کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی کتاب گرعه ۵ سام ایس مورای اسلامی کتاب گرعه ۵ سام ایس مورای اسلامی مولف شغیر طربی میرجه ایس مولف شغیر طربی میرجه میر No. जिल्लाम् रेस्ट्रें १९५१ المرارة الأرارة الإرارة امّلها



· Selisteding فه أنه المحاس تأم مساح كرين المات الما وَمِنْ إِلَا الْمُحْالِعِ الْمُحْلِعِ الْمُحْالِعِ الْمُحْالِعِ الْمُحْالِعِ الْمُحْالِعِ الْمُحْلِعِ الْمُحِلِعِ الْمُحْلِعِ الْمُحْلِعِ الْمُحْلِعِ الْمُحْلِعِ الْمُحْل الم المعلقة المعلقة منیات علیارشیدنی نوراندروده ر المرمد الان مركم المحافظ و ما مرا علاو فرود و المرابط المرا 一是一儿 公司 可一一一 صَا

| المنافعة ال | الم المنافعة المنافع  | 91-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | المعادلة ال  | الماط المنافسام الم الما المنافسام الم الما المنافسام الما الما الما المنافسام الما المنافسام ا  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دُعاءالسَّمِي فَرَلْعُبُنَّ وَمُرْكُونُهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الما المالية ا | 119                                     | ويخولك مد من المتعلقة المستعملة المتعملة المتعمل | والمعالمة المعالمة ال |





ورابقف مناع في ومالابقف ليد لم الفيض الحكام الموقي الصل مراف ور العاد وباذات مهاماً والشاع على القام أحياً عن الامان فالفافضة الالوالقالف عقالة بمان والالوال فالأول كالملق والثاني والعقوق المقاء المن الأموال والثالث كالج والماذق مدالعاد الدراقا ما دارها الكروكل معدوالان عارفكل والثاث لمن فالعرة فالذي ينكو فكل ومرالضلوات الخروالذي تكرد مراس المراجعة المراجع فكرية فالقر والكن والنب لندو المرة الخلاعد وإذا الما وفاد علا العرسالة ولألحدو يتقة وطل أفاع مريد منطقة عدواله ألطا وجود الاسام العادل وحصول شراقطه والماعية المحاجة المدود عاساني معافرته والمنام بالتولية الاعتمادات المتمامكية النماء وتقسم هن البادات قمان أخروا معانفين والأفي والانكر واصف المالادم الخان فلكواد على المالات براعادين احدم مفروض الشرع فرغرب كالصلوا فالخروص شريضا التلويل والأساب فانها بنقآء الأدعة عطول ورعاماه الاسان ومنوته فلعنائل وجدالا لا والتناع عنالت شلات والمودي واستق داك سباق تنصها العلى فاخلياً لا ينمنه من أفل الفقية ووق ذاك والسنونا بضاغل ضرير احداما مضاجه للأشع والأخرر غف عل العلة فأ العكادر في سآفاللغقة وتعزيم السآفاطلها فان كتب العلى في لفقة والمحكم مساملات عكوافل اصلي فاليرط لبالدية وصوران ام المفعيم افتر بعمن ذلك على على كالمسوط والنهاية والحل لعقود وسأ الفاد ول والخرفكالم المات مغد فها شاصاق السبع وغيرذاك وكالترغيب في وغيرذان والقصود نرغذا الكاب مجوالعل وذكران وعية التي ننكما وك المن والصلق والعُدَة عَلَيْهَا وَالْحِثْ عَلَيْهِ النَّفْوعِ بِهُ وَقَنْهُ فِي السَّا الفقه فأنكر أمن صحاسا بنشط للعل ومنالنفقه وبلوغ الغاية فيه وقع من لهب ملوات عصة واجات ومناوبات كالواجات مناكالمان على يقصالانفقة وفهمس معم بمالارن فيكون المططأف مسمر سي يعترف الأسل وصلح العيدي وصلى الكف على بنهاب المحاساني كوفا مقوضة ويجعوناك وينالون بشقوسه وإناعيكم الخاك ستعالف وموكلا والنبد الماق الأستقاء فالماسقة عند بالأبق وغط الريان بعلانا وكصاد يتضمن وكالعبادات وكبنية افساء بالوسان ماي كريسا وماة

وقبالنزال وتعن لا جا والمرة ولا بول ولا بتغوط في الله الجاري والراكد ويكل الأكل والنب عنالحة والتواك والحادرات بكرانه فهاجنه وبزيف اوثان الخالت منرورة فآذا فزغ سهاجته فليستنج فيضا ولجب البستنج بثكثة اجحار طأن الموضع كانافضل وانجع برالحاة والمآء كالافضل واناقضر على المحانة اجزافاتها مجالبول فاديزي غيرالمآء معالقت من وكليا الاللمين تنخفة اوماب وفارسقاه الحجان ولايستنج بالبين ما المنحبار وليقل استبع كأف تدحين والم ظ مُعَوَدُ وَيَعِنْ إِعَالِنَارِ وَوَفِقْ فِي لَا يُعْنِينُ سِلْكَ لِوَالْجِلُولِ وَلَا كُلُم تميع من موضعه ويزير على طب ويقول الحدث للوالذي الطعق الأدلى ق مَنَّا إِن طَمَّا مِي وَشَرْابِ وَعَا فَإِن مِرَالْبَاوَى فَاذَا الدَّالِحِيجِ مِنْ المُوضِعِ الدَّيْ عَلَى اخج رجله المفرق الدي قافاخرج فال أكحد فيوالذي رزَّ في عافقت بي ووقع النَّهُ وَالْفِي فِي مَا مُونَهُ وَأَخْرَ مَنْ أَوَاهُ اللَّالِفَةُ المَّافِيَّةُ المَّافِيَّةُ المَّافِي الماية بألفادرون فلدها فاذاراد الوضع وضع الأمآء علىب ويقول ذا تطالى الْحَدُ فِيهِ إِلَنْهِ حَكَلَ الْمَاءَ مُهُورًا وَلَدْ يَحِمُ الْهُ غِيرًا تُدْفِسُ لِيهِ مِنْ النَّهِ اللَّولِينَ النبخل اله كآء ومن الفائظ مريد ومن الجنابة للدث مرات فتم بأخذ كفا من الما فبتضمض بالحث ترات ت واستعابا ويعول اللف تركفي ويجو كورالفا طَّطْلِوْكَ بِيَكُلُكَ تَمْبِ مَنْ لِدُيَّالِهِ اللهِ الله الله الماطب المعالِية المالية المال الله تعلى في في البيان والجعلي من بَدُهُ ويها وَرُوكُما وَرَجُعا فَلَا اللهُ تقرأ خذكمة أخالكا فغسله وجبه س قصاحية عرالة أم العادر شعر ألذة كمكا

وانابستية الدادعي ذاك على به المختفات والمادات بعضا الكرين ماكتها المتابئ الانتالان عطانة بزوال المقال بلعارة كالحيض النسآء وقال يقط افرال عنكش تنالناس فلنك نعذه الفلق على فالسادات فاشا الزكوة والج فق علوكم منالنا يرمنها من تباك المصابية للمسطاعة والقوم فداسقط عن و الداج و العطاش لتنكري زواله والمرض لتتكرين ويحد يقطعن واحدر فولآ القالق فالصانة لماعتمات وشروط استراجها فلد بنبن ذكها فوالظمان وسترالني والقتلة ومعزة الوقت ومفرة اعدادالمتلن ومانعظ القلق فيه وعلي مزالك الدوار وانالبن ذاك فلي المسال عادة الفيقال فعل في الطبان فيا الطهاة علض بعطان المآء وطهان التراب فالطهان المآء علض باحده الضوير خال فالمج بالعضّ عن السيآة البول والفائط والزع والنوم الغالب اللمعرف وكل الزال المقل ن كروجنون واغآه وغيرذاك والجنابة والجيف النفاسة والم ومتلاموات مزالنا معدروهم الوت وقبل تطهيم الغسل والجبالك اشيآه منون المخشيآء وع الجنابة وللحفوالنفاس فالمستحاضة على المجاتب المعموات مزال مع الحرياء فالوضّ لل مقدمات ومواته اذا رادان تبعل لمضالحة والمتخالالا فليغطط وينخل جله الدفي قباللمني وليغل بيسافع وَإِنْهِ أُودُ إِنْهِ مِنَا أَيْمِ لِلْمَالِمَةِ لِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْحَدِيمِ فَافْدَهُ الْمُنْ بتقللانيلة كالمتدبعام المخنيار كالمتقبل ليعالبول كالثمر كالقر كالمولن فوجم الحوان ولا يطع سوله فالمدآء ويحت المنامع والشوارع واف الدف

The strict

Tain in

The state of the s

وعنيه فع والمالة والناب الماع فالفي حفي المحتفة سراء الزادلة وعكم المرأة فخال شلحكم الرجل وآء ويتي مصل با قاد بجيناله دخل يني منالك الاعابر بدالفون كابض بالشاع الختادة ويركابة المعفق شبا ب اسم علمة الله واسمة النيالة واعته ويحوله فراءة القرآن المالم المراشد المرافعة فانتلافة أسها شياعلجال وبكنان بأعلاوش المتعنظ الفرون وعندة الديمتعنف وبينت ويكره النوالا بعدال فق وكروله الخفا فأذا الدالف فالواجب على الحان ب يرفض البل وليدة الدبه المبطى الذكاء و عبان وج وجع المواضع الناص و المناسخة المناسخة المناسخة وينوى الفسل إذا المادا كأغتسال وبقصه بناك استباحة القتان اورفع مكمالي وبيتنيان بفته المضمة والاستشاق وليا بغرضين تتميس فيندل المتجعه ويصل لمآء الجع اصل شعروية فالشعط فاسله ويجلل أسعيه تميسل المرشافاك تميسل الباسه الأجروي والمعاجع بذرخك مهنع الاويصل المآء اليدوا فل ما يخوس الماء ما يكون به عاسلا والأسباغ بصاع فانادعك وبستراب بغزل عندالف الله م كلون وكلور فالموقي المصندي وأجرع لإان مِنحَكَ وَالثَّنَّاءُ عَلَيْكَ اللَّهُ مُنا الْمُحَمَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل شِعَاءً وَنُوبًا إِلَكَ عَلَيْنُونَ وَبَدِي وَكِنَ لِعَلَى الْعَصَابِ الْمُرْتِ وَالْجِيءَ الْمِنْ وللملالسنطبة فسأني وكالعيفظالاستعاضة والنفاء لعائدها تهالد الأسرد الخارج بحران وتعلقها احكام عنصة ولعاليل أرمد فأذا

Carried Control

ومادارت عليه الوسط فالإنهاء عضا وباخرح عن ذاك فلابعب غسله ولالمزم عليل اللية وبكفا ماللآء على الاعاء فالذفن وماذاه على لاعب وبقول ذالفساتي الله مَن يَمْ يَعْمُ لَلُودُ فِي الْحُبَّا كَا نُمُودُ وَمَعْى فَرَمْ بَيْنُ فِي إِلَيْهُ فِي اللَّهِ فَا الهج دفعة واحدة ويضة والثابتة سنة وبالادعليه غيرجني وحوثكلف تتغيل والعدائين والمفت الحاطران الإصابع بستوع بالمعام المفتاح الماليان والمالية المالية الما اللغاصام ويغول ذاف لي المن ألمت أغطي عثاب بتمني والغلاق بينارى وخار بني المات يرا وغال المعن واحدة فرينة والناب ت سانادعك وكنا عالم المتعارض الم يسلبه العري علي ما الوجه بمنع عن من المؤلك المرافظة ما بع ويقول الله تد المنفلي كالمنال والمورد والموطوع المتعلما الفالمة المنبي وأعوا مضموسة وبغول ألم مُعَنَّفِ مَحَمَّلًا وَبَكَانِكَ وَلا بَكْرِسِ الزَّرِ عِال الْمَعْجِ بطب يضعين على فير لمصابعها وبميال لكعب وهاالنّاتيان في وسطالمنه النَّاق ابضام فواحة من في كل ويقول اللَّهُ مُنْ مَنْ عَلَى الْفِرْ لَكُورُ مِنْ اللَّهُ الْفِرْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللّ عال المتعلق على المنطقة المتعلقة المتع الْعَادُ لَيْهِ رَبِي الْمَالَمِينُ وَإِنَّ الْمُعْسَلِقِ وَلِيهِ الْمُنْسَاءُ الْمِي الْمُعَالِمُ فَعِيدًا لتقتم منخك بأبا مغطان شآءاته نعالي فصلك في المناب عليه النسك الجنابة تكون يثثثن المسابان اللآة المافي على الفالف والعظاء بشعن

questosapent de Sa

الخرص بيطها وليواد الخوص الخارشاد لم يركل ويالد ويسال وتوجل ويسل والأواد الكلك الخوصل وترجل ويسل ليد يسل موقى من في المنظمة الأوارية ومن ولا ما يركم المراطلة وي ومن المركز

> العقدات القائد المالة . وقيل الموسيقة الموظرة المالة المقداد المقداد

Engliste.

The state of the s

المالية

سُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

المِنْ الْمُ

vist ils

المالقان فعالق عالما المالكان الحآئض سوآء فيجيع ماذكرناه مزالحزيات والكروعات واكثرا إمرالغاع ث الأم ورويم فانة عربها والخول احط وليرله للياء متعونان كون ساعة وزى الطمع دداك في الم العند ل الصال فَ أَجْ الْمُ السَّالِينَ المُعْمَا المنونة ثابنة وعدون غادغ اليم الجعة وليلة النصف ويجوب وللغشين منه وليكة النصف من شعبان وآول لبلة مضيضان وليلة النصف وليلة سبع عشرة منه وتمع عشنة ما فلاوع عشرين منه ولكوث وعشرينه وليلة الفظرويوم الفطرويوما فاضح وغسال المحرام وعنده خاللع ودخل الحامر ومخالكم يتودخ لالبنة ومخاسجها لنبقط والنادم وعندا النبئ المنتمة عليعمالت المعروبوم المندروبوم الباحلة وغساللتوبة وغسك وغلقاض عاق الكفي اذا احترق القروكية وتكاسعنا وعنصل وعنصلق الاستغارة فسكر في ذكر المكام الماء على فرين مطلق وسفا فالمطاوع ضربن حاد وواقف فالحاي طاه وطمر بالدتغل عليه بخاتفة احداوصافه لونه اوطعم اورابحته فألعاقف علض بناء المتارومة غالأ فآء الأابطام وطفرالديغ فبدغات فاذاحمل فهاشى وألغ المجتب ولايح ناستعالما فلياؤكان ما المحاوك يلفرانه مكن تطهط بنخ بعضا وقددكنا تغصيا فالت في المهاية والمبط وغيرة الدس كتنا ومآه غير لا بارع ضربان فليل فالقليل انقص كروالكثير المفركاف الادعل والكرماكان فذاه الفاوماني مذاالة فأنه عرم عليهاالقي والقلن ولا بعن لهاد خالل اجتلاعات ل अ क्रं की विश्व के विश्व कि कि के के कि की कि की कि कि कि لفقوية وبلزمه كفان وكالجوالها فآءة العزائد وعون فرآءة ماعداها وكاليقي ويجب عليها فضآة القري دونالضلوة ويكرم لهاس المحف فيجرم عليها متري الإنزا ويكن لها الخضاب وآ قل الحيف لك أيام واكثن عشع وسابينها بحب العادة فاذا ينفطع عنهاالذم بعلعث فالمركان حكمها حكالاستفاضة وان راسا فأثلن الأمكاط يضأ شاخ الدوادا نقطع بدالتلوثة وقبال المتع استدأت نفسها بقطنة فانخجت ملوثة فه بعد مآئف وانخرجت نفية كانعلماالف ل ويجفيفها ستلف المنابة ويتربع فليسب تقدير الوضوة على المنظم المنطافي الصلوة وأساالم فحاضة فوالني تحالمه المتصفراليارد اورات المعالمانة مرايا مالحيض إوالتفاس ولهائلا ثة احال أن رأت المترقل لا وهو مالا يظهل القطنة اذا احتث به هلساعي بالوضّ وتعب بالعظنة والخفة عنكل صلى فأدرات اكثرين داك وهوان بطميخ الجازات خروي بسياف لماعل واحداصاق الغنداة وتجديدالوضوء وتف والغطنة والخزفة لياق الصلوات وأن لأساكمين ذاك وموادب لينخلف الخرفة فعلها ألاثة اعسال فيالبوم واللساة عسل الظهوالعصرتج ببنها وغسالله فرب والعشآة الخن بخع ببنها وغسالهان فملغ الذفة أولملق النادة وصعا الله تقرآملي الأيل وسكرالستعافية حد الطَّامِهِ فَإِنَّ اذَافِلْت ما تَقْعَلْمُ السَّعَافَةُ لا يُعْمِعُ ما يُعْمِعُ الْعَالِمُ

روق

EN.

مَنافِها ر

والتأطُّف للدِّي وكلُّ الإنكالي وما يؤكل له بالرَّجِيل وبدوله وذرقه الآذري الساح خاصة فانه بخر والضريك والضريك والضرع بالمال المنافقة وبصد وحوافي الديآء من كأجوان والقرائع فلاعب نالة فإيله وكثيره المجو معقوعنه عودمالق والماغث وصرالتها ودمالتها باللازمة والراللا والهجكرالخزيت وعب فساله فآس على الكليفات والخزيثلاث وأساق بالغاب ومنباؤ الغاسات للدئ مات بادراك وكأماليرف ومزفلين كالذابط لحرادوالخناض ويكن العفر فالونغ وباله نفرس آنله بغر للبوت وفيد اللة المات بيد والأولاب من ويسال آن من المؤوس الناة بديم تل فكأفي كضب الليت ومايتقته مزأ كمحكاء وفكرالوصية ومايتعاق بسا المتعب الأشاد الوجية ولا يُعلَى الما المارة والمارة بني المحد المارة والمارة و تحت المد وبتأكَّدُ الله في الله في على وصيت ويخلون به فنابيد وب الصقال منحقه ومظالم العباد فقدووي والبقي واته قال العيادي عندسوة كان ذلك نقصا في عقله ومروته قالها بارسوالاته وكيف الوصة قال الذاسفة الوفات وليتمان عن العقال الكث فاطرالتما يضافون الإليب والشادة الحراجيدا فالمسالكا أفائعتاكا الة المتاث وحلكا مياك والتعتاصل الفعلية والدعيك ووسواك والالتامة أشاك لافتا والك تَعَنَّى مَنْ قِالْمُنْدِ وَالْأَلْمِ الْرَحْ وَالْكَنَّةُ فَيْ وَمَادْعُونَ عَبِالْمِ الْغِيرِينَ الله والنورواليكاج عن والكالناء والمناه والمناه والمناه

طالدافا والتان الشارية المناد الماد المعنى المعنى الماكان المارك فاته بنين ايقع فيه مثاليتها والمحال والمحال والكاركرا فضاعا الإنجري الغيرف من الجناسة الأسافة والموصافة والمالينة الطعمة الوراقت والنا المضاف وزالياه فع كالمآء بضاف الراصل اوكان موقة غوسآة الورد ومآة الفكة ومآء النيافي ومآواليافلاء وغرخاك ضاهن صورته لابع فاستعاله فح الفيق فلالة النبائ ويحوزات عاله فياعداذاك ساله تعرف بغات فاذا وغت بنسا عاسة فلاج فالماله عاله إلى المالك المالك المالك والمالة التنم والطعان بالغاب ولاجهالت فراح معده المآة ادعن ما بتوضل الب سرآلة ذالناوشه اوللخف سراستعاله اتماعل أنغس اطلال والمعط البسيالة مساقة وف القان وي ين إن البيم الإرايس في الفالا في ويكون طام إسترا اوسهاد ورادا الاالتينم فانكان عليه وضو ضرب بدى على لا وفدة واحدة تتنيعته أوبس بهاوجه مزفصاص شعرا أرالط فسانعه وسطن يثاليظي اطراف البغي زازيا لإالمراف فضاح وسطركف البيغ طركت الدعي مرازيال الأصاح فانكانطب ضلخرب بيري ضربت باحداسالان والخوى البدي طعن فكل استباح الوس وسناح التدع المعادد فسأ فكر والله الغاسة ماليان والتاكيف المخار فالفاء معاسة على فالعالمانة بعداظ لتافالخابة طخرب ضرب بجساظلة قليله وكثين وذاك شاعط لعف الاسخاف والنعاس والخروكل راب سكروالففاع والمقى كأجواه والملا

Mi

denti.

المامي عالمان المامي ا

ولفس ينطح بالفآث المجة عليه والساور واذاب حق والناري والساء أبناكا بناوان السبعث من في التوروان مخداصل المدعليه والدجآء التي وان على اول والفليفة مزجد رسول الصحلي الذعل والدوس مخطف فحات مؤد الخررة بتأك وقالي وانفاطة بنت رسول الفصوانيم العطلج سينام ارسولاته وسيطاء الدي وقاللاتحة وانطيا وعدادجه فأوجوه وعليا وعدا وعلى وسأ والخية على والسَّاد وان أوادة أودعاة النالة عزوعاد وجلَّ وجنَّ على إد. تتم الشهرة بافلان بنفاون وبافلانا لسيفضنا الكحاب المتوالف الشادة عبد حق لمعنى مناعد الحيض ترقيل الشهود بإفلان برفلان نسود على الله والشهادة في والاختان وعدة عندر والسحل الدعل وآله ويغراط الدوود الف وبكانة تقرّطع الصفة وتطبع وتخته غاته النهني وخاندالت وتوضع عن ب المناسع الوين وتكب العنونة بكافي وعن علىمته غريطب إن شآء النوفق المناسع الوين وتكب العنونة بكافي وعن علىمته غريطب إن شآء الفادية وخل إقدع بسنا عدالبني واله المخبارة بماروس أشايا وسواد احداد اناستقبل بالمن فعصيه العبلة ويكون عنده من بعثم الغرآن سوية بتر والمصافة منِكَ الله شال ولفن كلمات النبح وي الله والمالة الفليد الذور الألفا المالمتر ألغلب سخانا فورتيا لتمانيات وريض والتبري التبريا بَيْنَهُ وَالْفَتَانُ وَمَتِيالُمَ شِي الْعَظِيدِ وَلَكُنْ فِيرَتِ الْمُلْكِينَ وَالْفَلَاثُ عَلَيْتَ قالها الطيبان كالمحضر بخضائض فاذا ضوع المخض مناه ومتات بمأدة دوي تدا قاه ويتدلي ويوعد في خيسل كفائه فيصل الأكفال الدوي

الكفالخيلاء كأشنت والفالغول كالفت والقالفة إفتكا أزلت والكفائشافة التخليف كأفتأم كاليك فعاياله تأان مغيث بك ماولان للدروينا ومجد مل الشاعلة نَيًّا وَمَبِلَّ لِينًا وَيَالِمْ إِن كِنَّا اللَّهُ اللَّهِ مَنْ لِلْ عَلَى وَعَلَيْهِ مُالتَّلُوم استنبتي ميذشف ورجان فينكف وعدت فيناله أوالق تزار والت والخ بنستى وَلِلِّي وَلِلَّهِ الَّذِي صَلِّ عَلَيْدِ وَلَهِ وَلَا عَلَيْدُ وَلَهِ وَلَا عَلَيْدُ وَلَهِ وَلَا عَلَيْدُ وَلَهِ وَلَيْدُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْدُ وَلَهِ وَلَا عَلَيْدُ وَلَهِ وَلَوْ فَاللَّهِ عَلَيْدُ وَلَهِ وَلَوْ فَاللَّهِ عَلَيْدُ وَلَهِ وَلَوْ فَاللَّهِ عَلَيْدُ وَلَهُ عَلَيْدُ وَلِهُ عَلَيْدُ وَلَهُ عَلَيْدُ وَلَهُ عَلَيْدُ وَلَهُ عَلَيْدُ وَلَهُ عَلَيْدُ وَلَّهُ عَلَيْدُ وَلِهُ عَلَيْدُ وَلِهُ عَلَّهُ عَلَيْدُ وَلِهُ عَلَيْدُ وَلَهُ عَلَيْدُ وَلِهُ عَلَيْدُ وَلَّهُ عَلَيْدُ وَلِهُ عَلَيْدُ وَلِهُ عَلَيْدُ وَلِهُ عَلَيْدُ وَلِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْدُ وَلِي لَهُ لِلْمُ لَلَّهُ وَلِي لَا عَلَيْدُ وَلِهُ عَلَيْدُ وَلِهُ لَا عَلَيْدُ وَلِهُ عَلَيْدُ وَلِي لِمُنْ اللَّهُ عَلَيْدُ وَلِهُ إِلَّهُ عَلَيْدُ وَلِهُ لَلْمُ عَلَيْدُ وَلِهُ عَلَيْدُ وَلِكُولُوا لَلْمُ عَلَيْدُ وَلِهُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ عَلَيْكُولُوا لَعْلَاكُمُ وَلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلَّا لِمُلْكُولُوا لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّا لِمُلْكُولُ لِلْمُ لِلَّالِمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِ وخبى وأجلل ونك عبدا ين القال تنفيلا فناعدالت بوروه بابت والمحت حظى كل لم فالمسابع بالله م وتصابح ما في مون ويد قلالة وتعالى بكركونا لشفاعة لأنوتر اغتدفينا أترع بمثاره ناموالمهد وعال أنجم التد لعلظيه المتلام تعلّماانت وعلّمااهل ببتك وشعبتك قال وفالعليه التعلّم نبيا ببالعاد المتلامنية الكابالة يوضع عالمين والتابعة مراس أرض التحيير اشعان الهاية القدوم وسالا المواشد النحقاعين وربوله صلى الله على وآله والالجنة عن والتالثاري والتاليات المنكرية باواناته بعث فالعبور تعكب وسيرأت أركن مداله عرد المتي في مناالكالبان العامة الله عروج فلان ب فلان وينكل والطاشع واستوعم واقرعنهمانه بشمائه الدائه القوصي وانتحدامل إسطيه واله جده وروله وانتعقبهم المتنبكة والرواع عدالشأد واقطيا ولمأنه وامامه واقائم يتهن ولدانت وانا ولمدالمطالح بريطان وعنيظ فجمع ورعد ويوجم وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى والم

40 8 1

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

all.

الأذارلحين اومايغوم مقامها ويشع معهجرينان سالفال اوس تجوف بعثال طبا ومقدا فاستداعظم المنطع يضع واحت ستما فيجاب الترس الصقراعيل منعنعتن وتخوي بالجازك بربزالقبين لأزار وتضالكا فيطل البنا جت وباطرياب وركت واطراف اصابع رجليه فان فضل نه شي صاه على وروعل اكفانه وبعقده استاحية لأسه ورجليه الحان بيضه فاذادف عظ عنداكفانه تتم علط بن الطلط فضاعل على استيت ان الآامة الخضل مايشي لاخدان طف الجنانة اوين جنيها ويسخب بيع الجنانة إن باختيال الذرجامالا من تدرجامالا يرتب كهالا يربع وخلفها دولاج فاقا ماالى لقب ترايب ان الوارة الوبطى القد ويتنه الى تعبر العربي الدُّيضاً والتكانت خانفام أوتك تعامل فيما لوللقبلة شدين للالمدول الساك بأممالغان فيكون نزوله تزعن وجل للتبروية وللذائك الكفت الشكفا أيوكث يزرا بزاني والمفاق والمفافئة بنافؤالا وبغواه بالالتبعاب المخي الأرجلوللأزفار ثنبتا وللليت ونيسال أدبيدأ بالمد فيؤخذ وبزلء ألقر مَ يَنَاولُهُ بِنِوسِ وَالْهِ وَإِنْهِ وَلِي مَنْ اللَّهِ وَقَلْمَ لَهُ رَمُولِ الْوَصَلْ اللَّهِ ظَلِهِ اللَّهُ الْمَالِيَ وَتَسْمِغُلِجِكِلِيِّهُ مِنْانًا وَعَمَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَتَمَدَّ اللَّهُ شُولُةُ اللَّثُ وَيَا إِيمَانَا وَتَسْلِمًا تَوْضِعِه على إنه للنهم ويستقبل القبلة ول عقنكفته مزفبل لملسه ويبطيه ويضعنن على لنزاب ويستمرك يجبلهم تأيمن الحديره تعديث طيداللب وبغيل زايزية الكث حيل ومن وأوايز ويحششه

ثلاث فطع بزر وقيع وازار وتسخرتان بضاف الخالت بيتن بمينة المازاراخون ميترسه بن المجارية خاسة بشريعا لفذن ووركه وتسخرك بعزله عامة ذائن طفات وعضا للهنوين الكافه النته ارتسب التارواضناه وزن الناعش وبهاوتك واوسطه ارتفاته واقله وزن درصه فالمتعدد فالسل ويبغيان يكتب كالأكفان كأما فلدن بشدان الألاالة وانتضار وللقوان على الملك بولان وولى واحاواها امتة المعتقلة بأراد ويكتفاك بنية المسبغ اويتنهيع ولابكت المتواد ومبتل اليِّت ثلاث اغال ولما يآوال معدوافان بآء بُلال تعان وافال الله المرا مكينة ضله تلف الفاله من وبدالة بنسل التالي المناف بقليل والاشنادة الاشفرات شغينة للأسفاد شارات تمياب المبرشة الايس شاخاك ويزين علي عبر بعد كأخاك بآء النده تحديث الايان وطبح مآء آخر ويطرح في غليلاس الكاوز تشريف لم مآء الكاون شاؤال على النساة ويغلب بغية المآء وبنسل للحوان تتميطح الآء القراح وبغسله النسلة القالفة شلفاك سوآء ويقف الفاسل علجاب الأيمن وبقول كل ماغسامت سيًّا عقما فادافغ فتغنه بثوب تطيف وينشل الناصل فضالنا فالحال وفياحد ليجب تعديم الفقوط التلفة تتركمت فعدال الزفة الوج الخاسة فبسطها والص علماشياس الغطن وبترطيبا شئاس الذررة العوفة الفقية ويضعه عاضيب قبله وجره ويحشوجر بشق من القطل تديستونق بالخوفة البقيه وفيتنايه شغاؤينا منغيرة من سيعه المحث بلغ الميزد ولب العيم وفوف النبع الخراق Will of

مرابعة

السال

de la

واساعة ماريا يمكن الجالرف من الجلوس والقياف لتناق والتقي التقي التقيار واذا كانالموضع نديا جازان بغرش إلساج وكيشفل المبت منابدال لمبتآخرفان نقل المعض المتامدكان فيدفضل الربيض فاذادفن فادينه فنقله بعدوف وفدروب روأ يجازفنله اليعن للشاحد والتخلافضل وبكن تجيير البتور وانتفل لطها المفآ عنها وغيبها معانداما وبينظينها إندآء ولاجزال يخضف سيت ف في في الماضعة المنافذة والماضعة المنافذة المنا وفععذاك وفق اسوفياء فالقابة وغيما كاظل بعكما ماك ألكمالن فقت إلى في ذكر وط الصلى للصلية شوط بقت العالمان وقد من أذكرها ويعفية الفت والفيلة وسترالعن وماعوز المتلقب مزالل اروالمكان وماعوز النبوعب وبالمجيز وبإناعادالصلن وذكرتكافا فالحندوال فنن شوطي الصلن وإناالخذان وللخائر فسنتيان نذكهاان شآءالة تعالي فتسكل في وكيا المتلفة المتناة لماالمتلة فالمير والكياة خرصكما يشقل على بع شريعة في واستعشرة كعة فالسففالظم فالعصروالمشاة المختز ابع كعات فالخضر وسلية فالرامة وكمتان كتان فالتقيتية دوامدوت ليديده فألغ الدث يكات بنشمتن وتسلمة واحة فالسفول لحضوصان الغدن وكسان بتشمد وتسليمهن فبالحالين واكنوا فل إبع وثلثون ركعة فالحنبريس عشركهة فالسف تمان كدات قبل فيضة الفاكل كعتين بشقة وقسل جده وثمان جدونية الغلب سُلْخِالْ ويعقط ذال فِح الشغرواريع ركمات بشهدي وتسلم بن فج الشفط لحسر

والمرفزية فاسكوال بين مخيك تعد بمنتن فإعرض والتراق والمشاء مَعْ مَنْ كَانَ يَتُوكُوهُ مِنَ الْأَيْمَةِ وَالطَّاوِيِّ وَكَيْفَ لِفَنَ الْسَالْسَادِين ولسَّاء المحمد عندوصه في القبر في السِّم اللِّس عليه فيقول الملقَّ " أَمَّلُونَ بَنَ فَالْا بِإِذْ كُرِ الْعَبِمَا أَنْ الْمُ عَلَيْهِ مِن فارِالْهُ إِنَّهَا مَّنَّا أَنْ لا إِلَّهُ إِنَّهَ اللَّهُ وَمَنْ لَا يُرْزِينَ لَهُ وَكَنْ كُلًّا عَبْنُ وَرَسُولُهُ والتعليال بالمنافضية والمستن والمستن وأيكلاته واحلاواحا أفيتك أتيتا ألمت المختار فأذاذغ سنترج اللبنط الماللة الماسية ويأري كالمتحاليات طبي كفنه ويعولون عندذاك أِنَّالِيْهِ وَأَوْالِكِ وَلَجْعَرِينَ فَمَا مُنَا وَعَنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ مَنَاكُ عُرَتُ وَاللَّهُ مَنْ وَيُنَا إِمَا أَنْ مُنْكِمًا فَادَالِدالْحُوجِ مَلْلُمُ مُنْكِلًا وطيه تشطق القرورفع والازخ مقداداج اصابع ولانطح فيه زغيرتاب وعماعتمال المتعادلي تربيب المآء فالقريدا القت بعدال أرثم سار القبر مارجة جانب الفريخ اجدال وضع الرأش فانفضل تالمآء شخصته عل وسط فاذآ وكالمتروضع به طيفره شازادذاك ويفتح اصابعه وببرفائيه ويالمون فِعَلِ اللَّهُ مَا إِنْ وَحَتَ مُا فَعَ غُرِيَّةٌ وَالِنِ مَدْعَتُهُ وَعِلْ دُمِّيَّةٌ وَآسَالُ مِ إِن رَحْيَالُ رَحْمُ يُسْتَعْنِ إِلَى مَا مَعْمَ وَنَ مِنْ اللَّهِ وَالْمُسْتُونِي مَنْ كَانَ يَوْكُونُهُ فَاذا انعرف النامع والغرباخواوليالنار بالميت ويلقنه ويترجعه وينادى إعلي الناميكرة بموضع تقيَّدُ المُلائِينَ فَلانِ ٱللَّهُ وَلَكُ وَعَنَّكُ مِنْكُ وَالْمُوالِيَّةُ الْمُوالِيِّ وَالْكُونِيُّ فِيكُنْكُ وَعِلَى إِلْمَانُكُ وَلَكُنْ فِلْكُنْ فِي لِلْمُ مِنْ وَلِمُكَالِمِ مِنْ الْمُنْكُ المَتَةُ الْمُنْ كُلُّمُ الْمُ وَيَعْفِي بِكُن حَمْ الْقَدِقْلِ قَالَةً وَالْمَالِمُونَ وَالْفَيْفِ الْ



miest "

I will have

وجلدما يؤكل الم

أيتحده المالك الماق ومواكرا أذبيه الجوط مل ليمن المالكون الهاب وصل الغضالي الكن المغير واحل الشامرالي أكن الشامي وبنغ لأحل العراقان بنياط فليلاطير لفيصدذاك واعل العراق مرفون قبلضد الجعيلما الجي خلف كبعم الابن اويجيلوا الشقيعاد بالسنك المجر باوالفرعاد بالسنكل يرافقي عندالزوال بدفاصلة على لحاجيالأمن ومن فقده من المثارات عنداط التاء العيمصل الرابع جات صلي واحدة اربع دهات فانام يقده على النصل الى جمة شآء فان بانك الميّلة وقدكان صلّى إلى الفيلة فصليّ هجمة وأن صلّى ميًّا وشالا فالوقت باقاعادها فانخج الوقت فلذاعادة عليه فأنصل للاستدار الفتلة اعادع كأحال وبجنصل النافلة على الراحلة يستقبل كرم الاحرام ثمر صفى لوبأس واطركف ساسارت ومزصل في النف ف ودارت معلّ الي مناتنه بسان بنيل كالماران المالت وكالترام المالة وكالمال المالة ا المناسنين بكرارالمتاة فتعرض فالمارات المارية منالبا رفع القطن والكتان وجيع مابنت بنالاص منافاع التتاولف يرالخز الخالدوالضف الشعروالوماذاكان مايمكل لمراداكان منك فاقالت لاشطعينا بالملغ وينغ الدكون خاليا مزغواسة وساح التقض فنه فاقالفت لايجليضلن ف كالمان باسة المداد المان ف منواسل الكروالي والمانية والخف والثغاءن والما فضل وأساالكا والمذيصة ويعجر الأجا الأحالان النجاطانا تكوالقلن فيمواضع غضة كادع بخنان وواد كالثغة والبيآموة

بعدها لوالمرب وركفنان وتبل والعاقة المخزة تعالى بمحققة فطان فالشفر واستعشن مكة سلن اللي لعدائضاف الليك كالكتب بتنفد وتسليد بدن ويكذان فافز للغداة يثبث ذالناجع فالتغوالحضرواتا المواقيت فلكراصان من الصلوات الخروف ان اول وآخر فالمؤل وفت تزلامنه له والتاب وقت صاحب المنه فأفل وفت صلق الظهراذ اللا الشمروغيض معدارايع ركعات بالظم ويعدة ال سننك بب و بن العصرية ط نعنه الظم وآخروف الظم الخاراد البغاساع الشفط وارشله وآول وقت العمرع والفلغ من فرصة الظروآخ وال صارطل كأشئ شليه وعندالفرون اذابق مقدار مايسال يعركهات مزالتهار وقتللغ باذاغاب الثمر ويعيف ذلك بزوال لحن مزاجة المثق وآمن غيريم وموالحرة مزاحية المفرب ومواول وقت المشاء الاخن وآخن المالليل ودوي الليل وآول وقت صلن الغداة طلع الغرالث وموالتي بنشر في المنع وآس طلوع الشمخ صلوات تقل على حالمن فإن صلق مز الفاييز فليساي ذكرها من ليلاد فعاد مالم بنضيق وفت فريضة حاص وصلى الكريف وصلى وصلنة الاحرام وصلن الطحاف ويكره ابتداء النوافل فيخت ادقات بعدة في المندة المان بسطالتم وعنيطلوع الثمروعن وقرضا لشي وسط البناك بمالحمة ومزيدا لعصر وعدع وبالشروخي الملق بالمخل وفياهب خروج اليقت مكن تضاء وفالرقت مكناداء واما العبلة فع الكب المكانة للحامرون كان فالحرم فتبلت المسجدوس كانخارج الحريفيلت المحروا لماقتا

Oh 3

المنتين العدة من الدنت الغالم من رّم الله واذاقرة لمياناً أوارالركان عبدالراع كرفوان وزعان والأوالية

منولاته م

الله الإانت تعلق التحاصفا في المالا المنتق الله الله المرابط في في

المتعلوم التجار

فالأقامة ومنشط مستهادخها الخت ويفوخ بقديد الأدان فسالغ غيراتهم انعاد بعطارة فأذا سِد بالأوان والأبارة فالعنا لا إله الا أنت رَّف عَنَّ التنظ سِيّا خاشِينا ذليلة فاذافع المدوج فال منظانة سُنَّا لا مُسْتِعالَة سُنَّا مَنْ لَا يَعْنُ مِنْ وَكُنَّ سَيْعًانَ مَنْ لَا يَجْبُ سَأَلِلُهُ سِيَّانَ مَنْ لَيْنَ لِمُسْتَحِيدًا الكاك ينفى يكارتها كالمنافي سنعان تراخا كالمفني الحسران تمآء سنعادي المَوَّ الْحَيْلُونِي سَجَانَ مَنْ لِإِيَّا وَعَلَيْشِ الْعَظَاءِ لِيَكَرَّبًا وَجُودًا سَجَانَ مُنْ المكنائي فكناعش والكانالاذان لعلق الظم التعصلت تعاسب فاطلازوال اذن ثقصل يكتبن واماميدها وبسترك بغرار يعدا والما فالما فبالسغا المصلن اللَّفْ مَن مَن المَعْنَ النَّاتَ وَالصَّالِيِّ الْقَائِمُ مِنْ المَّالْمُ مُنَّا صَلَّى الْمُعَلِّم وَالَّهِ المنتجة والوسيلة والفضل والعنينة بإنواستغنج وإنواستنو وبجتها فاله مَلْ وَالِوانَيَّةُ اللَّمْ صَلِ عَلَى عَدُ وَالْ عَنْدِ وَالْعَلَامِ وَعَلَى وَمِنَا فِاللَّهُ واللجن وترك الفري فمنهل بالمنن فلأتاك المن وتعاريت الفريان تفاوت عَلِ الْهِيِّ وَٱنْتَ الْحُيْسُ وَٱنَا الْمِيِّ فِي ضَدِ وَالِيُعَدِّ صَلِّعً فَهُ وَالْحُنَّدِ وَالْحُنَدِ وَتَجَارِهُ عَن فِيهِ مَا مَذَكُمْ فِي وَسِيرَاكِ مِبْهِ لِلْأَلْحَينَ مِن الْمُؤَانِ وَلَهُ فَا مُدَالُهُ مُ إِلْمُنْكُم الناوردف دارا وعنف فانا فاحكل عند فترس ولياله صلفاله عك والوسقا وقرأتا مكان سبأنة المتلوا النعيية بين كمة فاليم والميلة ال صلى افتضاات مالصلى الظرولذال مُتِيتِ أَنْ ولدالت الشيرية إن صَلَا لَا مَا لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْرُ وَسَجَا رَاللَّهِ وَالْحَدُ فِي الَّهِ الْمَعْ لَدُا

القلاصاح بنالقار والفالتول والشفة ومعاط الأبل وقوى المل وجف الهاوم وجاذا للن والحامات وتكن الفرضة بخف الكف ويستان عبايت ومدمأت به سأ زاوله فين وآسا التي و عاديجية الأحل الذين الدين المناسبة فهالسالعادة فكغوا سطهان بكونساح المقض فيه خالباسخ إتأ العف على في المنه المنه والمنتقط المنه والمنابع والمنابع المنتقط المنابع المنتقل المنت فتسأ فأكراث والأفارة ماسنان فجالقل المفاسخيان وليسابغضب وبساشفة الحاعة وانشتها تأكدا فيالصلق المخصفها المتآءة وخاصة صلق الفكأ والغيب ولايفة بمولاتها مراشئ مزالفا فراجال وعاستة وللؤن فصاد الخذان مأت صلة والأقامة سبعة عشيض لمضفي للأذان اربع ترات القداكمية واحتمالا آلة المؤد منان طشمان منارسها فاعرتن وعنافها لمان منين وعافي النادع تأب معط خلاصل وب القاكم وي الاله الاالقد وي والتوان شاغ العالم الله التسكيرتين نافله وببقط تزوامن الآلاان متآنن وتلعين فالخيط غدقات الفلغ تزين والباقي شلكافان وردي سبعة وثلثين فساو بجيل إلى المخاسة القاكم إرج مرات وروعا ثنان والعبون فضاد فيكون التكران المع مرا فبافلانخوان وآخن وافلانخاسة وآخوها والتغليل تأين وبهاويم يترتي الفيل فيها ويستني بكن الوذن علطمان ويستقبل المتساة ولايتحار فيخادله ويكون فأ م الخذاري يكون ما شياى لكا ويتلالان ويديالا فارة كارميا الكري وبفصل ويالأذان والأقاسة بجلسة اوجدن اوخطئ اوضر واشتدذاك أكيما

خاصة ٦

اليو المواقع المعادلة المعادلة المواقع المحرية المواقع المحرية المعادلة المواقع المحرية المواقع المحرية المواقع الم المواقع ا

> رسي نسر ديسر و زامع مي هم تراويم رديسان و پاست شريق لايزانع ام کرک مزده داده خدار برا معداد نده اها و هر ادب و جداد تواله النا و خلق مي ايتخابها در انجاد هي امتيز در دار بديد ين زيزاهم الو ها در زار ديل تحقيظ يزاهم بايادان الدين مياليده عدمه به

> > benerillistigne To below

وأَخْلِهُ فَي مُعْلِمُ الْكُرِيمِ وَيَحْجَا بِمَا انْ مِنْ أَعْدَا لَوْالْعَنْ عِلْمَا اللَّهِ اللَّهِ الثاني بكات احدى ويمين تتركين المالحدة الأصلى الغيضة والحدافظ المددخل المبعدة مرجله المعن فرالدي ومال يسيد والله وكراف وكراف والم كاخ أمات خيك وتن بك وأغلوت ع إنمات معيستك واجتلى من معالك والم سُاجِيكَ وَمِّنَ يُنَاجِكَ إِلْمَ لِ وَالتَّالِ وَمِنَ الدِّينَ عَنْهُ مِنَا وَفِيهِ خَاتِعْهُ وَأَدْعِقُ الشَّطَانَ الْحَبِيرَ وَجُنُوهُ إِلْمِهُ أَحْبَيْنَ فَأَذَاوا مِنَ السِّلَةِ فَعَلَ الْمُنْ الْمِلْ فَيَّا وَيِنْالَ طَلَبُ وَقُولَ إِنَا الْعَنْتُ وَلِنَا أَمْنُ وَظَلَ ثَوَكُلُ اللَّهُ عَمْلُ عَلَيْهِ وَلل الماد والفرسام فلولوزك وتبيني علديك ولاترع فلوع بالدمديني وقب مِن أَمْنَاكُ وَحُمُّ إِلْكَانَتَ الْمُمَّابُ وَأَوْالُواوَالْمُعِينِ فِمَا فَالْرُوالْ مِنْ الْمُمَالِ وال اللُّهُ وَالنَّاكَ إِلْهِ إِسْفَامَنَّاكَ وَلاِرْتِ يَدِيدُوْكُ وَلا كَانَ مَلَكِ شُرِكاً المِتَفْلِينَ سَلَكَ وَلِلْحَالَ قِسَالَكِ مِن الدِفْقَيْنُ وَيُنْعَلَى وَلَا أَعَالَكَ عَلَيْ فَعِيا عَنْكُ فِيكَ أَنْكُ الْمُ لَلَّهِ مِنْ الْمُعَالِقَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ المويدة ودان برالين منفئ أبئ وبغى وخلا الكربه لا الدالة المالة المنافع فِالْفِرِينُ أَيِكًا وَلَدَ فُولَدُ فَكُونَ مُؤْدُثًا لِمَالِكًا وَلَدَ تُدْوَكُ الْأَصَارُ فَتُعَبِّرُ لَكَ شَجُعًا الله ولد تقاورك زيادة كالففال كالوشفيان كالشرك كالتكان مكتب حَيْنَاتِ الْمُرُودِ وَظُرْبَ فِالْفُعْلِي عَارَىٰ مِرْطَفِكَ مِن عَلَيْنَاتِ النَّدْ مِي آفَ الَّهُ سُيْلَتِ لِا بَيْلَةَ عَلَيْهِ وَالسَّلَا مُعَنَّكَ فَلَهُ عِنْ فَالْ يَعْفِي لَأَنَّكُ عَلَالُمَ ف

كَنْكُونَ لَهُ شَائِكُ فِلللَّاكِ وَلَذِيكُ لَهُ فَانْ مِنَا الْمُلْوِقَيْنِ تَصَعِيدًا مُعْمَعِلًا اللَّهُ رَّنَا النَّا لَعُنْ حُلُتُ وَقَسْنِ كَالْسَعَةَ فِي إِلْ لَعَلِيهِ الَّذِينَ ظُفَعُمْ لَهُ وَالْمُسْمُ الْمَا ٱلْفَدُكُلُهُ ٱللَّهُ مَدِّنَّا النَّا لَمَدُكُمّا جَلَتَ الْفَدُرُ خِلْالَ عَنَّنَ الْمُلْدِرَ صَيَّ عَنْه لِينْكُرُ المبدين ففتناك الله تمرتنا الكالمنا كارضت ولفنيك وتفنت وعاع الدك حُلَّا مَغُوا فِ مِنْ الْخُرْفِ مِنْكُ لِمَا مَنِكَ وَمُونًا عَنْ الْمِلْ الْمِنْ الْمُلْالِيْنَ وَ مُنْكُونًا عِنْدَا مُلْ وَعَامِرِ مِنْ الْإِفَالِيكَ فَسَجَائِكَ رَبِّنَا مُنْكَرِّ إِنْ مَعْلَةٍ مُنْفَعَد أتفارا الناظري وتعترت عفاه عزارع وليجادلها بتاركت بأنا وليتاكنوا كالجأ مُنْتَنَتُ وَالْمِلْوَالَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْفِيلِيِّهِ الْمُلْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِلْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِلْمُلْمِلْلْمُلْمُ لِلْمُلْلِلْمِلْلْمُ لِلْمُلْمِلْلْمُ لِلْمُلْلِمِلْ لِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْ كَانْتَانْفَأَ زِيْرِالْمِنَا وَفَادَ تَعَنَى كَلْ بَعْلَ وَلَنْسَالُهُ بِنَا وَيَعْزِ اعْلَىٰ لِمَنْ وَالْمَعْسَاء مَنْ شَانِكَ وَانْتَ الْمُهِالْالْفَقُلُ وَلَا أَخْلُكَ سِنَّةً وَلَا يُؤْرُ بِجَقِكَ إِسْتِيهِ مُلْ فَلَ كُلِهِ وَآخِنِ مِن خَيْلِهَا أَمْنَ بِعِكَ وَالدِن وَاللَّهَ فِآيَا بِالنَّا الْكُبِ فَيَحْتِ ان بقيلات الإله وعالله عالله أكثر مُعَلَمًا مُعَمَّدًا مُعَمِّعًا مُعَمَّا الْعَيْدُ اللهِ اللَّهِ الذ يَعْدَدُ وَلَا مُدَيِّدُ لَهُ مَدَالُ فِي لَلْتِ وَلَدَ عِلْ اللهُ وَلَيْ عِنَاللَّهِ وَكَبْرُونُ مَحْسِبِا الله ٱلْذِرْلُمُ لِأَنْكِيآ } وَالْعَظَى وَالْعَدِ وَالْفَيْدِ وَالْفَاءِ وَالثَّمَانِي قَا إِلَهُ وَاللَّهُ الْمُنْ لَدُ إِنَّهُ وَلَدُ عِلْنَ وَلَدُ عِنْ لَا كُمْنًا التَدُ أَنْهُ الْمُنْ لِالْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ لْٱلدَّيْ وَجَعْتُ وَجِيَ الْكِيرِ الْقَالِ وَيَسِالْمَالَيِّ وَأَعْرُهُ إِنْ الْعَظِيمِينِ كَلَافِي الجن وقساو بعد وجابية وكماية وتصريعه وبالمائلا شراك الأا البِنَّةُ وَالسَّلُمَانُ وَلِعَبِلَالِ وَالْإِكْلُمُ مَا يَعْلُونُهُ وَالْمِنْفِ وَالْمِنْفِ مُثَلِّ الْمُ

الله ه

بال م

0 = 0 i

少数

لَكُنَّ السَّعُ لِمِهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْ اللَّهِ مِنْ الْحَدَالُ الْحَدَالُ الْحِبَ تتربوجه المالضلن وبسخت المتي بسبع بكروات في سبعة مواضع الأولة ميكل فيضة ولأول مكمة من فاظ الزوال وآول مكنة من نواظ للني جآول مكت صلحة البل وآلوز وآفل ركعني المخرام وآفل ركعني الوتب طفاا مادالفيه فاستغبل وكبرفغال أفلاككر برفع بابيه للغوادنية كالكرين ذلك تشريب لمساق مكبر البنواك شاف وينها المن أنكاللك الخائق الالانكالية وتخليك عيلك متوا وظلك تغيظ عفولياتك يتغوالله ويبالات تنكس تكبرت باخرين شاذاك ومغل أثباك وتنتذك وألفترني يماك والشر أيزاليا وَالْمَيْفُ مِنْ هَنْتُ عَمَٰكَ وَابْ مَيْنَاكِ شِكَ وَيِكَ وَلَكَ وَالْفِلَا لا مُلْفَا وَيَجَّ ولاستغيانان المناف وتناتن وتناتنك سنعانك وتناليت الخار فنوكد تكبيز باخب عمادصنا ويغل وتجث تغي الدي فكرالتزاب والأزف عَلَىلَة إِنَّهِ مَا وَمَهِ وَمُنْهَاجٍ عَلِي مُنْ اللَّهُ اللَّا وَاللَّهِ مِنْ إِنَّ صَلَّانًا وتشكر ويخباى وتنان فيورت المنالكين لايترات لأ ويناك ارت والايت المسلية اعدة الفرز السطان أتحب والراحد مون التكران فعرفة خغل والعنض عوسا بنوى به المتخار في المشلق والأوليان تكون المنحين تشيير المعن وسوة مايخارين المفضل وروواته يستنيان يترافي الأواكين وظهما تداحد وفي الثابة المدوقل إنيا الكارون وقالباق ساساء وروي بغرأ فالثاك فلموات احدوآبة الكري وفجا لراجة قلهوات احدوالهبة

أَا لِنَ فِللا يَسْطُعُ الشَّكُرُونَ عِنْ يُرْثُ مَنْ كَانْسِالْمَقَالَ وَالْأَوْنُونَ وَمُا يَمْمًا فِلْيَهُ المعالفاع الله بانتع الخلق فلذ شئ كشو والشراق التمايت والاحضب والمتما الأَتْ وَلِيلُونَ عَلَيْكَ نُوْدَى مَنْكَ الْحِيَّةَ وَنَشْكُولُكَ بِالنَّوْيَةِ فِي مَوْسُوناكَ بِنِفاكِ فندنك وتعالينه وليت فأوصلت إلى فأوسيا لفتنية من مرفق كالمتها برزيد الفيرود وتوسو القنديفي عقل عزافي إن شامِدة إلكن قبل المبالد فبل وعبد العَدِيلِهُ بِمَا إِنفَكَ عِبَالْمَا إِنْ وَزَكَ فَرَجًا لَكَ لا تَرَاكِ لَكَ سَبِحًا لَكَ وَلا وَرَبّ بُخَالَكَ وَلاَ مِنْكَ النَّهُ سُخَالَكُ لا مِنْ لَكَ سُخَالِكُ لا مُنْكَ اللَّهُ مُنْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَنْ فَا فَكُمْ سَيْمًا لَذَى الْمُتَبِلُكَ لِمَنْ فَالْ سَيْمًا لِللَّهِ فَالْ سَيْمًا لَكُ الْمُتَالُ المنبيك فئ سُبِعًا لَكَ لا يَتُمَاكُ شَنَّ سُبِعًا لَكَ إِنَّ لِمُنْ إِنْ الْمُعْلِيلِ الكُنْ بِمَالْغَالِينِ اللَّهُ مُتَدِحَلِ عَلَيْهُ وَالِعَنْدُ عَلِكَ وَرَسُواكِ وَبَيْنِكَ وَصَعِبْ لِدَ فتبيك وخاصِّك والمبلِّ على وخالِي وخالِيْك على لما المادي إليّال بإذاك القايع إترك من وعيانالفات يغين في المالنام الكافال المالية سَلَّتُ وَالْمَادِ عِلْمَالَ أَنْ وَكُمَّ الْنَالِدِ جِنَّهُ الرَّبُّ وِالَّذِالِالْمَالِمَا مُنْ الْمُعْلِمَ اللُّهُ عَرَاعِ إِلَا إِنْفَالِهِ أَفْقَلُ وَأَكْثَرُ وَأَنْفِيكُ وَآعَظُهُ وَأَفْتِ وَأَنْهِ وَأَنْ لَّامَةُ فَالْكَا فَلَقَافَ فَأَكْثِرُ وَلِكُنْكُونَا صَلِّتَ فَلَيْنِي بِنَا لَمِيَّالِكَ وَرَسُولِ بِنَ وَلِكَ ويجي المسلِّت فأجَع أنبيا إلى وسَلْوكِكُوك وَرُسُلِكٌ وَعِالْوِنَ الشَّالِينَ اللَّهِ مَا أَلَّهُ مَدِلًا الجيك الأستفاخ كالمان بينه متبركة ودوبي بينه مفعكة وتنعوب شكلنا تنعآن بين ستخابا ورزق بيز بسيطا وانظراك ومني الساعة بيمانا أكب



Walter See

مَلَّدِهِا فِي الفرامِينَ\* والناس مِنْفِيف وهبد الركوع

BE BUTTE

وقريب وتبيكتاه

河流

ومُثَقَّ مَعَاهُ وَبَصْنُ بِمُالِكَ اللهُ الْمَسْلُ الْعَالِمِينَ اسْفَانَ دَيْلِ مُعْلِي مِنْلِحَ الخسااولا أولاجزاء بعبرات تستريغ واستكير وبدي جال أويل اللَّهُ تُمَاعَفِولِ فَانْتَهِي فَاجْرُفِ وَاعْدِنِ إِنَّ لِنِاأَ زَلْتَ إِنَّ مِنْ خَرِيفَتَكُ فَعَرِيخٌ \* بالتكييه والمالغن الثابة ونبيها شالكالم اسوآه فتقرف ويعلن تبعي الثابنة فضيلها كاصلك فأذسوته فاذافع مزقرته المحدولاتين فت بضيدة مَا احِبُ وافضل يقت بعكمات الفرح الدَّرِيَّ اللَّهُ لَعَكُم عِلَى الْمُرَّاتِ الْمُرْجِعِ الْمُرَّةِ الفة الفتالي الفكائة سنتفاق الفي وتبالتقال التنبع وكأب التبع ومات والتبقى والفقف ورنيات والعظيد والتدافه وببالعالين والانتصب كانجابنا والقنيت تخضج القلوات فاجتما ونوافله أواكما لذابين المجنيا ولكنذالنصلن الغنة والغب تتيم لك قالثاب فاللفغة المخ فكالما تنجل التهنك والعلم الموادية المعريض فاحقه المربع المرابع المجيوني بيسسرانو وإنو والانتاء الفناغ كأما فواتف المالاللأ الله وَحَنُ لا شَرَائِ لَهُ وَالشَّفُ النَّ عَنَّا عَنْ وَرَسُولُهُ اللَّفَ عَلَى عَلَمْ وَاللَّهِ وتَعْلَلْ مُنْاعَتُهُ فَأَنَيْهِ فَأَنْظُ مُرَجَّتُ وَأَنَاقَصْرِ فِلْ الشَّادِيْنِ وَالصَلَ عَالَيْنِ مُعْلَقًا وَلَهُ عَنِهِ المعنوفَةُ وَعَيْدُ المال المُعَلِّي المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ الم عَلَيْكُمْ وَوَعَنَا أَنِهِ وَبَرِكَا نُهُ مَعَ كُمْرَ الْعَكِيرَات بالفاجا بيه مُعِينِ بِإِلْوَا ومرابع وثلثين نكبين وثلاث وثلثون غيرين وثلاث وثلثوب شبيرة ويغطه كالضغ ونعاظلانال الأمسراق متبع بفقوق رضأك ضغبغ فتخذ إلكفر

وَذَا لِنَاسَة وَلِمُوانِهُ احدوالمُ إِسْالَوَجُ ٱحْزَالُهُ إِنْ الْمُخْلِرَ الشَّرُ إِرْ كَالْمُ عِلْلُ إِنَّ كَا خُلُوا لَهُ عِلْمَ النَّاوِية وَلَا النَّاوِية وَ فَا النَّا وَ وَالْمُ النَّا مِنْ الْمُ إِنَّ مَكِّلًا اللَّهُ وَقَالَا إِنَّ فَلِمِ اللهِ احد والخارِ اللَّهِ فِي الْمَارُ وَتَعَلَّمُ اللَّهِ شُرَكًّا \* الحِنَ الْحِنْهُ وَمُوَاللَّمْ يُعَالَّكُنِّ وَقَالْنَامَ وَلِمُوالْمُدَامِدُ وَأَخْلُكُمُ لَلَّالْمُ لَا الْعَلَى الكاخيا وروعاته بسغتان يغافكل كعة الهدوانا ازلناه وفلهوا شاطية وينبغ إن بكونظره فيحال بالماليون عيوده ولا لفت بمياولا ثالا والمينغل مبترالضلي كالعراج الدارس اضال اضلن ويقصل بن معب معداد أربط الخنب تتركيك فطاطي ويسع بعد ماعيني كبت ولمبتهاكت منجااصاف ظمن ويماعقه وينظر الحابن وجل ويعزل الأستداك دكت والتنشيث وَإِيَّا أَنَّ وَالْمَا أَسْلُمُ وَعَلِّلُهُ تُوكُّلُ وَآتَ رَبِّهِ حَتَّ لَكَ مَعُ وَتَهَرِّي وَتُجْ وعصبى وعظاى وبالآفك فتاك المفورة بالفالة تتعيق سيعظت سنخاة تنتالغظيدويمن أدخا افكافا والإجرآء بغربن واحن فتريخ وأسه وينفب فآنًا فِعُولَ مَيْمَ الْفُرِلِنَ حِنَ الْمُذَارِينِ مَنِيالْمَالَةِنِ اصْلِلْكِيرِيَّةِ وَالْعَطَبَ وَلَجُعِ وَلَلْمَ أَمْنِ مُعْدِينِهِ الحَمَالُ أَنْبَهُ وَمِنْ كَالْمِينِ فَيْلُوْلُ وَمْ بِينِهِ تُنْعِدُ علىسبعة اعظم الجبسة والدين والركبين وطرف لمام الزجاب ورغد الانعت وكمن ويكون شافيا لايضع شبئان جدى عليف ويكون تفن الطرف اخذ وبليا الله يَ النَّه عَنْ وَالِنَا مَتْ وَالنَّاكُ وَعَلَىٰ وَكُلَّ وَكُلَّ وَكُلَّ وَكُلَّ وَكُلَّ وَالْتَدَرِيْ عِنْدَاكُ منى وَتَقِيعٍ وَشَهُ فِي وَعَسَبِي مُغَى وَعِلَامِ عَمَدَةَ فِي الْنَاوِ الْبِلِي الْمَعَالَمَةُ وَكُنَّ

وَيُرَكُمُ مِنْ وَالْمُعْبِلَةِ إِلَيْكَ وَالْمُعْبِلَةِ إِلَيْكِ وَالْمُعْبِلَةِ إِلْمُ الْمُعْبِلَةِ إِلَيْكِ وَالْمُعْبِلَةِ إِلَيْكِ وَالْمُعْبِلَةِ إِلَى الْمُعْبِلَةِ إِلَيْكِ وَالْمُعْبِلَةِ إِلَيْكِ وَالْمُعْبِلَةِ إِلَى الْمُعْبِلَةِ إِلَيْكِ وَالْمُعْبِلَةِ إِلَى الْمُعْبِلَةِ إِلَيْكِ وَالْمُعْبِلَةِ إِلَيْكِ وَالْمُعْبِلَةِ إِلَى الْمُعْبِلِهِ إِلَيْكِ وَالْمُعْبِلَةِ إِلَيْكِ وَالْمُعْبِلَةِ إِلَى الْمُعْبِلِينَا لِمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ لِلْمُعِلِمِ الْتَزَالَةِ مِنِيلَكَ مُا تَكُفِينِي يُرِكُلُّ مَوْلٍ وُونَالْكِنَّةِ وَتُظِلِّي فِي طِلْ مِنْكَ بَهُم لا طِلَّ إِلَّهِ ظِلُّكَ وَتُعْظِّمُ مُونِ وَتُعْطِيحُ إِن بِينِي وَتَعْقِفُ حِلْ وَتَعْشُقِ فِالْصَلِلْ الْمَافِيِّ اللك يَزِالْنُهُ بِنَ وَنُشِتَمُ فِي عِلْيُهِ وَتُعْمَلُ مِنْ شُطُو إِلَيْ مِوْمِ الْمَاكُرُوبِ وَتَتَوَفَّا وآشتن لأم والفه في المن الشالية الله والعالمة والدوافية كله مفليا سيا فنقتر باخطاياى ودنوبكا الكريت عنى سيان وحظظ وزرى وَشْغَنْهُ فِي جَمِيعَ فَآغِي فِي النَّيْا وَالْخِنْ فِي يُسْرِينِكَ وَعَافِيةِ الْمُكَ مَنْ إِفَا فَهُو وَالْهِ وَلَا تَعْلِطْ بِنْ إِنْ إِنْ مِنْ اللَّهِ وَالْذِلْ رِيَّاءُ وَلَا مُعَنَّهُ كُ الشُّوارَ لا بَطَرًا فَاحْتَلِن مِنَ الْفَاسِينِ الَّذِ الْلَّمْتَ صَلِ عَلَى مُنْدِ وَالْمُعَدِّ وَالْمُعَدِّ التَّكَةُ فِيزِنْقِ وَالفِقَةُ فِيجِنِمِ ظَالْفُنَّ فِي بَيْفٍ عَلْهَا عَيْكَ وَمِاءَ إِنْ وَأَعْطِي ين تَحْيَكَ وَيضْانِكَ وَعَا فِيْتِكَ مَا تُسَلِّمُن فِي مِنْ كُلِّيلًا وَالْمُحْزَنِ وَالنَّيْا أَلْ الزِّمِيَّةُ بِنَكَ وَالْفَهُ ۚ الْكِنْ وَالْمُنْعَ لِكَ وَالْفَارِ وَالْعَآ مِنْكُ وَالْفَطْيَ لَلْكِرِ والتَّنَانِي لِغِيلِتِ أَلَيْ مَحِنَاتِهِ بَتَى أَنْزَقَالِ وَآسَتَعِي لَاضِ الْمُسَمَّدُ وَاسْأَلْوَالسَّمَّة وَالنَّمَّةُ وَلَا مَن وَالنَّهِمَايَّةُ وَالنَّادُمَّةُ وَالْفِئَّةُ وَالْقُنْعُ وَالْفَضَّةُ وَالزُّعْةُ وَ المنغوكالمان والبتعية فالمنغن والشكرواليفا والمتبروالباروالين فالبِرَوَالنَّفَيْ وَالْحِلْرَوَالنَّافَ وَالْمِدْرَوَالنَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَكُ مَعْلِمَ مُنْ مَا لِللَّ الفسنه بإليا من كيتي وقرابا في وليخاب فبك وتزاحيت والمنتي فالمنتي فالمنتي وَوَلَكُهُ رِنَهُ عِللَّهُ إِن وَالْوَقْلِاتِ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِياتِ وَآسَالُكَ بَاسَ

بالصيقية فانسوافه بالاشتفايطاق والإنهام فافتقته وكلفني وكالتفاتي ينك وَاجْزَل وُدُّا وَسُوْمًا لِلمُّيْنِينَ وَعَمَّالْوَيْنَ وَمِعَانَهُ بِيوَلِمِقِبِ الْكِينِ الْأَوْ ٱلْهُ أَنْكُاكُومُ مَا نِهِ كَالْكُورُونِ وَخَرْمَنَ لِلبَالِ إِلْمَا لِمَا الْحَافُ وَأَجْوَهُ مَنَ أَعْلَ وَأَرْمُ سِّيَاتُ مُنْ مَا لَوْفُ مِن مَعْنَا فَأَمْنُ مِنا فَقِهُ مَلِيهِ اللَّهُ مِن لِلِكَ فَافَةُ وَلِمِ اللَّهِ خاخات وكالنعينيه كليات ين ذكوب إنا بنائرتن مَّا وَوَتَ كَذِي وَاوْمَ بَنِي وَلِا يحظى وتشفيفه الجاكل برتالغاسيج الأستعليا عقيقات ويا تآثيا اللاث ينها فتقل على تحقيقاله واغفرل ونوب كأما فنها وسيبا يتماوعلا بتتاحظا فاحقافا وَكِيْمِهُا وَكُلَّ فَنَبِ أَذَبَتُ الْوَالَمُنْيَ مَنْفَعٌ عَزْمًا خِزًا لا تَفَاوِرُ لِهُ فَبَا وَلو مِنَّا كُنْ ٱلْتَيْبُ بَعَنَهُ الْحَرِّيُ الْمُأْوَافِلَ فِي الْبَسِيرِينِ كُلُامِيّانَ وَجَالَوَنْهِ عِزَالْكَ يُمِينِ معصِيْتِكَ العَظَيْم المَّهُ لا يَعْفِي الفظر والله الفظيديّ الله من في المقال والازفي كُلِّ مَهِ مِنْ وَدِئُونَ الرَّضُوكُ لَيَهُمُ الْمُ سَانِ مَلْ عَلَيْهِ فَالْكُلُهُ وَحَمَل فِي شَانِكَ المُن المُعْمِينَ وَالْمُعْرِينَ الْمُنْ الْمُعْرِينَ وَخَالِمَ فَي الْمُنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَعَطِكَ وَالْفَوْدُرِينُوالِكَ وَجَنَّتِكَ فَصَلِّعَ مُعَادٍ وَالدِّعَدَ مَدْ وَادْنُ بِذَاكِ فَلَ بِكُلِيا إِنِهِ صَافِعِ إِنَا أَنَ بِنِي لِنَا لِنَا لِيَا إِنَّا لِمَا إِنَّا لِمَا اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّدَة نَفِيْ يَنْ وَيَعِينُ وَيَعِينُهُ وَاللَّهُ الْمَا وَالْحِنِّ وَإِلَّكَ فَا كُلِّينٌ مَّا إِللَّهُ مَ وَالدَّ لِعِقَّاتِ الناريث والمتبان تواليب بالناتات بيديا لاينافي والمتباذ ووت والم عَلَوْهُ وَالْمُ عَلِينَ مُنَاسِكُمْ وَالصَّابِرِيَّ فِي الْتَلَّاءِ وَالْسُاكِرِيَّ فِي الرَّاءِ وَالْطَعِينَ لإنك مباالت ميوقلفهم بالقاة فالفه كأفئ والتكلي فكالأستأضي

الأسترم

531

مَانْنَا يُصَالَمُ عِبَ مُعَيَّ الْكَرْبِ وَيُجْبِ مَعْقِ الْفُكَانِ الْمُالْمَانَ الْمُطْرِمِ وَكُلُ عاجة العظيد والخلعظيم صلع عد كالمعتب الماكما وقل وتيال عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَرْفِ مِوَالنِّيُّابِ وَاسْتَعِلْنِ عَلَهُ طِلَّاعِيْكَ وَالْفَعْ دَوْجَ بَرْمَيْكُ الله الدين الخنن الحجيد الخناف لائناف الاالفاط والزخم الماسكاك وطالت وَجَنَّكَ وَأَعْوَدُ إِنَّ مِنْ أَلِكَ وَتَعَطِلْنَا أَسْجَبْرِ إِنْ مِرَالْنَارِ مَنْ مِاسْهَا لَعَم كتن وتعدل معه الأفك القطيم التي المحليم العفي الحبير التميع الم الطاحِدُ الحَدُ الصَّدُ المَنْ لَذَ لِلهِ وَلَذَ فِلْدَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا إِخَدُ الْحَمْنُ الحَيْمُ الْمُهُ الثَّمُّ إِن قَاءَكُونِ فَقَرَ فُونَ فِي إِنَّ الْمَالَكَ بِنُورِ فَجُلِنَا لَّيْهِ أَنْفُ لَ الممان والأوفى وإنعانا لفظه الاخظر الاغظر الاعظر الذعاذا ومت يه إنجت ولالمنظت بوالفطية والمنتقات على بالنكاء من فليتك وأمّا المرك إد الدَّتُ سُيًّا أَنْ تَعُولَ لَهُ كُنْ فِيكُونَ أَنْ شَلِّ عَلَى عَدٍ قَالِ صَّهُ وَأَنَّ تُعْفَلَ فِي كَذَا كُنْأ وقل رَبْ رَبِ عَلِي عَلَى عَبْدِ قَالِ مُنَّا وَأَجْرِهِ مِنَ السِّيثَاتِ وَاسْتَعِلْمَ عَلَا مِظَّال عَانَعَ مَتَتَبَى يَرْخَيَكَ يَا ٱللهُ إِرْجُ نَا يَحْنُ الْحَيْدِ يَاحْتَانُ لِاسْتَانُ لِاذَالْهَا وَلِ وَكُلِيمُ الْنَالَةَ بِفِالَ وَجَنَّكَ وَلَهُ فُلِكَ مِن أُولِةِ وَتَعَلِكَ اَسَعَيْرِ اللهِ مِزَالتَارِ تَصْلَى كمتين فاداسلت فلت الله يحتر على في والله من المنتية ويتوضع السِّلا خانفالمتخ وتندي المارة المانية القيارة المنتصرة والمتعالية الجايية فإلمج النابن إن من يكينا وَفَقَ مَن كَلَّا النَّدَنُ لِكُرُنارِفُ وَالنَّا يَثُونُ نامِن كالدور كمنه ومن المنت متل فالمنه والمنها لتقف لمحصر وعياك المفكر

الْفَلِّ لِيَ وَالصِّنَةِ فِي التَّوْلُوعَلَيْكَ وَأَعُودُ لِكَ الرَسِّالَ مَثْلَيْمِ بِلِيَّ مِثْلِي يُضَاعَلَ لِنَعَنَ مُنْ بِيْنِ مِن مَعَاصِيكَ وَأَعْدُهُ إِنَّ إِرَبِيانَ أَكُنَ فِطَالِحَسْلَهُ يُس ﴿ أَنَّ سُعًا مِيكَ أَنْحُ فِرَ طِلْحَ بِن طَاعَيْكَ وَأَفُوهُ بِكَ بِن تَكُلُّونِنا لَهُ فَتَدَيْلُهِ فِ احبت وقل رتب صَلَ فَأَعَنَّهُ قَالِهِ وَأَجْرَبُ رِزَالتَيْاتِ وَاسْتَفِيْ عِمَّالْ مِقَالَةً الفَعْ ورَيْتِي رِّحْيِكَ لِمَا لَمَا لِمَا أَنْ لِمَ وَعَلَى لِمَا خَلِقَ لَا مَثَانَ لَا فَالْجُلُولِ وَ الْ وَالسَّالُكَ وَخَالَ وَجَنَّكَ وَأَفَوْهُ لِكَ مِنْ الدِكَ وَيَحَطِّلَنَا سَجُهُ إِلْهُ مِنَ المنار ترفع باصول تنع غرساجها وتعول الله تعاية أندي إليان بجهاك و كَمِكِ وَالْقَرْبُ إِلَيْكِ مِجْمَدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكِ وَالْعَرْبُ إِلَكَ مِلْآوَيْكِ لَالْعَرَابُ وَٱلْمِياَ الْمُسْلِمِينَا نَهُمُ لِي عَلَيْمَا وَالِهُ عَلَى وَأَنْ نُعْسِلْمِ عَذْبُ وَكُنْ تُرْجَل : فُرْج وَ نِهَال وَنَفْلِينَ إِنْ وَمِعِضا وَخَالِمِي فَا مُنْذِبِّي بِقِيلٍ كَانَ مِنْ الْمَالِلَّةُ فِيلَ وَاصْلَالْفَغِرَةِ إِلَيْ الْكَهُ أَنْسَاتُرُ فِينِنَاكِ وَأَنِي فَيْنَ نَفِنِي فَرَرَالنَّا وَلَحْعَبَ الناك فف ففافة وكشاعتي عنى مالكنان نصل على عدد والدعد وكان وسم بِي وَتُسْخَبِ مُعَالَىٰ وَنَكُمْنَ أَنْاعَ الْكَلَّهِ وَانَّ عَفَلَ دَجُودَكَ بِتَعَانِ نَعْظِ ين فأذاسلت بعدها قلت الله مُستَد إلهُ النَّدَاءِ وَالْهُ الأَرْضِ وَفَالِمِ النَّهَاءِ فَأَرْضَ ٱلأرض فتعالماً ويُنهَا لاَضِ وَزَيْنَ لِنَاوَ وَرَبَيْ النَّاءِ وَزَيْنَ الْمُنْفِ وَعَلِما النَّاءِ وَعِلْما ٱلْأَرَضِ وَبَهِ عَالَمُمْ وَبَهِ عَلَيْهِ لَهُ فِي ذَالْفَالُولِ وَلَاكُوا مِنْ عَالَمَ عَيْنَ فَعَ المستعيبة ومنهي فالمرالعا بديئات الفيج عزالكؤي وانتالرق في

إلية فاليك وتعقطك أشقه والقرر المثار تفعماصيك وتعول عقاليامة اللَّهُ مُمَّ الْفُارِبِ وَالْأَصْارِ صَلَّ فَالْهِ وَيُوْتَ مَلْهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ يَجِينُ خِلْفِهَا تَسْالَوْهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ وَالنَّالِ بِيَحْلِكُ اللَّهُمُ مُولَعًا لِيَهِمُ لِلْحُكُمُ لِلْجُلُو كَاجْمَانِي عَلَّا فَالْكُ تَقُوالما تَشَاءُ وَهُتْ وَعَيْدُكُ أَمُ الْكِمَابِ وَتَعْرِكِ عِلْمَا وَيَعْرُكُ وَعِلْمَا وَيَا اللَّهُ مُوالِمَا وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالمَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ اللَّالَّمُ اللَّالَّالِي الللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّالَّا لِللّ عَلَيْهُ عَلِيْ خَلِيّا ﴿ خَلْمَا لَا عَلَيْهِ مِنْ خَلِيدٌ مِنْ خَلِيدٌ عَلَيْهُ خِلَيْهُ مِنْ فَا الْفَيْهَ كَالِيَاكُ الْسُكَهِ وَلِيَ اللَّهُ مَ الْفِي عَنْ وَقِلْنَاكُ أَلَيْكُ اللَّهُ مَ الْفَا عَلَى الْفَاتَ وَالْفَاتَةُ الْفَاتَ الْفَيْتُ وَأَوْالْفَتَ مِلْكِكَ أَفَلْتَهُ عَثْرُقِ وَمُ تَوْتَ عَلَى فَنُوْرُكُا أَضِ السَّاحَ الْجَوْلَا تَعْتَ لِيْعِي يَشَهِيمُا تَعَلَّمْ فِيَانِيَ عَفُوكَ وَجُودَ لَيُسِيَّعُنِي وَتَقُولُ عِمَالِقًامِنَهُ لِٱلْوَلَٰ الْعَلَا والخالاجي والمجد الكجوري وإذا التي المان والمنظ الكور والم اللحان صَلَعَ عَلَيْهِ وَالْعَيْ الْعَيْدِ إِنْ فَاعْقِلِي جَنْهِ وَعْلَمْ وَعُطَالِقُ وَقُمْنَى وَإِسْاطِ عَلِيضَتِ مَعَلَ مُنِياً ذَبَتْ لُهُ عَضِمَ فِي أَوْلُونِ اللَّهِ أَيِّكَ عَلِما أَمْمَا أَ مُ يَغْضِ إِجمَّا وتقرف إلا هَلَ التَّفَوْي وَلِلْ هَلْ عَنْ يَعْ إِلَيْمُ الْحَمُّ أَنْكُمْ فِي مِ الْعَامِينَ مِعِ الْمَالَاقِيَ الْمَعَامِ الْمُعَالِقِينَ مِنْفَا مِنْ الْمَالِقُ مُومِيًّا صَوْنَ وَلَكُنَّتُ الْوَاعَ الْبَلْاءَ عَنَى ثُمَّ مَنْ إلْ الْفَوْفِ الْمُواتِقَةُ فَ وَلَهُم عَلَى اللَّهُ ذكم وتستفت القان على ذكراء بسبع تكبوات وتغير والقراءة فالقلهم اشت سرالت والضاد وافضاها أنا الزاء والأولى ولم النظافة العدداد الله الله المستحدد المست سالتعطفسار وافضاعا أنااتلناه فالأدبي وفراتف فاجوات احد فاذاملية

الشنكين وتلكالمارين وتبولغالفان وتيصالمعتمان الأستيط فالمتاب فلاعتاب

صَلَّوْكُنِينَ تَكُونُ لَمُ مُرِيضًا وَلِيَ عَبِي وَالِمُعَدِ عَلِيهِمُ السَّلَا مُلِدَّا يَعِلْ بِلْكَ وَفَيْ

البيئالمالمين اللف متاعل فتدواليفك النهناؤجت فتهم وموتفث وقرضت

ظلعنص ويلانيكم اللف متاعل تتب والمنفؤ والمنفرة وبطاعات كالخذن

بِعَضِيَّاكَ فَارْدُفْقِ وَالْمَاهُ مَنْ فَتَرَّتَ عَلَيْهِ مِنْ دِنْفِكَ مِنَا وَتَعَتَّ بِرِعَلِّ مِنْ

فَصَلِكَ أَلَيْهُ لَهُ عَلَيْكُ إِنْ مَنْ وَأَسْتَعْفِر اللهُ مِن كُلِ وَمَنْ وَكُولُ وَفَيْ وَقَ وَ اللهِ إِنْ إِنْ فِي

كُلِيمُ لَا مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَيْ الشَّلَية الأَوْلَةُ اللَّهُ مَا إِنَّ اعْرُدُ بِمُعْلِيَّ بِن

عَقُنَ اللهُ وَأَعُودُ رِيفًاكَ رِن تَخَطِكَ وَأَعُودُ رَجِمَنِكَ رِن وَيُسْلِكَ وَأَعُودُ مِنْفَعْلِك

وِنْ عَنَا لِكِ وَأَعْوِدُ بِلَقِيَانَ بِنَ عَصَّاكِ فَأَعْوَهُ لِكِ سِلْكُ لِلْهَ وَالْمَانَ لَا أَلْمُ

بِالْجِيَّةُ وَإِنْكُ مَا لَكُ مِنْ الْفِينَ فَالْفِينَ فَالْفِينَ لِللَّهِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِ

فَأَنْ جُلَحْ فِي زِالِهُ فَكُلِّيمَ وِعَفَالْ لَاحَةً بِنَ كُلِّي وَتُسْتَفَاتَهَ فِبُلَاكَ وَ

نُهُونِ إِنَّ وَلَعْزَة عَفِهِ فِهَا عَبِّكَ وَتُرْفَعُ الْأِلَّةُ وَالْكُولَ مُ وَثُونًا النَّهِ وَاللَّهُ

فَأَنَّهُ الْمُنْ مِن مَعْلِ لَوْتِ فَقَضْ عَجَالَكُونَةٌ يُمَالُشَكُ الْمُعْلِيدِ فَاتَّجَا لَكُونًا

فَقَا مَن نِنْ مِن لِدُلِكَ مُعَرِفٌ بَيْنِي مُعَرَّ الظَّلْرِ وَالْفَصِ فَارِفُ مِنْ الْأَلْكِيَ

الوت إِنَّالْكُرُ بِمِ إِنَّالُكُ لَمَّا صَفَّتَ عَبَى المَّلْ بِنِ دُنُولِ وَقَتَمْ مَعْ الْمِقَ رَبَّ فَ

وصَلَ عَلَيْمَةً وَاللهِ وَاصْلُهِ مَثَا وَكُنَّا وَقُلْ رَبِ صَلِّعً فَعَيْدٍ قَالِهِ وَأَجْوَبُ رِبَ

التَيْإِتِ وَاسْتَفِلْفِ عَلَاهِ بِطِاعَيْكَ وَأَنْعَ دَرَجَى جِحَيْكَ الأَلَهُ إِرَبُ الرَّحُ للرَّعُ

الحصد باخان بانتان الذالفافل والإفارات الكوضال ويختك ماعن

JAN JANE

وأعرصنا ا

وع المعاد فع الماعاد و اللها عند الله الله المعاد الكارات

وَمِنْ مِرَكُلِهَا لَهُ اسْتَأْمِدُ خَاصِيمًا إِنْ مُنْ الْمُحْمِدُ خَاصِيمًا الْمُحْمِدُ خَاصِيمًا الْمُحْمِدُ مِنْ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعِمِدُ مِنْ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي مِنْ الْمِعِمِي مِنْ الْمُعِمِ مِنْ الْمِعِمِ مِنْ الْمُعِمِي مِلْمُ الْمِعِمِي مِنْ الْمُعِمِي مِلْمِع

اذينه فيكترثك ككيرات ويرشل الحامد تشريعها سابيغيان بقالعقب كأفض ٧ له و الله إلمّا فاحِنّا و يَحْنُ لُهُ سُلِينَ ٧ لِلهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ 到少多的性性性的自然的人就是阿拉 الله وعن وصن وعن الخروعان ونصرع بن فقد المخواب وعن فلا للك وَلَهُ النَّهُ وَمُوَ عُلِّ عُنْ فِي فَنَهُ تَدْمِينُ السَّعَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فأنه النه فتديته الأمكم الميه بن فيلك فأفض عَلَى فِي فَاللَّهُ فَأَنْ عَلَى بن وَخَيْكَ وَأَزِلْ كُلُّ مِن رَكَا إِنَّ سَجْما لَكَ لا إِلَّهُ وَهُذِ اللَّهِ الْمُعَالِمَةُ الْفِيلِ وَثُوبِ كُلُّما المُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بع عليات فاعنهُ لِكَ مِن كُلِ شَرِلْ خَاطَ مِهِ عِلْمَاتَ اللَّهُ مَا إِنَّ الْأَنْ فَافِيَّاتُ فِأَنَّى كُلُّفًا وَأَعْوَدُ إِنَّ مِنْ خِرُقِ اللَّهُ الْوَعْدَا الْكِيْجَةَ وَأَعْنُدُ وَيَجَاكِ الْكُرْمَةِ وَعَزَ إِنَّا لَيْنِ ٧ تُلْدُ وَفُلْ يَلِهِ الْمَهِ لِإِينَتُمْ بِمُالِقُ مِنْ شَرِلْلُهُ فِي فَالْحِرْقِ وَيُنْ شَرِلْهُ وَأَجْ المنفأة كالمخار أخوالم المتلوا للكارية وتكافئ الغوالة بالمناف والمنافو الْمَهِ الْمُجْذِرُ وَلَمُنا وَلَمْ عَلَىٰ لَهُ شَرَائِهِ فِلِلْلَافِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُ رِيَاللَّهِ وَكَبْرِينُ تكبيرا تمييز تبياله آء ومعنه اشعة ويقول مقب دلك لااله الآلة الِنَالْهُ وَمَاكَةُ مِنْكُنَةُ مُعِلِّمُ مَا لَنَهِ إِلَيْهَا الَّهَ بِنَاسُوا صَلَّوْا عَلَيْهِ وِسَلِّمُ الشَّلِكُ الله تراثيان وتتنفاق الله تصرفون فتته فالفقه والقارية بتنيقل وكالماية السَّاوُرُ فَتَحَمُّ اللهِ فَرِكَانُهُ فَاشْدُانَ الشَّلِيمِينَا لَهُ وَفَلَهُ بِإِسْ فِيمَ فَالْقُلْمَ كَنَّ النَّهُ وَعَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَيْكُ لَكُمْ عَلَيْهِ الْفَقَدَةِ عِلَى الْفَرْدَةِ

مُ تَعْوِم الالثَّالِيَّةُ وَتِقُولِ يَجُولِ اللَّهِ وَتُوتِيوا أَقُرُكُانَعُكُ وَتَقَالُ كِل مَعْلَمُ الْمُ فالكتين وازنت بالكنواك عنتهات تقول سناوالية ولكالية الكالف وفأفق وأشاكم استخترفناك فاذبط القتمد فالدينة علىا وصفناه قلت بن السِّ وَالْكِنْمَا وَلْمَا وَالْكِنْمَا وَالْكِنْمَا وَالْكِنْمَا وَالْكِنْمَا وَالْكِنْمَا وَالْكِنْمَا وَالْمُعَلِّذِينَ وَالْمِلْمِينَامِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَامِ وَالْمُؤْمِنِينَامِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَامِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِينِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَامِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِينَامِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْم الشوخة لا الشراع له والشهال فالمالة وتشوله ما الفرعانية والد الله النبورة والمرافقة عالم المرافقة المرافقة المرافقة الطِينا وُلِعَالِمِلْ الزَّاكِياتِ للعِياسُ الفَاحِياتِ النَّاعِلَ فَي المَارَعَ المُرْدِينَ وَحَلْمُ فِي الْحَدِيثَ فَا خِيلِهِ اللَّهِ مَكُمَّا لِلْالْهِ الْاِلْمُ الْحَدِيثُ لَا شَرِيْنَا لَهُ وَاللَّهِ الْأَلْمُ الْأَلْمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَةُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّالِيلَّاللَّاللَّهُ اللللَّالِيلُولِلْ اللَّهُ عَبْلُهُ وَسِولِهُ السَّلَهُ بِالْخَوْسِيَّالُ وَلَهُ مَا أَيْنِ سَكِولِكُ فَ وَالشَّهُ مَا تُولِكُنَّهُ حَقَّ فَأَلْنَا يَخْ فَاتَ النَّاعَة اليَّهُ لِلاَيْكِمْ الْأَلْقَالَة يَعْتُ مُنْ النَّالِية مَا مُنَالُونَ الْفِي اللَّهِ وَلَا يُعِمَّا فِي النَّوْلُ اللَّهِ الل الكاأتلا النبن المنترص كالمعالية كالمخافظة كالكاف تدر وَالْمِلْعَلْ عُلِيكًا لِكُولِ كَالْسَالِمَا عَلَيْنَ وَالْكُ وَجَدَّ وَيَحْتَ وَتَحْتَدَ فَكُنْتَ فِي الجبخ واللخ بم أيك حَرُّم يَعَدُّمُ السَّلَامُ عَلَيْنَا كَالْكِبِي عَنْهُ السِّوْرَبِيُّ السَّالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّالْمُ عَالَكُمْ عَالَكُمْ الْمَادِينَ الهَيْيَاتِ السَّلْمُ عَلَيْنَا وَعَلِيمَا فِي السَّالِحِينَ مُرْتِمْ عِلِمَاتِمَاء أَنَا وَاللَّهَا سَا الانفواعا البلا يوكاف في المستعاد المان ال الطريف بمادة المكدوان أمكركفاه التسام على له تم ينع مديد بالتكوران

012

والمجين المنظريات المالالدالة المنات وتبالنالين واتناه لا الم النافعالي لتعليد وتنالة لااله الأانتان الخي الخيد وتنافة لاله المُ انْتَ مَا الِنُ مِّهِ الذِي وَانْتَا هُهُ الْهُ الْهُ آتَ شِكَ مِمَّا الْخَلْقُ وَالْبُكَ يَعُهُ وَآنَا للهُ اللهُ اللهُ النَّاكَ لَذِينًا وَلَيْ زَالَ وَآنَا للهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عالفالغير فالفرواف والتالي المناف المنافية والكار وآت اللهُ لا الله إلى الشكام كنهُ الصَّهُ لَدَ يَلِدُ وَلَمْ يُؤُلِّهُ وَلَدُ يُؤَلِّهُ وَلَدُيْكُنْ التَكُفُوا آخَذُ وَلَنْكَ الْفُهُ إِلَهُ إِنْ عَالِدُ الْفَيْدِ وَالنَّهَا وَ النَّحَى الرَّحِيدُ وَلَنْكَ الْمُ الله المن المنافك الغنة وكالمالة المؤتم كالمنته في المنتب المتال المنتكير سنانان عَانِيْكُونَ وَآسَنَا لَهُ لِأَوْلَهُ الْمُنْ الْمُونِدُ الْمُعَوْدُ الْتُ الاستمام المختل في تنبي أن ما في التموات والأرض والنسّا لَعَنْ مُوالْكُمُ الْمُعْلَمِينَ الْعَرَامُ الْمُعْلَم مَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ قَالِهُ إِلَيْ الْفَيْلِ مَعْوَةً عَنْمًا جَوَالْ صَادِرُدَ بِنَاكُ أَرَكِ بَعَنَا الْحَمَّا وَ عاض معافاةً لا بَعْنَكِ فِي مَا مَا مَا وَاهْدِنِ هُدُ لا اَضِلُ مِنْ فَالْمِا وَعَلَى الْمَا فَانْفُنْ فِي إِعَلَيْتِي وَاجِعَالُهُ حِنَّةً لِلْ عَلَّ وَارْزُقِي مِنْ فَضَالِكَ صَبًّا صَبًّا كَفَا فَاكْنا مَنْضِينِ إِنَارًا وَشُبْعَلَ اللَّهُ الصَّلْ الصِّيمُ صَلِّعَلَيْ وَاللَّهِ وَاحْبَى أَجِنِ يرتالنار فاستالتيم وانكط ف متعة رزوك على والميان في الك والفي في وَالْخِونِ فِينَا إِنَّ وَاجْتَلِي مِنْ أَوْلِيا لِمِنَا لَعْلِصِينَ وَاللَّهِ مُعَنَّا عِنْتُ كُنِّيةٌ وَ علاعا والمديه إلا اخلف بنري التي إذ بالد الك مند عن تنا والعوام

قَالَالِتَهُ لِمُفَاكِّنِهُ الْمُعَالِثَ الْمِنْ تَمْ يَعْلِ سَبْحَانًا فِيكُلِّنَا سَبِّحَ الْفُتَّى وَكَالْجِبْ القان يستم وكالمواصلة وكاينب كرير وتعيد وعزيادار والان فوكلنا عبد الله في وكاليف الناعة وكا مراسلة وكالمبولكرة وعز عادله وَلَا إِنَّهِ اللَّهُ مُنَّا مَثَلًا لَهُ ثُنَّ فَكَا غِنِاللَّهُ الدَّفِئُلُ وَكَا مُواللَّهُ وَكَا أَجُ لكر وجو وعرخادا والفاكرك كاكترالفني وكالجيالف ان يكير وكالموافلة وكالمنه كالرروحية وغيطاه ستانان والماني والا المَّالَّةُ وَاللهُ ٱلْمُرْعَلُ عَلِيْهِمَ وَالْمُسَدِينَ عَلَى وَعَلَى كَالْ مَدِ مِرْخَلِفَ مِنْ كَانَ الْكُونِ فِي الْمِنْ مِنْ الْمُنْ وَالْوَالْمُ الْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلِي وَالْمُنْ وَلِيلُونُ وَالْمُنْ والْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ أَالِلْمُ لِلْمُنْ فِلْمُوالْمُولِ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِ وَالْمُوال ين حَيْنِ النَّهُ وَخَيْرِ الْالْدَةُ وَأَعْنَ لِلَّهِ إِنَّ مِنْ شَرِياً الْحَيْدُ وَالْلَا آحَنْدُ تُتَعِينُ المدوآية الكرى وشعافه وآبة اللك وآبة الني ثُمَّ بِعَالِ ثَلَاثَكَ منظاة رُبُكِ رَبِي الْمِزْعَمَا مِعِنْونَ وَسُلامُ فَكَالْرُسُانِي وَالْمُلْ فِي رَبِّ الغالمين مُرَبِيِّه للدُّ مَات اللَّهُ مَ مِنْ فَيْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ اللَّهِ مِنْ أَنِي قطا وتخرجا فالذفن بن مشاعب وبن بن المتنب نعقل سيا طَنْتَ اعْدُهُمِينَات بِيكُ النِّفي وبلنا لدين سبيطة اطهَامًا باللَّهَ الرَّبُّيَّةُ ا فال عَنْهِ صَلِحَ الْعَنْهِ وَالْحَلْهِ وَعَمِلْ فَهُ الْحَلِّهِ وسبع مَلات كذاك الدَّبُ عَمَا قَالِ عَنْ صَلِ عَلَى عَنْدِ وَالْعِصْدِ وَاعْنَ رَقْبَقِ بِكَالنَّارِ وَفَلَ وَعِبِينَ سُخًّا وَالْحَدُ لَيْ وَوْ الْهُ وَالْمُ أَلَّمُ لَ أَنْ فَإِلَا الْمَعَ التَّامِينِ وَالْمُوالْنَا فِلِيَّ فالمنع الخابية والأحالكاجية والتكر الكالية والمتع الكوية





نصَ الْإِدْلِيَا وَالْوَاجِينِفَنِي الْمِورِينَ كُلِسُومٍ عَلَيْهِ وَكُلُّتُ وَفُورَتُ الْمُوالْفَظِي وقل الان السنويع الفالعراك المفالفيك العظيد وبف وتفسى أَمْلِقِ الله وَوَلَدَى وَإِخَافِ النَّوْمِينَ وَجَيَّمُ مُادُدُتُونَ رَبِّ وَجَيَّمَ مَنْ يُعْتِمِ إِنَّ أُن السودع القالم فوب الخرف المتقنف لعظفت وكل شي دبي وتفنى وأعل ق الله و وَلَذِي وَلِخُوان وَجَيِّمُ مَارَزُقِي رَبِّ وَجَيَّعَ مَن يَعْضِيعُ أَن وَقَلْ لِمُثَلِّ المينفنى كامل ودين وال وولك والخان ودين ويالانكن كالدوك بعب عالن الفوالخدالفكول لو وكرولد وكريك لا كفوات ويتب الفكق مِن شَرِّيها خَكَ وَمِن شَرِّعًا مِن إِذَا وَفِي وَمِن شَرِّالَتَفَا ثَابِ وَالْعَقِدِ وتين شرّعان بداذات ويرتب الناس البانا الناس الدانا برين استر الوسطار الخائر الذب بوكور في صديدالناب روالجنة والنابي تعقل حسيح الله تبالاله وقالله على وتكلت وهورت القراب العطيب الماساة الله كأن وَالدَّبُّ الرَّكِينَ أَمْ لُه وَالْمَلْ أَنَّالُهُ كَالْحَلِّينِ فَتَدِيرُ فَانَ اللَّهُ فَلَه النان بناصية الأن رقب على صراط سنتهذم الفران فاعرة فاصاله المناح المنت إفائا أكبا بنيانا للخذب الخزونيا لقامر الظمر إلياكب وآساك إيْمِكَ الْعَلِيمِ وَسُلَطَا بِكَ الْمَدِيمُ إِوْامِتِيا لْعَالِ وَالْمُطْلِوَ الْمُثَارِي وَالْفَكَ الرقاب مَنَالْنَا بِلِسُنَا أَنَالُنَ فَتُسَكِّلَ عَلَيْعَةٍ وَلَلِغَنَّهِ وَلَلْ تَعْبَدُ وَلَنَ فَي وَعَلَيْ وتغييف والتناسا الافتعلى لفت الماون تعلوها تناقله فالدا

منتقيم واغومني والقاح كالموا وميتا لشكانها وتبايين رتبالفالين فنيا الدين الله مَرْضِ عَلِي عَدْ وَالْعَدْ وَالْعَدْ وَالْعَدْ وَلَمَا اللَّهُ مِنْ الْعَدْرِيضَ اللَّهُ وَالْعَنّ وَأَعْوُهُ إِنَّ بِن شَرِالْثَرِيحَكِلِكَ وَالنَّارِ وَقَلْدَ مُمَّاتَ وَانْكَ النَّارِ وَقَلْدَ مُمَّاتَ وَانْكَ النَّارِ وَقَلْدَ مُمَّاتَ وَانْكَ النَّارِ وَعَلَيْدَ بيك الين والسالدي مبسوطة باطهامًا لم النمَّاء 'إذَ الْجَاوُلِ وَالْحِكُامِ صَلِعَ لَيْ عَدَّدُ وَالْ عُدَّدُ وَانْجُنَّ مِنَالِنَّارِ ثَمَارِ فِي بِكَ وَاجِلِ الْحَمْامَا الْحِلْ الْمَا وقل دشمات اعرَيْن الكَيد اعفَنْ الرجيد تشاقلها واجلظامها ما المآة وفللدن مات الأفت صرع علي والفقة وأجن ركالفناب للاليد تُماضفها وقل المُن صَلِّعَلَ عُلَا تُعَلِّي قَالِهُ عَلَى فَقَعْمِ فِي الدِّن وَعَبِيغِ إلَ السلين فاجتل ليان صفف المحزي فانتغر مبة المنتين االه الف "الله النَّالَكَ بَخِنَ تَنْ حَنَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمُ النَّ شَلِّكَ عَلَى عَلَيْهُ وَانْ مَنْفَلِّني المِاعَيْنَ بْنِ خَوْلُ وَأَنْ مِنْ الْمُعْلَى الْحَقْلَ مِنْ بِزَوْكِ وَقَلْلا ثَمْلاتِ الشكافلان والمناف وتفاه عندي الألالك والألف يجاف والمناف لا يُؤْتُ بِيُن إِلْفَدُ وَقُو كُلُ إِنْ فَيْ مَدِيرٌ وَقَالُا تَمَاتُ اللَّهُ الْرَحْنُ لَا عَنْ المتروع لِنَاسَتَعِتُ وَعَلَ المُنْ النَّهُ وَعِنْ لَا مُ وَالنَّا رَالَا فِي كُلْ اللهِ وَالْسَالِ وَكُلِ أَمِن لِلَّهِ وَعَنَّ وَعَنَّ فَاغْفِلِ وَقُلِهُ كُلُّمَا وَكُوف مَنْ وَقَيْحِ عَنَّى فَأَغِنِي يَلِو النَّعَنَ حَالِكَ وَمِفِسَالِتُ عَنْ سِواكَ وَعَافِقِ فِي الْوَرِي كُلِمَا وَعُلَيْ بن خرى النبيا وعَلَا الْخِيرَة وَأَعَدُ إِنْ بِن الْرِيْفِي وَبِن الْرَعْفِي وَبِن الْإِلْمَاكُمَّا والشنان وفقة الغن والإخر وفقة الدت والعكر وزكا الخار كلمات

لَاَمْرِعَنِّهُ وَٱدْمِلْهِي

J.

a 5.5

الفكرة وتدرك بيراك المتراصل والقر فالرعد والفالنا يدرك إخاذ وأنام فغرة وموتام نورة وقراشا شكرة وقالاا مرة يُفَاكِينًا بِلَكِلِكَ مُعْمَانًا وَكُلُولِنَا إِلِمَاعِينَ مَنْ وَعَفُولًا الْمُ لَيْسِيلُ عَيْنَا والناخ والمامن والمنافق والمنافق والمنافق والمنامة خُلُنَا لَا تَعْمَالُهُ مُنْ فَأَنْ فَأَنْ فَا لَيْنَا فَأَنَّ فِي اللَّهِ فَا لَيْنَا لِمُنْ فَاللَّهِ فَاللَّهِ الله ولا أنت لقن فأدّ من فلال وتعيد من أخاك وعزّ من أوال في مَن يَعْالَ وَغَنِهُ مِنْ قَصْدَكَ وَيَعِمُ مَنْ نَاجِكَ وَقَلَ إِصِّا اللَّهُ مُدَالِّ أَمْ يَأْكُ بطاعيَكَ وَوَلاَيْكَ وَوَلا يَوْسَوُاكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَلَالِهِ وَوِلا يَوْ أَلا يَتَوْتِ اقليه اللفيد تتبعد واستاها منا تترنع للإناد يك بطاعته وترجع كالبطا بالفنكة يوبرن غرب كركات كرعل على الزات المالياع المالالهندومال إنيالنوك يتزينوا بالالامز بالصنت والمتبالية وَمُكَ وَالدَّانَ الْمُونَ مُومًا وَمُرْفَى الدِّلَّ فِي وَأَلْتِ فَعَلَى الدَّانَ وَأَسْتِعَ لِلْأَ عَلَىٰ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْ مِنْ مُعِيدًى مِنْ مُعَلِّمُ وَلا تُعَلَّى النَّهُ مَنْ مُعْمِرًا مُنَّالًا مُنْ فَالِّكُ وَلَا أَنَّ الْكُلِّ مِنْ أَلَّكُ الْكُلِّ الْكُلِّ الأزه اللحيين وآسا أكسان تعقيمني بطاعت ليسخن تتؤنان مكينا واست مغيرات وللنخفض البقادة ولانتمان منااسا ولافق كواينا ألمت إيت الكنامين فَإِلَّهُ مِنْ الْكَهُمِ وَغُرُوا مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ عِلْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمِ ال عَلَى وَالدِو وَعَرِيدُ إِصْلِ مِنْ رَسُولِتُ مَا عِيمُ السَّلَامُ وَضَمِهِم أَنْ أَصْلِ عَلَيْمَ وَأَلَّا

ولاسكة عَامًا عَلَيْنُ مَلا اللَّهُ عَادُ الْعَلَى وسَعْلَ النَّا اللَّهُ عَالِيْكِ رفيت وخواد والد متعالين والدخشة الإفاب والكالفات المالا الخيرتن مثيل والخيرين فطفط المنوال غاليسا أبطاء المتراس النعاء ودعة الإخابة المن فالأدعون في المن فال وأواساك عادي من فاقت الجيب دعن الناع إذا دعان فليستجيه الم وليونون المقلف مرين الدي الس فال اعباد كالمنهم استفراك الفني ولا تقطوا بن رحمة إنه إراك يَعْفِي النَّافُ بَهِي اللَّهُ مُوَالْفَقُوالتَّيْدُ لَبَيْكَ وَسَعَنَاكِ مَاآنَا فَابِيَ للكالمتي والمنافقة والمتالفة فألبا والوقالة يتاسر فواعل تفتهم فتخطوا بن رَحْدُ وَاللَّهِ إِنَّاللَّهُ يَعْلِمُ اللَّهُ وَالنَّهُ مُوالْفَعُورُ الْحَيْمِ مُعْرَ يَعِيجًا المِنْ اللَّهُ مُعَالِمًا مُنْ مُعَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل هُكَ مَا تُؤَدُّتُ فِي إِنَّا فَاعِلُهُ كَدَّوْدِي لِمُ يَعْرِيدُ عِبْدِينَا لَوْسِيَكُمُ إِنَّا فَ وَكُنْ الْمَاءَةُ الْمُلْمَةُ فَصَلَّاعِلَ عَبْدٍ وَالْفَيْدِ وَتَعِلْ لَوَلِيكِ الْفَيْحَ وَالْعَافِيَّ الْفَ ولانتون في كافاته رائية والانتشان نميد واساواحال شفت فنقته وانشت نجمع بن ورويان من دما بعذاالذ آ ودافيط عب كافريضة عاشف باللحق وسيامنان بقول فبران بنق ركبت التلاالم والأوري المنظمة المالم المنافرة المتالزة المتالزة المالم المتالزة ولادلكا عشرات وكانابوالحسن وسى فجعف يدعوعفيسا أغرضة فنعل الله تميزك الفهرج وكافيات بتزييتيك الطيفة وتشفقيك بقينعتك

· religi

المات لاستخالات كالحابة والكاليانات لاستنبارا اللحية إبد رَجَ المالَين عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ قَاكُتُ لَنَا رَآيَتُنَا وَفِي مُنْ عَلَيْ الْمُعَلِّنَا وَفِي عَنَا لِكَ وَمَوْالِكَ فَالْا بْسَكِنَا وَالْعَيْ وَالرَّغَوْرِ فِلْا مُلْعِنَا وَيَمَ الشَّيَاطِينِ فِي التَّافِلَا يَعَنَا وَعَلَى عُومِنَا فِي التَّارِ فَلَا تُكِيَّا وين شابيالنّا يوتسل بإلفظ لين قلا ثليث اوين كل سَوْ والأله الا النّائية العِبْرَ فَغَيْا وَيَحْرَكُ فِي الشَّالِينَ فَأَوْلِنَا وَفِي لِيِّنِ فَانْفَنَا وَيَكَأْ يَعَدِينٍ وتتكب إفاسينا وكالمحالفين برخيك فروجنا ويرالوللاوالحنكاب كأفته لألف كذب فآخينا وترزعا والجنة وكحه الظار فأطعينا وترزيا الخيريون فلانتهف فأكثا وكلة القبواكنا وتج يتلكالكام فانتفادته فأفط النائة ذكف وضالح المناة والسكاة واستعينا بالحاليقنا استع تناواستع فراوا جَمْتُ لَا لَهُ وَلَا فِي يَمُ الْمُمْمَةِ وَاحْتًا إِلَّهُ وَعَلَا الْمُعْتَمِ وَاحْتًا وَالْمُعْتَمِ وَاحْتًا عَيْلَ لَهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعْرَاتِ اللَّهِ الْمُعَالِِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ الله تمان عظَتُ دُونِي فَاسْتَاعْظُمْ وَانِ كُبُ عَلِيهِ فَأَسْتَاعُظُمْ وَانِكُبُ عَلِيهِ فَاسْتَعَالِمُ الم كَوْدُ اللَّهُ مَا اعْفِلِ مَعْلِمَ وَنُهُ بِعِظِمِهِ عَفِيكَ وَكُثْرَ مَعْزِهِ طِالِمِرْيَاكَ وَافْعَ يُخْلِ فِيضَا لِحُودِكَ ٱللَّهُ مُنْ مَا يَنا مِن فِسَدَةٍ فِينَاكَ لا إِلَّهُ لِأَمْ أَسْتَا لَسَعَوُكِ فَأَنَّ إلكات وعالم تبعيصل الظريع بمعمة بنقان بالتمقال العيب تأفاأض الناظِيَ وَالْسَعَ الْعَاسِينَ وَالْحَوَّلَاجَهَ يَنَ وَالْكَلَاكُونِينَ صَلِحَلَيْهَ الينتدكانشرل فأخرار فأدف فاخس فأخل فالأبر فأطري فالمتواثك فأنه وأعلى

كَنْ تَعْلَى كَنَا وَكُنَا شَرَيْتِ لِي إِنْ الْحَرِيْدِ مَنِي الله لِين فَي مِن الله لِين الأَحْقَ مِن الله لِإِن وَصَبِي الله لِالاَقِيْدِ وَصَبِي الله لِالاَقِيْدِ وتحبي الله ليتضع كالكوك وتصبي الله ويتدا للمالية الفنرويخسية الأفونكالبزان وتخسيج الأونكالقة الطيحسي الفالالة الالافوعك وككت وموكت المرافظير ومالخقعق الظم الماية كُلْحِوْتِ الْجَامِعَ كُلْ فَتِ اللَّهِ كَالنَّفُولِ مَكَ الْوَتِ النَّاعِثُ الْوَارِثُ المستعالنا لاب الدائلة الماية المتاكلة ابن التاك الذيا والاين الرب المَنْ إِبِ السَّالِكُ اللَّهُ فِي المِقَائِلُ إِذَا الْكَوْرِ لِكَ بِدِ الْمِقَالِ مِلْ يُرِدُ الْفِيق كَلْأَلْمَا مُدِينًا لِأَفْعِبُ لِا تُمْنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِ الللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عِنَدُكُ وَلِي مِنْ خَلْفِكُ وَيُعَمِّمُ اللَّهِ الْحَبَّةُ الْمُعْ عَلَيْفِ لِمَالَ الْمُؤْكِظُ عَلَيْ المالية وكلنفر كالناعة الناعة بفيخال تبقي والنار وأغز لوليك وألبو التَّامِيْ إِذَٰ لِكَ وَإِنْ لِلْمُ وَخَلِقِكِ وَعَيْنِكَ فِي مِنْ الْمِكْ وَوَجَّبِكَ وَلِخَلِقَ كَ عَلَيْ مِثْلُلُّ وَرِيكًا لَكَ وَعَلَ اللَّهِ مَا إِنَّ مِنْ مِنْ وَلِنْ وَالْفَرِعَ لَكَ وَقُولِ اللَّهُ وَصَبِّحِهُ وَاجْلَلْ ين أَيْالُ سَلْطًا نَا صَيْرًا وَعَيْنَ فَيَعَا وَكُولُ مِنْ اعْدَا وَلَى وَاعْدَا وَمَوْلَ الْمُ الكيب وعام الاتواف الفالعظية العالمة الالدالة وسالة الكالمي وَالْحَدُ يُشُورَتِ الْمَالَةِ اللَّهُ تَوَاقِ الْمَاكُ مُوجِاتِ رَحْيَالُ وَعَالَدُ مُعْفَالِجُ التواقية المالين المنافية المن المرتبة والمستناف والمستناف والمالية المرتبة والمرتبة والمستناف والمستاف والمستناف والمستناف والمستناف وال

1

March

وكذا ألئا لنغزوا لغاية والمنافأة فيالتنا والمنافظ لاين التنابئ التاكمة وَعَانِهُ الْحِينَ مِنَالِقُنَا وَ اللَّهُ مَدَ إِنِّهَ كَالْنَالْعَافِيَّةَ وَمَا رَالْعَافِ وَوَقَاء (لَقَا وَالْتُكُوِّ وَالْعَالِيَّةِ إِوَلِتَالْمَا فِيهِ وَمَنَالُنَا لَقَفَرُ وَالسَّالُاثَةَ وَعُلُولَ وَالِلْكُولَ ٱللَّهُ وَإِلَا فِي مَلَانِ وَوَعَالَ وَمِعَا وَيَعِبُ مِنْكُ وَرَعَبُ اللَّهُ وَرَاحَةً مِّنُ فِاعْتَ الله يَلا غَيْنِهِ عَنَدٌ رَحْيَاتُ وَسُوعَ فِعْيَاتَ وَشُوكَ عَلِيَاكَ وَجُزِلِ عَلَا الَّ وتنبغ تزاميات ليتوانا عدده ولانخار دريقيع ماقلا تفرف بخجل الكريني الله والمنظيف المادع لتوكي في المارج للمنظم المنظم المنتبط فية عني ٱلمَّا وَالْ الْمَدِينِ خَلْفِكَ فِي فِي وَيَشَّا فِرْعَكَ الْلَّهِ مِّا إِلَى تَحْمُ مَا اثْنَاءُ وَتُعْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّولِكُوا بِأَسَالُكُ بِاللِينَ فِيزَكُ مِنْ خَلْقِكَ وَصَفَوْ إِلَى مِن رَبِّيكِ وَ أُمِّيهُمْ بَنَ بَيْفَحَالِهِ فَتَغْبَوْ لِلْكَ اللَّهِ مُنَافِئَةً كَنْتُ خَفِيلًا فَأَرْالْكِئَابِ شَيْنًا عَرْدُمًا مُفَتَّرًا عَنَى فِي ارْزَقِ فَالْحُ مِن أَمْوِ الْكِينَابِ شَفَاكِ وَمِرْمَالِ وَالْمِنْفِ مِنْلُ مَعِينًا مُنْفَعًا وَكُنْ تَعْمِنا لَكُ أَنْ يُغْيِّدُونِ وَفِيمَانَا أَوْلَا إِلَّاكُمْ مُ إن إلا أذلت إلى من عَمْ فَعَامُ وَإِنَّا مِنْكَ خَالِفٌ وَبِكَ سُجِمُ وَالْاَحْمَارِ عِلَيْ المفالى كالرَّيْ فَاسْجَيْكِ كَارْتَقْ فَإِلَّهُ لِاعْلَيْسَ الْمِيادُ لِاسْ فَالْ الْمُؤَلِّ عِيْ لَكُمْ نِينَ الْجِيرُ إِنْتَ بِالسِّيرِيِّ وَنَعِيمُ الرَّبُ وَنَعِيمُ الْمَالِي وَبِمُ مَا لَعَنَا أَنَا وَمَلْنا خالداندا يذبات يزالنار لأفارج المنية بالخاشف الفتر الغيب عنى الفنطري واختا النَّا وَالْحِرْوُورَجِيمُ الرَّحْنِي رَعْدٌ تَعْبُينِ فِاعْنَ رَحْوَقَ سِوالَكِ فأدغلن يعياد والساليها فنفوا أتعضع فالمنافرة المتعقالة

وَيُعِ ٱلْكِيلِ وَ

فكاني فأكنن فأتن فأذه وطاعته فأبغا ماصلك وبالكث وتكك وتتخت كل بغية فالنافية لكحيك الأث النائط فتدفال تدتا التنافل وُسَى عَلَيْهُ وَسُكِهُ عَلَيْهُ وَالِيُعَدِّ كَأَسَلَتَ عَلَيْحَ قِالْمُالَدِينَ اللَّهُ مُعَ وَلَوْثُ عَلَيْ مِن دُرِيِّتِ وِ فَأَنْوَاجِ وَأَمْلَ مِنْ وَفَضَاعِ وَأَشَاعِهِ مَن تَعَنُّ بِمُعَيِّدٌ وَ اجلنا ينه ومن شقر بكار وتزرو مخطة كاحتظ اف نترية واجلنا المآبه وادخلنا فكليض ونظت بدونتكا فالانتد وأخيضا بن كل من الجرا بِنْ مُحَدًّا وَالْهُمَّادِينَ مُقِينًا مَبْنَا وَبَنِ مُعَدِوْ الْمُحَدِّوْ لَمُؤَفَّةٌ عَبْنِ إِنَّهَا وَلا أَفَلَ مِزْ لِكَ وَلَا ٱلْمُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ وَالْمُنْ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّه وكدو واجلف علم في كُلِ شِيَّةٍ وَرَجْ إِ وَاجْلُو سَعُمُ مْ فَكُلَّ أَنِ وَخُوفٍ اجْلُو سَعَمْ فِكُلِّ شُوقُ وَمُنْفِكِ إِلَّافُ مِرْاحِينِ عَيْامِنُهُ وَأَرْبَى مِّالْفَهُ وَاجْعَلِنَ عَمْ فِي الفاقفية كأما كاجتلف يدعنك وعبتا فالتنا والاجزة ومرا أنتي اللفة صَلَعَلَ عُنَا وَاللَّهُ وَالْمِنْ عَن فِي خُلَكُ بِوَفَوْ تَصْعِيدُ كُلَّهُ وَفَيْحَ عَن بِدِيكُمَّ عَيْرِ فَالْفِي بِيهِ كُلُّ حَوْقِ الْمِرْفَ فِي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ وَدُرَكِنَا لَتُمَا وَوَهُمَا مُعَالَمُ عَمَاءِ اللَّهُ تَدِصَلِ عَلَيْهِ وَالْعِقَدِ وَاغِفِرْ فِي عَبِ فَكْت كي وقَّفِين عالدَنْ فَنِي وَالِلْ الْمَجْرُولُا لَذَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا إِذَا عُودُ لِكَ بِنُ دَيْنَا مُنْهُ خَيْلًا لِحِنَّ وَيَنَا لِمِعْ يَعْمُ خَيْلًا لِمِن تَعْبَقُ خيرًا لَمُنَا وَكَامَلِ يَنْتُحُ فَرُلِ لَعَسِّلِ اللَّهُ مَالِهَا أَلْمَنَا لَصَّرَعَ فَالْحَيْدَةِ وَالصَّرِعَ فَ مغضة بذك كاليشام يجفك فاشا التحفايقا لإباد وتصدة للقين فالماط يحليا

السُكُولِ اللَّهُ فِي الْمَرْضِ وَفِي عَلِي الْمُعْتِينِ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِلةَ فِي إِنَّ مُثَالِفِي مَلِمَا مَرِالنَّا مِنْ عَلَى مِثَالِيكَ فَيْنِي وَيُدُونِ مَالْا مَفْضَى وَكُلِّ فلالميلني ويسرين فلاغرب وترشر للجي والانون كلي وكياس الخلافية وَيْنِ سَامِعَا لِأَفْاوِرِ فَيَهِمْ إِلْمَنْ تَكِلِّمْ الْبِيالْ مُنْعَمْدِينَ وَآتَ رَبِهِ إِلْمُنْفِيلًكُنّ المفار العبدية يتقبن فإن لذتك منعضب على ارتب ملا المارية الأعالية أوسم والمجت إلَيَّا عُودُ يِنْوِي رَجِهِ لِمَا لَقَعِ السَّالِيِّ لَهُ السَّمْ لِمَا تَتَ فَا كُونُ وَكُفَّتُ بِيهِ الظَلَّةُ وصَّلِ عَلَيهِ أَمْ لَا وَإِن وَلَا خِن مِن الْمَعْلُ وَلَيْ عَضَّالًا وَ ثَمْنِلُ بِعَضَالًا النَّا عُمَاتُ مَنْ رَضَى وَيَعِمَا لِهِ أَوْلَا مُنْ أَلَا إِنَّا مُعْتَمَا مِنْ الْعِلْ لَوْ الْمُ بعالسَّالِمة المولِيا لَأَمْ تَعَالَتُهُ الْمَالُولُ الشَّالْحَ الْعَيْنُ الْعَلَى الْعَلِيدُ الْعَلِيدُ الكريد لفالغال لأيص للجيد المبيئة التبيع الكافية والمقالم والتلكم والنالف وَالْكَالْحُودُ وَالْكَالْاَمْرُ وَصَالَتُ لا شَرِيكَ اللَّهُ بِالْحَلِدُ الْاحْدُ الْمَعَدُ الْمَنْ لَهُ لِلهُ وَلَهُ فِلْ مَلْدَكُونَ الْمُكُونَا أَمَدُ وَكُونِغُونِهُ الْمِدَّةُ وَلَا عَلِي عَلَيْ عَلَيْ وَالْمُعَالِمِ اللَّهُ وَكَنَا شَيْعَتِلُ الْعَنْبِ فِكُنْبَقِ وَالطاحِ فِي غُرُثِي وَالْمُونِ فِي فِعَنْبُ وَالْحُ فينهمة واللج والة الآثار فيم والمعيل فاغق ويففي وللاساط ورثب موسى وعيلى وتحقد والوعل وكليف التالاء صالخ فتدوال تتدوافغا والفاريك وَكُنَّا وَمَذَكُ مِا تِيهِ اللَّهَاءَ مِعَالَتَ لِمِدَ النَّانِيَّةِ اللَّهُ مُتَرِبِّكَ النَّهُ إِلَّ إِلَّ وديتًا الأضِيّا استعمال في وثابيّ وثابيّا المن العَمّ العَظِيهِ وَرَبِّ عَمَا وَ كالشاب كودت الشبع الثابي والغرابالعكليد ووت محتيه فانواليبت

تتراسي بعدتها لفكروقانها لمحانا بولك ندوئ بغول وحو رتب عقيفاك إليا ولويثت وعزلك لاخرستني وعصبتك بجرى ولوشفت وغزيات لاكمتن وعصيناك برمو فالنيث وغزاك كالممشى وعصبتك بيده والميث وغزاك لكنف وعميا بغنج والزينت وغزوك المقنني فقنفاك ببط كالمبنت وغزاك لجنتني وعفناك بجيع بخارج لكنة أنفت بماعل وكذبكن مذاح آؤك بني محان بعول العنو العظاف والمنوضة المثيمن بالمؤمن وقال بعوت وينفادت فاست بؤثث الميك بينفي عيملت ستؤة وظَلَتُ نَفِهِ وَاعْفِلْ أَلِنَا لا يَعْفِل النَّافَةِ عَيْرُكَ إِلَّى تُعْلِق المَوْمَ اللَّهِ المُحْصِلَّا الدف والماريخور من الماء والفري والمنطق والفريق والمراب والمسترانيان ايضافِهِه ﴿ لِأَخْرِينَ نُفِيتَ الْنُوانِيَةِ النَّالِيِّ وَالْكَرْمَ مَنْ مُتَسَالِيِّهِ إِمَّا فَأَكَّرُ أَن بالكرّ المكرّي والنحد الربي متل علي والدالطيب والفناء بإلفاللغ وْ خَانِكُو لِي مِنْ ابْدَان بِيمُولَاهُ الْمُنْ يَرْفِي عِنْ وَبِيْوَلِيَّا الْمُنْ مِنْ الْمُؤْمِلِيّا عَنْمِ قَالْتُوْ فِي الْمُرْافِلِينِ فِي الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِّلِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّل كُلِيْقِي صَلِّعَلَ عُقَدِةُ وَالْفِقَدِ وَالْعَلَابِ وَبِفَالَانِ وَقَالِنِ مَا أَسْتَدَامُ لَهُ وَلا تَعْمَلُ فإلا مَا عَنْ الملة فَإِنَّكَ الْمُلْ الْعَنِي وَالْمَرِغِيِّ ثَمَّا رَضِ الله وقال الْمُسَدِّ الْحِلْ مُتَنَّا وَالْعَلَمُ السَّعَامُ فِالنَّهِ وَإِنَّا لَيُرْتِ خَسِلَةً فِالْغَرِدُومَ لَمَّ وَالْعِلْوَ كُلُّ فَيْ مُعْ وَكُلِّ مِنْ الْعُنْ فَيْ كأييته بقاحي للمشتر وتنه كالمؤثر لأغتاب بنكل كالمتاب يتا فكينيها لتنكفها أشنطي اللفت النائدة كاعتشى فكذاف فيالتكئا تبيانيظ المال لنَّا وَقَانِ الدِّهِ فِي كُمارِ النَّالِ وَكُرَّا مِنَا فَيْ وَجُدِنا حِالَبْالِ وَالْمَامِ وَكُونُونَ

اعل ه

بِاسْغَيْجَ كُلِيكُمْ إِلَهِ إِلَهُ مُلِ الْعَثْلِتِ الْكَهُمِ الصَّفِي اعْظِيمَ الْمِنَ الْمُشْدِيَّا الْعَمْ مُّلَا سِعْقَافِنَا لا يُلَّهِ ماستيناه لاغاتَ رغينًا وأسَّالك لِلهُ وَتُعَبِّد عَلَى وَعَلَّ وَلَكِينَ وَلَكِينَ وَعَلَىٰ إِلَكِينَ وَعَلَىٰ إِلَيْ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَيَعْمَ وَجُدُونُ وَكُونَ وَيَحْمَعُ وَكُو بن ولى وَعُدِيْنِ عَلِي وَعَلِينِ عَلَا وَالْحَسِنِ بَعْلِي وَالْعَالِيمِ الْمُوعِلْكِيمَةِ الْعَاوِيةِ عَلَيْهِ وَالسَّالْ مُنْ نُصِلِّي عَلَيْهِ وَالْحَدِوالْ النَّهُ النَّهُ لَا تُشْرَ خَلِقِ إِلَّا لِيَعْظُمُ المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا وأنتاله فيزلا كمرنه فسأرع كأخد فالطيقة كأفينها المتشرا انتلاء عنعه باقعب المتنع عَنَى الرَيْ الْمِنْ الْمُنْ كُوْشِيًّا إِلَيْهِ مِتَلِّعًا مُعَلِّمٌ وَلَلِمُ عَلَى وَتَوَلَى فَا لَتَلِي غَيْرَكَ أَحَمًا مِن شِرَامِ خِلْفِكَ وَكُلًّا فَادْ صَيْعِهِ اللَّهُ مَا إِنَّا وَعَلَى إِلَّهِ وَلا يُعْرِجُوا فَيْرَكَ وَلِرْحَةَ لِانْنَالَ الْإِلْ إِلَّ وَلِكُرْب لايكنيفنه بيذاك ولينفون لاتبلغ الزايد وكالجة لايقضها الأاتف الكف تظافآ سِن خَالِنَالِنَا مِاللَّهَاءَ مُلَكِّنُ مِنْ ثَالِمَا لِإِجَالَّهُ فِيمًا وَعُمَّاكُ لَهُ فِيمَا وَعِنْ إِلَّك مِنُ ٱللَّهُ مُنْ إِلَّالِكُ مُنْ اللَّهِ وَكُلَّ وَأَنْ مُعَلَّا مَا لَانْ كَلِيْمِ لِمُنَّا وَعِينًا كُلُّ وأناش كلقنه وتتلك باللوياج بدالف ترافات تعريا للكرب التحليط عُنْهِ وَالْعَنْهِ وَأَنْ غَلِيهِ وَكُالَ رَقِينَ مِنَالنَّارِ وَتُحِبِ لِلْكِنِّدُ مِنْعَلِكُ فَرَقِهِ عَلَيْ العبين بغِضْرِكَ وَهُمَا فَهِ بِمُوالنَّا رِيطِولاتِ وَجُهِن مِن عَشَيْكَ وَتَعَطِلْ كُلَّ تَرْفِي فَوْجِيل القَبْالِكَ إِفِهَا أَعْلَمْ بَيْنَ تَجْمَلُوا مِنْ الْمُعْرِينَ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ وَالْعُمْسُدِ والمنطق بالووار فوخيك وحيم كليمنا متاك وحية كليم ليعز في المعالم الما المعالم الما المعالم الم

صَلِيعًا عَمَّةٍ وَالرِوَاسَالُكَ إِسْمِلْنَالْعَظِيدِ الَّذِي نَعَزُّرُ بِوالسَّمَّاهُ وَلَأَنْ وَيَوْعِنِي الموك وتززف الخضاء وتفرف بتالجني وتغيم بتالن تي ويواحست علا الخال وَوَدُنَا إِخِالِ وَكُمْ لَا أَخِي إِسَالُكَ الْمَنْ إِمْ كُمَّاكِ الْنَصْلِ عَلَى عُلَيْهِ وَالْعُثَدِ وَأَنْ مُكَ بَكَنَاوَكَنَاوِتَ الْحَاجِكَ فَاتَهُ الْخَاجِ الْمُعَاءِ مِعَالِتَ لَمِهُ الثَّالِثَ اللَّهُ مُعَالِبً اَمْعُلُكُ مِادَعَالَ مِعْدُكَ فَلَالْتُهَافِدَةَكَ مَنْاصِبًا فَظَرَّانَ لَيْقَدُمُ عَلَيْهِ فَنَا والفكنات أنه الدائز التصنيخا مكاني كششيخا الظالين فاستجيا وعجب مِنَالْقَيْدِ فَايَّةُ دَعَالَ وَهُوَعِيْنَكَ وَأَنَا ادْعُلِ وَأَنَا فَيْنَاكَ وَسُلَاكَ وَهُوعَيْنَكَ وْنَا الْمَالُكُ وَانْ عُنْدِلْ مُنْ لِي عَلَى عَبْهِ ظُلِ فَيْ وَأَنْ مُنْجَيْعِ كَالْمُعْدِدُ وَ الفَعْلَ بِالمَقَالَ بِيعَنَاكِ النَّهُ الْفَرْ مَنْ الفُّرْ فَلَقَالَ الْقِي سَيْفَ الفُّرْ وَلَنْتِ أَنْ اللَّهِ بِينَ فَاسْتَبْ لَهُ وَكُنْتُ مَا يُومِنْ فَيْ وَلَا يَتُ أَمْلُهُ وَيَثْلُفُ مِنْهُمْ فَأَ مَعَالَ وَهُوَعَنَاكُ وَأَنَا عَنِكُ وَسَالِكَ وَهُوَعَنَاكُ وَأَنَالَنَا أَنَا وَأَنْ وَأَنَالَكُ وَالْمَالِكُ لْعَلِي عَلِي عَلَيْ فَالِهُ مَنِّهِ وَأَنْ نَفْرِجَ عَنِي كَا وَجَّتَ عَنْهُ وَأَنْ تَسْمَى عَلَيْ وَكَدُمْ لِيَ مِنْ الْمُعْلِمِ مِنْ مُعْلَادِ مُؤَفَّتَ يَعَنَّهُ وَبَيْكَامُلِهِ وَلِوْمُو فِالْجِيرِ فِاللَّهُ وَمَا ومُوعَنْكَ وَأَنَا ادْعُنُكَ وَآنَا عَنْكَ وَسَالَكَ وَمُوعَنِبُكَ وَآنَا أَسَالُكَ وَآنَا عَنْكِ النَّصْلِكُ عَبْدِ قَالِ مُنْدِعَ مِنْ قَانَ فَيْرَةٍ مِنْ كَاقْرَحْتَ عَنْهُ قَانَ سَنَجِيكِ كَالْمَعْبَ لَهُ وَصَلِي فَلْ جَنَّهِ وَالْفَلْ فِي كَنَا وَكَنَّا وَيَنَا وَيَنَا وَلِنَا وَيَنْ السَّالِّ اللَّهِ السَّال المتناظم الخيل وستقالفين لاتناله فأجذ بالجربي وكذف لياليت كاعظيم الفغي احترالقادر الاسكالكين التفة الماحت كإطابته الالفغي

تَعُولُ الْنَاءُ وَتُغِبُ وَعِنْدُكُ أَرُالْكِما إِن النَّالَّةُ الْإِلْهُ الْآلَاتُ عَالَهُ كُلِّ الْإِ وَالِيهُ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّ ائت لا تَعْوْطِيُكِ اللَّهُ الْتُ وَلا تَشْفُا لِهُ مَلِي لَالْأَمْوَاتُ كُلُّ مِيرِاتَ فِي شَالِب المنتقلة خاذرة شار فالزافية فاخفى ذارة التيوكة بالكورابي تتناي الغَن يُخِوالفِظارِ وَمِن سِيمُ الثَالَة بإنمالنَا لَكُونا لِخَنْ وَمِنا لَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ سَالَكَ يَوْ إِسْالْمَالَ تُعْلِيظُ فِي أَوْلِ الْعَبْدِ وَإِنْ فَقِلَ فَرَجُ الْفَقِيمِ الْسَرِنَا عَلَا وَلَغِنَ لَهُ مُا وَعِينَهُ الدَّالْعِلَولِ وَالإِكْلِمِ وَيَعِولِ النِمْ تَمَنْ لِكُنْ فَسَاتَ فَالنَّالْعَالُ وَ عَظْمُ حِلْمِكَ فَنَعْتُ فَالْنَالَمِدُ وَيُنْكِّتُ مِنْكُ فَأَعْظِينَ فَالْنَالْقِلْ وَجُهُلِنَا كُرْمُ النجو فبالمات وللجاو فعطتك عدالعظالا بجانب إلالتاتك كاجتلغ المنتاك فالمالي وتنافأ الف مناف المناف والمالية والمناف المنافية الله عنب والدنوان الماجكة والمجاز والمنابة والنابة والموضة فالنامات والافات والفيالية والمناف كالما والمزيد لمالتناه والمنظم المتناف المالكا والأرار أأست تتلك التستواللة وتخيف التالية والتلامة والبكرة لانفيت والاملأة وقيع من الكرب والفي على فيال لَلْمُنْ عَالِمُ الْمِي لِمِنْ إِنْهِ مَنْ يَا قَا مَا جَلُولِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ في الشيق النكر والفائِد وصَالَ الله عَلَيْدِ بَنِيدٍ وَاللهِ وسَالًا مُعْتَمَا السَّفَا فِي الفيزان أبحناني المتناف والمتناف والمائدة

عَنَى إِلدَّوْ عِلَيْكَ وَالنَّعْنِ مِنْ إِلَيْكَ وَالْمِنْ الْفَا مِنْ أَلِكَ وَالشَّلْبِ وَلِيْ تَعْلَى الْمُعَيِّعْ بِلَ المُعْتَ وَالْمُعْلَى الْمُعْمَالُ مِنْ الْمُعْمَالُ مِنْ وَعُولُ مُو مُؤَلِّ مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمِعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالِمُ مِنْ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ ولِمُ مِنْ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمِعِلَمُ وَالْمُعِلَمِ وَالْمُعِلَمِ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ مِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِلِمُ وَال الماق العص واجده وفلا إله الأات تف متنات التخاصفا خاشا مداجد فان عَنْمَ ذَكُ شَيْلُ مُنْكُلُ مُنْكُلُ اللَّهُ مِنْفَالُ مُنْكُلُ مِنْفَانَ كُلُّ مِنْفَانَ كُلُّ مِنْكُ سَالَيْهُ سُجْانَ سَلِيْنَ لُلْ عَاجِينُ فَي وَلِهِ مَاكُ يُرْفَى وَلَا يُرْفِيانَ مِنْ الْحِيْنَ ا لِقَيْدِ الْمُسْرَاكُ كُمَّا وسُبِّانَ مَنْ فَأَوْلِكُمْ لِينِّي سُبِّانَ مَنْ لِأَوْلُوكُمْ السُّولُ لِ كَتَا وَمُوا سُبِعًا مِن مُولِعًا لِمُؤلِمُ لِمُنافِعُ مِنْ مُعْلِمًا لِمُنافِقِهِ اللَّهِ مِنْ المُعْرَةِ النَّا والقاني القائمة يلغ تمكأ عب السادم الدّيجة والوسيلة والفضل الفنبسة أيقيت وَإِنَّهِ أَسْنَغُ وَيُعْدُ رِسُولِ لِنَّهِ وَالِعَدُ الْمُرْجُ اللَّهُ مُسَلِّعً فَعَدُ وَالْعَدُ وَاجْلُقُ مُجِيًّا فِاللَّيْ اَوَلَا يَنِ وَمِنَا لَفَيْهِ وَقَالِ عَيْنَ قَالَ النَّالَةِ وَقَالَرَتَ الْفِيرَانَ تَّهَا مَدَعَ الْبَيْنِ عَلَيْنَ الْفُرِينَ فَأَمَا الْبَيْنُ فَصَلِّ فَأَيْهِ فَالِيُعَلَّهِ وَجَادَ وَمَن فَي اعِنْهُ بخين الأخدال حبين موسل العماد المت فادع ما مع عقب كل ا مافة مادك تدفو الفنق العصريدوي والمياف اله فالماستغلاق جدهان العصر سبعين غفاية له سبعائة ذنب ويدوع المنظافة المقال خال فالمنظ أناازك وبالمفالفنة بعنالعم عشرات رت له على العال لفلايق بوم الفيدوكا العلف ويع يقرل بعدا لعصرانتنا أله كالأنا أنستا كأذك كالمنزو والناوي أأثأ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ خَلْقَاتَ مِنْ بِيَعْنَ فِي مِن غَيْلِ وَلِأَحَاجَةِ إِلَيْهِرْدَ أَسْنَا لَهُ لِالْعَرُ لِالْآتَ مِنْكَ الْشِيَّةُ



دان من كان دار المالة رائا لا باز المالة الإكذار كان كان من المناك موكر

بعزك وأصحف فاستجرابتوك فأضي وتموالبا اللغان ستجيرا

ادا وْنَ إِلَ مَّ المائة فَالَ أَلَا مَ وَاداً رِّنَالَ مِنْ اللهِ م والله مُرِّدُ المِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اُدُدُدُمًا \* مَانِيَّةِ اللَّهِ اللَّ مالنام برته إلى الانطاعة JAN Wills

ازو دَنْهُ وَعَالِفَتِهِ دُنْفِ بِالْمُهِ وَنُتَى إِلَامَ عِلْمُ إِلَا مُعَى ذَنْهَ لِعَالِمَ وَكُمْ فَعَالِمَ وتغريبها خرف وتقلوبا خزن وتففو جارتني ويختطها شمرار تنتيز فبالخفي فاجلها وللتخذاب المنتح وأفرقته والعقوة والمقابان المنتفئة والأوال والمنافية والمتناف والمنافقة والمنافقة والمنافزة والمتنافزة والمنافزة والمنا ولاستين والإيثار لافتيت والمتأة الافتيت والملية ولافتيتنا والمتن 是上面的方式的对抗的多位的对抗不多位的 عَنْ رَالْمَالْمَاتِ وَلَانَاتِ وَالْكِياتِ مَا الْكِنْ وَبَالِالْمِلِيُّ مُرْفَةٌ لِلْهِ إِنَّالَتُ أسطلى سنعم ابتفياك وأنست ونوبستين بغيرتك والمتحفف إلىال واستح نقرى ستجما بياك وأميح ولسنتج والتومل الكربوالتاليد الْنَافِي لِلْمَانِيَّا أَشْلَكُولِ مِنْ وَالْمُلُونَ كُلِّ مِنْ صَلِّعِلَ عَلَيْ وَالْمُعَدِ وَالْمُعَدِ وَالْمُعَدِ وَالْمُعَدِ الفل عالى عَالَمْ عِنْ مَا مُولِحُ الْفِي وَاعْلَى عِنْكُ شَرَكُلِ وَعَنْ وَمُسْتَخْلِجَ الْمِيْهُ وكالا يتريد وشلطان خآئر وتنافح فاجر فعاسيد معانيه فالغ تاصيد وشكر الناتة والماتة ومامت والأوقالنار وثق تناوانت وتتعلق فالانن فاعُونُ بِهِ عِلْنَا لَحَمِينَةِ الْعَ لَا تَأْمُرَانَ عُيِمَنَى غَمَّا أَفِهُ الْفَسْتَةِ عُلَا أَوْهُمًّا اَدُمْ قَاادَ حَرَقَا الْمُصَلَّا الدُّشَرُقَ الْوَصِيمُ الْمُدَّةِ وَالْمُرْمَةُ الْمُأْكِدِلَ مَهُمُ الْمُنافِينِ المَمْ النَّهِ المَنْ اللَّهُ مِنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بنَّانُ مُوْمُ كُلِّ طَاعَيْلُ وَطَاعَةُ رَسُولِكَ مُفْرِلاً عَلَيْدِيْكَ عَبْدُ عَبِيعَنْهُ فَأَيُّنا عَلَيْكَ عَيْمُ الْحِيْلِ لَا لِلَّهِ لَا يَعْلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عَلَىٰ وَبَهُ مَا يَالِمُ إِلَيْ مِنْ بِإِلَيْنِ مَنْ يَلِيْ الْمِينِ مُعَالِمٌ اللَّهُ مَثَّلًا كُو سُوًّا وَلاحَيْنَ وَلا سُنُونًا تَمْ يَعْلِهِ اللَّهُ مَا إِنَّا عُوهُ لِكَ مِن فَقِيلًا مُشْرُعُ وَمِن فَأَيّ وَيِن صَلِلا يُغَمُّ وُمِن دُعَا يُلا يُنْتُمُ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَالْفَرَجُ الْكُمُّ والتاريخ والتراك المراجع والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع وعاء آخريدالسرز وواية إزعار النديثير تبيا أمالك وتنو الدعلي ليتهاني النِّيتِ وَكُلُّ الدِّالطَّامِيِّ اللَّهُ مَا يَعْلَى مَلْ إِلَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمُ اللّ الفاقيل وصَلِعَلُ مَدَّ وَالْاَحْنَ وَالْأَوْلُ وَصَلِعَلُ مُنْكِ وَالْمُعَلِّدُ مَا لَاحْ الْمَهُ لِلَّافِ الْمُعَلِّدُ مِنْ الْمُعَلَّدُ مِنْ اللهِ وَمَا اللهِ مَنْ اللهِ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهُ مَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِ خُلُلُ الْمُنَانِ إِذَا وَقَفَ بَنِي كَيْنَاكِ وَالْنَاطِةِ إِنَّا خِرْسَتِ لَاكُنُ إِلَيْنَا وَعَلَيْ اللَّهُ أعلى مُزِلتُهُ وَانْعُ وَرَحُتُ وَأَظْهِ حِجْتُهُ وَمُعَثَّلُ مُنَاعَتُهُ وَانْتُهُ الْعَارِ الْحَرَةُ الْدَي وَعَنَّهُ وَاعْفِينًا الْحَدَّ الْحَدَثُ الْمُ مَن اللَّهِ مَالُهُ اللَّهُ مَا يَعْدُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ مِنْ اللَّهُ مِل طلقاؤم مانفذ عن فيتم القيقة عالقاد الكالقلار عامونا ير والشار والشار والمتناء الأستكان امَّهُ لِكَ بِن مُسِلَّةِ بِن الْمِينَ مِنا لَعَيْنِ مِنا فَكَيْنِ عَالِمَ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَنَ أَنْ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مُولِي إِلْمَا أَا وَنَ أَوْلَ مُلِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مهناك تخناك وغنآ يؤمن فيراك والمبكة بن كل تر والسّالة من كل شاراً الفَهُ إِلَيْ وَالْجَاهُ مِنَالِنَالِ اللَّهِ عَلِيمُ لَهُ وَالْعِيدُ وَجَلَا فَعَلَا مُعَلَّمُ مَا دعاليتكة تنفينها كأح تثوين فالعفق وتكيف فاكل وتعفيها ذف وتطليا مَلِّ عَلَىٰ الْمُسَلِّفُ خَاعِ النِّيَّةِ عَ اللَّمْانُيَّةُ عَ

SELECTION OF THE PARTY OF THE P

إخما تعميدان تعلى اللَّهُ مَا إِن وَجَهُ عَجِ اللَّكَ وَاقْلُتُ بِمُعَالَىٰ عَلَيْكَ راجالهاتك ظامعًا في فرق كالبّالا وآت و على في المستعبَّ وعلى المتعبِّرُ وعلى الله مَوْلُ ادْعُولِ مِنْ الْمُعْمَدُ فَصَلِّعَالُهُ فَصَلِّعَالُهُ وَالْمُعَدِّ وَأَفْلُ عَلَى يَوْجِكَ وَاغْفِلِ وَلِدَّ واستغيظ بالأوالفالين ويستسان بمعالانسان بعالفاغ مزصادته مَلْ عَلْ عَلْ الْمِيلِلْفُ مِن وَعَادِ مِنْ عَادَاهُ وَالْعَن مَن ظَلَ لَهُ وَوَسَّ عَلَيْهِ وَافْتُلْ خُفَّلُ الْعَيْنَ وَالْمُنْ مِنْ شَلِّ وَلِي الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤِلِقِيلُ الْمُؤِلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤِلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِلِقِلْمِلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِلِقِلْ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِلِقِلْمِلْلِلِقِلْمِلْلِقِلِقِلْمِلْمِلْلِقِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمِلْلِلْمُ الْمُؤْلِقِلِمِلْلِمِلْلِقِلْمِلْلِقِلِقِلِلْمُولِقِلِقِلِلْمِل وَالْمَنْ مُنَادَى بِنَيْكُ مِنِنَا وَصَلِّعَلَى مِنْ وَنَدْتُ وَالْمَنْ مُنَادَى مِنْكُ فِيلُافِيل عَلَا رُضِية وَالْمُسْمِوانِي مَبْلِكَ وَصَرْعِكُ لَا يُمْتَوْمِن القَلِيدِين مَبْلِكَ الْمُتَا أَعْلاَ ِ الدِّبِ أَيْمَ وَالْمُنْ مِن وَصَلِّ عَلَى فَرِيَّةً فَيْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْفِ وَكُلْفِهُ السَّالُومُ وَرَحْمُ اللَّهِ وَرَكَالُهُ مُمْ مَعْلِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا لِكَ صَلَّتْ وَإِلَّاكَ وَتَوْتُ وَفِي صَّادَتِي وَدُعْ إِنْ مَا فَكُفِلَتَ رِيَالْتَصْابِ وَالْعِكَةِ وَالسَّمِ وَالْعَفَاةِ وَالْكَرِلْفَيْنَ وَالسِّنْ إِن وَالْمُنَافِفَ وَوَالنِّيْآءِ وَالنُّمُعَ وَوَالنِّبِ وَالْفِيْلُقُ وَالنَّالِي وَالْشَفْرَاةِ وَالْفَظَةُ الْأَلِيَّةِ عَزَاقِامَةِ مَلَا شِيكَ فَصَلِعَلَ عَلَيْهُ وَالْمِعْلَةِ وَاجْلَتُكَانَ فَعَنَافِنا مَّا عَادِ عِبْلَةِ يَثُنَّا وَقُنْكُمَّا وَسُونِ يَغُظُّا وَغَفْلَقِ مَنْكُمْ وَكُبِّلِ خَاطًا وَغَرْفِ فَقُ ونينا بالخافظة وتالما فبقو فاظبة ويالفاغلاها وتعمقونت فأوري شاتاكيل حَثْنَ اللَّهُ عَنَّا وَتَعْاظِ فَالْفًا وَكَوْلًا وَحَثُومًا فَإِذَ الْتَصَلَّفُ وَإِلَاكَ وَعَرْتُ وَ ويَحْكَنَاوَهُ فَ وَالِيَكَ نَوْجِتُ وَلِيَاكَتُ وَكَيْلَا نَوْكُمْ لَا يَعْلَى الْمُلْتَ فَصَلَّى تُقْدُ وَالْمُنَّدِ وَاجْلَا فِي مَا وَرُونَا لَنْ يَحْدُ وَيَكُّ نُكُونِ فِي سِيَّانِ وَتُعَاعِفُ

اجتل الأفاق فالمنع السياق المناعظة عناك وجدا فالنها فالخوف فترتاللفوس الذبيلاغة كأغير فلاهمة بمنافية وأغفل ولواليقة وناوكذاوكا وللنت ومافأ مِرَالْفُسِينَ وَالْفُرْيَاتِ إِخْرِلْنَاوِيَ الْعُدُلِيةِ الْعُدُلِيةِ الْمُدُلِيةِ الْمُدُلِيةِ الْمُدُلِيةِ المُفْتِينَ كِيامًا مُوفَوًّا شَراسِينِ عِنَاللَّكُ وَقِلَ القَاتِينَ فِكَ وَانتَّتْ فَلَتَ مَارِقِ عَن عَلَى اللهِ الله كان يقول فاته كان يقول ما يُمَّ والحياسة عَلَى الحَرَاد اللهِ مُّ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمًا إِذَا الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّ وَالْفَالْمُونِ الْنَكَالِينَا مُلَا مُلْكُ مُلَا مُنْكِلًا مُعْمِدُ مَعْمِدُ وَمِعْ مُعْمِدُ مُلَا حاجته وبغل الله ي إلنا لهاف الطفتاك والنا لحية على وعصيتاك لاضع ولالعندي واخسان سالناك فيخال المستنة الكهدياكم متل على لله والمنافئة وَعِلْ عَيهِ مَا مَا لَنْكُ وَمَا لَكُ مَنْ مُنْ الْفِلْ لَا فِي مَنْ الْفِلْ مِنْ الْفُلْفِيدِينَ الْفُرْيَاتِ وَالْمَافِيدُ وَيُرْبِ رِجْمُاكُ تَعْضِ عَلَى اللهِ مِن عَلَى اللهِ عِن وَيْفِ النَّ لا تُلْبِينًا الْمَتَ بِهِ عَنْ مِنْ وَلا يُلِدُ وَوَلا يَدْ عَنْهِ وَالْ عُنْهِ مِلْ وَكَلُّهُ مدك علي وضع بجوك واسع بعاوجات الما وظرف كل عاصة شا اللَّه مُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الإله العائنة غاليه الغير بخي النَّه الدِّوالْخِلُّ الدِّيهِ ما اللَّهُ مَد أَدْهِبَ عَنِي الْمَدَّ وَالْخِلّ والفير الظمين وأباكن وانكان باعلة فاسيس صغيرك سعاقاته المِلَة وقل المن كُنْكُ لَا فَعَ عَلَى اللَّهِ وَسُمَّا لَهُ فَا عَلِيمًا وَ وَاخْدَا رَافِي احْدَنَ الانتآدِ عَلِ عَلَيْ عَلَدٍ قَالِ عُنَدٍ قَاضَلُهِ كَثَادَكُنَا فَا مُنْفِئِهِ وَعَافِي مِنْ لَنَا وَكُنَّا وَكُنَّا

جَيَّ لَنُوْفِي مُعْلِبُهُ مِنْ الْمُسْتِمَا يَجْعِ خَالَةٍ لِللَّهِ إِلَى الْمُسْتَدِينَ اللَّهُ مَ مَا قُصُرْتُ عَنْهُ مِنَا لَيْنَ وَجُرُّتُ عَنْهُ فَرَّةٍ وَلَمْ تَلْفُنُهُ فِطْبَقِ مِنَا تَقَالُ فِيهِ مِلْكُلِي مُناعَ تَاجَرُ فَسَلِ عَلَيْمَةِ وَالْعَدِ وَافْتَلَ وَلِكَ الْحَالَة الْعَالَة الْعَالَة الْعَالَة النَّدَ بَخِيَّاتُ فِعَادِيمُ مِاسْتَاءَا شُكْمُ فَلَ وَلَا فَيْ الْإِلْسِ فَيْ مَاسْنَا عَلَيْهِ مَنْ اللَّاعِ فَيْ مَنْ وَالْمَا اللَّهِ فَيْ مَنْ وَاللَّهِ اللَّهِ فَيْ مَنْ وَاللَّهِ اللَّهِ فَيْ مَنْ وَاللَّهِ اللَّهِ فَيْ مَنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهِ فَيْ مَنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّاعِ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ واللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللّمُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّالِمُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّالِمُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّامِ مُنْ وَالْمُعُلِّ مُنْ وَاللَّالِمُ مُنْ وَاللِّهُ مُنْ وَاللَّامِ مُنْ م طُلْتُهُ وَالْالِكِ فِيمَا لِلْظَانَةُ وَالْمُسْكِظِ عِلْ فِيمُ فِي كُلُّ مُجْمِعُ فَكُن يَجِبُ طَأَمَالُهُ وَتَأْجِلُ مِنْ فَهُ لِلْجَيْبِ لِسَالِكَ وَكُلِيعِ كَالْتُونِ كُلِّي آنَكُ فِيهِ وَوَكُلِيعٌ عَنْ ان مَنْكُرُهِ وَلِكَ يَا اللَّهُ مُلْكِرُ مِنْ إِلَّتْ مُنْ الْمُنْكِلِ مُنْ اللَّهُ وَانْ عُرَافَةً إخاب ودَلَهُ وتَعْفَظُو بِعِفْظِكَ وَلَنْ تَقْفِحُ الْجَوْفِ لِلْمَا وَلَذَا وَالْوَسَالِ وَيَ البحد فعثل المنت وتفريخي فاتبث وتفريك وصليت علق بماك وانتشث وأفيا كالتغ كالنيز فضليا لغل طاغيات فأفتنات مفيتيك والتغاف يت الزنن يَخْنِكُ النَّهَ مَنعُ وبِالنَّمْ فَي تَحْتُ النَّهُ يَعِيدُ عَلَيْهِ مَلَّ اللَّهُ مَنْ قُالِه المنذاف يوعفا عدوت فروين وتنتي وتنبي وغزى بنبر وعاما خالف مُعْلَمِ الْعُلُونِ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلَمِ مِلْ وَلا يَعْ عَلْمِ مِنَا وَهَذَال ين لذك مُحَدُّ إِنَّكَ السَّمَا لَهُ عَالِمُ وَالْمِنْ مِنَ اللَّهِ مِنْ لِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وأفيع ككذب وذنى وانشر فالترخشات والانخت ويتدان فالوالغواب شقا أعاله حَدِدًا فَإِنَكَ مَعْنُ الشَّآءُ وَتُنْتِ وَعِنْكَ أَمُّ الكِخابِ وَتَعْلِى عَمْرَاتِ اللَّهُ تَدَ

عَالَصِّ بِينِ فِي إِنْ الْمُعَادِيَّةِ فِي مِن زُونُنَا فِينَاكَ وَحَلَّ الانْبَرِكَ الْدَالْكَالْكُ

وَلَلْنَالِتُكُنُ فِلْ مُؤْمِنَ مُنْ فَي مُعْمَالِيفًا فِيقَالِهِ الْفِرَالِةُ إِلَّا اللهُ وَحَنْ لان إِلَّهُ

فاستناق وتزفر فالمتبق تكرز فالمقاى فيتيف فاوجى وتخطيعا وذهب وتغشل فيافضى فكغلى اللمك حضل كأختد فاليتخلو فاختلط فياوزب فاجتلتك خَيَّالِ مُوْايَعْكُمْ مُوَالْمَهُ فِيوَالْمَدِيْ فَصَاعَتِهُ مَلَاقًا وَالنَّالُ لَمُ النَّهُ مِنْ الْمُتَعِيَ كِالْإِخْوَةُ الْقَنْفُو اللَّهِ مِثَانًا لِمُنَا وَمَاكَنَّا لِيَنْهِ كَثِيَّا أَنْ مَرْيَنَا اللَّهُ وَلَكُنْ فِي أَلَّهُ مُعَمَّلُ عَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعَمِّلُ اللَّهِ فِي اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِي اللَّاللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّالَّالَّالِي اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِ اللَّالَّا مَنِ السَّالَةِ إِنَّ اللَّهُ مُنْ صَالِحَلُهُ وَالدُّمُ وَكُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بغضافا وساسناعنه فأم بنافقة لم يختك الدعمال جب الكت مرفع في كالاختيافيا كمرالمنتا وتبطاعته فأولى لاطار الذينات بصليم وذوالفك الله يَنا تَرْتُ وَيُونِهُ فِي مُعْلِلِ لَلْهِ كُلِ الْمِيْكُ الْمُنْ يَسْأَلُونِهِ وَالْكَالِلَ الْمِينَا آرَتُ فِي الْمُنْ ومُرْفِوخِينَ فَأَمْلِ الْبَيْدِ الْذِي أَدْفِتُ مَنْمُ الْخِن وَطَفَيْ مُنْ عَلَى إِللَّهُ عِلَى عَلْ عَلَى وَاللَّهُ وَاحْدَلْ قَابِ مَالْمِنْ وَقَابِ سَطْعَ وَقَابِ عَلِيهِ طَالَ وَلَجَّنَّة واحوان التنكأ فالمتاعظم الاقتياك رحمة والجابة وافعال جيم اسالتاكين خَرِعَنِهُ نِيرِ فَضَالِنَا فِي إِلَيْكَ مِنَا اللَّهِ بِينَ الرَّحْتَ الْوَاحِينِ الْوَاللِّيَ الْوَلِيَكِ فَعَلَمْ والخالفوف المنام بتقليم المأ والاالفآوالج لاعض عنها للكبد الكريم الكرب مَلِ كُلُ مُتَدِ وَالْحِنْدِ وَاجْلُونَ أَنْ لِنَ فَنَانَا وَوَكُلُ عَلَيْكَ فَكُفِّينَ وَكُلَّا فأعطيت وتفيساليك فأتضنت فاخلق لك فأنجيت اللف عالم فأفي ألى تحقيه وأخلانا والمالغات ويزه فقل تلايشنا فهافتك ولايشنا فبالغوي الَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ سَالَةُ النَّالِ النَّهُ إِلَيْ نُسَلِّي فَعَلْمَ عَلَيْهُ وَلَنْ مُنْفِطُ

وَعَالَىٰ م

ه کونونونو

Contraction of the same

لَاللَّهُ وَلَهُ لَلْهُ يَعِينَ وَيُبِتُ وَيُبِتُ وَكُنِي وَهُوَى كُلِّيرُتُ بِينِ الْفَرُ وَهُوَعَل سللز صِلْغِرُ كُلِيِّي مَنْ رَسُول والده عَلِينَ ويعَلَى الضعير العَرْدُ الله المتميع العكرين مَّ أيت التَّيْ طِينِ وآعُوذُ إللهِ النَّاعِضُرُونِ إِنَّا لَهُ مُوَّالِمَّ عُمَّ الْمَلِيمُ فَاذَا اصِيتِ فِي

اسيت فضريك على أسك شغارتها على جاك شخف بجامع لحيتك وقل أخطت

عَلَيْهُ بِي وَأَهْلِ قِسَالِي وَوَلَدَى مِنْ عَآتِ وَشَاعِدٍ بِالْيِهِ الَّذِي الْمُوالْوَالْوَالْوَالْعَبُ وَالشَّهَادَةِ النَّحِيْ الرَّحِيْ الْمُتَّالِقِينَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مَا فَالمَّمْ اللَّهِ المَّالِقِ وَمَا

وَلِلاَ رَضِ مِنْ ذَا اللَّهِ يَضْعُ فِنْ لَهُ إِذْ فِي مِعْلُمُ الْبُنِ ٱلْمِيْفِرِدُ فَاخْلَمْهُ وَلا يُحَظّ

بِينَ مِن عِلْبِ إِلَا مِنَا لِنَا مِنَا وَمِعَ كُنْتُ لِلمَّنَالِ وَالْأَرْضُ وَلَا يُؤَدُّهُ عِنْظُونَا وَكُلُ الغيلى العظية ويستعيان يدعو برعاء العشات عندالصباح وعندالسا الخضله

بعدالعمين ورالجمة وهو لي والله الرَّفي الرَّب الرَّال الرَّفي الرَّب الرَّال الرَّفي الرَّب الرَّال

السِّوَالْمُدُنِّقِيرِ وَلا إِلَّهُ أَنَّهُ وَاللَّهُ أَكْثِرُ وَلِا قُلْ أَنْ إِلَّهُ إِلْمُ إِلْمُ الْمَالِ الْمُطَّامُ عُلَّا ألفي الآء القيل والطراح التناو مخفاة الله والمندة والاصال سنطال اله المشوق

وكلإنكار سنخان الفيحين تشوة وعبن ضيحة وكالكذفي التعاليد والأرض

وعَيْدَ أَوْجِينَ تَفْوِقُهُ عَلِي إِلَيْنِ النَّهِ وَيَخِيجُ الْجِنْ يَالْحِي وَتَعَوِلُ وَقَنْ هُدّ

مَنْ إِلَا اللَّهُ عَرْضُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ وللدور والعالمين سنحان وعاللك والملكزي سنحان وعالم والمجتور

منغاة فعاليمبراآه والمقضة الماييا غيزا أغتمر بإلفنه وستعامة الموالليالي

النَّهُ إِنَّهُ مُنْ سَجِّانًا لَهُ اللَّالِيَالْجَ الْمُنْدُيرِ سَجِّانًا لَقَاتِمُ النَّالِيْدِ سَجَانَ

المالية المثل Code

المين

التآييه الفاتير سنفاة زي العظيم سنفاد رقي المنفل سنفان لجي الفيزم سنخان الفراي لأغل سنخاته وتقالى سنوخ فلدس تناورت اللائكة والزفيج سنحانا لمآئيه غيرالعافل سنحاة الفالي عنبيقليم سنحافاني مَا يَى وَالْارِي سُخَارًا لَذِي يُعَلِّمُ الْمِصَارَةُ لِانْتَاكُ الْأَصَارُ وَمُعَا لَظُمْ لِكُونَ الله عالى المنظارة والمناوية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنطاق فِعْنَكَ وَيَبْرِكَ وَيُوا يِكَ وَعَافِينَكَ بِغَا مٍ مِنَا لَنَارِ وَادْزَفِي سُكُلِكِ وَعَافِينَكَ وَفُسَلُكَ وَقُواسَنَا الْبَالْمُ الْمُعْتَقِي اللَّهِ مَي يَوْلِ الْمَدَّةِ وَفِيضَالِتَ السَّفَيْتُ وَيَعْتَلِ النَّحْتُ وَاسْتَنِتُ الْأَنْ مُلْ إِنَّاشِيلَ وَكُولِ شَيْنًا وَأَشْدِ مَلْكَ كِلْنَاكُ وَالْفِيلُ وَسُلُكَ وَحَلَّةً عَرْمِكَ وَشَخَانَ مَمْوَالِهُ وَالْفِلْ وَيَعِظْلِكَ إِلِّكَ الْسَالَةُ لَالْهُ إِنَّالَتَ وَحَدَّكَ لا شَيْكِ أَلْتَ وَأَنْ تُحَدَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ عَبْكُ وَرَسُولُكَ وَأَنْكَ عُلِكُلِيقٌ مَن يُرْجِعُي وَتُبِتُ وَيُعِتْ وَتُغِي فَآشُدُانَ الْفَتَ حَقَّ وَانَ الْأَلَحَةُ وَلَفُنْهِ حَنَّ قَالَنَّا عَدَّ إِنَّ تُلاَيِّ خِيا فَأَنَّ اللَّهِ يَعَثَّ مِنْ فِالْفُهُ وَقَشَدُانَ عَلِيَّ كَلِيكًا البيرالمؤينين حقّاً حقًّا وأنَّه لا يُعَيِّر ن ولَيُعِصُّ لا يَتُهُ الْمَاهُ الْهَرِيقِيَّة عَرُالُسَاء وَ الْفُهِلِينَ وَلَقَنَّهُ أُولِياً فُكَ الْمُصْطَعَرَةَ وَعَرْبُكَ الْمَالِدِينَ وَصَعَمَّ كَ وَجَرَبُكُ مِن خُلْفِكَ وَخِيَّا فَكُنَا لَذَيْنِ الْجَيِّنْ هُلُولِينِكَ وَاحْصَصْتُهُمْ مِنْ خَلْقِكَ وَاصْطَفَ عُرَجًا عِنْ وَيَعَلَّفُ مَجُعَةً عَلَى الْمَالَيْنَ صَلَوْلَكُ عَلَيْهِ وَالسَّلُ وَوَحَدُ اللهِ وَيَخِلْتُهُ اللُّهُ مُعَالِكُ لِمِن إِلَيُّهِ الدُّونِينَ مِنْ لَقِينِهَا وَأَنْ مَنْ الْمِنْ النَّالَ عَلَى النَّالَ اللّ الفي المائنة المنظمة ا

وَانْهُمُانَ ثُعَقّاً مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عِنْكُ وَتَسُولُكُ اللَّالْكَاتِي

اللمسترالنا لتركنا بتعثلاتك كالمنتذاخي ه

وَالْبَهَاعِمُ

المالكات

وَالْنَاكُولُ عَنْهُ مُا أَصْمِ كِنَاكُ وَلَكَ الْكُلُّ عَنَّهُ مَا الْنَاظُ بِهِ عِلْمُكَ وَالْنَاكُولُ عَنَّ الإنس قالِين قالم إذ وَالطَيْرُ قَالِسُاعِ مَثَاكُثُرُ لَطِيًّا إِبْدَاكُمْ إِن كَاعِبُ رَبَّنَافَ مَّضَ فَكَا يَبْغُ لِكُنْ مِجْدِكَ وَعِيْجِلُالِ تُسْقِلِ عَشَا لَالِهُ وَكَاللهُ وَعَنْ لَا الاستركِ لهُ لهُ اللَّكُ وَلَهُ الْعَدُ يَعِي وَيُبِ وَيُبِ وَيُحِينُ وَيَجِي وَعُوَةٍ عِنْ الْمِنْ يُنِين الْغَيْرُونُو كُلُكُونِي مَنْدُ مِعْمَاعِتُمُ السَّغَيْرِ إِنَّهُ اللَّهِ كِلَّهِ الْحِيْدِ الْحِيْد الْقِيَّةُ وَالْوَسُ إِلَيْهِ وَمِعْولِ عِنْ الْأَلَّةُ لِلسَّاقُ وَمِعْلِ عِنْ الْأَخْنُ لِلرَّحْنُ ويعالمعشا الجبيد الحبيه وبقاعش الابيع التناب والأمني ويعالم لِأَخَالَهُ لِأَلِمَا لِأَكُامِ وَيَعْلِحَمُمُ لِأَخَانُ إِنَّانُ ويَعْلِحَمُوا الْحَيُّ أَفَيْرُ ويتياسم التي لاإلة ولاات ويقلعنا المتفاع الداله المات ويقل حِالْهِ التَّفِرُ التَّجِيرِ وَعِلْهُ مِنْ اللَّهُ يُعِلِّكُ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عُقِدٌ ويقول حشَّا اللَّهُ مَدَّ افْلُونِ مَا الشَّا مَلُهُ ويقول عشَّا البيّابيِّ ويقولُ فَلْهُوَاللَّهُ المُّنَّ يَعْمِلُ عِنْهِ النَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا النَّا مُلَّهُ وَلا تَصْنَعْ إِلَّا اللَّهُ وَلا تَصْنَعْ إِلَّ اللَّهُ وَلا تَصْنَعْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَقَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهُ عِلَّا عِلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّم مَا أَنَا الْعَلَهُ ۚ فَإِنَّكُ مَا مُلَّالِعَتْنِي وَأَمْلُ الْمَنْفِيِّ وَلَا مَا أَلَالْدُوْمِ إِلْحَظَا مَا فَأَرْجُفِ المناق وَانْتَادْحُمُ الرَّحِينَ ومن السَّرِلُ وَلا فَقَ إِنْ إِلَهِ تُوكِّلُ عَلَى لِيَ الَّهُ فِي يُمْتُ وَالْحَدُ يُوالَّذِي لَدَيَّةِ ذَوْلُمَّا وَلَدَ بَكُنْ لَهُ شِيكُ فِاللَّاكِ وَلَذَ كُنْ لَهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ كُلِيرًا وَتَعَلَّى مَعْمِعُنَا النَّا اللَّهُ اللّ عَلَيْهَ وَالِحَدُ وَأَسَأَ الْتَحْرَلِيْكُومِنِ وَخَيْرَمَا فِينَا وَأَعْوَدُ مِكَ بِنَ شَرَاكِ فَن

الفَيْحَنَّال سَرْمَنَا المُهَالِهِ الْعَطْاعُ لَهُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهِ مِنْ وَمَكَّلَ وللاق ورو وقبل وتعدي وأناى وتخلق فرق وتفو والفايث وتبنيث فرة الحيثا المترفين والنافخذ لأافين وتبثث إنكاي الأشد والنافحة والتنكريميع عَالِيكِ كُلِمَا عَلَجُهِم فَنَا لِتَكَكِّلِا حَقَيْنَهُ كَالْكُنُدُ الْنَاعِبُ رَبِّنَا وَتَعَى الْكُنَّد النَّالَيْدُ خُلِكُمْ كَانُهُ وَشَرَةً وَيَطْتُ وَقَضَهِ وَيَسَكُمْ وَفِي كُلِّ مَنْجِ شَيْرًا الْمُستَد التَالَقَدُ حُدًا خَالِمًا مَعْ خَلُوكَ وَالتَالْمُنْ مُثَلًا لا تُسْمَى لَهُ وَوَيَ فِلْكِ فَلْكُ لَكُذُ خَتَّا لَالْكَدَالُهُ وَمِنْ مَنْ يَتَبِينِكَ وَلَكَ الْمُدْسَعًا لِهِ آخِرِ لِيَا لِيهِ فِي فِيالَ وَالْفَالْحَدَالَ طِيكَ مِنْدَوْلِكَ وَلَذَا لَوْدَعَلِ عَوْلَ مِنْدُ فَلَائِكَ وَالْنَا لَكِذَا إِمِثَ الْخَدِولَاتُ المندُ فايَشَالْخَذِ وَلَنَا لَكُذُ بِمِيعَ الْعُذِ وَلَكَا لَكُدُ مُنْهِ كَالْنَافِيدُ وَلَكَا لَعُدُ مُشْرِعَ لَكُو والنالفة أشتي كالخدواك الخدوي المنابي والنالخة وتدبير الغدو والتالخن الخ الوَّفِد وَفِيَّ الْمُهْدِ عَزِيرَ الْمُنْدِ فَآئِمَة الْمُفْرِقُ لَكَانَا لَهُ ثَدَفِعَ النَّيْجَاتِ مُسِّالَةُ فَالْتِ لتزل الماجين فوسبع تمات عظم البركات غنج المنابورا الألمات وتخرج تن والظُّلَّا بِإِلَّا لَهُ رِينُولَا البِّيانِ حَنَّاتٍ وَعَامِلَا عَنَّاتِ وَمَا الفئ المائمة فاجالنب وفالكائب شبهاليفاب كالقلولا إلى انتالي المتبد المستفاك المنفوالي لايشفى فالفاغن فيافناد الاعقل وَالْعَالَوْنُ فِي الْمُحِنِّ وَالْأَوْلُ وَالْعَالَةُ مُنْ كُلِّ عِبْدِ وَمَلَّا فِإِلَا لَهُ مِنْ وَالْعَالَةُ مُنَّا فَيُدُمِّنَّهُ الذي والخفع والذي والتالخذ عنة نا فغيب الأض والتالمذ عنة أوناب باوالغار فالنافئة عنة افلانا لأغار فالنافذ عنة ما فل عد الأوب

ار در مرت

والمالية المالية المالية

13/2/

خُلْفِية وَعُنْ يَبِدُ وَعَنْ شِالِهِ وَيَنْ فَوْقِدِ وَيَرْ غَيْدٍ وَلَلْحِدَالِ اللهِ وَقَوْرَيْنُ وَ أخيج مندن قاسته برنان بقيلًا لِأَوْالِ كَ بِرَناهَ فِي مِنْ فِي مِنْ وَمِنْ وَمِنْ الْمُدْ وَمُنْ ا خَلْتُهُ وَمُنْفَعُ وَلَنْفُتُ بِهِ عَلَيْسِ ظَلِ الْاَكْيُرِيشَ الْمُعْوَافَرُكُ إِلَّ سِ خَلِ الْوَيِدِ لِانْ يُحِلُّ مِنَالْمُ وَقُلْبِ الرَّهُ وَالْمُعَلِّلِهُ وَكُلْتُ الْمُثْلِلا وَفَالِمَ لَيْرَكُ فِي وَمُوالمَّهُمْ الْجَهِدُ الإله الأواد الأوات بِين لا إله الله المُواتَّت إلغَ فَيْ الدارة التعالى المراه التعالى الدارة التعليم الدارة التعالى التعالى الدارة التعالى الدارة التعالى الدارة التعالى الدارة التعالى الدارة التعالى التعالى الدارة التعالى المرائد المرائد المنافئة في المرائد المنافئة الم ولا انتافيفني والنار العرالة ولا انت بين لا الدولا انت نفضً في بيضاء جَمِع خَالِمْ فِي وَيْنَا فِي مَاحِرَةِ لِلْكُ عَلَيْ أَنْ فَيْمُ دَعَاء الْحَالَ مُنْ مُعْمَوعًا بناليا النبع الذي لايطاول ولايحاول بن تركل فاشير وطاربين سآرت خَلَفَ وَمَا خَلَفَتَ مِنْ خَلِفِكَ الصَّامِينِ وَالنَّاطِيْ مِن كُلِّ يَحُونٍ بِلِيَابِ مَا مِنَةٍ والمالي والمالية والمالة المنظمة المنافية المالية المنافية المنافي الإخلاص الزعيران بجنيه كالقشار بجبابيه موفيا الالقال وسهم وفيغه ومن الالمن فالوا والجاب من خابعًا فصِّل على مِنْهِ وَالْمِنْدِ وَالْمِنْدِ وَالْمِنْدِ اللَّهِ بيد من مُرَكُلِ التَّفِيد العَظيم عَرْتُ الأَمَا وَعَيْ بِيعِ المَمَّاتِ وَالْأَمْرِ إِنَّا جَلْنَانِ يَوْلَيْهِ مِسْتُلُاءُ رَخَلُهِ مِسْتُلْفَاتُمُ الْمُؤْمُدُ الْحُيْقِةَ وَلَهُ فِي

اناليرالن نينه دغابسذا الدعآء لسلة الميت على الرائن يق لى عده وآله

لَهُ بِن خَلْفِكَ عَلَى مَنْهِيَّةٌ بِيُومٍ فَصَلِ عَلَى مُنَّاكِ اللهِ وَخَذَهُ عَنَى مِن بَينٍ بِيَهُ فِي قَي

ومُتِينَا اللَّهُ عُلِينًا اللَّهُ عُلَيْدًا لِمُن اللَّهُ عُلَيْدًا لَا اللَّهُ عُلِينًا عُلَيْدًا لَا اللَّهُ عُلِينًا عُلَيْدًا لَا اللَّهُ عُلِينًا عُلَيْدًا لِمُن اللَّهِ عُلَيْدًا لَا اللَّهُ عُلِينًا عُلَيْدًا لِمُن اللَّهُ عُلِينًا عُلْمُ اللَّهُ عُلِيلًا عُلْمُ اللَّهُ عُلِينًا عُلْمُ اللَّهُ عُلِيلًا عُلِيلًا عُلِيلًا عُلِيلًا عُلْمُ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا عُلِيلًا عُلِيلًا عُلِيلًا عُلِمًا عُلِيلًا عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا عَلَيْلًا عُلِيلًا عَلَيْلًا عُلِمًا عُلِيلًا عُلِمًا عُلِمًا عُلِمًا عُلِمُ عُلِمًا عُلِمُ عُلِمًا عُلِمُ عُلِمًا عُلِمُ عُلِمًا عُلِمًا عُلِمُ عُلِمًا عُلِمًا عُلِمُ عُلِمًا عُلِمًا عُلِمُ عُلِمُ عُلِمًا عُلِمُ عُلِمُ عُلِمًا عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمًا عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمٌ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عِلْمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمٌ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمًا عُلِمُ عُلِمٌ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمٌ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمٌ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمٌ عُلِمِ عُلِمٌ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمٌ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمٌ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمٌ عُلِمُ عُلِمُ عِلَمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عِلَّا عُلِمُ عِلِمُ عِلَمُ عِلْمُ عُلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عُلِمُ عِلْمُ عِ عَنَّادٍ وَالْفِوْحَلِّيمُهُمَّا وَأَعْلَا وَأَعْلِوْ مُنْهَا وَرَكُمَّا وَنُورُهُا اللَّهُ مُعْتَمَعَ لَفَهُا وَبِيكِ حَيَافُنَا وَمَنْهُا اللَّهُ مَ فَإِن ٱسْكَمَنْ اللَّهِ فِي إِنَّ وَإِن السَّلَمْ الصَّلْقِ فَإِنَّهِ وَالَّهِ وَ اغيزا فاوضا وفل تبتالك مني الله الاهوعان تُوكُّ وهوكات وهوكات العُرِّ الْعَظِيدِ وَلَا عَلَى وَلَا فَنَ إِلَا إِنْهِ الْعَلِي الْعَلِيدِ مَا مُنَا وَاللَّهُ كَانَ أَشْعُدُ وَأَعْلَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ مُونِ فِيدِ فَأَنَّ اللَّهُ فَمَا خَاطَ مِكُلِّ مِنْ عِلْمًا وَأَصْحَ كُلَّ مِن عَنَةًا ٱللَّهُ مَا إِنَّاعُوهُ لِمِسْ مِن شَرَيْتُهُ ي وَمِن شَرَكُلِّ لَا تَهْ ٱلْسَالُولُ مِنْ إِلَيْهِ مِل إِنَّ يَفِظُ مِنْ لَهِ سُتَغِيمِ إِلْهَ أَنْ فُخْذِ سُتَعِبًا إِنَّا يَكَ فَسَلِّ فَاعْتَدِ مَالِهِ ۗ البغ فأتلا تخذل مناتث المحك جبل ستجرا عيليك فتترق عندقاله وَعَدْ عَلَى عِلْيِكَ وَتَصْالِكَ لِلْمَ لِسَيْ غَرْي مُسْتَعِيرًا مِنِيَاكَ فَصَلِ عُلْ عُنَّادٍ وَالْأَفْلَةِ وَانْ أَفِي مِنْ فَصَالِنَا الْمَاسِيمِ الْمُبْتَى الْمَرِيِّ إِلَيْهِ الْمُؤْخِينِ مُسْتَعِمِّوا مِغْفِيلًا فَصَلِّعِلَ عُتَدِ وَالِعَلَدِ وَاغْفِلِ مَعْفِرَ عَنَاجَزُهُ الْمُفَادِرُ وَالْمَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ القى الله الله فأراست يراجزك فقراعل عَدُو والعَدُدِ وَاعْزَبِ عِزَالا وُلَهُمُ المَّا لَهِ إِنَّالُ صَغِيفُ سُنَمِّرًا بِغَرَّاكَ فَصَلَّ فَلَيْكَةٍ وَالْإِنْكَةِ وَتَقِ فِي مِطْالنَّصَعْفِ المحاشلي يخيرا فبالرافغان سنغبرا يزج كالمالئيوالنا فالدولا فالخلامة فقل عَلَيْ عَلَيْ خَلْلِ عَنْهِ وَكَفِرِينَ عَمَّا بِالنَّارِ وَيَن شَرِّ الدِّنْ الْحَالِينَ الْلَمْتَ صَلِّعَ لَيْ عَلَيْهُ وَالْعَدِّدِ وَانْتَحْ لِما الْمِنْ رِالنَّهِ فِيهِ الْمِنْ وَالْمَائِيَةُ وَالْفَائِيةُ الْكَثْبِينُ الطَّبِّ الْمُلَالْ الْمَاحِ الْمُسْمَ مَعَيْزِي لَهُ وَمَعِنْ لِعَرْجَهُ وَمَنْ مَلَّ

K.

i.

مُعَامَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالِ وَمُنْ اللَّهُ وَفِي هَلَا الْمُولِمُ مُؤْمِنًا الْمُولِمُ مُؤْمِنًا فَأَنَّا لِلَّهُ مِنْ أَمْ إِنْ مَيْكُ اللَّهُ مَا إِنَّا لَكُ فَهِ فِي اللَّهُ وَأَلَّا لَكُونِهِ وَعَنَا الْسَاءِ مِنْ عَنْ مِن ظَمْ الْمُعِيدُ مِنَا لَيْكُونَ وَمَا كَافًا مِنْ الْفَدْ كَافًا فَا فَيَحَدُ فَاسِعْتِينَ ٱللَّهُ مُنْ الْمُعْلِمُ الْرَكَ مِنَ المُمَّاءِ إِلَىٰ مُنْفِئِكِهُ عَلَا فِلْآلِكِ وَعِفَا أَبْعَل الفنآيك الله تمطال تن فلهات وغاد تن عاداك الله تعافية إلى تن فلهما المساطلفت شمر المفرية الله تعافيذل قادالات فادحهم كالتيا فصعبر الله اغفزل والنفينية كالمقيات الخفية ويغفروا لأخات إنك تغار تعليهم وتفحف اللهنة اخفظ لياتران لمين عيفيظ الإيان فانفن فشماع بيا فافخ لة ففاتستا وَاحْلُهُ وَالْسِلِينِ وَكَنَا مِن لَمَاكَ سُلَطَانًا ضَبِرًا الْلَهُ مَا الْمُورِالْمَاحِيَّةِ لَلْمِيَّةَ الفالية كأما على ماك وولاء الاربن مدرسواك والاعتار بن بنين ويعرف فَأَنَا الْنَالِزِيادَةُ مِن نَضَالِكَ فَالْإِضْلَاةَ مِنالِمَةً مِن غِيرِكَ وَالشِّلْدِ لِلْإِنْ وَالْمُكَّا عَلَىٰ الرَّتَ لَا أَنْ يَكُمْ وَلَا النَّهُ وَلِا أَنْ تُرْوِيدِ فَيْنًا ظَلِدُ اللَّهُ مَا أَمْدِنِ فِين مَنْ وَفِي مُنْ الْمُنْهِ عَالِكَ نَعْفَى لِلْا يَعْفَى لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْمُؤْرِثُونَ فَادْتَ وَلا كَلِيْ مِنْ وَالْتَ مُنْ أَكْتُ وَقَالَتَ سُخَالَكَ رَبِّ الْبَيْتِ فَتَبَّلَ مِنْ وَقَالَ وَمَا أَ بدالك بزجب فضاعفه الضغافا فاتعان لأنك أخراعظم ويسااخت المالكيني وأغظمها التيني والظل العافيني والكرانات وتعقق فالتالخن كَيْمًا كَيْنًا مُنِادُكًا مِنْ المَثَارِينَ وَمِنْ الأَوْرِ وَمِنْ مُناسًاةً وَفِي كَلْمِينُ وَيُعْلَى وَكَا يَنْهِ لِوْحِوِرَتِهِ وَعَالْجُلَالِ وَانْ كِلَّا رِفَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مَيْ الْمُتَوَالَّذِي لَكُ

ور المراج وراية المراج وراية المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع والمراجع والمر

ٲٮٚڗٛۊ۫ؽٲ؋ڽؙؿؙؠ ؙؙٚڎ۫ڡٚٳٳڶۺۼڽٵڷٙڎڞۜٵڡؙڵڎٙڰڬٳؠڬ ڟؙڷؾٙػٵ؆ؙؙؙؙٞۿ۫ڔۺٚٳڎؙؠڗڞؙۻؙؙڞۭڽٵ ڵڣؿؚٙٚٷؠۜڋۼؙۼڸؙۣ؞۫

عَبْ وَالِهِ اللَّهُ مَ إِنَّ إِنَّ نَهُم وَالنَّكَ فَرَضْ أَرْبِ وَانْلَاُّ وَجَعْ فَعَوْمُ فَكُلَّ نْوَكَّتُ لِارْتَبَالْمُالْلِبِ الْمُنْفَعِينِظِ الإليانِ مِنْ بَنِ مِنْكَ وَمِن خَلَى وَعَزيجَة وَعَنْ شِالِي وَيَنْ فَوْقِ وَيَرْ عَنْ لِالْهُ أَوْ الْتَكُوفَيُّ لِهُ إِنْهِ إِسَالُ اللَّهُ الْعَقَى وَالْفَافِيَةُ مِنْ كُلِّ مُوْءِ فِالنَّهُ الْأَلْفَ اللَّمْ مَا إِمَا مُنْ لِكِ مِن عَمَّا إِلْفَهْرِةِ ين ضِيزِ الفَيْرِ وَين صَعْطَةِ الْفَيْرِ اعْنَ إِلْهِ مِن سَكَالِتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ متبالنفوالخار ورتبالتبالخار ورتبالكوافخار ورتباليل فالاخارا عُمَّا قَالَهُ عَنِي السَّلامَ اللَّهُ مَا إِنَّا عَهُ بِينِعِلْنَا لَحَبِينَةِ وَاعْدُهُ بِخِيلَ أَن مَيْمَةَ غُرَقًا وَلاحْرَقًا وَلاحْرَقًا وَلاحْرَدُ وَوَاوَلاحَمْرًا وَلاحْمَا وَالْأَوْمِ وَلَاحْمَا وَلاحْمَا وَلاحْما وَالْمُوافِقِ وَلاحْمَا وَالْمُوافِقِ وَلاحْمَا وَلاحْمَا وَلاحْمَا وَلاحْما وَالْمُعْمَا وَلاحْما وَالْمُعْمِ وَلاحْما وَالْمُعْمِقِ وَلاحْمالُوا وَلاحْمالُوا وَلاحْمالُوا وَالْمُعْمَا وَلاحْمالُوا وَلاحْمَا وَالْمُوافِقِ وَلاحْمالُوا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمِقِ وَلاحْمالُوا وَلاحْمالُوا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُوافِقُوا وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَلِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْعِلْمُ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وَالْمُعْمِقِ وْ الْفِئَآةَ وَكَلْاشَيَّا بِن مَنْتَوَالنِّيَّ وَكُلِرَ لَيْنَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُرْطِلُ عَلَى الْمُ سُولِكِ صَلَمًا مُكَ عَلِيهِ وَالدِمْ مِيمًا لِلْقَ غَيْرَ عَنِولٌ أَعْدِنْ فَكُمَّ أَمَا فَالْحَقَالَة وَمَارَنَعَىٰ رَبِّ مِإِفْ الْمَامِدِ الْأَحْمِ الْمُحْمِلِ الصَّلْقِ لَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ يُولُدُ وَكَرَّ مِنْ لَهُ كُمْوًا احْدُ الميذُ فَهُ وَكُمَّ إِنَّهُ الْ وَوَلَدَى وَمَا رَبَّةٍ فِينَ بِرَسِالْفَكُونِ مِنْ سُرِفَاحَكُنَّ وَيَن شرَغايةٍ إِذَا وَتَنِ مُتِوَالْغَاثَانِ وَالْمُعْدَوْنِ سُرَحَالِهِ إِذَا لَعَتَدَ العيدنة وأملى وتالى ووكله ونارتني تبي يتيان يرايان برالا ين شَرِّالْمَتْنَا رِالْغَتَّا رِالَنَهِ وُسُورُ فِي مُنْهُ دِالتَّارِ مِرَّالْجِنْدَةُ وَالنَّاسِ معلى الْمُدُوثِي عَدَة مَاخَلَقَ وَالْمُدُ ثِعِيثُلُمَاخَلَقَ وَالْمُدُ ثِعِرِ إِنْ مَاخَلَقَ وَالْمُدُ فيرسلاكليان والمنتفرنة فزي والدار وفانت الالتاراة

وعاء اخرف والله وبالله وترالله وفالله وعلفة رئول لله صوّالله

الكرية

all olio

إِنَّهُ مِسْرَى وَانْعِنْ فَلْمِ لِمِنْ الْنَوْ وَاجْمَلُ الْيُعَرِّبُ بِوَالِيَّانَ مِن وَبِيْكُ خَالِمًا وَلا غَمَّهُ لِلْهُ مِرْسُبَ إِنْ فَيْ إِذْ رِيَاءٍ بِالْكَبِدُ وَمِنْ مَا ذَا لَا يَعِيْمَانَ فَلِيقُلُ بِاللّهُ الْمَانِعُ عُنْدَنُهُ خَلَقَهُ وَالْمَا لِلْسُهِا مُلْطَانَهُ وَلَلْسُ لِطُعِالِي مَيْنِهِ كُلُّ مُرْجَدٍ وَمَكَ يَجْدِي يَنَّاءُ لُعِيهِ وَمَا جِلْتَ سُرُونُ لَا يَهِي الْمَالْتَ بِكُلِ مِثَّالْتَ مِنْكُلِ مُؤْلِثَ فِي وَفِي شَيْعِينَانَ نَلْكَهِ وَلِكَ اللَّهُ فَلَيْرٌ عِنِالَكَ شَيْ أَنْ صَلِّي عَلَيْ فَالْعَدِّ وَكُلُّ فأخاب فالملى وتلذى وتخفظن بحفظك وآن تقفي خاجي فكناوكنا وملكما مُقِلَ اللَّهُ مُن مِن عَنْهُ مِسَاكِنَى وَعَجَبَتَ عَنْهُ فُونَ وَلَذَ سُلِعَهُ فِطْنَى مَعْلَمُهُ جِيهِ صَلاحَ أَمْرِهِ بِي وَدُيُنا يَ عَارِحَهِ فَصَلِّ عَلَى عَنْدٍ وَالْعَلَ بِالْهِ الْوَالِمَ الْ يَقِلُالُهُ الْالْوَالْ الْمُعْلِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهَانَ مَلِكَ رَبِيالُهِ مِنْ الْمُؤْمِنَةُ وَاللَّهُ عَلَى أَمُرْسَلِينَ وَالْحَدُنِيرَ مَنِيا لَفَالَيْنَ فِاذاسقط العَصْ فَاذْن لِلعَرْب وقالِمِين الأمت إقائكات بإغال كماك وإدار فارك وتحضور مكوال و واصاب دُفَا تِكَ وَتَسْبِيعِ لِلْاَ يُكِيالُ أَنْ فَوَلِي عَلَيْهِ وَالْحِنْدِ وَانْ سَوْبِ عِلْ إِلَى الْتَ التَّقَابُ الجَبِيمُ مَنْ مِعْدِلِ إِمِن لِيَنْ مَنْ مُنْ يُعْالِلُون أَبِينَ فَوْقَةُ لِلْهُ يَغْفُو الْمُنْ لَيْنَ وَنَهُ مَاكِكُ يَتَفَىٰ المِن لَهُ فَوَيْرِ يُؤْلَ الْمِن لَيْرَكُ خَلِحِكُ يُرْفَى الْمِنْ لَيْنَ لَهُ مَّا بُ يَضَىٰ النَّهُ مِنْ الْمُعَالَّةِ مِنْ السَّالِينِ كُرَّنَا وَجُوعًا وَمَا كُنْنِ النَّهُ سِلِّهُ عَفْهُ الصَّفَّا صَلِّعَ لَهُ عَلَيْهِ وَالْفِي فَاعْفِيلِ وَنُوكِكُمُ الْأَفْفِ لِي حَلَّمُ الْمُحْلِج النيا والاجرة يخيك بالرحد الرحين وافدوفا المت رب من اليعية الآن وتدين شرسالاب على مغوصفه فاداسلت عقب يترك لاله المالة المالكين المنظية منانافورة القناية التسيح الكوني السِّنج وَمَا دِيعِ وَمَا يَعِينُهُ وَمَثِ الْعُرُمُ الْعَظِّيدِ اللَّهُ مَا إِنَا عُودُ لِكِين مُكْتُم الشَّفَّآوَدِينَ شَمَّا مُنْإِلاَ عَنَا وَيْسِمَالْمُعْرِ وَالْوَثْرِ وَاعْدُهُ لِيَدَينَ سُوَّهِ الْمَنْفَرِفِ الأخل والكال والوكيروب في على النق صعفرات ومن عاء الترعد المناح الماء والمنام ليحفظ فيف وماله المنتُ يرَقِي وَهُوَ الله كُلِّ شُوْ وَمُنْتَهُ فَيُ عِلْمِ وَوَالِيُّهُ وَرَبُّ كُلِّ رَبِّ وَأَشِهُ مَا لَهُ عَلِيفٌ الْفُرْدَيِّةِ وَالدِّلَّةِ وَالصِّفَارِةَ اعْتَرِفُ بِمُن صَلْاِعِ القِوالِّ وَابُوا عَلَى فَعَى بِقِيلُوا أَنْكُرِ وَإِسْأَلُ اللهَ فِي يَوْمُ فَمَا وكَيْلَةُ هِنْ عِنْ بِاللَّهُ لَهُ مُتَاعِلُ اللَّهِ مِنْ لَهُ رِضَعُكُمْ اللَّا وَاخِلاصًا وَرِنْقًا وَأَ وَإِمْانًا لِإِسْكَاتِ وَلا إِنَّا سِحْ وَلِلْمِ بِن كُلِّينٌ وَنَهُ وَاللَّهُ وَكِلْ عَلْ كُلِّينَ سِواهُ اسْتُ بِيرِيلْهِ وَعَلا يَتِيهِ وَأَعُوهُ إِلا فِعِلْمِ اللهِ مِن كُلِّ مَوْ مِنْخَاتَ الغالير بالخَوَّ الطَّعِيبِ فِي الْفَعْمِ لَهُ الْعَادِرِ عَلَى مِناتَ اللهُ لافَى وَالْإِنْفِفْ اللهُ وَالْيَهِ الْمُهِدُونِ فِي كُلِ الغَّم يِعَالَ كُلُّ عَدِيةً وَعَيْبَةً اللَّهُ مَا إِنَّهُ لَذَ يُسِ إَحَدُ بِن خَلْفِكَ النَّالِي إِحْرُن صَبْعًا وَلالهُ أَدُورُ كُلْ مُذَّ وَلا عَلَيْهِ إِنْيَنُ فَضَلُا وَلا عِلِهِ أَنْنُ مُرَقَّعًا وَلا عَلَى والشَّلُ وَلا عَلِيهِ إِنَّنُ مَعَلَّمًا مِنْ لَ عَلَ فَانِ كَانَ جَيْمُ الْخُلُونِينَ يُعَرِّدُونَ مِن دَالِتَ شِلَ مَنْ دِيهِ فَاشْدَ إِلْحَا وَالشَّادَةِ فأيتأثهد لتبيئة ومدني إن الكالفضل والفلل فالفالك على ستولد في كالي فبنا الفاعل كالولادة صَاعِل عُقَلِ فالدُعْبَةِ وَطَوْفِهِ أَنَاءً مِن سُلُوالِعَوْطِ النِلَّةَ وَأَوْدَ لِينِادُهُ بُلِمَ اللَّهِ وَيَعَوَ الْمُنْفِرَةِ وَانْظِينِ مِنْكُ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمَ اللَّهِ وَانْظَالِهِ وَانْظَالِهِ وَانْظَالِهِ وَانْظَالِهِ وَانْظَالِهِ وَانْظَالِهِ وَانْظَالُهِ وَانْظَالُهُ وَالْعَلَيْدِ وَالْطَلِيقِ وَانْظَالُهِ وَانْظَالُهِ وَانْظَالُهُ وَاللَّهِ وَانْظَالُهُ وَالْعَلَيْدِ وَالْطَلِيقِ وَالْعَلَالِينَا لِمَا اللَّهِ وَالْعَلْمُ وَاللَّهِ وَالْعَلَيْدِينَا لِللَّهِ وَالْعَلْمُ وَاللَّهِ وَالْعَلْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْعَلَالِينَا لَهُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وَ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَلِمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُوالِمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ

المالة

10 1

التُنكِرِه

إِنْ مِنَانَ مَيْلًا وَتَعْرَفُ وَإِنْ كَأَنِيَّ لَاصَنَاهُ مَهُ كَاللَّهُ مَا إِنَّا لَمُ الْمُنْ فَعَلَّم عَلَى الْمُنْ مُعْلَم عَلَى اللَّهُ مَا إِنَّا لَمُنْ الْمُنْ فَعَلِّم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاكُمُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ كَالِخَدِّ وَكَسُالُكَ الْجَنَّةِ بِحَيْثَ وَاسْتَجِنْد لِيَوْرَالنَّادِ فِيْلَا يُكَ وَلَسَالُكَ وتالخى المبر بيزيك واجتلافت رذفي عندكمريت وكت زعت عنافرا أَجْلِيَا لِلْ فِظَاعَتِكَ وَمُنالِهُ يَتِبُ سِلْكَ وَيُعَظِّعِنْكَ وَيُزِلِفِ لَمُناكِ عُمِّي فَيْن البجيع اخال والمويد معونى ولانتكله بالاحتيار ظفات وتفضل عل بيضاء جَمِيع حَالَيْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَوَلَلْهِ وَجَمِيع إَخَالِنَا أَنْ بِينَ فِيجِيع الماكانات لينشى يتميك الدعما الراحية وتعول بععالكمتين الاحديب اللهت يبيك مقادرا للبل قالهًا ووبيك مقادرا لنَّمْ وَالْفَرُ وَيِبَاكِ مَقَادِهِ الْفَرِ وَيَبَاكِ فَعُ والففر وبدك مفاد والفنالي والفروسيك مفادر الكات والعني ويل مَقَادِرُ الضِّيَّةِ وَالسَّفَيْدِ وَيَدِكِ مَقَادِرُ الْخَيْرِ وَالنَّيْرِ وَيَدِيكُ مَقَادِرُ الْخِنَّةِ وَ النار وبيل منادرا للهنا فالمخزة الكث صلفافة والفتر والراب فيدين ودُسْاى قَالِمَوْ وَارِلْكِ وَالْفَلِي وَمَالِ وَوَلَدَى وَالْحَالِ وَجَمِعِ مَا خُلِقَ وتذفتني وأنفت وعلى وتزاحدت بني وبجث تؤفة برتا المدين واجتل ساله إِنَّ وَمُجِّنَّةٌ لِي وَاجْلُ مُقَلِّئًا جَهِا إِلْحَيْرِ فِآلِنِهِ وَفَهِ عِلَازُولُ اللَّهُ مَا إِطْل تحدَّدُ وَاللهِ وَافْسُرا بَلِعَنْ عَلَيْهِ إِنْجِلِي وَالْمُعْلَ فَلْمِ إِلْإِنْزَةِ عِنَا الْمُنْأَ وَأَعْفَ عَلَى بَنِ طَاعَيْكَ وَكُلُّفَتَنِي مِن رِعَا يَوْحَفِكَ وَآسًا لَكَ فَالِيَحَ لَغَيْرِ وَكُمَّا فِيهُ وَأَعْفِي لمِنْ مِنَالَتَشِرُواَ فَأَعِيهِ خَفِيْهِ وَمُعْلِيِّهِ اللَّمْنَ مَنْ إَلَٰ لِمُعَدِّوا لِهِ وَتَعْبَلُ مَ لَا عَلَى لى وَاحْلَىٰ مِنْ يُسْالِعُ وَالْمُنْزَاتِ وَيَعُولُ وَعِنَّا وَرَهُمَّا وَاحْمَلُمْ لِلَّهُ مِنَ الْمُتَّا

سبع الفرآء على امض و وتعل إنَّا للهُ وَمُلَّا مِنْ يُصَلِّينَ الْمُعَالَبِينَ النَّهُ الذِّيزَاسَوُ احتَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُ النَّهِ اللَّهُ مَعَ صَلِّعَ فَهُوَالَّذِي وَعَلَى فَرْتَتَكُم وَكُل الفلائنية متعقل بيسسوالفالغرالق يانخل ولافق الافتقالا الْمُ لِالْفَظِيمِ عِنَاتِ مُنْ لِلْ اللَّهُ مُلَّاتِ الْمُنْ فِيهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ سَعَلُ مَا يَشَاءُ عَيْنٌ مُعْتِقِلً سِنْعَالَكَ لا إِلَّهُ إِلَّا أَسْاعِفِرْلِ دُوْلِي كُلِّمَا جَيًّا جَيًّا \* فَإِنَّهُ لَا يَغَيُو الدُّنْفُ كُلُّمُ الْإِلْمَانَتُ والْاهْنِيلَ أَخِر جِنَ الشَّكُو العِبِوالنَّوالْ المنافعة مقصل الأدع وكعات ويستحتيان يفرأ فحالكمة الأولى المدين وفاجالله المت تلاث قرات وفي النّاب الحدوا مّا تركناه فيليلة الفدي وفي الثّالث الحدوارج مَا وَلَا لِعَنَ وَمِنْ وَسَوْ السَّوَةِ وَالْمُنْكُمُ إِلَّهُ وَاحِدُنُ الْمَا لِمُعْمَرًا لَحُرُ الرَّحِيدُ ال قوله يعقلون تقريع الحرض قل فله مانه احد وفي الراحة الحدواية الكري وآخرس البغن شرفيرا خوشرع فلهواته وروقاتة يعزأ فالزكمة الأولىون الجحدوفي الثابة سرية المخداد موجاعداه مااختار ودووان ابالعالع كمرة كاديقل فالرَّف الثالث الحد واولا لحديد الفعله وهوعليم بنات الصدور وفالراب المدوآ والمشروران بعول فآخرجية من الفاظ كاليلة وخاصة للة اللث إناساكات وم لنالكريدوانولنالعظيد وتلولنالعد إنضاع كالعدد وَالْمُنَّةِ وَلَنْ مَنْفِيلَ وَفِي الْعَظِيرَ فَإِنَّهُ لا يَعْفِ الْعَظِيدُ الْعَظِيدُ سِيمِ وَإِ النَّهَ الْبِعِدَالُوْنِينَ الْمُؤلِدِ اللَّهُ مُثَالِكَ زَقَ وَلا رَقَى وَآتَ الْيُفَرِّلُهُ مَا وَإِنَّا لِلْهُ الرَّجِي كَالْنَهُنْ وَإِنْ الْسَالَسَاتَ وَالْمَيْا وَإِنْ الْسَالِحِينَ وَلَا وَلِ الْمُسْتَدِانَا مُثَنَّ

الأمترات الكاك بنورة تجلفا لفي الجافا لكركب واشاك بنوية ميت الفنفوالنَّا اللَّهُ اللَّهُ المَّمَّالَ وَالْأَرْضُ وَالْكُمُّ وَالْكُمُّ عَنْ مِ الطُّلَّاتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ المُالاَدَكِنَ وَالاِحْرِيُ النَّهُ إِلَيْ عَلِيْ عَلِيهِ قَالِهِ وَأَنْ تَصْلِ فَالْ وَعَلَمْ وَعَلَمَ آخَ بِعَمْ المُسْ رُحْيَاتُ وعَنَاتُهُ مَعْفُولِ وَالْفَاءُ مِن كُلِيكَ وَالْفَنْدَ إِلْحُنَّةِ وَالْضَالَ فَ وَالْ التّلاُ وَجَمَارِ بَيْنَكَ مُعَادِ عَلَيْ وَكَالِوالسَّلادُ اللَّهُ مَنْ مَا بِنَا مِن فِيهَ فِي لَت الله المناف المنتقِلُ وَانْهُ لِللَّهِ وَعَلَمْ اللَّهُ مَا الْمُ مَن عَن مُحَدِّدُ وَالْحُسَّةِ سُرِف بْنَالْنَا وَلَقِلْ إِلْنَا فَأَفِلْ خِتَّنَا وَاسْفَرَعُمْ لِينَا وَكَفِن الْمُبَّا وَحَيْنَ الخلافنا فأدرنا تنافنا فاحقظ آناكتنا ففتكرن مخينا وتجادن عصفا وأضاء ذات تبنيا وادفغ درتاينا وتحض فرفجنا واحفظ دينا ولانتفاقية اللَّفْ َ إِنَّاكُ النَّاسَانِ وَأَهْمَانًا وَهَمِياذًا قِمَّا بْنَارُكًا وَضِيَّةُ الْمَزَّارِ وَالْفَعْنُمْ ولاعرِسًا ذَٰلِكَ ٱللَّهُ مُ أَخِيجًا مِنَاللَّهُ اللَّهِ فَهِ بِنَا فَأَدْخِلَ الْهُنَّةُ أَمِنِينَ بخفك وأجع تناانا أتنا الأخفال حين مآرات من معاية معية بنعشار المنسب والفوالغ الغراق والمنتم المنتم المتنبيلة والتالج النبرالظفر إلفام لغنبرالفا سليخاتم أنياآية وسيراضياتك وخالير اخِلَةَ إِلَى وَعَالَمُ عِولِغِيلِ وَالشَّوْمِ الْمُحْمِلِ فَالْمُعْ الْمُعْمِلِ فَالْمُعْ الْمُعْمُ الْمُعْمَلِ

النسه وَالْعُفِيلِلْدُنُودِ اللَّهُ وَعَلِيكًا إِنَّا رِمَا لَا إِنَّ وَجَاعَتُهُ عَيِهِا الْ

واخوا ينالف فيات فيجيع ماساكنك ليقنى يزعيك بالخيرا لأجبر وعاء

وْظَالْتَارِدَ م



اللَّهُ مَن مِن فِلْ عُنْدَ وَالدِو فُكَ رَقِبَةِ مِنَا النَّارِ وَأَوْسِعَ عَلَى مِن رِنْ فِلْمَا لَحَاذِ إِفَادُ عَقَ شُرَّ فِسَعُ وَالْجِنِ وَالْإِنِنِ وَشُرَّ فِسَعٌ وَالْعَرِيقِ الْعِبِّرِ وَشَرَكُلُ وَعُنْ إِلْلَهُمْ أمّاات برخلفك الأدن أواحدًا بن أهلى ووَلَه ي قاحوًا ب وأهل خرائق بسووا أَدُا لِكَ فَهُمْ وَاعْدُ لِكَ مِنْ شَنِ قَاسَتُهُ إِلَى عَلَى وَصَالِعَ مَعْدَ قَالِهِ وَخُذُهُ عَق مِنْ بَيْ بَيْنَهِ وَيُرْخُلِفِ وَعَنْ بَسْنِهِ وَعَنْ شَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمُرْتَحُتْ وَالْتَعْفِي مِنْ انْ بَصِلَ النِّي مُنْوَا أَمَّا بِنِ حِاللَّهِ وَإِللَّهِ تَوْكُلُتُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ مَنْ يَتَوَكُّمُ عَلَى اللَّهِ هُوَيْتُهُ إِنَّ اللَّهُ الْمِنْ مَنْجَعًا لَهُ لِكُونَ فِي لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَالَ فاحبلي تأخل وكلب وليخار في كيّنك وحِنظك وَعِزيك وحِناكِينك وَخَالِكً وأنيك وألمائك وعياؤك وتنعك عربيالك وبجل فأأفك وانتع فآيذك وكا الة الاائت فصَّ إِعَلَى عَنْدِ وَالْعِرْفِ وَاحْتَلِي وَإِنَّا الْمُمْ وَصِفَظِكَ وَمَنَا فِيكَ وَوَذَا شِيكَ الْعَلاَمَنِيعُ مِن كُلِّسَوْءٍ وَمِن شَوَالشَّطَانِ وَالشُّلُطَانِ فَإِنْكَ الشَّدُ أَسَّا وَٱسْتَهُ تَتَكِيلُهُ ٱلْمُنْسُدُونَ كُنْسُنْتُونِ بُلِسُارِنَ بَاسِلْنَا وَفِينَا وَمِنْ مِثْشِيَكَ بَيَانًا وَهُمْ ثُكُّ أدضى كفنه كميتون فقراع أنته فالو واختلى وكفلوه فاخان ووفرانيك وَكَفَوْكَ وَمِنْ عِلِنَا لَحَسَيْتُ إِلَّهُ مَا إِنَا مَا لَكَ بِنُورٍ وَجِلْنَا أَشْقِ إِلْحِيَّا لِيَوْمِ الْتَأْمُ الكربير وآشالك يزوونجيك افتثه ما لمذج الشرقت كذال تمثاث والارتفاية وكلح عَلَى أَنْ الْكُولِينَ وَالْخُورِيَا أَنْصَالَى عَلَى عَلَى وَأَنْ تُصْلِحَ شَالِ كُلَّهُ وَتَعْطِبُ مِنَ أَغْيَر كُلِّهِ وتَقْرِفُ عَجْ الشَّرَكُلُّ وتَنْفِقَ لِي حَآلِجُ كُلُّما وَسَتَعْ يَكُومُ فَأَنَّ وَقُنْ فَلَّ الْجَيَّةِ طَنُ يِنْكَ وَعُيرِنِ رِمَالنَّادِ وَتُرْوَحِي رِمَالْهُ وِلِينَ وَإِنْمَا وِالِدِقِّ وَإِخْلِوا أَنْ مِن

بوغية وتفاف وعيدك ولوفي مندية ولينج أفرك والجنب فبالد الله يتيايط تُحَدِّدُ وَالْعَدِّدِ وَلا تَعْرِفَ عَنَى وَجَلَدُ وَلا تَنْمُ وَصَالَكَ وَلا عَرِبِي عَفَكَ وَاحْبِلِي أَوْال أَوْلِيَا مَكَ وَأَفَادِهِ اعْلَامَكَ وَأَرْتُغِيا أَفْبَ مِنْكَ وَالنَّفِيَّةَ الِّيْكَ وَالْفُشْرَةِ وَالْوَقَارَة التُّلِيَ الْأَمْكِ وَالصَّابِعَ بِيَكِالِكِ وَإِنَّاعَ سُنَّةِ بَيْنِكَ صَلَّالُهُ عُلَّهِ وَالْهِ اللَّهُ تَ إِنَّا عَنْ إِنْ مِن مَنِينَ مُتَعَوِّكُونِ الْمُنْعُ وَعَنِ لا يَمْعُ وَقَلْمٍ يَغْعُ وَسَلَوْ لا زُفْعُ قَ عَيْلِا يَنْعُ وَدُمَّا وَلِهُ مِنْمُ وَاعْرُهُ لِلَّهِ مِنْ سَوَهِ الْفَضَّا وَوَدَدُلِنا لَنْفَاء وَشَمَا أَهُ إِلَّهُ وتخيالنكاء وتقبل ينف وأغوذبك يتالفنوالفني الكفر والدو والمندة صِوْلِ الصِّندوسُ الْمُرْوِين لَدْ إِلْمُرْكِ عَلَى مِنْ وَيَن النَّا وَالْعُضالُ وَفَ الرطال وتنب المنتلك وشو النظر في النفي في الما والما و عِندَنْ عَاكِنْ الْمُتِ فَأَعُودُ بِالْهِ مِن الْسَانِ سُوءٍ وَجَارِسُوءٍ وَقَرْبِسُومٍ وَبُومٍ متوء وساعة سوء ومين شرطا كإفرائض وعائخ شيئا والغراك يتالتماأيكا يَسْجُ مِنا وَمِن سُرِّعَلَارِقِ اللَّهِ إِلَيْ النَّا رِلِهُ طَايِنًا بِظُرُقُ غَيْدٍ وَيِن شَرِّكُ إِنَّا إِ رَبِي أَخِذ بِنَا مِينِينَا إِنَّ رَبِّ عِلْ صِرَاطٍ مُسَمِّعِيمٍ فَيَ كَمْ اللَّهُ وَمُوَالمَيْمُ الْمُكِنْد العَدُ لَيْهِ اللَّهِ عَضَا عَنْ صَلَّى كَانْ عَلَى الْمُومِينَ كِنَا الْمُوفَيُّ الْمُعَالَمُ الْمُؤْمِدُ إِنَّانَالُكَ بِي خَنْهِ وَالْعَدِ عَلَيْهِ وَعَلَيْمُ السَّلَامُ آنَ شُرْفِطَ عَنْهِ وَالْعَسَيْدِ وَالْمَالَانَ عَمَالُ النَّوَ وَبُسْكِ وَالْمَينَ وَفِي وَالْمَيْنِ فَلِي وَالْمِلْدُ مَنْ الْمُلْوَ عَلَقَ السَّالْمَ مَ فِيضَةِ وَالنَّفَةُ فِي رُدَّةِ وَالْكُرُ الدُّاسَالَيْنَ فِي الْعِد سين المنكرو قلما فنذم ذكن وانشف قلن المالك بخرجيد بأنا مُعَنِّدِ مِلْ الله عَلَيْهِ الْحُالِمِ

مصح لأنب وتقبال حفاقا الفين وتعلى فتدواله الطاميا لتخبارا لانساآ الأرارالذينا عَيْفَ ليهاك واصطَفَيْ عُدرن طَوِك والمُنْ عُدُم عَلَيْدِيكَ وَالْمُنْ عُدُم عَلَيْدِيكَ وَ مَلَقَهُ خَأَنَ عِلِكَ وَزَاعِهُ وَجِلِ وَأَعَالُمَ وَرِكِ وَهَلَكُ بِزِكَ وَأَدْمَتُهُمُ النجن وكلفية مظمينا الكث انفنا بغيم كاختناب ذرين وتخذا لأليد ولأنفرة بيننا وتبيف واجما وينم عنداك وميا فالنبا والخزوة وتالفري الذِّينَ لاحَرُّ عَيْمَ وَلا مُسْتِحِنَفُ وَالْمُدُولِي النَّهِ فَكَ بِالنَّالِ فِيْدُولِ وَلَمَاءَ إِلَيْا برخني خلفا حدميا وبحله لباساوت كنا وبحك الأر والهادات بالعاكم الينبين وَلِفِ بِسَاكُمُهُ فِي عَلَ إِنَّا لِللَّهِ لِ وَإِذَا إِللَّهَارِ اللَّهُ مَا يَعَلُّمُ فَاللَّهِ أضل بدخيالكه موعفمة أزى فأضل كدنا قالقها مبيشي فأضل المؤن الْعَالِمُنَا سُفْلَمِي فَاجْوَالْحَيْنَ وَإِنْ الْمِثْ كُلِيعَةٍ وَاجْعَلِ الْمُتَ الْمُنْ لِينْ كُلِيَّةٍ فَاكْفِوْ أَرُونِنَا يَ فَارْخَنِ فِلْكَيْتَ وِلَوْلِيَاءَكَ وَفِيرَتُكَيْنِ عِبَادِكَ لِصَالِحِيرَا فَيْمَ عَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّيْلِ قَالَتْنَارِ اللَّهُ مُنَاإِنَّ وَهُنَا اللَّيْلُ فَالْنَازُ خَلْنَانِ مِنْ خُلْوْكَ فَاعْدِمْ فَمْ إِنَّهُمْ أَتَ وُلا رَجِدًا مُزَاءً مُوسِطَ مُعَاصِلَتَ وَلا رُكُو البِي لِحَالِيكَ وَاجْدُلُ مِلْ إِلَا مُعْلِيدًا مُنكُولًا وَيَهْلُ إِلَا النَّافُ فَعَنَّ وَيَهْلُ لِمَامَعُ كَالْنُ وَانْفِيلِ الْمُنتَى وَابِقِ مَكُلُكُ وَلا فَعِلْ مِنْ سِنْرَكَ وَلا سَيْنِي وَكُلِكُ وَلا عُسْلِيْنِ وَبُونَ حَالِدُ وَوَ لِلْهِ كَا كُلِينَ إِلَا يُفْحِ مُلْقَا عَنِهِ الْمُلْكِ الْلَهُ عِينِ خَلْفِكَ الْكَبِدُ اللَّهُ عَمِلًا عُلَيْكِ الدِ فَافَةً سَامِهُ فَإِلِهِ لِلْحَالَ فَا مِوْضِكَ مَا تَعِكُمَا لَهُ وَاصْدِقْدَ مُوْلَكُ وَاوْرِت

فأنه مضاغ لل فيكل شمكان مراكفتين فان خلافال في كل تأكيب م فان صَافِلَ فِي كَلِّحِمَة مَنْ كُسِسَ المَصِّلَين فان نعله وَلِكَ فِي كَالِكَ وَاحْدِيثِ الجنة ولريص فالمالا القاهر مكتان اخرامان يقرأ فالأول تعاالعده عشرايا ساول البغن وآبة النغن وفوله والمكرالة واحد اليفوله لغيم بعقلى وفالي خرعشرة وفالناب الحدوآية الكربى وآخرون البغغ فدنا فالترات وسأج الأرض ليآخها وقلهمالقه احدخ عشرتة ويدعو بعرها بمااحب شقفت لكأفيته مُغَلِّمَالْفَكُونِيلِا بَمْارِثَمْتِ فَلْمِظْ مِنْ وَدِينِينَكَ وَوَلِيْكَ وَلا يُزْعَلِي مِّعَاذَ مَنْ يَنِي وَمُنْكِ بِنِ لَنَاكَ يَحَةُ لِكُنَا مُنَالُهُ فَأَبُّ فَأَجْنَ بِرَالْنَارِ ثِنَكَ مُ اللَّهُ مَدَ اللَّهُ لَيْ عَنِي وَالنَّمْ عِلَى رَحْلُكَ وَأَنْ لِلْ عَلَّ مِن رَكَّا إِنْ وَإِن كُنْتُ مِنْكَ بِالْزِلْكِيَّابِ نِيَيَّا فَأَجَلِن مِيمًا فَإِنْكَ يَخْ مَانْكَا وَتُثَبِّ وَفِيلَةً أرالنجاب تدنفه لعشرات أستغر بالإيزالنار وتغل عشمات المَالُ اللهُ الجُنَّةُ وَعَشْرَاتِ المَالُ اللَّهُ الْعَافِيُّةُ وَعَشْرَاتِ المَالُ اللَّهُ الْحَرَالَيْبِ اربع كماساخ بقرأ فكأركمة الحدين وخيرين فلهواته احد وردوات ضاخاك انتقاب صلانة وليرب وبيناقة وبالقد ومففطه ومعت عشيكما بغرأ فكالدكمة المدمة وظهماته احدث فبلان يحكداذا فيغس فوافل الغزب كأن ذلك يعدل عرّع عن عاب فاذا خاب الشّغة فاذن للمسّاء المدخرة مانعتم ذكن واجد وفل في بحودك الإله إلى المن رب عَيْن كَ النَّ فَاصِعًا مُعْلِقِ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

المنتبك سينان ستنات فاستنه والمات فاستنان فالمرفق الْمُ الْمُنْ يَجْزِ جِيدِكَ مُعَلِّي مَلْ الله عَلْ وَاللهِ الْمُكَنَّقَ مُولِدُونَا النَّنَا وَكُلَّ هَوْلٍ دُونَا الكَوْرَ وَمُنْ صَعَمَا لِالْمُومِ وَلَوْلِ الْمُأْلَدُ عِيْرِيدَ مُعْلِمُ مِلْ الْمُعْلِمُ وَلَا لَمَا عُنَدُت لِمَالَكُمْ مِن النَّهُ وِ وَالْعَلِيلَ وَقُلْتَ مِن عَلَى الْنِيدِيرَ مُتَدْتِعِيدِ الإلْغِيدِ وْنِعْلِ اَسْأَالُكَ عِرْجِيدِكَ تُحَدِّمِ مِلْ اللهِ مِنْ الدِّلْ الْخَلْسُ وَلِيْنَ وَجَلَسْنِي ين كُافِيا وَكَا اغْيِنْهُ مِن مَعَالَيْنَ الْأَرْتِعِيْكَ مُمَامِعُ وَأَسك من التجود واسع موضع جودك وفل يسب والله الدَّه الله المعنى طاله الدِّ طَالمُّه الدُّ طَالَةُ الدُّ طَالَّةُ الدُّ الرَّحْنُ النِّهِيمُ اللَّهُ مَدَادُوتِ عَجَالُمُ ذَوَلَوْنَ وَسِنْ النَّفَالِ بِاللَّهِ الْمُنْكِ الاخن بمايمكن تزالفان وموالية تمياعة العفلة فت دوى زالفامات فعناالوت مارواه مشامز بالرعزاب عماقه ع قال وقع بنالعثابين ركستين يعرأ في الأول الحد وقوله وذاالة واذ ومنطاب الحقوله وكذاك بخي المن وفالثاية الحدوة له وعن مفاخ الفيكيم الاهرال خرائية فاذاونغ سْ العَلَمَة وَمَعْ مِدِيهِ وَقَالَ الْفُسُدُ إِنَّ أَنَاكُ بِعَلْمَ الْفَيْسِ أَمِّ الْفَيْلِ الْمُ الْفَ الأنفيل كالمتدوال والمنفعل بكنا فكنا ونغا الأشترات وإلى نيتر فالفائخ عز كلية مذكرات فأسالك ين عنه والوعب وعليه النالام أنا منتهال تنرسألاته حاجته اعطاء القساسال سلقط في دويعن القادق والبائة عزاب الوسنين عن سولامه الله قال وصيكر ركمتين بين العشابين تقرأ في المح الحدواذان للت تلتعشرة وفيالناب العدين وفلموان احديم عثن مة

والأفين م

الألفال

دری زیرور به میدر من ای میددی طریع دن بیون می آدی ایری از طریزید این طریع دی ایریوری ایریزیدی آدی بری می در ایرام تیزید دی ایری دری ایریزی ایریزی ایریزی ایریزی ایریزی ایریزی ایریزی ایریزی

نا دوای شده المحدیث فرس که شیکاندان که زمال ارمنک الا تصنیب او مؤخذ یکی داراد و النام داران الدید الاتر معنیتهالی مزدارگری

Edition

يُلْعَنِينًا فَعَلَا فَالْمُ وَلَا عُلَا الْمُعْتَالُ فَلَا الْعِنَالِينَ جَالِكَ فَلَا تَعْفَا أَمِن كالمتخ غي عُارِكَاكَ وَالْمَنْفَالِهَا فِيكُ وَاصْلِ لَاللَّاعُطُيتُنا وَيُعْلَا مِن فَصْلِكَ الماكيالقي المتوافيل كافترسا بالنفيك كافترنان متعك يُ فِينًا مِنْ كُلُ مَيْكَ كَا مُشِلِّكًا مِنْ مَا فِيمَانِنَا وَعُبِلِّنَا مِنْ لَيُّكُ دُحَمُّ (أَكُ الْتَ الْهَابُ الْأَمْتَ الْجَلْوَالْ اللَّهُ وَلَذَا لَتَنْاطِيِّتُ وَلَذَا جَنَا مُلَّتَ وَكَلَّا مُنَا طايقة ولياننا فاقيا ويتيننا طادفا وتخارتنا لابتود المتحاننا فالذينا حَسَنَةُ وَفِالْمُونِ حَسَنَةً وَفِلْ عَنَابَ النَّارِ مُعْقِلًا للدوالمُخلام المعَوْبَ عشّاعنّا وفل ميذاك منخارًا في وَالْمَدُّ فِي وَلَا لَهُ إِذَا أَمَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْثُرُ عشا وصلّ على البنق لما الله على ولآله عشرا وقل الله تعدا فق ل أما أيّ الله وأسف عن من حاول رويات ومنع والعافية المانية من مع ويسرى وي بخايج بكب اللف يناين فيشتة فينك لااله لأكنت كشفيك فالمثب النَّكُ الْحَمَّ الْأَحِينَ ثَنْ مَنْ عَنْ عَلْمَ مَا وَالْمُعَنَّ مِنْ عَادَ بِيرَ التَّغِيالتَّجِيدِ اللَّمْتَ مَلِكُ عُمَّةٍ وَالْعَنْدِ صَلَّ ثُلَّيْنا بِنَامِنا لِكَ وَلَكَّنَّ وتغينا إيارن يخطك والنار اللم تمقل كالفؤوظ لو وآرين المتحقاين الَّبِينَ وَآرِينِ الْبَاطِلَ الْطِلَاحَةِ الْبَغِيبُ وَلا بَعْمَلُ عَلَى مَتَنَا إِمَّا فَٱنَّبِعَ مَلْ يَمْدِ مُنْعَيْكَ وَاجْعَلُ مَا يُتَكَالِمِ فَاكَ وَظَاعَيْكَ وَغُذَ لِغَيْكَ بِفَا مَا يَرْتَفِي وكفره لكااختُكِ فيديرَ الْحَقِّ بِإِذْ لِمُنَالِّكَ مَنْ مِنْ مَنْ مُنْ أَوُلُ الْمِرْاطِ سُنَقِيم اللَّهُ يَحْتَ مِلْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَالْعِيرِ فِينَ مَنْتَ وَعَافِقٍ فِينَ عَافِثَ وَتُولِيَ فِينَ

وبعول بعد المنتاذك من قل الله تمرية منوالدُيِّ التَّاتِيّ النَّات الماخ المام سنبع وبصالات الاحن على شياه فاذا فع شاعف بماذكرناه من النعيد المسالفر الف وما يخفض الصلق ان يقول الله ما أيَّهُ لَيْسَ عِفْ يُمُوضِ مِنْ ق قَاقِمًا الطَلُهُ عِنظَاتٍ تَغَفُّرُ عَلِيِّهِ فَأَجُولُ فِطْكِ الْبَلَانَ وَٱنَافِطَا ٱنَاطَالِكُ كالقيان الديك تنوهو أمرف بالمفائض المفاق المرفت المرفق الم وَعَلَيْهُ مِن وَمِن فِيَلِين وَقَدَعِلْ أَنَّ عِلْتُ عِنْكُ وَأَسْلِا بُوْبِيكُ وَكَنْتَ أَلَّهُ تقيمته بفطوك وتُنبِّهُ برَحَيْك اللَّهُ مُصَلِّعً فَعَيْدُالِهِ وَاجْمَالًا يُتِ رِذَ قَلْتَ لِي فَارِعًا وَتَطَلُّتُ مُهِ لَا وَمَا مَنَا وَيُ وَيَا وَلا هُنَتِنِ عِلَكِ مِالَدَ فَعُنَدُ لَ يِذَفًا فَإِنَّكَ غَيْنَ مَنْ عَنَابِ وَأَنَا نَقِيرُ إِلَّى تَحْيَكَ فَصَلِّ عَلَيْدٌ وَالِهِ وَخُنْعًا عَلَي بغضاك إنك ذوفف إعظيم ويستران بغراسيع داسا تالزلناء وليلة القدة الفوت الله تدريب القال التبيع وتا الطلف وربية الارته برالتنبع ومنا المكن ورُبِّنَا أَيُّنَا طِبِ وَمُنا اضَّلُتْ وَرُبِّنَا لِزَاجِ وَنا ذَرَّتْ اللَّمْ مُدَرَّبَكُ فِي وَالْأَلِمُ نَيْ وَتَكِيكَ كُلِ مَنِ الشَّالُهُ الْمُسْتَادِدُ كُلُ فِي النَّالُهُ الْمُثَالِكُ وَالنَّدُ الْبَاطِنُ فَلَا ثَنِي وُوْلَكُ وَرَبِّ جَبْرُ لِ وَبِهَا بَلْ وَإِسْرَافِ لَ وَإِلَّهُ إِرْفِيمَ وَإِنْفَى وَ مِنْ بَ الْمُأْلِثَانَ شَكِرِ عَلَى عَنْدِوْ الدِوْلَانَ وَكُونِ رَجْعَتِكَ وَلا مُسْلَوْ عَلَى المَا مِنْ طَلِيْكَ مِنْ الْمُطَافَةُ إِيدِ اللَّهُ مَا إِلَيْكَ عَيْنِي دَوْانًا رِخَوْنَهُ وَمِنْ تَدِوْلِيًّا مُ الجن والانفض لنبغ إرتشا الفالمين وتقل على فلا وادع مااحبت وعاء آخر الله منظمة المنظمة والمنتبوقة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنظمة والمنطقة والمنطقة

مُعَمِّلُهُ وَالْحَلَّاثِ

ردون

إِمَّالَكِتَاتِ وَكُوْمَاتِ وَلَعَالِمَاتِ وَكُوْمِ التَّعْمِ وَزَقَالِ الْغِيْرِ وَعَلَاقِ التَّلَوْظ الْ وَالْفَيْدِ ع كَفَرِيدِ الْكَالِمُفْيِكَ وَمَاعَتُتْ وِالنِّعُ عَزَا زُكَ وَمَا أَعَلَا وَمَا الْأَعْلَدُ وَمَا إِيَّا أَعْ منونتقرقع وسراخن فاكفون اطاق بوصفه وعيل ومترى وقلت وجلني وصَّعَفَتْ عَنْهُ قُونَ وعَرَتْ عَنْهُ طَالْعَيْ وَرَدَّ فَيْ إِلْفَهُونَ عِنَدَالْفِطَاءِ الْمِالِ وَ خَبِيْ الَّيْهِ أُمِوَالْفَانُومَرُ النِّكَ فَصَرْعَلَ عَنَّهِ قَالِ ثُنَّهِ فَالْحَبِ الْحَافِيَّا مِن كُلِّيَّةٍ وَلا يُكُونُ مُنْ أَكِفَ كُلُّ فِي حَلَّ الْمِنْ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ مَمْ مَا كُلُّ فَكِي وَالِ مُعَدِّد والنفوج بتيك الزاروزانة فبينيك فليوالتلائظ التوبوالتكر أألمت التاسية وأنتنبي ويني وأهل وكالم ووكب وأخاب وأشتكنيك ساامتني وَالْدَيْمِينَ وَكَسَالُكَ مِنْ مُلْوَلِكَ اللَّهِ كَاللَّهُ كَانْ اللَّهُ الْكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله النَّهِ فَضَ عَوْمُ لَنْ قَالَتُ عَلَى الْمُنْمِينَ كِينَا أَبْ وَفَوْنَا أَمْوَا بِعِينَ الْفَكَرُوفَل النَّ الْعَانَ الْعَلَمُ النَّالِهُ وَلَا يَاكُونُونُ لِلَّهِ فِي الْعَمَىٰ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا المَمْنَا وَكُوْ الْمُرْكِ الْمُوْالِيَّةِ الْمُرْكِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ المنتخال والمتنازنية كنة العقوالا كرنافهما مواغ متبوط فوالمتنازين عُلْ مُنْكِ وَكُفُول يَدِيهِ صُرْاعًا فَقَدُ وَكُفِل يُدِيهِ وَسَالُحَاجِنِك تُعْضِحُ فَلَا لا مِنَ علائه وتعول شاذاك وقف خذنان وعيالاه ف معول شافاك تصل الونية وهيكشان مزجلوس تنويه بنسامانية تدفكن وتعذان بكرة ولينخت ان يعر أينها ما يُدَارَة من الدرآن ويسعان بغرافهم الواحدة والمثلام ويعدي ون

فُلْكَ وَالِكَ إِمِنَا اعْطَلَتَ وَفِي أَثْرُ مَا تَضَيَّتَ الْكَفّْفِي وَلاَ يَعْمُو عِلَيْكَ وَعُمْم ولا بخال عُلِكَ تَوْمُونُكَ الْمُتَ فِينَ فَالنَّا لَعَدُ وعَظَمَ فَلِكَ فَعَفَرتَ مَّلَّكَ الْمَدُ وتَسَطَتَ بِمَكَ فَأَعْظِتَ فَلَنَا لَمَدُ نَظَاعُ رَبَا فَنَشَكُرُ وَفَعَى رَبِّنا فَنَتْ نُر وتقنف انتكا أنبت الفنيك الكروالفي لتبك وتنقراني شارك وتقالبت المنظاة لانتخ بالتانواليات الالوانوات سيطالك المنت وتعالت علي سُوَّةً وَظُلَّتُ عَبِينِهِ فَاعْفِيلِ وَاحْتِي وَآنْتَ آرْتَ الْآجِينِ الْآلِهِ إِلَّهُ إِلَّا آنَ يَجْأَ الِمَكْتُ مِنَا لَظَالِمِنَ لَا لِلْهِ أَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ وَجَعْدِكَ عَلَتْ مَنْ وَظَلَتُ تفني غفي الخيرالغافون الإلة المائت سنحانك المستدويمل عنيت وظلت منهى فت على إلك آت الوائد المنهد مع الدارية الت سنة الك ال كنت رِيَالظَالِينَ سِنَانَ رَاكِ رَبِيالِمَنْ عَمَّا يَعِيفُهُ وَسَلَامُ عَلَى الْمُسَارِينَ وَالْجَنْ يُسِرِينِ الْمُالَدِنَ اللَّهُ مَرَاعِلَ عُلَيْ وَالْإِنَّ وَبَيْنِي مِنْكُ فِهَانِ وَيَعِنى مِنْكَ فِي فَافِيَةٍ وَالسَّرْنِ مِنْكَ إِلْمَافِئَةِ وَالنَّقِي مَّامَ الْمَافِئِةِ وَمَوَامَ الْمَافِئِةِ وَالْشَكْرَعَلَ الْعَافِيةِ اللَّهُ مُن البِّاسْتُوهِ عِلْتَ نَعْبُوهُ دِينِ وَأَعْلِقِ عَالَى وَوَلَهِ كُوْفُلُ حُنَّابَى وَكُلِّ فَنَ وَالْفَكَ إِلَا عَنَ أَوْنُفِي مُصَلِّ عَلَى عَبَدُوالِهِ وَاجْتَلِنَ خَكَتَبِكَ وَ أننك وُكُلَّ فَيْكَ وَحِفظك وتحياطينك وكِفناليِّيك ويَنْزِكَ وَوْمَنْ لَ وَجَالِكَ وَوَوَالْمِيْكَ لِمِن لِاخْتِعْ وَوَالْفِهُ وَلا يَجْبُ مِنْ اللَّهُ وَلا يَعْدُمُ الْمِثْ اللَّهُ أَلْ الْمُ لِدِ فِي خُولِ عَنَّا لِن مُكُلِّ مَنْ كَا مُؤْفِظُ عَلَى اللَّذِينَ وَالدُّنَّا فَكُونَ وَمَن كَا ذَكُونَ وتن نعَبُ لَنَا غُنْنُ الدَيْ إِخْدَاعَ بَرِيمُقْدَدِ اللَّهُ يُعَلِّمُ فَأَيْدُ وَالْمُوفِعَةِ





الله وتواط تثروال والفانونه وزنان وكنن وننتي وتطاب وتفاانل وَعَن وَمَّفْدِ اللَّهُ مُ صَلِّحًا فِي مُلْ إِلَيْهِ وَلَعِنْهُ فِي فِاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَيْدُ المُعْتِدِ وَلَعِنْهُ فِي فِالْعَيْدُ وَالْكَاتِ بِإِنْ أَنْفُهُ مَا أَكِينُ وَمُنَاكِمُ أَلِمُ وَمِنَا فَوْ النَّوْفَيُ إِلَى بَصِّرً الْعَرَافِي النَّوْقُ وَم مُنْ لَيْ يُرْصَلُ فَالِهِ وَيُسْرِلُ مَا أَخَافَ عُنَ فَأَنْ تَسْمَ الْمُسْرِعُ لَيْكَ مَالُ بَيْرُ ٱللَّهُ مُنْ الْبِينَا لِمُنْ الْبِينَا لِمُنْ الْمُعْتِمَا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي الللللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا المُعْتِرُكُ النَّهُ فَا كُونَانُ مُعَنَّ مُنْذُلُكُ الْإِلْمِي فَلَدُ بَنِينَ فَتُعْبَدُكُ الْمُعْتَ سَيْمَ فَاغْنُفُ اللَّهِ إِلَا إِلَّهُ أَزُلُما اللَّهِ فِي ثَمَّا لَا يُعْرِفُكَ اللَّهِ وَأَنَّا اللَّهِ سَكَّ النك ومنوالله ويتالمن النهاي المنات طلك وترة كالكاك وتالمن شتناك و جَمِلُكُ بَالِهِ إِنَا رَقِيمُ مِنَالَدِيَ بِصِفَاتِ عِنَادِكَ وَمَعْلِكُمُ أَمَا رَقَيْمِ الدِّيرَ عَلَيْ وكَدِيَمِنُهُ كُ فَأَنْ يَرِيُ ثِنَ الَّذِينَ فَأَضَا لِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ ٱخْالِينْ عَلَيْكَ فَأَنَا رَبُّ مِنَالَدُهِ مَعْانِكُمُ اعْنُهُ الْآءُمُنْ وَأَمَّا فِيهِ مَا نَتُكُيُّ طَبْنَ إِلِكَ مِمَالَتِهِ فِي كُلْفَ مِينِكَ قَالِهِ عَلَيْمِ السَّافَ خَالَفَكَ وَآثَا رَجُ النَّك مِنَالَّذِي فِعَالَ بِإِلْهِ عَالِمُكُ فَأَنَا كِلْكُ مِنَالِكَ مِنَالِّذِ فِي الْمُنْ الْفِيلِ الْمُنْ الْفِيل عَلَيْهِ السَّالَامُ فَانَدُكَ اللَّهُ عَمِلَ عَلَى كُنَّا وَالْعِلَامِي وَاجْتِلْنِي مِنَ الْمَهِنَ عَرَفُولَت فكتوك والجنلفين الذي لمدعج دك وعن والتنز فلت واخلور الدي فظاعة أذلِآيات وكم منآ ولك أظاعك واجلى المتين فخلام وفاأآه اللِّيلِ وَالْمُوالِدِ النَّادِ لَاجْوَلُ وَعَيْدُوكَ الْمُحَدُّ الْعَلَى بَخَاجِكًا اللَّهُ مَدَّ إِنَّ المالته بنيواللكة وإنولتا لتجاؤا فنع عليناني أباب المآء الونيناج

اللان والأخلاص الدعاء عفيهما استينا وأسكو المناة والفطك والكراآة و للبروث والغيار والقائل والقائل والقائدي والقنط والتنطير والتسبيرة التَّكُبِ وَالنَّبِلِ وَالْفَيْدُ وَالنَّاخِ وَالْكَرْرُ وَالْحِهُ وَالْعِدُوَ الْتَوْرُ وَالْعِنْدُ والتعنه والغرل والغنة والنعق والزنة والقيل والقاد والفلاك والنهدة النَّهْ إِنَّا لَا يَرْزُونُ وَالْفَالْ جَيِفًا وَلَا مُرْكُلُّهُ وَمَا مَيْتُ وَمَا لَدُ إِلْسَةِ وَمَا عَلِتْ وَمَا لَهُ أغلد وتناخان وتناخو كاين فيوزني المنالكي والمدد فيوالدى وتعتب إنشاد وكأة بِاللَّهِ لِهُ عَرْضَ فِي مِنْ وَعَانِيَ وَتَصْلِعَظِهِ الْمَدُّ فِيوالْمَادِكُ مُالْتُكُونِ اللَّهِ وَالشَّارِوَهُوَ النَّهِ الْمَارِيُ الْمَدُنُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِللَّهُ الدَّارِيِّ النَّارَةِ اللِّيْنِ يَغِيجُ الْحَنَّ مِنَ النَّبَتِ وَنَغِيجُ النَّبَتِ مِنَ الْحِنَّ مِنْ أَنْ مُنْ مَنْ مُنْ أَوْ يَعْمِرِهِمُ السِّ ومُوتَلِيدُ فِإِنِ الصُّوبِ اللَّهِ مَ إِنهُ فِي إِنَّ أَضِحُ وَلِنَّ عَيَا وَلِمَ مُوتُ اللَّهُ الْفَهُ الْأَفْدَ إِنَاعُوهُ لِكُنَّانُ الإِلَّاوَ أَذَلَ اوَاضِلَّ وَاصْلَ وَاضْلَ وَاطْلَهِ اوَاظْلَهُ وَ أَحْلَادَ جُلَاقًا الْمُعْرِثُ الْمُلْدِيَّ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّدُ وَتَبْتِ فَلْمِطْ ظاعَيْكَ وَظَاعَةِ رَمُولِكَ عَلَى وَالِوالسَّالَامُ اللَّهُ مَنْ الْمُوتِعَ مُلُونًا مِنْدَاوَ مَدَاتِنًا ومنظان الماك تعن الكافئات المنتدان الدينات حَرِينًا عَلَيْ تَصِيرًا مِينُونِ رَانِ مُورَدَجُ لَهُ مِن خُنْكِ أَوَامِنَهُ اللَّهُ مَلَ عَلَيْهُ وَالِهِ وَأَمِنْ يَكُ الْفَصَّنَا وَلَمَا إِنَّا وَأَوْدَوْنَا وَلِمَا أَفِلْتَ عَلَى إِنَّا لِأَلَّ عَلَيْهِ وَوُرْنَا اللَّهُ مَا فَلَ فَعَنْدِ وَالدِ وَمُوسَاعَلِ وَالْمَنْ عَلْبِ اللَّهِ وَالْعِنْد وَمِنْ كَا إِلَيْنَ مِنَا لَقَيْقٍ وَالْعَبِ وَبِنِ النَّاءِ وَالْأَوْنِ وَالْمِنْ وَالْمَ

عَادَ مَن خَافَكَ وَلَكُمُ اللَّهُ مُنْكِمًا مُن مُعَمِّدًا لِللَّهِ مِن الْأَوْلِينَ إِلَيْهِ الْمُعْ فَا وَلِمَّا ا ٱوْتَمَا كَالْمَا وِرَا أِنْ فَالْمَاتُ لَمِي عَبِي عَنْ عِرْ وَثَيْرٍ كَأَنَّهُ خِلْاتُ صَفْرِ فَاعْمَةً لِهَ اللهت أن ضَا بِيافَتِهِ أَوْتُطْمَالِجُ أَوْ وَوْقَالَهُ وَأَعُودُ لِنَا الْوَينَ أَسِا فَسَلِّ عَلَ عُنَّةٍ وَالدِوَاجَالِ مُنْكَ فِنَا إِلَى مَنْ المِنْ مُنْ الْمِنْ مِنْ إِلَا فِهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمَالِينَ الَّهَابَ لانبغني تحتييها ومنفيا المتتأنف أفأنه خالوفت الكث متاع فعنة والإفخل بِهِا النَّكَ مِنَا تِرَالُهُ الْمُعْرِقِ عَ الْمَهْرِ إِلْمِنَّةِ وَالْمُرْتِيِّ فِي وَفِي مِنَا وَفِي الْمُ منيزة فظُوْا رَبِينَنَتُ فِيوالِيُكَ وَمَالَوْاتُنَعُ إِلَيْكَ فِي فِالْهِ إِلْهَا أَمِرَالْأَادِةَ الصَّلَاحُ لِاللَّهِ اللَّهِ وَالْمِوْرَ وَالْمِوْ عَلِيمًا مِمَّا لَا لَكُ الْمُعْرَدُونَا اللَّهُ وَقَالِ فَعُرُولًا عَنْ الْجَعَ أَوْكُلُ مِنْ طَلِيمُ النَّانِ فَلَا تُعْتِرُنِ بِنْ جُولِتَ وَلا يَرْكُرُيكِ السِّيدِ فَأَنْتَ ذَمُ الْفَضْلِ الْعَظِيدِ اللَّهُ عَيْمًا فَأَعْتَدِ قَالِهِ وَالْفِيضَا أَمَّنَى قِبَالْدُمْنِينَ فِي النَّدُونِ عات عَنى وَمَا النَّاعَ الْمُرْسِينِ اللَّهُ مَدُومَنا عَطَاوُكَ وَمَنْكَ وَعَنَا مِلْمِكَ وَكُورَا ومنا وبغنك ومنور فنية النكس خاجي فيتيكا المستعلى سكات ويخ وفي عَلَيْهُ مِنْ مَالَكَ وَمِنْدُ ثِلْ مَالِينَ ثَكَادُ وَيَجْوِلا إِنَّهُ الْتَهُ الْحَقِّيلُ إِلْحَقَّمُ الْحَبْقُ مِعْ الْمُرْتِينَ الْمُأْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُ وَكَنْ مُنْفَعِينَ مَا لِثَارِ وَتَخَلَقَ مِنَ الْمُنَارِقُ مُعْظِّوْلِ لَيَنَا مَعَ الْأَبْلِ وَالْكَنْ عَبْرُ وَلِيجًا عَلَنَا ٱللَّهُ مَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَأَعِنْهُ مِن كُواْ لِكَ وَآعِنْهُ مِن مَوْعَفُهُ إِلَّ المُفْ سَافَةَ فِالْنِكَ وَفَرْبُ وَآنَتَ مُحَدِّينَ بَنْ بُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَالْفِي وَالْفِي فَالْمِ فانخد غبرب فأجب عمان فأفل عثب والنط المتنا وتتوب رزالنا رقتي

إنفقت وأشالف إخما فأفجا والوضع عل فأوتا ويخز فالإنفراج الفرجب وأسالك النماية النجاؤا وفغ كالآلنا ولينب يرعبش كالكالك بالمك النجافا فافض عل النبولينة وإنتر فأن فرقط عند فالغيد والنائد يَجْبَق بِرِنَالْنَادِ اللَّهُ عَلِي لَا مُسْلِلْ عَسَالُهُ مَا فَعَلَيْنِهَا وَلَا اعْبَالِلَّتِ مَعْنَا الْفَلْمُنْ الْلَّهُ وَالْمُونُفِينَ وَالْمِونُفُدُ عَلْ عِلْ لِللَّهِ مِثَالِكَ وَدَادِ ذَاتِنْ مِتَا أَتُ فَإِنَّ ذَابِن دُوْجِ النِّبِيُّ وَمُوا أَنْ وَالْمُ عَنْوِلَ وَعَلاَنُ رَحْبُكَ اللَّهُ مَا إِنَّا عُوْدِ إِن أَنْ مَتَعَبَّى مُنَا أَلْمُوعِ بِرَيِّ وَأَنْ النَّالَ بِزِيكُ وَالنَّالَ مِ عِظْمَةً وَاعْدُهُ إِن ان نُظِينَ يَا إِنْ حَسَانِ وَانَ الْعِطِي الِي بِيْالِ فَيَسُودٌ بِاللَّهِ وَمِنْ مِنْ للا تشان وَيَزِلَ بِالدَ مُنْهِ وَكُونَ خَافِيلا مُنْ الْمِوْفِو النَّالَ مَعْ فَالْهِ المنتبي خضاع بأبطاع كانعة بالنفاكي فأهوى تاوعالماب اللَّمْتَ فَصَلَّ عَلَى مُعَدِّ ظَالِهِ فَآعِنْهُ مِن ذَالِكَكُلِّهِ اللَّمْتَ مِزَّرَاتِ الْعَامِعِ وَسُلَطَا يِكَ الْعَظِيمِ عَلَى كُنَّةٍ وَالْفُحْدَةِ وَمُعِلَّهُ إِللَّهِ عَمَّا اللَّهُ النَّالِظُونَ الْمُأْتِدَة ولغن يدخما ورعا ماوسلامنا وأسعى اردعا ولظلم في طلاطا وروج ورجير وكتبليغ على يتقا وآخيني ولنامنا وأطف عك غلنامنا وأسغوين شالهاوأوفن الفارها وعدل بالقا فأنوي في الساعلة الاخراع وعنى كالصاعبة وكاخزن يقتيني ولاحتُه بَنْعَلَى فينتميت والقا طَائِتُ عِفَا مِنا وَاطْمَاسَتُ في مَانِطِا قَدْجَلْنَالِ عَلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالدِّرَفِيقًا وَالدَّوْرِينَ اصَّابًا ق الضالج بتاخانًا فِعُزَبِ فَوَقَالْنُصَ حِنْنَالْتُكُونَ كُلَّ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِنَّا عَنْهُ الْحَا

تتدبستي تبيرالفرآء تترضأ فلهوافه احد والمعنية بن ثلاث زات وآية التخذرة شُرَكَ لَهُ لَهُ اللَّكَ وَلَهُ الْمُدْجِنِي أَمِيتَ وَهُوجِيُّ لِأَمِنْ يَهِ وِالْمَيْرُ وَهُوعِال كُلُّ فَيْ مَلَكُ مُنْ مُعْلَكُمُ فَهُ إِنَّهِ اللَّهُ كُنِّكُ المُّمَّاةِ الدَّقَعُ عَلَى الْمُعْلِلْ إِذْ يَدِ مِن سُرِينا خَلَقَ وَفَنَا وَمُنَا وَكُنْ أَوْصَوْرَ وَمِنْ شَيْرِ لِلشِّيطَانِ وَفَتَكِهِ وَمَنْ فِي شياطينا لإنس والجن وآغوذ بكلياب الله التأمة بن شرك لتأكة والماكة ق اللائمة وَالْخَاصَةِ وَالْمَاتَةِ وَيَنْ شُرِينًا يَوْلُونَ السَّمَاءَ وَمُنا يَعْرُجُ فِينًا وَمُنا لِمُ فِي أَكُنَّ وَمَا يُعْرُجُ مِنَا وَيَنْ شَرِعُوا مِعْ اللِّيلِ وَالنَّا لِلْإِخَارِقَا يَظُرُ مُ يَعْدٍ إِلْهُ الْحُمِي آسَتَتَ وكلَّ أَنْهُ وَكُنُّ وَمُوَكِنْهِ فِي مِنْ الْكِيلُ ومعجِّعِ النَّهِ عَالِمَ وَالْمُكُونُ عندالن مروقيف الغروس اولحن وع أنه قال يتمان عبرا الانسان عندالتي احدة عشنة انالزاناه في له القد ومن بنفتع بالسِّل يتفيل به أاذا اوى فرات المعودين وآية الكرى ومن خاف اللمع فليعر اعتدسامه قرادع االله آوادعو الدَّخِنَ الرَّخِط ومن يَخافَكُونَ فلِعل عندنامه مُتَّجَانًا لَهِ وَوَالْثَامُ طاقي الشُّلْفَانِ عَظِيمِ الْبِفَانِ كُلُّ بِمِيمِ وَكُوْسُانٍ ثُمِّ مِنْ الشُّي الْجُوْنِ

الغايسة وتاكار والخفي الغارية واستكره المقوالشارية والتوسالكي

التائية سيكن عرفة الضاربة واذن لعينة فرما عاجلا ومن خافات الم فليقل

سَامِهِ اللَّهُ مِنْ إِنَّاعُوهُ إِنَّهِ مِنَ الْإِخِلِامِ وَنِ شَرِلَةِ خَلَامٍ وَأَنْ نَكِتَ إِلْكُنِكُ أَ

مِنَا لَيْ اللَّهِ وَأَعْلِمُ مُضَالِكَ فَاقِهَ إِلَّهُ آلِيَّةً لَا تَعْلَى الْمُثَالِ عَلَيْحَةً وَاللَّهِ وَأَهْلِهُ فِي مُوْفَى كُلْمَ إِيفِهُ إِدِالْرَكِ بِغُنْ مَاكَ فَا فَيْمَ عَلَى فَالْفَرْ عَلَى فَالْمُ الْمُدْتُم عَلَيْهِمْ الوالطامرية وسَلِزنَتْلِيًا لِيحْبُ هله جدالعثآء الأمنّ من العتلق يستحيُّكُ مكم ين تعرا في الأول الحدماً يه الكرمي وقال البيا الكافرون وفي الثَّابِيَّة الحديثِيُّ مِنْ مَعْ قَافِعالَه احد فاذاسلَّت فارفع بيك وقل اللَّهُ مَدَّ إِنَّا أَكُ إِلْمَ مُعْمَالًا وَلا عَالِطُهُ الظَّنْوُنُ وَلا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ لِمِنْ لا تُعْبِينُ الدَّهُودُ وَلا تَعْلِيمُ الْمُونَ كَلْ تَغِيلُهُ الْأَنْوُدُ لِإِنْ لِمُنْ يَكُفَّا لَوْتَ وَلَا غَالْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولانعف الففرة صراع عدد والدوق المالينفك وافعرل الانفك و الفراب كناوكذا وتسالها جنك البع وكمات مروية عنالنق يغرا والدوليالحد وظرا فيالكافرون وفالقائية المعدوماه احدوفالقالة المدواله تزيل وفي الرَّابِ العدوبُ الله المنه بده الملك فاذا الصلِّ فاحَّد فلِمَّ المَّهُ وَفِيَّ اللَّهِ لَهُوْدُ بِمُنا إِلَهِ وَأَعْدُ بِمَالِ إِنَّهِ وَأَعْدُدُ مِسْلَطَانِ اللَّهِ وَأَعْدُدُ عِبَرُوبِ اللَّهِ وَأَعْدُ مِلْكُمْ اللَّهِ فَأَعُودُ بِنَغِ اللَّهِ فَأَعُودُ عِبْمُ اللَّهِ فَأَعُودُ فِلْالِاللَّهِ فَأَعُودُ رَبُّمُ اللَّهِ فَأَعُودُ رَسُولِ لَهِ ملَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِن شَوَيا خَلَقَ وَفَكَا وَبَرْنَ شُوِّ لِلْمَا تَوْوَالْنَا تُوْوَرُضُ فستقالين كالإنز فبن مُتَرِضَة والدَيْجَالِعِيم وَيَن سُرِيكُوا أَهِ فِي الْبِي وَالنَّالَ انتاخ بالميتناالة رقبط صلط استقيم فاذالهاد النور فليوسدي ويول بنسسيافه وبافو وفه مبيل فووكل رأة رسول فوصكي فأع وزاله إز النَّلْتُ الْمُوالِيَكُ وَدَّعِتُ وَجِ النِّكَ وَالْجَالْتُ طَهِ النِّكَ رَفَ إِلَيْكَ رَفَ الْمِيلَةُ لِمِنْك

Tilliel

وَآغُوهُ إِمْ لِيَتِ رَسُولِهِ مَلَى اللهُ عَلَى وَاللِهِ مَلَى اللهُ عَلَى وَاللِهِ

> المُنْهُم وَوَقَالُوا لِلْهِ مِنْ الْمُؤْلِدُهِ مِنْ الْمُؤْلِدِةِ مِنْ الْمُؤْلِدِةِ مِنْ الْمُؤْلِدِةِ مِنْ

عنالك

11/201-

نَعَيْزِ إِلَىٰ الْمُعَنَّ النَّهِمُ ولذا العَلَى عَلَيْهِ وابْ فلين الْمَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُيُّ الْبُنَّةُ وَمُعُومًا كُلِيْتُ مُنْدُ سُنِّانَ الْوَرَبِ الْبَيْدِي وَالْوَالْوَسَلِينَ رَضِانَ الودنيالتنافيانيانغ مكاف ين درتها لارتينا لتبع والنفن ودنيانين النظيم وسلائركل أثرتاين والكدني تتب المالين واداماى رويا بكروعة عن شفه المندي كان عليه ويتول إمَّا الغِّني مِنَ الشَّيطانِ لِيزِنَ الَّذِينَ اسْوَا وَلَهُنِّ بطارمية مناال ادواف اعرد إله وعاعادت والديكة العالمة وواخلا الْمُسْلَقَ وَلَا بِمُنْ الرَّيْدِهِ مَا الْمَسْدِيقِ وَعِنَادُ الطَّالِحُ وَمَنْ شَرَطًا لَكَيْتُ وَمِنْ سُرِّعُوْا كِأَنْ نُشْرُونِ مِن أَوْرُنَا يَ وَمِنَ الشَّيْطَانِ الصِّبِوفَاذَ الْقِيمَ الْمِيْعَ طَعْلَ الْحَدُ فِي الْمُولَحِلِين عِندَنَا النَّاجَى قَالِبَ النَّفُولُ وَالْحَدُ فِي الْمُورَدُّ عِنَّ رفع لا من واعدن فاذا مع من الدبات فلقل سنة م منافل من اللاكلة كالأبح سنفت المتألف فتشاك لارالة المحالف فلأنض فأغفر لياتُهُ لا يَعْفِي النَّنُوبُ لِمِنْ الْتَ وَتُنْعِلُ الِكَامَةَ الْعَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْفِ النجانا وفي عرود ماكنة وتقرال والتحافي عند والدينا وتناوينا الْعُدُ شِوالْدَهِ عِنْ لِكَالمُمَا مُنَا وَانْ نَعْعَ عَلَى الْمُحْرِلِهُ إِذْ يَدِ وَأَنْ ذَالْنَا إِنَّ الْمُمَا مِنْ اللهِ مِن مِنْ إِنَّهُ كَانَ طَلِيًّا عَمُرًا الْعَدُ فِيرِ النَّهِ لَرُيْدِ فِي الْمُحَالِمِ مَنْ الْمُنْ لِيهِ اللَّهِ يَكُونُ الْمُعْلِمُ وَيُعِي الْمُنْ وَعُومً كُلِّ فِي مَعْرَدُ الْمُدُينِ اللَّهِ عَلَيْ الأنتنى بن مُوفِا وَابِّي أَدُنْ فِي مُنْاسِا مُفِيكُ إِنَّ الْمُونِ وَيُوسِلُ المخوف الخابج واستم إقف فالتكاب المتارية تكرون الفائف الذوا الج

فيالْغَظَةِ وَالنَّامِ وَمِنَالِ اللَّهِ الرَّدَةِ مَعَالِنا وَاللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَأَسْتُ وَاللَّهِ مَا لَا أَمْ فَلَا مِّنْ فَاللَّهُ مُنَّا الْإِلَى فَلاَ مِّ وَفَاكَ وَأَسْنَا الْإِلَى فَلا مُعْ وَفَيْكَ الكُنْ مُرْبَبِ المُعْمَانِ النَّبِعِ وَرَبِ الأَرْجِينَ النَّيْمِ وَرَبَبُ الْوَّرْمِ وَكَلِي عَلَى وَالْوَارِي الغرفاك الفيد ليترس متركل فابد المنتاج دينا ويتيا الك عل مراط استنجم مالاد معانيت فيمنام فكفل متمنايه اللث ماتنا لخ الذي يؤمث والنجاك نَعْفُ مِنْهُ مِنْكَ بِمَاكِ الْأَصْرَاءُ وَإِلَٰكِكَ مُودُ فَمَا الْفِلْكِ مِنْهُ مِنْهَا أَنَّ مُعْمَاءً وَا الْبُرِينَا لِرَكِنَ لَهُ لِمَا يَعْ يَجْرِيْكُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ويست حاله الغرالق م ويتي بك تناملًا أن عَلَى وَاله سَمِيالنِّينَ المُونِيِّرِ الْمُدِينَ وَيُحِيِّى فَالْمِنَ يَهِنَ فِي إِلَا الْمَالَةِن وَجَوَّا لَعَيْرِ قَالْتُ مِي اللَّهُ حَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا مُنْ فَيَعِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِكُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَأَنْ فَيْتِ ينضج الخالا أتئ مؤوننا وساداه كننا الصارة الألوعناف الورظ فلونهنا فَلَائِنَا اَ اَسْرُ مِلْكُمْ الِ إَمْ الدِينَ مُدْمِولِ اللَّمْ يَهِ مَنْ فِي كُلُّ وَمَا وَمِنْ مُكُ كالمجملن تالفافلي فأبنو لكخب الثاعات إلك أدعوك ملافقت بجيلي وألتا معطيف فأستعفل فتنفر لأنها بمنفر للناف المتالات الدسمال ويتاوله مغانبي عزايالعن وورجعن المنتمانين بكل ولانسو ولك فَّا فُوْلِهِ وَجِلُ قَا مَيْلِ مِنْ يِزُكُ وَلا أَغْدَ إِلَى اللَّهِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُاطِينَ وأنفغي مزرقتك وتسلل البناء فعنوال أنظيم الأفارة البناك وارتفى وسا الفاف كالتكر والفاة عنى تالك فتوية فأمغلت فتشتج إ والتغفيك الآلة

وَٱنْتَالَاخِرُهُلُا ثَنَّ الْمُ

العكيم

-

90-i-

ونجيء

of Little

نالىدۇللىقىدىنىڭ ئاتىلاتىلات ئات كالامنان ئۇلاس 600

سنحالك وَعَلِكَ مَا اعْرَظْمَكُ وَبِالْعَظَمِ مُنْ عَظِمِ اللَّكِ وَكَيْرِخُ آلِيكَ وَيُعَالِكُ المَّافِيَّ خَالِيْكَ وَسُعُمَا لِكَ وَجِمْلِكَ صَلِّ كَالْتُغَدِّ ذَالِهِ وَاحْمَلْكِيْتِ الْمَاكِدِينَ وَلَا تَعَلَى مِرَ الْفَاظِينَ وقد قد مَا أَدَاتِ أَعْلَقُ والقراع عندَ مَنْ أَدَلُهُ عِنْ الْحَدَّةُ لَكُوا فأذا الادالوض فلعدال التواك ولسك فاه فاته يستعف كمل الودوقافة فالتوتة ليتهنأ على المفرجه والأدعية في فاذا فغ من وُضويَّه قال الخرابيدية المالمين اللهُ مُدَاحِلَنِي مَا لَقًا بِنَ مَاجِلُنِي مِنَالْكُلِيْنِ تَعَلِيقِكِ بِيسَالِيلُو وَإِنَّهِ اللَّهُ مَعَلِ عَلَى مَنْ وَالِيُعَدِّ اللَّهُ مَرَاحِنَانِ عَنْ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ مَا إِلَّا ويُعِينُ عَلَيْهَا وَيُسْارِعُ إِلَى الْمَيْرِةَ يَسُلِّي وَيُعِيزُ عَلَيْ وَأَعِمْ عَلَى ظَا عَبِكَ وَظَا سُواكِ صَلَّما نُكَ عَلْمَ وَالْهِ وَاعْوَدُ إِنْ مِنَ السِّرِقِ عَلِهِ وَاعْوَهُ بِكُ مِن سَخِطِكَ الالآء الله وتغيرا لأنماء ليوتوكلت على للولاخ لولا في المسل العَظيم اللَّهُ مُن الجَلِخ مِن عُمَّالِ مِسْاجِيكِ وَعُمَّالِ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مَا إِنْ عَلَيْهُ النُّعُدِكَ الرَّاسَكِ الْعَرِّيْةُ النَّاسِيَةِ النَّاسِيِّةِ النَّاسِيِّةِ النَّاسِيِّةِ النَّاسِيِّةِ النَّ خَلْفِكُ مِنْ فَعَيْدُ وَلَا أَجِدُ مِنْ يَعْفِلْ غَيْلُ ظَلْتُ فَعْرِوْ عَلْتُ سُوَّ فَاعْفِيْ لى فَارْضَى وَسُعِكُ إِلْمُنَا لَنَا الْمُؤْمِدُ الْمُسْدَافِعَ لِمَا إِلْمَاتِ مُعْلِكُ وَ أُفِلَ عَنْ اللَّهِ مُعْمِينِكَ اللَّهُ مُنَاعِظُ فِي مُعَامِعُنَا جَعِي الْمُطْدُ اللَّهِ اللَّهِ المُعْمَدُ اللَّهُ مُنافِقًا فأملطاعنك فاصرف عق عبع المدف عنم بن ثيِّ رَسَّالا تَمَا عِنْ النَّ

فى عَاقِيةٌ وَصَعَى عَلَيْنًا لِمَاكِنَةً عُرُوقِ هَا وَيَافَلِي الْمُالِمَانِ سَوِيًّا خَلِعَتَ مُوفِ كرهينة فأرعة وكد بزلد كي وكد بنيك المستما وكد عظم عنى بدما وكديداك عَلَى عَنْدًا فَمَا حَسَرَ بِ وَكَحَسَرِ إِلَّةَ وَفَعَ عَنَا لِوَاسِ الْكَلَّةِ وَكُلَّمًا وَعَامَانِ مِنْ جَلِمِنا ٧ (له الله الله الفي الفيور ومُوعَالِم في مَنْ مَنْ وَسُخِارًا فَهُ مَنِي الْبَيْدِينَ وَإِلْهِ المرسكين وسنجان الورتبيالتمار التبع والبنيق وتدبيا لاقبع كالتبع وأ وتنبيا أنمثم أفظ مروانحذ أيؤت المالمين فاذا للخ اليالقاء فلعل أأست لَهُ لَا يُمْ يُمَا يَجِنْكَ لِللَّهِ فَلَا مُمَّالًا فَاخَلِيجٍ فَلَا أَمَّىٰ فَانْ مِنَادٍ وَلَا فَأَلَّاكُ عَضَّا وَنَ عَمِنَ وَلا يَزَلِنِي مَنْ عِلَا لِينَ مَنْ عِلَالْدِلِجِ مِن خَلَقِكَ مُنْ إِلَّا الْحِدَةُ عَلَ مُنظَامُون خَلْفِكَ مَثْلُهُ خَائِنَة الاعَيْنِ وَلَا غَنِي الصَّنْفُرُ عَارَبِ الْخُرُ وَلَا الْعِيْوَةُ وَكَنْتَ الْحِيَّةُ لِلْمُأْخَذُكَ مِنَّةً وَلَا تَوْرُ مُنْجَانَ اللهِ وَبِإِلْمُالِمِينَ والوالزكاية والخذفي وتيالنالين وليفاحس إب وآخل عالن سقا انَ فِي خَلْقِ الشَّمَاتِ والأَوْمَ الْفَلْهِ أَبْلُتُ لا خَلْفَ الْبِعادَ وليتالف ان يَلِّ النهالة بالدرالانوران كالأركان ويفخ القاديان فالدري بمغضلالك المتلخ وكالماونة ولينعسا بغان بغرا والطرالي التمآء التنابئا التُمَا وَإِنِّهِ وَجَعَلُمَا مُغَمَّا رَفَعُمَّا بِاطَاعِ الْعَقِيِّ الْإِسْطَالْ ثَدْنِ الْحَجَدُ لِاتَ فَقَالَا فَرَيْحَالُنَا مِنْ عَلَى الدِّجِيزِ الدُّرُّ وَلَا تَحْاجُمُ إِنَّ كَالْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمَ لَكَ وَالْفَالْفِيرَيْنِكَ اللَّهُ مُنَا أَزِلُ عَلَى مِن بِكَامِنِ المَّلَةِ وَافْعَ لِإِنَّا بِيَحْدَابُ فأغلون أفاب نفيتك وغابى بن ترفيقة وشخاب المتاة وسخاريا كاخ

الْهُدُ عَلَيْ الصَّلَّانِينَ الْمُدْعَلِيما اللَّهِ مَن وَلَكَ الْمُدُعَلَى كُلِ بَلَّاءِ حَيْرِ الْكِينَ اللَّهُ يَنْسُلُ مَا فِي وَدُعًا نِ وَكُومِ فِلْي وَاسْحِ صَدَيِعٍ وَسُعِكُمُ إِنَّكُ اَسْتَ النَّوا الرَّبِ و كان على الحين م يعون الله الما ق و في الله الااصال الدي المع فارتت بخُرُ مُناآيات فاست عُبُونُ أنابِكَ وَعَمَاتَ اصْمَاتُ عِلَاكِ وَالْمَا وَعُلَقَتِ اللَّهُ عَلَيْهَ الْمُواقِدَا وَطَاتَ عَلَيْهَ الْمُ الْمَا وَالْحَجَوْاعَيْنَ مِسْالُهُ وَاجْهُ أَف النجع سفه فآلية وانتاله يخ في لانافنك سنة ولان ولا يتعلك عن عرض إنواب مناكيك لن دعال مفتاك وتعراف كالماك عند مقلقات وكالواف وَحَلِكَ غَيْرُ عَيْهَا بِ وَقُوا يُماكَ إِن مَالَكُمُ الْمُرْعَظُ مِلْبِ بَلْعِي مُنْ لَاتُ أَنَّ المَالْكُرَبُ اللَّهُ لا تُرَدُّ مَا لَوْ مِنَ النَّهُ مِنَ مَا النَّهُ مِنْ مَا النَّهُ وَلا تَعْفُ مُنْ المَدِينَ مَا النَّولِ الموعة ولا وتعلالة لاغتزل خاعجم وفائد ولا يغضها التدعيرك اللف في مَّلُان وُدُفُّهُ وَدُولَا مُعْلَامِ بَنَ مَيْكُ وَتَعَلَّمُ مِرَبُنِ وَتَطَّلَعُ عَلَىٰ إِنْفِلْحِ وَمَا لِطَلَّمُ المُزَافِرَ وَوْسَاقَ اللَّهُ مَدَانِ وَكُرْتُ الْمُتَ وَمَوْلَ الظُّلِمِ وَالْفَافَ مِنْ مَمَّالَ تُشْمَعْ فَكُورُ مُنْكِ وَالْفَصْنِ مِنْ فَأَقَلَتَنَى عَنْ دِمَادَ فِي وَسَعَنِي رَفَادِي الْمُنْكِ مُ عَانُ يَاتَ اللَّهِ وَعَلَامِ اللَّهِ وَالْمَا وَالْمَارِ وَالْمَارِ وَالْمَارِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ الريخ بالزلا بالله إفخالتنا بوقطك فنف مع بع التباح افزانا والناماب متعجد والصوخت التراجعونعل الثالك التفح والزاكة عنالمت والعف عقصنالناك وكريكس فلطلق الليابع والتواتد فالسارع ويتم مالل النصاركين بدع بجه الارمين مناصا بدينم إما تدواماء أأ

المنظافا متنافة فخرا والماتا والماتا على المان من المنافظة والمتعاقة تنام كاغف عقا واغفر لنا وارتفاات مؤلنا فالفراعل العراق الأسترافة سامع فلم لذكرك وأبينه فادنان نفرال عبد وتبينو عظ أرورة أفلي فالت بنيوم والمفظف بن بمنا ليعب وتن خليره وعن أفرا ويدوعن مُنْ أَيْهِ وَالنَّهُمُ أَنْ يُوصِّلُ الْعِيدِ بِنَّوْهِ وَالْإِقَا الْمُنْدَعَنِكُ وَزَا زِكَ وَفِي مُنْكِ وَعَلَيْهَا يَهِ إِذَا مُرَازِنِ فَالْعَرِينَ ظَلِيبِينَهُ الْفَاحِاتُ وَيُعِيمَ إِلَيْهِ إِسَالُتَ اللَّهُ الْحُنُ الْجَهِدُ رِحَيْكَ الَّهِ وَعِنْ كُلُّ فِي وَتِجْوَالِهِ مِنْ أَنْ فَعَلِ عَلَى فَهُ مَّالِهِ عَلَنْ مَيْطِينَ فَكَالَ رَبِّنَى مِيَالنَّارِ اللَّمُتَ إِنِيَا ثَوْجُهُ إِلَيْكَ فِحَدٍ قَالِمُعَدِ كأفليهم بن سَيَحَوَّا عِي فَاجْمَانِ عِنْكَ اللَّمْ يَتَوْجَمِهُا فِالْمُهَا وَلَا مِنْ فَيَ الفري الله تداخل تالا وبيد معنولة ودعان بيدستنا ا وذي ويمفعنا وردني مندر منوطا وكآني بيرمقيت فانظران وجانالكي يظرف وج استخب بالكالة فذك ثقالانفرة مخابة بخيك المغلب الفكي وكلاضار تبت قلب على ديك وتين تلائكتِك ولا نزع تلبي عَمّا ذ مُتَّبّ وتبان لذاك تحة الكائنات المن الكنة الكائنة وترضا وترضا الكالم وَقُونَكُنَا مِنْ وَلِمُنَاسَتُ وَعَلَيْكَ فَرَكُنَ اللَّهُ مُنَافِقِ إِلَّهِ وَمِنْكُ وَافِيلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أنت وتعنك لاشرك أك فيتم ألبة الكري المعنة بن وستع ف سعا والله سعًا وَكِرَانَة سِعًا وَعِلَالِة سِعًا مُوعَلِ اللَّهِ مَا لَكُ عَلَيْ الْمُعَدِّعَلِ اللَّهِ وَلَكَ

دَه بِن بَيْلِكَ ال

فَاتَكَتَاحَقَّ النِّهِينَ الْنَيْمَ









Swite.

لَهُ الْإِدْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّفَ عَلَى وَلَمَّا الْفَرْيِيكِ وَالْتَعْرِيدِ مِن صَبَّ عَنْهُ وَفَعَتْ لَهُ فِي مِنْ مُنْكِنَ مُنْكُ مِنْ مُنْ وَجُنَّهُ قَالَتَ مُنِ النَّيْعِ الْكَلْبِرِ وَهُولِ فِي الفيئة تتركع فاذا لمركز لكاوقال المن اهرب فبن مديث وعافي فبن عَافِنَتُ دَنَّوْكُمْ فِينَ ثَوْلَتِ وَالِن لِمِهَا اعْطِيتَ وَقَوْتَ مِّنَا فَشَيْتً إِنَّكَ تَعْفِي نَلايفُوْعَيْنَاتَ إِنَّهُ لاينِولُ مَنْ وَالنِّتَ وَلا يَعِزَّ مَنْ عَادَمْتَ تَبَالِكَ وَقَالَتَ سُجُلًّا التَّالِبُولِكَارِ الْمُنْدَ الْكُنْدُ فَالْكُولُونَ فِي الْمُنْدِ الْمُنْفِيلُ فَالْكُولِ الْمُعْلِقَ فِي الْمُ النَّاتَ وَالْحَيَّا وَإِنَّ النِّكَ النَّهَ وَالنَّجْ وَإِنَّا مَوْدُ بِلْنَانَ مَرِكَ وَتَعْفَى الْحَدْالله دِعِالْلَتِ وَالْلَكُونِ الْحَدُونِ وَعَالِمِنَ وَالْجِرَوْنِ الْحَدُونُوالْحِيَّ الْدَكْلِيمَ الْمِ الخذفة الغزيز للتبار الحكب الغفارا لحاجيا لتثار التكب للتنال شخاه العظيم سَجَانَ اللهِ اللَّهَ الرَّيْمِ اللَّهِ وَلَا وَلَدْ كُلُ لَهُ شَرَاكُ وَالْلَّكِ وَلَا كُلَّ أَوْلُ وَاللَّهِ اللَّهِ لَكُونَ كُلِّيمًا كَاخِلُوكُ وَيُونِ وَلا يَاللُّهُ اللَّهُ الرَّفْ الرَّف ان مَنِينَا أَوَا حَفَانًا مَيَّا وَلا تَجْلِ عَلَيْ الْمِمَّا كَا حَلَى عَلَى الَّذِينَ مِن فَلِلا مِّنَّا وَك تخلِّفُ الله طافة كنابه واعف عنَّا واغفركنا والضَّالَّتُ مُولنًا والضَّا عَلَى الفَوْ لِلْعَاذِينِ وَتُنْالِا يَعْ فَلْرَبَّا بِمَعَلَّهِ مَنْ يَتَنَا وَهُ لِكَانِ لَمُكَ رَحْمٌ وَلَك النكافة وتناافر في المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافقة ال مِن أَذَا إِنَّا وَقُونِ النَّا أَنَّ أَعَيْنٍ وَاحْمَلُ الْمُنْتَةِ إِلَيَّا اللَّهُ تَمْوَلَ فَلَ الْمُنْتَ وصَلِحَالِمُ لَكَ يَكِيلُنَا لَغُنَّانِ فَأَنِينًا عِلَى الزَّسَانِينَ فَالْضِيْنِينِ وَأَفْلِ الْعَرْمِيزَ الْمُنْ الَّهُ بِمَا مُذَمَّا فِيضَكِ وَجُا مَهُ الْمِلْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَقَامُوا إِلْرِكَ وَوَعَمُوكَ

الاولدب الاحة تم شيأ الااعطاء وكان على الحين م بسأل المصلي الله كمتين خففين يترادنها بقله والمتالخ المخارد فالثاب قل القالحانيا تمريغ بده بالنكبر وبعقل الله ترانسة المتالك المتي دوالع والشالع والشالطان الناذخ والجنرالغاص النافالك الغام النجيرالغادر الغيوالغاج كام البناد والمقامرة فتنكل والمتأمرانية فيولفين للجرل لفيد الففول في المادار فالإكام ووعا لتناجل لغطار والنعم الجار وصاحب كلعتنة وولي كليفة ولتغذا فينكل في وكانتف بيريا وكالشياد بجرية وكالتخرف في وتنزف كالمفر التبت عنة ويده ويتكر متبي وتبيع يتسال آدوكه التاآء عظيم المتغي فأأسبالا يغينا التلان وتناكا بغنا يناكمة إن أوثناكا عَيْنَاصَلَكَ لِيَلَةِ مِنْكُرِ الْفَاسْنِينَا لِكُنِّ وَنُونِا وَمَا مَنْكَ اللَّهِ الْجُعَادَةِ وَ الْلَابِ وَالْلَكُونِ سَعَانَ وَعِلْقِرَ وَالْعَرَةِ وَالْعَرَةِ سَخِارَالْوَ الْذَوَ الْمُعَنَّفُ تَدْمِعُما وركع شريعه اليالنان فبغرافاغة الكتاوس فاذافغ مزالعآة بسطية وقال المنت الناك ديوسًا أينوالنّا لم ومُقَاسًا عَالُولُهُم ومُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ويتخفّت أبشال العابيب وآفضت فأدسا لنفهن وكليت لنخايج المجب الضفارت وُسُعِيَّالْمُنْلُوبِ وَتُنْفِيِّ كُلَّاجِالْكُوبِ وَالْهُ الْرُسُلِينَ وَرَبِّهَا لَنَّتِيبَ وَلَلْكُلُّم المقتاب وتغنغ فنعض فيفكالا تمال قالتنا أيبالغظام اشالك اللث عااستعك به من فأم أمرك وعا تدعيداك واعتم عناك وصد على المندريا إلى عنا كإخلاطا عَلْتُ سَعِضًا لا هُلِ مَعْمِينَ لِلْ جَاعِدُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

-12

والرجن وفيداية

مُنعَ سَاحِنَا وَتَعَلَّى فَالْأَوْكُ وَمِن فَالْكِلْ فَلِكِرْ لِلْكُنِيَّ فَلِي فَالْ فَنْدُ أَمِيّةً مِوَالطَّيْرِ فَتُدُمُّزُ لِلْكِ ثُمُّا جَلُو كُلُو يَبِلِينِهُنَ جُزُمًّا ثُمُّادَعُنَ مَا يَنكَ مَعَيًّا وَاعْدُانَ اللَّهُ عَرَيْعَكِ مُعْتَقِلِ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ال لَكُا أَلِيْتَظَامُ وَآتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَتْ كُلِّ الْخَلَةَ فِي الْمُكَ الْفَدُومِيِّةُ لِاتُّكَنَّا فَهُ دُوالسُّلُطَانِ وَخَالِوًا لِإِنْ وَالْجَانِ ٱسْأَلُكَ حَرِيضِكُم الْعَسْ يُقِلِّل الشَّاعَكُمُ "فَمْ نَقُلُ إِنَّكَ عَلَى ثَبِّي فَنَهُ لَ تُمْ نَفُولُ اللَّهُ مُ يَشْرِلُهِ مِنْ أَفِي عَامَّتُ كَارَيْنَا فِي الْمُنْاحِ النَّنْعَيْمِ وَلَتَ الشَّالْمَ عِلْمَ الْعَلِيمِ فَيُولِ فِي لَلْ كُنِّهِ وَعَفِعُوالْاِ مِن الرَّشِيدِ مُعَمَّعُ لَا فِيلَهِ كَنَا كُنَا صَلَى الْمَعَ يُوعِ عَنَا لَمَا أَنَّ اته قال بن كأله المالة حاجة فليعتجوف الليل ويفت ل وليلبر اطعر أباخذ قلة جدين ملأس مآء تتريع أحداد كالزلناه فالملة الفدوع توات تتريق ك مجد وموضع ود شرساركن يترافها الحدوانا الزلناه في له المته فالكمتين جيعائم يسالحاجه فانهرقان تقفوان شآءالة تعر ساينيفان مزهفاعن صلق الليل ووعز الصادقين علهم السلام اته مزعفاعن صالليل فليصل عدر كات بيشهود بعرا في لأول المد والدَّوزيل وفي الثانية للعدَّة وَفِالثَالَ الحِدْ الدَّنان وَفِالرَّاسِة الناعَة وافترت وَفِالخاسة الْفَا والماخة وفالنادة العدوبارلنالني بدواللك وفالناجة الماليك وَفِهَ النَّاتَ الحِدوعَة بِشَاءَ لِن وَفِالنَّاسِمَة الحِدواذَا الشَّرِيَيْتِ وَفِيَّالُمُّأَ الماعة والغرقالواعلي فدالتلامس صلة ماعلعت الصفة لدينتاعها

وعَيْدُكُ حَوْلًا مُمُ الْعَيْنِ اللَّهُ مُعَنِيلِ الْمُعْنَ الَّذِينِ بَصُدُونَ عَنْ كِنَالِكَ وَكُلَّهِ مشكك والجفل فليعين يغرك وتغذاك واغفز لنا والنوية والمؤينات والزيف أن يُنكُرُوا فِينَكُنَا أَوْلَفَتَ عَلَيْهِمُ الْوَالْمُؤَالِينِ اللَّهُ مُوارَحَهُ عِنَادَكُ المَالِحِين يَوْاَصْلِ المَّمَّانِ وَلاَرْضِينَ الدِّتَ الْعَالَمِينَ سِنَانَ اللَّهِ وَالْحَدُ فِي وَلا إِلَّهَ لِكَاللَّهُ طَاللهُ النَّهُ عَشَيْرَات مُعْرِجِهِ صِلْمَ الحَاجِةِ تَصَلِّحُوفِ اللَّهِ لَا أَوْا كَانَ فِيجِهُ اللَّيْكِ فظف المتلق طهديًا أسامنا واخل منسك واخف بابك واسبل تَكِ وصفَ فلمك بن يدي ملاي وصل كمين تحسن فيساالمرآة ، تعراف المول الحدوسية الاخلام ف النَّاب الحدوقل إنها العاذون وتحفّظ سمو يدخل لك فاذا سلت فك بَعَدَها سَبِعانَا أَسْلُنا وَلَمْ يَنْ بَعِية والحِدِسَ لَا وَالتَّهْ عِينَا والفاكمرارها وتلثين تكبيغ وقل نابئ فزاجى الفياديدي وفأوث الجتااين في فَغَنْ وَكُولُ اللهُ وَلِإِنْ مُن الكُونِ عَنْسَا لِلدَيْنِ يُسْرُعًا يَكُونِ إِذَا سُاءَكُونَ جَنَّ عَالِمَا لَنْ كَالْمَا لَمُ الْمِنْ مُنْ لِلَّهِ اللَّهِ لَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِ تَذَه وَيَهِي الْمُعْلِثُ وَغَيْثِهُ فِي الرَّمِينِ عَنْكَ فَإِن اسْلَتْنِي عَلَكْتُ وَإِن اعْزَدْتَى سَلِمُ اللَّهُ مَا إِنَّ اسْفُو اللَّمَا وَمِكَ عَلْ كُلِّكِ مِرِوا مُؤْرِن مُناوِعا لَمُنَّا وَالْحَيْنَ بِيَكُ عِنْ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مُنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عَلَى لِجَابِعَتِهِ وَكَشَمُ أَلْكَ لَوْ قُالُهُ الْمَالَةِينَ سِيعِ لَنْكَ ابْتَكَأْتُ الْيَوْجُلُ استخفافنا فأخصص يتخديها والخالفا يت اعتقت وقليك عمَّات وليت مَنْفِتْ وَالِيْلَةَ لِجَافَ اللهُ أَلَفُ أَنْ أَنْ رَبِي الْفِلْ بِي مُنْفَاقَ الْغَدْين وُوَيِّر

AND SET OF THE PROPERTY OF THE

وَالْمُأْلِينَ مَ

The state of the s

الماليات

را برو. وليت وهيي

إعنك مُنْزِلةً وَاجْمُوا لَذَكُ ثُلًّا وَأَنْفِهِ الْإِنْدُورُ إِجْلًا أَنْ وَإِنْدُ لِللَّهِ اللَّهُ الاَعْدَالاَعْدَادُ وَمُعَالِمُ اللَّهِ عِنْ وَمُعَالُهُ وَمُعَالَّمُ وَمُعَالَّمُ مِنْ مُعَالَّمُ إِلَّهُ الْ الله والمال المالة والمالة وال وَالنَّهِ رِوْلُكُ أَنِ الْعَظِيمِ وَيَكُلُ السِّيمُ عَالَتَ بِهِ حَلَّهُ عَرَيْكَ وَمَلَّا يَكُنُكُ وَأَنْبُأ وَرُسُكُ وَالْمُ إِلَا عَرِكَ مِن خَلَيْكَ أَنْ لَقُولِ عَلَيْ قَالِ عَبُوفَانَ عَجُلُ فَيَ كَذِيْ وَانِ وَلِيْكِ وَتُعْالِمُ وَوَاعْلَانِهِ وَمُدعَى مَاعَتْ فِيسَانَ مِعْ عَمْكِلُ لِكُنْ عَلَى التكراد الذاخ الله وحدة لازكية لة اللك وكة الفدني فيناك وتقر كالمؤث بيوالفتر وتلوعل كل يتخفي اللث التفات فنالتماات والمخز فكالنافحة وآخذ فبالمرالقال والازف فالكافية وآن رئب المنافيات فير وَمُا فِعِنَ وَمَا جَيْهُنَّ وَمَا غُنَانٌ فَلَا مَا لَكُنَّ اللَّهُ مَدِلْ كَافَى وَوَعَلَى الْحَيْ وَالْمِنَانُونُ وَالنَّالُونُ وَلَا الْمُدَونُ الْمُرْبِ فِبِالْوَالِكُ الْمِنْ مَنْ الْمِهُ وِاللَّهُ التَّهُ اللَّذُ وَلِمُا النَّهُ وَمُلَّلِكُ فَرَكُما يُنْ وَلِمُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ الرَّبِ خَالَتُ اللَّتَ مَلِّ عُلْ عَنْهِ وَالْ عُنَّدِ الْأَرْتِ وَلَهُ فِي مَا لِمَا يَرِمْ فِي كُلِّ عَبْرٍ وَاخْتُمْ لِلَّهُ فأخلِت عَلَقَعُمْ مِنَا لَا نِرِحُلْقِي مِنَا لَوَّلَيْ وَلَالْحِرْقِ وَالْفِرْلِ اللَّهُ مَا الْمُرَّا وتناأشن وتاأغلنا وافيز كأخابة وكالإيترانيب وأتسالاتنه لافتي ينك دَعَائِبَةٍ إِلْكَنَاتُ مَنْ الْمُؤْلِدُ إِلْهُ الْمُؤْلِثَ مَنْ وَالْمُعْتِدِ وَعَلَى خَيْرِ مِنْ جِي النِّيْبِينَ قَالْرْسُكِينَ وَصَلِ كَلْ تَكْوَيُّكُولَ لَلْمُ يَنِ قَاصَمَ مِحْمَلًا مَا مُنْ يَد تُتَهَدِ بِأَفْسَلِ للشَّانِ وَالْفَيْدَةِ وَالشَّسَلِيهِ وَاجْلَ لِمِنْ الْرَي فَعْبًا وَتَغَرُّعُ ا فَانْفَعْ تَأَذَّ

وسيد الحالمة الله لصقعة فاقلدكمة شاعلها فاتساء ويستحاك يترأ فالكمين الخولين في كل ركمة الحين قطي في الما المد والدريك وأفالاول الحدد فلموانه أحد فثالثاب العدوه فالقالكا وون ويغرأ والشقالوا ماشآء مزالسة ووسقك بترأبها مزالسة بالغال شايلا ضام والكعف فأيز ويت والمحاب ومااث داك اذاكان على وفت كثير فان ضاف الوف اذهر على لحد وفاه والساحد وتستخت العرالة آة فضل الله ومنكان له عدف فليغل فيالتجذة الثابنة مناككمتي الأوليين الأثرية إذة فلات إن فلان فذ شَعْرَبُ وَنُوْمَ فِي وَعَرْضَ وَلِلْتُكَانِ ٱللَّهُ مَنْ فَأَصْرِفُ مَنْ يُسْفَدِ عَاجِلِ مُعَلَّمُ مُ اللُّهُ مَ وَقَرِيْهِ الْجَلَّهُ وَافْظُوا لَنَّ وَعَفِلْ فِلْكَ الرَبْسِ النَّاعَةُ النَّاعَةُ وَم طل الْعَاقَ فلقل في عن التين إعلى العظيمُ الرَّحْنُ الرَّحِيدُ المَعْمِ التَّعْابِ المُعْطِلِ الغينات صرفي تخفية فالمعتب وأعطى من خيرالنها والاجن المنتأملة أفعرت عَقْ اللَّهُ الْفَالْوَلِينَ مَا النَّالَمُلُهُ وَاذْمَتْ عَقِ فِلْمَا الْدَيْعَ وَمَنْ مِنْ قَالِمُ تُذ عَاظِينَ وَأَخْرَبُنَ وَالْحَ وَالنَّهَاءَ فَانَّهُ بِعِزَاتَ لَهُ الْعَافِ انْشَاءَالَّهُ لِجَانِ وعو عقيطا بن الكفنين بمناللهاء الأستدافة اثالك وكذي كالمثلك انت تغيخ سُلُةً إِلَيَّا أَيْلِينَ وَسُهُ وَيَغِيقِ الْمُغِينَ أَدْعُكَ وَكَدِينَعُ سِلَّكَ وَأَدْفُ إِلَيْك وكم يُغَدُ إِلْ فِلِكَ الْنَهُ مِينَ عَنِ الْفَطْرِينَ وَأَرْحُ الْأَحِينِ الْمَاكُ إِفْفُولِ الْمُأْتَ وَٱلْجَيْهَا وَاعْظِيمًا لِالْعُهُ الرَّحِنُ وَإِنْمَا لِيُنَالْمُنْ فِي أَثْ الْمِنْ الْعَلْبَا وَفِي لَنَ سَلَّمَ المعضى فَأَكْنِهِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَأَجْسِالِكِكَ وَأَوْمِالِيْكَ وَمَا فَعِالِيْكَ وَسِلَةٌ وَأَشْرَفِنا

رائے و کشال کا با با بعد النو کرائی ورا کو چانا کو کا کا کشت امورد و درا فاکسترد الناک از اور افزاد می درا فاکسترد الن دستر الن مرز اد کان دادان درا این وال الن مدر الن مرز اد کان دادان و الیار درا الن مدر الن مرز اد کان وال و در کشاری ا

يارَحمُ ،



المعاقبة

كَانْتُكَانِي إِلَا عَرْجِلِدَ عِيلِا اللَّهِ إِلاَّ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلا مُنْ يَذِي إِلَا إِنَّا إِلَّا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلا مُنْ يَذِي إِلَا الرَّبَالِيِّ سل عَلَيْ عَنْهِ وَالْحَرِيْدِ فِي الصَّعِيفَ عَظِيلِ اللَّهِينَ وَبِلَدِهِ الَّذِينِ وَآرَكُونِ الْبَيْلُاتُنّ كماع بخزالناد إعنيا بككرينالتعاب والأمزة لكاع عد كاله وأصفي التراضلي كإمل واصلي لإخاب وأصغ لهاخكني واعفر لنطاك المتأن المتأن صراع في كالدوتفتر عج ريحيك والمن كالراجا بلت فانقل بالذاركذا وعدرما تبدشة نعى العام الأذل الذي وعني كل لكس وفليقد وذك وما يخدعن الأمة اللُّمُ مَالِلاَ مَلْهِ حُبُّالَكَ ومُعَنِّينًا فِيكَ وتَضْمِهَا وَإِمَّا مَا لِكَ وَفَرَقًا مِنْكَ وتُتَوقًا لِنَاءً المَالْكِولِ وَالْكُلُولِ اللَّهُ يَحِبُ إِنَّ لِهَا مَالَ وَأَحْبِ لِيَّالِنَ وَاجْتُولِ فِي لِمَّالِثِ خَبْرَالِغَةَ وَالْبِيَّةُ وَلَيْمَةِ بِالصَّالِحِينَ وَلاعْتِرِينَ لانَشْارِ وَالْفِعْيَ بِبِالِمِسَّ واختلى وطالع منتف وكخينه إخسيه ومنذب سيرالفناليين وأعفظ منهى بالفين والفالين فرانف فيدولا زُدُرَ في شراب مندة بارت الْعَالَمِيَّ الْمُنْ الْمِنْ الْمُؤْلِدُونَ لِمَا يَكِي عَلَيْهِ مِنْ وَوَلَّمْ عَلَى وَكُو مِنْ وَكُلُّ تُنْفِعْ عَلْبُولُوا لَوْمَنِينِي وَمَعْتُوعِكِ إِذَا مِنْسَقَى وَلِرَظِينِ مِتَالِيّاً وِوَالسَّمَةِ وَالنَّالِ فِهِ بِلِتَ اللَّهُ تَدَاعُطِي فَمُرَّا فِهِ بِلِنَ ذُنْنَ عَلَيْ إِلَّاكِ وَفَسْا فِي كُلِكَ وَكُولَانِ مِن رَسِّيْكَ وَرَبِينَ وَعِيْدِ وَالْمِلْ وَالْمِلْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ وَالْمِنْ فِي الْمِنْكُ وَتُنْفِيْنِ سَبِيكِ عَلِيْمَاكُ وَيِلِّهِ وَسُولِكِ صَلَّوا ثُلُ عَلَيْهِ وَالِوِ اللَّهُ مَا إِذَا عُوفَ إِنَّا عَلَى الكَّرِي النبن والغولة النفلة والزأة والنسق والنسكة والمستكنة وأعوذ بالدين نعتم ينشخ وَقَلِكِ بَخْتُ دِدْعَا وَمِ فِيمَ فَيْنِ صَلْوَا لِانْحَ وَعَيِلًا يَنْفُ وَلَعِيدُ لِيَنْ فَسُو فَالْفِ

كَيِبًا وَاسِعًا رَنَ حِنْ أَخَذِ بِجَرِحِتْ لِالْعَدِّبِ مِنْ أَنْفُ ذَكُفُ مُوثَ فَإِنَّهُ تكون ما بثث كالبثث المتنبع لتبالغ آء ونعاد بماغب مع نعرب الكر وتعذل فيها المنت أشافخ البتوا العراق العظيد الفالخ الأنون الخير الني البي البيديع التالكرة والعالمية والعالمة والعالمة والعالان وتعالى الانتياء الذالي اللانِفُ الْمُغْمِ لِلْفِئِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل وَلَى مِنَهِ لَكِ وَنَسَرُ وَالْفِكَ وَوَحَهُ عِيرَالنَّاسِ وَأَنِّي إِلَيْكَ مُوعِلًا إِلَهُ الله الله عنوات متل على تا واعتقل واعقل واحمى وتبتع عظ دين ودب عَيْلَ وَلا نَبِعَ فَلْمِهِ مِنَا وْمَدَّمَّنِي وَمُلْكِينِ النَّاكَ رَحْمُ إِلَّكَ أَنْ الْمِمَّاكِ مَا الم بعدة النابعاشت شتقته فضائحة واخين بعرافيها ساساة وحفقا بقراءة المزنل وعنريتيآءلون فاذاب لمستحشيج لزغرآءع ويلعوجده لمات فليغل إلقواناكش تغريب فترعنها أوتغر فرائات الغيوان تعارا بمن المند الرفوب الكثي نا وَلِنَا لَفِرَهُ إِلْمُ إِنْ إِلْمُ إِلْمَالِهُ إِلْقَالِهِ إِلَّا مِنْ لَمَا لَلْ مُعْجِبِ جَبِع عَفَى كُ بِنُونِهِ وَقَلْعَمَنُ مُنْ فَأَخْرَجُ اللَّهِ الْمُورِفَلْتَ شَرِّحَ الْمِنَابِ النَّارِ الْمُنْتِمَ فِينَاكَ مَنْ كَالْمُ اللَّهِ مُنْالُمُ مَنْفِكَ وَآمَا مِمْ فِي فَالنَّارِ اللَّهِ فَيْنِينَا وَمُكُونَكُ سَاحِفًا فالولل وصنع يفني تعصيمان فالمناك القيضا فاعتدواله وقيند صِّيعات وَنِعَنَّانَ عَلَى وَعَا فِيَكُ مَا وَعَقَالَ عَنْ وَيَجْفِينِ النَّارِيَا سَبِيهِ صَلِّعَل عُنَّهِ وَالِهِ وَلا نُعْرَ فِنُونِ مَا وَهَالِي الْمَارِي الْمَنْدِي مَلِي كَافَعُنَّهِ وَالِهِ وَلا خُنْنَ فَعْلَى الناد السبيه مقل عَلَيْدَة وَالوق في الْمِسْتِهِ اللَّهِ السَّادِ السِّيهِ مَلْ عَلَيْمَة وَالْحُالِ

100

وقيغ فَنْفِعَ بِرَالشِّطَانِ الْحَبِوالْلُهُ مَرَاتُهُ لَنْ عُرِقَ مِنْ الْمُحَدُّ وَلَنَا مِكِينِ وَعُلِد

البِيعِ بِالسُّهُ الْحُنْ البِعِيدُ السَّهُ الحَنْ الجَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ إِلَيْهُ مُ إِلَى اللَّهُ مُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مُ إِلَى اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّهُ اللَّهُ مُلِّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلِّهُ اللَّهُ مُلِّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّهُ اللَّهُ مُلِّهُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّهُ مُلِّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّالِمُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي ا فالهقة واغفوليا لننت المفقة الغد كاغفرالتأنب أنى تزل الفت كاغفل النَّمْ النِي مَنْ فِالنَّمْ وَاعْفُلِ النَّوْبَ الْمِي مِنْ الْفَصِدُ وَاعْفِلِ النَّمْ الْمُ مَيْكُ الْمِعَمُ وَاغْفِلِ النَّهُ الْمَنْ يُعَلِّلُ النَّاةَ وَاغْفِلِ النَّوْبَ إِلَى مُزْلُ الْبَاقَةِ فاغظيالة وتالبى منبل اختاة فاغظي الذفة بالجزعين فالتاء واغير لِتَالْنُوْبُ الْجَيْكُ غِنَالُولِكَاءَ وَاغْفِرْ لِيَالْنُهُ مِالْجِي تَظْلِيلُونَاءَ وَاغْفِرْ لِيَالْنُهُ م الَّيْ غُبُطِ الْمُنْ لَ كَافِينَ لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ انتالمُو المُعْلِيدُ اللهُ وَالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِدُ وَفَاءَ مِنْ الْمُعْلِدُ وَفَاءَ مِنْ كَالْمُ وظاء سِ اسْتَات فافْ وَكُرْتُ وَنُوبُهُ وَعَظْمَ خُرِيهُ وصَعَفَ فَوْتُهُ دَعَاءً مِنَ المجدلفات باذاكاليننو تقواكالنج عاذاكا لاتزيونها ادعك سنتم المناصفا وكبلا عبر ستنكم يطانت بم كالمن فعير فسراعان قالوقة وتأثبا فأنجم لمن والغايطين الكشتم إقائنا ألك لفتع فالفاتية في وَدُنْا فِي وَالْمُونِ اللَّهُ مَا يَعُونِ اللَّهُ مَا يَعَلَّمُ وَاللِّهِ وَاجْلِ الْعَامِدَةُ مَنْ الْعَ فألنا فالبين كل سوء الله متم مرقا في قال والفرال فتع وأجب التي وقين اللُّكُ نَافَى كَا سُلِعِنْهِ سِلْدَ وَالْكُفْ لِهِ وَلَا عَنْهُ وَكُونِهِ وَلَا يَعْتُمُ النَّاسِيَّةِ معضى أبرك بنهم إلى لكرك وكترك رستانه الت ولا تترك بالدالية الله عَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الل دُعْنِ وَتَعِنْ عُكُمْ مِوَنِجَ مَن كُلُّهُمْ وَالْعَالِولِينَ وَإِمْ إِن وَأَمْ إِلَّالَهُمْ مِن

دَجْزِيلِهُا عِنْدَكَ م

للحَمَّا فَلَا غِمَالِ عَلِي فِي مِن فَالِدِ وَلا رُحْمِ فِلْكُمْ وَلا رَدُّن مِنَا إِلَى الْنَاكِ

عَلَى بِإِنَّ وَالشَّدِينِ عِلَيْكِ وَالْمِنْ مُتَّا بَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ مُنْتَال

يِعَى وَأَسَالُنَانَ مُّلَكُونِ مِرْحَيْكَ وَلا مُنْكَرِفِ عِلْمَةً وَتَعَلَّلُ فِي دَوْنِ مِن فَضَالِفًا فِي

الك داعِبُ المن المِن عِيمَ قابِ يَطِعَ قَابِ عَلِي عَلَى مِنْ الْعَالَ وَالْحَامَ عَلَى مَا الْمُ

خالصًالَكَ وَاجْلُ فَالِلْحَيْنَ مِيْعَيَكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهَا مَالَكَ وَزِدْن مِنْ صَالِمَا إِلَيْ

المنا اللف من فارت النور فالتنافين والنافي المين المنادي سناك ليال

عَاج فَلْ مُنْ أَوْ أَنْ أَرَاحٍ فَلَا أَمْنُ أَنْ مِنَّادٍ فَلْ يَمْ لِي فَلْكُنَّاكَ عَضَا فَلْ

معض فشأرخا أينة الاعين وماغن الصدورات دما شردت ومعافيك وثباته

بهِ يَلْاَيْكَ أَنْ فَالْفِلْ لِمَاكَبُ شَادَ بِنَ كَانَ شَادَ مِينَدَ اللَّهُ وَلَكُ الْمُتَ الْمَالِكُ فَرَيْ

فِهُ اللَّهُ مِنْ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءً اللَّهُ مُعْتِمِ الْعِقِيةِ اللَّهُ الْمُتَّالِمُ مَا مُعْتَمِنًا مُ

كُونُ فَصَلِّ فَالْمُعَدِّدُ وَالْمُعَدِّ وَاجْدَالِهِ خِيادَنَّاءُ أَنْ خَجِلَةٌ ۚ إِلْحَتُهُ مَلَّ الْمُعَدِّدِ

ظَيْمِيْدُونْقِلَ نَرَجُ وَفَرْجَ إِفَانِ مُتَوْمًا بِنَجْمِيدُ وَتَعْمَلُ فِهَا وَكُمَّا وَتُعْمِعُ الْحَبْ

منتق فيقل يكنين اخرب بغراء فها ماشآة وسيفيك بغرامها يترف الدخال والأ

والمنتروا فاحتب والخافا فالماست سيط فرآء ويدعوا لفآء الذي

اللمت

المستدنكتان كأولوا لولم أتذكالة العربعيد إن البيعيد هو المسالم المسالك إذا الما لم المائية المنافقة من الناب توجعة المسالك المنافقة ا

وَلَ مَا تَكُورُ عَنْبِ كُلِّكُ بِنَ مُنْ يَعِيمُ الْمُعْتَدِ اللَّهُ مِنْ إِنَّا لَكُ الْفَتْفُ الْفَتْفُنُ الْفَتْفُ الْمَلْفِي الْفَالْفَالِيَّ وَالْفِرَالْوِينَ الْأَلْفُ الَّيْفُ

عِظَيْتِ وَالسَّالَكُ مُوَّالَ مِن لاَعِمُ الْمِثْمَةِ مِعْدَة وَلا لِفَي كَاشِعًا وَلا لِحَدِي مُغْرِجًا وَلالِفَيْدِ مُعَوًّا وَلالْفِافْتِ سَادًا وَلالْصَعْفِ مُعَوًّا عَلَى الدَّصَة الزاجين الله ترمتل فالفتر والفتار واجلن من رضيت عسّلة وتعرّب أسكة واطلت عبد فاعطيت الكنبرين فسلك الخابيع واطلت عن واحيت سُمَّالْمُالِتِ جُنْ هَبِّنُ مُدَرَّفَتُهُ رَالظَّيِّاتِ وَكَنْ الْفُتَدِيدِ مِنْ عِلْ المنفذة وقرحة لانتياد وترافقة فيال عدد والعدد والعب والرابع في الفات والمنافقة والمنتاب والمنتاب والمنتاب والمنافية يَّمِلُ لَهُ تَلْبِهِ مَنْ مُ لَهُ عَنِي وَيَفْشِعَهُ لَهُ جِلْمِهِ وَيَتَّجَا فَ لَهُ جَنِي وَآجِدُ نَفَ فَي عَلَى اللَّهُ مَا يَا عُلَهُمُ وَالدُّهُ وَكُورَ فَلِي تَالِيْفَاقِ وَصَفَاعِ مِنَ الْمَثْرَ فأغالى كأمارة الزاآء وعبنى تزالينا تترقل ان يزالكنب وكليز بموديم وتشفك إلكنائنا لتفاج التجيد الكث وإقاعمة بغروة جولنالكرب إلله الشركة الظلَّات وأصلَّت عليه الولان والإجري والإجري برنان يُحلِّ عجيَّ عَصَّنُكَ الْمُ يَتَلِكُ عَلَى مَعَظُلَكَ النَّيْعَ مَوْاقَ مِنْ يَرِعُنُمُ عَنْكَ أَوْالُولَ الْكَ عَنْفًا أَوْاعَادِكَ الْفَافِ لِنَا أَوْلُحِتَ النَّهُ مِنْ الْوَانْفِيرَ لِلَّهُ عُمًّا الْوَافُولِ فِي هُذَا الطِلُّ اَوَانْوَلَيْا طِلِمْنَا عَنَّ أَوَافَلَ لِلَّذِي كُفَّ الْمُؤلَّةِ امَّنَا وَرَالَّذِيزَا سَوَّا سَيد اللَّفْ مَعْلِ عَلَيْهُ وَالْعَنْدُ وَكُرْ فِي نُفْعًا وَكُنْ بِدَجًا وَكُنْ بِحَيْنًا وَاجْدَلْ وُدًّا اللَّهُ وَاغِفَلِ الْعَفَارُ وَشَعَلَ الزَّابُ وَانْضَى الْوَمْنَ وَالْفَعْ عَنِي يَاعَنَىٰ وَعَافِي اَكُنِهُ اللَّهُ وَعَلِهُ فَالْحَدُوثَ النَّعَدُ وَالدُّفِي مِنَ اللَّهُ الْمُفْ

غِيَّةً مِنْ أَوْلِيَّهُمْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وَالْوَيْنَاتِ وَيَرْجِيلَ لِالدِّحَدِ الْمُرْجِينَ مَنْ مَعِينَ الْكُونِينَ لِمَا الْمُحْسَ مَنْ الْحِلَةِ شَكِلَا تَدْنِعُهُ اللَّهُ مُرْجَلًا عَلَيْعَالِ كَالْعَقَةِ وَصَالِطُ عَلَى وَالْطِنَّةُ وَ النسن وَالْمُنْ وَعَلِي وَعَلَدٍ وَجَعَمْ وَمُولَى وَعَلِي وَعَلَيْ وَلَكِينَ وَالْحِنْ وَالْحِنْ عَلَيْهِ السَّالَةُ اللَّهُ مَا السَّالَةُ اللَّهِ السَّاسَةِ وَعَلَّى مِنْ مُؤْخِرِهِ وَعَفْقِ وَمِنْهُ فأقيزه بنرقابي وتذكرها مستقيل الحدة شكراسيغزات ثنافة ففهل كمستين فاذاسات ستيسة يتعيا لفرآءم وقرات المتعاه المقددكن فعيب كل كعين ويبغان بترافه ماين الكفنين فأنحول شارك الناجيده اللك وفالنانية ال اقطاع المان وتعوفا توجية تطابق الكيتين الخيرينغو وباخرسول سَرَاعُطَى وَالْمَيْرُمُ عَلَادَ فِي فَالْوَيْعِ عَلَى مِن وِدَقِلَ وَسُمِنْ عِلَى إِدْ فَالْلِمِنَا إِنْ اللّ إِنَّكَ كُولُونِيِّ فَدِيرٌ وَأَنَادَادَان مِدَوَعُ عِنْ فَلَقِلْ فَلِقُلْ فَالْقِلْ فَالْفِيلَ الْعَظُّمُ اعدا إين التبير المالك وتعزالن المتنادين فيراه الما واعد إلى ون ستر النُّبْ الْمُشْرِلْمُ لِلْمَا اللَّهُ وَالْمُولِينِ فَلَانِ مِنْ فَلَانِ فَالْمُونَ وَكُلُونِ فَالْمُونَ وَفَالْمَا فان الله يكفيانا ما الله الماق عنب الثانية العربي صرف والعربة والمحتدة ل العَيْنُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْحَدَقَعِ مِنْ يَسْتَيُ الْعَبُ الْحِينَ وَالْمَنْ سَلَلُ الْبُدُ الْالِيَّوْلْ وَمِنْ بُحُوالْمُنْ الْعَيْنَ مِنْ وَالْمِنْ مِعْنَ الْعِيْمَالِ الْخَالِيْدِ وَمِنْ لُوُّ النتائي تبي والتن يُخَلَّلَتِهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المتناك وتافك وتافيت والمتناف أنتنب والمنتاب التألف فالألفاق الذَّلِيلِ كَانَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ عِلْهِ اللَّهُ مُولَى مَنْ مُعِيِّرُ فِي مُعْمَرُفُ

وتخوفًا وطَسَعًا والخاحًا وتَصْرُعًا وَعَلَمًا وَقَاعِمًا وَالْعِمَّا وَالْمِعَا وَالْحِمَّا وَلَاكِمًا وَمَا شِيَا وَذَا مِنَا وَخِي مُلْ عَلَيْهَ اللَّهِ وَكُلُّ عَلَيْهِ وَالْمُنْ وَكُلُّ فَالْمُنْ فَكُلُّ وَلَكُ مِنْ وَأَلَّمُ فَاكُنَّ فَكُلُّ وَلَا يَعْدُو وَأَنَّ تعفل بكذا فكذا وندع بماغت شريحة صنة الشكرون وليا اعاد مزاجاة الخفرين لاذخرك السندين لاستدل الملاذ تن لا سلادك المقد عَنْ الْمُعْلَدُ الْمِهْاتَ مَنْ الْمِهْاتَ لَهُ الْمِارِينَ الْمُعْلَدُهُ الْمُؤْرَدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ المِينَالْفُنِعَا وَالْكُزُالْمُعَالَةِ الْعَوْنَ الْعِلَالْبِلَاءِ الْأَكْرَسُ عَلَى الْمُعْتِدَةُ الغرق بالبخ كالمكنى بالخاشف البكرى بالخيش بالجنيل بالشعور بالنفيذ كالتت الله الَّذِي تَجَدُّ لِلَّا سَادُ اللِّياحَ فَوْرًا لِبَنَّارِ وَتَعْلَعُ الْتَمْرِوَضَى الْعَبْرِودُوفِي الْمَاءِ وَتَجْفِيفُ الْفُرْ لِمَالِنَهُ الْأَنْهُ الْمَالُهُ لاَ مُركِ لَكَ وَلا وَرَدِ فَا عَصْدَ فَا صَبِرَانَالْنَانَ نَعَلِّ عَلَيْهِ وَالْعَبْدِ وَلَنْ تَعِلَىٰ مِنْ كَلْخِيرِ مَالْكَ بَنِ لَا لَا وَانْ عَمِيكِ مِن كُلِّ مُو إِلْسَجَادَ إِنْ مِنْ مُسْتَجِمُ إِلَى عَلَيْ مِنْ مَنْكُ منين فم إيكواليفع بعرافكل يكمة منواللها وطهواته احد ودوراته بغرافيا لأولى لحدوقل عوذرب النامي فالثاب الحدوقل عرذ برسالنلن تنديد أراكتين وبخليها سآة والانسال ابرح منصاد مترسطالة فأن دعت ضوية الإلقيام قام و ففي حاجة وعاد فصل الور ويديع الناع كان يصلَ النَّهُ رَكَات بتع من فَالْأَوْلِ لُهُ كُوالْكُارُ وَا أَارْلُنا وَلَوْآ وفحالثان الحدوالعصرواذاجآء ضرافه واتااعطيناك الكوثر وفالمغيرة الوترفا إلياالكاذون وتبت وفلهوالقداحد واستحك معومنا النفأة

فَاجْبِادًا وْإِلْعِادَةِ وَكُفِي إِلَا عَالِهَا وَوْسَعَا مِهَا وَوْسَبُولُ اللَّهِ الْمُعَالِمِهِ الرَّفَا وَ جَرِّهُ الْحَيْبِ لِيَهِي عِنِدًا لَوْتِ بَعِي " وَيُفَنَّ وَنَفَى " وَنَنَ عَنِ وَمَاحَةٌ فِالْوَسِ ا فَي مَنِي لَقِي فهرق شاك النظرة كمنك فالتزل وقيف المعالفية وفيقا أنيف بوفع فتنفث كَهُمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بِيِّا الْكُوَّانَ مِنْدُكَ فِالَّذِيهِ الْأَفْعِ الْمُفْعِيِّينَ فَإِنَّ وَمِثَيِّكَ مُّنِهُ الضَّالِخاتُ اللَّمْ النضعف فقل عك يُدِو كالدوقة في رضال صعبى وحد الخالف ساميتي كاجل الزمان مُنتَى مِثَالِيُّ اللهُ مُدارِّن صَعِيفٌ عَيْن صَعَفِ خَلِيتُ وَالْمِنْعَالِ الْمِنْ الْمُ فَنَا شِفْتَ لِانَا شِنْتُ فَصَلِ فَأَعَدُ وَالِعُنَّدِ وَكَفِعَ لِانْتِهَا أَنْ أَسْتَعَمَ ٱلْمُسَدَ متنجرك وسكآئل والساجل تلعل عقد والير والمنطة إلحت وتغيين النار وروية بي رانخ والعب وأوسع عن من فضلك الماسع الله تصل عُلْعَةً وَالْعَنَدِ وَلا يَعْمَلِ النَّهَا ٱلْمُرْمَمْ وَلا يَعْمَلُ صِينَةٍ دِي وَمَنْ أَرَادُن بِنُودٍ فَأَصْ عَى وَالْحِنْ بِدِسَكُنْ وَادُدُدُكِنَ فَعُن وَخُلْ بَعِي وَمُونِي وَبَيْهُ وَالْمِني عِرَابَ وَتُو الْ ومن المادري ويسروال له واجن عن ما المراع وساك والفراع والم فيجيع الماكنك فأشاكن ليتني وإغان يراكن ين والونيات والمنطقة مالع دُعَانَ وَاللَّهِ فِي طلِهِ دُمَّا يُهُمْ وَالْمَا فِيدُفَ كُلِّخَدٍ دُرَّتِ الرَّهِمُ مُنَّا تنعى بالدعاء المناب عقيب الثمان الكلَّم اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال عْادَيِكَ وَكُمَّا إِلَى فِكَ وَاسْتَطَلَّ مِنْ إِنَّ وَاعْتُمْ عِبْدِكَ وَكُرْشِ لِإِنْ إِلَى الْجَزِلَ العطايا بالطلخ الأشارى المرتق نفث بزعود وهاكا ادعك رتفادرة

سنؤالليا

خَيُّ فِيكُ

وَيِن شَرِفَكُ وَالْمَرَافِ الْعِيدِ وَمِن شَرِكُوا أَهُ صَعَيدًا وَكَبُرِهُ إِلَيْلِ الْمَارِ وَيِن المترنخل شكابه بزخلتك ومتبع فين شوالمتفاعي فالبركم وتزن شوالما المناع الماتغ وكالأخذ والخاصة المنترين كانا آسى كأضح له فيث أوريا إلماك عَانِ الصِّفْ وَالسَّابِ وَالشَّافِينِ وَيَعْمَ إِنْ فِي اللَّهِ كُلِّمِ الْمَا فَاضِ مُرِّكُمْ عَالَمُ الكريز في والمعدر أعلى والديمة من المعدد والمنافقة والمنافقة وَارْحَمْ فَعَمْ وَوَقِلْهُ حِبْلُو فِالْمُنْظَى إِلْمَنْ وَفَالَ رَفَّتَى بِإِلَّنَا رِوَفَا فَخِيجَ نتبى وَفِيجِيمِ الْمَانِ كُلُوا رِحْمُكُ الدَّحَدُ الْرَاحِينِ اللَّمْ الْمُلَا الْمُكَ وَلا زُقُ مآت النظران مل والبالنافع والنه والنه والتات والمناورة الناف وَالأَوْلِ ٱللَّهُ مَا إِنَّا مُنْهُ لِيَهِ مِنْ أَنْ مُلِّهُ وَكُوْنِي اللَّهُ مُدَّافِينِ مِنْ مَدَبّ وْعَافِي فِعِنْ عَافِتَ وَتَرْكُنِ فِعِنْ تُولِّتَ وَتَعِنْ مِنَ النَّارِ فِعِنْ أَغِبَ إِلَّكَ تَعْفِي ولايعنو عَلَيْكَ وَعُبْرُولا عُالْ عَلَيْكَ وَتُسْتَعِ وَعُنْتُمْ إِلَيْكَ وَالْصَبُ وَالْمَا الكُ وَتَعْزِينَ وَالنِّتَ وَلا بَعْرُ مِنْ عَامَتَ وَلا يَوَلُّ مِنْ وَالنَّتَ مَا لَكَ وَتَعَالُّ استنت بِكَ وَتَوْكُلُتُ عَلَيْكَ وَيُحْوَلُ وَلَا فَيْ أَلِهُ إِنَّهِ الْمُسْتِظِ لِلْفَطِيدِ الْمُسْتَدابَ الْفُرُ لِلَّهِ إِنْ مُجْدِدُ الْكَلَّوْ فَيَنْ سُرَّةِ الْمُفْتَاءِ فَدَيْكِ النَّفَاءِ فَتَعْلِمِ الْفَتَاء عَالَ مَن وَسُرِ وَالْفَرِ فِالْفِي فِالْفِي وَالْفِلِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْأَجِاءِ وَالْإِ وَلَا وَلِيا وَوَفِي مُعْلَابِ وَإِلَى وَعِنْ مَعْلَافِي الْمُعْلِولَةِ مِنْ مِنْلَا خَامُ الْعَالَيْنِ لِمُعَيِّنَ النَّالِ النَّاسِ الطَّالِبِ الْمَاجِبِ إِلَّافِ وَمَعَلَى الدُّمَا أَنْجُبُ المفويرتالنَّال مُستفع مهاك وعنه اوتعنال وَتَحِثُ وَجِرُالِيُّنِي فَلَى الغَمَّاتِ

الشفع إلم وَمُرَوَّاكَ وَهِ فَا الَّهِ إِلْمُ يَضُونَ وَفَكَ اللَّهِ وَالْعَامِدُهِ وَالْمَكُ صَالَتُ وَمُعْفِقَكُ الطَانِينَ وَلَكَ فِعُمَّا اللِّيلِ فَعَاتُ وَيَوْايُرُوعَكُما يَا وَمُوَاعِبُ ثُنُّ مِنا عَلَى مَنْ أَوْنِ عِيادِكِ وَتَنْعُا مَنْ لَدَشَيِقَ لَهُ الْحِنَّايَةُ مِنْكَ وَهَا أَنَا وَاعْدَلَ لَلْفَيْد الكَالْمُونَالُ فَمَنَاكُ وَمُعْدُوفَاتَ فَإِن كُنْ الْمَائِي مَنْفَلْتُ كَالْمَوْرِن خَلْتِكَ وَعُنْ عَلِّ مِهَا لَيْنَ مِن مَعْفِكَ فَصَلِّ فَالْمُعَدُّ وَالِهُ عَبِّالْطَبِ بِمَا لَطَامِ رَبَا لَغِينَ الْمَاصِلِينَ وَجُدِعَلَ بِعَضَالَتُ وَكُمْكِ الرِيَبَ الْعَالَةِينَ وَصَرَّالِالْمُتُ مَعَلَ عَنْدِوْالِ تحكي الكليب بن الطاوح الحيري الفاصلين الّذيزادُ حَبْ عُصُرُ الرِّحِسُ وَكُمُّ فَيْهُمْ نظ إِلَا تَعَيْدُ اللَّهُ مُ إِنَّا وَعُولَ كَا الرَّبِي فَصَلِّ عَلَيْهُ وَالدُّ مُنْ اللَّهُ مُنا الطِّيبِ الطَّامِيِّ وَاسْمِيْ لِي كَا دَعْنَةً فِي إِلَّكَ لَا يُعْلِفُ الْبِعَادُ مُدْمِقُ الْمِلْعَةِ منالور فيتوتيه بماهمتناء منالتيع بكراته يغرافيا الحدوقاه والساحيلا مرات والمعودين فيترفع بن المتاآ وزع بمااحت والأدعية في ذلك لاعمى أناننكر مزفاك جلة مقعة ان ساء الله وليرفي ذلك ثين مرقت لاعم نظاف وبسفان كالانتان فالتنه مرخث الأوالح ف معنا واد بالريخ البكاء لثي من صائب الدن الدنب والمعام وفي النا الله الكالمة الكالمة الذَّيْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ النبع وَالمَيْعَنُ وَمَا فِعِنَ وَمَا فَوَفَنَ وَرَبُ الْعَيْرِ الْفَطِيرِ وَسَلَّامُ عَلَى الْرَسَلِينَ وَالْحُدُهُ فِيُورَبِي الْعَالَمِينَ الْمَالُهُ الْمُهُ الْمُهُ لَيْمُ كِنَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مِن شَرِكُلِ مَنْ العِندِ وَمِن شَرَكِي مُنْظَامِ مَهِ وَمِنْ شَرِشًا لَعِينَ الْحِينَ وَالْإِنْمِ

وَ عَلَيْلًا إِينَاهُ فِي

وتعفيظة م

Silvery.

المت

بعول مناسقًامُ من حسّنًا تُدْنِعَةُ مِنْكَ وَسُيّانَهُ مِعَلِهِ وَدُبُّهُ عَظِيمُ وَسُكُنْ ظَيِلُ وَلَيْنِ إِللَّهِ الْأَدْمَعُكُ وَرَحَنَّكُ لِلْمِلْمِ الْمُأْلِ مِنْ الْمُأْلِ مِنْ الْمُأْلِ وتفاكف المستروند فقلك الأعلياك وتشاطب المنقل فتستشاخ اللك فَأَسْنَا لِنَا أَوْ لِلْكَالْكُمَّ لَا لَكُمْ مُعْمَعِهِ وَالْجَدَّ مُثْوَلِ مِنْ الْلَّذِينَةِ وِيَّا للحاكفارية بالفالأن بإخاما كالخاع كاجد الملكة شاعتا في المحتفي ٱلْتَافَرُبُ مِن كِمَالِكِ الْمُفَكِّرُونَ وَلَكُمَّالُونَهِ الْمَعْوِنَ الْمَنْ وَالْفُعْلَ مِعْرِفِيدِ وَٱطْلُقَ لَاكُنْ عِنْدِ وَجَعَلَ النَّنَّ بِهِ عَلْ عِلْوِدِ فِي كُوْأَوْ ٱللَّهِ يَعْفُ صَلِ عَلَى عَنْهِ وَالْعُنَدِ وَلَا عَمَا لَامِنْ مِ عَلَى عَلَى مَبِيادٌ وَلَا الْمِاعِ عَنْ الْمِلْ ٱلْمُعْمَالِكَ مُلْتَ فِي كُلِّرِكِ الْبُرَالِيَ الْمُزَلِي فَلْيِنَانِ مِنْيِكَ الْرَبْيُلِ عَلَيْهِ وَالِيهِ التَّالْهُ وَكَا مُوَاقَلِيلًا مِنَالَيْ إِنَّا لِمُعْمِنُ وَلِلْكُوا فِي مُنْقَفِقِهِ ظَالَعِينَ اللَّهِ وَقُلُّ فِيلِي وَهَمَا النَّوْوَآنَا أَسْتَعَفِيكَ لِنُهُ فَهِ إِسْفِفًا مَثْلُ مِلْ النَّو لِنَسْبِ مِّنْعًا كَا مَنَّا ذَلَا خَيْنٌ وَلَا مُونًّا وَلا نُشُولًا وَفُ إِنَّ فَإِلَّا مِنَا النَّهَا أَ فِالرَّالُكُمَّا في شُكُمُ النِّهَ أَيْهِ وَاسْتِنْهَا وَلَيْهِ وَاسْتِعْلَا الرِّيْقِوْ وَاسْتِعْلَا مُالَّهُ وَبِهِ دُونَ عَيْنِ وَعِيَاءًا بِهِ مِن كُنَّا بِهِ وَالْإِلْحَادِ (عَظَتِهِ وَكِيزِياً يُوحِدُمُنَ عَلِيرَانَ مَا يِف مِنْمَةِ فَرْنَ عِنْدِينِهِ وَمَا اسْمُ مِنْ عَنْهَا مِنْ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ال عَبِيدِ درَسُولِ رَخِمْتِ مِزْخَلْفِ وَذَرَعَةُ الْمُثْنِينَ إلَى تَحْدِهِ وَعَلَى الْمِ الطَّامِيَّ رَفِينَ إِلَّهُ مَا إِلَا فَكُنْ مِنْ الْفَصَالَةِ وَيَهُمَا أِلَّهُ وَكُمْ مَا إِلَا مَا لِمِيادِكَ وكَرْغِيْب مَن فَرْعُ إِلَيْكَ بِرَغَيْدٍ وَتَصْدَالِيْكَ عِالْجَرِهِ وَكُذَرِّيجَ بَكُطْالِتَ

والأمن منها على الماق الأراف المنورية إن مالان وتشكي تعالى وتمان فورت حَلِّهُ فَكَدُ قَالِعُ مَنْ إِنَّ الْمَالَئِينَ لاَ ذَيْنِهَ لَا فَيَهُ الْمُؤْمِنُ فَأَنَّا مِنَ الْمُنْ مُؤَلِّ الْمُثَنِّعُ كالملائض وتاأنشلين والأجاء النبيكي والكيثار الليثيات اقليد فاجعيب المسترعنين كمنة العلوان في المعتبية المنظمة وتن حادثت بين الناونين فالله بتنكف في فالماك وتبنيان الفائد للنبرك فعالت عنا يتوادن وعنا بصفرت عَلَوّا كَبُرُا اللَّهُ مُن الْعَرِ الزَّوْمَاءَ وَالفَادَّةُ وَالْأَبْلُ عَبِينَ الْأَوْمِينَ وَالْإِبْرِي الذي صنَّهُ المُنتَ اللُّمُ مُن أَوْلِهِ مِن اللَّهُ مَا يُولِهِ مِن اللَّهُ وَيَفْتُكُ فَالْفُلُمُ كُذَا وَالْعَلْ مثولكِ وَمَنْهُ فَاضِكُكُ وَأَضْدَهُ وَإِلَاكُ وَمَوْفُوا كِنَاكِ وَعِرْفُوا مُنَاكَ الْمَعِلَاتُ المُعَلِّدُ الله تالفيفية وكأنباعهم وكافيا أعفدوا غالف ومجتبع والشفيه وكأنيا النجيَّةُ زُرْمًا اللَّهُ مَعْ مَا فِي مُعْلَيْهِ عَلَيْكَ وَرَسُوالِتَ بِأَضْرَاصِكُوا تِكَ وَعَلَّ إِيْنَةِ السنجالأ يتيكالمروب تسيعولانوانه المؤسين ويستعان بنكراد منزف فالادعليم فان فطاف الاستبية دعوته ان شآء الفتم ويعوم الحسب فيتعظه سبينان ورويانتن فغلا أشغفله كأفهالي ومعل سعمان أستغفر القالة كاله الممتوالي البتوريج كالموثرب فاسراكا فتنى آاذك إليون بنا تتساكاك وظلك فتويني ناحتن وهزوتالا المتبر بخلَّة بالكنَّكَ وَمَانِ رَفِيتُ فَالْحِنَّةُ إِلَا لَيْتُ وَمَا أَنَّا ذَا يَنَ يَرَكِ عَنْ ف لِنَسِكَ مِنْ الْمِعْالَمَ أَنْ فَوَالْكَالْمِنْ الْمَاكِلُونَ الْمُعْوِلُ الْمُعْوِلُهُ عَوْلُمُا كُنَّ وبذل رَسِياغِوْلِ وَانْتَعَى وَسُعِكُ إِلَيَّا لَمَا الْفَالِ الْجَيْدُ تَسْرِيحَ فَادَادِجِ لَا

ساللن

متكتا

مرفع فی زیران از مرفع فی نونها دران دکاف از مرفع فی نونها دران دکاف از

الا فَصَمْنًا وَلَا جُنَّةً إِلَى الْمُلْكُمَّا وَالْحَمْدُ عُقِعَةً إِلَّا وَقَمْنًا وَلا حَرِيَّهُ مَثْلِلْ حققتها والمختراء إلاارتفا الله تركونها وحظافانا فأترالح فالم وفَضْحُبُوتُ وَأَوْضِ فَلُوبِ الْمُلْتِ الْمُتَ لِالْمَعْ مِنْ يَقِيعُ الْالْفَتِ كَلَّ الله الله الما الله المالة الم مَّا كُلُوا مَّا إِخْتُ كَا عَلَمْ لِلْهُ عَلَيْهِ لِلْمُ كَلِّتُ اللَّهُ عَدِيدًا إِلَّا أَضَالُ عَبَادِيد مِّنَالُا لَهُ وَسُنَى مِنَالِا بِمِمَاعِ وَتَعْنِعِ الرَّوْرِ مِنَالظَّمْ وَعَلَيْهُ عَبِي اللَّفْ مَنْ وَأَسْفِرَ لِنَا فَنَ فَا بِالْمُنْ الْمِوْلُونَاهُ مُرْبِيًّا لَا لِكُونِ وَأَصْفِلْ فَلْكُ نَارِيْتُ وَلُولَ لَهُ مِنْ نَاوَاهُ وَاصْبَحِ بِهِ فِي عَيْوَالظَّلُ وَوَجُولُكُ بِنَ اللَّهُ مَدَ أعيب الفنان الب والمعربة الاعماء الفنكة وافديو المنفذ العطكة وَالْاَحْكُارُ الْمُنْكُةُ وَأَنْبِعْ بِوِالْخِاصَ النَّاعِيَّةُ وَأَنْحِ بِوالْخَلَاتُ الدُّعِيَّةُ اللَّفْ وَكُلَّا الْعُمَّا مِنْ وَكَخَلَرَ بِالنَّادِعَاءَكَ لَهُ وَوَفَعَنَا الْمُعَاءِ لَهُ وتخات المرالفقل عب واسكت فلوناعت والطبعيه ومن الظر ليلافات والمنترفات كانت على ويقينا الميتن الفُن والمستنف وَالْمُصَيْفَالْمُ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهُ مُعَالَمُونِ مِا عَلَى الْمُأْلِمُ عَلَيْكُ وَاخْلِفْ فَي الفايطين بن تعيّل والأب بن بن اللف والخلفات المساين عَلَّانِ أَعَلَامِهِ وَمَعْقِلاً مِن سَاقِلِهِ وَنَفِرَهُ وَكُلِّ الْجُلِيِّةِ وَلَكُومُنَا بِتُعْرَبِهِ وَ اجَلُونِا خَيَّالِكُونُ إِنَّا تُشْفِئَ بِإِلْحَالِيَ الْمُعَرِّ وَالْتَرَجِّينَ بِالْحَلَّ الْوِتْنِ وتزولك أنكل فيذال ليغتم فقذ ترى تراءتها كخينا وتعكد وتدعيا برنا وضاريت

صِعْدًا مِن عَطَآ لِكَ قَالْمُ أَنْ مُعْلِمِ إِلَيْكَ فَأَقُ وَاجِلِ مَثَلَ لِلْكِ فَلَهُ عَبْلَتُ فَيِّالْمَاكُ فَاعِدِدُونَهُ عَلَيْكَ فَلَمُّ عَلَّا فِي الْحَدِدُونَاتُ بَلَ أَفِي عَنْ يَرِنْضَاكِ لَمْ يُمْوِدِ فَيَفْحُودِكَ ذَاكُ مُسْتَنبِطِ لِرَبِيكَ اللَّهُ وَقِن اسْمِاحَة رِجَالِ عَطِيَّاكَ اللَّمْتَة وَقَدْ تَصَدَّتُ الِلَّهَ يَرْغَبَعِ وَقَرَعَتْ بَابَ نَفَلِكَ بَدُسَالَتِي وَثَالِجَاكَ بِخُفِع الْمِسْتِكَانَة مِلْهِ وَدَجَدُ الْمُخْتَرَضِهِ إِلَيْكَ وَفَدَعِلْتَ الْمُسْتَمِلًا فِي مِن طَلِبٌ فَي لَأِن يَنظُرُ مِن كُوا فَيتَ فَحَلَّم فَصِلِ اللَّهُ مُدُمًّا فَإِنَّا لَكَ بِإِجْابَى وَاشْغَ مُنَالِقٌ اللَّهُ مُرَوِّقُهُ مُلِنَا ذَيْعَ الْمِنْتِ وَاسْمَاتُ عَلِنَا غِنْمُ الْمَنْعُ و فَارْعَنَا النُّلُ وَالْمَعَادُ وَتَحَكُّرُ عَلَيْنًا عَبْرُ الْمَانِينِ فِي مِنْكِ وَالْمَزَّ الْوَرَّا عَادِي الأبرين عظل مكلك وسون إلاف عادك وافتاد بلدوك اللث وفد عادَفَتْنَا وُدُلَّهُ مِنْدَالِمِتْنَةُ وَايِنَا رَمُّنَا فَكُنَّا مِنَا أَشْرَةٌ وَعُمَّا مِنَا أَن مُن الْمُ الْدُنَةِ وَاشْرَيْنِ الْكُلْمِ وَلَلْمَا رَفِي بَهِم الْمَتْبِ وَلَلْ يَكُوْ وَمَعْ فِي اللَّهُ مِن المبنع للخضة وتحكر فاتشا والفيتي اخل النيتة وتوالينار بأثر ويذفات كُلِّ ضَيَلَةٍ فَلَا ذَا يُدُسَّدُونُهُ مُعَنَّ عَلَّكَةٍ وَلَاعٍ يَنْظُرُ الْفِيمِ بِعَنِ الرَّحَةُ وَلَادُهُ شَعْتَةٍ يُشِيعُ الْكُرِيَ الْحَرِيَ مِن سَنَعَةٍ فَهُمُ الْوَاصِّعُ بِلَابٍ مَضِعَةٍ وَأَسَرَآءُ مُسَكِّمَةٍ وخَطْفًا وْكَا بَدْ وَفِلْةِ الْلَّمُ مَدُونَفِو إِسْتَحْدَدُ وَيُعْ الْبَاطِلِ وَلِمْ فِمَاتُ الْتَعْلَمُ عَنْوهُ وَاسْتَعِيمُ مِنْ وَمَعْ زِبُ وَلَكُنَّ وَمِنْ فَعُولً وَمُونَ عِلَا فِهِ اللَّهِ مِنْ فَاجْ لَهُ مِنْ الْحِقِي يَدُا حَاصِدٌ مَصْعَ فَاغِنُهُ وَفَيْتُم سُوقَهُ وَتَجَدُّ سَالَهُ وَيَعْدُمُ مِنْ ليستخفى الباطل في حلب ونظم الحق بين صوريه الله مدلاتية الحروفا

O THE WILL وبعج طلبتي

طان دارهمدان المي

Migisty mist

بالأذالينتر،

سلطال الم

وللم يَعْلَلُ شَرِيكًا يرْخَلُفِكَ بِعَلْولَنْ عَلَى إِلَى مَعَ الْعَرِّعُهُ فِلْ يُونَمَانًا الغَيْظِ الْحَايِمَة عِجَّامِ الْقَلُوبِ وَمَا يَعْنَوْنُ مِنَ الْفَنْدُرِ وَيُقْرَعُ عَلَى مِنْ الْمُلْ الخطوب وكذن بيرينا لغصوالولاتنك المكف ولاتخر عيفا الفناع عِندُ ظَي إِلْمَ مِن أَيْلُ لَا سَالُهُ بِن يَعْدِيدٍ وَرَدِهِ الْحَسَلَ فَاسْدُواللَّهُ أَزْنُ بِنَعْرِكَ وَكُولُولُ عَهُ فِيمَا فَسُرَعَنَهُ رَبِ إِمِّنَا وَالْمَاعِينَ فِي إِلَى وَزِهُ فِ فَيْنِ يَنْظُنُونَ ٱلْمِلِكُ فَلْ وَجُنُّ مِنَالَبِهِ فَلَا غَنْيَهُ وُونَ ٱللَّهِ مِنَالِقًا وَ الفانم في تعلِيلَتِهِ وَالْعَمَا الظَّامِرِ فِي أَتَتِهِ اللَّهُ مَنْ فَيْنَ مِمَا اسْتَعَالَ إِل يتالفنام لدف مواقف الخياب مقاتة وسريتك مكل الفه عل والورقية وَمَنْ يَعِنَّهُ عَلَى عَوْيِهِ وَأَجْزِلْ عَلَىٰ اللَّهِ مُ قَامِّلُ مِنْ أَيْلُ مِنْ أَيْدُ فَأَلِهُ وَإِنْ وَيَحْتُنِي مِنْكَ فِيجِاكَ وَاحْدِ اسْتِكَا مُنْنَا رُبِي مِنْ وَاسْتِغَلَّا ٱلْمِنْ كُنَّا نَسْمُهُ مِدِ إِذَا لَنْ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ كُنْتُ بِسُطْتَ أَيْمِينًا عَلَى إِلْزُدُهُ عَنْ مَعْمِينًا لِي كانتِرَافًا يَعْدَالُالْفَةِ وَالْإِجْوَاعِ خَتَ ظِلْكِفَةِ وَلَكُمُنَّا عِنَالْفُرْ عِلَى سَا اغتناع فنري وطلنا والينام تجزافه نالاسيل التخدم فاجله الله مُن مِنْ إِنْ مِنْ الْمُنْفِرُ عَلَى مِنْهُ مُندَةً عَنْهُ مِن مِنْ الْمِنْكَ أَيْدِ مِنْ الْمُحَيِّنَة اتفل الشناوات والاشكاني فاتن وتفاويد علطاعة رتبوالذب حكمة عِلْحَهُ وَانْتُ وَمَفْتِهُ الَّذِينَ سَلَوَاعِنَ الْمُوْلِوَالْأَوْلِا وَعَطَّلُوا الَّهِ بِيَ ير الفادِقد رَفُنوا غِالَامِدُ وَامْرُوا بِعَادِيْهِ وَفَقَدُوا أَنْوِيْهُمْ بِعَنْ بِغَنْدِ عَن مِصْرِهِم وَخَالَفُوا الْعِيدَ بَن عَاصَهُ مُعَلَّا يَعِيدُ وَتُكُوا الْفَرِيدِينَ صَدَّ

عَلَيْدَةُ إِلَاللَّهُ فَالْمُ وَفَعَ خَاعِمَةً وَمَا يَمْنَا وَلَ مِن عَصِيدٍ مِنْ الْعَافِيةِ وَمَا أَضَوُّا لناعك بربا يظارالفرصة وطكب المفنكة اللهب وقدة وفناع فنانفي اوتقرتنا مِن فِي إِلَا تُعَقُّ إِن تَعْتَدُ سِأْعِن أَمْهِمْ الرَاجِ الْبِكَ وَأَنْتَ الْمُتَقَوَّلُ عَلَى عَب المحينة والنوف الإخار فاغرال المائية فارنار ارأوا فاستنجوك جَيعٍ دُنُونِنَا ٱلْآَيْوَةُ ٱلْلَّمُ تَدَوَالْمَا عِلِيَكَ وَالْفَآدِمُ الْفِيْطِينَ عِنَادِكَ الْفَهَرُ النحياط لقتاج النعوتيك علطا عباط انتكاته بعبتك والبشنة أفاب كُلِّنِكَ وَتَبَتَّ وَظَالَتُهُ فِالْفُلُوبِ مِنْ يَتَبِكَ وَوَفَفْتُ الْفِيالِ عِلَا عَفَرَ فِي أَهُلُ زَنَانِهِ مِنْ أُمْرِكَ وَجَعَلْتُ مُعْزَةً الْفَلْمُرِعِنَادِكَ وَنَاهِمُ لِلْمُ لَاتِكُدُنَّا عَبْكَ وَيُعْبِدُ النَّاعُظِلَ بِنَا حَكَامِ كِالْبِ وَسُنِينَا لِنَا وَقُ بِنَا عَلَامِ مُعَرِّينًا صَلَ اللهُ عَلَى وَاللهِ فَالْحَلُهُ اللَّهُ مَنْ وَصَالَةً مِنَ الرالْعَتَمَةِ وَلَيْنِ الْعَلَقِةِ المُنْكِنَةَ مِن مُنَاوِ الدِينِ وَكِينَهُ ٱفْصَلُ المَّغْتَ وِالْعَايَّةِ مِنْ عِيدِكَ مِنَامُنْكُ عِنْ المُعْتَدَوَاذَ لِلهِ مِن لَدَنْ عَمِدَةً فِالنَّجِعِ الْحَيَّةِ وَصَبَّكُ الْعَمَانَ وَالرَّجِيَّةِ سُ آراد النَّالْبِ عَلَمْ بِلَدُ بِإِذْ لَالِهِ وَتَشْبَرِ جَعِيدٍ وَاعْتَسْلِنَ لَافْعَ لَهُ وَلَا لَا إِنَّ عَلَى اللَّهُ مَذِي وَالْاَجْمَانِ فِلْ مُثَالِنَا لِمُنْ اللَّهُ مُثَالِثًا اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُثَالًا مِكْ غَرَضًا لِلْابِنَيْنِ وَجَادَيِنَالُونَجَيْدِالَّهُ فِالنَّبْ عَنْحُمِّ لِلْسَلِينَ وَرَقَاشَ مِنَاةِ الْرَيْمَةِ لِيُعْفِظُ الْحَرِيدِ مِنَالْعَامِي وَأَيْكَ مُاكَانَ مِنْكُ الْمُلَكِّةُ وَرَوْطُهُمْ فَيْ الْخِذَ بِينَا فَدُ عَلَ أَنْ يُمْنِئُ لِلنَّا رِجَلًا يَكُمُّوهُ وَدَعَا الْأَلْوَ وَإِلِكَ الطَّاعَة

: "1

دَيْكَ م

· 12

سَالِيَاب

وَانْ كَانَ مُوْعِينِ مُوَكَ النَّهِ الْوَفِينَةُ مِنْ فِينَاعِلِنَّ بِعَلْوِياً حَوْفَكُ الْمَالَ حَبِّنَا عَن مِنْ إِنْ أَوْفَكُ بِإِلْقِ إِنْ إِلَيْكُ ٱللَّهِ } وَأَفَكُ كُلَّ إِلَيْ وَالْفَاحِنَةُ ال عَنظاعِيكَ وَاعْضَ بَعِلُونِاعَزَادَةِ وَأَلْعِيكَ وَاسْفِناعَ ذِلْكَ سُكُنَّ وَصَرَعُ إِنْهِ فَيَ عَلَى فَإِن وَبُوتَفِنا عَلَى مَا لِكَ وَلِي ذَلِكَ اللَّهُ مَدَى وَاجْلَنَا فَآيَمَ فَطَالَفْكَ إِحْكَامِلَتَ مَثَوْلَتُ عَطَامَنَا مُؤَنَّ الْعَامِي فَاقْتِم الْأَمْوَاءَ أَنْ مَكُونَ شَاوِرَهُ وَعَبْ كنا وَفَى أَنَا رِيْحَيُهِ وَالْهِ صَلَّوا نُلْ عَلْ وَعَلَّهِ مَدَ وَالْمُونَ الْمِيدَ حَقَّى رَفَّعُ الدِيمِ اعْلاً النوآة الوم الذي عِندَكَ اللَّمْ يَعْنَى كَلِنا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الزائنة بنا فإلك كل عن فديك وذلك عليك بكيد والناكة مالزاجين وصلكالله كالقيد فالوالفامية فاخاسا يتجتبي لزمراء ثديمتل الدشترا سُخانُ اللَّكِ الْفُنُّةُ مِن الْمَرْيِزِ الْحَكِيدِ الْحِثُ الْقَيْلِ الرُّال حَبِيد الْعَقَى الْكِيم الننغى بإلغائن أغظيها فضلة وكوسيها بذفا وتخيرها عابث فإنها تترضا عَانِيَّ لَهُ سُرِيْتِهِ للدن عَرابِ الْمُدُالِرَبِ المِّناحِ الْمُدُلِنَالِ الْمُدَالِقِ الْمُدَا لِنَامِ الْمُنْاجِ مُدَمَعِي مِعَاءَ الحزين أناجِيكَ إيْجُودُ فِيكُلِيكُانِ لَمُلْكَ مُعْمَدُ نياك فقده فطرج وقائبان تربي بالمراي كاقاع مالا تنفر والالتفاق وَلَوْلَدُ كِنْ إِخَالَوْتُ لَكُونِ كُنِّ وَمَا مِمَالَى الْعَلَى وَلَامَى الْحَجْدِيلِ وَلِيْ حَلْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العَالَمُ فَي مُن الْحَدُّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ فَالْفُنَّاهُ ثُمُّ وَاغْرُاهُ لِلَّهُ لِاللَّهُ مِنْ مُؤْمَ وَكُلَّا فَلَكُ وَمِنْ عُدُو فَالْمَا لَ وَيِن دُيَّنا وَدُنَّ وَيَنْ أَيْمُ إِلَى إِلَّهِ إِلْتُوهِ الْحَدِرَيْفِ وَلَا كَالْحَدِرُ لَذِي الْحَدِرُ

عَنْ وَجَرِيدٍ وَالْنَكُومُ الشَّمَا لِشَّمَا أُرِوالْقَاطِعِ فِي دَمْمِيدٍ وَتَظَعُوا الْمَسْأَلَةُ بناج لخظ مركالنَّهُ فَأَحَلُمُ اللَّهُ وَإِنْكَ وَرِوْلِكَ وَظِلْكِ وَكُفِّيكَ وَرُدَّ عَهُمُ أَسَىٰنَ فَصَكَالِهُ فِيمُ بِالْعَلَاقِ مِنْ عِلَاكَ وَآخِلُ لَهُمُ عَلَى عَقِيدُ مِنِ كفاكينك وتعونيك واليون بغيل وتأبيلة والفريخ عين الطل تزالاة نُدِيمِ اللَّهُ مَا الدِّيمِ وَكُلَّ أَنِي رَكِلَّ أَنِي رَكُلُّ فَانِ وَقُطْرِينَ الْأَفْلَا وَيُطْا وَعَلَّ وترحمة وقفنلا واشكرف على استنت بوغل لفائمين بيسطي والترز فم مِنْ قَالِتِ مَا زَفَعُ لُهُ مِهِ إِللَّهُ عَالِي اللَّهُ مِنْعَلَ مِا تَعْمَلُ اللَّهِ وَكُلَّ اللَّهُ وَكُلَّ اللهُ عَانِّعَيْنَ وَوَخَلَقِهِ مُنْهُ وَالِولَا كَفْنَارٌ فَأَلِيَّهُ اللَّهُ وَإِنْ أَجِدُ هَا إِنَّهُ النقت ولالثناؤة وتت أغلانها وعقت ليو وكفا وتلاق المخت فااللف اقاَحِدُ بَنِي دَيِّنَاكَ مُشْتَمْهَاتِ تَقَطَّعُنِي دُوْنَكَ وَيُسْطِئًا تِ تَقْعِيدُ عِنَا إِمَّا وقفعلنشأن عبدك لابرك لالكيك ولابناد والككلام عض علوك الأاك تَجْبَعُهُ الْأَعْلَادُوْلَكُ وَقُدْعَلِنْ أَنْ نَادَ الْأَحِلِ الْمِلْكَ عَنْ الْأَدْةِ بَخْنَا وَكَ وَ بصير فاالل ما أيود واللك الله تدويد نادال بعز والإرادة على واستبغى نِعِنْكَ بِينِم يَجْنِكَ لِينَانِ وَمَا يَنْتَبِهُ مِنَا يَادَيْكَ اللَّهُ مَا الْمُعْتَرَانَ هَلَكُ وآنااؤتك كالمنتخب عنك وآنا أتخاك اللفت فأنينا ماستغير بدفاقة الدُّمْنَا بِنْ قَلُونِ النَّبْعَ أَنْ عَمْنَا مِنْ مَضَامِعِ هَوَا فِفَا وَقَلْهُمْ مِنِاعَنَا مَا شَيِّدَ مِنْ مُنْكًا وتشفيا بكار التلق مناخو غيات العادتك وتأرينا مراك ولاآك الذين مترت لمد النا زِكُ الْفَيْكِ فَانْتَ وَمُنْتُهُم حَقَ مِصَلُوا النَّهُ اللَّهُمُ

يسوله -

59.

المولاق م

Thisis

وآرب وأعلت الخالف الخالة الاالتان تعضيه بيع شريعان على ارواه ابروم يرعن ابعيدا ته عقب كل وترومو سُنيان افواليميم الّذ لَيْرَيْخُ الْمُمَّامِنُهُ بُنْمُهُ مِنْ فَرَقِ عَرْشِهِ مَا غَنْتَ سَبِعِ ارْضِينَ وَيُنْمَعُ مَا فِي ظُلْنَامِنَا لَبُرُو ٱلْبُحِرِويَيْمَ لَهُ بِنَ وَالْتُكُولِي وَيَجْمُ الْمِنْزُواَ حَفِي وَيُبْمُ وَسَاكِرٍ الصُّدُورِ ويَعِلَمُ خَالِبٌ لَا عَنْ وَمَا عَنْوَالصَّلُهُ دُولًا يُعِمُّ مَعَدُهُ صَوْتَ تَعْلَا الفوجاع لالظكّاب والنَّه يستخامًا فو فالوالحيِّ والنَّهُ سُخارًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُلِّيَّةٍ سُبِعَانَ اللهِ خَالِي مَارِعُ وَمَالِارِي سُبِعَانَ اللهِ مِنْادَ كَلِنا يَوسُبُعَانَ اللهِ رَبِي الْعَالَمَةِ مُنْعَالِهَ اللهِ النِّي النُّهُ مِنْعَانَ اللَّهِ الْجَهِ إِلَّهُ كُلِّتُ الفرية بمورين فأيعرب الخشت ببعائضين وبمرما فظلاا يالتر وَالْجَرُونَ مُنْكُمُ الْأَصْادُ وَمُونِيْمِكُ الْأَصْارُ وَمُوالطَّمْ الْحَبْدُ لا مَدَّيَّنَّ ظُلُّ وَلا يَسْرُبُ بِي إِنَّا يُوارِينَ خُلُدُ كَا يُسْبِّبُ مِنْ مُحَمُّنا وَقُعْ كاجتكابا واصلورتا وتنب نا وفليه والافك ماديه والامتنازية متدار لِصِعْرِونَا يَخْفُطُ مِنْ فَيْ الْأَصْ فَالْمَا مِنْ الْمَالَةِ مُوَالَّذِي مُتَوْلِكُمْ فِالْمُرْجَا كَفُّ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَالُهُ مِنْ الْعَبِيدُ سَخِانَ اللهِ المِيْلِكَةِ سَخَانَ اللهِ المُعْلِكَةِ سَخَانَ اللهِ المُعْلِكَةِ سَخَانَ اللهِ المُعْلِكَةِ مَنْ اللهِ المُعْلَقِيدِ مَنْ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِل الَّهُ وَيُنْفُخُ النَّالِ النَّالَ وُلُيْنِهُ الزَّعْدُ عِنْدِ وَالْلَّهُ وَكُدُّ مُرْخِفَيْهِ وَيُرلِّ القَّنَاءِ وَهُنِي إِمَا مَن بَنَا أُورُي لَا إِلَا جَنْزًا بَن مِنْ يَحْدُو وَيُولِكُ اللآء سزالتنآء بكلينا يووين فكالمدو يعلي وتبيت النات بندة يوسنا الْهِ إليولِكَ مِ سَجْمَانَ الْهِ اللَّهُ لِيَرْبُ عَنْهُ يَعْالُ ذَيَّ فِالمِّمَّالِ وَكُولُ

مَعِتَ يَنْهِ فَا يَعْنَى مَانِ كُنْ مُلِكَ يَنْهِ فَا فَكُونَا فَإِلَّا النَّزِّي (فَكُنِي إِمْنَ الْمُأْلِّي بِنَهُ الْمُسْرِقُ إِبْنَ مُعَنَّمِنِهِ بِالْعَمِيمُ الْعَادِسُلَةُ إِنْجُوبِيَ مِنَا يَلْكُ وَالشَّاخِمُ الْ جَرَّهِ مُعَلَّمًا عَمْلِ فَدُ مَرًّا جَهُ الْعَلَقِ فِي مُسْرِقًا بِ وَأَبِّي وَمَنْ كَانَ لَهُ كُنْهِ وَفِي فَإِنْ لَذَرَّحَىٰ فَنَ رَيْحَىٰ كُنُونِرْ فِي الْفَرْدِدُ حَبَىٰ وَمَن يُنْظِّرُ لِسَانِ إِذَا عَلَيْ فَعِلَى وسًا لَتَى عَنَّا النَّاعَلَمُ يُعِينَ قَالْ فَلْتُ فَدُ فَايْنَ الْمُرْتُ بِنَ عَلَاكَ وَإِنْ فَلْ لَمُ الْعَلَ فَاتَ الْمَاكُنِ النَّامِدَ عَلَيْكَ فَعَفَلْ عَنْفُ الْمَوْلَ عَنْلَ اللَّهِ الْمَعْلَ عَفُوكَ عَفَاكَ الْمَوْلِيَ فِلْ أَنْ فَتُلَ لَا يُولِكُ الْأَعْدُ إِلَى الْمُصَالَ لِعِينَ وَالْمُ الفاوية دما أبجع على المادة مقبطان القياهمو لاإلة إلا الله وتعادلا سُرَكِ لَهُ لَهُ اللَّهِ وَلَهُ الْهُذَا يَعْنِي مُنْ وَكُمْ مِنْ وَيَعْنِي وَمُوْتِ لِلْهِمُ الْمُ يَسْتُ مِيل الخَيْرُومُ عَلَى كُلِي عَلَيْ اللَّهُ مَم السَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَلْنَا لَيْذُ كَانْتَ فِالْمُالِثَمُواتِ وَالْأَرْضِ فَلْنَالْحَدُ فَاسْتَجَالُ التَّمَاتِ وَ الادفر فالنالخذ فأنت ذبنا المنارات والادفر فالتألمذ فأنت مرنج المنفرين فَالْتَالَىٰ الْمُأْتَتِعِبَاتُ الْمُنْعَيْثِينَ فَلَكَ الْمُلَّدُ وَٱلْتَعَجُّبُ عَنِوا الْصَطَيْنَ فَلَكَ النين للتعلق الله عن فالعَالَمَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالمَّا 'اللِّي لَلْتُحَالِجِ اللَّهُ فَانْقِلَا لَا فَاضِ لَهِ إِلَّهُ اللَّهُ مُدَاسَنَا لَحَنُّ دُوَّالُنَا كُنُّ وروالا العالم المنافق المناه الماك والماك والماك والماك والماكر والناعة أب الاجهارة المنتخفظ الغالم المنت الناست الناست است وعَلَيْتَ تَوْكُلُ وَإِنَّا فَاصَّتْ وَالْلِكَ الَّكَ وَالْعَرِي مَا فَنَهُ تُ وَاحْرَدُ

خرعن ه

To so will be in

التّالِلَيَّ السَّالِلَيِّ ا

الْمَيْرِ سُجَّانَانُو الرِوْالنَّسِ سُجَّانَ الْوَالَّذِي خَتَى مَنْأَدُ الْمَادُنُ كَا يَجْزِي إِلاَّ فِي الشَّاكِرُونَ الْعَابِدُونَ وَهُوكَا قَالَ وَقَوْقَ مَا يَقُولُ الْفَائِلُونَ وَاللَّهُ كَا أَفْرَ عَلَىٰ مَنْ وِ فَلْ مُحْطَلُ فِي إِنْ عِلْمِ وَلِهُ مِا شَآءَ وَمِعَ كُرْبُ وُ المَمَّانِ وَالْأَرْضَ وَلا يُؤُدُّهُ وَفَظُمْ الْوَكُولُ الْعَظِيدُ مِنْجُانَ الْقِي الْوِيْ الْسِيالَةُ الْعَظ البنظشة انه يستخك يعميدالور فقاله سنخان زيتالكاينالمتنعوالتي النين المقرر الحكيد ثلاث فاب شبعيل الحذ في الديني لديني دوكما وكد مَكُنْ شَرَكُ وَاللَّهِ وَكُنْ كُنْ لَهُ وَلِيُسِوَاللَّهِ وَكُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ مِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ مِنْ اللَّهُ وَكُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ وَالْحَدُ الْوَكْمِيَّا وَسُجُانَ الْوَكُنُّ وَكَصِيلُهُ الشَّدُ الْاللَّهُ لِآلا اللَّهُ وَحَنَّ لا شُرْكٍ لَهُ لَهُ اللَّكَ وَلَهُ الْحَدُ عِنْ عَبْثَ وَتُبِتُ وَنَجْنِي وَمُوجِحٌ لِلْ يَمُونَ بِينِ الْحَيْرُ فَيْ عَلَيْ مِنْ مَدِرُ وَلَا حُلُ وَلَا فَيْ إِنَّا إِنَّهِ الْعَلِّي إِلْفَظْمِهِ سُخَانَ اللَّهِ وَوَالْلَّاتِ طَلْلُكُنْ سَجَانَ اللهِ وَعَالِمَنِّ وَالْعَظَّةُ وَالْجَرَوْتِ سَجَانَ اللهِ وَعَالِكُمْ إِلَّهِ والعظكة سنبارا الوالياني الفالخي التعليمت سنجاد وتيامة على سنجات رَيْ الْمَظِيدِ سَجْانَ رَبِي وَيَعْيِنِ الْمُعَالَكَ مِعِينَ فَإِلْاَمِينَ الْمُعَرَالْ الْمِينَ الْسَنَعَ الخابسين وبالدخدال إحين والأخكراناكين والمرنج المكروبي والعجب مَعْنِ الْفَظْرِيِّ الْنَالُهُ لِالْوَلِهُ الْفَاكِينَ وَإِنَّالُهُمْ وَالْتَالُمُ لِللَّهِ إِنَّهُ الْمُ الْعَالِينَا لَيْكُولُ وَأَنَّا لَهُ كُولُولُ الْمُ الْمُعَالِينَ مُلْكِيدُ وَإِنَّا لَهُ كُولُولُ لَ الغننوالنجيد مكنتاله كالدائنات لأخن التجيد ماتناله كالدائه اسْتَ سَالِكُ يَعْمِ اللَّهِينِ وَلَنْتَ اللَّهُ كَا إِلَّهُ لِأَنْ النَّهُ مِنْكُ بِمَّا الْخَلَقُ وَإِيْلَكَ بِمُوهُ

الاون كالتعدين والدكا المراب بين سيخان الفياروالت منتخاى الله الذه يقلم نا فالتمال والتكال والأخر بالكون رن بخى للانتها والمن البيم ولاحت إلى من الدين وذاك والدي ألذ والمد المعركة سُاكَانُوَانْتُهُ يُغِينُهُمْ بِمَاعِلُوا يُرْدَالِعِيَّاتِ وَقَ اللَّهِ بِكُلِّ فِي عَلَيْهِ سِنْعَانَ اللهِ إوي التُّسِّد سَخَانَ اللهِ اللَّهِ مِنْكُمُ الْتَوْلِي كُلُ اللَّي وَمَا يَغِيلُ الْمُؤَمِّلُ وَمَا تَزَدَادُ وَ كُلُّ عِنْ عِنْدُهُ مِفِعَادٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّهَا لَهُ الْكُرُّ الْتُعَالِ سَوَّاهُ مِنْ كُمْ سَلِيَتَ الفَيْلُ وَيَنْ جَرُمِدِ وَمَنْ مُورِسُتَمْ فِي النَّيْلِ وَسَارِبُ إِنْهَارِ سَعَامًا فَاللَّهِ بُهُ الْأَخْرَاءَ وَغُنِي الْأَقْ وَتُعِزُّ فِي الْمُدِّعَارِ مَا يَنَّاءُ الْأَجْلِ اسْتَقَ سِخَالُكُم الروالفَيْدِ مُخانَ أَفِهِ مَا الْبِيالْلَانِ يُوْلِلْكُ مَنْ مِثَكَةً وَيَنْعُ الْلُكُ مِنْ يَنَّا وَيُونَ مِنْ لِنَا أَوْيُولُ مَن لِنَا أَوْيِر الْمَيْدُ وَهُو عَلْ كُلِّ مِنْ فَلَيْدُ بِهُ إِنَّ اللَّيْلَ فِالنَّارِ مَنْ فِي النَّارِ فِالنَّبِلِ مَعْنَجُ الْعَيْرِ مِنَالْبَيْرِ وَنَعْجَ الْبَيْرَ الْخِي فَيْنَتُ مِنْ بَكَانُو مِيسِابٍ سَخَانَ اللهِ الرِيُ النَّسِمِ سَخَانَ اللهِ اللَّهِ عِنْنُ مَا عَ الْفَيْلِي عَلَيْنَا لِمُ مُوفِعِلُمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْعَرِ وَمَا لَسَفُطُ مِن وَرَفَعِ إِلَا مَلَهُ الْمُحْتَدِ فِظُلُا بِالْأَصِ كَلْ لَطْبِ كَلْ أَبِرِ الْخِ فِي كَابِ بُينٍ مُخَانَ الوالوالتكو سخان الوالله عظم ما في الكيف مثابية ومنا وما يُركي النَمَآةِ وَمُا يَنْجُ بِيالا يَعْلَهُ مَا يَزِلْ مِنَالِمُنَّاةِ وَمَا يَنْجُ فِياعَنَا كَيُ فِالْمُغِيرُ وَالْجُرُجُ بِيْدَاوَلَا يَشْلُهُ عِلْدَ بِأَنْ مِنْ عِلْمِيثِ فِي خَلْقُ عِنْ خَلْقُ عِنْ خَلْقُ وَلَا جِنْظُ مَعْ عَنْ جَعْظِ مِنْ وَلا يُسْاوِهِ مِنْ وَلا يَعْلِلْهُ مَنْ أَلْمَرْكَ مِثْلِومِيْ وَعَلَالْمَهُمُ

اللُّفَ مَرْاعَ فِي مُنْدِولُ لِهِ وَأَخِنِ عَلَى مِنَا لَحَيْتِ فِي أَنْ فِعَلَى إِذَا أَسْبَى كالمتنخ عكواذا متنتني فانيف فلويرنالز أوالتنعة والنكو فهيلي اللُّمُ مُن صَاعَ فَعَدِ وَالهِ وَاعْلِمُ فَصَمَّا فِي مِنْكِ وَثُونَةً فِعِلَادَتِكَ وَفِيْمًا فِي حُكْمِكَ وَكِمْنَا أَنْ مِن نَحْيَكَ وَبُضِ فَجَي بُولِكَ وَاحْمَلُ عَبِي فِهَا عِنْدَكَ وَتُوْفَعُ فِي سِيلًا عَالَىٰ مَنْ لَكُ وَمَنْ وَسُولِكِ صَلَّوا اللَّهُ عَلَى وَالْعِلِينِ اللَّهُ الْهَامَةُ إِنَّ مِنَا لَمَيْ وَالْجَنْ وَالْجَلَّةِ وَالْجُنْ وَالْخُلْوِ وَالْخُلْوِ وَالْمُعْلَةِ وَالْمُنْكِ قَالِمَهُ وَالنَّسُ وَاللَّهُ وَالْمَكُنَّةِ وَاعْدُ لِكَ مِن مِنْ وَالنَّظِ فِالنَّفِ وَالْمَدِ وَالدّ كالأمل والله الكن وتلغ فتكه فالفقد فلا فينج فالتفارز المل وتلك ولخان في المناف عن الله والمناف المناف المناف الما المناف الماكم المناف الماكم المناف الماكم المناف الماكم المناف المن التبع ولافئا فالمعتاف عظت والمنظمة والمخوع الخلافية والمتعاقب والمتعاقبة والمتعاقب والمتعاقبة والمتعاقب والمتعاقبة والمتعاقبة والمتعاقبة والمتعاقبة والمتعاقبة والمتع مَنْ وَأَيْنِي مِنَّا عَلَى لَيْكَ وَلَهِ رَسُولِكِ صَلَّا لَكَ عَلَى وَالْدِ عَلَى وَالْوِ عَلَى وَالْوَافِ والصَّفِ الَّذَوْلِيَ عَالَمُهُ فِي كِنَا لِنَهُ كَأَمَّتُهُ مِنْانُ مُصْوَفٌ عَلَطَاعِيَكَ مُطَاعِد سَوَالِ مَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَعْلِدًا عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الرَّحْدَ اللَّهِ اللَّهُ تَصَلِّعَ فَعَدِّ وَالِهِ وَلَا يَنْعَ إِللَّكَ وَسَّالًا فَعَرْتُ وَلَا مَثَّالًا فَرَحْتُ كالمنظالة والمتكان المكرنا الاستناك والمتحافظ الأنبتا وخاعتنا وتغيالاتن كالشيئالانت كالتعالي خَيْتُ كَا فَمُ الْأَلْفَيْتُ كَا فَانْ لَا يَكُا لِللَّهِ مِنَّا لِادْيَالُا فَفَيْتُ فَاللَّا المادِّيًّا وَلاَنْ أَلِهُ الْمُكَنَّمَا وَلاَعْنَالُهُ فَتُنْ وَلاَدْعَنْ لِلاَحْقَ لِلاَحْتِهُ فَا

وكتنافذ كالدائي كانت مالانافير فالنيث وانشاف كالدائر انت خالؤ الجنب وَالنَّارِ وَآنَتَا أَنَّهُ لِإِلْهُ لِأَدْانَتَا لَوْاحِدُ الْأَحْدُ الْعُكُمُ لَدَّ لَهُ وَكُرْتُولُو وَكُرْتُكُو التكفوا آمَدُ وَمُنْكَ لَهُ لَا لِلْهُ كُوا مُنْتَ عَالِمُ الْفَيْبِ وَالشَّمَا وَوَالْخَرِيدُ وَلَنْتَ الله الإله المنافع للنفي المنافع المنا سنطاعان عناينكي فكنتافه لإله آنتا لخاليا لأيون للفيد كالتلاكية الفنطي يمتين الكالما والمناوي والأرض وأننتا لغريز للكيد والناه الله المانت المجيز الفتال والجهزياء والؤك نامنه كأذنب إلى ون جبل الوريد الأ عُلْ مَنَالْدُهُ وَقَلِيهِ لا مَنْهُوَ الْتَقْلُولَا قَلْ لا مِنْ لَيْرَكَ فِينَالِهِ فَيْ وَالْفَيْخ الْمِيْدِ الْمُوالْدُ لِمُ الْنَدِيْقِ لِمُوالْدُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِفَةُ وَالْمُعْتِي فَارْضَعَ ويَجْنَى مِزَالنَّا رِاسَالُمَانَ نُعَلِّي كُلْ خَنْدٍ ظَلْ عُنْدٍ وَلَنْ مَلْكُ خَلْبِي مُنَّالَّتُ وَامِنامًا لِيُ وَجَيْنُ مِنْكُ وَكُثِينًاكُ وَتَصْرِبِنًا لِيَهِ وَخُوفًا إلِيْكَ يَاذَا لْفَالْفِ وَالْإِكْلُ صَلَعَلَ عَبُو قَالِهُ عُنَّهِ وَتَجِبَ إِنَّ لِفَاءَكُ وَأَخِبَ لِفَاتُ وَاحْدَلِ فِي لِفَا وَلِمَا أَنَّ والرعة والكرائة والعم والعرض واجعلن مالع سننع ولاحتيا فلانتفرار فاخشاب إخب فاجتلل فانتانت بتعتك فاشان بهالة القالجين وأيمو عطالع مااعطيتن كالقت الذين تطفط العالقطيتم وته أينع بني المالعظية ب الما ولا يُرْدِيني وَإِلَا المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُ بِعُنْقًا وَلَا عَالِمًا اللَّهَا وَلَا تَكِلِهِ إِلْحَقِيقِ فِي مِنْ أَرْفِ كُرْفَةٌ عَنِوا مَا الرَّبَ المنالكين صرِّعَ لَيُعَدِّدُ وَالدِوقِفَ إِما أَكْلَ الْجَلَلَةُ دُونَ لِمِنا يَلْنَا جَلَيْ وَأَفْل

وَالشَّلِيْ

زرن نقلت و

عِنَّ وَلَا أَخَلَا عَلَا مُعَلَّا وَلَا أَخَدُ إِلَى أَخَدُ إِلَى أَخَلُ إِلَى الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِقُ الْحَالِكُ الْحَالِقُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِقُ الْحَالِكُ الْحَالِقُ الْحَلَقُ الْحَلْقُ الْحَلْمُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ التب التبوغ بعظع الغن الأعك كالضف عنى كُلَّ مَن لَهُ فِي الْمِينَ وعَفْرَتُ لِ وَتَعْبِينَ وَتَعْبِتَ عَنِي فَأَنْ مَعْفِي لِالظَّالِينِ وَآنَا مِنَ الظَّالِيرَ فأغفي كادتم التب المتب فيغط الغنوان كانت خالية أكاعكنان للنى وتنادى الكوشا فصراع في خالد والضال وزدن ساؤن فقال وَإِنْ كَانْتُ الْمِحَ أَنْ لَكَ بِنَ اللَّهِ أَنَّا عَلَيْنًا فَصُرِّ عَلَى مُدِّدِ وَالْفَلْفِي إِلَيْنًا وخذالنا باحتنى توقيكا ضعف أجع عكناج في توليكني بنانا زميك عتى الله تراق الكاكنالف معلما عنك والقديمة معضيتك والتسبيكك والصفائف كل موطن والشكر ليفيتك الله تتصل على يكدواله وكفيلي عايفة لِلنِّينِ وَعَانِتُ لِلنَّبَأُ وَعَانِتُ الْخِينِ اللَّهُ صَلَّ عَلَيْمَةٌ وَالَّهِ وَمَسْ كَالْفَافِ حَقَ أَمْدُ مُن الْمُدِثُ وَأَرْضَى عَلْ الْمُنْزَى الدُّنونُ وَلَوْمَانِ مِن مُعِيالُ مَا وَإِن التُبَادعَنَا الْمُحْجَزِةِ اللَّمُ مَا يَعِنِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَعَلَا خِنْ بِغَنَا عَالَهُ مَ اختفهن فباعِتُ عَنْهُ وَلَا تَعِلْمِ لِلْ أَمْ فِيمَا حَمَّرَتُهُ السَّلُ النَّنُ الدُّفْعُلِ ولانعف الغفن صراعل عبد والو واعطي الانعقاك واعفل الله يُعْرُكَ اللَّهُ مُعَلِّعَكُ وَللهِ وَاعْطِهَ النَّكَ وَاللَّعَةُ وَالْعَمْ وَالْفِيَّةُ فَانْفُنْعَ وَالْعِصْدَةُ وَالْعَبِينِ وَالْعَنْفُ وَالْفَافِيَّ وَالْعَافَاءَ وَالْعَيْمُ وَلَلْفُكُ كاليضا والغناه فالفتر والنائع والغضد والعنار والجار والبر والنسي وَالنَّهُ مَنِينَ فِي إِنْهُ وَكُلِّهَا الْعُرْنِ وَالنَّبَّا وَاعْتُمْ وَالْ الْمُ إِنَّ الْمُ إِنَّ لَهُ وَالْمُ الْعُلِّمَ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّ اللللَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّال

اللَّهُ يُصَلِّعُ فَعَيْمِ وَالْمِقَطْمِةِ مَنْ الْحَنَّاعَ وَأَصْلِيقِهِ مَا مُسْتَدَوَانِغَ بَنِي مَا الفقق كأنب حفيًا وكُرْف وليًا قاحكم وفيًّا وَادْنُفِي مِن حَسْفًا حَدِّن فَرَن حَبْ لَا الْحَقِبُ قَاحَفُظِي مَن جِنْ الْحَقِظُ وَمِن حَثُ لَا أَحْتَفُظُ وَالْعِرْسَيْ حَنْفَا حَيْنُ وَيِنْ حِنْ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ مُدُونَ لَالْمَا إِنَّوْهِ فَعَلْ لَعُيِّدُ وَاللَّهِ كَانْفُنْافَنْهُ وِفَيْ تَلْكِلُ وَيْنَاقِ فَوْتِكَ وَعَظَيْمَ لِنَظَا إِلَى عَزَجَالِكَ وَجَلَّ مُنَافُكَ قَالِلَهُ عَبِرُكَ اللَّهُ مُتَ صَلِعًا عُنَّدٍ وَالدِ وَمُتَّعَمِينَ فِيجِيعِ مَا مَالْنُكَ تَنَالُذُ إِنَّا أَنْ مِنَّا بِدِ الضَّافَ لِكِزِلِ عَرْبُ وَدُّنَّا قَالَكَ بَهُمُ النَّفَامِ الدُّفَامِ الدُورِ الدُّفَامِ الدُّفَامِ الدُّفَامِ الدُّفَامِ الدُّفَامِ الدّ الراجين فال تدادف بهاك وقل كنيك وغرور وعانوفل الكولاي شُرُعَبْدِ أَنَا وَخَيْرُهُ مِنْ لِللَّهِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِ الْمُعَالِدَ لِلْمُعْلِدِ لِلْمُعْلِدِ عَبِيكَ السَّوْمَ بَجِعُ عَنْوَيَاكِ بِنِوْمِ عَنْرَى فَأَخْرَهُ الْمُولَاق وَقَدْخَيْتُ انْ مُكُنَّ فَكُ سَاخِمًا بِاللَّهِ عَلِمَا كُلِّهِ وَانْعَنِي وَالْعَبِي وَانْعَنِي وَالْعَبِي وَالْعَبِي عَافِيَكَ لِمِ التِّنِّ مِنَالِنَادِ لِاللَّهُ لا مُتَّنِّى خَلْقِ الْإِنَّادِ لِاللَّهُ لا تَفْعَي بِالْتَارِ السَّمْلُالْمُرْقِ بَنَ أَفْصَالِحِ فِالْتَارِ السَّهُ لَا يَتَلِي عِلْمًا مُرَجِلِهِ فِي النَّابِ لِاللَّهُ لِلْمُ يَعْلَمُ فِيمًا لِإِفْرَالِنَّارِ لِالشَّارِ خَدْعِظًا فِي الْمِفْانَ وَمَبَّاب الضِّعِينَ فِلْهَا لَقِنَ فَأَرْكَا إِنَا لَيَ الْمُؤَوِّلُنَا عَلَيْمِ النَّارِيا مِبْرِهِ أَنَاعَ لَلْ فَصَلِّم عَلَيْهِ وَالْهِ وَانْتِي اللهُ الْمُعْلِمِ عِلْمَ إِللَّهُ إِللَّهُ وَاللَّهِ وَالْاَفِرِ صَلَّا فَا وَاللَّه والفيزل وانعنى الحنان المنان صراع فتدواله والنزعك إلجنة وافال كَنَاوَكُنَا وَمُعْرِماعَتِ وَعَلَّى حَوْيِفَطِعِ الْفَسْ لِادْتِهِ لِارْتِهِ لا أَخْتُلْطُطُ

مارت ه

كَاسْغَة عَنَّاء ل

15/215

أةارفع لأسك وفلهز المُوالِّغَيْنَ الْحَبِ الْمُعُلِّلُة الله والله وَعَن لا شَالِ لَهُ النَّ اللَّهِ وَيَجْعِ مُثْلِلَ فِي وَعِيمِ مِثْلِلَ فِي وَجَعِيمِ مُلْكَا وَسَ وانبئاءاله وأشنان وغنافوخن والناعة خن وللنابان فدصنفا لله للهِ رَسِيالْمَالِمِينَ سُعَانِ اللهِ كُلِّنَاسِيِّ اللهُ يَنْ كَاعِينًا للهُ أَنْ يُسَمِّحُ وَكُمَّا الملة وكالمنج لكروجي وعن علاله والعد لله كألاع بالشنك وكالما الله أن عِنْدُ وَكَا مُوَامِلُهُ وَكَا يَعْمُ لِكُرُوجِي وَعِرِحَافِلِ فَلَا الْدَاكِ اللهُ كُلَّمَا مَلَّالَةً مَنْ وَكَا يُمِنَّالُهُ أَنْ فِيلًا وَكَامُوا مَنْهُ وَكَا يَسْفَى كُرُوجِيدٍ وَعِزِجَادِلِهِ وَاللَّهُ ٱلْمُرْكَأَمَا كُرَّاللَّهُ مِنْ فَكَّا عِنا للهُ أَن مُكَّرُّ وَكَا مُوَامَّلُهُ وكالمنفل كريجه وعز علاله الله تدان الك فالغ النبرو فالم وَفَا آيْنُ مُا لِمُعْ عِلْتُ عِلَى قِمَا تَصْرَعَ إِحْمَا يُوحِفَظُ اللَّهُ مَا إِنْكُوْلِ الْبِ مَعْ فَيْ وَأَفْعُ لِمَا لِلَّهِ وَمُنْ عَلَى بِالْعِصْمَةِ عَمْ الْوَلْالَةِ عَنْ دِيكَ وَكُمْ فِلْبِي مِنْ ال رِرَالشَّلْتِ وَلا نَنْعَنَّاهُ يُدُمُّانِي وَعَاجِلِهَا مِعَنْ الْجِلِ فَالْكِرْبُ وَقَالِ كُلِّ خَيْلِيان وَكَلِيْنِ الرِّيَّا قِلْبِي لَعَيْنِ فِي مَنْ الْسِلْطَ الْمُعَلِّى فَالْمِنَا الْمُنْ الْمُنْ الفاعنة أبرتا تشرفاناع الفاجش كأماظاميطا والطيا وعفاد فاتجج الأربدي بوالشطان الرعب رفااحظت بيليد والكنات لفادر كالمخرفي الله الناعة لي رن كماريا لإ فرق الجريدة فالبيم فكفا بيم وحدود وكاليد وُشْامَتْ الْمُسَتَّة بِنَعْمَ وَأَنْ الْمُثَلَّعَنْ دِجْ أَفَكُونَ فَالِنَّفَرَيْنَا عَلَى الْمُ مُعَامِى وَعُرْضَكِيَّةٍ بِصِينِي مِنْ عُمَالًا فَي لَلْ إِلَّهِ وَلَاصَارُ لِطَيَّا حِمَالِهِ فَصَلَ عَلَى

وَمَنَا حَبِينَةُ وَلَحَبِي عَوَلَينَةُ وَقُلْلُهُ مِنَ الْفَيْنِينَ وَالْوَيْنِاتِ اللَّهُ تَدِينًا الغِنَةُ وَاتْتَ رَنْفُ مُنْكُمُ فَا كَنَّاتِ مَا تَقَطَّلْتَ بِإِنَّهُ الْفَدَّ لِمَ فَأَوْمُ وَالِهِ كَانِيا الماكاناك علحت كميك وتضالت وقلهم إخنانك وما وعنت ويابنك مُعَيَّاصًا لِهُ عَلَى وَالْمُ مُلِي عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مُعَلِّعٌ عَبْدٍ وَالدِ وَادْحَ وَلَيْ مِن مَيْكُ فَتَعَمُّعُ الْلِكَ وَوَتَحْتُهِي مِنَا الْأَسِ فَأَنْمِ لِكَ وَالْفِكَ الْأَبَيْدُ إِلَا مِنَا الْمِيْنِ اللَّهِ عَلِيْنِ الْمَا يَثَا لِمُدَكُلِ عَزِيلًا لِمُعَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَا مُعَنَّف فَالْكَ عَنَى فَادِدُ اللَّهُ مُعَالِمًا عُنُهُ إِنَّ مِن كُمْ إِلْمَتِ وَمِن سُوَّةِ الْمَرْجِ فِالْمُثُور فَيِرَالنَّا مَوْتِهُ مُلْلِفِنَا مَوْاسْكَاكُ مِيتُ مُبَيِّنَةً وَمُبِتَّةً مُوتِيةً وَسُقَابًا كُرُمِيًّا عَيْرُ لَعْنِ وَلَا فَاضِمِ اللَّهُ مُعْفِرَتُكَ الْوَسَّعْنِ وَلُولِ وَدُحْنَكَ ادْخِ عِنْدِ بِينَ عَلَى فَعَلَى عَلَيْهِ وَاغِفِلِ الْمَثَالَا بَرُبُّتُ مُعَلِّعِ صَوَلَ قَلِلُوسَ فَعِيلًا وَقُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ حَقًّا حَقًا سَيَّنَ اللَّهُ الرَّبِ تَعْبُدًا وَرِقًا الْعَظيمُ إِنْ عَلَى صَيف فضاعِفه ل كاغفول ونوب وتجع وتعبّ اعكا اكتبه المعنان المؤة لِتَاتُّهُ أَخِبَا فَأَخِلُنَا اللَّمْ يَمْ الصَّرْفَعَةُ مَنْ اللَّهِ وَعَوَنْفَعُهُ فَأَبْ وكذنكف يظنى يرامين علاة أمره تناى فالجرف فشرا فالمتدوال وافعله بالاالداخ أنع بخولال الداخ تتعيد وعافية الله عدالالا إِنْ أَظُونُكُ وَلِكَ الْجُنَّ إِنْ عَصَّيْنُكُ لَاضَعَ لِي كَلَّالِمُبْدِي فِإِخْدَانٍ سِٰلَكُ إِلَّا الْمُسْتَةُ بِالْكَهِ مُولِ عَلَيْهِ وَالْهِ وَصِلْ عِيمِ مَا مَا لَنْكُ مِنْ مِثَارِقِ الْأَضِ وَ مَفَارِفِا مِرَالْفُرْنِينِ وَالْوُنْبَاتِ وَالْمَارِيمَ وَرَبْطِ يَخِيْكَ الرَسَّالْمَالِينَ

كالفيفا ملكا فاغتمت مجبل الوالمتين فأغونه باليوين شرف فوالع العجيم وَيُرْضَ اللَّهِ وَالْإِنْ وَإِمَالُهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ النَّهُ إِلَّهِ وَكُلَّ عَلَى اللَّهُ خَلَ وَلا فَنَ الْمُ إِلَيْهِ وَمَن يُوكُلُ عَلَى إِنَّهِ فَتُوحِتْ إِنَّ اللَّهُ الْمِعْ أَمْنِ فَلَحِمَّلَ اللَّه لِكُلِينَيْ فَمُعَالَّتِ عِلَاهُ وَمَنِهَ الْوَكُيلِ اللَّهُ مَيْنَا أَصْبَحَ وَلَهُ خَاجَةُ إِلْ غَلْوْبٍ فَإِنَّ عَاجَةٍ وَرُغَبُ وَإِلْيَكَ وَحَالَتُ لَا شَرِيكِ لَكَ الْحَدُ فِورِسُ الصَّاحِ الْحَدُ فَو فالوالاصاج الكذالا إرالاتفاج الحذلفا سيالكان الحذ فوجا والكال مَكُنَّا وَالْمُمْرَ وَالْمُرْحِنْهِ أَنَا وَلِكَ مُتَدِيرًا لَمَنْ إِلْمَالِيهِ اللَّمْ مُعَلِّكُمْ الرُعُنَّةِ وَاجَلَ فِي خَلِي مُولًا وَفِي مِمْرِي نُومًا وَعَلَ لِينَا إِنْ نُومًا وَمِنْ مِنِ مِنَّيَ فَكُ وَرِخُلِعٍ فِنَا وَمَن مِينِ فَمَا وَمَن شِالِ فَمَا وَمِن وَقِي فَنَا وَمِن عَنِي نُورًا وعَظِيْرِلِيَ النَّهُ وَاجْعَلْ مُولًا أَنْهِى إِذِالنَّا فِي كَا عَرِينِي فَيْلَتْ بُومَ الْمَا وافراكية الكري للعردين والخراكات مزالع إن مزفوله ان فخط التيما والأدخال قاله الماد كالخلف المعاد في بسوي جال اوبسية بديا أزم آء وبداك بيول مائة من منطاق رق العظير وتمان استغفر الله والقالي مَعْ مِنْهِ اللَّهُ مَا فَغُ إِلَّا سَالْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْتَالِكُ اللَّهُ مُعْتَالِكُ اللَّهِ مُعْتَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَالِكُ اللَّهُ مُعْتَالِكُ اللَّهُ عُلِيلًا لَهُ مُعْتَالِكُ اللَّهُ مُعْتَالِكُ اللَّهُ مُعْتَالِكُ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ مُعِلِّكُ اللَّهُ عُلِكُ اللَّهُ عُلِيلًا لِللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا مُعْتَلِكُ اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عُلِيلًا عُلِّكُ اللَّهُ عُلِيلًا عُلِيلًا عُلِكُ اللَّهُ عُلِيلًا عُلِكُ اللَّهُ عُلِكُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ عَالِكُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عُلِكُ اللَّالِكُ عُلِكُ اللَّهُ عُلِكُ اللَّهُ عُلِكُ اللَّهُ عُلِكُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عُلِكُ اللَّهُ عُلِكُ اللَّهُ عُلِكُ اللَّهُ عُلِكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عُلِكُ اللَّهُ عُلِلِّلْكُ عَلَّهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلًا عُلِكُ عَلَّهُ عَلَيْلِكُ عَلَّمُ اللَّ سبيلة ويعرب تزجه اللف كالف كنت قشيت لأحد برطفيك عكى مفدة بِنَوَدٍ فَنُنْ بِنَ بِمُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِن عَنْ مُنَّا لِهِ وَمِن عَنْ مَنْ وتن فروراب واكني بالثن بزيف ثيث كف شف ويست ان بعر أية ما ية وعريزة فلهواته احد متدادخ بالدخ إلياته وادفع صعاب

المُنَّةِ وَالدِينَ الْمَرْ مُعْلِمًا الْمِي مُعْلَمًا مِن فَيْ مَلْحِ مَن وَكُوكِ وَيُعْلَمُ عِن عِلادًاك أتتنافا عِمُ الْمَانِعُ النَّاخِ الْمَاقِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّمِ اللَّفْ َ إِيَّاكَ الزَّاعِيَّةُ ا معبنته أتنا بالنبنتي معيث أفرى فاعلطاعيك وأبث فالرضائك كأصبر إِلَا يُمْنِكَ إِلَيْ الْمُوالِكُمُ وَالْمُوالِمُ مُنْ أَفِي وَقَالِمُ الْمِنْفِي فَالْمُعْفِينِ الْمُعْلِمُ ال المفيقاع وأعطوخ فأداؤا فاجرة وتفاعا متاتريا ووتاى والمقاللة لبيخناف بمفلفا فالعك فزال وجوين فتها سلما واجل عكفيا سقرع ك مُعْمِي فِهَا مُشْكُولًا ٱلْمُمْ مُرَينَ ٱللَّهِ فِهَا إِنَّو مِنْ لَكُونَا مُلْ فَارِدُ بِينِلِهِ وَأَن كأدَّن فِيا لَكُنْ قَامَكُومِنَ مَكُرَّبِ فَإِنَّكَ غَيْرُ لِلْكُونِ وَاصْفِ عَنْ مَنْ مُوادَخُلٌ عَلَيْنَ وَلَفَا عَنِي هُونَ الْكُنْزِ الْغَيْنِ الْغَيْنِ الْفُلْوَ الظُّلُو الْفُكُونِ الْفُكُونِ التكبئة والنيني ويقلنا لخمية واخفظه ويترك الزاق وكلفي فايتك النا وَاجْلُخِ فِي وَوَالْفِلِنَا لَهُ لَا تَضِعُ وَجُوالِنَا لَذَى لِا يُعْفَرُ وَفِهِ النَّالَوَ لَا يُعْفِرُ الْ صَعَيْ فَوْلِ وَغِيْالِي وَبَارِكَ لِي غَنِي وَدَلْتِهِ وَأَمْ إِنَّالِ اللَّهُ مَا وَمَا مَنْهُ فَ الخرث وأغفلت وتفائيت وأخطاك وتفرثت وأشربت واعلت فضراعل عليا كالو وَاعْفِرُ لِمِ الرَّحْدَ الرَّاحِينَ مُدَعَى فَصَلَّى كُعَى الْفِرود فَهَا فِل الْفِر النَّابِ سالغطغس صلية القيالذاكان فنطع الغرائة لفان طلع الغوالقان وكايكون صلحاذهاالان عزادن فاناحرواريكن فدصل اخصااله بدالنهبة ديذأن الكية المتدالعد فعل أإنها الكافرون وفي الناية الحدو فاجر ألط فاذاس الضطيع على بده ووضع خن الأيمن على البهنى و قال المِنْ مُنْ كُنْ يُعِزُونَ إِنْهِ الْرَبْعِي اللَّهِ

النفني ينقا كالاكتكفية

The state of the s

ادعشري ء

الذِّينَ ادْهِتَ عَنْهُمُ الرِّيسَ وَطَعْرُونَ وَظُورًا صَلَّ كُنْ يَعْظِيدٌ نَامِيةٌ بْالْكَ نُكِينُهُ فَانَ بُنَارِكَ لِي فَضَا إِنْ وَبُنَارِكَ لِي فَمَالِكَ إِنَّ الْمُعَلِّدُ ب وتَاخَدُ بِنَامِينِ إِلْمُوافِقِينَكَ دَرِضَاكَ وَيُوفِولِكَ وَوَيْنِكِهِ إِلَيْهِ وَا نُسْرَةُ إِلَا لَهُ وَلَيْ الْمُولِي فَالْهُ لَا يُوفِي لِلْفَائِدِ وَلا يُسْتَوْ إِلَيْهِ وَلا يُسْتَوْ إِلَيْ وَكَ بُعِيرُ عَلَى إِذِاكَتَ وَأَسَالُكُ أَنْ رَضِيقٍ بِعِنْدِكَ وَقَضّا لِكَ وَنُصِّيرَتِ عَلَى كَذِيكَ وَثُنَارِكَ لِي مُوقِعِ مِن يَهِ لَكِ فَأَعْطِو كِيَا إِن يَمِينِي وَخَارِنْهِ خِنا الْكِيدُ الْمُون مُعَمِّق دَاسْتُرعَمُهُ فَالْحِمْنِ غَيْنِي ثَوَالْحَمَّةُ مُعَلَّدٍ مِثَالًا لَكَ عَلَيْهِ وَالْوَقِيمُ حَضُهُ وَاسْفِي بِيَابِ شَرِيهُ لا أَضْالِهِ مَا أَيَّا رَبِ صَلِّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَأَسْلِلْ وبنالنَّهِ مُوعِصُمُ الرِّي وَاصْلِح لِهِ مَا كَالَّجَ بِهَا سَعِيثُمْ وَأَصْلِحُ الرَّوْ الَّهِي السِّالْمُعْلَى إِنَّالُكُ كُلِّ فَالِنَّ عِنْ وَكَلَيْكِ وَتَفَاعَ يَنْ إِلَّهُ عُمَّا وَالْصَطَفَيْن الأخيار بناقل بني صكائل عل وعلي المحين المحكال حين الله صَلِّعًا عُنَّا إِذَالِهِ وَأَعْنِي جَلَالِكَ عَنْ خَلِمِكَ وَغِصْلِكَ عَنْ سِوْاكَ وَأَعْفِلِ دُنُوبِ كُلُّهَا وَالْفِي مَا المُّسِّينِ وَالطُّفِ فِي مَعِيعِ الوَّرِي وَارْدُفِي مِن فَصَالِت مُا الْمِلْفِ بواعك وينائ فإنك بفتى وتطأفي رميس تن تطاغرك وويو بساك فأيّه لين لِيُ كَارَبُوا مَيْلَ فَصَلِطَ عَلَهِ وَالدِي مَعْفَعَيْ الْمُعْمِيانِ عَلَى وَلا مُعَلَّىٰ عَلَيْمُ وَلا مُنْكَوْنِ عِنْكَالُوْتِ اللَّهُ مَعْلِعًا عَلَيْهِ كَالِهِ وَاعْفِرْ إِخْلَا وعنه وهزل وتعدى والرالي علف والمنة فافنى وخائبي وتفرى باليني شراب خلفك برزي وابع برفضاك بن غيركة وكائن بناحيين خلفات وارفا

السنعة ونفذع البوقل سنخارتا فورتب القباح وفالوالإضاج ثلثا ويعالن فالغالاضاج فغاعل للبل سكنا والتمرك لفركنانا ذاك تقدرا لعزيزالي اللفت اجتل أول وع عناصله الأجن عاداوسك ملاعا اللف من أضح وخاجَّتُهُ إِلْ يَعْلُونِ فَإِنَّ عَاجِهَا لِيْكَ وَظِلْبَى خِلْكِ اللَّهِ الْهُ الْهُ الْمُ الْمُدَاتَ وَعَدَالَ لاَيْكِ التُ مُعَافِرًا إِذَالكر والعودين وفلها فه مَ سُخَان رَبِّ وَجِمْ وِاسْتَغَفِّلْهِ رَبْ وَأَنْ إِلَيْهِ مِنْ مِعْلِلْ مِنْ التِدِينِ الْمِنْ الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي ولاخل ولا تقي والمتلو القطير تمقل الفرمنفر الفوسفول ا الدُسَّعُ سَاعَظَى النَّفْنَكُ مُرْتَحَى صَلِّحَالَ مُنْ وَاللَّهِ وَسُبِّب لِي دِزْقًا مِن فَصَالِك الفاسيع الحكلال بالدحكر الأحين الله تمناج والنكا القان اعطينها لند يُنْدُقِ مَا سَعْتَ وَإِن سَعْتَهُمُ الدُّنِّعُفِي الْعَلَيْمَ فَعَالَ رُقِبَى مِنَ الْمَارِ اللَّهُمُ صَلَّعُلُيْ وَالْهِ وَفَكَ رَفِينَ مَ النَّا يِعِنْوِكَ فَأَعْفِينَ مِلْكًا رَحْوَلَ أَوْنُ عَلَى إِلْجَنَّةِ عِوْدِكَ وَتُصَدَّقُ عِلْعَكَ بِكُرْبُكَ وَالْفِي كُلُّ مُولٍ بِمَنِي وَيَهَمُا بِوَمَدَاكِ فَنَوْجِي مَالَوْرِيفِظُلِكَ إِسْ مُوَاقْتُ إِلَى مِنْ جَزِلِ الْعَبِيدِ الْمَنْ يَحُلُ بَرَ المرَّةِ وَقُلْبِهِ يَا مُنْهُو الْمِنْظِرَادَ عَلَى مَا مَن لَيْرَكِ فَالمَنْ وَمُعَالِمَهُ عِالْمَ فَا عَلَا الخت وَالدِّي الْمَالِقُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعُلُودَتُ الْمَالِينَ لِالزَّيْلِيَّةَ الْهُ إِنْ إِنْ الْمُ فَايِنْفِيلَ وَإِنْحَنُ وَتَقِيقُ وَلِلْاسْأُ طِوتُونِي وَعِيلِي وَالبِّيِّتِ بَي عَلِّعْيِ السَّالَامْ وسنول القادية والإنجيرا فالتبار فالفقاي الفطير وتضيط بمبدرة فتوا أأك الناف إلى عُنْه منداف بقي المُحَدِّ عَنْكُ وَرَسُواكِ وَعَلَى الدِ المُخَالِلةِ المُخَالِلةِ المُحَالِ

عين م

证证

حَقَّالْنَا خِنْدِالِيَهِ كُلِّهَا يَهِ مِنْكُرْتُ مُنَّالِكُمُ الْمُلْ فِي كِابِ بُينِ لرُغَيْدُ طَاحِنُهُ وَلَا مَلَدَكُن لَهُ شَيكَ فِالْلَّهِ وَلَمْكِن لَهُ وَكِنْ رَالْفَلِهِ الة المخاتف تَنارَكُ فَارْتِ الْمَالِيِّي مُالْمِثْتَ مِنالَمْ يَكُونُ وَمَالَمْ مَنَ الْرُكُونِ وتافل بزغ رتبافكافك والوصف بونفسك وتنافكا وصفت لاأفي مِنْكَ حَدِيثًا وَلَا أَحْسَنَ مِنْكَ فِيلاً وَآنًا عَافِ الدَكْلِةِ مِنَ النَّامِينَ فَصَلِّ عَلَى مَهِ وَالد فَنُوفَعَ عَلَى مِنِ النَّهَا دُوفَاجَلُ قُالِ عَلْمِ الْحَتّ لَاذَالْعَالِ وَلَا كُلْمِ اللَّهُ مَيْسَلَّ عَلَيْهُ وَالِعَدُ وَلا نَعْنِيالَ مَا الْمِفْتَ وَلا نَعْوَالِنَ مَا احْبَتُ وَلا نَعْوَا عَلَى الْ عَالْفَرْضَتَ وَلَا فَيْنِي إِلَى الْمُتَوَالِنَا اللَّهِ اللَّهُ مُنْ إِنَّا عُونُ لِكَ أَوْاخْالِفَ أَمْكَ رَبِي مَا أَفَقَهُ النِّيكَ وَأَعْنَاكَ عَنِي وَكُذَٰ اللَّهِ خَلْمَاكَ رَبِيمًا أَثَنَا التَّوْكُلُ عَلَكَ وَالتَّعَنَّعُ لِلْيَكَ وَالْجَاءُ مِنْ عَنْدِكَ وَالنَّوْاضُ لِعِظَيْلَ وَالْعِي مِن مُعْلِكَ كَالْوَفَ مِن عَالِكِ وَالنَّمَاءُ لِحَيْلَتُ مُعْمِلُكُ وَالْوَفْفَ عِنْكُمْ لِكَ والإنزاء الظامِّك رَبْرِكُفُ أَنْعُ النَّالَ مِنْهِ وَقَالُمْ فَيَالْحُنَّا الْحِنَّا الْمُعَالِحِينَ الْمُلْفَ أننى النَّهُ اللَّهُ وَمُدْمَدُ مِنْ مَا اللَّهُ مُا أَذَكُمُ أَنَّكُمُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْلِمًا القُل إذا لذا عُول عَلْ يَتِب أَمْ مَعْ اعْدُلُو خَرَقِ وَأَنَّا حَرَضٍ عَلَا دُنَّا وَأَمْ عَالَهُ عِنْ فنفه إفالذادكما أقبل وقرق وتبدد عنين النبااكي العوفاكسوعت ودعني لاعتز فَأَطَاتُ فَصَلِّعَ فَالِهِ وَتَوَلَّ كَانَ إِنِطَانِ عَمِلْ الْحِرْ سُعَ اللَّهُ اللَّهِ الْحَلْيَ إِلَى النَّهَا إِنِهَا وَعَنَّا وَبَيْ مَنْ النَّهِ إِذَا لَهُ الْمُعْلَى أَرْمَنْ أَخَافًى إِذَا أَيْنَكُ أَوْمَن

ع بنيك الخارية على الله المعالم واعفر المنك الذوب المنظام فانته بَعْفِظِ أَفِيلُ الْعَلَا مُرَالِعَيْنِ الْمُنْدَانِكَ فَلْتَ وَكِنَّا إِنَّ ادْعُونِ اسْتَغِيلُكُمْ وتذدع أك الله إيمال والمرفث الد بالحب والفيت اليك عِمّا بي والنا لمِنْ وَتُنْكُوهُ اللَّكِ وَوَضَعَهُا إِنْ مَرَاكِ فَآسَالُكَ بِوَجِلِ الْكُرِيدِ وَكُولًا إِلَىٰ أَنَّا إن كان بَعِي عَلَى دُبُ لَدُهُ فِي إِلَّهُ رَبِدُ أَنْ شَدِي عَلَى وَدُعَامِ بَوْعَلَى وَدُواحَهُ لَى نَفْضَا لِمَ أَوْتُو كُلِيّا لَهُ لَهُ مُعْطِيفِ وَانْ مَثَّلُكُ الْغُرُينَ مَنِ اللَّهُ لَوَ الْمَنْ الْمُ مناالوم الاوتدافة والماعظيني والمشتني فيجه حاتم إنج إليك بالجم الْلِحِيِّ اللَّمْ مَا أَنْ الْمُولَدُ مُلِ أَوْلِ عِنْ وَالْحَالِقُ لَهُ وَأَسْتَالُورُ عَبِدَ كُلُّ عِنْ وَ النايث لَهُ وَالظَّاوِرُ عَلَى كُلِّ مِنْ وَالرَّقِبُ عَلَى وَالْنَالِمِنْ وَوَنَ كُلْ مِنْ وَالْخَيْر الناق بمنكل في المقال بيندنونه في النَّدَا لِلْ كُلُّ فِي وَالْفِاعِرِ خَالِثُ كُلِّ فِي وَقَادِثُهُ مُسْتَمِعِ الْعَلَقِ وَمُعِينُ لا يَوْلُ مُلْكُلُ وَلا يَوْلُ عِزْلُكَ وَلا يُؤْلُ وَلا يُؤْلُ كَنْ لَكُ فَا يَسْمُعُنُ فَكُ مِنْ مُنْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلاَ يَكُونُ الْكُلُّونُ وَلاَ لَكُ فَاللَّهُ وَلا نَنَا وَلَكَ وَلا رَفَالَ وَلا عَالَى وَلا سَمَّى لَدَرُّ لِ كَذَ الِكَ فِيا الْحَلَى فَلا مُزَالُ كَذَ الِتَ فَهَا يَقِي لَا تَقِيفُكُ كُلُنْ عَلِيَّاكُ وَلِا صَنْ عِلْقَالُ لِعِنْكُ مِنْ لِمُعْلَالُ لَا عَنْالُ عُكُلُكَ احْطَت بِكُلِي عِنْ عِلِينًا وَأَحْصَيت كُلَّ فِي عَنْدُ الْانْحَسْ مِثْنَا ذُكْ وَلا وُدَى عُكُوكَ فَمَ يَهُ خُلُفَكَ وَمُلِكُ عِبْدِكَ مِيْدَدِيكَ وَالْفَادِوْلِ يَرِكَ وَوَلْوَالِيظَيْرَ وجزى الكيفيذونك والخاط ويرعلك وتعذ بنم بمرك سرفد فيناك علوية وفن فَغَضَلَتُ يَعَلَيْنَ وَالْتَالِيْنَ يَعْفُونَ مَاكُنَّتَ فِيمِ كَانَ عَلَا وَمَا صَبَّتَ فِيمَ كَانَ

نكان م

مُلَّهُ وَعَيْلُ ط

كالع فاجلنا صادفين مهربين غرضالين ولاسفلين سلتا وفايا التحرا لأعدا نُحِنُ لِخِيالًا فَاللَّهِ وَتَعَادِي لِمِنَاوَ لِكِنَ خَالَفَكَ اللَّهُ مَعْذَا النَّهَاءُ وَعَلَيْكَ الإخابة ومناالج وعكاناك كلون سنجان البواصفة العروفان وسنجآ الذي لمترالح دو تكرو وسنان الذي يمبوالت بيالال سنان والعقيا وَالْفِيْدِ سَنِهَانَ وَوَالْمُورُ وَالْكُرُرُ سِنَانَ اللَّهِ الصَّاعَ لَلْمُ عَلِّمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْمَةً وَاللَّهِ وَاجْلَلْ وَرَافِظَ وَرُورًا فِي فَرِي وَنُومًا مِنَ مِنْ وَنُومًا مِنَ مِنْ وَنُومًا مِنَا مِنْ الْمِنْ مُقَالًاعَنَ مِن مُنْوَاعَنَ مِثَالِ وَتُورَانِ فَوَق دُنْدًا مِنْ فَيَ وَنُومًا فِي مَوْدَوُلُوا نعَبِي وَنُونًا إِنْ شَعِيهِ وَنُونًا إِنْ بَشَرِي وَنُونًا إِنَّا فِي وَنُونًا إِنْ عِلْمًا الله يعظم النور ومن علم على المحيات عبدة السوليف والإعتراف مَا مَعِيدُ الْعَجِعَةِ اللَّهُ مُن إِذَا لَلْهُ عِالْمُ الْمِيْدِ وَالسُّلُطَانِ الْمُسْتَعِيدِ جُودٍ وَلَا أَعْلَ وَالْعِيْرَ الْدَافِي عِلْ مِزَالْدَهُودِ فَخَالِ الْاعْمَارِ وَمَعَافِي لَا يَزِينًا الْمُ عَرَّسُلُطُانُكَ عِزَالُاحِدُ لَهُ إِلَّاكِيَّةِ وَلا تَتَهَالِاجِنِ وَاسْتَعَالِمُ لَلْكُلِّ عَلَيْ الْمُ الأشاء دوى بليغ المدي لإبلغ أدن مااستارت بوس ذلك الطوفت النَّامِينِ صَلَّتَ فِيلَنَا لَقِمَانُ وَهَنَّتُكُ دُونَكَ الغُونُ وَعَارَتْ فِكُمْ آلِكُ لَكَا يُعْمَارِكَ الْمِنَا لِمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الفيذالفكيف عمكة الجتب يُركَّة مُجَّت مِن يَعَاسُنا فِالْفُلُا سِيَالْمِنا وصَّلْنَ وَمُنَّكَ وَتَعَلَّمُ عَنْ عِيمُ إِنَّ اللَّهِ مَا النَّامُعَيْمُ مِن عَنْمِكَ فَلَّعِينَا الاعتده وبنظاعيك وكاركائ النوة يون معصبيك ولنضيع

اَمْنَ أَلْمِيعُ إِذَا عَصَيْنَكَ اَمْنَ أَسْكُرُ إِذِالْكُرْنَكَ آمْرَ فَأَذَكُمْ إِذَا صَيْنَكَ اللَّهُ صَلِّعَلَى عَبْدِ وَالْ عُنْدِ وَأَشْرِكُونِ عُلِ مُعْنِ طَالِحَةٍ وَعَالَ بِنَا عَبْلُ وَمُولَكَ رَأَتُ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْكُ وَفِيا مَالكُ بِن خَيْرٍ وَأَشْرُهُ أَوْ فِلْ لِمِنَا أَدْعَلَ وَاجْلَلِي ق الملى وإخاب في بن العادرية وركاف وحصت واحدًا بن خليات فإنك غيرة لاغار غار غارت الله تتواغ فتد والو وتترالي كأعبير فإن بتنبيرا لعبير عَلَيْكَ سَلُحِينَ وَأَسْتَ كُلِّ كُوْنِيَ وَيُعْدِلُ السِيمَةِ فِي السَّالِ يَعْرِجُونَا النَّعَادُ فِي السَّ اللَّفْ الْمَالُكَ رُحَةً مِن عِندِكَ فَدَى إِلْمَا لَكِهِ وَيْجَعُ غِلْمُ لَوَكُمْ إِلَا مُعَالِّمُ وَرُفُ مِاالْفَقَ دُصْلِ طِادِبِي وَتَعْفُظْ مِاعًا ثِي وَتَعْيَرُ عِلِثَا هِيهِ فَتَرَكَى مِاعَلَقَ أَلْمِنِي بالشه ويمن بالخرويقين فارن كل و الله كاعطى الما المادة لَيْنَهُ فَا كُنُّ وَتَعَدُّ اللَّهُ عِلْكُولَتِكَ فِالنَّبْ الْمُعْزَةِ اللَّهُ مُنْ إِنْ الْمُلْكَ الْعَن فِيَه الغضّاء وَمُنازِلَ الْمُلَمَّاءِ وَمَنِينَ التَّمَلَةِ وَمُراعِنَةُ الْأَخِياءِ وَالْفَرَعَ لِاحْمَاءِ اللَّهُمُّ إِنَّا نُزُّكُ مِنْ طَاجَق وَإِن تَصْرَعً لِيضَعَفَ بَدَّكِ نَعْبِ الْفَقّْبُ الَّيْكَ وَالْ يَخْلَف فَأَسْلَكُ يَافًا خِيَالْمُنُورِ مِالِثًا فِي الصَّنْدِيكُمّا غِيرُمُ لَكَ الْحِيْدِ لَنْ فَيَلَّ عَلَيْهِ وَالدِق أن عَبْرَنِهِ مِن عَذَا سِالتَعِيرِ وَيَن دَعَقِ النَّوْرِ وَيِن فِينَةِ الْفَيْهِ الْأَسْرَمُ الْعُرْيَعْنَا سَاكِي وَلَمْ نِلْفُ نِيتِي وَلَمْ عِطْ بِمِ مَوْقِي مِنْ خَبْرٍ وَعَنْ الْحَدَّا مِنْ خَلْقِكَ اوْلَتْ معطيه استارن عِادِكُ فَانَتَهَا دُعَبُ إِنْكُ جِهِ وَاسْأَلُكُمُ اللَّهُ مُنادِكًا لَكُولِكَ فِيهِ والانزاليَّيْدِ السَّالْسَالاَ مُنْ يُرَافِيْدِ وَالْمِنَّةُ بُوْرَاغُلُومٌ الْقَدْ بِمَالْسُعُولُ فَي النُّودِ الْمُونِدَ الْمُودِ اللَّهُ يَحْدُدُودُ فَا نَكَ نَعْمَلُ مَا رَيْدُ اللَّهُ مُرَالِعًا عَنَّا

قَانِغِيْ يُلْكُنِيْنُ وَعُدِعَلَى عِلَا يُؤِدِّ وَعَلَى إِلَّكَ أَكَدُ لِلْمُنْ إِلَى اللَّهُ مَا يَا وَالْمَ مِعْوِكَ وَمُرْتَعَ يَفِيضُوكَ فِي دَارِلْفَنَاءِ عِضْمِ الْأَكْفَاءِ فَأَجْرِبِ مِنْ صَعْالِيهُ ال البَعْآءِ عِنْ مَا يَدِيْكُ شَاءِ مِنَ اللَّهِ ثِلَهِ الْمُدَّبِّ وَالنَّالِ الْكُرْبِ وَالنَّعْمَاءَة الصَّالِحِينَ اللَّهُ يَعَكَّرُنَ الْمَاكِلُتُ الْكَائِنَةُ سَيِّلَانِ وَيْنَ ذِي يَحِيدُكُنْتُ المعتشينة ومريان لذائق وينم المتفالين وكأود وثفت أب في العنيعي لى وكانستاذك من ولوسيد وأعظى نوعياليد والدف سين المشريد فالأن الله تَمَا أَسْنَا مَدُدُ فَي لَا مُهِيًّا مِن صَلِّي تَصَا بِإِلْهِ فِلْ مِرْجَ الْسَالِكِ إِلَىٰ ويوسيف والفرا المراف المحافظ المتعارض والمتعارض والمتعارض المتعارض وَالْمِنْ وَالْحَلِيمَ كَامْتُ فِي كِالِيهِ فَلْمَا تُوْفِلُنَا ثُوْفِينَا ثُوْفِينَا ثُوْفِينَا ثُمُ عَقَالًا مُتَرِكُونَ الْعِظَامِ لِحَنَّا الْمُأْتُفَا فِي خَلْقَالْمُرَكَا مِنْ يَحْفَظُ الْعَيْشَ الْفِيقَالِ وكذالمتنع عن عِناب فقلك مَعَلَكِ فَي أَانِ فَقُولِ مَعَامِر وَشَرَابِ إَحْرِيبُ كِمَيْكَ الْمَاكَمُنْ مُنْ وَالْمُومِينَ فَرَادَ رَضِا وَلَوْ يَكُولُونَ لِلْمَاكَ الْاسِالِي حَلِمُ فَصَلَّمُ فِلِكَ فَيْنَ لَكُانَ لَوْلَ عَنِي مَكُرُ الْكَالْسِ الْفَيْ رَيْ عَبَلَ فَعَنَهُ بِينَاوَ فِنَاءَ الْبَرِ اللَّهِ فِي فَالْ وَالْ تَكُونُ فَلْ عَلَى عَلَى الْمِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِ الللَّهِ الللللللللللللللللللَّ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّاللَّاللَّاللَّ اللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ اللللللَّاللَّمِ ا اعْدُرْبِكَ وَلا يُعْلِي عَنى مُنْ مِنْ عِلْ وَلا تَكَالُدُ مَ وَلِلْ الْعِنَى إِنَّ وَالْعَرْعَ إِلَّا مُواحظ لِي عِنْكَ فَدَمَاكُ الشَّطَانُ عِنْ الطِّي وَوَالظِّنَ وَمُعْفِ الْعَبِي فَأَنَّا الفُكُوالِيُكَ مَنْ وَعُادَرُوهِ لِ وَطَلْعٌ نَسْمِ فَاسْتَعِيمُكَ مِن مَلَكِ وَانْفَرَعُ النك فعرض كمي عن وفهان فيكل برزعًا فلك المنظل بنيا إلى بالغير

عِتَّا السَّاصُ وقواصَّفَةٌ عَلَى عَنْفُكُ الَّذِي اسْتُنظِّرُكُ لِمَّا يَى فَانْظُرْتُ وَعَمْلًا ا إلى والدن يوضلول فأسك فالدفق ومَّدُ مُنْ أَرْتُ اللَّهُ مِن صَعْا يَرْدُون بِ مَعْدَة وكما مُناعَالِمُ وَيَوْحَقُّ إِذَا فَارْفَتُ فَاعَلَكَ وَقَادُفُ مُعِيدًا كَا فَاسْتَحَيْثُ إِنَّهُ تعبي عَطْنَاكَ فَتَاعِيْ عِنَالَ عَنْهِ وَلَقَنَّانِ كِلِّيهُ لَعْنِ وَتَقَلَّالِمَاءَ أَنِي فَأَوْلَ مُولِنَاعِينَ فَاصْحِرُ لِعَنْدِ لِدُومِنَا وَالْحِرَةِ لِلْ فِلْآوِيْدَ لِلْحَالَةُ مِنْ لَا تَعْمُ نَفْعُ لِالْيَكَ وَلَاحْتُنِي وَالْمِوعِلِيكَ فَاحْضِنُ مَجْنُوعَكَ فَالْمُلادُ الْمُالِدُولِكَ مَنْ الْمُالْمُ الْمَالِيْنِ إِنَّ وَكُلُّ الْمُنْوِلِيَّ فَالْ يَضِيعَنَّ ضَلْكَ فَلا يَعْمُرُنَّ ورب عَفْلُ وَكُاكُوْ أَخْتُ مِنْ التَّاتِينِ فَكَا أَفْظُونُو لِنَا لَا يَانَ فَا المُنْ اللُّهُ عَمْدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّهُ ال خَاطِئُ النَّهِ وَفَرَّكُ نُ كَا النَّمْ فِي مُعْلَى إِلَيْهِ فَازًا وَلَا اسْتَعْلِي مِنْ كُلُّ وَلا خَرْضَ عَلَى إِخْ إِنَّا أَنَّ خَاشًا وَقُفِلُنَا إِنِّي مَنْ مِنْكُمُ الْمُكَّالُ وَكُنْ أَنْ مَا وَهَدَيْنَ مَن مَالاً يَعِيدُ إِلَيْكَ بِمِضَالِما فِلَةٍ مَع كَيْرِيا اعْفَاتْ مِن فَكَانَفِ فَيْفِكُ إِلْحُرْمًا مِنا مُتَكُمُّنا فكالريدن بإحرضنا كات عابنك الدين ففالجرا وشا معنا عاري استخيالفن بنك وتعظ علما وتفح عنك فتكفأك بغرطامعة ودفتة خاصِعة وَكُونُ مُنْ إِنَا لَحُظَالًا وَافِقًا مِنَ النَّعْ وَالْفِكَ وَالْفَرِدُ مِنْكُ وَأَنْتُ

الكائن قبق بير من منطاه عالمن من عضيته كالفناه فأعلي إرتب ما ويفت

عَنْوَعَنْ عَبُرِكَ وَإِنَّ أَنَّا وَفَاعَلُ عَنْ اللَّهِ وَقَدَا ثُرْثَ عَلَى اللَّهُ وَعَلَّا

فالمشت كأرشور والمتراج لتا متطابع فالمتراث والمتراث والم والمتراث والمتراث والمتراث والمتراث والمتراث والمتراث والمتراث

IN ELSTY

كُلْمَانُونَ سِنْهُ كُلُونَمُ كَلِيْتَ يُلِمُ لِيَالْجِيعُ مِ

الْغَاقِفْنَ وَدَعَالَنَا لَفَظُرُونَ وَنَامُ الْغَافِلُونَ فَأَنْتَ مَحْ تَقْدُمُ لِأَيْلِي لِيَالْعُمِيعُ وأتت ظفت وعلى الخيار سلطت لقنه المالك الخذاب وأاب الجزان وتعرف المجذلان من صرف عنك حابّ وقعة لعنزل طكِتُ وأن ينه وهذا الْهُتِ الذي رُغِب وَكَمْ يَكَانُ لَهُ بِالْوَصُولِ الْنَا أَنَّاهُ لِعِبَدِينًا عَالَ وَالْوَ مِنْهُ وَبَيْنُ لتأذيؤ وأفائه سؤد وتصلط لأوي كأدب ومطابع عبرصا إقفي خاجَتِو الَّذِي اللَّهُ وَثَالِمًا مَا الَّذِي مَاكُهُ أَقَتُلُ اللَّهُ إِلَّهُ لِمَا يَهُمُ إِلَّهُ المُعْلَد كالمفيطكا النف كالمارف وتتوكن وتالي مناك وتكالك المقالفها عَنْكَ الْيُووَعَدُّلُ مِنْ دُو لِنَعَلِنُ وَالْمِنْ الْمُؤْلِثُونِ فَعْمَا الْوَضَّ الْحَسِّرَةَ الْمِ خُنْلِانًا بُينًا مَن يُنْزَنْ مَن يَنْ نُوفُكَ فَكُيَّالُ مَن يِثَالَتُ فَيُتَاخُ مَن لا بَيِّهُ الْأَبْ يَشِيَّيَكَ فَا يَعْطِيهِ الْأَبِنَا وَهُتَ لَهُ رَنَ فِينَكَ وَفَا ذُعَدُ مِنَا الْمُ وتحفّ ألأنفاد وارشن الإنباد وأحس ليقب الإجياد فعا برالك يتبا ينهُ صَادِقَةٍ رَنَفُرِ سُطَعَتَ إِلَى فَافِقَةٍ فَنَاخُالَ عِلْجَةِ النَّفَالِدُ وَنَاوَالَ مُصْرِعًا فَاعْمَدُ عَلَيْكَ إِلَا عِلْمِي سُوكُلِهُ وَأَشْلُ مِنْعُكُ وَقَدْ رَفَدًا لَا يُلُ وَ النُّولُ كُلُوجِتُ لِلَّهِ لِللَّهُ لُ وَعَمَّاكِنَا لَأَنَّ فَأَنْ وَكُلَّفَا عُيُونَ عِنَا مِكَ السُّاتُ فَلْدَبِلْ غَيْلُكُ وَلَا مِنْ فَالْمِنْ فَكَامِنُمْ غَلِهُ إِنَّا لَكَ وَلَا لِمُعْظِينٌ إِنَّهُ فَ غِنواتُ كَلَا بِظَلْتُ الْمُمَاعَقِقَ مُن وِنواتَ إِنَّ بَيْنَ بَنَكَ لِلْفَعْدِ عَاجًا وَكَانَ إِ الغَيْ بِنَا فِيَا فَيِنَا لِمِرَا يُرْجَبِنًا وَعَنِ الْكُونُ بَعِدُهُ مُدُودًا الْعَلَى لَكَ قَلُ وَكُلّ مِنْ خَنْيَالُ لَهُ يُغَمَّ لِكَ وَيُعْفَعُ وَيَعِبُدُ أَكَ قَبَكُمْ أَا مُلْ مَنْ الْآجَبُ فِيهِ الْأَلَا

الجنار فالفارك النكر على الإناء فتراط عند كالدوس لوقل رزف وَقَيْنُ بِينَ بِهِ لِيَهِ لِهِ وَرُضِي عِنْقِي وَمَا فَكَنْ عَلَى فَاحِدُلُهَا بِعَيْنَ خِودُهُ فِي فِيسِلِه ظاعَيْكَ إِنَّكَ خَمَالُ أَرْجَبُ ٱللَّهُ تَدَالِنَاعُهُ لِكَ مِنْ أَيِعْلَظَتَ بِفَا عَلَىٰ عَنْكُ وتوعدت بباس ضاءك وتركف عن بضاك وين ايدن فاظل وتعينا الدو بعينها وكب وين الإياكل بعضا بعضا وبصول بعضا عانسني وين الإنذ العظا رسيادته والملاحقيا وتزنالا بتخط من متنع الباكا ترجه برانعظ كالمنتكل بالأختاب فالغنيت تتخت كالماخت كالتا الموتانا بأج فالكفاين آلب التخال وشكير الوال وأعن لينس عفاري الغافية أفالمفات خَايِفَاالصَّالِيَّةِ بِإِنَّالِمِا وَشُرْالِهِاللَّهِ يَعْظِعُ النَّاءَ وَآفِينَ كَافِياً وَيَنِعُ فَأَيْمُ فآسته داك إنا العدونها وأخرتها الأشته فقراع فأنجد فالو وآجن بناافقال وسَنَاتَ وَأَقِلِينَ عَزَانِهِ عِنْسِ إِفَالِيَكَ وَلا غَنْلَى الخَبْرِيَ فَإِنَّكَ فِوَالْكُومَةِ وتغط للت وتغفل الثانة واستعلى ويتعد الله متمر فأفعك والعكا الخافكك لأرار وصوع فالتقوقا لفقه كالمخلف البل كالنائص لانتفاقه ولا يُعلى عَنْ ما صَلَى نَجْنَ الْمَاةَ وَعَلَوْ الازَعْ وَالْمِلَةَ وَصَلَّى عَلَا مِتَى مضى فقل عكب والديم كالرضاحكن لاختكافك تنى بالرحد اللجين ويحت أن ينع ناالذعاء عدمان البارالم محتب العين والقنفت الحفن وغرس الكي وَوَجَيْ الْفِياعِبُ وَفُلِقَتْ دُونَ اللَّهُ لِيهِ الْأَلْمِ اللَّهُ اللّ الغرائرة الخاات وتقرافه أريبا لنعملون وفائراك الخيثين واستعر الفياع

صراع العنديقاله فادخدصع فوتجي بزالنار ادتب اربي حي يعطع الفر النَّهُ لَيْنَ رُوْعَضَاكُ الْإِحِلْاكَ فَلْ رُوْمُ عَظَاكَ الْإِعْفَاكَ فَلَا عِيْرِينِ عِنَا لِكَالْ العَنْكُ وَلا يَعْيِ سِلْتَاكِ الصَّرْعُ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمُلِّكِ اللَّهِ مِنْكَ اللَّهِ بالفندنوالتي فيالمنج إئواك الفياد وفيا تنش كيكاليلاد فالمتلكي الآعتا مَنْ سَنِي فِي وَنُوْتُهُمُ الْأَجَالَةُ فِي دُعْآنِ وَادْفَعَ فَكَ الْعَافِ وَالْتُنْهُ لَيْطِ كَانْتُمْتِ بِعَنُوفِ كَانْتُلِطُهُ عَلَى كَانْتُكُونُ مِنْ عَنْهِ عَلَمَ لَا مَكُنْ مِنْ عَنْهِ الْمِيلِ وَفَتَهُ فَالْ ذَالَّذِي مِنْعُنِي قَانِ وصَعْتَى فَنَ ذَاللَّهُ مِنْعُنِي قَانِ الْمُنْتَى فَانَ اللَّهُ الكوش ولن اكرستى فأن دا الله الله على وان وعيني فان ذا الله يمين والسيا عَنَّ مَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَإِن الْمَلْكُنِّي فَنَ ذَا اللَّهُ مَعْ فِلْكَ فِيعَلِّكَ اوْلِنا عَنَا مَنْ وَقَدْعَلِتُ اللِّهِ إِنَّهُ لَيْرِ فِي مُلِّكَ ظَلَّهُ وَلا فِيفَتِكَ عِبَّاهُ وَإِمَّا يُعْلَ مَنْ كَافْ الْفَرْتُ وَازَّنَّا تَمْنَاجُ إِلَّالظَّلُوالْفَعَيْف وَقَدْهَالِتَ اللَّهِ عَرْفَالِكَ عَلَمْ أَكِيمًا اللَّهُ مَ صَلِّعَ فَهُ وَللهِ وَلا عَمَالُ للْهَ وَمُصَاعَ لا يَعْتَلِكُ فَمُا وتهلن فنسن وأفلي عثرك وادحد عبرت وتذكي وفاحى وتفرع ولانتني جُلَّةً وِعَلَىٰ شَكَةً وِفَقُدَ رَفِضَعُ وَقُلَةً حِلَةٍ وَتَفَرُّعُ الْيُكَ الْسُولاتِي الْمِي الفرة إن في في اللَّهُ مِن عَصْبِكَ فَصَرْ إِلَّا فَعَنَّا وَاللَّهِ وَآعِنْهِ وَأَسْتَمْرُ إِنِّ مِن مَخْطِكَ فَصَلِّعَ لِيُعَيِّدُ وَالْهِ وَكَجْرِنِ وَأَسْالْنَا مَنْ مِنْ عَمْا بِلَ فَصَلِّعْ فَهُ وَلِيْ كارتن فأستندبك فقراع ليحد فالدوامدن فأسترع كنفسر علي الأ الضنى فأستنصرك فسأعل تعدي فالبروانمرن فأستغفرك فسأعل فتدواليه

وَرَحْوَوْلُ النَّهِ مُولِلا فِيَا وَفَيَالُ وَفِي النَّالَيْنِ فَعِي مَرْكَ طَاجَّتُ وَلا يَجْ يطالنظكِتُ فَذَاك وَافِ الْعَارِنُ الْجَاجِ الْمُحِدُّ أَيْدَةِ الْعَالِجِ الْكُتِبُ أَوْتَكُمْ الأذاج سننانك بالماالني النوية والني كالأكبة وكيالما أعليما أغل فكالتنافئ عَآنِ مِنْوَكَ مُنْفَالِلْ لِلْهِينَ إِحْرِن بِيَ وَعَلَّمُنَا إِحْرِيطِيتِ وكمناك من منهم الكلف البات يتراعا والكت والمعورات ما غُلْجًا لِعَيْجَ بِحِنَّا وَبَنَّا أَوْمَنَّا مُنْ إِلْمَا فَا فَانْتَ رَبُّ اللَّهِ إِلَا الْمَا إِلَا اللَّهُ فَالنَّمُورِيَ لِهَ فَارِ وَالْمِزَادِي وَالْمِغَارِ وَالْجَالِدِلِ وَالْجَارِ وَالْمِنْورِ وَكَاتُمْطَارِ وَ البادين والعشاد وكلي الكرزك وتغلر الناد وكل في عنك بينارسنا الرتب الفنك الدَّفارِه تغيج الدَّارِ وَرَبِّ الْكُرَّيْتِ وَالْعِيِّ وَالْجَرَّةِ بِدَوْ الْوَالْحَلَق وَالْبِطَالْوِنْ فِي كُلُولُالْبُلِ فِي إِنَّارِوَ كُلُولُوالنَّاكُ فَاللَّهِ فِي الْمُرْكُ وَالنَّهِ كُلُّ بَحْرِهِ لِجَبِي سَنَى لَهُ مُوَالْعَبْرِ الْعَقَادُ إِلَّى آكَمْنَاكَ الْبَعِلْفَيْتَ وَزُبُ وَكُرُتُ عُبُونُهُ وَقَلَّتْ حَسَّالُهُ وَعَفُلَتْ سِيَّانَهُ وَكُنُّتْ لَلْأَيُّهُ وَاقِفَ بِنَ بَيَكِ لَا وُمَعِلَى عَامِنَةُ عُنْ مُعْلِكُ مُعْلِكُ مُعْلِكُ مُعْلِكُ مُعْلِكُ مُلْ الْمُغْلِدُ مُلْ الْمُعْلِدُ مُعْلَدُكُ عُدُ وَلا مِن عِنا لِكَ مَنْ إِن مَا السَّالَكَ وَاللَّهُ وَعِلْمَا فَتَدَّرُ مُعْتِي عَااحْتَدُ الْتَ مُنْ وَاتَّقَى مَن رَجَّا، وَقَدَ عَنْ وَالْفَيْقُ وَالْفَعْ فَأَوْفِ الْحَبِلِعَ آيَالَ وَفَا بالتحمد الأبيين وكالله على اله تعليد سعية الكرويق لمنا المف صَاعِلَ عَلَيْ وَالْمُتَنْ فَلَ مِنْ يَمْكَ فَتَعَمُّ اللَّهِ وَأَجْرِ وَالْمُولِيَ وَالْكِلْتَ لَمَا عُمْ لِلْ عَبْلِكَ أَشْلَكُ فِي مُنْتِكَ يَا وَالْمُنْ وَالْفَصْلِ وَالْمُو وَالنَّفَامَ

مُلْقِينَ مِنْ الْكِيْدِيةِ الْمُلْكِيدِيةِ الْمُلْكِيدِيةِ الْمُلْكِيدِيةِ الْمُلْكِيدِيةِ الْمُلْكِيدِيةِ ال المُلْكِيدِيةِ الْمُلْكِيدِيةِ الْمُلْكِيدِيةِ الْمُلْكِيدِيةِ الْمُلْكِيدِيةِ الْمُلْكِيدِيةِ الْمُلْكِيدِيةِ

شولد م

جيع

ويعلى فأخما كَنْ الْحِنْ الدُّا ويعَلْ ثلاث مَات بارنا ويا الماج مُحَدُّ بِنُ يُدِيُّ وَعَلَى وَمَا إِنْ وَعَالِمَتْ فَوْقَ وَاسِ وَالْعَسُوعَ عَيْسَ وَالْعُسَانِ عَنْ مِنْ الى وَالْأَيْمَةُ بُعَدَةُ وَيَهِ وَلِمُ وَاحْدًا وَاحْدًا وَوَلَا تَعْيِقِلْ لَا رَبِ مِا خَلْفَ خلقات الغفرفاجول لايمنونية ودفائ ويتمانا وخاجا والمارة مغَضَّة وَدُوْبِ إِنْ مُعْفُرُنَّ وَرِدَة فِي مِنْ عُمَّا تَصْلَعِلَ عِنْ وَلَهُ وَسَالَجا وليتقران من المعنى في الالزاناه المنت الله وحَن وكُفَّت بالمرت الطاعية وَكُلِينِهِ وَنِدٍ بِمُغَى مِن دُونِ إِنْهِ فَاذَاطِلُوالْفِالِثَالِي فِعْلَالْهُ مَ الْتُصَمَّا تصراعل عاي والفراء والمضاعل الله تميغيت وتترالفا إياب فقراع عليمة الوقاقينا عكنا فآفيا إنه يزان وفاتنا بالوقاقينا وفاتنا بالويزات المنقبل بالخالفة بزنجت لانف فتفرية بزجيت أنف متل عُل عَدٌ والواقاجا اذَّكَ وَمِنْ الْمَنْ الْمُلْحُنَّا وَأَوْسَكُ فَلَاحًا وَلَوْنَ مِنَّا عَلَمْ الْمُنْدُ فِيوْفَالِق الإصاح سنفان الورتب المنآء والقباج الكف تدميخ التقلو بركم وسرود وَفَيَّ عَيْنِ وَيِنَدِي وَاسِعِ ٱللَّهُ مُدَائِكَ ثَنْلُ وَاللَّيْلِ وَالنَّارِينَا تَثَاءُ مُانْزِلُ عَنَّ وعَلَى الله الله والمناوت والأون ورقا فاسعا المنتهن وعن يع ظفك مُعَادِن العِن العِن العَلَالِهُ الْمُ الْمُناتُ سَعِينَ النَّ خَاصِعًا خَاشِعًا مُعَالِمًا مُعِلَّمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَلِمًا مُعَالِمًا مُعَلِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَالِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَالِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا وفاللَّفْ مَا إِذَا لَا أَنْ إِفِالِ فَأَرِكَ وَإِذَا بِلِيَلِكِ وَحُسُومِ مَكَا بِكَ أَضَّاتِ وْعَا بِكَ أَنْ نُصْلِ عَلَى مُعَدِّدُ وَالْمُعَدِّدِ وَأَنْ مَنْ يُسْعِقَى إِلْكَ انْسَالْفَالْ التَّبِيمُ سبوح فلأوس رئيالكة كلة والروح سبقت بختاك عضباك شفعل سنحا

واعْفِذَا واسْتَكُمْ لِلَهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَالْوِوَاكْفِي وَاسْتَعْفِيكَ مِنَ الْنَامِ فَصَلِّ عَلَيْهُ وَالْمِ مُعَافِقِي فَأَسْنُرُ فِيَاكَ فَصَلِّعِلُ عَنْهِ وَالدِ فَارْذَقِي فَالْفَكُلُ عَنْدَات فَصَلَّعُ فَيْهُ وَلا كَالْمِينِ وَكَالْمُنْ يُرِيكَ فَصُلْ فِلْ غُلَةٍ قَالِهِ وَأَعِنَى وَأَسْفِيتُ لِيَّ فَصَلِّعْ عُمَّةٍ قَالِهِ وَأَعْنَى وَأَسْتَغِيْكَ نَصُلِ عَلَيْهَ وَللهِ وَأَجْنِ وَأَسْفَهْرَكَ نَصَلْطُ عَنْهُ وَاللهِ وخراب وأستعفيك إلناسكف بن ذنوب فصراع عدو قالي واعفل وأستعيمك فَهِمَا يَقِي مِن عُرَى فَصَلِّ عَلَيْهِ وَالْمِوْمَنِي فَاقِن أَنَّا عَوْدِلِيِّي كُرُفْتُ أَن سُفْتَ ذٰلِكَ بَارَبِ الرَبِ الرَبِ الْمَعْنَانُ لِمَنْانُ لِإِذَالْجِلُولِ وَالْوَكُلُ مِ مَلِ كَلْحُمْتُهِ وَّالِهِ وَاسْتَخِلِهِ وَجَعِيمِ السَّالَانَ وَظُلَّتُ بِلَكَ وَتَوْفِتُ فِي إِلَيْكَ وَارَدُهُ وَقَلِي وَأَفْتِيهِ وَالْمَا مِنْ وَيْرُ لِفِهَا مَنْهُمِنْ وَالدِكْ لِي ذَلِكَ وَهُمَّ لَا يُكْرِيهِ وَأَسْفِدُكِ مِالْعُظِيمِينُ وَزِدْنِ مِنْ فَصُلِكَ وسَعَةِ مَا عِنْدُكَ فَإِنَّكَ فَايِحُ كُرُيدُ وصِّلْ البَّ بخدلا فيز وتعيمنا بالرحد الزاجية واستان يدعولا خانه المؤسن فيقول الكُنتُ دَمِّنَا لَغِ وَاللَّبَا لِالْعَشْرِ وَالشِّيعِ وَالْهَرِ وَالشِّيلِ وَلِيَسْرِ وَمُتَ كُلِّمْ فِي كَالْهُ كُلِيثُنِ وَخَالِقَ كُلِّيثُنِ وَبَلِيكَ كُلِّي حِنْ صَلِّعَلْ عُنَدٍ قَالِهِ وَاصْلَابِ وَهُلا وكلان ما أَسْتَاهُ أَوْ مُعْمَلُ إِلَا عَنْ اللَّهُ وَالْكَاهُ اللَّهُ عَالَالْمُعْمَا معاَّدا وَلِكَ الْحَدُدُ إِنَّ الْمُعَنَّاكَ وَلَكَ الْحِنَّةُ إِنْ عَشَيْنَاكَ لا خَعْلِ وَلا لِغَرْب فاخِنانٍ الْأَلِدَ بِلْكَ الْأَكْتُ الْكَيْتُ الْكَرِيرِ مِنْ فِالسَّالَةُ لَنَ لِمِنْ الْمِلْكَ مِنْ وتعادها يزالونن وتربي ويستاك بشابعالفاغ مرصلو الليل أأزلناه الدعرات ويصلعل البتح آلة وعلى والسلام عن إديمراً ولعواف احدثلاث

كُلَّا حِيَّالُهُ مِنْ كُلَّا عِبْ أَلَّهُ أَنْ عَدُ وَكُمَّا هُوَاهَلُهُ وَكَا يَعْ لِكُرُرُوجِهِ وَعِز جَاذَلِهِ وَاللَّهُ الْبَرْكُلِّمَ اللَّهُ عَنْ وَكَاعِبُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ وَكَالْمُولَا لَهُ وَكَالْمُو لِكُرُوجِهِ وَعَرْجُلُالِهِ مُخْارًاتُهُ وَالْمَانِينِ وَالْمَالِيَّ اللَّهُ وَالْهَاكُمْ عَنْهُ كُلّ بعته أنفه باعن وعلى كيرس كان الكون الى برانياك للا الدارات ستعادات والمند أبوكا والداية الله كالمناكث والمؤل ولا في الله وي عُرِيْدٍ وَيَشِلُهُ وَيَمِنَا وَكِلنَا يَهِ وَشِلَهُ وَعَنَّهُ خَلْقٍ وَمِشْلَهُ وَيَلْ مَمْلَ إِنَّهِ وَيُشْلُهُ وَمَا كَانِينٍ وَيَلْهُ وَعَدَهُ مَا الْحَقِي لِنَا يُهُ وَمِثْلُهُ وَعَلَيْهُ ذَالِنَا صَعَافًا وَآصَعَافًا سُنَاعَنَةُ لا يَعْمِي ضَاعِيقِ السَّدَةِ فَيْ وَشِلَّهُ أَشْدُانَ لا اللهُ وَحَنْ لا يُكَ لَهُ لَهُ اللَّاكُ وَلَهُ الْحُدُ يُحِيدِ يُمُيتُ وَهُوحٌ لَالْمِنْ بَيْنِ الْعَبْرُ وَهُوَ عَلَيْ مِنْ فَلَكُ عشهات ويعل المتربن سيخارة الله والكرد فيركا إلدار الله والله والله المترا تُعْتِعَلِي ٱلْخَدُ فُوالَّذِ بِلَا يَسْنَى نَحْلُنُ وَالْخَدُ فِي الذَّهِ لِا يَخْتُ مِنْ دَعَاا أَوَالْحَدُ مِهِ اللَّهُ لِا يُعَكِّمُ رَجًّا مَن رَجًّا ، كَالْحَدُ شِولا بَرِكُ مَن وَالا ، وَالْحَدُ مِهِ النَّهِ تجي الإخسان الخسانا وكالصَّرِيِّناةُ وَالْحَدُ فِيهِ اللَّهِ مُوفِينَا حِينَ مُعَوِّلُمُ الِحِيلُعَنَا وَالْمَدُشِ اللَّهِ مُورَكَاءُ تَاجِنَ بُنُومُ ظُنْنَا إِخَالِنًا وَالْمَدُشِو اللَّهِ سَنَ وَكُلُّ عَلَىٰ قِفاهُ وَالْعَدُ فِي الَّذِي يَعَدُد عَلَيْنَا وَرَوْحُ بِنِيْنِ فَظُلُونِا وَهُبَ يرَحْتِ سَاكِنِينَ دَنْفُهُ بِغِيْتِ عُنَافَيْنَ فَلَاّنَا لَكُنْكُمْ لَا وَلَلْنَا أَنَّ فَاصِلَّا الْعَدْ فيوالله خطف فأحسن خلف وصودن فأحسن صوات وأدبى فأحرادي ويفكن إِن إِن السَّاعِ اللَّهُ وَالْمَعْ عَلَى إِنَّ وَكُمَّانِ الْمُسْمَالًا أَعُدُ عَلَى إِلَّا مِنْ الْمُسْمَا

مناس دُسُال الآخر وقالفتام ذكل مُعلِية ويقل بعن ما فترم ذكر من ول الله تربي والنفي الناكة الآخراليقاء تترسوجه الفرض على مانعده والم ان من ل بعد العن الطلب الرف المنوالسواين قال خيرًا لمنطبي الدفي والدو علما مِن فَضَالَةَ وَأَنْكُ دُوالْفَضْ إِلْعَكِم وسِمَاتِ مِن فَضَالِ الْعَرِيمِ الْعَلَاةِ وَفِيل الْحَيْعُ الْهُ الخالفة لقلي التكرية لاإلة إيجالف المسؤلة لقطية منخان الفررت التمالية وَمَا يَنَامُنُ وَرَبِيا وَصَيرَ النَّبِعِ وَمَا عِنِي وَرَبِي الْمَثْرِ الْفَظِيمِ وَسَالُومُ وَالْسِكِينَ وَالْمُكُنُ لِيُورَبِيالْعَالَمِينَ اللَّهُ الَّذِي لَيْرَكَ بِشَالِ اللَّهِ الْمُعِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعَالِكُ النَّهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْوَالْمُ فَعِلَ فَعِلْمُ اللَّهُ مُن كَانَ الْعَمْ يَوْتُ وَرَجَالُ عِلْ فأنت فبخة وتعالف المنور كالما بالبحة من سُل و الدّحة من المنتج المنعفي مَقِلًا حِلَيْ كَاسْ عَلَى لِلْكُنْ وَلَا يُعْلَى وَفَالْ مِنْ الْمَارِوقَالِي وَلَيْ فَيْ فَلْمُ تجيع أنورب برحيك بالرحك الرحين فاذاصل العزعف ماستمدفك عليلين تتنقل الخقون االوضع الله يترق لغ عُرَد والدِ والمدن ليا اختلف والغير بإذيك إلك متنف تنآء الطراط ستجيم تعلاله وكالف الفالما والعادة لَهُ سُلِونَ لِالْهُ كِلَا اللهُ كَافَ لَا الْمَ لَذَا لِمُ إِلَيْهُ عَلْمِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُورَ النَّيْرُونَ ٤ إِلَّهُ إِنَّا لَذُ كُنًّا وَيُعَالِّكُ الْأَوْلِيمَ لَا إِلْوَرِكَ اللَّهُ وَعَنْ لَا يَرْبُهُ لَهُ ٱللَّك وَلَهُ الْمُدُومُ وَالْحُلِيثِ مَدِرُ سِنْحَانَ الْفِكُلَّ اسْجَالَا مَنْ وَكُلْ عُنِيا اللَّهُ أَنْ يَتَ ذَكَا مُوَاعَلُهُ وَكَا يَسْفِلُكُن دَجِيهِ وَعَرِيجَادِلِهِ وَلَا لِلْهَ إِلَّا اللَّهُ كُلَّنا مَلَّلَ لَهُ عَيْ وَكَا عِنَا لَهُ أَنْ لُولًا وَكَا مُوَامِلُهُ وَكَا يَغُولِكُمْ وَعَنِي وَعِزْ خَالُولِهِ وَالْمُدْلِقِ



A Constitution of the state of

بَعْمَالْوَتِ لِإِنْنُ مِتَنَالُهُ عَلِيهِ الْأَصَّالَ يَ لَالْفَلْنَاتُ لِإِنْكُونِيْفَ أَوْ مَنْ عَنْ إِلْمَا لَمُنْ الْمُ الْمُ الْمُعْدِدُ وَالْمُعْدِدُ وَانْ مَنْ وَكُلُ مَا لَكُ مَنْ وَفُودٍ وَ تعُطِين وُلِي وُناى وَأَخِرَ الرَّحْدَ الرَّحِينِ ثِمِّنَوْل الْعِيدَ نَهُ وَالْمَا وَمَالِى وَوَلَدِهِ وَمَادِرُ فَنِي وَكُلُّ مَنْ مَعْنِينًا أَنَّ بِاللَّهِ الَّذِي لِالْهُ إِلَّا مُوالْحِين الْقِتُورُ الْإِنْمَانَايَة مُعْرِيقِهِ إِلَيْهِ الْعَرَةِ الْإِلْحُوا وَفِيلُاتُ آيَاتِ مَا لِلْعَاف إِنَّ دَنَّكُمُ اللَّهُ اللَّهِ خَلَقَ المَّهُ إِن وَلاَتَ لَيْ المَّهُ مِنَ الْحَيْبِينَ وَآبِينِ لِيَ الكهف فَلُوكُانَ الْجَرْمِوادًا لِكَلِيناتِ رَبِ اللَّهُ عَا وَعَشْرَا بِالسَّاوَلَ وسنجان رباب ربيالغن عنابقين الآمها وتلاشايات ماازمن فاستعشر الجي فاتؤنس الياخ لاثابات وآخراعش لوازلانا مذاالفرات الآخلاسون شمنفال الميكنانسي فأملح فالأونارد فن ينبني أَنُّ إِنَّهِ الْمَاحِيلِ لاَتَّكِ الفَّمَالِقَةِ لَذَ كِلدَ وَكُذَيْ لَذَ كُلُو كُلُ كُنَّ الْمُنَّا احْدُ والمعوَّدِين مُعَرِفَعُ اعْبُدُهُ وَالْمَالِ وَوَلَدُ وَمَا رُدُّ وَكُلُّ وَكُلُّ مَنْ يَعْنِهِ إِنْ بِعِينَ اللهِ وعَظَمَ اللهِ وَقُنْ وَاللَّهِ وَجَلالِ اللهِ وَكَالِ اللهِ وَ مُلْطَانِ اللَّهِ وَعُفْرَانِ اللَّهِ وَمُرِّيا لَهِ وَعَفِواتُهِ وَخُكِرِ اللَّهِ وَجُعِ اللَّهِ وَرَسُولًا فَه والفريت متوليا في صلَّالَهُ عَلَى وَعَلَيْمِ مِن شِرَالْمَا مَدْ وَالنَّا مَوْ وَالْمَا عَدْ وَاللَّهُ مَا وَيَن مُرْرَعُ إِن اللَّهِ لِ وَاللَّهُ إِن مُرْكِلُ وَالْمَا وَمَن مُرْكِلُ وَالْمَة وَمَن الم إِنَّ دَلْبَظَا مِنْ الْمِ سُتَبَقِيمِ الْمُ يُنْفَنِي وَكُفِّلِ وَمُلْلِ وَوَلَدَى وَمَنْ يَعْبِهِ فَأَسْنُ بكلناجاف النائة بن كل شطاب ومائة وعنب لائة ثلاثا تعقل تحيا

وَلَكَ الْنَ فَاضِلاً وَيَغِمَنِكَ مَنْ أَلْفَالِيابُ اللَّهُ مَنَ الْكَالْمُ خَلُودِكَ لَكَ الْحَنْجُنَّا لَا فِنَا يَهُ أَدُونَ فِلِيكَ وَلَكَا لَحَنْحُنَّا لَا أَنْدُلُهُ دُونَ يَسْتَتِكَ وَلَكَ الفنتخذا لا اجرافيا تلودون وطال اللف والنافقة والإنا الفتكى والن النكاة المن الكافئة كالشاهلة الخذيب يجابي كلما كالمناتن كلما حَقِّ يَنْفِقُ الْمُدَّالِكُمَا يَعْبُ وَتَرْفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَاكُمَا كَا نَفُلُ وَفُوقَ مَا لِتُلّ الفَا يَانِينَ وَكَا يَحْبُ مَنَا أَنْ عَنَدَ مُعْمَدًا لَا أَنْ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ الْحُ النَّا وَالْحُ العالمين واتنتا لله المتعلق لفظهم واتنتا لله الاالة والااتتا لعزب الفكر يؤانت الله لا أن النافة العَفْدُ الرَّيْدُ وكَنَا لَهُ لا أَوْ الْنَاكُ مِنْ الدِينِ وَآتَنَا للهُ لِأَلْهُ وَلَهُ آتَ عِلْكَ بِمَاكُلُّ فِي وَالنَّكَ بِعَوْدُ وَأَنْنَا للهُ لِالْهِ فِ النفائد وكالم والمتحالة والمتحالة المتعالية والماروك الله المالة المحالات عالية القير والقيرة والتعالم عناه المناسكة ال الفَكْدُ لَهُ يَلِهُ وَلَدُ وَكُذِيكُنْ لَا كُذُوا النَّهُ وَأَنْنَا أَنَّهُ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ الْمَالُكُ الفنه مالت لأمُ لِلْقِينِ الْمُنْفِئِ الْمُنْفِئِ الْمُنْفِئِ الْمُنْفِئِ الْمُنْفِئِ الْمُنْفِعُ الْمُنْفِئِ وَالْتُعَالَّةُ الْمُعَالَكُ مِنْ الْتُعَالِ وَالْجَرِيَّةُ وَوَلَى النَّالِيّةُ الْمُعَالِمُ النَّهُ عِلْمَا الذجا تنكامله كتالك بالفرز تتوكنا لتزائفا فللفالة فترتف تتبو مثبي وَيُسُولِكَ وَكُلُّ الْمُعَلِّدُ مِكَنَّ الْفُطِيَةِ فِي مِنْ جَبِلِهَا اعْطَيْتَ افْلِلَاءَكَ مَا الْمُنْ مِي رِنْ عَنَّا لِيَ وَالسَّوْجِ وِ كُلِّكَ وَإِنَّ لِمَعَلَّا لِنَ ظُلَّمًا مِنْ وَعِيْرِكَ وَلَيْنَ فِسْفِكَ خَلَفْ مِن مَطَآءِ مَرْكِ إِسَامِعَ كُلِّهِنْ إِلَا مِعْ كُلِّهُ فِي الْمِلْ الْمُعْ كُلِّ

0 10

の田をかり

رُولَامِ ا

اسْعَادَيْنِهُ صَدُّ وَعِلْ طَالاَوْصِيَّاءُ عَلَيْ وِعَلَيْمِ وَالسَّادُمُ وَأَرْعَبُ إِلَيْكَ بَيْمًا وَ

اِلْنِكَ بِيهِ وَلَاخُولُ وَلَا فَيْ الْآلِيهِ اللَّهُ مَدَّوْفَعَ عَلَا لَهُ إِن اِلْتَ وَالضَّدْيَ

وشاك فالولا وليكي بالبطالب عكوالتافر فالإينار الاكتور فالمؤلة

فَإِنَّهُ كُنِّهُ مِنْ مِذَاكِ لَا رَبِ الْمُحَتَّ عَلَى فِلْ الإِسْلَامِ فَكُلُّ وَالْإِخَادِ مِ وَسِلَّةً

ارهد ودريخته والنحد الله مراجوع له وقوة على واستعلى إذاعت

وَاجْلَىٰ عُهُمْ فِالدُّنْا وَلَاحِرْ وَلَا نُورِ فِي اللَّهِ وَيَعْدُ وَلَوْ عَنْ إِلَّا قُلَّ مِن فَالَّ

فَلْأَلُثُ الْاَيْتُ الْأَحِينِ تَصِنتُ إِلْهِ رَبًّا وَالْإِسْلَامِ مِنَّا وَيُحْدِّبُ مَلَّالُهُ عَلَّ

وَالْهِ بَيًّا وَالْعَاٰهِ كِنَا أَا وَمِيلِنَا لِمَا وَلِلْكِينِ وَالْحَسَنِ وَعَلِي الْحَسَنِ وَكُ

بزغلي وتجنيفون محلك وتوسى فرعك فروعل فالموسى وتعلد بزغلي وعلى

بَيْعَةً وَالْعَرِن رَعِلْ وَالْعَلَوالصَّالِحِ أَفَّةً وَمَادَّةً وَفَادَةُ اللَّهُ الْعُسَاجِكُمْ

أنبئ وفاد وفي الناكوالات المت انطف في كل مراد خلت وبحسّنا

فَالْنُعْدُ وَكَخِيفِ مِنْكُلِ مُووِالْخُرِجْتِ مِنْكُونًا فَالْكُنْدُ فِالنَّهَا وَالْحِينَ

وَفِي كُلِ شِيْنِ وَرَخَالِهِ وَفِي كُلِهَا فِي وَكَلَّهِ وَفِالْنَا مِيكُلْمِنا وَلا نَعْزِفَ بِيْ

وبيف مطرفة عَنِي إلمالا أفَلِّين والدّ وَلا أكُثُرٌ مُعَقِّلِ عَثْمِاتِ اللَّفْتَ

صَلِّعَلَى عَلَيْ وَالِيُعَلِّهِ الْأَوْصِيَا وَالْمَضِيْبَةِ الْفَضِلِ صَلَوْا يَكُ وَالِكَ عَلَيْفِ

لَهُ فَكُلِ رَكَا يَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْ فِي مُوعَلِّ لَ وَاحِيدُ وَأَجْنَا وَعِنْدُونَ مُثَّالُهِ وَ

بُكَانَهُ مِسْكِ اللَّهُ وَإِن عَلَىٰ الْحَدِينَ عَلَىٰ عَلَىٰ مِنْ إِنَّ الْمِطْالِطِينِ وَأَبِنَا كُلُّ

مانات عَدِ وَلِي مُلِي الْمُلْكِينُ مِنْ الْمُسْتِرِينَ الْمُسْتِرِينَ الْمُسْتِرِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَ

بالفاخِيْنِ وَخَاكُا اللهُ مِن كَالِيَيْنِ أَكْنَا مَعِيْكَا اللهُ بنيهِ حِلْقُ الْرَحْنِ الْقِيمِ أَشْنَانَ لا إِذْ رَكِالَّهُ وَعَنْ لا خَرِكَ أَدْ قَانَ عَمَّا عَبْنَ وَرَسُولًا فَاشْنَاتَ الذبن كاشع وآن الإسلام كاوصَّف فأنَّ الفَّولَكَا حَنَّتُ وأنَّ اللَّواتِ كُمَّا أَلَّ وَأَنَّ اللَّهُ مُوْالِحَنَّ النَّهِ اللَّهُ مَرَالِغَ تُحَكَّا وَالْكُفَّةِ مِنْاتِحَةٌ وَأَفْسَلَ السَّالُومِ إِرْ يَهِ عَامِدًا أَضِيِّتُ لِالْشِرْكِ بِإِنْدِشْتًا وَلَا دَعُومَ عَ الْفِولْمَا وَلَا أَيْفُدُ مِن وَفَعِد وَلِنَّا أَضْغَتُ مُنْكَأْمِهِ إِلْ أَصْحَتُ لِانْعَ مِرْأَفَدُ مِنْ وَاللَّهُ مُوَالْفَتِيُّ الْحَدُد بِإِلْهِ الْتُبِعُ وَما فِيهِ أَسْبِي قَالِيهِ عَيْما وَمَا فِي مُؤْتُ وَالْأَكُونُ اللَّهُ مَا إِنَّا أَنْ وَأَنَّ مِنْ أَنْ وَلَكُونِ وَالْعُورِ وَالْكُولُ وَالْجُنِ وَالْعُلِمِ فَلْكُمِ الدِّينِ وَقُلْبُ الرِّعْ الْمُعْتُ وَالْجُونُ وَالْجَالُ وَالْجَادُ وَالْبَدَاءُ وَالْفَرْنُ وَالْفَدُونُ وَالْفَدُونُ وَالْفَكُونُ وَالْفَكُونُ وَالنَّهُ فَالْمُونَ وَمَا سُكَنَ فِي اللَّهِ وَالنَّارِ فِيورَتِ الْعَالَمِينَ بِعَلَمَا لُوتِ مَا السَّا الْيَنُ لِيهِ النَّهِ وَقِي بِاللَّيْلِ عِنَّاء مِالنَّارِ رَحْيَةٍ خَلَقًا جَدَيثًا وَتَغَنُّ فِينَهُ فِعَافِيةٍ وَيُحْدَةٍ مُنْجَانَ اللَّهِ إِنْ كَانَ وَعَدُرَيْنِ اللَّهُ فَإِلَّا لَهُ مَات سَقِيل اللَّهُ وَإِن وَمُنَا الْيُؤَرِّ الْمُثِيَّ الْحُلْفَانِ مِنْ خَلْفِكَ فَالْمُلِّمِيْنِ الْيُؤْرِثِينَا لِيَّاكُوبِ عَلَيْكَ دَلا الْجُلْ عَلَى عَاصِيكَ كَانْدُفْنَ فِي عَلَا مُفْرِعٌ وَيُعِيًّا مُشْكُونًا وَيَجَانَكُ تَرُواللَّهُ إِنَّا فَيْمُ بِنَ يَهُ فِيكِ وَعَلَّمْ عِنْ مِعْنَا بِ مِلْ مَا تَاءَاللهُ لَا خُلَّ وَّلا فَيَّ إِلَّا إِنَّهِ اصْحَتْ بِإِنَّهِ مُؤْمِنًا مُوفِئًا عَلَى إِنَّا لَهُ عَلَى وَالَّهِ وَ وعلى رغل على السّلامُ ومُنقّب والخيريا لأنضآء عليه والسّلامُ ومُنتفرهم أتن بيج ردعاد ينفيذ وشاجيه وفاريع المفت إناسني المياعا

ره رو

منطان دغه رسا إنكان دغه رسالي

. . . . . . . . . . . .

ٷٙؠؠٙ؋ۣٳڮٙڶٳؠڶٳڽۜ ٵڵؙۄؠؘؽ؆

مَعْمَدُ لَهِ إِنَّ مَا مَا كُونُ لَا فَيَ الْمِالِيِّ فَكُلَّتُ عَلَّالِمِ الدِّيكِ الدِّلِكُ فَالْمِ الْحَدُ فِيهِ النَّهِ لَمُ يَغِّيذُ وَلَمَّا وَكُمْ يَكُنَّ لَهُ شُرِيكَ فِالْمَلْفِ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ وَلَنْ مِنَا لَهُ لِي وَكُنِ نُكُبِرُ اعْدُمِات وتعلى مُنْمَات اللَّهُ مُن الدِّيفَ عُلُوب الْعِبَاء عَبِّي فَكُونِ الممان والأعل بذن والزالي بمقل عنقال من المنوع المنوع الكرار نِعْنَكَ عَلَى وَاجْلُمَا مُوصُلُهُ مِكُلْمِلْكُواْكِ وَالْوَبِعِينَ كُلُ وَأَوْجِ لِيَالْزِيدَ مِن لَدُنْكَ وَلا نَفِينَ فَكُرِكَ وَلا تَجْمَلُني مِنَ الْمَاطِينَ وَنَعَوْلُ عَدْمُواتِ اللَّهِ \_ يَتِن لَنَامًا غَافَ حُسَنَ وَمُتِولَانًا عَافَ حُرُونَتُ فَتَقِرَعَالِمَا عَافَ كُنِيَّةُ وَأَكْفِ عَنَّالِمَا غَافَ عَنَّهُ وَاصْرِفَ عَنَامًا غَافُ كَلِيَّتُ الْرَحْدَ الْلَحِينَ وَفَلْ عَيْرِكِ اللَّفَ لا مَنْ عِنْ طَالِمُ الْعَلَيْبُ والبَّا وَلا زَّدُونِ فَوْ الْمِنْفَنَةُ مِنْ البَّا ولانتفت بمقدة والماساليا والمنطولة والمالية والمالية الأسكة بالإن لي فيا أعكنتني فالإن لي فيا ريَّ فَتَى وَزِدِن رَيْ فَصَالِكَ وَاجْعَ لِلِّي الْدَيْدِينَ كُلَايَاتَ وافرا أيَّة الكري عِنْ إلت وقل أَشْدُونَ لا إلْهُ إِنَّا اللهُ وَمَنْ المنزلة الما فاحِدًا أحَدًا صَمَّا لَهُ عَيْدَ صَاحِبٌ وَكُولُمَّ الْعِمْ الْمَالِيَّاء عُمَلًا ويقل الاله إلا الله وعن الأربات له أحقا صفالة بالدوكة بولد ولذ بكن ألفوا احك إلقا ذاعِدًا لَهُ يَتَعِدُ طاحِةً فَا وَكُمَّا عَتِمَات وتقول عَيْمَات اللَّهُ عَمَا بين وَمُنَا إِذَا فَا فِيهِ وَمِنا وَمُنَّا فَيْكَ وَمُلَّكَ لا شَرَاتِ النَّهُ النَّا لَمُدَّا وَالْتَ التكرفيا على ارتب منى تفي عنما ليضا نهقل عنظت لاله إلا الله وتعاد المنتهاك لا اللَّهُ مَدَّ الْمُدَّانِينِ وَيُبُ وَمُوكِيًّا لِمُنْ يَدِينِ الْمُدَّرِينِ الْمُدِّرِينَ وَمُوكِيًّا لِمُنْ يَدُولُونَا لِمُنْ مُنْ وَمُوكِيًّا لِمُنْ اللَّهِ مُنْ وَمُوكِيًّا لِمُنْ اللَّهِ مُنْ وَمُوكِيًّا لِمُنْ اللَّهِ مُنْ وَمُوكِيًّا لِمُنْ اللَّهِ مُنْ وَمُؤْكِمُ لِمُنْ اللَّهِ مُنْ وَمُؤْكِمُ لِمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ وَمُؤْكِمٌ لَلْمُنْ وَمُؤْكِمٌ لِمُنْ اللَّهِ مُنْ وَمُؤْكِمٌ لَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ وَمُؤْكِمٌ لِمُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مُل

فَأَذِلْ عَلَى وَعَلَ إِخِلَى وَأَعَلَى عَالَمُ إِلَى أَنْ مِن وَعَمِلَ وَوَمْ الِكَ وَتَعْفِرُكُ وَرِدْفِكَ الْوَاسِعِ مُا يَعْمَدُ وَأَمَّالِدِي وَدُيْنَايَ الْأَرْحَدَالْ احِينَ اللَّهُ مَا إِنَّ اسَّالُتَ مِنْ فَضَالِنَا لَهَا مِيهِ الْفَاصِلِ لَلْمُصْلِ دِنْهَا فَاسِعًا حَلَيْ كُوْبِيًّا كَلْفَالِكَّةُ فَالنَّهُ الْمَيْنَا مَنِياً مَنَّا مِنْ الْمِينِ مِنَا كَبِ إِلْاسَعُ مِنْ فَعَلَّكَ وَيْنِ عَطِيْتِكِ وَكَلِيًّا مِن دِدْفِكَ وَحَلاً مِن وُسْعِكَ تَفْتَنِي رِين نَصْلِكَ اسْأَلُ وَيَرْعِظُنَاكُ الْمَالُ وَمِن بَلِكَ الْكِيَاكَ أَلُ وَمِن خِيرِكَ الْمُنَالُ الِمَن بِيوالْغَيْدُ وَمُوَّعُلُ كُلِّ مِنْ مُدَرِّ اللَّهُ مَرِانِ إِنَّا لَاكُ نَعْمَةً مِن تَعَالِت دِرْدَات جَعَلُما عَنْ ا إعظامتني وُوُيْاى وَاخِرُدُ اللَّهُ وَافْعَلْ وَيُوْلِينِي ابَ يَعْيَالُ وَرِدْفًا مِنْ عِنْدِكَ اللَّهُ وَالْمُعْظُرُ عَلَى مِنْدِي وَلَا يَعْمَلُونُ عَارَفًا وَاجْلِنِينَ عَالَى مَا مَكَ وغَانُ وَعِيلُ دُيْخُولِنّا مَلَ وَيَجُالُكُ وَاجْلِخَانُهُ الْفُلِكُ وَيَهُ نَصُوعًا وَانْفَقِيْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا وَمُعَدًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الله وَأَوْسُ إِلَهُ مِا مُعَنَّ السَّالَ لِهَ الْمَانِيُّ ما مُعَنَّ اسْتَجَيُرا إِلَيْ مِنَا لْنَادِ وَ الْمُأَلُّ الْفِينَ مَا مُنْ أَمْ الْوُرُالْمِينَ مَا لَوْنَ الْمِلْوَالِيَّةُ الْمُلْوَالْفُ البين مائية من وامرا ملهوات احد مائة من صلى واله مائة من سيان والمدن ولاالداتوات واله اكر ولاحل ولافق الماله العلالعظيم مائة في ما شَأَء الله كَانَ لِلْحَلَ ذَلَ فِي اللهِ إِلَيْ الْعِيلِ الْعَظِيمِ الْهُ فَ الْلَّهُمُ فَدُن مَنْ بِنُ مِنْ فَأَيْلُ وَسُلَّتُ لِأَنْكِ اللَّهُ مَدَافِظِ إِلْمُسْفَحُ لَافِي مَا الْمُسْتَبَى الله مَا الله مَا الله عَلَى إلى والله والله الله والمعالم والمعال

Simple state of the state of th

The state of the

كالكفوا ياحكنان تني المانيم ستاة وتنطيب ستافا فأعشنا مندف الإنترية فاذااده تالقنه فيهر فدمندس القرفي فعذم المرتخب مُّلَّةُ الحديدة رسِّ العالمين والعيدة بنَّ وآية الكري والعدد واخ آل عران إنَّ فِخَلُوالتَمْ إِنِ وَالأَيْفِ إِلِي آخِ التَّهِ مُعْقِلًا لَقُلَ اللهِ عَمُولًا لَفُنَا أَلُ وَ مِنْدَنِكَ عَلْمُ الطَّالِلُ وَلَا خَلَ لِكُونِ وَخُلِلْ إِنَّ وَلَا ثُنَّ مِنْانُهَا وَفَيْ الْإِ مِنْكَ بِعِنْفُولِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَخِرُولِكَ مِنْ مَيْتِكِكُ عُنَّهِ بَيْلِكَ وَعِرْمِهِ وَمُلْكُ عَبْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ صَلِّعَكُمْ وَاكْفِي السَّعْدَا الْبَوْمِ وَفُنَّ وَادْرَقِي فَيْنَ وَ يُنَ وَافْضِ فِي مُنْسَفًّا لِي مُنِي الْمَاتِيةِ وَلَهُ فِالْعَبِّهِ وَالظَّهُ وَالظَّهُ وَالْمُونَ الطَاعِيَةِ الْغَرِيةِ وَكُلِّنِ مُعْلَمِهِ لِمَا أَدِّيةٍ مِنْ كُلُّكُ جُنَّةٍ رَعِصَةٍ مِن كُلِّلَةٍ وَنَيْنَهُ وَالْمِلِينَ مُنِ الْخَاوِفِ أَسَّا وَمِنَ الْعَلَّ إِزْفِ مُنْزَاحَتُ لايَسْتَهِ مادُّعَ الناوولا عُلَى بِطَارِفُ مِن أَدْكَالْمِنَا وَإِنَّكَ عَلْ كُلِّي عَمِدُ وَالْمُنْ اللَّهُ نَصْبِهُ المَنْكَمِرُكُ إِنَّ وَمُوالمَّهُمُ الْصَبِيرُ وعَلَمْ الْمُسْتَرِاتِا حَتْ أستغفل فالمناالمتناح وفي منكا التوليتم ليتحقك وألزالبك ونامسل لْعَنْهَا الْمُسْمَالِهِ الْمُحْتَالِكُ إِلَيْكَ فِلْمُنَا الْيُمْرِقَ فِلْمُنَا الشَّاحِ مِتَاغَنُ بتناقل نبيد مراكثيري فلاكافا يعبنون افتدكافا فدسوه فاسعين الأث اعتلاا أزك بوالما إلى مرتبكة على وليابك وعنا اعلى أَصَا إِنَّ اللَّهُ مَا وَإِن وَالأَن وَعَا دِسْ عَاذَاكَ اللَّهُ مَا إِنْ وَعَادِ مِنْ عَاذَاكَ اللَّهُ مَا إِنَّ وَعَادِ مِنْ عَاذَاكَ اللَّهُ مَا إِنَّ فَالْمَاكِ الْمُعْرِقَةِ الإيان كُلْنَا طَلَعَت مُمْنَ أَدْفَرَتُ ٱللَّهُ وَاغْلِلْ وَلِمَ اللَّهِ وَانْتُمُمَّا كُلَّاكُمْ الْمُ

سَيْ فَمَرُ وَنَعَلِ عَنْمُوات عَنْظِلُوعِ النَّمْ وَعَرْدِهِ الْعَقْدُ إِنْهِ النَّمِيعِ الْعَلِّدِينِ مَّ إِنِ النَّاطِينِ وَأَعُودُ إِنْهِ أَنْ عُنْرُونِ إِنَّ الْفَا مُوَالَّمْ عُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُنْ بن سياله الرَّخ الرَّج المُعَلِّدُ لَا ثُمَّ الْمُ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلِواللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيلًا الْمُعَلِّدُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِمِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ عَلَيْكِمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيلِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْلِمُ الْمُعْلِمِ ا مُنفِعَلِ مانفِن نائياً وَاللهُ كَانَ لِنُولُ وَلا فَيْ الْعِلِ الْعَلِيلُ الْعَظِيدِ مُسْتَعَا الله ويُقلِي العَلْوَفِ الأَصَارِ مُنْ فَلْمِ عَلْ مِيْلِ وَدِينِ مَيْلِ وَلا يُرْعَ فَلْمِ عَدُ إِذَ هَدَيْنِي وَمَنِي مِنْ لَذَاكَ رُحَدُ أَلَكَ الْسَالُومَاتِ وَأَجْوِنِ مِنَالِنَاكَ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَاعِ وَلَدْ عِلَيْكَ مِنْ وَكَانَتُمْ فِلْ رَحْمُنُكُ وَإِنْ كُنْ عِنْكُ الْمُوالْكِيَابِ شَفِئًا فَأَجَلُومَ عِنَا فَإِنَّكَ ثَنَ مَانْكَا ، وَنُشِّتُ وَعِنْدَكَ أَوْلِكِنَا مُعْلَلُهُ عَلَيْنَ عَلِينَا وَالْمُ وَلَلَّهِ مِن شَامِدِ وَغَالِثِ بِإِنَّهِ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله مُوعَالِدُ الْمُدَيْنِ النَّهَادُ وَالرَّحْزِ الْحَرْ الْحَدِيدُ الْمَيْنَ الْمُعْلَمْ الْمُنْ مِنْ فَي وَمُ لَهُ مَا فِالشَّوْاتِ وَمَا فِل مُرْضِ مَنْ ذَا الَّهِ فَنْ فِي مِنْ الْمِا إِذَ وَمِمَّالُمُ الْمِن الما و والمَا لَمُ مَا يَعِمُ لَ السِّمَ إِن عَلِيهِ الْعُمَا اللَّهُ وَمِنْ السَّمَا } وَلَانَ وَلَا مُورِهُ مِنْظُمُ اوَمُو الْمَا الْعَظِيدُ مُعْلِلْهِ الْمُعْدِينَ الْمُدَرِّعْتُ الْمُ الْيُعِ اللَّهُ كِيْ فِطْأُ وَلَى كَنْ خُلُونًا فِيهِ وَطَادِتِهِ مِنْ مُلَّا يُرْتُنْ خُلُفْتُ وَمُنَّا مِن خَلَفِكَ الفَامِتِ وَالنَّا لِحِنْ أَنْ فِي مِنْ كُلِّي فَيْ بِلِيامِ الْمِنْ وَكُوَّا مُلِيَّةٍ مَنِينَ عَمْدًا مِن كُلُ فَاصِدِ اللَّهِ الْمُعْدِيدِ الْمِخْلَامِ فَالْمُوالِدِ مَعْدِمُ وَالمَّتَ إِن عِنْلِيد مُوفِنا أَنْ لَعَنَ لَهُ مُرَسَّعُمْ وَفِيدٍ وَعِيد أَوْالِ مِن وَالْأَوْلَ إِلْيُ المنافا فأفينا المتربية وتأري المالية وتجزينا كالماوي

ادر الدر المان ال

وَهِ وَالنِّعَةَ وَرِدُو وَالنُّكُولَةُ أَمَّامُا أَمَّةً مَن مُعْفِل لِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّاللّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّفِي الْحَدِيدِ الْحُدُونِ رَبِ الْمَالَمِينَ بَالْكَ اللهُ احْسُ الْعَالِينِينَ لَاحُولَ وَلا تُنَّ أَلَا بِاللهِ الْعَلِيمِ الْمُعْرِيمِ الْمُعْرِيمِ وَمَعْلِ مَا مُعْنَ لا الْهُ رَا لَا اللهُ اللَّهُ الْمُعْنَ الْبِينِ مَعَلَمُ أَمْنَ كُلْتُ عَلَى لَتِي الْدَي مُرْثِ الْمُدُولِيةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَلَوْ كُنْ لَهُ شُولِكُ فِي اللَّهِ وَلَوْ كُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ النَّالْ وَلَهِ مَا نَصْحَيْرًا اللَّهُ الِنَاعُهُ لِنَهُ مِنَ الْوُمِ فَالْفَيْرِ وَمِنْ عَلَيْهَ النَّيْدِ فَصَلَّ عَلَيْهُ وَالَّهِ وَأُعِمْ عَلَي أدآء حقالنا ليك والكالناس تتنقول خوجتن لااله الجاه الشحقا حقالا لِكَ اللهُ إِمَانًا وَتَصْدِيقًا لا لِلهُ لِكَ اللهُ عَبُودِيَّةٌ وَرِقًا مِعَاءً آخِ اللَّهُ عَلَيْطِ الَّذِي أَحِبُ وَاحَلُهُ خَمَّ اللَّهُ مَيْمًا مَنْ مِنْ فَلَا أَنَّى ذِكِّكَ وَمَا فَقَدْتُ فَلَا لِنَ مِن فِي الْمِينَاكَ وَمِن مَقَالِ فِينَاكَ وَمِن مَن عَيلِ عَالِيَتِكَ وَمِن جَسِم سخطك وغفيهاك وعلما أخرستكان زن الكاينا لغناص والحد التاليا المتأوي اللُّهُ وَالنَّالْمَةُ فِعَالِمِهُ كُلِّمًا عَلَى عَالَمِكَ كُلِّمًا وَلَكَ الْمَدُ كَا غِينُ وَرَحَك اللَّهُ مَ النَّالَحَةُ عَلَى لَا إِنْ وَصَيْعَالَ الْخَاصَةُ كُلِّيالَ خَاصَةً عَلَيْهِ الرِّيخَا حَنْد خَلِفِوتَعَدُنْنِي فَأَصَنْتُ مِنا بَي وَرَزْفَنِي فَأَحْسَنَ مِنْ فَأَلْنَا لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا وصينيك وندى فلماوحنه الله تالتاضف فلخط الاسادر وكليز الإخلام وسأد إنف ودين تقد صلى لله عكيه والدرعة الخواللف الفيا مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِهُ عِلْنَا مِنْ فَضَاكِ وَالسُّهُ فَقَمْ الْمِثْدَدِكَ وَاخْتُرْعِكَ الْحِتَكَ

مَجِيًّا اللَّهُ مَا اغْفِلْ وَالْمُونِينَ وَالْوَالِيَاتِ الْأَخْلَا وِينْ فُرُوالْ مُثَاتِ

الكُ سُعَلَى مُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

افَعَ لَهُ فَعَابَرِا وَاجْلِا مِالْسُلِينِ مِن لَمَاكَ مُلْفَانًا ضَرًا الْمُسْرَلِين

الْفِرْقُ الْخُالِفَةُ عَلَى مَوْاكِ وَالْفَكِيِّيةُ لِحِدُوكَ وَالْفَرْأَشَا عَمْدُ وَأَجْاعُمْ وَ

سُبِخَانَكَ رِبِّنَالْمِينَ نَعَبَّلُ عِي دُعَامَنَ وَمَا تَقَرَّبُ مِ إِلِمَاكَ مِن حَبْرِ فَضَاعِفَهُ

العافينة وَكَاكُرُ مُاكْتُرَ مُاكْتُ عَلَى فَالْتَالْحُدُكُمْ يُرَاطَبِيًّا مُادَكًا عَلَى مِنْ التَمْاتِ

فَيْلُ الْأَرْضِ فَيْلُ مُالْمَا أَوْمَ فِي فَكَا يُحِتْ رَبّنا فَيْفَلْ وَكَا يَنْفِلُ كُومِ وَجُورَب

وعني عاد إد دوالحاد والإكرار وعاء آخ الله تدفاط التماات والاخر فالم

الفنظِ لَشْاء وَالرِّمْ الصِّبِ مَا مُعْمَالِكَ فَعِنِ النَّمَا أَنْكَا نَا لَهُ لَا أَلَا اللَّهُ

انتَ تَعْمَكَ لاستَّمِكَ الكَ وَأَنَّ تُعَمَّا صَلَّى اللهُ عِلْ وَالْهِ عَبْكَ وَمَسُولَكَ اللَّمْمَ

فَصَلِعَلَٰ عَدِي وَالِهِ وَلَا مَكِلْمِ الْمُنْفَعِلُونَ عَيْنٍ وَلَا الْمَدِينِ خَلْقِكَ فَإِنَّاك

اِنْ دَكُلَّتِهُ إِلَيْنَا مُنَاعِنْهِ مِنَا لَغَيْرِ وَنُفِرَ فِي مِنَا لَشِوْلَ فِي رَبِي الْوَيْ الْإِنْ مُنْكِلًا

عَلَيْنَةِ وَالْوِالْطَيْنِ وَاحْلِصِنَكَ تُودِيهِ إِلَّ يَوْرَالْفِيمَةِ إِلَى كَعْلِفُ الْمِثَا

دعاً وَالْمُ مَا إِنَّا الْمُنْ يَغِينُ عُيِّدُ وَالْعُمَّدِ أَنْ ضَلَّ عَلَى عُبِّدٍ وَالْعُمَّدِ وَتَعْلَى

النُّورَ فِيهُم وَالْصَيْنَ فِي فِي وَالْمَيْزَ فِي كَلِّهِ وَالْإِخَلَامَ فِي مُسْلِحَ السَّالْاسَة

مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ عِنْ كَ السَّلْمُ الْمُرْكُ لَكُ الْفَلْفَةُ وَيَحْدُمُ الْحَسِينَ الْمُعْدُمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلا يُزْلُ مَن وَالْهَ مَا يَعْمُ وَعَلَيْتُ وَلَا يَنْهُ عِلَيْكُ وَلا يَزْلُ مَن وَالْهَ مَا يَعْمُ وَعَلَيْتُ وَعَالَيْتُ مِنْ وَعَالَيْتُ مِنْ وَعَالَيْتُ مِنْ وَعَالِيتُ مِنْ وَعَالِمُتُ وَعَالَمُتُ وَعَالَمُتُ وَعَالَمُتُ وَعَالَمُ مِنْ وَعَلَيْتُ وَعَالَمُتُ وَعَالَمُتُ وَعَالَمُتُ وَعَلَيْتُ وَعَالَمُتُ وَعَلَيْتُ وَعَلِيتُ وَعَلَيْتُ وَعَلَيْتُ وَعَلَيْتُ وَعَلَيْتُ وَعَلَيْتُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

الضافا فانتين لنكاج اعظيما رتب الخسئ الأليتني فاعظم المستركال

مُشْخِعان دِي الْلَانِ الْمُدَّرِي

الله وتستعِف وكا يُنْهَ لِكُرُ وَجِيهِ وَعِزِ عَالِمَا عَلَاذِ اللَّهِ إِلَّا لِإِلَّا لِأَلَّا اللَّهَا الخذ فيوالَّهُ وَهُ عَنْ بِاللَّهِ لِمُطْلِبًا مِنْهُ يَوْ وَجَاءَ بِالنَّارِ مُعْمِرًا مِحْدَةٍ خَلَفًا جَدِيثًا وَغُرْفِ عَانِيَ وَسُلَاتِ وَسُنْنِ وَكِفَا يَدِوجَ لِصَعْدِ مِحْدًا بخِلْقِ الْهِ لَهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُدَالْتَ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدًا بِكَانِ مُلَكِّنِ كُومَن فَكَ الله بن كايتين الخالي التعيدة فاستال وَاكْمَا الله والمتعلَّم الله بِعَادَبُ إِنَا مُسَكِّانَ لا إِلْهُ لِكَاللَّهُ وَحَنَّ لا شَرِيكِ لَهُ وَكَشْدُ انْ تُحَدَّا مَلَى الله عَلَى وَالْهِ عَنْ وَمَسُولُهُ أَرْسَلَهُ الْعُنْكِ وَمِي الْحَقِ لِظُومٌ عَلَى الْدِينِ كُلْهِ وَلَق كَنَ النَّيْهُةَ فَأَنَّ الدِّنِ كَاشِعَ فَالْإِسْلَاءُ كَاوْمَتَ وَالْفَوْلُ كَا حَنْتُ الْأَ اللهُ مُوَالِحَقُ قَالِتُولِ حَقُّ وَالفَّرْانَ حَقُّ وَالْوَتَحَقُّ وَسُآلَكَ اللَّهُ مَكُودُكُمِ فِالْفَيْرِيِّةُ وَالْفَكَةُ وَالْفِرَالُوحَ وَالْفِرَالُوحَ وَالْفِرَانَ مَثْرُ كَالْفَيْنَ حَقَّ وَالْتَأْرَفَ وَالنَّاعَةَ إِنَّ لَارْبُ مِنا فَأَنَّ اللَّهُ الْعِنْ مَزْفِي الْمُنْوَرِ فَسَلِّ عَلَى عُلَهُ وَال مُعْدِدًا كَتُبِاللُّهُ مُنادَد عِندَك مَعْ شَادُةِ الْطِلْفِلْمِ لِلَّهِ الْمِبْرِقَ فَلَا الْنَائِشُكُ الْنَافِينِ النَّهَا وَوَنَعَمَانَ اللَّهِ مِنَا الْفُقَلُمَا الْفَاكُ طَاحِبُ أَوْلُكُ مُنْجُا أَوْمَكُ عَالِمُ الْمُلَازِقُ لَا إِلَهُ الْمُ الْتَ مَنَّا لِمَا لِمُنْ الْمُلَالِدَ لَهُ الْمُلَالِدَ لَهُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عُلُوًّا كِنَا ظَاكْتُ اللَّهُ مُنَادَقِ مَكَانَ شَادَفِيدُ وَأَخِيرَ عَلَى اللَّهِ وَأَيْنِي عَلَى وَالْمُتَنِيعَ وَادْخِلْنِ رَحْبِكَ بِعِبَادِكَ الْمَالِحِينَ اللَّهُ مَعَ لَعْلَا اللَّهُ مَعَ لَعْلَا قاله وَصَعِبْنُ صَبَاعًا صَالِحًا سُارَكًا مَهُونًا الأَخَارِيَا وَلَا فَاضِيًّا اللَّهُ مَعَلَى عَلَيْعَيْدِ وَالْعِمْلِ وَالْعِمْلِ وَلَهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعِمْلُ عَلَى اللَّهُ

وَالْفُفُ وَجُوْمُنَا عِمَاكِ وَكُولِكَ وَتَمَكَّنَا فَلَنَّا بِينَوِكَ اللَّهُ مَا إِيْمَا الْكُنْتُ بِنُكُونَةِ وَالسَّالِينَا وَحَيْكَ وَعَلَّائِدُ مِنْفِرَكِ وَلَفِيمَةٌ مِن كُلِّ مِوَالْفِصَةَ مِن كُلِ فِهِ وَالْفَعَةَ إِلَّيْرِ وَالْغَانَةِ بِنَاكَادِ اللَّهُ مَا لَا يَتَعَلَّنَا الْبَعْدُونَيْنَا لِلْاعْفَرْنَا وَلا مَثَالِهُ وَيَحِيّ وَلَا حَيْدُ إِلَّا فَيْهِمُ اللَّهُ مَا إِنَّا هُونُ لِيَ مِن مِن اللَّهُ كَالْمَا إِلَّهُمْ اِنَّطَلْهِ اَصْبَعَ سُنَعِيْرًا بِعِلْمِكَ دَفَقْرِي أَمْبَحَ سُنَجَيَّرًا مِنِاكَ دَوْجِ الْالْحِالْمَانِ أَضِحُ سُنَعِيرًا بِوَجِكَ النَّائِيرِ الْبَافِي الْمَهَا بِعَنِي عَنَّ لِحَالَتُ وَعَلَّ ثَمَّا وَكُ وَلا إِلْهُ عَبْرَكَ وَصَلَّ إِنْ عَلِي مُنْدِول لِهِ مُعَافِراً فَاعْدَهُ الْكَتَاوَالْمَوْدَ بْنِ وَالْمُعْدُ عِيمًا ألحدية واستغفرانه عشكا وصلاة على واله عشرا وفالأف مراذري برُحْيَاتَ وَلاَ تَذَكُونِ مِنْ عُنْهَاكُ وَالنَّفِي رَعَتُ مِنْكَ ٱلْخُ فِالْأَصْلِ مِنْ الْكُ واستغلني بطاعيات بالأستخفي وبخنك وقدبم غفرانك اللف واجفاكي فطاعيك وَرَفَة عِنْ مِنْ كِلَ اللَّهُ مَا رَايِا رَفِي وَلِكَ وَحَدَكَ لا شَرِكَ النففيك والذب البك وعاء آخرس رواية معوية برعمار فباعفا الفلما يقاب الغوب وأشرات والفرات والتحروص لله عَلَيْدُ وعَالَمُ لَا مُعَالِمُ وَعَالَمُ لَا مُعَالِمُ المُ الظاهِ يَنَا لَهُ خَيارًا لاَ يَسْتَآءً الأَبْرارِ الَّذِينَا ذَهِبُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحِنِ وَطَهُمُ م تظميرًا وأفَوْضُ أرْوي لِكُ أَنِهِ وَمَا نُوْفِقِ إِلَّا أَنْهِ عَلَى نُوكُلُتُ وَمَنْ يُوكُلُ عَلَيْ فَعَ مُنْ إِنَّالَةُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِيمَ الْوَكُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّ النَّمِيعِ الْعَلِيمِينَ الشَّيْطَانِ الرِّجِيرِ وَبَنْ هَزَّانِ النَّيَاطِينِ وَٱعْوُدُ إِنَّ رَبْدِ أَنْ عِنْدُونِ وَلَا خُلُ وَلا فُنَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمِهِ الْعَدْ فُورَتِ الْعَالَمِيكُ رُاكُامُو

رَيْنَ لَمْ يَشَالُمُ لِمُنْ مُ

مُعْمِينًا مُعْمَالِ مُرْضِيَّا مِنْ المُعْمِينَ أَنْ الْمُرْضِيَّا المُعْمِينَ أَنْ الْمُرْضِيِّةِ المُعْمِينَ المُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ

فتادون عرشاك إلى فأد الفياك الماجية الشفنل الطائفا فالحقال الكري فَأَيْهُ أَعَرُ وَالْمُ وَأَجَلُ وَأَعْظَمُ مِنَانَ يَصِفُ الْوَاصِفَةَ كُنَّهُ حَلَالِهِ أَوْفَ وَ القان الكنوعظمية لاس فاقتمت المادحين تخرسه وعنا وصالحا مَّا رُبُّ عَنِهِ وَجَلَعَنَ مَعَالَةِ النَّاطِيقِينَ تَعْظِيْهِ خَانِهِ صِلْحَكَدٍ وَالْمُتَدِولَافَكُ طِالْمَا النَّمَامُلُهُ بِالْمُكَالِثَعْنِي وَأَهْلَ الْعَقِينَ عَنَ مُنْ الْمُعْلِلُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَهْلَ الْمُعْتِينَ عَنَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَهْلَ اللَّهِ وَأَهْلَ اللَّهِ وَأَهْلَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ المشك لة سنجان الله ويخبي استغفر إلله كالناب إليه بناشاء الله ولا في لِا إِنَّهِ مُولِا وَأَلْوَرُ وَالظَّامِرُ وَالنَّاطِنُ لَهُ اللَّكُ فَلَا الْمَدْ يَتِي مُنْتِ وبُتْ وَنَعْي وَهُو يَ لَا يُمُنْ بِينِ الْفَيْوُ وَهُو عَلَى لَا يَنْ قَدِيرُ العِيضَةِ مُعَقِل مُنْفِأَنَ اللَّهِ وَالْمَالَ لِيهِ وَلَا إِلْهَ إِلَّهِ أَلْهُ وَاللَّهُ أَكْثُرُ أَسْتَغُفِر اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَالمُولَالَّالِمُ لَا اللَّا لَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا النبونانآة الذلاقل كافئة الإيافي الكليد الكربيالع لانفط والخور الرضي اللِّينِ الْمَنْهُ فِي الْجِيِّ الْمُنْ عِنْهُ خَلْفِهِ وَفِينَةٌ عَرْثِ وَمِنْ مَمَّا يَهِ وَأَرْبِ وعَدَةُ الرِّي وِ مَكُنَّهُ وَأَحْمًا أَكِنَّا يُهُ وَمِنَادُ كُلَّانٍ وَرِضًا لُغِنْ الْمَكِينَ مَعْلِ اللَّهُ مُعْرِيعًا عُمْدُ وَلَعْلِ عِنْ عُكِوالْمُارَكِينَ وَصَلَعَلَ عِبْرُ وَوَ لِكَالْ وَمَ السان ومُعَلِّدُ عَنْ لِمَا تَعْمِينَ وَكُلُّةُ فِكَدَ الْمُعْرِّينَ الْأَسْمُ صَلِّعَ لَعْمَ عَمَّا مَعْ مُلْفِهُمُ الْصَا وَنُرْعِهُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّ مخلو قال عَدِ وصَلِ عَلَيْهَ الْمَنْ الْمُنْ وَالْعَلْ اللهِ وصَلْ عَلَى فِعْوَادَ وَمُؤْمَةِ الْمِنَانِ وكالعظ الب وكرنة البران اللف مطاعك فيخت كيف الضافة ركيه متناليفنا مناائنامله بالتحداث ويت الأمتد وليقل لخرار لفايت التق

لِتَ مِن مِهِ إِذَا فَيْعُ فَأَوْسَطُهُ حِنْعُ وَانِنُ وَيَجُ اللَّهُ مَسَلِّ عَلَيْهُ وَالدِّوارِدُفَي حَرَيْ فِهِ الْحَدَرُ مَافِ وَخَرَمًا فَلَهُ وَخَرِيا عَنْ وَاعْوَدُ لِهُ بِنَ مِنْ وَسُر مَانِ وَيُرِيَاكِنَهُ وَثَرِنَا مِنْنَ ٱلْمُنْ مَلِ عَلَيْ كُنْهُ قَالِهِ وَأَفَعْ لِمَا الْمُكَلِّحُ بَقِيعًا عَلَى عَدِينِ الْمَالِكَ مِنْ مَنْ لِنَا مَعْلَى مَا الْمَا فَاعْلِوْ عَنْ الْسَكُولِ مُنْ مُعْلَكُ عَلَا عَب بن أمل النورية منف عن الله الله ويرعل عند والعقد والعقد والعلى مع عمل قَالِغَيْدِفِكُلِ مُولِين دَّسُهِ وَمَعَامِ وَتَعَلِ فَرْعَلِ وَفِي كُلِّ بِيْنِ وَرَعَا ، وَعَامَ فَلَدْهِ اللَّهِ وَالْفَاعِيْدِ وَالْفِيلِ وَالْفِيلِ مَعْفِقٌ عَزْمًا جَرَاكُ فَالْوَلُ وَلَّهَا كالحظيفة والأفا الكث إفاستغفوك بن كلي ذب بنساليك ينه ثثة مناشع وأستغفرك لاالعط تك يزيق فشرك أت به وأستغفل اللادت و وَجَالَ فَالْفَدُ الْمُرَاكَ فَصَلِ عَلَيْهِ وَالْمِوا فَعِمْ لَيْ وَالْمِوا فَعِمْ لَيْ وَالْمِالِيّ وَنَاوَلَا وَيَاوَلَدُ وَمُا قَالَدُهُ إِمِنَ الْفُنِينِ وَلَوْنِياتِ الْمَحْنَاتِ مِنْفُهُ وَالْمُمْنَا وَيُوْفَانِيَا الَّذِينَ سَعُوْا لِهِ بِمَا فِوَلَا عَمْ لَهِ فَلُونِا غِلَّا لِلَّهِ يَا سُوَا زَّمُنَا لَكُتِ رَوْنُ حِيمُ الْحُدُرُ فِوالَّذِ بِصَنْعَةِ مَلَا مِلْكُ كَانَتْ عَلَى الْوُسِينَ كِنَا الْعَقَى وكرتع لنع والفاطين شدنه والنعاء الكامل لعرف عالم الوضغول ألمتم الِوَامْخِتَا شَعِيلَتَ وَكُوْ لِنَ شَبِئًا وَأَشِدُ مَلَائِكَتُكَ وَعَلَا عَرَاكَ وَسُخَانَ سبع متوالك والصناك وأفيا أبك ورسكك وورثه الفيايك ورسات والما بن عِالِكِ وَجَيَحُ طَفِكَ فَاشْمَالُ فَكُولِكِ شَيًّا الْإِلْةَ مُنْ الْكُنَاتُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ الإاتنا لَعَبَوْهُ وَصَالَ لاَشْرِكِ النَّ وَانْ يَعَمَّا عُنْكُ وَرَسُولِكَ وَأَنْ كُلُّ مَنْ

Control of the state of the sta

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَ

が記さ

اعطِ

وَالْمُعَدِّ بِعَيْدِ مَضَا عَلَى اللَّهُ مَتِ مِلْ فَالْعَمَّةِ وَالْمُعَدِّ مِعْدَدِ مِنْ لَهُ مُولِطَّةً الله مَ صَلِعًا عَنْهِ وَالْعَدِ مِينَهِ كُلِّحُونِ عَلَى صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ إِذَا لِغَلَهُ مِينَة مِنْ صَلَّحَالُ وَيَنْ لَرْضَ لِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَمِ ال بِمَدْدِكُولِ مُعْرِدُ وَلَفْظَةٍ وَكَعْظَةٍ وَنَفْسٍ عَضِعَةٍ وَتُكُونٍ وَمَعَكَةٍ رَضَ صَالَعَكَ وَتُنْ كرن لِعَلْ وَمِنْ رِاعَانِمْ وَدُفَا يِعْمِ وَتَكُونِونَ وَكُلُونِ وَتَكُا فِيرِمْ وَتَعَالِمُونِهِ وبفانيخ وصفاونه والمامونه وشور ومندور فالفايضه والفاج وكمِدَة زِنْدَة دُرِينًا عِلْوَالْفَعِلُونَ وَلَهَ عَلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْوَفْظُولُ الْوَكُلُونَ ادِّ يَكُونُهُ إِلَى فَهُ إِلْمُنَامَةِ وَكَأَصْفَافِ فَلِكَ أَصْفَاقًا مُثَاعَةً إِلَى فَهِ الْفَيْلَةِ الانحدال احين اللف تصرفا فيند والبحك بعده باخلف وما استخالف الم يُورِالْغِيَا مَا أَعَلَا مُضِي اللَّهُ مَصَلِّعًا لَهُ وَالْحَدِّدِ مِلْ وَالْحَدِّدِ مِلْ وَالْحَدِ وَبُرَاتَ اللَّهُ مَنَ النَّالَحُهُ وَالثَّنَّاءُ وَالْخَرُوالْنَّ وَالْفَضُ وَالْفَوْلُ الْحَيْدُ وَالْحُنْفِي وَالْفِئْ وَالْفَظَّنَّةُ وَالْجَبِّيِّةُ وَالْجَبِّيِّةُ وَالْفَكُونُ وَالْلَّكُونُ وَالْفَرْزُ وَالْمُلْكُ وَالْفَوْ وَالشُّودُ وَالْمُ إِنِّيانُ وَالْكُرِّ وَالْعَلَالُ وَالْإِنَّالُ وَالْعَالُ وَلَا لَا عَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا عَلَا لَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَالَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا عَالَكُولُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَالَ وَالْعَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَالِيْلُولُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالُ وَالْعَلْ كَالْتُحْدِدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَنْدُ وَالْتَلْدِلُ وَالنَّكْيُرُ وَالْقَدُينُ وَالْحَنَّةُ وَلَلْعَفِنْ وَالْكِيْرِاءَ وَالْعَظَّةُ وَلَكَ نَا ذَكَا وَطَابَ وَكُلَّ عِنَاكُ وَالْعَبْ عَلِلْكَ مِنَاكُ وَالْعَبْ عَلِلْكَ مِن الناخ قالغ لالحسن الحيال أذى ترضي فأثله وترض وأما يكه وموسط النّ يَصِّلَ حَدِي عِندِاوَ لِالْحامِدِينَ وَمُناآنِي مِناءَ وَقُلِ النَّفِينَ عَلَى تِلِعَالَمِينَ مُنْصِلُهُ ذَٰلِكَ مِلْكِ وَمَعْلِيلِ عَلَى إِلَّهُ الْعُلِلِينَ وَتُكُونِ تُكُولُولُ لِلْكُرِيَ

الكِلْ الْمَرْنِ وَالْعَفَظَةُ لِنِيْ وَمُرْوَضَلِ عَلَيْلَةً لِلْمُوآءِ وَالسَّمْلُ تِلْمُلَّا تَلَا يُلَهُ لِلاَصْنِ النُّفِكُ وَتَلَا يُكَوْ اللَّهِ إِنَّا إِمَّا لَا فَالْمِوْ وَالْأَفْفَادِ وَالْجِادِ والخناد والبراري والتألوت والنفاء والأغار ومرفي تكويك لتاكر أغنته عن الطَّعَامِ وَالْتَابِ فِبْعِلْ وَتَعْدِيلَ وَعَادُلِ اللَّهُ عَمْلِ عَلَيْهِ يَحْقُ نُلِكُنَهُ وَالصَّا وَتَرْبِيكُ مُعَدِّدًا الرِّضَا الدَّحَدُ الْوَاحِينِ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَىٰ عَدِ وَالِيُعَدُ وَصَلِ عَلَى كَيْنَا ادْمُرُ وَأَيْنًا حَيَاءً وَمَا وَكَنَّا مِنَ النَّيْتِ مَا الْفِيدِ وَالشُّلَّاءِ وَالصَّالِحِينَ اللَّهُ مُ صَلِّعَكُ فِي مِعْ تَلْعِمُ وَالصَّا وَتُرْبِعُ عَلَا النضاغاانكاهلة بالدخدالاجين اللمت صلط عند والمرايد الطيبة وعَلَى عَامِهِ المنتِينَ المُونِينَ مِنْ إِلْمَصِيدِ مِنْ عَنِي وَعَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَمَّلً وَعَلَىٰ ذَبَّةُ الْحَالِيَ عَلَيْ مِنْ الْحَلِّي فِي لَيْنَ مِنْ اللَّهِ وَعَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ طالِعة إِلمَالَتْ تَعَمَّا وَعَلَ كُلِي النِّ مَكُولِلْ عَدِّ وَعَلَى كُلِّ مَنْ فِي مَلْ الْعَالِمُ اَتَ وَرَمْ البَيْكِ مُعَدِّصِلَ اللهُ عَلَى وَالدِ اللَّهُ مَن صَلَّحَ عَنْ بَلْهُمُ الْصَا وَتُزْيَدُهُ مِنْ ذَالِضًا مِنْ الْمُتَافِلَةُ الدُّحَدُ الْأَحِينَ اللَّهُ مُتَالِحًا كُمَّالًا ال عَدِ وَبَادِكَ عَلَيْمَةً وَالْحَدُو وَارْحَدُ عُمَّا وَالْ عُنَّدِ كَا فَضَالِنا صَلَّتَ فِي الْكُتُ وَنَّحْتَ عَلَى مِعْ مَوَالِلْ فِيمَ لِلَّاحِيدُ لِلَّالِيِّ وَالْفَضَلُ وَالْفَضِيلَةُ وَالدَّبْعَةِ الرَّفِيَّةُ وَأَعْظِوحَتْ رَضَ قُرْدُ، هُمَالرِّضَانًا أَمُلُهُ الصَّمَ الرَّحِينِ اللَّهِ صَلِّحَ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَالْرَسْ النَّهُ عَلَيْهِ الله مُن صَلِ عَلَيْهِ وَالْ عَهُ كِمَا يُنْهُمُ لِمَاكُ نُصَلِّعًا عَلَيْهِ لِكَ اللَّهُ مَ صَلِعًا عُنَّهُ

100

المنين والنناي إله وبأنمآنه النائة النائة الخايلة الكاعة الكا الفاصلة الباكة النعالية الزكية النبيعة البعة والكرمة العظيمة الخرقة الْكُنْهُ وَالَّهِ لِلْجُاوِدُفُنَ بِرُّولًا فَاجِرُ وَإِمْرِالْكِيَّابِ وَخَافِيْتِهِ وَلَا بَيْمًا مِنْ سُونَةِ شَهِنَةِ وَأَيْهِ مُحَكَّمْ وَمُثِنَّاةٍ وَمُحْمَةٍ وَعَوْدَةٍ وَمَرَّاةٍ مَا إِنَّهُ مَا وَفَكُّوا وَالنَّهُ وَالْمُوْفِانِ وَتَعُولِ الْمُعِيمُ وَيُولِي إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمُجْلَبُهُ الْهَ اللهُ وَيُجَلِّحُنَّ إِنَّا مُنَااللَّهُ وَيُجَلِّي وَعَانٍ أَفْهَ وَاللَّهُ وَيَجَلِّغُو إِنَّانُ اللَّ وَبِجُلِ الآءِ اللهِ وعَظَمتِهِ أَعِيدُ وَأَسْعَبُدُ بِنُ رَكُلِ فِي مِنْ وَمِن شَرَطَا أَخَافَكُما احند ون شربارة بداكر ون سرفية العرف العرب العرب سرفية الجِن كَالْإِنْ فَالشَّاطِينِ فَالسَّلَاطِينِ وَالْلِهِنَ كُنُونِ وَأَشْاعِهِ فَأَسْاعِهِ فَأَسْاعِهِ شرَمًا فِي النُّورِ وَالطَّلْتُ وَمِن شَرِيا دَعَهُ أَفْكِهُ أَفَالَةُ وَمِن شَرَكُ لِ عَبْرِوَكُونِهِ وَالْفَةِ وَنَكُم وَالْفِلْوِرَ وَسَعَيْرِ وَبِن شَرِينًا عِنْكُ فِي اللَّهِ لَ وَالنَّارِة تأبى بولا تفارُ مَن سُرِيا فِي النَّارِ مَن شَرِيا فِي الأَرْضِيولَ الْفَالِ مَا الْفَلْمَ وَالْفِيْارِوَالْجَارِوَلَاكُمُارِوَيْنَ شَرِلْالْمُتَاقِ وَالْجُنَّارِ وَالْكُتَّانِ وَالْمُتَّانِ وَالْمُتَّانِ وَالنَّفَادِ فَلاَشْرَادِ وَمِن شَرِطالِجُ فِلاَ وَمِن النَّمَا يَعْمُ مِنَّا وَمَا يَزْلُمِنَ المَعَّاء وَالْعَرْجُ فِيا وَيِن شَرِّكُوْنِهِ عَنْ مِنْ شَرِّكُوْ الْهَ تِبْ الْحِدْ بِالْحِيدِ الْوَيْدِ عَلْمِها إِسْتَقِيم فَإِنْ تَوَكَّمَا فَعُلْحَتِيكِ اللَّهِ الْمُوالِّهُ مُوعَكِ بُوكُكُ وَمُوكَ رَبُّ الْعُرُ الْفَظِيمِ وَأَعُودُ بِلِتَا الْمُتَدِّينَ الْمُدُّولُونُ وَالْكُسُلُ وَالْخُبُنِ الْجُنْلِ وَين صَلِّع الدِّيْنِ وَفَكَّ يُو الرِّج الرِّج الرِّينِ عَيِّ للاِّينَةُ وَين عَيْنِ اللَّهُ عَيْنَ فَكَبّ

وَقَ إِلَا كُنِينُ الْجَيْلُ مِتَوَلِلْ وَلِلْفَا لِينَ الْجُلِينَ الشُّنْفِظَى رَبِ الْعَالِمِينَ مُتَعِيدًهُ وَلِكَ اللَّهِ مِنْ أَقُلِ الْفُولِ إِنْ وَمِينَدُونِهُ وَوَالتَّمُواتِ وَالاَجْنِينَ وَالْمِالِ وَالْيَالِ وَالْيَالِ وَالْجَالِ وعَنْدِجُعِ لَآءِ الْجِارِ وعَنْدِ تَظْرِلْ لَمْظَارِ وَقَدَوْلِنَ عَالِهِ وَعَنْدِ الْجَوْرِ وَعَنْدِ الْرَّي كالخفي والغلى والمند وعنونية وقرالتمالت والارضي وماجعين وماجيعت كَاعْنَعْنَ وَمَا بَيْ وَلِكَ وَمَا فَيْهُنَّ إِلَى فِي إِلْفِيا مَدِينَ لَدُنْ عَضِيلًا لِل فَالْرِضِكَ النابِعة النَّفَافِيِّدِ حُوْفِ الْفَاظِ الْعَلِينَ وَبِيَّدِ الْمَافِيةِ وَقَالِينِمْ وَتُعْلِيرَ وتاعا فيد وألمين وشويد وتبنين وكاني وكالميد وكالميد وكأفايد أفار وَقَدَةٍ زِنَةٍ بِاعِلْهَا أُوسَالُونَ أَوْلَكِهُمْ أَوْلَاوَا أَوْظُنُوا أَوْفِطِنُوا أَوْكَانَ مِهُمْ أَوْلَكُونَ اللغه الفائد وتعدد ذنة وترذات وكضاف أك وكاضاف ذلك اضافا صَاعَتُ لاَعْلَمُنا وَلا عِصِياعَيْكَ اوَالْكِلالِ وَالْإِكَارِ وَامْلُ النّاكَ وَاسْتَحِفْهُ وَيُسْتَحِبُ مِنْ وَيِنْجَيعِ خَلْفِكَ يَا بَيْعِ النَّمَانِ وَالاَيْفِ الْمُدَّ اللَّكَ لَتَ يُرْبِ الْخُرَةُ الْ كَانْعَالُوالْهُ فَيْذَكُكُ فَ رَبُّ بِيِّنِكِ فَاسْكُ (لَهُ آمَانَكَ عَلَيْحَالِنَا آنَتَ رَبُّنَا كَافَعُ لُ وَقُوْنَ لَا يِعَوُّلُ الْفَالِوْنَ آسْالُكَ أَنْ نَضْلِي عَلَيْعَةً وَالْيُعَدُّ وَأَنْ نَفِيطِي مُعَمَّا افْضَلَ السَّالَةَ وَأَفْضَلَ اسْكِلْتَ لَهُ وَأَفْسَلُنا انت سَوَّالُ لَهُ إِلَا فِهِ إِلْمِنا مُنواعِينًا مُل مِن بَيْنِكُ مُخَدٍّ مِلَّاللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ فَي وَيَتَعَاقِهُ الْ وَوَلَهُ وَلَهُ إِن فَأَمْلُ عَنِي وَكُلُّهُ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أوَيْخُالِ وَبِالْشِامَةِ وَحُزَاتِنَى فَخَاصَى وَمَنْ فَلَدِي دُعَاءً أَوَاسْ وَلِكَ يَمَّا أَوْدُ

عَنْ غَنْ أَوْقُالُ فِيَحْمِلْ أَوَاغَنَاتُ عَنْ مُالْوَصَيْعَةُ وَجِيلُ وَاخْلُانِ مِلْ

و خَالِمُ يَنْ يُونِهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

أنافيده

٠. ٢٠٠٠

الزيبرة

واعوام

كالتفادة التونين الفائنة والمثنة المنافقة

المفرزة المنظمة وعلى معهم ول

مُا شَاءُ اللهُ ٥

المراد الواليان المان المان

م فأ العالم ما العالم ما

لاعلى البيدالابساخيردعلى محددعل سيمزم وتجنيد وعلاقلا وَعَلَيْ عِيهِ الْمُهْدِينَ وَالْمُهْدِاتِ فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ مِنْيَ فَدَرُ لِيسَالِهِ فَا اللهِ وَأَفِهُ مَا مَرِيكِ إللهِ وَالْجَيُّ إِلَى إللهِ وَإِلْهِ الْحَاوِلُ وَأَخَا وَلَا فَأَكَا فِرُ وَأَفَّأ فأعتز فأعفوم عك تعكت والدرتاب اله المالة المخ الفيورعية النَّرَى وَالْخِنْمِ وَالْلَّهِ يُلَّةِ الصَّفْوِي الْمَاكِ اللَّهِ وَحَدَّةُ لَامْدَ إِلَّهُ اللَّهِ الْعَلِيُ الْعَلِيمُ لِالْهُ لِكَ اللَّهُ سُخَانَكَ إِنَّ كُنتُ مِنَالظَّالِينَ ومَاحَجُ صاحب الزيانء زبادة فعذاالمعاة المحتلالصلت الفتع الأمتر رسّالته العظم وركة الكري الفع ورتبا لعراكسور ومولالقورة والإنجيل وتت الظِلَ الْعُرُورِ وَمُعْلِلُ الْنَهِ وَالْعُنْوَا وِالْعَظِيمِ وَرَبِّ الْلَّهُ عِلَّهُ الْعُنْ وَالْعُ المنسكين انتاله من فالمما وكالدين فالأفر لالديما عنك فأستعنا مَن فِالشَّمَاءِ وَجَبَّارُ مِن فِيلا رَهِرُ لا جَنَّارَ فِهِمَا عَيْلُ وَاسْتَخَالِقُ مِنْ فِالسَّمَاءِ وَخَالِقُ مِنْ فِلِلاَ مِنْ لِلْخَالِقَ مَمِاعَمُكَ وَاسْتَحَكُّمُ مِنْ فِالشَّمَاءِ وَحَكُّمُ مِنْ فِ الارزلاحكم وبنواغيك الله مراتات الكريون وبنور وجل المنبي وكأن القدير لاختنا في وأسالك باسماك الذي أشف التعل والارَضُونَ وَالنِمِكِ الذَّهِ بِعَنْ عُلِي الأَفَافِينَ وَالْإِرْفِينَ الْحَيَّا فَلَكُولِ عِنْ وَيَاحَيًّا مِنْكُلِحِي وَاحْتًا عِينَ لَا يَعْتِي لَا يَعْتِي لَلْوَانُ وَلَا حَثُ لَا لِلْهَ الْمُلااتَ الحِيُّ النَّهُ إِنْ الْمُنَالَةُ فَلِلْطَاعَةِ قَالِهِ وَأَنْدَقِي مِنْحَيثُ الْحَقِّ مُعَيِّحً

الانخف وبن دُعْآءِ لا يُعَمُّ وَمَن صَعِوْ لا تُعَبُّ وَبَن صَعَابَهِ لا نَدْعُ وَمِن الْعِمْاعِ عَلَيْكِ وَتَوَدُدٍ عَلَى مُ إِلَى تَعَامُنِهِ عَلَى مُنْ وَمِنَا اسْتَعَادُ بِنَهُ مَلَا يُكُنَّكَ الْعُرَّاقُ فَلاَ خِنا أَوْالْمُ تَلُونَ فَالْإِيمَةُ الْطُهُونَ فَالنَّهُ لَمَّاءُ فَالْفَالِحُونَ وَعِلَّادُكَ النَّغَنَّةُ وَاسْأَلْتُ اللهُ مَا أَنْ فَيُلِّعِكُ عَلِيْ عَلَيْ فَاللَّهُ مِنَا أَفَهُ مِنَا أَفَهُم اللَّهُ عَالَيًا فَإِنْ هَيْنَا فِينَ شِيمَ السَّعَادُوا فَأَمَالُكَ اللَّهُ مَنِ الْخَرِكُمْ عَاجِلِهِ تَاجِلِهِ مَاعَلِتْ مِنْ مَمَالُم أَعَلَرُ فَأَعْهُ لِيَالِمَتِينِ فَمَرَامِنَا لَسْيَاطِينِ فَأَعْنُ بِكَ رَبِّانَ عُضُونِ بِنِ حِواللهِ عَلَى مُنْ النِّي عُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الوبني والفو علانتي بن بني وأله على ملك ومال بني والفوعل كُلِّ شِي اعظان رَبِي بِ إِلْهِ عَلَيْجَ بِهِ وَوَلَدِي وَوَلَا فِي إِلَٰهِ اللَّهِ عَلَى إِن مِنَا لَنُونَ مِن وَإِنَّ وَمَن فَلْدَكُ مُعَاءً الْحِافِي عَلَى مَا الْحِاسِمُ اللَّهِ ا بِتَّا بِنَ لَنْ مَنِينَ كَالْمُنْ لِيَاتِ بُينِ حِيدًا لِيَا عَلَيْنَا دَنَّقَتَى دَبُ مِيرُّرُفِقَى السِيطِيط التعلاية ومع المديد فتوفي في الدِّين والمقالم وتعمَّ العَلِيدُ اللَّهُ مَا مَلِ عَلَيْهُ إِذَالِهُ كُنَّهِ وَعِلْنِي عَيِيمًا مَا لَكَ عِلَاكَ الْفُرْوَةِ أَنْ تَعِلَمُ مِيْ مِنَ الْخَيْرِ فَاصْرِفْ عَبِي حَبِيَّ مَاسَالُكَ عِلْهُ ذَكَ الْمُسْوِقَ انْ تَعْرِفُ عَبْم مِنَ الْكَفَّة وَالرَّهُى وَنِهُ إِن مِنْ فَضْلِكَ مَا النَّهُ الْمُلْ وُوَلِيُّ لِمَا الْحَدَالَ حِبَ اللَّهُ وَمِلِ

عَلَيْحَةً وَالْمَالِيْدِ وَالْمُلِينِينَ وَعِمَ لِللَّهُ مُنْجَعِينَهُمْ وَقَيْحٍ عَنْ كُلِّي مُسْوَيِّزِ

النَّهُ مِن وَالْمُ مِناتِ اللَّهُ مَ مِلْ عَلَيْهُ وَالْحَدُّ وَالْحَدُّ وَالْمُعْتَمِ وَأَسْمِدُوا

المائمة فاجع بنني وتنيف فيالسنا فالابن واجل لك عليه وايناء

عَنْمُ الْفَرْفُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّالِكَةُ اللَّهِ اللَّالِكَةُ اللَّهِ اللَّالِكَةُ اللَّهِ اللَّالِكَةُ اللَّهِ اللَّالْكِلَّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مَاعُهُ لِيَ يِتَالَّنَهُ كُلِّي إِلَيْهِ لِلْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِ المَاعَلِيْنَ مِنْهُ وَثَالَمُ الْعَلَمِّ \* \*

افَاكُمْ عَالِكُ يُمَّا عَلَا

و قروری م

مرد المرابع مرابع

المُتَغِيثِينَ الْمُجِبِ دَعَنِ الْمُفطِّنُ الْمِنْهُوَ الْمُظِّرِلِ الْمُعَلِّي وَخَلْتُ الْمُزْلِ الأذَنْ الرَّبَ الأَمْوَاجِ الْمَايِنَةِ الْرَبِّ الْجَاوِالْالِيةِ الْمُوَالْفَاظِينَ المُنفَعَ السَّامِينَ السُّرَعُ الْحَاسِينَ الْحَكَّمُ لَكَاكِينَ الصَّمُ الْأُحِينَ الْحَالِ العَمَانًا السَطَلِوَ الأَسْارَى الرَبِّ الْعِنِّ الْمَمَلَ النَّعْرَى وَلَمُكَّالِفَعْفِي الْمُنْ النَّ الْمَن لَا يُحْمَو عَلَيْهُ الْمَن لَا يَعْظِمُ مَنْهُ السُّدُ وَالشَّادُ وَإِلْفَ وَعَنَّ وَوَيْضِ مَنْ وَطَاعَةُ وَفِيا الْمُعْلَقَانَ فِي الْحَسْنِ وَالنَّاكَ إِنَّكَ أَنْتَافُ الإلة المُحالَث وسُمالُ لاشتاب الله والله المُحَالَة عَمَا عَمِلَا وَتَسُولُكُ صَلَّما نُكَ عَلَيْ وَاللَّهِ وَأَنَّهُ فَدَلِّغَ عَنْكَ وَأَدَى مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى إِلَّكَ وَأَنَّكَ عَلَم فَأَعُما تردق وتعطوته وترفع وتضع وتفنى وتفقر وغذل وتنفر وتفف وترجم وتصف وتعاود عاصل ولا تخاري تطلير والك تعيض وتعسط وتخووني وتذبي وتنبي وتفيد وتفيت وأتت عي لانتوت فصراع في واله والمروس عِندِكَ وَافِفْرِ عَلَيْنِ فَصَالِتُ وَانْشَعَلَ مِن رَحْيَكَ وَأَنْلِ عَلَى مِن رَكَا لِكَ فَطَا العَدِّة بِمَا لِحَسَنَ الْحِيلُ وَالْعَطِينَةِ وَالْكُنُو الْجُرِلُ وَسُمَّرَ الْمِيمَ اللَّهُ مُتَفَلَّ عَلَيْعَة وَالِهِ وَعَفِلْ وَتَعِلَى عَلَيْهِ عَنْ وَالْحَدَعِينَ وَالْدُدُنِ الْأَضْ فَالْمُولِدُ عِندِي وَاسْتَغْبِلَ بِعِينَ يُرْكِينِهِ وَمَعَهُ مِنعَدَى وَسَلَامَةً شَامِلَةً فِيكُنِّ وبَصِينُ النِيُّ فَهِ بِي وَيُرِيُّنِهِ وَأَعِو عَلَى الْبِعِفَالِكَ وَالسِّفَالَيْكَ فَلَ أَنْ فَعَ الأحل وينفطة المكر وأعض عظ المنت وكربتر وعلى الفنر ووست وعلى المنا وخِفَتِهِ وَعَلَى الْمِرَاطِ وَزُلْتِ وَعَلَى فَو الْعِيَامَةِ وَمُدَوْعَتِ وَأَسَالُكَ عَلَى الْعَلَ

الاحتيب ونفا فاسِعًا حَلَا كُونِيًّا وَأَنْ نَفْرَجَ عَنْ كُلْعَمْ وَكُلُّ مَمْ وَأَنْ فَعْطِينِهَا أَنْ وَاللَّهُ إِنَّكَ عَلَيْ مِنْ مَدَرُ مِنا آخِرِمِونَ عِنَا الْحِيكُرِيمُ لَاكْمَرُكُلَّ كبرناين لاشرابت أذؤلا وذبرنا خالوا التقرط لقراك برناعضمة الحالف الناسخير المطلق الكثيل تتبعير الازة الطغيل المتعديد الجارة العظير الكبير بالاحت الشَيْخِ الْكَبِيرِ إِنْ دُالْنُدِ لِالْمُدَرِّ الْأَنْدِرِ إِلَّا عِنْ مَنْ فِي الْفِتُورِ لِاشَا فِي الْفُنُورِ الماعل الظر فالحرفي العاليا أبات المنفع المنزل الكياب والنور والغوا وَالنَّهُ إِلَّ مَن بُنِّتُ لِهُ اللَّهُ بَلَّهُ إِلاَ بِكَارِ وَالفَّهُ وِ الْمَلْوَدِ الْمُلْوَدِ النَّابِ الْفُنْدُ وَالْمُخْالِ الْمُغْمَ لِهُمَّاتِ الْمُنْوَ الْفُطَّامِ الْمُأْسِئَاتِ الْمُنْاتِ الصَّهِ إِلَا الْمِوَالْمِقَاتِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمَالِيِّةِ مِبْمَالُونِ الْمُزْلِحُ بَعْلُمُ عَلَا عَنْ عَنْ إِلَا مِنْ لِمُعَنِّدُ مِنْ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّا إِنَّا لَا يَنْ لِإِنَّهُ إِلَّا إِنَّهُ مِنْ الْمِعْاءُ لْإِنْ كُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ الْمُنْ رُدُّ لِلْطَفِي الْمُتَكَّفُو وَاللَّهَ آوَعَنَ اعْمَالِكُمَّا المَاحْتُ وَأَرْكُونَ مُوَّةِ الْفَعَاءِ الْمَنْ الْمِيْطُ بِهِ مُوضِعُ وَكُانُ الْمَنْ يَجْلُ النِّفْآة فِينَايِئَآءُ مِنَ المَشْيَآءِ لَا مَنْ مُنْ لِمُنْ الدِّنْ مِنَا لَلْمَافِيا لَعْبِيدِ مِا فَأَيَّنَ الفُتَلَةِ لَا مَنْ فِيلِ مَا ذَنَ النَّفَاآةِ مَا عَلُظُ مِنَ النَّاةِ لِا مَنْ الْحِادَةُ وَفَا وَاذًا فَعَد عَفَا نَابِنَ مَيْ الْبِي حَالِيَ السَّالِينَ لَاسْ مَعَكُمْ افْالصِّيرِ بَاعَظَمَ الْحَظَرِ نَاكَرُبَ الظَّيْرِ المِثْلُ وَحَهُمُ بَسِلَى المِثْلُهُ عَلَيْ لايَعْنَى المِسْرَةُ الْمُدَالْمُ لَعَنَا المرَّفِيَّةُ كُلِّيْ الشُّهُ المِن فِالْبِرِ فَالْجَرِسُ لَطَانُهُ الْمِن فِي حَسَّدُ عَمَّلُهُ الْمِن فِالْفَيْ تُخَنُّهُ لَا يَنْ تُواعِينُ صَادِفَةً لَا يَنْ آلِدِيهِ فَاضِلُهُ لَا يَنْ تَحْتُ وَاحِمَّةُ الْعِبَ

والمالية

عرفية

على ۾

2 come

الإكراء

وَسُنَا أَضِهُ خَارًا لِيهُ فَعُوالِنُ عَفَوْظُ أَصِّحَتْ وَالْمُلْكُ وَلِلْكُرُتْ وَالْعَظِّيُّةُ وَلِكِيْتُ وَالْحَاوُلُ وَالْإِكْلُ مُ وَالنَّقَفُ وَالْإِنْرَامُ وَالْفِئُّ وَالسَّلْطَانُ وَالْحِيُّ وَالْمُفَاك وَالْكُمِيلَاءُ وَالرَّيْرُبُّ وَالْمُنْدُنُ وَالْمَيْثُ وَالْمَعْدُ وَالسَّطْنُ وَالزَّافَةُ وَالْحَثُ وَالْمَغُووَالْمَافِيَّةُ وَالسَّلَامَةُ وَالظَّلِ وَالْأَلَّةِ وَالْفَضْلُ وَالْغَاءُ وَالنَّهُ وَ الضيآء والائن وتخالن الدنيا والاحرة فورت العالمين الخاحد الفه اللك الْحَتَّارِ الْعَرْرِ الْعَنَّارِ الْمَجْتُ لِالْفِرْكُ لِلْفِرْتُيَّا وَلَا آدُوْ مِنْكُ الْفَاقِ الْغَيْدُ ين دونيه ولِنَّا وَلا نَصْرًا إِنَّ لَنْ يُعَرِين بِنَا فِي أَصَّدُ وَكُنْ أَجِدَ بِن دونِهِ مُلْقِيًّا اللهُ أَلَهُ أَلَهُ رَبِّ حَمَّالا أَنْزِلْ بِوشَيًّا آللهُ أَعَرُ وَالْمُرْدُوا مَنْ مُا أَخَافَ اعَنَادُ وَلَا حَلَّ فَنَّ الْمُ إِنَّهِ الْمَلِي الْعَظِيمِ اللَّهُ مُتَّمَّا ذَهَبَ وَاللَّهِ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَٰ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلّا لَا إِلَّا إِلَٰ إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّالِمِلْكِالْمِلْكِلِلْمِلْكِلِلْمِلْكِلِلْمِلْكِلِلْمِلْكِلْ بِالنَّايِخُلُقًاجِرَبِيًّا مِنْخَلَقِكَ وَأَيَّةً بِيَّنَّةُ مِنَا إِنِّكَ فَصَلِّعَلْحَيَّهِ وَالدِّوَأَفْتِ عَفْضِهِ كُلُّ عَبِرِدَمُ مِنْ وَمُكُونِ وَكِلْتِ وَعِنَةٍ وَلُيلَةً وَالْقِلَالِكَ الْعَامِ كَانْ عَلَى إِلْحَارِ وَالْعَيْقِ وَالتَّهُ بْرِقَادِفُ عَنِي كُلُّ مِّنَ وَتَعْزِنَ وَانْفَظَ الرَّحْدَ كَالْعَنْوِهُ النَّوْبَةِ بِحَوْلِكَ وَفَيْ لِكَ وَجُولِتَ وَكُمْكِ أَعُوهُ بِإِنَّهِ وَمِاعَادَتُ بِهِ مُلْوَيْكُ وُرُسُلُهُ مِن شِرِعْذَا الْيَوْرِوَمُا بَابِي عَبْنُ مِنَ الشَّطَانِ وَالسُّلْطَانِ وَرُكُوبِ الْعَادِيرِ فَالْأَلْوِينَ شَرِالنَّا تَهُ وَالْمَاتَةُ وَالْعَيْنِ الْأَتَّةِ وَمِنْ سُرّ كُلِّ اللهِ تَعَاجِدُ خِاصِيَةِ النَّ رَقِطَ إِللهِ مِلْ اللهِ وَكَالُونِ إِنَّهِ وَبِكُلِنا نِهِ وعظت وتخار وتفيد وتناير برعفتي وتخطيه وعاب والخنير وأب وسطَن وليست ورجيع كاروالسُّنا والاحرة واستعت بخلاف وفيته

قَالَ نَعْظُاعِ الْاَجْرُونُونَ وَسَعْمِ وَيُعَرِّبُ وَاسْعَالًا لِمِنْ الْمُلْتِينِ وَفَعْسَنَى (لَكَ اَنَا الْكِيلُ لِمَا الْعَبْدُ النَّالِيلُ وَيُتَالُ لَاكِنَا الْعَلَى النَّالُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمِعِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْجَلَالِ فَالْإِكْارِدُصْ لِعَلَىٰ مِنْ فَتَنْ الْمُعَافِّنَ وَسَالِيا النِّكَ دَيّنا عَيَّدَة الدوعةر تيوالظاءرت تحسمهاء العشاب وقديقت دكر فاذا وغ دعا ألد الموفي عزالقادفه فحالمتياح بيتسب والفوالغز التحبير المنجت بإفوننينا وبيزين فنغبا وإنفاتي فآينان شرالشفان والتلفا فَين شُرِّكُ أَوْا لَهِ رَبْا خِدْ بِالصِينِ اللهُ رَفِظ مِراطٍ سَيْمٍ عَلَن نَكُا فَعُلْ عَيْمَ الله الدالة موعك بوكك ومورت العرالعظ فيكني كن الله ومو لتَّبِيعُ الْعَلِيدُ ٱللَّهُ خَبْرُ عَافِظًا وَمُوازِّحُهُ الْرَاحِينِ إِنَّ اللَّهُ عَبْدِكَ المَّمَااتِ فالأنفان تثولا وكبن ذالتا إن استكمنا بن الميرن جني إيَّهُ كان حليمًا عَيْقًا الْمُنْ فِيهِ اللَّهِ وَهُ إِللَّهِ لِهِ مِنْ مُدَّتِهِ وَلَا آيَا لَيْنَا رِيْزِمَتِهِ وَلَمَّا الْمَنْ وَعَلْ سِنْ بَنِهِ وَجُودٍ وَكُرِّيهِ مُحَنًّا لِلْحَافِظَينِ وَلَلْعَتْ عَنْ مِنَانَ وَتَعَلَّى حَيَّاكُمُ اللَّهُ مِن كَانِيْنِ وَلَلْتَ عِنْ مُالِكَ وَمَعَلَى أَكْنِنَا رَحِيكُما اللهُ بِسَدِ الْفِالرِّحْنِ أَلْنَ آشَدُ أَنْ لَا إِلْهُ إِنَّا اللَّهُ وَمَنْ لَا شِيكَ أَهُ وَالْمُمَانَ تَعَلَّقُ مُنْ وَتَكُولُهُ وَأَشْهُ انَّ النَّاعَةُ أَنَّ لارْبُ فِهِاوَانٌ أَهْرَ بَعْثُ مَنْ فِالْفِتُورِ عَلَىٰ النَّا الْمُعْلَدُ النَّ وعَلَى الْبِيُّ إِنْ شَاءً اللهُ إِفْرَا الْمَدُّ اصَلَّى اللهُ عَلَى وَالدِينِ اللَّهُ رَاضِعَتْ فِعَا الفوالَدَىٰ يَنَامُ وَفِكَ يَنَا لَوَالَّهُ بِأَمْرُ وَفِيكُ عَالِيَا مِنْ الْمَهِ كُلُّنَا مِنْ الْمُؤْمِنَةُ البولاغتر وقوعزاله التولايغتر ولوج كرانو النبع وفر ودايع اله التجلافته

Charles Rivers

مجيرا م

<u>كَالْغَانِيَّةِ م</u>

وتغيني تالنّاد

الله من الله عن خالان من شايك ما أرد بي بين وكرك والمستن وي

عُكْرِكَ وَدُعَا يُكُ فَلِكُن بِن سَائِكَ الإِجَابَةُ لِي فِيادَ عَوْلُكَ وَالْجَاهُ فَيَا فَرِعَتُ

النك بنه قان لذاكن المالة ألما يُحتَكُ فَإِنْ يَحْتَكَ الْمَالَ بَنْ الْمَعْ فَاتَ عَلَى

لِأَفَا وَمِيتُ كُلُّ فِي وَاللَّهُ فَلَنَّمْ فَانْمُ فَالْمُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُعْلِمًا فَا

النعبة واستعلق واعطي فكال رقبتي منالنار ماتع بالمنتقر متيك وتدعي

وتالخورالمديد بيضاك كأجن وعصيك وقضي لاارضك عتى واعمد مثا

بنخطك عَلَى ورضِي عادتمت ل دارك ليفااعظ بني واحمله على النيساك

وَادِدُ فَهِ عَنْكُ وَحَبِّ كُلِّ مَن احْتَكَ وَحُبِّ كُلِّ عَلِيْمِ إِلْحَيْكَ وَاسْنَ عَلَى

النَّوْكُوعَلَيْكَ وَالنَّعْنِ فِي إِلَيْكَ وَالرَّضَا بِفِضَا إِنَّ وَالسَّلْ يَرِيْنِ لَتَحَى لا الْمِيتَ

مَعْيِلُ الْحَرْثَ كُلَّ الْعَرِياعِيَّاتُ الْرَحِيِّ الْرَحِينِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْحَكِّ وَالْهِ الطَّا

أبن ربّ العالمين الله في المعالمة والمحلِّي الله في الله والفي كله والفي كالم

سُّنَا وَلَاءٍ المَّنَالُكَةِ عِنْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمَةِ الْمُنْلِعِنْ الْمُنْلِعِنْ الْمُؤْلِثُونِ

المن وف كل في المعلق المعلقة عَن من والمالك المعرفة المالية

مِن مِن الدِيدِ مُنا وَيُرْخُلُفِو مِنَا فَاعْشَيْنَا مُعْدُلِكُمُونَ (نَاحِعُلْنَا فِي

عُلُوبِ أَكِنَةً أَن يَفِعَهُن وَفَأَ ذَا فِيهِ وَقُوا وَإِن تَدَعَفُ إِلَى الْمُرَى فَالْنَصِيَّةُ فَا

ابِّدًا أُولَيْكَ الَّذِينَ كَبِيَّ اللَّهُ عَلَى أُولِينِهِ وَ الْمِعِينِيدِ الْبِالِعِيدُ وَأُولَيْكُ مُ

الْغَافِلُونَ أَفَالَيْتُ مِنَ اتَّخَذَالِتُ مَوْلُهُ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَخَسَّمُ وَلَيْفِ وَ

عَلْبِ وَجُمُلَ كُلِيْسُ عِنْ اللَّهُ فَنَ عَنْ مِن عِبْدِ اللَّهِ اللَّهُ تَذَكَّرُهُ نَ وَإِذَا فَأَلْتَ

فَأَمْنَا فِيهِمَا غَلَالُا مَعِيَّا لِكَالَا وَقَادِ فَتَمْرُعْتَنُونَ وَجَعَلْنَا \*

بن خُلِخُلْوَدِ جَبِعًا دُنْقَ فِيرَ وَبَرْتِ الْنَاتِينِ شُرِّيًا خَلَقَ وَبِن شُرِعَا مِعَ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شُرِّ النَّقَا لَابِ فِي الْمُعَنِدِ وَمِنْ شَرَّحَ لِيدِ إِذَا حَسَدٌ وَبِرَّتِ النَّاسِ مَالِيالِكُ الوالثام ين سَرِّالْهَ وَالرَّالِيَّا مِالْعَالِمَةِ مِنْ مُوْرِفِي مِنْدُوالنَّا مِنِ الْجِنْزِقَ النَّاسِ فَإِن فَكُواْ فَقُلْ صِبْحِيالَةُ لِالْدَالِةِ لِمُؤْمِّكُ بِتَكَلُّ وَمُورَبُ الْمَرْبِ الْعَظِيمِ إِنْ السَّفَةِ وَإِنْ السَّنْجِ وَعَلَى فِهِ أَوْكُلُ وَإِنْ اعْتَوْمُ وَأَسْعَنُ وَ استخبر فيز وانو غيران تمآوبيت والوالدة لايترع المريخ فِلْأَضِ كُلْ فِالتَّمَاءِ وَهُوَ النَّهِيمُ الْعَلِيمُ رَبِيانِ وَتُكَلِّفُ مُكَّاكُ رَبِيانَ فَقَتْ الروالك رسِّيانِ الْجَالَ فَعَفُ دُكُولِكُ فِي تُكْتِكُ سُتَعِنًا لِيُ عَلَيْهِ وَالْعَرْبُ عَلَى وَالْفَوْلِ وَالْفَقِ عَلِيضَةِ وَالْإِفْدَامِ عِلْظَلِي وَآلًا وَأَمْلِ مِنْ الْ وَوَلَدَ وَجَعَالِ وَكُفَيْكَ رَبِي صَعِفَ مَلَكَ وَلاصَدَ عَلَى اللهِ وَتِي فَالْمَرْ فَا فِرِي بِعَرَاكِ وَأَوْفِ مستويني بعندتك كافهم طاقي بطيتك وخدل بن طالى بعداك كاعداب بِعَادِكَ وَأَسِلِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَن سَوْنَهُ فَيَ الرن عَفَوْظُ وَلَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهِ الْعَلِيدِ الْحَتْنَ الْكُلَّةِ لِمَا إِلَّهُ مَنْ فِلْلَاضِ وَيَنْ فِالنَّمَاءِ لَا مَنْ الْأَجْنَ لِثَّ عَنْ فَلَا مُنْ لِنِيْ مِنْ المَنْ مَهِ رُكُلِ فِزُ الْهِ وَدُودُ وُ الْهَ وَيَوْدُهُ مُلَّا فِكُلِ عَلَيْهَا إِذَا لِيُحَدِّدُ وَتَعَلَّىٰ وَلَا تُولِيَّا لَكِيلِ الْحَلَامِ شِرْا رِخَلْقِكَ كَاحَلَفْهُ وَعَلَىٰ وَرَخِيْفِ فَكُلْ تَضِيعُنِي لا مِنْ جُودُ وَسِلَهُ كُلِّ الْإِلْكُلُهُ شَعْعُ كُلِّ الِلِي لا مِنْ مُكَ بِالْجُدِينِ صُوفُ الْحَدِينِ فِي الإِسْاءَ وَمَعْرُونَ لِٱلْتِرَ الْفَقَرْآءِ وَالْعَبِي الصِّعَاءِ اللُّهُ مَا إِنَّا مُعْلَىٰ لِمُنْمِينًا عُيْرَكَ وَلِحَمْ لِلْمُنْأَلُلْ إِنَّ وَلِمَا عَهِ لِأَنْهُمُ

مَلَانِ مَنْ نَاكِ مُعْمَلَةً مِنْعَلِكُما وَتَصْبِرِكَ هِادِي ذَاكِيًا وَالْحَالِكَ فَلْمِينَ الفافظة علياحة عَمَلَني بناملنا الدَّبِّ ذَكُوْمَهُ الْعَشْعِ وَبِا امْتَ وَلِيُ الْعَدِ كُلُو مَلُوْ إِلَهُ إِنَّوَالْتُ فَأَلَّنَّا لَمُدُكُلَّهُ بِكُلِّ عَدِانَتَ لَهُ قَالُتُ مَا لَتَ قَلِ النَّحِيدِ كُلُونَلَا إِنَّهُ إِلَّا أَتَ فَلَكَ الْفُحِدُ كُلُّهُ بِكُلِّ يَحْلِينَ عِيلَاتَ لَهُ فَانَّ فَاتَ قَلْتُ النَّهُ لِكُا مِنْ أَنْ أَنْ أَنَّ فَالْنَالْتُلْمِ كُلُّهُ بِكُونَتُ إِلَاتُ لَهُ وَكُنَّ وَأَنْ فَأَنْ فَا النَّبِيعِ كُلَّهِ وَلَا إِلَهُ إِنَّ أَنَّ فَالْنَالَتَ مِنْ كُلُّهُ مِكُلِّ مِنْ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَم وَكُ الْكُبِرِ كُلُو فَكُولُهُ الْأَوْلَا لَتُ ظَلَّنَا لَكُيْرِ كُلَّهُ وَكُولِ مِنْ الْكُلِّيرِ فَكُ مِنْ مُنْ عَلَى فِصَلَا يَعْنِي رِغِيلًا لَاكِتُ سُعَلَةً إِنَّكَ السَّالْمَيْمِ الْعَلِيدُ وسَعِيامِ عَد ومزاداد مزامتك مفطى كلابتى ومعنى فليقل مصاحه وماكه ونواس يرقب وهوالله لله كل له وسنها كل على وفارقه ورب كل رب وأسماله على بِالْعُبُودِيَّةِ وَالنِّلَةِ وَالصَّعَارِ وَأَعَرِّفَ مِجُسِ صَالِيمِ الْفِالِيَّ وَأَفَوْمَ كَلْعَبْنِ بِعَلَّةِ التُكْرُواَ مَالُ اللَّهُ فَيْ فِي مِنْ اللَّهُ فِي يَعِينًا بِاللَّهُ مَنَّا عَلَيْ لَهُ مِنْ أَرْضًا إِما الله والحاصل ورد ما فالرسا والما الديك وكانياب منعل لوين كل سَّهُودُونَهُ وَاللهُ وَكِياعِلُ كُلِّ مِنْ سِلْ السَّتْ يَتِيلُهُ وَعَلا يَبْتِهِ وَأَعُودُ فَإِنْ العربن كل س وسنعان العالم يناحكن الطبغ في الحصيلة الفادر عِلْ وماساً والله لافن لا إله استعفراته والدالميروسه بالمحل وساداد ساسك المحدول والطان بكفايتم إياه المدّور فليقل افابينًا عَلَى اللَّالِ اللَّهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهِ الدُّونَةُ وَمَا مِنْ مَنْ دُونَةُ سِّلَ كُلِّ مِنْ مِنْ لَكِيرِ الْعَنِيَ الْمُلْ اللَّهِ الأَدَى فِيجَمِعِ الْمُعْمَالِ

الفراق على بنك وتماللون للونون الهجن جا استعدا وتحلنا على ٱكِنَّ أَنْ مَعَهُنُ دَفِياً لَا فِيهُ وَفَقًا وَلِوَا ذَكُرَتُ رَبِّكَ فِي الْغُرَّاتِ وَحَنْ وَلَوَا عَلَيْكَابَرَ مُنْوَا الْحَدُ فِيرِ رَبِي الْمَالِينَ اللَّهِ مِنْ إِنَّا اللَّهِ إِنْهِ اللَّهِ بِدِ مَعْفُمُ المَنَّاءُ وَبَه تَقُولُ الأَصْ وَيِهِ نَفُرُقُ بَنَ الْغِنَ وَالْالطِلِ وَيِجْعُ بَيْ الْمُعْرِقِ وَيِهِ تَفُرُقَ بَنِ الجميع وبالحديث عدة المال وزنة الخيال وكما الجاران فركس على عدد والو بَعْلَ بِنَامَ بَوْجًا وَتَوْجًا إِنَّكَ عَلِي كُلِّ فِي فَدِرُ وَمِنْ عِلَمَ السَّمَا الْمَسْدِ الْمِنْ المناك تنبال الفرايغ والتوافلينه فليقلخاف كلصلية فرضة اوفطيع المثارعا لِلَّاثِكُ الذِيَالِفِيَّ دِبَّاللَّهِ أَنْ يُعُدِّلِقَتِ وَالْحَالِقَاتِ وَالْفَلْمِينَةُ مِنْ خَلْفِ الونبلَّة وبينيه وَالسُّنِّعِ عَانِ كَلْقِ لِينِهِ رَسُلًا بِينِ الْمَنْ دُونَهُمْ وَالْجَافِيُّ أمل الدين بماعكما في الدين إجملين مخوّ انعار الذي في من العَمْرات منس اليار مِن المُلِدِينِ المُؤْرِيدِ الزالِكُ عَثَّلَهُ وَتَعْبِقِكَ قُلُومُ الرَّبِ قِرَاداً وَحَمَاتُ الْمُ المالك بمعلى ترامانا أذوب بتنصل وركالما شبار ودبيك ومعابن فَسَلَّهُ فَا إِلَّ النَّدُ عَنِّناً فَا يَكُومِنا فَا آلَاكِ مِنْعَلِمًا وَأَعْلِتُ إِلَى مَعْلَابَ وسرمة ومَعْلَا نِبِينَ وَالمُغَعِ بِاصِيمِ لِلْحُلِينَا زَاءُ إِنْ رَضًا مِنظَاعَتِكَ فِي الدِّب ومنه بالمحدوم آمادين أتبك بفع صكواته مضاعفة فليفل خلف كإصلاف عِلِ وَعِنْ الْعِرِيُ لِيَنْ إِلْمَتِوْقُ الْمُسْارِدُيْنِيَ الْكِمْنَانِ وَسُابِعَ الْمُحْكَا وذارئ الأنفام وخالواك الروفارة الطاعة وكرماله بروسوب الغبد اسَالَتُ عَوِيزَكَ وَكُلِهِ لِن زَكْمَةًا وَعِنْ مَن نَكُمَةً اللهُ وَعِيْ مَن نَكَمَهُا لِهِ انْعَمَل

巡

المالة الم

منع عاصية الحافذ عن

المثانية

ليَتِغُوا ثِن صَلِّهِ وَيَسَتَبُوا إلى نِن وَرَبُّهُا فِأَرْضِو طُلَبًّا لِمَا فِيهِ يَذَلُ الْعَاجِلِينِ وَلِينَّةً إِنَّا ونيامه وة دكنا لأجل فالخام وبخل الت يقيل شاهد ويبلها أخبار عدوت فل كنف فعه فرادفات طاعية وتنازل فرص وتعايع اختاب ليزي الذبيات فا بإعافا وتعزي النبي احسوا الخسو اللفة فالتاكمة والمافلة كالمرضاح وتنقنا بورنضو النار وتبترنا بورن طاليا فأت وقفتناب بزب لموارفوالأفات اضخنا وأصحن الأخناء بجلبناك سواؤها وأدضا ونأي فكالماحد بماساكيه وتعرف وتلميدوها فيافالم فالمارة وتاب الكُلُدُة م عَالِمَرُ فَا صَعِنًا فِي فَضِيلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا عَنَامُكَ وَتَنْقَلُ فِي مَدْمِكِ لِمَرَكَامِنَا لَا مِرَاكِمُنَا صَيْتَ وَلا مِنَا لَعَمْدِ الْمِنَا وَلَمْ الْوَرْخَادِيثُ حَرِيدُ وَفُوعَكَ الْمَا مِنْ عَيْدُ الْفِيدُ الْمِنْ الْمُدَا وَدُونَا عِيدُ وَإِن السّانا فارقنا بذم الأمت والنفاخس شاحبي واعضابن وومفارف بالكات صَلِّعَلَىٰ عَلَيْهِ عَالِهِ م وأخول كتأب يركالمتناب وأخلنا بديرك التيثاب والكذكنا مالي مكف يجيأ وتنكما وأجما ودخرا وتصله واجسانا المستديتير كالكرار الخاسين فيتا وَاللَّهُ لَنَا مِن حَسَّنَا مِنَا صَمَّا فِينَا فَلْ مُغْزِنا عِنْدَهُ مُدِينَةً وْ أَعْالِنَا ٱللَّهُ مُدَاخِلُ كُنَا فِكُلِّ سَاعَة مِن سَاعًا يُوحِظُ الرن عِبَادِيِّكَ وَتَصْبِيًّا مِن شَكْرِكَ وَسَاعِدُونِ

مِنْ لِلْوَكِيْكُ اللَّهُ تَلِحُظُنَا فِيرِينَ بِمِن الدِّبْ الْوَرْخُلُفِنَا وَيَنْ جَيعٍ ثَلَّةً

حِفظُ عَاصِمًا مِن مَعْصِينِكَ هَادِيًا الطَّاعِيْكَ سُنَعِلِدُ لِجَيِّنِكَ اللَّهُ مُعْرَفِقًا

فيقينا مناوفة بمالك الإنتال أغير وفجران التر وشكراليتر وابناع

لاجْمَا وَكَا بَعَ فَإِلَيْنِ فَالنَّيْ الْمَاحَدِيرِ الْ وَاشْفَعْ بِوَاجِ الْمِلْ لَيْمِكُلُورِ الْ حَتَى أَالَ مَن يَرِهِ مَحَينُ وَكُنْ لِطَيْفِ فِوَالَ مُعِبًا وَحَدَلِ مِنْ إِلَيْ كُلُّهُمْ وكرف يغندوه التخافظا وعنى ملافينا ولمالينا حفاكرة اسابانا بالكاني لى والله من المالية المالية الدُّر المالية الدُّر الرَّالم الله المرابعة المالية المالية المالية الم النغرب لياعلمواعلك يتباان مناالكادم إضلياات موسقرين التربيدالغراف ان يغولوا اللَّهُ مُرَّالِّهُ لَرُنْفِيجِ أَحَدُ بِنِ خَلْفِكَ أَنَّالَ وَأَحْسَ صَنْعًا وَلَا لَهُ أَدْوَرُ كُلَّانَةُ فَلَا عَلِيهِ إِنِّي فَضَالُهُ فَلَا بِوِ إِنَّتُ ذُرُّفْقاً وَلَا عَلَيْهِ إِنَّكُ مُعْ عَلَى إِنَّكُ تَعَظَّفًا مِنْكَ عَلِيَّ وَإِن كَانَ مَمِيعُ الْعَلَوْمَةِ مِعْدِ وْدَن مِن ذَٰلِكَ مِثْلَ مُعْمَدِهِ فَأَضْعُدُ الخاني الشَّادَةِ فَاقِ الشِّيكَ مِنْ وَمِنْ إِنَّ النَّالْفَضُلُ وَالفَّلَ فَإِنَّا لِلنَّاكِ مَعَ قِلْهِ الْسُكُرِلِكَ الْمَاعِلَ كُلِ الْمَدْدِهِ صَلِّعَلَى عَلَيْهِ وَالْمُعَدِّدِ وَطَوِفَهِ أَمَا أَا مِنْ حُلْلِ النعظ لينية الشكر فأوجل بالدقول فامرالغت وبيتعة العنف فأسطون فأث ولانفاب فيوة مررن وانتين فلم ليضاك واجتلها نعرت والكك وميك النَّا المِنْ أَنْ عَلَمُ الرُّومِ شِهُ وَأَدْ فَيْرَا وَدِيا وِ لِلْكِيمِ الْمُعَالَى عَلَى الْمُعْلِينَ عنالضاح زادب العبينة ألفة فيرالقه خلق البلك النّار بغنود وترز سنما بعنة ووجعك كوالعد ونهاحنًا عددة الاسكاموفونًا ويج كلوبهما والم وَيُولِخُ صَاحِبُه فِيهِ مِنْ مِينَهُ الْمِنَاءِ فِهِ الْعَدَهُ فَعُرُونُهُ مِنْ عَلَى فَعَلَقُ لَهُ اللَّيْكَ ليتكنوا فبعين وكالانالغب وفقضات الفب ويجعك إلاسال للبنوازل جيد وتنابي فَكُلَّهَ وَلِكَ لَيُدْجَالِنَا وَفَيْ وَلِيَالَهُا مِمِ لَأَنْ وَشَفِيٌّ وَخَلَقَ لَمُمُ الْمَنَاتُ

مَعْلِلُ مِنْلِدُ وَا



مَلِّ فَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَ

Parent .

وفعول المستخ انفكات إياآب علىفيات لإعدا الماكنة والغريقية أبدا بدوا يوالمن بن النفر على المستعنظين والأ عُلَوْمًا وَمَوْلِ اللَّهُ مَا إِنَّا أَلْكَ الْمُسْرَعِبُ الْفَرْمِيَّةُ أَمْرُ وَضِعِ عَلَىٰ اللَّهُ مِن الْمُأْكِلُونَ الْفَرِيلَةُ مُتَوْضِعِ عَلَىٰ اللَّهُ مِن الْمُأْكِلُونَ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ا وتعلى المفوجي تغنيني المقامي وتضوع كالائف بالدعب والاوتحظة رَحْمةُ لِي وَكَانَ عَنْ خَلْفِي عَنْ اصْلِ عَلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَعَلَى الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَعَلَى الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّهِ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ واللَّهِ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهِ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِمِ وَالْمُ تْمَرْضَع خَالِنالادِ عِلْ لاَ مِنْ فَعِلْ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِلُ فَكُل مَا لَا مُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ المَغَ بَهُودِي فَغَرْجَ عَنْ لَمُنَا وَمَعَلَى الْمُثَانُ الْمَنْأَنُ الْكَاشِفَ الْكُوبِ الْفِطَالِيكُ تترسوه الالتحوة فضع جبئك فالانطققيل كرانكراما تمن تدنيول المامع العَنْ وَالمَا مِنَا لَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِدُ مُعَلَّكُ الْمُؤْمِ والفك بكناوكنا وما بخضجة الشكرعقب من الضيان تعل الماجديا المَحُ حِينَ لَاحِيَّ الْوَدُ السِّيْرِ إِلْوَ عَلَا يَنَهُ لَا مَنْ لَا تَنْكُ عَلَيْهِ الأَصْافَ أَلْ المتنف عليه واللفات لامن مَهَا أَواعِ لَكُونًا مَنْ وَمَا تَعَبُمُ لِلاَيْحَامُ وَمَا زَفَاهُ أَلَّ فَعَالُوا مِنْ مَا عَنْ وَمَا عَنْ وَالْعَدُ الْمَنْ فَوَا عَلَيْ مِنْ مِنْ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ الاستناء فبأنكر بنااساكك إنعالنالكنوالخزود المحالية والتوالة فوافد مِن فَهِ فَأَسُالُكُ بِنُولِكَ السَّاطِعِ فِي الظُّلَّاتِ وَمُلْطَا إِنَّ الْغَالِبِ وَمُلْعِكَ الْعَامِلِينَ دُوْنَكَ وَمِعْنَدَ إِنَّالَةِ مِا نَبِلْ كُلْفِي وَرِّحَيْلَنَا لَهِي وَمِعْنَ كُلُّفَ النَّالْنَانُ نُفُرِ عَلَيْ عَلَيْمَ وَافْلِ يَبِيهِ وَأَنْ نَهُمُ الْمِنْ مِنْ عَبِي مُولَاتِ الْعِنَوْفِ شريجيع المخاف احدين خلفاك تتميع المفاء وأشا لحدال اجين ويخ

السُّنَينِ وَعَابَنِوْ الْبِيعِ وَالأَرْ بِالْمُوفِ وَالنَّعِي عَالْكُرُومِ الْمُدْ الْمِيلِ الْمُولِيَّ الناطل فنفرة الخور أوالفرخ وتفاوية الصبغ فادنا لواللم بغي المنتقر المعللة المرا بمرعودا وكافتا فالحيجيا وتعروف طلااها وكلا إِيَّغِينَ مَرَّعَكِ والدِّلُ وَالنَّالُ مِن مُلَةٍ خَلْقِلَ لَكُنْ كُنْ لِمُنْ الْلِيَ مِن مُولِكَ وَلَكُ أَفْرَهُ إِلَا شُعِتَ مِنْ شَرَاهِيكِ وَأَوْفَنَهُ عَتَاحَذَهُ تَتَمِنَ هَيْكَ اللَّفْ َ إِنَّا شِيلًا فأشيد ممآءك وأرضك وتن التكنيمان تلايكنك وسا يرطفنك فيعي فنا المُولِّةُ لَيْنَا الْإِيمَا اللهُ الْمُلْكِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله بالمنط عايم والحكر رفُّ فَا بِالمِيادِ الرِّكَا الْمِنْانِ وَأَنْ يُعَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالد عَيْدَكَ وَرَسُولِكَ وَحَيْرُنُكَ مِنْ خَلِقِكَ مَتَلَتْهُ رِسْالا يِكَ فَأَذَا لَمَا وَأَرْبُهُ بِالنَّفِيلِ فقع لنا الله فضل عن السي المستعلقة على عبين خلفك والله افضالا الله أعمارن عاول والجنافي كرما جرئيتا كمارا لاخياآوي أتيد وإنكالناك والجسب الغافر للغطية أزحش كل بحيرت المحدسية الثكروقل المتابق العِيالة برجنب فقال ذابحة فقل المن إنا أشك وأشد مكركك والنباكة كالمناك وتجيع خلفك بألك انتاله دنب والإنداد روي فعلائني وعلى ولين الخسن قالحسن وعلى وعد وجعفر وموى وعلى وعمل وعلى وللحسن والعكف الصالخ مكوانك عليف أفي ييدانوك وبن اعلافيدان إ اللُّهُ مَا إِنَّا نُسُكُ وَمُوالظُلُومِ مِنْ اللَّهُ مَا إِنَّا أَنْ كُنَّ إِنَّا إِنَّا كُنَّ فَا خَلِيدًا اللَّهُ مَا إِنَّ أَنْ كُلَّ إِنَّا إِنَّا كُنَّ فَا خَلَّ إِنَّا أَنْ كُلَّ إِنَّا إِنَّا كُنَّ فَا خَلَّ إِنَّا أَنْ كُلِّ أَنَّا إِنَّا أَنْ كُلِّ أَنَّا إِنَّا أَنْ كُلِّ أَنَّا إِنَّا أَنْ كُلِّ أَنْ أَلَّا إِنَّا أَنْ كُلِّ أَنْ أَلْكُ مِنْ إِنَّا أَنْ كُلِّ أَنْ أَلْكُ مِنْ أَلْكُ أَلَّا إِنَّا أَنْ كُلَّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلَّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلَّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلَّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلِّ أَنْ كُلِّ كُلِّ أَنْ كُلِّ كُلِّ كُلِّ أَنْ كُلِّ كُلّ أَنْ كُلِّ كُلِّ كُلِّ أَنْ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ أَنْ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلَّ كُلِّ كُلّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلَّ كُلْ لِكُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلَّ كُلِّ كُلّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلّْ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّكُ كُلَّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّكُ لِكُلِّكُ لِلْكُلِّكِلِكُ لِلْكُلِّ لِلْكُلِكِ لِلْكُلِّكُ لِكُلِّكُ لِكُلِّكُ لِكُلِّكُ لِلْكُلِّكُ لِلْكُلِّكُ لِلْكُلّ كُلِّكُ لِللْكُلِكِ لِلْكُلِّكِ لِلْكُلِكِ لِلْكُلِّلِكُ لِكُلّ لِلْكُلِكِ لِلْكُلِكِ لِلْكُلِّلِكُ لِلْكُلِكِ لِلْكُلِّلِكُ لِلْكُلِّكُ لِلْكُلِّكِلِكُ لِلْكُلِّكِ لِلْكُلِكِ لِلْكُلِكِ لِلْلِلْكِلِكُ لِلْكُلِكِ لِلْكُلِكِ لِلْكُلِلْكِلِلْكُلِكِلِكُ لِلْلِلْكُلِكُ لِلْكُلِكِ لِلْكُلِلْكِلِلْكُلِكِ لِلْكُلِلْكِلِلْكِلِ لِنَامِ فَيُ مُرِكِ اللَّهِ وَعَلَاهِ مِمَانَ فَعَلِي عَلَيْهَا وَعَلَى الْسَحَقِظِينَ مِنَا لِعُمَا

برشور الضال

مَلِيلُةِ مِنْ مِ رَحْيُمُ الْمُلْفِّ

آفضاً مُسَلِّعً فَيْ تَلْهِ الْكَبِّدِينَ الطَّامِرِيَّا كُنَّيْنَ الْإِلْكَمْجَبِّدِنَ الطَّامِرِيَّا كُنَّيْنَ الْإِلْمُعْجَبِّدِنَ

العُمنَ م

M

خَرَالِي مِمَّا يَعْظُعُ عِنَى أَكُذُ لِلهِ اللَّهِ فَيْ عَنْ مَا فَإِنَّ الصَّلَقَ كَانَتَ عَلَى لَتُمْسِينِ كِنَا بْا مُوفَيًّا ٱلْقَدُهُ فِي النَّهِ عَمَا الْمِنْ الْمَاكُ النِّيدَيْكِ النَّاكَ اللَّهُ ٱلْمُنْفِي الَّهُ كَالْكُرُدُ وَجِعُ النَّهُ وَإِلَى أَنْهُ اللَّهُ مَنْ كَالْكُرْتُ وَجَعْ النَّهُ وَإِلَّاكُ فَصَّالًا مُعَدِّوْالِعَدِّدِ وَصَنَّعُوالْسُالَةِ إِلَا الْتَ اللَّهُ مُصَلِّعً فَعَدِّدٌ وَالِهِ وَتَعَلَّمُا مِنْ إِلْكُ وَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ ارحة الزاجين اللف معلى فالمعتب والعقب الله المرالة بتامن بطاعتم اوليا الأخام الذن الرت بصليف وذوعا لغرالذت الرت بتوقي والمرالذي المنتكاتة وسألمين والمال النبئارت وكلافية وكنفؤة حقيم فاعلالنية الديناذفت عنهم الرجر وكلفة منطعيا اللف صلوع عند والعمادي اجعَلْ فَارْحَكُونِ وَقُابَ دُعَانِ وَقُابَ سَعِلِعِ وَقُارَ عَلِيهِ وَقَالَ عَلِيهِ وَقَالَ الْحِبَّةُ وَاجِوْ إِلَّ كُلَّهُ خَالِمًا لاَتُحَكِّمًا بُوافِرِينَكَ رَحْمَةً وَإِجْابَةً وَافْعَالِهِ عَمَّا مالنك بزالخبر عاردن بروزد ببرفضك وتعتبر باعتك الكناط عكيد تصرف إن بخيراللوغي وتعيمها أارتحد الراجين إقاليك سرا الراجين الدالين الْنَهُ لَا يُغْدُلُ مَا قَا ذَالنَّهُ الْعَلَّوْ الْعَلْمُ عَلَىٰ الْكَرِيدُ الْكَرِيدُ الْكَرِيدُ الْكَرِيدُ وَالرِوَاجِلَوْ بِنَ إِنَّ لِكَ فَكُنَّ فَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَكُنَّتُ وَسَأَلَكَ فَأَعْطَيتُ وَيَّ إلَّكَ فَأَرْضَيْنَ وَأَخْلُمُ إِلَّ فَأَجْنِينُ ٱللَّهِ صَلِّعً فَهِ وَالْحَدُّ وَأَطْلَبًا القَالَة مِن فَنَالِ لَا يَشَافِهَا فَكُ فَلا يَشَافِيالُغُوبُ اللَّهُ مَا إِنَّا لَكُ سَالَةُ الذَّلِ إِلْعَمْ بِإِنْ نُصَلِّ عَلَى عُنْدُ وَالْعِمَّةِ وَأَنْ تَفَغَرُ لِجَبِعَ ذُوْبِ وَتَعْلِم

ان بيع المخانه فِالعِن فِيزِلِ الْلَمْءُ رَبِّ الْعِرْقِ الْيَالِ لَمُرْوَالْفُعِ وَالْهُرْدِةِ النِّيلِ إِذَا يُسْرِهُ وَيُنْكُلُّ فِي قَالِهُ كُلِّ فِي فَخَالِقَ كُلُّ فِي صَلِّحًا فَهُ فَا قَالِهِ وَا فَعَلْ بِ وَيُفِلْانِ وَقُلْانِ مَا أَنْتَ آمَلُهُ فَلَا تَغَفَّلْ إِلَّا غَنْ أَمَلُهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ النفيى مامل العنون فاخارخ رائ مالتي قال ألمت ماعط عَمَا وَالْحُسَدَةِ السَّعَادَة فِالرُّسْوِةَ إِلَا لَهُ مِنْ فَالْمُعْرِدُهُ فِالْمِعْرِدُةُ أَوْالْوِلِمِعَى أَثْرُهُمْ فَل كُلُّ مُنْ الْحُدُنُو وَلِي كُلِّفَ وَقَالِمِ كُلِّحَتَّ وَمُنْتُمْ كُلِّ رَعْبَ لِأَسْفَعَى بِسَمِينِ وَكُمْ عِنْدُانِ وَنَدُ سُمُونِ فَلِيتِهِ الْمُدَاكُ يُوا مُنْ اللَّهُ وَلَا يُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَكُ وألك دعن وفي وفي ودعاتن ما فيعلت مرس النفاي والمعلة قالتعودا لغفلة والكثيل فالغنن فالتشاب فالثافة والزيأ والثفت وَالرَّبِ وَالْمِنْكُنَّ وَالشَّاكِ وَالشَّعْلَةِ وَالْفَظْوَ الْكُلِيمَةِ عَنَافِا مَوْ فَالْفِيلَ فصراع الجند والوواجنل نفضا كفاما فأعلم تعتاوتمكنا وسنوسيطا وتَقَلَّلِي مُنْكُما وَكُلِّ إِضَّا طَا وَتَعْرَبُ فَنْ وَيَسْالِن عَافَظَةٌ وَمُناا فَهُونَ اظَّةً وَيِلاَ إِللَّهِ الْمُعْلَادُ مِنْ مُعَوِّنِ مُنْ أَنْ وَيَكُونُونُ وَفُرُ وَخُوفًا وَسُكِّى مِنَيًّا وَتُنْاعِلُ مُنْفًا تَكِيْ إِلْحَ خَنْهُا فَأَنْ النَّهُ مُلِّنْ وَإِلَاكَ دَقَيْتُ وَوَجِكَ ادَدَتْ وَالْهَانَ تَوْجَعُتُ وَلِمَا النَّهُ وَعَلَيْكُ وَمَاعِدُكُ طَلَّتُ فَصَلِّحُ فَصَلِّحُ وَالَّهِ وَاجْلَافِ صَلَاقٍ وَدُفَالَ نَحَةٌ وَرَكُرُ تُكُورُ فِإِسْيَاقِ وَتُفَاعِفُ فِاحْتَانِ وَتُفَعِّا درُخان وَنَكُرُمُ فِاسْفَا مِ فَنْبَيْنُ فِإِلَّةِ مِ فَنَزَلِ فِاعْبَلِي مُغَطِّ فِا وَرَبَّ وَمُكَّلَّ بطافض فنغلى الك تصرا كأعتد فالاعتد واحظط بالوردى واجعل العلم

فاحته ال

فَسَلِ عَلَىٰ عَبُ وَالدِ وَأَفْتِلُ إِلَّ بِوَجِلَّ وَلَفْعِرَ إِلَّا فَانْعَنِي وَاسْتِمِ وَعَالَىٰ الله العالمين والماجع مزالسم فليفل ألم تدوي وتني فأبحث وعوتك مصليت مُكْثِبَكِ وَانْتَنْهُ فِالْصِكَ كَالْرَبِّي فَأَسْالُكِ مِنْ فَسَالِ الْعَمَلَ بِإِنَا عَبَاتَ واختاب منويتك ويخطك والكفاف والرناق وخيك معامات ٱللَّهُ مِنْ إِنَّهُ كُلُّتُ مَا افْتُرَهُتَ وَفَعَلْتُ الْإِلْيُونِينَ وَوَعَوْتُ كَالْأَرْتَ فَسَلَّ عَلَيْكَ قَالِهِ فَاغِزِلِهُ مُا مَيْتَ وَاسْتَيْنَ كَا وَعَنْ سُنِعَانَ وَيَكَ رَبِيالُولَنَ غَلْيَصِغُونَ وسَلَامُ عَلَى لَاسْكِينَ وَالْمُدُنَّ فِيرَبِ الْمَالِينَ الْلُمْ عَصَلَ عُنَّا إِلَيْهِ كالفقد وافع لأنواب تخينك وتفالك والفازع الواب معويرك وتغلك فاستف كرار ددعيدن دارة فالتكرار عليه السلام يستل من صلّى اربع ركمات في كلّ بوم قبل الزّوال بقرافي كلّ ركمتر فأ الكتاب ضا وعشرن تا أانزلنا فليلة المتدار مرض مضاالا رضالوب أخر ودويالوردة فالفال سولاله صلى لقاعيد وآله مزصل فكل بوراعش ركعة بخالقاله بيتا فالجنة ووفالولك نوسى بحبفه فالبد على أشراي المؤسنة عليمال لامقال مت في ويمات عند ذوال الشريع إلى كل ركب فاعة الكابطية الكربي عصمه الله فراله ودينه وديناه وآخرته فعل فها بعل طول الأسبوع لياله النب ووعم النبي سلى الله عليه والدانة فا من في لية المتستاريع ركعات بعرافي كل يكذ الحديرة ولية الكرسي لا ثررات و فلهواته احدين فاذا لمرقرأ فدرجن السلق آبة الكريث وشات عفرات الكريث

بعضاء بجيع حَآجُ واللَّكُ إِنَّكَ عَلَى عَلَى عَنْ مُلَّكِ اللَّهُ مَنْ مَا تَعْمُ مُنْ عَنْ سَأَلَتِي ويُحْرَثُ عَنْ فَوْنَ وَلَدَ تَلْكُ فِطْنَى تَلْدُفِ مِلْكُ أَثِرِدْنَا يَ فَأَخِلَ فَأَسْأَلِكُ فَأَدْ عَبُالِيانَانُ نُصْلِطَ عُنَايُهِ وَلَهِ وَلَنْ فَعَلَمْهِ بِإِدَالِهُ الْآتَ الْالِهُ أَنَّ عِيِّ الْإِلْهُ إِنَّ يَرْخَلُكُ فِي فَالْمَ يُرْاحًا وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِكُ اللَّهِ وضع ودك واسم جاوجك مزاليا الأدر فقرما علصيال الإلمانكين للانتمات نفول وكل واحدة سا الأستدالة الخدة الاوالة والمناف فالراليب كَالنَّهُ الدِّوْ الدُّو النَّهُ مُن اللُّهُ مُن الْمُعْدُونِ عَلَى الْمُدَّوَ الْحُرْنُ وَالْمِنْ مَا ظُمْرَ مِنْا وَمُا مَكُنُ وَان كَان مُا عِلْهَ فاسم موضع عجدك واسعه على العلَّة وقل مع مُلِّ عَلَىٰهُ 'إِسْ كَلِيلُ الْأَوْمُ عَلَى اللَّهِ وَسُمَّا لَمْنَا وَ النَّمَالِ وَاخْلُولُونِ وَالنَّا صَلِطَ عَنَّهِ وَالِهُ عَهِ وَانْعَلْ بِكَنَّا وَكُنَّا وَارْدَعَى وَعَا فِي إِنَّا وَكُنَّا وَلَنَّا وَلَنَّا اعد فاحتمانالا بول من دعاته ومين اللوائلات لا فارتاء كانا وصيرًا فالتروالعادية الى والى عرى فليع الخدعانه الله الماخ بينة خَلْفَهُ وَالْمَالِثُ مِنَا مُنْ وَالْمُتَكِيْلًا عِلْهِ بَنْ يَكُلُّنْ فَهِ وَلَكَ يَبْ رَجَّاءُ أَ وَلَاجِكَ مَرُودُلَا يَغِيلُ اللَّهُ فِكِلْ مِفَا مُولَكَ مِنْ كُلِّ فِيَّا أَنْ فِي وَيُكُلِّ فِي غُينًا أَنْ نَذَكُرُهِ وَلِنَهُ اللَّهُ فَلَيْرَمِينُ إِلَّهَ شَوُّ انْ ضَلَّطَ عَلَيْهُ وَالْ عَهُو فَاكْ عُنْظَىٰ وَالْمَانِ وَوَلَدِهِ وَتَعَفَّلُو بِمِنْظَاتِ وَأَنْ نَقَفِّرُ خَاجَعٍ فَكُنْ الْأَلْمَادِ عَامَ اللَّهُ تَوَإِن وَجَعَتُ وَجِمِ إِلَيْكَ وَأَقِلَتُ مِنْ فَآنِ عَلَيْكَ لَاحِبًا إِجْا تَكَ ظامِعًا ومعفولة طالبًا ناوات وعلق ل سُعِنَا وَعَلَى الدَّعَوْل الْمُعَالَى الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ

آية فراما حبة وعن وكأنا اعتقضت سولماسمير على السادر وان مات أين مات شيعا الموصيرة كمة بنها قال دسول القصلي القاعلية واله من الليادة الا الفني عن ركعة بفاعة الكاج إلى الكريجة فاذا في منصلاته قرا قله والقداصه المفاعشهن والتفاعشهن استغفزات وصلى والمنبي فيالقعليه والدانف عشهمة فادى فأديوم العتمة ابن فالان فاعتد فلياخذ قايه مزادة مقالي عالملخست ليدا لاست دوعافره فالتقصل لقعل والدانة قال ما في وما لاشف البع كمات يعز في كل ركمة فاعد الكذاب سبع ترات والذان لنا وفي لة العداد مَعْ واحدة ويفسل بنها بشليمة فافافع يقول الدَّمَّة اللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه مختته ومائة مة الكُفُ يَعِلَ عَلَيْهُ إِلَا اعظاء القسيعيز للغضرة الكفيد كشاك اخراوان وعنه على السام أقة قال نوصل يورا لأشين عدادته الم ركعتين بغرأ في كل يكف فاعتدالكا بنة وايد الكريني وغل مواهد احدين والمعرفين ترة فأذافغ من صلامة استعفر إنف عشرتات وصلى على التي صلى المعطيد والمسلم عقراته لد دنوره كأمار ذكرار الخرال القاف الكتين عند صلى الدعل والدح فالمن فليلة الثلث الكتين يقرأ في كل مكة فاعد الكتابياية الكرمين فلمواقة وشدالة توترة اعطاه القدماسال بعالقا عنرين كقة عندسل القد عليه وله أتة قال من لَي مِوالنَّلْ المِدانشاف البَّار عشرة وكن يَع أَفِي كُلُ رِكْمَة فَالْحِلْكَ أَ مَنْ وَايَةَ ٱلْكَرِينَ وَقُلِهِ وَاللَّهِ اللَّهُ مُنَّاتَ الرِّنكَتِ عِلْيَ خَطِّينَةُ الصِيهِ فِي تامل لياله المتعاه فالسوالقصل السعل والدس ليلا الايماكين

له ولوالديد وكان من بشغم له عد صلى الله عليه والديوم السعب روى من النبي التي عليه واله انه فالمنصلِّ يوم السّبت البع ركمات بعراً في كلّ دكمة فاعد الكمّا بصلاكم قلها الماافرون فاذافغ سها قرأ أيذالكرسي تكسانه المبكل مردق وجودته عبأ سنة الغيط السلة المحد يدوع التقط القعليدواله انة مال م الله الاحد البع لكان يغرافي كحالكة فاغذا لكحابئ فآبة الكربوتمة وستجاسم تبلنا كأكمى وقلهما تدامن جآء يعالقمة ووجه كالقرليلة الدروشعه الشقال بيقله حتى موت وما المعلد روى من السِّيق في إلى عليه والدائد قال من على وم الأحد اربع كمات بعرا فى كل ركعة فاعدالكذاب من وامز الرسول الحاخصاكت السله بحل نفران ونعراية عبادة الفسنة تادالخيل المناف ومعنان بناك قال قال رسولاته صلَّى لله عليه واله من صلَّى إليه الأثنين اربع ركمات بعراً في كان فاخة الكتاب سبعمات والما ازلناه فيليلة الغديدة واحدة وبعصل بنها بشيلية فالمافغ بعدل مائدتن الله تحرمت لم فأنتك والديحية ومائة من الله تحر متل عَلَيْ الله اعطاء الشقالي سعيزالف تصرفالجئة وكل ضرب عوزا كفطار في كل سعود بيت وكليب سبعونا لفطارية عكمنان اخراوان فالرسول المصل إلفاعلي واله من أليلة الاثنين وكمتين يقرافك ركعة فاعة الكتاب خريث وقل والعين خرعترة وقالعوة برتبالفلق خرعترة وقالعوة برتبالنا محرعت وترة ويتراب التسليداية الكروض عثن واستعفران خوث فت يجعل فه تعالمه فاصابالجنة وانكان واصابالنار وغفاته له ذفي العلاية وكساته له بكل

ويستعيد مرداة لخيرخ العشار كالدر منكل شعرا ولدابعة والعشال فأخر عيدني العشر لاخروب تحيران يقرأهل فعلى لانسان فيهلق الفريكذاك يومرا لاشير ومن كانت له حاجة فليباكر فيها فان التبق عليه السلام فالالله مستر الدن المنتق في بكروا فافاقيته قرأ الحدوالموزين والأخلام والقدد وآية الكرم والخلايات سَاخِ العِمران ثَمَ تَعْلِ مُولِى انْعَكُمُ السِّجَآءُ لِلْأَيْنِكَ وَخَابِيًّا لِأَمَالُكُ فِياتَ المَّا لُكَ الْعِيجِيِّ مِن حَقْهُ وَاجِبُ عَلَيْكَ مِنْ جَعَلْتَ لَهُ الْعَقِّ عِنْكَ انْ تَقْلِ عَلْ تحكة والنعسميد وأنتنين لحاجق ويستعبط العليف وفي والاشن ويحب ان يتر الانسان في سورة المائدة ويستحت زيارة الشمالة في وقول المؤسيب ومكرالا ضراف فيمز للشاهد متى تفوالجمعة ولستق التاعب فيدالمعة بنق الاظفارورك واحته لليورالجعة والاخذيرات امي دخلالي امروالفساللحقة لنخاف الاليمكن يورالجعة ومزاراه الجامة بسقي يورالخيس وروعالني في الدَّوْآء فِيه وليستحيّ السّلن فيه طل البيّ في الله الفيقة وليستميّ اللّه اللَّهُ عَرِصَلِ هَلَ مُثَالِدُ مُن المُعَمِّدُ وَيَعْلَ فَرَكُمُ وَأَصْلِكَ عَلَى ثَكُمُ وَمِنْ الْجِنَ وَالْإِسْ بنالاقكين كالأجزي وتستحبان يتعفرات تفالاستعفارآخفاري الخييضه واستغفرات الله كالله الآموالي أنتيور وافتكر والأبال ورب عَبِهِ خَاضِعٍ سِكِينِ سُسَنَكِينٍ لاسِنطِيعُ لِقَدِيهِ صَهَّا كِلاَعَلا وَلا نَعْمًا وَلاَضَمَّا كالمخبئة ولانتونا ولانشونا وصَلَّى اللهُ عَلَّيْقَة وَوَرْبَةِ وِاللَّفِ مِنَالظَّاهِمِ يَلْكُخُلُّ الأبار وسَد إِسْلِهَا ويستبان بيعواخ تفاريو العندي باالفقاء المنتزايط

بعرا فكل كمة فاغة الكتاب إية الكرس وقلهوات احد والاانزلذاء فالميلة اليتكا مَعْ مَعْ عَعْ إِلَيْهِ مَا تَعْدُمِ مِنْ بِعُومِا تَاخِي مِوْلِلْالِمِهِ وَالْالْبَيْعِ لَلْسَعْلِمُ من لم يورالازماه الفيّ المديد إلى كله فاعد الكتاب من وقام والساحد الدخ مات وقلاعوذ برنسالفلن الدائمات وقلاعوذ بربيالنا مادث مراس تأدى شادس مناله شاعيلاته استأنف العل فعلففال مانعترس فبلك وما تاخر نام الحزل اللخد يدويان سعود عزالت بي تم كانه عليه وآله انه فالين لباذالخند باللغط المشآء المخوا مكتن بعرأ فكل مكنة فاعتذالكتابي فابد خسرات وقالالها الكافرون وقلهوا فداحد والمعفية بين كل واحدة ساخر فات فاذافغ سنماد تالمستغف اللاخئ وجعل والداليه فقدادك واللية ومركعا تاخر معتاض بمالك كال فالرسول القد صلى القدعليه والد مز سلى لي الحنيراديع دكعات يغرأ فيكل وكحة فاغية الكذابيس مركت واناازلناء من وأحده بينما بنسلمة فاذافع بعول ما يُهِ مَنَ ٱللَّهُ مَرَصَ لِعَلْمُعَلِّهِ وَالْهُمَّ اللَّهُمَّ سَاعِلَ مَنْ كَاعِطَا أَنْسُعِيزَ الفِيضِهَا والخبر الله روقان مع أهذا الصَّاقِ الخنيكان له مذاالتواكم الخاطان مدعان سعود قالقال رسولات مراسي منصلى والخند بالمعالظ والعمركت زيت أفادل كعة فاغة الكاجا ألكن مائدت وفالركمة النائية فاعة الكياب فلهواته احدما كامت فاذا فغ صالة استعفاقه كمارة من وصل على المتعلم السالة من الايقور من المعالمة من المتعارضا وتعليم لهالينة وبسخت فآء اناانزلناه فاسلة الفله الفنغ ومالخنيده شأه يوم

English State State

Salar Salar

انعقال من المحلة الجعد بالمراها المثارة الفاعث مكد بعالي كارك فاغة الكتاب قلعوالة احدارب بزخ لقت على المراط وصافحته ومن لقية على وصاغت كمينة الحسابط ليزان مشون مكعة افرى دوى بنالتبي صلى المقطيه واله المة فالن وليلة الجمة بينالغ بالفراعث آها لاحن عشري مكعة بعراً في كل ركعة ما الكتاب فاجواته احدمشر مات حفظه الله نطالى فاصله وماله ودينه ودنياه وآخرته لمتان اخلوان عنعليدال المراةة فالعن سآليلة للمدركمتين يعرأينها بتأ الكنابطاذا للزلت الامغ ولزالم اختص فترة استه القصال موعداب القبر المعطال بومالعيمة البع ركعات اخرعه عليه المشلام أنه قال منصل ليلة الجعة ادبعها المغيدل بيسه اوليلة الأشنرماديومه اربع كات يقرأ في كل يك فاعة الكتابيع مرات دانا انزلناه فاليلة القديمة واحة ويفصل بينها بتسلمة فاذا فغ سها بعل ما عَدَى اللَّهُ حَالِمَ عَلَى اللَّهُ وَالْحَدُ وَالْحَدُ وَالْحَدُ مِنْ مَنَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهِ ا المطاه القد تفالى سعير الف قصرة المالخيل مع كما شأخَر ردى عن المرالان من المسالة عَنْ لَتَبْتِهِ فَي لِقَاعِدُ والدوسِلُوانَةُ قَالَ مَنْ فَي لِللَّهِ الْمِقَالِيمِ كَمَاتُ لِيدَوْنِينَ بترافى كما يكعة فاعة الكتاب من وسورة الجعة من والمعردين عشر مراحظ العالم وآية الكري وقلوالقيا الكافوون منامن ويستغفرات في كل ركف سبعيدة وي على التبعي والعالساد مسمونين وبعنا سنطاقا أليوة الكرد ألير ولا إلمالة وَالْهُ ٱلْمُسْرُولَا فَيْ الْمُعْرِاللَّهِ الْمُكِلِّلْ لَمُعْمِر مسمِينَ مَعْرَاتِهُ لِمُسْاتِعَتُهِ س ذبه وما تأخر المآخر الجنم يع ركمات أخر دوي عن البقي قل ه عليه واله الله

مُوالنَّيْتِينَ وَمُودِعٌ مُرُولِلْمَالَينَ وَتَذْيَاهُ حَمَّا بِنِ يَوْرِالدِّينِ وَالْمَالِكَ لِحَكِّم الْمُؤْلِدَ والمعزية والمستجين والعالة بكل تكوي الشك يعزلك والارض والمآء وجا المنيع عَلَى مُلِ الطَّيْنَانِ لِإِخَالِقَ رُومِي وَمُقَلِدٌ قُونَ وَالْعَالِدِ بِينِهِ وَيَجْهِ الْكَ بَحْوَم وَعُبُودِ يَتِي وَلِيمُدُولَ عَنُودِي إَسْتُبُودِي الشَّهُ أَنَّكَ أَنْكَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ وَعَلَكُ لا شَرِيكُ لَكُ عَلَيْكَ تُوكُّكُ وَالنِّكَ أَيْبُ مِلْ العالِيةِ اللَّهُ الدوي عنالصادق عليه السلام انه فالمن كأن له الحاكس حاجة فليصلُّ ربع ركعات مِلْتُ سِمَان مِنسَل مِنْ أَيْ كُل رَحْمَة مِهَا فاعَدَ الكَمَاجِ عَرْبِي مِنْ أَمَا وَلِنَاه فَاذَا سَلَّت قلت مأمة من اللَّفْ مَدَ صَلِّ عَلَيْحَانٍ وَالرُّحَانِي مَ سَفِع بديك مُوالمِمَاءَ وَنَعُولُ لِمَا أَنَّهُ لِ عشرمات مم عمل سبّابتك ونعمل مع ينقطع النفس بارتب لارتب مم ترفع بديك للفآء وجعك وخل الله الله الله عشراك تم نعول بالنَّصْلَ مَن رُجِي وَالمَغْرِينَ وُعِي وَالْجُودَ مِنْ اعْطَى وَلِأَلْوَمِ مِنْ سُئِلُ الْمِنْ لا يَعْرِيْكِ مِا فَعَلَهُ الْمِنْ حَيث نَادُعِيَ ٱجَّابَ ٱلْمُسْتَدَاقِ ٱلْمَاكَ مُوجِيَاتِ مُعْزَلَتُ لِإِلْمَا آيِكَ الْعِظَارِ وَيَجُلِّ السيراك عظيم وآسالك يوجها الكربير ويفضلك المنطيع وأسالك بإسماك الدي الظادمية بواجنت فالحاسنيك بواغطت وآسالك بأسمك العظب العظب وَيَانَ ثِهِ مِالِهِ مِن يَحِيَى الْمِطَامِ وَهِي رَبِيمُ وَأَسَالُكَ بِأَنْكَ النَّالُهُ اللَّالِلَة إِنَّا أَنْتَ ان هُلِي عَلَى عَلَيْ عَلَيْ وَالِيُحَةِ وَآنَ نُسَيَرُلِهَا مَنْ وَلا هُيْسَرَعَانَ وَنُسِّلَلِي طَلْبَ رَقِي بِن فَضَالِكَ الواسِعِ لَا قَاضِيَا لَحَاجًاتِ لِا قَلَمِهِ الْحَالَ الْمُعَدِّدُ عَلَيْهِ غَرْكَ لا الْحَدَم الرَّحِينُ فَأَكْرُوا كُنْكُومِينَ لِللَّالِمِيةِ الْمُنْتَعِيثُنَ رَكِمَة روى فَالنَّبِي لَ اللهِ عِلْدُ

يستريك ال

وَأَنْتَ حَدِّبِي فَهُمُ الْكُبِّلُ مُ

وعزام معفيلك

عشهرات

Control of the state of the sta

Jan Barrell

الثالمبدالمؤس ليسأل للهالحة فيؤرانه تعالى المتمال فيورا لمعتد لعضه بفضل يومل لجعة فينبغ المؤمن ان يتوقر فياعل عال الحيروان قدر علي الم فعل والابستا استطاع ويتبت في السيّات والكرومات ويكن فيها النّاد وينبغان بقرأالانسان قصلق المغرب ليكة الجمعة بالجمعة وقلهوالقداحد في العشآء الأخن الخبقة وسنجاس رتانالاهل وفاعداة الجنبة والجفة وقله وأثثه وقالظم الخفة والمنافقين وفالعص الجنفة وقلوا تداحدا والمنافقين وف فتهنأ مايقرا فى فا فلالغهد وما يعول فآخر سجدة منها وما ووى فالظرع بين فليعل عليه وسركان له حاجة فليم الثلث والأربياء والخير فأذا كانالعثآء تستن في اللافظار فاذا صلى العث اللاف المالكية وفرغ منها معدد فيجود اللمئة إناكاك بخجائالكريرة الماكالنظير وتيناك المايية انْ تُصَلِّى عَلَى عَلَى عَلَى إِلَا وَانْ تَقَفِى دُنِي وُتُوسِمَ عَلَيْمُ رِزْقِي فانْ سَ دامعان ال وتعاته عليه رزقه وقضوميه ويستحت لزصاء ان يدعو بمذا المتمآء قبالطأ مبع رَات اللُّهُ مَرِبَ النُّولِ لْعَظِيمِ ورَبَّ الْكُرْمِيّ الْوَابِعِ ورَبَّ الْعُرْشِ الْعَظِيمِ وَرَبِّنَا لَغِرُ الْمُبُورِورَبِّنَا لَتُغَعِ وَالْوَرُ قُالْتَوْلَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَرَبِّنَا لَظَلْنَا يَالَتُن وَرَبِّ الظِّلِ وَالْحُرُورِ وَرَبِّ الْغُلْمِ الْفَظِيمِ الْسَالِهُ مَنْ فِالنِّسْ وَالْمُسْرَولِ الأولاالة فماغرك وانتجارتن فالتما وخارس فالأورلاحار فيا غَيْكَ وَاَنْتَ خَالِقُ مَنْ قِالْمَقَلَ وَخَالِقُ مَنْ فِالْأَرْزِلِا خَالِقَ فِيمِاغَيْكَ وَاَسْتَ مَالِهُ مَنْ فِالنَّالِ مِنْ فِالْمُفِرِ لِمَا لِي فِيمًا غُرُكَ أَسَالُكُ بِالْمِكَ لَكُرُفِي فَيْ

من وَأَفْلِها لَلِمِهُ الْمِعِهِ الْمُوالِةِ اللهَ اللهُ التَّيْنَ فَإِلْهِ رَكِمات فِيكُلُ رِكَمَةُ مِن من غفه دونيه ولوكانت شل بدالعراب بكمات اخر دوى والنبي ح لم الله عليه المقال وصلى له الحدة الجركعات بعراً فها صلحواته احلالفيَّ في كل كعد نا" وخبينهم لربيح تم يحالجنة اوترى له مكتان اخلوان دوي ولي التحاد له فالس ماليلة للمعد معتب كاركمة فاعواته احدث يت وبقل في اخرصادته اللمنة مستر كالتبي التربي غفراته لدما تمتع من بنه وسأناخر تأم ما عشريكة دويه منه عليه السادم انه قال و صلى له الجمة اصديد الم بتسلية واحدة بفاعة الكتاب قله والقداحدة وفاعوذ بريسا لفلق و فالعود بربالناسم فاذافغ سوادته خرماجدا وقال في جود مسعمات لأَمْلُ وَلا يُوا لِللَّهِ الْعَلِي لَعَظِيمِ وَعَلَالِمَةَ يَوْمُ الْعَيْمَةُ مِنْ قَالِمِ الْعَاسَاءَ الْخُو فألما روي فضل لميلة الجمة فاكثر بزانجيسي فرذاك مارواء احدب محديث عزارت اطيه السلام قال قال بسولاته سلّ الله عليه والدوسلّ إن يورالحمة سيللا إمضاعف الحسنات وتحض المتيات وترفع فيه التعجات ويجآ ف اللهمات وتكنف ف الكريات وتنفض ف الحراج العظام وهويوم المزيلية حتقآء وطلفآء من لنار وسادعا فيه احدمنا لناس وعرف حقه وحربته الآكل حقاعلى الله المعلم من عقالته وطلقاته من النارفان سات في ومه اوليات مات شيدا وبعد أسا ومااستحق احديجهد وضيع حقة ألا كان حقاعي ان صلي ناج الانتهام والمان بين من الاستام المالك المالة

التَّمَاءِ ال

التآورد

المُماودا

التاء

النبروبُ لِمَا لِنَدِيم إِلْكَ عَلَى ثُلِي شِي عَلَى إِلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَبِاسْمِ لِمَا لَهُ مِسَلَّحٌ بِعِلِمَا وَلُونَ وَبِهِ مِسْلِمُ الْمُؤْوْدَةُ لِلْحُقُ ثِلْكُمْ لِيَعْ وَالْحِنُ بَعْكُلُ

عَي وَالْحَيْمُ عِنَا لَمُونَا لِحَيْمُ لِالْوَالْةِ الْمُلْتَعَلِّمُ لَلْعُلَةِ وَالْعُمْلُ وَالْمُ

كالغيرانا حآيننا تاكفنا مااحتنا بزارالنا كالأجرة كاجعل كارزارنا فرايسنا

وَتُعْتَاعَلُ عُنِي رَسُولِكِ تُعَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ وَاجْعَلُ لَنَا مِن كُلِّ غَيْرٍ وَهُمْ وَضِيَّ

فُرُجًّا وَتَعْزَجًا وَاجْعَلَ وَعَامَا مُوسَلَكَ فِي الْمُنْفِعِ الْمُتَعِبِّلِ وَعَبْ لَنَا مَا وَعَبَ بِالْمُلِكَّا

رِنْ خَلْقِكَ فَإِنَّا مُؤْمِزُونَ بِكَ مُهِدُونَ اللَّكَ قُسْتَزَكَلُونَ عَلَكَ وَمَدْ إِللَّكِ ٱلْلَّهُمَ

اجِهُ لِمُنَا لَيْرُكُلُهُ وَاضِ مُنَا الشَّرُكُلُهُ إِنَّكَ الشَّافُ الثَّافُ بِمَعْ المَّوْلِتِ وَالْمُخْرَ

تَعْلَى لَيْرَيِّنَ تَثَالَهُ دَنَفِيهِ فَمِنَ ثَثَالَهُ ٱللَّمْ مِلْعَلِنَا مِنْهُ وَالنُّنَ عَلَيْنَا بِو الأَرْتُمَ الزَّا

الأله الرحن الحيد الذالفكذل والإكرار القه انسَّالله ليس كيشله شيئ المود

من سُول مَّا الْرَبْرَ مَن عُطِ وَالرُّحْ مِن السَّرْعُ مَلَ عَلَيْهِ وَالْمُ مَنْعُ وَقِلَّةً

جِلَّةِ إِنَّكَ نَفِينَ وَرُجَّا إِنْ فَانْفُ عَلَّى إِلْمِنْ وَعَافِقِي النَّا يِبِحَيَّكُ الْأَمْ الزَّا

واجع لناغيا للهنا والاجزة رخوتك باأزة الراجيت أمادحفظ الفران فالمقل

اليلة الجمة اربع ركعات يقرأ فالأول فاعة الكتابي وفي التّانية المدوالدخان

فالثالثة الحدوالم تنزيل لنجية وفي الراحة الحدوثيا مالنا آرني بين الملات فاذا

وقال التشد معالق والتخطيف وصلى على التتحصلي لقعليه واله واستغفر التي سين

اللُّهُ وَارْحَنِي بَرِلْهِ لِلمَّاصِ لِمَا مَا أَبِلَيْتَنِي وَازْحَنِي إِنَّ أَنَّكُلُفَ مَا لا يَسْهِدَ فَأُنْجِنَا

حُسْنَ النَّلْ فِعَا بُضِياتَ مَعَ اللَّهُ مَدِ بِيعِ المَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ وَالْكُلْدِ وَالْإِحْدَا

وَالْفِنِّ الَّذِي الْمَارُ السَّالُكَ إِلاَهُ إِرْضُ عِلَالِكَ وَيُورِ وَجِلْنَانَ مُّلْوَرَ فَلِي حِفْظً كِيالِكَ كَمَا عَلَتْهَى فَانْدُ فِهِانَ اتَّلُقُ عَلَى العَزِي الَّذِي يُرْضِيكُ عَبَّى وآسًا الكَّانَ شُوِّيكِكُمَّ يَمْ وَتُطْلِنَ بِهِ لِمِنَا فِي وَتُفْرَحُ بِهِ قَلْبِي وَتَشَرُحَ بِهِ صَدَّرَتِ وَتَسْتَعِلَ بِهِ بَدَبَ مَتَعَقِينَ عَلَيْ ولَكَ وَتُعِينَىٰ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كُلِيمِينَ عَلَى الْفَرْغِيزُكَ وَلا يُوفِرُ لُولًا النَّ وَسَعَلِحُ تَكُ فدمن بعد صلق العصري والحنيل ل آخر فا ديو والجعة من الصلق على التحصل القاعلية الغَوْلُاتِنَتُ بِمَالْوَقَابُ لا يَتَلُّ الْجَادُ لا يَغْلُ الْعَرْيِرُ لا يَتُلُ الْحَافِظُ لا يَغْدُلُ الفّائم لايتنام المنتب لايرى اللّائية لايتنى البابي لايتال الفّترار لاينانع الواحد لاشته وكاله الحائف المقالة المتعالق الدولات والمائية ولا على المست

فيقول الله يُصرَاعِل عُنَّةِ وَالدُينيةِ وَعَلْ فَرَحُهُ وَاصْلُ عَنْدَ عُنْ مِنْ إَلَيْ وَأَيْرَ يِنَاكُولُينَ وَالْخِرِينَ وَانْ قَالَ ذِلْكُ مَا مُةَ مَنْ كَانَ لَهُ فَصَلَكِيْرُ وَيَسْتَلِكَ بِعَرْ أَخِيةً العرآن سونة بني اسرأ بل والكعف العمل إلى إلى لاث وسجن ولعين وليون م وم التينة وم اليّخان وسورة ألواقعة وأبيت أن يعوهذا النقاء ليه الخنت ٱللَّمُ مَانَتَا لَأَوْلُ فَلَا يُؤَكُّ فَإِنَّا لَا فِنْ الْلَا فَوْ فَلَا نُوْ مِنْكَ وَانْتَا لَحَيًّا لَدَةٍ لايتُونُ وَالْمَالِقُ اللَّهِ لا يَعْمِنُ وَانْتَالْجَيْرِ اللَّهِ لا يُزْتَابُ وَالصَّادِقُ لا تَكْنَيْبُ الفامرُ لا يُعْلَبُ البِينَ لا يَنْفُدُ الْفِينِ لا يَعْدُ الْفادِ وَالانْفَاعُ الْفَافِرِ الْكُلِّ الصَّدُلا يَطْفَدُ الْفَيْوُرُ لا يَنَا رُالْجِيْ لا يُنا رَالْفِيَّالِيَّا لِي الْفِيلِيِّ لِلْفِيلَ الْتَوَى لَاتِنَاعُنُ الْنَكِيمِ لا وَمُفَالَوَقِ لَا عَلَمُ الْمَالُ لا عَنْمُ الْمَالُ لا عَنْمُ الْمَالُ لا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الكَيْرُلايَفَنْ الْبَيْ لا يَفْقُلُ الْمَوْنُ لا يُتَكُرُ الْفَالِي لا يَقْلُ الْوِثْلُ الْمِثْمَا



تنالت

فَأَنَّا لَعَبُدُ فَأَنْتَا لَمُ إِلَىٰ فَأَنَّا الْمَلَاكَ فَأَنْتَا لَعَيْرُ وَآنَا الذَّلِيلُ فَأَنْتَا لَعَوْفًا الفَعَيْدِ وَٱنْتَالَحَ وُ وَأَنَالَلِتَ وَأَنَالَكُ فِي وَأَنَا لَفَا فِي وَآنَتَا لَعُيْدِ فِي وَآنَا الْمُيمَى وَانْتَالْفَغُودُ وَآثَالْغُرُورُ وَانْتَالِجَهِدُ وَآثَالْغَالِئَ وَآثَالْغَالِقُ وَآثَالْغَالِقُ وَآثَالْغَالِقُ وَانْتَا لَعَوَىٰ وَانَا الضَّعِيفُ وَانْتَالْعَلِي وَآنَا النَّالِلُ وَاثْتَالَا زِوُواَكَالْلَوْقَ وَأَنْ الْحُنُّ مِنْ مُنْكُونُ الْيُو وَاسْتَغَثُّ بِهِ وَتَجْوَنُهُ لِلْمِي مَنْ مِنْ مَنْ إِنْ عَلَيْهُ لَهُ وَكُنْ مِنْ مُبَوِّقُ مُّا وَزَتَ عَنْهُ مُسَلِّعًا وَاللهِ وَاعْفِرْ لِي وَاعْفِرْ لِي وَاعْفِ عَنَى وَعَا فِنِي فَافْتَ إلى مِن فَصَالِكَ سُبُوحٌ وَكُرُكَ فَتُومُ كُمُكُ أَا فِذُ فَضَا وُكَ مَير لِي زِلْرَي مُالخًا فَ عُسَنَ وَ وَجِهِ فَعَنَى وَالِيقَ وَعَنْ وَالِيقَ وَعَنْ كُلِ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ المالخَافَ كُرُبُهُ \* فاكفين الغائ ضرورته وادراعتى ماالغاف مروسته وسيلل وليكل فويتسف لْارْجُونُ وَكُلُهُ كُولِهُ الْمُتَ الْمُتَالِّذِالْكَ إِنْ كُنْتُ مِوَالظَّالِيرَ حَالَمَ الْمُتَوالِدُ النَّالَكَ نَحَةٌ مِنْ عِنْ لِلَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَتُلْمُ فِا غآبى وتضلخ بالثاهدي وتتكي باعكى وتلوشني بارشدي وتقيمني بإن كآ سَنَّهِ ٱلْمُسْتَدَا تَعِلِهِ إِيانًا مَا وِقًا وَيَعَيُّنا خَالِمًا وَرُحَمُّ ٱنَالُ فِا شَرَقَ كُلَّا مِنْكَ فِي النَّيْنَا وَالْخِنَ ٱللَّهُ مَدَّاتِ السَّالْاَتَ الْعَرْدُ فِالْفَصَّاءِ وَتَنَازِلَ الْمُلْلَاءِ وَكُثَ السُّعْلَاةِ وَالنَّهُ مِكَالِاعْلَاءِ ٱللهُ تَاتِانَانَكُ إِنَّ اللهُ عَلَامَةُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ افتتن الدرخيك فأسألك بافاض النمورة باشافي المدوركا غيرتن ألمر ٱنْعَبُرُهُ مِنْ عَنَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ عَمِّ الشُّرُ وَيَنِي فِينَ الْفُرُولِ اللَّهُ مَا فَعُنَ عَنْهُ سَالَتِي وَلَرْسَلْنَهُ بِنِيِّي وَلَدْتُخَذِّ بِوسَالَتِي مِنْ يَنِي وَقَدَهُ اتْمَا مِزْ طَفِيكَ

الْمُكِنُ وَلَا أَخْلُكَ فَهُرُولًا حِنْهُ وَلَاجِنْهِمُكَ شَيْءً وَكِيْفِلا تَكُونُ لَمُنالِكَ فَاسْتَخْلَقُ كُلِيَّةً فِالْأَلْوَالِا أَنْتَ كُلُّ مِّنْ طَالِلنَاكِ وَجَلَنَاكُكُرِيدَ ٱلْكُرَّالُوجِي آمَّانَ لَكُمَّا مَنْ النُّسْتَةِيرِيَ الْمَالْلُ وَلَا الْمَالُغُيْكَ وَارْعَبُ إِلَيْكَ وَلا الْعَبُ لِل غَيْلِ اللَّهِ اشَالُكَ بِافْضُلِالْتَ وَيُحْلِمُا مَا نَجْمِهَا الْمَرْكِينِينِي لِلْمِبَادِانَ يَسْالُولَكِ فِيهَا أَسْلَفَكُمُ النَّفَاحُ دُفُالْغِيَّاتِ مُعِلَالْعَثَّاتِ كَاتِبَالْكَتْنَاتِ مَا حِلْتَ يَاتِ لَافِعُ الشَّكُ السَّالَةَ بِاللَّهِ المَعْزُيَا مِيْء بِإِمْمَا يُفَالْحُنْ فَيُلِيا وَكِلا يُفَالْمُكُلُوا فَعِلا الْفَيْ الْمُعْلِينَ إِلَى اللَّهُ مِلْهُمْ إِنَّهُ مَلِيكَ فَاجْتِمَا لِللَّكَ وَأَشْفِهَا عِنْلُكَ سَنْزِلَةً وآفتها بينك وسيلة والمرجها ينك إجابة وبإخما تأكمن بالمخزوي الهكيل المحا العَظِيهِ اللَّهِ يَجُنُّهُ وَتَرْفَى عَشَن دَعَالَ مِهِ وَتُسْتَجِينَكُ دُعَاءً أَوْتَنْ عَلَيْكَ أَلَا تَعْرِمَ سَأَنِكَ وَيُكِلِّلُ سِمِمُ كَاكَ فِي التَّوْرِيْ وَالْإِنْسِيلُ وَالزَّبُورِ وَالْفُرَّةِ إِنالْعَظْمِ يَعِيكُمْ إنه مُولَكَ عَلَنَ أَمَنًا مِرْخَلَقِكَ أَوْلَرَهُ إِنْ أَمَنًا أَوَاسْنَا ثَرْتَ بِهِ فَالْمِرَالْفَيْبِ مِنْتَكَ وَأَسَالُكَ مِكْلِيانِ مِدَعَاكَ بِدِحَلَةُ عَنْشِكَ وَمُلَا ثِكُتُكَ وَاصْفِيَّا وَكُنْ فِ خُلْقِكَ وَجِنَّالْتَ أَيْنَ لَكُنْ قَالِزَا فِينَ إِلَيْكَ وَالْتُعَوِّدِينَ مِكَ وَالْتُعَرِّعِينَ إِلَيْكَ ادُهُ لِي اللهُ دُعَاءَ مِنِ اشْتَكَتْ فَاتَتْ وَعَظْمَ جُمِيدُ وَآشَهُ عَلَى لَمَلَكُمْ فَيَعْفَتْ فُوَّتُهُ كُولُ مِنْ يَنْ يَنِعُ مِزْعَلِ كَلْ يَحِدُ لِفَا فَيْرِ سَادًا فَيْرَكَ كَلَالِدَسْبِهِ فَافِرًا غَيْرَكَ نعَنَّامِيَّةُ مِنْ اللِيْكَ غَيْرَاتُ تَنْكِبِ وَلاسْتَكْبِرِينَ عِيادَ لِكَ لِالْسَكْلِيِسْتَجِي الْمُثَلِّةُ لِمُعْرِضَا كُلُ إِنْ الْمُثَالِثُهُ الْمُثَالُةُ لِللَّهِ الْمُثَلِّقُ اللَّهِ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّ فَالأَهْنِ وَذَلْكُلُولِ فَالْإِلْوَالِمُ الْمُنْتِ وَالنَّمَاءُ وَالْحُرْ الْجَبِهُ أَنْتَالَتَبُ

الأحلك تلاغي من مخطك إقالفَتْنَعُ اللَّهُ فَبُّ لِمَ اللَّهِ فَرَجًا بِالْفِنْدَةِ الَّهِ غُنى فِاسْتَالْبِلادِ وَلا غُلِهِ فَالمَانِي مَا حَق شَنْجِيب لِ مُنْعَ فَوْ الإجابَة في دُعاتِ فَادِقْتِهُ فَعَدَالْمَا فِيدَ إِلَىٰ مُنْهَا إِلَى مُنْهُ فَالْمُ مُنْ فَعِيدَ فِي عَنْدُوى وَلا سُلْطِهُ عَلَى وَلا عُلِيَّنا ُ بِنَ عَنْهُ وَ إِلَى وَضَعْتَهِ فِي ذَا الَّذِي مُرْفَعُنِي وَإِنْ رَفَعْتَهِ فَكُنْ ذَا الَّذِي يُتُعَهِ وَإِنْ الْمُلَكُنِّ فِي مَنْ ذَا الَّهِ مَعْ مِلْكَ فِي مِبْدِكَ أَوْسُ الْكَ مَنْ أَمْنٍ وَتَسْد عَلِينَا أَنَّهُ لَيْنَ فِخُلِكَ ظُلُّ وَلا فَ نَعْتِكَ عَبَلَةٌ وَالْفَا بِعُبَلِّينَ يَا عُالْفَةً عَالَمُا يُمْنَاجُ إِلَىٰ لَقُلُو الصَّبِيفُ وَقَدْ مُثَالَيْتُ كِاللِّي عَنْ ذَالِكَ عَلَمًّا كَبِيًّا ٱللَّهُ مَ اِنَامُوهُ بِكَ فَأَعِنْهِ فَاسْتَعِيْ بِكِ فَأَجِنْهِ وَاسْتَرْدِقُكَ فَأَدُدُ فِي كَالْتُكُ عَلَيْكَ فَاكْفِنِي وَاسْتَنْفِرُكِ عَلَى عَدُوكِ فَاضْرَفِ فَأَسْتَعِينُ إِنَّ قَاعِبَ كَتَعْفِلَةً فالعي فاغفرني ابين ابين ابين واست ان بعق ليلة الجعة سعم التدفير اللَّهُ مَّ وَانْتَ مَفِهُ لِالْعَلِيُّ الْمُتَ خَلَقْتِي فَإِنَّا عَبْدَكَ وَابْنُ السِّلَة فِي فَيْسَلِك وَالْمِينَ بِيُوكَ أَسْيَتُ عَلَيْمُ إِلَّ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَكَفْ أَعْرُهُ بِيضَاكَ بِنَ شَرِ الْمُنْفُ ٱبُونَ بِعِلَى وَابُونَ مِنْهُ فِي فَاعْفِي لِهِ ذُونِي إِنَّهُ لا يَعْفِي الذُّونَ اللَّهِ النَّدَ مِمَّاء آخر ليلة الجعة اللَّهُ مَا إِجَالُها أَخْذًا كَ مَنَّ كَا فِي أَرَاكَ وَأَسْفِيكِ يِتُغُواكَ وَلانتُفِينِ مِمُامِيكَ وَيَوْلِ فِي تَضَاآلِكَ وَإِلِكَ لِي فَدَكِ مَتَى الاائحِبَّ تَعَجِيلَ الْأَخْرَثَ وَلا تَأْخِيرُ الْعَجِّلُتُ وَاحْعَلْ عَيْلَى فِي نَعْنِي وَمَتَعِمْ بيمنى وتقرى واجعكمها الوارثين وتانفرني على ظكرتن وأربى دير فلربك النب فأقرد بذاك عنه اللث اعبى على ولي يورالميكة وأخرجني الدنا

SOLIT

فَإِينَانُفَتُ إِلَيْكَ بِهِ الْمُسْتَرَا إِذَالْفَتِلِ الشَّهِيدِ وَالْكُرِ الرَّهْ بِلِأَثَالُكَ الْكُنْتَ يُرُرَالُوعِيدِ وَالْجِنَةُ يُوْرَالْخُلُودِ مَعَالْفَتِهِ فَالسُّهُودِ وَالرُّكُّ السِّحُةِ الْمُوفِيَ بِالْمُودِ إِنَّكَ رَجِيدُ وَوَ وَازِكُ تَعْمَلُ مَا زُبِي ٱللَّهُ مُواجِعًا مَادِينَ مُرْمِنا مِنْ مُرْمِنا أَن وُلامُضِلِينَ سِلْمُنَا كُولِيّا لِلْهِ وَمُرّاً كِوْلَاكِكَ لِحُبُ لِمَيْكَ النَّالِينِ وَثَادِي بِعَنَا دُيْكَ مِنْ خَالَفَكَ ٱلْأَمْتِ عِنْ اللَّهَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَايَةُ وَعَلَمَا الْجَمْدُ وَعَلَيْكَ التِّكَادُنُ ٱللَّمْ مِنْ اَجَلْلِهِ لُولًا فِي قَلْمِ وَنُولًا فِي ثَرْيِ وَنُولًا ثِينَ مِنْكُ وَنُولًا عَبْنَ وُفِنًا فَرْقِ دَنُورًا فِيمَعِي دُنُورًا فِيصَرِي وَنُورًا فِيشَرِي وَنُورًا فِيشَرِي وَنُورًا فِلْجِونُفِي فِهُ مِي وُسُمًا فِعِظًا مِاللَّفَ مَا عَظِهُ لِمَا لَتُورَ سُجَّانَ الَّذِعَادَ مَنْ الْمِنِ وَمَا لَنَّكِّير سُبِعًا وَالْدَى لَيْ الْجُدُو مُنْكُرُهُ وِسُبِعًا وَمَنْ لَا يُنْفِي الشَّبِيمُ الْحُلَّةُ سُبِعًا وَا النضل واليغتير سنخان وعالجند والكريسنحان دعا لمتاذل والخلام انسعوليلة الجعة وبورالجعة وليلة عفة ويورعرفة بمذا الدعآء اكلفت مَنْ تُعَيّاً وَقَدْيًا وَاعَدٌ وَاسْتَعَدّ لِوَفَادَ إِلَا عَلَوْهِ رَجّاءً رِفِيهِ وَكَابُ لَآلِلِهِ وُجْآرُزَيْهِ فَالنَّاكَ الرَبِ تَعْنِيني وَاسْتِمادِهِ رَجَّآءَ عَفْوِلَ وَطَلَّبَ أَلَّالِتَ وَجُأْ زِرَيْكَ فَلَا نُعْيَبُ وَعَآلَ بَاسْ لا يَعْبُ عَلْد وَالْ وَلا يَعْفُ وُ أَلْ لُل وَلا يَعْفُ وُ أَلْ لُل وَا إِلَا إِلَ نِعَةً بِعَلِطًا لِم عِلْتُ وَلَا لِوَفَادَةٍ عَلَوْ بِيَعُونُهُ ٱلْمَنْكَ مُعِمًّا عَلَى فَعَهِم بإنساءة والظلر منزُّه إن لاجمَّة لي ولا عُذِه المُّعَنَّاكَ ارْجُه عَلَم عَفَولَا لَّذِي عكوت به عَلَى الْمَاطِئِينَ فَلْرِمُنْفَاتَ طُولُ عَكُوفِيدُ عَلْعَظِيمِ الْجُرْمِ انْ عُدْتَ عَلَيْهِ ا بِالرِّجَةِ فَيَا مَنْ رَحْمَهُ وَاسِمَةُ وَعَفَنُ عَظِمُ لِاعْظِمُ لِاعْظِمُ لَا عَظِمُ لا يُرَّدُ عَضَاك

وَيَا نَ بِد

Personal Property

كَلَا تُنْبِهِ وَلَغِوالْفَادِيرَ مُؤَالَهُ فَالنَّاءَ وَاقْتُ كَالنَّفُولَ وَافْتُ لَالْفَلِي كُلَّ مُخَدِّةِ وَالْ عُلَيْ مَانَ تَعْفِرُ لِمَا مُعْلَى فِعِلْمِكَ مِنْ ذُنْهِ وَشِيرَتْ يِو حَفَظَتُكَ 5 حَفَظَةُ لِلْوَيْكِيْكَ وَلَا نَعِبْ عَنْهُ عِلْكَ فَمَا صَعْتُ فِيهِ الْبَلَّاءُ ظَالَا لَمُدُ وَالْ تَحَادِدَعَنْ سَيَاتِهِ فِلْصَابِ إِلْجَنَّةِ وَعَدَ العِنْدَةِ لِللَّهِ كَانُوا يُعَدُونَ ٱلْمُسَجِّر صَلِّعَلَى كُنَّهِ وَأَلِهُ عَلَيْهَ أَلِهُ عَنِيهِ اللَّهُ عَنِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَ وَضَعُفَتْ ثَوَّتُهُ سُوَّالَ مِن لايَجِدُ لِنَاحَتِهِ سَثَّا وَلا لِصَعْفِهِ مُغَوَّا غَلِكُ لا فَالْكُر قالإكلام الكُ عَاصِلِ بِالْعَيْنِ عَلَى وَاقِعْ كَالْمِنْ عَلَى الْمِنْ وَالْمِلْ لَكُ لِنَا فِي وَاقْلَعْ مِن النُّنَّا عَلَيْ بَنُونًا إلى لِمَا آلِكَ فِي مِنْ الْمُوكِلِينَ عَلَيْكَ وَآسَالُكَ مِنْ كِالْمِيِّ فأعُوذُ بِكِ بِن شَنِي جِلَّ شَأَوْلُ فَأَسْتَخِيرُ إِلَّهِ أَنْ الْقُلُ لَكَ مَكُرُدُهَا أَسْتَخِينِهِ عَنَّى ٱلْانِحَ وَأَسْأَلُكَ عِلْمُ الْحَالِيْفِينَ فَإِنَّا مَّا الْحَيْتِينَ وَيَقِينَ الْمُتَّكِينِ وَتَوْكُلُ لُونِينِ إِلَّهِ وَتَحْفُ الْمُلْلِينِ وَإِخْدَا تَالْبُعِينَ وَتُشْكُرُ الصَّارِيرَ فَيْنَ الثَّاكِرِينَ وَاللَّمَانَ مِلْأَخْلِآءَ الْمُرْدُوقِينَ لهِينَ الهِينَ يَاأَذَّلَ الْاَوَّلِينَ وَالْاحِمَ المزين باآله ادخن بالله الحبد متلط عليمة والمعتد واغفرات النف الَّيْ فَيْرًا لِنِعَدُ وَاغْفِي لِمِالْدُنُوبَ إِلَى فُجِبُ الْمِقَدُ وَاغْفِرْ لِمِالِثُوْمِ الْمِي فُرِثُ النَّدُمُ وَاعْفِرُ إِنَّالْدُونُ الْمَ عَنْفِي الْمُوتَدُ وَاغْفِي اللَّهُ وَالْمَالُونَ الْمُوتِي قاعفرات الذورك المترث المكآدة فاغفرا الذوك التي تدبل الاغلاء فأنم لِيَ النَّهُ وَالَّهِ مَعْلَمُ الرَّفَاءَ وَاعْفِي لِيَالنَّافُ المَّا مَعْفِي عَنِي عَنْ المَّمَاءِ فَأَغْفِي لِيَالْدُنُوبَ الَّهِي تُظْلِرُ الْمُعَالَةِ مَا غَفِي لِيَاللَّهُ مُالِّمِي كَالْمُتُعَدُّ

سْالِنَا وَالْعَلِيهِ الْجِنْدَ الْمِنَا وَزَوْجَى مِتَالَحُ وِالْعِينِ وَالْفِينِ ثُوْبَةٍ وَمُؤْنَةً عِبَالِي فَكُونَةً الثَّامِ فَأَدْخِنِي يَحْتَلِكُ فِحِادِكَ الصَّالِحِينَ ٱللَّمْسَةَ انِ تُشَيِّعِ فَآمَلُ لِذِلِكَ أَمَّا وَان مُعْفِرُ لِهِ مَا مُعْلُ لِلِدَالِمَاتَ مَكِفَ مُعْدَةً مُ إِلْتِيهِ وَمُثَلِدَ فِي الْمَا وَعِمْ الْيَ لَئِن نَعَلَتَ وَلِكَ بِالْتَجْمَّقُ مِينِ وَبَنِ قَمْ إِطَالَ مَاعًا وَيَتُمْ مِنْكَ ٱللَّمْتَ عِنْ ٱلْمِلْ الطَّامِرِيَ عَلَيْمُ السَّلَامُ الدُنْفَا مِنْ الْمَيْثِ فَادْآوَ الْكَانَةِ فَالْفَا فَلْتَ عَلَاصًا لَ الكُسُتُم إِنَّا آخَتُ خَلَقِكَ إِنْ تَفَعَلُ وْلِكَ بِنَا ٱللَّهُ تَرَافَسُكُهُ نِنَا يَرْحَنِكَ اللَّهُ تَارِيغٌ ظَهٰ النِّكَ مَاعِدًا وَلا تَلْمِعَنَ فِي عَلُمًّا وَلا خَاصِدًا وَاحْتَفْهُ فَأَيْمًا وَفَاعِدًا وَيُعْلَانَ وَرَا فِيًّا ٱلْمُتَّ اغْفِلْ وَازْعَى وَاصْلِهِ سَبِكَ لَا فَرْرُو فِي رَبِّحَتْ وَرَّفِيمًا الضُّهُ ٱللَّهُ مَا حَفُظ عَنِي الْفَرَرُ وَاللَّاثَةَ وَاجْتَلْنِي مِنْ خِيا بِالْعَالَ ٱللَّهُمَّ ارْضَى شِالْاطاقة لي وكاحبُر لطك برِخْتِكُ يَاأَزُمُ الرَّاحِرَ معتعاماً على السّالام أنه قال ذا الدرس ملق اللِّيل لميلة الجمعة فاقراً في الرَّحمة الأول لمه وظلموات احد وفي النّاينة الحدوقل بالقيا الكافرون وفي النّالث الحدولة التجنة وفيالأبنة الحدويا إياالمنثر وفالخاسة الحدوح النجنة وفي الحدوس والملك وفجالنا بعة الحدويق وفالخامة المدوالواضة ثم توتر بالمعودين والأخلاص ويستسان بالدفي دعاء الوتل لة الجعة الله يتممنا كاة البَآنِوانَفَقِيمِكَانُ الْسُنَغِيثِ الْسُنَجِيمِكُانُ الْمَالِيَالَغَيْنِ مَكَانُالَوَلِ الشُّفِقِ مَكَانُ مَن يُفَرِّغُ لِمَ لَيْنِ وَيَعْرَفُ مِنْ وَبِهِ وَيَوْبُ إِلَىٰ رَبِهِ اللَّهُ مَا فَا رَّفَ مُكَانِ وَلَا يَغُوْ عَلَيْكُ شَيْ مِن الرَّهِ لِإِذَا لِهَالْكِاوْلِ وَالْإِكُوْلِ وَالْمِكُو

رِعْتَكَ مَاجِعٌ لِخَيْرُنَا مَا لَكُ مَنْ وَفِي وَضَالِكَ اِتِيالِيْكُ مَا عِيثُ اللَّهُ مَانِ الشُدُ فِا شِيدَت بِهِ عَلِيْفِيكَ وَشَيدَت بِهِ مَلْاَكِتُكَ وَأُولُولُولُ إِلَّا لِلْهِ لَكُمْ الْتُ الْعَرَبُ الْحُكِيدُ فَنَ لَانْشَالُ لِلْ إِلْمَ لِمَا شَيِدَت بِوعَلَ تَصْلِكُ وَشَيِدَتُ مَلَّا يُكُلُ كُلُولُوا الْعِلْمِ بِكِ فَكُنْتُ شَادَةٍ مَكَانَ شَادَتِهِ اللَّمُ مَا أَنْتَ السَّالُهُ وَمِينَكَ السَّلَامُ الْمُالَكَ لِمُوَالْفِكُولِ وَالْإِكْلُولَ وَالْمُكُولِ وَالْمُكُولُ وَالْمُنْسَولَ الْمُنْسَول ٱلْمَالُكَ مَفَاعَ الْهُرِومُوَاتِنَهُ وَشَمَاعِهُ وَقَالَتُهُ وَرَكَانِهِ وَمَا لِمَعَ عِلْمُ عِلْم قَالْقُرُ عَنَا فِيهِ أَنْ عَلَيْ اللَّهِ مَا نَعْجَ لِمَا سُلَّاكِ مَعْ فَيْ وَافْعَ لِمَا إِنَّاكِ وغَيْنِي خَنَّكُ وَمُنَّ عَلَيَّ مِعْمَةٍ عَنِالْإِنْ الْقِعَنَّ دِينِكَ وَطَهِمْ فَلِي مِزَالشَّكِ كانتفز فليبيناي وغاجر معاشى فأجر فأبا إخرت الأمت الحتر اسْتِكَا نَهٌ سُطِعَ وُدُلَّ مَثَّاى وَعَلِيمَ وَخُضُوعَ إِلَيْكَ بِرَقْبَتِيَا شَا لُكَ الْمُدَّةِ المنكى يتالضَّا لألَهُ وَالْبَصِيرَةُ مِنَ الْعَآمَةِ وَالرُّسُدَينَ الْعَلَا يَهِ وَآسُالُكَ النُوكِ فِي الرَّا إِنَّ وَأَجْلُ المِّرْعِيلُ الْمُعِيدِ وَأَفْسَلُ السَّكْرِعِيدَ مَوْضِ المَثْلِيَ وَالشَّلِيمَ غِندَالثُّهُماتِ وَأَسْأَلُكَ الْغُنَّ فِظَاعَتِكَ وَالضَّعَفَ عَرَّ مَعْصِيْتِكَ وَالْمُرْبُ إِلِينَ وَالتَّرُّبُ الِنَكَ وَالتَّرُّبُ الْمِلْ مُعْمِيْتِكَ وَالتَّرِّي الْمُلْلِ مَا بنفيات مبن فالخاط خلولك إلواسال ربي مَالْجُهُ إِذَا لَهُ رُجُف وَيْنَ بِمُودُ عَلَى إِن رَفُضَتُهُ فَأَوْسَ سَعْمَى عَفُوهُ إِنْ عَاصَّتُهَ فَأَيْلُ عَمَّا لِمَا وَ حُرَسَتِهَا وَمَن يَلْكُ كُلَّامِقَانِ الْمَنْفَقِقَ وَمَنْ يَشِّنِ مَوْانَهُ إِنْ ٱلْحُرْسَتِي رَبِي الماسوة وسلي فأقيم مكى وأقسا فكبي والطول على فأفشرا بجل والجراف على عضا

والمنابع والمنافق المالية الما لى في لِمَا إِنَّ اللَّهُ وَالْكُلُّمَةُ وَالْبَكُّ وَالْجَكَ وَالْمُقْرِلِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ في المُشْرَارِة الخفني بسالج من معى فاحلني فالله من يقي فاخت مل عكم بالحسنيد واجعل فأله الْجَنَّةَ بِرَصْيَالَ دَخُذَهِ سَجِيلَالصَّالِعِينَ فَأَعِنِي كَلْ إِلْمَا لِعِ مُا الْعُطَيْقَى كَا اَعْسَالُونِينَ عُلِّهَ إِلَا تُنْهُمُ وَلا تُشْرِعُ بِنِ صَالِكًا اعْلَمْ تَبُيهِ وَلا تُزَّةً فِي سُو واسْتُنْفَقَ إنه أيَّا ولا شَيْت بعدةً وكالماسِقًا بمَّا ولا يَخِلوا لا تَعْلِي فَلِي وَتُوب مُنْقَة عَيْنِ آمَنًا لِاحْتَالْمُ الْمِينَ اللَّهُ مَعْلِظُ فَالْمُقَّةِ وَالِمُقَّةِ وَالْمُقَّةِ وَالْمُقّةِ امَانُكُ الْبَلَ لَهُ دُونَ لِنَا لَيْكَ عَبِينَ عَلَى وَمُعِنْفِي هَلِي وَتَعْتُمُ عَلَى وإِذَا مِتَنَبًى كَابَا عَلَى تِإِلِيّاءِ قَالتُمْمَةِ وَالتَّلِّي فِي دِيلَتَ الْأَحْتَمُ اغِطِي نَسًّا فِي دِيلِكِ وَقُنَّ وَعِيادَتِكَ وَفَسَّا فِعِلِيكَ وَقِيمًا فَخَلْكَ وَكُفِلْتِ وَكُفْلَانِ مِنْ نَحْيَكُ وَيُعِنَّ وتجي يؤرك واحل نفيق فياعِناك وتوفق في تعيلك فل يُتاك وتوفق صَلَوْاتُكَ عَلَى وَالِدِ ٱلْأُمْتَ اِجَ اعْرُدُ إِلَّى مِنَالْكُسُلِ وَالْمُسُورِ وَالْمُعْنِ وَالْعَمْلَةِ وَالْفُتْنَ وَالْسَكَنَةِ وَأَعُنُ لِلَّهِ لِيَعْنِي وَكِي مِلْ دُوْلَيْنِي مِنَالَشْ طانِ الرَّجِيمِ اللَّهُ مَا يَهُ لا يُحِدُن مِنْكَ المَّدُ وَلا أَجِدُمِنْ دُونِكَ مُلْعَمَّا وَلا تُرْهَى فَعَلَدُ كَا مُنْهَدُ بِعَلَابٍ اسْأَلُكَ الشَّاتَ عَلَى بِيكَ وَالشَّدِينَ بَكِينًا بِكَ وَابِّنَاعَ سُنَّةٍ رسُوالِكَ صَلَانُكَ عَلَيْهِ وَاللِهِ ٱللَّهُ مَا أَذُكُونَ مِحْتَكَ وَلا مُنْكُرْنِ بِعَقُومَاكِ بِحَلَيْفَتِي وَتَقَبَّل مِنْ وَزِهِ فِي مِنْ فَضَلِكَ الْجَالِيَاكَ رَاعِبُ ٱللَّفْ عَرَاحِمَلُ قَابّ منطبع وتفات تخليبي يضاك واحكم بكرود فاتوسط ليسالك واجعل فالالت

والفوفال

الْمُنْلَةِ رَبِّا خِمَا خُبِّيْ رَالْخَالَاحَمِينَةُ وَدُرُجَابٌ وَالْجِنَانِ وَفِيمَةُ وَأَعَالِ كُلَّمَا متَّقَبَّلَةً وَحَسَنَا قِي صَاعَفَةً لَلْكِيَّةً اعْوَدُ إِنْ مِنَالَفِينِ كُلِّهَا المَاظَمَ مَنِا وَمَا مِكْنَ مَين شَرِلْلْفَعَرِ وَإِلْنَهِ وَمِن شَرِينًا أَعْلَ وَمِن شَرِياً الْعَلُّ وَآعُولُه إِلَّهِ انْ اخْرَعَالْحَدُلُ إِنْهِ لُو إِلَا لَهُ مَا أَهُ إِلْهِ لَوْلَهُ وَالْعَدُ الْعَلْدِ وَالْعَلِيمَةُ بِالْبِرِ أَو الجنتع بالصِّبْرِ إِوَالصَّالِالةَ بِإِلْمُنْ الْوَالْكُفْرُ وَلِهُمَّانِ ٱللَّهُ مَا إِنَّا ٱلْدَبِحَيْكَ المَيْ لا مُنَالُ الْأَبِرِيفَاكَ وَالْعُرُفِيِّ بِنجِيعِ مُعَامِيكَ وَالنَّخُولِّ فِكُلِ مَا يُرْضِيكَ وَالَّهَا وَّ رَنْ كُلِّ وَرَعْلَةٍ وَالْحَرَجُ رِن كُلِّ كِيرَ إِلَى فِالْمِي عَنْدُ أَوْزَلٌ فِالْمِخْطَأُ أَوْخَفَرُهْ إِخَفَرَاتُ الشِّيكَانِ إِسَاكُ كُونًا تُوثِفَى بِهِ عَلَى عَلَمُهُ وِيضَاكَ وَتُشْيَبُ بِدِعَنْ كُلَّ شَهُنِّ حَظَّرَ فِيا مَوَاى وَأَسْتَنَزَّلُ عِنْدُهُا رَأْبِي لِتَخْافُرُ مِنْ حَلِي الْمَالُكَ اللُّهُ مَا لِاَخَذَ إِخْسَنِ مُا هُلَا أُذُّولَ مَيْ كُلِّي مَا هُلَّ وَانْتُلِي لِنَحِيثُ أَصْلَمُ وَيِنْ حِيثُ لَا أَعُمُ الْمُ الْفَالسِّعَة فِالرِّنْ فِي النُّعْدَ فِالْكُفَّافِ وَالْمُرْجَ إِلْيَا مِنْ كُلِ شَهْمَةٍ وَالصَّابَ فِكُلِّ جَةٍ وَالصِّدُقَ فَجَيعِ الْمَاطِنِ وَالضَّاتَ النَّامِنْ نعنى فياعلى وَالنَّالُ فِالْحِطْآةِ الصَّفِ فِيجِيعِ مُواطِنِ السَّفِطِ وَالْضَّا وَتُرْكَ فَلِيلِ الْمُفِي وَكُتْمِي وَالْقُولِينِي وَالْقِعْلِ وَتَأْمَرِ فِعَيْكَ فِي جَيْعِ الْكُثْلَا وَالنُّكُرُ لَكَ عَلَيْهَا لِكُنْ تَرْضُ دُمُعِمَّا لِيضًا وَأَسَالُكَ إِلْجِينَ فَهِ كُلِّي مَا تَكُونُ فِهِ الْخِيَّنُ بِينِهُ وَلِالْمُولِا بِمِينَ وَعِلَا لِمَاكِمٌ لِأَلِيمٌ لِكَرِّيمُ ٱللَّهُ عَلَى الْمُنْ فَلِ النَّوَابِيَّ وَعَلَمْ مُونُولَ الْأَبْلِيَّاءِ وَصِلْمُ مُرِّيِّا مَا أَلْهُمْ إِلَيْ الْمُنْ الْمُنا مِن وَتُوالِهُمْ وَكُلَّ المُصْطَفَيْنَ وَتَصْبِعَتُهُمْ وَمُعَلَ اللَّاكِرِينَ وَيَعْبِهُمْ فَإِيمَا وَالْعَلَمَا وَفَقِهُمْ وَتَعْبُهُ

مَنْ خُلْقَتِي رَبِ الما أَحْسَنَ بَلَّاء أَكَ عِنْدِهِ وَأَظْمَى نَفَاء كُ عَلَى كُثُرُتْ مِنْكَ ظَلَ الْنَمُ كَاانُصِهَا وَقَلَ مِنَالُتُكُرُونَا الْوَلَيْنَ وَعَلِيثُ بِالْعَبِووَتَوَقَّنَ لِلْفَصَوِيَسُكُوُ عَنِ الْيَكِرُ وَكِلِتُ الْحَلَ مِنَهُ الْعِلْمِ وَجُرْتُ مِنَ الْمُثَالِ الْفَالْمِ وَجَاوَزَتُ الْمِثَالِ الإنفروم فالله الفويزالوني والخزورت الماضغ يحتثناني والقلاب كُنْنَ وُنُوبِ وَمَالَكُثُرُونُوبِ وَاعْلَمْهَا عَلَى قَلْدِمِغَرِخُلْقِي وَضَعْفِ عَلَى مَبْب مَا أَلْمُ لَدُ أَمِلَى فِي فِيرَاجَلَى فِي مُنِدِ إِمَلَى وَمَا أَفِيَّ سَرِيقٍ فِي عَلَا نِمِن رَبِ لا حُمَّة لإلى المتجنُّ وَلا عُنْدَ لِما يواعْدُرُتُ وَلا أَكُرُ عِنْدِهِ إِنْ ٱلْمِتْ وَأَوْلَتُ إِنْ لَمْ تَعِينَ عَلَيْ كُلِينًا أَوْلِينَ وَثِمَا مَنْفُ مِزَانِ عَمَا إِنْ لَهُ مُرْجِعَهُ وَأَذَلُ لِنَا فِإِلَى تُنْتُ وَأَسَوَةً وَجُو إِنِ لَرَشِّيفُ وَتِكِيفُ لِي مِنْ وَالْتِي سَلَّفُ مِنْ قَلْ هَلَّا لمَا ٱذَكَانِ رَبِّ كُنْتُ لِطَلَّبَ مُتَوَارِ الدُّنَا اذَا تَكِي عَلْ عَبِيمِ عِينًا وَلا أَنكِي عَل نعَنِي وَنَشَتُلُحُسُمُ إِنَّ لِعِينًا فِي وَتَغْرِيلِي رَبِّ دَعَنِي وَوَاعِي النَّمْا فَأَجَّبَهُما سّريعًا وَرُكِنْ إِلَيْنَا لِمَا يَعْ وَمَعْنِي دَوَا فِي لَالْحِرْةِ فَكَثَّمْكُ عَنَا وَأَلِمَاكُ فِي الإجابة والنارة والبناكا شارغت الادفاع النانيا وتظامنا افاريدونا النَّالْيِودَشْرَامِاالنَّامِي بَيْحَقّْتَهِي وَشُوَّفْتِي وَاحْتَى فَاحْتَى عَلَيَّ وَكَذَلْتَ بِرَنْكُ فَأَيْتُ خُفَاتُ دَنَّفَيْكُ عَنْ آتُوبِينِكَ وَلَا أَنْكِلْ عَلَى مَا إِلَى وَتَفَاوُنَتُ بِاحْجَا ٱللهُ عَالِمُونِكَ فِعْنِو اللَّهَا خَوْمًا وَتَوْلِ نَتُبْطِيثُومًا وَتَعَادُونِ مُحْتَكِ فَيُوا مِنْكُ ثُمَّ مَقِينِ بِالشَّمْتَ لِمِنْ رِدْ فِكَ لِكُرِّيمُ أَسْأَلُكُ بِالْحِيكَ الْعَظِيمِ رِمْنًا عِنْدَالْغَظَةِ وَالْفُهُ عَنْ عَنَالَكُرْ مَرْ وَالنَّى عِنْدَالظُّلْ وَ وَالْمَدِرَّ عِنْدَ شِنَّة

والأدافيك وابت

وتشه التوجيدوة فامرا فوشتفاسة وتنبية القبرة اليفا بالفضآء فالفتكوا عَاضِيَ مَا يَهِ لَا لَا يَعْلَمُ الْفَصْمِ الصَّاسِينِ صَلِّعَلَى مُلَّهِ وَاللَّهِ وَاسْتِجِبُ دُمْ أَنْ وَأَعْمِى دُنِّي مَا فَسِعِ دِدْقِ وَالْفِي مَا أَيْمِ فَ نَعْنِي وَالْحَالِي فِدِ بِي وَاقْلِي المطنوح الألال فأنا بتلأ الآباك وتفاكف المسر فلانقطك الاعلاك وَمُنَّامِ الْمُعْتَلِ قَدْ مَنْ الْإِلْكَ فَأَنْتَ الرَّفَا، وَإِلْيَانَالْلُقِ أَلْا كُرْرَ مَعْمُ فِي وَلِمَا مُعَدَّ مُنْ أُلِهِ مَنْ تُلِلُّكَ مِغَنِّى لِمُنْكِمَا لَقَادِيدٍ بِإِنْفَالِالْفَنْ مُلِيِّلُهُا عَل ظَهْ إِلاَ إِمَّهُ إِلَيْكَ شَافِعًا سِوْى مَعْ فَهُ إِلَّكَ الْرَبُ مَنْ رَجًا الطَّالِفَةَ وَ ٱللَّهُ اللَّهُ وِاللَّاعِنُونَ لِمَانَ فَتَنَّ الْعُمُّ لَهِ بِمَغْرَفِيهِ وَاطْلَقَ الْكَلْمُ نَ عِنْهِ وَكُلَّ مَّالْتُنَّ بِهِ عَلَمْ إِدِ فِي لِمَا إِنَّالُ بِهِ حَتَّهُ صَلَّ عَلَيْهَا وَالِورَكُ عَمْلُ الشَّيكُ عَلَيْقَا سَبِيلًا وَلَا لِلْمَاطِلِ عَلَى عَلَيْ اللَّهِ فَاذَا طَلَّمَ الْعِنْفِتِ الْسَفَّ فَهُ وَتَدَّ الله وَذِنَّهِ مَلْا يُكْتِو وَوَيْمِ انْفِيلَانِهِ وَمُسْلِو عَلَيْمُ السَّالَامُ وَذِنَّوْ عَنَّا إِمَّ كَاللَّهُ عَلَيْهِ قُالِهِ وَذِي الْأَوْمِيلَاءَ مِنْ الْكُتَابِ عَلَيْهِمُ السَّادُمُ النَّ يِرِيلُومُ عَلَيْمُ السَّادُ تَعَادُ بِيَنِيدِ وَظَامِمِيدِ وَالطِيمِ وَأَشْدُ الْمُنْدُونِ عِلْمِالِيَّةِ وَظَاعَتِهِ كُوْلَتِمِ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ طَالِمِ مَا جَآمَ في ضل بوم الجعة والأدخال المعتبة في دعا لعلى بنخنيرقال معتابام بالقطي التلام يقول س وافرت كربير الجمة فلا بتى ميرالعبادة فان فيه يغفالعباد وتمتاعيلهم التحة ومعاعزا فيعلاقه انَّهُ قَالَ إِنَّ لَكُمْ عَدْ حَقًّا وَاجِهَا فَا يَالِكَانَ تَصْبِعُ الْمِقْصَرَ فِي شِي مِن عِادة القَدْ قَلَّ فالتقرباك بالعلالمتالج وتراعلها واركلها فاقالة تقال يضاعف فيه الخسنا ويحفيه التيثات ويرفع ينه الكنعا ويومه شاليلة فاناسطمتان يساباللعاء والقلق

الْمَاشِينَ وَمَّالَمُهُمْ وَمُثَارًا لَفَقَاآهِ وَسَيَقَتُ وَخَشِيَّة النَّقَينَ وَرَفَتَهُمْ وَتَصَلِيَّ الْوُنِينَ وَتَوَكُّمُ مُوزَيًّا الْحَيْنِينَ وَيَكُمُ اللَّهُ مَّ إِنَّا الْكَالْفَا قُوْاسِالْسَاكِرُ وَتَمْزِلُهُ الْفُنَّ بِهِ وَمُرافِقَةَ النِّينِ مِنَ اللَّهُ عَرَائِي آسَالُكَ خَوْمًا لِمَامِلِينَ وَعَسَلُ الْخَاتِيْنِ وَخُسُوعَ الْمَا بِينَ النَّ وَيَعْيَ الْنُوِّكِينَ عَلَيْكَ وَتَوْكُلُ لَوْمِنِينَ الِّ ٱلْاُمْتَ النَّكَ عِلْجَى عَالِمُ غَيْرُمُعُلِّم وَآنَتَ لَمَا فَاسِعُ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ وَالْكَ الَّهِ المعنية أَيْلَ وَلا يَعْضُلُ لَآلِلُ وَلا يَلْغُ مِنْ حَلَّكَ قُلْ أَوْلِ إِنْ كَا تَعُولُ وَفُوقَ مَا نَشُولُ اللَّهُ مِمَّا خِعَلَ لِهِ فَيَّا وَأَجْرًا عَلَيَّا وَيَرْزُاجِيادُ ٱللَّهُ إِنَّ مَنَاتِنَالْاَهُمُواتُ وَسَكَنْيَالْمَرَكَاتُ وَخَلَا كُلُّحِيبٍ بِجَيدٍ وَخَلَوْتُ إِلَى يَالْمَ فَاجْعَلْظُوبَ مِنْكَ اللَّهِ لَمَّ الْمِثْقَ مِنَ النَّارِ وليتَحْت انبعول مِعالَكُمْ يَنْ اللَّهُ الفرائة لأمار الحيقة ما يُقمن سُنِيّان دَيِّ الْعَظِيمِ وَيَجْلِو اسْتَغِفُواللّهُ رَبِّ وَ أتنب كالدوض والاستعالينا بدعا والطالور عندة برايع بالقدعل السلة وهو ٱللُّهُ وَإِنَّا غَنَدُ بِدِينِكَ فَأَكْرُ مِينًا يَلِكَ وَقُلُانُ يُنِلِّنَ بِيثَنِ وَهُينُفِ بِأَذِيَّتِهِ وَهُمِينِهِ بِهِ إِنَّ الْمُلِيِّ آلِكَ وَيَهُمُّنِي بِيَعُواهُ وَقَدْحِثُ الْهَوْصِ اللَّهُمَّآءِ وَصَائِكَ الْإِجَابَةُ ٱللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى مُنَّهِ وَالدِّعْةِ وَأَعْلَى عَلَيْهِ السَّاعَةُ ٱلسَّاعَة تُنكَ عَلَالْمَ وِتَعَوَّلْ مُرْكُاق إِمَامِي مُظَلُّو مُأْسَتَمْ عَلَى الْمُلِيدِ الْفَيْرُ الشَّير حقى بقطع النفي المعالمة والله على الله معلى الله وعب لِالْغَمَاةَ يِضَالَ وَأَسْكِنْ قَلْمِخْ فَكَ فَاقْطَعَهُ عَنَّ سِوَالَ حَقَّ لا النَّفِي وَلا أَخَافَ كِلْا إِنَّاكَ ٱللَّهُ مَ مَلِكُمْ فَهُ وَالدِّومَةِ لِأَبَّا مَالْهَ مِن وَتَحْفَلُوهُ وَا

-04117

اصلاقانات جاعيقيات

المقاءلية الجعدويورعزفة وليلة مرفة الأمت من تعتا وقتا وسعول والمقا بسناالمتعاء الله مُمَّ إِنِّ مَّلَتْ النِّكَ بِحَاجَةِ وَأَنْ كُ النَّكَ النَّاكَ الْوَرْرَفَعْ، وَفَافَتَ وسُلِكُنَّهُ فَأَنَا لِيُعِيزُ لِنَهِ الْمِعِينِ لِعِسَلِي وَلَعْتُولُكَ وَرُحَنَّكَ الْسِنْمُ مِنْ فُرُقِ تَقَلَّ تَفَاأً كلِّما عَمْ لِي مِنْدُلُكِ عَلَما وَيُعْمِرِهِ إِلَّ عَلَيْكَ وَلِمَعْ عِلَاكِ فَإِنْ لَ أَصِبْ خَيْلًا فَكَا يَعِنْكَ وَلَا مِرْفِ عَنْ مَوْهُ تَطَّ أَمَّدُ سِوَاكَ وَلَيْرَ الْمُوْلِوْرَقِ وَوُسِا يَ غَرَكَ وَلَالِينَ مِفْتُهِ يُومُ يُورِّفُوالنَّا كَيْ عَنْ فَي وَأَفْتِهِ وَأَفْتِهِ إِلَيْكَ بِنَهِ مِالْكَ فستسل دوى فالنتى سلّى الله والدان الخيروالشّرين اعفان يوالجعة فنغوالانادادب كثهزالجن وتجنب القتهالج المذيه سكرومة وردفا ومن ديك المنت في العسل وقت مي المع العزالي الزوال وكلما قارب الزوال كَانَافِشَلْ فَاذَا الدَالِفُ لِطِيقِلَ شَيْلُونُ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُنُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ الْهُدُانَ عَمَّا عَبُن وَرَسُولُهُ مَلَّى لَهُ عَلَى وَالدِ اللَّهَ مَرَصِّلَ عَلَيْهَ وَالدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالدِ اللَّهَ مَرَصِّلَ عَلَى عَلَى وَالدِ اللَّهَ مَا يَعْمَدُ مِنْ وَرَسُولُهُ مَلَّى اللَّهُ عَلَى وَالدِ اللَّهُ مَا يَعْمَدُ مِنْ الدَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدُّولُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالدُّولُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدُّولُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ وَلَجُمُلُهُ مِنَ التَّمُّ مِن وَاجْعُلَني مِن الْمُؤَّمِّرِينَ وَالْحَدُ لِيُّو مَنْ الْعَالَمِينَ ان يتقى اظفاره وبعدل عندة الديب برالله وَيَا للهِ وَعَلَيْتُ مُسُولًا لِيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِوَالْمُرُمِّ مِنْ مِنْ مِنْ عِلْمُ وعَلَيْهِ السَّلامُ وَبِأَخِذَ مَنْ شاربِهِ وَيَقَلَّ بسنسيرافة دَبِاللهِ دَعَلَ إِنْ رَسُولِاللهِ مَلَّى اللهُ عَلَى وَاللهِ وَيَلَّوْ إَيْرَالُونَ مِنْ وَالْاَوْمِياءَ مِنْ وُلُورِ عَكُومُ السَّالُهُ وَيَنْفِي ان مِنْ شَامَ الطَّحِيدِ وَلِلْأَطْمَ شابه فاذا قينا المزوج اليالسان فالكالمت مِنْ فَيَّنَّا فِهُذَا الْمُرْرِأُوفَعِنَّا أَوْ اعَدَ أَوَاسْتُعَدُ لِمِفَادَ إِلِي خَلُورِ يَجَاءَ رِفْدِهِ وَتَوَافِلِهِ وَقَاصِلِهِ وَعَطَالًا أَفَالُكُ

ويرنيه المسيات فاناقة تنالى والمع كذيم ويعي محلين اسمعيل بنباج عزالرضا فالقا لبغفان والجعدا ضالا أمقال كذال موقلت جلت فعال كيفال قالعا البعدالة على السّادم اللّه ماليجع فيدادواح المشكين تحتمينا لشعرفا ذاللت منتهتا دواح الشركن بركود الشمه فإذا كان بوم الجعة رفع عنه العذا ليفسل والجعة فلابكون للشمريكمة ومعلابيع بالتعالية المتلامانة قال الشاعل يعالجمة الجشيق بورعفة ورود عنالنتي فالشعل وآله الدقالان ووالجعة سيداكيار وعلما عنداله والعظرويدا كاضودف خرخادل خلفاته فعادم واعبط القذية الألامن مف اور الامروفية ترق الله آدم وقيه ساعة لابسال السعوم في المناسسة الااعطاء ماليالح لما ومامن الدخرب ولاسآء فلاادف ولاراح ولاجال شجر للادم تشفر سن محمالجمة ان نعز القيدة فيه ووعد الترفيخ صومة المالي راة: الأختال ليفريسوبه الإسهريورفيله ومن انتخه مز الذب نكت الله منالثار معنعي فياكل لرثناه فيه وفالبلته فسناكثيه بكن الشغف ابتعام ليخب الانتكاري منالفان طالتي المقالية والدفان كن وفالنالف كالأ تواكثير ويست عقيب البؤيور الجمعة ان يقرأ ما أمة من طاهواته احد ويسل على صلى تعليه والدمائة في وإن بتعفر القالمائة في ويعرأ سوية النسادسية عود والكفف القافات والرحن وبعقل إذا الداد الصلن على النبي ملى الا على الله اللُّتُ اجْعَلْ مَلَاثَكُ وَمَكُنَّ مَّلَا يُكِيِّكَ وَرُسُلِكَ عَلَيْحَيْدِ وَالْفَعَيَا وَيَهِ اللُّفَ وَمُلِ عَلَيْهِ وَالْحُمَّةِ وَعَجِلْ وَحَدُ ولَمَعَ إِنَّ بُعُومًا تَعْلَمُ فَكُواتُ

willing

س<sub>ول</sub> عنابعِبالقه

mili ...

"Their

Media!

The same

le r

والفراج

الم المالية

وَخُيْرِنُ وْدِ وَخَيْرُ مُنْظِلِتُ الْمَالِدُ الْمَالِدُ وَإِنْمَالُكُ يَا اللَّهُ إِنْكُنْ يَا مِيمُ مُغِمَّكُ الِّن سَعَتْ كُلَّ شِيِّ وَعِقِ الْوِلاَيةِ إِنْ نُصُلِّي عَلْ مُنَّدٍ ذَالِهُمَّاءِ فَأَنْ مُنْ خِلُولِكُنَّةً وَمُنْتَ عَلَّ مِنْكَاكِ رَفِّكُمْ وَكَالَّارِ فَا ذَا تَتْ مَلَدُكُ وَاسْتَقِبْلَ الْعَبْلَةُ فَعَلَّا لَأُحْتَظِّ إِنّ أَفْتُمُ الْلِكَ عَمَّا يُولَكَ وَيَ الرَّحْدَ وَاصْلَ مَنْ الْحُصْلِا ءَالْمُضِيِّ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْمِ فأتتب بيداليك فاجلم فيرمينك ومها فالتنا والأجرة ووتالنة اللعبة احلهالا في إرمتوكة ودُعْ أَنْ فِيرِمُ اللهِ اللهِ الله وَدُعْ الله وَدُنْ فِي اللهِ مَعْفُورًا وَرُدْ بِمِ مَنْ وَطَا وَانظُرُ إِنَّ مُوْجِلُنَا لَكُرِيدِنُكُنَّ اسْتَكِلُ فِاللَّكُولَيَّةُ وَالْحَالَ ثُمُّ لَا تَضَمُّهُ أَلَّا مِنْفَرَاكِ وَتُوبَتِكَ رَّبُنَالًا رُبُغَ قُلُوبًا مِنْدَادْ مَدَّنْتُنَا وَقِبُ لَنَا مِن الْمُلْكُ مُحُدُّ وَلِكَا أَمْنَا لَوْمُابُ ٱللَّهُ مَا إِلَيْكَ فَرَجَتُ وَرِمَا لَوْ لَلَّكُ وَكُوا لَكِ ابنتنت وبكأنث وعلك تككث اللمئة أفيذا لآ يغجلنا لككم والخلولية بِعَلَى الْمُدَّ اَعِنَ عَلَى ذَكِرِكَ وَشُكُوكَ وَحُسِنِ عِلَا ذَلِكَ الْخُدُ فَيْرِ الدَّبِ حَعَلَى مَ بُناجِيهِ ٱللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهَا مَدَيْتَنِي وَلَانَالْحِدُ عَلَيْهَا فَصَلَّتِينَ وَلَانَا لَحَدُ عَلَي الدُدُ فَنِي وَكُلُوا لَهِذَ عَلَيْ إِلَّهِ حَسِّنِ أَمْلُكُنَّهِ فَاللَّهُ مَا يُعْتَلِّهُ عَلَّى المُستَدِّقَةُ لَا عَلَيْهِ وَمُعْتَلِهُ عَلَّا والغيزل والعنى وتشاعل إنكائنا التفاخ التجيد واستعت دارة النبحاكم عليم السلامر في ومراجعة روى عن السّاء قحية م على عليما السلام اله قال المادة انيزور قبر يحل القصل القعل واله وقدام للؤينين وفاطرة والحسن

ٱللُّهُ وَإِنْ مَا يُكِ فِينُهِ لِهِ مَعْلَى مِمْ الْمِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا يَتُ الْمُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِي مِنْ اللَّالِمِي اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والحسين وبنورا لجح عليه والتالام وحوبى بلدة فليغت الجايع الجمعة وليلبس

المتيده فنيثتي وتغييبة والفادى والشيغدادي وكاء يفاك وجودك وتغا فالك وَقُوْاصِٰلِكَ وَعَظَامًاكَ وَقَدَعَلَ عَنَدُتُ إِلَى عِيمِنَا عَيْادٍ مُعَلِّدٍ مِنْ اللَّهِ عَلَمْ الْوَدَالِيْكَ الْيُورِيمُ لِمِيالِهِ أَنِنُ بِهِ فَلَكُنُهُ وَلَا أَفَيَّهُ النَّكَ يَعْلُونِا مَّكُ وَلَكِن ٱنَّتُكُ خَامِعًا مِنَّا مِنَهِ وَاسِّاءً قِالْيَعْسِي فَاعَظِمُ اعْظِمُ اغْفِلِ الْعَظِمُ نِ وْوُي فَا تَعُلا يَسْفُوْ النَّهُ وَجَالِيظا مَا لِحَالَتَ لا الدَالِحُ اتَ الْاَوْمَ الرَّاجِينَ التجه المالمين فالأحضال بكون ماشيا فاذااراد دخول الميداسية الفيلة وقال بنسم الله وَمِنَا لَهُ وَمِنَا لَهُ وَمِنَا لَهُ وَكُنَّ الْمُنامَ لِهُ تُوكِّلُ عَلَيْ اللَّهِ وَلا خُلُ وَلا فَقَ الْإِبالِيهِ اللَّهُ مَا فَعْ إِلَا إِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّا إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْيَدُكَ وَاجْعَلْنِي نُوْالِكِ وَعَالِتَ الْجِيكَ وَمِنْ يُناجِكَ بِاللَّهِ لِ وَالنَّادِ وَمِنَا لَّذَهُ مُعْمُ عَلَى الْمِنْمُ عُا فِلْهَ وَاحْزَعَتِ الشَّيْطَانَ الرَّجِيدَ ثُخُبُّ المبيئ المعمد ادخل وقل المستماضخ لهاب رحيّك وَوْسَكِ وَأُغِلِيُّهُ المت يخطِكَ وَالسَكُلِ مَعْمِيةٍ هِيَ لَكَ اللَّهِ مَا يَعْلِينَ فَ مَعْلِي فَ مَعْلِي مِنْ الْحَيْمِ مَا الْولِيَّاءَكَ مِنَالْفِيْرِةَ الْمِرْفَ عَنْيَجِيمُ مَا مَرْفُتُ عَنْهُمْ مِنَالْاَسْوَآءِ وَالْمُكَارِرِ رَشَّا لاَفَّا غِنْهَ إِن نَسِينًا أَوْاخَطَالًا رُبِّنًا وَلا عَلِي عَلَى الْمِرْاكُا كُلَّتُ عَلَى الَّذِينَ فَ فَلِنَا مِّنَّا فَلَا كُلُّوا مُلَّا فَهُ لَنَّا بِوقَاعَتْ مِّنَّا وَاعْفِرُ لِنَّا وَادْخُنَّا أَتَ مُولَنَّا فَانْفُرْنَا عَلَى الْمُوْمِ الْحَافِرِيَّ الْلَّهُ مَا فَعَ مَنَامِعَ فَلَى لِيَكُونِ فَأَنْفُ نُفْرُ إلِيُعَايُّهِ وَبَيْنِهِ عَلَى مُرِيدِ وَصِلْ المَنِي وَبُدِّيمُ مُروَاحْفَظُهُمْ مِن بَنِ أَدِيمُ فَيْنَ خُلْفِهِ مُوعَنْ أَمَّا نِيمْ وَعَنْ شَمَّا لُولِهُ وَاسْتَهُمْ أَنْ يُوسَلَّ إِلَيْهِمْ لِنَتَّوْءِ

قارستان ا

ما في الكن الكن المواقع والدولا والإسراج والوسترا والدول زمان قرواه والانتزال المائة المائة المائة المواقع والمواقع المؤلف والمؤلف والمتعلق والمؤلف المواقع والمؤلف والمتعلق المواقع والمؤلف والمتعلق المواقع والمؤلف والمتعلق والمؤلف والمتعلق والمؤلف والمؤلف والمتعلق والمؤلف والمتعلق والمؤلف والمتعلق والمؤلف وا

سَاعَةِ أَنَا يَاسَيِدِهِ سُتَعَرِّمُ اللَّي اللهِ قَالَ وَالْهِ قِلْ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَالْهِ وَالْ أَبِيكَ أَبِرِ لِلْفُرْنِينَ وَالْمَا خِيكَ الْحَسِّنِ وَالْيَلِيِّ لَكُونَ عَلَيْكَ سَلَا مُنْ اللَّهِ وَتَحْتُ فُ بزيارَةِ لَكَ مِتَلِي وَلِينَا فِي وَجَمِعِ جَارِجِي فَكُنْ لِاسْتِينِهِ شَغِيعٍ لِيَتُعَالِ وَلِكَ مِنْ أَلَا إِلْمَرَاهُ وَمِناعَنَا لِكَ وَاللَّفَ لِمُدْوعَلِمِ الْفَرْبُ لِمِالِدَالِكَا لَيْهِ تَعَالَىٰ وَالْتِكُ الْجُعَيِيِّ فَكُلِّكَ صَلَّوا مُنَافِيِّهِ وَيُضَوَّانُهُ وَتَنْحَنُّهُ مَ تَحْمَلُ لِلْمِيارِكِ قليلا مَعْلِ وجانالى قبرعل بالحسين وهوعندو جلابيه عليما المتلام وتستأول وبشاؤاك تم ادع الله بما اجبت مزام دينك ودنياك وصلّا وبع رهات صلق الزيارة آف التلام الماني ركعات وهوافضاها داقله ركعتان تم تستقبل فحقرا بيعيدا تقطيه فتقال أناك وعُلْد بالرفاى كابن تولاى وسيده وابن سيدم وتودّ فك الساكم كَانِ سَيِمِهِ لِمَا عَنِينَ لَا لَمُنْ يَنِ وَتُوَوْعُكُ لِإِمَا وَانْ لِمَا مُثَلِّلُهُ لَكُمُ مَلِكُمُ مَا لَهُمُ وتتخنه وبركاته ويضائد القامات التنبي الستية فلعا فاهنا اليورة ضاصلن التي صلاته على وآله وسأوهي يكتان تقل فكل ركعة الحدين والالزانا خي من وان فائم وخي ورق في الكوع وخي من إذا استوت فاتما وفي في وأفا تدجال وتنصف عجبال ساسان تعااد وترشونى سرواناق وخوش والمانف واساك والتحدة القانية فم تعرفق إيضا كعة انزيكا صليد الكعة الأولى فاذا سلمت عقبت بالدت ولضفت وليس بنيك وبعيا تعدتما إذف ك غفع لك المناء بعقيه فع الصلح لا الدَرِّكَ اللهُ رُبُّنا ورَبُنا إلَيْ الْآلِيَ لا إلهَ إِلَّاللَّهُ إِلْمًا فَاحِيًّا وَعَنْ لَهُ سُلِيَّةٍ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَا هَذَهُ إِلَّا إِنَّا مُعْلِمَ لَمُلْلَّةً

ثوبين نطيفين وليزح المفادة من الارض تم يسل الديم مكمات بقرأ فيعن ما يتر البيران فاذا مُسْرِيد وسَلْم فليقر سنقبل القبلة وليقل لكَ الدُرْعَكِ لَا أَيُّمَا النَّيْعَ وَرُحَةُ اللَّهِ وَيَرَكُا مُهُ السَّاوُمُ عَلَيْكَ أَهُمَا النِّبِيَّ الْمُرْسَلُ وَالْمِعِيُّ الْمُرْتَعَى وَالسَّيْنَ الْكُرْبِي السِّيدَةُ الزَّمْلَ وَالسِّطَانِ النَّبِيِّ إِن وَلا وَالا عَلامُ وَالا مِنْ النَّفِيُّ وَيَ مِنْ الْمِطْأُ الْكُرُّ وَالْأَ آئِزُ لَا وَتَلْكِرُ الْعَلَفِ عَلَى رَتَّ وَالْحِقِّ فَمُلْكِكُمُ مُنَالًا وَفَرَيْكُمُ مُعَنَّ حَيْنَ عَلَمُ الشَّلِينِ وَمُعَكِّمُ مُعَكِّمٌ لا مَعَ عُنْدُكُمْ إِنَّ لِنَ الْفَالِّلِينَ بِعَضْلِكُمْ عِنْ برَجْعِتُ لَمُ لا أَنكُرُ فِي قُلْدُهُ وَلا أَنْعُ إِلْا مَا اللَّهِ مُعَالَا اللَّهِ وَعَالَمُاكِ فَالْلَكُوْنِينِينِهُ الْمَا إِنْمَا لَهِجَعُ خَلْقِيهِ فَالسَّالُهُ عَلَامُ الْمُعْلِكُمُ وَأَجْسَا وَكُو السَّلَّةُ عَلَىٰ وَرَحُمُ اللَّهِ وَرَكَا مُهُ وَفَرِهِ إِنَّهِ اخْرَا ضَاخِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ زيادة اليعبدالقة فالخطيما السلام مشاذلك بعدان يغتسل يعلوسط واره او في خانة مزالارف وبوعياك بالسّلام وبعمل السّلام عليّان إلى وتسّيده قَانَ سَيْدِهِ السَّلَّامُ عَلَيْكَ إِلْمَ لِأَى كَا خَيْلَ إِنَّ الْعَيْدِلِ وَالشَّهِ مَا إِنَّ الشَّهِدِ السَّالُمُ عُلَيْكَ وَرَحُدُ اللَّهِ وَرَكُانُهُ أَنَّا لَأَوْكَ يَابَ رَسُولِ اللَّهِ بِقِلْبِي وَلِينَانِ تَجَارِي وَإِنْ لَدُنْكَ بِعَنْ عَالْمُنَا مَتَةِ لِفُتَٰتِكَ السَّلَاءُ عَلَيْكَ يَا وَإِنَّا يَ صَّفَيَّ اللهِ وَوَارِثَ نَوْجَ بَيْرًا لَهِ وَوَارِثَ إِنْ إِلَيْ مَظْيِلِ لَهِ وَوَارِثَ مُوجَيًّا وُفَارِثَ عِيهِ مِعْجِ اللَّهِ وَفَارِثَ مُعَلِّمِ مَهِ إِلَّهِ وَنَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ وَفَارِثَ عَلِي البيالمُهُمِينَ وَدَعِيْ رَسُولِ فَهِ وَخَلِيفَتِ وَوَارِطَالْحَسَنِ بَنِعِلِيْ وَمِيَّ أَسِيرٍ الْمُوْنِينَ لَعَزَّا لَهُ فَا لِلْكَ وَجَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْفِ الْعَنَّابَ فِي هٰذِ السَّاعَةِ وَفِي كُلَّ



المراد الوائل المراد الوائل المراد الوائل المراد الوائل المراد الوائل المراد الوائل المراد ا

أَنَّاللَّعَيْنُ عَلَىٰ إِنْخَنْنِنُ عَل

THE FAMILY

كُلْ ظُنُوهِ مِنْ إِنْ فَاللَّهُ ﴿ إِلَيْكَ فَكُنْ بَيْ يَدَّلْكُ مُنَاللَّكُ مِنْ الْجِعِلِيكَ كَانَ عْنَاكُلُهُ وَلِينَا أَنْتُمْ الْمُ فِي مَلْتَ شَمِي كَيْفَ ثَنُولُ لِلِمَّا فِي الشَّوْلُ لَمْ أَرْتُمُولُكُ فَإِنْ قُلْتَ لاَ فِيَا كَيْلِي لِلوَيْلِي لِلوَيْلِي لِاعْرَالِي لِلْعَرِيلِ لِلْعِنْدِ لِلسِّعْرَةِ لِلسِّعْرِةِ للسِّعْرِقِ لِلسِّعْرَةِ لِلسِّعْرِقِ لِلْسِلِمِ لِلْمُعْلِقِ لِلْمُعْلِقِ لِلْمُعْلِقِ لِلْمُ لِلْمُعْلِقِ لِلسِّعْرِقِ لِلسِّعْرَةِ لِلْمُ الشِيْفَوَى الدُلِ الدُلُ الدُلُولُ اللّهُ الدُلُ الدُلُولُ الدُلُولُ اللّهُ الدُلُولُ اللّهُ الدُلُولُ اللّهُ الدُلُولُ اللّهُ الدُلُولُ اللّهُ الدُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدُلْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا الْعَا وَمَنْ ارْحُو وَمَنْ يَحُودُ عَلَيْ يَعِضُ لِمِعِينَ مُرْضَعُنَ بِالْوَاسِ عَالْمُفْرِمْ وَإِنْ قُلْتَ تُمْ كَالْفَكَ بِلَ وَالرُّفَاءُ لَكَ نَفُونِ إِنَّ فَأَلْ الْسَعُودُ فَقُولِ إِن قَانَا الْرَحْرُ الْمَتَّحِ المُسْرَقِّ لَا يَتَعَطِّفُ لِاسْتَجَبِّ لَا يُسْلِكُ لِاسْتِيمُ لَا عَلَى لِمَا لَهُ بِعِنْجَاحَ خَاجَتِي اسًالُكَ بإنهاك الدويقكيَّةُ في تكنون عَيْكَ وَاسْتَقَرَّ عِنْدَكَ فَلا يَعْتُ سِلَكُ شَيْ سِوَاكَ السَّالَكَ بِدِ وَبِكَ وَبِكَ وَبِهِ فَإِنَّهُ الْجَلُّ وَالْفَهُ أَلْمَا يَكَ لَا شُقَالِ غَيْهُ فَا وَلَا أَحَدُ أَعْوَةً عَلَى بِلْكَ لَاكِنْتُ لِاسْكُونَ لِإِسْ عَنْفَ فَضَدُ لَا سُأَلِقًا بطاعتيه لامن فابعن معصيته والمنعَقُ السُّوُلُ الطَّلُولِ إِلَهُ وتَفَتُ وَمِيَّتُكَ الْمَنْ انْصَيْتَنِي وَكُوْ الْمِلْكَ وَلَوْا كَلْتُكُ مِيَّا الرَّبِّي لَكَيْنَتَهِ فَا أَنْتُ الْمِلْكَ فِي وِلَمَّاعٌ مَعُومَتِهِ لِكَ لَاحِ فَلَا تُخْلِينِي وَيُنَيِّ مَارَجُوتُ لِا تُمْرَحُمُ لِمَاعِذِنِي مِن مَن يِدَقَ وَمِنْ خُلِفِ وَمِنْ فَرَقِي وَمِنْ يَحْبَق وَمِنْ كُلِّحِياتِ الإِخَاطَةِ بِ ٱلْأَمْتَ مُجَّةً إِ سَيِنَهُ وَبِعَلِيَّ وَلِي وَلِهُ عُمَّةِ الزَّاشِينِ عَلَيْهُ السَّالْمُ اجْلُ عَلَيْنَا صَلَّما يَكِ وُرَافَتُكَ وَرَحْمَنَكَ وَأُوسِمْ عَلَيْنَا مِنْ دِزْقِكَ وَاقْضِ عَنَا اللَّهِ وَجَهِمَ خُوا جِنَا إِ اللهُ لِاللهُ اللهُ أَيْكَ عَلَى كُلِّ شِي عَيْدُ ثُمَّ قَالَ مِن صلَّ هِذَا لَصَلَى وَدَعَا مِنَا اللهُ الفتل ولرس بينه ومزاقه تعالم وشالا عقاله دعاءا وعيسها المحد فيرخا

فَلُكُنِ الشِّرِينَ لَا لِلمَالِمُ اللَّهُ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ أَخِدُ وَعَلَىٰ وَصَاعِبُ وَهُمَ اللَّهِ وَحَنَهُ ظُهُ الْمَالُ وَلَهُ الْمِنْ وَهُو كُلُونِي عَدِيرُ اللَّهْ مَا النَّهُ السَّمَانِ وَالأَفْ الْمَاهُ وَالْتُ فِيهِ إِلَيْمُواتِ وَالاَدْمِرْتِينَ فِيقِ فَلِكَ الْمَاهُ وَالسَّالْحَقُ وَرَعَالَ حَثُ مُغُلُكُ عَنَّ كَإِنَّا نُكُ عَنَّ كَالْجَنَّ حَقَّ وَالنَّا دَعَنَّ اللَّهُ مَعَ لِكَانْسَكُ وَلِمَا لَنَكُ وَهَيْكَ ثُوكُكُ وَبِكِ خَامَمْتُ وَالْمِكَ خَاكَتُ لِارْتِ الدِّبِ الدِّرِ الدِّرِ عِنْدِ لِم مَا فَلَاتُ وَلَمَا أَخُرَتُ وَمَا أَرْبُتُ وَمُمَا أَفِلِتُ أَنْسَالُولِ إِلَهُ وَلَا أَتْ صَلَّى فَأَنَّهُ وَال مُعَادِ والنوالي والنخى وتشوكل إلك كرم كؤف بعم صلى وكالسالف والتي عَلَى البِّلَّةِ الديمة فالقادة وجعم في خلف المالة الدما له قال من مالية ركما صلن الرالؤن بعليه السافرخج من نويهكور والمته امّه وقضت حاعيقاً فيكل ركعة الحلقة وخسينمة فلحراشا مدفاذا فرغ سادعا مناا التعآء ومس تسبع عليه المستلام سنجاق من لابتيد معالية سنجان من لا تتعفُّ خرَّاتِية سُبِعَانَ مَنْ لَا الْعِيمَانُ لَفِينِ سُبِعَانَ مَنْ لَا يَنْفُدُ مَا عِنْدُ سُبِعَانَ مَنْ الْعِلَاعَ لِلْدُنْيَةِ مُنْجَانَ مَنْ لَابْتَارِكَ أَعَمَّا فِي أَنْ مِنْ الْجَانَ مَنْ لَا إِلَٰهَ عَيْنٌ مِينَ مِقَالَت يعل بالزَّعْفَاعِ التِّيَّاتِ وَكُرْعَانِ عِلَالْحَمْ عَلَكُ لِاللَّهُ نَسْيَ عَلَا مَا لَكِ بِاسْتِهَا: أَنَا خِنْكَ بِنَوْ يَدَلِكَ لِإِذَا اللِّي كِيْدُونِكَ لِإِنَّادُا لِإِنْجَالَا يَاخِيًّا عُنُكَ عَنْكُ لِإِحِيلَةَ لَهُ ۚ إِنْ مَنْ رَغْتًا: لِاجْرِي التَّرْفِي مُوْقِ عَبْلُكَ إِسْتِلَاهُ العلِكا أَلَا مُوَالًا مُولَا يَالًا مَنْكُ مُعَلَّكُ لاجِلَةً لِي وَلا يَعْلَمُ مِنْ فَضَى كَلا استكيع كمافرا ولانفغاولا اعدمن اضابغة تقطعت اسباب الحنايع فوقضما

مَّا أَخِينًا ثَمَّ مِنْ يُنْ يُنْ الْمِنْ الْمِن

المتعالمة المتعادمة المتعادمة المتعادمة المتعادمة المتعادمة المتعادمة المتعادمة المتعادمة المتعادمة المتعادمة

مين زيور فياما وياميون ليدمون من حصول طبيل من مدول مين الدعل المياف ما ديسة في والدامد كالأم مبروة لمنسل ويوزيون لدارولا شاه تواء خدموات

الْبَادُ النِّيهِ وَالْمُهُ لِمَالَكُمُ وَالْمُنْ الْمُنْ المِّنَّاتِ وَالْاَمْ وَالْمُونَ وَقِلْ مُنَّ الذَالْكِلُ وَالْإِكْلُ وَالْمُ مَنَّانُ مُولِالْفُو وَآلِنُهُ مُلْدُكُما لَهُ الْمُنْفُسُ الْفَدَّة المَيْنُ مُنْيِرُا لأَمُورِفَةً وِرُحَقَ مِنْ عَلَى اللَّهَ بِمُورِدُجُولَنا لِمُعْجَلَتَ بِولِيْ عَلَالْمِيلَ فِيكُنَّ وَكُوْ مُوْمِ مَعِمًا فَتَنْتَ قِلْهِ وَأَحِيثُ مِثَالَمِنِ بِاللِّهَ كُوْمَ ظَالُكُ لِاللَّهُ بِالْمِكَ اللَّهِ كَنَّتُ مَلْ عَرْثِكَ وَالْمَتَعَ فِالِكَ الْوِسْرِ وَالْمَالُكَ يَّالَّهُ يَا مَنْهُ مُن يَا مُنْهُ مُن يَا مَنْهُ مُن وَاسْلَاكِ إِلَّكَ مَنْهُ مُنْ يَالَهُ إِلَّهُ كِالَّهُ وَأَسَالُكَ بِالْمِكَ الَّذِي يُنْفَى بِهِ عَلَى كُلُوالْ الْوَكَا يُشَى بِهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ الْمُلْكِ بِهِ وَأَلْمَا لَكَ بِالْمِكَ النَّهَا جُرُبُ بِوِالْعَلَادُ عَبِكُمُ مُعَالِمَ عَلَيْهِ لَ وَقَرِكَ كُتَّبَتَ المَلَ عَلِيمِ إِلَّهُ وَلا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَإِلْمِكَ الَّذِي هُوَاذُرُ وَأَسْالُكَ إِسْمِكَا لَّذِي الَّذِي أَتَتَ بِهِ عَرْشَكَ وَكُرْسِيَكَ فِالْعَمَاءَ فَإِنْمِكَ الَّذِي بِهِ سَنَقَتْ رَحْمُكُ عَشِيكَ وَبِالْمِكَ اللَّهِ خَلَقَتَ بِوالْفِرَوْسَ وَإِلَاكَ المِلْ وَإِنَّكَ السَّالَاءُ وَمِنْكَ السَّلَاءُ وَإِنْهِكَ الْكُونُ فِهَ الِالسَّالُورِة إِلْمِكَ التَّهُ الطَّأْمِ لِلْفَقِّ لِلْفَتَهِ لِالْفُطْفَ لِلْمُ اللَّهِ الْفَطَّقْتُ وَلِقَيْكَ بِنَاهَيْكَ مِن الْسَالُكُ يَالَقُهُ وَيَنِي وَجَهِلَنَالْمُنِيرِ وَاسْالُكَ بِاللَّهُ بِالْمِكَ الَّذِي بُشَي بِهِ وَالظُّلِّر وُبُنى بِهِ فِي أَرَاجِ النَّمَاءِ وَاسْأَلُكَ إِلَّهُ اللَّهِ لِيُسْكُونُ إِنِّي وَأَسْأَلُكَ إِسْمِكَ الَّهِ كَتْتُ عَلْ عِلْ إِبِعَرْشِكَ وَاسْأَلْكَ بِإِنْ لِلْكُونِ لِلْمَرِّ الْكُولِلْ عَلْمِ النَّهِ يَٰتُهُ وَرَّضَى مِّن دَعَالَ بِهِ وَتَعْيَبُ دَعْرَتُهُ وَلا تَرْمُ سَآلِكَ بِهِ بِلْلِيْتُ وأسكالك بخل سيرفوك كيب ساك فالتورة والإجيل فالتعبر فالغوا

الْمُكُنِّ بِنِيْرِ سُفَةِ إِلْرَصُونِ بِغِيرِهَا يَهُ الْمُرْهُ فِيغِيرِ عَلَيْهِ إِلْمَا لَهِ الْمَي بَغِيرِ بِعَلِيهِ وَلَا ضِدَّلَهُ وَلا يَدَّلُهُ الْحَدُ لِي الَّهِ كلا تَعَنَّى خَرَائِهُ وَلا بَيْدُ مَا لِهُ الْحَدُ لِيهِ الَّهِ وَلا يَعِيدُ مَا لِهُ الْحَدُ لِيهِ اللَّهِ وَلَا يَعِيدُ مِنْ اللَّهِ وَلا يَعِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلا يَعْلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلا يَعْلِيهُ اللَّهِ وَلَا يَعْلِيهُ اللَّهِ وَلا يَعْلِيهُ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا يَعْلِيهُ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَل سُّهُ ذَالِتَ اللهُ اللَّهِ لَيِرَاكِهُمَّةَ وَالْجَالَ وَزَّوَى النُّورِ وَالْوَقَارِ ذَالِنَا لَهُ الَّهِ يَكُانُ المُّلَةِ فِالصَّمَّا وَتَيْمَعُ وَفَعَ الطَّيْرِ فِالْمُوْآءِ وْلِكَ اللهُ الَّذِي مُوَمَّلَمَا كَا ألكنا غرو سبطانة شبخان مزمق فتؤر لاينار وتطائ لاينار وعزز لإيرار وبُصِيرُ لا يُرْمَاتِ وَسَمِيعُ لا يُتُكُلِّفُ وَمُعَيِّبُ لا يرَاقَ وَتَعَلَّى لا يُطْعِنُهُ وَحَيُّ لا يَنْ ٱللَّهُ مَدَاقِ إِسَالُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي الْمُفَيْتَ بِدِيكُلُّ فُرِي مَعْنَ حَيْحَكُ فَأَسْالُكَ بإِسْمِكَ الَّذَى خَلَفَتَ بِهِ عَرْشَكَ الَّذِي لا يَعْلَمُ الْفُوَالِا الْذَى وَأَسْالُكَ بِنُورِ وَجَمِكَ الْعَظِيمِ وَٱشَاكُكَ بِذُرِامِنِكَ الْمُجْ خَكَفَ بِهِ نُورَ جِمَّا بِلَتَالِغُهِ وَٱسْالُكَ يَااللهُ بَالِك اللَّهُ الشَّعْفَعُ بِهِ سُكُانُ مُثَلَاتِكَ وَانْضِيكَ وَاسْتَقَرَبِهِ عُرَّاتُكَ وَتَفْرِيدِ مِنْأَكُ وُتُسْلِلُ بِو الْمُلُكَ وَتُعْيِمُ بِو الْمِيمَةَ وَالْسَالُكَ بِالْمِلْنَالَةَ مِي تَعْفُو بِعِيالَتَكَ أَوْ إِلْكَ الإسْرِوَاكُمَا لَكَ بِاسْمِكَ الَّذِي مُوَفَدُ مِنْ فَوْرٍ وَلَوْدُ مُعَ نَوْدٍ وَكُودُ فَقَ كُلِّ وَوِ فَكُ تَغَيَّ بِهِ كُلُّ ظُلْمَةٍ وَنُورُ عَلَى كُلِّ مُورٍ وَمُورُ فِي مُودٍ إِلا الله يَذْمَتُ بِالظَّارِ وَإِلْمِكَ الْكُوْبِ عَلْحَبْ وَاسْرا فِهِ لَ وَيَتَّقِ وْلِكَ الْإِسْرِ الَّهِ فَيْفُو السَّالِفِ لَ فِي السَّفِي وَ أشاكك بإميك الكنوب فللاعة بيضائ خازيز الجنفزة فأسالك بإخيات الزكيب الطَّامِ لِلْكُنْوُ فِي فَكُنُو جَبِلَ الْفَرُونِ فِي لِللِّي فِيلَكُ عَلَى لِلهِ الْنَهَ الْسَالَا بِهِ اللهُ وَامْ اللَّهِ بِدَاللَّهُ وَامْ اللَّهُ إِمْ لَا الْكُنَّ فِي عَلَى الدِّولِ مَنْ الْمُوفَا بنيونكماة إنَّ لكَ للَّهُ لا إِنَّ الْأَنْ الْمُؤْمَدُ عَنْهَا لَكُ سَبِهَا لَكُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ

الله م الله المثلة المسلمة ال ۮػڵۜؿؾؙڟؙؿؙڎڎڡٚڗؙؾػڴؙڴؙۼۣ۠ ۮڎۼؿؾؙڬڴؙڗؙۼۣٛ

كُلُّ شِي إلْ الْعَالَم إلَّ وَتَعَالِ وَخِيلَ وَعَظْمِ مُلْكِكَ وَأَسْظِيمِ سُلْطًا بِكَ وَقَدِيمِ النَّلِيَّ لَ وَ سُونِيْكَ لِكَالثَّاةَ بِجَيِّعِ النَّبِ وَلِكَانَ يَنْنَ يِوعَلَيْكُ رِنَا لَمَا يِدِدَالثَّارَ وَالثَّنَامِ ظَالْتُلْفِلُ النَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المع المُكُونَ فِي سِناهُ الْمُلِلِكِيْرِيلَةِ وَالْمُلِالتَّيِّامِ وَالْتَا الْمُتَا الْمُتَالِقِ السَّيْ عَلَيْنِي الْمِيْوَقَقِلَتَ المُشَالِّينِ وَبَا فَوْقُ وَتَاعَلِيهِ وَمَا يَخْتُ مِنْ وَمَا يَخْتُ لِيَيْ مِنْ طِلْلِكَ سُبِنَا لَكَ نَااحَتَ لَكِهِ إِنْ وَلَكَ الْحَدُ مُنَا أَفُهِ كُمَّا أَلَ وَلَكُ الْشَكُو لَا الْ عَظَّتُكَ الْمِ اغْفِظ لليُدُنِينَ مِنَا لَوْنِينَ وَالْفُولِاتِ وَكَاوَدُعِنَا لَمَا لِمِينَ فَإِضَّا فُسُّهُ اللَّهِ مُلْمَا وَمُمِّنِوا لَكَ عَلَى مُنْسِعِيهُ وَلَهُ مَعْمًا وَانْكُلُوا عَلَى آلَ الْكُرُ الْكُرِّبُينَ نَتَاحُ الْغِيْرَاتِ إِلَهُ مَنْ فِيالْاَ مَنِينَ وَالسَّمَّاتِ وَاتَّلَ مِّلَانِ يُعْرِلِونِ وَاغْفِرْكِ وَلِوَالِينَ وَالْمِلِ وَوَلَهِ وَالْمَا وَالْمُوالِي فَادْرُقِن رِدَقًا وَاسِعًا كَيَّا مَنْهَا مَرَيًّا سَرِيبًا عَلَاكُ إِنَّانَ خُرُالَّا وَمِنْ لِمُ الْمُؤْمِدُ لِمُعِلِّمُ السَّلَّا مِنْ الْمِعَةِ فَاذَّلُهُ ماتنا به ان تعدل عند وضواك بير والله بير والله بير والله غَيْلِاكُنَا وَكَالْكُولِاكُنَا وَ فَاشْخِلِاكُنَا وَبِيسِمِا هَ الْعَامِلِيَّ فِالْأَفِي التَّمَاءَ الْحَدُ فِيهِ اللهِ جَمَّلَ مِمَّالِمَاءِ كُلَّ شِيْحِيَّ ٱلْحَدُ فِيهِ الْحَيْ فَلْبِي الإيانِ وَمُدَّقِي الإسلام الله عرف عَلَ وَكِيْنِ وَاخْتِرِلِ الْمِسْطَى عَافِيةٍ تِفِعَافِ وَالْمَعْتَ فَأَدِينَ كُلَّا لِّذَهَ أَحِبُ فِي الْمَاجِلَةِ وَالْمُجِلَّةِ وَالْفَحْ لِمَا أَمْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ال للمجيع الدُّعَاءَ مُ المقالى المبعدة قالحين تلخله فيال انستفتح القالق يُشكُهُ مَنْ فالتَّمَّا فِعَالَكُونِ كُلُّ مِنْ مِعْرَقِ شَانِ اللَّمْ تَمَا حَمَلُ مِرْشَانِكَ شَاهُ لَحَاجَبَ

وَيُخِلِ الْمِعْ مُولَكُ وَالْمَحَ الْمُعْوَالِ مَا أَلَكَ إِلْمِكَ الْعَلِيمِ الْمُعَامِّدُونِ بِي أعظم كالتمنان والاقتين والجبال وكل شي خلف والسالة بخل العاصفة مِنْ عِلْمِكَ لِنَفْيِكَ وَاسْتَأَرَّتَ بِهِ فِعِلْمِ النِّبِ عِنْكُ وَأَسْأَلْكَ بِمِنْكَ وَاسْأَلْ الذي عِنَانُ مِنَ الْكِتَابِ مُأْجَنِهُ فِهِ الْكِالْاِسْمِ أَدْعُلُ فَأَمَا لُكَ بِهِ فَأَمَا لُكَ إِمْلِكَ اللَّهُ وَعَالَ بِهِ حَلَّهُ عَمْدِكَ قَاسَتَعَيْثُ أَمَّاكُمْ وَحَلَّكُمْ عَيْثُكَ بِذِلِكَ الْإِسْرِالَةُ النَّهِ ولا يَمَلُ مُلَّكُ النَّمْ فَي وَلا عَلَيْكِ وَلا كُوسِيكَ الْأَمْنَ عَلَّيْتَ وَلا فَعِلْ المُعَمِّد وَالسَّالُونَ بِإِسْمِكُ الَّذِي وَعَلْنَ بِهِ مُعَنَّدُ مَكُوا لَكَ عَلْدِ وَالدِ الطَّافِرِيَ الطَّبِيَ الْمُخْلِ وُجَنْ مُنَّهِ وَالْحُدُّ صَلْعَلْهِ وَاحْمَى وَاقْمَ اجْنَ وَالْتُمْ وَالنَّوْعَ وَالنَّحْ وَالنَّ وَالرِّنْوَالْمُلُولِ الطَّيْرِ الْعَامِعِ وَالْفِحَةِ وَالْعَامِيةِ وَالسَّلَامُوفِ فَهُمَّى دُوْمِي وَأَمْلِي وَمَا لِي وَوَلَهِ وَإِخْ أَنِّ وَعَسْيَرَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شِيَّ فَلَيْ الْمَدُنْ فُوعَ إِلَيْ يَعِلَى إِ الْحَدُدُ لِيهِ عَلَى عَنِي صَلَى مُلْهِ وَالْمَدُ أَلِهِ الْعَادِرِ بِيلِنَهُ وَعِلَى لِلَّهِ وَلا يَعْدِنَّ عُنْدَهُ الْحَنْهُ فِيهِ إِصِطَالْهِ مَنِ إِلْرَّحَةِ الْحَدُّهُ فِيهِ عَالِمِ الْعَبْبِ وَالشَّمَا وَوَصَعَلَمُ مِنَا المتفعية المكة فيرخالوا لخلوق اسيرالرنق الحتشد فوالخالول ربي وللاري الْحَدُّ مِنْ عَالِيهِ الْعَنْ مِي الْعَنْدُ لِيْهِ بِجَبِيعِ عَامِينِ الْحَدُّ لِيْهِ عَلَيْجِيعِ فَمَا نَهِ الْحَدُّ لِيُوعَلَى جَيِل لَكَ يُوعِلُ خَلْقِهِ بِينْ وَيَوِلِا نَشَكِّدُ الْمُضَالُ وَهُن يُدَرِكُ الْمُضَارَ وَمُوَاللَّمِينُ المنيا الألف المفاقي وعلى كُلَّيْنَ بِيليد والفَلْ كُلْ مَنْ المَلْ الْمُعَالِمُ المَا الْمُعَالِمُ المُلْتَ بغِيْرِ سَلِيمِ الْحُدُّ لِشِوْلِهِ الْمِتَّةُ مِنْ يَجْدُلُهُ مِنْ الْمِنْ الْمَثْلُونِ وَالْأَنْفِ طَأَلْفِينِ عَيْنَ كُلُومَينَ وَكُلُّ شِي يُسْتِيحُ عِنْدِ وَلَكُن الْإِيمُ لُوالْخِلَةُ بِنْ تَسْبِيمُمْ الْعِ عَلِيتَ

3

عَلَّامِ لَهِ

المنفعان المنافظة

في له في هِ وَلا يَعِي فِي مِنْ مِنْ الله عَدِقًا جِعَلَ مِزْ عَالِمِهُ مِنْ الله عَدِقًا جَعَلَ مِزْ عَالِمِي

13

طالعاد الأول وليكن تشبك فالكين الأولين والخوين وتعبال يستبوانه ٱلْهُ وَإِنْ وَجَمْنَالِكَ مِعَلَاتِ عَلِي اللَّهِ مِنْ إِلَّ اللَّهِ مِنْ إِلَّهُ اللَّهِ مُعْلِكُ لَنَبَ الفادلُونَ بِيَ التَّيْنَانُ وَالمُّلَّانُ لِيهِ ٱللَّهِ مَا إَجْعَلُها مِلْنَّ طَاهِمْ مِنَ الْإِلَّاءِ وَجُنَّالُما نَكِيَّ لِهِنَاكُ وَتَعَبَّلُنا مِنَ الوَلِيَّ الْمُنْتِينِ ٱللَّهُ مَتِلِ عَلَيْكُ قَالِمُلْ قَالِعَلْ وَعَلْجَي الْبُلِآنِكَ وَاحْمُصُ مُعَلَّا قَالَعُ مُنْدِينِ صَلَاكِ لَهِ الْمُفَلِّفِا وَسَلَّمْ عَلَى لَلْا يُكُولِ الْفَرَّيْ فاخصف يتبن كل دَهِ بِكَأَلُ وَالسَّالِفِلَ مِنْ سَالْمِكَ إِنْا أَنْمُ عَلَيْهِ الْمِكَ الْمَالِينَ كالخصص إذاياءك الخلصين من سالايات بأدويه واليات علي فيام وعكى وعلى الدق سَمُمُ وَعَلَيْ الْمُنْ مِنْ مُ سَلِّرُوفَا مِدَالسَّلِمِ اللَّمْ مَرَاقِ الشِّيلَا وَكُوفِ مُعَيدِمًا أَوْلَهُمُ ذَاتُكُ الْتُرْبَةِ وَأَنَّ رَسُولَكَ مُعَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَا نِعَتِي وَأَنَّ اللَّهِ إِلَا اللَّهِ شَرَّعْتَ لَهُ وَبِي مَانَ الْكِتَابَ اللّهِ أَنْ لَتِ عِلْيَ إِلِيامِ وَأَنْشُلُوا أَنْ قُولَا مَعْ فُلُ فَنَادَلَ خُرُكُانَ عَلَا مَلُ وَلَدَ جُنَّكَ حَنَّ كَانَ الْلِحَ كَالْكَ مِنْ اللَّهِ الْمُلْكِمُ وتُعْيِي الْمَنْ وَالْتُنْ بَعْثُ مُن وَالْمُبُورِ وَا تُلْدَجُ إِنَّا مِلْ إِنَّهِمٍ لِا مَّتِ فِي فِلْ تُعْا مِنْمُ أَمْدًا وَأَلْتُ لا غُلِفًا لِيمادَ ٱللَّهُ مَا إِنَّا أَشِيمُكُ فَكُولِ شَبِينًا فَأَشْهَا إِنَّ إِنَّكَ انْسَالُغِيدُ عَلَىٰ لا قُبِلُ وَأَنْتَ ثُولاتِ الَّهِي إِنْهِكَ فَيَعَدُ الطَّاكِيَّا ٱللَّمْ مَا لَعْذِيلِ مُعْنَعُ مِنْ مُالا تَعَادِلُهُ ذَبًّا وَلا أَنْكِلُ مِعْنَاكِ لِمِعْلَمُا عُسَمًّا وَعَا فِي مُنا فَا يُن كِلُول مَنْ فَا أَلِمَّا ٱللَّهُ مَرَ وَامْدِنِ هُدَّى لا أَضِ لُهُ مَن البَّلَا كالمتعنى بالعَلْثُ فَاحْمَلُهُ لِي وَلا عَمْلُهُ عَلَى قائدة وَكُلا يُسْلِقًا وَرَضَى فِي فَيْ عَلَىَّ يُلاَلَهُ يُلاَلُهُ إِلَيْنَ يُلاَحُنْ يُلِحَدِدُ الْمِينِ فَارْتُحْنِينِ النَّابِ فَالْمَافِلِ

كَافْعِنْ إِنْ اللَّهُ الْمُعَالِّقِ وَمُا عِبْوِلْكَ اللَّهُ عَالَيْنَ مِنَالِنَا مِمَّا فَاضِلَّ لَلْكَ وَخُلِكَ الْكُرُيْمُ وَاجِعُلِهُ حِينًا مَا لِمِلْ الْمِنْمَا وَقُلْ اللَّهُ الْمُرْاللَّهُ الْمُرْالْفُ الْمُرْاللّ مُوَقَّا ٱلْمُدُافِعِ النَّهِ الرَّغِينَا وَلَمَّا مَلَ مَكُنَ لَهُ شَرِيكُ فِاللَّهِ وَلَرَكِنَ لَهُ وَلَيْسِ النُّالِ وَكِينَ عُبِيًّا أَلَهُ ٱلْمُرَّاهُ لَا لَكِهِ إِنَّا وَالْمَالِو وَالْمَالِو وَالنَّالَ وَالنَّفِي وَالْجَنَّادِ وَلَا الْمَالِكُ اللَّهِ وَالْمَاكِثُ لِأَيْلِهِ وَلَدْ وَلَا مُنْ لَا كُمَّنَا اعْدَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ لَهُ فِنَكُ بِيءِ بَلِحُلِصًا لَقُلُ وَبِالْعِوالْعَرِ إِلْعَظِيمِ الْعُنْدُ بِالْقِينَ الشَّيْطَانِ النَّيجِ واسكن قديبان نوالأنف والصقاعد بهما بالأخرى واياك والالتفات وحديث وأقرا فالكمة الأولى لعد وقلهواته احدوالتعزيل لتيدة واذاجب بغيظاك المثآن ما يستروا فأفالنا بنة سوه يسّ وفيالنّاك م النّخان وفيالمابعة شاك اللغى بين الملك واناجبت بنيخاك مزالغان فانيشرينه فاذا ضيت العآءة إف الكهة الأول فقل قبلانتركع واستقام منع شقرة لازلة إلمّ الله والفاكب المناس وَالْحَانُ شِي وَسَجِالُنَا فِي وَجِهُ إِلَى اللهُ وَتَعَالَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولَ وَلا تُولُّ وَلا تُونَّ إِلَّا بِلِّهِ وَلَا تَلْمُ مَنْ مَنْ اللَّهِ لِمُوالِيْهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ أَلْهُ مُنْ الشَّفِعِ وَالْهُ وَالنَّالِ وَالْعَظِرِ وَمَلَةً كَلِماتٍ رَبِّ الطَّيِّ التَّالُّ السَّالِمُ الرَّكَاتِ الدَّعْ مِد المع حِناآ سكيات مركز واركع فتله وانت ملكع عشرائم ارفع ماسك من دكوعات فقله وانتا عشا م كروابيد وقلهذا الكادروات العدعش أم الغراسان منجودك فقله وانتجالوهش أتم اسحدالقاينة ففله فيجهدن فشأتم الفضال القاينة 

1、11年前外

ئىل م

النَّكُمُّ الله

كُنْهُ يُوالُ وَيُخِيِّرُ مُنْفَعٌ مِنْلَكَ عَلِيمٌ وَإِنْهَ آلِكَ الْحَسْفِ وَكِلْنَا لِدَ النَّامَ اللَّهِ اترتيكان أدعوك بالماكاك بإخراكا لفكيم المهاترت وبموق التلام أنيني بِوالظُّيْرُ فَآجًا بُنَّهُ مَيامِ لِنَا لَعَظِيمِ الَّذِي قُلْتَ لِلنَّا يَكُونِ بُرَّةً وَسَلامًا عَلَى رَعِي مَفْكَ وَإِحْدِيا مُنْ إِلَىٰكُ وَأَشْرُهُا وَأَعْظِيمًا لَدُبُكُ وَلَنْ عِلِيالِهَ وَأَجْعِلَا لَوْ وَمِا الْتَكَافَلُهُ وَيُسْتِحِفُهُ وَمُسْتَوْجِهُ وَالْوَيْتُلُالِيْكَ وَالْفَهُ إِلَيْكَ وَالْفَدَةُ عِنْكَ وَاسْتَغَوْلِكَ وَاسْتَغِيْلَكَ وَاتَفَتَتُ عِلَيْكَ وَأَحْمَعُ ثِنَ يَدِيْكَ وَأَحْمَعُ اللَّهُ وَأَوْرُلُكَ بين ومنيعة ما تَلْقُلُ وَأَلِحُ عَلَى وَاسْ الْدَيْمُ فِي الْمَا الْمَا الْمَا تُولِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ورسُلِكَ مَلَوْ أَنُ عَلَيْهِ أَجْمَعِينَ مِنَا لَتَوْمَةً وَالْإِنْسِلِ وَالْقُرْ الْوَالْمُورِثِ الكالفافيا فادنيا اسك الأعظر ومافيار المالك العظل تعتالك وَأَسَالُكُ أَنْ نَصُلِّي عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَأَنْ نَعْزَجَ عَنْ عَلَّهِ فَاللَّهِ وَتَعْمَلُ وَتَعِي مَعْرُوتًا بِفَرْجِيهِ وَتَنْكَ إِينِهِ فِي وَتَفْتَحَ أَنَّوا مِالنَّا وَلِيمًا أَنَّ فِي مُنَا الْحُرِونَا وَنَ فِيكًا الينم وتعني اللَّه لَهُ بِهُمِّي وَاعِلْمَان مُنْهِ وَأَهْلَى فِي النُّسْا وَالْعَرْمَ وَعَنْ سَيْن الفَعْرُ وْمَالِينَ الفَرُّ وَسَيِّلُ الْمُسْاحَةُ وَالْجَانِي الْمَاعِةُ وَتُنْ مَنْ اللَّهِ لَهُ فَلَكُمْ فِ الْمَنْكُنَّةُ وَحَقَّتُ عَلَى الْعَلِيثُ وَاخَاعَتْ بِالْحَقِيثُ وَهُمَّا الْوَقْ الَّذِي وَعَنَ اَوْلِيَّاءَكَ مِيْوِالْحِيَّابَةُ صَّلُومُ مُنَّدِّ عَالِمِ وَاسْتُمْ عَالِي بِمِينِكَ الشَّافِيَةِ وَالْفِيْسُ إِلَّ مِنْ إِلَّ اللَّاحِيْرِ وَأَدْخِلُونِ وَحَيِّكُ الْوَامِعَةِ وَأَقْبِلَ إِنَّ مِنْجِكَ الَّهِ فِالْأَ بِوعَلَى بِيهُ كُلُتُ وَعَلَا الْمِسْبَةِ وَعَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى مُعْرِلُفَيْتُ وَعَلَى صَهِيفٍ ثَنَّيْهُ وَعَلَ خَالِفًا مِنْ أَنْ وَلا تُعَلِّى لَقَا لِعِدُولَ وَعَلُوفِ لِإِذَا الْعَادُلِ وَالإِكْلَ

المُسْلِقَةِ إِذِنْكِ إِنَّا مَنْهُ مَنْ فَأَدْ الضِّراطِ مُسْتَقِيمٍ وَاعْصِمُ مِنْ الْمُسْلِمُ الْمُ الجَيوِوْ أَلِهُ مُعَنَّا مِنْ اللَّهُ مَلْ وَالدِّمَةِ وَيَعَيْنَ كَتُمِدُ مُلِّتُ سُاكَةً وَسُلُومًا البينانين دُنَّالْمَالَيْنَ عِلْمَ الطَّامِيِّ وَالْمَا عَلِمَالِكِمْ الْمَعْانِ نَعْرَا فِي كُونَ الحدومانة ترة الانزلناه فيلية المدرو فالقائية المدومانة ترة فلمواتساحه فأذاس أسبت بتعالق أعلى التلام تم تقال سنطارة وعالمع الشايع الينغب منظاة وعالجكا والناوح العظيم سنطاة وعاللك الفاجوالمتدم سنطأ مُ لَهِمَالَ غُفِيَّةَ وَالْحِلْلُ سُنِهِانَ مِنْ ذَفَّى النَّهِ وَالْوَقَارِ سُخِانَ مِنْ رَجَالُكُمُ الْمُ فالقفا سيفاد تزي فنع الطِّير في الْمُورِ في المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعْلَمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ وبنبغ لخ في المان وفغ والتبعيران بكثف دكيت وذراعيه وساشه الاص بعيرها يزيجرب ومباسع ويالحاجته وماشآة مزالاعآه ويعال وو سلجا المتنافين مَنْ مُنْ يُدُف لِإِسْ لَيْنَ فَرْقَهُ اللَّهُ يُخْفِّ لِلْمَ لَيْنَ لَيْنَ وَمُهُ مَلِكُ يَّتَّقَى إِنَ لِيْنَ لِلْ وَيَرُرُونَ الْحَالَيْنَ لَهُ عَاجِهُ رَفِي إِمَنَ لِيَرَالِ وَالْمِائِشُ للتنالا بُوَاد عَلَيْ وَالنَّوْالِ لِأَكْرَبَّا وَجُودًا وَعَلَيْنَ وَالنَّافُ لِلْمِعْمَا وَصَفْعًا صَلِّعُ عَدِي قَالِي عُسَمَدٍ قَافَعَلَ فِي كَنَا وَكَنَا صَلَى الْحَصَاعِ السَّادِ وَصَالِلُهُ للخف معجابهم بمعرالضعاف عزاي عداشعك السلام فالالأمرالي فالنظيم اعد مشكيك بن دمح التي كاشتال فرآء على السيلام تصلّيها تقرأ في الأول الحديث وقافواته خبيزتمة وفيالنابة شافاك فاداسكن صلّت طالبتي على الله تمزيع وتفه الأمتران اتقية اللاديم فاقت للالي بميتن العليم المعلاينا

المالية



الروآ وي الروآ وي

سُجْانَ دَعَالُمُونَّ قَالُكُرِّم سُجْانَ دَعَالُمِنَّ كَالْمُشْلُ

لاينبغ الشبيع الأله سنعان تن المفوكل في على سنعان دِعالَنِ وَالنِسِ سُخانَ وَعَالْمُتُنَةَ وَالْكُرِ سُخَانَ وَعِالْمِنَّ وَالْفَضْلِ سُخَانَ وَعَالْفُنَّ الظُّلْ اللَّهُ مَرَاقِ الْكَالِدُ مِنْ عِلْ لِمِنْ مِنْ عَنْ مِنْ اللَّهِ مَنْ مَكَالِحَةُ مِنْ كِتَالِكِ وَإِلْمِكَ الاعْظَوِ وَكِينَا إِلَى النَّا كُمُّ الَّهِ مِنْ عَلَى عَنْ الْمُعْلَى عَلَى مُلَّهِ وَالْمَلِي يَتِ فآن تَعْمَلُ بِكُنَّا فَكُمَّا وَقُرُوا مِنْ الْمَقِي يَعْلُ فِهِنَ الْمِنْ سَجَازًا لِهِ الْمُاحِيلًا سُعِانَا فُولاتِهِ المَّدِ سُعًا نَافُواللَّهِ اللَّهِ وَكُرُولِلْا وَلَرَكُنْ لَهُ كُفَوَّا آمَنُه منحانًا لله اللَّه الْمُ يَعْذِ طَاحِبَةً وَلا وَلَدًّا سُنْعَانَ مَنْ لَبِمَالُحِزَّ وَالرَّفَارُسُكًّا سَ تَعْظُمُ الْجَدِ وَتُكُرِّرُهِ مُخْانَ بَنَ احْفُوكُ لِّ شِي عَلْدُ مُخْانَ وَكُفْلُ والقولوسنجان فوالكن والغير سنجان وبالنائن والارسنجان والكك فَلْلَكُنْ سِسْخَانَ وْعَالْمِينَ وَالْعَبِيُّ وَالْعَبِيُّ سِجْانَ الْمِيِّ اللَّهِ الْمِيْ اللَّهِ سَجَّتُ لَهُ النَّهَاءُ إِكَالِفا سُجَانَ مَنْ سَجَّتُ لَهُ الأَفْقُ وَمَنْ عَلَمْنَا سِجَانَ مَنْ سَبِّمَتُ لُهُ الْفَيْرِةِ إِذْكَامِهَا سَبْحَانَ مَنْ سَبَعَتْ لَهُ السِّباعُ فِإِكَامِهَا سَجْادَيْنَ سَجَّتُ لَهُ جِنَانُ الْمُوفِقُوالَةُ سُبِعَانُ مَنْ لِاللَّهِ السِّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ كُلُّ شَيٍّ عِلْ أَياذَا النِّنَدُ وَالطَّهْلِ لِمِ ذَا الْمَنْ وَالْمُضْلِ لِمَ الْمُثَالِ عَلَيْ الْعِنْ مِنْ عُرَيْثُكُ وَمُنْتَهُمُ الْخَيْةِ مِنْ كِتَا لِكَ صَلِيْمِكَ الْأَعْظَى الْمُعْلِ وَكَلْ الْمَالْتُ كُلِمَا انْ نَصْلِ عَلَى مُنْدِ وَالِ مُنْدِي وَأَنْ تَعْمَلُ فِي لَنَا وَكُنَّا فَامْ وَعَيْمِ الصَّلَوْ عَمْعِكُ وسعت تسبي الزمرة على السلام منعوضا المناة إمري عفوع بالأفات ولاتتنابة عَلَى إلاَ مَا مَا مُن كُلَّ مِن فِي شَادٍ لِاسْ لا يَعْمَلُهُ شَالُ مَن شَاكُ

الن الإيدُ لِكُفْ مُوَرَحَيْثُ مُوَ وَقُدْرَتُهُ الْأَحْوَ لِإِنْ مَنَا الْمُوَاءِ بِالنَّمَاءِ وَكَجَبَ الأن عَلَى اللَّهِ وَاخْنَارَ لِفُنْ إِنْ مُنْ الْمُنْكُمُ وَالْمُنْ الْإِنْ مِالْمُنَّهُ الْإِنْ مِالَّذَى الْفَيْ خَاجَةُ كُلِّ اللَّهِ يَنْعُنُ إِنِي قَامَا لَكَ بِذَالِتَا كِرْسُومَكُ شَعَيْعَ الْوَيْ فِي فِي فَيَحْ فِي وَالْحَدُونَ فَالْمَا مُعَلِّمُ وَالْحَادِ فَانْ نَقِوْلَ عَزَاعِي فَتَمَ مُعَمَّا وَعِلَيًا وَفَاطِدً وَالْمِيْنِ وَالْحُيْنَ وَقِلْنَا وَتُحَلَّا وَجُلْفًا وَتُوسَى وَقِلْنًا وَتُحَلَّا وَقِلْنًا وَالْمِسْنَ وَالْحِيَّةُ صَلَوْاتُ الشَّحْلِهِ مِنْ وَبَرِكُا أَنَّهُ وَرَحْتُهُ صَوْقٍ فَيُشْفِعُوا إِلِيَّاكِ وَتُشْفِعُهُ فِ وُلارُدُن فَأَمُّا عِنْ لا الدَالِاتَ وَعِنْ عُلِّهِ وَالْمُعْلَةِ مِثْلِعًا عَنْ فَالْمُعْسَدِ قافعال كذا فكذا لاكريم الماليسي وتستى ما البي ومعلق طللتلام من المالمة الع ركات بتشدين وتسلمتن والعراء والأولى المدواذا وقالنانة الحدوالماديات وقالناك الحدواذاجآء ضراته وفالراجة ألحمد وقلهما لله المد فاذا فرغ مزالقرآءة فيالكمة الأدلى فالخرع شق قبلان ركع سُجَازَالْ وَالْحِنْ لِيهِ وَلا إِلْهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ أَلَيْ مُنْ مُلِيكِ وَبِعَدْل فَي رَفِعَمُ ل ذلك عشرتمات تم ليرفع الم من الركوع وليقل شل ذلك عشر ترات تم ليجد ويقول والتعشر مرات في جود أتم مغ رأس ويجلس وبقول والتعشر مرات تم بعود التحدة الناينة وبقول ذلك عشر برات تمتريغ وأسه ويحلس وبقول شل ذلك عشر باس تُم بِعَيْهِ المَالِنَانِيةَ فِصَلِّ النَّانِيةِ شَلْ المَّاتِمُ يَتَشَدُهُ وَسِلْمُ مَعْمِدُ فِصَلَى كُعَنِين مُبِحَانَ مَنْ لَيِسَ الْعِثَ وَالْوَقَارَ سُبِعًانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْحِيْنِ وَتُكَرِّمُ بِوسُبِحانَ مَنْ

لفطيني اساكتك والمستعلق

digt.

النَّهِ لِيَنْ يَدُلُكَ مِنْ أَنْ فِرَجًا وَتَخْرَجًا لاِسْيِيهِ صَلِّ فَلَحْمَةٍ وَالدِ وَارْزُفْنِ الْمَرْفَ يِلْكَ وَالْمُنْسَةِ ٱلْمُرْحِنَا فِي سَيْدِهِ الرَّمْ عَبُلُكُ الْأَحْبِي بَنْ يَدُلُكُ سَيِّعِهَا نَمْ عُدُكَ الْمُثَنَّ يُعَكِّدِ إِسْبِهِ الْغِيْنِي لَكَ الْمَرْتِي يَجْ لِلْخَطَايَا الْسَبِيهِ ادْحُ مُلْكُ الْفُرِّي بَيْنِي وَجُمْلَ يَوْفَيْكَ فِاسْتِيهِ الْوَيْلُ فَلْحَلَّ فِإِنْ لَا تُرْجَعُ فِاسْتِيهِ هَلْا شُكُونَ إِمْرَافِهِ فَلِيْسِي وَإِنَّ اسْتَغِيثُ فَأَغِنِي وَانْفِيدُهِ بِرُحْيِّكَ مِّالحَمَّانَ ف عَلَىٰكَ الْمَتِيفُائِنَ آمُنَ مِنْ الْعَلَارِ وَكُلُّو وَكُلُّو وَالنَّاسِ كُلُّمَا بِمِينٍ السِّيدِي مِنْكِي عُرِينًا لِيَكَ وَوَقَفْتُ مِنْ مِدَ لَكُ مُتَغَرِّهُا النَّكَ نَاجِمًا لِمَا لَذَيْكَ الْمَا فِي مَسْمِينَ عَلَا الخاجي الجال افطيقينا لدميري ماستنهى وإن سفتيا لرينتني مااحكيتني السَّالُكُ مَكُولَ رَبِّهِ وَيَالنَّا رِسْمِيدِ وَقَدْ عَلِيْتُ وَالْفَالِثُ الْعَالَةِ وَالْلَاكِ

مقاراك بيربع فوك بزعفو بتك فناسقا والمسكين المستكين مناسفالعقير الْنَاتِينِ الْحَيْدِ إِلْحُمْنَاجِ الْمِيلِ كَرِيدٍ إِلْ مُلْقِينَ مَا الْفَعْلَ فِي الْمُنْفِيدِهِ مِنْنَا مَقَامُ الْمُنْسِ الْسُجِيرِ بِينِ فِي مِنْ عَمْرِينَ لَكُ فَنَا مِقَامُ الْمُنْ الْفَطَّعَتْ حِلْتُ وَخَا مَجَافَ الْأُمِينَاكَ عُمَا مِقَاءِ الْعَا فِلْأَحْسِي هُمَا مُفَامُوا لَطَرِيهِ الشِّيلِيرِ فَاسْتِيهِ إَفَلَى عُثْنَ المغيلَ الْعَرَّاتِ السِّيدِ الْمُطِينِ مُؤْلِي السِّيدِي أَرْجُ مِلَكُ الصَّعِيفَ وَلِيهِ الرَّقِيَّ الَّهُ عَلَى لَهُ عَلَى إِلنَّارِ السِّيمِ الْحَمْى فَاقِ عَبْدُكُ اللَّهُ عَلَيْ الرَّاسُلُ بَنْ يَدُلُكُ وَفِي تَضَيِّكُ لَا طَافَةً لِي الْمُرْفِحِ مِنْ سُلْطًا لِكَ سَيِّمِهِ وَكَفْ إِلِالْغِيْ كُلْ صَائِلًا لَذَيْكَ كَلَيْتَ لِي إِلْحَدَّى كُلْ صَائِلًا مِنْ مِنْوِكَ لِالله الْمُنْفِيّا إِ وَوَلِيَّ الْاَتْفِيَّآ وَوَهِم مَنِيالِكُواْمَةِ النَّكِ تَصَدَّتُ وَلِمَّ الْزَلْتُ عَاجَرٌ وَالنَّكِ

الألق القنية

للتتجام كنور لالعِث من في المتحد لا نخيرًا لبطار وَعِي مَهِمُ لا بَطَافُ لا عَالَبُ لِمَا الْفِلِ النَّيْل

الْفَالْالْلِالْمِيدُ اللَّهِ مِنْ لِنَا أَنْ مِنْ إِلَالِكَ الْمُنْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِيلِي الللللَّالِيلِمِ اللللللَّالِيلَّا اللل

للج الثِّيْخِ الْكِيرِةِ بَاجَارِ الْعُلْمِ الْكَيرِ الْمُعْلِكِ الْعَالِينِ وَاعْلَيْهُ الْقَالِيتِ

النَّاعِنُ لِمُنَا فِالْفَهِيمِ وَمَا تَكُنُ الشُّدُورُ إِن َيَالْاَدُابِ وَسَيْدَا الثَّافَاتِ وَالْهَ

الملحة وتبنا والنبائ وتباك الفنا والاجزة فاجرحا لمآء والنباب بالمكون كمفر

النَّهُ إِرَاسًا لُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي لِا يُقَدُّ لَهُ فَيْ كُلْ تَقَدُّ لَهُ أَرْضُ كَلِ مَلَّاءُ فَأَسَّا

إِنْمِكَ اللَّهِ شَقَّتُهُ يُنْ عَلَيْكِ وَأَمْ اللَّهِ مِظْيَكَ الَّهَ مُقَتَّقًا مِنْ كِيْرِيِّ لِكَ

وَأَمْا لَكَ بِكِيْهِا فِي الْمَرْتَقَعْمُا مِنْ كِنُونِيَّتِكَ وَأَمْا لَكَ بِكِيْوْنِيَّكِ الْمَحْتَمَّمَا

بِنْجُه لِنَ وَٱلْمَالُكَ بِحُهِلَ الَّذِي شَقَقَتُ مِنْ عَزِكَ وَٱلْمَالُكَ بِقِلِكَ اللَّهِ عِنْقَتُ

وَقُكُلِكَ وَأَسْأَ لَكَ بَكِرَيِكَ اللَّهِ شَعَّفَتْ مِنْ يُحَيِّكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ تُحَيِّكَ الَّمِي

شَقَّقْتَا مِنْ وَافْتِكَ وَأَمْالُكَ بِأَفْتِكَ الْجَيْشَقَقْتَا مِنْ حِلْنِكَ وَأَمْالُكَ عِلْمِكِ

الَّذِي شَقَتُ مِن لُطْفِكَ وَأَمَا لَكَ لِلْطَفِكَ الَّذِي شَقَفَتُ مِنْ فَنَسَلِكَ وَلُمَا

بِالْمُ ٱللَّهُ كُلُّوا وَأَسَالُكَ بِإِنْمِكَ الْمُنْمِينِ الْمُزْمِزِ لِفَدْمِرِ فِلْمَا فَتَآءُ مِنْ أَرْكَ بَاسَ

مَمَانَا لِمُمَّاءَ مِنْدِعَهِ وَأَفَا رَالاَ مِنْ مِنْدِيتَ لِهِ وَخَلَقَ الْحَاقَ بِنَ غَيْرِ الْجَدِ

الاوافاطة يوضانه وبفو وإبائة ليكت واللائالف دنواشد السيعب

ٱلْكَ لَذَا مَنْ بِالْمَاعِمْ وَجُولِ مُحَدَّدٍ لِتَنْزُوكِ وَلَا مُنْتَعِنْ بِيْلِكَ عَلَيْنِي مِن الْمِكَ

اسًالكَ بِينَاكَ عُرْخُلُقِكِ وَعِلْجَيْمِ إليَّكَ وَتَقْرِهِ مِرَفَا قَرْمُ النَّكَ انْ تُسْلِّح لَل

خِيَّنَ إِنْ ظُلْقِكَ مُعَلِّهِ فَاعْلِي مُنْتِرِ الطَّبِينَ الْكُنِّيَةِ الطَّيْدِينَ وَٱنْ غُمَلَ لِفِيكَ

اللَّمُ وَمَا فِي فَهِ وَال مُنْهَ وَعَلَى أَلِكَ فِي إِدِكَ اللَّهِ فِلْ إِنْ لِلَّهِ الْمُنْكَانِ بِأَرْكِ الْمُؤْمَّةِ عِنْدَ مَثُولِكَ عَلَيْهِ وَالدِالسَّلَامُ ٱللَّهُ تَعَالِمُ الْمُعْتَةِ وَالْمُؤْلَةُ مُنْاعِثًا وسُورِالِيهِ واصَّايَهُ وَاضْنُ وَقَيْ مَا صِهِ وَمَلِّفُ افْضَالَ مَلْهِ وَعَطِيرُ سُولُهُ وَعَلْقِ بِهِ عِزَّا ثُمَّةً وَلَمْلِ ثَنِيهِ مِنْدَالْتَالِوالَّهِ تَفْتَزَلَّ بِهِمْ مُمَدَّ بَيْكَ فَقَادُوا مَفْتُوالِبَ مُطُرُودِينَ مُشَرَّدِينَ خَالَفِينِ غَيْرَامِنِينَ لَقُوا فِيجِنْبِكَ الْأَدَى ابْتِفَاءَ مُرَضًا تِكَ وَظَاهِيَّكَ وَالتَّكُنْيَةِ وَصَبُّوا عَلَىٰ اصَّا بَهُمْ مِيكَ رَاضِينَ فِالِكَ سُتِلِينَ الدَّفْقِينِ مُا وَرَدَ عَلَيْهِ وَمَا يَرِهُ النَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِمْلِ وَالْفُنَّ وَانْفُن وَانْفُن وَيِناكَ الِّنَهِ فَيْنَ وُنُمْ لِلَّهِ وَجَرْدِ بِوِمَّا الْتَحْرِثُ وُنْمَالًا بَعْلَ غِيْلًا صَأَلِ اللَّهُ عَلْ وَالبِ ٱللَّهُ مَ مَلِ عَلَيْ عِلَالُهُ لِينَ وَالنَّيْبِ وَالنَّيْبِ وَالنَّيْبِ وَالْمَنْفُ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفُ المانيق بالطاعة الله تحصل عكيفه وعلى داجره وأساد مرة والساف عليم وَنَحُنُهُ اللَّهِ وَيَكَا نُهُ ٱللَّهُ مَعَ صَلِّحًا لَهُ لَكِيَّا الْعُزَّةِ فَا وَلِي لَعُرْمِ فِي أَنِيا وَكَ الْمُرْسَلَينَ وَعِلْوِلَ الصَّالِحِينَ الْحَمِينَ لِالْغُمُّ الزَّاحِينَ وَأَعْلِيٰ خُولِي فِي وُسِّلَى قَ الزن الأراع الباحية الله يخادة ولك لفع الماجل النبا والماح والماحز فأعليه جَعَامُ إِلَى الْمُحْلِقِ فِلْ دَجَعَ شِيعُوا لِمُعَدِّ الْمُتَعْمَى فِي أَرْضِكَ مِنْ عِلْولَ الْحَاتَمْ بِينَ سِنْكَ الَّذِينَ مَنَهُ وَاعْلَى الْادَى وَالْتَكُنْبِ بِيكَ وَفِي رَسُولِكَ وَالْمَالِيمَتِ عَيْنُ الْتَكْذُرُ الْصَلَّىٰ الْمُلُونَ وَاكْتِيرُمْ مَا الْعَيْمُ لَا أَرْحُ الْرَّحِيرُ الْكُ مَعَ أَخِوجِيعُنَّا جُنَّا تِكَ النَّهِدَ وَاحْعُ بَيْنًا وَبَيْهُ مُ رِحْتِكَ لِالْحُ الرَّاحِينَ مِعَامُ آخِذِ الْحَ مناالتهاء أللم تران المالك توفيرا فيل فيره وأعال مل المنطح

الْحَقُّ الدَّهِ لِي عَنِي لَهُ وَلا مَثْرِيكِ لَهُ السِّيعِ الْأَعْبَثُكَ مُعِرُّ لَكَ وِتَعْلِينَتِكَ وَيُوجِعُ ونُوبِيِّينِكَ انْتَالَّهُ خَنَفْتَ خَلْقُكَ بِلا مِثْ إِن وَلا مَنْ وَلا صَبْ إِنْتَ الْمُسُودُ كَا طِل كُلُّ مُنْ وُوَمِّيرُكَ أَسْالُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي عَنْ ثُرْبِهِ إِلْمُونَ الْرَالْحَسُرِ إِلَّا ثُلَا يَقْلِهُ عَلَ وَلِلْنَا حَدُيْنِ أَسَالُكَ بِإِسْمِكَ اللَّهِ تَجْرِيهِ الْعِظَامَ وَفِي رَبِيدُ أَنْ فَعْفِرُ فِي وَمِنْ دُّنُّا فِينَى وَنُقْلِيمَ وَتُكَنِينَى المُقَتَّى أَنْفَ مِنْ أَنَّهُ لا يَقْدِرُ مَا فَاكَ احْدُفَيْكَ أَيَانُ إِذَا اللَّهُ مُنْ يُعْلِلُهُ لَوْ كُنْ فِيكُونُ أَيَامَ اَخَاطَ مِجْلَ شِي عِلْمًا أَيْضَى كُلُّ شُوْعُنَدًا السَّالُكَ أَنْ تَعُلِّى قَالُحْتَهُ مِنْ لِكَ وَيَسُولِكَ وَبَعِيْكَ وَخَاصِّيكَ وَ خَالِسَكِ وَمَنْ فِيلًا وَفِيزَكِ مِنْ خَلْفِكَ فَإِسِكَ عَلَىٰ فَتَوْفِع سِرِكَ وَرُلْكَ اللَّهِ، أَرْسُلُتُهُ الْمُطَاوِلُ وَتَجْعُلُتُهُ رَحْمُ لِمُالِّينَ وَفُولًا اسْتَضَاءَ بِولْلُوسِوْت فَعَثَرَ بِالْخِيلِينِ قَالِكَ وَآنَذُ إِلَالِيمِينِ عِنَالِكَ اللَّهُ مَدْ فَصَلِّ عَلَى إِلَيْهِ الْمُحْتَد مِنْ فَنَأَ لِلْهِ وَجُلِّ مُعَيَّةٍ مِنْ شَاجِهِ وَيَكُلِّ فَالِمِنْ خَالا يَدِ وَبِكُلِ مُوقِبِ مِن مُوافِيةِ مِنَانَ تُكُرِّرُ إِمَا وَجَهُ وَأَعْلِوا لِمَنْجَةَ وَالْوَسِلَةَ وَالرِّفِيَّةَ وَالْعَفِيلَةَ الله منترض والينمة بقامة وتفله نثالة كأعلودكة وتقتل شفاعته أُنَّةِ وَاعْطِيدُ مُولَهُ وَالْفَدُ فِالْفَصِيلَةِ إِلَى اللَّهُ مَا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلِّ مِن أَمَّةً الْمُلْكُ وَمُصَابِعِ النَّجْ النَّالِكَ وَخُلُقِكَ وَأَصْفِنَا لِكَ بِنَ عِادِكَ وَتُحَمِلُ فِي الُّفِيكَ وَمُنْالِكَ فَي إِلْمُوكَ الصَّاعِرِيَ عَلَى كُلُ لِكِ الطَّالِينَ بِضَالَ الْمُفِينَ بِمَهْ لِتَدَكَّ عَيْنَ أَكُنِ وَلِلَ وَلِا خَاجِدِينَ عِنَادَتُكَ وَلَوْلِنَاءَكَ وَسُلَائِلَ افْلِيالِكَ وَخَانَ عِلْكِ الذين بخار سنابع المناف وأؤر الدنج مكيفي مكرات ورضك ويضانك

سُبُخَانَ مَرِعَالَيْ وَالْمِعْمَ سُبُخَانَ وَعَالَمُنْ وَالْكُورَ ٱلْمُسْتَرَاتِهَ اسْأَلُكَ بِطَافِيهِ البيزين فرشانة وتنتخا المجنة وكالإن وإنيان الأعظيرة بجلياتك التأثاليت الْبِيِّتُ مِدَةًا وَعَلَا أَنْ صَلِّي عَلَى مُلَّهِ وَالْمُتِيالِ فَإِن مُعْ لِخَيْرَ اللَّهُ فَا أَفَّ بغدّ عَيْرِ كُوبِلِ ٱللَّفْ مَا أَنْ الْحِيُّ الْعَيْنُ وَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْخَالِ الْغَانِ الْعَالِمُ الْعَيْلُ الْعَيْلِ الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلْ الْعَلَا الْعَلِي الْعَلَا الْعِلْوَلِ الْعَلَا الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِي الْعَلَامِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعُلْمِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْم الْبِيَّةُ الْبِيمُ لِكَالْكُرُّ وَلِكَ الْبِيْدُ وَلِكَ الْمُثَوَّ وَلِكَ الْمُثَوِّ وَلِكَ الْمُثَنَّ وَمُعَلِّفُ الاشْرَيْكَ أَنَّ الْوَاحِدُ الْمَاصَدُ الْمَمَدُ إِنْ لَرَ كِلْ وَلَرْ يُولَدُ وَكُرْ مِكُنْ لَهُ كُفُواً اصَّلُه المُفَلَ التَّفْقُ وَمَا أَهْلَ لَعَنَمَ إِلَاتُمَ النَّاحِينَ العَفَقُ لِاعْفُورُ لِاودُودُ لِاسْتُفُدُ النَّدُ إِزَّ كِينِ الْجِيوَالْقِي وَازْحُ إِينِ فَيْ وَيَوَالنَّا مِلْ حَدِينَ الْكَرِيدُ الْإِجَاءُ اللَّهُ عَمَانَ صَلَّتُ مَذِي السَّلَقَ انتِناءً مَنْ اللَّهُ وَطَلَّكِ النَّالِكَ وَمَعْ فَالْكَ وتَعْلَقَ رِفْوِكَ وَجُلَّ زُرَيْكَ وَعَظِمَ عَنْوِكَ وَقَدِيمَ غَفْرًا بِكَ ٱللَّهُ مَ فَصَلِ عَلَيْم قَالِيْحَةِ وَانْفُهَالِي فِي عِلْيِينَ وَتَقْبَلُهَا مِنْ وَاجْعَلُ أَا لِكُ وَمُعْرُهُ فَكُ وَرَجْآءَ لَمَا النَّجُ مِنْكَ فَكَاكَ رَجَّبُ مِنَ النَّارِ وَالْفُرُ الْكِنَّةِ وَمَاجَعَتَ مِنَا مِنْ أَفَاعِ النَّهِمِ وَسِنْ عُنْ الْحُوْرِ الْمِينِ وَاحْدُلْ فَأَيْرَةً سِلْكَ الْعِثْقُ مِرَالنَّا يِوَفُفْرُ إِنْ ذُوْبِ وَيُوْرِ طالِعَةً مَنَا وَلَنَا وَجَعِ إِخَالِهِ فَأَخَافِ الْفُرْنِينِ قَالْقُرْنِاتِ قَالْسُلِينَ وَالْسُلِكَ الأخاآوسِمُ وَالأَخْرَاتِ وَأَنْ سَبَعِيكُ فَأَوْ وَأَخْمَ مُ حَوِينَا إِنْ وَالْخُرُونِ خَالِمًا خَاسِرًا فَأَفْلِ بِنَ غَلِمًا مُنْجِمًا مِرْحُومًا سُنَجًا وَادْفَاتِي مُعْفِيدًا لِي إِلَهُمُ الْكَرِيبَ العظيم اعظيم اعظيم فلعظم النب بن مناك فكيت والعفوساك المحتث الغَاْمَةِ لِإِذَا عِلَمَ عَنِ الْإِسِطَالِيَةِ فِإِنْحُةِ إِنْفَاعًا بِإِنْفِرَتِ لِاسْطِالِيْكُ

الملالتُّهُ وَتَعْرَا مُلِالتَّبِرِهُ مَنْ الْمُلِلْتُ وَطَلْبَ الْمُلِلِّفِيدِ وَمِهَا وَالْمِلْلِ لْمَاذُ اسْتَخِوْ بِيَكُاسْتَكَ دَيَّى أَنَّا حِلَكَ فِالتَّذِيْخِي لَا لَكَ مَتَوْ الْنَابِي الْدَفِالْفَهِيمَة حُبًّا لَكَ وَعَنَّى أَوْكُنَّ عَلِيْكَ فِالْمُنْ رِكُلْمِا عِسُونِكُمْ لِكَ سُبْعَانَ خَالِيَّ النَّه رِسُجُانَ الله وَجَيْنِ ٱللَّهُ مَا مَا عَلَى قَالِهِ وَتَعَضَّلُ عَلَى فَالْوِرِ وَكُلِّهِ إِلَّا مُلِكُهُ عَلَى وَلا يَقَوْنَ عَلَيْهِ سِوَالَ وَاحْمَ إِلَا فِي وَلَجِتِ دُعَالُو وَاجْلَهُ مِن شَائِكَ فَإِنَّهُ عَلَيْكَ بِسَهُ فعن عنام الأرم الراح يصف الفضل بعد الرأسا باعداله على السال صلى جعف ودفع بديد ودعامنا اللهاء الرب ارتب ارتب حقافقطم المفت الدياء الرساء حَقَّ الْعَلَّمُ وَبِ رَبِّ حَمَّا لَعْمُ الْعَنِي لَا أَلَّهُ لِلْاَلَةُ حَمَّى لِعَظْمِ الْفَسِي لِا رَحَنْ لِإِجْلُ حَقَانِفَا لَنَفُ الْأَرْمُ النَّاحِينَ سبع مَاتَ ثُمْ قَالِ اللَّهُ مَرَانِي أَفْتِيمُ الْعُلْكَ عُلِيَّ وَالْفِنْ بِإِلْنَا وَعِلْنَاكَ وَأَعَبِمُكَ وَلا عَا يَهُ لِلدُّحِكَ وَأَشَىٰ عَلَيْكُ وَمُنْ يُبِلِغُ عَايَةَ مُنَا لِيَك وَاللَّهُ مِنْ إِلَّ وَا فَيْ لِخِلْمِ مُواكِ كُنَّهُ مُرْفَعُ مِنْكِ وَاقْ رَبِّن لِأَمَّكُنْ مُلْفِعًا بِعَظْلِك مُونُونًا يَجَالِكُ عَوَادًا عَلَالْهُ بِينَ عِلْمِكَ مُنْكُفُ مُنْكَانُ ارْضِكُ عَنْ طَاعَيْكَ عَكُنْ عَلَى عَطَى فَا بِحُودِكَ جَادًا بِعِضَالِتَ عَمَادًا كِكَرَبِكَ الإالِدَالْةِ الْمُتَالَثَانُ دُوالْعُلِدُ والإكرام وقالل بالمفظ لفاكان النحاجة ممة فعلمن الضاق وادع فيذاال وسلحاجتك يقعولة حاجتك انشآءاته وبعالقة دعآء آخ بعدمن الصلي سُجْانَ مِنْ لَبِرَ الْعِزَدُ زُرُدُ وَيِدْ سُجْانَ مِنْ تَشَكَّفَ إِلْحَيْدِ وَتَكُرَّرُ بِهِ سُنِجَانً لايْنَغِ النَّبِيمُ لِالْاَنْ جَلَحَادُلُهُ سُبُنَانَ ثَرَاكُ كُلُّ ثِيْ بِعِلْدِو وَخَلْقَهُ مِنْلَمَادِهِ

مُ قَالَ \* يَا خِيا عِنْ حَيْلِ الْعَلَالِيْسَ يَا رَجِمُ عِيْلِ الْعَلِيْسَ يَا رَجِمُ عِيْلِ الْعَلَالِيْسَ

الراج ال

William .

خَنَعْتُ بِنِكُمْ فَاالْتُ مَالِعُ فِي وَكُمُ لِكَ بِإِقَامِهِ بِنَافِي وَفِيْكَ وَخُصُوعِي بِنُفِي مِسْلِ عَلَيْكِ وَالْحُنَّةِ وَاصْلَهِ مَا أَنْتَامَلُهُ لِالْحُوَّالَّاحِينَ مِلْقُ أَحْرِي بِولْكِمِ ردى حيد بزالشتى قال قال بوعيدا تدعيه السلام اذاكان بورالجمة فصل ركمتين تَمْ أَ فِكُلِّ رَكِمة سَتَدِيرًا سود الأخلاص فاذاركت قلت سُجَّانَ رَبِّي الْعَظِيمُ وَجُلِدُ الدن مرات وان منت سبع مرات فاذا مجدت قلت متحد الك سوادي وكالعال التي التي فُكُادِي وَانْنَ وَالْبُكَ وِالْفِسَدِ وَأَعْرَفُ لَكَ بِالنَّفْ إِلْعَظِيمِ عَلِفُ سَوَّةً وَظَلَّتُ نَفُهُ فَأَغْفِ لِهُ تُوْمِ فَإِنَّهُ لِانْفَعْرُ النَّافَةِ الْمُحْدِينَ اعْمُوهُ مِعْدِلْ مِنْ عَفْلَ بِينَا فَاعْرُهُ مِحْدَلًا يَقْيَلُ وَأَعْوِهُ بِرِضِاكَ مِن مَخْطِكَ وَأَعْوِهُ بِلِنَا شِلْكُ لا أَنْفُر مِنْ تَلْكُ وَلا أَحْمِوفِينَ وُلا الثَّنَّاءَ عَلَيْكَانَتَ كَا الْمُنْتَ عَلِيضَلِي عَلِتُ مَّوَةً وَظَلَتُ نَعْمِ فَاغِيمْ إِنَّهُ لايغفر النائف لأأنت فالعك فاي ساعة اصليها مزور الجعة جعلت فعالئ قالاذاارتغ النَّارمابينك وبن زوال لَشْمِرْتُمْ قال من ضلعا فَكَا ثَمَا قا العَلِيْنَا لِينْ النع لكالم ووتعي عامل ويعتبنكم الناد وعنصفن على بنهاد عايد وتجنوب والمعار والمراب والمراب والمرابع وال عليه السّلام قال قال رسول القصلي القطيه وآله مزّصلي ربع مكمات بورالجعية قباللفلة بمأفي كل مكة فاعة الكاب عشرتات وقاعوذ برسالناس عشقا وقلاع دبرت الفلق عثر كأت وقله والقه احدعثر مآلت وقل القيا المحافرون عشركم واية الكرسوية ريات وفيدواية اخوانا ازاناه فالملة القدم عشريات وشداقه عشرات فاذافع مزالصلة استغفالة مائتمة غميق لسنجا فالقو والحث ليو

الفكال الزفاب يخالنا رصل فالمتك فالمفقه وكلة وقبة متالنار فاعطيف كم واستغيضا فالتغ منهى وتفري وبفات والفرائ والمفرا يمحك لما الدينا والم ودين بالأكرث ونا ونالر أذكر والمتل في فإل الميتن ولا ترق فارتبا خارسال وَأَقْلِ مِنْ عَلِيًّا مِنْهِ مَا سَجًّا أَبِلِ وُعَآنِ مَعْفُورًا لِمَرْفُمًا بِالْحَمُّ الرَّاحِينِ إِنْ تَعْلَدُ الْأَالْفَاسِدِيَّا رَوْلَ الْوَالِعِينُ إِلَاَّ الْعُسَنِ اللَّهِ الْوَيْسِيِّ أَنَاعُ لِمُكَّا وَتُولِا كُا غَيْرُسْتَنَكِنِيَ لِاسْتَكِبِهِ بَلِخَاضِ خَاشِحُ ذَكِيلُ عَلَى مُؤْرِنِيْنِدِ مِثْمَتِنَكُ عِبْلِكُمَّا مُعْمِّمُ مِنْ دُنُوبِيكِ مِنْ أَتَفَرَّعُ إِلَى لَهِ مَثَالَ بِكُلْ وَأَنْسَلُ إِلَى لَهُ مِنْكُمْ بَنَ يَيْفُ حَزَّا عِي إِلَى اللهِ عَزِّوْمِلَّ فأَشْفَعَالِ ﴿ فَكَاكِ رَفِّيْنِي مِثَالِنَا رِمُغَزَافِ وَفُ وَإِخَابَةُ وَعَالَىٰ اللَّهُ عَصْلِطَ عَلَيْهِ الْعَقَّةِ صَلَّاعِلُمُ عَلَى قَالِ عَنَّهِ وَلَعْظِ اللَّهُ الْعَقَّةِ الزَّحِينِ وْعَلَمَ الْحَرِعِقِيهِمَا لِانْورِي فِي كُلِّ ظُلْمَةٍ وَلِيا أَنْهُوفِي كُلِّ وِحَثَيْهِ وَلَا يُعْتَرِفِي كُلَّ شِيِّةِ وَالرَّعَآنِ فِكُلِّ كُرِيَةٍ وَالدَلِي الصَّاطَةِ إِذَا الْفَكَاتَ وَلا لَهُ الْأَوْفَةَ فَإِنَّ وَلَا لَتَكُ لَا تَفْقَلُمُ وِنَدُ كُلِّ خِيرِ وَلا يَضِلُ مَنْ عَلَيْتِنَا فَمُسْتَعَلَّتَ فَاسْتِفْتَ فَتَنْفَعُ فَوَرَّتَ وَفَوْدٌ ثَنِي أَاحْسَتَ وَأَعْلَمْ مَنْ أَخَلَتَ لِدَاسْتِعْنَاوِسِ لِدَالِتَ بِيعَلِ وَلَكِرِ السِّلَاةَ شِنْكَ بِكِرْمِكِ وَجُولِ فَأَنْفَعْتُ بِزُوقَكَ فِي مُعْلَمِيكُ وَتَعَوَّبُ بِغَيْلَ وَالْخَطَكَ وأفقت ويفالاغث وكرمنعك حراب عليك وركوب المنته عنه ودخها ديا حَثَّتَ فَكَ أَنْ عَلَيْ مَعْ فَكُ بِمُصْلِكَ فَأَفْهِنَّ مِنْ الْجَيِلَ وَسُتَرْتَ فَكَ الْفِيِّهِ وَلَمُ يَعْفِي عَوْدُكَ عَلَى بِعَشَالِكَ الْمُعَاتُ وَتَعَاصِلُ فَأَنْسَالُعَوَادُ الْمِنْسُلِ وَلَا الْعَمَادُ بَالْكَتَ فَيَا ٱلْكُدُ مَنَا فِي لَهُ بِنَبِ وَالْمَزَّ سَنْخُوعِ لَهُ بِنُلِّهِ لِكُرْمِكِ ٱلْأَرْثُ بِنَغِي وَلِعِزِّكَ

م خَمُالُانِ آلُوْلِ تِعْنَى

للدُّمْنَ فِي أَحْسَنْتُ ال

11

المَّالِّةِ الْكَالِّةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ

ملق المعية اذا مضيت الماملجة وتم به فقال رسولا لقصل القعليه والداذاكم ارتفاع النها رضل كعتبن تقرأ فإقل ركعة المدين وقلاعوة برتبالفلق سبعتم وافرأ فبالثانية الحدين وفاعود برسالناس بع مآلت فاذاسلت فاقراكي سبغمات تم قد فصل ماد مكات بتسليدين واقرأ في كل مكه منا الحدين واذا حآء ضاهمة وقلهوا تعاصف وعشرينة فاذاوفت منصادتك فقارشها السِّرَيِ الْمُرْرِ الْكَرِيمِ وَلَا خُلْ وَلا فُنَّ الْآبِ الْعِلِ الْمُؤْلِلُ لِلْفَطِيرِ سِعِينَ فَالْدُّب اصطفأني بالبتن مان ومن كالمؤمنة يصلحن الصلن بور الجعة كالقل الآوانا ضاسن لدالحنة ولايعترس مقامه حقويف للوذنوبه ولأتويد ذنيها عامرالحنس ركسان خاوان دوع عنه مباله بن سعود قالمال رسول القصل الله عليه وآله من قي ورالجمة بعدمل العصر كمتين بعرافي لأولى فاعة الكتاب آية الكري وقلاعوة برتبالفائ خسا وعشرنين وفيالتابية فاعدالكتابي فلاعوة برب خسامعتينان فادافغ نهاقال خسمات لاخلك لأفئ إلا بأيوالع إلعظيم لمخنج والمتناحة بريداته في مناسه للوزة ويروسكانه فيها البع بكعات أخر ردى صفوان قال دخل محدب على الحلبي على ابي عداله على المحت فقال تعليفا فضل مااصع فيشله فذا أليور فقال ياعقد مااعارات احداكا فالبرعندرسو القصلى الما على وآله من فاطرة عليها السلاروكا افضل ماعلمها ابعها عمل بعدالة صلى الله عليه وآله قاله فاله فالمناجم بورالجنعة فأغشك وصف مديه وصلى ربع ركفا تُشْفَ شُونَيْعِ أَفِا وَلَ رَكِمَة فَاعْدَاكِنَا بِيَقُلُمُ فَاللَّهُ حَيْمِةُ وَفِاكَانِهِ فَالْكَابِ

دقلها شاحد "

Will be

كُ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُرُوكُ لِمَا أَنَّ وَلِلْحَالَ وَلا فَنَّ اللَّهِ إِلَيْهِ الْمَالِم ما نَهُ مَا وَعِلْ عَكَ لَتَةِ وَ لَى الله عَلَى والله عَالَمَة مَنْ قَالَ مِن الْصَلَى وَقَالُ هُذَا الفَيلَ وَفَالْهِ شراعلالتها، وشراعل الارض تام الخبراديع دكمات المرادع وعابرا سخوى المرضعنا وللونين ملمات تسعله فالخال رسوا تقصل السعليه والداراد ان بديك فضل ورالجعة فليصل قبل الظم إربع ركعات بقرأ ف كل ركعة فاعتد الكتأ والمذالكر بخروش وقاموا فتخرى شرقنة فاذا فغ مزهن المتلق استغلق سبعيزين ويقاله لأول ولافئ إله بإنساله كإلفكي خسيري ويقيل كالله الآالله وَعَنَّا لَا تَدْمِلَ الدُّحْتِ مِن قَ مِقِعَلَ اللَّمْتُ مَلِ عَلَّالَّتِي وَالِي خسينة فافانط للالميقدين مقامه متح يتقاقه سالناد تاطلب البع كمات في دويان بن مالك قال فال رسولا لقد صلى الدعليد والدس يدالجعةاديع ركمات قبالالغاصة بغرأ فالأولفاغة الكتابية وستج الطيحاك مَنْ وَحَنَّ مِنْ مَا مُعِولَهُ احد وَفِي الْكِعَة الثَّائِية فاعْدَ الكَتَابِيُّ وَاذَا لَالْتُ مَنْ وقلهوا تعاحد عضرت وفيالكمة الثاك فاعة الكتابية والمسكرالتحا مَّ وقام الشاحد عشريَّ وَفَالَكُوة الرَّابِيِّة فَاعْدَ الكَدَابِيُّ وَالْمَامِنُ اللَّهِ اللَّهِ الم تن وقله السامة عشرين فاذا فيغ مزصادة رفع مديه المالقة تعالى يساله حا كَمُنَا زَاخُوان وَمَا فِيهِ المادي مِن الأعراق دوى من زيد بن أات قال الى رجل مزالاعراب الدسول السمل القعل والدفقال بالجانت واتى واسول القد أمالك فيهذه البادية بعيماس المدينة ولانعدان ناشك في كلّ جعة والذي على في فضل

لايملها احد فرحالنا ربعينه بعدما يأق بينماما انت فارابح من كاي حق ملَّه قال محدينه اود فعلنى البدكا علمك قال في المشفر عليان نقيع قلت كله ان شآء الله تآلاه اكاديورالجعة بتلان تزهلا أشميض أمها وآفرأ فالركمة الأولى فاعة الكتآ وانَّا وَلَا اللَّهُ وَفَي الْحَالِية فاعَة الكَّاجِ عَلِموالسّاحه وتستفيِّها بفاعة الصّابيّ فاذا فضت خرآءة قلهما تداحد فجالزكمة الثانية فارخ بدبك قبلان تركع نقال لج إلجي الْعِي أَمَا لُكَ الْعِبَّا وَأَصْدُكَ سَأَيْلًا فَاقِعًا بَنَ يَدَيْكَ سُتُفِّرُهَا النَّكَ إِنْ أَفْتَتُنِي فَرَّب نَشْفَهُ عِفُوكَ دَانِ اسْكَبِّع عَلَى نَطْعَ صَعْلَتَ فَصَلِّعَلَ عَلَهِ وَآعَلِ عَيْرِ وَآسَالُك العَفَى العَفَى مَ مَنْ وَمِعَ من سبيل فعل مناوفون الماليز ليت ريّالنّار لا يَسْر أذعك نتفرتا وللكائنة باللك والدلوغا شاظن والدينكور وسي مُنْدُ لِلدُّانَةُ السِّنُ إِنَّ مُولاًى أَنْدَاحَبُ إِلَّى مُولاى فَأَذَا سِمِيتَ فَابِسِطْ بِدِيك كطالبحاجة وقل سنجان ربي الأعلى وعِلْيَ المناعلية بِعَلَا مِنْ الله عَلْ وَعِلْمَ الله عَلْ وَعِلْمَ الله عَلْ جَايِعُ بِمَا إِنَّا لِكَ وَهُنِوا أَسْبًا لِهُ عَيْمَةً لِلْإِذَ لِلْ الْمَرِي إِي نَفَا كِنَّا أَفْكُ وَلَا لِإِيهَا اصْدُلِعِنَا وَيَكَ أَمْلِمَنَا لَيْكَ الْمِلْمِعْةِ النَّكَ فَاللَّهُ مُلْجَحْتُ مِنْكُ وَاجْلُونِي كُلِّ حَالَانِ لَكَ مَشْدِي الْتَ سَيِدِي فِي كُلِي كَانٍ وَإِنْ مُجَلَّتُ مَنْكَ اغْيِنُ النَّاظِرِيرَ النِّكَ الْمُأْلُكَ بِكَ إِذْ حَمَلَتَ فِي مَلْمَافِكَ بِمِنْفِي انْ صُلْفَا فَا قَالِهُ عَنَّهِ وَتُدْعَ مَنْ شَالُكَ وَمُومَنْ فَدُعَلِتَ بِكَالِمِيْدِيهِ وَدُفُويهِ لِرَجْهُ طُالِيْكَ يَّنْ الْالْفِتْةُ بِكَ وَلالِنَا لَهُ لِلْا فَخَابِكَ فَأَدْخُ مِنْ كَثُرُ ذَنْهُ عَلَقَتْهِ وَقَلْتُ فَوْبُهُ والمتعرف وكراني والمراج ودني والمتلك والمراكة والمرا المؤور الجمول

الكتابطاه ما تنصير من وفيالثان فاعة الكتابطاه النزلت حسير من وفيال البعة فاعة المترابط المن ومعا الكتابطاه اجآء ضراحة حسير من وهذا المن ومقال المن ومتنا و فقال المن وستيري من في تناك وقت المن المناوعة والمناوعة والم

ا في م

وَفَآيْدٍ وَنَا لِلهِ وَفَاصِلِهِ وَتَخَارُرِ فَالنَّالُ اللِّي اللَّهِ كَانْتُ وَتَلْبِينَ وَتُعْبِينَ وَلَوْلا وَاسْتِعْلَادِهِ مَعَلَاءُ رِفْدِكَ وَفَوْا يُوكَ وَمَعْ وَفِكَ وَنَا يَلِكَ وَجَوَّا يُرِكَ فَلا يُخْتِبُونِ وَلِكَ لَا مِنْ لا يَهِدُ عَلَى وسَالَةُ التَّا لِي وَلا مَعْفُدُ عَظِيَّةُ أَ يُلِ لَمُ أَيْكِ مِلْ صَالِح مَّلَّتُهُ وَلا شَفَاعَةِ غُلُوتٍ مِجْنَهُ الصَّرِّبُ إِلِيَّكَ بِثَفَاعَتِهِ الْإِنْجَمَّاً وَأَمَلَ يَنْبِهِ مَلْقًا عَلَيهِ وَعَلَيهِ وَانَّيْنَاكَ الْحُوعَظِيمَ عَفُولَ اللَّهُ عَلَيْتَ بِيعَكَى الْخَاطِيْنَ عِنْدَعَكُوفِي عَلَى المقارير فلريت ك طول عكوفير مقل لفا ويران جانات على فيد بالمعنون وانتاسيله الْعَيَّادُ بِالِنَّفَاءِ وَأَنَا الْعَمَّادُ بِإِلْمَا أِيااَ أَلْكَ بِيِّ تُحْكِي قُالِهِ الطَّامِرِيُ انْ تَغْفِرَ فَيْ العظم فاته لايغفر العظيم الإالعظيم العظيم باعظيم العظيم باعظيم العظيم المعظم اعظم لل الموكفات مدعب من صعب عزا في بداله عليه فالمن فأسورة ارمع وسود الجرفي ركعتن حيعًا في ومالع مة لريُعيد فقر ليناولا جنة كالبلوي ملق اخرى دوعالحارث المتدافعة الميالمؤن يزعل الساليرافة اناستطعتان ضلي والجعة عثريكات تقريجوهن وركوعين وتعول فياينكل سُخانَا لَهُ وَيَعْلِي مِالْهُ مَنْ فاصل مّام الخبر صلى احْرى مدى محل براه ود وركب عنابيه قاله خلتهل يدهلانية وعليه السلام فأيته يسلى ثمرائيته فت في الركمة

فيامه ويكوعه وسجوه تماسل وجه الكريدعل أستم قال بإداود مركتان وس

مُعْلَقِ مِنْ اللَّهِ

مبسيطنان

اقال

مسورة الأمشيئة المسلولية صفر دكت في توقيل الخاط ما ثرثة الم حض خارك الموسط المالة المستون المسافرة المالة الم وقل المن وكل مشورة كل المرسط للأدن وقد إمثرة لم المدوق فا فك ياز وحشر وفعا است وقل المن وكل المرسول كل المرسول في حدود المسافرة المسافرة المرسود المراقبة المنظمة الموضوف المراقبة عن احدا شكران فعلى المراقبة المراقبة والمنظمة في هير المعارض والمراح المواجه الموضوفة منا ي المستان المستان

۱۷ متن رکیفر و فارا الله و فرود الااستان و فتول الله به الدور و فرود الااستان و فتول الله به الدور و مثل و فرانسینی در این مرد و فرود الله به و فرود الله و فرود

علقة النقة والمركان الإرافي الإنارة الفاق هذا كالأجمر ومركان والزادة وشاول يوكن احدة فيالا مجرة وقول مدافزادة وشافزار كالمركان موزة المحال وقول الدافزادة في العقدة كالمؤملة جعزاء الحادثة هوترة والمنظرة والاكتساعة

عرالترص ازة الماذارات فيهن شكصة والمراضة فا نزل عام كند باشتا وصل والارق المستفارات ركت ن منح الطلقة والأواقة المتعارات والمن فكار كمة تم نول طاواة استغرار شخص الذكرات المتعارفة في يمك نولها دشراع مدة حرجع جعارات الثالث

معندة الكامة الاانتخذاليل فاضع العن المرتزأ والا والألك وبرالا فلا في الدراء وفي الكند شهاد ومن في الم الواد. في الأندرز القواللي ومن في المسترا الأست وهل بدر وكدوات فاع الكريف والمكن شراطي ا وقال بدر وكدوات فاع الكريف المكن المراطقة والا فن الله بندوالة في الكراش كالإطاقة ف

بِالْفُرَانِيكِ إِنْ فَأَعِنَى عَلِيهِ مِنَا الْفَيْنَةِي فَإِنَّهُ لِاخْرَلَ وَلا فَيْ الْمِلِكَ صلوات الميلع في الحمة روى على بسلالفقة قال معنه يقول بعني باجعها السادم ماينع احدكراذا اصابه شئ من عد الله نياان يصلى يوم المعنة ركعين وجدا ته مايية عليه ويصلِّي في منه واله طبيم السّلام ويذين ويقول اللُّمُ يَرَافِي السَّالْاتَ بِالْكَ مَلِكُ فَانَكَ فَكُلِ مِنْ فَيْدِي مُقْتَوِدُ ظَالُكُ مَا نُشَآء بِوْلَ بِكُونُ وَمَا لِسَآءُ اللَّهِ مِن فَيْ يُكُونُ كَانْتُجَهُ إِلَيْكَ بِنَسِيْكَ بِيَ الْحَدِّ عَيِّ صَلَّى اللهِ عَلَى وَالدِيْ السُّولَ اللهِ إِنَّ الْوَجَهُ عِنْ الكَالْهِ رَبِّ وَدُلِكَ لِينْجُ بِكَ لِلَّبِّي وَيَقْضِي بِكَ لِحَاجَةِ ٱللَّفْ يَرْصَلِ عُلْحَكَ فَالِيُحَكِ مِنْ كَلْمِيْكُ مِبْغِ إِذْ عَنْتِ الْمُسْوَءِ أَدْسُلَاءَةِ الْكُنْدِينَ جِنْيَ أَوْ الْمِيْمِ مِنْ فَهِي أَوْمِيدٍ صَغِيرِ أَفْكِيدٍ فَعَلِ عَلَى عَلَيْهِ فَالْحِيجِ مَدْرُ وَأَغِيدُ لِيانَهُ وَقَفِرْ مَنْ وَالْفَدُ بَعَنَ قَادَفَ فِيغِي وَاقَعُ ثَلْتُ وَلَوْمِن كِيْنَ وَكُونَهُ بِلَآئِهِ وَيُعْطِهِ وَاجْعَلُهُ تَاعِلُهُ ت نَسْبِ فَاكْفِينِهِ بِخُولِكِ وَثُوَّيْكَ وَمِزْتِكِ وَعَظَيْنِكَ وَثُلَاتِكَ وَمُلْطَائِلَ وَثُعْلَا عَنَّجَالِكَ وَمَعَلَّنَا قُكَ كَا الْهِ عِلْكَ وَلَا عُلِلَ كَالْ فُنَّ الْلَا إِنْ يَالَفُ إِنَّكَ عَلَى كُل سَيْ مَدِيرُ ٱللَّهُ مَ مَلِ عَلَى مُدِّ وَأَلِي وَالْحَ مَنَ الْأَدَبِ بِسَنَّ عِلَى كُمَّ تُومِي إِلَا كُلُّ وَتُعْلِبُ فِالمَكُنُ وَتُصَعِف فِا تُوسَّهُ وَتَكُيرُ إِفِاحِنَّهُ وَتُرَةً فِالْكِينُ فِحَق الرَّبِ وَتَ كُلِّيَّةً ي ديعَل ثلاث مَات ٱللَّهُ مَا إِمَّا لَسَكُمْ إِلَى ظَلْرَ مَنْ لَهُ تَعِلْدُ الْوَاعِظُ وَلَوْتُمْ مِنَا أَمُا آثِ كَالْفِيرُ ٱللَّهِيِّ مِنْ عَلَيْهُ وَالِنُعَةِ وَاشْفَلُهُ عِنْ اِنْ اللَّهِ اللَّهِ نَصْبِهِ وَجَبِيعِ مَا يُمَا نَبُ إِلَّكُ عَلَى كُلِي مِنْ لِللَّهُ مَا إِنَّهُ وَلِمَا الْهُ وَلِيك

مِنْ فَشَالِنَا أَنْشُرَلْ عَلَيْهِ وَالْإِوْ وَاسْأَلْكَ لِإِخْرَادِ فِيكَ الْعَفُو الْمُفُوثُمُ عِلْمُ تَعِل الفابية فقل المن منا فالنه و وألم على وعيقة الدود على وما بقى رَالْتِي إلى مُوَهَيِّهِ وَتَمَّانِ رَسْمُ مِلْفَيْهِ مَلْ فَي عَلَيْ كَالِهِ وَاقْتُلْهِ مِنْ الْوَلَاثَةُ رَبُّ فَرَا الْمُتَاتَّمُ لِلَّهُ مُولاي النَّاكَدُ إِنَّ مُولاي ثُمْ وَالدُّاود والعلق المعلف لم عليما جعف مُعلم السَّالة وهو تُناه القِبلة أنّه لايشرف احد من بن يدي ربّه تعالى لا مغفوراله وأن كان له عَلَّ كمات تضاها سلق المدينة وهران ركعات رووهنم طيم السّلام أنه صلّى العبديد للعبدة ان البعاقدة الى رسول القصل القاعلية واله وأديعا فدي الخط على السلام ويوم علمات اربع ركعات فدي الحامر المؤنين صلوات المعطية تم كذلك كليوم الى واحد من المنت الحاورالخيس اربع ركعات نفدى المحبف بزيخه على السلام في والجعد ابضا فأنكر المامتدى الى سولالة صلى السعليدة آله وآريع المتدى لط فطية على السلام تم توريب ادبع كفأت الحدوسي زجع معليماال ادرتم كذاك الحبور لخيابيج بكعات تعدى اليصا النَّهَان طيه السَّلِمُ للنَّمَاءَ بِعِن كُلُّ رَحْتِينَ مِنَا ٱلْمُتُمَّالِثَالِثَكُ السَّلَّالُهُ وَإِلْكَ مِنْوُهُ السَّالَهُ عَيِّنًا زَّنَّا لِنَكَ إِلسَّالِمِ ٱللَّهُ عَلِيَّ مَلِيَّ اللَّهُ الْ اللوكيك فلان فقر لَعْ تُعَيِّدُ وَالنَّعَةِ وَرَقِفُ إِنَّا هَا وَأَعْطِمُ لَفَ لَا مَا كُونَا لَا مُ وَفَى رَسُولِكَ مِلَّواللَّهُ وَلِلهِ وَفِيهِ وَمُعومًا عَبَّان شآء الله مال في حت انتخة القرآن فورالجعة وبدع بعيان بكعآء خترالقرآن لعلى فالحسينطيها السلام حبيا ذكن جدالفاغ سَأَدِّعِتُوالسَّاعات وكانا يُوللوْن ينصلوان فقطيه اذاخم القرا قال ٱللَّمْتَ اللَّهِ إِلْقُرَادِ مِنْ مِن وَاسْتَعِلْ الْقُرَادِ مَيْةِ وَتَوْفِلْ لِتُرَادِ مِنْ وَظَلْتُ

一种流

Wine.

مِن بِذَةٍ فَأَنِنَى مِهِ فِي مُسْرِمِيْكَ وَعَانِيَةٍ عَلَا لاَكِيِّا فَأَعُونَهُ مِكِ مِن كُلِّ مَنْ يُرْخِنُ يَنَى وَيُنْكُ أَوْسًا عِدُ يَنْوِرُبُنِكَ أَوْمَ رِضُ بِيَجِكَ الْكَرِيرِ عِنْ وَأَعُوهُ بِكَانَ يُخُلِ حَظَّيْنَى وَجُرِي وَكُلْ وَإِيِّاعِ عِمَّا يَ وَاسْتِعِالْ شَعُونِ دُونَ مُعْفِرَاتِ وَرَضَا لِكَ وَتُوالِكُ وَنَا لِلِّكَ وَرَكَالِكَ وَوَعَدِلِتَالْمُسَرِ الْجَيْرِ فَانْفُولَ الْجَادِ الْكَبِي الْلَمْتَ إِنَّهُ الْفَهُ اللَّهُ بِنِينَ وَصَغِيلًا وَجَبِيكَ فَأَمِينَكَ وَرَسُولِكَ وَخُرْلِكَ مِنْ خَلَقِكَ الفَاتِ مَن حَرِيدِ الْمُنْ مِن الْفَاكِيْرِ بِحَيْلَ الْمُدِيعِ لِمُلِلَ الْبُكِيْ لِيِنْ الْفَاصِ لِامْتِ حَقَانُا الشَّيْرِ اللَّهِ إِلَى إِنْ إِنَّ الْمَالْحُرُونَا سُوالنِّي مِنْ وسَبِيلِ لُرْسَلِينَ فَالْمَا أَلِنَّعْبُ وتُحَيِّلُ عَلَى الْمَالِمِنَ الدَّاعِ الِي صِلْ الْمِلْ الْسُنتَ بِمِ النَّهِ بَقَيْنَ مُسَيِّلُكَ وَا وَفَعَتْ لَهُ حُتُلُكَ وَبُرُهَا لَكَ وَمُعَنَّ لَهُ أَرْضَكَ فَالْرَسْتُهُ حَيْنَهِ فِيكَ وَعُرْجَتِ بِوالْيَعْفَالِكَ نَصْلَ عِينِ مِلْا بُكِيْكَ وَعَيْنَكُ وَحِينِكَ فَتَكَرَ إِلِي فَهِلِ وَرَالَى الْمَالِيَ وَكُانَ مِنْكَ كَقَابِ فَنَ يَنْ إِفَادُفَ فَأَوْجَ لِلْ إِمِنَا أَوْجَتَ وَلَاجَتَهُ فِيا نَاجِبَتَ وَأَنْزَلْتَ فَلَي فُحِيَكَ عَلَيْنَانِ طَاوُمِ لَلْكَ كَيُوَ وَالرَّفِحِ الْمَهِنِ وَرَسُوالِنَ فَارْتِبَالْمَالَيْنَ فَأَكْمِ تَ الرَّهُ وَلَا يَلِغُ طَاانُولَ الْلِكَ مِنْ رَبِّيةَ فَإِنْ لَهُ تَعْلَ فَاللَّفَ وَسِلْكَ وَاللَّهُ عَفِيمُكَ يِحَالنَّا مِنْ فَعَلَّ صَلَّا لَهُ عَلِّهِ وَالَّهِ وَلَكُمْ رِمَالْتِكَ وَأَوْضَحُ مُثَلَّكُ وَصُلِّلِالْمُ مَ عَلَيْهِ الصَّلَ مَاصَلَتْ عَلَى مَدِيرِ طَعْلِكَ أَجْمَعَ مِن قاعْقِرْ لَى قادْمُنِّي وَتَعَاوُدُعُنِّ قاددُهْ وَتُوفِّي عَلَيْلِيهِ وَاحْتُرُكِ فِي ثُرْبَيْرِ وَاحْتُلْنِي شِيمِ إِنِهِ فِحِيَّتِكَ إِنَّكَ جُادُكُونَا اللَّهُ وَاتَعَرَّ النَّهُ وَلِيَّا وَجِيرَ بِلِّي يَرْطَعُ وَوَعِينَا يَرْطُعُ لَكُ وَوَعِي نَعَيْ صلية الاكتشارات لين الاموالي وقد ادرت أعق المقرح وله بادا وادها والأفرق وف فديك الامل وعن بدئا معمر صلي المقدى على لم نما علم عادا الكه ودرد خااجي وفه بين من المالي الاراد المالي والمرد والمرتفظ العرى فرتها بالمستمر إلى كان خان فراك طالع ما اذكري عناصل من المراكب

> مر : والمواجد منائير ن والمهالام خواري مك المرائية والان والمائية الما والادائية من المدائية المؤلف من والمائية المواجد ولا وتحاسات الواج المائية الاتران المائية المحاطفة الميمون والمائية المدائرة وقود اللالمائية المحاطفة المحاطفة الميمون والمائية المدائرة وقود اللالمائية المائية بير المبايمة من المائية الميمون والالوائد المدائرة وقود المائية المائية بير المبايمة من المائية

استجر بزمتر فلان وضميه فالك تكفاه ال شآءالله وبدالقة صلى المجاليات روى أمم زحيدة القال برعبا تدعل الشلام إذا حضرت احدكم الحاجة فليم ومز ديوالخند ويوالجعة فاذاكان يوالجعة اختسل ولس وانطيفاخ تصعالا عكوضع فحاده فيصلَّى كَتِينَ ثُمَّ عِدْ مِن المالمَ مَا وَيَعَلُّ اللَّمُ عَلِقَ الْحَصَّاتُ مِنْ الْحَيْلَ لِعُفْخَب برُعْلانِيَّتِكَ وَمُعَلّانِيِّكَ وَإِنَّهُ لَا عَادِرَ عَلْ قِضْاءِ حَاجَى فَيْكَ دَعَلَتْ ارتباكِ كُلَّا شَاهَنْتُ فِعَنَّكَ عَلَىٓ اشْتَتَتْ فَا هَجُ إِلَيْكَ وَقُلُطُرَةً فِي لِا يَبِينَ مُهِمِ الْمِي مَا قَلَعِيْر خُلُهُمْ فِيَ لِأَنَّكَ عَالِمُ عَهُرُمُعَلِّمَ فَأَسْأَلُكَ بِالْإِسْدِالَّذِهِ وَضَعْتُهُ عَلَى المَوْاتِ فَأَشَّا وَعَلَىٰ لاَرْمَيْنَ فَا نَبْسَطَت وَعَلَى النَّهُ رِفَا نَتَرَّتْ وَعَلَى أَلِمِ الدِّفَاسَتَعَبَّ وَاسْأَلُكُ وَالْإِسْ اللَّهِ جَعْلَتُ مِنْدُخُلِّهِ مُونَدُ عَلِي دَوِنَكُ الْحَسِّنِ دَوِنَكُ الْحَسْنِ دَوْنَكُ الْمُرْتُ كُلُّونِه مَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِ وَاجْمَعِي أَنْ شَلِكَ عَلَيْهِ وَالْحَدِّ وَانْ تَقْفِي لِي ثَارَبُ الْجَي وُنْسَرَكِ عَسِيمًا وَنَلْقِينَ مِمِّنَا وَتَلْقَ إِنْفَالْمَا فَإِنْ نَفَلْتَ وَلِكَ قَالَ الْفَدُ وَإِنْ لَهُ نَعْمَلُ ظَالَ النَّهُ مَيْرُ فَإِلْمِ فِي خَلْكِ وَلا تُتَعَيِّهِ فِي تَضَالَ إِلَى وَلا حَالِفٍ فِي عَنَّا إلى تُم تَسَطِ عَالَتُ الْإِينِ عَلِي لا مِن عَلِي اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن إِنَّ إِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَن وَبَيْنَاكُ وَعَالًا وَعَالَتُ وَعَالَتُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَتُ وَعَالَتُ وَعَالَتُ وَعَالَتُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالْكُ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّ عَلَيْكُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّا عَلَيْكُ وَعَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ في بَغْنِ الْحُرْتِ مِنْهَ أَنْ مَمْنًا فَاسْتَجْتُ لَهُ وَأَنَا أَدْ فَإِنْ فَاسْتَجِنِّ فِي بِمِنْ عَنْهِ وَالْمِثْمَةِ عِلْكُ مُرْمَدُلِ ٱللَّهُ وَإِذَا لَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّذِي لِنَ وَالْعِنْدُ فِي النَّوْكُمُ إِلَيْكُ وَأَعُودُ لِيَ انْ مَنْتَلِينَ بِتِلِيَّةٍ غُلِينَ مُرْدَرُهُمَا عَلَى كُوبِ مَعَاصِيكَ وَاعْدُهُ بِكَ انْ افْلُ وَكُ الْمَيْن بِدِ سِوَالَ فَاعْوَدُ بِكَ أَنْ عَمْلُمُ عِنْكُ لِعَيْرِي فَأَعْوِدُ بِكَ أَنْ كُونَ أَعْدُ اسْعَدُ سِي الْقِنْبَى وَافَوْدُ إِلَى انْ الْتُكُلِّ عَلَى الْمُقْتِلِ فِي وَلَا تَكْتُ لِيرْفِ مِ أَوْرَتْهُم وَالنَّامِ مِنَ الْنُكُوالنَّامِ الْمُرْمِينِ الْمُرْمِ وَالنِّيسَةِ وَخَاصِّهُ الْمُوسِيَّةِ اللَّهُ إِنَّ الظَّامِيَّ صَلَّوْاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاجْمَعِينَ ٱللَّهُ مَعْ فِي اللَّهِ النَّالِيُّكَ وَهِيْ وَالْقَرَّبُ إِلَيْكَ وَيِم الضِّرْعَلَكَ بَعِيِّقِ مَعْلَكَ الْاعَقْرَةَ لِي وَيَجْتَى وَدَنْقَتَى دِنْقًا وَاسِمَّا تُعْدِيدِعِنَّ مِوْلَكُ الْعُنَّةَ عِنْدَكُرْبَقَ وَالْمَا حِيعِيدَ شِنَّةً وَالْوَلِي عِنْدَفِيقَ الْعَالَيْدِ المستجيرا يازق الغغل المتغيرا ينفؤ النآئو الغتيرنا نغبث ألمك والغبريا مفاق الْكُتَكَا لَهُ مِي الْحَايِمَ الْعَلْمِ الْكَيْرِ الْعُلِمَ لَكُرُوبِ الْنَّحِينِ إِسْاَلُكَ انْ نَعْلِي عَلَ عُمَّةٍ وَالنَّحَةِ وَآنَ مَّنْهُمْ وَرَقًا وَاسِعًا مَّلْمُ بِي شَعَمْى وَعَبْرُ بِهِ فَاحْيَى وَتَسْتُرُ بِعِيَّةً وَكُفُوْمِ وَفَتَى وَتَقْفَى بِهِ دَيْنِي وَنُهِنِّ بِعِينِي بِاخْيَرِ مَنْ سُئِلَ وَالْوَسْعَ مَنْ جَادَ قَ أَعْطَى وَالنَّهُ فَتَنْ مَلَكَ وَالنَّهِ مِنْ دُعِيَّ وَالنَّحْ مِنِا أَنْحُ مِنَا أَنْحُمْ ادْعُوكَ لِمِتَمِلا يُعْرِجُهُ لِلْهِ أَنْتُ وَلِكُوْبِ لِمُكْفِئُهُ غَيْلُ وَلِمَتِ لِلْبُنْفَيْءُ مِنْ اللَّهِ مِنْكَ ٱللَّهُ مَا إِنَّاكُ أَلْ يَحِيَّ مُرْحَقُكُ مُلْفِرُ عَلَيْمُ دَعِيْقَ مُحْتَمُ عَلَيْكَ عَظِيمُ انْ شُلِي عَلَيْحَةً وَاللهِ وَأَنْ مِّنْ فَوَ الْعَسَلَ فِمَا عَنَّهُمْ مِنْ مَعْرِقَةٍ حَقِلَ وَأَنْ بَسْطُ عَلَى مُاحَظُرَةُ مِن رِزُولِكَ يَا فَيْبُ يَا جَبِّ يَا ارْحَ الزَّامِينِ عِلَى أَجْرَى الْحَابَ روى بشري عدالعرز فالكت عندا يعيدالة على السادر فلخل بفراصا بنافقا جعلت مناك النفية فقالله الوعيدالة عليه السلامراسق للويالادماء فعمة واتله بالحني والحقة ثلاثة ايام فاذاكان فيضى بورالجمة فرزر سولا تقاصل إتفاعك مناع سطياد في فلدة مزا لارخ حيث ماك احدثم صلى كانك ركستين ثم اجشاعل مكبتيك وافض بهاالالاص واستسوته المالقيلة بيلانا لمنغ والسري ول

تُلاى وَمَوْلَ الْمُنْفِينِ وَالْوَيْنَاتِ تَسِيمِ النَّارِ وَقَالَمُ إِلَّا مُنْ إِلَّا لَكُمْنِ وَالْفَخَارِ وَالرِيِّ الْأَنْهَا وَوَسَيِّها لا وَصِيا آيَا الْوَدِهِ مَنْ نِيِّهِ وَالدُّونِ مِنْ وَاللَّالْمِ وَاللَّالْمِ وَاللَّالْمِ وَاللَّالَا وَمَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّاللَّاللّلِلْمُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّذِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّلَّالِمُ اللَّالِلَّاللَّالِمُ الللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلَّالِ ٱلْطِيعِ لِأَرِكَ عُنِكَ فَ لِلْدِكَ وُحَمَّلَ عَلَيْهِا دِكَ ذَفِحِ الْيُولِسَيِدَ فِإِدَالْمَالَكِينَ وَوَالْبِالسِّهُ عَلِيهِ الْحَسِنِ وَالْحُسَيْنِ زَلِهَا مَثَى مُولِكَ وَشَنْفِي عَرْشِكَ وَسَيِّمَ فَاسْبابِ المُولِكَةُ وْمُعْسِلِ حَسُولِكَ وَجَعِيكَ الطَّبْسِ الظَّامِينُ لَكِينِ وَصَلَّى الْمُسْتَفِعَةِ عُلِّلُ دَعِيَّ عُيِيهِ مِن أَصَالِ مِن المَن وَلاَ وَلاَ فَعِلْ عَلِي اللَّهُ وَاللَّهِ وَوَلَلْهِ وَقَلْ بَي وَخَاصِّتِي وَعَالَمَ يَجْمِعِ إِخَالِهِ الْمُنْ مِنْ وَالْوُرْيَاتِ الْأَخْلِآءِ مِنْهُمْ وَالْأَخَاتِ وَمُثْلِلًا بِنَقَافا سِعَانِ فِيلِكَ مَنْ يَهِ فَاجْرَقَنَكُ بِهِ شَعَبَى كَثْفِي بِهِ فَقْرَى يُاخْرَلْ فَلِي وَالْغَيْرِ الرَّانِيْنِ الْمُنْفَعِنَ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ اللَّهِ مَ وَالنَّفَّ اللَّهِ بأوكية المازالتني القيتبالزكي ألإلما بإلنا الإنا والشيبيا فيالشيبي المستون بوعجت مُاتَّقَةً النِيكَ المِنتَ لِالشَّلُوبِ مَ لِكُلُولُولُكُ مِن الْمُعَلِّى وَالْفَرَّةُ النَّكَ مِتِولُلُالِيَّ وُكُنَّ وَمِنِ الصَّالِحِينَ عَلِي مِن الْعُدِّينِ وَاتَّدَّهُ النِّيكَ بِا فِرِ الْعِلْوِطَاحِيلُ لِحَكْمَ وَالْمَيَا وَقَارِثِ مَن كَانَ فَلَا تُعَيِّزِ عِلْجٍ وَاتَفَرَّبُ إِلَيْكَ بِالصَّادِقِ الْعَيْرِ الْفَاصِلِجُمْ مِنْ عُ عَاتَقَتُ النِّكَ بِالْكَرِيدِ التَّهِيلِ الْمَادِي الْمُؤلِّلُ مُرْبَى بْرِجَعْمَ وَانْفَرَتُ النَّكِ والشَّهِ الْفِيَ الْمُدِينِ الْمُدُونِ وَلُولِ عَلِيْنِ مُولَى وَأَتَعَنَّ الْمُلِدَ النَّقِ مُعَدِّنِ عِلَيْ فأتقت النك والله الفراطا مرالتفي عن وعد والقرب النك ويايك الحسن بعلي فَأَمَّةً مِّنْ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّا وَالْعَبِيمِ مَنْ كَافِلِ آنِهِ الَّذِي يَضِيتُ لِتَغْيِكَ الْقَيِب الطاه إلفان الخير زرالانوع وادما ورجاء منوالانتذ وستدعا الاراأي في

الصّغيّ ٥

Edi.

المالك

حديدا تم اصعدا لماعل وضع في المنا وابرزمصلة ل في ناوية س دارك وصل كسين ها فالمولى لمدوق الموالقا مدوفي الشافية المدوقل القيا الكافرون تم ارفع مدمال وليكن ذاك بالزوال بصف ماعة وقل ألف تداين ذكرتُ تؤجيد بالأك وتغيُّح بِكَ وَاخِلاصِ كُكَ وَاوْلُ وَمِرْ بُوسِينًا لَ وَذَخُتُ وِلا يَهُ مَنْ أَنْعَتَ عُلَيَّ مَوْفِيفٍ مِن بَرِيَّتِكَ مُعَلِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَالِولِيُورِنَهُ اللَّكَ عَاجِلًا وَاللَّهِ وَقَدْ وَقَدْ فَرَعْتُ اللَّهُ قَ إليْعِيدْ لِمَ يُولِي فِهُ فَاالْيُورِ وَفِي وَيْعِهُ فَاوَسًا لَتُكَ مَاذَةِ مِن فِيرِّكَ وَإِنَاحَةً طَاخَتُنا مُن يَقِينِكَ وَالْبَكَةُ كِي فِي عِلْمَادَدُقَتْهِ وَتَصْبِنَ مَدُوهِ مِنْ كُلِّهِ مِن خَايِحَةٍ وَتُصْبِيدَةٍ فِي مِنْ وَدُنيَاىَ بِالْرُحُ الرَّحِينِ مِنْ مِنْ فَالْاولِي وخسينتن قلصوالقه احدوفي الشائينة الحدمق وستنيتن الاانزلناه ثم تديدمك ٱللَّهُ مَا إِنْ مَلَكُ بِالحَرْكَ لِعُرِفَهِ وَعَلَا يَتَنِكَ وَعَمَلًا يَتَنِكَ وَانْدَلا يَعْدُ عَلَى عَنْ آء حَمَا بِغُ غُرِكَ وَقُدْعِكَ لِارْسِالَهُ كُلُّنا تَظَامَيْتُ نِعَنَّكُ عَلَى اشْدَبْتُ فَاتِحَ اللَّهِ وَقُلْكُرْتَغِي هُمُ لِلْأَوْلَانَا فَأَنْتَ كَلِيْفُدُ وَأَنْتَ عَالِمُ غَيْرُنُعُ لِمُ وَوَالِمُ غَيْرُ مُتَكِلِّف فأسألك بإسماك الذبح وضعته عكى الجبال فاستقت ووضعته عكى التماء فارتفعت فأسألك بالمختالة عظته عندنتك فالخية وعنكالا متوع والحسر والحسي وعَنِ وَلَيْدٌ وَجَعَمْ وَمُوسِى وَعَلِي وَعَلِي وَالْمِي وَالْمَتِينِ وَالْحَجْةِ وَعَلَيْمِ وَالسَّالْ أَنْ فَلَيْ عُلْحَةًا وَأَهْلِ يُسْيِرُ وَأَنْ تَقْنِي مَا جَنِي وَثُيْسِ وَعَلِيمًا وَأَنْ تُكْفِينَى مِنْ إِمَا فَإِنْ فَعَلْتَ طَلْنَا لَيْهُ وَالِنَّهُ وَالِهُ رَضَّلُ طَلَّنَا لَمَهُ مَيْرُجَا رَبِحَ عَلِمَ وَعَيْرُهُمْ وَصَالَّ إِلَى ولاخالف فيعذلك وللمقضل الاين الأدم وتخرج كبتبات تتى للصفها بالجيل

الْكَ انْتَانْ الْمُقَلِّمُ النَّمَّ الْجُلِّينَ وَعَابِ الْأَلُولِينَ الْبُيَّةُ الْجُلَّا الْمُلْ لافِيةً لِعَرْكَ اجْلُهِ بِن ارْي قُرْجًا فَكُوبًا وَادْرُفَى بِن حُشَّا حَبْ وَبِن حَيْث المتنب تماسيده فالامن وقل المغيث اجتلك وذقا وفضاك فانطلع عليك بومالت الابنة وسنية قال حدر ماسداد دادومنا للهيث فالارصف مندوهن بن سيدالعرى مغوا تسعنه اذا لريكن الماجي بالرّزق في للمهنية كيف يعنع قال يزور تينا رمولاته صلّى قدعيه والدمزهندرأس كالمارالذي يكون في لمبن قلت فأن الريكين في قِرامارقال مَرْدُرِ بِعِفَى الصّالِحِينَ وبِرَزَالِي الصِّيرَاء وَبِأَخُدُ فِهَا عِلَى مَامِنَهُ وَفِعِلِ مَا أَيْمُ على الله المعان شآء القد تعالى صلى أخر العالم ودى عباللك بنعير عزا في علاقة فالجم ورالارماء والمند والجمة فاذاكانعشية ووالمخير يقدق المحيث سأت مقامنا منطعام فاذاكان بورلجعة اغتسلت وبرنت الحالفتيآء فصاَّ حال جعفر إلي واكشف وكبتيك والزيهاالافع وقل لا مَنْ أَلْمَر الْجِيلَ وَمَتَرَعَلَ الْجَيرِ المَنْ أَلْوَلْفِ بالجركن وكذمتنان اليتركا كمطبم المعنو لاحتن الغياؤز لاواجع الغنين إبابيطانين الزاخية الصاحب كلبخوى ومنته فيل شكوى المتهل العقرات باكرية الضغ اعظم الْنَوْ الْبُنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْ لِاسْيِنَاهُ عَمْلًا لِمُكْلِاهِ عَمْلَ لِالْجَالِيهِ عَمْلَ لِيَانًا اعْمَلَ لِمُعْلِيَّةً مُغْيَا وَعَبْل النَّحْنُ مِسْمَا الرَّحِيمُ عَسَمَا المِنْعِلَى الْغِيْلِ الْعِيْلِ الْمِنْ الْمُعْلِكُ وَالْمُعْلِكُ وَالْمُ ماصلَت عَلَى المدين خليل عثرا وسالعاجتك مل أحج العاب دوي فالقا على السلام الدقال مهورا لأرهرة والخندج الجمعة فاذاكان يوم الجمعة اغتسل والدفي

12 12 1 W

وَتَرِالْنَاتِ وَلَقُونَ لِيَهِ مِنْ فِيتَدُ اللَّهُ إِلِي فَافُوذَ إِنَّ مِنَالِكُمُ لِمَا الْمُغِيرِ وَافُونَ إِنَّانِ الفُلِ وَالْمُرْمِ فِأَعُونُهُ لِمَدْ مِنْ تَحَايِرِ الشَّيَا وَالْحِينَ ٱللَّهُ مَا فَدُسِّقَ مِنِ مَا فَدُسِّقَ مِن نَالِ مَدْمُ وَالْعُلْجُنْتُ عَلَيْهُم وَأَتَ لِارْتِ مَلِكُ مِنْ للاالْلِكُ وَلَيْ عَلَيْتُنَى التِبْ فَتَفَوْتُ عِلْمِ عَلْمُ لُكُ مُنْ الْحِلِّ وَكُنْ الْمُولَا لِمُ لَكُمْ وَعَلَا مُوفِ عَنْ نَعْنِي مُورَةً تُطْلِلُا مَا مَنِيَّةً عِنْ أَنْتَكُلُّ مِنْ إِنِّ بِالْرَافِلِ وَرَرَقْتِي مَا مِنْ مِن الأأساك وكأحنيب فككنت بالابت الأكائن أنجى وأعطيتني التب الفسطة فَلْلَ الْكُنْكُ مِنْ أَا عَافِرَ الدِّسْ إِغْفِرْ لِي فَأَعِلْمِينِ فَلْمِينِ الرِّمَا مَا عَنْوَنَ بِوعَلَى فَالْفِق المُنْا ٱلْمُعَافِقَ إِلَيْرَابِيَالْابَالْدِهِ فِوالْفَحْ وَالْمَافِيَةُ وَالْفَيْرُكُلُّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا يَا يُونَ مُعَيِنَ إِسْ لِلْهُ وَلَيْنَ إِلَيْنَ إِلَيْنَ اللَّهِ مَنْ وَكُلُّ مَنْ عَنَّهُ مَا لَهُ عَلَى مُعْدَدُةً مِنْ كَلِيْكَ فَكُذُعُنْ بِعِلُوبِ وَٱلْمِنْ وَأَمْنَا مِنْ وَٱجْنَادِهِ وَمِنْ فَوْمِدُونِ تحتيم دين بيانيهم ومنخلوم وعن أبارم وعن شآلبي ويزخف شفت ف الْنَ شِنْتَ كَلِيْفَ فِينْتُ مَا لَيْفَ مَنْ لَا يَسْلِلِ فَاحِمُ مِنْهُمْ بِينِي ٱللَّفْ وَعَاجَلُهِي للجنظاك وَبِنْزِلَ وَمُوَادِلُ مَرَجًارُكَ وَجَلَّ لَنَّا وَلَ وَلا إِلَهُ مَرْكُ ٱللَّمْتُ انْتَ التكادر وتينك التكادراتنا ألكا إذا للبادل فالإكارة فالذرة بخريجا لتأريم أنبي تُنكِتَهَا وَالنَّاكُولِ ٱللَّهُ مَا إِنَّاكَ الدَّيْزَالَةِ عَالِمِهِ وَلَجِلِو نَاعِلُهُ مِنْ وَمَا أَذُّ ٱلْمُسَوِّا قِالْسَالُكَ غَيْرِهُ الْجِهِ وَلَعُوهُ إِلَّهِ مِنْ شَرِّمًا أَخَذُهُ وَالْسَالُكَ انْ مُذَفَّقِي شِيَّةً الْمُتَّبُ وَيَنْ خِنْكُ الْمُتَبِّ الْمُتَعِلِقِ مُهُلُّ انْ الْكِلِّدَ وَفِي خَلْكُ الْمِينَةِ إِلَّهِ المان وي كفك عَلَانِ مَنَّا قُلُ السَّالَك بِكُلِّ إِنْ مِنْ الدِّيعَةِ إِنْ مَنْ لَمَّا فَالْكُ

الله عليد عليد من الله عَلِنَ يُعْنَى مِن مُعَلَى مُعِنَاكَ وَفِيْكَ وَعَالَتَ فِي عَلَى الْمُوتِ فُكُو مُنْكُ فَاسْجُتُ لَهُ ظَاعَمُوكَ فَاسْجِبُ لِمُكَاسْجُتُ لَهُ كُلِّكُمْ الْجَيُّ لِاقِينَ لِالْكُلُول كُلُونَ بِعَيْلُوا مُنْ يُعْمِلُونَ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل وتغلط والت ترقيبتك وتدعو باشئت اجلس بجول وادع منااليقاء ٱللَّفْ مَدَّاللَّهُ فَهُمْ مِعَمُ لِكَ وَتَغَلَّمُ لَلْمِ مِعَمُوكَ وَفَعَ ظَلْمِ لَيْكُرِكَ ٱللَّفْ عَرِبَتُ المُثَلَّ الشيع ضابينكن ومتشا لامكين الشيع ضابعين ومتسالشيع الشاب والقايا لغيلم فَلَتِ جُهُلُ وَيِكُمَّ إِلَى الْمِيلِ وَرَبَّ الْلَّهُ مِنْ وَلَا مُعَمِّنَ وَرَبُّ مُوَّالِمُ النَّهِ بِهَ وَالْرَصَائِينَ وَدَيْسَالْخَارِ الْحِينَ اسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ اللَّهِ بِهِ تَعْتُرُ النَّمْوَاتُ وَبِهِ نَعْتُرُ الأرَضُ وَيِهِ مُذَا لَا يَنِيا مَويهِ إِحْمَيْتَ عَلَا الْجِبَالِ وَكُمْ لَا إِمَا رِوبِ مُرْسِلُ الرِّاحَ وَمِهِ تُرَدُّنُ الْمِبَادَ وَمِواحَصَيْتَ عَنَهُ الرِّبَالِ وَمِهِ تَفْعَلُ مَافَظَا أَوْمِ تَعَدُّلُ لِكُلِّ مِنْ كُنْ يَكُنُ أَنْ تَسْجَيْكِ وْمَا أَنْ عَلَى مِنْ إِنْ مِنْ لِكُنْ مُعَلِّى الْمُدَّجِ مِنْ مِنْ بِعُمَّلِكَ فِهَا فِيهِ فَأَن تُمَانِيَ خَلِي فِلْتَعْرِينَةٍ فَأَعْظَمِنَا فِي وَانْضَالِ لِرَبْقِ لَلْسَعَة وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّا اللَّهِ وَيُونِّ فِي السَّالِكُ مَا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالمُعَالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللّ إِمَّا مُا أَشِيْتُهُ فِي صَلَّ ذَلِكَ بِنِيسِ لِلْإِنَّ ٱلْأَمْتَةُ مِنِيكِ مَثَّاهِ بِٱللَّهُ الْأَيْلَ وَالْأَيْلَ وَالْمُنْ كَبِيكِ عَنَّادٍ رِدُالْهُ فِي وَالْحَيْلَةِ وَبِيكِكَ مَنَّاهِ رِدَاللَّيْلِ وَالنَّارِ وَبِيكِ مَنَاهِ رِالْفِلا كَالشِّرِ وَبِيْكِ مَثَّادِ بِمَالِفِنْ وَالْفَيْرِ وَبِيلِ مُثَّادِرُ الْفَيْرِ وَالشِّرَ فَارِنْ لِي فِي دِين وُدُيًّا يَ قَافِرَةِ وَلِالِنَا لِي فَهِيَعِ النَّوْقِ ٱللَّفْتَةِ لَا لَهُ آنْتَ وَعَدَكَ عَنُّ وَلَيَّالَةَ فَاعْنُهُ إِنْ بِنَا رِجُمْمُ الْحَقَ وَالنَّا عَهُ حَقَّ وَالْجَدَّةُ عَنَّ فَاعْنُهُ إِنَّا مِنْ مُرَالْحَيْ

المرابعة ال على الأرضاء

11'1'

مَنْ مُنَا أَبِيكِ لَلْمُ لِللَّهُ فَكُلُّ فَيْ فَعَلَّ مُعْلِي مُعْطَالُهُمْ فَأَنَّهُمْ الْمُعْلَ ذَنِي وَاضِ لِحِنْعَ ظُلِّمِي وَأَسْأَلُكُ مِالنَّا وَانْتَ كُلُّ فِي مَنْ مُنْ اللَّهُ مَا لَنَّاهُ مِنْ أَنْرِيكُونُ ٱللَّهُ وَإِنَّا كَالْكَ إِيمَا ثَاصًا وِقَا وَيُعَيِّنَا لِذِي مِنْ الْعُنُّ وَرَحْمَةً آنَالُ فِا سرَفَ الدُّيَا وَلاَخِنَ عِلَىٰ أَخْرِي العَاجة روى بان ب تعليه عزا يعبدا تع عليد قالاذاكان النحاجة فضم الارمبا والجندوالجمة وصل كمتين عند مفال المعط وَلَى ٱللَّهُ عَانِهُ طَلْتُ إِنَّا حَيْلَتَ بِمُوفِحَ الْعِمَّا يِتَّلَّدُ وَأَنَّهُ لَا قَاوِرَ عَلَى خَلْقِهِ غَيْلٍ وَقُدُعُلِتْ أَنَّهُ كُلًّا تَظَامُرْتِ فِمُتَّكَ عَلَىَّ الشِّمَةَ فَاقْوَ إِلَيْكَ وَقَدْ لَكَ فِي مِ مَ مِ كَذَاكُمُ المَانْتَ الْحَلُّهِ مِنْ وَانْتَ تَكُونُنُهُ لِآلُكُ عَالِمُ غَرِيْتُ لِمَّا لَكُ عَالِمُ عَرِيْتُ كُلُّفٍ فَأَمَالُكُ إِسْمِلْنَالْلَهُ وَضَعْتُ عَلَى إِلِمَالِ فَلْيُعْتُ وَعَلَى النَّهِ وَأَنْشَقُ وَعَلَى الْجُورُ فَأَنْتُرُتَ وَعَلَى الأَنفِ فَشَرِطِي وَما لِإِسْمِ اللَّهِ حِمَلَتُ عِنْهُ عَلَى مِثْلُوا ثُلَ وَتَعَتَّلَ عَلَى وَكُلْ الِهِ مَفِنَهُ فِلَيْ وَالْحُسُنِ وَالْحُسُنِ وَعَلَى وَتُحَدِّ مَجْعَفِم وَمُونِي دَعَيْ وَتُحَدِّ ذَكْتٍ وَالْمُعْنِ وَالْمُغَيِّرِ مَلْ عُولِ السَّلَامُ الْمُشْلِّى الْمُعْلِي وَالْمُعْنِي عَالَى الْمُعْنِي عَالَجَيْ تُيْتِرَكِ حَبِيهَا وَتَغَيِّ لِي تَعْلَمَا وَتَكَيْنِي يُرْتِمَا فَإِنْ فَكُلُّ فَالْنَالِيَةُ فَا فِلْ لِمُغْلَلُ فَلَكُ الْهَدُ غُرُهُمْ أَرُرِهِ كُلُكَ وَلا تُنْعَيْمُ فِي فَالَاكِ وَلا ظَلْفِهِ وَعَذَالِتُ مِنْعِدَةٍ ٱلْلَّمْ تَدَاِنَّ بِيُنْنَ بِنَ مَيَّا عَبَدَكَ وَمَسُولِكَ وَعَالَ فِي بَطْنِ الْخُبْتِ فَاسْتَجْبُ لَهُ وَفَجْتَ عَنهُ فَاسْتَمِينِ كِمَّاسْتَعِبْتُ لَهُ وَقِيجٍ مِنْ كَافَتِتُ عَنْ مِضْعِفَاللَّامِن فِي الْأَرْ وثقه الحسّن البكاوميدي لاكرية المعومي النالاع اليفي عنه النالم الكافي مِنْهُ إِنْ مَيْ كُلِي فِي إلى إِنْ رِنْتُ كُلِّ فِي مِنْ لِكُونِ كُلُ تُلِقِي يَسْلُ وَكُلُ تُلِقِي

مِكْتُفِيدِ عَالِمُ مِكْتُفِيدِ عَالِمُ

ن من من كُتُكَ أَدْعَاتُ أَنْهَا مِرْ طَعْلِهِ أَوَالشَّا أَنْتُ بِهِ فَعْلِولِنْتِ عِنْكُ أَنْ هُلِي عَل عُلَالْتَتِي الْمِنْ عِيمُولِ وَوَرَبُ لِلْ وَغِيرَاكَ وَظُلِلَ وَعَلَى لِمُعَدِّدٍ وَأَنْ فَأَرِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُول تَعَيِّعَا صَلَّتَ وَرَّرَعَتَ وَالكَتَ عَلَى رَجِيهِ وَالِارِهِي وَإِلَى مَيْ فَعَيِدُ فَانْ يَعَلَّلُمْ أَ الوصن به وربع ملم فكالدة عزف ودهاب عنى والشيخ لوبد صدري ويسرب الريا وَاحِمَلُهُ نِرَا فِيهَى وَنُوا فِي عَنْ وَنُوا فِي عَلَى وَنُورًا فِي عَمْرِي وَنُوا فِي عَلَى عَنُوا في مُعَادُ وَلَا فِي مَرْى وَفَيْ الْمِنْ فَقِي وَلُوكَارِنَ مَنْ وَلُوكَا مِنْ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ فَا فِي ُلَكِمْ فِينَدًا فِي شَبِهِ وَنُودًا فِي عَنْمِي وَنُودًا فِي فَيْهِ وَنُومًا فِي حَيْدًا فِي فَالْمِ عَنْوا فى كُلِّيْ مِنْ حَنْ الْكِينَ بِهِ إِلِّي أَكِّنَةِ إِنْدُ إِنْدَا لَعُمَّاتِ كَالْأَمْرِ أَنْ كُلَّ وَصَفَ مَثَلَ وَكِيَاكِ وَمُولِيَانِ بَيْكَ وَقُولُكُ لَلْيُ مِثَاكِكَ وَقَالِكَ وَقَالِكَ وَقُلْكُ لِلْيُ ألله نورالتراب والأفور منك فرركي فيارخاخ الفاء فرناجة الناجة كَانْمَاكُنَّ دُنِيَ يُوتَدُنِ شِنَّ إِنَّاكَةٍ زَيْنُونَةٍ لانتَّاقِيَةٍ وَلا مَرْبَيْةٍ بِكَادُ زَيْمَا بَعْنَ بِكُلَّ شِيًّا عَلَيْهُ ٱللَّهُ مَدَ فَا مَدِنِ لِنُولِكَ قَاعْدِلْ فِالْجِعْلَ لِمِنْ لِمُعْلِمِ لَهِ الْمُعْلِمِ لِمُعْلِمِ لَمُعْلِمِ لَمُعْلِمِ لِمُعْلِمِ لَمِعْلِمِ لَمِنْ لِمُعْلِمِ لِمُعِلَّمِ لِمُعْلِمِ لِمِعِلَمِ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لَمِعِينَا مِلْمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعْلِمِ لِمُعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمُعِلَمِ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِهِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِمِي لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ مِن مِن المُعِلِمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلِمِ لِمُعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمِي لِمِعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِي لِمِعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمِعِمِلِمِ لِمِعِمِلِمِلِمِ لِمِعِلَمِ لِمُعِلَمِ مِنَّ وَمِنْ عَلَىٰ وَعَنْ بَينَ وَعَنْ شِالِ النَّدِينِ بِدِ إِلَىٰ وَالِمَالُولِ وَالْإِكُولِ وَالْإِكُولَ ٱللَّهُ تَدَانِيَ السَّالُكَ الْعَنَقَ وَالْعَافِيَّةَ فِي فَهُنِي قَامُ إِنَّ الْمِرْاتُ الْمِرْاتُ لْنَيْتِ فِي الْمُعْنَى وَالْمَانِيَّةُ ٱللَّهِ مَنَا فِلْمُثْرَقِ وَارِنْ مُوْمَى وَاحْتُفُونِ مِن بَيْ مَدَّت مَنْ فَأَنِهُ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ شَالِهِ وَمِنْ فَيْ فَعِنْ عَنِي مَا عَنْ بِلِنَا أَنْ أَفْتَالَ مِن تَجْتَ ٱلْلَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُؤْلِلُ مِنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُ وَمَنْ فَالْمُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَا وَمُولَ

خَرَّتِ اللَّهُ كَيْ سُجِّمًا لِيمُنْ اللِّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللل تَنْهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا مَعْ فَالْ إِلْمَالِيْنَ بِعُرِهُ وَتَجِيلُ فَلَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الذي مُعَلَّمُ بِهِ خَاطِرُومِ الطُّنُونِ عِنَا بِإِلامِانِ وَعَنْبَ مَهَا بِالْيَعْنِ وَكُمْ الْحُأْمَة وافام المنفي ومااستنك والاخطاف وإدارة لخطانسي ويمكا والتكوب فَكُونَتْ مِنَا شِنْتَ أَنْ يَكُونَ فِالِذَا لَهُ نُكُونَدُ فَكُونَ فَلَا لِلهُ إِلَّا أَنْ فَأَلْ المَ بِإِنْمِكُ الَّذِي فَتَفْتَ بِهِ رُبُو عَقِيمٍ غُلَاثِي جُعُنِو مَدُقِ عِنُونِ تُلُوجِ النَّاظِينَ فَلْكُ الاائنة فآساكك إسك الله ظلت بوفيانغاه عمّا مُعَلَّمًا عَامًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا فالمكاة علىميم تتارال والناجري سنتغيادت عظيم تتارا تاجير ملصفاح صفاح الْمَاءِ تَتَذَجُ الْمُنْخُ فَتُنْجَعُ الْمِدِلِيظَتِكَ ظَلَالِهُ الْآلَةُ وَكَالُكُ إِنْمِكَ اللَّهِ عُلَّتُ مِيلِيْتِ إِنْعُلْ وَنَرْمَنْ وَاسْتَعْنَ وَوَتَحَ اللَّهِ لَا لَكُلُكُ وَوَادَ لِلْطَوِي الْمَلَكُ هُمُلُو فَيُعَالَىٰ رُبُنًّا مَلَا الِوَرِ لِمِنْ أَنْ مُنْ مَالُكُ إِنْ مِكَ الْمُولِ الْمُمَالِّ الْمُؤَكِّلُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْكِلُونِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْلِيلِيلِي الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال سَنَّهُ بِيَعِنَدِ مَعْنُ فُدِ لِرَمْ إِللْنَّ عُمِلِيغَمُّ النَّاسُ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالسَّالَ اللهِ اللهِ لافاحد التول فواتيد التفع على المرط ولا السال الموك التن لاينار كا يُلُارُ وَلَا يَشَارُ وَلَا مِنْ بِوِقَا مَلْيَا لَهُ مَا أَنْ أَنْ فُلِكُ فِي فَا مُلِيَّةٍ وَأَمْ لِي تَعْفِرُ مُنْ الْمُ طبتك فالمانفق إنشآءاته وما والخاج بدولة المعتردوي وابعاب عليه السادراته قالاذاكان لل حاجة ضم للاثقة الأدالانعا والخدر الجمية فافاصلينا لجمة فادع مبنا الدعاء الكفتران أسالك ببيسراف التخرالق

وكأخَلَقَ وَفَالْ نَشَيِعَ مِنْ صَعِمَانا لا يعطا لا يعرف اللهُ اللهُ رَفِي لا أَيْرُا رَبِيًّا عشرتمات ونعمة المالنج ومقتاله أأمك تماننته لفا فليخل عَلَيْمةٍ وَاَنتَ لِلنِي المُنْهُ إِلَيْ فَأَحَاكُت بِ وَالْمُتَعَنَّقِي فَالْمِنِيهَا رَخَلِقِي مِنْ التَّكَ عَلَيْكُ فَيْ قَلِيدُ عَلَيْ الْمُعَالِمَ بدى ونس معالة من عزم واصعاب مناته على السالة والسنكات لدحاجه فليعم المزيعا والمخدو الجعد تمتصلى يكتين قبل الكتين الكتين يسلما فبالإزدال لم مِنَاالِمَاءَ ٱللَّهُ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال الْمُتَالِّهُ مُنْ لِمُنْ أَخُذُ مِنْ فَلَا فَرُ وَأَسْأَلُكُ إِنْ لِيَسْ عِلْهِ الْغُوْلَاتُ الَّذِي خُنْتُ لَهُ ٱلْاَصْوَاتُ وَعَنْ لَهُ الْرُجُوا وَفَلْتَ لَهُ ٱلنَّغُونُ وَوَجِكَ لَهُ الْعَلْوَبِ وَآسَالُكَ إِنَّكُ مَّلِكُ وَآتَ مُعْتَدِدُ وَآلِكَ السَّفَآة بِوَلَهُم يُونُ وَآلِكَ اللهُ المَا إِعْلَاقًا الذَّهُ لِإِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَلا يَعْشُلُ اللَّهُ كَا رَبِيلُ كَانْتُ النَّاةَ وَلَا كُرُنَّا وَجُودًا اللَّهُ الْوَاتْ الْمِيِّ الْمُدِّرِينِ وَلِهُ اللَّهِ الْمُؤْاتُ الْفَالِقُ الرَّادِةُ وَكَا إِلَهُ الْمُؤْتُ الْمُوالْفِ ولا إله الحداث البين البين الك الفرية المالكية والدافية وكالدافية وكال كَانُ وَعَدَلَتَ لِاشْرِيكَ لَكَ لِاَاحَدُ لِاصَّدُ لِاصَّدُ لِلصَّالَ لِلْهِ وَلَمْ يُولُدُ وَلَرَيكِنْ لَهُ كُفُواً احَدُ صل علي من خال من وافعل من كذا وكذا ومودعاء الديناسا دعاً بيرسان للي مدى من الحسن السكرة على السلام عن إين عن عن عن المناه المنادة عليهم فالهزع ضاحة الماستمالى ماملانها والخيدة المفطرع فن فيدوح ودعاهذا المنهاء فعلى ماجته الله تحراني السالك بالميك الله بواستكف عَيَّا الخلوة فاليوالولوغيوك وخلة فعطيم عجب خلواضا وغيبا خالوا

رنخنيتك

Ugo.

الم الم

أيتفوانه تنالحاب وليتوجه فحاجه الماته بحدواله عليه وعليم السلام وفيقيم عرآخهم ماروى عزاوالحرالع كريعا والسلام مقطعق بريزيوالكا والانساق عزايل والأشعل السادم فالاذاكات النحاجة تمة فعم يمالا بعالينوف الجعة واغتسل فيبور للجعة في وله التهار وضدق على مسكين بالمكن واجلس في مهم لا يكن بينك وبيالتماء سقف كم ترين صى دارا وغيها تجليخت التماء وتسلى بع مكات تعراً في الأول لهدويس وفي الثانية الحدوم الدخان وفياليا الحدواة اوتعتالها فعة وفالرامة الحدوثبارك الذي اللك فان الحسنها وتقول فاقرا الجد ونسبة الرّب تقالى قلهما فه احد فاذا فرغت بسطت راحيك الحالساء ٱللَّهُ مَا لَكُ فَعُلَّا كُنُونُ أَنْ الْعَلَىٰ إِنِّ فَارْفَعَ الْمُدْلِكَ فَاوْجِبَا لْمَنْ إِلَّ وَاحْتَا لَمَهُ إِلِيْكُ وَلَكَ الْمُنْ كَالْتَ آمُلُهُ وَكَالْ مَعْيتَ لِفَيْدَ لَ وَكَا حِمَلَتَ مِنْ ىمنىت خُنُ يَنْجَيعِ خَلْقِلُ دَلِكَ الْمُهُ كَاحِلَكَ بِوجَيعُ أَبْدِيا يَكِ وَرُسُلِكَ وَمُلْكَ وَمُلْكَ وَكُمَّا بِنَهُ لِعِزِكَ وَكُمْ إِنَّاكِ وَعَلَمْتِكَ وَلَكَ الْمُنْ خَمَّا وَكُلَّ الْأَنْ عَرْصُ فِي يَعْفُ الْقُلْ عَنْ مُنْهَا أُو دَلِكَ الْحَدُّعَالَا يَقْصُعُن بِطَالَ فَلَا يِفْشُلُهُ شَيْ مِنْ مُعَامِلِةٍ ٱللَّهُ عَلَكَ لَكُنَّ فِالنَّالَّةِ وَالنَّهِ وَالنَّاةِ وَالنَّاةِ وَالنَّاءِ وَالْعَافِيةِ وَالسّ قَالَيْنِينَ وَاللَّهُونِ وَلَكَ الْمُدُ عَالِكَيْكَ وَتُعَالَيْكَ عَلَى مَعَلَى الْمُلْتَنَى

فَٱلْكِنْبِي دَعَافَهُمْ وَلَنَفْتِنِي وَأَعْلَيْنِي وَقَصْلَتِي وَشُوْنَيْ وَكُرْتُنِي وَعَلَيْنِي

لِيهِ لِنَ خُلًا لا يَبْلُغُهُ وَصْفَ وَاصِفِي لا يُنْهِدُهُ قُلُ قَائِلِ ٱللَّمْ مَ النَّا لَكُنْ خُلًّا

مِمَّا النِّيَّةُ إِلَّ مِنْ إِخِنَا نِكَ عِنْدِهِ وَالْصَالِكَ عَلَّى وَتُفْضِيلِكَ إِنَّا يَ عَلْفَرْهِ وَلك

لتجالَّذِي لاللهُ الْأَحْقَ بِلْوَالمَّنْ إِن وَبِلْوَالْهُ وَفِي وَلَسَالُكَ بِالْمِكَ وِسُدِالْهِ الرَّفِيٰ الجَيْكِ الدَالِهُ مَعَ الْحَدُّ الْفَيْقُرُ اللَّهُ عَنْ لَهُ الْمُجْنُ وَخَنْفَ لَهُ الْأَبْعَالُ وَأَدِينَ لُهُ النَّفُوسُ أَنْ نَصْلِكَ عَلَيْ عَلَيْ وَالْحَلِّهِ ثُمَّ مَعِي ما مِنا النَّانَ شَاءَا تَدَ فال صلق المرتجف اخللان بوالمعة وععزا والحسزال ضاعله التلاراته فالسكا شاله حاجة قا ضائ بعادرعا فلينزلها بالقه جآلمه قلت كيف مينع فالفلهم بوم الأدبعا والخيدوالجمة تمكيف لاأسه بالخطع وبرالجعة وطيس انطف ثبابه وينطيت إطيب طبه تمنيته صالة علان سايما يتسرن ماله تم ليمذال فافاق والمجتب يتعبل القبلة عصلي يذأ فالمحادة فاعذا لكذاب فله فالعدامة والمتناقرة شركيكم ويدأها خرج والمتناقرة ينع دائد ويعراما خص ورزة تم بعجد في أعاض عشرية تم يغ رائد فغ إعاض م تم يسجد ثانية فيقر الماحيث ورق تم يفع دائسه فيقر الماحيث ورق تم يبعض فيقل سل ذلك فالركمة الثاينة فآذاجل التشقيلة فاصاخع شرق تم متفقد ويسآر بعرأعهم السليم خوشترة تميخ تساجئا فيقرأها خوصتورة تمضع خده الامن على لأنفت خرعتهن تمين فالايرعل لاحرض أعاض أتربيوه المالتي وغراعا عشهن تمينول وموساجد بكل إجاد الالجداد الافاجة بااحد احتك احتك المتعلف المتدا وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ يَكُنْ لَا كُفُواْ الْمَدُ إِلِنْ هُوَكُلُنا الْمُكُنَّا عَيْنٌ الشَّهُ الَّذَكُ كُلُّ عَنْدُهِ مِنْ لَكُهُ عُرْشِكَ إِلْ قَالِ أَضِكَ الطِلُ الْأَدْجُلُ جَلَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَكُ فَإِلَى الْمَالَ الْمُعْلَ مِيْنِ مُعْلَمُ كُنِينَ فَصَلِّ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَفَيْجَ عَنِي ثَمْ تَعْلَى خَلَّتَ الأمِن وتعمل ذلك ثلثا تم تعلي في الايم وتعلى شلة لك وقال الله عن على المدام فاذا على المنظاف 10 m

ٱللُّهُ مَرَانِ مُوْمِنُ مِدِينٍ وعَلَانِينَةِ ومِيزًا مَلِيغَيْرِ الَّذِينَ اذْعُتُ عَمُّمُ الْجِيرَ طَمْنَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ إِلَّا فِي وَلَا مُنْكُمْ مِنْ وَمُنْهُمْ فِ النَّهْ اللَّهِ مَنَّ وَاحْمَاعَ لِهِ مِنْتُمَّالًا ٱللَّهُ مَرَدُ لَكَ عِلْمَا مَا كُوعَلَى مَثَلَتَ اللَّهُ نَعْالِتَ وَإِذَا سَالِكَ عِلَادِي عَنِي فَإِنْ مَنِ الْجِيْدِ وَغُونَ اللَّاعِ إِذَا وَعَانِ ظُلْمُ شَجِيهُ ل فَلْمُ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَقُلْتُ الْمِادِي اللَّهِ السَّرُ فَاعَلَ الفَّيْمِ لا تَعْمَلُوا مِنْ مَحْوَالِيِّهِ إِنَّ اللَّهُ يَمْفِرُ اللَّهُ الْمَجْمُ عَلَا لَهُ مُوالْعَفْوُ الرَّحْمُ وَقُلْتَ وَلَقُولُ الْحَالَ يُرْخُ فَلَيْعَ الْجُدِينَ الْمَلْ الْمَتِونِينَ عَالْمَا فَكَالْتُ وَالْإِسْوَالِيَّ وَنِوْعَ الْجَيْبُ وَقُلْتَ غُلِادْ عُلِاللَّهُ أُوادْ عُوالرُّمْنَ أَيَّا لَا مُعْلَا ظَلْهُ الْأَنْكَاءُ الْفُسْنَى وَأَنَا ادْعُولَتَ اللَّهُ تَدّ بإنمآنك الحشن كليلما ماعرف بنادنا لأاغل الكاك بإنمانك المتاوادميت بطالبيت كإذا مُثِلَت بِالعَطَيْت وَادْعُلَ سُومِهَا النِّكَ سِكِنَّا دُمَّاءً مَنَ اسْكَ الففلة فاحملته الخاجة أدغل دغآء سوالتكان فاعترف بذبير وتطاك لِنظيم سَعْمَ لِكَ وَجَزِيلِ شَوْبَالِ ٱللَّهُ عَوِانَكُ حَمَّمَتَ احْدًا بِخُيلِ طَاقِعًا اللَّهُ ا أَمْتُهُ مَعْلَ لَكَ بِعِيْالَهُ خُلَقْتُهُ فَإِنَّهُ لَيْمِنْغُ ذِلِكَ لِإِنْ لِآلِكِ وَبِعَ فِيقِكَ اللَّهُ تَدَخْلَقَهُ كاستعد لوفادة علوي نظآء وفن وجا أرو فالبك استدب كالناستعلاد وعظا رِفُوكَ وَتَوْاَرِكِ فَالْمَالُونَ الْنُ قُلِظَ عَلِي مُلْهِ فَالْنَفْظِينِي سَالَتِي وَعَاجَةٍ سَأَلُ مَا خُنُنُ نِعَاجِكِ ثَمَ هُمَّا لِأَكْرَ ٱلْمُعْبِرِ ۖ فَأَنْضَآ لِأَيْبِ بِنَ صَلِّعَلْ تُعَدِّولُكِ وَمَنْ أَلْدَةِ إِنْ مَا يُونِ خُلُولَ فَأَحْجَ مَلْكُ فَالْفِي عِلْمَانَهُ وَالْمُو بَعَنْ وَالْعَ فاختلة شغلة فاخنب قاكفينه بخالك وتقتيل فلانخفل تبليع فاالفرالسنتك

الْمُنْ عَلَىٰ اللَّهِ مِن عَلْمِق فَادَّنِّنَى فَأَحْسَنُتُ ادْدِهِ مَثَّا لِللَّهُ عَلَى لالِنابِقَةِ كانتُ مِنى فَأَقَ النِّعِيرَالِيَ لِزُعَيِّنَ عِنْهِ فَأَقَ النُّكُرِ لُرْتُ يَجْدِينِ رَمَيتُ لِلْفَيكَ لُطْفاً وَ بِكِفَا مِنْكِ مِنْجَيِعِ طَفِيكَ خَلْفًا الإِمْبِ انْتَالْفِيدُ عَنَّ الْمُيْسُرُ الْمُعَضِّلُ الْمُيْلِ وَالْجَلَةُ وَالْإِثْلُ مِوَالْفُواْ صِلِ وَالنِّيْدِ الْفِظَاءِ فَلَكَ الْمَدُ عَلَىٰ إِلَا يَا رَبُ لَرْتَغُنْكُمْ فَي صَدِّيدٍ وَلَوْ اللَّهِ وَمِيمًا وَلَوْ مُعْضَمُ وَسِيمَ إِلْهُ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ حَتُوالْمَالَةِ وَلَلْتُعِينَهِ قَدِيمُ الْعَغِيمَةِ أَنْغِنِيمُ فِي مُعَمِّى وَجَارِي وَمَا أَفَلَتْ الأَوْنُ مِنْ اللَّهُ عَوَانَ أَقِلَ مُا اسْلَالُ مِنْ الْجَبِي فَأَطْلُسُ إِنَّكَ مِنْ رَغْبَى وَاتَّقَسَّلْ النِّكَ يِهِ بَنِيَ يَنَفَ سَنَاتِنَ فَاتَقَرَّتُ مِوالِنَّكَ بَنَ مَعْ ظَلِبُ الصَّلَقُ عَلَيْقِ وَالْعَقَهِ كأسالك ان صَلِي عَلْدُ ومُقَلِّم كَا صَلِ الْمَاتُ أَنْ يُصَلِّعُ عِرْقَكَ صَلِها سَالَكَ السَّدُ وَكُلْفِكَ وَكُلَانَتَ مَنْفُلُ لَهُ فَالْمُولِكَ فِيرَافِعِيمُ وَٱلْمُ مَدْفَعُ لِعِلَيْمَ بِعِنَهِ بُ صَلَّعَلَيْمْ وَبِعِدَهِ مِن لِمُنْصِلِّ عَلَيْهِ وَفِيلَةٍ مِنْ لايضَلِّ عَلَيْهِ مِثَلَقٌ وَأَيْدً فَعِلْما بَالْدَ كالرفعة والنفيلة وتشاغ تجيع انبأانك ورشلك وتباوك الشاليين وتسل أللمستر عَلَيْمَةً وَالدِوسَ لِمَعْمِورَ مُلِما اللَّهُ مَونِ جُولِ فَكَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْنُكُ وَسَالَكُ وَرَعِيَ فِياعِنْكُ وَتُنْعِفِينَ لَمْ يَبَالْكَ وَكُنْ كَالْمُ لَكُنْ لِكَعْبُكُ وَلَهِي التبرق تعملك ومنفع إلى وتفتى إحسانك وتضاك طان علي فاتالك والرغبة اللك وَإِزَالِ عَاجِيَ إِنَّهُ وَكُدُ فَلَدُ شَكُمُ المُوسَلُمُ النُّوعُةُ بِنِيكِ اللَّهِ عَلَهُ إِلْحَ قَالْمِيدُةِ مِنْ عِنْدِكَ نُولِكَ وَعِزَاطِكَ الْمُسْتَعِيمِ اللَّهِ عِنْدَيْتَ بِهِ الْعِلَادَ وَأَحْدَثَ بِنُورِ الْسِيادَة وخصصتُ بِالْكُمَاءَ وَالْرُبَّ الشَّهَادَةِ وَبَعْتُ عَلَيْهِ فَمَنْ مِنَ الرُسُلِ عَلَى الْعَالِمَةِ

ٱنتَحَسُّنْ الْمَكَّدُوعِنْدَ الْمَثْبِعُ الْعَفْرِعَثِي سَّمْتُنَكِي

كَيْرًا لَمِ

N. gilling . Her in the

ويرسُول ليه كالدِصَلَ الشَّمَانَ وَالدِعِثْمَاتُ مُ تَصْحَفَلُ الْإِدْمُ وَتَعَلَّ بالخاطب العطايا المتن مخفف ينجعو العقات صلط فيته فالعقد المفت صلى يحتين وتعول الله م كاعتراك عليه كالمتراف عليك فإق استنفزال إلا فأستنفوك التعاصلاتي فهت علها بيغيّاك واستغفرك ليكلّ بالخالطون كل

الأخيره متضغ المالص منالى فيسآنك فالماليس شاء الشاء القدويه النقتة ثم تسلَّى وَافْلِلْمِ عَلَى الدون بدالرقاية منالرضاعي السَّادم الله قال شلَّى مت كاتبكن ومت ركعات بديها الثني عثن ركعة ومت ركعات بدية الت ثاني عشن ركعة ودهنين عنالز والدونيغي إن يبعر بين كل يكتبن بالمقاء المروي على السيع المسال الدروانة كان يلعويه بين الكمات المعلمة وسالكة المخطيط الْمُنْ إِنَّ اللَّهُ عِرْمَةِ مَنْ هَا ذَكِ وَلِمُ اللَّهِ وَالْمُولِدُ مَا مُنْتُمْ عِنْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّلْمِ بإضاله كمايك والوك على ماضل كاتك والسالام على وعلى في ورعل المثال ذَاجْسَارِهِمْ وَدُحْمُ اللَّهِ وَرَكَا مُهُ ٱللَّهُ مَا مِلْ عَيْدِ وَالْعَقْدِ وَاجْعَلْ لِمِنِانَكِ تَفَعَادَ تَعْرَجًا وَالنَّهِ فَعَلَىٰ كُلِّهِ إِنَّا لِينْكُ وَأَنْفِكُ وَالْمَاكِمُ لَا الْمِنْ الْمِنْ مِنْتُ كَا مِنْكُ لَهِ مِنْ فِلْ اللَّهَاءَ مَنْ مِلْ إِذْ اللَّهِ مَنْ فِلْ مِنْ فِلْ لِمُعَرِّكُ لِمُعَلِّكُ لِمُعَمِّلُ لِمُعَلِّلُ اللَّهَاءَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مُعَلِّلُ اللَّهَاءَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِي مِنْ اللّ وتفنح تفافك ليشرة وعابك فاشاك النافر فالخدة فالدوان تؤنيني تكلك كُمُّافِئِهُم نِ سَخَطِكَ فَعَمَلَم نِي أَوْلِيَا وَظَامَيْكَ فَلَفَضَّلُ عَلَى بِحَيْلَ وَمَنْعَمْ إِ فَكُنَّتُهُ إِبْمُهُ وَضَالِكُ مِوَالنَّالُولِمِ اللَّهِ فَيُعْمَى مِنْ فَيْهَا لِرَّةٍ ومُنفِع الإلْزِمالِ مُتَالِلُكُ مِنْهُ ثُنُوعَتُ فِيهِ مَاسْتَعَفِّلُ لِلْكَابُ مِعْلِيْفِ مَلْ آفِ لِي

الْعَالِيلِ لَقَ دَعُكَ بِهَا تُتَفِيُّهُ اللِّيكَ فَانْجَعَلْتُ فَاغْفِهِ ذُنُوبِ كُلِّمَا مُغْفِقٌ لا تَفَاوِدُ فَيْمًا وَاجِعُلُونُا فِي إِلْكُ تَمَا إِيْ فِي وَالنَّفِعُ النَّفِيُّ النَّفِيُّ وَمَاكِنَهُ وَمَا جَعَمُوا لِيَكُ مِن العَلَّمُ مَ كَاخِلُهُ يَ مَيْنَاكَ وَمُنِيْكَ وَالْأَيْدُ وَلَكُوا لُكُ عَلَيْمَ فَيْعِمُ اللَّفَ عَرَا فَاسْتُلُ وَالْيَكَ وَمِنْ النَّهُ فَاسْتَجِيدَ عُلَّاقٍ لِهَ أَنْمُ اللَّحِينَ فَأَقِلَهِ مِنَالْمَثْرُاتِ وَتَضَابِعِ الْمَزْاتِ مُسْتَأَلُ وتخرساجدا وتعلى لاأله ايك الله لفكية الكريم لااله الخالفة الفرال تعقيم سنجافات وتبالتما التنع ورتبا لأرص فالتنع وأتبالكم فألمكم اللمكم والموف فينفوك يِنْ عَقْرَبَيْكِ وَأَفُولُهِ بِعِنْالُ بِنْ مَحْلِكَ وَأَفُولُهِ إِنَّ بِنَكَ لَا أَلِمْ يُوحَكُ فَكَ الشَّنَّاةُ عَلَيْكَ انْتَكَا الْمُنْتَ عَلِيْفِ لَهُ اجْتَلَجْنَانِ زِيادَةً لِيْكُلِخِيرِ وَاجْتَلُ وَفَاقِ لَاحَةً لِ مِنْكُلِ مُوهِ وَاجِعُلُ فُنَّ يَعِنِي إِطَاعِيلَ مُ تَعَلِّهُ لِإِنْفِي وَمُعَآ وَلِلْغُرِقَ وَجَي إِلَيَّاكِ بتُدَبِيءُ وَالْنَا اِسِيَّاهِ مِنْ غَيْرَاتٍ مِنْ عَلَيْكَ بُلِ الْنَا أَنْ لِذَاكِ عَلَى فَانْحَ صَعْ وَرَبَّقَ جِلْهِ، فَالْغِنْ مَا الْمَسْمَى مِنْ إِنْ اللَّهُ الْ وَالْمُونَ وَالدُّفِي مُلْافِقًا النَّبِي وَأَفْلِ يُسْدِ عِلْمُ فَ عَلَيْهُ السَّالُهُ وَالدَّرُ فِالدُّولِ الْمُولِ الْمُولِدُ اللَّهِ وَالنَّوِ الْمُدِّرِ الْمُولِ الْجَادُ الماجِدُ بَا وَاحِدُ يَا مُنَدُ يَا حَدُ يَا حَدُ يَا مُنْ لَهُ عَلَى اللَّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْ مَلْ عَلَى لَهُ كُفُوا احْدُ يَا مُعْكَ مُلْفَا وَلَا يُونُ مُلَفًا عَيْنٌ إِنْ المِنْ المِنْ وَالصَّفَاتِ الْعَلَى وَالْاَفَ إِنَّ السُّفِيلَ إِلَّهُ إِنَّاهُ المُونِّ كُلِّ ذَكِيلِ مُلامُنِلَّ كُلِّ عَرَبِ قَدْوَعَ تِكَ وَجَلالِكَ عِلَمَهُم، فَصَلِّ عَلَيْهُ وَ البغنة وفيخ عِن كَنَا وَكَنَا وَاعْمَلْهِ كَنَا وَكَنَا وَسَمِّ الْحَاجِدُودُ النَّاكُونِينِ النَّكَ السَّاعَةَ بَا أَرْحُ الرَّاحِينَ تَعْقِلُ ذلك وانت ساجِد ثلاث مَّاتِ ثَمَّ تَضْعُ خُدَكَ الأَيْمَ الأدخ وتعتال للقاء المخضرة لاثمرات تمترفع داسك وتخضع وتعتال واغرثاء بإنعر

خَيْرِادُتُ بِإِمَالَيْرَاكَ فَإِنَّانَ أَتَا أَتَا أَنْ أَنَّا أَلَا أَنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللّ فظفى مَرْ إِللَّهُ عَافِينَ وَأَحِيدًا لِمُ اللَّهِ مِلْلِكَ عَمَالنَّلْقِ إِلا يُرْضِكَ وَأَحْرَثُ مُسْبَى مَ الشفات فالفوظك التدت ليعنك تقاستفوي فأواينه عاوك فمتمت فَقُلَّ الْكِتِيلُاكُ وَمَعَلِ اللَّهُ مَن إِنَّا دُعُولَ وَأَمْ اللَّهُ إِلَّهُ عَالَ فِي دُولُالُون الْأَوْن خَافِينًا فَقَقَ الْأَنْ تَعْتَلِهُ عَلِيهِ فَالْحَكِ الْلَّمُ الْبِيالُةِ الْكَالْمُ الْمُحَالِمُ اللَّهُ اللّ كُنْ يِنَالِطَالِينَ فَإِنَّهُ وَعَالَ وَهُوَعَنِكَ وَأَنَا ادْعَلْ وَأَنَا عِنْنَ وَسَالُكَ وَأَنَا الْسَالُكَ فَقَحْ عَنَى كَافَرِجْتَ عَنْ فَادْعُلَ اللَّمْتَ بِادْعَالَ بِوالْوَسُ الفُّرُ فَالْكُ إِنْ سَيْنِي الفُّرُ وَالْنَتَاكُمُ النَّاحِينَ فَغُرَّجْتَعَتْ فَائَهُ دَعَالَ وَهُوَعَيْلِكَ ظَانَا أَدْعَن فَأَنا عِنْكَ وَسَالِكَ وَأَنَالَسَالِكَ فَأَسْجِينِ كَالسَّجَبِ لَهُ دُفَيْجَ عَنْ كَافَتَحْتُ مُن فَأَدُولَ اللَّهُ مُدِّوا اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَاسْتُمِّتُ اللُّهُ وَعَلَا يَعِلْ مُعْرِدُ فَاسْتُمِّتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى وَهُمْ مَنِينُ وَمُنَالِكَ وَانَامُنَالُكَ أَنْ فَلَ فَي عَلَيْهِ إِنْ فَي إِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ فَالْ عَلَيْهِ مِ إِنْ فَنَ لِبَرِكَالِكَ وَأَنْ تُوْجَعَ مَقَى كَالْإِنْ عَنْ الْمِلِآلَةُ وَمُسُلِكَ وَعِلالِكَ القالمين ملعة الله ي صرِّعلَ مُلِّهِ وَالدُّمَّةِ وَالْمُعَّةِ وَأَفْهِ مِي الْمَدِّنِ وَأَعِنِي النَّكُلِّ وَالْفِي مَنْ عَاجِنَا لَعَنُ وَعَافَتِهِ إِنْ فِي أَيْفًا رَجِهِ لِالصُّنِّعِ مَا فَعُ إِبَا الْحُقَّةِ الِّيْكَ وَالْحَنْكِيةِ ينك والنجاري الذوي وتحبيبال الفاآء وصله ينك بالإجابة مخرصا جدافة فيعمدك سجد وجوانبالها لفانه لونعيك المآئيوالنا فيسجد ونجي تتعمرا فيالتاب لِخَالِقِدِ وَمَنْ لَهُ أَنْ يَعِدُ مَعِلَدَ مَعِلَى خَلْقَةُ وَصَوْدُهُ وَمَنْ مَعْهُ وَمِنْ بَارِكَالَةُ اختن الخاليتية بجَدَه وَعِ الْعَبِين الْحَيْلِ الْدَرِيز الْكَرِيمِ سَجَدَدُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فاستجسَّلُهُ م المارية المراق المراق مَعْرِج عَنْ كَارْجَتُونُ وَآدَيْنَ

عادعال برنون فكالالتادا فَرَّفَ بَنَدُ وَيَنِي العَلِهِ فَاذَهُ وَلِي نَدُّخِتُ عَنْ قَالَهُ دَعَالَ مَعْدُ عَلَيْهِ رَا نَا أَدْعِلْ فَا نَاعِيدُكَ وَسَالَكَ اللهِ النالك ء

المخاودتناكي المخار

لخبيات الكيم المليل منع ماسك ومعد بسنا المقاء اللمت مترق في تحدِّ والدُّوك الم

النُّورَ فِي مَمْ وَالْعَيْنَ فِي كَلْبِي وَالشِّيعَ أَنْ فِصَدَّرِي وَذِكْنَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّارِ عَلَى إل

مَيْنَ طَيِّبِ وِدْقِكَ لِالْمَتِ غَيْرَمَنُونِ وَلا تَخَفُّرِ فَالدُّفِي وَمِنْ ثِيامِ الْجَنَّةِ فَالْسُبَى

وَيْرْحُونُ مِنْ عُنَّدٍ مِنْ أَلِهِ فَأَسْفِحُ وَمِنْ مُصْلَّاتِ الْفِيْنِ فَأَجِوْدَكُ الدِّيرِ فِ

نَفْبِي نَذَلِّلْنِي وَفِهَا هَيُنِ النَّاسِ فَعَلِّمْ وَإِلَيْكَ لَا وَتِنْ غَيِّمْنِي وَمِنْ مُوجِ فَلَا تَفْعَنْهِ

وَيِسَرِينَ فَلَا تُمْزِنِهِ وَمِسْلِ فَلا تُغْرِلْنِ وَمُسْلِ فَلا تُعْزِلْ بِ أَشْكُو إِلَيْكَ غُرْبَيْ

بْعُدُ دَارِي مَعْلِلُ اللِّي وَافْرَاسِا بَلِي وَفِلْةٌ مَعْرَفَةٍ رَغْمَ الْمُسْتَكَلِ لِيْهِ إِنْ أَلْ الْ

قين شَيْلِي قانون فَيَلْمُ فِالِائن تَكِلِّي إِنْ قَالْمُتُمِّعَ فِي الْعَلَاقِ مَلْكُتُ الْيُ

الدَالِلْ مَبِدِ يَجْتُنَهُ فِي لَأَنْ مُرَاقِامًا لُكَ خَيْرَالْمَيْثُ وَمَعِيثُ الْوَيْ فِإِمَا مَلْجَيع

خاجات دا تَوَصَّلُ مِا النَّيْ فِي حَيْقِ الدُّمْا وَفِي حِنْ عِنْ الدُّمْنَا وَفِي مِنْ عَيْرِانَ تُسْرِفَى فِها فَأَظْفَى

أَدْتُقِرُهُا عَنَّ فَاشْقَىٰ فَادْمِعِ عَلَى مِنْ حَلالِ رِنْ قِلْ فَأَيْفِ عَلَيْ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ

مِنْ فَعْلِكَ وَافْشُرْعَكَ مِنْ مَعْيَلَ وَانْ لْعَلَى مِنْ مِكَا يِكَ نِعِيَّ يُنْكَ سَابِغَةٌ وَ

عَظاءً غَيْرِ مَنْ وَ وَلا تَنْعَلَىٰ عَنْ سُكُرِ نِوْتِكَ عَلَيَّ بِالثَّادِينَا تُلْعِينَ وَلا تَنْعَلَىٰ عَنْ سُكُرِ نِوْتِكَ عَلَيَّ بِالثَّادِينَا تُلْعِينَ

تَقْتِنْنَ نَعْلَتُ نَفْرَتِهِ وَلا إِفَلَالِ عَلَى مِنْ الْمُقْصِرِ عَلَى فَيْ مَلْدُ صَدَبِ مَنْ الْفَعِينِ

رِينْ ذَالِكَ الْمُعِنْ عَنْ شِرَارِ خُلْقِلْ وَلَاغًا آنَالُ بِهِ رَضُوا لَكَ وَأَعْمُدُ بِلَـ الْمِن

سترالته أوسراه الماوس ما والمنتقل المناا وبجنا ولافاعل وزاقا على وزبا

اَجْرِنِي رِنْ فِتْمَيِّنَا مُوسِّنًا عَنِي مُعْبِيعٌ مِنا عَلَى الْحِذَالِ الْمُثَوَانِ وَمَسْأَكُولِ مُأْلِرِهِا

التُنْ الفَايِ وَبِهِ مَالِمَا لِلْبَافِيةِ اللَّهُ وَالْفَاعُودُ بِكُمِنَا نَفِا مَوْلُوالِكِ

النَّالِيلَ

تَلْحُكُمُ الْمُعْمَالِ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ خِتْ فَاغْلَانُونُ الْمُنائِثُ مُنْ يُثْنَ كَارِثُتُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَالْمُعْلِمُ اللَّهِ واستعلى بطاعتِك وتَعْفى بادرَقْتَى دُاوك لي فيا أعْطَهُ في وَأَسْفِ فِيمَاكُ عَلَيْ وعب لح مُنكُمَّا مُعْلِيهِ مِنْ وَمُعْلًا عَلِي الْمُسْتَنِي وَأَجْدُ لِينَلِي إِلْهَا يُقْرِيعُ إِلَيْكَ لَيْ غَايِّا عِنْهِ مَنْكُ فَالْمِسْيَةُ فَحِمَا لِكَ وَانْجُوْهِ عَنِالْنَ لِمَا وَلِلْتَعْيِنَ فِالْمُخِطَاتَ رِعَالْمَتَلِوهُ إِلَيْ فَلَاعَيْلَ ثُم سَمِ ونسْلِ الكِيتِين للناسة ونعتل بعدما المَوْانَجُو الْكُلْحَيْدِ وَالسَّاسَ عَقُوبَتُهُ عِنْدَكُمْ عِثْنَ دَيَاسَ هُوْلِلْكُ رَالِقَلِلِ وَإِنْ الْمُطَاعِنْ مَا لَهُ مُعَنَّا مِنْ وَرَحَتْ وَلَا مُنْ اعْطَاعِنْ لَرْسِي اللهُ وَمَنْ لَوْ مُعْفِ ومَنْ لَهُ وُنُونَ مِهِ نَعَضُّلَّا مِنْ وَكُرَّمًا مَلْ عَلَيْمَةٍ قَالِحَةٍ وَأَعْلِي مِنْ الْعِلْ ينجيع ضرالاننا كالاجزز فأفد عنرستقوم مااعطت ويذبي ضلك إناليك لافِ دَصَلَ عَلَيْ فَلَوْ مَا مَلِ مَنْ وَالْحَصِيا وَالْمَضِيِّينَ الْفَصْلِ مَلَّمَا مِّلْ دَبَالِكَ مُالِكُ مَلْمِ بانضل كابك والسلام عليه وعكم وعلان الجيد وأجناد مدوقتعة الفر دُرُكًا مُهُ ٱللَّهُ مَا لِعَلَيْهُ وَالدِ وَاجْعَلْ لِمِنْ الزِّي وَجًا وَتَوْجًا وَارْزُقْ خَلِكُ كَلِيًّا فَارِمًا رَا مِنْتُ وَانْ مِنْتَ وَكُنْ مِنْتَ وَكُنْ مِنْتُ فَإِكَّهُ لَأَيْكُونُ لِلْمَا مِنْتُ مَنْتُ مِنْتُ فَيْتُ كأشِفْتُ ما و اللَّهُ مُدَمِّلَ عَلَيْحَةٌ وَالدِوَاجِعَلَ فَلِيَّا طَامِرًا وَلِيانًا صَادِقًا نَفْتُ سايدة الفيرالجية واخلني التُكَلِّ عَلَيْكَ عَنِمًا وَعِلَا أَتَوَقَّ مِنْكَ عَنِيًّا وَمِنا رَنَفْتَن قَافِينًا مَافِينًا وَعَلَى رَجًا لِكَ مُعَمِّدًا وَالِيْكَ فِحَالِي فَاصِدًا حَمَّالًا أَعْتِبَالِا عَلَيْكَ وَلاَ أَوْ يَجْوِلِهُ إِلَّا إِلَّ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ لِللَّهِ مِنْ السَّادِيَّ وَمُعْزَلُ عِنْهُ الْمُثَمَّ وتستطفات سُلْطَافِيا وَمِن شَرِصْيا لِينِها وَبَغِينَ بَعَ عَلَىَّ فِيهَا اللَّهُ مَن كادَنْ تَسَلَّ طَلْعُنَّهِ وَالِهِ ثَكِنُا وَمَنَ ٱللَّهُ فِي فَصْلِ عَلَيْ اللَّهِ قَالِمَهُ ۚ وَفُلْعَ مِنْ صَلَّ مُنْ نَصَبَ لِحِنَّهُ وَالْفِقِ عَنِي نَارَسُ شَبَّ لِي وَقُوهُ ۚ وَالْفِيرِهِ مِّرَسُ ادْخُلُ عَلَيْمَتُ وَادْفَعُ فُ شُرِّ الْحَسَّةِ وَالْعِيمَةِ مِن ذَٰلِكَ بِالسَّكِينَةِ فَٱلْبِهِ وِرْعَلَ الْحَمِينَ وَأَخِينَ فِي إِلَيْ النابي فأضلخ للحالي للترعيالي وصيف تفالي بنيالي والإنهابي فاملى وتالك الله حَرَمَلِ عُلْحَةٍ وَمَعْلِ عَيْدِهِ الْمُعْيِينِ فِأَضْلِهِ مَكُوالِكَ وَبَارِكَ عَلَيْمِ فِأَضَلِ بْكَايِكَ وَالسَّلَامُ عَلَى وَعَلَيْمٍ وَعَلَى وَاحِيدُ وَاجْسَادِهِمْ وَرَحْمُهُ اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ ٱللَّهُ وَمَلِّعُ فَهُو وَالْهِ وَاجْلُ لِي إِنْ الْرَي فَرَجًّا وَمُوجًا وَانْدُفْعِ كَلا لا طَيَّنا وَاعْلَ مِا فِنْكَ مَا وَيُفِينَ وَكَنْتُ شِثْتَ وَإِمَّا لِا مُكَانُ لِأَمَّا شِنْتَ حِنْتُ شِثْتَ كَا شِفتَ والادان صلالت الكاشات فلصل كمين ويقول بدا أشك أنك الة إِنَّاللهُ وَعَلَا لَا شَرَائِ لَهُ وَأَشْلَانٌ مُنَّاعِبُهُ وَتَصُولُهُ صَلَّى لَهُ عَلَيْ وَاللهِ فَأَشُدُ أَنَّ الْهَائِ كُلَّ شُرَّعٌ فَالْإِسْلَامَرُكُا وَعَفَ وَالْفُولَ كَأَخَلَتُ ذَكَّرُ اللَّهُ عَمَّا وَالَّ تُحَدِّيْنِ وَجُنَّاهُ مِن السَّلَامِ اللَّهُ مَرَّمَ لِعَلَّمَةٍ وَالْحَدَّةِ مِا يَصْلِصَلَوْاتِكَ اللَّهُ الْدُدْ عَلَيْ عِنْلِيدُ مُظَالِمَتُ الْبَرْسِيعِ مِنْهَا لَكُبِيمًا فِلْ يُرْمِينُكَ وَعَلِيْهِ وَمَا لَرَ بُلْكُ فَيَن وَلَرْسَعُهُ ذَاتَ مِن وَلَرْ بَعْنَ عَلَى مِنْ فَأَذِهِ عَنِينِ جَزِلِ مَاعِنَاكُ رِنْ مَسْلِكَ عَنْ لا خَلِفَ عَلَى شَمَّا مِنْ مَنْ عَلْمَ الرَّاحِينَ مِمْ لِعَلْمُ عَلَى وَالِهُ كَذِهِ الْمُرْفِيةِ فِي إِنْفَرُومَ لَوَائِلَة وَالِلِ عَلَيْفِرُ إِنْفَلِ بَرَكَا يُكَ وَالسَّالْ مُعَكِّرِة عَلَيْمُ وَعَلَادُوا حِيدُ وَاجْلُ وَعِنْدُونَتُ اللَّهِ وَرَكَانَهُ ٱللَّهُ مَعَلَا فَاعِلْ عَلَيْ وَالْعَالَةِ قريبًا

الخ

ڟؙٙؾ۫ۜۼؙؠؙۺۼۿڟۣٵڡٞڟٙؾؘ ڟۻڣۼؠ۫ڞڗٞٳڶۮ۫ڟٵػڵڴ<sup>ؽ</sup>

عَلَى الْمُنْ وَلِمَا خَالِكَ لِإِسْجَالَةِ الْمَدِيعِلَا إِنَّ الْمِثْنَ الْمُنْ يَبِيلِكَ وتَصْلَبُهَا عَضَا لِكَ خُصَّعًا لِلْكُلِكَ ٱللَّهُ مَا إِن عَيْثُ مَنْ سُلَّاكِيكَ أَدْ فَيَعْتُ عَمَّا فَلَسْتُ بِينِع مِن كِلا يَكِ كلاينينونا أالله تَدَالِكَ اللَّهُ مَدَ إِلَّكَ الرَّبَ بِلْهَ آلِكَ وَعَينَ الإِلَا بَهُ لِطَاوِلَ وَكُن يَبَاسُ فَغَ النَّكَ رَغَتِيهِ وَنَصْلَالِيْكَ عِاجَتِهِ وَلَمْ نَفِعَ يَدُّ ظَالِنَةً مِعْمًا مِنْ عَظَّا لِكَ وَلا عَالَمَ مِن خِلِهِ إِلَيْكَ فَاقَتُ لَا جِلِ لَنَكَ فَلَمْ عِلْكِ أَفَاقُ فَافِدٍ وَفَدَا لِيْكَ فَا فَطَعَتْ عَفَا يُن الرِّدِوْوَلَكَ بْلَائِتْ عَبْرِينِضَالِهِ لِرْيَكُ مِنْ فِيفْرِ جُودِكَ وَأَيُّ سُتَنْبِطِ لِزَيلِكَ ٱلْفَا ودن استاخو عطِيتاك الله عرفة وقد فقد تاليك عابي دققت بايضلك مِدُ سَلَاتِي وَنَا خَالَ بِخُشُوعِ الْإِسْتِكَا فَهُ قَلَى وَعَلِيْتَ مَا يَعُنْ كُبِنِ فَلِلَبَحِ فَهِلَ أَن عُلْمُ إِلَا أَدِيقًا فَهِ مَدُرِّ وَمُلِ عُلْ عُلْهِ وَاللَّهِ وَمِلِ الْمُسَمِّدُ فَالَّهِ بِإِجْا بَلِك وَاشْغُ سَالَتِهَا إِلَى الْمُجِعَلَ عِي الدَّحُ الرَّحِيرَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْعَةِ وَالدِيسَ مكسين تعول بعدها المتناك بمؤلي في فائن سخك وندك كل عشن المن يعظى الْكُنْيِرَ بِالْفَلِيلِ الْمُنْ الْمُنْ مُلِلَّهُ تَخْتُنَّا مِنْ وَرُحَةً لِاسْ الْفَلِّينَ الْمِسْلَالُهُ دَلَدُ مِنْ فَهُ مُنْفَعُلًا مِنْ فَكُرُمَّا صَلِّ عَلَى قَالِهُمْ لَهِ وَأَعْطِى مِنْ ٱلْحَرَالِكَ جَمَعُ مُنْ فِي مِنْجَيعِ خَيْرِ النَّيْا وَلَا خِنِّ الْخَالْبَ وَلَا يَنَّ عَلَى لِاخَالْجُهِ وَالْمِنَّ وَالطَّلْ الْعَصَر مَتَلِعُ الْمُنْ وَالْمُنَّةِ وَالْمُلْفِي سُولِ قَالْفِي عِيمَ الْمُسِيرِينَ مِلْ النَّهُ الْالْحِسَنِ و قرايكتين وتعنى بعدها لإذَا المَنْ المُنْ عَلَيْكَ لِإِذَا الظَّهِ إِلا إِلَهُ الْمُ الْمُعْ الْمُعْ المُعْ المُعْمِقِلُ المُعْ المُعْلَقِ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِي المُعْلِقِ المُعْلِقِ ا ياآمًانَ الْحَاتَفِينَ وَكُلُمُ اللَّهِمِينَ وَعَارَ الْسَجَينَ لِنْكَانَ فِيلْمِ الْكِتَابِيمِنْكُ اَنَ خَيِّقُ عُمُولُ الْمُنْفَكُمُ عَلَيْ مِدْفِي فَالْحُرِينَ أَيْرًا لَكِينًا بِ شَمَّالِ مَعْمِنًا إِن

إِنَّانَ مَثَلَ مِنْ إِنْ فَقُلُ وَالْحُنَّةِ وَالْحُنَّةِ وَاقْتُلْ مِنْ الْمُؤْمِنَ فَالْمُواجِّقَ فَكُلُ وَا عُلَيْقَالِغَلِّهِ وَأَعْطِى أَلَقَ وَتَعْلَمُ الْفَضِيفَ فَصَلَّا فَأَنَّهُ وَالْحَدِّ وَالْعَلَمْ وَالْعَالِ لُلْمُ وَمِنْ الدَّهِ بِنِّيءٍ وَصَرْاعِلُ مُنَّا عَلَيْهِ وَاصْفَهُ عَنْ فَالْفِوْلِيْدِ عَلْمَهِ فَإِنَّ عَلْمَكُمَّا النُعْدَدِ وَعُنْدًا لِنُعْدَدِ عَلَيْدُ مُعَادِدُ وَمُعْدَدُ عُلَيْهِ مِنْدُكَ فَأَعْلِي فَا فَلَا فَ فَعُنْهُ عَلَا عُمُ إِلَى الْعَوْلَ الْوَالْمِ مِنْ الْمُ فَعَلِي كَالِكُمْ لِوَالْمُ فَي الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمَ الْكَالْ مَنْ إِلَا إِلَا فَا مِنْ الْمِالِولَ اللَّهِ الْمُنْ عُلَالُمُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّلَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّا الللَّهِ اللللللَّاللَّمِ الللَّهِ اللللَّهِ الللّل كَارِينِ النَّمَّ أَكَالُ وَدَعَاجِلًا غَيْرَاجِلِ فَصَلِّعِلْ قَلِّهِ فَأَصْلِي مِنْ لِلْمُ الْمُ والبال عليهم بالفقل مكاتبك فالقلام عليه وعليفيد وعلى أنعاجه فأخساد ويروزون وَرَكَانُهُ ٱللَّهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَهِ وَالْعَلَّهِ وَالْعَلَّمُ وَلَا لَكُنَّ فَرَّا وَعَزَّا وَالْفَعِ عَلَا لا كَيِّا لَاسِعًا لِمَا يَعْدُ مَانَ مِنْتَ مَكِفَ مِنْتَ فَأَقَالُا كُنُ الْإِمَا لِيَعْ مَنْتَ مِنْ مَنْتَ كأبيث راية المخلكة تنهي تظر على الراد عطال في مناصيك المناكي دَيْكًا مُّتُ ذُنُهُ وَنَظَا مَرْتَ عُوْفِ وَظَالَ لِمَاعْتِرانِ وَدَامَ النَّهُ عَلَاتِ الْمِاعِي فَأَمَّا الْغَافِي الْمَ تُنْحَنِّي وَآنَا الْمَالِكُ إِنْ لَدُ مُلَّفَ عَنِي فَصَلِّ عَلَيْهِ فَالِحُقِّدِ وَالْفِيرَلِي وَخَلْوَدُ عَنْ سَيًّا فِي وأغطني سولي والعنونا المتنق ولا تكلفالي فنه فيكوعن وأنفيله برخيك مخطانا وكسودنه بيعة وتختك إستيري فالطامله اناجة إلمت الكمات الباقية طبعنوا كمتين فاذا لمربعها مال المُستَدانَتُ انْوَالْافِينَ لِافِذَالِكَ فَاحْمُ وُلِلْيَاتُهُ النُّوكَانِ عَلَيْكَ تَنَّا عِيمُ فَهِ فَمَا لَيْهِيدَ وَتَطَّلِعُ عَلَى مَا آرِبِيدُونَجُيطُ بِمِيالِعِ صَالَوْنِ وَتَوْجُ اِللَّهُ اللَّهُ مَرَكُمُ فِي وَامَّا اِلْيَكَ مَلْمُنَّ فَإِفَا أَوْحَتُ بِمِوَالْفَرِيةُ الْبَيْ وَكُلُ فَافِاكُمْ

Jun

13

وَلَنِيآ أَيْكَ الْمُسَلِينَا لَ تَعْبَلِيَ عُرُبُ وَتُسْتَرَعَلَ دُنوُهِ وَتَعْفِظ الْمِ وَتَعْلِبَ بِعَضَاءِ عَافِ كَلْ مُنْذِينِ بِينِي الْمُلْانِينِي الْمُلَالِقَتِي فَأَمْلُ الْغَنِينِ الرُّيَّاكِيمُ النَّاكَرُ والرّ وَأَيْ وَيُن لَنُهُم وَمِوَالنَّا مِلْ جَمْدِيِّ وِلِيلْكَ مَنَّ وَعَلَيْهُ وَانْتُ فَيْ كُونَ مُنْ فَسَلِّ عَلَيْهُم وَالْ مُثَارِ وَاسْتِهِ فِهُ آلَ مُلْفَ عَبَا لُواعِ الْسَلَّةِ وَإِنَّ مُعْمَلُ وَجُودَكَ بَسَعْنِي تَعْ ماسك وتضلح كمستين ونعزل الله تترصل كالمخدّد ذاله كاستنعي في بطاع تك وَادفَعُ وُرَجَقِ وَأَعِذَ فِي زُنْ أَوِكَ وَتَعَظِلُ ٱللَّهُ مَعْظِيرِ النَّوَقِ قَلِي وَصَغِيرِ الدُّنْ الْحَيْنَ فآغلفوليان بنكرك واخزن أنهى والشهات وموالشقوات والنعطك ال مَّدُنَّهُ إِلَيْنَاكُ مَتَّالُ مُعْتَى بِعِمَّا فَالْمِعِطَادِكُ مُسَالِكُ مَ تَعَالَلُهُ مَ مَلِيَكُ عُلِّهُ وَالنَّعْدُ وَاجْرِن مِوَالسَّيْلَ وَاسْتَعْلُو بِطَاعَيْكَ وَانْعُ وَرَجْمَ بِرَحْيَكَ طَعِنْهُ مِنْ أُولِدُ وَتَخَطِّلُ ٱللَّهُ مَا أَغْنِي إِلْفَيْنِ فَأَعِزَ لِي الْفَكُلِ دُوعَةُ الْفُنْ لِم وَأَفْعُ لِي إِنْ فِأَوْلُومِ لِالفَيْعِ وَافْعٌ لِي الْبَالْعُ وَوَتِينَا لِيَّ النَّفَاءُ وَعِلْهُ مِنْك بِالْإِجَاءَ أَصْلَى كُتِين ونقول ٱللَّفُ تَرْصَلَ عَلَيْمَةٍ وَالْفَحْدُ وَأَجْرَهِ مِنَ السَّيُّأْتِ فَاسْتَعْلَىٰ الْجَاعَيْكَ وَادْفَعْ دَرَيْجَى بِرُحْتَكِ فَأَعِنْهُ مِنْ أَادِكَ وَتَعْظَلَ ٱللَّهُ مَاسْتَعْلَىٰ عِلْعَلْتَهَى يُتَّمِي إِلَّارُقْتُهَى وَالِن لِي فِيفِكَ عَلَى وَمُنْ لِي أَيْكُرُّا تُعْوِيعِ عَنَي تَعْلَا عَلَىٰ الْمُسْتَىٰ هَا فَيْلُ عِنْلُولِ لِمَا يَضِيكُ أَوْاشْغَلَىٰ عَنَا يُسْاعِبُ بِنِكَ وَالْمِنْ خَفَ عُنَّا وَانْجُونِ فِوَالْمُنْ لِنَا أَوْلِالْفَيْنِ مِالْمُخْطِكُ وَعَبْ لِمَا لِحِيدَ وْطَاعِكِ لِالْمُمَّ الْمَاحِيبَ الكتين وتقول الله عرص ليظ تأتية والدعمة وأخرب والترثيات واستعلى بِطَامَتِكَ فَانْفُعُ دَنَجَتِي بِخَتَكَ فَاعِنْهُ بِنَ الْإِنْ وَتَخْطِكَ ٱللَّهُ مَرْصَلِ عَلْفَةٍ فَأَكِّهُ

فاخاه سنة كالمنبق فينك سجيفا مخفقاً النيرة تشاعل وينته فالك فلت الحالية النوكولى بَيلِنَالْ كُوسَلِمَ لَلْهُ عَلَيْهِ ظُلِوعِ اللهُ مَا يَنَاءً وَيُعْبُدُومِنَهُ أَوْ الْكِلَةَ وَقُلْتَ وَرُحْمَعُ عَرِعَتْ كُلَّ شِي مُوانا شُؤُ فَلْتَسْمِي مَعْتُكَ الدَّمُ اللَّحِينِ ٱللَّهُ مَلِ عَلَيْهِ وَالدِوْمَنَ عَلَى التَّرَكُوعَكُ وَالشَّلْمِ لِأَمْكِ وَالرَّفَا بِثَدَيْكِ حَقَى لا أُحِتَ تغِيلَ مُاأَفَّنَ وَلا مَا جَيْرُنا عَبَلْتَ لِمِن الْمُلْكِلِينَ الْعِيدَ فَا وَمِن فِيسِي عِنْ مِن عزا يجبرع التجعفط السلار في ترتب في اظلامة ان صلحت وكعاسه بعطلوع التموستا قبل الزوال تنضل ين كل مكمين بالتسليم وركعين بعدالزوال ولكيات بسالمنة والمتآء ورالكمات ومستعمل عناب عبع الدائه فاللحمة فالتصابي كمتين وتعقل ستعيله الله ترصل فأغقي فاليفقي وأجرني وتالستيات واستعلى للاعتك والفع وتنجى بتعيك وأعدب ونايك وتخطك أللمت إِنَّ قَلْنِي يُرْجُ كَ لِيسَعَةٍ رَحْمَيْكَ وَتَعْلَى خَافَكَ لِيثِينَةٍ عِمَالِكَ فَرَقَعْتِي لِمَا يُؤْمِنْ مَكُلَّ ويُعافِين مَعَظِلَ وَاجْلَمَ مِنْ أَفِلِيا لِكُ وَنَفَضَّلُ عَلَّى رِحْيَكُ وَيُفَوِّلُهِ وَاسْتُولُ بسَّةً وَشَالِكَ عَزِالشَّنَالُ لِعِبَادِكَ وَادْتَهَى مِنْ خَسَةِ الرَّةِ وَسَفِعِ الْإِلْخِرَانِ الْأَمْتَ التُنْ غَيْرُ مُأْتِي وَالْكُرُ مُزُورٍ وَعَيْرُ مُنْ لِلْبِسْتِ إِلَيْهِ الْحَاجَاتُ وَلَجُوهُ مَنَ أَعْلَى فَالْمَعْ مَن النَوْمِ وَادْوَفُ مَنْ عَفَا وَاعَنُ مُنِاعِقُدَ ٱللَّهُ مَدَ وَفِالِيَكَ فَا قُدُّ وَلِمِونَاكَ طَالْبًا وَلِكَ عِنْهِ وَاللَّهِ مِنْ وَنُوبٍ إِنَّا فِنَا نُقِينُ قَلَا فَرَّتَ ظَمِي وَأَوْبَعْتُنِي وَالْا تُرْتَى وتُعْفِظُ إِلَانْ مِنْ الْخَاصِرِينَ مُعْمِمًا عِدَادِتُولَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَقُمُ الْلَّكِ عِدْدِلُ وَ كرَيْكِ وَأَضَعُمُ إِلَيْكَ بِحَالِي عَلَيْكَ وَرَسُوالِكَ وَأَنْ سُلُوالِيْكَ مِلْهُ كُلِيَاكُ الْفُرَّاتِ

فاكفني

مائة تن وروي عن جعم بن يحل عليه السلام انه قال كان على بالحسير عليها السلام ادازاً الشمص ودعا مُ صَلَّع لَ البَّيْ عَلِي الله عليه والدفقال ٱللَّفْ مَن عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ البُّنَّةَ وَمُعْضِ الْمِثَالَةِ وَمُعْتَلَقِ الْلَاثِكَةِ وَتَعْبِهِ الْعِلْمِ فَٱصْلِ مَثَالِي الْمُعْتَمَ الْمُستَعَمِّلِ غَلِيْنَةٍ وَالِيُعَكِّلُهُ الْمِنْ الْجَارِيَةِ فِي الْجَهِ الْمَارِةِ كَانَ مَنْ زَيْمًا كَيْمَرُقُ مَنْ مَكَمَا الْمُقَدِّمُ لْمُسْمِ مَارِقُ وَالْمُنَا خِرْمُنْمُ زَامِقُ وَاللَّا زِمُ لَمُسْلَاحِينَ ٱلْمُسْتَرِصَلِّ عَلَيْمَتِدُ وَالِهُ عَيَّةِ الكَمْفِ الْحَدِينِ وَفِيا شِالْفُلْمَ بِينَ وَتَلْجَا الْمَارِينِ وَمُنْجَا الْمَا يَفِينَ وَعَضَ الْمُعْتَدِيمِ وَ ٱللَّهُ مَرْضَ لِمَا أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ تَضَاءً عِلْهِ مِنْكَ وَفَقَّ لِمِتَالْمَالِينَ الْلَهْ مَلِ عَلَيْهُ وَالِهُ لَهِ اللَّهِ مِنْ وَكُ حُتُمْ وَبُودَ هُدُهُ وَفُضَّ طَاعَتُمْ وَوِلا يُعُدُّمُ اللَّهُ مَصَلِّعٌ ثُمَّةٍ وَالْحَبَّةِ وَاعْمُر عُلْمِ الْمَاعْتِكَ وَلا عُرِيْكُ مِعْمِيتِكَ وَالْدُفْنِي سُواسًاةً مِنْ فَتَرْتَ عَلِيْهِ بِيدَقَك مِمّا وَسَعْتَ عَلَى مِن صَلَّاكِ ٱلْهِ أَنْهِ عَلَى كُلِ فِيهِ وَاسْتَعْفِي اللَّهِ مِن كُلِّ وَنَبِ وَلا خُلْ كُلّ قُرَّةً إِلَّا بِإِنَّهِ مِنْ كُلِ مُولِ مِنْ عَلَيْهِمْ قَال قَلْعَقِبِ لَكُمِّين الآانَّة قال قبلُ تُم تَعْزَلُ ٱلْأَمْدُ عَلِيْنَا تُعَمَّدُ الْمُلْكَ بِجُودِكَ وَكُرْمِيكَ وَأَنْشُغُمُ إِلَيْكَ بِحِسْمَةٍ مِبْلِكَ فَعَيْ وَأَسْأَلُكَ أَنْ شَيْلَ عَلَيْهِ مِنْ لِكَ وَرَسُولِكَ وَأَنْ شَرِكَ عَلَيْكِ لَا لَهُمَّ مِنْ وَأَنْ الْرُسُلِينَ فَانْ نُقِيلَنِي مُثَرِّقِ وَتُسْتُرَ عَلَى دُنُونِي وَتَعْفِي إلى وَتَعْفِي الْمُورِطاجِرَ وَلِي المُذَّاتَى بِعَبِي عَلَيْ إِنَّ عَفَيَاتَ وَجُودُكَ يَتَعَنّى مِنْ مِنْ وَتَعَلَّى إِلَا مُلَ لَكُ عَنِي وَأَهْلَ الْغَيْفَةِ الْنَتْعَمُّلُ مِن آبِ فَأَمِي وَمِزَالنَّامِلَ حَمِيَّةِ بِالْيِكَ خَاجَهُ وَفَقَرُ فَأَقَّهُ فآتَتُ غَيْنُ عَنَ عَنَاهِ إِلَى الْنَهُ انْ تَقِيلُهِ عَنْ يَجِ وَانْ تَقِلْهُ فِي مِقِضًا وَطَاجَى وتَسْتَجِيبُ

واخلالي فلبا كامرا وليا أماء فاوتف الماسية النصير الجنية واجتلي بالتوكل عَلْنَهُ عَزِيزًا وَبِمَا الرَّفَ مُنِلَ غَيْبًا وَلِمَا لَنَفَتَنِهِ فَافِتًا لَاضِيًّا وَعَلَى وَإَيْلَ مُعَمِّدًا وَالْيَكَ فِحَلَّا عِنْ أَصِدًا حَيْلًا أَعْتِدَ لِإِعْلَيْكَ وَلا أَثِنَّ فِيا الْآبِكَ فِي تَصْلَى كَعَنيب وتقل الله يَوت عَلْهُ إِن وَالِعُقَا وَالِعُقَا وَالْعِلْ عَلَا السَّيْدُاتِ وَاستَعْلَمُ عَلَّ بِطاعَتِك فَارْفُهِ دَرَجْتِي رِحَيْكَ وَأَعِنْهِ بِنْ أُولِكَ وَيَخَطِّكُ ٱللَّهُ مَعْظَلَتُ فَضَى تَعْلَمُ عَلَيْهَا إسلاق قطال في معاصياتا فيلك وتشخ الفت دنوي قطال بليا غيراري وتطاعمة سَيْ أَنْ وَوْلِمُ لِلنَّهُ وَاسِّالِنَّا مِي فَأَنَا لَكِنَّ مِنْ إِنْ لَمْ رَحْمُ وَأَنَا لِمَا لِكُ إِنْ لَمْ مَعْفُعِيَ فَاغْهُ إِلَى ذُنُوبِ وَتَخَاوُدُ عَنْ سَيًّا فِي فَاعْطِي وَلِي فَالْعِنْ مِنْ الْعَبَّمَ كَالْتَكِلْ إِلْهُ فِي فتُعْرَعَقَ وَانْفِيلَهُ بِرَحْيِكَ بِرَخُطَالِايَ سَيْدِهِ فَاخَازَالْسَيْدِ لِلْعَمْرُ فليع باروا منتب لفنا وعياضا عك التلام لا إلة إلَّا اللهُ وَاللهُ الْحُكُرُ سُنْ عَامَا فِيهِ وَالْنَدُ لُشِوالَدَى لَهُ يَتَعِنْ وَلَمَّا وَلَذِيكُنْ لَدُسُولِ فِي الْلَّهِ ولَوْ يَكُن لَهُ وَلِي يتالذُلْ تَكَيِّنُ كَلِيدًا ﴿ وَالْمِالِعَ الْسَعِيلَا الْفِي الْيَعْدِيلُ الْمِنَ السَّعِيلُ عَلَيْ الميتبرنا بغيثى الفكركاة الجرو والتكاويط المنيق الفرقا كآوا بالرفي لكشف يثبت فِالظُّكَدِيْ عَالِيًّا لا يُعَلُّمُ مِنْ عَلَىٰ إِلَى عَلَى وَالْعَلَىٰ فِي مَا اَمْنَا مَلُهُ المِن الْمُدُونَاءُ وَدِينُ شِفاءً وَطَاعَتُهُ مَناآ الرَحْ مَن قَالَ مَالِدِ الرَّفَاءُ وَسِلْدُ الْكِفَا الْكِفَاءُ سُبِعًا لَكَ لالله والمالة المناف المناف المبيع التمال والانفيال والملك والإكلاك المحمدة المارد في المرابع المر والكنوالزوال ويعلى بعدها سنطان دَفِي الأعَلْ وَجَلِي اسْتَغَيْرُ إللَّهُ وَفَ وَالْوَالْحِيدِ

وْعَالَىٰ رَبُّهُمْ مُونِ وَكُمُّ أَفَاعِ الْبَلْدُومَ فِي بِغْيَلَ لِالْهُمُ الرَّاحِينِ وَقَالُسَ فَيَعِيَّ النَّارِ

معينة فاذا دفت السافقل إشاريقالله يكتود يتالغيّة دبيّا والافياء وألم

والخالقان ووالكاثكة فرخلف الذهلاء ببنير فاستحصار فكتولينير

المن وون والخازى الملايد عاملوا في الماين احملني تراشك المن في وتفيل

الأورغلوا مزاله لونياتا لوثريكة بالزلوك محقه وتفيعات فأوقب وليرب فأماة

عَقِكَ النِّكَ لِا تَعْمَلُ مُوِّ النِيكَ اللَّهِ فِيهِ تَفْقِيلُ الْأَسُورِ وَتُقْبِيلُ النَّا الْمُعِيدِ الْفَاتِي

انتيان الآ اَسْدَ عَنْهُ اللهِ ولا مِقَادُهُ أَمَّا إِنِي الشَّدُ الفِطَاعًا مِنْهُ وَأَعْلِ اللهِ وَفَا

وَسَهِن وَعَلا نِيتِي إَخْلِلَ بِالصِيّةِ لِلْطَاعِيّلَ وَيَضَاكَ فِالنِّينِ السّاعة الْوَقِيّ

مهااللقاء يورالحقة ددىعبدا تعزين عزاجه بالتدعيدال الدوالسأك

غنالياعة الوسيخاب فيهااللقاة بورلجعة فالعابين فراغ الانمام والحنطبة الي

انتستى المعنف الناس وساعة الزوين الزالة ادالع وبالشمي

صلن الجعنة تدى من سال السال العبد السلام عنها المعنقال

وقهااذا زالت الشمض لاركمتين قبل الغيهة وازابطأت حقى بنعل لوقت عنيث

فابدأوا لفيضة ودع الركتين متى تسلما بعدالفيضة ورويا سعيل يزعبدالخال وال

سألتاباعيانه عليه السّلام عن وفسّالصلن فعل كلّصلن وفسين الم الجعد في عند

والحفرفانة فال وقبااذا نالتالش وهي فهاسوي الجمعة لكلصلق وقتان وقال وأبا

ان صلَّى الزوال فوالله ما الله بالعمالعص لم شااوق الزوال وروق مرَّعن زرارة

البجعفول بالتلامرقالاق وفتالجعة ماعة تزول الشملح انقعن ساعة عافظ

فان رسوالته صلى الشعليد واله قالاب ألماته جدينا فيرا الااعطاء الله ورد حبن قال معتديدة ل اما انا اذا ذالت الشميع ملجعة بات بالغيضة واخرت الرَّفية إذا لراكن صليتها واشاالفرآءة جها فينبغ إن تكون سورة المجعة والمنافقيز وكمذاك فيالعس ويستخ الحيضا وانصلحون وانكانها فايستران يسلمان الحقة والجامة بغرجطة وستقف زمان العية والتق عظ خريطيم اذا اجتم المؤسون ولمغوا تغانصلواللحة كتبر يخطية فاتليكن من يغب صلوابها ودويان إي يرثن عنابي مبالقه عليه السلامر قال أن لأحسب الرجل المخترج سن الدنياحتي ميتع ولوس وانصال الجعة فيجاعة وآماالقنون فيافان في اعتد ففها فنها ناصما الكعة الأولة قبل الركوع وفيالتانية بعلاكركوع وانصلي مفوا نفتني واحد ويستحببان بعناالدعاة الله تراتا أأك لى ولوالية ولوكته وامل مته واخا فاليم الغف جَيَع الْنَهُ كُلِّهِ وَامْرِفَ عَنْ عَنْ وَالْمُعَلِّمِ مِمَّاكِيِّ اللَّهُ مَا عَنْ فَا مَعْنَ مُنْ عَلَى وَعَانِي وَمُنَ عَلَى إِلْمَنَ وَغُولًا وَغَيْرِهِ وَالنَّارِ وَاعْفِرْ لِي مَا سَلَفَ مِن دُنُوبِ وَأَدُفِ الْعِصَةَ فِمَا بِقِي مِنْ عُرِي أَنْ اعُودَ وَسَعْ مِنْ مُعَاصِيلَ السَّاحَتَى سَى فَا وَاسْتَعْقَ أَنْ أنبت ليغينك التفادة فم لاغ ليع منا الما يختيك المفليا لفاله في المارية

وَالْعُلْفَاةُ وَالْغُفِوَةَ وَالْزُهِمَّةَ وَالْعَافِيَّةَ فِالنَّهُ الْوَالْخِنِّ وَوَدِي وَوَالنَّا إِفَالْ المجتفع السادرينول في قون الجمعة كلمات المنح ويعل الآله الذي لَيُكَيْ الم شَيْ صَلِعًا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ تَعْ طَيْبَةً مُبِالكِّرَّ ٱللَّهُ مَا عَلِي عَمَّا وَالْحَسَّدِ قَلْبِعَلْ مِنْكَ وَظَاعَيْكَ وَدِينِ رَسُولِكَ فَنْتِ فَلَيْ عَلَا أَوْدِ بِحَيْلِكَ وَلا يُرْخَ فَلْبي

rate of the

والناز

فِيلَطَالُونِينِ مَو

SLIP CO

إسلابك من قائم في فن الحدة الله ترادّ عَبِيثًا رِنْعِيا ولَا الصَّالَحِينَ فَا مَا يَكِيَّا لِمِنْ سُتَة بَيِّكَ صَلَّى الْمُعَلِّمُ وَالدِ فَاجْرِفِ عِنْ الْجُرْاءِ ورعى سلين بحفط لروزي الفنقال على المناطبة المسلم ومن الثالث قال قال تعلق المعالمة المعادة ا وسكادم عكالكرسكين وخال مع على بزعمالنا شابى سائل والحسل الشالث على السك في منة الع وثلثين ومأتين القديم بعد الظمين وبالجدة مذه مته مناما يثا عقب الغاليق من المخصة الختان والأذكار المنعصب إيسا وما يخت يورالجعة وحرأت الفلق عقيصافة الجعة فاتخة الكتابية وقلهما تعاصب قرات والمدين وقلاع فبب سبع مات عالمدين وقلاعوة برتبالناس سبع مالت مستله بعدة لل الله ساخين مِن ٱمْلِ لَجَنَةِ النَّهَ حَثْهُا بَكُهُ وُعُالُهَا اللَّهُ كُلُّهُ مَ بَيْنِا يُعْلَيْ مِثَّلَ اللَّهُ كُلُّهُ مَا لَكُولِهِ اللَّهِ اللَّهُ كُلُّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ كُلُّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّهُ مُلَّالًا لَكُولِهِ اللَّهُ مُلَّالًا لَكُولُهُ مِنْ الْمُؤلِقِينَ اللَّهُ مُلَّالًا لَكُولُولُهُ مِنْ الْمُؤلِقِينَ اللَّهُ مُلِّلًا لَهُ مُلِّلًا لَهُ مُلِّلًا لَهُ مُلِّلًا لَهُ اللَّهُ مُلَّالًا لَهُ مُلَّالًا مُلْكُولُولُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا مُلْكُولُولُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلًا لَهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلًا لِمُلْكُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِّلًا لَهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِّلًا لَهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِّلًا لَهُ مُلِّلًا لَهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِّلًا لِمُلْكُولُ اللَّهُ مُلِّلًا لَهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّلًا لِمُلْكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلًا مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلًا لَمُ اللَّهُ مُلَّا لِمُلِّلًا لِمُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولًا لِمُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّا لَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلًا لَمُلْكُمُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلًا لِمُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمِ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّا لَمُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلًا لِمُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلًا لِمُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللّ إبركه بيرعك والشاكار وقودواية عهزيزيد عزاوم والمدعل والساور قالهن قرامي للجعة حين للالسبع مات وقلاعية ببتالنا مسبع مات وقلاعية وللفاق سبع مرّات و قله المداسع مرات وقل القيا الكافرون سبع مرات وآخر سوء لنمهاء كرب ولمغرانسكر واخزالحش والأستيالعان ان فتعلة السماف المحن البقوا أنك لاتخلف لليعاد كفران الجعة اليالجعة وفاللوع عانسط التقرافيات واذكراته بعدالجمة ماشرين وعنه عليه المتلام فالهزقال بعصلة الغراو ميهالي اللَّفْ تَوَاخِلَ صَلَا مَّكَ وَصَلَوَ مَلَا يُكِيْلُ وَرُصُلِكَ عَلَى عَيْدٍ وَالْمِعْدِ لِيكَتِ عِلْدَ وَسُ وعنه عليه السّلام فالبن قال جدصل الغروج وصل الظم اللُّف مَ صَلِّح أَيْ الْعِ محد ويجو المنظمة المالية المالية القام عليات معدد المنظمة

بَقْدُ إِذْ مَدَيْنِي وَهِ لِي مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ اثْنَا الْوَهَا بُ مِينِ حِينِ مِن مَان عَلَاقٍ غليه السلامة فالقن والجيعة تقول قبل عالما للفسك الله تترتب والم المنتقبة فَلَكَ الْحُدُ دَيِّنا وَعَظْمَ طِلْكَ فَعَعْنَ قَلَكَ الْحَدُ رَبِّنا وَسَلَتَ بِلَّكَ فَأَعْطِيتَ فَلَلْعَمُ دمّنا وَجُلَّ الْرُوْالُوْمِ وَجَاهُكَ أَكُورًا لَجَاوِ وَجَمُلًا خَيْرًا لِمَاتِ وَعَطِيْكُ اَفِضًا الْعَطِّيآ وَأَمْنُ أَمَا تَفَاعُ وَتَبَا فَقُدُكُومُ تَعْمُورَيَّنَا فَعَيْرِ إِنْ شِنْتَ ظَلَّ الْفَلْدُ جَبِيهُ الْضَفَرَ وَكُلْشِف الفُرِّةُ تَبِي مِنَالَكُوْسِ الْفَيْمِ مَنْقَلُ لِلنَّيْبَةَ وَتَشْفِي السَّقِيمِ وَتَقْفَعُ عِاللَّهُ سِلا يَعْزُولَكُ الإنتيان وَلايشَلُغُ مُمْ آءَكَ فُولُ فَآئِلِ اللَّمْسَةِ الثَّلِيُّ مُعْسِيِّ الْأَصْلَاتُ وَلَيْلَ الْأَعْسَارُة مُنتَةِ الْأَعْنَانُ وَزُفِيَّ لِلْاَيْدَةِ وَدُعِيَّ إِلْاَلْسِ وُنُوِّيِّ اللَّهُ إِلْاَهْ اللَّهِ مَنَّا اخيزتنا وارخمنا وافنخ بتينا وبن فأسا بالمي واستنظر الغاجين المستع الميكنك تُعَدَّنِينَا وَغَيْبَةً وَلِينَا وَشِينَا الرِّمَانِ عَلَيْنَا وَوَقُرَعَ الْمِنْنِ وَتَطَاعُ الأَعْلَاءِ وَكُنْ عَنْوا وَقِلَّةَ عَدَوْنَا فَأَفْحُ ذَلِكَ الرَبِّ نِفْتِي مِنْكَ نَعِيلُهُ وَتَقْرِمِنِكَ نَقِفَ وَاللَّهِ عَلَا نَفْهِمُ الله الميَّ المِن مُ مَّمَّ مَن اسْتَعَفُولَةً رَبِّ وَأَنْهُ إِلَيْهِ وَمِعَى مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّاللّ الناس الرضاعليه السلامراق شئ مغيلون ف خنية صلى المجعدة فالبطت عابعول قالا نقل كابعولها ولكن فل الله يَراضل عَبْداً، وخَلْمِفَدَ إِلْ أَصْلَحْتَ مِدا نَفْياً وَكُ وَمُنْكُ وَحُمَّهُ مِلْالِكِيْكَ وَأَنِهُ رَفِيحِ الْمُنْسِينِ فِيلِكَ وَاصْلُكُمْ مِن عَنِ بَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَّنًا غُفُلُونَهُ مِنْ كُلِّ مِنْ عَلَيْهِ لِمُنْ مِنْ جَنِ خُفِيهِ أَمَّا يُشْكُ لَا يُثْرُلُ لِمَ وَلا يَعْمَلُ لاَيْنِ وَعَلَيْنِكَ عَلْ عَلِيِّكَ سُلْطًا أَوَا مُنَذُلُهُ فِي جِاءٍ عَذُولَ وَعُنْفٍ وَخَلْف نِنْ انْفَارِهِ إِنَّكَ عَلَيْكُ فِي مُلِّهُ مِعِي العلَيْ خِيدِ فالمعتابا عِداتُ عَلَيْكُ

الشطيطاك

المالتِّفادَةِ حَمَّتَ لَهُ بِعا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَفِلِ الشِّعَا وَمَعَدَّلَتُ لَعَايُكُمُّ مُ حَارَقُونَ ال تخليك كالودف والله الأمل لرين علي لوالم المائل وكرية من المطالك وكرية من الرائب مُعَاجِلَةِ مُرْفِعًا لُكَ حُجِنْكَ فَآمِنُهُ لَا يُؤَلِّدُ وَسُلِطًا لِكَ ثَابِتُ لِإِزْوَلُ فَالْوَلِلِ لِلَّا فِي لِنَجْعَ عَنْكَ وَالْغِنِّ الْخَاوِلَةُ لِنَخَابِ مِنْكَ وَالشَّغَآءُ الْاشْغَارِا فَتَنَ لِبَ مُالْكُرُّ صَرَّهُ فَعَنَا بِكَ وَمَا الْمُولَ رَّدُونُ فِيغَا لِيَ وَمَا أَعِدُ عَالِيَةُ مِنَا لَعَبَح وَال الْفَظَّةُ مِنْ سُعُولًةِ الْمُنْجَ عَلَا مِنْ تَصَا آلِكَ لَا يَتُنُدُفِ مِنْ وَانْصَا فَامِنْ كُلِيكَ لَا يَنْفُ عَلَيْهِ فَقَدْظَامُرْتَ الْجُرِ كَأَلِيَّ الْمُفَانَ وَقَدْ نَقَدَّتُ إِلْوَعِيدِ وَلَلْطَفَ وِالْتَرْغَبِ مَعَنَّهُ تَالْأَنْالَ مَا كُلْتَ الْإِمْالَ فَاخْتَ وَانْتُ سُتَطِيعُ الْمُعَاجِلَةِ وَمَا يَّتَ فَاتَ مَلِئُ بِالْبَادِنَةِ لِمَكُنْ آنَا ثُلَ غِزًا وَلا إِمَا لُكَ وَعَنَا وَلا إِنْسَاكُ عَفَلَةٌ وَلا إِنْفَاكَ لْلَالَةُ كُلُوكُونَ مُجْلُكُ الْأَلِمَ وَكُرْلِكُ الْأَوْلُ وَالْسُلِكُ الْأَوْلُ الْكَالِمُ فَي مَعْمِنْكُ الاسْتَدَ كُلُّ فِلْ لَا مَا مَا مُنْكُ وَمُنَا لَنُ كُلُّ مُنْكُ مِنْ الْمُعْتَلِكُ الْمُلْوِلَ مُنْفَعَ كُلِيلًا وَتَعْلَكُ ٱنْفُ مِنْ أَنْ يُحَدُّ كِلْهِ وِ قَفِيمًا كُالْتُرْمِنْ انْتَعْمُ لِلسِّعِا وَإِضَا الْكَالْتُرُولُونَ لِيُثَكّ عَلَى أَفَلِهِ وَعَلَّمْ أَلَا السَّلُونَ عَبْدِلَ وَفَقَوْلِ النَّكُونَ عَبْدِلَ عِلَا السَّعْقِقَة وَفِيا يَعَ الْإِخْدَانُ مَنْ عَبِيلَة فِالنَّتَامُلُهُ لاَ مَنْ اللَّهِ الْوِفَادُوْ وَاسْأَلْ حَتَ النفادة فصَّلِ عَلِيْحَة قِالِ عَلَهِ قَامَعُ مُنْائ وَاسْتِي وَالْمَالِ وَلا تَحْيِنُهُ وَلِي عَنْهُ وَلا عَبِينَ فِي اللَّهِ وَالْفِرِينَ عِنْهِ كَالْمُ مَا لَهِ مَا لَهُ مَا أَنِّي مُنْفَرَّفِ وَاللَّكَ مُنْفَاكُم إِنَّاكُ عَيْمُ مَا أَيْ عَانُهِدُ كَلاَ عَامِرِعَنَا اسْتُلُ فَاتَ عَلَىٰ فِي عَلَيْ فَلاَ فَلَا فَيْ الْعَلِيهِ الْعَلِيفِ العظيم دعآءآف وفادعة العقيفة فإورالجعة وبعدصلة أكاضي

وقعارًا قالتُكُونُ عَنْ عَلَيْهِ م المُعَادُالاً اللهُ الله



من وأبير الجمعة بسلطان الأرار فله والقد احد مائة من وصلّ طالبَيّ صلّ السّعاد والله مائدًمَّة وقال سبعين من الله مُعَلَّقِهِ عَلِي اللهُ عَرَّمُ لِيكَ وَاغْنِهِ وَمِقْلِكَ عَنَّ سِوْلَ ضخالة له رأيت المن نحاع الأف وعنه بنحاج الدنيا وكا دعلى والحسين عليه السلام افاضغ منصلن العيدن وصلن الجعة استقبال العشلة وقال إئن يتم تُنْ بِعَنْ الْمِبَاهُ وَمَا يَنْ يَبِلُ مِنْ لِانْفَيْلُهُ الْبِلَاهُ قَالَ مُنْ يَعْتَمُوا مِلَ لَا عَدِ النّ مَّا يَنْ لاَعَيْنِكُ لَلْمَيْنَ عَلْمَ وَالنَّهُ لِيَجْهُ إِلَّةِ الْمَلَالُلَالَةِ عَلَيْدِ لِلمُ عَتَى مَعِير مُل يُعْفُ بِهِ وَتُشْكُرُكَ مِنْ الْعَلْ أَدُوا مَن يَشْكُرُ عَلَى الْعَلِيدِ وَتُعْادِي بِأَلِمَكِ إِنْ إِلَ يَغُولِكُ مَنْ وَالْمِنْ وَمُا مِنْ مَعُولِ الْسَبِي مُؤَادِّتُكُ فَا مَالُهُمْ الْمِنْ وَالْمُولِكُ اليفنة ولائن غز الحسّنة مني منيمًا ما ان خَيَا ورُعَزِالسّيّة ومُخَافِعَهِمُا انتَحْتُ الأمال دون مُنجِكِكُ إِلْحَاجَاتِ وَامْتَكُونَ بِغِيْمِ وُولِ ادْعِيْةُ الظَّلِياتِ تَفْتَعُمَّدُ دُونَ الْمِيغُ نَقْتِلَ الصِّفَاتُ قَالَنَا الْعُلُولَا مَلْ فَوَقَ كِيلَالُ الْأَعْمَدُ فَوْتَ كُلِّ وَلَكُ إِلَّهُ اللَّهُ مِن لَكُ مَعَادُ وَكُلُّ اللَّهِ فِلْكُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ غُرِكَ وَخَيِرَ الْعُرِّهُ فِي الْأَلْكَ وَضَاعَ الْلَيْنَ الْإِلَى وَاجْتِهَ النَّحِعُونَ الْإِلْمِ الْعَبَعَ نَصْلَكَ الْمِلْدِ مَعْنَى لِللَّهِ بِنَ مَحِمُلُ لِللَّهِ لِلسَّا لِلْنِ وَإِمَا مُثَلَّ وَبِيدُ إِنَّ مَحْمُلُ لِللَّا لِلسَّا لِلْنِ وَإِمَا مُثَلَّ وَبِيدُ إِنَّ مَحْمُلُ لِللَّا لِلسَّا لِلْنِ وَإِمَا مُثَلَّ وَبِيدُ إِنَّ مَحْمُلُ لِللَّا لِمُلْكًا لِللَّهِ وَإِمَا مُثَلَّ وَبِيدُ إِنَّ مَعْمُلُ لِللَّهِ وَإِلَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لِمِنْ اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللّهِ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِلللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِلللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِلللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لِلَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ فَاللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِلللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِي مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ مِنْ اللّ المعَيْثُ مِنْ الْمُأْكُونِ مِنْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمِنَ كَالْمِثْقُ مِنْ يُعْلِكُ الْمُعْمِدُةُ الْمُعْمِدُةُ وَالْمُعْلِدُ الْمُعْمِدُةُ وَالْمُعْمِدُةُ وَالْمُعْمِدُهُ وَالْمُعْمِدُهُ وَالْمُعْمِدُةُ وَالْمُعْمِدُةُ وَالْمُعْمِدُهُ وَالْمُعْمِدُهُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ والْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِي والْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُعِمِ يِذَقُكَ مِنْهُ وَلِمُ لِنَ مَصَالَ وَعِلْكَ مُعَيَّمُ إِنْ فَاوَالَ فَادَّلُكَ الْإِصْلَانَ إِلَى الْمُنْفِين وُسْتُنْكُ الْإِنْفَاءُ عُلَى الْمُسْتَدِينَ حَيْ لَقَدْمُ الْمُنْكِ وَالْمُرْفِعِ وَصَدَّهُ وَإِللَّاك عَيَالْتُهُعُ وَأَمَّا ثَانَةً يَهِم لِنَعِيًّا إلا لَهِ وَاسْلَعْتُ ثِينَةً بِينَا وِلْلِكَ فَتَ كَانَاتُ

العظيم لكرم ا

المَا يَرْبُكُ ٱللَّهُ مُعَنِيعًا عَلَيْهُ وَالدِولا غَيْبَ التَوْرَ ذَٰلِكُ تَعَالَمُ المَاسَلَ عُفِيد سَالَ وَلا يَنْفُنُهُ لَا يَالُ فَإِنِ لِمُ الْمِنْ الْفَقْ فِينَةً بِنِي بِيَلِطالِ فَرَاتُهُ وَلا نَفَا مِن غَلُونٍ يَتَوْنَهُ إِلا شَفَاعَة عَلَيْ وَأَهِلِ يَتِوصَلُوا لَكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْمٍ وَسَلَامُكَ أَيَّتُكُ مُقِرًا الْمُن قِلْالْمَا وَعَلَىٰ فَسَى لَيْنَاكُ أَرْجُ عَظَيْمَ عَفَوْكَ الذَّهِ عَفَوْتَ بِمِ عَلِ لَمَا فَلَمُنْقَلَ مُلُكُ عَلَى فِي مَاعَظِمِ الْجُرْمِ إِنْ عَنْتَ عَلَيْهِمُ مِالْحِيَّةِ وَلَلْغَفِيِّ فَاسْ تُعْتُدُ وَاسِعَةً وعَفَنُ عَلَيْمُ إِلْعَلَيْمُ إِلْعَظِيمُ الْكَرْسِدُ الْكَرَةُ صَلَّعَلَى عَلَى الْ وُعُدُ عَلَى بِرِحْتِكَ وَتَعَطَّفَ عَلَى بِفِضَالَ وَتُوسِّعُ عَلَى بِغِيفَةٍ إِنَّ اللَّهُ مِنْ الْمُفْ لِحُلُفَآ يُكُ وَالْمِينَآ يُكَ وَتَواضِعُ أَسُلَائِكَ وَأَمْ لِللَّهُ عَدِ الرَّفِيةِ وَالَّهَا خَفَرُ مُهُمْ فِا قَالِ بِنَ وَلَا كَانَتَ الْفُتَيْهِ عَلَىٰ إِلَيْهُ الْمُأْمِلُ وَلا يُحَافِدُ الْمُؤْرِّسِ مَذْ بِلِ كغَ شِفْتَ وَالْشِيْتَ وَلِمَا اسْتَاعَلُ مِهِ عَنْدِ مُنْ مُعْمِ عَلْظَفِكَ وَلا لِإِلاَ وَالْتَحْفَاة صِغَوَٰتُكَ وَخُلُفَا وُلَ مَعْلُونِيَ مَعْهُورِينَ مِنْتَذِينَ بِنَقْنَ مُكُلِّ مُنْكُ وَكِنالَكِ مُنْوَدًّا وَفَرْآلِفُكَ مُحْفَةً عَنْ جِعَاتِ شَلْهِيكَ وَسُبَنَ بَيْلِكَ مُولَكً ۗ ٱللَّهُ حَ العن اعلآء منرس الأولين والاجزين ومن رضي بيغالميد وأشاعه وأشاعه اللَّهُ مَدَ مِنْ عَلَيْهِ فَالِ مُحْدِدِ إِنَّكَ حَيدُ بَيدُ كُسَلُوا لِنَ وَرَجًا إِنْ وَيَمِّنا إِلَى عَلْ اصَفِياً ثِلَ الرَّهِمَ وَالِلرِّهِبَ وَتَعِيلِ لَفَتَجَ وَالرَّفَحَ وَالنَّفَرَّةَ وَالمُّلَيْنِ وَالتَّأْمِيدَ المُسْرَ اللَّهُ مَا وَاجْمَلُهُ مِنْ الْمُؤْلِلِيُّ حَدِيدُ وَالْإِلَانِ مِنْ وَالشَّمْدِينِ مِنْ وَالْمَانِ وَالْمُؤْمِّدُ الَّذِينَ حَتَّتُ طَاعَتُهُمْ مِنَّ عَرِي ذَلِكَ بِهِ وَعَلَى يَهَ يُوامِينَ رَبَّ الْعَالِمَيْنِ ٱلْمُتَ لَيْنَ رُوُّ عُصَبَانَ الْمُعِلَّدُكَ وَلا يَرْدُ سَخَطَانَ الْمُعَفَّوْنَ وَلا يُحْيِرُ بِنَ عِمْل إِنَّ الْم

اللهُ يَعْضُ النَّهُ وَالْسُلِيَّ وَالْسُلِيِّ فِي مِنْ عَنْمُونَ فِي الْمُطَالِ الْفِيلَةِ وَشَمُّ السَّالِ الْمُؤْمَدُ وَالْعَالَ وَالرَّاعِبُ وَاللَّهِبُ وَأَنْتَ النَّاظِرُ فِي عَلَيْهِمْ فَأَسْأَلُنَا الْمُسْتَدِيخِولَ وَكَرْبَكِ وَعَوانِ سُا سَالْتُكَ عَلَيْكَ انْ صَٰلِى عَلَيْقَدِ وَالِمُعَلِدِ وَإِسْالُكَ الْمُسْتَدِرَتْنَا بِأَنَّ لَكَ الْمُلْتَ وَلِكَ الْحِدُ لَا لِلْهِ الْمُنْ الْحَلِيدُ الْكَانُ الْنَانُ وَوُالْحَلُولِ وَالْإِكُمُ مِنْ الْحَ التَّمْنَاتِ وَالْمُنْفِي مَمَّا فَكُنَّ بُنِّ عِلِادِكَ الْمُنْفِينِ مِنْ غَيْرِ أَوْعَافِ إِلْوَرَكَ مُ الْفَعْلَى اذْعَيْلِ إِلْمَاعَيْلَ اذْخَرْيِتُنَّ بِوِعَلَيْهِ مَقْلِهِ مِنْ الْمُلْكَ أَفْرُفَعُ لُعُسُم عِنلَكُ دَرَّجَةً أَوْنَعَظِيمْ مِيرِخْرًا مِنْ خَيرِ النَّيْنَا وَالْمُخِنَ فَأَسْاَلُكَ اللَّهُ عَمِالَةً لَكَ اللَّكَ وَالْحُدُلُ إِلَهُ إِلَّا الْمُتَالَ نَصْلَلْيَ عَلَيْهِ عِنْدِكَ وَرَسُوالِتَ وَجَبِيكَ وَصَفِيلَ وَنَبِيكَ وَخِيرَاكَ يِنْ خَلْفِكَ وَعَلَى لِيُعَلَيْ كَالْ الْكِلْ إِللَّهِ بِدَالظَّامِ مِنَا لَكُمْ الْ مَلُقَّ لايَتْهَا عَلَاخِطْ آفِالْ الْتَ دَانَ نُثِهَا إِن صَالِح دُعَا مِن دَعَاكَ فِهُمَّا الْتُوْمِينْ عِنْ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ تِنَالْعُالَيْنَ وَأَنْ تَتَنْفِرَ إِنَّا وَكُنْ إِنَّكَ عَلَى كُلُ فَيْ اللَّهُ عَلِينًا يُنَكَّتُ عِلَجَةِ وَلِمَنَا مُزَكَّ الْوُمَ نَعْهِى وَفَاقِينَ وَسَكَّنَّى فَانِي بغفظ ويخشك أدفئ مني فادني مفاعلى وكغفرتك وتعشك الرسع بن دون فَسَلِّ عَلْ عَلَيْ فَالِهُ عَلَيْ وَتُولُّ مَضَاءً كُلِّ حَاجَةٍ هِي إِنْ مَنْكُ عَلَيْهَا وَتَعْسِيطِ الْ عَلَيْك وَبِغَمُ الْيَالَ وَعِنَالَ عَنَى فَإِنَ لِرَاكِ خَيرًا تَظُالِا بِنَكَ وَكَرْفِرَفِ عَيْسُوهُ فَكُ أحد في المستعلا الدي لا مراخ ودناي سؤال الله عن فينا وتعتا واعد وَاسْتَعْدُهُ لِوَفَادَةٍ إِلَى غَلُوةِ مِنْظَاءً رِفْدِي وَطَلْبَ شِلْهِ وَخَاكِزَتِهِ فَالنَّلَ المَوْيَ كُأ الْغُورُ اللَّهِ فَيْ وَتَعْبِينَ وَاعْدُادِي وَأَسْتِعْدُادِي نَطْآءَ عَفِيكَ وَرِفْيِكَ وَطُلْبَ فَلْكَ

دَّنَا فِلِهِ "

سَالْتُكُ وَظُلْتُ مِنْكَ وَمَغِيتُ فِيهِ إِلَيْكَ فَأَرُوْ مُوفَادِهُ وَاقْضِهِ فَاضِو مَنْجِلُهِ فَهِا تَعْبُونِيَ وَالمِلْ لِي وَالْكُ وَتَعَسُّلُ عَلَى بِهِ مَاسْمِلْ إِلَيْ مَطْفِي مِنْ وَرَدُ فِينَ فَسُلِكَ ومتع وَالْمُونَدُكُ فَأَنْكُ وَالْبِحُ كُمْ مُعِلْوَلًا يَغِيْرِ الْمُجِزِّةِ وَتَعِيدًا الْأَوْمِ الزَّاحِينَ مهم مذي ما اجبت وصل على تعدوال محد صلى لقد عليه والدالف م فلكنا كان بعد على ودع جارعنا ويعفرع على الحسن عليم السلام من هل والجعة الذعاء والظمر المن المربي المنافقة المال المربية المربي المنت مع مضمر بياء وا لَجِيْكَ سَلَّمَا فَشُعَلِيهِ وَاللَّهِ عَرْمُونِ لِلْلَاسْيَةِ مُنْسُبِ وِلِادْيَةِ مَلَّا بِعِلْ وَسَلَّا كُلْ لَكِتْ جَمْلًا وَظُلْمًا وَلَا بَشْهُ فِي تَقَدُّمْ فَرَقَ أَوْ لَكُمْ فَعِيَّ وَلَجَلَبِي إِنْ لَرِدَ فَكُوتَ فَاجْعُلْنِ شَعِيدًا مَعِيدًا فِيقُولُكُ اللَّهِ يُولِلُ ضِيدًا جُرُكُ وَصَالَا عُمَّالُا يَفِينُنُ شُمَّاءً والمِعْلَى مِنْ مِنْ مُنْ فَعَدَى وَنَكُتُ مُعْا وَقَالِيتَ فَاسْتُشْفِقَ فَلَا الطَّا الملين فك ولاستبل لدُ إليه وسااستُمَلِّن في بريني فاحملُ فالحلالِما وتلكيه ومتنكي وتنعني اللي بارد تتنى والمنتن ورني فأرب ب عكاحق ادَّفْ مَلِيكُهُ كُنْمِيًّا وَأَخِلِهُ فِيكَ بَنَكَ وَلَا نَجْمَلُ عَمَلُ عَمِنَ لَخَوَّلْتَ لَهُ فِي التَّهْ إِسَّلَهُ وَقَيالْفَقَى أَجُلُهُ وَمُوْمَعُونَ عَمَلُهُ اسْتُوهِ عِلْ اللَّهِ عَلْيَهِ وَرَفَاتِي فَتَقِيلِ فَأَعْلَ وَلِيَةِ تَنْكُما بنهُمُ أَدْمُ كُمَّا يَنْ يَنِّي وَإِنَّا لَمُ مَا لِتَّمَنَّى وَالْشِرْوَا لَمُوْمَ مَنْ فَتَعْمُمُ الشَّكَّ وَالْعُسْبَ وَاسْعَنِي وَإِيَّا لِمُنْ مِنْ فَلِمِ الظَّلْبُ وَاعْنِي الْمُسَانِ وَاجْعَلْمِ وَلِيَا فِينَ حَفَظَ وَ اسْتُرَفِ وَالْمَا مُسْدَفِينَ سَنَهَ وَاحِمْلُ لَ حَمَيْهِ عَلَى وَعَلَيْهِ السَّالَ أَمِّينَ وَعَامَ إِنَّ ابن روعيه وروع في قاجع لي وقي ودين ديد ولف والك إن وَكُلْبَي

رَحْتُكُ وَلا يَنْجِي زِلْتَالِا النَّقَرَعِ اللَّكَ نَصَلِّ عَلَى عَلَى وَالْحَدَدِ وَعَلَى الْعِينِ الدَّلْكَ فَرَجًّا الْحِينِ الدَّلْكَ فَرَجًّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّفِيعِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيلًا لِمُعَلِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّالمِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ إلْفُدُةِ الْتِي بِالْخِوَانُواتِ الْمِنَادِ وَمِهَا مُنْتُنْصَيَّ الْسِلْادِ وَلا مُلْكِمِي الْمُوجَةَّا حَتْل سُنَعِيب لِوَيْمَ فِي إلا اللهِ وَمُعَالَى وَادِنْ لَعَدَ مَالْعَالِيَةِ الْمِسْتُرَا لَعَلَى وَلاسْتُمْ ال عُدُوب كُلْ تُلَكُّ أُمِن عُنْهِ فَالْمُ لَكُمُ عَلَى ۗ لِلْمِ إِن دَفَعَتَهِ فَانْ ذَا الَّهُ مِنْهُ وَالِنْ وَضَعَهُ فِي أَنْ وَاللَّهِ مِنْ فَعُنْ مَا لَكُن مُ مَنْ وَاللَّهِ مِعْنَى وَاللَّهُ مِعْنَى وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهِ مُعْنَى وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُعْنَى وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُلْلِمُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُلْلَّمُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ مُنْ وَاللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ وَاللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ وَاللَّهُ مُلْكُولُ مُلَّا مُنْ مُلْكُولُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُلْكُولُ مُنْ مُلْكُولُ مُنْ وَاللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ مُنْ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُنْ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُ مُلْكُمُ مُلِّ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُ الَّهَ يَكُرِينِ وَإِن مَّنَّاتُهُ مُنْ ذَالِلَّهِ مُرْجُنٌّ وَإِنْ الْمَلَكُمْ فَيْنُ ذَا الَّهِ مِعْرِضَ لك ف عَبْدِكَ أَوْبِسَا لَكَ عَلَى وَمُتَعَلِّتُ أَتَهُ لَيْنَ فِي حَكْمِكَ ظُلُمُ وَلَا فِيَقِيْكَ عَلَهُ وَإِنَّا لَهُمُ مُنْ يَا أَنْ الْمُنْ مُنْ الْمُعْلِقِ الْمُلْقِلِقِ الْمُعْلِقِينَ فَدَقَالُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ المُنْ اللّ ٱللهُ يَصَلِ عَلَىٰ كَالِهُ وَلا عُمُلُمْ لِلْكِلَّةِ فَرَضًا وَلا لِيَعْمَلُونَ فَعَمَّا وَمَهِلْمُ فَعَظَّم وَٱلْمِي مُنْ إِنْ مُلاتَبِيلُومِ مُل أَرِّيلُاءٍ فَقُدْ رَكْ مَعْمُ فِي قِلْ حِلْمِ وَتُلْفُعِ لِلْ اعُودُ لِكَ اللَّهِ الْيُؤْرِنِ عَضِيلَ فَصَلِّ عَلَيْهَا وَاللَّهِ فَأَعِنْ وَاسْتَجَرُبِكَ الْيُؤْرَ ين يَعْظِكَ نَصَلِ عَلَيْقَةً وَاللهِ وَأَجِهِ وَأَسْأَلُكَ أَسْأَلُونَ عَنَامِكَ نَصَلُ عَلَيْحَةٍ وَاللهِ والمنى دائسة لهلك فصَلِ عَلَيْعًا خِلْلِهِ وَاهْدِهِ وَالْسَنْرِعُكَ فَصَلِّ عَلَيْعًا وَالدِلْوَةُ وَأَسْنَفِيكِ فَصَلْ إِلَى مُنْهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالْسَنَّكُمُ لِلَّهُ فَصَلَّ عَلَيْهَ وَالْدِ وَاكْفِي وَالْمُ تَمْنِيْفُكُ فَصَلِّحِ فَالْمُ وَالدُّفْغِ فَأَلْبُ مَعِينَكَ فَصَلِّحٌ فَقَدُو كَالِدِ وَأَعْفِى كَالْسَنْفِيْلُ لِلسَّلْفَ مِنْ وُفُقِ نَصَلِّ عَلَيْهَا قَالِهِ وَاغْفِرْ إِن وَاسْتَفِيمُكَ فَصَلَّ عَلْ عَل وَالِهِ وَاعْصِنْهِ فَإِنَّ أَنْ اعْنَ لِنَّمْ كُوفْتُ مِنْ إِنْ شِئْتَ ذَٰلِكَ إِن بَرِكِ لِارْتِ الْمُرْتِ الخناد لانتان لافالله لاوة الإكار فقال فحقة والنقة وتاستجب لجب

Jak Je

W. W.

بجبله فليصل بكتين بعدالجعة بطيل فيها الكرع والتبيع ويفل بعدها أللف وإقباساً لك عِلْسَالُكَ مِدِيُكُرِيّا وَعَلَى السَّالُ وَإِذْ فَا وَالْ رَبِّكِ مُذَنَّذُ فَمَّا وَٱشْتَخْبُرُ الْوَارِيْنَ اللَّهُ مَ فَيُنْهِا فُرِيَّةً طَيِّبٌ أَرْبُكَ سَمِيعُ اللَّهَا وَاللَّفْءَ مِا سَوِلْنَا سَخَلَلْتُمَّا وَفِهَ أَنَا نُلِكَ الْفَالَّا فَإِن فَشَيْتَ فِي مَجِهَا وَلَمَّا فَأَجْلَلُ عُلاَّمًا مُنَّا كُمَّا فَكِيًّا قَلا تَعْلَلْكُما عليهِ فِي مَيمًا ولايثركا فكالنفآ بدالت الكات من فاظ الجدة بدالفرطي ما" من دوي ذلك تامرا تعدَّم ذكن تعلى بعد الشَّلِمة الأولة اللَّهُ عَالْتُ النَّرُكُ لانسِينَ كِوِمَّا يُلَ وَاحْمُهُ مُلِكِفًا يَوَالْنَّكِينَ عَلَيْكَ ثَنَّا عِنْهُ مُهُمَّا يُومِدُ وَتَقَلِّعُ عَلَيَّا أَيْنِ وتُعْبِطُ مِبْ النِعِ صِّنَا يُومِدُونِهِ كَالْمُسْتَّةُ لَكَ تَكَفُّونُ وَآمَا الْمِكَ مَلْمُوفَ إِذَا أَوَّسُّنِي الغُرُبُةُ الشَّبِي فَكُولَكَ وَالْحَاصُتُ عَلَى الْمُسُومُ فِي أَثُا لِلَا فِيسْجِادَةِ لِنَعْلِمًا إِنَّ ازِمَّةً المنهدينية وتفتقها عن فقالك اللف تعران عيث عن سناليتك فكنت بيدع بون وِلا يَرَكُ ٱللَّهُ مَا إِنَّكَ أَكُنَّى بِيلُمَّا يُكَ وَعَمِنْسَا لِإِجَابَةَ لِعِيادِكَ وَكَنْ يَحْيِبَ مَنْ فَيَعَ لِلْكَ يُرْفَكِيهِ وَقُسُدًا لِيُّكَ عِلْجَيْدِ وَلَدْ رَجْعِ بِيُلْطَالِتُ مِنْمُ الْنِيَعْظَ الْكَ وَلَا خَافِيةً وَل غِلِمِ إِلَا قَائُ لَاجِلٍ عَلَ إِلَيْكَ فَلَرْ يَغِيلَكَ فَرَجًا فَأَنَّ فَافِدٍ وَفَدَالِيْكَ فَأَفْظَتُ عَمَا يُنْ الرَّدِدُولُكُ وَأَيُّ مُسْتَنْبِطٍ لِرَبِيكِ اللَّهُ دُونَ اسْرَاعَة بِيجَالِ عَطْآلِكَ اللَّهُ مَ وَقَدْ فَعَدُتُ النَّكَ عِلْجَقِ وَقَعَتْ الْبَ فَضْلِكَ يَدُ سُلَّتِي وَالْحَالِيَ بِخُشُ عِ الْإِسْتِكَانَةُ قِلْمِي دَقَدَ عَلِيَّ مَا يَمْنُ شُرِيطَكِ بَيْ لَأَنْ يُخَلِّيقُكُم فَقَالِكُ عَ مُنْ أَنْ بِمُنْ الْإِجْ أَبْرُ وَاشْغُمْ سُنَكُمْ وَإِلَى بَجِ الطَّلِيةُ وَتَعْلَى مِعَالِتَ لِيهِ النَّايَة المِنَادَجُهُ لِيُوْتِيْرِيدًا مَنْ سَحَطَهُ عِنْدَكُولِ عَثْنِ إِنْ يُعْوِلَكُ يَرِيالِ عَلَيْسِ الْمَزْنُ عُو

الخانس ألتنفقه مااخسك استفت بارتزاذ متنفي الإسلار وبقرتها المجافية وتوقيني بالأنكن عيب والمستني الذهامات وقست فيسيح نافتكوا ومتعلا حواسة عَلَا مِنْ الْمُنْفَافِ فَالْمَا فَالْمَافِي فَالْفَصْمُ فَلِنْدُ وَلَا مَنْهِ مِنْهِ فَالْمَانِ مَعْلِلْهِ لِأَلَا عَنَّ الْمُنْكُ وَجِلُ وَمَا يَخُونُهُ إِلَى خِنْتُ إِلَّا فِيكَ وَأَنْ لَمُلِكُ مَنْ هَالْ الْأَعَنْ يَنْ وَبُقِّقَ عَنَى خَلَا الْمُعَمِّدُ وَمُونِ وَمُونِ وَصَاحِبُ مُونِ الْمِيْ وَصَاحِبُ مُنْ وَمُونِ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُن فَإِنْ عَلِمَا زَادٍ وَلَا أَنْ مَنْ لُالِيْكَ إِخَانٍ فَلَا فِضَيْكَ مُعْلِقَة بِي ذَكَرْ يُعْلِ العِيَارُةُ الغيا مضم فياق وليتأنك في مَا أَشَكُمُ عَامَلُ وَأَحَدُهُا مِهِ لِيَالْسُكُمُ الْمُسْعَدُ لِلَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهِ وَمَّا مِلْ اللَّهِ مِنْ مَكُمَّاتُ مَن كَان مُلِيًّا مُؤلِيهِ مَلْ فِينَ تَجَمَّلُتُ سَمَ نَفَاءِ عُن مُا الْحَسَّى مَا فَعَلْتَ فِي مِلْ مَبْولُغُمُ لَ مَعْ خِينِ لَعَنْتُ وَلَاحَظُ فِي مُلْكُ المفقة فالمنفقة عليه وقلي فيرال لأريث فتحاى فالمامة وعشبة فين نعزه عن التَّارِوَيْوْمِيْ وَمِنْ ٱلْمِتْ بُعِلِّهِ قَالِيَعْةِ عَلَيْهِ مِلْ السَّلَامُ فَٱكْرِينَ وَعِنْ مُعَيِّدٍ قَالِ عَلَهِ مَلَوْنُكُ وَيَعْنُكُ وَيُمْوَانُكَ مُكَمِّمِ مِنَ النَّارِ فَاعْتِفِي الْجِدَةِ الشَّكُولِ النَّامِ وكآبيرو فلهيا انتقم ذكن مناللهآء مكتاف بسالط يعصهم عليم السلاء أنه مألظم وبالجعة وم أبعيها ركمتين يترأ في الأولى الحد وقله والقداحد سبع ترا وفالنَّابِ شَاخِ الدُوقالِ مِعْلَافِهِ سَهَا ٱللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ البَكَةُ وَمَا إِمَا اللَّهُ لِلَّهُ مُعَ مَيْنًا عُنَّهِ وَلَهِ إِلَهُ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَن مِن فِي تب فت الالمعة المخروج القبية ويتعد وارميم عليما التادر صلى فظالب الدي من علين سلون الجبعة عليه السلام الله قال من الدان

كَفِيثُلِ مَن تَنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُ السَّلَامُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



الكشهان له سالت الملك وسنية السادات وجبارًا المتمات والادخر الواحد الفهاري المعالده والجلال والأكرار ويان يوراللين رنبنا ورنبا بآننا الأولين واشلان عِنَ وَجِنَّهُ أَرْسُلُهُ وَاعِيًّا الْمُ لِحِنَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِمُنْ اللِّهِ وَالْمَنْ لِمُنْقِيًّا وللنقط وجاهد فالف اعداء الاواشا ولا فاكله وتقيماه فعاده صابرا مسياقطه الله اليه وقد رضى عَلَدُ ونَصْلُ عِيدُ وعَقَرْبُ وَسَلَّى الله عَلَى وَالله الْحَصِيدُ عِنْ وَالله بنعنى القد واغتنا برطاعيد ماأستطعم ومنها لأآء الخالية الغاينة واعداد العلج لجليل الشغى به عليكم المرث في مركم الرفين لمذ الديا التّاكة لكم الزائلة منكر وإليام لكن فأغيون تركما والمبكية المجسادك واناحبت وتبديكما فاناشكم وشكافيا ككب سبيلا مكاتم قد قطعي وانضَّا العَرُ مَكَاتَم قِدالِعِن وَكُومِ عَالَمُ عِالْحَالَا لَعَا يَهُ الْجُرَة الساحقي لم الكون بناء من يوم لايسده وطالب شاء خالوب عندة تناضوا فيعز النينا ومخرها كالمجهوا بزينيا وهبها كالجزعوا مزهر إيكا ويرسافا عَزَّالْمَانِيا وَفَرَمَا الْمَافِقَاعِ وَانْ رَفِيتَا وَفِيمَا الْمَارِجُاعِ وَانْ ضُهَا وَبِرُمَهَا الْمِفَادِ كلَّمَةً إِنِمَا الْمِنْمُ وَكُلِّي إِنِمَا الْمِيلُ آوَلِيولِكُمْ فِيا الْمُؤْلِينِ وَفَالَا لَكُوالِا مَرْمَتُ مِنْ وبعيرة انكنتر تعقلون أولر تروا الحالانوات لإجبون والخالان الدخ كالايلوب فالمافه تعالى والصدق قيار وتحراركم فأبئة أملكنا عااقت كالريجيون وفال كأفني فاغِنةُ الْمَرْتِ وَلِمَّا لَهُ فَا أَخْمَاكُمْ فِمَا لَفِيمَ وَالْأَيْةِ اللَّهِ مِنْ الْحَامِلِ لَمَا الْمُعْمَعِينَا اخلاشتى فن ميتريشكى ومنجع يُرَى وصبع بُتلق واخرُ يُبِشَروهُ مِنَا ومن الميدِ واخربنسه يجوه وطالب الدنيا والمن يطل وخافل وليس منعل عنه وهل والآ

مَنْ سَالَةُ عَنَّنَا مِنْ وَرَحَةً بَا مُنَاعَظَى فَالْمِنْ أَنْهُ وَلَلْمِيْفَ تَفَضَّلُا مِنْ وَجُهِا صَلّ عَلَيْهِ وَالِهُ عَلَمْ وَاعْطِي مِسَالُولْ إِلَى خَيراللَّهُ فَا وَالْاجْرَةِ وَامْرِفْ عَبِّي شَهُا وَرَدِي نِ فَضَلِ مُعَرِّكَ فَإِنَّهُ غَرْمُ تُعْمُمِ مِالْعَطَيْتَ لِإِذَا لَكِنَّ فَلَا يُنَّ عَكُ وَلَا يَكُ الْمَصْلِ فَالْجُودِة اللِّيِّ وَالنِّعَ مِعْلَ عَلَيْهِ وَلَهِ وَأَعْطِمْ سُولِي وَالْعَنِي اللَّهِ مِنْ الرَّهُ مُنَّا يَ قَاخِفْ مَعَلَى بِعِلَالسَّلِيةِ الثَّاكَةِ لِيَدَّالْلُهُ وِيَلَا يُتَعْطَبُ لِإِذَا لِلَّهِ لِلَالَةِ وَلَا أَتَ كُفَّ اللَّهِ إِن وَآلَانَ الْخَاتِفِينَ وَجَارَ الْمُسْتَجِينَ إِنْ كَانَ فِي أَرِ الْكِينَا مِينَكُ أَنْ شَيْقُ عُرُورُ اوْمُعْمَدُ عُنْ يِدْقِ فَالْمُ رِنْ أَوْلَكُونَابِ شَفْآنِ وَوَمْنَانِ وَأَكْتَبْمِ عِنْكَ مَعِينًا حُوَقَقًا لِلْفَيْرِينُ سَعًا ظُلَّ مِنْفَ فَإِنَّكَ تَخُومًا أَنَّاءً وَتُدِّبُ وَعِنْمَكَ أَمُّ الْكِتَابِ وَكَيْتَ كُلَّ هُوا وَهُمَّةً وَعَلِمًا وَإِنَّا شَيْحٌ غُلْتَ مَعِيضَتُكَ إِلاَّتُحَ النَّاحِ فِلْ الْحُدَى مَنْ عَلَى الْمَتَعَلَّى اللَّهِ عِلْ الْحُدِيدِ اللَّهِ عَلَى الْمَتَعَلَّى الْمُتَعَلِّي عَلَىٰ وَالنَّهُ إِنِي إِلَيْكَ وَالرِّمْنَا بِقِدُولَ وَالسَّيْلِيمِ وَمُولَدُ مَثْلًا أُخِبَ مَعْيِلُ مَا أُخْرَتُ ولاتأخيرنا عَلَتُ الأَرْمُ الرَّاحِيِّ خطِّتُ يَومِ الْحَجْبُ بعدد بين وه قالخطب الميرالمؤسن على بالعطالب صلوات القعليد يوم الحمة فقال الحديثة الوق الغيل الحيدالحكب الجيدالغال لماريدعلا والغوج ستارالعوب خالق لخاق ونزل وستبلغ مدودت التآء والخف والنشاوا كلخنة وامثيالهالين وضالفا تعيزالك ين وظهِ شاندانه لا يؤسَّلُهُ فاصَع كُلُّني لعظمت وذَلَّ كُلُّ فولعين واستُ إكلُّ شَى لقندته وقَرَكُلُّ فَيُ قِرَانُ لهيدته وخَفِع كُلُّ فَيُ سَخِلْتِهِ لللهِ وريُوبِيّتِه اللّهِ يُسلنا الماآة أنْ تَعَم على لأرض ألم باذنه وأن تعق الساعة ويدث شئ الابعل عن ال يكان ونستعينه مزارنا على كيون ونستعقع ونستديه "واشعان اله الآانسط

ومراطيم حيثكا فامتشادة لانفو مقادها أنك فركل فونقد الله تداخذ المتين طلؤسات والسلين والسلات ولزمور لتخصيروا جلالقوى وادمه والجنة أ والانان والحكة في قاوم واوزعم انتشكروا نعتك التوانعية عليم واندوا الذى عامدتهم عليه الة المن وخالقً الخارايين إنَّاللَّهُ مَا مُرُّمُ إِنَّهُ لِهِ وَالإِحْدَانِ وَابِيَّا ذِعَالَتُهُ وَيَنْعُ عِنَالْفَتْ وَالْنَكِرِ وَالْنَعِي مَعْظِكُمْ لَسُلُكُمْ تَذَكُّونَ اذكروااله فانه فاكلنفك وسلن وحته دفنله فانه لاينب عليه داع مزالزمنين دعاء رتبنا أينا فِالنَّهُ احْتَنَّهُ دَفِي الْحِنِّ حَسَنَةً وَفِا عَنَاسِ النَّارِ خَطْبَ مُا حَيْ مدوم ابن البجعفرظيدال لامرقالخطبا برللؤن ين صلوات الله عليه بوم للجعة فغال المدته ذكالتستق والسلطان والرافة والأشان احن عل تنابع التِحدواعرة بهن العناك النقد واشعان الدالا الله وحد لا شياد له مخالفة للجاحدين ومعاندة واقارالاتة رتب لعالمين واشدان مخاجره ورسوله تفى به المرسلين وختر ليقتين وبعثه رحةً المالميز على الله عليه وعلى له اجمعين فَعَدَاوَجَهَا لَصَلَقَ عليه والرَرِقُا" لديه واجل حسانه اليه الصيكرمادان سنزي القالدي مودل فالكروال تردُّرُو سأنكر فاوروا بذكرالوت الدفي لاجنيكون وصن بنيع ولاهرب مع فانه وارد مازل و عاجل فان تطاول لخولها سدًا لهل فكلّ ماهوات قريب ومن متعالف فوالم فيتنفذوا رحكم الفالبورليورالمات واحذروا البرمول اليات فانعقاب لفعظيم وغيابة التلقب ونفر فتنه شراب من صديد ومقامع من صديد اعاذ ما الله واباكر مزالسان مذفنا وابكرم افقة الأراد وغفرانا وكرجمااته موالغني الرصيد افاحلك

ما منوالياق والمدند وبالعالين وبالتما تالتيم ووتبالا صنزالت وواليات العظيم الذي يَعِي ويُغِنى ماسوا والد مؤلّ الخلق ومرج الأمود وهواج الرّاحين المأن منا يرمجله القالكمعينا وموستها يأسكروا فضلاعيا دكروقنا مركما ف فيكتا البسعي فيدالفكن فلتعظمف رغبتكم ولتخلع نيتنكم واكرثوا بندمن النفرتع الماقه والمتعاء و الرحة والغفان فأفانه يستبيل كمائن دعاه ويورد الناركل سنكري بادته فال ادُعُونِي سَيْمِ لِكُمْ إِنَّا لَدِينَ مُسَكِّمُ فِي عَنْ عِلَّادَ فِي سَيْدَخُلُونَ جَنَّمُ وَاخِينَ فَاعْلَمَانَ ي ماعدً بالكرُّ م بالله فها عبد مؤنن خيرالاً اعطاء والجعة واجدة والحارُي الاالقبق المرأة والعبد والمديغ غفراته لناوكم سالف نونيا وعصمنا وأماكو مناقرا الدوب بقية اعارنا الاحتفالي والمغ المعطة كتاب فاعود بالعالم الكافنون المصيد إنَّ اللهُ مُنَالَمَ مُ الْعَلِيمُ وَكَانَ مِنَا فَلْهِ وَاللَّهِ احْدَاوَ فَا الْعَلَا اداذاذازات اوالمسكر اوالعصروكان مايدورعك قلهوالله تمجلحك كأدكأ الله المداله عن ونستعينه ونوس وشوكل على ونشال الدالا وسنالاشوال لدوان خلاجن ورسوله صلى إقدعيد والدوسلامة ومغفرة ويضو الله يتصل على عنديك ورسوالت وبغيال وصفيات صلى ناسة ذكرة منع بعادي وتبن واخنيك وصلط عدوالحد كاصلت وبالك على معدوال وليك حينجية الأسترعنب كمنة اصل ككابط الشكان النب مدون عن بسيال ويحاف الماتك ويكذفون وسلك للمستحالف بنكلتم والوالوفي فلوجدوا والمليم ونقتك واسك الذي لاترة وخالق والجريث اللمت انفرجوترا الساوسال

الميةم

النبيناذمت عنهم اليعبر وطعمة تعليل مسينات بنياد سبع مات المت سل على كَالِيَّنِيَ الْأَرْمِيلاً وَالْرَضِيِّةِ فِي الْمُصَلِّى الْمِلْ عَبْدِهِ فِي مُصَلِّى كِمَالِكَ وَالسَّلُوعَ فِي تعكيم وكالأراجيد فكبادهيد فتحة الله وبكاتة مدوعاته يستساناتها مَ صَلَمَانَا لَهِ وَكُلَّا لِكِتِهِ وَٱبْلِيالِهِ وَدُسُلِهِ وَجَيْعٍ عَلْمَتِهِ عَلَيْمَةٍ وَالبِحَةِ وَالسَّلَا عَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَأَجْلُوهِ وَوَخُدُ اللَّهِ وَرَكَّا لَهُ وَمِعَالَهُ مِنا -ٱللَّفْ صَلِّ عَلَى عُنَّةِ وَالْحُلَّةِ وَعَجَلَ وَتَجَلُّهُ وَرَدى عَنَا بِعِبِ السَّطَ السَّلَّمَ اللَّهُ قَال يستغبانا فبالغي لخالت فالمعالية بعدالعدي المجتديدة السكما الكث أرأت مُنَاَّ مُنَالَهُ عَلَيْهِ قَالِهِ وسَدَلَمَ كَاوَمَنْ عَنْ فَكَالِكِ حَيْثُ تَقُولُ لَقَدْ جَاءً كُرْسُولِينِ الفُيكُرْمَيْرُ عَلَيْهِ مِاعِتُ حَلِي عَلَيكُمْ المؤسنين رَفْفُ رَجِمُ فَاشْدُمَاتُهُ كُذَٰكِ وَأَلْكُ لُهُ تَأْمُوا إِلصَّلَٰعِ مَلْيُهِ إِلَّا بَعِنَهُ أَنْصَلَّتَ مَلَّهِ وَمَلَّا وَكُثْلُ فَأَمْرَكُ فَعَكِمُ لِمَا إِنَّا لَهُ وَلَكُ يُكُنُّ يُعِلُّونَ عَلَى النَّبِي لِإِلَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّا اللَّهُ اللّ لالحاجة الفلن احدِينَ الْمُلْوَيْنَ بَعْدُ صَلَائِكَ عَلَيْهِ وَلَا الْمُنْكَيْفِهِ وَالْمَا فَعَدُ مُكِيِّلِكَ بَلِالْفَكُونِ عِيمًا مُعْ لِلْفَتَاجُونَ الْمُطْكَ كِ لَكَ حَمَّكُ إِلَيْكَ الْمُعَالَٰ فَالْمِك ٱثَّاكَ الْحِينَةُ وَمَعَلَىٰ الصَّلَىٰ عَلَى فَرَبَّ وَوَسِيلةٌ النِّكَ وَزُلْفَةٌ عِنْعَكَ وَوَلَكَ المؤمنين عَلْيه وَأَنْ فَيْسَالِصَلِعَ عَلِيهِ لِيُعَادُوا بِعَا أَنْ الدَّيْكِ وَكَالَةٌ عَلَيْكَ وَكُلَّ بِالْمُسَالِينَ عَلَيْ بِنَكَ يُكِنَكُ يُعِمَلُونَ عَلَيْهِ وَيُنْكِعِنْ أَصَلًا مَشْدُ وَتَسْلِيمُ ٱللَّمْ عَيَ تُمَّةٍ فَا ذِلْ الْكُ لِمَا عَقْتَ بِعِينَ أَبِرُكُلُهِ مِنْ لَمَ اللَّهِ مَا وَجُثُ مِنْ حَقِيدًا ن تُطْلِوَكِ إِلَى مِنَالصَّلْوَ عَلَى بِالْعِبُ وَرَضَى وَإِلَهُ ظُلِقَ بِولِيانَا مَا مِيرِ طُعَاكِ

والمغالمه عظة كتاب القدتم تقوة بالقدوق أسون العصرتم فالجعلناالقه وايآكرمن تسعيم ويتمام عِفنَ ورأتُ واستغفراه لولكم مُسْلِعِيمًا ثُمَّ قار فعَال الحداق الدَّى ولاَّ فِي وعلافي دنق وتعاضع كأشئ لجلاله واستساركل ثن لعيزته وخضع كأينى لفلدة إصلا مقص إغراك شكن واومن به اذعا نالربوبيت واستعينه طالب العصمته وانتكافي اليه واشمان الدائة الله ومن لاش لله المأول منا المافرة المرَّال مُرَّالُم مِّنْ الله المالة المائد ا ماحةً والولدًا واشدان علاعبً ووسولُه الجنبي واستُه الرتفوارسل بالحق بشرا وتذيرا وداعيا الماقه باذنه وسلوجانيا فبأغ السالة وادعا لأمان وفصالا وعدات حقاآه اليفيي فعلَّ القعلية في الأوليز فصلًا لقعل فالأخزز ومعلَّى بومالدين اوصيكرمباداته مقترياته والعمل طاعته واجشاب مصيته فاتدمن يطيح وسياد فقدفان فرناعظيا ومنعير القوسوله فقدمنل ضلالابمي فاحضرانا سِيًّا إِنَّا فَ وَلَا يُكُنُّ يُعِلَقُ مُعَالِنًا فِي إِلَيْهَا الَّذِينَ اسْفًا صَلَّمًا عَلَيْهِ وسَلِّمَ السَّلَّمَا الامت مراعل تعديدات ورسوالته افضاح لوالله على بنيا ألما وادليا آلت م مورفق المعددوق العرور الجمة وفت الكم في سآؤلا أرق العداق تأخ للفافلافضل مول عواته إذاله تبغق له تقديمها وذالت الشميطان تأخيها افضل لأذالجه بزالعهن عقب الزوال يوالجمة حوالأوشل فاذاصل العصوما بالقعقالة منع المعن العدم المعتق بعداته يستعبان بقرأ مائة ترة امّان لناه في العند وبسلوط للبوالنو فالدمل المتعلية فانتكن منالف فعل علافاكة بْعَلْدَ ٱللَّهُ مَا عَلَى عَلَى وَالِهُ عَبْدِ وَبَالِكَ عَلْ عَلَى قَالِ عَلْمَ وَالْفَعْ مِثْمًا وَالْمُعَدِّ

الصطفىء

The Law

وَارْمُ عِنْدُا وَالْحَدِّ \*

مِنْكَ م

ما قائل ال

مِنْ صِادِكَ الْأَمْتُ وَاجِلُ مِلْوَاتِكَ وَعَمْ إِلَى وَيَصَالِكَ وَمُعَا فَاتَكَ تَكُلُّكُ فتتحلك ومنك وتفلك وتنالا مك وشفاك فاعظامك وتعيلك وملواب عَلَاَ كُلُوكُ وَرُسُٰ لِكَ وَلِلاَ يُنِيا وَ فَالْمُونِيا وَ وَالنُّهُ لَا وَ وَالنِّينَ فِي اللَّهُ عَلَا وَك الصَّالِمِينَ وَعَنْنَ افْلِيُّكَ رَفِينًا تَأْفِلِ المَّوَّاتِ وَالْاَتَهَانِ وَمَا بَيْنُما وَمَا فَوْتُمُا مُنَاغَثُمُ مُنَائِنَ لَنَافِعَيْنِ وَمَا يَنَالْمَاءَ وَالشَّرِ فَالْفِرُ وَالْفِيرِ وَالْفِيرِ التَّفاتِ وَمُنْ سَبِّعَ لَنَا فِالْبَرِفَ لِلْفِي فِإلْقُلْلَةِ وَالْفِينَاءَ بِالْفُدُو وَالْخُدُالِ فَالْأَوْ اللُّهٰ وَأَخْرَافِ المُنْآدِ وَسَاعًا تِهِ مَلْحُ سَسَدِينِ فِمَا لِنَّهِ سَيِدِ الْمُسَارِينَ وَخَاسَدِ البَيْتِهِ وَاللَّهِ النَّهِيِّ وَتُولَى الْمُن مِرْ وَقَلِيالُسُلِيِّ وَقَالِهِ الْغِيَالْخِيلُ وَتُولُونَ العالمة الخالجي والانزرة الأعمية والشاميالة بالاكتيالة والتاواليان والما السناج النيرالأفت متل على تلافال عند فالأمكن الأست متل على يُدول الم فِلْاَخِنِ ٱللَّهُ مَا مَا كُلُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِي فِرَالِتِي فَوَرَيْعُ مُوالِنَا مُ لِمِسْلِكِ ٱلله مَن وَعَلَى عُنَّا إِلَا اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ عُلِّي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن ال عَلْيَهِ وَالِهُ عَلَيْكًا أَحِيْنَا بِهِ اللَّهُ مَرْصَا فِعَلَّ فَإِنْ وَالْحَنَّةِ كَالْمَرْفَعَا بِوالْهُ مَ صَلِّعَلَىٰ عُدِّدُ وَالِيُعَلَّهِ كَالْمَزْرَتَنَا بِهِ ٱللَّهُ تَدْصَلِ عِلَى عَدِّمَا لِيُعْتَدِكُا مُثَلَّتُنَا لِلْمِسْتَ اجز بتينا عُمَّا صَلَّى اللهُ عَلَى وَالِواصْلَ مَا اللّهَ جَادِ وَمَ الْعِيمَةُ بِيَا عَمَا أَتِهِ وَتُعَلَّ عَنَّ الْسُلَتُ اللَّهُ مَا أَمْ مَا خَمْمُ إِنْمَكُوفِ عِلْمَا لِمِقَالِمِ فَالْمِنْ الْمُلْكِ يخالعتنا والعلى فالعلولية بخبار وأقرح شقد مناق في كبله معتدر الله يتماعط متناصل لله على ولل حقيق وزه بعدالها واحتله الريخانية

وَكُونِهُ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنِهُ عَلَى وَلِكَ مُلْفَتَ مَيْ أَطْلَتُ عَلَى مُلْمِكَ وَتَجَابِ فِوهَ سِكَ

ثُمَّ لَا ثُرَّةَ بَيْنِي دَّبْنِهُ ٱلْأَحْدَانِهَا مُلْأَلِكُمُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ لَكُمْ وَالْكُنْ كُلَّالْمُعْتَ

وَاللَّهُ رِضَافَتُهُ وَلَا يُعَرِّي لِينَا فِي مُنْ مُنْ فِي إِلَّا لَا مُوا لِلَّهُ مِنْ الْمُوعِ الْوَاسَ

عَلَىٰ إِنَّهُ كُلُّوا وَمُوضَعَةٌ وَاوَاءُ لِللهَ وَجَتَ لَهُ فِي مُعَلِّمٌ لِللَّهِ لِي عَيْرَ

نُوْطِ فِيَّا ارَّتَ وَلا عُبَّاوِدِ لِل قَيْتَ وَلا مُقِيِّعِ فِيا ارَّدْتَ وَلا مُعَّدِّهِ لِل الدِّحِثَ وتَلا

الإيل عَلَا الزَّالْتُ اللهِ مِن وَحِيلَ وَجَامَتُهُ فِي سَيِيلِكُ مُثْيِلًا عُيْهُ مُنْهِ وَوَفَا بِمُثَّلِيّ

وَمُنْتَةٌ وَعْمَاكُ وَمُنْتَعَ بِأَمْلُ لَاغَافُ فِلْ لَمُنَالُاتُ لِمُنَا لَا مُنْ مِنْكُ الْأَوْبِينَ وَفَبّ

فِلْ الْكُولْدِينَ وَإِنْ بِطَاعِيِّكَ وَالْمُثِّلِ فِالسِرَّا وَعَلافِئَةٌ وَنَعْ عِنْ مَعْصِيِّكَ وَإِنْ فَي

عُمَّالِ زَّاوَعُلائِيةً مُّ رَضَّاعَنَكَ مَمُودًا فِالْغَرَّينِ فَأَنْيِكَ إِلْكَالْمُسَلِينَ وَجِادِكَ الْعَا

الْصَطَفْية فَانَهُ عَيْدَهُكِ وَكَا وَمِم فَاتَّهُ لَوَيكُنْ مِنَ الْتُكَلِّفِينَ فَانَّهُ لَوْ كُنْ سُاحِرًا

ولا سُورًا لُهُ وَلِا عَلَا عَلَمْ وَلَ فَلَا عَالِمَ اللَّهُ وَلَا مُعَالًا وَاللَّهُ وَسُولُكُ

وَخَايَدُ النِّبِينَ خَآءَ لِلْمِينَ مِنْ مِنْ لِكَ وَصَدَّقَ الْرُسَلِينَ وَأَشْدُلُأَنَّ الَّذِينَ كُذَّبُنُ وَلَهُ

العَنَا لِيُكِلِيدِ وَكَشَمُنُ أَنَّ مَا آنَ مِو مِنْ عِنْدِكَ فَأَخَرًا مِهِ عَنْكَ أَنَّهُ الْعَقَالِمَة مُ

بْ بِنِ رَبِي الْمَالِينَ ٱللَّفُ مُنسَلِّظ اللَّهُ عَبْدِينَ وَرَسُولِكَ وَيَعِيلُ وَوَلِيكَ وَ

غَيَاتَ وَمَنِفِينَكَ وَمُفَوَتِكَ وَمِنْكَ إِنْ حَلْقِكَ الَّذِي الْعَبَّتُ ٱلْرِينَا لَا إِنَّ الْمَخْلُصَةُ

لِيهِيْكِ وَاسَتَّاعَيْنَهُ عِلادَكَ وَانْمَنْتُهُ عَلَى يَعْيِكَ عَلَى الْهُدَايِ وَلا بِالنَّعْ وَالْمُورَ النَّعْ

فهابنيك وتبي خلفيك الشاجيرات والمتم والمتميز علي وانته وانفنك فأذك وأطهر

وَأَنَىٰ وَأَخْلِبَ مَا صَلَّيْتَ فَلَ مَهِ مِزْخَلُعَكِ وَآنِبِيّآ يَكَ وَرُسُولِكَ وَآمْنِينآ وَكَ الْخَلْصَينَ

والتنفيذ والغيمة اللُّهُ وَمُولِعُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

110

كَانْفُنْ مُشَّاعِيَدًا كَجَعُلُهُ \* مِنْ لَدُنْكَ سُلُطًا أَنْفِيرًا \*

مسل و دول

ولك يَوْرُلان مُتَعَالَ فِيوالْعَثَرات ولا بَشْكُم فِيوالتَّمَاكُ وَلا يُسْتَدُّدُ فِي وَلَاقًا ٱلْلُمُ يَنْصَلِ عَلَيْهِ وَالِغَلَوِ وَارْحَمْ تَحَمَّا وَالْتُحَدِّدِ كَانْصَلِ مَاصَلَتْ وَرَحِتَ وَالْجُنَّة عَلَى إِحِيةَ وَالِابِعِيمَا يَكَ حَيِدُ جَيدُ اللَّهُ تَدِوَا مَنْ عَلَيْمَةٍ وَالِيُحَادِ كَأَفْسَلُ ا سَنْتَ عَلَى وْبِي وَعَوْقَ ٱلْلَهُ مَرِدُسُ لِمَعْ فِي وَالْحِيدِ كَأَ فَصَلِهَا سَلَتَ عَلَى وَحِ الفالمين الله تدمت لم على تحقية فالدُخيّة وتعلى عُنة المسلمة بالمؤلدة بنهم والأخريّ ٱللُّفُ يَمْ صَلَّ عَلَى عَلَى خُلُوا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّلْمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وعَنْ يَبِيدِ وعَنْ شِالِهِ وَيَنْ فُرُقِدِهِ وَمِزْعَيْتِهِ فَافْعَ لَهُ فَغَالْبُ بِأَ ٱلْمُسْتَعِ فِلْ اليخنة فاخللنا علآء مندين الجي والإنز الله تترصل المحتد وأخوينيد ودرييد فَأَذُنَا جِوالطِّبِينَ لَاخْنَا لِالطَّامِينَ الْكُمِّينَ الْمُنَا وَالْمَنْدِينِ غُنِوالفَّالِينَ وَكُمَّ ا الَّذِينَ أَذْ فَتَ عَنْمُ الرِّحْسَ وَلَمْ فَاتَّ مُنْفَيِّرًا ٱللَّهُ مَ مِتَّلِ عَلَى عَنَّهِ وَالْمُعْلَةِ وَلِلْأَنَّ وَصَلَّ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ فِلْ الرِّرِينِ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ فِلْلَكُو الْأَعْلَ وَصَلِّ عِلْهُمْ أَلَدُ الْإِلَيْ صَلَقَ لاسَنَهُ لَكُ إِنَّ اللَّهُ دُونَ رِضَاكُ إِنْ رِبْنَالْمَالِيَرُ اللَّهُ مَا الْعَرَالَيْنَ تَقَلُوا دِينَكَ وَكِنَا لِكَ وَغَيَّهُ اسْنَدُ بَيِّيكَ عَلَيْهِ سَلَامُكَ وَأَنْالُوا الْحَيَّ عَنْ مُوْمِيدٍ الفاكف لفت بختلفة بغيرية كلفة والعنم الفالف لمنابؤ ألمفة بغير فتلفة بغير فتلفة فَالْعَنَا أَشَاعُمُ ثَا أَخَاعُمُ وَمَنْ مَنِي بِغِالْمِيهِ مِنَالاَدَكِينَ وَالْأَخِرِينَ ٱللَّهُ خَالْا إِنَّا التملُّاتِ وَوَاحِيَ الْمُتَوَّاتِ وَقَامِمَ الْجَنَابِيِّ وَتَحْنَ اللَّهَا وَالْاجْنَ وَتَجَمُّما تَفْطَى مِنْهُ الْمَاتَثَاءُ وَتُنْعُ مِنْهُ مَا مَنْ الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ رِوْجِهِ لَا وَجِرْتُ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فِلْلِهِ اغط خَلَا حَتَى رَضَى وَبَلِثُ الْمِهِ لِلدَّالْمُظَيِّ الْمُسْتِراجِمَلُ مُثَلًّا فِالسَّامِينِ غَلِيَّةُ

مِنْكَتِعِكِ الْأَعْظَيْمُ عِنْلَا خَامَا وَلَوْفَيْ عِنْلَاءَ مَثْلًا فَكِيْفِيلِ فَقَا مِنْدَ عِنْكُ وَالْمُنْتَ الدو عَلْيُ مِن فَلَيْتِهِ فَانْعَاجِهِ فَاعْلِيَهُ وَمُعَالِّيْنِ فَأَنْتِهِ مَنْ أَمْنُ مِعْتُ لَقِي عَيْنَنَا بِكُوْيَتِهِ وَلا نُعْزَقْ بِينَا دَبْيَهُ ٱللَّهُ مَ عَلِيمَا يُعْدَدِ فَالِحَيْدِ وَالْحَيْدِ وَالْوَسِلَةِ قَالْعَصْبِلَّةِ وَالنَّرِيْنِ وَالكَرَّاءَ المَيْبِكُ، مِهِ الْكَذِيكَةُ الْفَرَّبُونَ وَالنَّبِيُّونَ وَالْرَسَلُونَ فَالْخَلُقُ الجعناة الله تدبيض دجه وأعليمت وأفلع عبت المحيد دعوته وافت المعالم الله وقعاته فالكرم زلفت فاجل عطيت وتقتيل شفاعته فاعطيسوك وتترف بنياكم وعَظِيمُ مُهَانَهُ وَتَوْرَنُونَهُ وَاسْفِيا بِكَأْسِهِ وَتُفَرِّلُ الْرَبِيعَلِ وَاصْفَى إِلَانَّهُ فاسلك بناسجيلة وتؤفنا عليقية فاستغلنا بشفية فانشنا عرساجه فاختلاا بلهنير وَلَفْتُنَى بِنَاا وَنَعْتَهِ بِنِينَةٍ وَنَكُنْ بِنَ سَيْعَةٍ وَتَوَالِدٍ وَأَوْلَا آنِهِ فَأَحِلَّتُهِ وَخِيَا لِأَبْتِيهِ وَمُثَلِّمَ مُرْمَتِهِ وَتَحْتَ لِمَا ثِي ضَاءِي عَنْفَةَ وَتُوَالِي وَلِيَهُ حَيْ الْدُوهَ مَا عَلَيْكِ الْمُنَاتِ مُولَةُ غَيْرَ خِزَايًا فَكُا بَاوِمِينَ فَلَا سُدِّلِينَ فَلَا تَأْكِيْنِ ٱللَّهُ مَدَواً عَطِيعَلَّا مَلَى عَلَى وَالِهِ مَعَ كُلِّ ذَلْفَةٍ زُلْفَةً فَنَعَ كُلِّ فَهُمَ وَنَبَ قَنَعَ كُلِّ فَتَعَ كُلِّ أَن خَيِلاً وَيَوْ كُلُّ مِنْ الْمَهِ مِنْ الْمُؤْمِنَعُ كُلِ كُلْمَةً فَانْ كُلْ مُنْ فَكُمْ لِمُنْ فَل سُّرُهُا نَتَقِيفُهُ وَكُلِّ مَنْ الْبُعْمُ لَهُ مِنَا أَتِي وَعَيْرِهِمِ مِنَا لَا يَحْتُلُ الْفُلِكُ عُرَّبُ وَلَا بَيْ مُنْ كُلُ مُنْ لَكُ مِنْ لَهُ مُعَلِّى وَفَقَ مُنَا أَنْتَ مُعْطِيهِ إِنْكُمَا صَلَّى أَفَّ عَلِيهِ وَالِو مُوالْفِيمَةِ اللف والمنقلة المفتدة والدَّق الدَّر والأَثْرُ النَّهُ المنه والنَّقُ النَّهُ المعدولات المنت بِثُالِكَ وَبِينَ إِلْكِنَا فِي النِّينِينَ وَالصِّينِينَ وَالشَّالَةِ وَالشَّالِينِ وَتُعِوَمُنِكُ مُلْلِينَ وَصِلَا لَهُ اللَّهِ وَبِي الْمَالَمِينَ وَالْدَيْوَالتَّنَا إِن وَالْدَيْرُ الْمُسْتِ وَالَّهُ يُوالْلا وِسْتَ

عارد الحوضة

Signist.

اجعَلُ عَمَّا أَوْلَ فَانِعَ لِإِيالِ لَهِنَّةِ وَأَوَّلَ وَإِنَّ وَأَوَّلَ شَافِعِ وَأَوَّلَ شُعَمِّ الْأَمْتَ مِسَلّ عَلْهُ فَالِعُ مَتَهِا لَهُ إِن السَّاوَةِ النَّفْنَاةِ النَّكُولِ لَكِزَّا وِالْفَاقِةِ الْقِيالِيُ

الأبطال عِيمَةُ لِيَاعَثُمُ مِيمَ وَإِجَارَةُ لِيَ اسْجَارُ مِيدَ وَالْكُفُ لَعَمِينُ وَالْفَالُ الغايبة فحالكج الغايز الأبغ تغنم مادئ فالمتأثؤ بمنعنه ناجئ فالآدركم وِنَا خُكَ فِي أَضِّلَ وَصَلِّعَ عِلِيهِ لِهِ فِانْضِكَ الَّذِينَ الْفَتَاتَ مِرْمُونَ الْمَلَّذِ فَأَنَّنَتَ

وَقِالْنَيْ يَكُلُتُ وَفِالْمَالِينَ وَكُنَّ وَاسْكِفُ أَعْلَىٰ فَوَالْفِهُ فِي الْمِنْوَالْمِنْ فَأَ

دُرُّعَةُ وَلا يَفْتُ لُوا مِنْ اللَّهِ مَرْسِنِ وَجُمُهُ وَالْمِنْ فُرَدُ وَكُنْ اثْنَا الْحَافِظُ لَهُ اللَّهُ مَ

مِنْ مِنْ الظُّلُدُ مِنْ النُّنَّةِ وَتُومِعِ البِّلَا وَتُعْتَلَفِ اللَّهُ كُورَ وَتَعْدِنِ الْمِلْ مِثَّلَ اللَّهُ عَلَى وَعَلَيْهِ وَالْحِيْرَ الْبِينَ الْبِينَ الْمِنْ اللِّيزَ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِنِ

الْسُتَكِينِ وَأَسْمُ وَالْنِكَ النَّهِ أَوْلَا الْمَالِئِولِ لَفَهْ بِرِقَ ٱنَّفَتْحُ النَّالِيَ فَسَرَّعَ الضَّعِيفِ الضَّرِبِ

فَأَنْتِهِ لَمَا لِنَكَ ابْعِالَ الْمُنْفِي لِخَالِمِيْ سَشَلَةً مَنْ حَفَّتُ لِكَ نَفْتُ قَدَّعٌ لَكَ انْفُكُ وَسَقَطْتَ لِكَ نَاصِيتُهُ وَالْمَنَكُ لِنَا وَنُوعَهُ وَفَاحِتُ لِكَ مُبْرَتُهُ وَاعْتُفَ خِلَيْتُ

وَقُلْتُهُ مُنْهُ جِلَّتُ فَانْكُنَّ دُنُونُهُ أَسَالُكَ الصَّلْنَ عَلَيْحَةٍ وَالِوِ أَوْلًا وَاخِرًا وَأَسَا

حُنْ عَالْمَهِ عَدْ مِنَا الْمِنْ مُنْ مُعْمَدُ أَفَى فِيا فَجْمِيعِ طَلَا فِي الْفَالِي الْفَالِ الخاخ فيمعنًا لاسترضى فأطعل ولا تُقَرِّرُ عَلَى فالشَّقْ اعْطِيرِ مِن دُلِكَ فِي حَجْمَةٍ فِي اللَّهِ

وَلَفَةُ إِلَى مِنْ الدَّهِ اللَّهِ الرَّبِي اللَّهِ الرَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللّلْمِلْمُلْلِمِلْمُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا فِتْتِمَا مَنِيًّا عِنَى مُفْرِكُ فِينَا عَلَى إِنَّا وَالْمِيَّادِ وَتُسْاكِوا لَاخْيَارِ ٱللَّهُ عَرَابً

أعُنْ بِأِن مِن ازْلِهَا وَزِلْوَالِهَا وسُمَّالِ سُلْطَافِا وسَلَاطِينِهَا وَشَرَّ مَثَّمًا لِمِنِهَا وَبَغْي

الكاة

وَقِينَ بِعَي عَلَيْ فِينَا اللَّهِ يَوْ أَمَادُمُ فَأَرُوهُ وَمَن كَادِينَ فَكِنْهُ وَافْعَا عِنْ غِيرِتَ

الكفن كاعيمني وذاك بالتكينة والبسر وملك المسينة واحلبن وسياك

الناق وأسلخ بالحال فالوله بافاعل وناله وقلكه ومُزانَق وَمُناجَبُتُ فيكَ

فَاحْبَهِ ٱللَّهِ مَا مَعْ إِلَى مَا مُلَّتْ وَلَمَا أُخْرَتْ وَمَا أُمْلِتْ وَمَا أَسْرِيتُ وَلَمَا سُيت

وَمَا ثَمَيْتُ لَالْمُتَ الْكِي خُلَقَتُمْ كَالْدُدَ فَاحْمَلْهِ كُلْخُتُ لِالْدُمُ الرَّحِينَ

ونشل الله عرض عَلْ عُنَّة والمفل غَيْدِ الأعُيِّد المُعْيِّدِ بانضَ إصلوا يَا عَالِيُّ

عَلَيْهِ مَا تَصَلِ رَكَالِكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ مِنْ وَعَلَ لَمَا حِيدُ وَأَجْدًا لِهِ وَالْحَدَالَةِ وَ

بَرَكَانَهُ مِعْلِ ذَالتساعُةُ مَنْ مُ مَعْلِ سِعِينَ لَسَعْفُواللهُ مَدِّ وَأَنْفُ لِلْهِ

وسنتان المعربيمة الشرات وقد متها المستعن عارعات

عز المنظم المراح وعلى المعادة المقاد بمالعم الله عن الله المعتب الله المعتبد

اللالة عليك بأعلارا فيلاية بمنيك على فقت لمنه مناه العشابالي يمالي

بِمَاوِيلْفُولَ وَثَوَّلُتَ اسْابَ الإِنْ الِيَّالِيَةِ بِسَنْفَعَاتٍ وَرَجْعِكَ فَلَدَةً مِنْكَ عَالَيْخَالُه

أَفْ إِيهِ إِذَا وَحَدُّنَا لَهُ عِلَى آوَ مَعْنَى وَكُلِّ وَجَعَلَتَ بِالْ الْأَسْابَ بِيَفْ إِينَ فِ

الْمُ إِلَهُ خِنْ اللَّهِ عِنْ مَا فَعَنَا أَوْلَدُ لَكُ تَعْضِلُهُ لِإِلْمُ لِلْمَا رَبِّي مِنْكُ رَفَعْ لِمَالَتُ مَا أَنْ

بِهِ رَخْكِ مُنْزَهُ مِنَا لَهُ إِلَا لَهُ وَالْفُقِ الْآلِكِ وَشَاعِمًا فَانِيْنَا وَالْمُنَّةِ وَلَا لِمُعْدِ

حَدِيكَ اللَّهُ مَرَدُقِنا مُسْتَعَعُ المُعْفَةَ بِذَالِ البِّكَ وَدُنِيْتُ بِعِنْدِلَيِّنَا مِنْكَ وَتَنْهُ

النَّعْةُ بِكَ وَسَهِلَةً فِاسْتِنْجَادِ مُوعُودِكَ وَالْأَخْذِيضِ إلِجِ مَا سَيُتَ إِلَيْ وِعِادَكَ وَتِمَاعًا

واعكَ صَديعَكَ وَالإضائِ الْفَرِعَلَاقُ وَالْعَلِي فَنْ وَجِيلِ عَلَا مِنْ يَعِالْمِ لِلْجِيرَةِ

النَّقُونَ بِينَ مَثَالَتُهُ مِنَ مُعَالِمُ لِلَّهِ إِسْلَاقِ وَمَاكُونُ مِنْ فِسْرِيقِ وَعَلا نِعْيَ وَأَنْتَ تُتَرِيرُ لِهَا اَفَنَاتَ عَلَيْهِ مِنْ إِي وَبِيلِ لَالْإِيدِ فَيْكُ رِيَادَتِهِ وَنَفْعًا فِي فَلْحَقُّ الْأَكْثِيرُ اِلْيَكَ تَنْلَ فَرْجَاجَقِ مَالتَّغَنَّ بِطَلِيَّتِي شَاءَتِهِ بِعَمْلِيَّتَكِ فَازْلُهِ مِرُهُ بِيَّالِنَالَق ضَّلَّتْ عَنْهَا الْأَنَّاءُ وَتَاعِبُ فِهَا الْعَثْمِلُ وَقُصْ دُوفَّا الْأَيْفَامِ وَوَكَّلْتُ عَبَّا الْمُخْلُدُ قانفتك دوة كنومونها منطة الخلاني وكلت الانش عن فاية وضيفا فلين لإحلان يُلِغَ شُنَّانِ وَصَفِكَ وَيُعِفِ شَنَّا مِزْ فَعَتِكَ الْإِنَا عَلَهُ مَّهُ وَوَصَفَتُ وَوَقَفَتُ وَلَمُنتُ إِنَّا ۗ فَأَنَّا مُعْرُمُ إِنَّ لِا أَلِمَ مُنا أَمْكُ مُلَّهُ مِنْ فَعَلِم عَلَا لِكَ وَتَعْلِم عِلا اللَّهِ مُنا اللَّهُ مُنا أَمْكُ مُنْ فَعَلِم عَلَا لِكَ وَتَعْلِم عَلِيكِ وتغييل فكربك فالشاوعليك والمنجاك والنيزيا الآين والنواك علياة إن وَالْتُكُولِكَ عَلَى فَالْكِ مَذَالِكَ مَا يُكُلُّ لَا كُنْ عَنْصِيْتِهِ وَتَعْرِلُ لَا فَانْ عَلَا ذَالْكُيْ وَإِوْلُوكِ أَلَّ رِمَااحَكُمْ عُلَيْتُهِي مِنْ مُولِيًّا شِالْمُنْ مِلَّةٍ فَلَا فَعَتْنِي وَأَخَلَتْ عِنْكُ ويج فَالِكَ مِنْ لِمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِم وَعِيمُ أَلِلْكُ مِنْ وَعَلَيْتُ مِنْ يَدَيْكُ مَلْ يَ وَتَفَعَّ النَّكَ سَيِمه الأونَ أَكَ بِعُلا بِغَلا يَعْلَى وَبِوْجُو و دُبُوبِيِّيكِ وَأُشِّحَ كَلْ لَيْ إِأَ فَيَعْكُ فَعْلَى فَأَصِفُكَ بِالْبِيرُ فِي مِنْ مِفَاتِكَ وَأَذَكُرُ مَا أَنْفُتَ بِهِ عَلَى مِنْ مَعْ فَتِلَ وَأَعْرَفُ الَّذَ بِنُوفِهِ وَالسَّعَقِيْ لِخِلْمَتِي وَاللَّهُ النَّهِ مَن اللَّهُ وَالنَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّفِ لَمَا فَإِنَّكُ فَلْمُ اسْتَغِيزُ إِنَّهُ كَانَ مَمَّانًا وَفُلْتُ وَفُرِزَا مُعَلِّكُمُ إِنَّهُ الَّذِبَ يُسْتَكِرُهُنَ عَنْ عِلَا دُبِي سَيْلُهُ لُونَ حِنْ وَالْمِنِي الْمِي الْمِيلَ الْمَعْدُ وَلَيْفَا وَ الْمَجْوَلِي أَنْ كُنُ الْبُورُ مُعْمِى وَفَافَةِ الْعِلْسَابِ وَإِخْدَكَ مَنْجَاءً مِنَا لِمُعْفِلَ فَإِنْ الْحِثَكَ وَعَلِ النعاسي لعلك متعملك وعفله النطع وذفول فتوكم الخور ففا أو المعين فيدروك

فِخْ إِلَىٰ وَاسْتُورِثُنَّا وَالْمِنْهَا فِالْمَالِيَا وَاعْفَىٰ مُلْتَحِمْنًا فَاقِيًّا مِنْ وَفِكَ وَاسْتَعْمَلُكُ وَمِثَّا بِإِدَكَا فِيَّا مِنْ اسْبَاءِ خَلْقِكَ فَأَرِينَ مُعَيِّمَ إِنِّ مِنَا لِطَبْيَكَ ثِمَّا يُحِسَنِ الْفَن إِن وَتُنْهَى عَارِينَا النَّهِ ولِنَنَّا يَلَ فَإِنَّهُ مَمَّا لُكُ الْمُعَنِّينَ وَوْلَا لُلَّا فِي الْمُعَالِكَ الْمُعَنَّدِ لَا أَوْلَنَّ عَلَى الْتَعَرُّولِهِ كَا اسْتَعْفِينَ آجَ الضَّالُ الْوَعْلَ وَتَعْلَا إِثْنَاكُ مِكَّا فِي ظَالِبُقِ الْفَكَّ فَأْنِعُ الْأَمَالِينِ إِلَّكَ وَمَا لَمَانَ عَرَمُ الْعِنَّا وَلِينَا لَا أَمْتُ مَنْ الْمُلْتَ عَلَا لَكُنَّ عَلَّا لِيهُ وَتَتِلَّ عَنْ سُونَ إِلَيْ عَلِي اللَّهُ مَعْدَةِ لِي مَصْلَةَ الْإِنْقِلْعِ اللَّهُ وَاصْلَةَ فَوَاسَدِيُّ وطاك عَنْ أَيْرَ عَنْ مَعَالِعِ الْمَكَالِدَالِيَّالَةُ فَأَحْتَا لِوَلْهُ اللَّا يَالِدُ الْسَعِيْدَ الْمُعْلِدِ فِلْ فَإِنَّهُ لِا مُنْدَلِينَ عِلَاكُ بِعُنَا سِمُلَاهِ الشَّاوَ عَلَيْكَ وَلا حَبَّ لِهِا عَبْرَكَ عَنْطُ بِعِنْ بِن مَعَ اللَّهُ وَمُواجَ السُّكُولِ فِهِ لَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّ تشديلان فغالمن بتأسيدين عولية وكالفخطف بجزيل فطاكة اللف تدأخ عكيك النَّاءَ لِإِذَا لِلَّمَالُ مِنْهِ إِحْدُ الْمِنْ فِي الْمُؤْمِنِ فِلْمَا وَأَدْفَرْتُ نَفِي أَوْ الْمُرْفِقِية السنعتا على لأوَتُ كُلُها وَلَا يَرْخَطِّتُ إِحْسَلِهَا عَلَى اسْتَعِينِ وَلَوْهَا مَا خَافَ فَلْهِ إِن تَعَفُّ لِي مَنَّا فَأَهُ لِلنَّاكَ وَإِن مُّالِتَهِ عِلْمِا فَأَهُ لِإِنَّا أَنَّا اللَّهُ مَوَا مُعَ نِأَتْ إِذَا أَدُينًاكُ وَأَفْلِ مِلْ أَوْا أَحْيَلُ فَإِقِا مَرْفُ لِلَّهِ لِلْفَرِينَ لِلَّهُ مِنْ فَكُلُولُ لِلَّ مُسْكُنِعَ وَفَافِينَ وَفَيْنَ قَلْبِي فَسُلُ فَنِي فَإِنَّكَ ثُلْتَ فَكَ اسْتَكَافُا لِيَقِيمُ وَمَا يَضَرَّهُونَ إِمَّا ٱنَّا وَاللَّهِي قَالِ مَعْنَ إِنَّ وَقَعْنَتُ مِنْ يَدِّلْكُ سَنَّكُنَّا مُقَرِّعًا إِلَيْكَ وَلِجِيًا لِمَا عِنْكُ مَّالْ وَتَعَلَّمُ الْوَاعِمُ وَيَشْعَهُ كُلُومِ وَتَلْمُ خَالْحِوْتُ كَبِّيْ مَالِ وَسُعْلَكِهِ تَشْلِي وَمُ ارْمُدُ أَنْ الْنَاكِيَّةَ فِينِ مُنْطِعِ فَالْنَهُ أَرْضَ مِنْكَ فِعَافِيَ إِنْنِ وَأَنْ يَعْفِى لِلْأَرْمِيك

للجيتلان لوك

على م

A SECTION AND A

قالعقة ابو تحدميدا تعبر يحد العابد بالعالية لفطاة السأل مولاي بالعرائد من ا عليماالتلارفي مزلد بسرين لأي سنة خدو خسين وبالين ان بل على والصلة على وادصيآنه عليه وعليهم الشلام واحضرت مع قبطا شاكبيرًا فأسل مقلفظ من في كتاب العَلَى عَلَاتِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَرَاعًا عَلَيْهِ كَا حَلَّ وَعَلَا وَكُلُغَ رِمَا كُلَّ وَمَا لِعَلْ فَهُ إِنَّا مَلْ خَلْدُلُكَ وَحُرَّمْ خَلِيكَ وَعَلَّمَ كِتَا لِكَ وَصَلِّعًا فَتُوكَا أَفَا وَالصَّلْفَ تَأْتِقَالَنَانَ وَدَعَا النَّ جِنِكَ وَصَلِّ عَلَيْمَا مَنْ وَيَعْلِكَ وَانْتَفَقَ مِنْ وَعِيلَ وَصَلِّعَلْ عَلَيْهَا عَنَهُ مِهِ النَّانُونَ وَسَرَّتَ بِوِالْمِنْ وَ وَفَجَّتَ بِوَالْكُرُوبَ وَصَلَّ عَلَيْهَ كَالْمُفْتَ بِهِ الشَّفَاءُ كَكُنْفَتَ بِمِ الغَّمَاءَ فَأَجَبَّ بِمِ النَّفَاءَ وَجَنَّتَ بِمِينَ التِلاَهِ وَمَسَلِّعُلْ مُنْ مُنْ كَا مَعْتُ بِوالْمِنَادَ وَأَخْيَتَ مِوالْبِلادَ وَتَقَمَّتَ مِوالْجَابِةَ فَأَمْلَكُ مِهِ الْفُلْوِيُّ وَصُلِّ فِلْهُ وَكُمْ أَمَّا أَضَعَتْ بِهِ الْمُثْوَالَ فَأَخْرَنْتَ بِدِينَ الأَمْمَالِ فَكُنَّاتُ بِوالْمَنْارَ فَدَخِنَ بِوالْآثَارُ وَصَلِّحُ لِمُنَّاكُمُ كَا يَتُنَدُ عِيْدِ الأديان وأغنتت بوالايان وتبرت بدالاذان وعظت بداليت الحسال وَصَلِّ عَلَى كُنَّةٍ وَاعْلِ ثَيْنِهِ الطَّاهِ مِيَالْاَخْبَارِوسَ لَمُ الشَّلْمَ الْصَلَقَ عَلَى مِلْكُ علِّهُ ٱلسَّلامِ اللَّهُ تَدَمَّ لِإِعْلَى بِإِلْمُونِينَ عَلِي بْنِ إِذَهُ اللَّهِ خِبْنِينَ فَ وَلَيْهِ معصّبِهِ فَعَرَفِيْهِ ومَكْنبي ومُسْتَفَعَ عِلْدِ ومُتَفْعِ سِينِ وَالبِحِكْسُةِ وَالْنَافِيْ بجَتَيهِ دَاللَّاعِ إِلَىٰ شَهِيَيْهِ وَخَلِفَتِهِ فِأَنَّدِ وَنُعْبِحِ الْكُرْبِ فَنْ وَجِهِ فَالْكُلْفَقَ تُعْزِعُ الْغَيْرَةُ اللَّهِ حَمَلَتُ مُن نَبِيكَ بِمَنِدَلَّةٍ مُهُنَّ بِن مُوسَى الْأَمْتَ وَالِيُلْكُ وَعَادِ مِنْ عَادًا وُ وَانْصُرُ مِنْ نَصُنَّهُ وَاخْدُلْ مُزْخَلُكُ وَالْفُنْ مِنْ نَصَبُّ لَدُمِوَا لاَقْلِيت

عَنْ إِنَّ وَيَصْدِدِ إِنَ عَلَيْكَ فَإِفِهِ أَمْ أَرْضًا تَقُولُا بِنِكَ وَلَدِيدٍ فِي مَنْ مَوْةً تَقُفُ فَأَكُ فَأَكُو ستبِدى يُوْرِيْنِ فِالنَّاسُ فِي حَفْرَةٍ وَانْفِولِكَ بِعَلَى فَقَدْ قُلْتَ سَيِنِهِ وَلَقَدُ الْمُسْافُحُ الْجِيُونَ اجَلْ وَعِزْ لِلْ سَيِيهِ الْعِصْ الْجِيهِ إِنْ تَلَيْعُ الْلَهُ قُوْ ٱنْتَ وَكَيْعَ الرَّبُ أَنْتَ كَيْعُ القادرائنة وكغ والخالوائة وكغ والنبيئ أنت وكغ والغيدات وكيغم المنتقا التُ وَكَنِعَدُ الصَّبِحُ الْتَ فَأَمَا أَلَدُ المِيمَعَ الْكُوْمِيِّ وَلِمِياكَ الْسَتَغِيثِ وَلِعَلِيَّ النُّهُ مِن وَالْعَتَالُ الْإِرْدُ إِلَّامِهُ الرَّحِيدُ لِلزِّمُ الْ تَكُرْبَوْفِ عَلَمُ اللَّهُ المَا وَمِنا الْمِنْ كُرَّامِيةً ؇ۺؙڹۼڣنهاٱێٲٷؙؿۼۜڡۧٳڵڞؙڵڿٲؿڒؾڮٵؽٚۊڰۼڟڰۿڿڝٚٳڬؙۅڟڵۿ<sub>ڣ</sub>ٚڴ فَأَنْ تُفْرِقَ مُ وَشَرَّ كُلِيمَنَا بِعَنْدِهِ وَشُرَّكُلِ شِكُ الْمِيدِيدِ وَشَرَّ كُلِ مَعْ فِي مِن خُلْقِك الْتُسْمِيدٍ وَشُرَّكُولَ مِنْ إِلْهِ مِنْ وَشَرَّكُولِ مِنْ وَلَا تُنْكُ أَنَّهُ وَكَانَتُ وَالْمِنْكُ فَين شَرِلالصَّواعِيِّ فَالْبُرِّهِ وَالْمُرْدَينِ شَرِيكُلِّهِ مُسْرِعَ فَرَفْتَرَ كُلِّ وَالْمَدّ صَغِيرًا أَذَكِيرٌ إِللَّهِ إِلَّهُ إِلَا أَنَّا فِنُوالِمُ الْمِيسِّا إِنَّ رَبِّ عَلَى مِلْطِ سَتَعَيّم أَجِعه سجنة الشكروادع فها وبعدها مااجيت مانفته دفك ويشكل كيفين اللّين دكرناها بسالعيغ مل وروليلة فاخارت الخوج من المجدة تقف على الماجة المُستَد اجَّتُ دُعْوَلِكَ وَأَدِّتُ مُرْضِتًا لَ وَأَنفَتُرُتُ فِي أَضِكَ كَالرَّبْعَ نَصْلَ عَلَى مُنَّدِ وَالْ مُعَدّ وَارْزُقِي مِنْ ضَلِكَ فَإِنَّكَ غُرُاللَّهِ فِي مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِيلِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيْلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م خرواكشمر مج الساعة المق بستجابي الدمآء فينبغ الدستكش والتمآء في المالية وددكان للنالساعة فحافاغاب نصغالتهم وبقيضف وكانت فاطرة عليهاالتأة تدعوني ذلك الوقت فيستحب النعآء فها آخبزاجاعة مزاجحا بناعزا بيالفضا لأنبا

Teath in

السَّعْلَمِيْ الْحَيْزِ الْعَيْزِ لَعَيْ اللَّهُ الْمُتَّا قَلْمَاكُ وَلَعْزَاللَّهُ الْمَا حَفَّا لَكُ وَلَعْزَاللَّهُ أَمَّةُ ٱلبَّتِ عَلَيْكَ مَا مُنَا إِلَّالَةٍ مَّالْمِنَ ٱلْذَبَكِ وَاسْتَعَفَّ جَفِيلَ وَاسْتَحَلَّ مَلْهِ إِلَّهِ أَنْتَ فَأَوْ لِأَيْ مِبْوَالِهِ لَعَنَّالُهُ قَالِكَ فَلَقُنَّ اللَّهُ فَاذِلِكَ فَلَقَ اللَّهُ مَن مَيْع طاعِيناك ظُرْمِيْكَ وَلَرْمَيْلُ وَلَعَنَ اللَّهِ مِنْ سَبًّا لِيكَامَلُ أَنَا الْإِلَا لِهِ يَنْهُمْ مَرَّعُ وَمِنْ فَالْمَ وَمَالَاهِمُو وَأَعَالَمُ عَلَيْ وَأَنْهُمُ أَنَّكَ وَالْمُرْتُدُ مِنْ فَلِّيكَ كُلِّ ٱلْعَقِي وَإِلْكُ وَالْعَرْةُ ٱلْوَثْفَى وَالْجِينَ وَكُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُدُولُونَ وَيُعْزِلُنِكُمْ مُوفِي وَلَكُمْ تَأْبِعُ بِزَاتِ نَصْبِحِ شَرَابِعِ دِنِي مَخَاصِهِ عَلَى مُنْتَلَبِي فِ دُنِياى وَاخِرَبُ المَّالَى علِظَ والمستعلقة المستعلية الله والمستعلقة المتعارض والمتعارض والمتعارض والمارية اللَّهُ النَّهُ النَّهُ لِنَهُ لِللَّهِ وَجُلَّتُ مِنْهُ أَيْنَةً الْمُنْ الَّذِيَّ فِيلُهُ مَا الْمُنْ وَيَوْمِلُونَ المَمْ فَالِغَيِكَ وَمُعْمَّ وَمَالِيْسِ فَاصْلَقِينَا وَجَعَلْتُ عَادِيًا مَدِيًّا ٱللَّمْ عَنْسَلِ عَلَى وَافْضَلَ اصْلَفَ عَلَى مِينَ وُزِيَّةِ الْعِلَ الْمِي تَلْ مُنْ فِي مِنْ الْعَرَّبِ عِنْ وَالْفَيْ فالأجزة إنَّكَ عَزِيزُ عَكِيدُ السَّالَ عَلَيْهِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ الْمُسْتَرَسِّلُ الْمُعْتَدِين عِلَيْ أَقِلِ الْمِلْوَالِمِ الْمُنْافِ وَقَالَيْدِ الْمُلِالتَّقَيْفِي فَالْنَجْبَيْنِ عِلَامِكَ ٱلْمُسْتَ كُلًّا جَلْتُ عَلَمُ العِنَادِكَ وَمُنَامًا فِي إِلْهِ إِنَّ وَسُنَّوَهُ مَا لِيَكْتِلُ وَثُمَّرُ المِنْعِيكَ وَأَمْنَةُ بِطَاعَتِهِ وَحَذَّدَتُ مِنْ مَعْصِيْتِ فَصَلِّ عَلَيْ افْضَلُ اصَلَّتَ عَلَى حَدِينِ فُرْتَةٍ الَهِ إِنَّ إِنَّ وَأَصْفِيا أَنِكَ وَرُسُلِكَ وَأَمْنَا إِلَّ يَارِيَّ الْعَالِمِينَ الْعَلْمَ عِلْ عَرْجِ لِلْأَلْفُ على المسلام الله يَصلِ عَلَى عَنْ إِنْ عَلَا الصَّادِقِ خَادِدِ الْعِلْمِ اللَّهُ وَالنَّكَ الْحَقّ الشُّولِلُيْنِ اللَّفُ مَّدُوكًا جَلْتُ مَعْرِيَّ كَلَامِكَ وَوَجِلْ وَخَانِتَ عِلْمِكَ وَلِياتَ

وَالْمُخِينَ وَمَا لِعَلَيْهِ افْضَلَ مَاصَلَّتَ عَلَ صَهِين ادْصِياتِ الْبِيالَةِ لَكَ باستَالْعالَين الصَّلَعَ علاقتنة فاطة علمما الشائك المأف عرض فالحافة والحدة الزِّيدة وحيب حَيِيكَ وَبَيْتِكَ وَأُوآ عِنَّا ثِكَ وَأَصِعْنَا يُكَ وَالْمَعْ الْمَا أَعْلَىٰ الْمَا وَنَشَلْهُمَّا وَاخْرَهُا عَلَيْنِآ و العَالَيْنِ ٱلْأُمْتَكُنِ الطَّالِبَ لَمَا يَنْ ظَلَمَا وَاسْتَغَفَّ عِنْمِا ذَكِ الْثَآثِ اللَّمْتَ بِيهِ الله من الله من وكاحمله المراق المن وتعليلة صاحب الله ووالكرية وند الْلُوْالْكُولْ فَسَلِّعَلَّمُ الْعَلْ أَمِّا صَلَّنَ كُرْمُ إِنَّا فَجَهُ إَبِينًا نُخَدِيمًا لَا فَعَلَى فَالِدِ ق تُعِزُّهِا أَغُينَ ذُرِّيَّيْهَا فَٱلْمِغِنْءَ عَنَى هِ فِي السَّاعَةِ الْفَطَلَ لِيَّبِّدَ وَالسَّلَامِ السَّلط لحن فالحسن عليهما السَّلُام اللَّهُ حَمَدَ إِعَلَى الْمُسْتِرِ وَالْمُسْتِرِ عَبْدُيانَ وَوَلِيُّكُ وَابْنَى رَسُولِكَ وَسِيْكِي لِنَّحْ وَوَسَيِّلَى شَابِرا هُ لِأَبْنَةِ انْصَلَّا مَلَيْتَ عَلَاحَدِن الما والنّبين فالمرسّلين اللُّ حَصَلِ عَلَى الْحَسَى بَيْنِي يَلِالْمِينِ وَقَعِيلَ بِالْمُونِينَ السِّلَهُمْ عَلَىٰكَ إِلَىٰ رَسُولِ لِلْهِ السَّلَهُمْ عَلَيْكَ إِلَانَ سَيْدِ الْمُعَيِّدِينَ الشَّهُ الَّكَ يَالْنَ الْبِيرِ لْمُثْنِينَ الْبِنْ لَهُ قَائِلُ آمِنِ عِشْتَ مَظْلُمًا وَتَصَيَّتَ شُهِدًا وَاشْكُلْالَّكَ الإِنَّا مُ الرَّيِّ لِلْعَادِيَا لَمَنْ فِي اللَّهُ مَ مِسْلِعِلَيْهِ وَبَلْغِ رُوحَهُ وَجَدَنُ عِنْ فِلْنِ التَّا اَفْضَالَ الْغِيْتَةِ وَالسَّلُو اللَّمُ مَعَلِعَلَ الْمُسْتِينِ فِي الطَّلُو الشَّهِيدِ فَسِّلِ الْكُفَرَةُ لَمْ وَالْغُمْ عَ الشَّالْمُ عَلَيْكَ لِالْمَاعَمِ وَلَهِ السُّلُّامُ عَلَيْكَ يَالِنَ رَسُولِ لِلْهِ السَّالُمُ عَلَيْكَ كَالْنَاكِيرِ الْفُنِينَ أَشْهُ لَ مُوفِنًا أَلَكَ ابَين اللِّو كَالْنَاكِينِ فُولْتَ مُظْلُمًا وَمُفَيتَ سَمِّيعًا وَأَشْلُأَنَّ اللَّهَ مَثَالًا الطَّالِكِ شِلْكِ وَنُخِرُ مِنَا وَعَلَكَ مِثَالِثُمْ وَالنَّا بِيدُونِ عَدُولَ وَالْهَا الِدُعْمَ لِلْ وَاسْتُمَا أَلَكَ وَفَيْتُ بِمَالِ إِنَّهِ وَجَاعَدُتُ فِي مِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْتُ

بالنب

فَقَالِ إِنَّاكَ وَمُعَنَّ قَلْ عِبْلُهُ مَّاكُ فَأَكَّرُ إِلْمَاعِيَّاكُ فَيَهُ مُنْ مَعْدِيدَ لِكَ فَصَلَّ عَلَيْ الْفَسَلَ مُا صَلَّتَ عَلَى أَمْدِينِ أَوْلِيا لِكُ وُوْرِيَّةِ [مُنِياً لِكَ الله الْعَالِينَ وَالْسِيابِ الْعِلْيَةِ فلنا المتيت الله لمن عليدا مُسَكَ فقلت لد في فالل فظ انه دين امرا السفار الانفعله ونؤديه المراضية ككجبنيا لإسال ولكته الدنياكت العقلق عالين الم عليهاالسّلاءاً للمُسْتَدَصَلِ عَلَى لَعْسَنِ بِيَعِلَى بَهُمِّي الْبَرِّ الشِّيِّيِّ الصَّادِ قِالْوَقِي النَّوالْخِيِّ خازين غليك والمنكر يتخصيك وولي الرك وخلف البيتوالمناة الديث فالجنة على مل الله فا فقل على التي فضل ما ملَّت على كيد مناصِّها آلك وهي ا فَأَوْلَادٍ رُسُلِكَ لِالْهِ الْعَالَمَةِ الصَّلَّى عَلَيْظًا لِللَّهِ السَّلْمُ اللَّهُ عَمِلَ عَلَيْكًا فانوافليا أينا الذين فرضت لماعتم فأوجب حقه فأذهبت عنهم الوجس فكفرفت مُلْمِيًّا ٱللَّهُ مَانَفُنْ وَانْقِرْمِ ولِدِينِكَ وَانْفُرْمِهِ أَوْلِيَّاءَكَ وَأَوْلِيَّاءَ وَسَهِعَتُهُ فَاضًا رُهُ وَاجِلُنَا مِنْمُ ٱللَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلُهُ مَا أَنْ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فالحفظة بن من ينكيد ويزن ظَفيد وتفن يُسِيد وكان شِالِهِ وَاحْفَ وَاسْفَهُ النَّايُ اللَّهِ الته بتني واختفه ب وسُولَك والرسُولِكَ وَأَخْرِبِ وَالْعَمَٰلَ وَأَخْلِرَ عِوْلَعَمَٰلَ وَأَيْنُ التَّعْرِكُ فَكُمْ المورد فاخنك خافيلي وكانهم بوجابئ الكفيرة افتال يدالكفار والنافقيت ويجيع المفيدي عيد كالماس منارفا لأرفي فالميا وبرفا وبرفا والذبيالأف عُلَا فَأَخْرِهِ وِمِنَ بَيْكِ عَلَى وَالِوالسَّادُمُ وَاجْعَلْمِ الْمُعْتَدَ مِزَاتُهُ الْرِحَالَةِ الْمُ وشيقتيد طارني فالرفحة ما يأملون وفاعد فيعرف الميذاري الداني أخس معيّع صاحب المتان عليه السلام خج الم اللحسن الفرا الأصغرابي مكمّة السناد

تَصِيلِك دَوَّلِكَ أَمْلِكُ وَسُنْعَيْظَ وَبِلِكَ فَسُلِّ كِلَّهِ الْصَلَّى لِمَا مَلَّيْتَ كَلَّى مَا لَيْمِعْ فَالْكُ مُعْجَلُ إِنَّكُ حَيْدُ عِيدًا السَّالَ عَلَى وَسِي خِعْمَ السَّالِمِ ٱللَّهُ مَا إِنَّا المكن الذين مُوسَى بُنِجَعَةِ السِّرِ الوَقِي الطَّامِ الزَّلِيِّ النَّهِ الْسِيالَ مُسْلِكُ المُّ عَلَىٰ كُونَ مِنْ اللَّهُ مَدَّدًا كُمَّ عَنَ المَّانِي مَا اسْتُوعَ بِزَازِنِ وَمَعْبِكَ وَحَمَّلُ كُلَّ الْعِيَّةِ وَكَابَدُ الْمُلَالِّقِ وَالشِيَّةِ فِهَا كَانَ لِمَعْيَ فِي الْمُلْكِ وَيَوْتِ مَصَلِّع لَيْم الْمَلَة أَكُلُ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْ عَدِيمِنَ المَاعِلَ وَفَعَ لِعِلِولَ إِنَّكَ عَفَوْدَ وَعِمَ الصَّلَمَ عل عَلَيْ المضاعل الشاف اللمست صلِّ عَلَى فِي مِنْ مَنْ الَّذِي انْصَيْتُ وَتَصَيْتُ بِهِ مَنْ ثَيْثُ مِنْ خَلَقِكَ ٱللَّهُ مِنْ وَكُمَّا يَعْلَتُ حُبَّةً عَلْحَلِيقًا وَقَاقِمًا بِأَرْكِ وَاصِرًا لِمِيلًا وَمُثَامِمًا عَلَى إِلَى تَكَانِّتُ لَمُ وَالرِّرِ قَالْمُلُونِ وَدَعَا الرَّسِيلَ الْمُكَنَّ وَالْمُعِلَّةِ المستنة فَصُلِ عَلَيْهِ إِنْفَلَ لما صَلِّتَ عَلَى عَهِنِ أَذِلِنا أَيْلَ وَفِيرَ لِلْتِينَ خَلْقِلَ إِلَّكُ خاذكم العتلن عل ليب في السالا الله يَصَلِ عَلَى البيان عَلَى المُعَالِمُ الله عَمَالِ عَلَى الْمُعَالِينِ عَلَى عَلِوالتُّفَى مُنْوَالِمُنْكَ وَمُعْدِيدِ الْوَعَاءَ وَتَغْيِعُ الْأَذْكِيَّاءِ وَخَلِيفَةِ الْأَصِياءِ وَأَبِينِكَ عَلْ وَمُلِكَ ٱللَّهُ مُدِّرَكًا مَدُنتَ بِوسِ الصَّلَالَةِ وَاسْتَنْقَنْتَ بِوبِرَالْهُمْ وَأَرْثُلُتَ بِهِ سِوَا مُتَلَّهُ وَكُلُّتُ مَنْ تُزَكُّ فَصُلِّ فِي أَضَلَ فَاصَلَّتُ عَلَى مَدِينِ الْوَلِيَ آلِكَ وَيَعْتِ أَوْصِياً فِيكَ إِنَّكَ مَنْ يُحَكِّيرُ العَلَىٰ عَلِي عَلَىٰ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَىٰ السَّالِ اللَّفَ مَعَلَى عَلَيْهِا بن مُنَّهُ وَمِنِ الأَوْمِيلَاءِ قَامِا مِلاَنْتِينَاءَ وَخَلَمِنا ثِنَّةِ الدِّينِ قَالْحَيْدَ عَلَ لَائَن أَهْبِينَا ٱللَّهُ مَن كَاجِعَكُ مُعَنَّا يُسْتَقِينُهِ إِلْهُ شُونَ فَيَشَّكُ إِلْجَرِيلِينِ قَالِكَ وَأَخَذَ بَالْإِلِم مِنْ عِفًا إِنْ وَتُعَدِّدُ بَا سَانَهُ وَكُلِّ إِلَّا وَكَ وَالْحَلْلَالَ وَحَرَّرُ خَلْمَكَ وَبَنَّ شُرَامِيكً



وَارْفَعْ دِرْجَتُهُ \*

وَلِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بخشعته بنخيك وكأنشار كمانيان وتنشيهم يخيك وكشفت يعيال كالمثا عِلْيَاكَ وَالْمِيْسَمُ فَرِكَ وَرَفَعَهُمْ فِي لَكُنْ لِلَّهِ وَخَفَعَهُمْ عِلَّا كُلِّيلٌ وَفَرَقُهُمْ عِيْدِلْ صَلَالَكَ عَلِيهِ وَالِوِ ٱللَّهُ مَ مَنْ لِعَلَىٰ عَلَيْ فِي مَلَىٰ مِلْ فَالْكِيدُ الْمِيدُ كَالْمِذَةُ كمبِّنَّ لاغيظ بالألاث ولايتكالالمولنات ولاغضينا اتناغيُّكَ اللَّفَ وَتَلَ عَلَى لِذِلَ الْمُرْسِنَ لَنَالُمَا أَرْمِ الْمِنْ اللَّهِ عِلْكِ اللَّهِ لِمَا لَكُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل خَلِيفَيْكَ فِالْمِيْكَ وَسُامِيكِ عَلْ عِلْدِكَ الْلَّمْتِ الْعِنْ يَعْمَى وَمُدَّ فِهُمُ وَرُبِّي الأنف بطول تَفَاتِهِ ٱللَّهُ مَا آلْفِ وَالْفِي مِنْ الْفَالِيدِينَ طَافِذَهُ مِنْ شَرِّ لِلْخَالِيدِي وَاذْخُر عُنُهُ إِلَادَةً الظَّالِينَ وَخُلِفُ مِن اللَّهِ إِلَيَّ أَبِينَ الْلَّفُ مَا الْعَلِيهِ وَنُوْمِينَا سُبِعَيْدِ وَرَبِينِ وَخَاصَّتِهِ وَعَاشَتِهِ وَمَعَنَهُ وَرَجْعِ الْعَلِي الْمُنْ الْمَا ثُعَنَّ بِعِيمَةً كُنَّ أَ بِ نَفْ مُ تَلِّعَدُ الْمُسْلَطُ اللَّهُ فِالدُّخَاوَالْمُخَالِّةُ فَالْمُسْتَدِ جَيْهُ بِهِ مَا اسْخُى مِنْ دِينِكَ فَأَخِي بِهِ مُنا مُؤِكِّ مِنْ كِتَا بِكَ فَأَظْفِي بِوِمَا عَيْرَ مِنْ كُلِكَ حَقْ يَعُونُهُ وَمِثْلَ بِهِ وَعَلَى يُنْ يُوغَفَّا حِدُيمًا عَالِمًا الْعَلَمُ الْاشْلَةُ فِي وَلَا شَهِدَ عُم ولا الطِلْعِنْدَة وَلا بِنِعَدُ الدُيْ وَاللَّهُ عَنْ نَوْدُ بِنَّ يُكُلُّ فِلْلَّذِ وَمُدَّ بِكُنِّهِ كُلُّ فِيعَةٍ كَامْنُهُ بِينَّ يَهِ كُلُّمُكُلُولَةٍ كَاقْتِمْ بِهِ كُلَّجَادٍ وَأَخِهُ بِسَيْفِهِ كُلَّ الرِ وَأَهْلِكُ بِمَلْهِ جَنْدُ كُلِّ جَائِرُ فَأَجْرِكُكُ عَلَى كَلِّ خَلْرُوآ ذِلَّ بِسُلْطَانِهِ كُلَّ سُلْطَانٍ ٱللَّهُ مَّ أَذِلْكُلِّ مَنْ أَوَا \* وَأَهْلِكُ كُلِّبَى عَادَا \* وَالْكُرْيِنَ كَادَ \* وَاسْتَأْصِلُ مَنْ عَدَا حَقَّهُ إِنَّهَا إمروتتني ولفنآة ندبر فالادلفاد بني اللمترصل فألضفن وعج المنتن

مُعَاعَ النَّبَيْنِ وَتُحَّدِّرَ بَالْمَالَيْنَ الْنَعْبُ فِي إِنْ الْفَطِّيٰ فِي الظِّلَالِ الْفُوِّينِ كُلَّ أَنْ الْبَيْقِ مِنْ كُلِّ عِبْسَالْنُ مَلِ الْجَاوَالْرُجُ النَّفَاعَةِ الْمُنْمَرِ الْمِدِينَالَةِ اللَّهُ شُرِفُ بِنْيَا لَهُ وَعَظِيمُ مِنْهَا لَهُ مَا فَإِنْ عَنْدُ فَأَوْمَ فَنَ وَبَعِيْدُ وَيَعِيْدُ وَأَعْلِوا الفَضَلَ ق الْفَصْلِلَةُ وَالْوَسِيلَةُ وَاللَّهُ عَمَّا الْفِيمَةُ وَالْفِنْهُ مُفَاعًا عُمَّ الْفَيْلُهُ بِوالأَوْنَ وَ الاخرونة وصَلَ عَلَا يُولِنُونَ مِن وَقَارِيثِ الْمُسْكِينَ وَقَائِدِ الْمُتِلِّرِ الْمُتَلِينَ وَقَالِدِ الْمُتَلِينَ وتجة وتبيالعالمين وصّلِ عَلَا لَمْ يَعِيْ إِمَا مِ الْوُسِينَ وَفَا مِنِ الْمُسْكِينَ وَخَجّة ربيرً الْعَالَيْنَ وَصَلِّعَ لَا لَحْسُيْنِ بِي مَلِي إِنَامِ الْمُنْفِينِ وَفَادِيثِ الْمُسْلِينَ وَيُجَوِّرَ مِنْ الْمُنْ وَصَلِّ عَلَى عَلَى الْمُنْ يَعِلَمُ اللَّهُ عَلَى وَعَادِيثِ الْمُسَّلِينَ وَحَبَّةُ وَتِي الْعَالَمِينَ وَصَلّ عَلَيْنَ بِإِيالِ النِّيْنِ وَوَارِشِ الْرُحَلِينَ وَتُجَّةَ رَبِّي الْعَالِمِينَ وَصَلِّحَ لَحِعَفَ وَيُعْلُّ النامِللْهُ بْنِينَ دَمَّا رِيثِ الْمُسْكِينَ دَّحَجَّةِ رَمْنَالْهَالَيْتَ وَصَلِّى فَكُونِيَ بَرِجْعَةٍ إِلِمَامِر الْفُنِينَ وَكُارِينِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّيالْعَالَينَ وَصَلِّحَكُ عَلَيْنِ مُولِمَا لِمُا أَنْفِينَ دُوَّارِيثِ الْرُسُلِينَ وَجَعَةِ رَبِّ الْمَالِينَ وَصَلِّعَ فُكِيْرِ عِلْيِ إِمَّا رِالْوَّيْنِينَ دَوَّارِيث الْرْسَكِينَ دُنْجَةُ وْرَبِيَ الْعَالَمِينَ وَصَلِّي فَلْعَلِي بِنِ مُثَلِّهِ إِمَّا مِلْلُمْ مُنِينَ وَقَارِثِ الْمُسْلِمِينَ دُخِةً رَبِهِ الْعَالِينَ وَصَلِّ عَلَى الْحَرِّنِ مِن عَنِ إِمَا وَالْفَيْدِينَ وَوَارِيْنِ الْمُسْكِينَ وَمُجَنِّع تَجَالْعَالَمِينَ وَصَلِّعَالَعُلَفِ الْحَادِعِ الْمُعْلِقِ إِمَا رِالْمُوْسِينَ وَوَارِشِالْسُكِينَ كُيْعِيْز مَتِ الْعَالَيْنِ ٱللَّفُ مَا يَعِلُ عُنَّهِ وَٱصْلِ يُعْتِدِ الْأَيْتَةِ الْعَادِينَ الْعُلَمَا وَالصَّادِ فِي الْكُمَّا الأفعينا والكامني المفينين وكالبود بنال فأذكان توجيك وتخي ل عل خلعاك

اختمانًا النبخت النيب ما تقوالة خالجة بدأ المُتَ وَقِلَ فَي مُلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَثَلَاجَتُهُ مَخْلِكَ ا

27.

لِيسَّارِفِالْمُنْفِ وَمَقَارِهَا وَبَرِهَا وَجَهِا وَتَهْلِهَا وَجَالِهَا وَجَالِهَا حَوْلا تَنْعَ مِنْمُ وَيَالْ وَلاَ عَمِّ المتذافانا الله يحطف وألم المودك واشف ينهم عبادك واعزبه النبيت فأجاز مُنَّالُونَكِينَ مَعَادِينَ خَلِّ النَّيْسِينَ وَجَنِهِ وِ مَالْمَعَى فِنْ دِينِكَ وُمُعَلِّينَ خُلِكَ عَتَى شيدد بنك به وعلى بنه جبعًا غَضًا مُخَمًّا عَمِيًّا لاعِنَ فِ وَلا بِلِعَدُ مَعْدُ وَعَيْ تُنْرِيعِنَا إِظْلَالِخُرُ وتُطْغَرُ مِنِي مِإِنَ الْكُفْرِةَ تُوجَعِ بِرَعَا وَدَالْحِرَّ وَيَحْلِلَ الْعَلْكِ عَبَدُكَ الَّذِي اسْتَعَلَّمْتُ لِنَشِيكَ وَاصْفَعْنِتُ الْمُعْنِيكَ وعَمَمْتَ وْمِزَالْدُوبَ فِرَالْتَهُ فَا مِنَ الْنَهُ وَوَلَمْنَ ثُمُ مِنَا لِحِيدِ مَسَلَّمَةُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَلْهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلِهُ مُلْكُونًا مُعُلِمُ مُنْ أَلِنْ أَنْ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِلِكُمُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَّهُ مُلْكُولُ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أُلِكُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أُلِّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أُلِكُ مُنْ أَلَّا مُنْ أُلِكُ مُنْ أُلِكُ مُنْ أَلِنُ مُنْ أُلِنِ مُنْ أَلِنُ مُنْ أَلَّا مُنْ أُلِّلُوا مُنْ أَلِن مُنْ أَلِن مُنْ أُلِكُ مُنْ أُلِنِ مُنْ أُلِنُ مُنْ أُلِنُ مُنْ أُلِنُ مُنْ أُلِنِ مُنْ أُلِكُمُ لِمُ مُنْ أَلِنْ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِّكُمُ مُنْ أُلِنْ مُنْ أُلِّلُكُمُ مُنْ أُلِّلُوا مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِكُمُ مُنْ أُلِكُمُ مُنْ أُلِّكُمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِكُمُ مُ لِلْمُ مُلِلِمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ مُوالِمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِمُ مُلِمُ مُنْ أُلِمُ مُنْ أُلِمُ مُوالِمُ مُنْ مُوالِمُ مُلْكُولُ مُلِلِمُ مُوالِمُ مُنْ أُلِمُ مُولِمُ مُنْ مُلِلْمُ مُ مُلِمُ مُنْ عَيْدِمَ حَلَىٰ الطَّاتَةِ إِنَّذُ لَا يَنْ إِنَّ فَنَا كَلَّ الْمُحَا وَكُرْ فِرَكِّ مِنْمِيَّةٌ وَكُرْ نَفِيعِ الَّ طَاعَةٌ وَكُرْفِيْ إِلَى النَّاحْدَةُ وَكُرْفِي ٓ إِلْهِ النَّهِ فَهِمْ وَكُرْفِيْ آلَتَ شُهِمَةٌ وَانَّهُ الْمَادِ المُسْتَةِ الطَّامِ السِّعَةُ السِّعُ النَّعُ النَّعُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ تَلْمِيْنَيُو فَالْتُونَجِعِ مَعِيْنُولِمَا مُؤْرُبِهِ عَيْثُ مَثُلُونِ مِنْكُ وَكُونُ مُلْكَ المتلكات كلماؤتها وتعييفا وقرنها وذكيلها عن ترع فك على على مروقيل بَعْدِهِ فَلَكُوا الطِلِ ٱلْمُستَراسَلُكَ يِنَاظِ مَنْهُ إِنْهِاجَ الْمُنْكِى وَالْحَيْنَ ٱلْمُعْلِي وَالطَّيّ الْهُ طَيْ الَّذِي رَجِعُ الْهَا العَالِى وَكُونُكِ النَّالِى وَقَيْ أَعْلَمُا مَيْدِ وَتَقِينًا عَلْ شَا يَعْتِ وَاحْلُونَ عَلَيْنًا كَيْنَا لِمُنْ وَاحْلُنًا فِهِنِ وِالْقُولِينَ إِنْ وِالمِثَارِينِ يَعَدُ الْطَالِيزَ فِي بُنَاحِيِّ مِنْ خُشْرًا فِرَالْفِيمَةِ فِإِضَّانِ وَأَفَانِهِ وَمُغَيِّدُ سِلْطَانِهِ ٱلْمُستَدّ فاخعل فالن لنا خالصاب كل شُنِّ وسُنْهُمْ وريّاً و مُنْمَعَةٍ مَتْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كَلْ مُظْلُبُ وِلِكُونُجُكُ مَعَى كُلِّنًا عَلَهُ مُتَعَلِّنًا فِالْمُنَّةِ مِنَّةُ وَأَجِلْنَا مِنَا لَنَّا سَد

مُنْالِينُ المُنْمَاوَ فَالْمُسْتِوالْفِنَا وَلَهُ مِنْ الْمُنْمَاةِ مِنْ المُنْمِنَاءُ مَثَاجِ الرَّفِ فَأَعَادُ الكله وتناوالفني النرة والدفن والمنوالكيد والعالط المشتقيم وتسل وليكيك وكالم عَيْدِكَ وَلَا يُعَالِمُ مُنْ وَلَدُو وَمُنَّا فِأَعَالِمِ مُحَرِّدُ فِي مَالِيهِ وَلَلْهُمْ الصَّالِيدِ وينَّا وَدُينًا وَأُونَ أُلِكُ عَلَيْ مِنْ فَيْهِ الْمِعَامِلُ الْمِعَامِلُ الْمِعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمِعْلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِي الْ معارض والتون والتواط المالية والمالة المالية المالية المالية اللَّفْ عَرَادُفَعُ عَنُ وَكِيلًا وَظَيْمَتِكَ وُجَّتِكَ وَلَحْتَكِ وَلِينَائِكَ الْمُتَرِّعِثَكَ الْتَافِينِ يَخِلُينَكَ وَعُنْكِ النَّاظِرَةِ إِذِيكَ مَنَاعِيكَ عَلْهِ إِلَى الْجُمَّاجِ الْمُاعِيالْلَآنِدِيكِ النَّا عِنْكُ فَاعِنا بِرَشِرِجِيمِ مَاخَلُفْ نَبَرَاتَ فَانْفَاتَ وَمَوَّاتَ فَاحْفَلُهُ مِن بَنِ لَيْهُ وين خلف وعَن مُنينيه وكُون شالِه وَين فرق ومرت ويفظف الله المن وعَولَتُ بِهِ وَاحْفُظُ فِيهِ وَسُولَاتُ وَالْمَاءُ وُ أَيْنَاكَ فَدَّ فَالْمِدُومِ فِيكَ وَاحْلُهُ فِي وَدِيعِيلَ الْمَ تَقَيْعُ وَفِهِ وَإِلِنَّ اللَّهُ لِمُ يُعْفَرُ وَفِي مَنْعِلَ وَعِزْكَ الَّذِي لا يُعْتَرُ وَالِثَ إِمَّا لِكَ الْوَقِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْمُزِينِ فَأَيْنُ يُخِنْدِلُ النَّالِي وَقَوْيِقَى لَى قَلْدِوْلُهُ مِلْكُمُّ لِلَّهُ وَقَالِ مَن فالأ وَعَادِ عُنْ عَادَاهُ وَاللِّبُ وَرَعَكَ الْحُصِينَةُ وَحُقَّهُ إِلْلَا يُكَاتِحُفًّا ٱلْمُتَ الْعَبْ وِالسَّفَةِ نة الله عَنْ بِيلُول المُنْ وَالْتِ بِوالْحَدَ وَالْمِيهِ الْمُلُ وَزَيْن بِلُولِ الْمُأْلُول وَالْمِد وَاللّ الصرفانفن الغب دقونام بواحد لخادل ودر والمرافق أد ودرب ظَانْ رُرِينَا اللَّهُ عَنْ قَافَتُلْ مِدِجَائِنَ ٱلْكُورِةُ عُلَا وَعَالَيْمُ وَالْفِيْرُوفُ وَالْمَالِمَةُ وَشَالِعَةً وَشَالِعَةً وَسَالِعَةً اللَّهِ وَشَالِعَةً وَالْمِلْعِ السائدان الما ومُنْ فَالسُّنَّة ومُقَوِّيدًا الْبَاطِلِ وَدَلْ فِالْكِنَّادِينَ فَأَبْرِيدِ الْعَافِينَ وَمُقَوِّيدًا الْمُلِيدِ

الإدنولة إنطاؤنو تكنف يتزوتكم بالفاك على الاجة تفيل ما أخت كالأج العِلْدُ وَلَا ٱلنَّهِ مَا النَّهُ فَا الْعَدَّةُ مَا النَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللُّفُ عَالِمَا أَمَا لَا يَرْبُحُ وَلِوَ الْأَمْرِظَا مِنَا أَوْلَهُ الْمَرْتِعَ فِي إِنِّهِ لَكَ الشُّلْطَاقَ قَ النتيمة كالمهان والحجية فالخيرة والحرارة فالنفرة فالمناه المتب وتجيع الفرنيين حَنَىٰ تُنْفُرُ الِ وَلَيْكِ مِنْ إِلَىٰ مَلَوْ لَلْ مَلْ وَلَا مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ لَذِ مَا وَلَا يَقَالَمَ لَا فَعَالَمُ الدِّفَالْ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ الدِّفَالْ اللَّهُ الدِّفَا مِنَالْحَالَةُ آبِدُ الْمِبْ شَاهُ لَلْهُ وَنَعِيثُ قَامِنُ كَاخْفُنَا مِنْ ثُمَّ عُنْ مُفْتِدِةٍ القناجنة تيوقوننا غليلت واختزا فانعتنوا أأمت والمفائن شرجيع لماخلفت وَدُنَاتَ وَرَاكَ وَانْشَاتَ وَصَوْدَتَ فَاحْفَظُهُ مِن يَنْ بِلَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ وَفَى بَيْدٍ وَعُنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ فَهُ عِنْ وَمُرْتَحِينَ مِنْ فِلْكُ اللَّهِ كَا يَضِعُ مُنْ مُنْ اللَّهِ وَوَعِنَ رَسُولِكِ عَلَيْهُمُ السِّلامُ ٱللَّهُ مَعَ وَنُدَّ فِي عَنْمِ وَنُوهُ فِي أَجَلِهِ وَأَعِنْهُ عَلَى الَّيْتُ وَالنَّهُ مِنْ وَزِوْ إِكَالَا لِمَا لَا إِنَّا الْمَاءِ وَالنَّا لِمُعَالِمًا لَهُ وَالنَّا لِمُعَالِّمًا الْم التَّبِينُ النَّقِيُ النِّقِي النَّعِينُ الْمُعْوِلُ الصَّائِلِ الشَّكُونُ الْفُسْمَةِ وَلاَ شُلْسُنَا بِوِ وَهُنَّ الْبَعْبِي فِالْمُنْ وَالدُّمَّاءُ لَهُ وَالصَّلْنَ عَلَى عِلْمَ مَثْمُ يَفْنِطُنَا فُلُهُنَّتِه مِن إِلَيهِ وَتَكُنُ بَعَيْنًا فَهُ لِلْ كَيْعَيِنَا فَقِامِر رَسُولِكَ صَلَّوا لَكُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَا حَآءَ بِوِين وخِيلَ وَمُن إِلَكَ قُو قُلْ مُناعَلَى لَهُ إِن مِدِ حَتَّى شُلُكَ مِناعَل لِلْمُسْرِ مِنْ اجَ الْمُدُى وَالْمِيَّةُ الْمُفْلَمُ وَالطَّرِيعَةُ الْرَسُطَى وَقَيْنَا عَلِطَاعَتِهِ وَتَجْتِنَا عَلَ الْمُعْتَرَ

وَالْكُسِّلِ وَالْفَرْةِ وَاجْعَلْنَا مِنْ تَنْقِمُ وِلِينِكِ وَتُورُّ وِنَصْرَ وَلِيْكَ وَلاَسْتَمْ إِلِينِكِ عَيْنًا فَإِنَّ اسْتِهُ اللَّهِ بِنَا غَيْنًا عَلْيَا لِيَكِينُ وَمُوعَلَيْنًا كَبِيرُ اللَّهُ مَ مَرْاعِلُ فَلا وَعَدِيرَة الأيْتَة مِنْ جَدِي مَلَّوْمُ الْالْتُدْوَدِهُ فِالْجَالِيهِ وَأَعِنْ لَمْ هُمْ وَيْتُمْ لَكُمْ مَا اسْتَدَالُيْنِ مِنْ لَكِ لَهُ وَتَبِينَ وَعَالَهُمُ مَا حَلِنَا لَكُ مَا عُوانًا وَعَلَى بِنِي الْفَارًا فَإِنْكُ مَا وَلَا كُلُ مُخْانَ وَلَيْكَ فَأَنَّا ثُوْ فَرِيكِ وَمُوالْمُ مِنْكِ وَكُلَّ مُلْكِلُ مُ الْمِكْ مُعْلِوسُنَكَ مِنْ فِيادِكَ وَ صَّفَى لَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَأَفِيلِ أَفُكَ وَمَلَلًا لِمُلْ الْمُلْكِلَ وَمَّفَى أَوْلادٍ بَسِيْكَ وَالسَّلْمُ عُلَيْم ورَحْتُ اللهِ وَرَكِا نَهُ وَمِلْوَى عِنْ إِلْهِ وَنِهِ عِلَالْمِهِ رَضَى اللَّهِ الْمِرْ اللَّهِ عَلَى الْمُ هون بن والتلعكيمان الماعلية الرصام اجراه فاالقاء وذكرانا لشيغها عوالعي معلم الله عليه وامن ان عموم وهوالدعاء في في القالم من الم تعلم الد السلام اللُّتَ عَلَيْ فَيْضَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمُفَرِّفِي نَفْسَلُ لَوْا مُرِفُ وسُولَكَ الْمُسْتَم مَعِين رَسُولِكَ فَإِنَّكَ الْمُنْفِرِ فِي رَسُولَكَ لَرَامِ فِي الْمُسْتَعِينَ عُبِّلُكَ فَإِنَّكَ إِنْ أَنْ يَغِ خِينًا عَلَاتُ عَنْ مِي اللَّهُ مَا لايْنِهِ مُنْتَهُ خُامِلَيٌّ فَلَا يَعْ فَلَيْدُ النِعِينَةُ إِللَّهُ مَن مُنْ إِلِي مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ متَّه الِنَّمَا لَمُ مَلِيهِ عَلَيْهِ عَنْ فَالْبَتْ كُلاَّ ٱلْمِكَ إِنْ الْمُعْتِينِ فَالْمُسْتَى فَالْمُسْتَ وَعَلِيًّا وَمُعَنَّا وَجَعَلُ وَمُولِ وَعَلِيًّا وُعَمَّا وَعَلِيًّا وَلَحْتَنَ وَالْحَيَّ الْعَالِمُ الْمُعِلِّ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَنْ فِي أَخْعَهِنِ ٱللَّهُ مِنْ فَيْتِهِ عَلَى مِلْ وَالشَّعْلَمُ وَعِلَاعَكَ وَكُنِ فَلْجِ لِوَلِيَ أَنْ وَقَالًا مِّنَا الْنَحْنَتَ بِو خَلْقَكَ وَنُقِيْمُ عَلِظَا عَدُولِكِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُلْقِلُ فَإِذْ لِي عَابَ عُنْرَبِيْكِ وَأَرَكَ غُنَظُر وَانْتَالْمَالِ عُنْهُمُ لَمَّ بِالْوَفْتِ اللَّهِ فِي صَالْحُ أَرْ وَلِيكَ فِي

و المالية

أَعْلَائِكَ فِي الْمُولِ مِنْ مُنْ الْمُعْمِولِ إِنِّ وَعَالَهُ إِلَّا تَقَمُّهُما كَلَاعِيَّةٌ الْعَالَنَيْنَا وَلا ثُنَّ إِنَّ أَوْمُ أَوْمُ أَكُمُ إِنَّا الْأُمْدَةُ ثَهُ فَلَاحَمًّا الْأَافَاكُ فَلْحِيدًا فِي الْحَالِمُ الْمُلْكُ فَلَ ولية الانتقالة فاعالا فتكث فاحتفالا حقائ ماديم التب بجري اللين وَاصْرِهُ وَمِينَ عِلَى الْقَالِمِ وَمَاسِلَ اللَّهِ لا تُرَدُ عَزِالْعَمْ الْحَرِيدَ وَعَلِيمَ الْعَلَا وَكَ وأعْلاَة وكيتِكَ وَأَعْلاَءُ رَسُوالِ صَلَّوا لَكَ عَلَيْهِ وَاللِّهِ بِيَدِ وَلِيْكَ وَأَيْدِ عِلْ وَلَي لَكُنّ اللَّهْ وَاللَّهُ وَحُمَّلًا وَأَضِلًا فَلَ عُلُودٍ وَلِدُنْ كُونَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاجْعَلْ وَأَرْنَ ٱلسِّنَّةِ عَلَى فَأَمَّا وَبِهِ سَنَّةً وَافْلُغَ عَنْهُ مَا وَثَنَّمُ وَادْعَتْ لَهُ قُلُونُ فِهِ نَكُولُ الْعَالَهُ وَخُلُهُ مُ مُنَا وَقُتَ وَقُتَ وَتُونَا وَتَرْفِعَ عَلَيْهِ عِنْ أَلَةِ وَأَخْرِهِ وَفِي إداك وَالْعَنَّمُ فِي لِلْهِولَ وَأَسَكِينُمُ أَسْفَلُ اللَّهِ فَأَخِلْهِ إِنَّا تُتَكَّامِنًا إِنَّا وَأَصَالِهِ فَأَوْل فَاخْنُ بُنُودَ مَنْ الْمُدْنَانًا فَاصْلِيدِ جَرَّ اللَّهِ فَاقْتُ مَاضَاعُ الصَّلَقَ فَاتَّبُعُ الشُّولَ فَصَلُوا فَأَصَلُوا عِلَاكَ ٱللَّهُ مَدَوَا فِي فِلِيكَ الْعَرَانَ فَأَرِنَا لَوَدُ سُهِمًا لالْمَلْخِ فأفي بوالمتلا بلنيتة واشف بوالفدورال فرة فاخع بوالأهواء الخنافة عَلَالْتِ وَاقِمْهِ إِلْمِنْ وَالْمُطَلَّةَ وَالْاَحْكَامَ الْمُلَّةَ عَنْ لِي مِعْ فَيْ الْمُلْمَانَةُ مَلُ إِلَّا وَمُ مَاحِلْنَا مِاتِ مِنْ أَعْلَا فِي رَمُعْنِيةِ سُلْطَانِهِ مَالْوُمْنِي كِنْ وَالْوَات بيشاه كالمسكل كالمخاب ويتنالانامة بوالحاتينة برخلينان أنت الوالله تَكْنِيغُ الثُّرِّ وَنَجِبُ الْفُلِكَ وَإِذْ مَعَالَ وَنَجَى مِزَالْكُوبِ الْعَلِيمِ فَاكْشِفِ النُّرِّ عِنْي وَلَيْكِ وَاجْتُلُهُ خَلِفَةً وْلَصْكَ كَأْخَوْتَ لُهُ ٱللَّهِ حَوْلاَ كُلَّهُ اللَّهِ وَلاَ كُلُّهُ عَلَيْهِ وَالسَّالَةُ وَلا تَعْمَلُنِي مِنْ الْعَلَّا وَالْبِعَيْدِ عَلَيْهُمُ السَّالَامُ وَلا يَعْمَلُهُ مِنْ الْمُلَّتِ

فاختلنا فبزبي فأغانيو فأنفان والكفيز يغيله كالمشلبنا فآك فهانيا كَلْمِنْدُ وَفَاتِنَا مِنْ تَتَوَفَّا أَوْتُعْنُ عَلِّوْلِكَ لاَ خَاكِينَ وَلا الَّذِيْزِيَ كَلاَنَّا بِنَ فَلا لْكُذِي ٱللَّهُ مَعَلَ فَيْعَهُ وَأَبِينُ إِلْفَرِقَاضَ أَعِيدٍ وَاخْذُلُ فَاوِلِهِ وَمُنْتِمْ خَنْفُ لَهُ وَكُنْبُ بِهِ وَأَغْمِ مِهِ لِلْحَرِّ فَآيَت بِإِلْكُونَ وَاسْتَنْفِذْ مِعِيا وَلَى الْيُعْبِ سِّ الْذَلِيدَ الْمُثْنِ وِالْبِلِادَ مَا مُثَلِيهِ جَابِمَ ٱلْكُفِيهَا فَعِمْ بِو مُثَمَّ الشَّلْدَلَةِ وَالْن به الجَيَّادَ بِنَ وَالْعَافِينِ فَأَرْبِيهِ النَّافِقِينِ فَالنَّاكِيْنِ وَجَيَّالْخُالِنِينَ وَالْلَحِدِيَّةِ عَارِزِ الأَضِ دَمُعَامِهِ إِدَبِهِ الْتَجْمِعِ السَّلِهَ الْتَجَلِّفِ السَّالِ مِنْ مُعْمَالًا فَك تَقِيَ الْمُسْأَاثًا كُلِّينَ مِنْهُمْ لِلاَدَلَ وَاشْفِينِهُمْ صُلُورَ عِلَادِكِ وَجَبْهِ بِعِمَا اسْتَى بْن دِينِكَ وَالْعِلْمِ إِنْ الْمِلْ مِنْ عُلْكَ وَعَيْنَ وَمُعْلِكَ مُونَا الْمِلْ مِنْ وَعَلَى اللَّهِ حَدَيبًا صَعِيمًا لامِنَ مَ مِن وُلا بِلْمَةَ مَعُدُ مَتَ نَظْفِيَ مِنْدَلِهِ بَيلُانَ الْكَافِرِينَ فَايَّدُمُنْكُ الَّهَ السَّعَلَمْ الْمُعْتَدُ لِلْفَيْدُ وَأَرْضَيْتُ لِلْفَرَّةِ مِنِكَ وَأَصْكَفْتُ بِعِلْمِكَ وَمُعَنَّدُ اللُّهُ وَمَّاكَةُ مِنَالَعِينِ وَأَخْلَعَتُهُ عَلَالْفِينُ وَكَانَعَتُ عَلَيْهِ وَكَانَعَتُ عَلَيْهِ وَكُرَّبُهُ مِنَالَةِ مِنْ مُعَيَّنَهُ مُنِ الْمُأْمِنَ الْمُسْتَدِيثُ لِمِلْكِ ومَعْلَى إِنْ الْمَيْتُ الطَّامِ فِي وَكُلْ عِمَا لِيَعْبَبُ وَلَمْهُمْ مِنْ الْمَالِمِينَةُ مُا مِنْكُونَ وَاجْدَلُهُ إِنْ مِنْاخًا لِمَّا مِنْ كُلِ شَكِ وُشْهَا وَرِيّاً وَيُحْمَدُ حَيِّ لا زُنْ يَدِيْلُ فَلِي فِلْكَ بِولِا فَجَلَكَ اللَّهُ عَلِيْنَا فَ الْمُعْتَالِيَا فَعُنَدُ لِمِينًا فَ عَيْدٌ وَلِيًّا وَثِنَّهُ النَّانِ عَلَيْنًا وَدُفْعَ الْمِينِ وَتَظَاهُمُ الْأَعْلَامُ وَكُنْنَ عَلْمَ إِلَّا عَنَهُ إِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَافِعَ فِلْ عَنَّا بِفَعْ مِنْكَ فَعِيلًا وَتَعْيِمُونَا فَيْنَ وَالِامِعِنَا مِنْكُونًا الِهِ الْحِيْلِينِ ٱللَّهُ مِنْ إِنَّا لَاكَ أَنْ أَذَنَ لَوْلِيلَ فَاظْهَارِ عَدَالِكَ فِيلِّ وَلَ فَقُلْ

And State William

فككا وتسالح وفلتهما والتهاوشارك فاستنت فقيهما تعقيفا فانسيت تَصْوَرُوا وَأَصَلَتُهَا وَإِنْ أَوْلَ الْحِصَّاءُ وَوَيْفَا عِلْمِنْ لَا مُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ تُخْفُّا شِلْكَانِ الَّيْلِ وَكُلُطَانِ النَّارِقَ السَّاطَاتِ وَعَلَيْهِ السِّينِ وَلَلْ يَاجِيَعُلُتَ عَلَيْنَ مِنْ مِنْ مِنْ وَالْمَا مَا مَا مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَدِينِ مِنْ مُعَلَّكُ مَنْ يَهُ وَإِنَّ عَلِيْهِ إِلسَّالُهُمْ فَإِلْمُتَنَّابِ ثَنْ فَيَ أَخِلَا وِالْكُرُوْبِينَ فَحَامَلُمُ الْعُم فَقَ الْمُوالشَّاهُ وَ فِعَلْمِ النَّالِ وَفِعْلُورِ بِيِّنَا وَ وَفِي لِمُنِكَ فِالْمَا وَالْفَقَا فالنفكة الناكة مزعاب الكوام بمتر مناتشي وفانين فتريت بينياب بتناب ويُورُزُفْتُ لِيوَامِنَا لَأَلُورُ وَوَالْبُكُونَ وَالْبُحُدُا وَالْبُوسَيْنَ بِإِللَّهِ الْعَالِبَ وَجَرِينُونِ وعَقَدُتُ مَاءَ الْغِرِقِ قَلْبِ الْفِرْكَ أَنِهَا رَوْ وَجَادِنُتَ بِمِنَ إِمِنَّا لِلْعِرْدُمُنَّ كُلِيتًاك الفنن عَلَيْهِ عِلْ مَرُواْ وَأَوْرَثُهُمْ مَنَا رِقَا لاَ مَرِقَ مَعْارِعِا الَّبِيّ الْكِتّ فِيا لِلْعَالَمِينَ تَأْمَرُتُ وَمَعْنَهُ وَجُنَّهُ \* فَتَلَّكُ وَالْتِبْرِ وَإِسْلِنَالْعَلِيمِ الْمُفْلَرِ الْأَفْلَ لِلْأَعْرَ الأخيالا كأروع بالم الله عَلَيْت ولونو كالماك عِلْ السَّالَمُ في رسِّينًا " تلاهب متبليا على السّالة برفيل فانجوالمني ولا عرصنيان عليمالة وبثريث وليتفوك بتيك على السّلام في تيسايل ماد في لإراب عَلَاهِ ويناقك ولا محر يخلفك والمفري وشادك والشيب يوفوك والدامي بالنماآيك فاكبت وبجيات الذب فلعرائ كم بيران فلمنت الزنان والباتك أق مَنْفُتُ عَلَىٰ يَعِينِ مِنِهِ يَلِالْعِلْقِ وَالْعَلِيدَ بِالْمَاتِ عَزِينَ وَلِسُلِطَا فِالْعَثَقَ وَعِيسِّن الغنوة وبيا والكل والتائة وبكلنا إت الموتفقات باعله إلتعاب والمخت

وَالْمُنظِ عَلَى إِنْ عَلَيْمِ السَّاوْمُ فَإِنَّ اعْوُدُ لِنَ مِرْ فَلَكِ فَأَعِدْهِ وَأَسْتَجُرِيكِ فَأَحِن الله ترصل علفتك فالفكي فاجعلني يعيده فأيزاعنك فالنبا والاحزة ومزالمتي بيتريت الماليز في معتمل المنتصل المعاد والدفي الساعة التن سنا بِنَا اللَّهَا مِن الْجِنةُ لِسِنْمِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْاتُ اللَّهِ الْمُؤْاتُ اللَّهُ اللَّهُ الْ بديع التماية والأخ الفافيان والمخالم دعاة اليمات روى والعراب عد المناة به آخراعة من خاريور الحبعة اللَّف عَالِمَا اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ باسلة القطيم الأغظر الأغظر الأعزالة كإلاكركر الدهاؤا دغبت بيعلينالي انواب لتآوللفنج بالزُّحةُ انفَقَتُ وَافَا دُعْتَ بِهِ عَلَىضَآ بِيُ أَبِعَ إِلَامُولِلْمِنَ يَعْ انفيت والدادميت بوعكى لنسر لليسر تنبيتن ولذادميت بوعكى الأمات النُشي المنتهة فإداد عيت يع على شعب البائسة والفراق الكشفة ويجلال وجهلت الكرير الرافي وأعرز الزعوالته عنت لة الرجي وخصّف له الرفات وخشّف لُهُ الْمُضْفَاتُ عِلْتَ لَهُ الْعَلَىٰ بِينِ عَنَا فَيْكَ وَفِقَ مَلِي الْقِي الْمِيكُ السَّلَاءَ أَنْفَعَ عَلَىٰ لَا فَعِلَا لِإِلِيكَ وَمُنْسِلُ النَّهُ إِنِّ وَالْأَفِىٰ أَنْ تُزَلًّا وَيَشِيِّنِكَ الْمُواعَ لَسَا الْعَالِمَةَ وَيَكُولِينَا الْمِحَلَقَتْ مِالنِّمَالِ وَالْأَمْرُورَ وَيَكُنِّكَ لِلَّهِ وَمَعْتَ مِاالْعَيْ مَعْلَتُ مِبِاالفَّلْدَة مَتِعَلِّمُ الْيَادُونَجَعْلَتَ اللَّيلَ مَكُنَا وَتَلْتُتَ مِاالثَوْدَوَسُّلُ ثُلُّا يتعَلْتَالْنَادَ نُشَالُ مُنِيرًا وَخَلَفَتَ قِاللَّهُ مَنْ يَجُلْتَاكُ مُرَضِكًا ، وَخَلَفَتَ فِالْعُمْرَ را دره دره دانترا گزاردا اد مار الاما دره ای آل ما در استرها و کها امام توجه الاما وجَعَلْتَ المَّرَانِ وَالطَّفَتَ فِي الكَوْلَاتِ وَجَلَلْنَا عُنَا وَبُرُومًا وَسَاجِ وَنَيِئَة وُرْجُمَّا وَيُخْلَتُ لَمَّا مِنْ اللَّهِ وَتَعْلَى لَمَا مُظَالِعٍ وَتَجْارِي وَتَخْلَتُ لَمَّا يدة اورون في اوارو عرف ويا ود المخلط و في المروى فدور أنك وليكن هو المراث لْاَيْعَكُرْ تَشْبِيهُا لَا يَعْكُرُ لِالْحِمَّا عَيْلَ صَلِّعَلَى فَالِحَقَدِ وَانعَلَ بِما أَسْتَاهُ لَهُ أَكَا تَفْعَلُ فِهِ مَا أَنَّا اللَّهُ قَامَعِيْ فِي ذَنُوبِ ما نَعَقَمٌ مِنَا وَمَا تَأَخَّرُ وَوَسِع عَلَيْنِ عَلالِ رِذُولِتُ وَالْفِينِ مُؤْنَةَ اِنْ ان مُوءِ وَجَارِ مَوْءٍ وَقَبِي سُوءٍ وسُلْطانِ مَوْءٍ إِنَّكَ عَلَىٰ اللَّهَ اللَّهِ مِن مُوكِلِ مِنْ عَلِيدُ البينَ رِبَّ الْعَالِمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ / وَالْمُوْالْوَلُ مَكُنَّا سِلْقِياحِ الْسَعْدِةِ الْعِيَالَّشِيْلِكِيدِ /العالشياللاً مُعَالِمَةُ العَمْدِينَ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رُّا وجِللَّانِيَانَا مِنْ وَيَالِ لِكِوْ النَّانِيَانَا وَ وعآءليلة اكتبتاسالا فدتنا تذليا وتقييدوالعلمانيدانة على الم فلير وبالأجابة جلا وألحلة ألطائز والفليظي

وأملِ المَّنَا وَالْاحِزَةِ وَمِعْمَدُكَ إِلَّى مَنْفَتَ فِلْعَلِيْهِ خَلْقِكَ وَمِاسِيْطَاعَتِلَ الْمَيْ أَفَتُ فِا أَقَ الْعَالَةِن وَجُورِكَ اللَّهِ وَمُخَرِّمِن فَيْعِدِ لَمُورَعَبِنَاءَ وَمِعْلِكُ وَجَلَالِكَ وَكُمْ إِنَّاكُ مُوَرِّلُ فَاللَّهُ وَلِذَا الْمِينُ وَلَا الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنُ وَالْعُفَقَ فَالنَّمُ إِلَّ وَا نَتِينَ لَكَ اللَّيْ الْأَكْنُ الْأَكْنُ وَلَكُنَّ لَمَّا الْجَارُ وَالْأَوْارُ وَلَا مَا رُونَ فَصَعَتْ لَمَا الْجَبَّالُ وسَكَنتُ لَمَا الْمُحْتُ بُنَاكِهَا مَا مُنتَسَلَمَتُ لَمَا الْخَلَدُونَ كُلُّما وَخَنفَتُ لَمَا الزَّاجُ فِجُرًا فِا وَخَلَتُ لَمَا السَّمانُ فِي مَا إِنَا وَسِلْنَا إِنَّ اللَّهِ عَنِينَ لَكَ إِلْفَكِيُّ وَمَ الدُّهُ وروَعُونَ بِهِ فِي التنان والازميز فيجكرتك كإنوالفيذة الترسيق الربينا أدرتك السلام وْرِيْتِهِ إِنْهُو وَأَسْأَلُكَ بِكَلِيِّكَ اللِّرْطِيَّةَ كُلّْ شِي وَبُورِو مُعِلِّ اللَّهِ عُلَّتْ مِيهِ الْجِيْلِيَّةُ وَكَا وَمُرَّافِعُ مِنْ صَعِقًا وَكِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَمُنْلَةً وَكُلْتَ مِيْلِهُ وَرَسُولَكَ مُوسَى مَعْ لِلهَ عَلِيهِ السَّالَامُ وَيَطِلُعَيْكَ فِي سَاعِيرَ وَلُعُودِكَ فِيجَلِّل فَالْإِنّ بِرَبْإِسِالْعُنْدُ إِلَى وَجُنُو اللَّهُ كُلُةِ الْمَا فِينَ وَخُشُوعِ اللَّهُ كِلَةِ الْسَبِعِينَ وَبِمُكًّا النَّى الَّذَى بِنَاعُلُ مِن عَلِي الدِّعْلِي السَّالَةُ وَأَنَّهُ مُنَّا مِنْ اللَّهُ عَلَى وَالْدِيَّالَةُ لإخرصنيك فاتومين فلبهاالتلام فالكتابين فتارزآ بالدفائة وتعطيها السَّلامُ وَالْكُتُ لِمِينِكُ مُلْكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمِنْ يَدِو وَوَيَّدِ وَالْمَدِو وَكُلّ عِنْا عَنْ وَلِكَ وَلَا نَشِكُ وَالنَّابِهِ وَلَمْنَ أُصِدَمًّا وَعَلَا الْمُصْلِي عَلَى عَلَى الْمُ كَانْ بْمَارِكْ عَلِيْقَةٍ وَالْحِنْةِ وَتَرْجَعُ عَلَيْقَةٍ وَالْحِسْمَةٍ وَالْحِسْمَةِ وَالْحِسْمَةِ وَالْحِ مَنْحَتَ عَلَانِهِ عِمَالِ إِلْهِ عَلَيْكَ حِيلُهُ مَنْ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ وَاسْتَعَلَّى فَيْ مَنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَرَالُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعْلِقِ وَيَعْ مِنْ الْأَلْمَ ا



مِلاً مِنْ خَرِكَ وَفَسْلِكَ وَمِلِكَ وَعَافِيمَكِ وَمِنْهَا لِلَّهِ عِقِلَ السِّيهِ وَكَانَ المِلْفَ الدُلِقَ نِعِمَتِي الْسِخِيةِ حَامِقِي المُعْرَجِي وَدُنَا لِي الْمِنْ لِي مِنْ مَلَكُنَّي الْحَالِمِ فَعَمْد صَلِّعَ فَهُ وَالْمُعَلَهُ وَاعْفِي خَلَيْنَ وَيُسْرَلُهُ أَرْفِ وَأَخْعَ لِأَثْمَا فَأَنْ فِي فِلْكِنَهُ وَأَصْلِ ددى فالصادق والباسكم انه صامروم الأدجا والخيد فالحمدة وصلى لياة السنت مأ ثُمَّ قَالَ لَا رَبِّ لِلمَّالَّةُ مِنْ ثُمَّ قَالَ لَهِ رَبِيلِيَّهُ لَيْنَ رُبُّ عَضَيْكَ الْمُعِيلِ عِمَّا بِكَ الْاحْفُلْ وَلا يُخْلِمُ سِنْكَ الْأَرْضَاكَ وَالصَّرَةُ الدِّيكَ فَتَ لِي الْإِخْجُمَّا بِالْفَدَ الويفي باالمات الباوتها تنشرت اليادوكا فتلكن وتوفوا يتباطاتك وأذفو كف العاب الحسنا أعلى ربارض كالشعق كالمفطور الفرن ولاتعال ؙٵڔؠٙۑٳڹڔؽٚڡٚؠؘڿ؋ٞڹۜ؋ٵڶڶٞۼ۪؈ؘٚڡؠ۬ٷڶۣۏۅڡۜٛڡ۫ؠ۫ڿ؋ڹۜ؋ٵڶڷڮؠؿ۫ۼؠؙؽۅڡۜٚڶۼڮڬٳٳڸؚ الْ لَيْنَ فَحَكُمِكَ ظُلُو كُمْ فَيُقَتِّلَ عَكَدُ كُواْ أَيْعِيلُ مُعَلِّكُ عَلَيْهِ الْمُعْلَجِيلًا

يوفلا يُنظُ بِهِ إِبَالْهَا وَهِ وَلِيَالا مُنْ لِي مُهِمَّا لَا الْجِدْ السَّا الْفَعْلِ لِيَا الْفَكَابِ ايْعَلِي ٰ أَى مُنْعَرِّفُ أَيْ أَيْرُ الْرَبِ بِلِمَا عَيِدَ أَيْ مُنْ الْمُولِيِّ الْمُنْفَافِينِ سُالْحَالَى الْمُعْلَقُ الِلْعِرْتَفْتُ وَمِينَكُ وَلَوْلِهَالَ وَلَوْلَاكُتُكُ تَكُنَّتُنَى مَا فَاللَّهُ إِن وَثُلِلُ الْوَرْ وَالْمُ مُعْمِعِينِ إِلْكَ فَإِح فَلا عُلْ عَنِي وَبَيْنَ مُا لَجُوتُ وَارْدُلْ مِلْهِ كُ على التادم بنبع مذا الماماً عبد الكُلَّمَا الْعَرِّيْ مِنْ كُرْبِيَ دُاعِيَا فِي عِنْ سِنْدَةٍ المان والفيها المستى واحدل سائري فرجا وتفرع ولا نفرة سي وتعالمات ٱبِمَّا لِمَا بَيْنَتُنَى وَفِيدَ وَفَاقِ إِذَا لَكَجَّنِنِي لِازْءُ ٱللَّهِ بِيَصَلَى ٱلْحِيآجِ لِمُأْلَسَتِ الظُّالِ الفَّيْمِ عُن مُنْ مُثَالِكَ مَن ذَالِتَ الْمُسْبِيهِ عُلُوّاً كِبِيرًا فَالْتُعَلِّمِ إِلَى الْحَرَفُ وَمُلْ وَكُ



رآ. يعوبه ليلة السّب ولربيخة فقال النبض في القطيرواله وللنجر العلب السّلة المتعقام المتيان وكريان فادع عباك الشاهر فينا فالمتاع المتعالة عَنْكَ بَنِ يَدُنِّكَ أَيَادًا وَالْمِيكِيْنِ مِنْكَ أَعَالُوا أَيْ رَجًّا أَوْ أَيْ فِاللَّا الْحُاتُمَ رَفْتُنَا ۚ أَكُهُ فِي اللَّهِ وَعُوْفَى عَبْدُكَ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَدْ الْحَالَى مَنْ اللَّهُ عَبْد المُنْ الْمُنْ عَبُلَنَا لَهِ إِلَّهُ إِلَى وَلَا غِنْهِ إِنَّ فَعَلَى لَا أَسْتَلِعُ لَمَا فَأَوْلًا ثَعْنًا وَلَا آجِدُ بَرَا فَالْمَ العَقَعَتْ السِّبَالُمُ لَمَّا مِعِ عَنِي وَأَضَمَ لَعِي كُلَّ الطِي فَافْرَةَ فِي القَمْ الْيَالِيَ فَمُنْ مُنَا مُنَا المِنْ مِنْ مِنْ كُنُونَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل نَسَدُ أَنْ مُثَرِّلًا فَإِنْ قُلْتُ لا يُنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ فِي الْعَرِلِي الْعَرْلِي الْعَرْلِي الْمُؤْلِ المَشِعَةَ فِي الشِّعَرَّةِ الدُّقِ الدُّتِي الدُّتِي الدِّتِي الدِّتِي الدِّيْنِ الدِيْنِ الدِينِ الدِينِي الدِينِ الدِينِي الدِينِ الدِينِ الدِينِي الْمِينِي المِنْ الْمِينِي الْمِينِيِي الْمِينِي الْمِينِيِي الْمِينِي الْمِينِيِيِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِي ٱلْجَادِيِّنَ الْحُودَ مَنْ مَنْ مُودَعِلَ حَثْ مُنْفَهِي أَوَا وِجَ الْعُنْفِيِّ وَإِنْ فَلْتَافَمُ كَا افْنَ فَلُوبِ المَا النَّهِ وَاللَّهِ إِنَّا الْنَبْنَ وَلَهِ فِي إِنَّا الْنُورُ مِنْ مُنْ مُعْ الْمُ اللَّهُ الْمُتَعْلَقُ الْمُنْ تَلْكُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الْمُعَانَدُ مِنْ كُلِكَ فَاسْتَقَدُّهِ عِنْسَكَ فَلَا يَحْجُ مِنْكَ إِلَيْشَى مِنْالَ ٱسْأَلْكَ مِعِ عُقَلَمْ

6 7 1 Silver

5 Partie

عفريط

ومُقَوِّلُهُ \*

والمن المناه الم

الم المناولات الله الما

فالدك الآلة سالية المترة والفقة وتغذيا ويتدن كفاخه وستعداسه وكالم وتتوله بياد تُندُّ عِنْ أَوْنَا تَلْبِ وَالنَّفِي عَلَى الْمُعْضِينَ وَاحِرْفِ عَنَاسُتُنَ فَاقِ لِلَالْمَتَ اعْدُهُ وَالنَّهُ وَيِكَانِينُ وَعَلَيْكَ اعْمَدُ وَاتَوْكُلُ فَسَلِّ عَلَيْكُ مِنْ النَّهِ وَاصْرَهُ وَعَيْ فَاتَّكَ عِيْاتُ السَّعَيْبِينَ وَجَارُ السَّمِينِ وَكِمَّا اللَّهِينَ وَأَرْجُ الرَّاحِينَ وَما لِعِنْ فَالْ صعطيه السلام فالدأية النق لم السعليد الدابسة الأربعا في النور فعال الماس المتصبين بطلوم وبكرز ذالم عواثلاثا تمقالك فتنقله موساء الوجزاصي غذا والبعه بصياري الخنبع الجعة فاذاكان وقتالعثآء منصشية الجعة فضلين العشايين المنق عشن ركعة نفرا وكل يكعة الحدارة وظاهواته احدا تفتح عشق مأذا ادبع وكمات فاسجد وفل فيجودك الله تركياني الفنت والسابع الشفت ولم منج العِظاء بِمَثَالُونِ وَمِي مَهُ اللَّهُ إِلَيْ الْمِكَ الْعَظِيمَ الْمُطَوِّلُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ المُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمُ تُحَدِّعَ لِيكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَ مُعْلِيمُةِ إِلْقَلِيمِينَ الظَّامِينَ وُتُعَجِّلُ إِي الْعَبَحَ مِمَا آناة فغلت فكان مارأيت ادغي دالأشبوع دعآءال التبت مِدَاللِّهِ النَّهُ النَّالَةُ النَّالِي النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالَةُ النّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِ النَّالَةُ النَّالِّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِّي النَّالِّذِي النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَّذِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَّذِي النَّالِي النَّالَّذِي النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّالَّذِي النَّالَّةُ النَّالِي النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَّذِي النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النّلُولِي النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النّلِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِيلَالِي النَّالِمُ اللَّالِي النَّالَةُ ال وَلِكَ الْمُذُ آنْ َ الْمِنْ الْفَيْنُ الْفَيْنُ الْمُؤَلِّلُ الْمُلْ مِنْ وَلَمْ يَكُنْ شَيْ مُنْ وَلَفِيلًا أَنْهُا مِنْ مُؤْلِينَ مُلْكِكُ أَدْمِنْكُمْ فِي مِنْ أَرِكَ أَدْمِنْكُمْ فِي مِنْ نَفَا لِكَ فَالْمُمْ بِيسْطِكَ مُنْ لِأَمْلِ مُنْجُونِ إِمَا مُوكَانِّكُ فَدَرُكَ وَتَعْلِقُ النَّاكَ خَالِقُ مِلْكَ خَلَفْتَ التَّمْلُ كلاَمَن وإشًا وبُناءً وَتَنْ شَالِتُنَاءَ مَنْ مُصَلِّدُ مَعْتَ كَمَلُولِكَ وَوَالِكَ وَوَالِكَ وَوَالْكِ

الطاليات مُ مَعَلَت بَهَا لُوسِيلًا ثُمُ سَكُنْهُمَا لِيَنْ مِهَا ثَنْيُ غَرُلُ سُكُمًّا فِعَظَيْتِك

لِيغَيْلَ نَصًّا وَمُعْلَمْ مُفَاعِنَ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَعَلَّمْ فَا اللَّهِ فَعَلَمْ فَعَالَمُ اللَّهِ فَعَلَّمْ فَعَالَمُ اللَّهِ فَعَلَّمْ فَعَالَمُ اللَّهِ فَعَلَّمْ فَعَالَمُ اللَّهِ فَعَلَّمْ فَعَلّمْ فَعَلَّمْ فَعَلَّهُ فَعَلَّمْ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَلّمْ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَلَّمْ فَعَلَّا مُعْلَمُ فَعَلَّمْ فَعَلَّمْ فَعَلَّمْ فَعَلَّمْ فَعَلَّمْ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعِلْمُ فَالْعِلْمُ فَعِلْمُ فَلَّا فَعَلَّمْ فَعَلَّمُ فَعَلَّمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَالْعَلَّمْ فَعَلَّمْ فَعَلَّمْ فَعِلْمُ فَالْعِلْمُ فَالمُعْلَمُ فَعِلَّمْ فَعِلْمُ فَالْعِلْمُ فَالْعِلْمُ فَعِلْمُ فَالْعِلْمُ فَالْعِلْمُ فَالمُعْلَمُ فَالْعِلْمُ عِلْمُ لِلْعِلْمُ فَا مُعْلِمُ فَالْعِلْمُ فَالْعِلْمُ فَالْعِلْ وَقِلْةُ حِلِقَ وَمُرْخِي وَتُضْعِ لِلِّيكَ لِمِينِكِ عَنْ إِلَّهِ فِي فَيْ اللَّهِ وَفِي فَاللَّهُ مِنْ كُلَّ سُودٍ فَآعِدُهِ وَأَسْتُعُرُهُ إِنَّ فَأَجُرُهِ وَأَسْتُرُ لِلْ مِنْ شَرِعَا فِلْدَةَ فَأَسْتُونُ وَأَسْتَعْفُلُ مِنْ نُوبِ فَاغِفِظِ إِنَّهُ لا يَعَفِّ الْعَظِيمِ إِنَّهِ الْعَظِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَظِيمُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِيمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْ كُلِيُّنِي آخِير دديمن العادة عليه السّلام أنّه فالهزه هذا مرس سلطان إو التمام المساطعة وليع عشة الجمة المتاسات منا أَيْ رَبَّا الِّي سَيْلًا أَيْ سَيِّنًا أَقِلْكُ أَيْ رَبِّالًا الْيُطَالُ الْيُطَالُ الْيُطْفَأُ الْجَيْدِ نَكُ وَيِبْلِكَ اعْتُمَتْ وَلِمَنا مُنْعَتْ وَلِهَ اعْوَدُ وَلِهَ الْوَهُ وَعَلَيْكَ أَوْكُوالِلًا الجأ فأعقيم وبلتاستجيه بجيع الونه واكتنفيا بدفواده والتتعيفة وتعالب وَانْتَ اللَّهُ رَبِّهِ لِللَّهِ الْحُلَّانَ مُنْجَالِكَ وَغِيلًا عِلْتُ مِّوهٌ وَظُلَّتُ تَغُوضَاً عِلَى عُدِّرِةً الرُّغَيَّةِ وَاغْفِرْلِهِ وَانْجَرْوَخُذِ بِيدِجِ وَأَنْفِذُ فِي وَأَلْفِنِي وَأَكْفِنِي وَأَكْفِ فالساقة المرود والساآن واصاح وتفاي وتنفري المؤود الأحودي والكرالككن وَالْعَلَ الْفَاصِلِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُونِ وَالْمَالِكَ يَعْظِلْهِ وَلَا أَحْمُ الْرَحِينَ الْحَقُ الْيَوْدُ الْحِيْ اللَّهِ الْمُؤْتُ الْحَيْلِ الْوَالْ الْعَالَتُ بُعِيِّهِ لِمَا أَنْهُ مِسْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ لاَلْهُ بِالْعَيْرِ اللَّهُ لِلْحُدِينِ لِاللَّهُ مِعَلِي لِاللَّهُ مِحْدَيْدٍ لِاللَّهُ صَلَامًا لَهِ عَلَيْكِ قالالمسن وتغرب فعضه على المحال خالف المسالدة وفادف عِبْعُولُ الله بِن فِي الله بِسَالِي الله يُعَلِّهِ إِلْمَالَةُ بِسَالِي اللهُ وَالْحَسَنِ مِاللَّهُ بِجَيْلَ ثُمَّ عِلْمَ عَلَى عَلَّمَ عِلْمَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْمَ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَا عَلَيْمَ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَا عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمَ عِلْمَالًا اللَّهُ عِلْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَّهُ عِلْمُ عِلْكُولُ عِلْمُ عِلْم

16 Jan 10 3

عَظِيمٍ

To Walingins

المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

Sie

المرة المحالمة عي

رو ما محادة ميالاً در حران الحراد راللا در المارة المورد ه

كِتُلُود

اللِّنَةَ لارَبُ إِبَ كُلِّخَهُ فِي فَتُنَّهُ لِأَحَدِ مِنْ خَلِّقِكَ وَأُولِنَا إِنْ وَٱلْعِلْعَيْكَ ثُمَّ لَكُ عَن آبِدًا حَق القالَ وَاسْتَعِين راضِ اللهُ ذلك برَحْيَكَ وَالْفَ إِلَيْكَ فِي بُعْدَيْنَ فَتُنِعِ اللَّهِلَّةُ لِمَا يَغِنِي فَكُولُ وَلِلَّتِي فَالْفِي لِمُعْ مِنْ اللَّهِ وَعِلْ مُعَدَّف فَالْفِ دخشتي المنزع آب واستدم والجبر فامتى ولفتي فيتر فأيلي عرفي واستجب اللِّيلَةُ دُعْآنِ وَأَعِلِمِي مُسَالِمِي وَأَعْظَرِينِ مُسْأَلِمِ وَكُنْ فِيفَا وَنُصْفِينًا وَكُنْ بِيعِيمًا وَكُلَّ تَقْتِلْنِي مِن يَحْرَبُكَ وَلَا تُؤْمِيْتِ فِي زِن فَعِلَ وَلاَعْمُهُ أَنِي وَآلَا أَوْفِكَ وَلا تَحْرِيفِهَا أَلَا السَّالُكَ وَلا تَعْيَدِهِ مِنَانَا اسْتَغِيزُكَ إِارْحَ الْأُعِيزُ وصَلَى اللهُ عَلَيْهَ وَالْمَالِيثِيدِ أنجعية خعاة بوم السنيت لينسب مراته إلغ فإلز ٱلْهُ مَنْ وَيُنَا لِكَ لَهُ أَنْسَالُهُ لِيَنْ كَيْثِلُ ثَنَّ وَأَنْسَالُتُم مِنْ الْمِسْرُ وَمَكُ اللُّوكَ بِعِنْدُرَتِكِ وَاسْعَيْدُونَا لَأَزَاتِ بِعِزَيْكِ وَعَلَيْمَالنَّادَةُ بِغِيْدِكَ وَسُهَ الْعَظَمَا أَهُ عِلْ وَوَوَخَمَا لَكُلِّهِ مِنْ عِنْهُ وَلَكَ وَتَسَلَّطُنَ عَلَى مُولِ لِسُلَّا الِي بُرِيِّي وَدُلْتَ الْجَالِينَ مِينَةٍ مُلْكِكَ وَاشْفَاتَ الْمُورَ مِثْلَةَ مِنْ الْمَالِكَ كُلُّ فِي سِوَالَ فَأ أَنِكَ وَحَسُنَ الْعِنْ وَالْإِسْكِلَّانُ مِعْلَيْلَ وَصَفَا الْغُرُوا لَوْقَارُ مِعِزَيْكِ وَتَكَرَّبُ عِلْالِكَ نَعْلَكُ كِينِ إِلَيْكَ نَعَلَ الْجُنْدُ وَالْكُرُدُ لِلَّ فَاقَارُ الْفَنْ عِنْدَكَ فَتُمَّتَ الْمِبْارِيَّ عِيْمِيْكِ وَاصْفَعْنِتَ الْغَرْلِيزَيْكِ وَالْعَلَدُ وَالْعَلَّةُ لِلْفُيْلَ نَقَعَ تَ بذاك كلِّهِ وَقَرَّمُناتَ فِي الْمَاكِ وَحَمَّكَ وَاسْبُعَيْتَ الْمَاكَ وَالْحَالُالَ لِرَحْمِكِ وَخَلَّمَ النَّمَانَ وَالْإِنْ يُكُالُ اللَّهُ مُلْكُ كَالْتَامُلُ بِكَالِكَ وَكَا عُبُ وَتَعْمِلُكَ لَهُ شِلُ لَكَ وَلَا مِنْ لَاكْ وَلَا شِي اللَّهُ وَلَا خَلَمُ لَكَ وَلَا خَلِي لَكَ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ عَيْ

ستنظيا في باليان تتجينًا فعلماك تتلكنا فلكان تعالياني علمان مخيبًا فِعلِكَ سُتَوِيًا عَلَى مُرْشِكَ فَيَاكُتُ فَقَالِكَ وَعَلَامُنَاكَ مَا فَكُ وَفُولُكُ مِعْشَاكَ وَسُلُطَائِلُ وَنَعَبُلُ وَمُوْلِكُ وَقُولُكُ وَقُولُكُ وَتُعَلَّلُ وَتَعْسُلُ وَقُولُكُ وَمُعَاقِلُ وَكُلِيكُ الْكَيِنْ وَلِيْرِكَالْكَبِيرُ وَعَلَمَتُ لَكَالْعَلِيمَةُ وَانْتَ الْفَالْخِيُّةُ خِلَكُلِّحِيَّ وَالْمَعَيُ خِلْ كُلِ مَيْمٍ وَاللَّكُ إِلْكُ الْمُلْوَالْمَعْلِيهِ النُّدِّيِّةِ الْمُنَّةُ الْمُنْةُ فِالتَّمَّا إِدْ وَالأَوْفِي فَاللَّهُ مَا وَكُونُهُنَّ وَدَيَّهُنَّ وَالْمُعُنَّ وَمُناخِعِنَّ فَشَيْعًا لَكَ وَعِيْدِكَ وَتَبْنًا وَجَلَّ فَنَآ وُكِوا اللَّهِيَّة صَلَ عَلَىٰ مَنْ عَمْولَ وَرَسُولِكَ وَبَعِيلُ وَأَجِن بِكُلِ غِيلَ أَلْهُ وَشَرْلُكُوا أَنْ وَكُولُوا الله تصَّيفِ فَوْاْ، وَيَسْمِ إِلَاءُ وَسُكِينِ رَجَّهُ وَجَامِلِ عَلَّكُ وَمِن تَقُرُ وَجَيْ اضَّنَّ الخراء الأوف والبغ كالخفل والشفاعة القائنة والمتراكا بتعيم فالجت ويناك المَيْنَ رَبِّنَا لَعَالَمَ رَاجِعَ لَهُ مُنْزِكُم مُنْوطًا وَتَعَلِيًّا رَفِعًا وَظَلَا ظَلَ الْآ وَرُقِعَا . حَيَالًا وَنَظَرًا الِي خِيلَ بُورَ تَحِبُ عِنَا لَهُ مِن اللَّفَ وَصَلِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ و لنافرَعًا وَاجْعَلْ حَفْ مُنَاسُورِهَا وَلَعِنَّاءُ مُنَاسُوعِيَا يَسْتَشُرِهِ إِوَّلُنَا وَالْحِيْا كَافْتُ عَنَالَامِن فِطَالِكَ وَالِلسَّالْمُرْمِنِ خُنَاتِكَ خُنَاتِ النَّبِيرَ إِلَهُ الْمُؤِّرِيِّ الْمَالَكِينَ ٱللَّهُ وَمُلَوِّكُمُ وَالِهُ مَدِّ وَأَمْالُكَ إِمِمِكَ الَّذِي مُوَفِّرُ مِن فُرِو وَنُودُ فَقَ كُلْ نُوْدِ دَنُورُ تُفَوِّ بِيكِ لَٰ قُلْمَ إِنَّكُمْ بِهِ ثُنَّ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ وَجَاْدٍ عَنِيدٍ وَجَيْ عَيْدٍ دَنُونِ بِهِ خَتَ كُلِ خَالَيْتٍ دَشَطِلُ بِهِ خِرَكُلِ سَاجٍ وَحَدَدَ كُلِ خَاسِدٍ وَ يَضَرُعُ لِعَظَتِهِ الْرُوالْفَاجِرْ وَإِسْلِكَالْكَكِرِ اللَّهِ سَمَّتَ بِهِ نِفْسَكَ وَاسْتَوْتِ فِي عَلَى مُنْكِ قَاسْتُفَرِّتَ بِهِ عَلَى مِيلِنَا فَاضْلَهُ فَالْعُقَدِ وَالْمُعَلَدِ وَانْ نُفَعِّلُ

Sil.

المنبط ان تمن مثل المنبط المنبط المنبط المنبط المنبط المنبط المن تمن مثل المنبط المنب

وَصَعْفَ مَن ضَادَكَ وَخَابَ مِنافَتُنَّ إِنَّ وَخَيِت مِنْ الوَالَ وَوَلَّ مَن عَادَ الْت وَهُوْرِهِ مِنْ قَامُكُ وَالْمُقَيْنَ بِعِنَّةٍ مُّلَمَّاكِ وَتَقَالَيْتَ شَامِيلًا فِيكَ وَتَكُرِّتُ بِعِسَام جُوْدِكَ عَنَّ صُدَّةً دَنَّ لَكُ عَلَى وَاسْتَعْتَ بِعِنَّ لِمَّ وَعَنَ رَبَّ عِنْدِكَ وَمُلْفِتُ مَا الدُّتَ كأُمْلُتُ عَاجِنَكَ وَأَجْنَ طِلِبَتُكَ وَمَدَّنتَ كَالْ يَثِينَاكَ فَكُلُّ شُيَّا لَكَ وَبِغَيَّاك ومفار مِنْ لَكُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَمَا مَلَكُ مُنْكُ دُخُلُمُكُ وَمُلْقُكُ وَبَرْمَتُكُ وَبِدَعَتُك التنافقة بِعُدْمَاكُ وَعَرْتَ بِمِدَانُ فَكَ وَجَعْلَهَا الْمُعْرِثُ كَنَّا عَالِيدٌ إِلْمَ عَلَى ا مُنْتَأَهُ عِنْكَ وَتُنْفَكِيمُ فِي فَضَيَّكَ وَذَوْآتُ فَاصِمْ بِيكَ آخَاطَ بِمَ عَلِيكُ وأحضا فشرعنظك وقبيعهم كتالك فكلفنك كأف مفاث كالألك وتزعتك مِن عَافِيّاكَ فَرَقّا مِنْكَ وَيُسَيِّحُ إِنَّهِ قُدُمِكَ لِمِينَةً حِلْالِ عِزِلَ التَّبِيّا وَتَعْيّا الِتَدِيرِ مِنْ كِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِلَةِ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَتَعَالَلُهُ وَلَا اللَّهِ لِيَ وَمُنْفَعْ الْرَوْةِ وَفَاحِمُ الْجُنَامِةِ وَمُبِئُ الظِّكَةِ رِبُ الْخَلْقِ وَمُعْرِمُ الْأَبْرِ وفالفِزَالثَّاجِ وَالسُّلْطَانِالْإِذِج وَالْعَلَالِالْعَادِدِوَالْكِبْرِيَّا وِالْفَالِمِلْفِيَّاء الْعَاجِرِيدِ الْسَكَيْرِيِّ وَصَعَادُ الْعَتَدِيِّ وَفَعَالُ الظَّالِيزُ وَعَايَدُ النَّتَافِينَ وَهُمِيُّ الْسُتُمْرِضِينَ وَمَكُمُ الْوُرْنِينَ وسَبِيلُها جَوْالظَّالِينَ الْتُعَالِي فَدُسْكَ الْمُقَدِّينُ وَجُمُكُ مِّالِكَ بِعُلْوِّا سَمِكَ وَعَلَا مِزْمَكَا بِكَ وَخُمُنَ كِبَرِهَ } وَعَلَيْكِ مَعِنَّةُ عِزَّتِكَ لِكُلَّاسِّكَ وَجَلَالِكَ فَأَشْقَ بِنَ الْأَدِ الْحُبُ فَدُ وَجَعِكَ وَأَفْتَى الشاظرين بآؤك واستنار فالككاب فنك وعاد فالتيروالعلاييت أَمْلُكُ وَأَخَاطَ بِالسِّلَا ثُرِيفِنْكُ وَمَعْظَ كُلَّ شِي الْحِمَا وْلَكَ لَيْنَ فَيْ يَعْمُ عَمَعُ عَلِكَ

شُلْقَكَ كَلَّ بِعَيْدُ شَيُّ مَنْ يَلْكَ كَلَّ بِمَنْكِ شَيُّ إِنْكَ وَلَا يَوْلُ شَيْ مَنْوَلَكَ وَكُلْ مَى كَمَاكُ وَلا يَمُكُ مِنْ وَوَ لَكُ وَلا يَعْمُ بِلْكُ فِي أَيْدُنَ وَلا يَعْمُ لَكُ مِنْ اللَّهِ خَالِنُ الْكُلِّي وَيُشِيِّرُعُهُ وَبَا مِعْ الْلَكِنِ وَوَالِينُ أَنْسُالْمِيَّا أُو يَرَّفِي عِنْهُ وَلِدَ وَعَيْرَتَ بِينَ إِلَى وَمُثَلِّكُ بِيلِلْطَا إِلَى وَتَسَلَّفُ بِلَيْكِ وَفَقَلْتَ بِكِيرِاً إِلَى وَكُذُبُ مِعْلَيْكَ وَافْقُرُنَ مِعْلَيْكَ وَعَلَىٰتَ مِغْوَلِ وَاسْتَكْرُبَ عِلَالِ وَخُلِّلَتْ بِكِيْمِ لِمَالِكَ وَتُنَفِّفَ بُغِيلَ وَمَّكُنَّتُ بِعُولِ وَجُبَاتَ بِكُرَّكِ وَهُنَاتَ بِعُلِّلِكَ وَهَالْتَ بِغُدَرَّلِيَ الْتَ النظرالا فلحث لا منهك الإساد وللن و قل منظر بديخ الغاق ف والكان وَمَلَكُنَ مُنْدَلَكُ وَحُرْثَ فُوْلَكَ وَقُلْهُ مَ عِلْكُ وَالْفَلْكَ الْمُلْكِ مِسْلِيطِكَ وَكُلْلَكَ بِيْنَهُ لَا دُوْيُتُ فِيلَانِكِ وْأَلْتُ وَقُلْكِ فَلْكِ فَلْتِكَ وَغُرِّلُهُ وَكَفَرْتُ فِلْهَاكِ وأسنغت مختلف فيطين والمتنات فيتناف فيستتر فعتلا عقفتينيك جُلُولِكِ مَنْ كُلُّتُ وَيُعَدِّلُ فَلَمْنَ بِنُكَ وَتَدَوْرُكَ وَقَلْتُ عَلَى وَالْتُنَافُّ أُمُكَ وَعَلَا يُمَا أَذُكُ وَعَلَى مَكُلِ وَعَلْتَ كُلِيَّاكُ وَكُلْ مِنْ مَكَا فَا مُعَادِّ مُعَادً وَلا يُنْتُمْ مِنْ نَقِينًا لِلَ وَلا يُجَلِّدُ مِنْ بَأْسِلَ وَلا يَنْفَرُ مِنْ فِينًا لِكَ وَلا يَنْفَلُكُ ئِدُ إِنْ كَا يُعْلِينُ لِلْهُ عَلَيْكُ خِلْكُ وَهُ لِيَالُمُ لِللَّهُ وَعُمِّنًا وَالْمُوالِمُ اللَّهِ وَالْم الله الله الله الله الله الله المنافلة والمالك والمتقالة والمتحالة المتحالة المتحالة والمتحالة والمتحالة والمتحالة والمتحالة والمتحالة والمتحالة والمتحالة والمتحالة المتحالة والمتحالة المتحالة ال مستمر وكال ولا يصعف أيال ولا شعل كالمثال ولا ينفع حاد ما ما الله يُعْلِي مِنْ عَالَكِكَ كَلِحُرِي مَنْ عَالَكَ وَمُولِتِ الرَّ عَالَكِهُ وَوَلَّ مِنْ كَا يَلَاسُكُ

المتعليان ال

الكفي بعَدَانه الوصي النفاية بدالإسلار مِين الشِّل بعَدَالْعَيْنِ وَيَوَالْفَةَةِ بَعْدَ الجائنة ويوالإختاد ف بمنالالف ويواليَّلَة عَمَالُونِ وَيَوَاليَّلَة عَمَالُونِ وَيَوَالْمُونِ مِنْ الْمُولِ لِيَ المِبْ بِزَانَ نَعْلِكَ مَخْطًا أَوْنَعْظَ الْدِيضًا أَوْنُوا لِيَ لَكَ عَنْقًا أَوْنُوا دِيَ لَكَ وَلِيًّا أَوْنَفْقِكَ لَكَ تَحْرَمًا أَوْنُبَيْلَ فِعَنَكَ كُفًّا الْوَنَيُّعَ مَوَى بِغَيْرِهُ مُكَ رِمْكَ وَمُسْأَلُنَا لَلْهُمّ انَ شَرَاعًا عُهُ وَالْعُنَّةِ وَانْ تَعْمَلُوا مِنْ وَالْمِنْ الْمَالُونِينَا وَالْإِلَادَةِ وَعِلْ وَلَك المُعْيَنَا وَالْتُرَكُّ مِنَا لَيْنَا وَالْعَامَا وَيَعْنَا الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ عُلَّمَتُ فِيا وَالتَّرِيْقِ الْمُعَالِيَّةِ وَالْكُلِّلَةَ كُلِّما فِالْمُنْا وَالْأَبْوَةِ اللَّهُ مَا مِلْ الْمُنْ وَالْهُونَةُ وَلا غَرِينًا فَضَالَ وَلا مَنْسِنًا وَكُلُ وَلا مُلْفِف عَنَّا مِثْلُ وَلا مُؤْفِ عَنَّا وجمال ولا تخلل عَلْمَا عَضَبَكَ وَلا يَنْهِعُ مِنْ الْكُلِّ مَا كُلُّ شَاعِدًا مِنْ الْمَعْلَمْ وَلا تَعْلَمُ عَلِنَالِوزَعْكَ وَرُحْتَكَ وَلا تَكِنَا إِلْ أَغْنِينًا وَلا تُوَافِدُهَا بِخِلِنًا كَا فِينًا مَعْلَوْ أَكْفَا فَلا تُتَنَّفُ إِمْدَ إِذْ مُغَمِّنًا وَلا نُولِّنَا مِنْ الْمُ مَا ذِلْفَزُنُنَّا وَلا تَعْمَلُوا مُعَلَّا المُعَالِدُ لَعَرَادًا وَلَا تُعْمَلُوا الْمُعَالِدُ لَعَرَانًا وَلَا الْمُعَالِدُ لَعَرَانًا المُعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّذِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا م ولاتفرَّفْنا بُعَدَاؤُ جَمَّتْنا وَلا تُغْمِدُ بِالأَخْلَاةَ وَلا يَعْمَلُنا مِعَ الْفَوْرِ الظَّالِينَ واحتلنا منالذين ينا يعون في الخيرات ومنه لما سابقة واجكنا وكالصطفاع الأخياب دينا لأففآء المترار قاجتل كااتا فيوتين وانوناين معيز غنيرة تَوْخُنَا رِزُ الْحُولِ لِعِينِ فَاخْدِمُنَا مِنَالْوِلْنَانِ فَاجْلُنَا مِنْ اصْفِينا ٓ اللَّهِ مِنَ الْعُمْتَ كَيْفِرْيِرَالنِّيْتِ مَا لَسَيْبَعِينَ وَالشُّلْآءِ وَالسَّالِحِينَ وَتَحْسُوا وَلَيْكَ دَفِيتًا أبينَ رَبِّ الْمُلْلِيرَ ٱللَّهُ عَرِصَ إِنَّ فَهُو ذَالِ فَهُو مَا لِمُعَالِمُ اللَّهُ مَا كُمَّا

المعِينَ الْأَسْتَ صَلِ عَلَيْحَاتِ وَالْحُدِيدِ وَتَعُودُ بِكَ إِنْدِينِ الضَّالُ لَلَّهِ بَيْنَا لَمُنْ فَيْ

كاغني المنكاد تعبتنا

ولابقفت تنجو يعفظا فقاكر ومنه التنوي وتية الفلوب وتنطي الكالس نغل الأفثاء تخآئينة الأغبن وتاغنوالضك وقاليت كاخفى والإسنعان الفي مُنافِئ لِمُنَاتِ وَمَنافِلُ أَنِي وَمَا يَيْهَا وَمَا عَنَالَّمُولِ الْيَكَ مُنْهُ وَالْمُنْفِقِهُما الْمَلَآنِ وَيَعِيمُ لِلنُّهُ وَاللَّمْ مَعَ وَالْمُلْعَةِ عِنْدِكَ وَرَسُولِكَ وَبَيْرِكَ وَإِيدِكَ وَشَاعِيكَ وَمَنِينَكَ وَخِبَرَاكِ مِنْ خَلْقِكَ النَّبِيلَا أَيْ الزَّاشِيدَ الْمَسْفَا الْوَقْي التَّنِيُّ الَّهُ إِنَّ لِهِ وَمِلْكَكُرِكَ مَثْلَغَ رِسَالُا إِلَى وَثَلَا أَيَا مِنْ وَجَامَلُ مُنْفِقًا وَعَبَدَلَ نَخُلِمًا حَقَانًا مُالِيعَينِ وَكَانَ بِالْوُسِينِ دُوْفًا رَجِيًا صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَقُالِهِ وَسَلَّ مَسَلَّمًا ٱللَّهُ مَن مَنْ إِنَّهُ مُنْيَاتَهُ وَكُور مَقَامَهُ وَنُقِيلُ مِنْ لَكُ وَبَعِن وَجُهُ وَأَفِلِ خُبَّتَهُ وَأَعْطِوالْوَسِيلَةَ وَالثَّهُ وَالرِّفْدَة وَالْعَضِيلَة يُورُالْفِيمَةِ ٱلْمُت اجتل عُمَّا احْبَتَا لَا ذَلِينَ كَالْإِذِيِّ النِّكَ حُبًّا فَأَفْرُهُمْ مِنْكَ عِلْسًا فَأَعْلَمُ عِنْكَ بِهَانًا وَاشْهُ مُركَدُ إِنَّ تَكُانًا ٱللَّهُ مَعَلِ عَلَى عَبِّدِ وَالْعَيْدِ وَأُدِدِ دَنَّا حَمْنَهُ فَاحْشُهُ فِ ذُمْرَةٍ وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ وَاجْلَلُونُ رَفْقاً يُورُقُ فَيْنَ مُيْتَأَ وَبَيْنَ أَبُمَّ اللَّهُ مَا يَانَا لَكَ بِلِالِهِ إِنَّ الْنَا الَّذِي مَا لَكُوْ بِكُو وتتفقت لك بِمَا الْمِيَّا بِنَّ وَعَنَتَ لَكَ بِعَا الرَّئِيُّ وَتَحْتَكَ لَكَ مِسْا الْأَضَّا وَوَلَكِّ والأضادب والأخشآء وأجساء الاواين والاجزية وتبتقليبك القلوب يوليك بالنبيب وتتنديل المثق ويبليك لما فذكان وماعى كآنئ ويمعنه وإحسانيك وَتُذَكُّورِ لِلَّهُ إِنَّ وَتَعَالِمُ مُّمَّا لِلْ وَتَصَالًا إِلَى أَمَّا لِكَ خَيَا لَهُمَّا وَتَعْزَا لِإِجَابَةِ دَحِينًا وَخَيْرًا لَسُنَلَةِ وَخَيْرًا لَعُظَّاةٍ وَخَيْرًا لَعَلِّي وَخَيْرًا لَوْنَا وَخَيْرًا لَوْنَا وَخَيْرًا

مَّهُمُ يَتَوَلِّكُنْ فِكُنْ فِي الْفِي

Plucies .

وقلاعوذ مبالعلوالاخفأ وفاقواتها حالا آخفا وتعول كذالنا أشربا وسيمانا وسي الاله الما المن المنافية وكل المنافية المنافية المنافية المنافية كُنْكُونِ مِنْنَا حِنْبِالْ الْمِنْبَالِ فِي مُطَاحَوْ الرَّبَاءَ أَكُونَا كُوكُ وَيَعْ مِنْ مُعَدَّ إِنْ يَحْتَنَ مُلْكُونِنُونَ لِلسَّمَةِ وَكَاعَرِتِ كَادُنْ مِنْ الْمَوْلُونِتُ مُلْكُونِ مِنْ الْمُونِونِ عَلَى فَ مِنْهِا اللَّهِ فِي مِنْ يَكُنَّا وُ وَيَعْرِبُ اللَّهُ الْأَكُنَّالَ الِنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ حُرْطَكُ لِللَّاكُ التَمْنَاتِ وَالْمُوْفِيَ الْجِيْزُولَةُ الْمُؤْوِلَةُ الْكُلْدُ بَهُ مَنْعُغُ فِالسُّوعِ الِدَالْمَيْبِ وَالشَّاءَ مُعُمَّالُكُمُ الْمُنْ يُنْكُلُ مِنْ الْمُنْ ا لِتُعَلَىٰ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْ فِي مُنْ مُنْ لِكُ فَانَّاللَّهُ مَنَّا خَاطُ بِكُلِّ مِنْ عِلْمًا وَاصْوِعَ لَسْ عُنْهُ ابِنْ أَبِرُكُلِهِ وَحُدِّيْنِ عِلَى مِهِ أَوْسُ تُتِيرَ وَيَنْ شَرِّلَا أَيِّةٍ وَالْبَشَرَ وَيَنْ شَيّ المَالِمُ اللَّهِ المَارِقَ مِنْ النَّمَارِ وَمِنْ شَرِمَا لَهِ إِلَيْ إِمَالَمُنَا رِوَيَنْ مُرِّهَا يَسْ إِل الْحَالَاتِ وَالْمُسُونَ وَالْحَالَاتِ وَالْأَوْدِيَّةَ وَالْعَادِي وَالْفِيافِ وَالْشَيْرِ وَكُونُ فِلْاَمْنَا رَاعِيدُ هُنِّي مِينَ مِعْدِينِ أَنَّ مِاللِّهِ اللَّهِ الْكَالِّكِ تُوْفِ الْلَّكَ مَنْ تَكَّاهُ وَمَّانِيَ الْلَكَ مِنْ بَنَآ وَيُعِنُ مِنْ بَنَآ وَيُولُ مِنْ قَالَ مِيلِكَ الْعَيْرَايِّكَ عَلَىٰ لِمُعْفِط مُعْ اللِّسَلَ فِالنَّارِ وَقُلِعُ النَّارَ وَاللَّهُ لِيَغُنْجُ الْحَقَّرِيَ الْبَيِّرِ وَيُحْرُجُ الْبَتّ الْيَ وَزُنْوُ مَن ثَنَّا أُنْ فِيرِطِابِ لَهُ مُقَالِيفًالشَّاوِ وَالْأَصْ يَكُمُ الْرِيْقَ لِنْ بُثَانَ و يُغِيدُ إِنَّهُ بِكُلِّ شِي مَلِيهُ خَلْوَالْالْفَالِمَالِ الْعَلَىٰ الْخَرْتُ عَلَى الغرش استوى لدننا فالشمال وتنافي وتابيتها وماعت الذو فالقير بالقال فاقد بشأل ليتراكفها فلالدال والممتداة الانتاء المشني والقافي

رتبان منيرا واخطا وأحسن ماعاداتي أالمت أكره شواعا وتورانها وبنويا كافتخ لسا فالحديها وترو عكيها خناجتها وأدفامنا جنتك وتويها علالنا وتوقف وَأَيْمُ مَا مِنْهَا وَيَعْرِفُ بَنِيْ وَبُنِينُما فِهُ مُنْتَقِيرٍ بِمَعْزِكَ وَيَجْ إِينَتِيكَ صَلَّى الله عَلَى وَاللهِ وَلَدْخِلْ عَلَيْهَا مِنْ مَكْرُدُ مُنَاتِنْ لَمُنَا مَا مُنْفَعُهَا مِدِ وَمَا أَرْفِ عَلَيْهِ المِن اللَّف مَصلَ عَل تحقية فالعُقَادِ فاغفِر أَنَّا وَللَّهُ وَنِينَ وَللَّوْسِ الْهِ وَالْسُكِلِيةِ وَالْسُلِلِ لِلْمُعْلَ وَمِنْهُ وَ الأنكاتِ اللَّهُ مَا إِنَّا مُنْ الْعَافِيةَ وَدُونا رَالْعَافِيةِ وَمُنْكُرَالْمَافِيةِ وَالْعُافَا فِاللَّهٰ اَوَلَاحِنَّ بِرَكُلِسَّو ِ وَالْحَنْ شِيِّكُمِيلُ وَصَلَّى لِللَّهُ عَلَى سَينِ الْمُثَّاهِ وَالدِّرَسُكُم ت بيرة مُراكب بير الله الرخ والرقب الرفي ا منبغاة الإلوالكِ مُنجَادًا لَقَابِفِ الْبَاسِطِ مُبْعَادًا لَفَا زَالْنَافِعِ مُنجَاتًا القامى سُبْعًانَهُ وَيَجْدِر سُبْعُانَ الْعَلِيِّ الْمُعْلِيسِيِّعًانَ شُعَلَا فِي الْمَوْآو سُبْعًانَهُ وتفالى شبغان الحتين الجيل شبغانا ارتفي القبير شبغان النيني الميدر شبغا الغالق إلى منهامًا البِّع الأعلى سنهامًا للنظيم المنعظيم سنها مَ مُعَوَّمُكُمًّا ولا يكون هكفاغين سبوح فنه كالرق الحج المكب سنعا فالنظيم وتبن سنجا منهى فالمدلالية وسنحان منهو قائد لالكوسنجان منهو في الايفتية سُنْجَانَ مُنْقَاضَعَ كُلُّ فِي لِلظَّيْدِ مِسْجَانَ مَنْ ذَلِّ كُلُّ جِزُ لِعِثَيْدِ سُنِحَانَ مَنِ استُسَارَكُونُ مِنْ الْفَدْرَةِ وسُلِمان مَنْ خَتَعَ كُلُّ مِنْ الْلِكِدِ سُنِمَانَ مِنَا تَعَادَتُ لَهُ الْأَمُورُ إِنَّهُ الْعَوْدَةِ فِي النَّبِينَ إِنْ عَلَيْ الْخِيرِ الْفِيرِ الْمِينُ نَصْبِي إِنْهِ الَّذِي لَا إِلَّهُ اللَّهُ الْمُ مُنَّامٌ فَرَأُ الْمِدَالْ الْمُفَا وَقُلْ عَوْدُ مِنْ النَّاسُ الْمَافُمُ

رتالعالمن ا

المي ه

زىء

المُورِّدُونِينَ المُورِّدُونِينَ المُورِينَةِ ينت من من الإنهاد من الدورة مغرز الله الما مالدة

> رمرانيادار أن الأنع مة جواليزي مناليلي مة

البيش الأفد العنف من

شَأَنِكَ وَأَعْزَ سُلْطًا لَكَ فَأَشَدُ جَرُفِتُكَ فَأَحْلُ وَلَحْلُ وَسُخًا لَكَ يُجِيِّحُ لَكُونَ كُلُّمْ لِلَّذِ وَقَامِ الْفَلْوَ كُلُّولِ إِنَّ وَأَشْفَقُ الْفَلْوُ كُلُّهُ وَمِلْكَ وَصَرِّعَ الْفَلْقُ كُلُّم النَّكَ وسُبِعًا لَكَ سَبِيعًا يَنْهُ إِلَى وَلَحِلَ وَمُبَلِّعُ مُسْتَى عِلْيِكَ وَلا يَعْمُ وَالْفَعْلِ بِضَاكَ وَلَا يَفْضُلُهُ ثَنَّ كُن مُعَلِيدِ خَلْفِكَ سُبِحًا مُكَّ خَلَقْتَ كُلَّ خُوفِ لِكَلْكَ سَك عَادَهُ وَيَمَا لَتَ عَلَيْهِ وَكَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل عَالَيْكَ مَيْرُهُ وَأَنْتَأَزُ مُ النَّاحِينَ إِنْرِكَ النَّفَعَيْنَ الثَّمَّاءُ وَمُعْفِعِهِ الأَفْفُرَى وَأُرْتِيْنِ لِلْمِبَالُ وَيُجِرَبِ الْمُوْرُ فَلَكُوْتُكُ فَيْ كُلِي كَكُوبٍ تَبَارَكُ بِرَحْتِكَ وَقَالَتَ بِلَفِيلَ دُنْتُنَاتُ وَيَجْلِي دَتَا رِكَ لَكَ الشَّبْعِ عِلْمِكَ وَلَكَ العَّبِيدُ هِغِسْلِكَ وَلَكَ الْحَلُ بِعَنَّكَ وَلَكَ الْكِبْرِيَّاءُ بِعَكَيْلَ وَلَكَ الْمَثْرَ كَالْجَرَّةُ ثُدُ شِلْطَائِلَ وَلَكَ الْكَكُونَ بِعِنْ إِلَى وَكُلُ الْفُنْدُ: مِلْكِلْ وَلَكَ الرَّفَا لِإِبْرِكَ وَلَكَ الطَّاعَةُ عَلَى كَلْعَلْكَ أَحْمَيْتُ كُلُ شِي مِن المتحلِّد بِكُلِ شِي مِلَا وَدُومِت كُلِّ شِي مِنْ مَنْ السَّالَ مُ الرَّاتِ عَظِيمُ الْجَرَوُنِ مَرُنَالتُلْطَانِ فَيَقَ الْبَطْنِ عَلِنَ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ رَبُّ الْعَالَيْنَ خفالفَمْ لِلْعَلِيدِ وَاللَّهُ كِلُو الْعَرِّينِ الْمُرْتِينِ اللَّهِ فَاللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُرْتِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّاللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الَّهُ الْمُهُونَ أَبِدُ الْأَبِدُ وَسَجَانَ وَسَالِعُ وَالْدَالِالِدُ وَسُجَانَ الْعُنْدُى وَسُجَا البينة المه الأبد وشنفان متراللك كمة والدفع سنطاة وفي الخطاستان رَبِي وَتَعْالَى سِجَانَ اللَّهِ قِالمُمَّاءِ عَهُ وَفِلَا مُونَ يَنْتُ وَمُسْخِانَ اللَّهِ فِالْمُرْمِكِيلَةُ وَسُنِيانَ اللَّهِ فِالْفُرُدِ قَنْآنُ وَسُنِيانَ الَّذِي فِالْمِنَةَ فِنْأَهُ وسُجان الَّذِي اللَّهُ مُلِمَّالًا مُسْجَادًا لَّهُ مِسْتُكُ رُحُتُ مَنْ مُجَانَ

وُلاَنْ مُنْ لِللَّهُ مِنْ وَالْإِنْسِلِ وَالنَّابِهِ وَالْفَهَّانِ الْعَلْمِ مِنْ شَيْ كُلِطْ فِي أَعْ وَأَنَّ وشَيْطَانِ وَمُلْكَانِ وَمُا يَعِيدُكُمُ مِن وَنَافِدِ وَظَائِدَ فَيُخَرِّفِ وَمُنْكِن وَمُسْتَكِلِّهِ وَ مَاكِتٍ وَالطِوقِ عَامِةٍ وَتُعَيِّلِ فُكُمَّيْ لِوسَكَلِقِ وَتُعَيِّمِ وَسَنَعُمُ اللهِ حِرْسُا وَنَاحِرِنَا وَمُونِينًا وَعُونِينَعُ عَنَاكُ مَنْ إِنَّ لَهُ وَلا عُزَّ إِنَّ أَذَلَّ وَلا عُلِمُ إِنَّ اعْتَ ومُوَالْ عِنَالْقَمَّا وُوصَلِّي الْمُواسِّيدِ إِلْفَقِوقَالِهِ وَسَلَّمَ سَلِّهَا عِنْ الْحَالَيْةَ مِ أَشَا الْغُوالَّخِيدِ لِأَخْلُ وَلا أَنْ الْعَالِيةِ العَلِيَالْعَظِيمِ ٱللَّهُ مَدَدَتِ اللَّهُ كِلَّهِ وَالرَّفِحِ وَالنَّبِيِّنِ وَالْرَسْلِيَّ وَفَا مِرْنَ فِي التمان والارضين كف من أسلاك أرواعدابطار مدونكوم والماري وَيَعْهُمْ خِالْمِالِلَّهُ رَبُّنا وَلَا قُنَّ الْعَلِيلِيةُ فَكُلْتُ عَلِيلَةٍ تَرَكَّلَ عَالِيدٍ مِن شَير كُلّ طَابَةٍ رَبُّ إِنِّهِ بِنَاصِيَتِنَّا وَمِنْ شَرِمًا سَكُنَّ فِاللَّهِ لِي قَالْمَنَّارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّسُوهِ وَ صَلِّياللهُ عَلَيْدٌ وَالدِوسَ لَمُسْلِّما دُعَاءً لَكِلَّهُ الْأَحْدَابِ مِهِ الْعِرَالْوَالْحَالِينَ اللَّفْ مَدِّرَّبْنَالُكَ الْحَدُ وَلَكَ اللَّكَ وَيَهِلِكَ لَلْفَدُ وَأَنْتَ عَلَىٰ فَيْ مَنْ رَسِمُا أَكُ الكالنف بيخ وَالتَعْدِينِ وَالنَّهُ لِي لَ التَّكِيرُ وَالنَّبِينُ وَالنَّفِينُ وَالْكِيرُ إِنَّ وَالْجَرُ كَالْكُنَّ الْمُكَانَّةُ وَالْمُكُوِّ وَالْوَقَادِ وَالْجَالُ وَالْمُلَالُ وَالْمَا يَهُ وَالْمُلَالُ الْمُعَن وَالْمِنَّ وَالْمُنَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمُلْوَقِ وَالْمُلْكِ وتعاليت سنيا مَلَ لَكَ الْمِنْ وَلِكَ الْبَعْبَةُ وَالْجَالُ وَالنِّلَّةُ وَالْفُرْوَالْوَقَادُ الْكَكُّالُ وَالْمِنْ وَالْعَلَالُ وَالْعَشْلُ وَالْحِسْانُ وَالْكِلْ لِلَّهِ وَالْفِيرَاتُ وَيَسْلَسَّا الْمُعَةُ وَ الْمَائِينَ وَوَلَيْكَ الْمُدَالِاتُ مِلْ لَكَ الْتَكَ الشَّالْمُ فَيْ مِنْكُ وَسُبِطَا لَكَ مُا الْعَظْمَ

3

Toplical Townson

فالتنافا والمنوة والتكولك والتاف والتلفة والأفه فالخفال ٱللَّهُ وَلَا أَمَا لَا ذَكِينَ الْمُتَالَةُ مَعْنَا فِاللَّهِ الْمُتَالِمُ اللَّهِ وَفَا اللَّهِ وَفَا بتبالغين اللث إنا شالك خامة النيهة ماشته فيامننا ويواتنا والزادة نَصْلِكَ فِي كُلِّي مِرِ عُلْكَاةٍ وَالنَّمَاءَ مِنْ عُنَا بِكَ كَالْفُودَ بِحَيْكَ ٱللَّفْ يَحِيبُ إِلْيَّالِمَا مَنْ فَالنَّفُرِ إِلِي وَجَلِكَ وَاجْلَلْنَا فِيلِنَّا ثِكَ فَنَمَ وَسُّهُ لَا اللَّهُ مَلِ عَلَيْهُ وَالِحُلَّهِ وَاحْمَرُ إِذِكُ مِنْ كُلِ عَلَمْ وَتُكُلِّكَ مِنْدُكُلِ الْعَمْ وَالصَّب عِنْلَ كُلِّ إِنَّا لَكُنَّا قُلُوا عَجِلةً مِنْخَشْتِكَ خَاشِعةً لِيَكْرِكَ نُبِبُّ الْكُنَا ٱلْمُتَم صَلَّهُ عُلَّهُ وَالْمُعَلِّهِ وَاجْلُنا مِّن وَوْجِينَ كُنُونُ وَيُونِ وَعُلَّا مَا لَكُونُ وَعُلَّا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ فِهِمُفَا لِكَ وَيَرْغُبُ إِنَّا عِنْمَاكَ وَيَعِزُّ إِنْ لِكَ مِنْ خِيلًا مُلَكَ وَيَاكُ مَنْ وَيَ ويخال كتخ خشيك واجتل فالسافالنا بختك بزعيتك وتعاود عن دفوسا وا فأعِنْنَا رِنَطْلَتُ خَطَانًا نَا يِنْهِ وَجُولَ وَتَعَمَّنَا مِغِصْلِكَ فَالْفِسْنَا عَافِيتَكَ وَتَعِيثًا كُمَّامَتُكَ وَأَثْمِ عَلَيْنَا نِعَيِّلَ وَأَوْنِعِنَا أَنْ الْشَكُرُومَيَّلَ الْهِيَّ إِلَٰهِ الْحَ وصَلَّواللهُ عَلْ فَدِّهِ خَارَ والنِّينِ وَالدِالطَّاوِيِّ وَعَلَّمْ يُومِ الْحُدِ وَنِي الْمِيْعِ الْحَزِّ النَّجِيدِ مُنْجَائِكَ مَّنَا وَلَكَ الْخُدُانْتُ اللهُ الْحُيَّالاَ وَلَا لَكَانُونَ فَلَ حَيِيم الأنباء والكُونُ لَعَابِفُندَ وَلَهُ وَالْعَالِمُ بِمِنادِيفًا كُفُنْكُونُ أَسْتَالَنَهُ مَمَّفَ وَمِمَّا فيالمغا وليكن تكايل وتسكة تناكا ضارعت بتكالي فأيك كاحتبت عمم مطاي مُلْكِلَ وَنَهَدُنُ مَ فَيْ مَرْشِكَ مِعْمَلِ وَسُلْطًا لِلَ ثُمْ وَعَنَ المَّنَا إِلَّا فَالْعَدَالُ فأجن منعياب إلى فرتك فاستقرت فاغيرع يدرج غيال وتأنبتا إليا إطرت

مَنْ لَهُ مُلَكُونُ كُلِّ شَيْ مُسْتَعَانَا فِي لِلْمِيْتِينَ مِنْ اللَّهِ مِلْإِبْكَارِ سَجْعًا مُ وَكُلِيا عَرُوحَةُ وَيُعْرَفِهُا وَعَلَا الْمُهُ الْمُلَاكُ وَتَقَدَّى فِي عَلِي وَقَارٍ وَكُوعِيَّى ﴿ يَىٰكُمُ عَنِي وَلَا زَاءُ عَنِ مُنْسِلُ كُلُّ فِي وَلاَ يَرَكُمُ الْاَضَارُ وَعُوَ يُسْلِكُ الكبااة وتُعَوَاللَّهِ فَالْتَبِيدُ اللَّهُ مَا يَعَلَّى فَالِيُعَنَّدُ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ نَيْلُ الْمَأْخَلُهُ مَنْنَا بِهِ وَمُنْ مِنْ عَبْدَ غَيْلُ وَتَعَلَّىٰ سِؤَالَ وَصُلِّالُهُ خَفَلْ عَالَغِتُ لَهُ مِنْ وِسَالَعُلِكَ فَأَكْنَ مِنْ مِنْ تُوَيِّلُ كَالْخُرِسُ النَّظْ الْحُجْدِ وَالْكُونَ مِنْهُ فِرَائِكَ وَمُسْتَغَيْرِينِ جَالِكَ ٱللَّهُ مَتَكَا أَرْسَلْتُ فَبَلَّمْ وَحَلَّتُ فَا حَقًّا ظُفَى الْطَائِكَ قَاتَ إِنْ لَا شَرِكِ لَكَ تَضَاعِفِيا الْمُنْدَ قُولَيَهُ وَكُرِيهُ بِقِيدِ كَلَامَةٌ يَعَسُلُ الْمِاعَلِجَيمِ خَلَقِكَ وَيَغْبِظُهُ ٱلْأَوْلَانَ وَالْاَحْوَانَ مِن عِبَادِكَ وَاجْلَحُا سَدُه بِيلِا لَكُنْ لِذُ مِنْهُ لِالْرَجُ الزَّاحِ بِلَ الْمُنْ صَلِّ عَلَيْكَ وَالْإِوْلَ الْمُنْ عَلِكُ دُقْتَاكِ وَكُولِكُ وَتُولِكُ وَعَلِم للكلِكَ وَجَلالِ وَكُولَ وَكَبْرِعَنِكَ فُكِيْرِكُ لَطَالِكَ ذَلُفُ بَيْنِكِ وَتَعَبِّرِ عَلَيْهَا وَعِلْمِ عَنْوِكَ وَتَعَبِّنِ دَعْيَاتُ وَثَا مِكَلِيا إِلَى تَعْادِ امْرِكَ وَدُنُوبِيِّيلَ الَّبِيُّ الْوَالْمَ إِلَى فِي مِنْ بِيِّي وَالْمَاعَكَ بِمَا كُلُّ وَبِ طَاعَةٍ وَلَمْ مَنْ إِلَيْكُ إِمَا كُلُّ وَي رَعْبُ فِهِ مُمْنَا تِكَ وَكُلْ وَ إِلَا كُلُّ وَكُفَّ مِن مُخَطِّكَ ان رَبَعَيْ هُواجِ الْخِيْرِةِ حَمَامِنُهُ وَوَخَابِنُ وَجَابِنُ وَقُواطِلَةً وَقَصَا لِلهُ تَعَبِنُ وَقُل الله ترست لم في المائية والمند المناس المكان الملي المناس المائية المنط عَلَيْمًا عُلَيْتًا الْمُعَيِّدَةُ إِلْهُ فِي فَالْمَالِنَا خَالِمَةً لَكَ اللَّهُ مُ صَلِّعً فَقَادٍ فَالِحَسَّةِ وكسالك الرغ ين التعارة المن لاشن فالمتبئة يتالكما لالفالعت الناسكة

منيلير م

تيرا

الاماردوك كالالاملالا أبنات على مل التولية والإجبال المت وتكا اطلت فترتث مالمآء يونخد مل الله عليو فالدين المداى فاجز خير المتآء ومتل علية الْحَلَمُ إِينَةٍ إِنْفِنَاكَ الصَّلَىٰ وَابْعَنْ الْفَارَ الْعَنْ ٱلَّهِ وَعَلَيْنَهُ مَثَّا مُنْ إِلَّهُ مِيه الْأَدَّلُونَ وَالْمَرْوِنَ وَسُلِهُ فَصَلَهُ فِيهِ عَلَيْهِمِ الْعَالَمِينَ فَلَعْلِيحَى رَضَى وَلَيْهُ مِنْ اليضا وكنن عليه وعلى الدكاسكة على يني وعرف ابين اله الحق ستاله المين ٱللَّهْ وَصَلِّعُ فَهُذَّةِ وَالِهُ فَهِ وَالْإِنْ عَلَى هُنَّةٍ وَالْإِنْحَةِ وَتَرْجُمْ عَلَى مُتَّدِ وَالْمُعْتَدِ كَاصَلَّتَ وَالْكَ دَمَّعُتَ عَلَى إِلْهِ بِمَ كَالِلْ فِيهِ وَإِلَّكَ حَيثُ عَبِيلُ ٱللَّهُ عَلَيْ اسَالُكَ بِإِسْمِاتَ الْعَظِيمِ الْمُرْجَعِ بِهِ إِلْمُثَلِّكُمُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الْمُثَالِل الْعَتَدِيدِ لِمُرْجَالِ العربالنع زالغن الذي يونفو المتمات كالأنفري وإنوك المزون الكُنون فِ مُسْلِكَ اللَّهُ لا يَأْمُ وَلا يُنالُ وَإِسْمِكَ الاَمْرِ الْأَكْرُمِ لِلْمُجْلِلْ لا مُطْلِم الْفُلْمُ فَكُولُولِ الْأَفْلُولِي النَّاكَةِ وَإِنْمَا لِكَ الْفُلُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِيلُ الْمُؤلِيلُ اللَّهُ الْمُؤلِيلُ اللَّهُ الْمُؤلِيلُ اللَّهُ الْمُؤلِيلُ الْمُؤلِيلُ اللَّهِ الْمُؤلِيلُ اللَّهُ الْمُؤلِيلُ اللَّهُ الْمُؤلِيلُ اللَّهُ الْمُؤلِيلُ اللَّهُ الْمُؤلِيلُ اللَّهُ ال بطائبَتُ وَاوْاسُلِكَ فِالعَلْيَتَ مَاوَالْمِيتَ فِارْمَيتَ فِارْمَيتَ الْمُعْلَمَةُ فِي كُلْهُ فِي تُعَدِّدُ وَأَنْ تَعْشَدُ لِمَا لِنَيْءَ مِنْهُا وَاحْدًا وَتَصِيبًا جَرِيدٌ مِنْ كُلُ مِنْ يَزِلُ مِنَ المَلْآوِلِ الأفن فالمقالية وقه لمفاالت وتخل التنقاقة فأكل في تقد ويكل شَيْعُ عَلَيهُ وَمُنَاهِ مُذَقَّتِينَ فَأَقِينِهِ فِلْسَبِرِينَاكَ وَكَا فِيهُ وَبُالِن إِنْ الْعِيدِ وَلَلِعَ

أتلى وأتكوم أن وأطل في الخيرينا أن وأستنم ينفع وتقيه والمقاما الاوثيال

واختضى يك بالبغ وكالقط وإلماف واخع كالمفكرا تواله فاكلافن

الشَّفَا عَوْلَا مِبِ إِلْمُونِ وَالنَّامِي مِنَ الْمُنكِّرِ وَعُلِلْ النِّيبَ النَّهُ مُرْدِلْ فَأَنْ وَعَافِيع

فكشكش العاد السيب وتعتاه وين فتطنه الن يها مادا فارتشا إليا الأنادًا فَرَيْحَ سِنْهُما فِالَّذَى مَعَلَت ذَلَاهَا فِي الْمَرَّةِ فَاسْتَقَبُّ عَلَى إِذَا مِحِ الشَّاعِلَ وَدَيُّتُمَّا إِلَّهَا فِوَتَعَفَّفْتَ غَنَّا إِلْاَمْا وَتَلاَّمُواتِ مَعْ مَكِيهِ مِزَالْمِكِ بَقَصَّهُ فَ التَّالُ وَلَهْنِ مِنْ مَنِيكَ فِالْفِيلَا فَلَأَصَّرُ الْمِبَادُ حِينَ تَظَمُّوا وَقَكَّرُ فِيهِ النَّائِرُةُ فأعبه فافتا الكت منفئ الكلويقة بالدوطان وتانع متمالا بخسار يعكتيك تالغ فيالمِلِكَ وَعَلِمِ الْمِالدُنْيَا وَالْمُخِرَّةِ عِلْمَتِكَ وَالْتَالْمَالِدُ مَنْتُ لِمَا الْتَاحَلُ الْجُلِلْ وِفَاءَ الْجُدَوْ خَلْفَ السُّبِعَ عَلَيْمَ فَضَالُهُ الْوَيْعِ عَلَيْمٍ وِنْفَهُ لَوْ يَكُنَّ الْسُ رَبُ وَلا مَكُ اللهم إلهُ لِلْفَتَ فِعَظَّمَتِكَ وَوَنَا اللَّمْفَأَةِ مِنْ خَلْفِكَ وَعَظْمَتُ عَلَى كُلَّ ال بِعَلْمَيْكَ دَعَلِتَ مَا تُعْتَ اَرْضِكَ كَمِلْمِكَ مُنافَقَ عَرَشِكَ سُطَنَتَ الظَّامِينَ مِنْ طُلْفِكَ ولَكُفْتَ النَّاظِينَ وَتُكُلِّ التِادَفِكَ تَكَاتُ وَسَاوِمَالصُّلُهُ وَكَالْعَلُوبِ وَعِنْدَكَ دَعَلَانِيَةُ الفَرْلِ كَالسِيرَ فِي فِلِيكَ فَانْفَادَ كُلُّ شَيْءَ لِعَظَيْلِ وَخَصَمَ كُلُّ سُلْطَا إِلْسُلْطًا وَهُنَّ مَلِكَ اللَّهَايِ مِلْكِلَّ وَمُا لَأَمُ الْأَخِرَةِ وَالنَّهَا بِيَرِكُ لِالْطَيفَ اللَّفَا وَفَيْكِ الْجَلَالَةِ وَيَاا عَلَى لَا خَلِينَ فِأَوْبَ إِلْفَرْسِ إِنْسَالْمُهُمْ مِنْ وَكَ حَدَقَ الْنَاظِرِي وَالْمَيْرُفِ التَّفُولَ فَالْمَالِينِ فَالْبَطِلِ فِي الْمِالِ الْمُلْفِئِ فَمَا ثَالُكُ فِي الْمَالِحُ لَا فَالْمُ النائ والارخالف وخاشعة كربويتيك لزنيل تكفكة المزونة أك وكالمتأث فَلْمُ عُلْمِكُ كَلْ يُحْفِظ لِيَالْنَفَكُرُونَ صَنْحَالَكَ وَغِيلِهُ ثَالَكَ رَا وَجَلَّ ثَأَثُكُ اللَّمُ تَحْصَلِ عَلَى عُبُولِ وَرُسُولِكَ وَيَعْلِكَ وَيَعْلِكَ وَيَعْلِكُ عَلِمَ اللَّهِ الْعُنْدَ وَالْحَافِظ إلىكة وَاللَّه لِي كُلُّ خَيْرٍ وَتَسْتَةً إِلَّا رِالْمُنْ وَفَاتُم الْأَيْنِيَّا وَفَاعِ مُنْفَعَة

الأضام

العظماء

الترابعة الأوارية المساور العرادات عن

الموار "

النور -

عَلَهُ إِلَيْكُونِ سُبِعًا نَ ثُلُا إِنْدَامَ لَلْهُ فِي إِلَّا دِالْمَاتِ سُبْعًا وَالْرُونِ الْجَدِ المُنْ مَنْ مُورِّ مُلِياً عَلَيْمَ النَّالُ إِلَيْ الْمُنْ ال يَغُفُّ عِلْهِ خَانِيَةٌ فِي لاَنْفِي كُلْ فِللَّفَاوَ سُخَانَ ثَيْنَا لُوَدُودِ سُبُخَانَا لَفَجُ الْوَسِي سنفاة العكيم الأغطب عنية والاحداث فالطالب المتعاق المتعالم الغُن التَّبِيرَ أَهُ ٱلْمُرْاَهُ ٱلْمُرَابِتَهَ الرَّبْ عَلَى لَمْ يُن وَفَا سَيَالَتُمْ إِن وَالأَفْ عِلْتِ وَدُمَّ الْمُؤْمُ إِنْ وَرَسَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَرَسَّ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الأروي المني ذات لهُ الجِيالُ وَمِي طَالَعِنُ وَانْبَعَتْ لَهُ الاجْسَادُ وَمِي اليَّهُ وَيْ اخْتِيبُ مَنْ كُلِّي هَاهِ وَيَا فِي وَطَاعِ وَتُمَّا إِوقِهَا سِيرٍ وَلِيسْ وَاللَّهِ اللَّهِ مَعَلَى لِهِ بَيْنَ الْجُرْمِ طِاجِنًا فَأَحْتِبُ إِلَيْهِ اللَّهِ بِعَلَى فِلْ النَّاءِ بُنْجًا مُعَمَّلُ فِيا الْمِأْجًا فَيْنًا مُنِينًا مُنَيِّنُهُ النَّاظِينَ وَعَقِمَهُما مِن كُلِّ شُطَادٍ رَجِعٍ وَجَعَلَ فِي لاَ وَمِن مُواسِحِيًّا أَذْنَاهَ النَّهِ مُعَلَّا لِكَ بِنُومٍ أَمْنَا حِنْ إِنْكِينَةٍ مَ مَمْ مَنْ مُنْهِ لِي وَالْتَحْرِ الْحَب حَمَّ حَمَّةً كَذَٰ لِكَ يُوعِلْكُ ذَالِكَ اللَّهُ عَبِرَفِيلِكَ اللَّهُ الْمَهُ وَالْكُلِّمُ وَمَ لَيْ عُلْقُدُّةٍ وَالْحُدُّةِ وَسُرِّلِمَا عُرِفَة الْحِي لَيْنَ الْخُدِي لِينَ الْخُدِي لِينَ الْخُدِي لِ الرِّضْ الرِّيدِ بعزاً الحدالمآخرها وقلاعوة برتب الفلوكي آخرها وظاعدة براليّاب الحآخها وأفوذ باليو الواجوالأهكالقهك الماخها تمتقه الميذ تنسي ليوالده الأُمُونَ وَالسِّمَّاتِ وَالْمُنْفِرِ اللَّهِ عَلَى السَّمَانِ وَالْمُنْفِ الْمِنِّ اللَّهُ اللَّهُ بُهُمُنْفِغُ فِالصُّورِ عَالِدُ الْمَيْبِ دَالَهُمَا دَوْدَهُ وَالْفَكُ لِلْفَيْرِ اللَّهِ خَلَوْتُ عَمَلًا

لِلاَقْ وَمِنَالاَمْنِ شِلْمُنَّ مِنْ لَكُنَّ لَا كُنَّ مِنْ عُنَّالُ لِمُنْ لِمُنْكُلُ اللَّهُ مَلْ كُلُّ فِي

وَاحْفَظُ لِي الْيُورَانِي كُلَّهُ الْفَايْتِ مِنْ وَالشَّامِدَ وَالسِّرُوالْعَلَانِيَّ وَاللَّهِ المِولِيَ السِّنَلَةِ وَالنَّفِيِّةِ إِنْ شُلِّي عَلْحَتُهِ وَالنِّعَةِ وَأَنْ مُرْفَقِوا لَّفِيَّةَ إِلَّهُ الأَمْنِ وَالْعَالِمُنَاءَ وَكَنْ شُرِيْهِ مِنْ الْفُنْهُ عُنْهُ رَغْبَقِ فِنَا مُرِدُنْيَاى قَاخِرْتِ مِغْمَيْكَ وَ بضائلة إنَّكَ أَنْحُ الرَّاحِينَ اللَّمْتَ صَلِّعَلْ فَلَهِ قَالِحَةٌ قَافِينَا، قَالِمَ لِيَ جَبِمًا وَفَهُمَا عَالَيْنَا فِصَعِيًّا وَأَخِيمًا مَوْضًا ٱلْفَ مَرْخِوا لِإِحْسَانِا فِينًا وَبِالسِّيَاتِ فَفَرَانًا وَافْعَلْ فَالِكَ مِكُلِّي مِنْ وَلَلَّهُ مِنَالْفُونِ وَالشَّوْدِعُ الْعَالْمَ لَكَ الأغا إلَّذِي لا نَشِيعُ وَوَاعِدُ دِينِ وَنَصْى فَخَالِبَ عَمَلَ وَوَلَهِ وَالْعِلْ الْعَلَا لَأَعَلَ بينى وَوَّلُهَا بِي وَاخِدَا بِي وَاصْلُ خُلِ بَيْ وَثُلَّا مُلَكِّنَ يُسِنِي وَجَبِعَ فِعَدِ عِنْدِهِ اسْتَوْدُع الفاش المفارك المتفاقة في المانية المانية المانية المانية المانية المنافقة وَفِحِنْظِكَ وَفِجُ اللَّهِ وَفِحْذِكَ وَفِيضِكَ مَنْ عَالَمُ وَمَلَّى مُثَّالُكُ وَمَلَّى مُثَّالًا المُمَا قُلَ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ ٱللَّهُ عَلِيهِ إِنَّا لَكَ الْعَافِيةَ وَدُوْا رَالْعَافِيةِ وَتَكُوَّا لَقًا ٱللُّهُ عَإِنَّا كَانُكُ حَسْنَ الْعَالِينَ وَالْعَافَاءُ فِاللَّهُ الْمَاكُومَ مِنْ كُلِّ مَنْ إِنَّكُ كُلُّ عَلَىٰ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ وَالْمُدُولِوالَّهُ عِلْمَ يَتَّكِّدُ طَاحِتٌ وَلَا وَلَدًا وَلَرَكُنُ لَهُ شَرَاحُ فِاللَّهِ وَلَمْ مَكُنْ لَهُ وَكِي مِنَا لَمُنْ لَوَقَكِينَ تَكُيمًا فَالْحَدُ شِوْكَ مِنْ وَسَجَانَا لَهُ تَكُنُّ كالميلات بماخد بيسب الوالغ القيد مُنْعَاقَ مَنْ مُلَةَ اللَّهُ مِنْدُ مُنْعَاقَ مَنْ يُشْعُ الْإِيدُ فَرُدُ سَجَانَ مَنَ الشَّرَةَ كُلَّ شِيْ مَنْ وَلَا سَجَانَ مَنْ يُلَانُ بِمِنْ كُلُّهِ مِن كُلُّهِ مِن كُلُّهِ مِن كُلُّهُ مِن وَكُلُّ يَوْدُونِهِ كُلُّ مِنْكُ وَلَا يَعْدِدُ أَكَدُ مِنْكُ سُجُادٌ مِنْ لا يَمْعُ عَلِيْدُ سُجَادَ مُنْكُ

Tophismin

المدن موادة عن المرموا والدي والمدارس

فرات فيادًا والمناورين

المارية المارية

الْعُلُونِ مَكُمَّا وَاخْتُلُوا لِللَّهُ وَكُلَّا اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل النَّفَاعَلُ عِنْدَكَ تَغَفِيلاً مِنْكَ لَهُ كَالِكُمَّةِ ٱللَّهُ يَعَانِينَ اللَّهُ عَانِينًا إِنْ مَغَا عَيْمَةً ا نَيُهُ بِهِ سَعَ الصَّاوِمَينَ جِنَّانَهُ وَنَرْلُ بِهِ مَعَ الْابِينِ صَعِيةٌ رِياصِهِ عَيْرَمُ فَي مُنْتُ عَنْ دَعْنَ يُولِكُ مُدُودِينَ عَنْ سَبِيلِ الْعَنْ يُورِكُلُ مَخْرُينَ وَكُلْ عَلَى الْمُعْلَدُ وَلا تَحْلُقُ مَنَا دَانُ البِيَ الْهَ الْحِيْرِينَ الْمُلْلِينَ ٱللَّهُ مَا مِنْ الْحَدِيدُ وَالِعَسْدُ وَالْحَالَةُ وَالْمُ إِسْمِكَ النَّهُ إِلَيْ اللَّهُ أَعَدُ عَلَى وَالنَّهِ مَحْرَتَ بِوِ اللَّهِ لَوَالنَّارَ وَآخِرَتَ الْمُنْتَ

احَفْت بِرا عِلْمًا خَالِتَا لَالْوَتْ عَلْمَ عَلَيْدُ وَمُنْتَفِينَةُ وَالْفِيَّةُ وَالِيُّكُ الْتَ كُنْتَ وَخُولَ لا مُنْهَا إِنَّا لِهُما وَاحِمَّا وَكَانَ عَهُمُنْكَ عَلَىٰلاَةٍ مِن مَثْلِ إِنْ تَكُونَ أَنْفِي سَمَّا وُانْ مَنْ مِنَا خَلَفْتُ مِنِها مِنْ لِلْتَكُنْتَ مَنْعَلَ مِنْ إِلَيْ الْمُنْفِقَا كُنْ مُنا كَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم سمَّتُ نَفُنَكَ ابْتُرَفِّتَ الْخُلْوَ يَعِظَيِّكَ وَدَبَّرِيتَا مُؤْتَمُ عِلْلِكَ فَكَانَ عَظِيمُ مَا أَبْتَد مِنْ طُلْقِكَ وَقَدَّتْ عَلِيْ مِنْ الْمِلْ طَلْكَ عَبِنّا إِسْرًا لَا كُوْلِكَ ظَعِيْمُ الْمُ كَلِّولَ وَكَا مُعِيمُ الْحَفْظِكَ وُلا شَرِيكُ اللَّهِ فِي لَلْكِلِّ وَكُنْتَ رَبُّنا يَا كُنَّ مُمَّا وَلَ وَجَلَّ تَأَوُّكُ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيًّا عِنْدًا فَإِمَّا اللَّهِ لِعَنِي إِذَا الدَّمَّةُ انْ تَقُولَ لَهُ أَنْ فِكُونَ لِإِجْ المِنْ شَكَّ ولله مُخَتَكَ مُسْلِما لَكَ وَجُولِكُ وَتَمَاكِفَ رَبُّنا وَجَلِ لَمُنَّا وَعَلَ الْمُنْكَ وَمَّا المُنْ عَنْ وَالتَ عُلُوّاً تِينًا ٱللَّهِ فَصَلَّ عَلَيْهَ وَعَلَيْكِ وَمَسُولِكَ وَمَعَلَى وَعَلَا وَالْمُولِ مِنْ وَكَا السَّف للثنابي بغنتك وتخبالينا يوفناك وكادرتنا بوكيابك وكالنتا بوعوطاعتك فأصَّحِنا سِينَ سِنْ الْمُنْكَالَدَى جَاءَبِهِ ظَاهِرَةٍ بِعِزَالَةِ بِنَالَيْهِ وَعَالِكَ وَالْمَ ربخ النخايرالله قُولَ عَلَى فَمَا فِنْ مِرْجِ الْمُلْرِينَالَ فِرَ الْعَبِيَ وَكَاكُونَهُ مِثْلُهِنِ

لِينَ اعْنَ وَمُوَّا أُواحِثُالْفَتَا رُوصَالًا أَلْهُ عَلَى سُولِهِ تَعْلَياكَ بِي وَاللَّهِ وَسَلَّم سُلَّمًا سُعَا يَكَ رَبُّنَا وَلِكَ الْمُلَّ أَنْتَا لَهُ الْعَالَ مُعْمِعً عَلَى أَشِكَ الْمَا الْحَاطَ بِعَرْكَ بِحِيم خَلْفِكُ وَلَعْكُو كُلِّ مِنْ فَالْفَاتَةِ وَلَنْتَالْبَا فِي الْكَرْبِ وَالْفَاتِمُ الْفَاتِيدُ وَمُنْفَاتِ كُلِيثَى لَلْقُ الْذِي لِلْمَاتُ بِيلِ مَلَكُنُ المَّمْ إِن وَلَا مَعْ فَعَ لِمَا مِنَ الْتَ الكالآدين الدِّي نَعَمَتَ بِعَرْبِكُ الْجَرَّادِيَّ وَأَصَّفْتَ فِي تَخْصَيْكَ الْأَنْفِيزَ طَعْضُبُتْ بِضِوْدُ فَارْ النَّاظِينَ وَأَشْعَتَ بِعَضَلِهِ ذِقِكَ الْأَكِلِينَ وَعَلَمْتَ بِعِنْ لِكُ عَلَى لِعَالَمَ وَلَعْمُنَ مَنْ إِلَى الْلَهُ لِكُولُولُولُونَ مَا مُعَلَّىٰ مُنْبِعِكَ الْأَفِينَ وَالْهُونَ وَالْعَامِتَ إِلَيْالُنْ مَالْ حِنْ مَا يُسْمَا وَحَفِظَ التَّمْ إِنِّ وَالْأَنْفِينَ بِتَمَالِيهِا وَإِذْ عَبُ اللَّهُ وَالْفَاعَة

فَأَنَّ اللَّهُ قَدْاً عَالَمُ بِكُلِّ فِي عِلْمًا فَأَهُم كُلُّ شِي عَلَّهُ الرَّاسُ كُلُّ فِي شَرِقِينَ

الْعِنْدُ وَالْعَيْرَةُ مِنْ شَيْعًا مِسْفُمُ اللَّيْلِ وَالَّهَا رِوَيِنْ شَرْطَا رِوْاللَّهِ إِلَا لَهُمْ إِل

وَمِنْ شَيْرِنَا يَمْزِلُالْحَالُماتِ وَالْحَالِاتِ وَالْحُودِيَّةُ وَالْعَمَارِي وَلَا مُعْلَادُولِكُ

عَلَينَ مُنْهُ عَلَا عَلَيْ اللَّهِ وَجَبِعَ قُلْ الْإِنْ اللِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ

نَهُنِيُعُ الْمُلْكَ مِنْ نَنَكَاءُ مَتَعِزُمُنْ نَشَاهُ وَتُعِيلُ مَنْ مَنْكَاهُ المَاحَلِامِية مُنْوَلِلِتُعْلِعُ

وَالْإِنْ إِلَّالَّهُ وَالْفُرْهُ إِللَّهُ الْمُعْلِمِ مِنْ شَرِّكُمْ لِلَّاغِ وَمُلْكُمْ إِلَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِمِ مِنْ شَرِّكُمْ لِللَّاغِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

وساجر فكامن والطي ومتكرك وساكن ستغيرالية وزنا فاميرنا وملينا

مِنْ كُلِّ شَرِّ وَمُعْنَ يَغُمُّ عَنَّالًا شَرَاكَ لَهُ وَكَلْمُنْ يَنْ فَالْمُعِثِّ لِمِنْ الْذَكَ وَكَلْمُنْ لِلَّ

وكن فَقَاوَاتُ حَلَالاتًا نَهِ فِي شَفَقَهَا وَفَاتَ بِكُلِيّا لِلَهِ فِي قُلْ فِلْ السَّقَامَ

عَلَىٰ لَفَاضِلِينَ مَكَّنَّتُهِمُّامِنَكُ لَهُ \* الإندالي المنافظ المناس المناس

الطرافي ومراضا للا من المافع المنافع ا

الغلم

وَالْعَظَّةَ وَمُنْتَهَ لِلْيُكُرُوتِ وَمُالِكَ النَّهَا وَلَا فِي اللَّهِ لِلَّهِ الْمُنْ مَظِّمُ الْلَكُنَّ سُّمِياً لِجَوْتِ عَنِيَا لَفُنْهُ وَلَطِيقًا لِمَا قُنَاءُ ٱللّٰمُ لَكَ لَكَ لَمُ مُرَالا مُورِسُوث المفيثات عالية السَّلْ مَرْجُرِي الْحَاق مِلْ اللَّهْ لِودَيَّ الْأَرْابِ وَالْهَ الْأَلْمَ وَجَمَّات الْمِيارِةِ فِأَفَالُكُلِيُّ فِي فَاخِنَ وَبَهِ مَعْ لَمِينَ كُلِيُّ فِي وَسُنَاهُ وَمَدَّةً كُلِيُّ فَي تَكُلِي فَي وتُعَيِّنُ ٱللَّهُ يَحِثَقَتَ الدَالاَحْتَاتُ وَعَادِتُ وَوَلَكَ الْاَيْفَالُ وَاَفْتَ الْيَكُ الْتُكُنَّ وَالْعَلْوَكُ الْمُسْدِقِ فَضَيَلَ وَالنَّوَامِ كُلُّما إِيهِكَ وَالْلَّهُ ثَيْمَةُ مُنْفِقَةَ مِرْتَ الْمَلّ سَنَكُنَّ مَانِ عَبُدُ وَاخِرَالَتُلا يَقْفِهِ فِللْأَمُورِ إِلَّا انْتَ وَلا بُيَّةٍ مِفَادِرَهُا غَبِلَ وَلا يَقْفُرُ مِنْاشَى وَوَلَكَ وَلا بِمَيْنَ فَيْ أُولُوالِيِّكَ ٱللَّهُ يَكُلُّ مِنْ الْحَيْدَ وَكُلُّ مَنْ مُسْفِقَ مِنْكُ وَكُلُّ شِيًّا صَالِحُ النَّالْمَا انْتَالْعَادِرُ الْفَكِيدُ وَانْتَالْفَيْفُ الْعَلَيْلُ وَانْتَالْعَلِي الْعَرِيُ الْنَالْتَ بِيرُ وَالْمُفَكُّ وَكُلَّ الْمَالُ وَالْفَرْدُ وَكُلَّ الْوَلُ وَالْفَقُ وَكَ الْمُنْا وَالْإِذِينُ ٱلْمَاطَ بِكُلِّ عُنِي ٱلْمُكُنَّ وَوَبِيمَ كُلَّ عُلِي حِنْكَاكَ وَقُرِّ كُلُّ عَيْ جَرُهُ لَكَ وَخَافَ كُلُّ شِيِّ مُلْطَائِكَ ٱللَّهُ مَنْ لَكَ الْخَدُ بِتَا كَلَتْنَا مُمَّا فِكُ وَتَعَالَ وَكُلُّكَ وَقَلْ سُلْطًا لُكَ وَتُتَ كِلِنَا لِكُ أَمُلَ عَنَا } وَكُلا مَلَ فُرُدُ وَرِضَالَ رَحَمُّ وَسَخَمُكَ عَنَا لِتَعْتَقَ بِيلْ ِ لِنَّعْنُ بِيلْ ٍ فَأَكْنُهُ بِتُلْدَةٍ وَتَعْعَلُ التَّنَاءُ وَالبِعُ لَلْعَنْفِي صَبْلِالِقَدَةُ وَ الدَّعَةُ شِهُ بِالْعِقَامِ النَّ فَيُّ كُلِّ مَعِيفٍ وَفِي كِلْ الْمِعْدَةِ مِنْ كُلِيَاكِ الْمِنْعُ كُلِّ مَلْهُ فِي وَالْطَلِّحُ عَلَى كُلِّ حَفِيتَ وَشَاهِدُ كُلِّحَى دُمُدَيْرُ كُلِّ مَعَالِمُ سَلَاثٍ النينُ بِ ٱللَّهُ مَدَاكَ لَهُ مُن النُّودِ مُدَيِّرِ الأَمْنُ وَدُّ إِنَّ الْمِبْ اوْسَلِكَ الْحِيَّ وَالْدَيْ الْفَلِيةِ عَانُهُ الْمَرِينِ لِلْقَانَةُ الْمَرِكِينِ كَانَةُ التَّهِيكِ فَا مُهُ اللَّهِ عِبْرِ وَلِإِيمَا لَهُ

والنسَّ وَالنَّهِ وَالنَّاتَ بِدِالتَّاتِ وَالْكَرُ وَالرِّياجَ وَاللَّهِ بِو تَعْلِلُ الْمُنْ وَتُغِيثُ الدى فغيوالعظارة وم ويم والله يعترف من فالغرو كالمغرو كالمعيد وتحفظه والتعامى فإلتندة والإخبيل التبووالترادالنظيم والمته فكتنت بالفراني وَأَسْرُتَ إِجْلَةٍ مِلَّا لَهُ مَلْدِوَ اللَّهِ وَبُكِلِّ السَّرِمُولَكَ عَزُودٍ مَكُنُونٍ وَبُكُلِّ الدَّعَالَ وِلَّالُ مُعْبَالُونِينُ مُؤْمُلُ وَمُعَالِمُ مُعْمَالُ أَنْ فَكُلِّ كُلِّ مُلِّلِكُ عُلِّهِ فَالْ عَبْدَالُهُ عَمْدًا لاجن في لِمِيّا يَكُ وَخَائِمٌ عَلَى فِسَصِيلِكَ وَتَجَ بَيْنِكَ الْحَرَامِ وَاخْتِلافِ الْمُسْاجِلِيِّ دُخِالِ الذَكِ وَاجْعُلُ خَرَالُهِ الْمُؤْمُ الْعَالَ ٱللَّهُ يَمَلِ عَلَى عَلَيْ كُالِ عَلَى مَا خَفْظَ مِنْ بَيْنِ مِنْ كَالْمَ وَعُلْ عَلَيْهِ وَعَنْ شِمًّا لِي وَبَنْ فُرْقِي وَتَوْلَا أَسْفُلُ مِنْ وَالْحَفْظِة مِنَالْتَنَاتِ وَتَعَارِمِكَ كُلِمَا وَمُكِنَ إِنْ حِينَ الْيَعَادَ فَيَنْتُ كَلِ وَفَيْمَ فِي وَاجْلُهُ ل مُدَّا وَيُسْفِرُوا لَاسْدُوالْمَا فِيهَ وَالْمِرْعَالَ مُعْلَى كُمَّا عَرَبُتُ عَلَيْحًا فِي عَلَيْهِ بِيرِدُوْمُوْهُ وَمُوْلِاجِ وَيُعْلِطُ وَغُارِ الْاتَوْلِيُ ٱلْمُلْتُولِينَ أَلَاكُ الْمُنْ وَمُنَّا وَيُ إِنَّا مِنْ فَالْإِدْمَ مَلَ فَأَعْوِهُ لِكُ مِنْ غُنِوا لَا مَا تَعْ فَأَكُلُ مَا لِإِلَّا عَ وَالْمَا لِلَّهِ مَن التَّنَيْ غِالِمَن وَيَ وَيَكُو أُرِوَالْغِي فِي الْحَرِينَ أَثْرَاكُ مِنْ مُا لَوْنُو لِي مِي الْطَالُا فأخرف مضلًا بشالغتن ناظم كهنا ولما مكل فين غيلنا بالخطابا ويجفا للكالث القالنورة المدف سيدل لاسكال وكالشخط المالية فالبين والاستخطاعة بييزالقًالِمِينَ وَنَيْنِ بِنِيةِ الْمُؤْمِنِينَ وَتُقِلَّ كُمْ فِي الْمِزَانِ وَالْفِورِينَكَ بِرَوح وَانْ البن رتب العالمين وصَلَّى الله كَانْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَا وَمَنْ عَآمَ يَعِولُ لأَسْسَ حِ السَّالِيُّ وَالنَّهِ عِلَا الْمُتَ وَلَكَ الْمَنْ أَمُلَ الْكِبْرِيَّاءُ

اَ دُوْسِرِلُ مَلْ عِلْ دَ:" دَائِزَا فِالْعَلَالَةِ اِنِّى مِوْدَ الْشِرِّ مُوْفِي حَا اِنِّى مِوْدَ الْشِرِّ مُوْفِي حَا

خُنَائِلُوُ المَثَالِ وَلَلْأَمْنَ صَالِيَعُنَ وَبِالنِّنَاعُلُ مِنْ عِلْمُ فِي فِيا فَهُنَّ وَمَا تَتَهُنَّ وُمَا يَعْسُلُ مِنْ أَلَامُ مَرْصَلِ ظُلُ مِنْكِ وَمَنْ وَإِنْ وَمَنْ لِلْهِ مَعْلِلْهِ عَلَى الْعَلَا اتَجَة الْفَرِينَ وَاعْلَ لِاخْلِينَ وَاصْلَ الْفَضَّلِينَ الْفَصَّدِينَ الْمُعْتَدِينَ وَالْمِسْتَدِي كَلْمُمْ كَلُوْمُ لَا إِذَا دُعَالَ وَكَعْلِيهِ إِنَّا سَالُكَ وَشَعْفِهُ إِذَا تُنْعَمَ ٱلْأَسْتُ صَلِّي كَلّ وَالْعَمَةِ وَاتِ مُعَدّاً وَاللّهُ صَلِّواللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم مِن كُلِّ خَرِجَيْنَ وَمِن كُلِّ فَصَلِّ وَيَنْ كُلِّ عَظْاءٍ الْجَلَّةُ وَمِنْ كُلِّ كُلِّ اللَّهِ الْمُنْ الْمُؤْمِنَةِ الْعَلْمَا فِالْمَيْةِ الْأَعْلَ الكاكر النوب المستدان الكرينا فيلافي ويتمثيك ومنتكالغ ويتطالي وَالْوَكُونَ مِنْ عَظْمُ لِلْ وَمُعَالِمُ الْعِنْ لِلَّ وَعَظْمَةِ وَقَالِ وَطِيعِيْنِ وَمِنْهِ حَدِيثِكَ وَيَعَلَى إِلَى الْمُواصْطَعَتَ لِعَبْدِكَ وَكُنْكِ الْمُواكِنَ عَلَى الْمُواكِنِينَ الْمُ عَلَيْمَ عَلَيْكَ وَجَرِبْلِعِظَامَالَ مِنْدُمِيادِكَ أَنْ تَعْتَلَ مِنْ عَلَا إِنْ وَتُكُومُ عَنِي سَيَّاتِ وَعَالَمَنَ عَنَّ فِي اصْحَابِ الْحَنَّةِ وَعَدَ الصِيْرَ لِلَّذِي كَا فَا يُعَدُدُنَ ٱلْمُوسِمِّد صَلِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّلَّا اللَّلَّا اللّلَّا اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّلَّال بهِ عَلَىٰ مَا يَنْ وَمُنْ مِنْ فِلْ عَبْكَ وَفِي سَبِيلِكَ ٱللَّهُ مَوْ مَلِي كُلُّ وَلَيْكُ فَأَصَلِهِ لَنَا عُلُوبَنَا فَأَعْلَتَا فَأَمْرُهُ ثِنَا لَا قَاضِ تَنَاكُلُهُ فَأَصْلِهُمَا إِلَّا أَصَلَحْتَ بِوِ الشَّكَارُ ٱللَّفْ يَسِينُ فِاللَّيْسُرِي وَعَيْنِنَا الْعُرَى وَهِيْنَ لَنَامِنِ امْرِنَا وَمُؤْمَدُونَ وَاللَّهُ مَ صَلَ عَلَى كَالِ مُنَّهِ وَاحْفُظ لَنَا الفَتْ أَا وَدِينًا وَآلاً النَّا يَنَا عِظِالْمَ إِن وَاسْتَزَا بِيَرَائِهُ إِنَّ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّ تنزع بتاصالحا اغطيتنا كالأثة ابسوء استنفتة تاينه كاجلها لأفت

وُتِنَةً بِوَكَا يُنْتَعَ مِن وَيَكُمُ وَلا مُتَقِبَ لِحِكْمِ وَتَغْفِى فَلا لا ذَلِيقَنا آلِهِ الَّهُ عَن تَكُلِّم عَمَ كَلَامَدُ وَمَنْ كُنَّ عَلَمُ مَا فِيضِهِ وَمَنْ فَالْقَ فَعَلَّهُ وِيدَفَّهُ وَمَنْ مَاتَ فَإِلْكُمْ فَ وُوَالتَّيْبِ وَالتَّبْلِ وَالتَّفْضِيلِ وَالْجَادُلِ وَالكِّبْرُيَّاءَ وَالْعِثِّينِ وَالشَّلْطَانِ اللَّهُ تَ لَكَ الْحَدُ عُلِياً عَلَيْهَا عَلَى عَلَيْهَا مِنْ وَعَلَيْهَا مِنْ فَعَلِيهَا مُنْفَعَ فَعَلِياً اللَّهُ عَلَي مْاهْوَكَانِيُّ وَلَكَ الْمُدْعَلِجِلِيكَ بَعَدَعِلِيكَ وَعَلْعِقُولَ بَعَدُ فَلَهُ لِيَ وَعَلَى أَالِ بُعَدُحَيَّاكَ دَعَلَ مُعْجِكَ بَعَدَاعِنَارِكَ اللَّهُ تَدَاكَ الْمَدْعَلَ لِمَا أَخُذُ ويُعْظِيعُ لَمَا شُلِي وَتُنْبَاقِ كَالْمَا شَيْتُ وَغَيْهِ فَعَلَى كُلِ شَيْ مِنْ أَمْلِ لِالْدَّمَ الزَّاحِ مِنَ فَكَلَ الْوَيت وَالْعَيْنِ وَالنَّوْمِ وَالْيَعْلَةِ وَعَلَّ الْنَهْرُ وَالْعَمْلَةِ وَعَلَّى النَّهْ وَالْمَرْقِ وَالْتَ الْهُدْعَلَ مانقُصْ فِها خَلَقَتَ وَعَلَى الْتَحْفَظُ فِيها فَقَالَتَ وَعَلَى الْرَبْ فِيمَا اسْتَعْتَ وَعَلَى فَأَا بَعْدَخُلْقِلُهُ خُمًّا يُلَوُمُ اخْلَفَتَ وَيُمْلِغُ خَيْثُ الدَّتَ وَتَضْغُفُ الثَّرُانَ عَنْهُ فَتُحْجُ الْلَاكِكُةُ إِحْمُنَا بِكُنَّ أَنْغُوالْمُنْ إِلَّا فَأَضَالُا لَهُ وَيَعْلَلُ فَاحْزَ الْحَدْوِلَةُ لِمَا إِنَّ أَنَّ الْوَيْوَالِيُّكُ حُمَّالًا يَجْبُ هُنَّكَ وَلَا يَعْبُونِكَ وَلَا يَعْمُرُونَ الْفَلِ رِمَالَ وَلا يَفْنُلُهُ شَيًّا مِنْ عَالِيلًا مِنْ خَلْوِلْنَ خُمًّا لِفَضْلُ خَلَائِفٌ فَيْفُونَ خَدَ مُنْ يَقِي وَكُونُ مِنْ الصِّعُدُ اللَّهَ وَمُنارَفًى بِهِ لِفَسِلَ خَدًّا عَدَّهُ تَكُولُكُ وَوَرَقِ النَّيْوِيَسْبِ الْلَكَ كَلَةِ وَمَا فِالْمَرِ وَالْمَرْخَدَاعَلَهُ الْفَارِخَلْقِكَ وَكُلْفِيهِ وَلَفَظِيمُ وَأَظَادُ لِيدَ وَمُاعَنُ أَمَا يَهُ وَمَاعَنَ شُكَّا لِلمِنْ وَمَا فَهُمُ أُولِمَا غُمُّهُمْ خَمَّا عَدَّهُ مَا فَتَرَبُلُكُ دَوَسِعَ حِفظُانَ وَمَلَاكُمْ سِينَكَ وَٱلْحَاطَت بِهِ قُلْدُنْكَ وَآحَمِنا أُعِلْكَ حُمْنَاعَلَهُ ما عَنْهِ بِوَالِنَاجُ دَنَّغِنَا النَّمَابُ دَيَّعَتَلِفُنِهِ اللَّهِ لَهُ النَّالُ وَتَدَيِّرُ مِوَالتَّهُمُ فَالفَّرُ

عَذِيْ إِلِنَّ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا أَوْ اللَّهِ إِنَّا أَوْ النَّهَادِ وَلَمُ الْحَيْدَةُ وَالْكِيلَاءَ مَعَ كُولَةُ مِن وَكُولِ لَمُ وَيَعْلِهُ مِنْ وَعِلْمِ سَجَا لَكَ عَنَّهُ وَالْ سَجًّا زِنَةٌ ذَٰلِكَ وَمَا ٱخْفِهِ كِتَا بُكَ سُعَامَكَ نِنَةٌ عَرْشِكَ سَعَامَكَ شَعَامَكَ سُعَامَكَ سُعَامَكَ سُجَانَ رَبِّنَا وَعَالَمِلُالِ وَالْإِكْلَ رِسْجَانَ رَبِّنَاتُ مِيَّاكًا مِنْ فِلْكِرْ رِوْجِيهِ وَعِيْر عَلَالِهِ سَجَانَ زَبْنَا تُنْبِعًا مُعَدَّنًا بُنَادَكًا كَمُلِكِ قَالِينًا سَجَاءً لَوَ الْحَكِيدِ سُبَاهَ اللَّهِ كُنْ فَي غَلِي الرُّحْدُ سُخَاهُ اللَّهِ عَلَى أَوْرَ فَاغْرَضُا مِرْصُلْ يَجْاهُ الذي غيوالنمات وتبينا لاخياة سنعان تأفق بجيئة لانعك سنعان منعق وَيُنْ يُعْمَلُ سِنْحَانَ مَنْ فَرَجَادُ لِانْعَلُ سِنْعَانَ مَعْنَ عَلِيهُ لِلْمُعْلَى الْمُعْلَلُ مُنْ إِنَّانٌ وَلَهُ الْمِنْ الْبِالِينَ فِي مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُدَوْمُ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِقِي لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِلْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ لِلْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمِنْ الْمِنْمِ الْمِلْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِ علىتنيا تقة والوالفامين وسكر عوا ويوالا تن مرحة المجعظ والقالغ الغبواعد نتهى تفالاتبرغ يخففا يكمروين شوكلانى ودكروين شورا وأينالش فالعش فلفس فلفس وللفس اللَّهَ يَكِدُ وَالرُّوحِ أَدْعُ كُمْ إِنَّمَا الْجِنَّ إِنَّ فَتَدْرَا مِعِينَ مُطْعِينَ فَأَدْعُنُ مُ أَيَّا الإِمْ لِكَ اللَّهِ فِي الْجَبِيرِيَّا وَهُمُ إِنَّهُ الْإِنْ وَالْإِنْ وَالْمِنْ إِلَّالَّذِي حَتَتُ عِنَا مَو رَسِوا لَمُلْلَمُ وَخُاتُمْ جُبِرَبِلَ وَمِيكًا إِلَى وَاصِلَ هِبِلَ وَجِاءَ وَسُلَيْنَ فِ وَاوْدَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَعَا يَمْ مُحْسَدٍ سَيِدِ الْرُسْلِينَ وَالنِّينِ مَ صَلَّى اللهُ عَلْمُ عِدْ أَخِمَ مِنْ فَالْدِنِ مِنْ فَالْدِنِ كُلَّ المُّفَانُ فتكفخ برزدى توحية أدعقن الأشاع أفشطاد تجيم أفسلطان عيلا فننت عَنْهُ مَا يُرَى دُمَا لِأَبِرُى وَمَا لَآتَ عَيْنُ لَآئِدٍ إِوَمَعْلَانَ بِإِذِنِ الْقِواللَّالِيفِ الْحَبْبِ

عَلَيْهِ الْعَقَى مِنْ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ فَعَلَى وَالْحَقَّةِ وَاحْمَلُنَا مُنْ أَوْلِنَا الْمُ اللحتير وتمل فيكلي وتنفرن يتفاجي وتنة وكم اللف عرصل المستح مَعَيْنَا وَمِيلَ مُعَيِّنَاكِيا لَكَ كُل مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مَا لَلْمُ مَعَلَى اللَّهُ مَلَ عَلَيْتَهِ وَالْحَلِهِ وَعَبِ لَنَا مِنَالِنَا إِنَّالِيهِ فِيسًا تُلَفًّا بِعِرِضِوا لَكَ وَالْجَنَّةُ وَفُونَ عَلِنًا الم من النَّهُ وَالْمُونِ وَأَخْرُهُ مَا لَا يَعْمَلُ مُعَلِّمُ مِنْنَا فِي مِنْ اللَّهُ مِنْنَا الْأَلْرَ فِينَا والمستنط المنتا والمالي المالي المالي المالي المالي المنتال المنتال المناطقة المالية المنتالة وَإِذَا جَمْتُ الْأُولِينَ وَالْأُورِينَ فَاحْمِلُنَا فِحَيْرِهِمْ خَاعَةً وَإِذَا فَرَقْتَ بَيْنَمُ فَأَحْمَلُنَا فِلْأَمْنُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَآبِ بِنَتَوْلُ وَالِكَ لَنَا فِيمَا لِمُن رِمَّا لَعُمَا أَو كَاجْمَلُنا فِيجِارِكَ مَوْسَيْلًا وَتَعْيَلُ ٱللَّهُ مَا مِنْ عَلِيمًا عُلَكُ وَلِلْعَدُ وَلِا مُنْ يَرِ مَا إِلِمَا فِي فَرَكَ وَإِن فَيْرَأُ وَكُنْ خِلْعَمَّا ذَكُنْ خِاللَّهِ عَا وَالْمُعْ لِحَاجَيْنا مِنْ أَمِاللَّهُ الْوَلَاحِنَ وَإِلَّنَ عَلَيْنا فَادِلُ وَبِهَا عَلِيهُ الْأَنْ مِرْتِهِ فِي فَعَلَى وَالْمُعَدِّةِ وَالْمِعَالِمُ الْمَالِمَةِ مِنْ وَالْمِعْلَةِ وَالْمُعَالِمُ الْمُلْكِمِينَا وَاجْلُ فَأَلْمُا الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمِعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْ وسنائك والجنثة الله تدمتل علي في فالعسمية والخنا مقد دعونال كاارتنا فاستجب كناكا وعنتنا واجتل وكاتنا والستجاب والأعاة وكاعاتنا فياكف المنتقة وللة الفتيابيز متقافلا لمين وصلّا لله فاستبينا مختلات بي فالله ومتسكر سُنعًا وَالْمَنْ إِلَا أَوْ الْمُحَاوِسِ عَلَى الْكَرْسِولَ كُرْرِسِ عَلَى الْمَهِ لِيعَلِيهِ سِخَا التميع الماريع منحاذا فوعل فيالالتنار وإفالالتيل منجان الوعل والتأ

chief

خَلَقَتُ مَا الدُّتَ يَرِشَيْنَكَ فَنَعَدُهُ فِيهَا خَلَفَتَ فِلْكُ وَأَمْاظُ بِهِ خُبُكُ وَأَوْسَعُ وَالدَامُنُ وَوَيِعَهُ خَالَتَ ثُفَّيُّكَ آلَ الْكَانُوكَ لِإِنْ وَالْاَسْآةِ الْسُلِّي وَلَا خَالَ الْمُلِيّا وَالْمَالَةِ وَالْكِنْرِيّاءَ وَكُلْمُ لِلْ وَالْإِكْلُامِ وَالْمِنْ الْمِقْلُ مِوَالْمِنَّ الَّهِ لا نْكُمُ مُنْعَائِكَ وَيُمْلِدُ تِبْلَاكِتَ رَبِّنَا وَجُلَّ فَأَوْلَ ٱللَّهُ يَوْمَلُ عَيْدٍ عَمْلِكَ وَ متواك فتبيك خاعياليته بتالك فيطا أناميد فألمنخ بدعا إميد فالتمين على تنديقية وَالنَّامِرِ لِمُسْرِن مَلالِ مَنِادًّ فَرِينَ غَيْهِ مِدْ مَعَ مُسْرَدُ مَا رَجِيلَا مِسْرِيّ صَلْقُ لَعَظِّهُ فِينَا فَرَدُ عَلَى وَيُعِيدُ وَكَرَبُهُ إِمِنَا شَرَفَاعَ إِسْرَفِيهِ وَتُنَافِئَهُ مِنَا الْصَلَ مْاللَّهْ تَابِينًا مِنْهُ وَعَلَاهُ لِي يُتِيهِ ٱللَّهُ تَ وَيْهُ مُعَثَّا صَلَّى اللَّهُ مَلْ وَالدِيمَ فَلْ فَصِلَةِ نَصْيِلَةُ وَتَعَ كُلِكُمَا تَوْكُلُ مُعْتَمَعُ فَيْ فَصَيْكُ كُلُكُ ٱلْمُلَالِكُلُ مَوْمُ الْمُسْتَ الِعْيَةِ وَهُ لِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِّهِ وَالدِيرَ الْإِصْدَ أَضَالًا لِفِي وَمِوَالْفِا أَضَالَ الْضَاة ارمة وتبيت الفليا وتنبي فنفاحته الفرخ فاسترسفاه فاللهزة والافال البراك المَيِّ دَبَّالْمَالِمَ اللَّهُ حَمَانِ الْمَالَدُ إِنْعَلَىٰ الْأَثْرُ الْعَظِيرِ الْخَرُونِ الْمُعَتَّخَ وِإِنَّوَاتِ مَمَّ إِلِكَ وَتَحَيِّلَ وَيُسْتَوْجُ بِوِ رِضِوا لَكَ اللَّهِ خِنْ وَتَعَوْف وَتُعْفِ مَنَ دَعَالَ بِهِ وَهُ يَحْزُ عُلِينًا كَالْهُ عَرِيمِ مِنْ إِلَاكَ وَبِكُلِّ اسْدِ رَعَالَ بِهِ الرَّوْحُ لَكِين طَلْلَاكِكُ ٱلْعُرَّيْنَ وَالْمُعَظَّةُ الْكُولُ مُوالْكَايِنُونَ طَائِينَا فُكَ الْمُسْلُونَ وَالْمُخْسِلُان الْنَجْيَنْ وَجَيْعُ مَنَ فِي مَعْلَا يُلَ وَأَفْظَا رِانَّضِكَ وَالشَّعْدُ فَ وَلَعَرْشِكَ تُعَيَّوُكُ ۖ اَنْ صُرِكَ عَلَىٰ عَيْدٍ فَالِحَدِّ فَانَ سُنْظَرَ فِهِ لَمَاجِ وَالنَّكَ وَانْ ثَرُنْفَنَ الْمِسَالِحَوْزِ وَحُسْتَ ثَابِ مَلِما فِهِ الِلْقَاءَةِ مِنْ صَلِكَ مَثَانِلًا لَا خَارِفِ ظِلْ يَرِظُلُكَ انتَ مَلَامُ

لْمُسْلَطَانَ لَكُوْعَلَى اللَّهِ لِمُعْتَلِيدًا لَهُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَى سُولِهِ تُعْتَدِ وَالدِ وسَسَلَّمَ سَتَسُكِيمًا مِن أَحِوا مِن أَن السِّينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ ٱلفَاكِيْدُ أَلْفَاكُيْرُ إِسْتَوَى الدَّتْ عَلَى الْمَنْ وَمَا سَيِ الشَّمْ إِنَّ وَالأَرْفَ عِلْبِ وَمُسَّتّ الغن أِن دَنُ يَرَبِ لِجَالُ بِإِنْ مِن اللَّهُ عَلَيْتُ لَهُ الْجِبَالُ وَمُ طَالِّفَ وَضِبَ لَهُ الْمُ مَعِي إليَّةُ وَتَوَاضَيُّتُ مِنْ ظُلْمِكُلِّ الْمِ فَاحْتِثْ إِلْلَهِ جَمَّلُ وَالتَّمْآءِ مُرُوجًا وَجُلَّ فِلْاسِلْ عِلَا وَقُرْ اَسْيِرًا مَنَيَّهُا لِلنَّاظِرِينَ وَحِفِظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ بَعِيمٍ وَجَعَلَ فِلْكُحْمِ أَوْا مَا أَنْ وَمُلَ إِنَّ أَوْ إِلَا حَدِينِ إِنَّا إِنَّا وَأَخَالِ بِنَّوْءِ أَوْفَا حِنْ إِنْ كَيْفِهِمْ حَمَّ مَ مُن أَن إِلَيْ إِلَيْ مِن اللَّهِ مِن مُلَّ اللَّهُ عَلَى مُن اللَّهِ وَسُلَّ اللَّهُ وَسُلَّ اللَّهُ دُعَاءُ لِسَاءً النَّالِيَا لِينَا الْمُعَالِقَ مِنْ مُعَالَِّكِ إِنَّهُ الْمُعَالِقَ مِنْ مُعَالِّ وَجِنْدِكَ آنَنَا فَهُ الْكِلْ الْحَرُّ وَآنَتَ مَاكَ لَامَلِكَ مَعْكَ وَلاَ شَرِكِ اللَّهُ فَلَا أَوْلَى إِمْرَيْ ٱلْكَالْمَادُونَ مَثَنَا الْكَالْمَةُ وَلَكَ الْلُكُ الْمَعْلِمُ اللَّهِ لِا يَعْلُ وَالْمَغُ الْكَيْلِلَّةِ لابتنك والشلطان العِبَهُ المَّنهُ المُعَامِ وَالْعُرَالِيَعُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَلْ الْوَاسِعُ الَّهُ إِنَّ وَكُلُّونُ الْبَدُّ الَّهِ لِانْفَعَالَ لَكِيرِ الْمَكْ الْمُكَالِمُ الْمَكْ الْمُكَالِمُ الْمُكالِمُ الْمُكالِمُ الْمُكالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكْلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُكْلِمُ الْمُنْكِمُ الْمُكْلِمُ الْمُكْلِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُكْلِمُ الْمُكْلِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُلْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمِ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُلْمُ اللَّهِ الْمُنْكِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْكِمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ عَنْ أَلَا وَكُرْسِينَاكَ بَنَوَقَافُاكُ وَسُرَادِفُكَ الْمُاوِثُالْفُووِظَالْفَاءِ وَالْعَظَّةِ فَالْإِنْظِيلُ الميطيه منبخ للشلطان فالعنو فالينعة الالاين انتقائث تشافن للطاعة والتاآء ذَالنَّ وَالْخُسُنِ وَالْجَالِ وَالْمُ إِلَى لَعَكُمْ وَالْكِمُ إِلَّهِ وَالْجَرَيْنِ وَالسَّلْطَاهِ الْخُلْفَ الشكالكور القذر فالحجيم ماخلف فلامتروش فذرك كالبشيف فأ طفتك

النَّةِ الطَّامِةِ سَيْنا مُدَوَّلِهِ الطَّامِةِ وُسُسَلِمًا مِدَّ

ونعمة البخير بابن ميل

المالية المالي المالية المالية

All property of the state of th

0.00

الْمُظَنَّاء بِمَيْنِ وَالَّذِي يُسَبِيعُ الْمُعْدَجِينِ وَالْكُلُوكُيَّةُ يَنْ حَيْفَتِهِ وَالطَّيْصُافَاتِ إِنْ كُلُ مُنْكِلُ مَالِمَةٌ وَسَبِينًا لَهُ الْمُنْلَةِ الْمُسْتَى فَالْمُنْكَ الْمُنْكِ الْمُنْفِقِ الْفَلْ شَيْ ٱلْكِنْ مِنْ أَنْ أَكُنْ مِنْ أَسْتِهَا مَا لَلْهُ عِينَ فِي مُنْ التَّمَاءَ وَفَضَّعَ الْأَفَلَ وَمُسْبَالِمِنَالَ وَتَخَرُّ الْفَهِيمِ وَالْمَهِيمِ الْمُلْكَ اللَّهِ الْمُلْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل أَنَا مَا لَقَتَرُ سُجُنَا مَا لَمَهِ مِزْتِهِ يُشِهِ الشِّحَاتِ مَا مُزَكَا لَكُرٌ مَا خَرَجَ النَّرُ مَا عَظَهُ الْبَرَّلَةَ اللهُ مُلْكُمُ مَا يَعْدُ فَكُوسِينَهُ وَاللَّهِ مُنْفُرُهُمْ وَفِعُ وَبَطُكُ مُنْفِعُ مَا لِللَّهِ سَلْحًا اللَّهِ عَنَابُهُ إِلَيْهُ وَعِنَابُهُ سَهُ وَأَنْ تَعَفُولُ مُنِانَ اللَّهُ كَلِّيُّهُ المُّنَّةُ وعَمْدُنُ وَفُ دُعَمَٰنُ وَيْنُ سَجَانَ اللَّهِ وَنُ قَامِرُ وَكِيلِ إِنَّ اللَّهِ وَالْمَ عَالِكُ سَجَا لَا اللَّهِ مَقَامَةُ عَرْفُ رَسُلُطَاعَةُ عَلَيْمُ وَبُرِهَا نُدُّ بِي وَيَقَا وَرُحِيُّ بِإِلْهِمْ مَعِنظُهُ عُفَاظُ كُلِّنَ سَيِّنَ سُجَانَ اللَّهِ وَلَهُ مَادِيُّ مَعِالُهُ شَعِيدُ وَكُلُّ مُنْزِكُ وتَعِيلُهُ قَامِلُهُ سُخِانَ اللَّهِ بِينِ بِنِوْكُ لِيثَنَّ وَنَامِينُهُ كُلِّ وَابَّةٍ بَعْلُرُ سُتَعَمَّا وَتُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي ثَابٍ سُبِنٍ سُخَانَ وَوَالْمُلْ وَالْمَلْ وَالْمَلْ منخان ذِعَالَكِبْرِيَآءِ وَالْعَلَتَ مِسْعَانَ وَعَالُمُالْءِ وَالْعِنَّرِةِ مُسْعَانَ وَوَالْسُكُطَا فالفنفة سنجان ووالخسان فالمابة سنحان وفالمول والفق سنخات ذعالفف لقالتنة سنخان ذعالكمل والنفر سنطان ذعا كالال والإكرام منبخانة ذعالجي والتماحة منجائ ذعالناكي والملحة سنجان ديالعتعي وَالْغَيْرَةِ سَبْعَانَ ذِعِالْيَ وَالرَّحْدَ سُبْعَانَ ذِعَالْكَادِهِ وَالْبَكَرُ سُبْعَانَ ذِي الشَّرْفِيَّ الْرِهْمَةِ سُبْعَانَ دِعِالْوَقَادِ وَالسَّكِينَةِ سُبْعَانَ ذِعَالْكُرُّمِ وَالْكُلُاتِ

وَأَنْ مَهُ لَهِ إِلَى اسْلَى وَإِلَى فَصَالَهِ وَلِلْكَ الْجَالَ كُمْ عِصْلَيْكَ الْحَالَ الْعَالَ الْمُعْ وَعَلَيْكَ الْحَكَ وَلِن وَلَيْتُ اللَّهُ مَا إِنَّا وَعَالَ وَعَالَ مُعْمِيفٍ مُصْلِّلِ وَتَعْلَكُ لَا رَبِّياً وَفَقُ عِنْهِم بِن دُمَّا فِي ٱللَّهُ مَا فَا خَلِاللَّهِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَا فَعَلَا مِا فَا لَكُ وَامِنْ مُثَلِّكُ مُ خَطِّينَةِ ٱللَّهُ مَا مِلْ عُلَيْ فَالِحَدِّ وَالْحَدِّ وَالْمُعَدِّ الْمُالِ اللِّيلَة فَأَشْفَ لَوَانُ الْقِي السِّكَا أَوَانُ الْمُلِّ الْمُلْ عَلَى فَأَنْتُ رَبِّ التَّمْوَ لِلْمُلِّي وَآتَ زَنَّى وَلا رُنَّى وَآتَ اللَّهُ لِلا فَإِنَّ لَلْبَيْ وَالنَّهِ اللَّهُ مَرْ إِنَّالْمُ اللَّهُ مَ إِنَّالْمُ اللَّهُ مَا إِنَّالْمُ اللَّهُ مَا أَنَّالُكُ اللِّيلةُ الْفَلَالْفَي فِي الْمُفِياءِ مَا تَتَدَالِغَهُ فِي النَّمَاةِ وَافْفَالَ أَشْكِرِ فِالسَّاتَةَ وكمسر القبرة إلفتاء وأضل الرجيع الحاضل فايالكاوى اللمت متل كأعجة والوواسا النافخة لحاب كالبينية بزيخابيك والومك بنخشيك للخشة مِنْ عَنَا بِلَ وَالنَّاءَ مِزْعِنَا لِهِ وَالنَّفِيَّةَ فِحَيْنَ فَالِهِ وَالْمِنْدُ فِرِينِكَ وَلَلْمُ فِكِنَا لِنَهُ وَالْفُتُوعُ بِينَ فِكَ وَالْوَدَعُ مِنْ تَعَادِمِكَ وَالْإِسْفِلَالَ لِعَادُ إِلَى وَالْعَرْمُ لِحُلْمِكَ وَالإِنْهِاءَ عَنْ مَعَاصِيكَ وَالْجِفْظُ لِوَمِينَتِكَ وَالْفِنْدَةُ بِوَعْلِكَ وَالْوَ بهنيك فالإهيشار يجبلك فالوفيف فيند معظيات فالإندار ونند نعاجيك وَلَاضِطِالِ وَكُو عِلْمَ لَكِ عَلْمَ لَيْ عِيمَ مِنْ الْمَدَةُ النَّاحِينَ فَعَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُمَّدٍ فَا تَعِالبِّينِ وَعَلَى عِنْهَ مِوالْمُدِّينَ وَالسَّلَّامُ مَلْعِنْ وَمُتَّعَدُّ اللَّهِ وَبَرَّكَا مُهُ والله الرَّفِي اللَّهِ الرَّفِي اللَّهِ الرَّفِي اللَّهِ الرَّفِي اللَّهِ الرَّفِي اللَّهِ الرَّفِي اللَّهِ ال آلة ألَّدُ الْمُلْ لَكِبُرِيّاء وَالنَّكَ وَكَامُلُ النَّالْمَانِ وَالْمِنْفِ وَالْمُنْدَةِ وَالْمُلْالِمَاء وَالْعَلَى وَلِيَّ اللَّهُ إِنَّا وَالْاَحْرَةِ خَلَقَ لَلْكُورَ مِنْ مَهِ وَالْعَلَى لَا عَنِي بِعِزَّتِهِ وَأَعْظَهُ

و في إِفَا وَفَاعِيْ

[94]

كَايِانًا ثَانِيًّا وَعِلْمُا لَافِئَا وَيَرَّا فَالْمِرَارِيِّ وَالْجَدِيُّ وَعَلَّا خَيْدًا وَعَلَمْ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَّ وَعَلَّا مُؤْمِنًا وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَمُؤْمِنًا اللَّهِ وَعَلَّمْ اللَّهِ مَا يَدُولُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلُولِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ وَيُرْبُدُ أَنْ كُلُوا مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ أَنْ فَأَلَّا اللَّهِ مِنْ إِنَّا فِيمًا وَلَكُوا وَأَنْ فَأ حَلَّهُ وَخُنَّ لِمُنَدُّ وَوَفَاءً كُمِّيةٌ فَفَنَّاعَلَمَّا وَكِلَّهُ ظَلِيلًا وَالْفِرْوَسَ الْكُ وَالْفِر عَمَّا دُمُلْكًا كُيرًا وَسُّلًا الْمُولَا وَيُلا مُسْلَمِ خَشَّلًا وَالْمُسْتِرَقِّاً وَحَبِيًّا اللَّهُ مَا إِنْكُ عَمُّلُهُ انَّ رِلْنَا وَكُلُّ وَقُلْفُ لِنَا يُسْكُلُ وَجَلَّ بِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَالدِينَا وَوَلَّا وَكُنَّ وَهُوْ مُعَاوَالِمُ مَّا وَاخِلَامًا وَتَوَكُّلُا وَرُفَّةً إِلَيْكَ وَمُعْتِةٌ بِنِكَ الْأَحْمَ إِلَّاحِيتِ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِينَةِ وَمُثَلِّينًا مِنْ اللِّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الغَيْرِ الصِّيرِ سُخَاهُ مُنْهُوَّ فِي عَلَيْرِ وَانِ سُخَاهُ مُنْهُوَّ فِهُ ثُورِ عَالِ سُخِاهَ مَنْ مُوَافِلُ شِلْقِدِ مِنْ يُرْسَبْعَانَ مَنْ هُوَى سُلْطَانِهِ قِيقٌ سُبْعَانَ لَكُيَا إَلَيْكِ إِ سنعاة الغنو الحب وسناه الواج العكل سنعان الله وتعالى سنعاة من بكنفنالفُنَّ ومُوَّالْلَائِدُ الصَّكَالُمُ ﴿ الْعَبِيمُ سُجَانَ نَعَلَا فِي الْمُوَّا وَسُجَا الْحِيَّالَيْنِ سُبْعَانَ الْعِيَّالْمَيِّنُ مِ سِبْعَانَ الْلَانِيوالْيَا وَالْسَّيْلِ مِنْ الْمِيْلِيَةُ الله الله المنافقة ال مسلفا مفاض فن المناف المنافعة سُجَانًا إِلَّهِ وَغِنْهِ مِسْجَانَ وَعَالِعِزَالشَّاخِ الَّهِنِ سُجَانَ وَعَالْمَالُوالْنَاوَحِ العكليم سنجازا تشوغ الجاذلا لفائز العتيم سنجان منعو فاعلن طايد ملفن اللهُ وَفِي أَمْ لِلَّهِ مِنْهِ وَفِي سُلْطَانِدِ وَيَنْ وَفِيكُمُ وَأَيُّ وَمَلَى الْمُعْلَقِهُ وَالْهِ وَكُم

عادًا لَعَلَيْهِ الْمُلِيدِ الْمُلْكِلِيدِ اللّهِ الْمُلْكِلِيدِ اللّهِ الْمُلْكِلِيدِ اللّهِ الْمُلْكِلِيدِ اللّهِ الْمُلْكِلِيدِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الل

سنطاة ذوالنوروالكفية سنطاة وعالقا وقالفة سنطان متلافق الأولالكَّوَكِةِ سُبْعًانَ اللَّهَ كَالْبِيْلُ وَلا يَعْلَى وَلا يَعْلَى وَلا يَعْلَى وَلا يَعْلَى فَلْ قَالْ مُنْ مُنْ يَكُلُو لِلْهُ الْمُلْدُ وَالْدِيرُ عَبُونَ اللَّهُ مَّ مَا لِعَلْ يَقَايِ عَدَالَ وَتُعَا وَعَلَىٰ مَلِي مِبْدِوانْفُ لَصَلَوا تِلَ الْمِعْضُلُ لِعَاعَلَى أَنْهِا اللَّهِ عَلَىٰ مَلَا مُعَلَّمُ مُوالْمُ مَفًا مًا تُعْوِدًا فِالْفَ لِكُوَّاتُ لِكَ وَتُوبُ مِنْ يَخْلِيكَ وَتُفِيلُهُ عَلَيْتِ عَظْفِلَ تُمْ عَنِينَ بَيْنَا وَبَيْنُهُ فِي فِيلِنَا لَقَا رِمِنَ كَأْسِّلَ وَنَنْ أَرِثُقَ لَامْوَقَ بِنُزِلَةِ السَّالِيْنَ مِنْ مِادِكَ دَاحْعُ بَيْنًا وَبُنِهُ فِانْضَلِ سَاكِوالْمُتَ وَالَّهِ نُفَضِّلُ فِا الْفِيا آمَلُ فَاحِيًّا إِلَّ مِزْخُلُعْكِ ٱللَّهُ مِّ إِنَّالًا ٱلْنَجِلَالِكَ وَجَالِكَ وَعَنْكِ الْلَهِ وَطَاعَيْك المفردضة وكفا بِكَ الْمُودِ وَسِيْلِ الْفَاتَقِرِ وَيَنْظِلَ النَّاحِيدِ وَفَضَالِكَ الْوَاسِعِ مَعْ فَيْكَ الْعَامْرِ وَتُوْالِيكَ الْكَرْبِيرِوَا فِيلَ الْعَالِبِ وَمَنْلِكَ الْعَلَيْدِ وَعَضِيلَ الْسَبِيع وتفرك الكبروتخباك المتبن وتغولك الوفر ووقعوك المادق فالفي كتوتيك الَّيْ لِاعْفَمُ وَعِزْ تِكِ الَّهِ الْخَالَةِ بِقَالْخَلَةِ بِنَ وَمَانَ لَكَ فِاكُلُّ شَيْحَ مُعَلِّقَ لا الْمَالُكَ بِنِي الْفَطْمَرِينَكُ لِمَاللهُ لِإِنْصَلْ للرحِهِ مَالسَّالُكَ بِكُلِّ اسْعِمُولَكَ وَمَ إِلَا مُعَنِّ وَعُولًا مُعَلِّدُ إِلَّهُ الْمُعَلِّدُ إِلَّهُ اللَّهُ مُعَلِّدٌ مَّالِ مُعَلَّدُ وَالْ المُعَلِّدُ وَالْ الْمُعَلِّدُ وَالْ الْمُعَلِّدُ وَالْ الْمُعَلِّدُ وَالْ الْمُعَلِّدُ وَالْ الْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا لَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّال الإضافة والعثباء والعثاء والعشرة والمشلقة والمناه والقفي والميار الميركمة وَالْكُرُ وَالنَّوْفِي وَالْمُعْدِينَ وَالسَّكِينَ وَالْوَفَّادَ وَالزَّافَةَ وَالزَّفَّةُ فِي فَلُونِ فأناعِنا فأنبارنا وَفِه لِمُناوَدِينا وَإِنَّا فِيا فَاحْتِلُهُمِّنا وَمَعْانًا فِحْيَا لَا وَمُناتِنا الكُنَدُ وَإِنَّا النَّهِ وَعَنْ إِلَى عَلَيْهَا سَلِمَةً وَالْسِنَةُ صَادِقَةً وَازْوَا مَّا طَيِّبَةً

SA PA

والمشاع بالميانية

الِمَّا عَبُودًا فِحَادِلِفَكَتَ لَكَ وَلِيرِياً عِنْ وَتَعَالِتَ مَلِكًا جَالًا فِدَوَارِ فِنَ مُلْكِكَ وَ تَقْتَاتُ دَبًّا مُنْعُونًا فِي تَأْسِيدِ مُّنَعَةِ سُلْطًا لِكَ وَادْتَفَعْتَ الْمَا فَاهِمًا فَوْقَ مُلَكُونِ عُلَّ وَعَلَوْتَ كُلِّ شِيْ إِرِتِفِاعِكَ وَانْفَلَنَّ كُلَّ شِي مَكِّ وَالْفَ بِكُلِ شِي خِيرِكَ وَاحَاظَوْر شَيْ عِلْنُكَ وَدَيِعَ كُلِّ شِي عِفْلُكَ وَحَفِظَاكُ أَنْ كِلْكُ وَمَلْكَ كُلَّ شِي فَوْكَ وَمَ كُلُّ شِيْ مُلْكُكُ وَعَدَلَ فِكُلِي شِيَ خَلْكَ وَخَاتَكُلُّ شِيْ مِنْ سَخَطِكَ وَدَّخَلَتْ فِي كُلِ عُجِّهُ بَمَا الْبُكُ الْمِينِ مَنْ الْفِكَ وَمَا يَعِكَ فَاعْتِنَا لَمَنْ الْفُ وَالْأَوْنُ وَمَا فِيعَنَ مِنْ فَعْ طَاعَةً لَكَ تَخْوَفًا مِن مَقَامِكَ دَخَثُيتِكَ تَقَادَ كُلُّ حِنْ فِي قَالِهِ وَانْفَى كُلُّ عِنْ الِلْهُكَ وَمِنْ شِقَوْجَهُ وَلِنَ وَمِنْ لِلْ إِنْفَادَ كُلُ شِي لِلْكِلِ وَوَلَ كُلْ شِي لِسُلَطَالِكَ وَيَنْ فِيالَ وَسَعَيْكَ افْتَقُنَّ كُلُّ مِخْ لِلَّيْكَ فَكُلُّ شِي بِعَيْنُ مِنْ رِفْقِكَ مِنْ طُورِكًا دُنْدَةً إِنْ عَلَوْتَ كُلُّ شِي مِن ظُولِكَ وَكُلُّ شِي الْمَالُ مِنْكَ تَفْهُمُ فِي فِي لَمِكَ وَكُلُّ شَي المُعَلِّم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ ا المقادر بيضم بسيتيك ماهتت والمالات بفك ومااترت والزيغزى والمفيد وَلِمُنْ الْمُنْيَثُ جِكُلِكَ دُعِلْدِكَ مُنْعَالِكَ وَجِيْدِكَ بَالْكُكُ ثَبًّا وَجَلَّ فَأَوْلَ ٱلْمُتَ صَلَعِلْ عَلَيْ عَبْدِكَ وَتَسُولِكِ وَبَيْلًا قَانِ يُصِفُوكُلْ تَلَ عَلَيْتِ خَلْقِكَ وَاحْصَفَ إِنْسُالِلْعَمْنَا بُلِيلِكُ دَبِلْعَ بِهِ الْفَلَ عَلَالْكُرْبِينَ ذَاتُنْ يُعْرِلْتُ فِي الْفَرْبَ وَالنَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ الْمُرْسِلَةُ مِنْ الْحَنَّةِ فِالْإِفْ وَيَالَ وَالْفَضِيلَةِ فَادِمْ إِنْشَالِالْكُمْ لِمَا تُلْفَتُ حَوْثِينَ قَالِغَةَ عَلَى وَنَظْفِ وَكُوالْفَادَيْنِ لَهُ طَاجِعَلُنَا مِنْ مُقَلَّا ثِعِ ظَلْمُ وَيِنْقَا لِمِنْ مَعَ ابْيِنَا إِزْهِبِ وَابِينَ إِلْمَا لَكُوِّ مَتِ الْمَالَيْنَ ٱلْأُمْتَ إِنَّالْمَالُكَ إِنْمِكَ الَّهُمَانُكُ مُ مُونُوعِ إِنَّالُوا مَالِمِكَ عودة ووالشَّاء من ودا وجع عليه المستقر المستحددة المالية المعالمة أجيدُ نَصْرِ إِلَيهِ إِلَى كَبُرِيتِ لِلمَّنَا عِلْقَا ثِمَاتِ لِإِنْقِهِ وَإِلَّهُ كُلِّقًا فِي يَنِي وَقَعَى وْكُلِ مِنْمَا وَمُفَادِّ وَكُوْنُ فِي وَمُنْ وَمُنَدَّ فِيلَا أَقَالَنَا وَجُعَلَ فِيهِ إِلَّا أَدْنَاهُا وَيَعْلَمُا فِيَاجًا سُبُلًّا وَآشَا النَّعَابَ وَسَخَّن وَاجْرَى الْمَاكَ وَسَخَّرًا لَعَيْن وَبَعَلَ فِالْأَفِي تُعْاسِي فَأَفَا دُارِن حَرِينًا بَكُونُ فِاللَّهِ إِللَّهُ الدَّارِ وَشَيْدُ عَلَى إِلْفَالُ . وَتَوَاءُ الْجُنَّاءُ مِنَا لِمِنْ وَالْإِنْ فِي كَنَا مَا اللَّهُ كَنَا مَا اللَّهُ كَانَا اللَّهُ كَالْمَا اللَّهُ كَانًا اللَّهُ كَاللَّهُ كَانًا اللَّهُ كَانِحُوالِي اللَّهُ كَانًا لللَّهُ كَانًا اللَّهُ كَانًا اللّهُ كَانًا اللَّهُ كَانًا اللَّهُ كَانًا اللَّهُ كُلّالِكُ اللَّهُ كَانًا لللَّهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانِهُ لَلْكُولِ لَا لَهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانًا لللَّهُ كَانًا لللَّهُ كَانًا لللَّهُ كَانًا لللّّهُ كَانًا لللّهُ كَانًا لللّهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانِهُ لَلْمُ كَانِهُ لَلْمُ كَانِهُ لَلْمُ كَانِهُ لَلْمُ كَانِهُ لَلْمُ لَاللّهُ لّهُ كَانَا لَهُ كُلّاللّهُ لَلْمُ كَانِهُ لَلْمُ كَانِهُ لَلْمُ كَانُا لَهُ كُلّا لَهُ لَلْمُ كَانِهُ لَلْمُ كَانِهُ لَلْمُ كَانَا لَهُ كُلّا لَهُ لَلْمُ كَانِهُ لَلْمُوالِقُلْمُ لَلّهُ كَانِهُ لَلْمُ كَانِهُ لَلْمُلْمُ لَلّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لّ رسولالله متكالة عكية فالة وسكرتكما عودة احى ليوم المتكافا حِدَاللهِ التَّعْزِ الصِّيرافِينُ فَسَى رِفِياً كَاكْتَرِياً فِي وَنَظُمُ مِن شَرِحُ لِ انْنَى وَدَّكُر وَين شَرِيا مَا يَسِالْتُمْنُ وَالْفَتَرُ فُلُهُ كُلُهُ فُلُهُ رَيُ الْلَا فِكَة وَالرَّوحِ أَدْعُوكُوا أَهُمَا الْحِنُ إِن كُنْتُ مْ الْمِينِ مُطْمِعِ وَالْمُعُكُمُ أَيُّما الإنن والجنَّ إِلَّهُ وَاسَّ لَهُ الْفَكَوْتُ آجَعُونَ وَخَمَّتُ بِعِينَ وَاللَّهِ رَبِّ الْعَالَدِيت وَجَيْرُ اللَّهُ وَمَا إِلَّا اللَّهُ وَخَاجٌ سُلَمُن بِوَدَاوُدُ عَلْبِوالسَّادُمُ وَخَاجٌ عَمَّا صَلَّى اللهُ عَلْدِدًا الدِوعَلَ فِي مَا جَعَازُ عَالِمُ الْمُعْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُوسِلِ اللهِ التَّخِيَّالَجَيْدِ سَجِّالِكُ مِّنَا وَلَا الْمُدُ لَسَتَا هُ الْمِنْ وَالْلَا الْمُدُدُ الْمُدَالُ الدِّيلُ اللهُ عَنْ إِنَّامُ لَكُنَّ وَلا فَيَرِّلُهُ أَمْ عِزِّلُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ وَحَمَاكَ الْأَشْرَيَكِ لَكَ وَكُارِبُ مِنْ الْ وَلَا خَالِقَ مَنْ كُو أَنْتَ خَالِوُ كُلِّي فَيْ وَكُلُّ شَيْ عَلَمْكَ وَآتَ رَبُ كُلِي عَيْ وَكُلُّ شِرْ مِنْكُ وَانْتَ الله كُلِّ عَيْ وَكُلُّ عِنْ مِنْكُ وُنْبَتِهُ عِنْكُ وَتَنْعِدُ إِلَّهُ وَسُنْعِنَا لَكُ وَعِنْكِ شَالِكُ النَّمْ الْأَنْ الْحَسْنَى كُلُّما

مين المارون المارير المياري المارير ا

اللفتة -

الصَّىٰ عَلَىٰ كُلَّ شَيْ وَالحَاطَتْ مُنْدَيُّكَ بِكُلِّ شِي فَلْمِن لَغِزْلِ مَنْ فَا كَا يَعَالَ شَيْ حُتَّمَ كُلُّ شَيْ لِانْمِلَ وَدَلِّ كُلُّ شِي اللِّكِلَ وَاخْتَفَ كُلُّ شِي بِنْدَدَلِكَ ٱللَّهُ تَدلايقُدُ إَحَدُ مَّذِكَ وَلا يَشْكُلُ السَّلْحَ شَكْلِ لَ وَلا يُسْتَفِق الْعَقْلِ لِعِفَتِكَ لا يَنْهِى شَفَ كَيْمَانَتُ خِيرًا لِلْكُمُ الْمُتَّ نَفُكَ خَارِيَتِ الْأَصْالُ وُولِكَ وَكُلِّيا لَالْسُنْ مُلْكَ وَانْهَنْ َالْمُعُولُ وُونَكَ وَضَلَّتِ الأَخْلاُمُ فِيكَ تَمَا لِنَتَ بِقُلِمَ تِكَ وَعَلَيْتَ بِمُنْاطُا وقدت بيرة لل وقرت عادك الله عرقاد كالتمار فاحتست الأعالة اخَلَتَ بِالنَّوْصِ وَحُلْتَ دُونَ الْعَلُوبِ اللَّهِ مَوْا تَا اللَّهِ مَزَى مِنْ خَلْقِكَ يَهُ إِنَّا مِنْ لَلْكِلَ وَيُعِبِنُا مِنْ قَدْدَيْكَ وَتَعِيفَ مِرْسُلُكَا يَكَ فَعَلَيْلُ ثَابِعَيْهُ عَلَامِنْ وَتُصَرَّهُ مُنَّاعَنَهُ وَانْمَتَ مَعُولِنا وُونَهُ وَظَالِبَ الْمُغُوثُ بِيُنَّا وَبُلِّنَ ٱللَّهُ اسُّتُخَلِّقِكَ حَشَيَةً لَكَ اغَلَهُمْ بِكَ فَانْضَلْ خَلْقِكَ بِكِ عِلْمَا أَخْوَفُ مُزلِكَ وَظَفَّعُ خَلْقِكَ لِكَ ٱلْوَكِيْدُ مِنْكَ فَاكْتُدُخُلُقِكَ لِكَ إِعظا مَّا اذْنَا مِنْوَالْيَكَ لَاعِلْمِ الْحِ خَيْتُكَ وَلَا إِذَا الإِيانُ إِلَّ لِمَا كُلِّ أَلْعَنَّكَ عِلْ وَلَا إِنَّ لَا يُوْرِ لِكَ عِلْ وَكُفُ لِاهُ لِمَا مُا مُنَافِقَ مُ تَعْفُظُ مَا فَتُرَبُّ وَتُعْمَمُ مَا ذَرَاتَ وَتُعْفَرُهَا ذَلَّتَ وَتُعْلِ عَلَيْنَا مُثَنَّا وَ وَبُدَقُ كُلِّ شِي مِنْكَ وَثُنَيَّى كُلِ شِّخِ النِّكَ وَفِالْمُ كُلِّ شِي لِكَ وَيَدُق كُلِّي شِي عَيْلَ لا يَنْقِصُ لُطانكَ مَن عَطَالَ وَلا يزِّيدُ وَلَكِكِ مَنْ اَطَاعَكَ وَلا يُرَةُ أَمْلُ مَنْ يَخِطُ نَضَآءَكَ وَلا يَنْتَعُ مِنْكَ مَنْ تَوَكَّلْ غَنْكُ كُلُّ مِرْ فِيزِكَ عَلَاثَةً كُلُّ مَيْ عِنْدَكَ شَادَةُ مُثَلِّ خَانِئَكَ الْمَانُ وَالْمَعْنِ وَلِلْمَعْنِ الْمُتَاكِمُ عَبْرِ الْمَانَ الكخياة تُذُالتَمْ إِن وَالْمُنْفِي لِلنَّالدُّنْ وَالْمُخِرَ الْمِنْ عَلْكُونَ سُلْطًا وَكَ

الَّهُ وَفَغِتُ عَلَى التَّمَاتِ فَاسْتَقَلَّتَ وَعَلَى الأَهْرِ فَاسْتَقَبَّتُ وَعَلَى الْجِيالِ فَأَسْتَ وَجِوْتُ عُسَلَمَ إِنْهِيكَ وَإِنْهِ مِنْ خَلِيلَ وَثُولِي خَيْلِكَ وَجِيدُ كَلَيْنَ لَى وَدُوجِكَ وَلُمَا بِتَهُ مُونُونُهُ وَلِنِي لِعِيدُونَةُ وَقُوانِ تُعَدِّمَا لَهُ مِلْ قُالِهِ وَعَلَيْمِ لِلسَّكُةُ وَعَلْجَهِمِ الْبِيا آلِكَ وَيَكُلِ وَعِلْ مَعِ الْمَحْتُ وَقَضاءٍ فَشَيْتُهُ وَكِنّا بِإِنْزَلْتُ كُالِهُ الْحِتْ التُرِيلُنُيرِإِنْ ثِنَةَ النِّعَةَ مَلَى مُغْفِينَ لِلْطَافِيَةَ فِلْلُمُورِكُلُومًا فَإِمَّا أَمَا مُلْكُ وَانْ عَبْلِكَ مَاصِيَةِ مِيكَ الْعَلْبُ فِي فَصَوْلَ غَيْرَ فِي كَالْمَشِيعِ عِجْزَتُ مَنْ لَعْمُوفَجُنّ النَّاسُ عَنِي فَالْاعَتُ مِنْ تَكُفِي خِوَلا الْيُعْدِينِي وَلاعَلْ عَلَيْ فَي كُلُّ فَنَّ لَى فَانْفَيْرَ وَلا أَنَّا مَعَ أَمِنَا لَذُوْمِ فِأَعْتَلِدَ وعَظْمَ وَنَعِي أَنْعَ لِعَنْفِ إِللَّهِ مَا وَأَيْتَ عَلَيْفِ لَ وَادْمُغْنِ الفَيْ الْمُ الْمُتَمْ وَالْإِصْلاحَ مَا الْحَيْدَى وَالْعَوْنَ عَلَيْ الْمُلْتَبِي وَالْفَرِيمُ وَالْمُونَ عَلَيْ المُلْتَبِينَ وَالْمُنْ وَالْمُونَ عَلَيْ المُلْتَبِينَ وَالْمُنْ وَلِي الْمُلْمُ لِلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُلِمِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلُ وَالْمُلِمِ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْم الشُكَرَفِيا أَنْيَتَهِي وَالبَّكَةَ فِيالدَّقَتِهَا لَكَتْ عَلَيْهِ فَالمُّكَدِفِي عَبِي مَالِكَاتِ فَالْمُؤْفِظُ حَرَّاتٍ وَلا تَفْغُمْ مِن مِين مُورالقالَ وَلا تُغْرِف بِسِيًّا فِد وَبِلَا لِكَ عِندَ تَصَالِكَ وأصلي فابتنى وتنيك فاجتل مواي في تشواك والفيني في الطّلع وما امّتني فالدّ لميتني تأانتا فأربوين بزائره نياى فاخرى وأعن فالما عكني فالمفلي فكك ذلِكُ بِيَرِكُ الرَبِ فَٱلْفِعِ طَعَيْفِ فَأَصَلِمُ اللهِ فَالْمَطَالُ وَالْمُعَمِّ مِنْهُمُ اللهِ فَالْمِعَمَ اللَّهِ مُسْخَنُرُ مِن فَادْفَهُ مُلْفَقَةَ النِّينِ مَا لَعِنهِ عِن قَالْشَلْآءِ وَالصَّالِينَ وَسُتَ إِيْلِيْكَ رَبَيْنًا أَمْنَا لِهُ الْمُؤْمِنَةُ الْعَالَمِينَ فَعَلَّى اللَّهُ عَلَى مُعْولِهِ سَبِينًا مُقَالِكَ مِن رِينَ اللَّهُ اللّ اللَّهُ مَدَ النَّالْمَدُ شَلَكُ فِي عَنْ خَلْفَ كُلَّ شِي فَانَ بَعْدَ كُلِّ شَوْقَاتَ وَالِثُ كُلِّ عَنْ

75.1 1960

> رم د اد د دا

د در زدان کال ایری و ترکه دل میدمهای و جانه ام و صعب ام والای تا تا رخه و دو ایک ایکنته دیوال میلهزان بدیست دام والایک ده در در در کال این ار در تال کارگیر امارتد

المركزة

أينه كآب وخال و العالم و معزلة بن سَّا زلِه وَكَانِتُهُ اللَّهُ مِنْ الْعِمَّا وَعَلَى كُلِّ عَلَيْ بَلاَيْكَ صَابِرًا خَصَابِعَ مِنْ عَطَالَيْكَ وَصَالَ اللَّهِ خِلَّا لِكَ مَسْرُجًا الْفَتَ وُتَكُرِيرُ فِلَا وجُمَّهُ وَتَرْجُمُ فِالمَّالِمُ وَتُعْلِي فِالسَّرِقَةُ عَلَى الْفَارِ مِنْسِطِكَ وَالْفَابِيَ وَتُمْرَكِ وَ الله فاوَالِيُّكَ وَالْحَوِلَّهِ عَلَيْكَ مِنَالْتَقِيِّ مِنْ الْمُعْلِيرِ فِي مِعْلَقِكَ وَلَو اوْرَ عَلَيْك مِنْ مُكَانِّةُ وَلَاجِنَا أُونِ جِنَالُهُمَا مِنْكُ أَنَّا لِلَّهِ مُقْتَلِ مُقَتَلِ وَمُونِهِمُ إِ الاخصية تحتا متكي الدعك واله وتدكر والك مخارب عث لا لعده المحرف ولا يشموان مام ولا يضم أن ملزله طال وسخ المدين ملك مول ملكوا ولا بِينَ مُن لُولًا مُونِ صَالِح وَلا فَاجِرُهَا لِمُ وَكَاشِيمًا فَمَيْ فَالْحَافِي اللَّهِ فَالْمَ مُعَيِّلًا وَهُوَ مُنْزِلًة مُعَدِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَدِّمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْدُاتُ مِلْدُاتُ فَخَامَتُ لَنَيْكَ ثُمَّ مِكُلَّتُ خَالِقِ السَّلَاتِ مِنْ نَقَرَ مَلَا لِكِيَّالُ الْفَيْسِ الْفَطْفِين مِنْ وسُلِكَ فَالصَّالِمِينَ مِنْ إِجَادِكَ عَلْيَحَدُ فَالِهُمَّةِ صَلَمَانِينًا لِلْهِ عَلَيْهِ فَالْإِلْمِ عَلَيْهِ وَعَلَيْمٍ فَتُحَدُّلُونِ فَبَرَكَانَا أَلَافَ صَلِطَ فَالْفَالِوَ الْعَلَامِ وَالِياءَ فَافْتُهِ والعدودة مترم على عد والعد كانشل ماصك وبارك وترعث على معيد اللهية الك حيله على فالمنطقة فالعقدة كالتقت على في عليت وتتلفظ تُعَيِّد تَالِيُعَلِّدُ كَاسَلَتْ عَلَى فَج فِالْمَالِينَ ٱللَّهُ تَدَمِّلِ عَلَيْعَيْدُ ذَالِعَيْدَ فأفرد عَكَ وَزُوْلُونَ وَلَا مُعَاجِهِ فَأَعْلِيدُ وَفَاضَالِهِ فَأَنْ مِنْ تَوْنُ بِيغِينَهُ وَ اَجُلُغِ اللَّفْ مِنْ مُومِّعُ السَّفِيةِ وَتُولِهُ الصَّفَةُ وَتُحَمَّزُ الْمُرْتِيدِ وَتَحْتُ لِآلَتِهِ وللخلفا فالخل فيرا وخلا والكافية وتخرجنا بن كل سن واخرت بن مقا

كَلْ عِنْكُ شَا يَكَ كَا الْقِفَاءُ مَكَا يَكَ كَلْ شِنَّةً جَرَّهُ يِكَ مِنْ الْفَخِيوَ كُلِّي فِي فَتَشْدَ كُلَّ بَنَىٰ وَتَعَلَّمُ الْوَالْأَمُامِ وَتَقَلِّعُ عَلَيْ إِلَا لْعَلُوبِ ٱللَّهُ مَا لِكُنْ شَكَانَ شَيْ وَأَمْرُ كُلِّ شِيْ بِيلِكَ كَلَا يَعْمُلُ لِمَا يَنَا وَيُمْ أَنِي فَكُلُّ فِي فَاللَّهُ الْمُحْمَكَ بَعِيمُ فَعْدَ تِكَ عَالِهُ وُلُولَ مَّرِبُ فِي الْقِياعِكَ لَكِيفُ وَخَلَالِكَ لِيْنَ يُشْغُلُكَ شَيٌّ مُنْ عَرْثَيْ وَلَا يَسْتَا يُعْلَق شَيْ عِلْنُكَ فِالسَّرِيِّعِلِكَ فِالْعَكُونِيةِ وَقُلْدَتْكَ عَلَيَّا تَعْفَعُ كَتُنْدَرَكِ عَلَيَّا تَصَيَّت وَيَعْتَكُلُّ فِي مَعْدُ وَبَلَاتَكُلُّ فِي عَظْمَةً فَاخْنَتَكُلُّ فِي يَدْدَيْكِ وَمَا فَفَيْتَ هُوَ الْمُنَّ الْدِينُ لِالْمُ اللَّاحِيرَ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَنْ الْمُلْتَ فَلَا مُعْتَمُ إِنَّ الدَّدَ مَنْ فَلْ دوُنَ مَا أَنْكَ أَوْ وَلا تَعْقُرُ مِّن مُنْكَ عَنَّا تُرِينُ عَلَوْتَ فِي دُنْوِلَ وَدَنْفَ فِي عَلَيْكَ لَكُفْتَ فِهُ وَاللَّهُ وَمُلْكُ وَلَطْعِلَ لا تَعَادَ لِلْكُولَ وَلا سَمَّ لِيظَيِّرَكَ وَلا يَعْلَى اللَّهِ وَاللَّهِ ولا اسْفِيْ أَرْسِنْ مَدْرَتُكِ ٱللَّهُ مَا فَأَنْسَا لَابَدُ لِدَاسَةٍ وَالْمُعُنُّ فَلَا يَهُمِينَكَ وَ الْتَنْفُسُ الْعَلِيمُ فَارِثُ آمَةً لِينَ وَالْأَخِرِينَ حَيَّا كُلِّ شِي مُكِلِّ بَيْتٍ وَشَا لِمُنْكُلِ عْآلِفِ دَوَكِنُ تُنْهِ بِلِلْأَنُو اللَّاحْتَم بِيكِ نَاصِيٌّ كُلِّودَابَةٍ وَالِيْكَ مُرَّةُ كُلِّ الْمُتَّة وَإِذْ لِكَ تُنْفُوكُ لُودَةً فِي الْمِنْ مُنْكَ شِفَالُ ذُرَّةٍ اللَّهُ مَدْفَعًا بَضَاءَ الْلَكِيَّة وَعَلِرَ النَّبِينَ وَعُمُّولَ الْإِنِي وَالْجِنِ وَهُدَ خِيزَلَكَ مِنْ خُلْفِكَ الْفَآسُوجُ بَيْلَ وَالَّذَا عَنْ مَلَكِ وَالنَّاصِ لِعِلْوِلْ فِلْ وَالصَّابِرِعَلَى لَادْوَالتَّلْنَبِ فَحَدْبِكَ وَلَلْبَلِّغ بِاللَّاكِ فَإِنَّهُ فَذَاذَكُولَاكُمَانَةٌ وَتَخَالَفُهِيٌّ وَحَلَّا كَالْكِيِّ وَكَالِدُ الْعُسْنَ الْكِلَّةَ فَيْ الْحَادَ لِلْفَيْ فِي خُوالِ فَيْدِ اللَّهُ مَدَ فَأَعْلِدِ بِكُلِّي مُفَيَّةٍ مِن مُنَاقِرِ وَكُلِّ مَن

يرائح

يا بطاعيًا

الْلِكَ وَهَالِكَ بَرَكَاتٍ مِنْكَ عَلَى وَاجْعَلْ عَمِونِيكَ شَكُومًا الْمَالْكِ مِنْ صُالِح مًا فِي يَعْوَلِهِ الْوَرِيَ الْمُمَّا يَوْ وَلَا يَادِ وَالنَّقَوْقِ وَالنَّالِ وَالْوَلَوْ لِلْحُيّ الْفَقْ ٱللَّهُ يَحْشُفِتَ الْعَلُوبِ مُنِّتُ مُلْمِ عَلَى مِلْ فَاحِلُ وَسِلَمُ النَّكَ وَرُضَعُ مَا عُكُّ فاجعل فأب عليضاك فأغط ننبى فلاا وتناها وتكا أنت غيرين وكالما وكأنت وَلَيْنَا وَيُولَاهَا ٱللَّهِ وَصَلِ عَلَيْهُ وَالرِّحَدُ وَالْتُرْعُودَ وَابِن دُومُوفًا فَعِجُ عِن كاغفظ فنج وديغ لوق عنى وارك لونيا سَدُتُهُ فَاللَّهُ وَمِلْ مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا وَاللَّهِ مُعَدِّ وَالْسَالُونَ الْمُنْهُ وَالنَّعَالُى وَالْمَعْنِي وَالْمَغَافَ وَالْنِوْ وَالْمَاكِمُ الْمُتَاتِينُ وَيُعْلَى والمناك المنافاة فالثنا والخزة المنت صل المنافرة والمناورة انْ يَعْلَىٰ مِنْ يَمِ اللَّهُ مُكُمِّ مُكْمِولُ اللَّهُ وَخَيْهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال استعلقه بخيك وتعقيف بغيك ورضائك المستح تلع عقية والدعقة وَكُمُا لَكُ الْمُغْنَى وَالْمَا فِينَةَ فِهِ مِنْ دَفْنِياى فَاخِرَةٍ وَأَمْلِحَ الْمِقَلِيمِ ٱلْمُسْتَدَ إِنْ أَلَا اللَّيْمَاتِ مِنَالِمِنْ وَمُنْكَ الْمُنكُلُونِ وَحُمَّالْمُاكِيزِ فَأَقَ تَعْمَعُ وَمُعْمَى وتنوب عكن وإذا تزكت بالكنوف فأعلب غير تفنو اللع تعلق ألكس الغ كُلُهِ عَاجِلِهِ قَاعِلِهِ وَآعُوهُ لِمَنْ مِنَ الشِّرِيُلِّهِ عَاجِلِهِ قَاجِلِهِ وَا فَعَ لَهِ عَرِ فَاخِيتُم المخير فأبي فالدُينا حسنة وفالحرة حسنة وقيعنا بالتاريا أم الراية إِنَّكَ كَا كُلِّي شِيءٌ مَعْدُ دَاعْفِرْ فِلِوالِدِيَّ إِنَّكَ الْسَالْفِيُّو الْحَيدُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ الواجع يتصبيع والانعا سنفان تراثي الالانار إضافيا يقولون سيخا مُنْدُتُ الْجَانَ اللَّهِ الْحَرِّ سُجَانَ مَنْ سُبَحِ لَهُ الْحَانِ إِنَّوا جِمَا سُجَانَ لَكُ رَبُّنا النِّينِ

فَالْعَدُوصَلُوالْنَاعَلَاءِ وَعَلَيْمِ وَالْنَالَامُ عَلَى وَعَلَيْمِ وَنَحَدُ اللَّهِ وَرَكُالُهُ اللَّفَ عَصَل عَلَيْنَ وَاجْعَلَى مَا خَلَمْ مُعْلَىٰ مُوكِلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاجْعَلَىٰ مُعْلَمْ فَكُلِّ مِنْ فَالْمَ كاجعلني تعثم في كل شوع مَنْ عَلَبِ اللَّهُ مَرْصَلِ عَلَيْ كَالِحُدُ وَالْحَدُ الْمُعْمَدُ عَلَا مُعْمَلُ عُمْ مُا أَنَّمُ وَاجْلُونِ عُدُ وَالْمَا طِي كُلِما وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْفِي وَكُلِما وَالْفِي لِطَافَيْتِنِيكِ نُوالاِينَ وَمُوالاِي أَوْلِيَّا بِلَهِ وَمُعَالِمًا وَاعْلَقُولَ وَالْفَوْقِ الْفِيتُو ينك فالخشوع لك والوفاء بعندك والشه بعريط اليك والإيتاع ليستنو سولك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالِهِ ٱللَّهُ مَرْصَلِ عَلَيْكَ فَالْعَلَةِ صَلَّى مُنْكُومُ فِا رِضَالَكَ وَالْعَنَّةِ وتنطلنا منهم فكل تباك وتنجينا بير مرن يخطك فالقار لاعاب مدعا بمعينا عَنْ إِنِيهِ وَمُمَّا يَمَّنَا جَادِ إِلْهُوا لَا شُأَو لِا نُحَّ وَالْبَنَّا لِلسَّهِ وَالنَّكِبِ لِيُسْفَ فِالْسَلَالْتَعْفِي عَالِمَةِ الْجُبِّ وَجَاعِلَهُ مُثَلَالْعِبُودِيَّةِ نِبَيًّا مِلْكَالا مَنْ مَعْمُ مِنْ وَعَالَتُوهِ وَيَغِزِ لَحُرْتِ فِالظَّلُمُ السِّالثَّادُتِ الْمُلْدَةِ الْأَسْلِ مُثْلَكَةٍ الْمُسْتِرَفِي وَظُلْبَ بظر للوث يا كاشف فر أبوك الاج عَنْ والدي المادّ حزن بينتوب مكوات المعلّم المعبُ وتُعَوِّ المُسْظَرِيّ السُّنَوْمَ وَالْمُرْسِيِّ عَلْ عَلَيْهِ وَالْحُدُّةِ وَالْشِفْ عَنْ الْ مُرِهُ تَقِنَ عَنَا كُلُّهُمْ وَقَيْجٍ عَنَا كُلُّهُمْ وَلَكُونِنَا كُلُّ فُنَةٍ وَأَجِبُ لِنَا كُلَّهُ مَنَ أَفْعِن تُنْاكُمُ الْمِيْ مِنْ عَلِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُدَّيِّع فِي رَدْقُ مُعْلَقِ مِكِيِّ كُسِي وَقَعِني لِمَا رَدْقَتَى وَلا مَنْفَ مِنْفِي إلى يَنْفُ مترفته عن المستران اعنه بالترس النسيان والكسّل والشاجي ظاعيّل الفسك وَين مَنَا بِكَ الْهُ وَف مَنَا سِالْمَتْرِجَمُنَا بِلَهَ الْكُرُولَا يَعْلَ فَأَدِي فَارِغًا شِالْقُلْ وَعَل

وَالشَّالِينَ ا

الكينوم

الفران الدائع الحلير والجالفان ال

This was the state of the state

الفاخل فروالكيم المفلي فيترما أداد في أم عبر الله تعصل المحقية فالمعتبد قاجنل فخارك وصيك الحصي العرز الجتار اللي العتصرالتتار التاليم الق المُنكِيرِ الفَقَارِ عَالِمِ الفِينَ عِلَيْهِ الْكِيلِ الْمُعَالَةُ مُوَاللَّهُ مُوَاللَّهُ مُوَاللَّهُ لا شَرِيلَيَّهُ عَلَى رَسُولًا فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ اللَّهِ الْمُلَّاكِدُمَّ الْمَا عُودَة الحق السِّيم الْ والقالخ الخيراعيل نسى القالكم الأ الككريتيا لتمالية الفائرات بالعَدق الفرخاليما في وَمَن وَخَالِيَ الأَمْ فَايُ وَقَدَّدُ مِنِا الْقَاقَ الْمُجْعَلَ مِنِياجِ الْكَافَتَادًا وَفِياجًا سُبِلًّا وَأَنْكَ السِّمَا بِ وَأَجْفَ الفلاك وسَخَرًا لَبَحْ مِن وَجَعَلُ فِي لَا كُنِي مَعْلِينَ كَلْفَارًا فِلَصْفِ ٱلْمَا سِمَا الْمِسْ مِن شُرِّنًا يَكُونُ فِي اللَّهِ لِ النَّهُ إِر مَنْعَيْدُ عَلَى وِالْفَكُوبُ وَشِرًا وِلَغِنَ وَالْإِذِيكُا أَلْهُ كَمَا نَاللهُ كَمَا نَاللهُ لا إِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ كُنَّا رَسُولًا لِللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ كُلُّ اللَّهِ مَا اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ لَا اللَّهُ كُلُّوا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ لَا اللّ دعاً لِللَّهِ الْمُؤْرِلُ فِي وَالْهِ الْمُؤْرِلُ فِي وَ سُجَالُكَ مَيَّنَا وَلَكَ الْغُدُ الْمُتَالَّمُ فِيكِلِيِّكَ خَلْفَتَ مِي خَلْمِكَ وَكُلُّ مِثِيَّتِكُ اثْنَاك لِإِلْنُوبِ وَأَثْنِتَ سَيْتِكَ وَآلَ مَانَ فِللِكُ مَةِ وَكُرْتُضِ فِيالِشَقَّةِ وَكَانَ عَشُكَ عَلَىٰ لَا وَالطَّلْ أَعَلَىٰ لَمَا وَاللَّالِّلَةُ يَعِلُونَ عَرَشُكَ عَرَشَ النَّهِ وَالْكُلَّانَةِ فَي جَوْ عِلْكَ وَالْخَلْقُ عُلِمُ لَكَ خَاشِمُ رِنْمٌ فَلِدُلا رُفِ فَدُالِا فَرُكَ وَلا يَنْمُ فِي فَيْ اللامنوتان حقير عالم يحتى إلى النحالة الخار وسترعه تعمّدت بأمل وتعرف مِلْكِكَ وَتَعَظَّتَ بِكِبْلِآلِهِ وَتَعَرَّثُ عِبْحُ ثِلَ وَتَسَلَّطَتَ بِعَوْلِكَ وَتَعَالَيْتَ بِفِنْكُ فأنت بالنظرائ على فرة التماية المعلجيف لابقص ولك على الملكاء ولك العِنَّ

وَيُلِكُ سُبِعَانَ مُنْ أُسُبِعُ لَهُ مُلْأَيَّةُ ٱلتَّمْ إِنِ إِضَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ وَلِكُونَ مَقَالَةٍ مُنْعَامًا لَّذِي أَنْ الْكُرْيُ وَلَا خُلُهُ وَلَا غَنْهُ مُنْاغَتُهُ مُنْاعَاتُهُ الْلِيالِجَنَا رِالَّهُ مُلَّدُ لُنْ يِتُهُ التَّنْ إِلِي التَّبِعِ وَالْكُونِيَ السِّعِ الْمُلْفِي فِيْدِهِ لِمَا سَجِّعُهُ الْسَجِّعْ وَلَهُ لِهِ بِيَدِهِ مَا حَنَ الْمَا يِدُونَ فَعُ الْهُ آلِ اللَّهُ بِعَنْهِ مَا صَلَّاءُ الْمُلَافِق وَاللَّهُ لَكُر بِيَهِ لِلْكُنْ الْكُنُونَ فَاسْتَغِفُالْهُ بِمَنْهِ مَا اسْتَغِفُ السَّتَغُودِيُ وَلَحُلَ وَلا ثُقَ إلى إنه السَا إِلْسَلَم بِعِدُهِ لَا قَالَهُ الْعَالَ الْعَالَ الْمَا الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى عُنَّهِ فَالْمَ عَلَى الْسَلَّوْنَ مُنْكِما لَكُ لَا إِلْهَ الْمُلاَاتُ لُسَيْحُ لِكَ الصَّفَاتِ فِهُمَّ إِمِينًا وَالْوَقُونُ فِ عَلَا فَيْهَا وَالسِّياعُ فِي فَلُوافِنَا وَاللِّيمُ فِي فَكُومِنَا سَبِعَا اللَّهُ الْوَالْمُ الْتُتَ تَسْبَعُ الك النائ بأمان عا وَإِنْهُ مِيامِنا وَإِنَّا مَوْ تَامِيا وَلَوْ اللَّهِ الللَّهِ الله الله المنافيا والله المنافية الله المنافية الله المنافية المنافية الله المنافية ال الَّهُ وَسَرَا بِالنِّمَ اللَّهِ اللَّهِ لا يَعْنَى الْعَرِيزِ اللَّهِ كَا يَزِلُ الْلَّكِ اللَّهِ كالمُرْفِلُ عَلَى المُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهِ مُن الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُ المُعْتِلُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتِلُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتِمُ الَّذِي لا يَهْ وَالْفُطَالَةِ عِلا يُعْمِولْنَا مِنَالَةِ يَلا يَتِ مُنْفَاتِكَ لَا لِلهَ لِلهُ الْفَالَةِ فَ الَّهُ كُلُولُوا لَيْرَيْنَ اللَّهُ لِمِنْ السُّلُطَانُ اللَّهِ لِمُعْلَىٰ الدَّرِفِ الَّهِ لِمُعْلِمَ الظَّارُ الْهُ كَالْمُ يُورُ عَنْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عَلِيهِ الْمُحْتَالِيمُ لَلْمِيْدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الخزالي بإميد تغنى إكميالقم بورث والنفافات والعقد ويوث ترازفين وَلَا فَلَدَ السَّعِيدُ بِالْقِوالْوَالِيهِ الْأَمْلُ مِن مَرْضَالاً تَعَيَّى وَمُا لا ثَنَّ اسْتَعِيدُ اللَّ

رين المستريخ المراقة والموافقة المراقة المراق

الله

اللَّهُ

Jarling.

and The Court

41.11

إِنَّا ذَكُرُ ارْمَدُ مَتَ مِنْ التَّفُونُ وَوَجِلْ لَهُ الْقُلُوبِ وَحَشَّعَتْ لَهُ ٱلْأَضْلِاتُ أَنَّعْفِرً لى وَلِوْلِيكُ وَارْحُهُمُ كُلُّ مِنْ الْمِعْمِرُ اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بنني وَبَيْنُهُ إِنْ جَنِينًا لِمُ إِنْ اللَّهُ إِلَيْ الْمُؤْمِدُ فِي الْحِيْنَ فِرَالِقِيمَةِ وَالْعَفَى وَيْر القَفْلَا وَبُرُهُ الْعِيْشِ عِينَالْمَةِ وَثُنَّ عِيْنٍ لِانتَفَالِعِ وَلَنَّهُ النَّظُولِ وَجَوِلَ وَشُوقًا الْالْقِالِكَ ٱللَّمْ مَا إِنْ صَهِيمُ فَقَوْقِ رِضَالَ صَعْفِوتُفَا لِمَا لَهُ رَبِا مِينَا لَهُ لِ الإسلام سنتمى بضاى فاجعل البست أكفر خلافي فالتفعلى زادى فالدفنو الظفة بِالْغَيْوِلِيَّةُ وِنَاصَلِ لِهِ دِينَ اللَّهِ مُوْعِضِهُ أَمْرَى وَبَارِكَ لِي فِيهُ مَيَاعَ الَّهِ عِلْمَا يَكَمُّ مِن كُلِّ مُنْ وَهِي وَهِي إِلَا ثَابَتُ إِلَى الْفَالِدُ وَالْتِمَّا فِي مَنْ وَالِلْمُ وَمَا لِمُسْتَعَلَادَ السنت قَبْلَ أَنْ يَوْلَ بِاللَّهُ مَا يُعْالَمُ الْمُعْتِمُ فَاتَّا وَلا تَعْتَلَى فَهَاءٌ كَلا تُقْلِم عَنْ عَبِّ ولاشكنيدو فافتى مارت الذنب بنوبة يفي التراكات المالدوية بِالْعُغُودَالْمَا فِي وَتُوتَ نَفِهُ وَلِينَ مُلْفِئَةً مُاصِيَّةً بِالْمَارَضِيَّةُ لِيُرَكُلُهِ الْخُفُ وللمُنَّةُ كَاجِمُ وَلا يَعْ كَالْوَجَلُ وَلا مَعْتُ مِنْكُ مِنْ الْمُرْجِينَ الْرَبِينَ الْمُعْتُ لُمُسِلِّكُ المستفي مُعْمِونِ النَّارِسُعِنَدَى اللَّهُ مُعْمَالُاهُ فِيجِنِي فَأَوْنَا عَلَيْ وِيَتِنْ لَوْلًا لِالْزُنْدَ الْتُرِنِ خِرِيْقَيْدُ وَمُزَالِلَةِ نِبْتُوهِ الْحَسَدِافِيَةِ عَلَادَ الْعَلْلَمُ فَإِنَّا دَتُوكُ فيقن واستعير ك وليد والفيد والشف والفناد من المشف فالما المناف والمناف ثُنَّ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِقَاعُهُ بِكَ مِنَا الشَّيْطَانِالتَّبِيهِ وَمِنْ مُفَادَّتِهِ وَاعْتَلِيهِ فَيَعِيا وَدُسُوسَتِهِ ٱللَّهُ عَلَى المُعْلَلُ عَلَى سُلُطَانًا وَلا جَعَلُ لَا عَلَيْسِكُ وَلا خَلْلُا

صَلَّعُلُّ عَدِّمُ الْعُنَّةِ

الْمُشَيْدَ كُلُوا مُنْكُ وَلِكُمُ إِنْ لِمَا إِلَى الْمَلْ فِي الْمُلْكُ وَلِمَا الْفُفَعُ وَفِي مَا الْمَسْتُ كِنْ يِلْ عَلْمَ عَلَى عُلْ مَا اسْتَعْلِينَ كَالِكَ كُنْتَ مِنْ كَافِينَ كُلْوَيْهِ مَا لُولُولُ مُذَلِكَ كَا يَصِفُ الْمُاصِدُنَ الْمُكَ مَعِيمُ الْمُنْيَانِ مُعِيمُ الْمُمَانِ عَظِيمُ الْمِكَالِ مَلِمُ الْمِيل مُطَالْعِ الْعُيْدِ الْخَبْرِ كُمُ الْمُرْاحُلُ الْمُرْصَدُكُ وَقَرَيْكُ مُنْ الْمَالِكُ وَقَالَتُ الْعَلْمَةُ بِينِّنِ لَلْحِلْ وَالْكِرْلَاءَ بِعَلْمِ عَلِالِكُ ثُمُ مُرِّثُ الْاَضْلَاءَ كُلّْمَا عِكْمِكَ وَ احْسَيْتَ أَمُّ النَّيْا وَالْاخِرَةِ كُلَّمَا بِعِلْكَ وَكَانَ الْمَتْ وَالْحِيْنُ بِيلِكَ وَفَرَعَ كُلُّ فِي الِيْكَ وَدَلَ كُلُ مِنْ الْنَهَا وَ كَانْفَادَ كُلُ فِي لِطَاعَتِكَ تَفَعَيْتَ رَبِّنا وَتَعَدَّمُ الْمُكَ وتتالكت رتبنا وتفالى وكرك وبفدرتك فلخلقك ولطفيك فالمرك لايمزن فأت سِمْقَالْ مُنَّةٍ فِالتَّمْلُ إِن وَلا مُفِرِظ الْمَعْلُ مِن وَالِدَ وَلا أَكْرُ اللهِ فَكِيابٍ مُنا فَنْ عِلْمَانِكَ وَعَمِيكَ ثَبَالَكَ مَثَنَا وَجَلَ ثَنَاؤُكَ ٱللَّمُ تَحْمَلِ عَلْمُعَلِّى عَبْدِكَ وَرُسُكِي وَبَيْنِكَ افْضَالُهُ اصَلَّتَ كَافَ اَخْدِينَ يُوْتاتِ الْسُلِينَ صَلَّاةً يُنِّيفُ وَالْحَجُهُ وَتُوتُر بطاعَيْنُهُ تُنْزَنُ بِعَامِقَامَهُ وَتَغِعَلُهُ خَلِمِهَا بِحَامِيكَ مُا قَالَ مَنَهُ فَتُ وَمَاسًا لَأَعَلَيْتُ وَالْمِنْكُلُ إِنَّا أَنَّ اللَّهِ مُنْ مُنْفَعَ مُنْفَعَهُ وَاجْعَلُ أَمِنْ عُطَّا فِلْ اللَّهُ الْمَا وَقُومًا فَا فِيا وَفَي الْجَوْلُ وَلَيْمًا عَالِيًا عَلَى النَّبَيِّنَ وَالسِّمَعِينَ وَالشُّمَلَّةِ وَالصَّالِينَ وَيُمْنَ أُولَيْكَ فِعَالَلْهُمُّ إِنَّا أَلُكَ بِالْمِيلَ الَّذِيهِ إِلْمُ كُلِّا مَنْ مَلْ مُعْلَى وَقُلَّ لَهُ وُولَ وَاسْتُشْتُ لَهُ عَلَّهُ كِلَيْكَ وَاللَّهُ إِذَا فَكُرْ مَنْ فَعَلَ لَهُ المَّمَانَ وَالْأَرْمُ وَالْجِيالُ وَالشَّيْرُ وَاللَّهُ ابْ وَالْهَا ذِاذَكُرُ تَعْمَّتُ لَدُ أَمْالُ النَّمَاءِ وَأَشْرَقْتُ لَهُ الأَثْمُ وَسَجَّتُ لَهُ الْجِلْ لُ وَاللّهِ لِوَاذُكُرِيْضَنَعَتَ لَهُ الْأَرْمُ وَقَيْتَ لَهُ الْلَاِّكُونُ وَكَالِمُ الْكَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كالجناء

الله مَغَفِرَةُ الْفَكْدُ مِنْ دُنُونِ السَّلْطَانَا فِي مَنِيَا الَّهِ وِرَفَهُ اَوْسَعُ لَنَا مِنْ كَسَبِنَا ﴿ وَسُنِهَا مَا لِهُ مَيْنَا اللَّهِ تَغَطِّينُهُ لِنَا الْفَعَةُ مِنَا خَلَامِنَا وَسُنِهَا مَا لَهِ مِنْ اللَّهِ سَ

المال وَدُلْدِي شِرِكًا وَلا صَينًا وَاعِدِ مِنْنَا وَبَعْيَةٌ كَا اعْدُتُ مِلْكُثْرِقِ وَالْهُرْجِينَ

لايفيد شَيًّا بِزَلِهَا عَتِكَ عَلَيْنَا وَأَرْمِ نِعْزَكَ عِنْنَا بِمَرْفَا تَلِيَعَنَا يُادْحَمُ الرَّحِيرَةُ لَى

اللهُ عَلَّى مِن الْمُتَالِنِي قَالِهِ وسَلَم فِلْلَمَا ومن دعاء بوالله لينسب

النَّمْزِ الصِّيرِ اللَّهُ مَّنِنَا الدَّالْكُ وَالثَّنَاءَ الْكَدُّ وَالدَّاكُ الْمُدْمِنَا تَضَى فِيرِ

وتَشَيُّهُ وَالْنَالَيْنُ حُمًّا يَعُومُ أَجُنَّ فَكَلَّتُ وَلَكَ أَيْنَاكُمْ لَكُ اللَّهُ مَلَّنَا اللَّهُ فَ

وسُنجانًا للهِ رَبِّنَا اللَّهِ يَعْتُ أَضَلُ مِن سُكُرِنا وسُنجازًا للهُ رَبِّنَا اللَّهِ مَعْتُ انفَعُ

لَنَامِنَ أَغَالِنَا وَسُجُانَا لَهُ تَبِيَا اللَّهُ إِلْحَنَّا نَهُ خَرُ مِنْ إِخْدَانِنَا وَمُسْتَحَازَا لَهُ مَيْنَا

مغَفِرَتُ ٱلَّهِ لِنَامِن فِعلِنا وسُبِعَا لَكَ اللَّهِ عَالَعَظُمَ شَأَلَكَ وَاعْرَجِهُ لَكَ وَكُمْ

فُلْمَهُاكَ وَانْصَلَعَفُولَ وَاسْعَ بِفِينَاكَ وَالْبِيْرِينَاكَ وَاوْسَعَ رَحْمَتُكُ إِلْهُمْ آلَوّا

سُبِعًا لَكَ لا تُسْطِيعُ الْأَلْسُ وَصَعَلَ وَلا تَقِيفُ الْمُعُولُ قُدْرَاكَ وَلا تَغَلُّمُ عِلَى

الفلوب عظنتك كالمتلغ الأغال المشكرك ولا بطبغ العاملوة صفعك تتيرت العاك

وَنَكُ سِجَانَكُ أَرُكَ فَنَاءً وَكُلُاكُ فُدُ وَيِفِالْ يُعَا وَتَعَلَلُ عَنَا اللَّهِ عَالَكُ عَنَا

فتعَلَّكَ عِنْ قَطَاعَتُكَ غِنْ وَعِنَادَتُكَ حِرْدُ وَاعْتُكَ أَلِيهُ وَانْتَافَهُمُ الرَّاحِينَ

وسيالك منف الداللا كية وخشف الدائمان وانتشرت بدالكمرة

ادَّمَّ لَكُ لِلْمُلَا يُوْرَقُ مَا مِنِ الْمُلَقُ وَصَعَالَكَ الْلَكُ وَالْمُنْ وَطَلِبَ الْمِنَا لَيْكَ الْمُحَاجِ

ورُفِتُ لَكَ لَا يَدِي وَكُمِّتَ نَحْلَ لَا يَصَادُ وَقَرَّتُ بِكَ الْأَعِيرُ فَأَشْرَقُتْ مِنْ لِكَ

الأنفن وتحييت لجنالياف كأنجك التالاجناد وشاعته إليك الانفاخ وتأ إِلَيْكَ الْخَنْفُ وَعَنْتُ لَكَ الْهُي وَالْمَانَتُ بِلَتَالِمُ فِينَةٌ وَافْتَعَرَّتُ مِنْكَ الْجُلُودُ وأنفيتنا إينك الفلف واطلعت فكالسَّرا يروا مَنت بالمَّام وقالا فلام إلاَّم المراجعة اللهنة متل كالتكريم فإن ورسوال فاخر النبيتين وتعل مل منيت الغَيْبِينَ الْأَمْسَةَ وَكُلِّيمُ كُلَّمَةً تُلْفُ فَضِيلُتُهَا يُرِيزُ لَعْمَةً عَلَيْمِ الْعَالِمَ الْعَلْ وَالْتَ إِنَّا إِن مُنْكَافِّلَا مِنَ اللَّهُ مُنْ مَثْلِكُ فَي مُؤْلِكُمْ وَبَّالِكُ عَلَى مُنْهِ وَاللَّهُ مَنْهِ مُعَلِّنَا وَيُلَا تُعَظِّلُنَا فِل عَلَى ذَالِكُ عَلَيْهِ مِنَا لَسْلِ رَبَعُونَ بَيْنًا وَبَيْنَ عَبْ وَمُثِلُ دَكُنُ فِطَافِيَ مِنَاعِدِ مُنْعَمَرًا لِمِنَاءَ مِنَاكِينِ وَاجْلُنَا وَإِمَّا مُن خيرة الرافي التافيذ أبالانياة والقاليين ملكانا الوعليم الجعين اللَّفْ وَوَاخِيْدُ فَالِكَ لَنَا مِنْ وَإِن شِلْكَ وَتَعَيَّةٍ مَعْ نِفُوانٍ ثُغُرَّبُنا إِمَا مَعَ الْفُرْيَةِ الله يَ وَقَرِينًا مِنْكَ يَوْمِينُو فُرْفِيمِيَّةُ لَاعِمُّ لَ مِنْ الْمَثَامِرَ الْفُيْنِينَ وَاسْالُكَ المستقيا البستنوالي وعاميك وتغليك والصلي علي تعيياك ودكالي وتقييك باذا الجكول فالجروب فالككرات فالتنظان فالفلية والمخزار ليتيسم الْعِفَارِوَالْعِنَّ الْبَيْ ثُلَّمُ السَّالُكَ بِأَفْسُلِ مِنْ أَلِكُ كُلِمَا وَأَنْجِهَا وَأَغْلِمُا الْبَيْ لاينبغ ليبادان باللابادبا بالأناه الخزالية ويرتل المتدية عَيْلُكِكُ بِالْكِكَ النَّيْلُ وَلَا حَنِي عَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ لَا يَعْمَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عَكَرْتِهَا عَلَيْكَ فَأَشْرُهَا لَدُيْكَ مُثْرِكَةً فَأَوْجِا الْمِنْكِ وَسِيلةً وَاجْلِا عِنْكَ ثُوابًا فأستعفى إيناك إلحابة فأدعم ك دفائه تراشتة فانك وعظ بخية ومعف

الحال الأالق القوائق منع الماريخ الطائم ال

جانك لا آلالا الكنا الكنا و ابان كالجرك علا و لست الْيُّ النَّهُ لِا يَمُ الْفَيْنُ اللَّهِ لِلْ مِن الصَّمَا لَنَّهُ لا يَفْعُ مُ الْحَالَ الْهَ لِا آنتَ نَا الْمُظْلَدُ عَنَا لَكَ وَالْمَرْ لِلْفَائِلَ وَالْمُلِيِّكِ لَا لَكُ مَا مُلْكِلُكُ وَأَثْمُ لِلْكُ سَنِيلًا لِكَ لالة إلاَانَتُ مَا أَنِّكَ وَأَرْجَكَ وَأَخْلِكَ وَأَعْلَمُكَ وَأَعْلَمُكَ وَأَعْلَمُكُ وَآسُمُكُ إِلَيْكُ وَٱلْمِنَكَ وَاعْزَلَ وَاعْلَالَ وَأَمْوَالُ وَأَسْمَعَكَ وَأَبْسَلَ سُبْحًا مَكَ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ لْأَكْرُمُ عَفَوْلَ فَأَعْظَمُ غَافِزُكَ سِنْعَانِكَ لالِهِ وَلَائِتَ مَا أَوْسَعَ مُعَنَّلُ فَكُثَّ فَضَلَكَ سُجَّانِكُ لِاللَّهِ لِكُالْتُ مَا أَنْتُ مَا أَنْتُ مَا أَنْهُ مَا أَنَّ مَا أَنَّهُ مَا أَنْ النَّجَالَك الإله ولا التَّامُ الدُّسِعُ مُجِنَّلُ وَأَدْضَى بِنَهَا مَكَ سُبِعًا لَكَ لا الدالله الله الله الله الفَشَلُ فَالْمِدُ وَأَجْرُلُ عَظَاءَكَ سُبِعًا لَكَ لا إِلْدَالْا أَنْ مُالسَّقَ لَا فَرَبِّ عِمَّا لَكَ سُجَّا لَكَ لَا إِلٰهِ إِنَّ أَنْ مُنَا أَثُلُ كُلُونَ وَآثُنُ كُلُكُ سُجًّا لَكَ لَا الله الله المنت نُسْتِيخ النَّالْ السَّمْ النَّالِ اللَّهِ وَلَا رَضُ وَالسَّبْعُ سُبُعًا لَكُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اَنْتَ الْعَرِّيُ فِي عَلَوْكَ الْتُعَالِمِينَ مُولَى الْتُعَالِمِدُونَ كُلِّ شَيْ مِنْ طَعْلَا سُنِما ٧ٳڵۊٳٚ؆ؗٲؿٚٵٚڣۼۜؠڂۼٚڶؙڮٚڷۣؿؙٚٷڐڵڴٳڿؙڡ۫ۼؙڴۺۣٷڟڵٵ۪۫ۊؠڡٚۮڡۜٚڶٚٳڿڴؚۺۧؠؙ كُلُّ عَيْ اللَّهِ لَهُ مَا سَمَّنَا كُولُ ثَيْ المِنْسَرَاكِ وَانْعَادَكُلُّ ثَيْ إِلْكُمَا إِلَى سَمَا مَكَ الاللَّهُ غَيْكُ مَلَكُ عَالْلُكُ مِظْمَتِكَ وَقَمْتِ الْجِنَّالِيَّا إِنَّ غِيْدَيْكِ وَدَلْكَ الْعَظْمَاءَ بِعِزَيْكِ سُجْانَكَ لا الْه الْحُانَتُ سَبِعًا يَفُصُّلُ عَلْ سَبِعِ الْسَيِّعِينَ كَامِرِ مَلْقَالِ التَّهُ إِلَىٰ خِيرِ وَمِلْدَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَينَ وَكُلَّ مَا خَلَقْتَ وَمِلْدُ مُا قَدَّمْ تُنْ سُخَانَكَ الإلة والأنت تُتَيِّعُ لكَ التَّمَانُ إِنْهَا رِمَا وَالْتُمْ فِيغَارِمِا وَالْتُمْ فِي مِنَا وَلِي مِينَا اللهِ إلي المُوسِمَا لا اللهُ مُن يَعْلَمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّ عَامُ اعْرَاعُ فَلَدُعُولُ دُعَاءً فَقِيرِ الْمِحْتِكِ الْعِيهُ مُنْ سَتَكِفٍ وَلا سُتَكِيرُ فَاءَ الْمَ فقير لِخَالِفِي مُسْجَدِ فَإِنْ مُ لِلْكُالْمُ النَّانُ بَلِيمُ السَّمُ الدِّي فَالْأَوْرُفُالْ إِلَّهِ كالإكرام فالدّاليُّ وَالنِّهَا وَ الزَّفْزَالِيُّ إِنْ تُعْلِمُ الدِّي إِنْ تُعْلِمُ الدِّي مِنْ الدَّمْ وَيَعْتِ رَقِينَ إِنَ النَّارِ عِنْ الْمُنْ وَكُمُ لَكُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَكُولِكُ وَتُشْهِدُ وَأَوْلِكَ سَلَّا يُكِنَّكُ وَالْمِينَاءَكَ وَيُصْلَكَ وَكِنامِ لا يُسْتَلْ وَلا يَعْيَرُ عَنَّ الْعَالَ وَانْتَ عَنَ نَاضٍ وَأَنَا لَدُكُ مَنْ عُلِي قَالَ ثَنَافِي فِي كُلِ عَلِي نَصْفُرَ فِي عَلِي عَلْمُ وَتَعَلَّان فِكُلِ مِثَامٍ وَيُجْنِي مِنْ كُلِ عُلْدٍ رَتَّفُوجَ مِنْ كُلَّ كُرْبٍ وَتَعْوِقَ لِكُلِّ سَبِيلٍ وَتُرَاقَي عُلَّ مِنَا وَأَن نَعْمَ لِى إِذَا دَعُونُ وَتَعْفِي إِذَا سَهُوتُ وَتَعْتَلُ مِنْ إِذَا صَلَّتَ تُنجَي لإفاد مَّوْتُ وَتُمَّا وَدُعْنِي إِذَا لَهُنَّتُ وَلا نَفَاقِبَمْ فِيلًا نَيْتُ وَمُبْ إِصَالِحِ مَا فَيْتُ رَعَبُ إِلَى إِلَيْ الْفِيرُ فَقَ اللَّهِ عَمَّيتُ دَنَقَتُ لَهِنَّ وَتَعَا وَرَعَتَى وَعَا فِي وَاغْفِرْ إِلَى فَنَ عَلَّى وَارْجَهُ وَيَسْعِلَى وَارْضَ عَنِي وَوَقِينِي لِمَا يَغْمُمُ وَالْفِرِفَ عَنِي مَا يَشَرَّقُ وَالْفِتِي المستنى ولا منتنى ولا تفاوني ولا غرب وكليس ولا يلني واصلين وقف لي كلّ شَيِّ السَّلْمَ وَاعْلَمُ الْمِقِ طَحِينَ قُالِي دَسُفِي وَكُرِّ مِنْ فَلِي تَرْتِي مِنْكُ وَ ٱكْرِينِ يُرْجُدُكَ ابِينَ دَبِّنَا لَعْالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْكِ خَانِدَ النَّبِيِّينَ قَالِهِ الطَّيْرِينِ المخنا والأبارالنين لاخاف عكفيه فكالمنتج تنون تسبيع ليمالخ يسر المُوالْقِيرِ مِنْ الْكَالِمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ يُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والمرن ال

وتشآرينكأ

Jill Sold

زيلة ور

وصَلَّى اللهُ عَلَى مَدِينًا نُعَدُ وَالدِوسَ لَمُسَلِّمًا وَحَسْنَا اللهُ وَيَعْمَالُوكِ عَلَمْ لِللهِ لِعَدَ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا مَكِنْ فَلِلَّا شَيْ فَالْتَ مَكُونُ حِينَ لا يَكُونُ عَيْلَ شِي لا يَعْلَمُ أَعْدُلُ لَهُ عِنْدَالِتُ وَكُلَّ احدان ينعت عظمتك ولايعلم احدايز سيتقلُّ انت فوق كُلِشي واكنت وَلَا كُلِّي ۚ فَأَمَّا مُكُلِّ هُ عَنِي كُلِّ شَيْ خُلَفَ لِإِذَا الْجَلَالِ وَالْإِلَّا مِلْ الْمِيَّةَ لِيَجْلَبَ فآخلت الكبرلآء فالغظكة ليغيرك فخلفت الغنة فالعندة ليسلطانك فشيأ نَبْنَا وَلَكَ الْحَادُ عَلِي لَلْمُ مُنْ لِمُؤْكِدُ وَعَبِلُولِ وَجَوِلَ اللَّهِ مَلَّا فَوْنُ كُلُّ مِنْ فِي حَيْثُ لا يَاهُ مُنْ أَيْسِيمُ عِيْنِ وَسُبْحَانِكَ رَبُّنَا وَجِنْدِكَ ٱللَّهُ مُتَّالِكَ الْخَالَكُ أَنْسُلَطُ ظَلُ الصَّارِينَ الْعِبَادِيُذُ وَصْفَالَ سَلَظْتَ بِعِنْ إِلَّ وَمَعْزَنَتَ بِجَرُقُ لِكَ وَجَبَرَتَ كِبْرِالَالِكَ وَتُكْبُرُتُ مِلْكِلَ وَمُلَكِّنَ مِثْلَالِكَ وَتَلْكُ مِثْلَالِكَ وَتَلْمُتُ لِعِثْمَالِ وَلا يستطيعُ المنا عنافيا وصفاك ولايفلوا مدفنك ولايمن أمدين ففا أيك سيحالك رتبنا على علال وخيلَ وعَفَلَ فِي لُلْكِلَ الْمُعْتِينِ فَاكْتِبَالْتُمْوَاتُ وَلَا مُوْ اللَّهُ مَ نَّنَا وَلَكَ الْخَذُ مُلَاتَ كُلُّ شَيْعَ عَلَقَةٌ وَخَلَقْتَ كُلُّ شِي بِغَنْدَةٍ وَاحْفَتَ بِكُلِّ فَيْعِظًا فَأَحْصَيْتَ كُلَّ شِي عَنَّهُ وَتَغِظْتَ كُلُّ شُو كِنَا إِلْ وَدَسِعْتَ كُلُّ شِي مُحَيَّةٌ وَانْتَأْدُمُ اللَّحِيرُ وَسُجَالِكَ وَثَنَا وَلَكَ الْمُدُ وَالْمِثْوَ لَلْمَا لِلْمَا اللَّهِ وَشَكَّ لَا كُلُّ فِي رَخَلُقِكَ فكشفوينه كأعيادك متحكت لذكا كظيفيك الأستعتل كالمحقية فالداخي المُسْلَلُ لِحَرْاتِهِ فَالْمُسْلَمُ السِّنْحُ الْإِلْمُ الْمِيلَاكِ وَكُلُّ وَلَا فِيكِنَّا عَاشِاعِهِ وَمِينَنَكَ فَأَمُّكَ خَتْلَ وَمُ الْفِيهِ بِمُسْلِكَ إِنَّا مَعْ الْجَبِي مُسُلِكَ

وَالنِّيْرُ وَعَيْدًا فِيا وَالْفَالَ فِيمَارِجِ اسْفَالِكَ لا إله الله الله المُت يُسَيِّحُ الْفَالَّمَانُ بِعَدْيُهِ وَاللَّيْلُ بِيُنَا وَالنَّهُ بِثُمَاعِهِ وَالطَّلْمُ يَعْمُونِنَا سَجْالِكَ لا إِلْهُ الْإِلا آتَ تُسِيِّحُ لَكَ الرِّيَاجُ فِي مِنْهِمُا وَالتَّعَابُ إِنْظَامِهَا وَالْبُنُّ بِإِخْطَا فَهِ وَالْرَعْدُ بِإِمْنَاسِهِ منعانك لالدولا انت نسبخ لكالافتن وأفاقيا والجيال إظاوها والاشاعان بأذل فيا وَالدَّاعِ فِي مُنَا بِيِّنَا سَبْعًا لَكَ وَعِمْلِكَ لا الله وَلَا النَّ وَعَلَّكُ لا سُمَّاتُ لَكَ عَدَةَ مَا سَتِعَكَ مِنْ شَيْ وَكَمَا غِبُ إِن مِنْ أَنْ كُلُّ وَكَا يَنْهُ لِعِظْمَ لَكَ وَكَلْمِ إِنَّا وَعِزِكَ وَقُوْلِكَ وَقُدُدُنِكَ وَصَلَّواللَّهُ عَلَى سُولِهِ عُنَّهِ خَاصِّما لَنَّبِيْنِ قَالِهِ إِنْجَهِنَ عوة والخنس وعوذا وجعيمات آبي التَّمْ التَّهِي وَاعْدُنْ مُنْ مِيرِي لَكُ الرِّولَ لَعْمَارِبِ رَوْ تَحْلِشَ طَانٍ مَارِدٍ وَقَامُ وَقَاعِدِ وَعَلْدٍ وَمَا سِهِ وَمُعَالِدٍ وَمُعَالِدٍ وَمُعَالِمُ عَلَىٰ أَمِينَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيطَعَ كُونِيهِ وَمُعْتِ عَنَا إِنْ الشَّيْطَانِ وَلِيرُبِطِ عَلَى لُلُوبِكُمْ وَيَثَبِّ بِهِ إِلاَ مَنَامِ أَلَكُ فَي بِجِلْكُ مُلَّا الله وتشاب وأخلفا من الما والما والمعنى المنوع المنافية المنافعة المنافعة فَأَا بِنَّكُ مِنْ الْمُوتَعَمَّا لَهُ عَنْكُمْ وَلِلْ تَعْفِيضُ مِنْ مَكِمْ وَمُحْمَّةُ مُربِّهِ الله أَنْ كُنْفَ عَنْكُرْفَتِكُمْ إِلَّهُ وَمُوَالمَّهُمْ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنَّا رَسُولَا فَهِ مَسَلَى الْمُدْعَلِيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ سَلْهُا عَوْدَة النَّرِي لِيومِ الْحَسْسِ اللَّهِ الرَّحْ لِالتَّحِيدِ أُعِيدُ نَسَهِي بَيْنَدَةِ الْقُومَةِ فَا أَنْهِ وَعَظَمَةِ اللهِ وَسُلْطَا بِاللهِ فَجَلالِكُ وَكُالِاللَّهِ وَجُرِّهُ اللهِ وَرَسُولِ أَنْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تَالِوالطَّيْبِ رَفِيُلاهِ الْرَالْفِينِ مَنْ وَ مُلَاتَخَافُ وَأَحْدُدُ وَكُشْمُلُأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ فِي تَلْمِينُ قَلْمَ كُلِّ فَيْ وَكُلُّ فَي وَلا مُنْ وَكُلُّ وَلا فَيْقَ إِلَّا مِاللَّهِ الْعَلِيقِ الْمُلْفِي

1.36

اللارماعةً والعان الله والله في الأكل. ويواحةً والله فارول المعركة والله المراح والله فارول المعركة والله المراح والله فارول المعركة والله

العنبولاللة الدرمين الداللفت ومنه قوارقاً مذامنتها ماه و درتراب م

وَاللَّهُ عَالِكِ عَلَى أَنَّ مَ اعُونُهُ بَنَهُ وَلِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالَّهِ

Sales 111/2

مداراتها الفيد

مِن عِلَادِكَ وَفَقَتَ بِالْمُلْكِلَاكِ وَفَقَتَ بِالْمُدِينَ فَأَلَا وَلَهُ عِلْمَا إِغْمِلَ وَلَيْعُمِ الْمُدُورُكُ مُلْكُنَا فِي مُلْكُلُونِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ فِي مُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلْمِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِي الأنكات ولِلآناة كان وتقة لائراك ويخط خليك وكالمبت والتيك ورصيت بوعن حِدال وكاحِدت مَسْكَ فاستَدان الطَّعَالَ وَكَارِضِيكَ إِلَى الْعَيْدِ الْمُ تَعَيْلُكُ مِنْمُ لَكُوْ كُلِكُ لِالْحُرُ اللَّهِ مِنْ عُلَّا لِمُؤْلِنُهُ لِكَ فَالْفُو الْمُولِكُ والفيت الذك خلايكن احتافه إليك والذيخ المتابيديك واستع التنايلية مَعْنَا عَنَدُ كُلِ فَي خَلِفَ وَبِلَا كُلِ فِي خَلَفَ وَمَدَنَ كُلِ فَي ظَلْفَ وَلَا الْمَنَا يَلْهُ وَمُعَدُ النَّمُ الْمُاعْدَةُ كُلُّ مِعْدِينَهُ عَلَّهُ كُلِّ مِنْ اللَّهِ عِلْدُ وَيَكَّ كُلِّ فَيْ الْمَاكَةِ وَلِمُكَ دُرِكَةً كُلِّ فِي أَمَّا كُوبِ وَلِمُكَ الْوَالْفِلْ الْمَلِيةِ وَاللَّهِ الغيبي فالنفض العظيم فالزغيو الكرم خفاط آفيا بيغتم طافاه شلطانك وتدور طافا فَجُلُّكُ وَيُهُمْ مِناطَاتُ جُنَّتُكُ وَيُهُمْ نَاوَاتَ فِينَاكُ وَيَهُومُ نَاطَاتُ وَتُلَّكُ خَلَالِنَا وَالْمُهُونَفَاتِ وَتُلْفِئُهُ وَتُشَاهُ وَقُلْ وَقَالَ وَتَالِيَا وَعَلَا بِلَوَ وَلَا اللهِ نِنَةٌ مُنْشِكَ مَنْمَةُ مُخْتِكَ مَنِينَةٌ كُرْسِيْكَ مَرِمِنا عَشِيكَ مَيْلَة يَكِ وَيُحَالِّبُ وتخلأسعة عِلْيِكَ وَنُنْهَا أَ وَعَلَةَ خَلْعِكَ وَيَقِلَا وَعَلَيْكِ وَكُنْ فَسَرَكِ وَسُلِّعَ مِنْ حَيْلَ خَمَّا يَنْفُلُ لَا كُلُو مُلْكِمُ لِلْهُ عَلَيْهِ مُلْقِلْ دُمَّلًا عَنْهُ حَمَّقَانِ أَجْعِيرًا لَكُمْ فِالْمُثَآَّةِ وَمُلَكَ فَحُوالِتُلَاَّ وَكَالنَّهُا مُنْذُكّاتَ قَافِهُ فَيْتُكَ عَلَاللَّهِ مِينَالاً الْفَ كاسكاء خُدا يَسْعَدُولا يَعْدُ يَلِقُلْ اذَلَهُ وَلا يَعْلِعُ اخِي خَدَا مَنْ مَالا يَعْمِينَكُ كُلْ يُعْكِمْ أَبُوا خَمَّا كَا هُوْلُ وَتَوْقَى مَا فَقُولُ خَمَّاكَتْ يُوا نَا فِمًا هَيَّ أَوْلِمِ عَالْبَارُكًا

القالغالي متاني كأمر الله يخكا متنفئة لميا انتبت متكامت لله عليه والدي مَنَيْنَا لِمَا بِعَثْنَهُ وَبَقِينًا لِمَا أَوْجَبُهُ مِنَالْعَلَى فَصَلَ عَلَى وَعَلَىٰ لِمِ وَاجْنِ عَنَا أَفْسَلَ الْجُزَاءِ وَالْفَشَالِ الْجُنْبُ وَيُنَّامِنَا فِيلَانِي وَرُسُلِكَ وَانْتُجْمَعِ لِي مِيكَاللَّهُ الْمُثَافَ إِنَّكَ وْوَفْضَلِ كُرْبِ إِلْوَالْجَلَالِ وَالْإِكْلَارِ وَمِنْ عَلَمْ تُولِعِمْهُ لِينَ اللَّهِ الغَ الصِّيرِ ٱللَّهُ عَلِيًّا مُلَّكَ وَآنَتَ الْحَدُوا مُلْعَالِيكَ الْكُثِيرُ الطَّيِّبَ الَّهِ استخبتها على بخسرصنيعات إلى فالأنوبوكليا فإنك فلياضطنت عندي بأنب اَحَلَكَ كَتَبِيًّا وَأُسْبِحَكَ كُنْ يُرَالِنَكَ كُنتَ نِنَا بِعَيَّرَا وَفِي لاَنْ وَرِكُلِّهَا وَاقِيًّا وَعَلَى مُثَا تُأْتِهُ بِالنِّيمِ وَالْإِحْدَانِ أَنْ عَزَّتَ خَلْوَلِ إِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ كُرَّتُ عُوِّنًا كُ جَلَسًّا فَكَ دَمَّالُ فَكُ كَ وَلِوْاسْتَنْمَنْهَى عِدَالْمُ عِلَمَ الْمُعَالَّتَ عَمَّا أَخْتُمَ فَالْ التُنْيَا انْمَعْ فَأَعْقِلُ فَانْفِرْ قَاذْ جَعَلْتَنِي نِأْتَدْ عَلَيْصَلَّى اللَّهُ عَيْنَ وَالِهِ الْمُحْوَسَةِ الثَّابِ عَلَيْهَا وَرَبَّنِينَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَغِيًّا وَكُونَمْنَا وِرْمِنَا خِسَا لِكَ إِلَّىٰ شَيًّا فَتَعْلَكُ فَهُى عِسْنِ الْفِعْالِ فِي النَّاوِلِ كُلِّهَا عَلْخَلْقَى وَمُورَبِّ وَعِيلًا يَجْ وَرَفْعِكَ إِنَّا يَ مَرْلِلَةٌ عَلَهُ مُّنِولَةٍ حَتَّالِكُفْتَ بِي هُمَّا الْيُؤْمِّرِ الْمُعْرِظ بُلَفْتَ مَّ جَيعٍ نِبَلِكَ عَالْمُ وَأَوْلِكَ اتَ مِنْهِ بِالْعَرْدُ سُكُلُ لِالْهَ رَجُّ الْتَ وَعَلْمَ الْمِعْلَتُ إِنِيْلَ فَرَثًا فِي مِنْ الْمُدَر وقلفا تغتقن وتالإضطار واستجته لموالنفاه فالقالة والقاب واحتكات فلي عَنْ كِلْهَا وَمَاسِوالمَامِنَا أَجِي وَمِنْ الْأَجْعِ مِنْ أَشَاكِ عَلَيْكَ سُلِلاً مَا مِنَا الْآبِيَّا مُسْتَغَفِّمُ اسْتَنِيَّةً فَالِأَ النِيَّلُانِ بِالنِضَانِ جَلَّشَا فَكَ وَلِكَ الْمَثْ كَا تَوَلَّيْتَ أَنْتُ بعند ولأن واستعلمت المذال فيسال وتبتلت المذين فاختك وتعنيت بالحثاد

مرتبي الم

...

الْمُرُسِّينِ م

فَاقَفَ مِرْفُيْتَكِ عَيْنًا وَأَطْلَقُهُم لِنَا نَا كَأَنْهُمْ مَقَامًا وَأَدْنَاهُ مُولِنَا يَعْلِسًا فَأَوْكِهِ وَاللَّهِ وَسَيلَةٌ فَالْمُهُمْ وَارِدَةٌ فَالْمُرْهِمُ مُنَّا وَاللَّهُ وَعِيامًا مَا مُنَّا أنحت ظلبة فأعلام كباكاد سنم فالجنّة بنزي الدالغ أيينا الأستاجل فِالْتَعْيَيْكِ لَاتُ وَفِالْكُلِينَ عَيْتُ وَفِالْاَضْلَانَ مَنْزِلْتُ رُوْلِلْهِلَمْنِينَ عَبُّ أُدْفِالْمُرَّ بَنِ مُودَّتُهُ وَفِيلًا هَلِينَ وَكُنْ وَفِي لِيَرِوٰكِ وَاصْلِهِ الْمِنْمِتُ وَعَايَتُهُ وَرِضَانِفُ وَنُشَاعًا ٱللَّهُ مُعَلِّمُ لَكُوكُ وَلَيْكُمْ وَتَشْرِفُ بَيْانَهُ وَفَلِم رُهَا مَهُ وَنُقِلُ إِلَهُ وَٱلْرِدُ نُولُهُ وَآخِرِ مِنْ اللهُ وَأَجِلُ فَأَلَهُ وَنُقَبِّلُ شَفَا وَتُد وَ قُرِبُ وَمُسِلِكُ وَبِيْرِوجِ لَهُ وَارْتِمْ نُورُهُ وَالفَّهِ وَرَجْتُ وَاجْسِنَا عَلَيْتَ وَفَوْفًنا عَلَيْكَةِ وَخُذَبِنَا مِنْهَاجَهُ وَلا تُخَالِفَ بِنَاعَرَبَ عِلِهِ وَاجْعَلَنَا مِنْ يَكِ وَلَا شَاعًا فِي مُرَيِّهِ وَعِرْفًا وَجُمْهُ كَاعَ فَتَاامِنُ فَأَوْرَ غَيُّوْنَا بِرُفُتِيدِكَا أَوْرَتُهَا بِذِكِرُ وَدُمَّا حُمْنَهُ كَالْمَنَابِ وَاسْقِنَا بِخَاسِهِ وَاجْلَنَا مَنْهُ وَفِي وَلا تُعْرِقُ فَيْنَا وَبَيْنَهُ كَاجَلْنَامِنَ تَنَالُهُ شَفَاعَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ كَلَّنَا ذُكِرَالسَّالُهُمْ ضَلَ بِغَيْنَا قَالِهِ مِنَارَحَةُ وسَلامُ اللَّمُ تَدَاتِهَا مُسَالُكُ بِعَجْدِ الْكَرِيدِ الْمَتِي الْبَيْلِ اللَّهُ لَيْنَ كَيْشَاهِ شَيُّ فُدِالمَمْ ان وَالْكُرْمِ وَعِلْ لَلْإِلْ وَالْكِلْلِ وَكَلِّنا لِكَ الْبَيْلَ عِلْوَيْفَى بَدُولا فَاجِرُ وَشِيلُ لَمَا يَكَ الْعَيْلِمِ وَقُوَّا يَلَ لَكِيرٍ وَقَصْلِكَ ٱلْكَبِيرِ وَمَثْلِكَ ٱلْكَرِيدِ وَمُلْكِكُ وَخُلُونَكَ الْعَظِيمِ وَيُعْفِرُنِكَ وَرُحْمِيلَ الْمَاسِعَةِ وَبِإِحْسَائِكَ وَرُافِيَكَ الْبَالِيَةِ وَمِلْمَا وَكُرِيّا إِلَى وَيَدُونِكُ وَيَعْرِكُ وَيَعْلِلْ وَعَلِكَ وَكُرِكَ وَرُكَا لِكَ وَيُرْمُو عَيْمًا لِيُّهُ وتجريد وباولنالصالين فالك اترت بالنافاة وقيت الإطانة وأبك لاغلط

خُفَّا بِنَهُ الْاَكْتُرُةُ وَكِيمًا ٱللَّهُ مَعْلِ عَلَيْقَةٍ وَالِفَقَةٍ وَالِلِلْهُ فَلِعَقِي وَالِعَقَةِ وَالِفَقَةِ وَالِلْفَا وَالْعَقَةِ وَالْعِقَةِ وَالْعِقَةِ وَالْعِقَةِ وَالْعَقَةِ وَالْعِقَةِ وَالْعِقَةِ وَالْعِقَةِ وَالْعَقَةِ وَالْعِقَةِ وَالْعَقَةِ وَالْعِقَةِ وَالْعَقَةِ وَالْعَقَاقِ وَالْعَلَالُهُ وَالْعَلَالِعَةُ وَالْعَقَةِ وَالْعَقَاقِ وَالْعَقَةِ وَالْعَقَاقِ وَالْعَلَالِعِلْمُ الْعَلَالِعِلْمِي وَالْعَلَالِعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْعَالِمِي وَالْعَلَقِيقُوا الْعَلَالِمِي وَالْعِلْمِي وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِيْرِي وَالْعِلْمِي وَلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْمِنْعِي وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْمِ عَلَيْهِ وَالْ عَلَيْكُ وَاللَّهِ وَالْكَ وَرَحْتَ مَلْ إِنِّفِ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَمِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّا مِنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّا مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ الله يَصَلِ عَلَيْهِ عَبْلِكَ وَمُسُولِكِ طَاعَطِهِ الْيُؤْمِ الْفُصَلَّ الْوَسْنَا الْمِنَا الْمِنَا الْمِنْ الْمُعْلَا فَأَعْظَمُ الْجِبَاآةِ فَٱلْمُوالْنَانِلِ فَأَسْعَ الْجُلُدُةِ فَأَفَّرَ الْأَمْنِي ٱللَّمْتَ وَاعْطِ مُعَنَّاصَلً الشُّعَلَى وَالدِالْوَسِلةَ وَالْعَيْدَةَ وَالزَّعَاتَةَ وَالسَّعَادَةَ وَالرِّعَنَّةُ وَالْفِيطَةَ وَتُمْنَ النَّهُ وَالنَّمِيرَ الْأَوْ وَالْمَالِدُ الْمُصْلِقِ وَالْفِرِ الْمُفْلِقِ مَنْ يَعْلَى مَنْ يَعْلَ بُعَدَ الرِمَا ٱللَّهُ مُعَلِّعَ فَهُ مَنْ مِنْ لِكَ وَرَسُوالِّهِ وَنَهِيَّ لَا لَا فِي اللَّهِ طَلَقَتُ لِنُهُ يَلِنَ وَكُرُسُنُهُ بِينَا لَيْكَ وَبَعَثُ مُوحَةً لِخَلْفِكَ وَعَلَىٰ لِعُمَدٍ ٱلْمُسْتَدَا فَيل عَلَىٰ وَاصِيّا بَعْهِكَ وَٱخِلَهُ فِطَلِعِينَاكَ وَاحْتُلْهُ فِالْحَلِّ الْجَعِينِ حَبَّتُكَ ٱلْهُمَّ مَتِلَعَلَيْهُ بَيَالَكُمْ وَفَاتَيْهِ النَّعَةُ وَلِنَامِ الْمَدُى وَاللَّهِ وَإِلْ سَيِولِ الْمِن للدِق رشواكِ إدبتنا لْعَالِمَيْنَ وَخَاجَ النِّيسَةِ وَمَسْيِوالْرُسُلِينَ وَإِلْمَا مِلْلُتُهَيِّنَ وَتَجْزِ الْرُبِ الكين وَيَغِيُّ لِلْمُنِينَ وَصِّغِيَّ الْصَلَّمَيْنَ ٱللَّهُ تَعَمِّلُ عَلَيْكَةٍ قُالِهُ عَهِ كَا لَلْهُ الْإِلْفَ وَكُمْ وَعِلْ الْمِنْ وَعَلَىٰ الْطِاعَيْكَ وَصَلَعَ إِمْرِكَ مَنْفَعَ لِعِبَادِكَ وَخَاعَدَ فِيسَعِيلِكَ فَتَ عَنْ مَرْنَا إِلَى وَالْمَارُ مَدُودُكُ وَالْلَهُ وَمِيْكَ وَوَلْمِ يَعْدِلِكَ وَالْوَقِي فَخَيْلِكَ وَوَلَا الله كِنَا بِكَ وَعُولِكَ مَوْ أَنَا الْمَدِينُ وَكَانَ بِالنَّهِينِ رَدُّونًا رَجِّيًا ٱللَّفَ مَعْلِ عَلَيْمَكُ كَالِحَيْدِ كَالْرِنَا كَالْمَةُ جُدُوفَتِي لِمُنْ الْمُؤْجِي الْفَادِيرِ كَالِثَتُ الْفَارِ الْمُؤْدَ اللَّهِ وعَنْهُ أَنَّكَ لَا غُلِفُ الْبِعَادَ اللَّهِ مَا أَمُكُمَّا مَثَّلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالدِاحْبُ خُلْفِكَ اِلْيَكَ حُبًّا وَافْسَلُهُ وَمِنْكَ شَرُّهُ وَأَوْجُهُ لِمَنْكِ ثُلْفًا وَاَفْلَهُمْ مِنِكَ صَيبًا

القبير

عَلَى وَقَبِلَالْمُنلِدُ وَالْكُوْ فَاسْتَاحَقَ مَنَاهَا وَوَعَلْمَ وَجَلَى وَانْتَاتَقُ مَنْ فَاضَافَ وَمَعِم وَ استجاب وتالاج نعتك المذكار بجي عالك المد الله عد فارشيه وسيد دَوْفِي لِلْغِبُ وَرَفَى تِنَاكُمُ الرِحْتُكَ لِاأَدْمُ اللَّحِينَ وصَلَّى لَسْعَلُ عَلَيْ فَالْفِيلَ أَحْمَيِكَ السَّلَطِفُ الْعَالَمُ الْعَلَيْمَ اللَّهِيفَ لِلْيَثَاءُ فَالْشِيطِ الْعَافَ عَنْ فَإِنَّ حِ اللهِ الرَّمُ التَّحِيدِ مِنْ الْأَوْلِ التَّحِيدِ مِنْ الْآنِ العِزَدَفَانَبِهِ سُبِعَانَ مَنْ تَعَكَّفُ إِلْهَ وَتُكُرُّدُ بِإِسْجَانَ مَنْ لَا يُغْفِل لَسْبَعْ الألهُ سِجَانَ مَنَ أَحْمُ كُلُّ مِنْ أَيْمِلْ وِسَجَانَ ذِي الظَّارِ وَالْفَضْلِ سِجَانَ فِي المَنِ وَالْفِحِوسُ خَانَ وَعَالْتُنْهُ وَكَالْكُرُ وَاللَّفَ مَا إِنَّا لَمَاكُ مِنَّا فِيالْعِنْ مُ وُسْتُهُ الْغَيْدِ مِنْ اللَّهُ عَالِمُكَ وَإِسْمِكَ الْأَعْلَى وَذِكْرِكَ الْأَعْلَ وَيَكِيلًا أَيُّكَ النَّاتَة وَتُتَ كِيا اللَّهِ مِنْ قَاوَعُنَّا لَا بِنَهِ لِكِيالِكِ إِنَّكَ انْتَالَمُ إِلْكُومِ لِإِفَالَهُ إِ وَلَوْكُوا ِ إِنَّا لَكَ عِلَا مِنْ لِلْهُ شَيْءُ مِنْ سَلَّالِكِ انْ صُلِّى عَلَيْهِ وَالْحَكَالَ نَجْعَلَ لِمِنِامَهِ مُرَجًّا وَمُزَجًّا وَأَنْ ثُوبَتِعَ عَلَيَّةٍ مِنْدَى وَلِيْسِرِيلَكَ وَعَافِيَةٍ سِبْحَانَ المخالحكية بنخان للكيد الكرب سنخان الناوية الغاريث شخان التهالم البنطيم سُعَانَهُ وَعِلْهِ ٱللَّهُ مَرْصَلِ عَلَيْهُ وَالْعَقِدِ كَاصَلْتَ مَا لَكُ عَلَىٰ عِيمُ وَاللَّامِيمُ والمتعارض والمعارض والعامة والمعارض المتعارض الم الملفظ فألحم أالواحد فبدالة والحسين وارميد الملوق فالعنشأ قالحناني بالعظيم برعيالة الحسني مخالة عنه اراد المجتنب المتا فادعوك لياليالم فكدف الناك ليالك المحافظ أنح من مفاى منا ولا تفقي تناكم عَوْضَهُ لِي عَلَّهُ مُنْ إِذَ مُنَّ وَكُلِّ شِي تَكُنُ مِنَا أَرْبَى بِيهِ وَكُلِّ شِيَا أَنْتُ مِنَا لَيْسَ عَنُ وَكُلُّ شِي كُفْتَ مِنَالَوِ وَعَلَى كُلُّ شِي فَعَيْتُ مِنَالَمِكَ وَعَلَيْدِكَ وَكُلُّ عَنْ وَعَنْ أَخَلَفْتُ وَكُلَّ شُنَّ فِينَاتُ فَعَقَتْ وَكُلَّ ذَبْ فِعَلْتُ وَكُلَّ خَلْكُ وَكُلَّ مُلَ جُرِيَّةُ وَكُلَّ مَنِعَ وَخَنُدُ وَكُلُّ مَنْهِ مِنْهَاتُهُ وَكُلُّ مَنَّ إِلَّيْتُ مَنْمًا أَدْحَدِبُنَّا صَغِيرًا أَدْ كَيْرًا دَيْقًا أُدَّجِيلًا ثِمَا أُعَلِّنُ وَمِيلًا أَعَلَىٰ وَمَا نَظَرَالِيَهِ بَعَهِ وَأَصْغُ لِكِ مِنْعِي ارْنَطَةَ بِعِلِينَا فِأَوْمَاعَ فِحَلَعِ أُودَكِمَ فِي كُلِغِ أَوْدُسَوَنَ فِصِنْهِ ﴾ أَوْنَكُنَ النَّقِلِي ٱوْسَفَتْ النَّهِ مَيْهِ الْوَشَّتْ النَّهِ وَجِلْوَى أَوْبالشِّنُّ جِلْدِهِ الْوَافِيلُ وَمُرْجِلُون أَلْمُونِ أرقك لأشتبابن أدكا ف معنية عربالا فنا ود دنيا ولا الشيث بمنها خليفة كا إَمَّا مُغْفِرَةٌ نُظُورُ فِا ظَلِهِ وَتُعْفِيفُ فِاظْمِي وَتُعَاوِدُ فِاعْنَ إِصْرِي وَتَصَعُ فِاعْتَى وِذَنِهِ دُّرَكِي بِلا مِلْ كَغُاوِدُ بِلا عَنْ سَيْنا فِي فَلَقَبْنَى بِالْعِنْدَ فِرُلُقِ الدُّنْيَا حَتَى فَأَظُرُ بِلْكِ وخيك الكريع تؤر الفيمة وعلى سالة فاروكراسة القال المترة القاآء لاعلى على المُورُ إِنْ يُعْلَى لَفُرِيا عِيمُ لَلْمُ هَرِيَ إِلَاحِ الْسَاكِينِ صَلِّعَلِّي مَنْ الْكُنَّةِ وَالْيَكَ المَتْ تَعْمُ وَكُنْتَ مُنْتُعُ لِمِ وَمُنْتَعَى رَجَالَ وَالْكَ مُنْتَعَادُهُ مِنْ وَدُخِهِ الْسَالَفِيقَ مَالَالْفَتُورِيَاتِنَالِيَدُ وَإِنَّالِيَتِهُ وَإِنَّا لِيَنْكُ لَكُنْ لِمُنْ الْمِوْلِدُيُّ وَخَالِمَ فَكُنْ مُآلِيُ وَلَا يَضِهُمُ مِنْ إِلَى مَا اللَّهِ مَا أَلَى مَا إِنَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُن مُن مُن أَن أَوْ التَّكُ وَمُعْنَى وَالْيُكَ وَجُمْتُ وَيَجِهِ إِلِلَة لِهُ التَّ رَبُّ الْمُرْفِقِ لَعْظِم الْتَنْفُرُ مُنْ سُلِّلً فَادَحُمْ مِنَ الْحَلِّى فَادُحُمْ مِنْ قَلْكَ فَأَحَنَّ مِنْ يَجْمَ وَغَفْرَهِ عَفَا وَيَعْلَا وَذَ وَإِنْسَاكِينَ مِنْ أَلَّ

را دره

المرابع

- CUTANA

1

وَالْجُورُ وَالسَّهُ لَوَالْمُورُ وَالْمُرَّاتِ وَالْمُرْأَنِ وَالْمُؤْمِرُ وَلِلْأَمَارِ وَالْمُنْأَمِّ علىمادة على ويتاريخ المراب المرابطين المرابطية على ويتاريخ المرابطية المرابطية المرابطية المرابطية المرابطية ا المرابطية المر ريخ بهره عادة لغراعية ذالا البية ويرجنه عينه فانفاجيد وعَنَا يُعِيدُ دَيِّنَا اللهِيدُ وَمِنْ مُرْجُ فكزهره وتفريم ووفاعم وإخراف وسجريه وضربير وغيرم فليروفانيا ڡؘٲڂڎ ڣۣ؞ۮؽۏ۬ۺۜٛڎۣڮڵڠۣٸؿ۫ڔ؆ؘؽٚٲڷؙڠۜڕ؞ؘۊاڶڣؠڵڐۘؽۨۊٲڔٳڸڝۨڹۜؽٵۜؽۜڽٵ٥ڵڡؙٵ ۄؙڂٲۉ<sup>ڰ</sup>ڟ دَين شَرِيْلُ وَعُنْ إِذَا خِلِ أَمْنَابِحِ وَعَارِضٍ وَتُعْتِرُضُونِ إِلَى وَتُعْمَلُ وَعُمْرَا إِنْ وصلاع وشقيقة فأمر ملكم والحتال الشاعة فالبع فأليب والنافضة والمتا وَالْمَاخِلَةِ وَالْمَادِعَةِ وَمِزْتَ مِكُلِّهُ البَّهِ إِنْسَاحِنْهُ بِنَامِيِّتِهِ الْمُلْعِظِيلًا فَإِلَّا وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْتِهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ سَلَّمًا عَوَهُ الْحِصَالِيُّو وَالْحِمَةُ بِنِسْلِيِّ التَّمْزُ التَّجِيوا عِينَهُ مَنْ الشَّارِقِيةُ الْمُعَارِبِ مِن شَرِيكِلِ شَطَانِ نارِدِ فَارْجُ أَوْقَاعِدِ إِذْ مُاكِرِ أَمْعًا بِدِوْنَهَ إِلَى مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُ مُنَّا وَيَزْلُ عَكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِلْقَوْلَ بِهِ وَيُعْامِ عَنْكُمْ رَجَالَتُ طَانِ وَلِيرَبِطَ عَلَى الْمُوكِمُ وَيُعْتِ بِوالْاَتْ الْمَ أنكف بخطات طفامغنت كمايرة وتتالب الان حقق الله منكر ذال تحقيف بن مَنِكُمْ وَرَحْنُ يُرِيدُ اللَّهُ النَّالَ يُعْتِفَ عَنَاكُمْ فَيَكُمْ لِمُنْ اللَّهُ وَهُوَالنَّهِ عَالَمُ الم وَلاَ وَلا فَنَّ اللَّهِ إِلْهِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ أَلَّهُ عَالِبُ كُلِّ إِنَّ لِلاَّ الْمَ اللَّهُ عَلَّمُ الله عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهِ مَا عَمْدُ اللَّهِ مَا مُعَالِدِهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م عليه وعلي في المعلى عن المام عن الله المعرف المعلى المعرف المعرف

كتهقة العودة لابنه الإلحسنطي التلام قعوصة فالمعد وكان يترذ بعايرا يومًا بن \_\_\_\_ والله الخرالق مر لا فل كا فنَّ الأ بالله العكالعظيم الله عربت الكذكة والرفع والبيتين فالمتهكير فطع مَنْ وَالنَّمْولَ وَلَا تَصْيِرَ وَظَالِقَ كُلِّيتُنَّ وَتَالِلُهُ كُنَّ عَنَّ الْمَلْلَاكُ الْمُثَالِثًا وَتُلْلُهُ المَاسَوةُ مِن الْجِنِ وَالْإِنْنِ فَأَعْمِ الصَّالَةِ مُدْوَقُلُومُ مُواَجِعًلُ بَيْنًا وَبُلْهُمْ خِالًا ويحتسا ويمدن أألك رتبالاخل ولافق لنالا بإله مليه توظفا واليدانيل تعُوَالْعَيْرُ الْعَكِيدُ دَيِّنا عَافِنا بِن شَيرَ كُلِي سَوْءٍ وَيِن شَيرَ كُلِ فَاجَّةِ آتَ أَخِلُ يْنَامِيَتِنَا وَيِنْ شَرِياً سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّارِ وَيَنْ كُلِّيتُو مِنْ شَرِيكُ إِنْ الْتَ رَبِّ الْعَالَيْنَ وَالْهُ الْمُرْسَلِينَ مَسْلِ عَلِي قِلْ إِلَهِ آجِيمَ وَأَوْلِيا آلِكَ وَخَعَ عَمْلُ عُلْكُ بأَنْدَ وَلِكَ وَلَا قُنَّ الْهُ إِلْهِ الْمُ لِلْفَامِدِ إِلَّهِ وَإِلَّهِ وَإِلَّهِ الَّهِ الَّهِ بالله وبالفياغوذ وبالفياغتيم وبالله إستعيره بغنا الله وينعب انتيعرن كالمينالاني قالجن قبن كالميدوق المدوركانيم وعطييه وتخفيره كذبع وتشريب وتشرطا بأؤه بوغشا الكيل وتختالة اريؤا لغيوالفه جين شرالناآنية الخافية الشاهيدة للآزاخاة كأنوانا اضوقصرا وتون شرالفاسة والخات وينافر وتالون والمام والمين والكي اللبي ورفاي لِينَ وَالْإِنْ قِلْلِا سِوالْدُوالْتَ تَلِيهُ مُنْ كَلْمَيْنَ وَأُمِينُدِينِ وَتُعْبَى لِلَّا غَيْظَهُ عِنَا يَنْ مِنْ شِرِيُ لِصُورَةِ وَخِيَالِا فَهَا حِلْوَسُولِ وَوَيْشَالِّا فَمُثَالِّيَ فَيَالْوَيْن مُعَامِدِينَ يَكُنُ النَّوَاءُ وَالعَّاتِ وَالفَّلْرَاتِ وَالنُّورَ وَالْفِلُ وَالْحُرُورُ وَالْسِتَ

11

وَرُالِهُ وَالْاللَّهِ ا

الجنيز

Control of the Contro فَإِنَّكَ قُلْتَ مَّا كُنَّ وَتَعَالَيْنَ عِمَالُهُ مُنْ لِينَاءُ وَيُشْبِ وَعِنْ الْمُ الْكِنَاءِ إِلَّا لُمُ تَعْمَدُ عُلُعُقَدٍ ظَالِوانِكَ حَيِثُمُ عِينَ مِعَادِيهِ السِّبِ مُحَنَّا عِنْ وَإِلْقَالِيمَهِ وَيَنِيمَا يَكَامِينُ وَشَاعِينَ إِكْنَا الْسِيرِ اللهِ الشَّدُ انْ لا الدَّاكِ اللهُ وَعَنْ لا شَرِيكَ لَهُ فَاشْدُ أَنَّ خَنَا مِنْ وَرَسُولُهُ فَأَشِدُ الْقَالِمِ مَا وَمَعْضَانَّ الدِينَكُمْ الْسُعَ وَالْكَلِكَ Section of the second section of the second كَمَا أَنْ كَ وَالْفَوْلَ كَا حَدُثَ وَانَّ اللَّهُ مُوالْحَرُّ الَّذِينَ وَمَلَّوا عَالَهُ وَسُلَاتُ عَلَيْهَا Ster of the land o الهاضغت المنتحرة النابك اسكتاليك تنبودة تجناليك وجهة فتضاليك State of the state أمْرِهِ وَلَهَا تُوالِيَكُ كُمْرِهِ وَهِمْ يُنِكُ وَرَعَنَا اللَّهِ اللَّهِ مَا وَلا يَعْيَ لَكُ اللَّهِ اللَّ Contraction of the state of the النَّتْ كِينًا إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ كُنَّ وَرَسُولِكَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَا إِنَّهِ فَعَيْرُ اللَّيْكَ فَاللَّهُ فَا STATE ON WHITE THE PARTY OF THE بِنْجِينَابِ إِنَّكَ تَنْفُ مَنْ تَنْآءُ بِيَرِجِنَابِ ٱللَّهُ تَعَرِينَا ٱلْٱلْآلَالْفَينَاتِينَ البددة وتزلك النكراب ومست السكايين كان تنوب على الله عداية السائلة بكراية A STANSON STANSON التوانسة كفاك ووعن وماع له بخسر العيداء وأد تعطيني بزير الملك الْفَنْزُكُ الْمُطَيِّتُهُ أَمِّنًا مِنْ عِلِولَ اللَّهُ بِيَالِي الْمُؤْمِنِ لِنَالُ مِكُونَ فَلَّ فِينَ تَحْ وَلَلْوِيَكُونُ إِعْنَقًا ٱلْمُسَدِّعَ ثَلْتُوفِ مَكَا بِ وَتَنْهُ وْفَالْنِي وَكَلْابِي وَتَعْلَمُ وَالْمَالِكِ جِمِّعُ النَّمَا تَلِكُ أَنْ مَقْفِقَ لِمِنْ لَكُمُّ خَاجَةٍ مِزْعَالِمِ النَّيْلَا وَالْأَخْوَقِ ٱللَّهُ الْمُ والمفاركة المفاركة الماركة الم المُنْهِ مُعَنَّتَ قُونَهُ وَاشْتُهُ مَا فَتُ مُعَكِّدُ جَنْدُ دَقَلَ عَنَهُ وَمُنْعَ عَلَهُ دَفَا وَمُن いるというないはでは لايجِدُلِفَا فَتِيرِسَادًا غُلِنَ وَلا لِصِعْدِيعُمَّا سِلَاكَ اسْأَلُكَ جَلِيعَ الْغُرِيخَا يَدُوكَ سَوَابِغَهُ وَفَلَ لِيُ وَجَهِيمَ وَالِّهِ بِمُعَامِرِفَ لِلَّهُ وَاحِمَا يَكَ وَمَثِّلَكَ وَمَثَّلِكَ فَا وَمُ مِنَ النَّادِينَ لِنَ كَبُنَّ لِالْمُونِ عَلِي لَلَّهِ وَيَانَ مَمَّانًا لِعَيَّةَ بِالنَّهَ وَيَا طاحِفًا جُلُكُلَّ ا

دمآن الجعنة ترَحَّا يِنْلُوْ الْقِرَالْمِيْدِ وَبِكُمَا مِنْ كَارْتَيْنِ وَشَا مِدَيْنِ أَكْتَا الرِسَالِيْرِ اَنْهُنُدَاهُ لِالْهَ لِكَاللَّهُ وَمُنَا لَا يَعْلِمُ لَهُ فَأَشْدُمُ أَنَّ مُثَنَّا مُعَنَّا مُنْ وَرَسُولُهُ وَأَضْفُ اَتَالِمُ الْمُوْمَ كُلُومَ عَلَى الْمُعْتِلَا مُنْعَ فَاتَ الْكِنَابِ كُلَّ الْمُلْكَ وَالْفَوْلَ كَالْمَنْكَ فَاتَّالْهُ مُولِلْعَ الْنِبِينِ وَمَلَمَا عُلَالَةً وَمَرَكًا مَنْهُ وَشَرَافِ خَيْاتِهِ وسَلامَهُ عَل عُمَّةٍ قَالِهِ اصْغَتُ فِي مَانِ اللهِ الَّذِي لِالْفِيسَةَ الْحِيدَةِ اللهِ اللَّهِ لا تُخْفَرُونِ جَوْرِاللهِ الَّذِي لا يَضَامُ وَكَنَفِو الَّذِي لا يُمَامُ وَجَارُ اللهِ الرِّي تَعْفَيُ لا مُناسّاً وَاللهُ كُلُّ بَحْيَةٍ فِنَ اللَّهُ لِمَا إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَّهُ اللهُ مُالْقَاءَ اللَّهُ فِسَرَالْفَا وِرُ اللَّهُ مَا شَآءَ اللَّهُ S California de la constantia del constantia de la constantia de la constantia de la constantia del constant نْ كُلْتُ عَلَى اللَّهِ النَّهُ لَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحَلَىٰ لا شَرِيْتِ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُسْلُ عُنِي وَيُبِّ وَهُوَ حُيُّ لِأَيْوَاتُ مِيدِ إِلْفَيْنُ وَعُوَعَلَٰ كُلِّ شَيْ فَلَيدُ ٱللَّهُ مَا اعْفِرَاكُكُ क्षितियाँ स्थानियाँ وَبْ يَنْ مِنْ وَيُحِبُ سُمُلَةً أَنْ يُقَرِّمُ مِنْ بُلُوعٍ مُسْفَلَتًا وَيَسُدُدُ يَوْجِكَ الْكِيم district de la leit عَنَى ٱللَّهُ مَدَاعَفِرُ لِمِ كَادَنُقِي وَارْحَنِي وَاجْرُلِ وَعَافِي وَاعْفُ عَنْ وَارْفَهُمْ قَ المديدة والفرن والوتي فأبي القبرة القرابا النالكان فانته لا ملك فالد فالد في an Jack Line Control of the Control اللَّفْ مَوْنَاكِنَاتُ عَلَى مِنْ خَيْرِ فَوَقَقِمْ وَاصْلِكِ لَهُ وَيْنَ عَلَى بِهِ كُلِّهِ وَأَعِنَ وَنَيْتُ عَلَ قَاجِعَلُهُ ٱحْتَالِنَ مِنْ غِيرٍ قَائَرُ هِنْ إِمَّا مِنَّا مِنَّا مِنَّا وَيْدَةٍ فِي مِنْ فَضَلَّكَ ٱللَّهُ مُعَالِقًا مَا بِصْلَانَكَ وَالْجُنَّةُ وَاعْدُهُ لِيَسْخَطِكَ وَالنَّارِ وَأَسْالُكَ الضَّبِيَ لاَوْفَرُ فِيجَالْ التيب اللفت كمولها فه منالكند وكلي والفاوقة لم مناله الوكاء وتعريان النيانة فَاتَكَ مُلَا خَالِنَةَ الْاَمْينِ وَمَا غُنِوالصِّلْعَدُ اللَّفْ إِنْ كُنْتُ عِنْعَكَ مُحْرُقًا تُقَتَّرًا عَلَىَ رِدْقِ فَاعْ مُرِيَّانِ وَتَفْتَهِ رِدِنْقِ فَكَنْتُهُ عِنْكَ مُنْدُقًا مُوْقَنَّا لِلْيَيْ

The state of the s

Alaka Birthia

The state of the s

م الله الم المرافظة الدام كلت إن تهمل الموري العالم أن التهم كيث وأن الها تأثيث النهم عكيات إن قاطمة الرهاء الدوكيات كاحتيت الله انتَّمْ عَيَكَ لَا حُبَّةُ اللهِ العَمْ عَلَيْكَ لَا فُرَاهَ وانتُلمُ طَلِكَ لَا طِلِطَ اللهُ العَلمَ عَلَيْكَ لِإِنْ أَيْهِ مِن اللهُ أَنْدُمْ تَدِّتُ آيَّنَا اللَّهُ يَدَالَكِ اللهِ عَلَيْكَ آيَّنَا الْإِنْ الْمُعْتَدِينَ فِي الفَاجُ الأَنْ أَلِيا الميا والمغذي فالم مدين أيَّنا الظا عِمْ المَرَّ لِمَا المَرْ عَلَكَ أَيُّنَا الْحَرُ لَعَقِي السَّلَامُ مَلِيكَ أَيَّنَا النَّمَةِ مُن اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

> مِن أَخِلِهُ عَلَا مِن كَلا تَعْرِينِ لِينا آمَكَ وَاحِمَلُ عَنْتُمْ وَالِادَبُ عَبْدُكَ وَالْدُمْكُ وَالْفِي الطَّلِيم اللهُ عَلِنَ السَّالِيمَ الْمُرْبَعَدُ وَمَهُم الاينُعُدُ وَمُل فَتَ تَعْيِلَ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَىٰوَالِهِ فِأَعَلِٰ عَنِي لِكُنُواللَّهُ مَا كَالْكَالْمَعَاتَ وَالْتُوْوَالِهِ فَإِنْ فَيْ فَيْ كالرضأة بالفضاء كالنكر الضعائ الكرم الله عركتم فيتح وسنالكات كالزياكم حشرابٍ ٱللمستَ اكِنِهَ لِلْبَاللَّهُ مُنْوَدِ لِمِن رِدَيْ وَلمَا تَكْمَتُ لِي فَا بَرِيغِ فِي يَتِ بِنْكُ وَعَافِيَةٍ ٱللَّهُ خَوِجَالُ ٱلْكَ فَرَبَّ نَصُوحًا أَشْكُمَا بِيِّ بَغَوْظِيٍّ بَرَيُّنَّا وَتَغَفَّر إلىالما مفى بن فنوب وتقيم في الما يقي من عرى الأمل التقوى والمل المنفرة وكل الله عَلْحَةَ وَالْ حُسَمَةِ إِنَّكَ حَسِيلُهُ مَعَامِيهِ مِلْاَسْنِينِ مُجَاَّ عِلْوَاللَّهِ لِيَّ وَيُخَارِنُ كَا شِهْدِوشًا مِنْهِ أَكْتُنَا بِيسْدِ وَالْهِ أَشْهُ لَأَنْ لَا الْعَرِيِّ اللَّهُ وَحُمْنُ المشبكية لأخاشنان فتأخذه وتدله فاشتان الإسلام كاوصفطاف الذي كُلْشَعَ وَأَنَّ الْعُلَاكُ كُلِّحَنَّتُ فَلَنَّ الْكِنَّابِكُمْ الْمُزَلِّ وَأَنَّ اللَّهُ مُوَّالْحَوُّ الْبُينِ حَيَّا اللهُ تُعَمَّاً إِلسَّالُم مَصَلَّى اللهُ عَلَيْحَةً وَالهِ ٱللهُ مَن لِمَا أَضِينَ فِي مِنْ عَلَيْ فَي فَي اللَّهِ وَمُنْ إِلَي فَانْسَالْنَهُ اعْطَيْتُهُ وَيُدَوِّنُهُ وَفَقْتُهُ لِلْهُ وَمُنَّتِّهِ فَالْحَدَّةِ فِي اللَّهِ فِهَا كَانَ تِوْرِينَ شَيْرٍ كَا عَنْدَكِ فِيا كَانَ مِن شَيِّرِ لَالْمُسَمِّرِ إِنَّا كُودُ بِكَ أَنْ أَنْكِلَ كَالْمُدَكِ لِي بِعِرادُ عَالَاهُنْهُ لِمِنْ ٱللَّهُ مَوَاتُهُ لَاخُلُ وَلَا ثُنَّ إِلْمَالِحِيدِ وَالْدَالِّالِكِ إِلَى لَلْمَا أَمْلُ الخيركاعا تهم عك وبليغ الحيثر وأعف عك الله تواخين عافيتي والاثن كلها آوجه مِنْ مَا فِينَ الْحِرْفِ فِاللَّهُ مَا كَالْحِزْةِ إِلَّكَ عَلَيْكُ مِنْ مَا يُدُ ٱللَّهُ حَوِلَا مُنْ اللَّهُ مُعِبَّا وَحَيَّلُ وَمُ إِنْ مَنْفِعَ إِنْ فَأَسَالُكُ الْفَيْدَةُ وَكُلِّ مِنْ السَّلْوَةُ مِنْ كُلِّ الْمُ وَالسَّالُكُ

ومروضيه والمائل فالمؤلف الألف باتولاقها أباعثني متدحلنا وتزلاقين وخونيكا وبإنبكا وأنات نيا كالنيفال كائين مينا فتح ليمن استنفيت بدائقا فأقان من والأ فأجبران ولتين ساني فأيكأنا مثلفة باالتيانة والإبادة الله عَلِيكُمَّا وَالرَّالِ عُنَّا الفِّيانَ

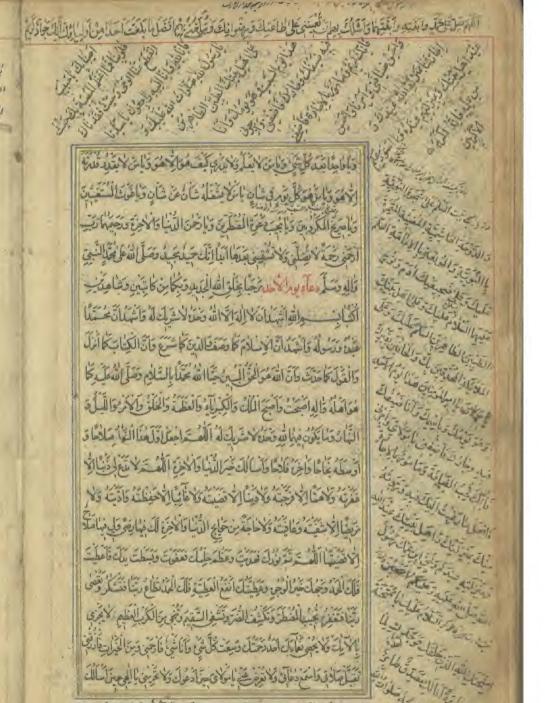

الآيات فلا يجهونما كالمائعة أن وتبعت كُلُّ مَنْ وَأَنَا فَيْ فَارْتُهِ وَيِنَ الْخِلْسِ فَادْتُهِ

السُّلُ الله واستردعان ولانوه في المركائ سِرَّادُعُولُ وَلا عَرِينِ اللهِ عِبْرَاسُالُكَ

الحَيْرُنَا الْحَارِيْنَ الْمِرْمُونِ الْمُلْفِيَّةِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمُونِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمُ ا

وهل معلى المعلق الله المنطقة ا المنطقة المنطقة

الغَنَدَ بِالْخَنْدَ وَالنَّاهُ رِمَالنَّا بِ ٱللَّهُ مَدْ يَعِيضًا لِكُ مَنْ لا أَحِدَ يَخْبِلُ النَّفَ ثلاثان المسترا المسترافط والمسترافط والمسترافط والمسترا المسترا المسترافط والمسترافط والمسترافط والمسترافط والمسترافط والمستراف والمسترافط والمستراطط والمستراط والم تنب وَكُلُّ دَمَا اجْبَتْ فَلَا أَجْبُ سِينَكَ الْمُتَ الْمُولِي فَا تَكُرْعَلَ وَاجِودٌ تُعِنْ عَلَى وَالْفَرِي وَلا مَعْمَ كُلُّ وَالْمِينِ وَلِيسْ لِيَالْمُنْ فَالْفَاعِينَ عَلَى فَالْمَا فَعَالَمُ فَالْمُ عَلَى أَلْمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَّمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَّمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ فَالْمُعِلَّمُ فِي اللّهِ فَالْمُعِلَّمُ فِي اللّهِ فَالْمُعِلَّمُ فِي اللّهِ فَالْمُعِلَّمُ فِي اللّهِ فَالْمُعِلَّمُ فِي اللّهُ فَالمُعْلِمُ فَاللّهُ فَالمُعْلِمُ فَالمُعِلَّمُ فِي اللّهُ فَالْمُعَلِمُ فَاللّهُ فِي اللّهُ فَالمُعْلَمُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ لِمُعْلَمُ فَالمُعِلَّمُ فَالمُعِلَّمُ فَالمُعِلَّمُ لِللّهُ فِي اللّهُ فَالمُعِلَّمُ لِمُ اللّهُ فَالمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِللْمُعِلِمُ لِلْمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِمُعِلِمُ لِلْمُ لِمُعِلِمُ لِلْمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ فِي مُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ مُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ مُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ مِنْ مُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ مِنْ مُعْلِمُ لِمِنْ مِنْ مُعْلِمُ لِمِنْ مِنْ لِمِنْ مِنْ مُعْلِمُ لِمِنْ لِمِنْ مِنْ مُعْلِمُ لِمِنْ مِنْ مُعْلِمُ لِمِنْ مِنْ مُعْلِمُ ل الله علين المن الماك فاكرا الدين الديا والمنا والمنافع المن المنسران اسًالُك بِعِلِكَ الْعَبُ وَقُدَرَ إِن عَلَ الْعَلَوْ الْنَعْيِينِ مَا كَانِ الْغِينَ خَيْمً إِلَى الْنَ مَوْفًا فِي افاكاتِتالْوَكَا أُخَذَّ لِهِ وَلَسَالُكَ خَنْيَتُكَ وَالتِيرَ كَالْعَلَائِيَةُ وَلَامْنَاكَ وَالرِضَالَيْفَ وَالْعَمْدُ فِي الْغِنْ وَالْغَيْرِ فَانْ خُرِّبُ إِنَّ لَيْنَا مَكَ فِي مِنْ أَوْمُونَ وَلَافِتَ مُؤْلِدُ وَعُنْ لى عِلْ عَنْدَ بِدِلِيادِكَ الصَّالِيرَ لَيْكَ حَيدُ حَيدُ وَهَ لَهِ مِلْفُكُ الْمُحَاتِّ مُحَاتِّ اللَّهِ اللّ وَيُكَامِن كَاتِيْنِ وَشَاهِدَن الشَّالِفِ عِلْمُ اللَّهُ وَمُنَّا المَّنْ لِيَالِهُ وَالْمُثَلَّانَ مُثَلًا عَبُنُ وَتَدُولُهُ وَآشَكُانَ الإِسْكُورُكُا وَمَقَى وَالدِّينُ كُ سُرَّعَ وَإِنَّ الْكِيابِ كُمَّا أُمْرَكَ وَالْقَالَ كَمَا حَمَّتْ فَلَنَّ الْسَمُولُفِيُّ الْدِينَ جَالَفَ تُعَدُّ بالسَّالَامِ وَصَلَّحُكُيْدٍ وَالِهِ الْمَبْتُ إِسْالُكَ الْعَفَى وَالْعَافِيَّةُ فِهِ بِي وَفُسْا يَ فَأَخِرْ وَلَيْكِ وَمَالِى وَوَلَهِ ﴾ ٱللَّهُ مَا النَّهُ عَوْلَا فِي وَكَجِبِ دَعَوْلِي وَاحْفَظْنِي مِن يَّنِ مِلْفَةَ وَمِن خُلُفِقُ يَيني وَعَنْ شَمّالِي ٱللَّهُ مَدِّانْ رَفَعْتَوَقَنَّ ذَاللَّهِ يَضَعُني وَإِنْ تَضَعَمْ فَمُنْ وَاللَّهُ ، يَعْفَى ٱللَّهُ مَيْ لاغْمَا ولِيَكَ وَعَرَضًا وَلا لِلْفِسَةِ ضَبًّا وَلا لَيْعَنِي سَلَّا وَعَلَا مُنْ لَد وِضَدُّ صَعَفَى وَتَعَرَّعُ اعْوَدُ بِكَ بِرَجْيِعِ عَفَيْدَكَ فَأَعِدْ فَأَسْتَعِيْرِ لِكِبِرِزَجْيِعِ عَلَا بِكَ فَأَجِرِفِ واستنفي كاعل على فانفرن واستعير التي فاعنى فالقركم عليات فالعنى واستعير

و مدون الإمراخ الله بنه به به به به به الفريق الطاهرين إلى أنه والقالة الله المنه الله على الما والراقلة والتحاس الإن الله في المستحدة والتي ويتا الما الله في المنه والتي الما الله في المنه والتي المنه والمنه المنه والمنه وال

فأمييه فاستعيمل فاعيم واستغياب فاعفرا واستحل فانعو فاستهياك

فاردنني سيحانك من المفكر الت ولا تجافك وسن في فلسك ولا فالماسيخا

اللُّمْ تَإِنَّا مُالُكَ إِمَا مُا فَافِيًّا وَكُلِّ أَخَافِهًا وَعَلِمًا فَافِعًا وَيَعِينًا مَا وَقَا وَكَاكُ

دِينًا فَيَّا وَأَمَا لَكَ رِدْقًا وَاسِمًا ٱللَّهُ يَهِ لِانْتُلْعُ رُحَّاءَنًا كَلا عُبِّبُ دُعَا مُنا وَلا يَحْبِيلِ

تَلَاءًا ۚ وَأَنْ ٱلْمَالِيَةَ وَالشُّكُوعَ الْعَاجِيَّةِ وَأَسْالُونَا لَوَعَا عَزِالنَّا مِلْجَهُيَّ الْمَ

الدَّاحِينَ وَالنَّهُ لِمِينَ وَالنَّاخِينَ وَلَلْفَرْجَ عِلَالْمُ وَيَتَاعِثُ الْوَالَادَ شُمَّا فَجَلِهِ

أَنْ يَتُولَ أَذُنُ فَكُونُ ٱلْأَمْدَ إِنَّ كُلَّ شِي لَكُ تَكُلُّ شِي مِيدًا مُكُلَّ شِي مُعِيرًا لِيكَ

فانتفاغ وتأفر لالانع لاالقيت ولانعولا سنت ولانتراكا عشرت ولا

عُيْرِياً لِيَرْتُ وَلَا مُعَيِّبُ لِلْ مُكَنَّ وَلا يُنْفِعُ وَالْفِينِ مِنْكَ الْجَنَّةِ وَلا أَنَّ إِلا إِلَ

لْلَيْفَ كَانَ وَلَا لُرُّنَكُ لُلْكِيْنَ ٱللَّهُ مَرَقًا الْشَرَعَنَهُ عَلَى وَالْرَجُلُفَةُ مُسْكِلِقٍ

بزغير دعنته أمتابن خلفك وغيات عطيوا ما وخلفك فإنا كالكوعب

النَّكَ بِولِانْمَ الزَّاحِيرَ اللَّهُ مَنَ لِعَلْ مُثَالِبَةِ وَالعِ إِنَّكَ مَيْ يُجَيِّلُ

دعآء بوالكريعآء رُحَمَا غِلْقِ الله المديدة بكان كاتبي وشاميد بأكثاب الله

أَشْدُانْ لِالِدَاكِ اللهُ وَمُنَا لَا شَهِي لَهُ وَآشِدُ انْ حُسَمًا عَبُنُ وَرَسُولُهُ وَأَشْدُ

اَنَّالَا عَلَيْهُ الْمُعْتَقِلُهِ مِنْ كُلْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْتُ مُاكَةً

اللهُ مُعَالَحُوُّ الْكُبِنُ حَيَّا اللهُ مُعَمَّا مَالِسَالُورِ وَصَلَاعَكِ وَعَلَىٰ الدِ اللَّهُ مَدَاجَلَ فَضِلِّ

عِيَّادِكَ ضَيِّنًا ذِكُلِّخَيْرَتَثُومُهُ فِلْمَاالِيَّهُ مِنْ نُودٍ ثِنَّهُ عِيْفِينَةٍ بَسُكُهُ أُدُّيْرٍ

تكيف أوكية وتفرخ الوثر ملف أورحة تنشها اوسية تقرفا الأسافيل

نها و ما الكون القواد الرئيس الته المرتبة الله المنتقبة التهادة المنتقبة التهادة المنتقبة التهادة المنتقبة التهادة المنتقبة التهادة المنتقبة المنتقبة التهادة المنتقبة التهادة التهادة المنتقبة التهادة المنتقبة التهادة المنتقبة التهادة المنتقبة التهادة ال

Secretary of the secret

كُونْمَاءُ مَا مُلِيكِ الْمُلِيا فَعَا وَمُولِ مِنْ فِضْهِ الْمِنْ فِي الْمُلِيانِ مِنْ الْمِلْ الْمُنْفِقِيةِ الْمَا الْمُنْفِقِيةِ عَلَى مَا أَدِيهِ فَوْمَا لَا قَرْ مَا أَمِلِهِ الْمُنْفِقِ وَالْمِنْفِيلِيةِ وَمُنْفِقِهِ الْمَا اللّهِ وَالْمَا مِنْكِ مَا تَوْمِلُهُ إِلْمُؤْمِدِهِمْ مَا تَوْمُلُهُ الْمَارِيْةِ مِنْ عَلَى الْمَا مِنْكِ

دَقِلَة<del>َ جِلْبَ</del>يْ

؞؈؞ؠ؏ؿڗۯۺٵڷڹڒۼؽڬٷٷۿٵڞۼۼؽڬڟۼڎ۩ڟۼڎ۩ڟۏڹٳڛؾ؞ٵڷؠٚۼؽڬٷٳڹٵڟۼٷۏڎٳؽڬٵڸۺڹڹۏػۼڎ۩ۺۄۺٳٵڟڹ ۄڝٷۣۺؙڹڣڲٷٷٵڝٙڔۺڬٵڂؿؿٵڟۼۼڹٵڟۼۼڹٵٳڞڵٷڵٷڵٳٵۼڰؠڶڝڽڕۼڐۣٲڬٵٷڵڎٷڵٳڲڬٷڮڝڸۼٛڽڬۊڞڣۺڬۊڝۮٳڮۺػ ۅڞٷۯۯٵڂڽ؈ٛٲٵۺۺؙڬڞڿۅڞۼۼڔ۠ؠڬڣڽٷڮٷۻٵۼڰٷڽڹٵڂٷڮٳۿڮۼؽٵۿڸۼؽڬٵۿڮٷٵڟٵۄ۪ۺٙۺ؞؞ٮٷڗؽۯڮڿڮڰڰ ڝۼڎ۩ڴؠٞٳؿٵڝؙڵؽۼٷٙٷڽؾڬڴۿؽڰٷڮٵڲٲڞۺ۫ؿڟٵٷٳڿڹڿڟۼؾڴۅۯۺۯڶڰڎڞ؆ڴۺۼۻڴۼؽڟٳۮۼڰڰڰ

> لِمَا قُوسَكُمْ مِنْ الْأَوْلِ مَاعْدِمِهِ فِلْمَا يَقِي مَعْمَدِهِ فَالْمِنْ مِعْمَا أَمْضَ مِعْ مَق ٱللَّمْتَ الْوَالْمَالُكَ بِخُلِّاتُ مِعْ لِكَ مَعْتَ بِهِ مُعْسَلَهُ الْوَالْمَالُتُهُ فِي مِنْ كُتْلِكَ أَوَامْتُأَنَّ به في غلى العَيْبِ عِنْدَكُ أَنْ تُجْعَلَ لَقُرَانَ رَبِيعَ فَلَمْ وَشِعْلًا وَمَدْرِي وَنُولَ تِعْرِي وَدُعًا غُنَى عُزْنِهِ فَإِنَّهُ لِأَمْلُ وَلا فَنَّ اللَّهِ لِمَا ٱللَّهُ مَدِّرَتَكُ لاَنْعَاجِ الْمَايِيةِ وَرَبِّ الكجناء البالية اتسألك بطامة الأمفاح البالغة اليفؤ فيادبطاعة المتواليستقر عَنَاهُ لِمَا وَبِهُ عَنَالُ الصَّاوِقَةِ فِيهِ وَالْمَنْ الْحَدُّ يَنْكُ وَتَهُمَّ الْمُلَاّ يُوفَكُ يَطِعُنَ مِن عَافِيًّا يُرْجُونَ وَحَدَّلَ وَيُعَافِينَ فَعَلَّا كِلَّ السَّالُكَ النَّاكَ الْمُعَرِّدِ وَالْمَدِينَ وَكُلِّ قالإخلام المقطي وَفَرُكُ عَلَا إِنَّا مَا أَنْفُ عَمَا الْمُنْتَ مَا فَتُتُ لِمِنْ الْطَاعَةِ غَلَا تُعْلَقَهُ عَبْدًا كُمَّا وَمُا اغْلَقَتَ عَنَى إِلَى الْمِ مَعْصِيةٍ غَلَا تَفْخَهُ عَلَى أَبِما ٱللَّهُ النَّفِي طَادُنَ الْإِيانِ وَكُفَ وَالْعَفِيِّ رَوَلُنَّ الْإِسَادُ رِوْرُدَ الْعَيْشِ يَعْلَى الْمَاسِيَّ الْعُلْمِ الْعُ وْلِكَ غُيْرَكَ ٱللَّهُ مَمَا إِنَّا عُنُهُ لِيَا ثَاكِمُ لَا فَاكُمْ أَفَاظُلُمُ ٱفَاخْلُمُ ٱفَاخْلُكُ ٱفَاخْلُلُ الْأَخْلُ الْمُعْلِلُ عَلَى ٓ اَوْاجُرِدَا وَعُلَادَ عَلَى ٓ الْحُرِجِنِي مِوَالدُّيْلِ مُعْمَّا لِي وَمُعْمِدًا لِي مَلِكَ عَلِي كَا بِيَينهِ فَاحْتُرِنِ بِهُ رَبِي لِلَّهِي تُعَارِّصَلَى اللَّهُ عَلَى وَالدِوسَلَ كَثَمَّا وْعَاء بِولْحِيس مَّجَا عِلْوَالْوَالْمِيدِوبِكُمَانِ كَانِيْنِ وَتَا مِنْ يَأْتُنَا بِيرِ عَلِيهِ أَشْهُ ان لا إله الحَالله وَعَنْ لا يَرِيكَ لَهُ وَاسْمُهُ أَنَّ مُمَّا عَبْنُ وَرَسُولُهُ وَاسْمُمُ اتَّ الإسلام كاومَ عَفَالدِينَ كَاشَعَ وَالْفَهَلَ كَاحَتَتْ وَالْكِيَّابِ كَا أَذَلُ فَأَنَّالُهُ مُوَالْحَوُّ الْبُينِ حَبَّا اللهُ عَمَّاً بِالسَّلَةِ وَصَلَّعَلِيهِ وَالدِاصَّعِنَا عُنُهُ بِرَجِواللهِ الْكَرَّ فاسوافه العظم وكلنوالتا تنوين موالتأثة والمأثة والمنز اللا تتورين

پندوننده ادُخَّتُ آمَاً مِنطَلَقِكَ ٢ مُحَدَّدُ

الْمَاضَلُ أَمَالُكُمْ

المخلق وقراك كرين ترغل فابة تفاؤه باليساارة تغمل بالمنتسيم ٱللَّهُ مَا إِنَّا مُوهُ بِكُ مِنْ يَعِ خَلُقِكَ وَٱلزُّكُلُ عَلَيْكَ فِي جَمِعِ الرُّري فَأَحْفَلْهِي مِنْ عَنِي للك دين فكون ين فرق دين عن ولا تكلولي في المناب بين والوليه فيمناكم الْتُتَكُلُون وَتَشْيِرِة لَلْ عَيْنِينِ وَيُحَلِّلُ ٱللَّهُ عَإِفِالْمُهُ لِكَ رِنَا مثَالِ فِينَكَ وتخرا فاختاك استغث بخلاف وتأسير مخل فلنيه وتأنيا ماكف إياله بن مَرِينًا عُلَّى حَبِينًا لِلْهُ وَلِيمُ الْمُكِيلُ اللَّهُ وَالْمِكُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْلِ اللُّهُ وَإِنَّا لِهِ وَالْمُوافِدُ إِنَّا لِهِ وَالْمُوافِدُ إِنَّا لِمُعْتَمِ اللَّهِ وَالْمُعْتِمِ بِعْمِيتِكَ مَا فِعْلُهُمْ إِمَّا فَهُمْ كُلِّحَالِيَّ فَتِيدٍ إِلَى لا يَجْبُ مَن دَعَا أَوْلِ عَلَا إِنْ لَكُل المتنفظ بكفاا البغ كليم والزالفا والاخ والمنت إدا الماك مكالحاة وتُوْفَ الْعَامِلِينَ وَخُشُومَ الْعَامِينَ وَعِلَادٌ الْمُتَّدِّنُ وَالْحَبَارُ الْمُسْتِ وَالْمَالَةُ الْخُسْنَ وتفكأ المنينين وليست للتوكلين وكليفنا بلخينا والترك عين وأوجانا الميت واعتلا رِيَاكَ وِ مَا ضَلِحَ اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا إِنَّ الْكُلِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي التَّالَيْنَ وَتَبْلُرُ صَهَرَالمَّاتِ فِي إِنَّكَ بِكُلِيْسُ إِللَّا غَبْرُهُ كَلِّهِ أَهُ تَتْفَقُ إِلَيْ الْ فأن تَعْفِهِ فَلِمَالِينَ فِلْجَيِعِ الْمُنِينِ وَالْوُنِاتِ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِاتِ الْمُعِلَّةِ فَهُ كلانوات وصَلَّى الله عَلَيْهَا إِنَّ بِي قَالِهِ إِنَّا فَعَمِينُهُ عَبِينُ أَدِهِ الْمَاسَاءِ السَّاءِ السَّاء الساعدًا لأولى مى مظلوم الفرالطلوع الشي لا مراللون وعلي ألسلام المنترب الناآء والعظمة والفلياء والفلاي الفرت المنة كذبيف وَمُنْفَتَ عَلَى عِلْمِ إِلَى وَمُسْلَطْتَ عَلَيْم عِيرَةً بِلَّ وَمَلَّمْ مُكُرِّفِينَ الْلَّمْتَ مِعَوْسَ عَلَى لَلْهُ مُنْ لِلدَيْنِ وَالْعَالِي إِلَى كَرِوْعَارِ عِالْشَقَالِ النَّفَيْنِ مِتْلِ عَلَى عَلَيهِ قَالِيهِ

عَلَيْنَةِ وَالْهِ مُنَّةِ وَأَنْ تَعْمُلُو كُنَا ذَكُمُ السَّاعَةُ لَكُوا مُنْ لَعَ لَعَبِهِ عَلَى السلادوي من والالشمر الماريع بكمات من الزوال الله يَ مِربَتِ النِّيلَةِ وَالْعَظَّةُ وَالنَّورِ الْكُرْبِيِّ وَالسَّلُوانِ عَهُمْ مَعِظُمْ وَمُالِّلُ وَمُسْتَعَلِّعِلُوكَ بِلَافَتِكَ وَمُعْبِكَ دَوَلَكُمْ مُلْعُوثُ بِعَالَ وَجَعَلْنَ اللَّهُ وَلِيلًا يُلِقُ يُولِعُ مِنْ عَلَيْتِكَ وَيُعَلِّمُ عَلَيْكَ وَيُلِأَكُمُ عَلَيْسَ فَتِيكَ ٱللَّهُ مَنْ مُعَنِّ مُعْلِينَ عَلِي كَالْتَ وَأَعْلِمُهُ مُنْ مِنْ مَنْ عَلِيمِ إِنْ فَرَاعًا فَعَلَهِ وَانْ تغفل فهمتنا وكنا الساعق السادت لجعفه وماعليها السلام ومي ما بع ركما مالناللهان الظراع تُلَفُّ مَنْ إِذَالِيا بَكُمَّاء لَا يُمَكِّمُ مَنْ مُوجُو الْتَمَرُّ فَا يَن تغالي المفاد كليا المنظمة فأنغاذ الكفف مكلفة فن تعاذ المكادل ساك بنورة جيك مفيناً وكِرِيَّا لِكَ وَأَسْالُكَ وَرِعْكَ تِلَا الْإِنْ ثَانِ الْوَالِيَةُ وَالْمَالُكُ عِيْجَعْفِرِهُ وَقِلْهِ عَلَيْكَ وَأَعْلِمُهُ مِنْ يَلَكَ خَآلِجُ إِنْ تُسْلِي عَلَيْمَةٍ فَالِحُنَةٍ فَأَنْفُعَكُ بهنأ فكذال أحذال المتفائدة لدي وجعفها بالشادم وعين صلح الفعالي البع دكمات من فبالالعص المن كبيرة في الأفعار صورتُهُ المن تَعَالَ عَزِ الصِّفاتِ نُونُ ۚ يَا مِنْ فَرُبُ مِنْ مُدَمُنَا ۚ وَخُلْقِيهِ يَا مِنْ مُعَاهُ الْفَظَرُونَ وَكِمَا ۚ إِلَيْ إِلْمَا لَهُ الوُّينُونَ وَعَيَّدُالْشَاكِرُونَ وَكِمَّةُ الْخُلِصْ لِسَالِكَ عِنْ فَي لِنَالْفِي وَعِيْ يُوْسَى عَنْعُمِ عَلَيْكَ فَاتَعَنَّهُ بِولِلَّيْكَ فَأَمَّوْنُهُ مِنْ مَعْدِخَاعِ إِنْ غَلِي عَلَيْقَةٍ قَالِكَتَهِ فَلَنَفْ كَ ب كذا كذا السَّاءة النَّات ألمل من وع الما السلام ومي والمع الما العالم المصلق العدي أخير كمنعو بالخيرة كأعطى الخيرة كالمسل فامتأ أما وأعلى التأليد وَكُلُ مِوْكُانُالِكُ لِمِنَالُ إِنْهِ وَالْحِلَاتِ لِمِنْوَا فِلْ النَّهِ الْمُؤْمِدُ النَّمْلَةُ

فِلْ كُلِّنَ وَالْاِخِينَ فَأَمْلِنَهُ بَنَ مَنْ يَكِي خَلَّ فِي أَنْ لَكُمْ فَلَكُ فَلَكُمْ وَالْفَلْكِ وَأَنْ لَلْمُكُ بالمالة أخال المالية والمال مناهم المنافرة المالية المستقل والمتعارض والمتعارض والمتعارض والمتعارض والمتعارض مَعْلَمْتُ بِيُوالْمُوالِيَّةُ لِلِهِ مِنْهُ وَلِهِ انْعَالِتُ وَكِيْلِالْمِالُوا عُلَيْنَ عِيرِيَّالُ على من المرابعة المرا عَلَيْكَ الْمَاكَ وَبِوالْمُنْ فِي إِلَيْكُ مَا فَيْنَهُ يَنْ يُلِكُ كُلَّا فِي أَنْ فَلَيْ فَلَهُ وَلَا فَيْد فأنشك بكفا كلفال المالك ويهن فابالنعام الزناع النافظ للحسِّه بنجاع على السّلام إلَّا مُنْجُبِّنَ قَلَّهُ عَيْنَ ثُرَّاءٌ مِا مَنْ فَكُدُ فَلَهُ مُغَلِّرًا لَعَلَيْ كُنْبِدِ إِحْتَنَ الْذِ الْحَسَرُ الْعَالَةِ إِحْسَرُ الْعَنْوِ الْحَادُ الْإِنْ الْمُلْاسِمُهُ عَيْ مِن خَلْتِ لَا مَنْ مَنْ عَلِحَكُمْ إِلَيْلَا تُعِلَا لَهُ الْعَمَّا لِمْ لِيعِيدِ مَا ذَبُ مِنْ عِلَاءً وَجَعَلُمْ نججا تنابنه كأخفيه السالك بمخالف ببنوظي عليما الشلام الشيط التاج ليفأ عَالنَّامِعِ فِي مِنْ وَاللَّهِ لِيَهَا وَاللَّهِ السَّالُكَ عَقِيهِ فَأَقَوْدُهُ مِّنْ مَكَ عَلَا عِلَ مُسْلَّى عَلَيْهَا وَالِنَعْدُ وَأَنْتَنْسَلُ بِكُنَّا وَكُنَّا السَّاعَ لِللَّهِ لِعِلْى الْحَيْدِ لِعِلْمِ السَّلَّة مع وانتفاع المال الذوال تقول الله تدمنا وُول المناع فلكن وكالمال وعمله ضِلَّا ذُكَ فِلْمِ خُولِكِ الْسَالُكِ بِنْ مِلْ اللَّهِ إِنَّدْتَ بِوِ النَّمَالِتِ وَالْاَضَيَّ وَفَعَمَتَ بولغابة فاخيت بوانخات فاتت بوالخياة وتعت بوالتنزية فقتت با الخيمة وأنشت بالتكياب وأفت بوالتناب النائزي وكينك علي التسمير عَلَيْهِالسَّالْةُ النَّارْيِنَ وينِكَ وَلَكُمَّا مِينِ سِيَبِالْ فَأَفَلِهُ بَنَ يَفْحَلِّ عِلْ مُفْلِعٌ

مَنْ خَلْتِهِ بِينْعِهِ لِإِنْ فَقَ ثَنْ خَلْتُهُ لِلْفِي لِإِنْ كَانَ إِمْ الْحَاصَةِ مُفَاتِهِ فاخاقانا أملجتي فأشكيه المتنت فكغيث ببييه وللففض فبآللواك عِيُّ الْعَلَىٰ الصَّالِحِ عَلَىٰ والسَّلَامُ وَأَنْفَتَعُ النَّاكَ بِوِ فَأَمَّدِهُ بَنَّ مَيْفَ عَلِي وَأَنْفَلِيَّ عُمَّدُ وَالِحْتَكِ وَأَن تُنْمَلَ إِكُنَّا عُلَّنَا اللَّهُ مَرْضَلِ عَلَيْمَةٍ وَأَمْلِ مِنْ عَنْ وَأُولِ المَرْالَةِ أَرُّتَ بِطَاعَتِيمَ وَأُولِ الْمُرْحَامِ الَّذِينَ الْرَّتَ بِسِلَتِمْ وَوَقِ الْفَرِي الَّذِينَ الْمُرَةَ بِوَقَ نِمْ طَلْلَ الَّذِينَ الرَّبَ بِإِنَّا رِحْقِيمُ وَأَهْلِ إِلْمَيْتِ لِلَّبِينَ اذْهِبَتَ عَنْهُ الْجِبُ فَكُونَ فَ تَظْمِرًا أَنْ لِلَّ غُلُهُمَّا وَالْ يُحَدُّهِ وَأَنْ تَغَمَّلُ فِكُلَّا قَلْنَا مِدى المحتب عَارِض مِفاصا سَاعزا بِعِما سَ على السلام أنَّة قال أنَّه عَرْجَ أَضْلات العات فِي النَّالِ عِنْدُ فِي وَلَا سَأَعًا التهارمين كون الشمر من فاالجانب بين منالث ق مقدارها من العصر من الجانب متالغ بالحملة الأولى واقل ساعات الليل في الشك المحيية اللي الحان ينفرالقب بِعَلِلْهِ مَالِ فِي أَنَّا لَهُ رَبُّ الْعَالِينِ إِنَّا أَلْهُ الْمَالِئُ الْمُعْلِمُ ۚ إِنَّا أَلْهُ الْعَسَيْ لَكُيْ مُن إِنَّا اللَّهُ الْحَيْدُ الرَّبِيدُ إِنَّا اللَّهُ الْخُرُ الرِّبِيدُ إِنَّ أَمَّا اللَّهُ مَا إِنْ مَرْمِ البِينِ إِنْ آثَالُهُ لَا أَذَلَ مُعَ آذَالُ إِنْ آثَالُهُ عَلِينًا لِلْهِ عِلَا لَيْنِ إِنَّ آثَالُهُ عَلَيْ الْحَنَّةِ وَالنَّادِ إِنَّا اللَّهُ بَيِّحُكُ لِي ثُنَّ قَالِنَّا بِمُودِّ إِنْ آنَا اللَّهُ الْوَلَمُ السَّادُ إِنَّا اللَّا الْمُعَالَدُ إِنَّا اللَّهُ الْمُلَّدُ إِنَّا اللَّهُ الْمُلَّدُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ المُّلَّدُ إِنَّا اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله عالية الغيب قالمشاقة إنجانا الله المنتعث المسافع المؤين المنيز المنزد الجاكاك تأتان الفالوال والمتعالي المتعالية التعال قالم قال بوعيداته عليه المتاهم لمن عنده إلكمراء رداما تدفر نازعه شيئا سزة للناكيده الله في المشارع قالها منعبد مؤمن بيعوالة عرَّ عِبل مرَّ مِعِيادَ عُلَّمُهُ

فَنُهُ وَالْأَوْنَ صَوْفًا وَالشَّرَةِ وَالْفَرْتِ مَعْتَهُم الْوَاجِعَ الْجُورَاسُ اللَّهُ بِي عَلَى نِ وَعَالَمُهَا َ كُانْتِينَهُ مِنَ مَيْهُ عَلَى عِلَى مُشَلِّى فَالْعَنِيدُ طُلِ مُثَلِّهِ مَانَ تَشْعَلَ بِ لَنَا مَلَا السا لحذبن على على ما السالام وهي زصل العدالي المتنبي ساعية ان تعقل أياسنة عاء المُسلَمرُونَ فَلَحَايَهُمْ وَالْعَا آلِيهِ الْغَالِمُونَ فَأَمُّهُمْ وَعَبَدُ الْعَالِمُ مِنْ فَسُكُونُ وَتَسَكَّنُ الْوُسِوْنَ غَيَاهُمْ وَأَطَاعُنْ مَعْتَمُهُ وسَالُنْ فَأَعْطَاهُمْ ويَسُوانِعَتَ فَلَرْغُولُ شَكَّرُهُ مِنْ قُلُومُ قامتن عكبهم فكم يتعل متما منسيتا عنده ماسالك بخركية ين علو عليها السّاد مخبرك الْنَالِغَةِ وَفِيْ لِنَالِسًا بِغَةِ وَتَحْمَدُ لَا الْمِيْعَ فَأَمْلِيهُ بَنَ مِنْ يَفِي خَلِي لَنَ تَعْلَى فَأَخَلِه فالنخب فآن نُفعَلَ ب كَمَا وَكُمَا السّاعة العاشرَ لعلى بعد عليها السّالام وجين المتين بعلمان العصال فبالصغ المائتي المتنقاذ فكظمة لاس فسلط فقيتر وَغَيْرُفَتُ لُلَّا يَامُ عَنَّ فَاسْتَكُمْ كَعِيرٍ يَامَنُ مِنَّ الظِّلَّ عَلَيْخَاتِ المِينَ إِنْ أَلْعُرُهِ عَلَيْهِ إِذِهِ الْعِنَدُّنَا وَالْنِيقَا لِمِنْتَقِمًا مِينَتِ مِنْ أَهْلِ النَّهِ لِهِ الْكَانَ عِنْ عَلَيْما وَأُوْلِيهُ بِنَ يَنْ مِنْ عِلْ عَلَيْ إِنْ نُسُلِّى كَالْحَدِّ وَالْ عَلَهِ وَآنَ تَعْمَلُ فِهِ كَذَا وَكُنّا السَّاعَ لِلاَحْمَةِ للحسن بالخطيما الستادم دعمن قبل مغرار الشمط إصفرارها بالوَّلُ بإذا زَّلِتَ وَإِي انور بإدارتية والتنب بلائته لينته والمعزيز الدانفاع ليزبي المتتلطا بأدم مِنْ سُلْفًا نِهِ وَلَاكِمُ المِنْ الْمِنْ فِي إِجْلًا لَا وُمْعِنَّا كِوْلِيا نِهِ الْجَيْرِ الْعِلْدِ الْعَلَيْ بعُنهُ إِلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَيْمُ أَنَّ مَعُمَّا أَنْ فُتِلَ عَلَى كُنَّةٍ وَإِنْ نَنْعَلَ مِكَنَّا وَكَنَّا النَّا مَثَّ النَّا مَثْ عَلَيْ لِللَّهَ الْحَالَم عليه السادم دوين اصغ الالشمى الحفيعا المرأ فيتنك بنف وغر خلفته المرفق في

ولااذع الزاجين مات فقرادة ذفرات عُمِي ركوت ارْفُافْ عَمْ كُونِيْ وَافْدُران بكررو والرت لام دراه فرعيها لأم القائي والأودعا من اللهُ وَالْكُ الْمُحُولُولُ الْمُدَالِقِ الْمُرْدِ انتقالمتفغاذ المتواطئر وتجنب الكفؤ المضفر والمجي ثن ظلان البرَّ فَالْخُرُوثَانَ لَهُ الْخَلُورُ وَالْأَمْ وَالْخَالَ يُوسَأُونُ أَلْضَكُ وَالْفَالِحُ عَلَى عَوْ الْمِنْ كُلُولِ عَنِي كَا وَالِدُكَ مُنْ الْفُلُولُ عَلَى عَلَى الْمِنْ لَوْ الْمُؤَوِّلُولِهِ الْمُنْ لِلْمُؤَوِّلُولِهُ الْمُؤْلِدُولُولِهِ الْمُ فالافك يامن خَلَق الأَحْدَى وَالشَّهُ إِنَّ الْعُلَّا النظن علِّ العَرَّجُ السَّوْيَ الْمُلْأَقِ الْمُثَوَّاتِ السَّوْيِ الْمُلْأَقِ الْمُثَوَّاتِ خافي الأض فالمنها كالحاك الترف وَانِ عَهُمُ الْمُعْدَلِ فَأَنَّهُ يَعَالُمُ السَّمْ وَالْمُعْلَالُهُ السَّمْ الْمُعْدَلُهُ السَّال WIE WEITEN TO WAIN عَا مُ النِينَا عَنْ فَيُولِكُ فِي ظَلْفَكُ وَلَلْهُ عَنْ على الما أي سنا النكت والمرالد عنه ور في ان الْهُ ظَالِبِ الْمُتَّايِ خِلْكُ قُلْ وَلَيْكُ مِ يتأملاه فالمتع ولايك وتتنافظ وتكارطناك وعقال فالمنام الخاظ مُوسَى بِي جُعَمِ الذَّى سَلَلَكَ الْأَتْمَانَ تُعَرَّعُهُ لعِنادُ لِكَ رَغُلُكَ أَلِطَاعِلَكَ فَأَوْحَكَ مُسْكُلُنَةُ وَالْحِنْتُ دَعُولُهُ الْنُفْعَلِ عِلا عَيَّهُ وَالِمِصَالَةِ وَتَتَجَنِّي بِنَاعَتُنَا وَلِجِبَ عَنْ فِيم ورَّضَى فِيلْكِ لَدَّا وَوُ وَصَامِ وَ الوسكل الياف عائم وتستشفغ عي ترافع مقل منافقتم الماجي والنواقاتان مُلِّعُ الْحُمَّةِ فَي عَلَيْهِ عِلَيْهِ الْمُعَالِّيَاكُ وللقبني جزيل فوائدك وتأخذ يقع

وبَعِرَةِ وَعَلَايَلَهِى وَرَبَّ وَفَاصِيَتِهِ وَجَهِمُ وَمَرْجَةٍ وَلَيْ إِلَى مَا تَعْبِنَهُ بِعَهِ عَلَى مَلِ الْمَا وَهُورَاجُ فِنَ اسْبَابِ رِضَاكَ وَمُؤْجِبِهُ فَأَ فِلْ مَسْلِكَ ومَنْ يَرُجُ لِمَ سَالِغَ طَنَّ الدِّنَ عِلْدَ مَسْلِكَ ومَنْ يَرُجُ لِمَسْلِطَ عَلَى الدِّنَ معد ماليفيونا تأكينا بروالعالجين فادير فراتا السي

مَا جُبُ بِهِ خَلَمَاتِ الْوَسَالُونِ الْوَجِيَّةُ مِنْ مُمَّا رُبَّا م

> ري زياني المانية بسوع دار

بِهِ عَنَا صَلَّى اللهُ عَلْيهِ عَالِهِ عَلَى النَّهُ الْوَعَلَيْكَ وَأَنْفِتَ بِالدِسْبَلَ الرِّمَا اللَّكَ فَتَسَلَّ عَلَيْدَ وَالدِ وَاجْعَلِ لَقُرَانَ وَسِيلَةً لَنَا الْأَنْشَفِ مَنَا وَلِلْكُوْلَ مَدْ وَسُلَّماً مَنْجَ بدالي عُلَالسَّلاتة وسَنَبُ الْحَرْئ عِلالْهَا وَ فَعَهْ تَدَالْمِتْمَة وَفَرْمِيَّةٌ مُتَنَّمُ فِاعْل المناتة الله مَم صَلِ اللهِ وَاحْتُهُ وَلا وَاحْفُطُ الْقُلْ وَعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُوالِدُ وَالْمُوالِدُ مَبْ لَنَامِيوحُنَى شَمَّا مُلِهِ كَمْ أَرِ فَاقْفُ بِنَا أَثَادَ الَّذِينَ فَا مُؤالِكَ بِهِ الْآءَ اللَّهَ لِ فأكما فتالقاب تخن تكونا بن كله وتن يظميره وتقفق بااثا والذي استطآ فابني وكذ أيني والأشل في العرفي عَلْمُمْ عِنْدُع مُرُونِ اللَّف يَصَلِّ عَلَيْهِ وَالدِّلْحِيلِ الغُلُانَ لَنَا فِي لَكِيدًا لَيْنَا فِي فَيِمًا فَيَنْ زُغَايِنا لَشَيْطانِ وحَكَلَابِ الْوَسَاوِي خايسًا وَكُوْمُنَامِنَا مُنْ مُعْلِمُ الْإِلْمُنَامِحُ إِنَّا وَكِلْمِنَا مَيَالْمُونِ فِالْبَاطِلِ مِنْ غَيْرِ مَا أفَة عُزِسًا وَلِمُ أُرِينًا عَزِافَيْنَا فِيلًا أُرِنَا مِنَّا وَلِمَا فَلِيا لَمْ سِالْفَعْلَةُ عَنَا مِنْ فَسَنْجِ الإختار فاشراحتى وتولل ليقائبناف مقاتيد وتعاجرا شاليا أبرع تعفيت الجبال التَّعَامِي عَلَى مَا لَهُ مِنْهِا عَيَاحَيْهَا لِهِ ٱللَّهُ مَدَّ مِسْلِقًا فِي مَدَّ وَاللَّهِ وَآدِر بِالْقُرْانِ صَلِحَ ظَامِرُ أَكَافَسِلْ مِهِ تَبْنَ فَلُوجًا وَعَلَا يُوْ اَفْنَادِنَا وَاجْعَ بِهِ مُنْفَثِرٌ إِنْ رِينًا فأدويه فى وقيالغ في على على مناجراً فكالمناب على المناد يوم المتنبع الكثير فانتمرنا الله ترمتل فالمترالية فاجتر بالقار فالتاريخ التاريخ المتراف متم الإسلام وسوالينابيونفد العنش تغضب متعوالأفاق فتحينا بورتالط آشي للنس وتنافيا لاكتادق واعضنا يدين فتح الكفي وذواج التازيخ يكوه تنا والعجمة الِلْ مِنْ فَالِدَ وَجِنَّا لِكُ ثَآلَيْنًا وَلَنَّا فِللَّهُ فِي مَعْظِكَ وَتَقْدَى حَنْفُوكَ فَآشِمًا

الانفؤان عزومالحامته ولوكان شقيا وجوت انتخال سيمادع آرخنا القرأ عَ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ مَا أَلُهُ مَا أَلُهُ مَا أَلُهُ مَا مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا هُنَّهُ وَجَعَلْتُ مُهُمِّنًا عَلَى كُلِيًّا بِإِنَّاكَ مُ وَضَلَّتُ عَلَى كُلِ حَدِيثٍ تَصَمَّتُ وَفَقَالًا فَرُقْتُ بِهِ بَيْنَ كَالْمَاكِ وَمُولِيكَ وَقُلْمًا أَعَرَبْ بِدِعَنْ شَرْيِعٍ أَخْلَامِكَ وَكِيّابًا فَصَّلْتُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلُا دَوْمُمَّا أَمْلُتُهُ عَلَيْنِيكَ مُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالدِرْسُرَالِة مَجَنَّكُ فُرًّا عَنْهِ بِهِ مِنْ لِمُلِّيالَ لَذَ لَا وَالْجَالَةِ النَّاعِيدَ شِفّاً مُلِنَ الْمُسْتَعِيثُم الشَّدَيْرِ لِلَّهِ اللَّهِ عِيدِ وَمِيْلَةَ شِيطٍ لا يَهُ عَنِ الْحِرِّ لِلا لَهُ وَثُورٌ هُدِّي لا يَظْعُنَّا عَلَاثًا مِدِينَ بُعَانُهُ وَعَلَرَغَا إِلْإِضِلُ مِنْ أَرَّضَا لَهُ مُنْ يَدِولُا تَنَالُ أَبْدِهِ أَلْمَلَكُ تَنْ لَقَلَّنَّ بَهُوَ عِصْرَبِهِ ٱللَّهُ مَعْ فَإِذْ أَفَلْ تَنَا الْعَوْثَةَ عَلِيلًا فِي وَمَثَلَتَ عَلِي السنيت بخسن عِبارتِدِ فَأَجَعُلْنَا مِنْ يَرْعَاهُ حَنَّ رِعَابَتِهِ وَمَّدِينَ لَكَ بِاعْتِقَالِتِ لِم لخِنكِ الماتِدِ وَيَفْنَعُ الْمَالُونُ الْمِينَتُ الْعِيدِ وَتُعَكِّمِينًا تِدِ ٱلْمُسْتَدَ إِنَّكَ أَمْلُكُ مُلَّ مَنِكَ تُحَدِّمُ اللهُ عَلَى وَالدِ تُعَلِّدُ وَالْمُنْ أُعِلْدِ عِلْمَ عِنْ أَنْ يُمَكِّذُ وَوَرَيْتُنَا عِلْتُ مُفَسِّرًا وقَطَلْنَا عَلِينَ حَلَعِكِ وَقُوتِينَا عَلَى لِيزُفَعَنَا فَوَقَ مَوَالَّا يُطِرِّحُكُ اللهُمَّ فَاذْجَكَتَ قُلُوبُنَالُهُ حَكَةً وَمُرَّفِقًا بِرَافَيْكَ شُرَّفَهُ وَفَضْلَهُ نَصَلِّ عَلَيْحَالِ لَخَطِبِ بِدِ مَعْلَ الدِالْمُزَانِلَةُ وَاحِلُنَا مِنْ مِنْرِفُ مِأَنَّهُ مِنْ مِنْوِلَ حَقَّى لَا يَمَا رِضَنَا الشَّلُ فَتَعْلِير ولايختلج النَّعُ مَن تَصْلِطَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ اللَّهِ وَاحْتُلْنَا مِنْ يُعْتَوْجُ لِل قَاعِهِ مِنَالْتُنَا لِمَاسِالِ فِي مَعْقِلِهِ مَلْكُرُ فَيظِيرِ أَلْعِنَا مِعِ مَعْقَدَهُ السِّعَةُ صَاحِيدٍ ويغته باللي المفار وتستني بيناجه ولا أيتراكنه فهنو الأستودكا نفتت

ولاتكلف النافقي فأنسل فالتفوض اليقالة فاؤل فلاغلو بالإفافة لحييرنا فنفت ولا يُسْلِمُ ما لاسترا عليه فالعِن المنا عَلْمِيلِهُ فَالْمِيلَا عِنْدِي قَالَا فَوَاعِنْهَ إِلَّا فَوَاعِنْهُ إِلَّهُ الْمِيلَا فَوَاعِنْهُ الْمِيلَا وفيل مل المنظ عَلْمَ مَن لا يُرْتِمني بِيضَلِك بالتع الطاجئ عن الادم الأافت روبات برورفتي وطوت وجراه وفتي الارفقي ال ورويش بن أللهُمْ للخالي السَّفْف المفغنع والمهاد المؤسوع والمزق العاجم وَلَا لِمِيمِ الذَّ عِي البِّسَ لَهُ مِن وَفِيهِ وَلَيُّ وَلا والمناك إنها لف الفالفالفالية على الشيفادين الشيفادين أنبط والمادين عَ الْعِنْ الْمُعَانَّ عَمِنا وَ لَا عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ منتثر وادانها فالقالما ألاهم مَنْ يَنْ إِنَّا الْمُعَالِقُ وَإِذَا مُبَعِثُ إِلَّا المكاب الأنفوات متا المقالين وادا ويت بقاالك فأانتَ تَتَ يَنَ اللَّهُ وَآذِا الفريت بفاالمعذفهان فريث الحالانوه وَالْمَاذَكُرِينَ عِنْدَ الفُلُوبِ وَمَلِمَ الْمُشْوَعًا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لا الإنحال والتشنيفة وتشتقيف بدين في المائية المستقبلة المستقبلة وتشتقيف المستقبلة وتشتقيف المستقبلة المستقبلة المنطقة المنطق

استلام يوني المناب من المناب المناب

اِن لِهَ طَالِبِ الدَّبِ اخْتَرَتُهُ لِوَاخَانِهِ وَمِسْتِهِ وَاصْطَهْمَتُهُ لِمُنْافًا فَاغُ بِعَمْاً

مرتبرق واليسالينان المندى الذب

عَنَّ عَلِظًا مَنِيرِ الإِلَّاءُ اللَّهُ مَعْ لَفِ

عَلَى مِدَتُهِ عَمَّا مِدَ بِمَا الْنَ شَيِلَ عَلَى مُوَالِعَكَ وَمَمَا مُتَّمَعُ مِنْ مِنْ مُوالِمُ مُنَا مُن عَلَى مِدَتُهِ عَلَيْهِ الْمُعَلَّمُ وَمَنْ ثَرَوَهِ فَمَ مُ السَّلِي وَمَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن المَنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ الْمُعَلِي مَنْ ثَرَوَهِ فَمَ مُ السَّلِي وَمِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَمُنْ مُنْ مُن

2

415

وَلِلْافِنْلَةَ يَخْلِيلِ عَلَيْهِ وَتَعْرِيمِ مَا لِدِ شَاعِدًا اللَّهُ مَرَمِ لَ عَلَيْمَةٍ قَالِهِ وَتَعْنِ الْمُلَّا

فِعَالَمُنْ عَلَى لَفِينَا كُذِبَالِتِ لِإِنْ يَعَلَى كَالْمَ فِي فَتَلَّهُ فَالْمُشْابِحِ إِذَا لِكَفِيالْمُنْ

الشَّالِدَة بِلَنْ وَيَعَبِّلْ مَلْ الْمُرْتِ لِعَيْضِا وَرْجُبُ الْغُوبِ وَرَمَا لَا عَنْ قُرِي

النَّايًّا بِإِنْ هُرِونَحَتْ وَالْفِي إِفْظَافَ لَمَّا مِنْ فُعًا فِي مُلَّزِ الْوَيْتِ كَأْمًّا سُعُومَ الْمُلَّا

وَدُنَا بِنَا إِلَا لَا يَوْ مِن مِيلُ وَانْفِلْهُ وَعِلا مَتِالْاَعُالُ مَلْكَيْدَ فِالْاَعْنَاقِ وَكَانَتِ

الغَبُورُ عِينَا لَمَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِلنَّا وَلِلْعُتَ مَا لِمَا تُعَرِّزُ اللَّهِ وَالِهِ وَاللّ

حُلُلِ دُارِالْبِيلُ فَعُلِلِلْقَارَةِ بَيْنَ ٱلْمُنْ إِنَّالَهُ فَاحْمَلِ الْفَرْرَيْفَ لَغُوا فِالنَّهُ فَاعْر

منازلنا وافتح تنا يختلك فهنو ملحوينا ولا تفقفنا فعاص العيكة بوبنات

الأسنا وَارْمُ وَالْقُلُونِ وَقِيلِ الْمُجْعِلُ لِكَ وَلَ تَفَاسِنا وَتَبْتِ مِن عِندَا ضَلِكَ إِن

جِنرِجَ مُنَا لَكُمَا وَمُلْهَا وَلَا خَلَامِنَا وَتَوْدِيدِ فُلَالِمَتِ مُنْفَ تُورِنَا وَكُمَّا ا

يِن كُلِّ كَرْبِ يَوْرُ الْفِيدَةِ وَتُلْآئِيدِ الْمُوالِيوْمِ الظَّالَةِ وَتَنْفِرُ فَعُمَّا يُوْرُ الشَّوَةُ

وجو العضاء الظلمة ويورانك والتنامة واجتلانا وصلعط لمؤري

ودًا وَلا بَعْمَ لِالْعَيْنَ عَلَيْنا مُكُمّا ٱلْاسْتَ مِعَلَ عُلَيْهَا وَالْعَقَدِ عِنْدِكَ وَرَسُولِكَ

كَالْلَّغَ رِسَالًا إِنَّ وَصُلَّعَ لِإِمْرِكَ وَنُفَعَ لِيبًا دِلْ ٱللَّمْ مَدَاجِعُلْ بَيِّنًا عَمَّا صَالَحالَات

عَلِّهِ وَالِهِ مُبِرَالِينِيَّةِ إِنْتِهَالِيَّتِهِ الْمِلْتَ عَلِيًا وَٱلْكَتَّهُ وَيَلِكَ شَاعَةً وَالْمُلْمُ

عِنْكَ غَدِيًا ذَا ذَجُهُم عِنْكَ جَامًا ٱللَّهُ مَا عَلَيْقَهِ وَالْيُحَلِّهِ وَنَرْفِ بَنْيَانَهُ فَظَّ

مِنْهَا نَهُ وَتُقِلُ بِإِنَّهُ وَتَقَلَّلُ مَعْاعَتُهُ وَقَيْبِ وَسِيلَتُهُ وَبَيْفِ فَعِمْهُ وَلَيْتُدُ فَنَ

وَادْفَعُ دِرَجَتُهُ وَأَحْسِلُ عَلِي لِللَّهِ عِنْوَقَنَّا عَلْمَلِّتِهِ وَخُذْ بِالْسِلْجَةِ وَاسْلُكُ سِلًّا

بريزة بريزين بريزينج الفراق

فاجللا بوناه لطاعيه قاحشنا في لنتيد كالود المخفقة فاستطابخاب وقل عَلَيْهَ وَالدِصَلَ مُنْكِنَهُ فِالنَّصْلَ لِمَا إِصْلَ مِنْ عَلَيْكِ وَتَصْلِكَ وَكَلَّ مِنْكَ إِنَّكَ وَدُو مُعَةٍ فَاسِتَةٍ وَنَشْلِكُهِمِ ٱلْمُسْتَعَاجِزِينًا لِلْغُرِنْ رِسَالُالِكَ وَادْفَى رِنَالُا لِنَّ دُنْفَةِ لِعِيَادِكَ وَجَامَدُ فِسِيَالِ الْصَلَ لِمَا جُرِّيَّا كَمُّا مِثَالِكَ فِهُ الْغُرَّيِّ ك المُنْيَا لِلتَالْسُلِينَ الْفُطَعَيْنَ وَالسُّلَامُ عَلْيُ وَعَلَىٰ لِوِ الطَّيْنِينَ الطَّامِينَ فَيُحَتُ الله وَبَرُكَاتُهُ وَمَنْ يُنَاللهُ وَفِي مَالْكِيلُ مِلْ فِإِوْلِكُلُ شَعِلْ خِزَالْ والحديث بزاب فيلالشي ومنبالحسن بالوليدالة بوع فيدبالحس القفار واحدبيما بنصيى لأشهوع ومذبحسان عنالوشا ميزالحسن بطق بنبسالياس الخزانقال كافابوجنع محذب مقي عليهما السلام افادخل شرجليد يستمي وليبورت كعيني فاذل دكعة الحدين وقلهوا نساحنا كل يوراليآخ وفياكف المخرفا لحدوا ثاالخ فاليلة التدرشلة لك ويصلف ما يتشرل يثري به سلامة والمنالف ع كمه أن ال فسسلخ ذكرالعبادات الذي مختق وفت بعيد مذاالفصل شخراط يوعين احدها مغروض والأخرسنون فللغره غرستضما بحصل بب المعجلي فيالشرع وهي ثلث اصّام المعاصلين الكسوف المخزالصلين على الأموات والثالث بالخيفيان علىف عالنده والعدد فانه يلزيه حسيط نذره آن يقوريه والسنونات مهاسا على والموصلية الاستسقآء فالقاصل عندجه بالارم والعقط ومنها مالكمة على والموعب عامية الأنبان مالذاع الدكسلة الحاجة وصلي الأستخ وأناملة العيدينا نامتكمان سياقة عبادة السنة مناولما الماخماعلى

المن المراد المدورة والأنه المحدد المدورة والماتر والأورق الأنه مضحت من وارد فين بالمواد الموارز المراد وصفحت عن وارد فين بالمواد الموارز المراد

انشآءاسم

The second second

الكسب الأنتيانية الأنبان بيره الخيات عود الخيازة الإيطاعات وابية وكما عليه الخيل التينيان الدكان وتركيف فرة حك عضت والمحترث بالدوارات فرائد خواد التي المن المدافقة والخديشة دوارات ودارم يورماع واليترا الوالات شدها والمدافقة وزءة التي تيشد ل الاالات شدها غواد والمؤدن وود واقت جعد من حامل ملح وحامد

والاختران صِلَى المستعم الملِّمان وليوة الدشها فحقة المليس شرح العرَّاء : في التسليم لع في كبرات بنعن البعة ادعية فيكم الانسان وعلى الشاكم الشيئات الالعالالله ومن لاشريك له فأشكا فأحكا فيد تعد المستعلدة متعددات الله توصل في في واله عَنْدِ وَاللَّهُ فَي فِاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنَّا وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ طاصلَتَ وَالِكَ وَتُرْعَتَ عَلَا رِمِية وَاللِّرِمِية اللَّهُ حَيلُ جَيلُ مَهَ كَبْرَاكَ دينول اللُّ مُعْفِظ الْمُنْ وَعِنْ وَالْمُنْ اللَّهُ عَالْمُ اللَّهِ وَالْسُلِّي وَالْسُلِّي الْمُحْلِيَّةِ مِنْ فَسُلًّا وَالْمُنْوَاتِ تَابِعُ بِيَنَاكِ بِيْنِهُ لَمُ إِلْفِيَّ الْتِأْلِثِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ فَاتِ إِنَّكَ عَلَى أَلْ اللَّهِ عَلَيْكُ ثم يكرَ إِذَا بِعَدُ وبِعِوالليِّسَانِ كَانْ وُسَاقًال ٱللَّهُ مَرْ غُذِلَكَ إِنْ عَزْلِكَ وَالْزَلَيْكَ عُلَى لِتَوَانَتَ خُرُهُ مُعْلِيهِ ٱللَّهُ مَا زَاكُمُ لَمُ لَا خُرُا وَانْتَامُ لَهُ بِي مِنَا ٱللَّهُ إنكان مخِسنًا فَرْدَ فِي إِلَى اللهِ وَإِن كَانَ سَيًّا فَقِا وَدُعَهُ وَاحْشُنْ مَعَ مَنْ كَانَ ا يَتُوكُ مِنَ الْكُرِيُّةِ الطَّامِينِ وَأَن كَانِهَ الفاسَالِقَا مَا يَلَادِهَا عَلِيهِ وَلَفَ وَلَن كَان سَفَعَنا فال ٱللهُ تَداعُون الَّذِينَ الوَّا وَاسْتُمُوا سَبِيالَ وَقِينِهِ عَلَاتِ الْجَيْبِ وَلَن كَالا يونِ مذهب فالأللمُ يَم آنَ ملزونَ مُن أَسَا كَيْمَا وَآشَا أَمَّنَا وَآسَا أَمَّا وَآسَا أَعْلَ بِيعِادِ وَعَلَا عَاصْتُهُا مِّعُ مَنْ تَزَلَّتْ فَآن كَان طفاد قال اللَّهُ مَدَاجْعَلَهُ لَنَا وَكِبْرَيْهِ وَكَمَّا عُمّ تكراكناسة ثم يغرف فادكانا ماما لايرح حق فالخانة حلق الأستأ اذاليده بالبلاد وقلتا كأمطار وفحط الزمان يستقاح بلبق الخنسانالي تستعلى ويستسقوا الغيث وينبغ للأماران يتعتم اليعد بإن صوروا بورالست الخشان فأظلص يدالان يزخج الأرار والناركل يجرن الماليدوشاة بين يديدالمؤذن

فك إن فكر مان الكرف من المان ويضة عندادمة اشيآءكس ف التعرق خوف القدوالياح الظلية والزلازل وع عشريكات المع بعدات منع المان فيقرأ المدوس أتم يكغ ويطف الكوع بقدار نما فالقاقة تم منع ماسه فيقول القة البرغ بعود الحالفرآء انكان بريداستفتاح سورة فراً وكالعدوان كان سورة بدأ مز الوضع الديجان فوالي تم يكم مثل لأول هكذا خري ال فالانفرال فالخاسة فالسَمَةُ اللهُ لِرَجِين ويجديد مجدَّن مُ بَعْوَمُ الحَالِثَانِيةَ مُعْرَكُن ركعات شالأوكاه سوآء ويقول فيالعاش تتمع الله لمرَّحن وبفت فالفاينة طالمامة والسّادسة والشاسة والعاشرة بعدالقرآة وبالكروع وكبيفيتان منة الصان فيهاعة وانصلت فرادى جازويب تضآؤها على تركما تنعلان لرياية معلم فان كانالةُ م فلاحتى كله قضاها وان كان بعضه لم لمن مداك وا تركفا تتغدام احتراق جي المرم قضاع العسكرة وقت عنه أذا ابتدأ والاابتدافي الأبخلاء ففدخج وقهافان فرغ ساقبل خالوفت استباع اعادتها والانشال بنكافه وقرآءة القرآن الخاريخ لطب تقفي التعالط الطوال فياكا ككفف الأبنيآء وغية النفسك فكرالصلة على الاماسالة على الموات فعر الكفاية اذا فاجعا قور سقط عنالباتين وتعب الصلق على تيت الماذا كاذله شنب تصاعدا فكاكانا وانزخ كإنا وعبنا فانكان لددون مت سيرضي والسحيا وادلحالناس الصلق على ليت اولهم بمراثه متما لذكور والزوج احقّ بالصلق على ازوج من دلياد بنغ ان يو كل اليتاي دفت كان زلي الدينار ما لركن دفت فعينه

William .

سيتاكرن

فالأسمان -



المنافعة ال

واوقه محظا من صوائك واكثرة موجوف ايد فيجنا لك كالديمد للأعجاك البيتكفالة شارولوسيقل التبآء والميش التهآء المعترضا اليائمين فاجأتنا الضآفة الخوع والجآشا الخابز العبدن وعضفنا عادينا لشيرونا ثلب على الواحق لذي واعتكرت وليا على البيارية واخلفت اعنا باللي واستفأنا الصالح القوه فكن وجاءً المنتيش الفيد الملتي معول عن قنط الأمام وسُنعَ الغام وهلا السّوام ياحق ما فيوم عنه النّح والغيم والملّة تكو الضغرف المنان الكعوف والا ترد ناخاب ولا تؤاخذه أعالنا ولا تعاضا بدوينا وانشطينا تعتك بالتعابي للنساق والنبابة الونو وامنزعل عبادك بتنويع الثرة وأخي بلادك ببلوغ الزُّقن وأشِيدُ للَّهُ كُنَّاكَ الكرامُ السَّفيَّ سقيًّا منك نافعةً وآثمةً غن ها وابيعًا درها سحامًا وابلة سريعًا عاجلًا غيمه ما قدمات وتردّبه ما فله وتخرج به مامع آتٍ اللَّم واستناعيًّا غيثًا مُرِعاطِهًا مُحَلِّم اللَّهِ شَتَابِعًا خَفَةٍ سنجسة برؤقه نرتجسة مؤعه وسيئه سنداز وصوبه ستطيخ يحعلظك معومًا وُلاَيْهُ علينا حُسُوبًا وضوءً علينا رجُوما ومآءً الجاجُ ونباتَهُ مَادَارِيكُ اللمتمانا نعرة بك من البيك وموادية والظلود والمية والففرة دواعيب باسطخ ليترات واساكنا ومسال لبكات من معاديفا منك الغيث الغيث وانت النيأت المستغاث ونخ الخاطئ مزامل لذنب واشالمستغفّ إلغفا وستغلخ لتحمالات مزة بونها ونتوب البان بزع أشرخطايانا الآمت فادسل عليها بيمة يدماراً وأسغنا الغيث فاكِفاً معزادًاغيثًا واسعًا ديكة من الوابل الفعة بدا فلودي

مزقامها و دافغ القاريان المراد المرد المراد المراد

ار بر المراز الروسية معرف الروسية المؤسلة الروسية

فالديهم العن فاذا انتوال المعلم مل الماس مكتب بغيراذان ولا افاحة كميشة صلية الميد بالمنى شن تجين مع في الأولى خس في الثانية بعد القرآة من الكين الأ وتكيرة الركام بفصل بن كل تكرين بلهاء فاذا سر صعدالنبر دقلي رداء وجعد الله منها عليب عليهاد والمنخط بساده على به متم يستعبل الشبلة فيكذ إلقه مائة تكييرة ما عاصونة تم لمنف بينا الح النام فيستحالة مائة تسبيعة مانعا بعاصوته ثم لمتفت الحالناسين بياده بملكاته مائة مليلة دلفابعاموته ثم يستقبل لناس فيحالته مائة غيدة تم ينع اليد يندع ويدعون فأزالته تعاليستم لمحد ولسنة إن يعو من الخلية معانا مرائض بعلى المسلام خطيف الخطبة في المان سناء فقال الحسمانة سابغ القرومغ المتروبارغ الشواللة جلالعمات لكرسية عاذا والجبالا وتاذا والأرغر للعباد سادا ملائك على رجآنيا وحملة على َطالَهُ إِوا قِام بعزته الكافّ العرش واشق بضوئه شعاعً الشميح الطُفا بشعاعه ظلة الفكير في الاضعوا والعروراوالنوريدي معلفة كن وخلق فالقن واقام فيتمن فخفية لم مخرة المستكر وطلت اليه خلَّة اللَّهُ لكن المعيد ومنا الفعة دعانيك النيعة ونضاك المتابغ وسبيلينا لواسع أساللتان تفليط يخدوال مدكادان إل ودعالل عادتك دوفي بمودك وانتناحكامك واتع اعلامك عبدال وبليك واستراء علعدال المصاوك القائم باسكاسك وميات المامك وقاطع عنبين عضاك المسته فاجعل مكااخ لي منجيلت له نفيدان بعتك والفرمناشق وجد بعالعطيتك والريك بيآء ذلف والمراكني

- १८५० है। है। इस्ट्रेडिंग की

P31.



أناه الله ذلك ومع المين الواجية وماجعل القطاع الميد في الشكر ملى الميا ودى وين القاسم البحل مفوان بري وعدين سراعن اشباحها عن الق عليه السلام قال ذاحض النحاجة مهة الما تدعر وجل فعم ثلثة أيا مرسوال يعام والخنو الجعة فاذاكان بوالجعة انشأة القه فاغتسل والسرقوبا جديدا تم اصلة اعلىت فيدارك وصلفيه ركفتين وارفع بدمك المالتماء ثم قل الله علا إن عللتُ بِياحَتِكَ لِمُرْجَى بِوَعْلَا بِنَتِكَ وَعَمَلَا بَتِيكَ وَأَنَّهُ لا فَاوِرَ عَلْ الْجَيْعَ فَيْلُ وَقَدَعُلُوتُ الربتياتُهُ كُلَّما نَظَامَتُ نِعِمُكَ عُلَّى اسْتَنْتُ فَاقْرِ إِلَيْكَ وَقَدْ لَمْ فَهُوهَ مُعْكَما وَلَيْا وَانْتَ وَكُنْفِهِ عَالِدُ عَنْهُ مُعَلِّم وَاسِعُ غَيْرُ الكَّلِّفِ فَاسْالُكَ بِاسْمِكُ الَّهُ وَضَعَتُ عُكّ الجبال فكُيْفَ وَعَلَى لَمُمَاء فَانْتُقَتْ وَعَلَى النِّيْمِ فَانْتَدَّرْتَ وَعَلَى لَا مُرْفِيكُ ف فَأَمَا لَكَ بِالْحَقِ اللَّهِ جَلَتُ مِنْدُعَةً مِ فَلَكُمِتُ وَتَعْيِم الْمَ وَمُو الْمُنْفَرِكُ فَا لَهُمّ فأعل تيو وأن تفض اجق وأن شركهم بيقا وتكفيتي مما فإن فعكت فالكاف فَإِنْ لَمُفْعَلُ فَالْدَالْمِنْ مِنْهِمْ أَنْدِي وَحُكِيلَ وَلا نَتَّهِم فِي فَضَا لَكَ وَلا خَالَفِي وَلَم خِلْ الأرف وتقول اللَّفْ مِدَّانِي يُؤْنَنَ مُن تَعْمَدُكَ دَعَاكَ فِهُ لَمْ يَالْحُونِ وَهُوَعُ بِأَلْ فَأَ لهُ وَاناً مِنْكُ ادْعُوكَ فَاسْتَحِبُ ثُمْ قال إمع بدالله عليات آواد اكان المحاجة فأدَّ مِنَاالِدَهَاءَ فَا رَجِعُ وَمِنْ مُنْ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُحْلِيدِ وَوَيْمُا لَانِ مِنَالَ قَالَ الْمُنْ عليه السلام جعلت فذاك علّن دعاء لقضاء الحيابج نقال ذاكانت للنحاجة الحالفة فاعتسل البرانف شابل وشم شيان القيب ثم ابرز يخسالهم وصل كمين

بالزه قد دفاعًا ويتلوالقطرَب الفظ غرج أب برغر ولا مكنت رعدً ولا عاصَّة حناً بلريًا يفص للرِي دَبَّانِه وفاض فانطاع به سابة بعرى الدويد والمراف والله سقياً مناد يتبية مُوية مُحْفلة مُصَلة فاكيا بْنَهَا الميّان مِمّا الفرّاعة وُما مُرْعة اللها جارية بالخضط لغير عل ملما تنعشها الضيف منعبادل وغبى ساالت من بله وتشغربه المبسوكاس رزقك ونخرج باالخزون مزيستك وتعقيد مذأتي خطقك حنى يُخيدِ كُمُ ماعِما الجِيهِون ومُحيى مركبتا السنيتون وثَرُعُ بالقِيعان عَثْما لَيَكَ وَتُوتِ من ذُرى لأكار بجالفًا ويدمامٌ بِنُدَى الأجامِ عَبِها وتستَحَقُّ علينا بماليا مَنْ كُوا منةً من منك مجلِّلةً ونعةً من نعك معضلة على ريباك الرَّسلة وبلادِك العُرْجة لَوَّالك المعكة ووحيث الممكة الله تدمنك القمآفنا واليك كاثبا فلاعب عنالتكيك سآئرنا ولانواخذنا بماضل لشفهآء منافاتك تتاللغيث مزبعله ماقطها وتنشخ وانتالونا لحيد تميكا فغال سيده ضاجت جبالنا واغترت الفئنا وماس ووابنا وقنظ ناس منااوس قنط سنه وتاحت الهآئم وتحيرت في القها وعِسْ عَيْرُ الشَّالِيُّ عَلَيْهِ الادماد ستوالدورات فهرا بوساح وحبت عنها قطر التمآء فرولفاك عظما فعب لحُمَا وانقطع درُّما اللّمة وارح انذِكا كُنْ تَرْوحنِدا لِحَانَة ارح عَيْمُ افْرِها فَرَبُ فهرابنها فاتاصلن العيالج ففته كزناطرفاسها فجالاته وماله ننك مارداء بن مهمان عناجي بدالله على الله قالمان أحدكم اذا مَصَّ دَعَا الطَّبِيثِ عَطاء واذا له حاجة المسلطان مشى لبقاب وأعطاء ولوان امَد كماذا فليعه الرفيع الحالة فلا وتعلم وتصنف صدنة فلتنافك أتم وخل المجد ف الكفيري فيدات وأشف

عاصفة الألباد التواقعة الأبيادة الأرابادة الأ

> المستون الزياصا تبرز الشد دانسته الذم البردا كدّ دان كا جها ارتفاع نزالاژن د بواجه ارتفاعها وكل تاتيز رفاد كرّ د اوارا لميذ بن امتر إما العدد الدي هو العالم التي ترفع ابلاد دارا الإراع

ئانىڭ دەلىنىشكىلەر سىلىنىشكىلىر

John

فعناك

فيقيطلن فيضة ضل كمتين واستخراله مائة من ألظرا لي في يعيع فظيك فاعله وقال له المرالبراحيالي له قال والى رواية أخرو يقى مادم قال ابع بالقاعلية السلام اذا الاداصك شيئا فليصل مكتب وتبيما لقه وليش عليهم يسلى طيخك واله ويعول الله تعرف كان مُنَا الأَثْرُخُرَّا لِي فِدِينِي وَدُينًا يَ فَيَسْرُهُ لى وَقُونِهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرُ إِلَى فَأَصْرِفَ عَنْ فَالْتِ عِنَا يَشْرُاقِ أَفِيهَا فَقَالُ عَلَيْ اخرأ منها ما شنت وان شئت قرأت وله والقداحد وقاع إيفا الكافرون صل على مدى استى بى مارى ا بى جدالله على السادم قال له رتباارد تسالا مرتفرة ستى فريعًا اصعا يأمرن والاخزيتان نقال لجاذاكت كذلك نصلككتين واستغرابته مائية وبن ثم انظراج والأمرية التفاصله فأنالحين فيه اناشآء الله ولتكناسخا فيعافية فانة رتباخ للرجل في قطع بن وموت ولده وذعابياله صلى أمروك معتهدن بخارجة عزا وعبداله عليالسكم فاللذااردسارا فحندست رقاع فاكتب فَيْلاث سَالِيد مِراللهِ الرَّخُواليِّهِ مِنْ مِنَاللهِ الْعَرَالِي عَلَيْهِ تُمْ صَلَ رَحَتِينَ فَأَوْا فَرَعْتَ فَاسِيدَ بِينَ وَقَلْهِمَا مَانَةً مِنْ السَّفَيْرُ اللَّهِ يُرْحَتْ يِر خِيَّنَّ فِعَافِيَةٍ ثُمَّ اسْوَجِالَ الْعَالَ الْمُسَتَرِخُ فِي جَبِيعِ الْمُرْبِي فِلْتَسْرِينِكَ وَ عافِيةٍ ثم امرب بيك الحالرفاع فتوشها فاجرح واحدة فانجح ثلاث سواليا افعل فافعل لأمرا لذف مزين وانخج ثلاث سؤاليات تقفل فلا تغفل وأن

تفتح السابة فنقرأ فاعد الكتاب فلهولة خرعش أتأتكم فتراخ عشرت علىثال صاوة السَّبِيغِيانَالِقِلَةَ وَخِيصْنَ مَنْ تُمْتِعِدُونَقِلَ فِي جِهِكَ ٱلْأُمْتَ يَانَ كُلُّ عَبُودٍ مِنْ لَكُهُ عُرِينًا إِلَى قَارِلَهُ فِي الطِلُ مُعَمِلُ وَالْ فَإِنَّكَ النَّالَةُ الْحَوِّ الْمِينَ الْفَالْحَ وكذاالتًاعَةَ السَّاعَةُ وَلَمْ فِهَا اردت ملق الشكر يديههن رَحَا يجرع الم عليه عليه السائدم قال قال فصلى الشكراذا القدالة عزوجل عليك بنعة صرابكت نقرأ الكافي فالأدريف عدالكتاب فلهواته احدوته أفياك بنة بفاعة الكاج قل المافية وتعول فالركعة الأولية بكوعات وسجودك الحدقه شكرا وحما وتعول فالركعة الثاينة في كوعان وجودك ألمَّه أهوا لَّه إلى إلى المُعالِق المُعالِق اللَّه على المُعالِق المُعالِق المُعالِق ا دويهى الجليع عمرون جرث فالقال ابوعبا تذعل ليستادم صلككتين واستلط تعالى فوالله مااستخاراته سالم لاخاراته لهاليتة وردوج ابرعزا بوج فوط لتم تالكانطي بالحسين هليماالساقم اذاهم مأبريج ادعن ادسع ادشآء ادعت تطفي مْ صَلَّى رَكَمَةِ فِي الدُّستَخَانَ يَعْرُأُ فِهَا سُورَةِ الْحِسْرَةِ الرَّحِن ثُمَّ يَقِرُ المعرَّدُ بَن ثُمَّ يَقِلُ اللَّهُ مَدَانِ كَانَ كَذَا وَكَذَا خَمْ إِنْ عِنْ وَدُينَا فَ فَاخِرَةٌ فَعَاجِلِ أَمْهِ فَاجِلِهِ فَيَشِرُهُ لِمِعْلَ حَسِينَ الْوَجُودِ وَأَجَلِهَا ٱللَّهُ مَرَوَانَ كَانَا لَنَا شَرَّا لِي فِي دِينِ وَدُيْا يَ أُوفِلَ وعاجل زو فاجله فاحرف عنى على حرالوس وتباعز مل على شده وان كرف وْلِلْنَاوُاكِنَهُ نَصَى واللهُ الرَّيْ فِصلِي احْق للدُستِفانَ دوي للحسن بعلى بدفقال قال أل لحن بالجيد والالحن عليه السّادم لإن اسباط فقال له مازى له وازل سأ حاضره مخ صيا زكيالهر إوالبرالى صهاخين بخبط يقالب تفقال واليسلام فأسعه

e fint

التية عبدكل له كانا فضل وقتالية مناذل الأسال فالموالغرفا نطكم لديكن نوى معالعل بأنه يورصوم لم ينعقل صومه وان الرسل ان يورصوم جازاله تمريدالية الحضل النعال فاخاناك فقدفات وقها فكانعل القضآء وسأست الأسال عند فعوا لأكل والضري إلحاع فإلعبح انزل ادلريزل وكل ما وريك الأسنآة والكذب على القد قال وعلى سوله سقدانع العدارية والأرغاس في المافاة بجسا كأمسال عزجيع ذلك من وقت لحلوه الغيرال أي المعروب الشمروسيّ خالف وفعل شئائرة النكان عيد الكفارة والقفاة والكفارة عورق الصام سنابعين اواطعاء سنزمكيا عنظاف بنالطآئفة فكومه رتبالوغيراب فأماما بوجب الكفارة والقصار والغرق بيدوين ما يوجب الفضآء فماجب الأسناع منه وان ارميقظ الصارو بالكل من قال من فروعه وسآلل تعدن فالشاية والبسوط مخلول بنك مهنا فاق العنام الذب فكفاء فيعكفاية للافض بعذاالكتاب بجرهالعلاون سأللالفقة وفرية فسل ففايستمضاري ليلة زشعهمضان العمال في معينة شعريسان على لرؤية فاذا وأعالانسان الملالاوقات برؤبت بينةعادلة وجيعلية الضور مزالف وسي لأيالملا المنقط المنقبل ما موى الناتي على الله على وقاله كان يقوله اللف تعالم لله عَلَيْنَا وَإِلَا مِن وَالْآيَادِ وَالسَّادُسَةِ وَالْإِسْالِمِ وَالْمَادِيَّةِ الْمُلَّذِ وَالْإِنْ وَالْمَاسِ وَدُنْعِ الْاسْفَارِ اللَّهُ عَمَالُنْ قَامِيًّا مَّهُ وَقِيَّامًا مُلِلْوَةَ الْغُمَّانِ فِي اللَّهُ مَا سَكِنْ لُنَا وَسُكِنَ يُنَاوسَكِنَا فِيهِ إِلَّهِ وَكَانَا إِيرَالْوَنِينَ عِلَى السّلام إذا الملّ

المات اصل المخرى لانتفال المجارة المقاعل المخرف فالمالك معافا على وعالما لاغتاجاليا أواية أخي ووعلى يعقوب وعظ فالمتلاف عنم علياليا اقد فاللبخراصاب وقلساله عزالانرمين فيه ولايداما ايشاور فكف بيسم فقال شاوررتك قال فقال لدكيف قال نوالحاجة فرض ك واكب رهتين في وا نغمروف واحدة لا واجعلها في مندقين منطين تمصل كعين واجعلها عقيلك عقل لاأتشالي اشاورك فالرج فيفا وآنت خير مستشار ومشير فاش عك المات صَلُّحُ وَحُسْنَ عَافِيَةٍ ثُمَّ ادخل مِلْ واخرج واحن فانكان فيمانع فافعل انكا فهالا فلاتنغل مكذا تشاور زتك وروي معوية بزميست عنه عاليم السنخا الله عدد سيعين من تعنه الاستفارة الادماحا الله بالحين يقول إاتَصَرُ لِلْأَلْطِينِ وَيَا المُمَعُ السَّامِعِينَ وَالسَّرَعُ الْحَاسِينِ وَالدُّمُ الزَّحِينَ وَالنَّفَرُ الْمَاكِينَ عَلْ عَلْيَدُونَ وَلَهُ اللَّهِ وَمِرْلُم فِي كُفًّا وَكُفًّا صَلَّ فِي فَكُرِيلًا وَمُعَامَّاتُ مزاولم الآخ ماالة لمدندكها بدأا وكابعك فعرصان لأزاله وريايات اصابنااة شعهدضانا ولالتنة واتناجعل المرمراول التنة اصطلاعا وليه بنوسنوا الجيزة ويخن نرتب على المشهور مزالروايات ان شآءاته شالى فتسك في كرصوم شعر بعضان المقوم عوالانسال عن اشيآء مخصوصة في زمان مزه وعلى فاستخفور معتاج في المقاد اليالية والاصل شعبهماك يأن بنية القربة ونية القيين فاناققم فل فية الفرية كان جايزا ويكفى في ان يعزم انه يصور الشهركلة من وله الى الن مع أرتفاع ما يوجب فطار وانجله

A CONTROL OF THE STATE OF THE S

وقدان تران بالمنطقة عرن المران المنطوعة مون الموالة الإمارة المران المران المران المران الموالة المنان المران المران

押して ごうないい これが

الْجَسِيمة فَإِنِّكُ الْتَالْمُنْ الْحَيْدُ وَلَا حَلَى وَلاَ فَيْ الْحَالِمِ وَمَلَالُهُ الْحَيْمِ وَمَلَالُهُ مَا عَلَى الْحَيْمِ وَمَلَالُهُ فَيْرَيْبِ الْحَالَمِ وَمَلَالُهُ مِن مَا الْحَيْمِ وَمَلَالُهُ فَيْرَيْبِ الْحَالَمُ وَمِن الْحَلَامِ الْحَيْمِ فَا الْحَيْمِ وَمَلَا الْحَيْمِ وَمَلَى الْحَيْمِ وَمَلَى الْحَيْمِ وَمَلَى الْحَيْمِ الْحَيْمِ اللّهِ وَمَا المَا وَاللّهُ اللّهُ مَا المَا المَّالِمُ وَمَا المَا وَاللّهُ اللّهُ مَا المَّالِمُ وَمَا المَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا المَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

الْمِيَّةَ فَأَكْفِلْ فَوْفِيقُنْ الْإِدْآءِ فَلْ يِضِكَ إِنْسَخِ الْقُوَّةِ الْكُرِّمَةِ وَاحْمُصُنَا إِعْظُمِ النَّيَّةِ

يُعِيالْمُلْتُ مُنْ وَمُومَعَى كُلِّ شِي قَلَيْدِ الْعَلَى لِيهِ الدِّي تَوَاضَعَ كُلُّ شِي

لِعُظَّتِ وَالْمُنْ شِي الَّهِ ذَلَّ كُلُّ شَيَّ لِيزَّتِ وَالْحَدُ لِي الَّذِي السِّيِّكُ كُلُّ شَيْ

لِيثُنْهَ وَالْحُدُ فِيهِ النَّهَ خَفَعٌ كُلُّ شِي لِلْكُتِ وَالْحُدُ فِيهِ الَّذِي يَفِعُلُ مَا يِئَآءُ

كُلُّ يَغْمُلُ النِّنَاءَ مَثِينٌ ٱللَّفْءَ مِنْ إِلَى مُنَّالِهِ فَالِيْفَةِ وَلَوْفَةٍ وَلَوْفِيهِ خَلَّ خَلَّ

ادْخُلْتَ بِيهِ مُخَلًّا قَالَ مُحْتَهِ وَاخْرِجَهِ بِنَ كُلِّ مُو وِاخْرَجْتَ مِنْ مُمَّلًا قَالَ عُمَّدٍ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْمٌ وَنَحَمُّ اللَّهِ وَبَرَكَا تَدُ مُصِالِكَتِينَ فَاذَا سَلِّرَةَ ال

ٱللَّهُ مَدَّ إِنَّا لَمُ أَلُكَ بِمُا إِنَّ عِلْمَا لَهُ عِلْمَاكَ عِنْ إِلَّاكَ الَّذِينَ اصْطَفَّيْنَهُمْ لِتَسْلِ

Color of the solution of the s

وَ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَا

وَالسَّادُمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْمٍ وَ

علال شعر بعناد ا قبل اللغبلة وْعَال ٱللَّهُ سَرَاعِلُهُ عَلَيْنًا بِإِلَا مِن فِالْخِيانِ وَقَالِمَ عَالِمُنْ إِمَا الْمَالِيَةِ الْمُلْتَدِ اللَّهُ مَالِدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالَةِ فِيد الله يُحَيِّلُهُ تَنَا وَتَسَكُّلُ مِنَّا وَسَلِّنَا فِي أَنَّ وَمَعَالِمَا لِمَا فَيَعِيدًا لِسَلَّةً انَّهُ قَالَ ذَاراً يَسَالُمُ لَا يَرْحِ وَقُلْ ٱللَّهُ مَنْ إِنَّا مَا لَكَ خَيْرُ هُوْلًا لَشَّهُم وَثُورُهُ فَيْمُ وَرُكْنَهُ وَكُولُونُ وَرِزْعُهُ وَاسْأَلْكَ حَبِرَا إِنِيهِ وَخَيْرُ الْمِنْكُ وَأَغُونُه لِي رِنْ شَرِياً أَ وشَيْرِنَا مِنْ ٱلْمُسْتَدَامُ عِلْمُ عَلِّنَا بِإِلْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلامِ وَ البَرَكَةِ وَالشَّفَةِى وَالتَّوْمِيَّ لِلْحُبُّ وَمَّعَىٰ دِعَا عَلَى لِيسِي عَلِيهِ مُ الْأَنْطَالِ الْمَالْفَاقُ الْطِيعُ الدَّآنِ السَّيعُ الْتُدَّدِدُ فِي الْإِلِيُّعَامِرِ النَّفَرَفُ فِ فَالْوَالْتَامِ المنتُ بِنَ قُدُ مِلَا لَقُلُهُ وَأَدْفَعَ بِإِمَالَهُ مَدَوَجَلَكَ أَيَةً مِنَ أَيَاتِ مُلْكُورِ وَقُلَا مِنْ عَلَامًا مِنْ مُنْ اللَّهِ وَالشَّهُ مَلْ إِنْ إِلَّهِ وَالنَّفْطَاهِ وَالطَّلُوعِ وَالْأَوْلِ الإلامة وَالكُنْ فِي فِي كُلِّهُ لِكَ الْمُتَالَةُ مُطْبِعُ وَالْمَالِادُتِدِ سَدِيعُ سُلِمَانَ لَأَ مَادِينَ فِإِفْرِكَ وَالْطَفَ مَا شَتَعَ فِي أَلْ وَتَعَلَّكَ مِفْتَاحَ ثُغْمِ فَا وَثِ إِنْ مِنْ الدِيْ جَمَلَكُ اللهُ عِلْالَ مِنْكَةٍ لا يُحْقَمُ الاَيْارُ وَكَلْمَارَ إِلا مُنْكِيمُ الأَثْارُ عِلْا امن يتالأفاي وتسافسة براستيان والاستديا غروب وتبن لانكة مُعَدُّ وَيُسْرِلِ إِلْ إِنْجُهُ عِنْسُ وَغَيْرِ لا يَتُونَهُ شَيْلِ عِلْالَ أَنِ وَالْمانِ وَفِيَّةٍ قَ إخاان وتسلامة والسلام المفسقا اجتكا يزانق منطلع عليه والكات نَظُرُ إِلَيْ وِكَامُعُدُ مِنْ فَتَبُدُ لَكَ فِيهِ دُو فَفِنا فِيهِ التَّوْيَةِ وَاغْفِمْ أَيْنَ الْحَيْتِ وَ فكوز عنا شكراتية والبال المنور الماقة والمرمط الاستخال الماعرات بد

Tay in this to

र्रोतिया श्रिकेत का ए मेरेता स्थान

مَثَلُ عَلَيْهُ مِنْ أَلِهِ وَ \*

والمتكلفان وينها التوجيلية

لِيادَيَكَ وَنَشْحَ مَنْهِ الْمِيْرِ وَالنَّا فَيْ لِنَا إِنَا يَا لِيَا إِلَّ الْمُنْفِينِ فصِّلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَالرِّعُ مُمَّدٍ وادع ما احبت مُصْلِ السَّاء الاس فاذا وعت مها وعقبت بما تقدّم وكل فت فصلّت الشرعض كمة تصّل كحدين فاذاسلت قلت ٱللُّمْ عَرَافِهَ إِنَّا كُلُّ بِيَّ آلِكَ وَجَالِكَ وَجَالِكَ وَعَلَيْتِكَ وَنُولِكَ ومُسَدِّةٍ معنك وبالمفائك وقرتك وتفهك وتشتيك وتفاذ الك وتنتها يضاك وَشَهُ فِكَ وَكُمَّ إِنَّ وَدُوا مِعْلِكَ وَسُلْطَا فِلَ وَغَيْلَ دَعْلُوَ شَا فِكَ وَقَدِيمٍ مَرْكَة عَيِالاً إِلَا وَنَضْلِكَ وَجُودِكَ وَعُومِ مِنْ قِلْ وَعَظَالْكِ وَغَلِهِ وَاخِنا الْ وَثُقَفُلُكَ وَالشِّنَالِكَ وَتَشَالِكَ وَعَبَرُهُ لِلْ فَأَلْكَ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ فالنِحَيِّ وَتُغِيِّخ مِيَّالنَّارِ وَمُنْ عَلَى إِلْمَنَة وَتُوْسِعُ عَلَى مِرَالِ ذَرِالْعَالَ لِالْكَبِ وَلَلْمَا مَوْتُ رَفِيعَةِ الْمِرْجِ الْعِيْرِوَمُنْعُ لِنا فِي رَالْكِذِبِ وَقَلْمِي وَالْمِينِ وتنفي والخيانة فإنك شارخات ألاعين وماغفي الصلف وتززقن وعالمنا وَفِهُ كُلِي عَامِ الْحِيِّ وَالْعُمْنَ وَتَعْفَى مَمْ فَ فَضِنَ فَنْجِ وَتُوَبِعَ بِذِنْ وَتَعْمِمْ فِي كُلِ مُعْوِياً الْمُحَ النَّاحِينَ عَلَمْ لَكُتِينَ فَادَا سَلَتَ قَالَالْمُ مَا إِنَّا لَمَا أَكُ حُسْنَ النَّيْنِ بِكِ وَالصِّدَةَ فِالنَّوْكُلِ عَلَيْكَ وَآعُوهُ بَلِنَاكُ بَتَنِكُ مِلْتَ يَعْلَمُ عَنَّهُ مُنْاعَلَى التَّوْدِ فِي مِن مَعَاصِيلَ فَأَعْهُ لِمِنَّا فَ مُنظِّفِ فِي الْ كُذْ الدُّن الدُّن الدّ فِعَسْوِلْتُكُسِّرِ لَظُنَ أَنَّ مَعْامِيَكَ أَنْحَ لِمِنْ لِمَاعَتِكَ وَاعْمُدُ لِيَّ أَنَّ أَقُلَ تَوْكً خَقًّا يُنظاعِيُّكُ الْغِين بِيطِاكَ وَأَعُودُ إِنِّ الْتَجْعَلُوفِظَةٌ لِغِيْرِي وَأَعُودُ إِنَّ ا انْ يَكُونَ احْدُ السَّعَدُ بِالسِّبِيَ وَإِنَّ فَاعْدُدُ بِلْيَانُ أَنَّكُمْ عَلَيْ مَا لَهُ يَعْنِي لَهِ

الْمَامُن عُلِي وَلِي الْمُعْمِينَ مِنْ إِنَّالَا الْسَيْرَةِ مِن مِن لِنَالْمُلْمِنَ وَإِلَا الْمُعْمِنَ لِمَكْمَالًا الْمُتَنِيَّةُ وَعَنْ مَا مِنْ الْمُلْعُونَ الْسَبِيلِ السَّالِعَدُهُ وَعِلْمِكَ الْمَا مُرُودَ بِكُراسَتِكَ أَدْعُلَىٰ عَلَىٰ وَإِمِ مِلْهُ وِكَ وَكَالِطَاعَتِكَ وَبِإِينَاعُولَ بِدِوْلاَةُ أَمْرِكَ أَنْ تُقَلِّى كَلَيْكَ وَالِ مُثَلِدُوْنَ شَعَلَ فِ مَا انْسَاصُلُهُ وَلَا نَفْعَلَ فِ مَا اَنَا اَصَلُهُ ثَمْ صَابِحَتِين وَمَعْلَا الذَاللِّيَ لا نَ عَلَيْكَ بِاذَا القَّهْ لِهِ لِالْهَ الْحُ الْتَصَعَلْمُ الدَّجِيْنِ وَمَا مِنَ الْخُارُ مُعَادِ الْسَنَعِينَ اللَّهُ مَانِ كَانَ فِي إِلْهِ الكِتَابِ عِنْدُكَ أَقَ شَعِيُّ أَوْمَ وْرُ اوْ مُفَتَرُعِلَ فَهِ وَفَقِ فَالْحِيرَ لَمِ الْكِتَابِ شَقّاتِهُ وَفِيلًا فِ وَاقْتَادَ رِزَقِ وَلَلْنُنَى عِنَاكَ سَعِيدًا مُؤَتِّمًا لِلْغَرِيمُوسَعًا عَنَ مِنْ قُلْفَا مِّكَ قُلْتَ فِي كِتَا لِكَ الْمُزْكِ عَلَى بَيْلِكَ الْمُرْكِ لِمَلَّوْالْكَ عَلَيْهِ كِالعِيْخُوالْ لَالنَّيْنَاءُ وَثُلْتُ وَعِنْدُ أَزُ الْكِتَابِ وُقُلَتُ وَتَحْبَى وَيَعَتْ كُلَّ شِي وَلَا النَّ فَالْمُ لَسَعَمِ وَلِحَيَّانَ الْمَادُمُ الرَّاحِدِ وَعَثَّلْ عَلَيْ مِينًا اللَّهُ وَالرُّعُمَّةِ وادع مِا مِذَا لِكَ فَأَذَا فِعَتْ مِنَ النَّمَاء سجيب وقلت في سجه لَ ٱللَّهُ مَا أَفِينَ الْعِلْمِ ذَرَّتِنَ إِلْعِلْمِ زَكُرْنِي النَّفَوْلُ وَتَعْلِمُ الْعَالِبَ وَ بِإِوَلِيَّ الْعَالِيَةِ عُفَوَلَ عُفُولَ مُفَوِّلَ مِنَالِنَادِ فَأَفَارِفِ وَأَسْلَ فَعَلَ لِمَا أَلْهُ يَاللهُ يَاللهُ أَنَالُ لِوَالِهُ لِا أَنْ إِنْهِ الْمُ الْتُ إِنْهِ لَا أَنْ إِنْهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِيم يُارْحُنُ لِيالَقُهُ يُارَبُ لَا وَبُ لِإِجِبُ لِإِبْهِعَ التَمَالِتِ وَلَا وَغِرُ لَا فَالْعَالِ وَأَفِحُهُ يَاحَنَانُ إِنَّانُ يَاحَيُ إِلَّيْنُ رَاسَالُكَ بِكُلِّ إِنْ مُوَلِّكَ غِنْدُانَ ثَلْعَلْ مِدِ وَيَكُلَّ دغني دغاك مِنا التُدُين الأولِينَ وَاللَّحِينَ فَاسْتَعَيْثَ لَهُ أَنْتُسْكِمْ لَمُ كَالْحُدُهِ وَلَلْعَلَهِ طَانَ أَمْرِفَ قُلْمِ لِلْحِنْمَيْنَاكَ وَرُحْبَلِكُ وَأَنْجُعِلُونِ وَالْخُلُومِينَ وَتُعْتِوَالْحُلْفَا

مَنْ إِنَّ وَمِسْمَ لِينَ لِمُعْتَمَمُ لِلْ النَّهُ كَانْجَا الْمِيلُ وَلا تَعَالِمُ النَّالِ اللَّهِ النَّاك فَسَلِّ ظَالَهُ وَالِهُ فَهِ فَالْمِنْ فِالنَّالْ السَّاحَةُ وَفِالْاجِنَ حَسَّنَةٌ وَفِي رَجْعَيْكَ عُلَّا النَّادِ مِ اللَّهِ مِنْ فَاذِ وَفِ مِهَا عَلَمَ اللَّهِ مِنْ النَّاكِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّهُ وَبِيَرِكِ الْخَيْرُكُلُّهُ وَالْيُكَ بَعِجُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَا نِينَتُ وَسَنَّ وَاثْنَ سُتَكَ الشَّانِ كُلِّهِ ٱللَّهُ مِنْ إِنَّ الْسَالُكَ مِنَ الْغَيْرِ كُلِّهِ فَأَعُونُهُ لِنَ مِنَا لَشَرِّ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَنَّا صَلِّعُ الْمُحَدِّدُ فَالْمُحَمِّدُ وَمَضِيْ مِتَمَا أَيْكَ وَالْمِالِي فَسَلِّ حَوَّلًا مِتَا يَعْمِلُ طَانَغُرَتَ وَلَا تَأْخِيرِ مَا عِبَلْتَ ٱللَّهُ مَعَ وَأَوْسِعُ عَلَى مِنْ فَضَالِكَ وَالنَّفِي مَنْكُلُكُ كَاسْتُعِلْنِي فِهُاعَيْكَ وَتُوْفَقَى عِندَ انْقِضَآءِ أَجَلِي عَلَى بَيْلِكَ وَلا تُوْلِ الْرَي فَلَيَ وَلا يَرْخُ فَلْبِي إِمْ لَمَا إِذْ هَلَا يَتَنِي وَهِب لِينِ لَذَيْكَ رُحَةٌ أَيْكَ امْتَالُوهُ ابْ مُ مَنْ إِلَيْكِ مِنْ فَاهْ الْمُعْلِينِ مِنْ مَا قَلْ لِينِينِ مِنْ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الرَّ انْتَعْدُ أَنْ لِالْعَرْقِ اللَّهُ فَعَنْ لَا شَرِيكِ لَهُ فَانْشُدُ أَنَّ يُحْتَمَّا عَنْ وَيُولُدُ النَّتُ بِاللَّهِ وَجِمِيمِ سُلِّواللَّهِ وَجَمِيعِ مَا أَنْزِكَ بِهِ جَمْعُ رَسُلِ اللَّهِ وَأَنَّهُ وَعَمَا لَهِ حَتَّ وَلِقَاءَ وَمُن وَصَدَق اللهُ وَمَلِكُمَّ الْمُسَالُونَ وَالْحَدُ لِلَّهِ رَبِّي الْعَالِمَرْ وَصُنجانَ اللهِ كُلَّا سَبِّمَ اللَّهُ شُرَّةً وَكَالِمُ إِنَّ اللَّهُ الْذِيسَيَّةَ وَالْمَدُ لِلْوَكُلَّا خِنَا لَهُ شَيُّكُ وَكُا عُبُ اللَّهُ أَنْ عُمِدَ وَلَا لِهُ إِنَّا اللَّهُ كُمًّا مَأَلَ لَهُ مَنْ وَكَا يُجِبُّ اللَّهُ الْ يُلِلُ وَاشْأَكُو كُلُّواكِتُواللَّهُ مَنْ وَكَاعِينًا شُانَ يُكِتَدُ اللَّهُ عَالِيَ اسَالُكَ مَنَا يَعَ الْخِرِوَ وَالْمِنْدُ وَشَالِعِيدُ وسُوالِقَدُ وَقُوْلَ فِينَ وَيُحَالِدِ مَا بكغ عِلْمُ عِلَى مَا فَسَرَعُ احِمَا أَيْدِ حِفْلِي ٱللَّهُ مَا مِنْ عَلَيْهِ وَالْحِسْمَةِ وَلَا فَكُنَّ لِينَ قِنْمِ أَمْنُ فَتَنَى فِن مِنْ قِلْتِي بِهِ فِلْ مِنْ مِنْكَ وَعَالِيَةٍ مِلْكُ كَبِيًّا وَأَعْدُدُ لِلَّهِ وَكُولَتُ فِي نَحْتَ مَنِي وَمُعْلَكَ اذْا عَدَ مَعْنِي وَمُعْلَكَ أَوْنَقَصَّ بِع حَظَّهِ فِيَلَكَ افْصَرْفَ بِوَجُولَ الْكَرِيدِ عَنِي وَاعْوُدُ إِنَّ انْ تَخُولُ خَظَّيْدٌ وَأَفْظُلُو إَوْ جُرِي قَالِسُمْ إِنْ عَلَى نَفْنِي فَالِمَاعُ عَوَايَ وَاسْتِعْالُ شُوَيْ دُونَ مُغْفِرَاكِ وَرِضْمًا وتُوالِكَ وَنَا ثَلِكَ وَبُرُكَا يَكَ وَتُوعُ ولِلْكُسِّرِ الْحِيَلِ عَلَى فَشِيلَ تَمْ تَسْلَى كَمْتِ فاذا فض منما قلت الله على إناك الك بعِزا يُومِ مُعْفِيّ في إجبِ رَحْمَاك السُّلُامَةُ مِن كُلِّ إِنْمُ وَالْفَتِيمَةُ مِن كُلِّ بِرِوَالْفُؤَدُ بِالْجِنَّةِ وَالنَّجَاءُ مِنَ النَّارِ ٱللُّهُ دَعَالَ الدَّاعُونَ عَدَعُونَكَ وَسَالكَ التَّا يُلُونَ وَسَالْتُكَ وَطَلَبَ الطَّالِمُونَ كَلِكَتُ النَّكُ ٱللَّهُ مَا النَّالِفَةُ وَالنَّمْ النَّالَةِ وَالنَّالَ مُنْ كَالنَّفَ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّالَةِ وَالرَّفَاءِ اللَّهُ عَدْفَ لِعَلْمُمَّادٍ وَالْحُكَةِ وَاجْعَلِ الْمَعْبِينَ فَعَلْبِ وَالنُّورَ فِي عَبِي وَالنَّهِيمَةُ فِصَلَهِ وَوَكُوكَ اللَّيْلِ وَالشَّارِ عَلْ اللَّهِ وَدِرْتُا وَاسِعًا غَيْرَتُهُ مِ ولا مخطور فالدُفْق قارل لى فيا الدُفْتَى قاجل فيا ي فض ورد فيتى فيا عِنْدَكَ بِزُعْتِكَ بِإِنْحُ الرَّاحِينَ مُ صَلِّحَتِينِ فَاذَا فَوْفَ سَمَا قَلْتَ ٱلْمُتَّمَّةِ صَلِّعَلَىٰ عَدِّ ثَالِيُعَدِّ وَتَرْغَىٰ لِلْأَخْلَقَبَٰ فَالْأَشْفَلْ عَلَا تَشْفَلْنَ عِلَا تَدُنَّكُمُ لَكَ إِلَا الْمُتَ إِنَّاكُ الْمَا أَلَا يُرْتَدُ وَتَعَمَّا لا يَنْفَدُ وَتُرافَقَةَ بَيْنَاتَ مُتَّكِ صَلَّوا تُكَ عَلْ فَالِهِ فأطلح تَوالْفُلُو ٱللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مِنْ مِنْ مَرْمِينِومِ لِاظْلِلْهُ فَأَشْقَى وَلَا كَثَيرًا فَأَطْعَى الْمُتَمَصَلَ عَلَيْهَا وَللهُمَّا وَالنَّعْنِ فَضَلِكَ مَا تُرَدُّهُ فِي بِدِ الْمَحِ وَالْمُنْنَ فِهَامِ مِنْنَا وُتَعَرِّفِ بِوعَلَالْصَّوْرِ وَالصَّلْيِ فَإِنَّكَ الْنَ رَفِب

ويَعْبَاللَّهِ إِنْ وَرَغِينًا لِلْكُ مَ

وَاللَّهُ مِن مُكُونِ فَإِنَّكَ شُهُ لِللَّهِ مِنْ فَعَنَّا عَنْ عُونَ الْكُعْنِ الظَّلْبُ اللَّهِ ا الْحَسَنَةِ اللَّمْتَ مَلِّعَلَّ مُلَّةٍ قُالِهِ فَانْزِلْ عَلَّ مِنْكَ سَكِينَةٌ وَالْسِنِ وَعَكَمْ الْمُصِينَةُ مَاحْفُظُهُ إِنْ إِلَى الْوَاقِي وَجَلِلْهِ طَافِيتَكَ النَّافِيةُ وَصَلَيْفَ فَلْكِ فعالى وتارك لى فالعلى ووَلَهِ وَمُنالِي زَمَا وَيَنا فَتُمَّتْ وَمَا أَخْرُتُ وَمَا اغْفَلْتُ وَمَا فَنَكُتْ وَمَا مُوالِينَ وَمَا اعْلَتْ وَمَا الْسَهِنَّ فَأَعْفِرْ لِي الدُّيمُ الرَّاحِينَ وصَلَّى اللهُ عَلَى سَدِينًا مُتَدِّ السَّتِي قَالِدِ الطَّامِينَ كَاحْقَ امْلُهُ إِوْلِيَّا لُنْهَ فِي أسجد وتدعى بانفتام ذكره ساللهاء فاذاوف سليدالكان سطوب تحتم ماصادتك وعكنا تصليح شربنهكمة فيعشه بليلة فافادخل المشرار كالمضر ندت على ذ العشر في على لما عشر بكمات تقلُّ الشيزيكية ثان بين المشايين والتنا ذوعرون مكمة بمعالعثا الأخن تفصل بن كأمكت بسلمة وتلعى بالنِعاء الذي منع فكن فالعش في عند فاساللها، بين العشر الزمات الزايدة في الأهاخر فقعل جعملن ركستين لاحتكنا لبكرو عينه لاعتبام العفوي لاكت لَا عِنْ لِيْنِي عَنْ لِا مَنْ لَا يَذَ لِكُلُّ عِنْ مِنْ لِلْمَنْ لَهُ كُلِّ عَنِ الْمُنْ مِنْ لِكُ شُخِ الِّيْدِ تَعَلَّمَ سَيدِ وَلا وَكُو الرِّي شِرارَ خَلْقِكَ انْتَ طَالِقِ وَرَا فِي إِيْرُكُمُ فَلَا شَيْعَنِي مُ مِسْلَ كُن وَهُول اللَّفُ مِّرِسَلِ عَلَيْ عَلَهِ وَالْحَدِّهِ وَاجْعَلْنَ فِي الْوَرِعِياوِكَ صَبِيًا مِنْ كُلِّ خِيرًا تَكُنُّ فِهُ فِي اللَّيْلَةِ إِنَّاكَ مُنْ لِهُ مِنْ نُومِعُهُ برِ الْ رَحْدُ نَشُهُ الْمِنْ رِدْقِ يَسْلُهُ وَرِنْ فَرِيَّالْمِيْفَةُ وَمِنْ لِلَّهِ مِ تَفْعُهُ وَمِن سُرِينُ فَدُونِ وَتَ مِنْ وَتَ مِنْ فَا كَاكُبُ إِلْمُ كَتَبَ لِأُولِيّا لِذَا المَالِحِ بَالَّذِي

وَانْتُكُوا مُنْابِينَهُ فِي وَافْتُ لِمَانُوا بُهُ وَعَيْنَنِي رَكَاتِ رَحْتِكَ وَمُنَّ عَلَّهِ فِي عَنِ الْإِذَالَةِ عَنْ دِينِكَ دَعُلِعِي قَلْبِي كِالشَّلْ وَلانشْفُلْ بَينِياى وَعَالِحِلِمُعَاتُ عَنَاجِلِ ثَابِلِغِرَةِ قَاشَعُلْ عَلْمِ يَعْظِ مَالا يَعْبَلُ يَجَمِّلُهُ وَذَ لِلْ يُكُلِّحُنِّي لينابي فكفي فأبي يالتنآء قالتمقة وكانخن ومفاصلي فاجتل فكح العشا الَّتَ ٱللَّهُ مَمَّ إِنَّ اعْدُدُ لِنَ مِنَاكَمْ وَأَنَّاعِ الْعَوْاحِينَ كُلُّوا ظَامِرِهِا وَالْحِينَا وْغَفَلَا فِيَا وَجَيع مَا يُرِيُونِ بِوِللَّشْطَانُ الجَبِّد وَمَا يُرِيُنِهِ بِوِالسُّلْطَاتُ الْعَيْدُ مِنْ الْتُعَلَّى بِيلِيهِ وَآمْتَ الْقَادِدُ عَلْمَرْفِهِ عَنْي ٱلْمُسْتَرَاقِ اعُودُ لِكَ ين كلود والجي والإنس دروا بعيم وتواميم وتراميم وسكاميد شاعيالنستغ يتالجن فالإنن فأن استخل عن دين فقند وكالخاخ فَأَنْ يَكُونَ وَإِلَّ سِنْهُمْ مَثْرًا عَلَى فِي مَعَاشِحًا وَمِنْ مِنْ إِلَّا إِيصِيبُ مِنْهُمْ لا قُلَّ لى و ولاصر الحف احتاله ولا بتتكين بالعي بمفاساتيد فبتعبّ ذلك من ذكرك و يَشْعَلَىٰ عِنْ عِبَادَتِكِ اسْتَالْعَاصِمُ اللَّاضِ اللَّهِ عَالُوا في مِن وَلِكَ كُلِّيرٍ اَسُالُكَ الرِّفَامِيَّةَ فِي مَعِيشَى لِمَا أَهِيُّنْهُ مِعَدِثَةً الْوَى فِيا عَلَامًا عَلَى وَأَلْحَعُ فإيضائك فأصيرجا بتلك إلى دارالحكاني فلأقلا تأزفني رزقا يفليني كلا تَتَكِفِيفِفَ وِالشَّفِي وِيَضَيِّفًا عَلَى الْعِلِحِظُّ وافِرًا فِافِرَةٍ وتَعَاشًا وَالْمُ مَيْنًا رَبِيًّا فِدْنَيَا يَ وَلَا تُعْمَلِ الدِّيَّا مَلَى مِنَّا وَلَا تَعْمَلُ وَلَقَا عَلَى مُونًّا أجرب من فينتينا كاجعل على فيالمفولا وسعيي فياستكورًا الله عروين الْمَدَىٰ بِسَوِّهِ فَالْرِدُ وَمَنْ كَادَبِي فِيلَا فَكِنْ وَاصْرِفَ عَنِي مَنْ الْوَظَّى أَنَّهُمُ

النبين كالمراك

ئارنىتى بىزىئاخلالاكىيى ئىلىنى م

منوه م

· (55)

وَشُرُّ كُلُّ وَهُمُ مُلِّ وَالْمُ

مِتَالْمُنَامِ الْمِحْمُفُ فَلَا فَيْ لَا فَكُرُتُ مَلَا فَيْ لِي الْمِحِيثُ لَدُ سُرِقًا عَلَى عَنْ يَعْمُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهُ وَكُرْتُ عَفْلَتِي هَا أَشْفَقْتُ مِا كُا دُبِينَ فَصَلِّ عَلَيْهُ وَالحِسْمَةِ والفرعني فافير لجمع خاجي زعواج النابا والاجزز اازم الراجت مهقل كعين وتعزل بسلما المنت وإنبات الكالف العاب ومخدوال الأو وشمات الخفاآء وسوالفتناآء فقول الشفاء وتزالفه والعيشة وان تتكيني بِيلَة بِالطَافَةُ إِلِهِ إِذَنْتُ لِلْمُ مَلَّ طَاغِيًا أَوْفَيْتِكَ لِي عَكَّا ٱذْبُنْدِي لِمِعْرَةً أَنْ غُالِبَنِي فَمَا لِفِينَةً نُفَاصًا الْحَجَ مَالَكُونَ إِلَى عَنِي أَدْبَا وُرِكَ عَنَى فَأَمَا لَكِ يِنْجِكَ الْكُرَيْدِوَكُلِمَا تِكَ النَّامَةِ انْشَلِي عَلَىٰ خَدَدِقًا لِخُنَّهِ وَلَنَجْمَلَهِ مَنِ مَقًا مُظُلَقًا لِكَ مِنَاكًا مِنَاللَّهُ مَ مِلْ كُنْكُ وَاللَّهُ فَادْخِلْوِ الْحَنَّةُ وَاجْلَوْنِ اللَّهِ مُخَافِياً وَعَالِمُا ٱللَّهُ مَا يَامُونَهُ إِنَّ مِنْ مَعْمَاتِ لِإِنَّا إِلَا لَهُ مَا مَا يَعْلَ كَالَةِ وَارْدُفْنِي أَلِحُ وَالْفُنْنَ قَالْمِسًا مِرَوَالْمُلَفَةَ لِحَمْلِ مُلْتَحِدُ وَتَعَلَى فِيجِود المانع كُلِمتُوتٍ تُبالِجامِع كُلِ فَرْتٍ وَالْمَالِينَ النَّفُوسِ بَدَهُ الْمَاتِ وَالْمَثْلِ تَغَنَّا الطَّلُلَاتُ وَلَا مِّن لا تَتَثَّا بِهُ عَلَيْهِ الأَضَّاتُ وَلِا مَنْ لِيتَعَلَّهُ شَيٌّ عُنَّتِي اعْطِ مُعَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِ انْصَلَ لَما اللَّهَ وَانْصَلَ اللَّهِ عَلَى فَانْصَلَ اللَّه الْتَ سُولُ لَهُ إِلِى فِي الْفِيمَةِ وَالْسَالُكَ انْتَعْمَلُ فِي فِي مُنْفَا لِكَ وَكُلَفًا لِكَ برت النَّادِ اللَّهُ مَتَ مَثِلِ عَلَى مُعَدِّ قُلْلِهِ عَاجْعَلِ لَمَا فِينَّا مِنْ عَدِيًّا مِن وَقِيًّا مِ مِنْ كُلِّ مُورٍ يُومُ الْفِيْدَةِ وَتَعَلِّي لِلسَّاسِةِ مَعَنْ وَلِيلَة احْدَى وَعَيْنِ فِلِيلَةِ ثلاث وعشرين مائة ركعة ويسقط ماينا مخالة إدات ومج عشون ركعة فليلة

استُوجِهُا يِنكُ النَّابِ وَأَسِنًا بِإِيلًا عَنْمُ مِنكَ الْعَلَابُ الْكُرِمُ الْكَرْمُ مُسْلِّ عَلَيْهُمْ قالد وتعِلْ وَعُد وَاغِم ل وَنِي وَالله الشَّكَ مِن وَقَعْني مِارَزُفَ يَكُ اللَّهُ عُلِّا زُوَّيْتَ عَبِّى تَعْرِضِلْ كِحَتِينَ فَاذَا فَرَعْتَ قَلْتُ ٱلْأَمْتُ مِّ إِلَيْكَ نَصَيْتُ يَعَبُ دَفَاعِينَاكَ عَلَيْتَ رَفْبَتِي فَا تَبْلُ سِيْنِهِ وَيُولِا يَ وَبَيْ كَا رَجُمْ صَعْبِي وَاعْدِلْهِ فَانْهُ وَكَا عِلَى إِنْ عُلِي مِن مِن اللَّهُ إِلَيْ مُن مِن اللَّهُ مَا إِنَّا عَنْ إِنَّا عَنْ إِن مِنَالُكُبِ وَمَوَا فِيهِ الْمُرْيِ فِإللَّهُ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا لَكُ مُلَّا وَاللَّهُ ال لى السَّلَقُ مِنْ ذُنُونِي وَاعْصِمْ فِينا بَقِيَ مِنْ عَمْرِي وَأَوْدِهُ عَلَى ٱسْمَاتِ الْمَاعَيْك كَاسْتُهُا فِي إِنَا مِنْ عَنِي السُّبَاتِ مَعْمِيْتِكَ وَعُلْ بَعْنِي وَبُعْمًا وَاجْعُلْنِ وَاعْلِي وَوَلَهُ فهقابعِكَ الَّذِي لا يَشِيعُ وَاعْمِمْ فِي رَالنَّا رِوَامِرَفِ مَنْ صَّرَفَتَ وَالْجِينَ وَالْإِنِيل وكر والمتعنياة شديد برفطفيك وتشتركل داتية التالود بناجيتها إنك عَلْكُلِّ شُوْفِي مُ مُسْلِكُ مِن فافاسلَت قلت اللَّمْ مَدَ النَّتُ تُعَالِ الثَّانِ عَظِمُ الْجَرَوْتِ شَنَهُ الْخِالِ عَظِمُ الْكِيْرِيَاةِ قَاوِدُ قَامِنَ وَسُالِحَةَ صَادِفَ الْوَعْدِ وَفِي ٱلْمَهْدِ قَرِي جُبُ سَامِعُ النَّهَاءَ قَالِلَا لَتُوبَةِ مُعْمِلِ الْعَلَاتَ قَادِرُ عَلَىٰ الدَّتَ مَنْ إِلَىٰ مُزَكِلَتَ لازِقَ مَنْ خَلَفْتَ شَكُورُ إِنْ شَكِرَتَ وَأَرِالِ وَكُوتَ فَأَسَالُكُ لِالْعِيْمُ الْجَا كَأَنْفِ الْلِكَ نَقِيمًا فَأَنْفَعُ الْلِكَ خَآلِفًا فَآكِمُ إِلَيْكِ مَكُوفًا وكروك المرا كاستغفرك ضعيقا وأتوكل عليك منسبا فاسترافك سوسيا فَأَسَا لَكَ يَا الْمِي أَنْ تَصَلِّي كُلُ عُلَيْ وَالِيُعَدِّهِ وَأَنْ تَعْفَرُ لِي وَتُعَبِّلُ مَلْ فَيْدِي مُعْلَى دُنُفْرِيحٌ لَلْمِ الْعِيامُ الْكَانَ نَصْدِقَ عَلْمَ وَتَعْفُوعَنَ حَلِّمْ يُنْ وَتَعْمِمُ مَّا خَرَيْنَ وَكَنَا لِلْهُ لِالْهُ لِمُحَالِمُنَا لِمَا لِيَ الْبَارِينَ الْعَبِيلُ لَكَ الْمُعَالِمُ مَا أَلْفَتَى أنتيخ الدنا فالتموات والانف وأشاشا لغزر المنك وانتا لفالا الدايا النَّ الْكِيهُ يِلْنُعَالِ وَالْكِيْسِ اللَّهِ مِنَّا وَلَ ثُمَّ صَلَّى عَلَى عَنْهِ طَالُه و تدعو بالجبيت لْمُ صَلَّى كُنْ مِنْ فَاذِا سِلْمَ قَالَ لَالْهُ آلِكَ اللَّهُ الْفُلْكِيدُ الْكُرِيدُ لِاللَّهِ الْكَاللُّهُ المكن العظم سنطاقا فيوتب التموار التبع وتب الأمني التبع وتأجعية وَتَا يَنْكُنُّ وَمَا فَوْهَنَّ وَتَا تُحْتُقُ وَرَبْنِ الْمُ وَالْفَكِمِ وَالْفَكُمُ فَوْرِبْنِ الْعَالَمِينَ اللُّفْ عَمَا فَإِنَّا لَكَ بِينِهِكَ الْحَصِينَةِ وَبِعُوَّتِكَ وَعَظَيِّكَ وَسُلْطَا لِكَ الْهُ غُيرَهِ مِزَالَشِظانِ الجَبِوِمَ نِن صَرِكُوجَنَّا بِعَيْدٍ ٱللَّهُ عَإِن الْمَالُكُ عُبِي إِلَاكَ وَعِينَ دُسُولَكَ وَعِنْمَ الْمُلْ يَتِ رِسُولِكَ صَلُّوا لَكَ عَلْيْهِ وَعَلَيْهِ الْحَيْلَ مِنَابِ عَلَى دَيِرَالنَّا مِلْجُنَيِّزُلْفِيدِ الْجَفِيرُ ابِنْ عَنْهُ الْيَعْبِي دَعِبًّا لِهِمَّا يَعْلَى لِمَا إِنَّ وَأَنْ مَا نَدُوا وُلا يَعْلَى مُعْلِيدُ لِلْمُعْلِلُ وَمُؤْلِلًا لِمُسْتَمَالُ ٱللَّهُ مَا يُعْلَ النَّاسُ ثُوتَ أَوْ تَعَامُونُ فَانْتَ ثِعْتَى وَتَعْلَى الْمِدْلِ فَيَمَّا عَاقِبٌ وَتَعْبِي عِلَا تعنيت لما المعتد مراع في وال عند والمنت والمنت المعيدة فإيا بالمنع فَيْرِهِ وَالْعَافِيَةُ الْحَيْرَ إِلَّ مُصَالِكَ مِن فاذا فِعَ سَامَال ٱلْمُسْتَرِ إِنَّاكَ أَفَلَتَ سَيِلُونِ سُبُلِكَ فَيَعَلَتَ فِيهِ رَضِالَ ذَنَهُ سِتَالِيَهِ أَوْلِيا ٓ وَكَ وَجَلْتُ النهة سُلِكَ عِندَكَ فَأَمَّا وَكُرْيَهَا لَدُيكَ مَامًا وَاحْتِمًا الْبِيكَ سُلِّكُمْ أَمَّا عُنْدَ جِدِيِكَ النَّيْنِ مِنَ الْعُنْهُمْ وَالْوَالْمُ وَإِنَّا كُوْلِكُ ثُمَّ يُعَالِمُ وَسَبِيلِ مُنْتُكُونَ ويُعْتَلُونَ وَعَمَّاعَلِيكَ خَمَّا فَاحِلُهِ عِنْ إِنْتَالِي فِيهِ مِنْكَ نَعْتُ ثُمُّ وَقَ لَلْعَا

تسعش وثلثة فاليلة امد فصشرين وثلق فإلياة للاث وعثره الجيع تانون ركعة تفقة فاكبريج فكالجعة عشركعات اربع ساملن المالؤسين عليه السلام وتكشان صلئ فاطمة عليما السلام واربع وكمات صلي جعفه زايي طالب على المتلام وقدمن شرح ذلك وتُصَالِيلة الزجعة عشرن لكعة صلق البوالمؤمنين على التاكم وفراسلة آخرست ت عشرين كمة صلى فاطمعلما فيكون ذلك تام الفيكمة وتعلى المالف في المناع لكنة لكنة تعزأ فبكل مكعة المدس وفلهوالة سائذ من ومكنا ضلى للآث وكلما مليت كعتين فصلت بسما بالتسليم وتنعو بسما تزالتهاء فالثلثين ركعة حاشا المتعودية فندادعيها فإذاصل يكتين فالعدها انتافنا إلاالا المالك المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة و التكالمن والمكانسة المالة والمائتة المنفية التجديد وآنت الله الدُولُ أَنْ الْخُرُالِحِيمُ ظَنْنَا للهُ لِالدَوْلُولَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله طَنْتَ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا النَّ يَنْكَ إِمَّا الْفَاقُ وَالِّلَكَ يَعُوهُ فَأَمْنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ الأاتت خايز الحيثة والتار وتتناف لاإله الماتت خابق الذي والشر متنا للايلولوات لتناف كالتال والتالوات الْهَاحِدُ الْأَحَدُ الْمُتَّلُ لَرُ تَلِهُ وَلَدْ مَوْلُهُ وَلَوْ كُلِّ لِكُ لُفِيًّا أَمَلُ وَكُنْ تَالله لا الْمَالِحُ اثْنَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّادَ وَالتَّخْزُ الْتَحِبْدِ وَكَنْنَا لَهُ لَا الْمَالِمُ الْمَا الْلِكُ الْفَتْدُولُ اللَّهُ الْمُعْرِينُ الْمُعْرِزُ الْعَبِّ الْمُكَارُ الْتُكَبِّدُ سُجُازًا لَهِ

التتم

F-T

الديئة أصلا فأغلب فالوالوسيلة فالرفعة فالغضيلة فاجتل فالضطفار عَبُّتُ وَفِي الْمِلْمَةِ مِن مُنَّتُ وَفِي الْفُرَّةِ مِن كُلْتُهُ ٱللَّهُ مَرَاعُطِ مُعَلَّا مُلُوا ثُلَّ عَلَيْهِ وَالدِينَ كُلِّ كُلْ مَا أَضَلَ لِكَ الْكُلُ مَةِ وَمِنْ كُلِّ فَي وَلِكَ الْعَبِمِ وَيْنُكُلِّ عَطَّاءٍ أَخِزَلُ وْلِلَّالْعَطَّاءِ وَمِنْ كُلِّيكِ لِلْفَرِّ وَلِكَ الْمُسْرِوَيِنْ كُلِّ قِيم ادُفْرُ فَالْتَالْفِيسْدِ عَنْ لَا يَكُونَ آمَدُ مِنْ خَلْقِكَ أَفْرَبُ مِنْهُ تَعْلِيًّا وَلَا أَنْفَا مِنْهُ غِنْكَ ذِكُا وَسُزِلَةً وَلَا أَعْظُمُ عِلَيْكَ حَقًّا وَلَا أَوْبٌ وَسِيلَةً مِنْ عَلَى صَلَّا لَكَ عَلَيْهِ وَالِدِ إِمَّا مِ الْغَيْرِةَ فَآمِينِ وَاللَّاعِ إِلِيْهِ وَالْبَرَّكَةِ عَلَيْجَيِعِ الْعِبَادِ وَالْسِيلَةِ وتحة لِلْعَالِينَ ٱللَّفَ عَرَاجَعُ بنينًا وَبَنَّ تَعَدُّ صَلَّمَا تُكُ عَلَيْهِ وَالدِّو بَمُ الْمِينِ فتروالرف وتفار النعة ومنعق الأنفس وسكالشهات ونعيد اللناب وخاء الْعَفَيلَةُ وَشُهُودِ الْكُمَا يَنِدَةِ وَسُودِ وِالْكُوامَةِ وَتُوِّ الْعَيْنِ وَتَضُوَّ النَّهِمِ وَلَجَبَةٍ المَشْبِهُ بَعِبَاسِ النِّينَا مُشْمَلًانَّهُ تَدْ بَلِّعَ الرِّسْالَةَ وَادْكَالْفَسِيعَةَ وَاحْتَمَدُ الْدِمَّةِ فأوذى فيجنبك مخامك في سيبلك وعَبْلَكَ حَيَّالًا الْمَعْيِنُ فَصَلَ لِالْمُعْتَم عَنِي وَكَالِوالطَّيْسِ مَا ٱلْمُصْتَدِينَ عَالْبَكَوالْحَلْمِ وَمَتَ الْكُن وَالْقَامِرُ وَرَبِّ الْشَعِرَالْحُلْدِ وَدَبِتَالِحِلْ قَالْحُلْرِ بَلْغُ دُوحَ مُعَيِّ صَلَّوَا ثُلَثَ عَلَيْ وَكَالِدِ عَنَا السَّلَةَ ٱللَّهُ مَدْ صَلِّ عَلَىٰ كَلَا كُلِيَّكَ الْغُرِّبَةِ وَعَلَى إِنْهِ آيِكَ وَرُسُلِكَ أَجْبَعِ فَصَلِّلِ اللَّهُمَّ عَلَى الْحَفَظُةِ الْكِلَامِ الْكَابِينَ وَعَلَى أَهْلِطَاعَيْكَ مِنَا مُلِالتَمْ وَاسْتَبِعِ وَأَهْلِ الأرضين السبع موالفون وأجمع فأفا معت مزالهاء سورت وقلت اللُّمُ عَالِيْكِ تَوْجَتُ وَلِمُنَا اعْتَمَتُ وَكَلِيلَ تَوْكُلُ ٱللَّهُ مَا لَتَ ثَقِقَ وَلَتَ ينبيد الله الميناك عليه غيراك كالانتها فيناك المتالية المتالك المتحا الله وَاصْفِعَا مُا لِعَيْنَاتُ وَتَقُوا بِوالِنَكَ صَلَّ اللَّهِ وَالدِّي طَعِلْهُ خَاتِمَةٌ عَلَى وَاللَّهِ جيراكنا لوَفَاء وَبِهِ شَهُلًا فُجِب لِيوِ الرِّضَا وَعُظَّمَنَى بِوالْحَفَا لِاجْعَلَى وَلَاخْيَارَ الْمُرْدُوِّينَ بِالْمُعَالِدُ الْمُعْلِيِّ تَحْتَ لِلْآءِ الْحِيِّ وَلايَةِ الْحَدِي الْمِنْاعَ لِمُنْ مَتِيْم تَعْمَا فَيْمُ وَلِهُ مُنْا فَلَا مُعْدِثٍ مُسَكًّا وَأَعْوَدُ إِنَّ مِنْدُذَ الَّتِ مِنَالَّذَهُ إِلَيْمَالِ مُ صَالِكُ مِن وَمَعْلِهِ مِدِهِ اللَّهُ مَا إِنَّا كُلُكُ مِنْ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالَدُ اللَّهُ المُعْلَدُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعَلِّمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعِلَّ اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَالِمُ عَلَّا عِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلَّا عِلَّا عَلَا عَلَالِمُ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَامِ عَلَّا عِلَّا عِلَّا عِلَّا عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلِي عَلَّا عَلَّ بِالْضَا وَالْعَرْفِجِ مِنْ مُعَامِيكَ وَاللَّهُ إِلَى خَلِ مَا رُضِيكَ وَكُمَّاةً مِنْ كَلِّي وَمُطَّلِّهِ مُلْغُنَجُ إِنْ كُلِكِنْرٍ فَالْمُعَنَّى كُلِّ سَيِّمَةٍ أَلْ ذِيهِا مِنْ مَذُ أَذَٰذَ لِهِا مِنْ خَمَّا ﴿ وَ خَطَرَت بِالْحِحْظُ الْتُنْفِيكُ الْمَالَكُ خَوَاتُهُ مُنْ يَعِيدُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا الأَخْذُ إِنْ مِن مُالْفَلُ وَالتُّلِّ الشِّرِيالْفَلُ وَالْفِيفُ مِنْ أَنْ أَعْمِي وَأَنَا عَلَمُ أَق الفيلئ مزمين كالفام فأشاك السقة فالزنق فالزهد فبالموك الوقاساك الْفُخَ بِالْيَادِينَ كُلِّ شُبَةٍ وَالْفُلْحَ الِمَوْائِي كُلِّحُنَةٍ وَالْقِلْدَةَ بِنَا عَلَى وَلِ دَهُ لِلنَّى بِإِعْظَاءِ النَّفَيْفِ مِن نَفُسَى فَهَجِيعِ المَّاطِنِ كُلِّمًا وَفِي الْصَا وَالسَّحَيُطِ وَالتَّوَافِع وَالْمُصْدِو وَمُنْ لِهِ عَلِي إِلْهُ عِلَيْنِ فِي الْقُولِينِ وَالْفِصْلِ وَالْمَالُكُ مَا مُ الْفِعَدَ وجيع الاشاء والتكريفا على حقى مفى ديند الرضا والحيدة فيا تكون فيد الخيئان بمنفورة يوالكنوريا بغفروا كالرئم فانتسل كمسين ونعل ألخذافه مَعِيالْمُ الْمَرِّ مَصَلِّكُما لِللهُ عَلَى مَدِيدُ الْمُرْسِينَ مُعَيْرِضِها فِي الْمُنْتَجِبَ إِلْمَا يَنِ الرَّا يَنِ اللَّمْ يَعْفُقُ مُنَّاصَلَ لِفَا عَلْمِ وَلَا لِهِ إِلْإِلْمِ لَا فَعُودٍ وَالْحُصْ الْمُدُودِ اللَّمْ عَمْ

المن ا

ئۇدناڭىيىلىلىدەن ئۇدناڭىرىيىلىلىدىن فأنتقفى لمخلع أخرق فذياى وتقفل بكلا فكنا وتقلى عليمه والعند وتاي بما بدالت مم تصلِّح يعن فا فافرغت فقلل الم حَ خَلَقَتَى فَارْتَى وَفَيْتَنِي وَ رَغُيْنَى فِي قُوا بِالْمِرْيِّينِ وَرَقَبْتِهِ عِنْ الْمَنْدُ فَيَتَهَى فَجَعَلْتَ لِمُعَدُّفًا لِكُيْدُ وسلطت منع على الرنسكيط وعلى مينه فأسكنت مندى وأجرت بخرى التمريني المايغَفُكُ إِن فَعَلْتَ وَلا يَسْلِ أِن صِّبِتُ يُؤْمِنُهِ عَذَا لَكَ وَيُخْرِفَخُ بِيشْرِكَ إِن مَسَمَّتُ بِفَاحِتْ شِيْعَةًى قَانِ مَنْ يَضِالِج شِطَهَى يُصِبُ لِي الشَّوَاتِ وَيُعَمِّى لِي مِنَا إِنْ وَعَلَهُ النَّهِي وَإِنْ مَنَّا إِنْ فَلَهُ وَإِنِيا تُتَعَتُّ مُوا وُ أَصَلَّتِي وَإِلَّا تَقْرِفْ عَلَيْكُ يُسَرِّلَيَ كُلِّ الْفُلْتِينِ مِنْ خُلَائِلِهِ بِعِينِهِ وَلِلْا تَقْعِمْ فِي مُوْتِي الْمُستَمَّلِ عَلَىٰ مُنْ وَالْفِي مِلْمَانَهُ عَنَى سِلْطَالِكَ عَلَيْدِ مِنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ وَالْفَاءَ لَكَ مِنْ فَأَفُرُدُ فِالْعَصُوبِيَ مِنْ لِكَ كَاخُولَ وَلافَنَّ الْمَالِكُ ثُمَّ تَسَلِّيكُ مِنْ فاذا وفت فعل البُودَ مَنَا عَطَى دُالغَيْرِ مَنْ سُلِلَ دَا الْحَمْ مِنَا سَعْتِمَ الْمِوْلِمُ المتذاعمة ان لربل كرولة وكريك لأكفوا أحد ان لريجيه ولا وكلاً بالنَّ يَعْمُ لُهُ النِّنَّاءُ وَيَحَكُّمُ مَا يُرِيدُ ويَقَعْمِ عَالِحِيْتِ لِاسْتُحُولُ بَيَّ الْمُن فَقَلِبِ إِلَيْمُ فَعَ النَّظَيِلِ مَعْلَى مَنْ لِينَ كَيْفُلُوسَى ۖ الطَّيدُ التميُّعُ الصِّيدُ صَلْ عَلَى عَلَيْ قَالِهِ وَلَوْسِعِ مَلْ مِنْ مِنْ قِلْ الْعَلَالِ مَا أَنْفُ مِهِ وَجْمِ وَأَقْدَى بِهِ عَنْ المانبى فاصل ورجى وكلون عُونًا إعْ الْعِي الْعِي وَالْعُسْنَ مُ مِسْ الْحُصْفِ فاوْافِتْ فقل المن يمسل على عُنَّة وَالدِ فِي المُحَّامِنَ وَصَلِّ عَلَيْهَا، وَالدِ فِي المُحْرِينَ فِصَلَّ عَلَيْعَةٍ قَالِهِ فِلْلَكِولا يَعْلَى مُصَلِّعَلُ عَلَيْ قَالِهِ فِي النَّبِينِ وَالْرَبَايِيَّ الْأَهُ تَعَ

تَخْبَانِ ٱللَّهُ مِنْ فَاكْفِنِهِ لِمَا الْمَنْمِنِ وَمَا لَا يُعْفِي وَمِنَا أَسْتَاعُلُمْ يِعِينِي عَنْ جَالُكَ وَجَلَّ مُنْ أَوْلَ وَلَا لِلَّهُ عَيْلُ ٱللَّهُ مَعَ وَعَلِ عَلَيْهِ وَالْعَقَّةِ وَتَعِيلُ وَيَعْفِرُ مُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ ٱللَّهُ مِنْ إِنَّا عُنْوَ لِنَهُ مِنْ كُلِّ شِي مُنْفَعَ بَيْنِي وَبِّمْنَكَ اوْمُرْفَ بِدِ عَنْي وَجُمَّلَ الكَّرْمَ الْوَنْقُصَ مِنْ خَطْعِيْدَكَ ٱللَّهُ مَدْ فَسَلِّ عَلَيْهَا وَالِهُمَّةِ وَالْمُعَدِّدِ وَدَفَقِهِ لِمُخْلِيَّ فِي مُضِيكَ عَقَ يُقْرِينُ إِلَيْكَ وَانْغُ وَرَجَتِي هِزَلَ وَأَعْظِ حَظِي الْحِينِ مُثَوَايَ وَتُعْتَيٰ الْغُول الثَّابِ فِالْمِيْنِ الدُّيَّا وَفِالاَمِنَ وَوَفِيْ إِلْهِ لَيَّامِ مِنْ وَجُبُ أَنْ تُنْعُ فِيهِ بالنماآيك فأشفُلُ فيدمِن عَطَآيك مَتِهِ تُكُيف عَنى سِتَلَك كَلاشُدِي وَوَالْحَالَينَ وصَلِّ اللَّهُ مَا مُؤْمِدُ وَالْمُعْدُو وَاجْمَلِ الْهِي مِنْ اللَّهَ وَالسَّعَلَ وَعَيْمَ الْعَالَ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ سُّرَيْنَ وَأَنْتَ إِنْ كُلِّ أَنِي زَلَ وَيُقِي فَعْلَ أَعْلَ كُرْنِ كُرْبِ يَضْعُفُ عَنْهُ الفَّالُدُ ق تُعْلَىٰ إِلْحِيلَةُ وَيَعْنُالُ عَنْهُ الْقَرْبُ وَيَثْمُتُ بِدِ الْمَكُونُ وَتُعْيِينِ فِي إِلا مُن لْتُنْكُنُهُ لِنَ وَشَكُونُهُ النِّكَ لَاخِنَّا اللَّيْكَ فِيوعَنَّ سِوْاكَ فَفَجَّتُهُ وَكَثَفْتُ وَ كفَيْدُ فَانْتَ وَلِنُ كُلِّهِمَ وَمَاحِبُ كُلِّحَاجَةٍ وَتُشْعَلَ كَلِيمُعَبَّةٍ إِلَيْالْحُسْدُ كَتَبِيًّا وَلَكَ الْمَنُّ فَاضِلَةً مُمِّ مُسْلِحِكُ مِنْ فَا فَرَفَ فَعْلَ الْمِثْلُ أَفْعَ لِلْجَبِ لَحَسَّتُم الْفَيْحَ لِانْ لَهُ يُتِلِينالِتِ مَرَوَلَوْ كَافُهُ بِالْجَرِينِ مِلْعَظِيمَ الْعَفْوِلِ حَسَرًا لَتَّبَا وُزِاداً الْمُنْفِعُ بِالْمِيكِ الْمُنْفِي بِالرَّغْمَةِ الصاحِبِ كُلِّحِنِي وَسُنَاءُ كُلِّى شَكُولَى المُنْسِلَ القراب الريال القفع لاعظم الزالا بتراكي الغرف كالمستفاقا الاستاه السَّيِّلَاهُ إِلَيْكُ إِلَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ السَّالَاتُ مِنْ اللَّهُ اللَّ العَيْجَ مُاكُونُ إِلَى عَنِولَ وَتَجَادُنِكَ فَتِي الْمُلْكَ الْمُسْتَدِاقِ الْمَاكُ الْمُولِكَ الْمُلَكَ وكلِّما تِكَ النَّا تَدَالَ شُرَاعِ فَي عَلَيْ وَاللَّهُ فِي مَانَ تَعْلَىٰ مِنْ عَتَمَا لِكُ وَكُلُمَا لَكِ مِنَالَنَّارِيْمُ تَصَلِّى فَاخَافِرَفْتَ فَقَلْ مِالْشِيْكِيْرُةُ غَضَيْكَ لِلْإِجِلْكَ وَلاَ يُمْ مِنْ فَتِتَلِكُ الْأَدْعُثُكُ فَلَا يَجْهِينِ عَنَا إِلَى الْآلَالْفَتَنَعُ الْيُكَ فَيْهُ اللَّهِينِ لُنَاتَ يَّحَةُ مُنْتِنِي فِإِعَنْ رَحَّةِ مِنْ سِواكَ بِالْفُلْدِرِّ الْمَيْ فِالْفُهِ مِنْكَ إِلَيْدِ وَبِلَا مُنْتُ سِتَالْمِاءِوَلا نُعْلِكُنِي عَنَّا مَتَوْتَكُمْ لِي وَرَحْتِي وَتُعْرِقِو لِلْحِابَةَ فِهُ عَآلِي وَأَقْفِ طَعْدَ الْعَافِيَةِ الْمُنْتَمَا مِلْ فَلْمُنْفِيتِ عَلْقِي وَلاَ مُثَلِّينَ مِنْ رَقِبَتِهِ إِلِي إِنْ وضَعَتَىٰ فَنَ ذَا لَلَهُ مِنْ عَلَى وَإِنْ رَفَعْتَىٰ فَكُرْ فَاللَّهِ الْفَيْعُمِ وَإِنِ الْعَلَكُمْ فَيْ طَالَّتُهُ يَخُولُ مِنِي وَمُنْيِلُكُ أَوْمَتُعَهُمُ لَكَ فِيثِيُّ مِنامَهِ، وتَدْمَعَلِتْ بِاللَّهِ لَيُّهُ لَيْنَ وَخُلِكُ ظُلُّهُ وَلا فِي نَقِيَلَنَا عَجُلَةً أُرِمًّا يَعْيَلُ ثَافِيًا عَنْ الفَّيْدَ وَإِنَّا يُعْالِجُ اِلِّمَالظَلْ ِالصَّعِيفُ وَقَلْمُقَالِثَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ مُلُوًّا كَبِيرًا فَلَا تَعْمَلْ لِلْسَكَةِ فَصَّا ولاليغيِّكَ تَصَّا وَيُهِلِّهِ وَفَقِيهِ عَاقِلْهِ عَثْرَتْ وَلا نَعْلِنِي سِلَّاهِ عَلَى رَّبِ لَا فقلاتك صغفى فتقلة حلتاك تغير لمالله فأجع وأستعيث لمتنون النَّارِفَا عَنْهِ وَأَسْأَلُكَ الْجُنَّةَ فَلا يَحْرِمَني تُمْ صَلَّ وَهُمِّين فَادَا فَضَ فَقَالَ للْهُمَّ الله الله الله الله المائية المرايات ولا الشرك إلى شَيًّا اللَّهُ عَالِيَة المُعْلَدُ نَفْهِي فَاغْفِرُ إِن فَانْفُهِ إِنَّهُ لِا يُعْفِرُ النُّونَ لِلْا اثْتَ ٱلْلَّمْتُ عِمْلَ عَلَيْ قُالُ وَال مُعَلِّهِ فَاعْفِرْ لِي مُا قَلَّاتُ وَأَحَّرُتُ وَكَعْلَتْ وَاسْرَيْتُ وَمُا أَمْنَا عَلَى مِدِ مِن

نُسْلَطَ عَنَ عَافِيا أَوْفُونِكَ لِمِينَا أَوْشُوهِ لِعَدَّةُ أَوْخُامِتِنِي فَعَالَمُ مُعْ مُنَاقِتًا

أعط منا من على والدالوسيلة والشه والعنبيلة والتعبيلة والتعبة الكبين ٱلْمُسْتَرافِيا مِنْ يُعَلِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْالَ اللَّهُ عَلَا عَرِينِهِ يُورَالْفِيلَةِ وَفَيَّهُ وَ الْدُفْخِيتُ وَتُوفِي عَلَا يِلْتِ وَلَسْفِينِ وَصِيدِ مُثَمِّ الدُّيَّ الْمُالَفِيًّا مَسْمًا لَا أَظْمَأْ مِنْدُهُ أَيْمًا إِنَّكَ عَلَىٰ إِنَّى فَيَهِ ٱللَّهُ مَنْ كَالْحُنْ مُعْلَدٍ مِنْكُوا يُلَ عَلَى وَالد وَكُوْارًا ۚ فَغُرِفُونِ فِي الْجِنَانِ وَجُمَّهُ ٱللَّهِ مِنْ أَلْمِ رُوحَ مُخَلِّهِ عَمْ عَيْثَ أَكُيرٌ وَلَكُ مُ أدع بما بدا الله تم المجدوق في مجدول الله مُستَواق أَلُكُ يَاسًا مِعَ كُلِّ مُنْتِ وَيَا إِنِعَ النَّفُونِ بَعِنَا لَوْتِ إِلْ كُلْ مُثَنَّا } الظَّلُاثُ وَلا تَتَثَابُهُ عَلَى والمُعْلَمُ وَلا مُعْلَطِهُ الْخَاجَاتُ لِمَنْ لِمُنْوَشِّنَا لِمُعْنِ وَلا يَشْعَلُهُ مَنْ عُنْ مَنْ مُعْ أَعْطِ مُعَمَّدًا فُلِلْعَقَادِ صَلَوْاللَتِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ خِولَافَشَلَ لِمَّا النَّالِيَ وَخَيْدُ مَا شُؤُلِتَ المُسْرَقِي لَاسَالْتُكُ لَهُ وَخَيْرُ مُاالْتَ سُؤُلُ لَهُ إِلَى وَمِ الْعِيمَةِ مُ الْعَ مِلْسِكَ وَاحْعَ بِا المنال ولا في لم المن على الله على المنابع لا المنطق ولا منول المنابع الما المنابع الما المنابع المناب الله على المنظمة والمسلط المنظمة الله على المنتبع الماتون ولا مُوْجِ لِالنَّهُ مَا اللَّهُ مُالْمُ اللَّهُ عَلَا يَعْمُلُ اللَّهُ مُالنَّا لَكُوا وَقُلا عَنْمُ لَل ٱللُّهُ عَلَيْنَامُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَامُ ٱللَّهُ عَلَيْنَاءُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَاءُ اللَّهُ عَلَيْنَاءُ اللَّهُ عَلَيْنَاءُ اللَّهُ عَلَيْنَاءُ اللَّهُ عَلَيْنَاءُ اللَّهُ عَلَيْنَاءُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَاءُ اللَّهُ عَلَيْنَاءُ عَلَيْنَاءُ الل الجلال والوكرار صراع أيروال والمعتب ماشت تمصل في واذا وفق الله ترايات الفاية وتجدال التهووشات والفقاء وَوْلِهِ الشُّعْدَةِ وَسِّ الشَّرِيقِ الْعِيثَةِ وَأَنْ شُتَلِينِ مِلْكُولًا لِمَا فَمَالِي مِيدِ أَف

الماكاليا وتخيره

يَنْعُبُ إِلثَّالِيَ

المفيرة كافاض أربع لأسك والنبيره وادع باشث تم صل كالمعين فاذا وغث ختل ٱلمُسْتَدَاقِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ النَّهُ لَا لِلدِّلِهُ النَّالثُلُونَ مِنْ التَّهُ التَّهُ ال فالأنفي دفالمكال فالإنخاران سأول فقير وخآف ستعكرة آليك ستغفر الأُمْ مَنْ مِنْ عِلْ عُنَّهِ وَالْمُعَلِّهِ وَاعْفِرْ لِي وَنُوْدِ كُلُّوا وَمُوسَمِّنا وَكُلَّ وَا اذْبَتْ ٱلْمُتَ لِاجْمَدُ لَلَّهِ فِي وَلا تَثْمِتْ بِإِلْمَا آنْ فَإِنَّهُ لا وَفِعَ وَلا الْفِحَ الْأ أنت تم ص إركت فاذا فعنت فقالَ المُستَدانِ اسْأَلُكَ إِيمَا مَا يُنَاشِرُ فِيلِي ويقينًا طأدِ قَاحَقُ أَعَلَ إِنَّهُ لَنْ سُيبَ فِي لَا مَاكَتُتُ لِي طَالِحِنًا لِمَا مُتَمْتَ لِحِ ٱللَّهُ عَالِيَا أَمَا لَكَ إِمِا مَا لَا اجْلَلُهُ دُونَ لِفَا مِلْ مُؤْمِنُ مَا أَبْمَ تَعْفَلُ رُخْمِنِي نْاانْجِيْنِي عَلْيَهِ وَتُوَفَّى إِذَا قَوْيَنْهُ عَلْيْهِ وَتَنْعُنُ إِذِابِعَتْ بَيْ عَلَى وَتُبرِي مَلْدُ مِنَالَثَالِ وَالرَّيْفِ فِيهِ بَيْمُ تَصْلَى كَتَا يُؤَادَا فِيفَ فَعَلَ الْمَلِيمُ لِأَكْرِيمُ الْمَالِيرُ المُعَلِّمُ مِنْ فَأُورُ يَا فَاهِنَ الْجَيْنُ فِالطَيفُ لِاللهُ إِدِّنَاهُ فِي سَيِّدًا . فَا سُولاكِ ا التَّجَايَا السَّالُكَ انْ شَيْلَ عَلَى مَنْ يَالِهُ مُنَّةٍ فَأَسَّالُكَ نَعْمَةً مِن نَفَا يَلَكُمُ مَنَّةً رَحِيةٌ لَكُرُوا شَكِي وَتُصْلِي فِيا شَأَنِ وَتَقْضَى فِيادَ شَيْ وَيَنْفُضُ فِي الْوَعِيا لِي وتُفْنِيني إِلْمَنَ سِوالَ إِلَى الْمَ مُوحَيِّرُ لِمِن أَقِي وَالْقِي وَمِزَالنَّا سِاحْعَايِك مَّلُ عَلَيْهُ وَلَا يُحَدِّدُ وَلَا فَكُلُ وَلِدَ فِي النَّاعَةُ إِنَّكَ عَلَى فَلِ شَوِّعَ لِي مُ صَلِّح فانافضت فقل المستقرانالإ شغفارتع الإضار لؤم وتزكي لاستعفار تنعفا بِكُرِيلَ عَمُزُنَّكُمْ عَنَبُ إِنَّ بِالْفِيمِ عَقِيالَ مَني وَاتَّعَمُّ الَّيْكَ بِالْعَامِيَّ عَنْدِي

وَلَسْنَالْفُوْمُ وَاسْنَالُوْمُ لِللَّهُ مُعْمِلًا فَأَوْ وَالَّهِ وَهُ لَيْ وَلَا لَمُمَّالِ وَالْمُدُوفَ القفائية فأرالبين الله تماخ فاختلخ فاجتابته فالمنقا تفي فألو ولا مُفِلِّ لَأَلْمُ حَرِبَتِ التَّمَالُ إِنَّا لِشَيْعِ وَرَبِّ الْأَحْبِينَ السِّبِعِ وَرَبِّ الْعَهْ إِلْعَظِيم كِفِي الْفُ مَن مِنَامَى فِالشِئْتَ وَكَيْفَ شِنْتَ وَصَلَّ عَلَيْهَا وَلَا وادع ماجبت مُ صَلِّ إِلَى مَن فَاذَا فَرَعْت فَعْلَ لَلْمُ مَدَّ إِنَّ عُنْ فَانِي وَكُمَّا وُزَلَ عَنَ خَطِينَى وَصَعْلَ عَنْ ظَلْم وَيِسْ مُلْ عَلَى عَيْدِ عَلَى عَظِيلًا عَنْ كَبِرِجُ فِي عِنْدَ المان مِن خطَّا في وتعلى الطَّعَمِيةِ إِنَّ اسْأَلُكُ مَا لَا اسْتَوْجِيهُ مِنْكَ الَّذِي مُنْفَتَهِ فِين مُحْتِكَ وَعَرَّضَهُ وَالْحَاتِكِ فَامْتَتَهِ فَنْمَتِكَ فَعِينَا وَعُولَ أَينًا وَأَمَا لُكَ مُسْتَمَا فِي الْمُ أَنْيًا وَلا وَجِلَّدُ مُولًا عَلَيْكَ وَجِمًا فَسَنْتُ بِدِ اللَّهِ فَإِنْ الْطَاعَبَى عَتَلْتُ بِمِيلِ عَلَيْكَ وَلَمَلَا لَيْهِ الْطَأَعْنِي مُوَجِّيهِ لِيلِكِ سِاجِّية الأمود فَلَمْ أَدْمُو لُكِ مِنَّا أَصْبَرُهُ فَي عَبْدِ لِنُهِمِ مِنْكَ عَلَى الرَبْ إِنَّكَ مُلْعُوفِ فَأَعَلِ عَنْكَ دَتَّعَبِيُ إِلَيَّ فَأَنِيَغُوا لِيْكَ وَتَتَوَدُّهُ الْكِلْ فَلَا أَفْتِلُ مِنْكَ كَانَّةِ لِيَا النَّكُولُ عَلَيْكَ وَلَرْمِيْمُكُ وَالِدَ مِزَالِزُ عَنَالِ وَالْإِحْدَالِ إِلَى وَالشَّفَتُ فِالْتَحْدِكَ وَكُرْمِكِ فأنخم غُيلَكَ الْجَاهِلُ وَمُعْلَقِ مِنْ لِإِصِالِكَ إِنَّكَ جَاء كُرَبِيمُ مُ مَعْ مَا فاذالفة تفاجيه دفل مجودك المخاتينا خُلُكِلْ يَيْ دَايِكَا يُنَا جَدَكُلِّ فَيْ دُلِا مُكَوِّنَ كُلِ شِي لا تَقْفَقُهِ فَإِيَّاكَ فِ عَالِمُ وَلا نَشَيْبِ فَإِنَّكَ قَلَ قَادِدُ ٱلْلَهِ إِفَاعُونُ لِكَ مِنَالْمُدُمِيَّةِ مِنْكَالُونِ وَيَنْ شَرِالْرَجِعِ فِالْفُتُورِ وَمِنَالَتُمَامَةِ وَيُر الغِينَةِ ٱللَّهِ عَلِيًّا لَمُ النَّالِكَ مِنْ مُنْ مُنَّانُهُ وَبِيَّةٌ مُونِيًّا وَمُنْقَلُنًّا كُمُّا عَبُ

بكرمك وتجديك اغفز لي ظلم وترف كالسلاف الم الشيئ م الفع الساء وادع باشت مُ صَلِحَتِ فَافَا فَفَ نَعَلَ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ يَعَامِلِكَ كَانِمًا عَلَيْمًا يُكَ كُلِّمِنًا خَتَّى بَنْ عِي أَكُنُ الْمُاعِبُ وَرَّضَى اللَّهِ مَ إِنَّاكُ اللَّهِ وَكُورُا مُعْدَمُ النَّحُورُاعُونُ لِكُ مِنْ شَرِيلًا أَخَذُ دَشِنَ مَا لَا أَخَذُ ٱللَّهُ مَ حَلِّى الْحَقَّةِ وَالْحَقَّةِ وَأَوْجِعِ لِي فيردق دَامُنَهُ لِي عَنِي دَاعْفِرَ لِي ذُبِي وَاجْلُومِينَ مُتَوَرُبِ لِلبِيكِ وَكُ بعفيج فم تصلّ فالحاوف فعل المسترص على مُنَّا والمُعْمَدِ وَالْمُعْمَدِ وَالْمُعْمَدِ وَالْمُعْمِ وَاحْسِمَ لنار وخَشِيَّاكُ مَا يَحُلُ بَيْنَا وَمَن مُعَاصِلَة وَمِنْ طَاعَيْكَ مَا يُتَلِقُنَا بِعِجَنَّكُ ورعاليفنين المفوع والمناسا وأبالنا وتعنا بإساميا فاتصارنا وانفسانا عَلَيْنَ عَادَانًا كَلْ يَغْمُلُ صَبِيقًا فِي بِنِيا كَلْ يَعْمُلُ النَّيْلَ أَبْرَيْنِيا كَلْ مُسْتَلِّط عَلَيْنًا مَنْ لا يُرْجُنًّا شِرْضًا يُحَدِين فاذا وَعَت فَعْل الْمِنْ فُولِ يُخْوِفُونِينَكَ وَجُودُكَ يُتَيِّرُ فِهِ مِنْكَ فَأَخْرِضِي الْغَرْفِ مِنَ الْحَطَايَا وَأَوْصِلْنِي مُولِي الْمَالْمَا الْحَقَالُونَ غَمَّا فِالْمِيْمَةِ مِتَوَرِّكِ كَاكُنْ كَاكُنْ فِالنَّيْلَ الْبَيْدِ وَلِمَا مِنْكُ لُمُغَمَّا مِنَالِغَاْوِ إِعْظَمُونَا قَدْ مَعْتُ الْيُورِينِ النَّايِّةِ وَمَنْ خَابَ فِي فِأَ لِكَ أَيِلُ أَمْ تَقَافَهَ ﴾ عَلَكَ بِالدِّيسُ آئِلُ إِلْحِ بِادَعَالَ ثَنَ لَهُ جُبُ لِإِنَّكَ قُلْتَ ادْعُولِي حَجَب لَّكُمْ وَأَنْ الْمُعْلِفُ الْمِعَادَ فَصَلَ عَلَيْهِ وَالْحَيْدِ فِالْعِيدِ وَاسْتَجِبْ وُعَلَىٰ مُنتَ صَلَيْكُ مِن فَاذَا فَعَتَ فَعَلَ اللَّهُ مَا إِلَيْ لِي فِالْمَتِ اللَّهُ مَا أَيْقِ عَلَى الْمُتَّ اللُّمْ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي الللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ غيالقبراللم تراعف كالضوالف المستاني علظاته القبراللم

الِيُّكَ لِمِنَّا إِنَّاكُ لِمَا وَأَنْ تَقَدُ عَمَّا صَلَّ عَلَيْهِ تَالِمُعَيَّةِ وَالْعَلَى وَافْعَلَ فِي أَ فَإِنَّ مِنْ شَأَيْكَ الْمُعْوَ وَلَأَنْتَازُمُ الرَّاحِينَ ٱللَّفِيَّ إِبَّالُكُ يَمْرُونَ مَنْ عَادَ منتبتك وتجا العفرك فاستظل منياك فاعتقم بخبلك الجزيل امطايا إفكاك الاسالى لامن متح فت يرجه والوقات صل عل عَدَه والعُقد والعُقد والعُقد والمعلالين بْزَامْرِي فَرَّجًا وَتُحْرَّجًا وَرِنْزَقًا وَاسِعًا كَيْفَ شِنْتَ وَأَثَّى شِنْتَ وَمِا شِنْتَ وَيَحْيَثُ شِئْتَ فَانَّنُ الْمُكُونُ مَا شِنْتَ إِذَا شِئْتَ كِنَ شِئْتَ مُ صَلَحَتِينَ فَاخافِظْ اللُّفْ مَا إِنَّا شَاكُكَ بِاسْمِكَ الْكُنْوُبِ فِي سُرَّادِةِ الْحُدِّدِ فَاسْاكُكَ بَايِنِمِكَ الْكُنُّ فه الدِقِ الْمِنْ أَوْ فَالْمَ الْمُنْ الْمِنْ لِللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِدِي الْمُفَادِقِ الْمُفَادِةِ وَأَمْمَ الْمُنْ الْمِنْ الكُوني سُلادة الحكادل وَلَسَالُكَ بِاسْلِكَ الْكُونِ بِهُ سُلادة الْعَيْنِ وَلَيْكَ بِاسْمِكَ الْكُنْوَبِ وَسُرادِ وِالْعُنْدَةِ وَلَسَالُكَ بِاسْمِكَ الْكُوبِ وَمُرادِ وِالنَّمُ السَّابِيَّ الْفَارِيْنِ الْحَسَرُ الْقَنِيرِيَ مَا لَكَةُ كِلَّهُ الثَّمَانِيَّةِ وَرَجَالُعَ مُوالْعَظِيمِ وَالْعَبَنَّ الفيلاننان فالإنب الكثر الكثر والإنبد الاعظير الأعط والكار الميط مِلِكُوْتِ المَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْإِسْدِ اللَّهَ الشَّمْوَاتُ وَالْأَرْفُ وَإِلْإِسْمِ اللَّهِ إِنْشُونَ بِوِالنَّهُ مُ وَأَضَّاءً بِوِالْعَمْرُ وَسُجِرَت بِوِالْجِارُ وَفُوبَتْ بوالخيال وبالإشمالية فامربوالمرش فالكريئ وإنماآ ليكالكرتا بالفوت الْكُنْ التِ الْمُزُوناتِ فِعَلِم الْعَبِي عِنْكَ السَّالَكَ بِذَالِتَ كُلِّهِ إِنْ نُصْلِح مَلْ مُتَّهِ كالنحك وتنعوما احبت فاخارف مزالتهاء فاجدوه في بحوات تحدّ وتحجي اللَّهِ وُلِيَعِهِ وَيَالْكُوم سِّعَدُ وَجِوالْمَسْرِلِيْمِهِ وَقِيَالْمَرِ وَالْكُرِيدِ وَإِلْكُمْ يَاكُمُ اللَّهُ مِلْكُمْ

كَالْتُنَاتِ فَيْ الْمُوْفَتَ الْمُلْ تُوْلِيْنَا بِالْمِنْ الْمِلْ الْمُنْ الْمِيْلِ الْمُلْتَ مُنْ الْمِنْ يِخْطَايَا نَا وَاجْعَلُ أَضْنَ مَا نَعْنُ لَا أَيتًا فِي قُلُونِنَا وَاجْعَلْنَا عُظَّنَا وَعِيْلَكَ وَفِي الْفُنِينَا اوَلَةً وَالْفَعْنَا مِلْ عَلَيْنَا وَنِوْنَا عِلْمَا نَافِيًا وَأَعُودُ بِكِينِ عَلْمَ لِيَخْتُمُ وَ مِنْ عِيْنٍ لا مُّنَّعُ وَصَّلْقٍ لا تُعْبَدُ لُ إِنِّهِ مَا مِنْ سَوَةِ الْمِنِّي الْوَيْ اللَّهُ فَا وَلَا مِنْتِ فاخاوض من المنعآء فاسجد وقل في سجودك سجّد وجُعِلَكَ تَعَيّنُهُ وَرِقَالا إله الْاانْتُ حَقَّاحَقَّا الْاَدِّلُ قِنَا لَكُنِّ فِي وَالْحِرْ بَعْدَى كُلِّ ثَيَّ مَا أَنَا فَا يَنْ يَدُلُّ الميتني بيال فاغفزليا يَّهُ لا يَشْغُر الدُّهُ بَ الْمِظَامَ غَيْرُكَ فَاغْفِرْ لِهِ فَانِ مُقِثَّ لأنوب كل ففتى وَلا يَدْفُعُ اللَّهُ بَالْعَظِيمَ غَيْلُتُ ثَمِ العَمْ والسَّاسَ والتَّبِيدِ فاذا اسْتِيتَ فأمَّا فادع بما اجبت ثم تصلِّي في فاذا وغت فقال المستمانة يُقِبَّ في كُلِّ كَنْبِ وَأَنْ رَجَّا إِنْ وَكُلِّ شِيَّةٍ وَأَنْ لِي وَكُلِّ مِنْزَلَ بِ ثِينَةٌ وَعَنَّ كُرُمِن كُنّ يَنْعُفُ عَنْهُ الْفُوَّادُ وَتَقِيلُ بِعِلْمِيلَةٌ وَيُخْذُلُ عَنْهُ الْقَرْبُ وَيَثَمُّنَ بِعِالْمُلَا وتُشْيِعِينِ إِلا بُورُ أَنْزَلْنُهُ بِكِ وَسُكُونَهُ النَّكَ لَافِبًا الْلِكَ فِي وَثَنَّ مِوْاكَ فَقَجْتُهُ وَكُنِيَّتُهُ فَالْتُ وَلِي كُلِّهِمْ وَصَاحِبُ كُلِّهَا مِعْ وَنُفَّالُهُ فَا لَهِ وَنُ لَنَ الْحَدُ كَثِيرًا وَكَالَ الْمُنَّ فَاضِلَةً عُرْصَلِيَّكُ عِن فَاذَا وَعَن فِعَل ٱللَّهُ مَدَ إِنَّاكِ مُنْزِلُ فِاللَّيْلِ وَالنَّمَا رِمَا شِنْتَ فَعَمَلِ عَلَى عَهُ وَالدِّعْدُ وَانْزِلْ عَكَى وَعَلَى خِلْ وأتفلى وتسراب تركايك وتغفيهك والرذق الوابيع والفيك اللؤك اللمت متل عَلَيْهُ وَالِهُ عَهُ وَادُلُونَا مِنْ حَيْثُ غَنْتِ وَمِنْ حَيْثُ لاعْتَتِ وَاحْفَظْا فِي الْمُ غُتَفِظُ وَينَ حِثُ لا خَنْفِظُ اللَّهُ مَا لِمَا فَالْمِعْ اللَّهِ وَاجْلُنا فِحَالِكَ

المخطاعة البيرالك ماعتي على ملول يوالينية اللف بالدل فطار يُوالِعِينَةِ ٱللَّهِ مَ رَوْجِي مِتَالْحُولِلْمِينِ الصَّالِ عَادَا وَعَدَ فَعَلَ ٱللَّهُ مَ الله في الله والله والله والله والله والله والله والله والله والمول ولافق إلا إِنا الله حَدَفَكُمُّ مَا صَّيْتَ عَلَيْنًا مِنْ فَعَاءٍ الْوَعَتَرَتَ عَلَيْنَا مِن فَدَدٍ فأعطنا مقدمتم يتهر وتدبغه فاحتله كنافي فوابك يتح في عسنا مناق لقضيلنا وشود واحترفنا وتجينا وتفاعك وكالأعطا فالأشا كالاجن وكلت ونعسنا تناألف والعقينا وعظاء أونفكنا بيون نفيلة أواكننا بدين كَالْمَة فَأَعْطِنا مَعُهُ شُكِّرًا يَفْقُنْ وَتَعْدَة وَاحْمَلُهُ لَنَاصًا عِنَّا فِيضًا بَلْت وَفِحَتُنَا مِنَا وَتَفْضِيلِنَا وَسُودُونًا وَتَوْفِيًّا وَتَعْلِيًّا وَتُعَالِّكَ وَكَرَاسُكَ فِاللَّهُ فَا وَالْاحِنَ ٱللَّهُ مَدِّولًا تَقِيلُهُ لِنَا اسْرًا وَلَا بِكُرًّا وَلَا فِينَ وَكُنَّ وَلَا تَعَالَمُ عَمَّا إِلَى خِزْيًا فِاللَّهٰ مَا كَالْمُحِينَ اللَّهُ مِدَانِا مَنْ وُبِكِينَ عَثْرَةِ اللِّيانِ وَمَوْوَالْقَارِ وَ خِفَةِ الْمِذَانِ ٱللَّهُ مَدَمَ لِعَلَيْهَ وَالدُّمَّةِ وَلَيْنَا صَنَّا تِنَا فِي الْمَاتِ وَلا رُبَّا أمالنا مكناحتا إب ولاغزنا عند فقالك ولا منفغا بستيا بنا يؤر نلفا كأجل عَلَوْمِنَا مُنْكُرُكَ وَلِا مُنْسَالُ وَتَعَشَّالَ فَأَتَّمَا تَوَالَ حَقْ تَلْفَالُ وَمَرْلِ فَلِ مُعَدِدُ وَالْكُ وَمُنْ سَيَانِتَا حَسَّنَاتِ وَاحْمَلُ مَسَّنَا تِنَا وَرَجَاتٍ وَاحِمَلُ وَرَجًا زِنَا عُرُفًا يِسَافِهُ فتها ينا فالياب اللف تحراقه فيغ يغيزان متنها تفكت فل يغيث اللفت مَتَلِ عَلَيْكُ وَلَا يُعَلِّدُ وَمُنْ طَيًّا بِالْمُنْفِي مُلا أَمْقِيتُنَّا وَلَكُولُ مَرْ مُل الْمُنْفِيّة إذا وَفَيْمَنَّا وَلَغِظ فِيا مِنْ مِن مُرِيا وَالْبَكَّةِ فِيالِنَا فَتَنَّا وَالْعَرْدِ فِي مَا خُلْتَكَ

؞ڵؿڮڬ ڛؙؙؙڵڂڴؙڵڂڵٷڰ

العَدِّينَ وَا

فكففته ا

النبت كإلى المنتقا فلنت كالأنبير

وَلَفْتُ مِن صَلَّوا ثُلُ عَلَيْهِم فَانْشُعُكَ بِإِسْمَا تُلِكَ فَارْكُا لِكَ كُلِّهَا وَٱلشَّلُكَ بِالْمِيكَ المُفظِّوالْمُعظِّوالْمُظِّوالْمُظِيمِ الْمُعْلِمُ النَّهَافِ الْمُعِيِّدِ إِلَّهُ مُنْ الْمُانَ الْمُتَّبِين الْمُأْلِكُ فأبعد من منصيتك فافتى ببنيك فأتفي لحقيك فأسالك أن شكي عليمية وَّالِ عَلَهُ مِنْ خُلْقِلَةِ مُانَ تَعْمَلُهِ لَكَ عَبْدًا شَكِرًا غَيْدِينَ خَلْقِكَ مَن مُعَنَيْهُ عَنِي وَلا اجِلُو مُن يَغِفُرُ لِهِ لِأَنْتَ انْتَ انْتَ عَنا فِعَيْنُ وَآنًا إِلَى رُحْيَالَ فَعَيْرُ إِنَّ مُوضِعُ كُلِّ مُكُولِي وَشَاهِدُ كُلِّ مُولِي وَنُسَمِّى كَلِّحَاجَةٍ وَيُبْحَ بِنَ كُلِّ عَشَيْنِ وغُوثُ كُلِّ مُسْتَغِيثٍ فَأَسْلُكُ أَنْ تُصَّلِّي عَلَىٰ عَلْ إِفْرِ وَالْ تُعَيِّدِ وَانْ تَعْوِمَ بِطِلِعَ تِكَ عَنْ مَفِيدَيِّكَ وَلِهَا أَجْبُتَ عَالَكُونَ وَ إِلْهِمَانِ عَنِالْكُونِ وَالْمُنْاءَ مِنَا الصَّلُولَةِ وَبِالْهَدِينِ مِنِ الرِّيدَةِ وَالْإِكْمَانَةِ مَنِ الْحِيانَةِ وَالصِّدَةِ مِنِ الْكِينَةِ وَالْجِيَّةِ مِن الْبَاطِلِ وَبِالنَّمْوَى عَيَالَا شُووَ الْعَرُهُ فِي عَيَالُنْكُرُ وَبِالْفَلْكِ عَيَاللِسَنَهَانِ اللَّهُمَ صَلِّعَ أَنْ الْمُعَدِّدِ وَعَافِي الْمَيْسَى وَالْمِسْوِالْ عَرَّعَلْ الْمُلْتَةَ وَكُنْ إِلَ رَحِيًا فَاقَافِعَ مَالِمَعَا أَ فَاجِدِهِ قَلْقَ جِودِكَ ٱللَّهُ مَرْسَلِ عَلَيْهُمْ وَالَّالَّا وَاعْفُ عَنْظُلُوهُ مُرْوِي لِلْمِكَ وَجُودِكَ الرَبْ الكِيمُ لا مَنْ لا يَنْ الدَيْ سَأَ لِلَّهُ وَ لا يَنْفُدُنْ أَيْلِهُ يَامِنْ عَلَافَلَا شَيْ فَوْفَ لُهُ وَلَا مُنْ دَنَّا فَلَا شَيْعَ دُونَهُ صَلِّعِلَ عِبَّكِ فالبخسكيد مادع بمالجبت تمضل فاكت فاذا فرغت فقل العياد سن الاعاد لْأُوْلَا ذُخْرَنُ لَاذُخْرَلَهُ وَلِاسْتَنْدَنُ لَاسْتَلَلَهُ لِإِفِياتَ مَنْ لَاغِياتُ لَهُ باحِندُ تَنْ الْحِرْدُلَهُ كَاكُوبِ عَالْعَقُوا حَسَنَ الْبَلَّاءِ لَا عَظِيمَ الدَّفَّاءِ لَا عُالْضَعِفَاء المشقِدُ العُرُفَ السُجِي الْمُلَكُلُ الْعِيْنَ الْجُهِلُ السَّعِيْءُ الْمُفْضِلُ أَسْتَا لَهُ عَيْنَ

وعَلَىٰ عَظْمُ الْأَكِمُ \*

وَعِنْ إِنَّ عَنَّ إِنَّاكَ وَعَلَّ ثَنَّا فَكَ وَلَا لِدَعَمْ كُمَّ مُسْلِحٌ مِن فَاهَا وَغِينَا فَلَ اللَّه إِذَلِيَّ الْمَافِيَةِ وَالنَّاهِ إِلْمَافِيَّةِ وَمَاذِقَ لَلْحَاجِبَةِ وَالْمُعْدَدِ إِلْمَافِيةِ وَالْمُعَفَّلَ العافية عَلَى وَعَلَجِم خَلْقِيدِ مُعْنَ النَّهَا وَلَهُ حِنْ وَرَجَعِهُمَا صَلِّحَ كُنَّةٍ وَال مُنَّدُونَكُ لِنَا فَرَجًا وَتَغْرَبًا فَارْزُفَنَا الْمَانِيَّةُ وَدُولِمِ الْمَافِيةِ فِي الدُّمْيَا وَ الله فِي اللَّهِ اللَّاحِينَ مُ اللَّهِ عِينَ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِلَّالِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِخُرَكَ الْبَيْ وَسِعَتْ كُلُّ شِي وَبِعُدُدَتِكَ الْبَيْ فَرَبُّ كُلُّ شِي وَبِيَرُهُ لِلَ الْبِي عَلَيْتَ كُلُّ شِيُّ وَبِقُوَّتِكِ الَّهِي لا يَعَوُّمُ لِمَا شَيُّ وَمِعَكَمِيلَ الْبَيْ مَلَاتَ كُلُّ شِي الم وَيَعِلْلِنَا الَّهُ إِنَّا أَعْلَى مُكِلِّ شِيَّ وَيَوْجِلِنَا الْمَا فِي مُعَدَّ قُنَّا ۚ كُلِّ شَيْ وَمِنُورَ وَجُلَّا أَيْ النَّهَاصَّاءَ لَهُ كُلُّ شِيَّ لِمَانُنَانُ لِمِنْدُ لِمَا قُلَامُ كَلِينَ وَلِمَا خِمَا لَا فَيْ لِمَانَتُ لِمَا فَاللَّهُ لِمَا خَلَّ رُخْنُ لِاللَّهُ لِي رَحِيمُ لِاللَّهُ أَلْعُودُ إِنَّ مِنَ الذَّنُونِ لِلَّمِّ عَنْدِيثُ النِّعَدُ وَاعْرُهُ الْمِ تَحْجُ مِنَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ الْعِنْدَ وَأَعُوهُ لِنَ مِنَاللَّهُ وَلِيالِيِّنَ الْمِعْمَ وَأَعُوهُ بِكَ سِتَاللَّهُ فَيْسِالْجَيْ تَنْعُ الْعَظَآة وَأَمُوهُ بِكَ مِنَا الْمُؤْسِ لِيَ ثُرُلُ الْبَلَّة وَأَعُوهُ لِكِ مِنَ الذَّوْبُ إِلَيْنَ تَبْيِلُ لاَعْلَاءَ وَاعْوَدُ لِكِ مِنَ الذَّوْبِ الْمِنْ خَيْسُ الدُّفَاءَ أَكُونُ بِكَ مِنَ الذُّنُولِ اِلِّيَ نُعْجِزُ لِلْفَنَاءَ وَاعْوَدُ بِكَ مِنَ الذَّنُولِ الْمِي نَفْظُعُ الرَّجَاءَ وَأَعْوَدُ بِكَ مِنَ الذَّنُولِ الْمِي نَفْظُعُ الرَّجَاءَ وَأَعْوَدُ لِنَهِنَ الذُّهُونِ الْهِي تَكُنُّهُ مَا لَعِظَاءَ وَاعُودُ لِنَهِ مِنَ الذَّهُونِ إِلَّهِ تَعْبُرُ عُ يَنَا لَنَّآء مُرْصَلُ كُفَّيْنِ فَاذَا فَفَ فَعَلَ اللَّفُ مِنْ إِلَّكَ حَفِظْمَ الْفَادُ مَيْنِ لِعِلْمِ البِّيلُ وتُفالتَالْوُنِونَ يَقَالُونُ جَمَلُنَا فِتَنَا لِلْفَرِ الظَّالِينَ ٱللَّمُ مَا إِنَّا لَيْكُ لَكُ برِّحَيَكَ بَالْنُقُلُكَ بِنَبِيكِ فِيَالِحَجَةِ فَالْنُثُلُكَ بِعِلِي وَفَاطِيَّةٌ وَالنَّثُلُكَ الْمِسْ

أعوذ لإستالة أفالية أفي التم

20 in

وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ والمُودُ وَلَهُ مِنَا اللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رَيْنَا و

कर्वापुर्वः । विस्तराक्ति

و الم

سُجَانَ مَنْ خَلْقَ الْحِنَّةَ لِجُيِّةٌ خُلِيَّةً لِلْهِ عَلِيمَ سُجَانَ مَنْ فَرَهَا بِعَيِّهِ قَالِ خَلَةٍ وسَيْعَتِهِمْ شُجَا مَن يُولُوا مُعَدًا كَالَ مُنْ يُولُونُ مُنْ مُنْ فَالْ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنَّالًا وَالْمُنْ سُبِعًاهُ مِنْ يَكِلُمُ الْحَيْثُ وَلَلْعُنِّهِ سِنْعَانِ مَنْ خَلْنَ النَّيْنَا وَلَا فِنْ وَمَا حَكَّ فِي اللِّيلِ وَالنَّمَا يِلْحُسَّدُ وَالِ مُعَّلِّهِ ٱلْحَدُ لِهِ خَالِيْنِي لِيهِ ٱللَّهُ ٱلْخُرْكَا يَنْهِ لِللّ الله والمالة الله كالمنبغ يلي سيانًا في كالمنبغ بولا ول ولا في الم سيالة كَمَّا يُنْفِي لِلهِ وَمُلَّى لِللَّهُ عَلَيْحَةٍ وَاللَّهِ وَعَلَيْحِيمِ الْرَسُلِينَ حَتَّىٰ يُرْفَى الله اللَّمْتَ جِنَايًا دِيكَ وَمِيَّاكُ مُنْ بِنِالْهُ عَلَى فَيْنِ بَعْلِتْ وَعِيَّا جَلَّى بِنَا دُمَّا وَدُانَ بَكُوك عَنْفِي عَلْقُكَ كَلَامْتِرَا لِحَالًا لِلْ فَعَبِلْ مَلْكُنْ وَبُوالْ مُنْدُونَةُ مُادَمُكُ مُ صَلِي كُنتِين فَاذَا فَرَفَ فَعَلَ لِينِ مِن اللَّهِ الرَّحْزِ الجَّهِ اللَّهُ مَا طِرُ المِّمْ إِن وَلَا مُنْ فَالِمِ الْمُنْ فِي الشِّلْ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِقُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ الْعَدُ إِلَيْكَ فِوْلُواللَّهُ عِلَا إِن الشَّكَانُ لا إِلْهُ الْحَالَةُ وَعَلَكُ لا شَرِاكِ لَكَ فَانَ فَيَا عَبِلُكَ وَرُسُولُكَ وَانَّ الذِينَ كَا شَرَعْتَ وَالإِلَامُ كَا وَمَنْعَتَ والكياب كالنك والغلك كاحتف والك النوائة النوالف الخللية جزعالة مختفاذ المختبد غيرالجزاء وتبااله عملا فالمختب بالتلاء مُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ دَوْلاَيَةُ الْأَيْنَةُ مِنْ الْمُعْمِولُ الْمِعِيدُ وَتَعْمِيمُ تُعَلَّى الْمِينَ الْمِينَا وَيُلَّتَ الْمُلاعَيْنِ وَلِالنَّا عِنهِ وَالرَّفَا مِا فَعَلْمُ مِع عَيْنُ مُنكَكِيرٍ وَلاسْتَكِيرِ فَا عَنْ لما أَنْكَ وَكُوَّا بِلِّهُ عَلَىٰ مُدُومًا آثَانًا فِي وَمَا لَهُ إِنَّا مُؤْنِ مُعَنَّ بِلِلْكِ مُسْلِلُ وَافِن

النَّه سَوَّاهُ اللَّهِ لَ يَهُور النَّهُ إِن وَصُوء الْمَسْرِق شَعَاعُ الشَّمِين وَدُونِي الرِّياج وَرُبِّر ٱللَّهِ وَحَنْيُ عَالَنْهُ كِلَّ إِنَّهُ كِلَّالَّهُ كُلَّ الْاَثْمَا وَالْحُسْنَ وَلَا عَرَالُ لَكَ الما يَعْمِ عَلَّ عَلَيْهَ وَالْحَيَّةِ وَجَنِا مِنَالتًا رِعِيفُولَ وَأَدْخِلْنَا الْحِنَّةَ رَجُيْلً وَوَجِنامٌ الْحُوْلِ الْعِينِ بِحُودِ لِنَ وَصَلِّعًا يُحَيِّدُ وَالْمُعَلَّدِ وَافْعَلْ فِي مَا اسْتَاهُ لَهُ الْمُحْتَمَ الرَّحِينَ إِنِّكَ عَلَيْ الْمُرْتَةِ فَلَيْ وادع بما اجبت ثم تصل بعدين فاذا وفي فعل ٱللَّهُ مَيْ إِنَّا سَالُكَ إِنَّمَا يُلُوالْمَ مِنَ الْكَرِيِّ وَالنَّيْ إِذَا وَمِنْ عَلَى لا تَشْآءِ وَلَتْ لْمَا وَإِذَا ظُلِتُ مِمَا الْحَسَاتُ أُورِكُ وَإِذَا أُدِيدَ بِهَا مِرْفُ السَّيُّانِ صُرْفَتَ وَأَسَالُكَ بِكِلِاللِّكَ النَّا ثَانِ الْمِي لَوْانَّ مَا فِيلَا زُمْنِ مِنْ شَجَّرَةُ اللَّهُ كَالْجُنْ يَنْهُ رُونِهُ مِن مُعَلِيدًا عَرِمًا فَيَعَتْ كَلِياتًا لِللهِ إِنَّاللَّهُ عَزَيْزُ عَكِيدًا إِحِي الْ فَيُوْرُ لِكُرِيدُ الْعَلَى لَمْ الْمُعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ السَّاسِينَ وَال أَسْرَةُ الْحَاسِينَ وَالْمَاضَكُمُ الْعَاكِينَ وَلِمَ آخَرُ الْزَاحِينَ السَّالْكَ بِعِزَيْكَ وَ الْسَالَكَ بِغِيْدَ مِنْ عَلَىٰ الشَّاءُ وَاسْالُكَ بِكُلَّ شِي الْمَالَا بِدِ عِلْمُكَ وَاسْالِكِ بِكُلِّحَ فِي أَنْكُ أَوْ خِنَابِينَ كُنْكَ وَبِكُلِ سُودِ عَالَ بِواحَدُينَ مُلْدِينَ وَرُسُلِكَ وَابْنِيا أَنْكَ انْنَفْرِلَى عَلَى حُسَّمَهِ وَالْبِحَيِّ وادع بِالْفِالِك مُتَفَالِحِين فاذا فغت فقل سنجان من الزرَّحْمَدُ مُعَلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِهِ مُسْجَانَ مَنِ الغبي مخذأ سنبعان توالغب علياً سنعان من حق الحسن والحسب سنجان مَنْ فَطَمَوِهُ الْمِنَّةُ مُنْ اجْهَا مِنَا لِنَّا رِسْجَانَ مَنْ خَلَوَ المَّيْ إِلَيْنَ ماذنوسنخان سياستفيدا فألتمات فالانضين بولايذ مخت فالعكسك التي المركز المستادة في المستادة المستادة المستادة المستادة في المستادة المستادة المستادة المستادة المستادة ال التي المركز المستادة المستادة

سورقي العنكبوت والرقعرفي شعم بمضان ليساة تلث وعشين فهودا فقه المحد من ملالية لا استوف إليًا ولا اخاف ان يكت المعلق في بني اثما وانالها بين السورة بن من القد مكانا وروى الوي الصنعاف مناجعها لله عليه انه قال لوقرأ مبلليلة تكدث وعشرن من شمر مضان انا انزلنا و في ليلة الفتن لأصبح وهويت بالليقين بالاعتراف المختف وفينا وماذاك الاشي عاينه في وم وعام كالسلة من عديدان مناول المتع المائع الله إِنَّا أَنْتُنُّ النَّنَاءَ بِمُولِكَ ظَائِتَ مُسْلَةُ لِلصَّوابِ مِنْكِ أَيْقَتُ أَنَّكَ أَرْحُهُ اللَّامِينَ فِي وَمُونِيعِ الْمَفْوِقَالِقَّمَةِ وَالشَّكُ الْمُا فِينَ فِي مُونِعِ النَّكَ الْمِ اليَعْنَةِ وَاعْظَمُ النَّهِيْرِيَّ فِي مُوضِعِ الزَّيْرِيَّةِ وَالْعَظْمَةِ اللَّهُ مَا إِنَّ الْمُ دُعَا يُكِ وَمَسْأَلَيْكَ فَأَسْمَعُ لِاسْمِيعُ بِنَجْقَ وَلَجِبُ لِابِجِيمُ دُعُونِ وَأَقِسَلُ المعَفَوْدُ عَثْرَةً فَكُرُ اللَّهِ مِنْ كُرِيَّةً مِنْ فَيْجَمَّا وَهُومٍ قَدْكَتُمْ فَأَوْمَرُ وَلَقَامَا وَتَحَةٍ قُدُوْتُرَهُما وَخَلْقَةِ مُلَادٍ وَدُفككُمْنَا الْعَدُ لِيُوالَّذِهِ لَمْ يَغَيْدُ مُاحِبّ كُلُّ وَلَذَيْكُنْ لَهُ شَهِكُ فِلْكُلُّ وَلَدْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ الْذَلِ وَكَتِنْ تَكْبِيرًا العُسُدُ شِوجِيعِ عَالِيوِكُلُوا عَلَيْتِهِ نِهِهِ كُلُوا الْعَسْدُ الْفِالَّذِي لا مُعَادَ لَهُ فِي لَكُورِكُ مُنْ الْحَالَةِ وَالْمِي الْمُدُولِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي الللَّالِمُ اللَّا الل فِعَظَمَتِ الْخُنُهُ ثِيهِ الْفَاجِي فِالْعَلْنِ أَنَّ وَحَنَّ الْظَامِي الْكَرَمِ عَنْ الْأَسْطِ والمحوين النجلا تنفض كمآك كالزين كفن المطآء الحاكما وجودا إِنَّهُ مُوَالْمَذِيزَالْوَقَابُ ٱللَّهُ تَرَاقِ أَسْأَلُكَ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرِ مَعَ خَاجَةٍ إِ

عايضيت بوالمارت اريد بورجك قالذار الاجزة رهوبا وترغو الليك بير فَأَحِينِهُ الْمُيْتَنِي فَلْيَهِ وَأَرْتِينَ إِذَا أَنْتُنَى قَلْيهِ وَالْمِثْنِي إِذَا مَثْنَتَ عَلَى إِلَّ وَإِن كُلْنُ مِنْ تَعْصِرُ فِهَا مَعَىٰ فَإِنْ أَوْرُ الْلِكَ مِنْ وَأَرْعُ الْلِكَ فَهَا عِنْدَكَ قَ السَّالُكَ انْ تَعْمَى مِن مُعَاصِيكَ وَلا يَكِلْمِ لِلْ يَعْمَى طَرِيَّةٌ عِنْ إِلَيْا مُالْمِينِيّ المُ اللِّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وأسألك افن تفوم وبطاعيك متانة فأن علما وأبث متى دام وأن تخيسك لى بالسَّعَادَةِ وَكَالْحَوْلَىٰ عَهَا ٱللَّهَ أَكَا كُنَّ ٱلْحَالِلَةِ ثُمَّ مَدْعِو مِا احبِتَ وَافَا فَيُ منالتهاء فاسجدو قل فيجودك سجّة ونجي الباللفان لوخيل الماكث العَظِيمُ سَجَلَدُ خِي الدَّالِ لَإِنْ لِكَ الْعَزْرِ سَجَدُ وَجِي الْفَعْبُرُ لِيَحْبَكِ الْعَيْرِ الكرم رتيان استغفرك ماكان واستغفل ماكرن رتيا بخيد بادن رَبِيلًا يَتِي فَنَا أَنْ رَبِيلِ مَثْمِتْ إِلْفَالَةِ وَبِإِلَّهُ لَا وَإِنَّ وَلَا مَا يَعَ لِلْا أَنْتَ رَبْ صَلِ عَلَيْمَةً وَالْ عُمَّةُ إِنْصَلِ صَلُّوا تِكَ وَالْ اللَّهُ عَلَيْمَةً وَالْ مُعَلِّم إِنْصَلِ بَرُكَا إِلَى اللَّهِ مَا إِنَّ الْفُرَدُ بِكَ مِنْ سَفُوا إِلَّ وَالْفُودُ لِكَ مِنْ نُعِنَّا إِلَى جَاعَوهُ بك بن جَيع عَفَيِلَ ويَعَظِلَ سَجْانَكَ انْسَالُهُ دَسُالْمَالُهُ طَفْ رضَ لُسل سالتحرد فينذ فيالدعآء وقرآءة انأائزلناه فجايسة المقدر وغيها مايستيت انبقأ واذار ينفيأ الدان تدعو بين كل دكعتين فادع في العشرات فافراكان اليكة ثلاث وعثيه فاقرأ أما انتاه في ليلة القدر المتع واقرأ سوراني بموت والرورمة واحنة دوي البيسيهن إجمعا تشعل السادرات قالب قرأ

الماران الماران

دون برجوبي الظالمة م

Jan waster

مَدِدُ وَكَايِّكُ وَأَخِيَّ وَالْكَ الْحَيْثُ عَلَيْكُ الْمَالِمُ وَالْمِلْكُ كَانْدُكُو النَّبِيِّ الْمَظِيمِ

مل بالكري توليديال محمورية توليدي الما رجعه دول ريان و داري بالدوي طفات خ داري معال دالولغ الدوي طفات خ

مُخْوَفَةٍ فَلَكُمَّا لِي وَتَعِيدُ سُولِعَةً فَلَا ذَانِ فَأَشْنِ عَلَى وَالْمِمَّا وَآدَنُ مُسْتِجًا الْحَدْ يَقِواللَّهِ وَلا يُعْتَلَىٰ جِأْمِهُ وَلا يَعْلَىٰ الْجَا وَلا يُرَةُ سُالِلَّهُ وَلا يَعْتَاسِلُهُ الْحُدُنْشِ اللَّهُ الْوُمِنُ الْخَالِمُينَ وُمُو الصَّادُونَةُ وَمُنْعُ الْمُتَفَخِّينَ وَيَضُعُ الْسَكَمْرِينَ وَيُعْلِكَ مُلُوكًا وَكَيْتَعْلِمْ أُخْرِينَ وَٱلْحَدُ اللَّهِ فَاصِمِ لَلْجَارِينَ مُبَيِّزً الظَّلَمَةُ مُنْدِلِنِ الْمَارِعِينَ تَكَالِ الْمَالِينَ صَيْعِ الْمُسْتَصْرِةِينَ مُوضِعُ الْمَالِينَ مُعَمَّا لِلْوُّمِينِ الْحَدُ لِشِوالَّهِ مِنْ خَتْمَتِ مِنْ عَدْ ٱللَّمَا وَمُعَكَاعَا مِنْ مُعَلِّ الازفن وعنا رُما وتَعْيِجُ الْجِارُ وَتَن يُسَبِّحُ فِهُ فَالْقِيا لَلْهُ سُوالِّنَا فِي عَلَيْ وَلَكُ غِلْقُ فِيزَنْ وَلا يَزِنَ فَيُطْوِمُ وَلا يُطْعَمُ وَيُكِيَّ الْأَحِيَّاءُ وَتَحْفِي لَوْقَ وَمُعَ حَيُّ الْأَيْوَ تُوبِينِ الْغَيْرُ وَهُوعَلَى كُلِ شَيْ قَلْهِ اللَّهْ مَرْضَلَ عَلَى عَلَيْكِ مَا اللَّهْ مَرْضَلَ عَلَى عَلَيْكِ وَ تَكُولِكَ فَأَيْنِكُ وَمَعْنِيْكَ وَجَبِيكَ وَخِيرٌ لِلَ مِنْ خَلْقِكَ وَخَافِظِ سَرِكَ وَ بُتَلِغٍ رِسَالاَيْكَ أَنْصَلُ قَالَحَنَ فَأَجَلَ قَالْكُلُ قَالُكُ فَأَثْمُ فَأَلْحِيثِ وَأَلْمُتَل فَاسْنِي فَاكْثِرُ مُاصَلِّتَ وَالْكُتُ فَتَرَعَّتُ وَتَعَنَّتُ وَسَلَّتَ عَلَى عَدِينِ فِالْكِ وَٱبْنِيَآلِكُ فَيْمُ لِكَ وَصَغَى تِكَ وَاعْلِ الْكُوالْةِ عَلَيْكَ مِنْ خَلْفِكَ الْأَسْتَ عِبْلِ عَلَيْحَةً فَالِيُحَةِ اللَّهُ مَصَلِعَلَ عَلِي آمِيلُوْنِينَ مِتَعِينَ رَسُولِ رَبِيالْهَ أَبِنَّ وَيِّلِيَ الْسِلَامِيَّةِ الطَّامِيِّةِ الْمُعْلَةِ عَالِمَةٌ سَيِدَةٍ شِنَا وَالْعَالِمِينَ وَصَلِّعَلَى عِلَى الزُّمَةَ وَإِمَّا فِي الْمُنْكَ لَمُسْتِنِ وَالْمُسْنِينِ سَيْقَةَ شَبَّا بِالْمُلْكِنَّةِ وَمُثَلِّ عَلَ أَيْنَ ٱلسَّلِينَ عَجِلَ عَلَ عِلَا عِلَ عَلَا لَنَا آيَكَ فِي بِلَا وِلَ صَلَّ كُثِينَ فَآيَتُ اللُّمْ مَوْمَتِلِ عُلْ وَلِي الْمِكَ الْعَالَيْمِ الْوَسَلِ وَالْعَمْلِ الْمُنْكَلِ عَلْمَهُ بِالْكِيرَاك

البوعظيمة وقياك عنه فليم ومحوم فيهكث ومحوعليك شارت أألمنة إِنْ عَفَىٰ كَ عَنْ ذَنِي وَجَالُونَ كَ عَنْ خَلْمَ مِنْ وَمَعَلَىٰ عَنْ ظَلِّي وَمِنْ كُنْ فَيَعِيم وُجِلَكَ مَنْ كَثِيرِ مِن عِندُ مَا كَانَ مِنْ خَلَاقًى وَعَدَى الْحَلَمَى فِإِنْ أَسَالَكَ مَا لا اسْتَوْجِيْدُ مِنْكُ الَّذِي دُزَّقَتِي مِنْ رَحْيُكِ وَأَدُّنْتِي مِنْ بَلْمَ لِكِ دُعَّ فَجَي مِزَاجِلْتِكَ نَصْ ادْ مَنْ أَرِنَّا وَأَسَالُكَ سُتُنْ فِي الْمَا وَمُا وَالْا مُولِدُ لَيْ مَلَى الْمِنْ اللَّهُ بِيوالِيْكَ وَإِنْ الْطِأَ عَنْ عَنْمُ يَجِهِ إِعِلْكَ وَلَمْ لَأَلَهُ وَالْمَا عَنِي مُوَجِّنُ إِلَيْكِيكِ بغافة الانور فلراد سؤلك ما المسر فالمنداليد بنك على ابت الك تَنْعُونِ فَأُولِي عَنْكَ وَتُعَبُّ إِلَّ فَأَتَبَكُ إِلَيْكَ وَتَتُودُ وَإِلَّ ظَادَا مُنْكُ فِلْكَ كَأَنَّ لِيَ النَّفَازُلُ مَلْكُ ثُمَّ لُوسَيْكَ ذَلِكَ عِالرَّحْمَةِ لِيَّوَالْإِحْدَانِ إِلَى النَّفَعُلُ عَلَى حُودَلَ وَكُرْمِكَ فَأَنْحُ مِنْكَ الْعَاهِلَ وَجُنْعَلَى وَبِفَ الْمِنْ لِإِنْمَا إِنَّ لَأَنَّ جَادُكُمُ الْمُدُنَّةِ مَا الْمِنْ الْمُنْ عَرِي الْفَلْكِ سُعِزِ الرِّياجِ فَالْتِ الْاصْلَاحِ وَيَا اللن رَيِّالْمَالَينَ الْحَدُ لِي عَلَى لِي مِنْ عِلْمِهِ وَالْحَدُ لِي عَلَى عَنْ مِنْ مُنْ مُلْكُ وَالْحِنْ لِيهِ عَلَى لَوْ إِنَّا تُرْفَضِّيهِ وَمُوَالْقَادِلْ عَلَى الْمِيدِ الْحَدُ لِيرَ خَالِقِ الْعَلَق فاسطِ الرَّذَقِ وَعَالْمَا لَ لَهُ كِلَامِ قَالْفَضْ لِ قَالْمُ اللَّهِ بِشُدُ فَلَا رُفَّ وَقُرْبُ فَهُمْ مَا الْغُولَىٰ تَبَارَكَ وَقَالَىٰ الْفِيْهُ فِيهِ الَّذِي لِيْنَ لَهُ مَنَا فِعُ يُعَادِلُهُ كَلا شِبْهُ يَشَاكِلُهُ وَلَا لَهُمْ يُهِافِنُهُ فَتَرْبِعِزَّتِهِ الْمَعْزَآةِ وَتَوَافَعَ لِفَطَّتِهِ الْعَظَّآءُ فَلْغُ بِثُنْمَ يَوِمُالِثَاءُ الْمُنْ لِيُوالِّهِ يَجْمِينِهِ مِنَ الْأَدِيدِ فَلْ مُنْ إِلَّهِ مُن وَالْمَاتُونِ وَيُعَلِّمُ الْعَدُّ فَاذَاجًا زَيِهِ فَكُرِينَ وَمِنْ مِثَنَّ مِثَالًا عَلَاهِ وَفَلْمَةٍ

اللالإثاغ

تيلة

F MANN B

Noviet Noviet

وعالم النجري شعر مصان معنابين المال قالكا فعلى والعسين ستينالعابدين صلوات القعليد يسترعا تة الليل ف شريد شان فاذاكان فالتعود عامدنا الدعاة الفخ نوج في بعض يلك كالتكري في المال منافي لِيَ الْغِيْلُ الْمِدِي وَلا يُحِدُّ إِلَّا مِنْ عِنْدِكَ مَرِّنا أَنْ لِمَا لَهَا : وَلا سَتَطَاعُ الْمُ إِلَ كَالْنَهُ اَحْسَنَ اسْتَعْنَى عَنْ عَوْنِكِ وَرُحْيَكِ وَكَالَّهُ فَأَسْلَاهُ قَاحَرًا عَلَيْكَ وَلَمْ يُعْلِكُ خَرِجٌ عَنْ مُسْرَتِكَ الرَبْسِ الرَبْسِ الرَبْ عَلَيْهُ الْسَعِيمُ لُكُ وَ الْتَ وَلَلْتَهِ عَلَيْكَ وَدُعُونَهَمْ إِلِيْكَ وَلُولًا أَنْتَ لُولُودِ مِنَا أَنْتَ أَلْمُولُهُ إِلَيْهِ ادَّعُنْ يَجْيِنِي وَإِنْ كُنْ يَطِّينًا حِينَ مَلْعُونِي ٱلْحَدُ لِيوالَّذِي أَلَالُهُ فِيعُطِينِ فَإِنْ كنت تخيلا مين يستقيض فالخذا فيوالمذي أناديع كأساشت لجاحتي وأخلق حَثْ شِنْ البِرِي مِنْ يُرْشِيعٍ فَيَعْمِلِ عَامِي أَلْمَالُ اللَّهِ كَا أَدْعُوعَ مُنْ اللَّهِ كَا أَدْعُوعَ مُنْ اللَّهِ ولُودُعُونَ غِيْنُ لُونِيسَعِنْ وُعُالَىٰ وَالْحَدُ لِيهِ النَّهِ اللَّهِ الْحَعْضُ وَلُونِعَتْ غَيْنَ لَاَ خَلْفَ رَخَا فِي وَالْخُدُ فِي اللَّهِ وَكُلِّي النَّهِ فَأَكَّرُ مِنْ وَلَمْ يَكُلِّي النَّاسِ يَسُلُونِ وَالْخِلُ فِي اللَّهِ حَسَالِكَ وَهُوَعَيْ عَنَى وَالْحِلُهُ لِيُو اللَّهِ عِلْمُعَى حَيَّ كَانْ لازُّتْ لِي فَرْفَاحْدُ شِي عِنْ فِي لَكَنْ عِنْهِ ٱللَّفَ الْمُسْتَرِانَا مِنْ سُلَلْفًا الْمَ اللُّكُ مُنْهَمُّ وَمُنَّا مِلَا الرِّجَاءِ اللَّكُ مُرَّعَةً وَالانتِمَانَةُ بِمِنْدَ إِنَّ الْمَاك مُّاحَةٌ قَانُواْتِ النَّفَاءِ النِّكَ المِمَّادِخِينَ مَفْتُوحَةٌ وَأَعْلَى أَنَكَ الْمِرَالَ مِنْ فِيعِ لَجَا عَالْمُلْمُونِينَ بِمُصَدِافِاتُهُ فَانَّهُ فِاللَّمْعِيالِ جُدِكِ وَالرِضَا بَقِضَا لِكَ عِيضًا ﴿ مَنْعِ الْبَاخِلِينَ وَمَنْلُوْمَةً مَنَّا فِي لِلْكُنَّا يُنِيَ فَأَنَّ اللَّهِ لَلْكِيَّةِ وَيُسْالُنَّا فَق

الْغَيْنِ فَايِدُهُ بِعِي الْفُنْدِ الرَّيَّالْمَالِينَ ٱللَّمِيِّةِ مَا اللَّهِ وَالْآنِ إِلَى وَ الفَآنِدَ بِبِيلَ اسْتَعْلِفَ فِالْأَمْنِ كَااسْتُعْلَفَ لَذِينَ بِن شَلِيرَ تَكُنْ لَهُ دَبِيتُهُ الَّيْهِ التَّقَيْدَةُ لُهُ أَيْدِلُدُينَ جَدِي خُودِ أَمَنًا يَعِيدُكَ لا يُشْرُكُ لِكَ شَيًّا ٱللَّهُ مَ أَعِنْ وَاعْزِرْ بِهِ وَالْفُرِعُ وَانْفِرْ بِهِ الْفُرْقُ ثُمَّا عَرَبُواْ ٱللَّفْ اَلْمُومِ وَسُلَّك وُبِلَّةُ بَيْلِكَ حَتَىٰ لا يَسْتَعَبِّنَ مِنْ مِنْ إِلْكُونِ عَلَالْتَهِ مِنَ الْعَلْقِ ٱلْأَسْتَدَ لَأَنا نَفَتُ التُّكُ فِي وَلَوْكُومَةِ هُورُ بِمَالُوسُ أَدْرَ وَأَصْلَهُ وَنُولُ فِاللَّفِاتَ وَلَمْلُهُ تُحْلَنَا لِهَا رِمَا النَّهَا وَ الْكِاحِيِّكَ وَالْعَادُوالِي جَبِيلِكَ وَمُنْ تُعْنَا فِي آلُمَا مَدَّ النَّهَا وَ اللَّحِيِّ اللَّهُ عَلَا عُرَّفْتًا مِنَا لَيِّ فَقِلًا أَهُ وَمَا قَفَّرًا عَنْهُ فَلَفِنا ۗ ٱلْهُ تَم المربورة عَنَّا كَاشْعُ بِعِرِمَ إِمَّنَا وَادْتُنْ بِهِ فَتَقِيًّا وَكُورِ بِهِ وَلِمُنَّا وَاعْزِيهِ فِلْتَا فآغن بدفا للفا وافض بوعن معتميا واجتربه ففراك وشق يدخلها وتسيد بوغسرا وتنفي بودخ منا وُوَل بواسْرنا وَالْجَع بِوطَلِيَّنَا وَالْجِربِهِ مِالْمِينَا وَاسْتَهْمُ وَمُوَّمَّنَا وَأَعْظِنَا مِنْ فَقَ ثُغِيِّتِنَا يَاخْيُرَالْمُولِيِّ وَأَوْسَعَ الْعُطْبِيّ إشف بعملانة فاذف بافيظ فأويا كالمرااي الانتكف بدورتاكي إِنْكِ أَنَّكَ مُّنْهُ مِنْ تُشَاءُ الْمُولِطِ سُتَهِيمٍ وَأَضَّرُاهِ عِلْ مِنْدِكَ وَعُدُونِنا الةالتي لين الله عران عكواليك فعل فينا وتفية ألا إنا وكفن عفونا كُشِيَّةً ٱلْعِنْةُ وَتَطَاعُرُ الرَّا فِعَلَيْنَا فَصَلِّحَ لَيَكُمَّةٍ وَالْبِحَيْةِ وَأَعِنَّا عَلَى وَالِتَ كُلِّهِ بِنَيْ يَكُلُ وَيُسْ ذَكُتُهُ وَتَصْرَفُونُ وَيُسْلِطانِ وَيُظُونُ وَتَحَدِّمِنَكَ تَعَلَّيْنَامَا وَعَا فِي إِنَّانُ لَلْمِينًا مَا مِنْ عَيَّاكَ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَ

مانف المفات المائلة الم

ئى دائرىغىد باغۇلغىڭىڭىڭلىكى دا كىللىق ئىڭ دائىڭ دائىڭ دائىڭ دائىڭ دائىڭدى دائىڭ دائىش

البَقْتُ انْتُ والله مثال مث الرُّتِرُ وَوَ بِثُولِهِ الْهِ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ عَلَى المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

> ئۆلەرلىق ئۇيۇللىكى ئال يۈلۈرۈللىكىكى تۇلىمىدا ئەسىلەر

ملاك كالمؤالة

بجِلْعَنَ عَالَاةِ النَّهَبِينَ مَعِلْمَكَ بَكُمْ عَنْ كَافَاتِ الْفَصِّينَ وَآثَالِ سَيْدِهِ عَلَيْدُ بِعَضَالَتَ عَامِبُ مِلْكَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمَعَدُ مِنَ الصَّغِ عَنْ الْحَسَى بِكَ المَنَّا وَمَا أَنَا إِرْبُ وَمَا حَطَّرِي مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِعْ فِلْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن خَلِينِ سِرَكَ وَاعْفُ مِنْ بِكُرُرُ وَجِيلَ فَلُواطَلَةَ الْيُورَعَلُ ذَنِي فَيْلُ مُافَلَتُهُ وَكُوْجِفُ تَعِيدُ لِالْعَفْوِيَةِ كَاجِنَتُ لَالِاّلَكَ الْعَوْدُ النَّاظِينَ إِلَى وَاخْفُ الْطَلِعِينَ عَلَى بَلِي ثَلَى إِيتِ خَيْرَالتَاتِينِ فَأَحْلُمُ الْاَحْلَينَ فَأَكْرُمُوا كَاكُوبِ سُتَّادُ الْفُيُوبِ غَفَّارُ النَّهُ يُبِ عَلَّهُ مُ الْفُنُوبِ تَسْتُرُ النَّنْ بِكُرْبَكِ وَتُغَخِرُ الْعُقُوبَةَ بِإِلْيِكَ ظَلَكَ الْمُدُّعَلِ عِلْيِكَ بَعَدَ عِلْمِكَ وَعَلَى عَفُوكَ بِعَدُ تُلْدُيْكَ وَيُعْلِيٰ وَيُجَرِّثُنِ عَلَىٰ عَصِيدِ لِلَّهِ إِلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ ويُسْرِعُني لِكَالتَّوَيُّ عَلَيْمًا رِيكَ مَعْ فَيْ إِسْعَةٌ رَحْيِّكُ وَعَظِيمٍ عَفُولَ الْمَلِيمُ الكريم الحقُّ الفافِي النَّفِ القابِلَ التَّفِ العظيمُ الَّذِي الْفَدِيمُ الْحِدْانِ أَيْنَ سِنْكُ الْجِيلُ إِنْ عَفَلُ الْجِيلُ أَنْ فَعْكَ الْعَرْبُ الْرَيْعِ إِنَّ عِنْ الْمُدِّيعِ إِنَّ ع رحْتُكَ الْوَاسِعَةُ أَيْنَ عَطَالِاكَ الْفَاضِلَةُ أَيْنَ مَا إِخِيلًا لَمْ يَعْدُ أَيْنَ صَلَّا يِعْكَ السِّينيُّ أَيْنَ فَضَلُكَ الْفَطِيمُ إِنَّ مَنْكَ الْجَسِيمُ إِنْ إِصْا لُكَ الْعَبِيمُ آيَّ كُرَّبُكُ الكرم يؤفاستنفينه وترحيك فجكفن لامخيل لاشعيد لامغض ك كَنْنَا مُنْتِكِلْ فِالنِّبَاءِ بِن عِمَّا بِلَ عَلَىٰ أَعَالِنَا كِن مِنْ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُلَالَّفَيْ وكَفَأَ الْغَيْفِيَّ شِيكُ بِالإِحْسَانِ نِعَا وَتَعْفَى عَبِ الدَّسَبِكِيًّا فَالدَّدِي مَا لَشَكّر التبيل المنتشر المفيح التسترام عظيم الأليك وأفيت المكتبرا المنتخب

فَأَلْتُ لا تَعْجُبُ فَخَلْقِكُ اللهِ انْتَجْبُمُ الْمُظْالُ وَلَكَ وَقَلْ فَصَلَاتُ إِلَيْكَ مِطْلِيق وَلَدُجُتُ اللَّهُ عِاجَى وَجَعَلُتُ بِلِيَا سَيِفًا بَيْ وَبُدُهُمَّا لِلَّهُ وَكُنَّ الرَّسَّلِي فَعُ إِسْتِفَاقُ والسنياعك سي ولا استياب لينفول عنى بل ليفي يحسَّ ربل وسكوناك مِنْفِ دُعْدِكَ وَكُمَّا فِي إِلَّالْا يَانِ بِتَحْدِيكَ وَثِعَتِّي مِغْرِجْتُكَ مِنْ أَنْلارتُكَ لِي غُلُكَ وَلَا لِلْهُ الْمُنْ الْمُعَالِثَ مُعَالِمَ لا شَرِيْنِ لَكَ ٱلْلَّمْتُ الْسَالِقَ الْمُلْ وَفُولُك حَتَّ وَوَعَدُكَ صِدْقُ وَإِسْالُواللهِ مِنْ فَصَلْدِ إِنَّاللهُ كَانَ كُلِّ عَلَمًا وَلَيْنَ مِنَ مِنْ اللَّهُ لِاسْتِيهِ إِنْ ثَاثُرٌ السُّوالِ وَنَنْتَ الْعِلَيَّةُ وَانْتَ الْنَّانَ الْعَلِيَّاتِ عَلَمُ مَا مُلِكَتِهِ وَالْمَا أَيْهُ مُلَيْمٍ مِنْ أَنْ فَاقِلَ الْمِي مُثِينَى فِيقِكَ فَإِحْسَانِكَ صَغِيًّا وَفَقَتَ بِالْمِي مَيًّا فَيَا مَنْ رَبَّائِ فِللنُّنْ الْمِصْانِيرِ وَتَقَفُّ لِو وَيْعِي وَأَثَا تَهِ فِي الْأَخِنَ إِلَى عَنِ قَرْبِيو مَوْفَى أَمَلًا يَ وَلِيهِ عَلَيْكَ وَحْبَى لَكَ شَغِعِ إِلَّكَ فَانَا وَايْنُ مِنْ أَلِيكِ إِلَّا لَيْكَ وَسَاكِنُ مِنْ شَغِعِ الْمِشْفَاعَيَكَ فَ ادُعُلُ إِلَيْهِ لِمِنَانِ قَدَا أَخْرَتُهُ ذَنْهُ وَمِنْ أَلْحِيْكَ بِقَلْبِ قَدَا وَلِمُنَّهُ مِنْهُ ادُعْلَ لِارْتِيْ طَامِمًا طَعِمًا طَاحِيًا خَالِفًا إِذَا نَايْتُ كُولائ ذُلُونِ فَرَعْتُ وَإِذَا لَأَ كُرْمُكُ كُمِعَتْ فَأَنْ عَفَى تَعْمَرُ رَاحِ قَانِ عَنْ تَ فَقَدْ الْمَالِمِ حُمَّى اللَّهُ فَجُرَّات عَلَى اَلِيَكَ مَعَ إِنَّهَا فِهُ لَا تَكُنُّ جُودُكَ وَكَمَكَ وَعُلَّهِ فِي شِنْقَهُ مِعٌ وَلَوْجَيَّا أُ وَأَوْتُكُ وَرُضُنَّكُ وَقُلْ مَكُونُ أَنْ لَا عَيْبَ مِنْ وَيْنِ وَفَيْنِ أَمْنِيتَى تَحْتِقَ رَجَّالُهُ وَاسْمَعْ دُعًا بَيْ يَاخَيْرِ بِنَ دَعَاهُ وَاعِ وَأَفْضَلَ بَنْ رَحًا وُلَجٍ عَظْمَ السِّيدِ مِلْمًى وساآءً عَلَى فَاعْطِن مِن عَفْرِلَ مِقِدارِ اللَّي وَلا تُوْاعِنْهِ بِأَسْوَة عَلَى فَإِنْ كُرْمَكَ

افيالفلا

To Spire

wall war in

Part of the second

in the

الصِّبَا وَاسْتِيا وَنُونِا مِنْ مِنْ لِمَا لَكُ مُنْفِيلُ اللَّهُ مَرِسًا وَتَوْبُ النِّكُ فَعَيْدُ النياباليف وكفارصك بالنفوب خبك التنا فاول فضرا البك صاعد وكفرك كالمتألُّ مَاكُ كُرُيا كَأْسِكَ مَنَا بِمَلَّ فَيَعِي عَلَا يَنْعُلَتُ وَالْكَ مِنَاكَ خُولُنَا بِنَوْلِت وتتفضَّل عَلَيْنًا لِالْآلِكَ فَسُبْعًا لِلَّهُ لِمَا أَعَلَكَ وَاعْظَلُكَ وَالْمِكْ بُنِونًا وَمُعِمًّا تَقُدُّتُ النَّمَا وَكُ وَيَعَلَّ شَأَوْلُ فَالْمُرْصَا يِعْلُ دَفِيالُكُ النَّ الْمِلْوَمُ فَضَلَا وأغطه طِما مِزان تَعَالِيتني بِفِيلِي يَخَطِّيثَتِي فَالْمَغَوَ الْعَفَى سَيْدِي سَيْدِي الله والمنظان بالرك واعفنان سخطك فاجتاب منابك وادد فاسن مُوامِيكِ وَٱنْفِ عَلَيْنَا رِنْ فَصَٰلِكَ وَارْزُفْنَاجٌ بَيْتِكَ وَذِيَّانَ جَيْرِ فَتِيكَ صَلَّوا وتختُك وتعفين وتضائك عليه وعلى مله وتعلى فريب ميك وأنقنا عَلَهُ بِطَاعِيَّكَ دَتُونَنَّا عَلِي لِّيكَ وُسُنَّةٍ بَنِيكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِدِ اللَّهُ الْعَفِي لى وَلِاللَّهُ وَانْعَمَا كَانَبُنا فِهَ عَيْرًا أَخِيمِا لِلْإِحْنَا ذِلِحَنَا أَوْ وَإِلسَّيُّاتِ عُفْراتًا اللَّهُ عَاغَفِر الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْمِنَاةِ مِنْمُ وَالْأَمْوَاتِ وَتَابِع بليتنا وسيتم فالخراب الأم تنريخ التستعا وشاميا وفاتبيا ذكرنا وأنثانا صَغِيرًا وَكِبِيرًا حَيْنًا وَمُلُوكِا لَنَبَ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ وَعَلَا اللَّهُ الْمَيْدًا وَخُرِسُهَا خُنْ أَنْ سِينًا ٱلْمُ مَعْمِلِ عَلَيْهَ وَالِيُعَدِ وَاحْتِهُ لِي عَيْرِ وَالْفِي مَا امْتَن بِن الْرِدُيْنَا يُ تَافِرُتِ وَلا مُسْلِطْ عَلَى مُن لا يُرْجَى طَاجِعَلْ عَلَى سِلْكَ طَاقِيَةٌ بالْجِنَّةُ وَلا تسكيفطالج المانفت بدعلى كادرفني من فضالت بذفا واسعا علا لأطيت ٱللَّمْ تَاصَىٰ فِي أَسْتِكَ وَاحْفُلُو بِعِفْلِكَ وَأَكْدُن بِكُلَّ فَيْكَ وَانْدُفِي جَ

وَعَا فِيْتَ إِلْجَيْتِ مِنْ خُبَّتِ إِلِيْكَ وَالْمُنَّةُ عَيْنِ مِنْ لَاذَ بِإِنِ وَالْقَفْعَ إِلَيْكَ النَّت المنين وتخن المسيود فقاوزا ربوع فيعا فيتنا يجهل الوندك وأي جُمُلُ البَيْكِ لا يُسْتُدُ وُدُكَ اذَا يُحُرِّنَانٍ ٱلْحَكْرِنَ الْأَيْكُ وَلَا قُلَادُ أَغَالِنَا فِي نِعَرَكُ وَكَيْفَ نُسْكُرُهُ الْمَاكُ نَعًا بِلْ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمَكْ بَلْكُيفَ بَضِوْ عَلَى اللَّهُ بِي مُا فَكُمُ مِن رَحْيَكَ الواسِعَ الْغَنِينَ الْماسِط الْيَتَيْنِ والرَّحْدَةِ فَوَعِنَّ لِكَ السِيمِ لُولَانَهُ مُا رِّحْتُ مِنْ إلَكِ فَلَا كَمْفَتُ عَنْ مُلْقِلَ لِمَا الْمَمْ لِكُ مِنَ الْمُرْفَةِ عِجْدِلَ قَ كُنِيةَ وَانْتَافْنَا وَلِهِ إِنَّا أَكُنْ نُنَّا وَمُرْتُمْ الْكَانَّا وَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه المُعْنَالُ فَنْ فِعْلِكَ وَلا تُنَازَعُ فِي لَكِلَ وَلا تُنَالُ فِأَمْلِكَ وَلا تَفَادُ فِي عُلِلَ كَالْمُعْرَّفُ مُكْلُلَ احَدُفِي مُنْهِلِ لِلَّا أَعْلَوْ فَالْمَارِينَ اللهُ مِثْ الْعَالِمِينَ المتب طنامقام من لاذبك واستفاد بكرمك والفاخسانك ونعك وآفت الْحَادُ الَّذِي لا يَضِينُ عَفُوكَ وَلا يَنْقُصْ فَصَلَكَ وَلا تَقِتْلُ حَسَّكُ وَقَدْ تُوتَّفْنَا بنك بالقفع القدم والفضرا لعظم والرحمة الراسعة أفتتاك بارتب تخلف مَلُوْنَنَا الْوَلْحِيْنِ الْمَالِمَا كُلَّهُ الْكَرْمِ لَيْنُوهُ فَاظَّنَّا لِكَ وَلَا مِنَّا مِنْكَ كُمَّ فَا لَاتِ إِنَّ لَنَا فِيكَ أَمَلُوْ فَوِيلاً كُثِيرًا إِنَّ لَنَا فِيكَ رَجَاءً عَظِيمًا عَمَيْنَاكُ وَعَنْ مُزْجُو النَّسَجِّيَ لَنَا غَيْقِنَ رَجَاءَنَا لِإِسُولَانَا فَعُدْعَلِنَا مَا نَتَوْجِبُ إِمَّالِنَا وَلَكِن عِلْكَ فِيا وَعِلْنَا بِاللَّهُ لِا شَرِهُا عَنْكَ وَإِنْكُنَّا عَنْدُسْتُ حِيدً لِرَحْتِكَ فَأَنْتَ الْفُلُ أَنْ يَحُودُ عَلَيْنًا وَعَلَىٰ لَيْنِينَ بِعِضْلِ عَيْنَكَ فَالْمَنْ عَلَيْنًا بِمَا أَنْتَا هُلُهُ وَجُدُ فَانَّا مُخَالِحِينَ إِلَى يُنْإِلَ لِمِعْفَارُ بِنُولِكَ المَثَلُ بِنَا وَيَعِلْ اسْتَغْنَيْنَا وَيَعِلْ

وْرُونِ الْخَالَةِ إِلَّاكُاءُ مِ

وكنك

وَيُعْنُ نُرْجُولُ أَنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حُدَّا عَلَى الْمُعْدِدِ اللَّهِ لَهُ وَالْكُنَّا } / الله عنوار الله في مناول عنواج

والانة عليه لم

I'W

اللَّهِ مَنْ يَهُ ذَكَا الْمَضِيعُ اللَّهِ رَفَّتُ ذَا كَا الْحَالِينَ اللَّهِ مَنْ يَهُ ذَا الْحَالِمُ الَّهِ أشَعْتُهُ وَالْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَالصِّهِ عَالَمَهُ مَنَّ ثِنَّ وَالدَّالِ لَا لَهُ إِلَّهُ مَنْ ثُنَّ وَالسِّيمُ الَّهُ شُعْيَتُ وَالسَّآئِلُ الَّنْهَا عَظَيْتُهُ وَالْمُرْبُ الَّهِ عَنْتُهُ وَالْحَاطِئُ اللَّهِ الْكُلِّدُ وَأَنَّا الْقَلِيلُ الَّهِ كُثَّرِيَّةُ وَالْمُسْتَمَعُفُ اللَّهِ نَصَرَتُهُ وَالْأَالظَّرِينُهِ الَّذِي الدِّيادَيُّهُ فَإِلَّا إِرَبِيالَّذِي لْأَسْخُيكَ فِالْغَلَةِ وَكُرَانُا فِيكَ فِالْكَةِ أَنَّا صَاحِبُ النَّفَامِ الْعُظْمِ أَنَّا الَّهَ عَلَىٰ ستين اجترى أنا الله عصيت جيال التمآء أنا الله اعظيت على لفاج عليل الرُّشِي أَنَّا اللَّهُ حِينَ بُشِرْتِ فِي احْرَجْتُ لِيُهَا اسْعَى أَنَّا اللَّهِ عِلْمُكْتَبَىٰ فَمَا الْعَوَيُّتُ وسَرَّتُ عَلَيْ فَالسَّخْ يَتُ وَعَلِتُ الْمَامِ فَعَيْثُ وَالْسِعَطْ مَن مِنْ عَيْدِكَ فَا الكِتُ بِحِلْلِكَ أَمْلَتُهِي فَلِيرِ لَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ كَأَنَّكَ اعْفَلْتَنِي وَيْزِعْفُو السّ العامي بنيني عفى كالك استعينتني المح أواغصاك مين عصُّتُك وألك إلى العدولا بامرك سنجف ولالعقوبات سعم كلا يوعيدات شاور للين خَطِّسَةٌ مَنَّفَ دَسُوَكَ لِيغَنِي دَفَكَ فِي وَايَ وَأَعَانِي عَلَيْهَا شِقَوْقِ وَفَرَفِ سِنْلِنَالْمُرْخُ عَلَى نَقَدُ عَمَّيْنَكَ فَخَالَفْتُكَ يَجْدَهِ فَٱلْأِنْ مِنْ عَلَالِكَ مُنْ لِيَ صَرَانِيهِ الْخُصَّاءَ عَنَاسُ خُلِصِنِي وَبِجُبِلِ مَن أَنْصِلُانِ أَنْفَظَتَ حَلَاتَ عَنى فَا سُوا تَا عَلَيْ الْحُوكِ الْبُ رِنْ عَلِي اللَّهِ لَكُ مُنا الْحُورِينَ كُرْبَكِ وسَعَةٍ وَحَيْك وَتُعْيِكُ إِلَا يَعَزِ الْفُنُولِ لِقَنَطَتُ مِنْدُمْ النَّكُمُ الْاحْمَرِينُ دَعَا ، واع وَافضلَ عَنْ رَجًا ، لل الله الله عَر بِينَةِ الإسلامِ انْ سَلُ اللَّي وَجُرْ مَوَ الْعَرَ إِن أَعْمِلُ لَك

بَنْتِكَ الْخَالِدِ فِهَا مِنَا هُذَا وَفِي عَامِر وَنِيارَةَ فَيْرِ فَتِيكٌ عَلَى وَالسَّلَامُ وَلا عَلِيهَا يَتَمَ رَ الْمُن الشَّاعِدِالسِّر مِنْ وَالْوَاتِفِ الْكُرِيدِ ٱللَّمْ مَنْ فَلَ مَوْكِ الْمُنْ عَلَى مَا الْمُن البني لفي وَ وَالْعَلَ مِهِ وَتَضْفَيْنَاكَ مِاللَّهِ إِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱللَّهُ مَرْانِي كُمَّا قُلْ مُنْفَيَّاتَ وَتَعَبَّيْنَ وَكُنْ الصَّلْنَ بَيْ مَيْلَكَ فَاجْيَنَكَ الُفَيْتَ عَلَىٰ نُعَاسًا إِذَا انَّاصَلَيْتُ وسَلَبْتِنِي ثُنَاجًا تَكَ الْحِالَا أَنَا لَاجَيْتُ مَا إِيكُمَّنَا مُلْتُ قَلْصَلَحَتْ مِيرَةِ وَقُرُبُ مِنْ تَجَالِي التَّوَانِيَ عَلِيهِ عَرَمَتْ لِمَالِيَّ ٱلْمَالَتُ قَلَّهِ وَخَالَتْ بِنَنِي وَيَنْ خِدِ مُرَيِّكُ سِيْرِهِ لَعَلَكَ عَنْ إِلَيْكَ كُرُوتِي وَعَنْ خِدَمَيْلَ عَيْنَة فَاوَلَكُ لَا يَتَى سُعِيفًا عَقِلْ فَاقْصَيْتِهِ أَوْلَمَلْكَ لَا يَتَى مُعِمَّا عَلِكَ فَقَلَيْتُمْ وَلَمُلَاكَ وَجُدِيمَ فِي عَامِ الْكاذِينَ فَرَفَضَتَمْ وَلَقَلْكَ لَأَيْتُمَ عَيْرَشَأَيْ لِنُعَالَيْكَ فَرَيْتُهِي أَوْلَمَالُكَ فَقُدْتَى مِنْ تَجَالِرِ الْعُلْلَاءَ فَتَمَالْتَهُا وَلَمَالُكَ لَا فَيْن فِالْفَافِلِينَ فِينَ يَغَيِّلُ أَيْسَةً فِي أَوْلَمَنَاكُ لَكَيْتُواْلِفَ تَجَالِينَ الْبَقَالِينَ فَيَعْيَ فَيْكُم خُلِّيْنَى وَلِمَالَكَ لَدَعِيْنَانَ لَتُمْعَ دُعَالَىٰ خَاعَدْتَى اُولَعَلَكَ جُرِي وَجَرَبُ كُا اَ الْوَلْمَالَكَ بِعِلَّةِ عِلَمَ الْمُنْ عَلَيْ عَلَيْ عَفُوتَ بَارِبِي قَطْالَ مَا عَفُوتَ عَرِالْمُنْ الْمُ قَبْلِينَ كُرِينَ الني رَسِيجَلُ عَنْ مُحَافًا إِللَّهُ عَلَى وَأَمَّا عَالَيْدُ بِعَضَالِكَ مَا رِبُ مِنْكُ اِلْيَكَ سُنَجِّزُ مُا وَمَانَتَ مِزَ الصَّغِعِ مَنَ الْحَسَى لِيَ ظَنَّا الْعِي أَسْتَادُ مِعْ فَضَالِدَ أَعْظُ خِلِنًا مِنْ أَنْ تَقَالِبَ فِي عَلَى أَفَانَ لَنَّ مَرْتَعِ خَلَيْنَى وَثَالْنَا لِمَا مِينَا وَفَالْ مُنْ الْعِضَالِكَ سَيْمِ وَتَصَلَّ مِنْفِيكَ مَعْلِكَ وَخِلْفَ إِينَ لِلَهَ عَلَى عَنْ لَوْ يَعْلِي كِرُمُ وَخِيلَ سَيْدِي أَمَّا الصَّغِيْرِ اللَّهِ رَبَّتُ ۚ وَأَنَا الْجَاهِلُ اللَّهُ عَلَّيْتُ وَأَنَا الشَّا

The State of the s

اِرْبِ فِهُ جَبِ مُثَلِّلُ مَنَا مُثَلُّهُ مِنْ اللهِ

صَلِّعَ لِيُعَلِّدُ وَالْعَلَيْدُ

فأخف فنشالها والفكة أينه فاشاد فيرشاني ليخل روا سنهم فينيذ شأن هنيب لنجئ فوشيد سنين ضاحكة والمنبيرة ووجئ فويني علياعين ترفيقها فتن وولا سيدى عَلَيْكُ مُعَوِّلُ وَمُعَمِّلُهِ وَيُعَالَى وَوَكُلِي وَبِحَيْكَ سَلَمَى ضَيْبُ رَحَيْكُ مَنْ تَشَاءُ وَكُذُهِ مِلِالسِّيْكِ مَنْ خُرِثُ فَلَكَ الْحَدُعُ لَى الْفَيْتُ مِنَ الشِّولِ لَكَ الْدُهُ عَلَى بَطِ لِنَا فِي أَفِيلِنَا فِي مَثَا الْحَالِّ الْشُكُلُ الْرَبِيَا يَدْحِبُوهِ فِعَلَ أَضْلِكُ مَنْ الْمُنْ لِلْهِ وَجَنْ نِعَلِي وَإِحْدًا لِكَ الْحُالَةُ جُولَ بَسُطَ الْمِلْ مُعْلَلُكُ مَيْلَ عَلَى سَيِعِهِ النِّكُ رُغُبَقِي وَالنِّكَ رَغُبَى وَالنِّكَ تَأْسِلِ قَدْمُنا فَوَ النَّكَ أمَّل وَعَلَيْكَ يَا وَاحِدِهِ عَكَمَةٍ عِنْ مِنْ وَفِياعِنَكَ الْمُسَطَّقَ رَغُبَى وَكُلَّ خَالِمِرُ كَطِ إِنْ وَتَوْفِ وَبِكَ ايْمَتُ مُجَبِّهُ وَالْمُلَكَ الْفَتْ بِيدِي وَيِجَبْلِ لَمَا عَيْكَ مَنْهُ مُعْبَى تُولايَ مِنْكِلَ عَاشَ قُلْبِي وَمِنْناجًا لِكَ بَرَدُتُ ٱلْكَرَانِيُ فِي مَنْ فَيا مُولاً وَيَا مُؤْمِّلَ وَيَا مُنْتِكُ مُؤُلِي فَرِقَ مِنْنِي وَبَنِي وَمِنْ أَنْهِ اللَّهِ لِينِ لُزُومِ طَاعِيْكَ فَإِنَّا اَسَالُكَ لِعِبْدِيمِ النَّعْاءَ عِبْكَ مَعَظِيمِ الطَّيَعِ مِنْكَ اللَّهَا فُجْتُهُ عَلَى مِنْكَ مِن المَّافَةَ وَالرَّحَةَ فَالْأَثْرُاكُ وَحَدَكَ لا شَرِيكِ لَكَ وَالْخَلْقُ الْمُعْدِعِيالَكِ مَنْ قِضْيَالُ وَكُلُّ عَيْ خَاضِعُ لَكَ ثَنَازُكُ لُارِتَ الْعَالِمِينَ الْعِيارَ مَنَا إِلْهِمَا حُبِّيَ وَكُلِّعَنْ جَالِبَ لِسَابَ مَطَانَ عِيْدَ سُؤَالِكِ إِلَيْ ثِلْهِ فَيَاعَظِيمًا أَنْتَ تَعْلَى لَا يَهُمُ مِنْ إِذَا اسْتَلَاتُ فَاقْتِي وَلَا تُرَدِّي لِجَمْ لِمَاكُلْمُ مُنْ الْعِلْلَةِ صَرْحَهِ العطني لغفرى وادمني ليغمني ليناك منتدى ونعول وراحان وتوكل وَبِحَيْكَ نَعْلَمُ وَمِيْلَ إِلَى الْخُفْرَةُ فِي مِولَ الْفِيدُ الْكِيمَ وَكِرَاكُ إِنْ الْحَالِ

المُعْوَالُولَفَةَ لَدَيْكَ فَلَهُ وَحِيْرِ اسْتِينَا مَا أَمَا فِي كُلْ يَعْمَلُ فَأَلِي ثَابَ مَنْ عَبَدُ سِوَا بِالْسِنَيْنَا وَقُلُوبِنَا لِيغُفَوَعَنَا فَأُومِنِنَا نَا أَمُّنَّا وَتُبْتُ رَجَّاءَكَ فَصُدُونِنَا وَلا يَنْ عَلَوْمَا بِمُذَا لِدُمِّنَ فِينَا وَمَنْ لَنَا مِنْ لِلْهَا لَهُ مَعَةً إِنَّكَ الْمَعَالُ فَاعْتَ فَوَعْنَكِ لِيَا نَتَمَرُ ثَنَى مُا رَحْتُ مِنْ أَلِهِ وَلَا كَفَعْتُ مَنْ مَّلْقِكَ لِالْلِيمَةِ فَلَيْ مِزَالْمَ فَعَ بَرُكِ وتسعّة وتحيّلَ الحين منّه مبالعب الله الدين أوالين المنجي الخالوة المالي المالية العي وَوَنَعْنَى الْإِصْفَا وَوَمَعْتَنِي مِنْ مِينِ الْمُشَادِ وَوَلَلْتَ عَلَى فَضَا بِحِ عِنُونَ الْعِبَادِ فَأَكْرَتَ فِي لِمَ النَّارِ وَخُلْتُ مَنْ فِي أَنْ الْمُرْارِمُ مُ الْفَكُفُ رَجَّا فَيُلّ مُامَّةُ أَسْلِ لِلْمِغْوِعْنَاكَ وَلَا عَنَجَ حُنُكُ مِنْ مُلْهِ لِنَاكِ النَّيْ الْوِيكَ عِنْدِ وَيُرْزُلُ عَلَيْ فَهُ أُرِالْمُنْ الْمَاسِيدِ فَاخْرِجْ حُبَّ الْمُنْارِثْ فَلْبِي وَاجْعَ بَيْنِي وَلِيفُظْفَ خِيَّانِ رَخُلُولَ وَخَامَ البِّينِ عَلَيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَكَّرُ وَالْعُلْمَ لِ إِنْ وَجَ التَّوْمَةِ النَّيْكِ وَاعِنى بِالْجُاوَعَلَى فَهِن فَقَدُ افْنَتُ بِالسَّن بِفِ وَالْمُالِ فُرْعِ فَقَدُ إِلَّ قَرْبُ لَمُ أُمِّنَكُ لِكُونَةً وَلَمُ أَوْتُهُ الْمَكِلِلصَّالِحِ لِفَعْمَةِ وَمَا لِلْأَبَكِي وَلا أَدْبِ رَبِّيرًا إِنَّ أَبْلِي وَجِينِ قُرْفٍ عُرِانًا وَلِيدٌ عَالِدٌ فِعَلَى فَلَيْ الْمُرْزَةُ عَنَّهُ

النج الموافع فينوا لأراق

فقارط المكام

وَعُنِي النَّبِيِّ الْمُؤِرِّ الْمُرْقِ الْمُعْ إِنَّا الْمُؤَالِدُ اللَّهِ مَا مَا مُؤْكِ اللَّهِ وَالْدِي فَانَّ فَمْنَا أَمَنُهَا مِلْتِنْ لِمِينَا لِيَعْنُ إِيدِ وِمِلَّاهِ مُنْ فَأَدْرَكُوا مَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَمِلَّاهِ مُنْ فَاللَّهِ وَمِلَّا وَاللَّهِ مِلْكُوا مِنْ اللَّهِ وَمِلْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْمُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ مَنْكَ تَنْزِلْهُ الْايِدِينَ رَبِّغُيْرِهِ فَنْتَكِنُ الْرَوْطُالِايِبِيَانِ ٱلْمَانُ فَيَلْتُ عَلَى فِلِهَا اللها بكون سيج فأرى نفسي ادعني والماع كالمين وقلحقت عند والمجي الرُبِ ثَالِهِ الْمُحَالِمُ لِمُنْجِ نَسْمِ أَنْكِي لِظُلَ وَمْرَهِ ٱللَّهِ مِنْ الْمُحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مسته كان مغود فلانحير أن موجفها وافق منها المشيعين من بها وكرانيه الغزب الغل عنيمتها وجادعا بها النصح المشفق وناشية وادامها من غزالة ودورة نها ورحها العادي لحافظ وطيفها والمجتب الخالفان وليفاقتها كاهوا برفاعات شده الذي عرضاتها فقل بالكائل وطيفا الخواف والمعاددات وصدحة المجملين ووجد فارقعا الماروالذين تال فرق بالوسكرا الحراف عان قد والماريا واعدا ولفل وفعا البير راجيا الشرعة المارات وكل الشرعات والمتحاصة والمجلدات الموسات المتحددة المتحددة

- والناك

عَفَيْلَ مِلْ

0 73

مَلَكُنْ مِ

العيما

المِينَ مِن اللهِ اللهِ

الله الله وورية والمنافع والمنافع والمائت الله والمائت الله والمنطق المنافع ال

عَلَيْنَ أَدُ ثُلَاكَ دُعَلَ الْحَاسِينَ بِيُوبِيِّيكَ فَكَيْفَ سِيْدِي بِنْ سَالِكَ وَآيِفَنَ

انَّ الْفَلْوَلْكِ وَالْمُحْرَالِيْكِ بَالْكُ وَقَالِيْتَ إِلمَيَّالْمَالِينَ مِينِوعِيْلُكُ

بِالِكَ ٱقَاتَ الْمُعَامِدُ مِنْ مَنْ الْمُعَالِكَ بَفْعَ الْسَاحِ الْكَ بِمُعَالِّدُ فَالْ فَرْضَ

بِرَجِيكَ الْكُرِيدِ عِنِي وَانْتُكُنُّ مِنْ الْقُولُ فَقُدُهُ عُونُكَ بِفِينَا الْمُفَاءِ وَالْمَا أَنْجُ الْ

لا تُنْهَى مُرْهُ عُرِينَ بِلَفَيْكَ وَرُحْيِكَ الْمِلْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ

يُنْتُمُكُ أَنَّ لِكُنْتَ كُلِ تَعُولُ وَيُؤَوِّ لِلْفَوْلُ إِنَّا شَالُكَ صَبَّ الْجَيادُ وَفَرَّجا فَيَّ

وَقُولًا صادِقًا وَأَحِرًا عَظِيمًا اسْأَلُكَ لِارْتِي مِنْ الْحَيْنِ كُلِّهِ مُاعِلْتُ مِنْ وَمَا لَهُ أَعْلَ

اَسْأَلُكَ اللَّمُ تَعَرِيَ خَيْرِهَا سَأَلِكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّا لِحُونَ إِخْيَرَى مُسْئِلُ ق

أنجود سَنَ اعْطَى عَطِين سُول في نَفْسَى وَأَصْلِى دَفَالِينَ وَوَلَدَ وَالْمَا وَأَصْلِ حُزَا فِي

فأضاب فبات فأنفد عنشى قاظفه مروقي فأصلح بيماتوالي واجلني مزاطلت

عنى وحسنت عملة والتست عك دنوتك وتفيت عنه فاحيت حي طيب

فَأَدْ وَبِالسُّهُ وِوَاسْمِ فِلْكُوارَةِ وَاكْتِوالْعَيْنِ إِلَّتَ تَغْفُلُنا تَثَاءُ وَلا يَعْفُلُنا

يَنْاءُ غَيْلُ ٱللَّهُ مُرْحَمَّ وَمِنْكَ عِلْصَةِ وَكُوكَ وَلا تَغْفُلُ مُنَّا مِنَّا ٱلْفَرْبُ مِن

فَأَنَّوَ اللَّهِ لِي مَا لَمُولِ إِلَّهَا رِيلًا وَ وَلَا مُعَدَّةٌ وَلَا أَشُرًّا وَلَا بَطُرًّا وَاجْتُلُكُ

مِنَ الْخَاشِينَ ٱللَّهُ مَا عَلِي السِّمَّةُ فِي الزِّرْتِ فَلَكُمْ مَنْ فِي الْوَظِي وُفَنَّ الْعَبْنِ

فِي كَمْ لِوَاللَّهِ وَالْوَلَةِ وَالْقَامِ فِي فِي فِي مِنْ فِي الْفِي قَالِمُ وَالْفَقِيُّ وَالْفَقَ

الأنتاز المناز المالية

The state of the s

الْبِنَةِ وَالسَّلَامَةَ فِاللَّهِ وَاسْتَعِلْمَ الطَّاعِيِّكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ ثُمَّا مِ مَلْ اللَّهِ

استفيرُ وُعَاتِي وَلَدُيْكَ الْجَعْفَا مِنْ وَعِنَا كِنْ اجْسُعَلَمْ وَتَحْتَ طِلْمِحْشُوكَ فِيلاً وَلِلْجُولَةِ وَكُنَيْكِ الْنَعُ بَعْمِي وَالْيَعْنُ وَلَيْ الْمِيدُ نَظَى قَلْا تُعْرِفِنِي النَّا رِأَيْتَ سَمْعُ الْهَالِيَةُ الْمُدَالِقِيلَةَ فَإِنَّكَ ثُنَّ مَيْنِي لِإِسْتِيهِ لِالْكُنِّ الْمُعْلِمِ الْمُلْكِ رَمُوهُ فِكَ فَإِنَّكَ ثِمَتَى كُلا غَرِبِي قُوالَكَ فَإِنَّكَ الْعَارِفُ بِمُقْتِى الْعِي وَكَانَ قُلْ وْلْمَا أَجِلِ وَكُرْ نِقْرِي مِنْكَ عَلَى تَقَدْ حَقَلْتَ الْإِعْرِ إِنَّ بِيَنِي وَسَأَ مِلْ الْحِي إِنْ عَنَّوْتُ فَنَّ أَوْلَى مِنْكُ وَإِنْ عَلَى أَعْدَلُ مِنْكُ وَلَكُكُم ارْمُ فِي لَا يَالُونُوا عُنِعَى دَفِينَالْوَتِ كُرْبَى وَفِي الْعَبْرِعَعَنَهُ وَفِي الْحَدِومُ حَسَى وَإِذَا لَيْنَ الْمِيا بَيْنَ يَنْ لَكِ ذُلَّ مُونِفِئَ اعْفِرْ لِمِ مُاخْفِئَ كَلْ لاَدِينِينَ مِنْ عَلَى الْوَمْ مُمَالِهِ مَنْ مُنَّ يُعْلِّبْ فِالْحِيْدِةِ دَعْنَنَ عَلَيْ عُرُيٌّ فَلَا تَنْ الْكَالْا فَرِيّا وَالْمُلْكَ جَادَتِهِ وَجُدُعَكُنَ مُنْتُولًا قُدُرَّكُ لِكَ وَحَمِينًا فِحَفَرَةٍ وَارْحَمْ فِي فَالِتَ الْبَيْتِ الْجَدِيدِ غُرِيَةٍ خَوْلِالْسَنَانِينِ بِغَيْلِ لِاسْتِيهِ إِنْ وَكُلْتَنِي إِلْ مَنْهِي سَيْمِهِ وَإِنْ الْمُ إِنْ لَوْ يُعِلِّنِهِ عَلَيْهِ وَلِلْمِنْ أَفْعُ إِنْ فَكَنَّتْ عِنْ اللَّهِ فَعَعْمَى وَالْ مِنْ ٱلْفِيقُ إِنْ لَهُ مُغِينَ كُرُبِيَّ يَدِيهِ مَنْ لِمَ وَمَنْ يَعْمُ إِنْ لَا تُرْحَمُ وَيُصْلَ مَنْ أَفَتَرُكُوا وَمُو فضَلَكَ بِيْرَ فَافَى وَالِي مِن الْفِرارُسِ اللهُ وَالْعَصَى الْمَا مِنْ اللهُ وَالْعَصَى الْمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّلَّ وَاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّلَّ وَاللَّالِمُ اللّ وَأَنَا الْحِلَ اللَّهِ مَعِقَ رَحْلَقِ فَارِنْ حَنَّى فَانْكُمْنَ وَنُولِا الْحُولُمُ اللَّهِ عُفُوكَ مِنِدِعِا أَالْسَالَكَ بِالْالْسَنِيَّةُ وَانْسَامُ لُالتَّعْدِي وَآمَ كُلْ لَغَدِيِّةِ فَاعْنِعْنَ لِي وَٱلْمِسْمِينِ نَظَرِكَ ثَوَّ الْمِنْظِي كُنَّ الشِّياتِ وَتَعْفِعُ إلى وَلا الطَّالَثُ

Secretary Secret

. لَكُسَلِغَ لِم كَالْغَغْيرُامُ

عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ مُعَالِمُ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْم المُعَالِمُ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ ال

عنى

بكاليك وفرَقًا ينك وتشوقًا الليك لاذًا الجلال والإخلام حَيْدًا لِنَ لِينَّا مَن وَأَخِب لِنْأَبُّ وَاجْعُلْهِ فِي لِمَّا إِلَى الْمُحَدِّوالْمُرَّجُ وَالْكُوامَةُ ٱللَّهُ مِمَّ الْمِعْنِي فِي إِلَّ مَعَىٰ قَاجْعَلْنِي مُ طَالِحِ مِنْ بَعِي وَخُذْ بِسَعِيلُ الصَّالِمِينَ وَأَعِنَى كَالْتَسْمِ عِلْ اللَّهِ مُ وِ الصَّالِحِينَ عَلَىٰ مُنْسِيمٌ لِمِ رَبِّ الْعَالَيْنَ اللَّهِ مَنْ الْمُ الْمُ الْمَالَةُ الْمِالْمُ الْمُ لِقَا يُكَ الْحِينَيْ مَا الْحِينِيْنِي عَلَيْهِ وَتَوَفَّى إِذَا تُؤَفِّينِي عَلَيْهِ وَالْمُثْفِي إِذَا بَشْتَمِي عَلَيْهِ وَأَمِيُّ فَلَمِ مِنَ الرِّيامَةِ وَالشَّلَةِ وَالنَّمْدَ وَهِ بِيلَةِ حَتَّى يُكُونَ فَلَحِ السَّالَك اللَّهُ يَهُ اعْطِيٰ بِصَيْرٌ فِيهِ مِنْكَ وَفَعَمَّا وَحَلْمِكَ وَفَقِمَّا فِي عِلْمِكَ وَكَفِلْنِ مِن الحُمَيْكَ دُورُعًا عَرِينُ عَنْ مَعَاصِيكَ وَمَضِ وَجَعِينُولِكِ وَاجْعَلُ مَغْبَرِي فِيا عِنْدَكَ وَتَوَفِّى فِي سِبِيلِكَ وَعَلَى لِيَةِ رَسُولِكَ مَثَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ تَعَالِيَ المُنُهُ لِيَ رِنَّ الْمُشَكِرِ وَالْمُرْمِ وَالْمُلِ وَالْمُلِوَ وَالْمُشَوِّ وَالْمُسْنِ وَالْمِلْدِ وَ السُكُنة وَالْفَاقَةِ وَكُلَّ لِمُنتَةِ وَالْفُواجِي الْفَكُرُ الْمِالْفَا لِلَّنْ فَاعْرَهُ إِلْسِ مَهُ لا اللَّهُ وَالْفِي لا يَشْبَعُ وَقَلْم لا يَشْخُ وَدُهَا وِلا يَمْعُ وَعَوْلًا يَتْمُ وَاعْدُ لِيَ لِارْبُ عَلَيْفُ فَهُ وَبِي دُمَالِي وَعَلَيْمِ مِنْ النَّيْفِ مِنَالَتُ فَا فِالرَّجْدِ وِ إِنَّكَ أَتُ النَّهِ عُ الْعَلِيدُ اللَّهِ عُمَّالِّهُ لَنْ يُعَرِّفِ مِنْكَ اكْدُ وَلَنْ الْجِدَينَ وَدُلَّ الْعُمْدَا لَلْ يَعْلَ نَشَى مُ شَيْءِنَ عَلَالِكَ ثُلَا تُنْكَانُونَ فَاللَّهِ فَلا تُزْدَى بِعَالِ لِلْمِ ٱللَّهُ تُعَمَّلُ مِنَ وَأَعْلِ فَكِرْفِ وَارْفَعْ دَرْجَقِ دُحَظً وِنْدِفِ وَلا تَدَكَّرِف بِخَلْمَتْ وَاحْمَلُ تُوارِ عَلِيهِ وَقُوارِ مُنظِعِي فَتُوارِ وَمُآلَ وِمِنَاكَ وَالْحَنَّةُ الْعَلِينِ لِارْتِرِجِهُمُ مُا مَالْتُكَ وَيْدِفِينَ فَضَالِكَ إِنَّ النِّكَ لَافِتُ إِن تَكَالْلَالَيْنَ ٱلْلَمْ مُوالْكِكُ أَنْكُ

البَانَّ تااستَّعَ رَبَيْ وَالْجِعَلْنِي إِلَّهُ وَعِلْهِ إِلَا عِنْقَلَ ضَيِّبًا فِي كُلِّ خَيْرِ إِنْ كُنُ وَتُنْزِلُهُ فِهُ عَمِينَ مَنَّانَ فِلْ لِلَّهِ الْقُلْدِ وَلِللَّهُ مُنْزِلُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ تَحْمَةٍ تَنْشُهُا وَعَالِمُ الْمِيْمَا وَبَكَّةِ مِنْدُنُهَا وَحَسَنَا بِ مُعَمَّاكُما وسَيَّا بِنَجَّاوِرُ عَمْاً وَارْدُفِي جَبِيلَة الترابري عاسا منا وفي كل علم والدُفي ريديًّا وأسِمًا مِن فَضَلِكَ الْعارِيع وَاحرف عَنَى السِّيعِ الْأَسْوَاءَ وَالْفِنَ مَنِ اللَّهِ وَالظُّلُامَاتِ حَوْلًا أَنَّا وَكُونِهُ وَعَنْ مُنْهُ وَ خُذَعَنَى بأسماع وأبضا راعلاً في وتحسُّا دي والناعين عكن والفري عكيهم وأقِتَ عَنِي وَقَرْحِ فَلْي قَاجِعُلْ لِي مِنْ مَن فَكْرِي فَرَجًا وَتُعَرِّجًا وَاجْعَلْ مَن الْأَدِي بَوْ مِنْجِيهِ خَلْقِلَ تُخْتَ فَدَيْرَ كَاكَفِنِي شَرَّالتَّشْطَانِ وَشَرَّالتُّلْطَانِ وسَيَّا رُعْكُم وَكُمِرْ فِي مِنَ الدُّرُونِ كُلُّوا مُأْخِرِ فِي مِنَ النَّارِ مِعْ فَالَّهِ وَأُدْ فِلْعَ أَجْتَةً مِرْحَتِكَ وَذُوْجِنِي الْعُولِلْعِينِ مِفْسِلِكَ وَالْجِقْنِي الْوَلْيَا لِكَ الصَّالِحِينِ مُعَلِّهِ وَالْهِ الْمُ الكيت بن الطَّاعِرِينَ الْكَذْيَا رِصَّافًا تَلَ عَلَى وَعَلَيْمٌ وَعَلَى خَبِا وِعِيْمُ وَأَرْفًا مِنْ وَرَجَهُ اللهِ وَرَكَا اللهُ المح وَسَيْدِهِ وَعَزَّلِكَ وَجَلَالِكَ لَيْنَ طَالَبْتَنِي بُنُعُونِ المُطَالِبَنَكَ بِعِنْوِكَ وَلَيْنَ طَالِبَتِهَ يُجْرِي لَا طَالِبَنَكَ بَكِرَمِكِ وَلَيْنَ ادْخَلْتَخَالَنَات كُنْ اللَّهُ الْمُلَالِثَارِيمُ إِلَّكَ الْمِي وسَيدِهِ إِنْ كُنْ الْمُنْفُرُ الْمُ كِوْلِيَّا لِكَ وَمُعْلِ ظَاعَيَكَ فَالْمُنْ مِفْزَعُ الْمُنْفِئِكَ وَإِن كُنْتُ لَا كُلْ أَوْلَا أَمْلَ الْوَقْآءِ مِنَ مَعْنَ لَيَعْفَ السُيَوُنَ الْعِيانِ اذْخُلْتَ فِإِلْنَا رَفَعَ ذَلِكَ سُرُهُ دُعَنُولَ وَإِنْ أَدْخُلْتَ كِلْكَنَّ فَهِي ولِكَ مُحُدُّ بَيْكَ وَأَنَا وَاللهِ أَعْمُ أَنَّ سُرُورَ بَيْكِ احْتُلِلْكِ بِنُ سُرُورِ عُوْلَ ٱللَّهُ مَا إِنَّ أَسَالُكَ أَنْ مُّلَّا كَالِي خِنَّالَكَ وَخَشَّيَةً مِنْكَ وَتَصْدِيقًا لَكَ وَإِيمًا مَّا

بلوى

مَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ وَالدُعَدُ وَارْحَنِي لِمَا إِوَّ الْعَرِ لِوْمِ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ الناعة الثاعة الله يخلف كلي يما ليفاق يقل ينا لإلآء ولينا بِتَالَكِيْنِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِنَامَةِ فَالْكَ ثُلَمْ أَنْكَ ٱلاَعْيِنُ وَسُاعَتْ لِلصَّدْفَ يُادَبِ مُعَامِقًا مُ الْعَآئِذِ بِلِيَسِ النَّارِ مُنَّا مَّا كُارُ السَّجَيِرِ لِيَسِمَالنَّارِ مُنْا عَّامُ الْسُتَعَيْثِ لِتَعِمَّالْنَا رِعْنَامَعًا مُنْ الْمَارِسِ لِلْكِنْ مِكَالْنَا رِعْنَا مَقَامُ مُنْ بُرْهَ الْمَعِلَيْنَةِ وَتَعَرِّفُ فِي أَبِي وَيَتَعَبِّلِ لِينِ مِنْ النَّالِي الْفَقِيمِ لَمَا عًامُ الْخَاتِينِ الْسُجِيعِ فَاعَامُ الْحَرَقِينَ لَكُرُوبِ فَعَامِقًا مُ الْحَرَقِينِ الْعُسْمِيرِ الممور فناغا مالغ بالغيق فنامقا مراكثة شيالغرق مناغام تناهيا النَّذِي فَافِرا غَيْلُ وَلَا لِمَتِي مُعْرِعًا سِوَالَ لِاللَّهُ الدُّمُ لا عُرْقَ وَجَعِي مِ إِنَّا يِ بَعْلَ مُحُودِ مِن اللَّهُ وَتَفْفِرِ وَمِنْ مِنْ مِنْ مَلْكَ بَلَ الْفَالْةُ وَالْمُنْ وَالنَّفْضُلُ عَلَى الْحُ الْمُحَدِّ اَيْدَبِ مَنْ الْعَصْمُ مِنْ الْعَصْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْدَلًّا عَلَيْهِ مُنْدَلًّا النصالي وتنا أثكفي وجنم وبجنه و ووقعته ووكتنسي في فري وجنع وتعليم التلآء أساكك إمني فأألمنن فالإضاط يتراكسين فالتفاسر بني في في بَعَدَ شُودُ بِي الوَّبُ وَابِنَى مِلْ لَعَنَعَ الْكَبْرِكَ الْكَ الْبُدُّيْ يَوْمَ تَعَلَّى بِير الْمُلُوبُ وَالْأَيْمُ الْوَالْمُنْ فِي عِنْدَ فِلْ قِ النُّسْلَ الْحَدُدُ لِيِّهِ الَّذِي أَنْفُ عَنَّا لِي ع حَيَاتِ فَاعِنَهُ خُوْلِلِ وَمِ فَامَّى الْمِنْ لِيهِ الَّهِ فَادَّعَنَّ كُلَّا ادْعُوعَيْنُ فَلُودَ عَنَّ عَنْ لَتَ دُمَّا فِي الْمِدُ لِيهِ اللَّهِ النَّحِيُّ وَلَا الرَّحِينُ وَلَوْحِتْ عِنْ لَاخْلَفَ مَعَآنَ الْحَدُ فَعَ الْمُعْيِدِ الْحُسِنِ الْحُوالْفَضِيلِ وَالْحَلَالِ وَالْحِكُل مِ وَلِي كُلِيعِت

الكِيَّا إِنْ النَّعْقِ مَنْ طَلِّنَا وَتُعْطَلُ النَّمْ الْمَا فَاعِنْ مَنَا فَإِلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّ الْعَلَّى الْعَلْمِ لِللَّهِ عَلَيْلِيلِيلِيَّى الْعَلْمِ الْعَلْمِ لِلْعَلَّى الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ لِلْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ لِلْعَلْمِ لِلْعَلَّى الْعَلْمِ الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِلَةُ عَالِلًا عَالِمًا مَتَنْ عِنْكَ مَا يَلِدُ قُلْا تُنْهَ الْمُعَالَّةُ لَلْمُ الْمُ خَبَى ذَرَّتُنَا لِمِحْنَا وِالْمَا مُلَكُ أَمَّا ثَالِكُ أَنَّا لِكُنَّ أَمَّا ثُلَّ ثَلَيْنًا وَلَا مُأْتُلُ يَ النَّارِ لِا مُعْرَى مِنْ مُكُرُبِي وَلِإِخِلِقِ مِنْ مُنْفِقِ إِلَيْكَ فَرِعَتُ وَلِكَ المستنفث وُلذَتُ لا اللهُ بِإِلَّ وَلا الْلَّهِ الْمُلْكِ الْمُلِّ الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عُقَدٍ وَأَغِنْ وَقَرْحُ عَنَىٰ إِن يَعْمَلُ الْمِسْ وَتَعَفَّ عَزَالْكُ مِلْ فَالْمَ عِلْمَالِكُ مُ وَاعْفُ عِنْ الْكُنْ مِنَا إِنَّكَ انْتَالَجِهِمُ الْمُنْفُدُ ٱللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ عَنْ الْمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّ لِي إِنْ مُ الرَّامِينَ ويعدا في السِّه السِّمَالِ المُعَلَّةِ فِي مُرْجَعَ وَإِ ماجوع شِنَّة وَاوَلِنِي فَافِيمَ وَلَا عَالَيْنِ فَافِيمَ وَلَا عَالَيْنِ فَافْتِهِ فَالْمَالِثُ الْمُالِقِينَ المعرف دوعق والمسلومون فالمعزل خطيئتا ألمت وإن المالك حثوم قَبْلَ حُنُوعِ اللَّهِ إِلاَّ إِنَّا حِدُ إِلاَّ عَدُ لِمَكُمْ لِاسْ لَهُ عَلَى فِلْ فَكُرَّكُنَّ الذُكْتُوا آمَدُ البِينَ فِيلُو فِي سَالَهُ عَنْنَا عِنْ وَتَحَدَّهُ وَيُعْدَيْنُ الْخِيرِينَ لَلْسُالُهُ تَغَضَّلُ مِنْ وَكُرُمًا بِكُرْمِكِ الفَّائِدِ مَلِ عَلَى مُنْ قَالُمْ إِلَيْ وَعَبْ إِلَى مُعَنَّ وَاسِمَةً المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ ثُمُ عَنْ فِيهِ وَأَسْتَعَقِّلَ لِكُلِّخَيْرِ أَنْدَتْ بِهِ وَجُمَّلَ كَالْلَهُ فِي مِالْيُرَاكِ الله عَمِلَ عَلَيْ قَالِعُنَّةِ وَاحْفُ عَنْ ظَلْمَ تَجْمِ عِلْمِكَ وَجُولِ الْمَالَمِيدُ المناه ين ساتلة والمنتفة الله المن علا علا شي وي والعلا منوية

المراز

la Sell

٧ڵۑؾڣۑڂؾ۫ؽؖٵڒؖٵؙؾؙڂ

المنافرةة و

And State of the S

التَّعِينُ فِي الْكُ شُكُرًا وَالِيْكَ فَاعَةً وَكَفَرًا وَبِكَ فَنْ سِوْالَ فِيْ وَتَعَفَّمُا الْحِينَ المُعِيلُ السُّعِيدُ المُفضِلُ السَّلِيكَ الشُّقَيْدِ صَلِّ عَلَيْهِ وَالنَّحَةِ وَالْفِيخِ النَّفِ كُلُّهُ وَافْرِنَا إِلْمُ مُنْ فَيَالِكُ لِي فَجْمِعِ الْمُرْيِ وَافْرِنَا لِحَبَّعِ خَالِمِ ٱلْمُسْتَدِيِّرِ لِينَا ٱخَاكُ تَعْسَيُوهُ فَإِنَّ تَنْسِيرُ مَا ٱخَاكُ تُسْيِرُهُ عَلَيْكَ بِسَيْرُ وَتُولِ إِنَّا أَ حُرُونَتُهُ وَنُوسَ عِنْ مَا أَخَافُ فِيقَهُ وَكُفَّ عِنْ مَا أَخَافُ عَنَّهُ وَاصِفَ عَبْنَ طَا الخَافُ لِيَّكُ يُالْعُمُ الْرَاحِينَ اللَّهُ عَالَكُ مَلْيُحَمُّالِكَ وَخَشْيَةً مِنْكَ وَ الشَّمَةُ الْكِتَايِكَ وَالِمَانَا لِلَهِ وَقَرَّهُ إِينَاكَ وَشُوكًا الْيَلَانِ إِذَا الْيَلَالِ وَالإِكْلَامِ ٱللُّهُ تَدَاِنَ ٱلْنَاعَلَ حُعُومًا تَصَدَّق مِناعَلَى وَلِلنَّا مِنْ مَعَايِثُ فَتَمَامَاعِينَ وَقَالُوَجُبُ لِكُلِّ مِنْفِ قِرِقٌ وَأَنَا ضَيْفُكَ فَاجْعَلَ قِلْ اللَّهِ لَمَا الْحِنْ الْعَقَا المنتق العقاسالفنغي والمخول ولافئ المهاك والعاسا والسويعا المنالة إلى المن المن المنت كل في وقايت الله المرات الرَّفِيَعِ جَلَالًا مِ الْمَثْلُ الْعَمُودُ فِي كُلِ فِي اللهِ مِ النَّعْزَ كُلْ فِي مَالِحِ الْمُ ه الحَيْجِينَ لاحَيْ فِي مُنْوِينِّ وَمُلْكِرِهِ وَتَقَالَنِهِ ﴿ إِلْقَوْمُو فَلَا يَفُونُتُ شُئَّا اللَّهِ كُلْوُدُ" ٧ الطولة الله قا قُلُ كُلِ عَيْ قَاجِنُ مَا الْآئِمُ وَيَرْفِقُ إِن كُلْ مُوا للُّهُ ٩ إِحْمَادُ فِي مُنْ سِيدٍ وَلا شَيْ كُونُهِ ١ إِلَا وَ وَلا شَيْ كُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلا شَيْ كُلْمِنا فِي لِمُنِهِ الْ الْكِيُّ الْنَالُونِ لا تَنْهَا لُونُ الْمُنْ اللِّيْنُ اللِّيْنُ اللِّيْنُ اللِّيْنُ اللِّيْنُ

يِثَالِ خَلَا رَنْ فَيْنِي مِ الْمَاكِيُ الطَّامِرُ مِنْ كُلِّ أَفَةٍ بِعِنْسِو مِوا يُخَافِي الْمَنْ

وَاخْلُقُ مِنْ عَظَالًا فَضَلِهِ ١٥ إِنْ مَنْ مُنْ كُلِّجَهِ وَلَهُ رَفُّ وَكُمْ عُلَا لَكُ فِعَالَةً

وَمُا حِبِ كُلِّحَتْ مُنْ مُنْ مُكُلِّ رَغَيْةٍ رَفًّا مِن كُلِّ خَاجَةٍ ٱللَّحْدَ صَلِ عَلَيْهُ إِلَيْ عُلِيَّ مَادُدُوْنَا الْيَعَيِنَ وَحُنِيِّ الْظَيْقِ إِلَى وَأَنْفِ رَجَّاكَ وَكُلِّي وَأَنْفُ رَجَّاكُ عَنَىٰ سِوالَ عَنَى لَا أَرْضُ غَيْلَ كَلَا أَنْ أَلِهُ إِلَّ الْطَيْفَا لِلْ يَثَاءُ الْطُفْ وْجَيَع أَخُولِي مِاغِيُّتُ وَتَرْضَىٰ إِلْرَبْنِانِي مَعْيفُ عَلَى إِنَّارِ فَلَا تُقَدِّبْنِ مِالنَّارِ النَّ ارْحُ وَعَالَىٰ وَتَقَرَّمِى وَخَوْفِى وَذُلِى وَتَسْكَنَّى وَتَقُويِلِهِ وَتَلُولِلِهِ لايبوية منعيف عن اللبوالدُينا وانت واست كيدان الك ارتب يعُوَّيل عَلَىٰ اللَّهِ وَتُدَرِّيكَ عَلَيْهِ وَفِيالَ عَنْهُ وَخَاجِةٍ لِلِّيهِ إِنْ تُرَرُّقَيٰ فِي عَامِ هُلَا وستفع وطنا وتوى ملنا وساعته فين رزقا شنبي يوعن تكلف ما فاكرو التَّا مِنْ مِنْ وَلَا الْمَكُ وَلِ الطَّيْبِ انْ رَبِّ مِنْكُ اظْلُتُ وَإِنْ لِكَ ازْعَبُ فَإِلَّاك أَنْعُ وَأَنْ الْمُلُ ذَٰلِكَ لا أَرْفُو غَيْرُكَ وَلا أَنْنُ الْإِبِلَةِ لِا أَنْحُ الْرَاحِيبَ اى رَبِّ ظُلَمْتُ نَفْهِي فَاعْفِرْ لِي وَالْحَنِي وَعَا فِنِي لِيسَامِعَ كُلِّ صَوْبِ وَلِياجًا مِع كُلِ فَتِ وَلَا إِينَ التَّفُونِ بِمُلَالْفَتِ الْمِنْ لَا تَنْكُ الظُّلُاثُ وَلا تشْنَيُهُ عَلَيْهِ الْمُصْلِحَ وَلَا يَشْعَلُهُ شَيٌّ عِنْ شَيْ أَعْطِ مُعَلَّاصَلَّى اللهُ عَلْ فُلِلِهِ انْضَلَ فاسْأَلُكَ وَأَفْسَلَ فاسْئِلْتَ لَهُ وَأَفْسَلُ فَالْتَ سُولُ لَهُ إِلَى قِلْمِيْمَة وَهُنْ لِيَ الْعَالِينَ عَنْ لَمُنْ لِلْمُعِيثَ قَاخِتُمْ لِمِنْ يِعَنَّ لَا شُرَّيْ الْمُنْ اللَّهُ الله تربقين بإقتمت لم عَنْ السَّالَ مَنَّا شَيًّا اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَال الْمُقَدِ وَافْعَ إِنْ أَنْ تَحْتَكَ وَانْجَى زَعَيَّ لاشْرَبْنِ بَعْدَهُ الْمَا فِالنَّهَا وَالْمَ قَادَدُ فَيْ مِنْ فَضَالِكَ الْعَاسِمِ رِدْقًا حَلَالًا طَيِّيًّا لا تُفَيُّنْ إِلْيَاحَدِ بِمُنْ سِفَاكَ

كنيخ ال

من افراد و المدارات الموادل ا

COMMENTS OF THE

John Bolling

بِينَ كُلُّ مَنَّ وِيَحُوْفٍ دَعَنُودٍ مَثْفِرَةً عَنَى أَضَّا وَالظُّلُو الدُّيدِيِّ فِي النَّوْءَ الذي فيت عنهُ مِن شَرِيا يَغْمِرُونَ إِلَى فَيْمِ الْمُمْلُونَ وَلِأَمْلُكُ عَيْرُكَ لِكَدِيمُ اللَّهُ عَلا تَكِلِنَا إِلِي مُنْهِ عَلْمُ عِنْهَا كَالِإِلَالنَّاسِ فَيْظُفُّوا بِ وَلا عُيِّنَهِي دَأَنَا أَنْجُكَ كَلا عُنْدِينِ وَآمَا أَدْعُكَ اللَّهُ عَلِيَّا ذَعُكَ كَالْمَتِينَ فَآجِنِمِ كُمَّا دَعَنَ إِلَهُ اللَّهِ الْمِعْلَ عَبْرِي مَا وَكِيا مَلِي اللَّهُ مَا لا تَعْبَرْجَدَهِ وَلا تُرْسِل حَلِّي كَالْشُوْمَدَ الْمِي كُونُ إِلَّتِ مِنْ سُقْمٍ مُفْرِعٍ وَقَقْرِ مُدْرِّعٍ وَمِرَا الْمَالِ وَيَثْنَ الْعِلْ ٱللَّهُ مَدَّلِ مَلْمِ عَنْ كُلِّ عَيْ الْآنَدُّةُ الِيْكَ وَلَا أَنْتَعْ بِوِ وَمَرَالُفًا مِنْ مَلَا لِإِنْ مُنَامِرُمُ ٱلْمُطِينَ فَيَ عَلْ وَعِنَّا وَقَنَّا عَدُّ وَمُعْتًا لَهُ وَيضَاكَ فِي الأنتم الكوين المنتقلك لينقل عظايال الجزيلة وكك الحية على تناك النَّوَاتِيَّ الَّذِي فَادْافَعْتَ عَنَّى مَكَارِهَ الْمُنُولِ وَفِيا أَيْنَتِنَي تُواهِيسًا لَسُرُورِيمَ مُأولِ فالعنكة وماتني فيتنالفتني فلرسفك دالك بن فعلى عفي في وَلَا عَلَيْ وَسَوْغَتُهِ مِنْ إِلَى مِنْ بِعَلِكَ وَمَا يَعْتَ عَلَى مِنْ إِخْسَا لِكُ وَصَفَحْتَ إِ عَنْ فَيْجِ مِنْ الْفَيْتُ بِوِلِلْكَ وَأَنْتَكُنُ مِنْ مَعْاصِكَ اللَّمْ عَلِيَاكُ الْكَ بُغْلِينِهِ مُوَلَكَ يَوْعِينُكَ فِيدِلِطِاللهُ النَّعَاةِ الْوَادُمِينَ بِو وَآسَالُكَ بِكُلْ وَيُحَوِّ عَلَيْكَ وَيَحْقِلَ عَلَيْجَمِ مَنْهُوَدُوْنَكَ أَنْ نَصَلَى عَلَيْحَكُ عِبْدِكَ وَرَدُولِ الفظالدوس المادي بيوء فكذاب ميد وبقس وين بن يتبار ويزخلو وفي مَنِيدِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَاسْعَهُ بِيَ بِخِوْلِكِ وَتُوْتِكَ لِاسْ لَيْنَ عَنْ مُنْكُ مُلْعَ مِنْ ليُن فَوْقَهُ خَالِتُ عَنْ فِياسَ لِيْن دُونَهُ الدُّيتَ فَي إِن لِين لَهُ وَمَهُ لِلدُّونَةِ

ا إَخَانَ أَلَّهُ وَمِنْ كُلُّ مُن رُحُتُ ١٠ إِنَّانُ لِإِذَالْكِلْإِ وَالْإِكْرَامِ فَلْمُ الْفَلَامُةِ مَنْ الْمِالِدِي الْمِالِدِ فَكُلُّ مَتَوْمُ خَاصِعًا لِمَهَ مَنِ ١٩ الْمَخْلِقَ مَنْ في المَيْ إِن وَالْاَرْضَينَ وَكُلُّ إِلَيْ مِثَالُهُ ﴿ لِمَخْرَكُ لِمِينَ وَتَكُرُونِ فِي لِكُ وتَعَادُهُ إِذَ اللَّهُ فَلَا تَضِفُ لَا لَنْ كُنَّهُ خَلَالِ مُلْكِدِ وَغَنِي ١٠ لَا مُنْفِكُ الْسُلَايًا مَنْ لَدِينَعَ فِي إِنْ أَلْهِا اعْلَى الْمِنْ خُلْفِيدٍ مِنْ يَاعَلَوْ مَ الْفِينُوبِ فَلا يُؤْدُنُ سِ شَيْ حِفظُدُ عَمِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِدُ الْفَيْ إِذَا مِنْ الْمَالْاَيْنَ لِلْعُوتِيرِينَ مَعَا مَتِيهِ المحكمة والكاناة قلاش ميدلة منطقيروم العفود النيال واللوفات خَلْقِ بِلُطْفِ ٧٠ ما عَزَيْزِ النَّيْعُ الْعَالِبِ عَلَيْنِ وَلَا يَتْحَ بِعَدِلَّهُ ١٠ ما قامير فَالْلِكُوْلِكُ مِن الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْ ونُورِم الجَالُ الْمُنَالِ عُلَيْقِي بِعَمْرِعَدِينِ مُلْطَانِهِ ١٩ إِن وَكُلِ مِنْ أَتَالَاهِ فَلْوَالظُّمُ الْمِنْ مُن مَا إِنَّهُ وَمُن الظَّامِن مِن كُلِ مُوْرِ وَلا شَيْ اللَّهِ ١٠٠ المَرْبُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِدْفِ كُلْمِينُ وَرُبُ عِم الْمِلْ النَّاعِ فِلْ النَّاءِ فَلَا اللَّهُ كُلِّ يُعْلُقُ النَّفِاعِدِ مِن لِلبِّيعَ الْبَدَائِعِ وَمُعِيدُهُ المُّلَاقِدُ فَأَلَّهُ المُّيْلِ الْمَلِيلُ لَلْكُنْكِ وَالْحُلُقَى قَالْمُلْلُ أَنَّ وَالْفِلْةُ فَعَنَّ ١٠ الْعِيدُ فَالْمُثَّلِكُ الأفعام كُلُّ شَانِدِ وَتَجْدِيْرِ مَ الكَرْبِيمَ الْمُغْوِقَ الْمُثَالِ مُسْالًا كُلُّ كُلُّ ثَيْ عَدُّلُهُ و العظيم وَاللَّا وَالْعَارِ وَالْعِزِ وَالْكِيرِ الْوَ مَلْا بَالْ عِنْ مِنْ الْعِيبُ فَلَا سَّلُونَ اللهُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَمِ وَمَعْلَا اللَّهُ المُعْلَمُ وَعِلَا عَنِيهُ كُلِّيثِيِّ مِن الْأَمْاءِ ٱلمَّاين عَفْراتِ النَّاعِ وَالْحِرْةِ وَأَسْأَلُ أَنْ تَقْرِضَهُ

فَتُفَاعِفُ لَكُنَّاتِ الْقَلِيلِ كِالْكَثِيرِ وَتَغَمَّلُ مَا تُنْآءُ لِاطْبِدُ لِالْفَالِ الْحَنْ صَلِيكِ التقلِّهِ وَلَقُولِ مِنْ إِنْ وَالْفِسِنِي إِسْ مُنْفَالِ مُنْتِقَةً فِي إِنْ الْكُ وَلَفِرُ وَجَي إِنْ إِلَّ وَآجِنَه بحبتك وكفني بضائك وشرب كالتيك وتجسيم عطيتيك فأعطني وخشرطا مِنْكُ وَيِنْ عَيْرِهُا الْنَصْمُعُلِي إِحَدًا مِنْ خُلْفِكَ وَٱلْمِسْنِي مَعَ وَلِكَ عَافِينًا تَتَ لْإِنْوْمِيَّ كُلِّ شَكُولَى وَلِإِشْاهِ مِنْكُلِّ غِزَى وَلِاعْالِةِ كُلِّ خَفِيَّةٍ وَلِإِذَافِعَ مَا تَشْآوَ رِنْ بَلِيَةٍ لِلكَرِيمُ الْعَفُولِ السِّنَ القِّلُ وَتَوْفَعَ عَلَى لِلَّهَ الْمِعْمَ وَفِلْنَ وَقَلَى بِيحُمَّتُهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَالدِ ويُسْتَتِدِ ومَعلَ غَيْرِ الوَفاءِ فَتَوْجَى مُوَّالِيًّا مِ وَلِيَّا يَك مُعادِيا وَفَيْ اللهمة وتجيبني فعنيالت وكلم كلافظ لافضل يناعين بنك والحلبني الكاثمي افتفل أفيفل بقريني ليلك فهلوالت تقالات الأحم الكحيب فانتنف مِنْ كُلِي مَّلِ أَدْفُلِ أَوْضِلِ مَكُونُ مِنْ أَخَافُ مُنَّهُ عَافِيتِهِ فَأَخَافُ ثَعْتَكَ إِنَّا ك عَلَى مِنْارَ انْ نَفْرِهُ لَهُ وَجُمَلَ لَلْكُرِيمُ فَأَنْ مُرْجِبَ بِهِ نَعْمًا مِنْ خَلِم لِمِنْك الدؤاف إرجم اللمت اخلفي وسنتنبل سنوفي فيصفلك ذبي ال دَفِي كَنْفِكَ دَحَلِنِي يَعْمَا فِيتِكَ وَعَنِ لِكُواسَكَ عَنْجَالُكَ وَجَلَّ فَنَا وَكُ الة غَيْرَكَ ٱللَّهُ مَا جَعَلَىٰ لَا مِعَالِطَالِحِ مَنْ مَعْلَىٰ إِذَٰ لِيَّا فِلْ وَالْفِعْنِ الْحِيلَا مُلِلَّالِينَ قَالَ إِلْقِيلَةِ عَلَيْكَ يَنْهُمْ فَأَعْهُ لِيَا الْمُسْتَمَانَ كُيْكِ بِخَطِيلُتِي وَكُلْمِ قَالِمُ إِنْ عَلَىٰ فَهِ وَالشِّاعِي لِمِمَّا يَ وَاشْتِعْالِي بِيْنَعُوا بِي فَعُلُ وَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْ الْمَيْلُ وَوَخُوالِكَ فَاكُونَ مُنْدِيًّا عِنْكَ مُسْتِّجَةً الْمِنْطَكَ وَتَعْرَالُ اللَّهُ وَفِينَ الْخِلْ عَلِمْ الْحِيرِ مِنْ وَيَعِينَ وَقَرِبِهِ إِلَّكَ ذَلَقَ ٱللَّهُ مَا كُلْكَيْتَ بَنِينًا

ضل جه تركی واد که مراکثهرمزا آدایه باحشاخه و در مارویدا، بالسادهٔ الدسمرتی اشین فقی نامیره بی دالشرط النظر ان وصوف فهر مواسعزا به شار ارائشهر صوات شرطیم از قال مزاحت او آداد موالشه نی آدیا و صفط راسه نوش فرد کان دوا الشه واقا آن ک اداروم مرتبر دمشان و دوشت مزاکسه میزم سین و ای مداحه عواستهای موزوج کمی آد و در در فکالیم م مزاواته و الفر وی وضط دامس در معن در که کاری می من آد درد این تعک الشهری الرس م خلاد دو کاروسکم مراسی افعال

وَيَا مِنْ لَيْنَ لِدُ عَاجِهُ مِنْ فِي مِنْ لِيَنْ لِيَنْ فِرَاكِ مِنَادَى وَيَا مَنْ لِيَرْدُا وُ عَلَيْنَ العَطَاءُ الْأِكْرُمَّا وَجُودًا وَعَلَيْمَتَا بُعِ الذَّيْنِ بِالْأَيْفِ إِلَّا يَغْفِرَةٌ وَعَفَواصَلِ عَلَيْ وَّالِ يُحَدِّدُ وَافْعَلُ جِهَا الْمُسْدَانَكُ الْمُلُولِيَّةُ وَلَكُ الْمُعْتَى وَكَمُولُ لِلْمُنْفِينَ وعالما وَلَ ْ مَنْ عِينِ مِنْ اللَّهِ عَمَا إِنَا مُنَالُكَ إِسْمِكَ الَّذِي وَانَ لَهُ كُلُّ شَيْفٍ وَبُوْتِكَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ وَبِعَلْسَتِكَ الَّبِيِّ أَنْ الْمَا لَمُا كُلُّ شَيْ وَيُعِزَّ تِلَ الْقِ خَتَمُ لَمَا كُلُّ شُيْ ۚ وَعِيْرُهُ بِلِّكَ الْبَيْ غَلَتْ كُلَّ شِي وَبِعِلْمِكَ اللَّهِ الْحَاطَ بِكُلِّ شَي النُوْرُ يَا عَنْدُ مُنَ يَا آذَلُ مُثِلَ كُلِّ شِي مُعَالِّا فِي مِنْدَ كُلِّ شِيْ اللَّهُ يَا يَخْ صَلْ عَلِي ال طَالِحَتُهُ وَاغْفِر لِمِاللَّهُ وُبُالِّي تُغَيِّرُ الْغِيرُ وَاغْفِرْ لِمِالْدُونِ الَّذِي تُعْزِلُ النِّفِيدُ قاغفر لجالدُ وُسِالَّهِ تَفَظَّعُ التَّخَاءَ وَاغْفِرْ لِحِالدُّ وْسَالِقَ سُيلًا لَاعْلَاءُ وَاغْفِر لِتِالذَّنُوْسَالَتِي رَّدُّا لَيُعَاءً وَاغْفِر لِمِيالذَّنُونِسَالَتِي يُسْتَقَيَّ مِنَا مُزُولِالْسَلَادِ افْفِ لِيَا النَّهُوْتِ الْمِي عَبْرِغَتُ النَّمَا أَهِ وَاغْفِرْ لِيَالنَّهُوْتِ الَّهِي مُكَيْفُ الْفِطْآءَ وَاغْفِر لِتِالذُّهُ إِلَا مُّنْ عَبِلُ الْفَنْآءَ وَاعْفِرْ لِمِ الذُّوْبَ الَّيْ وَرُبُ النَّدُمُ وَاغْفِرْ لِي النَّهُ وَالْبِي مُنْ الْمِعِمُ وَالْفِهِي وَعَلَى الْمُصَمِّلُ الْمُنْ الْمُولِمُ وَمَا فِي مِنْ شرِبْ الْعَادِرُ بِاللَّهِ وَالنَّارِ وَمُسْتَغْبَلِ بَهَمْ مِنْ اللَّهُ مَدِّرَبَا المَّااتِ وَمُسْتَغْبَلِ مَهَا لِمَا اللَّهُ مَدِّرَبَا المَّااتِ السُّبِع وَدَيَّتُ لِلْأَرْضِينَ السُّبِعِ وَمُنَّا إِنْ عِينَّ وَمَا لِمُنَّافِنَ وَرَبِّنَا لَعَرْشِ الْعَلْبِ وَلَيَّ الشُّنع الْثَالِي وَالْفُرَانِ الْعَظِيم وَرَتَنا إِسْلِ مِنْ كَالْوَيْمُ لِلْ وَيَعْمُ لِلْ وَرَبُّ مُلَّا صَلَّى لَهُ عَلْدِ وَالدِسْ إِلْرُسَلِينَ وَخَاعَ النِّيسَةِ السَّالُ لِكَ وَلِمَاسِّينَ فِي نَفُسَكَ يَاعَظِيمُ أَنْسَالَتُهِ مَنْ الْمِنظِيمِ وَتَدَفَّعُ كُلَّ عَنْدُورٍ وَتُعْطِي كُلَّ جَرَبِ لِ

المنظمة المنظمة

إلى المنتبع مِن كُلِكُمْ سِلَامْ مِن قَامَ البَكَةِ المَلْكِي الْغِرِعَلَى مَنْ عَلَا مِن عِلْمُ بْلَاكُمْ مِنْ فَتَأْيُوا ٱلْمُسْتَحَمِّلُ كَلْكَايُوالْمُعَيِّةُ فَلْمِلْمَا مَعْهَا فَشَلْهِ فَإِجْلال وَاسْتِعَالِيَا فِيهَا رُضِيكَ مَنْ لا نُعْنِي إِنَّمَا عِنَالِلْ لَعْنِ وَلا نُسْرَعَ مِ إِنْهَا رِنَا فِي لْهِ وَمَتَىٰ لا يَسْلُمُ أَيْدِينَا اللَّهُ عَلَيدٍ وَمَقَىٰ لا يَغْلَقُ بِأَقْامِنَا اللَّهُ عَلَى وَتَعَلَّ لأبقى بكوننا ولانا أُعلَتَ ولا فَلِوَ الْسِنَتُنَا وَلَا مَثْلَتَ وَلا تَتَكَلَّمَ الْإِلَا الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ يُنْهُ بِن تُوَابِكَ وَلانتَمَا لَى إِلَّا يَهُمْ مَنْ عِلْمَالِكُ مُتَّمَالُو فَلْكِ كُلَّهُ فِي إِلَا أَلْمَ وَسُمَّةُ الْسُيْمِينَ عَنْ لانْشُولَ فِي إِصَّا وُدَلَكَ وَلاَ بَشَنِي بِمُلْدًا سِوالَ اللَّهُ وَفَيْنَا إِيهِ عَلَى وَافِيتِ الصَّلُواتِ الْمَنْ عِنْوُدِهَا الَّهِ عَنْدُتُ وَفُرُوضِ اللَّهِ فَرَفَتَ وَوَظَا مُونِا الِّي وَظَفَ وَأَوْ فَالِمُا الِّعِ فَعَنَّ وَأَزِلنَا فِهَا مَزِلَةَ الْصِيدِ بَلِنَا لِإِلَّا الْحَافِظِينَ كِرْنَكَا فِلْالْفُوْدِينَ فِلْوَفَا مِنْاعَلِهَا سَنَّهُ مُحَكَّا مِنْفَكَ وَرَسُولَكَ مَكُوا لَكَ عَلَيْهِ وَالدِ فِي رُكُوعِهَا وَيَجُودِهِا وَرُفُودِهَا وَخُشُوعِهَا وَجَيعٍ فَاصْلِمَا عَلَىٰ تُمَّ الظُّهُودِ فَأَسَعُهِ فَأَيْمَ الْحُشُّوعِ فَأَلْمَنْدِهِ وَوَقِفًا إِنْ كِنْ نَصَلَ مَا بالبيرة العنيلة وأن تتمتك بإننا بالإنفال والعطيتة وأنتخله فالناس البِّعَاتِ فَأَنْ نَظَيِرُهَا إِنَّا الزَّكَاتِ فَأَنْ رُاجِعَ مَا مَاجَرُنَا فَأَنْ تَفْعَ فَ فَلَكَنَا وَأَنْ نُنَا لِيَمِنَ عَادَانَا خَاشًا مُنْعُودِيَ فِيكَ وَلَكَ فَإِنَّهُ الْمَدُولُ الَّهَ وَلَا فَالِيعِ وَالْعَرْبِ اللَّهِ لِانْتَادِيهِ وَانْ سَتَعَبُّ بِ إِلِيَّكَ مِنَالْا فَالْإِلَّاكِيِّ بِإِنْكُومِ ا بيري الله وب مَعْمِمُ النّاسَة الله بَعْنَ مِنَ الْعَرْبِ وَحَقَى لا يُورِهِ عَلَيْكَ

مُا صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَالدِمُولَ عَلَقِ وَفَرْجَتَ هَنَّهُ فَكَنْفَتَ فَنَّا وَصَلَقَتُهُ وَعَلَّكَ وَ الْجُزْتَ لَهُ عَمَالَ ٱللَّهُ مَ فِيلَاكِ فَأَلْفِعِ مَوْلَ هَنِوَ السَّنَا وَأَفَا فِيا وَاسْفَامِنا ق فِتْنَهَّادَثُرُهُ مِقَا وَأَخْرَافَا وَضِيرً النَّاشِ فَهَا وَلَفِنْهِ مِنْ عَيْلَكُ كَالَّالْفَافِيةِ بَمَّامِ وَلُو النِّعَةُ عِنْهِ الْمُنْتَمَّى أَجْلِ إِسْمَالَكُ سُوَّال مِنْ أَسَاءً وَظُلَّمَ وَأَسْتَكَانَ وَأَعْتَهُ وأسألك أن تففيل ما مضى مِتاللة في المتحصِّها حقطتك وأحصَّها كيام مَلْكُيَّات عَلَى وَأَنْ تَعْمِمْ إِلَى مِنَ النَّفُ وَلَمَا مِنِي مِنْ عَنْرِي الْمُنْهُ لِأَجَلِي لِمَا أَنَّهُ لِم رَحْلُ لَا يَحْلُ لَا تَعْلَى لَا أَنَّهُ لِم رَحْلُ لَا يَحْلُ لَا يَحْلُ لَا يَحْلُ لَا يَحْلُ صَلِّ عَلَيْهُ إِذَا مُلِي مُتِ مُحَدِّ قَايِّي كُلَّمَا سَأَلْتُكَ وَرَفِيتُ النِّكَ فِيهِ فَانِّكَ أَمْ يَهَا إِلَّهُا وَيُكْفَلُنَ إِن إِلَا إِنْ الْمُ اللَّاحِينِ ثُمَّ للمو يُعِلِّهُ عِلَى وَالْحَسْخِ عِلْمِمَا الْسَكَادِم وَم والدي العصفة الْمُدُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا الْمِنْ وَتَعَلَّا مِنَ اصْلِهِ لِيَكُونَ الإصْانِهِ مِنَالْثَاكِرِينَ وَلِيَعْزِينًا عَلَىٰ لِكَ بِمِنْ حَنَاءً الْعُيْسِينِ وَالْعُنْ لِيْوِالَّهِ حَالًا بِدِينِ فاختضنا بِلَّيْدِ وَمُسْلِلْهِ صُرُلِ إِسْ الْعِلْمُ لَكُمَّا مِنْ اللهِ وَمُوانِدِ حَمَّا مُسْلَكُمُ الْمُ وَرَضَى إِ عَنَّا وَالْهُ لُهِ اللَّهِ عِلَى إِنَّ الْسَالِ الشَّبِلِ الْفُنُ شَرَّدَ مَعْنَا وَ شُهُ لِحَيْا وتنعرا لاسادم وتنع التلهيم فأسرالتي وفضع العيام الدهائزل بيدالغران مُنَّهُ لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْمُنْهِ وَالْفُرْفَانِ فَأَمَانَ فَضَلَّهُ عَلَى الْآرُ الشُّهُ و وَالْأَثْرَ بإلجعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرِيَّا سِالْمُ فَرَّزِ قَالْفَضَا لِإِلْشُهُورَةِ فَكَرَّدَ فِيهِ مِا احَلَّ فِي سُعِي إغطامًا ويَجْرُفِ والطَّاعِمَ وَالْشَارِبَ الْإِلَّا مُجْعَلَ لَهُ وَفَنَّا يَنْ الْمُغَيْرِجُلَّةً \* أَنْ يُعَلَّمُ شِلَهُ وَلا يَشْهُ لُمَانٌ فَوَخَّرَهُنَّهُ ثُمَّ فَشَلَّ لِيهَا فَاحِدَةً مِنْ لِيَالِيهِ ظُلْ لَفِتْ مُ وَسَمَّا عَالَيْكُ ٱلْعَنْدِ نِقَالَ لِينَا الْعَنْدِينِ مِنْ الْفِي سُرِيْنَ لَلْاَلْكَ لَكُ وَالرَّحُ

الطَّهَا ول

لياليء

المنافة

وَالَّذِينَ نُونُونَ مَا الرَّا وَقَالُونِهِ مُوجِلًا أَلَفُ مِلْ اللَّهِ مِنْ وَمِوَالَّهُ بِمَا يُنا مِوْنَ فِي الْخِيْراتِ ومُعْمَلِنا سَابِعَوْنَ اللَّمْتَ صَاعِلْ عُدَّةِ وَالْعِحْمَةِ فِكُلِ دُفْتٍ وَكُلِلَ وَانٍ دَعَلَىٰ كُلِي اللهِ وَفِي كُلِ رَبّانٍ عَنَّهُ مَاصَلَيْتَ عَلَى مَنْ مَلَّيْتَ مَلْنِهِ وَأَمَّعَافَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ بِإِلاَمْعَافِ إِنِّي لا يُعْضِمُا غَيْرُكَ إِنَّاكُ فَقَالُ لِمَا رَبُهُ ويستمان بعوق كل يورب ما الدعاء الله تحملنا تُعُهُدَمُنَا وَاللَّهِ أَنَاكَ يِعِ الفِّلْ مُنكى النَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَالُمُ فِي النفرقان ومناشف القيار وفناشر القيار وفناشر الانابة وفنا التُّوبَةِ وَمَنَّا شَعُمُ الْمُعْفِيَ وَالرَّحْدَةِ وَمُنَّاشُعُ الْعِنْدِينَ النَّارِ وَالْفُورَا وَمَانَا شُرُفِ ولِيَّلُهُ الْمَدُولِلِّي مِي خَرُنِ الْفِيثَرِ اللَّهُ مَدْفَ لَ عَلَيْهِ والهُنَّةُ وَأَعِينَ عَلَى إِيهِ وَيَامِهِ وَسَلِّيهُ لِي وَسَلِّيهُ إِن وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَالْعِنْ عَلَّيْ النِفُلِ عُولِكَ وَوَفِعَ فِي وَلِمَا عَيْكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَأَوْلِيَا يُلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَوَغِيْهِ وَلِمِيا أُدِّيلَ وَدُعَا أَلِنَ وَيِلْا وَوَكِيًّا بِكِ وَأَعْظِم لِي فِي الْمَ مَاحْمِنْ إِنْ فِي الْمَارِبُ وَالْمِحْ فِي مِنْهُ مَا وَبِعِ فِيهِ رِنْ فِي وَاكْفِي فِي مِنْ الْ كَاسْمَيْ بِدِدُعْ أَنْ كُلِغْنِي بِدِرْجُ آنِ ٱلْمُسْتَرْصَلِ عَلَيْمَا وَالْحِسْبَيْدِ فادم عَن في والنُّعَامِي وَالْكُيْلُ وَالسَّالِيَّةَ وَالْفَتْنَ وَالْمُسْنَ وَالْعَفْلُةُ وَالْفِينَ وَيَجِنِنِي فِي الْعِلَلُ وَالْاسْفَاء وَالْمُسُورُ وَالْأَخْلُانَ وَالْأَغْرَافَ وَالْأَ وَالْخُطَايًا وَالدَّوْبِ وَامِرْفَ مِنْ فِي النَّوْءِ وَالْغَيْرَةِ وَالْمُدُوالْمِلَةِ وَالْمُدُوالْمِلَةِ وَ التعب والمناة أيَّان بَيع النفاة الله عَصْلِ عَلَيْهُ وَالْفَيْدِ وَأَصِيعُهُ

الْمَدُنِ تَلَا يُكِيِّلُ الْحُدُودَ مَا أُورُهُ عَنَّا مِنْ أَمَّا إِللَّا عَاتِ الَّهُ وَأَفَاعِ الْقُرَّا سِأَلِيكُ اللُّهُ مَا أَيْا شَالُكَ بِيَ هُمَا الشَّعِرةِ بِينَ مَن مَنِّدُ لَكَ فِي مِنِ الْبَيْلَ فِي الْحِقْتِ تَنَاتِهِ مِن مَلَكِ قُرَبُ أَنْ يَحَارَسُكُ أَنْ عَيْدِ صَالِحِ اخْتَمَصْتُ أَنْ تُحْتَبِتُ الإلخاء في وَحِيدِك وَالنَّعْمِينَ مُجْدِيكَ وَالإعْفَالَ لِحِرْمَتِكَ وَالْعَسَلَى عَنْ مُتَرِّكَ وَالْإِغِنَاعَ لِمِنْ وَلِدَ الشَّيْطَانِ الصِّيمِ اللهُ مَعَلَىٰ الْمُعَدِيلًا وَعَلَىٰ افلياآءك ونكاميتك وكعب لناشا وجبت لاهل الإستعضاء لطاعتات والمعلنا في فلم من السقيَّ الله عبَّ العليا مِن حَيَّكَ وَاسْرُجَ مُلْ فَقَالَتُهُمْ الأغلى فِيالْمُ لِكُلْ مَتِكَ بِعَضُلِكَ وَرُحْتِكَ وَجُودِكِ وَلَأَفْتِكَ الْلَمْ عَلِيْنَ النَّهُ فِي كُلِّ لِيَا الْمِنْ لِمَا إِن مُعْزِماً مِنَّا رِقامًا يُعْتِيمُ اعْفُلُ وَمَّيْمِ اعْفُلَ فاجتل رفاساين فالنالرفاب واحتكا الشفرا لمنا ينخرا مل وأصاء أينى دُنُوبَنا مَعَ اعِلَاقِ مِلْ لِهِ وَاسْلَخِ عَنَا شِمَا تِنَامَعَ اشِلْحِ أَيَّامِ وَعَلْ ويُقْفِي عَنَا وَقَلْهِ فَيْتُنَا مِنَا لَحُظِّيثًاتِ وَخَلَّمْتُنَا مِنَالسَّيَّاتِ اللَّهُ حَ المُشَاكِمُ لَهُ اللَّهُ اللَّ الرجبية فاستنعذنا الأمسة انتخت بعيادتينا وتني ادفات بطاعتينا كفنا في مُعَارِهِ عَلَى إليهِ وَ فِلْسَلِهِ عَلَيْهَا مِدِ بِالِفَلْقِ لَكَ وَالنَّفَتُ عَ النَّكَ وَلَخُشُوع ٱلْتَوَالِيَالَةُ بِينَ يَمَانِكَ حَقَىٰ الْمُشَكَّ فَأَنَّ عَلَيْنَا بِعِفَلَةٌ وَلَا لَيْنُ لُهُ بِتَفْعِطِ ٱلْلُمْ والجعلنان سأآ يُولِشُهُ وفالأنام وما أنيف مِنالينين والاخرار كُذلك أَبِنَا مُا عَرِّتُنَا وَاحْمَلْنَا مِنْ عِبَاوِكَ الَّذِينَ بَرِيْنُ الْفِرْوَوْمِ صَدْ فِهَا خَالِدُفَ

بخرالبالنوفهالميك لاالغيذ

مَوْعَالُونَ وَاوْافَانَ لَكُ لَالْتُ

المائة وتالكية والأوالة

المنتوسل المركزة والدلونولية

PEN

الكائم وحظه في الأوفر الله عمل على عُدٍّ وَالمُعْلَدِ وَعَفْقِهِ فِي اللَّهُ الْعَدِّيرِ الِّيِّ فِي خُرْسِ الْفِ شَهِمَ عَلَى فَضَلِ الدِّيتُ أَن كُونَ عَلَمُ الْحَدُّ مِنْ أَوْلِيَّا يُكَ وَأَرْضًا التَ ثُمُّ أَجَالُمُ الحِضُّرُ مِن الْفِ شَهْرِ عَادْنُهُمْ مِينًا افْضَلَ لمَا دَنَّتُ ٱصَّا مِنْ لَكَيْتُ الأها كالرسمة فجا والجعلني فيناين عنقا أيك من حمية عرطلقا يك مزالنا رمعلا خَلْقِكَ بِمَعْفِيِّكَ وَيَضِّمَانِكَ لِمَا أَحَمُ اللَّحِينَ اللَّمْ مَثْلِعَلْ عَنْدُ وَالْعَدْ وَالْمَ فِيثُهُ إِلْمُنَا الْجِدَ وَالْإِخْيَاة وَالْمُنَّ وَالشَّالَ وَمَا يَغِبُ وَزَفَىٰ اَلْهُ مَدَرَبَ الغيروكيال عفرة التفغ والوتز وتت شعر بتعالت ولما أفركت بدويتالغران وَرَبُّ جُرُّ إِلَّهُ وَسِيكًا إِلَّ وَالسِّلْ فِيلَ وَجِيعِ اللَّهُ كِلَّهِ الْمُعْرَةُ فِي وَرَبِّنا إِلْفِي مَا تَأْتُهُ فَالِيْحَةَ وَيَعْفُهُ وَرَبُّ مُوسَى وَعِيلَى وَرَبُّ جَمِيعِ النِّيِّيةِ وَلَلْرُسُلِينَ وَرَبُّ عُلَّمٍ خَاتَوالنَّيْتِينَ صَلَّمَا تُلَ عُلَيْمِ أَجْمَينَ ظَحَالُكَ يِعِقِكَ عَلَيْمٍ وَجَعَيْمَ عَلَيْكَ وَجِعْلِكَ الْعَظِيمِ لَمَا مَلَّتَ عَلِّهِ وَاللَّهِ وَعَلْيَ فِي الْجَمْيِيِّ وَتَقَرْتُ إِلَّ لَكُمَّ تَجَمَّةً تُرْضَىٰ لِمَاعَنَى رَضِيُّ لا تَشْخُلُ عَلَيْ مِنَ البَالْ وَاعْطَيْتُمْ حَيَّم مَنْ لِم وَرَغَبْنِ وَأُسِيَّقِ فَالِادَةِ وَصَرَفَتَ عَنَى مِيمَ اللَّهُ وَآعِنَدُ وَآخَافَ عَلَيْمَ وَمَالااخَافَ وَتَن المل تنالى فاخلاف فنويَّتِي اللَّف واللَّه فَرَنَّا مِنْ فَعُمْنَا فَاوِنَّا آمِينَ وَ تُ عَلِّنا السَّغَفِينَ وَاخْفِرُ إِنَّا الْتَعْبِةِ فِ وَأَعِدْ مَا سَتَعِينَ وَأَجْرِنَا سَتَسْلِينَ كالتختكنا للعبين فاينا لاجبين وتنفينا سأليلين وأعكنا إتك سميع الدكاة قَرِيْ عِيدُ اللَّهُ مَا إِنَّكَ الْتَ رُبِّهِ فَٱلْاعِينَاكُ فَأَكَّفَى مَا لَالْاسْتُدُرَّتُهُ فَكُمْ يَالِالْهِادُ مِثْلَكَ كُمَّا وَجُهَا لِمُعْعَ كُلُوكَ النَّالِينَ فَإِنْسُهُ الْمُعْلَالِكُ الْمُعْلِمَةِ

عَلَيْهِ وَالدِدَ مَم

المُعَلِّمُ اللهُ

فيه ين الشَّيْطَانِ الصِّيعِ وَصَنْ وَكُنْ وَتَعَيُّرُ وَنَعْنِهِ وَوَسُوسَتِهِ وَتَشْطِع إِلَّى فكنو وتكن وحاآ لله وخلعه فالمانية وفرور وفيت وتتركه واخراسه وأَمَاعِهِ وَأَشْباعِدِ وَاقْلِيا أَنْهِ وَشَرَا نَيْ قَتِيعِ مَكَانَينِ ٱللَّمْ خَصَلِ عَلَيْمَة قَالِيَّةً وَأَدْنَفَا فِيانَهُ وَصِيَّاتُ وَبُلْوَعَ الْمُثَلِّدِ وَفِي قِيارِ وَاسْتِكَالُهُا مُضِيكَ عَنَى صَبْرًا وَاحْتِياً أَوَا بِمَانًا وَيَعِينًا ثُمَّ تَعَبَّلُ ذَٰلِكَ مِنِي الْإَضْعَا ظِلْكُمْ يُوّ وَالْمُخْوِلِلْعَظِيمِ لِمِرْتَ الْعَالَمِينَ اللَّفْ يَحْصَلِ عَلَيْحَةٍ وَالرُّفْنِ الْجِرِّ وَالْعُنْ كَالْإِجْمِياءَ كَالْفُنَّ وَالنَّشَاطَ وَلَإِنَّا بَهُ وَالتَّوْبَةُ وَالتَّوْفَيُّ وَالْفَرْبَةُ وَلَيْ لَلْمُ لَي وَالنَّهُ ۗ وَالنَّهُ ۗ وَالنَّهُ وَالْحُشُوعَ وَالْرِقَةَ وَالنِّقَةُ وَالنَّقَةُ الصَّاوِقَةُ وَمِداتَ اللِّيانِ وَالْوَجُلَ مِنْكَ وَالتَّعَامُ عَالَتَ وَالنَّوْكُلُ عَلَيْكَ وَالْيُعَدُّ بِلَتَ وَالْوَرَعُ عَنْ عَارِيكَ مَعَ مُالِجِ الْقُلُدِورُتُهُ ولِالسِّعِيةِ مَنْفَعِ الْمَرِّلِورُسْتَجَابِ النَّعْنَ وَلا كُلْ مَنِي وَبَنَ شَيْ مِن ذَلِكَ بِعَضِ وَلَا مِنْ وَلِا عَبِمَ وَلَا عَتِم وَلَا عَتِم وَلَا عَتْم ولانستان بل بالتَّعَامُو وَالتَّمَقُظِ لَكَ وَفِيكَ وَالرِّفَايَة لِمِقْلِكَ وَالْوَفَاءِ بِمِثْلِكَ ووَعْلِكَ بِرَحْيَكَ الْأَرْمُ اللَّحِيزَ اللَّهُ مَعْ صَلَّ كُلُّهُ وَالدِّعْمَةِ وَافْسِمْ بدانضً لَمَا تَعْيِمُهُ لِعِيادِكَ الصَّالِحِينَ والعَلِينِ فِيهِ أَضَلَ مَا تُعْلَى وَلِيَّاءَكَ الْفُرَّيْنِ مِوَالدِّحْدَةِ وَالْمُغْفِرْةِ وَالْغَنْنِ وَالْإِجَابَةِ وَالْمُعْفِي وَالْمُغْفِرَةِ الدَّائِرُةِ وَالْمُثَا وَالْمُافَاةِ وَالْعِنْفِي مِوَالنَّارِ وَالْعَنْدِ وَلَهِنَّةِ وَتَغْيِرِ النَّهْا وَالْاحِزْةِ اللَّفْ مَرضًا كُفَّةِ وَاللَّهُ مُنْهِ وَاجْعَلْ دُعَا دُفْعِ وَالْيَكَ وَاصِلَةً وَرُحْتَكُ وَغَيْلٌ إِلَىَّ فِي الزيَّا وَمَلَ إِن مَقْلُ وسَعِينِ مُسْكُلًا وَذُنبِهِ مِنْقُومًا حَتَى مَكُن صَبِيْ

كُلْ مُعْفِلُهُ وَأَبُمَّا لِمُحْتَى الصِّحَةِ لِإِخْلِيفَةَ النَّبِينِ أَنْكَأَدُمُ الرَّاحِينَ الْبَالْ الْبَينِ النَّهِ الْيَعْ الْيَاكِمُ مُن وَاللَّائِمُ عَيْرًا لَغَافِلِ وَالْحَيُّ النَّهُ فَي مَنْ النَّكُ كُلُّ فِي في أَنْ الْسَاخَلِيفَةُ لُحَدِّدُ ذَا عِرُحَاتٍ وَنَفَيَّلُ فِيكَ السَّالُكَ اذْ تَفْرُ وَمِنَ مُعَلَدٍ وخليفة تحكي والفاتيم بالفسط من افطياء تحكومكوانك عليه وعليم اعطف مَلَيْهِ وَمُلَكَ بِالالِهُ الْمُ الْتَ يَجِيَّ لَا إِنَّهِ الْحُائَتَ صَلِّ عَلَيْهُ وَالْعُسَمِّيه فاجعلني مهم فالسنا والاخرع فاجعل عاقية أم بالحاففا إلى ورَحْتِاك الأرتم النَّاحِينِ وَكَذَلِكَ نَسَّتَ نَعْمَكَ السِّينِي أَلِلْكُمِ فِي الْأَلْمَ فِي الْمَالِكَ لَطَيفُ لَصَّلِ عَلَيْهُ إِن اللَّهُ اللَّ التج والفشن فاعلامنا وتفول على بجيع خاجي الدفيز والمنايا تقضل استغفرانة رب طائب إلى إن ربيم ودود استغفراله ربي وكالنهاليد إِنَّ رَبِّ وَيَهُ عَيْدُ اسْتَغَفِّرُ اللَّهُ رَبِّ فَا تَوْجُ إِلَيْهِ الْجُعُ كَانَ مَفَارًا ٱللَّهُ تَ اغفين لمالِكَ النَّحُ الزَّاحِينَ مَتِياتِي عَلْتُ سَوَّةً وَظَلَتْ مُفْسِي فَاغِفْرُ لِمالِتُ لايغفر النائف المت استغفر القالبه لالدالة المخوالي البيتية المايم الفظيم الكريم الفقار القب العكيم والقبالي استغفرا فداق الله كات غَفُوا رَحِيًا اللهُ اللهُ عَدَاِنَ أَسَالُكَ انْ صَٰلِكَ عَلَيْكَ وَالِعَدِ وَالْجَعَلَ

فيالققى وتُقلِّد مِنَا لِأَمِ الْعَظِيمِ الْمُتَوْرِقِ لَلْ لَوْ الْقَلْدِرِ وَالْقَصْآءِ اللَّهِ لِأَيْةُ

ولاستنك أن كُنْهُ وَن مُجَاج يُبْدُلُ الْحَرَادِ الْمُرْودِ عَيْمُ الشَّكُودِ مُنْهُمُ الْمُنْفِي

الإرار عِنهَا والمُعْلَمُ المُعْلَمُ مُنْ يَعْدًا فَاحْصِمْ عَلَمًا فَا لَذُ عَلَى عَلَيْهِ الْأَنْفِ مِمْ اطَّا

कृत्याकृतिसम्बद्धान्याः

كذان وقول مرجه برم والسند منا في المناسسة وفال يغنى في غرار المناسسة الدائم المناسسة وإلى العالات المراضية حاق الديد بيرام المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة والمناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة والمناسسة المناسسة والمناسسة والمناسسة

وَإِفِيا طَالْسَنَيْتِينَ وَلِعِيْبَ دَعَنِ الْفَكَرِيِّ وَكَالْمُكَالْفَارِينَ وَلَا مَعِيمَ مِنْ وَارْبَعَالُسْتَعْمَمُ مِنْ وَلِلْحَاشِفَ كَرْبِ لِلْكُرُوبِ وَإِفَارِجَ مَتِوالْمُومِينَ وَلِاكُمُ الْكُرْبِ الْمُعْلِمِ بِإِلَّهُ لِمَا يَعْنُ لِمُعِيمِ لِمَا زُحَمُ الزَّحِيرِ صَلِّعَلَ عَبْرِ وَالْحُسَمَةِ فَاغْتُونِ وَنُوبِ وَعُيُوبِ وَالِسَاآيَةِ وَظُلْمِ وَثُرُفِ وَالسَّلَافِظَ لَعَهُ وَالْدُفْفِ مِنْ فَضَالَ وَيَحْتِكَ فَائِنُهُ لِأَيْكُمُا غَيْرُكَ وَامْفُ عَنْ وَاغْفِرْ لِي كُلُّ الْسَلَّفَ فِ ذُنُونِ وَاعْضِمَ فِهِ البَّقِيُ مِنْ مُرْبِ وَاسْتُرْعَكَ وَعَلَى وَالِدِيَّ وَوَلَدِي وَقُلْ الْقِي الْفَالُخُلِّمَةِ وَمَنْ كُلَّةً مِنْ بِسِيلِ وَالْفُرْنِينَ وَالْفُرْيَاتِ فِي النَّهْ الْوَلَاحِيْ فَإِنَّ ولك كُلُّهُ بِيَيِكَ فَانْتَ فَاسِعُ الْعَثْقِيِّ فَالْاشْيَةِينِ السِّيدِي وَلا تُدُودُ فَاتَّن وَلا يَهِ إِلْ عُرَى مَعْ تُعْفَلُ إِلَى بِ وَتَسْتَمْ بِي إِجْمَعُ مَا سَالْمُالُ وَتَرْبَيْهِ مِنْ فَشَالِكَ فَاتِّكَ عَلَ كُلِّينٌ مَّذِيرٌ وَتَحَنُّ لِلنِّكَ بُلْعِبُونَ ٱللَّهُ مَ لَكَ الْأَمْمَ إِبْالْمُسْتِعَلّ وَالْأَنْ الْمُلْيَا وَالْكِيدِينَ فِي اللَّهُ وَمَا لُكُوا إِنَّهِ الْمُؤْوَالِ الْمُؤْوَالِ الْمُؤْوَالَةِ إِنْ كُنَّ تَعْنَيْتُ فِهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ أَلُلُكُوكِمَ وَالدُّوحِ مِنْ الْأَنْ صَلِّحَ اللَّهِ ا تَالِيُعُدُونَانَعُعَلَا جَيْءِ مِنْ اللَّيْلَةِ فِلِلْتَعَلَّآءِ وَرَفِعِي مَعَ الشَّمَلَةِ وَالْمِنَا في للنبيَّ وَلِينَا مَنْ مُنْفِرَةٌ وَكَانَ مَنْكَ لِي بَقِينًا شُلِيشُ بِيهِ فَلَى وَالِمَا أَلَا بِشُورُ شَكُّ دَرِضً لِما فَتَدْمُ لِي قَامِي فِاللَّهُ احْسَنَةً وَفِيلًا مِنْ حَسَنَةً وَقِيزَ عَلَا النَّارِ وَإِنْ لَرْنَكُ فَضَلَتْ فِي مَنْ اللَّهِ لَهُ مَنْ لَ اللَّهُ لِلَّهِ وَالرُّفِي فِيمًا فَأَخْرُكِكُ ذَاكِ قَادَرُاتُنِي فِيا وَكُلُّ وَشَكَلَكَ فَطَا مَنَّكَ وَتُحْتَ عِلَامْتُكِ وَصَلِّعَلَى لَكُولِ نُعَلَى بِأَصْلِ إِلْمُ اللَّهِ الدُّمُ الزَّاحِينَ لِمَا الْعَدُ يَاصَدُ يَا رَبُّ عَدَّدِ الْعَسَ الْمُورَ لَيْدَ

مُسْلِعِلُهُمْ فَالدِ النَّرْفِ لَم

Dr 1

ولا مَلْ مَا إِن وَلاحِبُ مَا إِن مَلْمِ وَلا يَسْتَرِّبُ الْعَلَى وَلا يَسْتَعْفِي سِنهُ صَغِيرُ المِيغَنِ وَلا يَخْفَعُكُ وَشَيَّ فِلْ الرَّضِ وَلا فِالسَّمَّ وَمُوالِّمَ اللَّهِ السَّمَّ وَا فالمذاركة تنا الالالا موالعن المكالك سنادانه الإليا معاناه السور سجانالة خاواكناج كلما سعانا فوجاعل لغلا والنَّه يُجانَا أَفِهِ فَالرِّلْحَتِ وَالنَّوْي سَجْمَانَا لَهِ خَالِيْ كُلِّ مَنْ سُجَارَا فَ عَالِيَ مَا يَكُ وَمُنْ الْأِيْ الْمُعَالَقُ مِنَادَ كَلِمَا مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَالَمُ وَمِنْ الْعَالَمُ وَ دَيْنِ لِالسَّاعِيُّ نَيُمِيبِ فِإِمَّ مَنْ اللَّهِ وَيُسِلِّ الرِّياجَ الشَّرَّ المَّا مِنْ مَنْ مَعْتِ ف دُّيْرَكُ الْمَاءَ إِنَّالِهُمَّا وَبِجَلِيْتِ وُنُفِيتَ النَّنَاتَ بِيُنْهَةٍ وَيُسْتُطُ الْمَدَّقُ بِيلِيدٍ مُعَالَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ عَنْهُ شِقَالُ ذَنَّةٍ فِالأَنْقِ وَلا فِالثَّمَاةِ وَلا اصَّغَر مِنْ وَلِكَ وَلَا ٱلْمِنْ الْإِنْ فِيكِنَّا بِسُبِ اللَّهِ سُجَازًا لَهِ الدِّي السَّا مِنْ اللَّهِ الفورسيفانا فوخالوا كانطاح كليما سيفانا فوجاعل اظلنات والتوثيجان اللهِ فَالِوَ الْحَبِ وَالنَّوْلِي سُبْعًا نَاللهِ خَالِزِكُ لِّي يُنْ سُبْعًا نَاللهِ خَالِقِ مَا يُلِي تناكلين سنعام ليوساء كليات سيامًا أله وبتبالغالب فالمات المالية يُعْلَرُ مَا خَيْلُ كُلُّ أَنَّ رَبَّا لَعَيْضَ لِإِزِّيهَا مُ مَنَّا تَزْفًا وْ وَكُلُّ ثَنَّى عِنْدُهُ بِعَمَا رِعَالِالْفِيب وَالنَّهَاوَ الْكُولِ النَّالِ سَلَّاء مُنكُرْتُنَا اسْتَلْلُغُولَ وَيُنجِّهِ وَمَنْ مُتَوْتَعُمْدٍ بِاللِّيلِ وَمُنَارِبُ بِالنَّبَارِ لَهُ مُعَقِّنَاتُ مِنْ يَنِ مَيْنِ وَمِنْ خُلْيْنِ يَعْطَفُ مُهُ مِنْ أَرالُهُ سنجان الله الله يتي المخياة ويجي النا ويؤل التنف الخط ينف

وَنُوانِهُ الْكُفِّرِ عِنْهُمْ مِيًّا ثُمْ وَإِنْ تَعْمَلُ فِيمًا تَعْمِى وَثَوْرَهُ أَنْ تَلْمِيلُ عُنْرى وَتُوسِّع دِيْ وَنُودَيَ مِنَ أَمَا مَنْ وَدَهِ إِلِينَ وَتَالْعَالِينَ اللَّمْ وَاحْلَمْ مِنَ أَرْقَ فَرَجًا وَتُحْرَّجًا كَانْدُفْنِي بِنْحَيْثُ الْحَنِيْبِ وَيِنْ جِنْكُ الْحَكَيْبِ وَاحْرُسْنِي بِنْ حَيْثُ الْعَرِّسُ وَيَرْحَيْثُ الاانْنَيْنُ وصَلِّوهَ فِي قِلْ إِنْ عَلَهُ وسَلِّهُ مُنْ اللِّيمِ فَالْمُ يَعِيدُ وَمِنْ اللَّهُ ما وله الحامَن عدا الشبيروموعشرة اخراء كأجن ساعلوه الله الشبخ ألله الرئ التسكوس بحانا لله الصور سنبحانا للوخالو الأزواج كلها سنبحا كالله المعلى المُلْاتِ وَالنُّورِسُهُ مَا لَا فِي فَالرِّ الْحَبِّ وَإِلَّوْ فِي سَنْ عَالَالْهِ خَالِيَ كُلِّ شَيُّ سُبِعَانَا فِي خَالِقِ مُارِي وَلَا أَنَّى صَلَّالًا فِي مِنْ عَلَيْنًا فَي مِنْ عَالَا لَهِ رَبِّ الْعَالَمَةِ صَبِّحًا زَالْهِ السَّمِيعِ الْمُعَ الْيَنْ شَكُّ الشَّمَّ مِنْ فَيْ عِرْشِهِ ما غُتَ سَبِعِ ارْصَابِيَ وَيُنعَمُّ ما فِطَلْناتِ الْبَرِّ وَالْعَيْ وَيُسْمُعُ الْكَ بِنَ وَالشَّكُوفِ وَيُتَمَّ البِرِّ وَإَخْفَى وَيُعَمُّ وَمُنا وِمَالصُّلُودِ وَلايعِمُّ مُّعَنَّ مَعْنُ النَّابِي مُعَانَا فِي الرِّي النَّدِوسُعَانَا فِي الْمُورِ سُعَانَا فِي خَالِوالاَ ذَاجِ كُلِّمًا منخانًا لله جاعِلِ المُلْأَاتِ وَالنَّهِ مِنْ خِلْنَا للهِ فَالِوِّ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُعَانَا للهِ خَالِي كُلِّي شِكْمَانَا فَهِ خَالِقِ مَا يُنْ وَعَالَا يُكُ شَجَّانًا فَهِ مِنَادَكُلِنَّا تِهِ سُجْانَا فِي رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبِّحَانَا فِي الْبَصِيالِيَّةِ الْمُنْ يُثْمُ رَبُنُ يُشْرِينَ فُتْ فَرْشِيهِ مَاعَتَ مِنْهِ ادْفَايِنَ وَيُعِيرُمُ الْفَلْلَاتِ الْبُرِّ وَالْعَرِيلُ مُنْكِدُ الْمُمَالُ وَكُو لْلَهُ الْأَلْمَانَ وَهُوَاللَّطِيفَ أَلْحَيْهِ لِلْإِيفَ عُلَيْنَ الظَّلْمَةُ وَلا يُسْتَرِّنِهُ بِيتِ كالخارى ينه جار كالبغي عند بركالا تحركا لكن ينه بحال الفيل

Sield Ville

سَلِيًا لِم

January PI

المِنْ يرْعِلْيولْ بِالْمَالْمَاءَ وَيعَكُرْسِينُهُ المَّوْاتِ وَالأَدِنَ كَالْوَدُ وَعِظْمُنَا وَمُوالْعَكُ الْعَظِيمُ النَّامِن سُعَانَا لِلهُ لِمِوْ السِّيِّر سُجَازًا لِيَا الْمُتَوِرِسُجَانًا السيخالي الأنفاج كليا استحانا فسيجاع إلظكات والتورسنجان العوفاليت الْحَيْدِ وَالنَّوى سُنْفَانَ اللهِ خَالِقِ كُلِّ شِيَّ سُنْفَانَ اللهِ خَالِقِ مَا يُولَى وَمَا لا يُرك المنافاة ملاء كليانه منجانات وتيالغاليز منجاناته الله يعلم لمايلخ فِلْاَضِ وَمَا يُزْجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ الشَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ مِنَّا وَلا يَشْعَلُهُ مُا يَلِحُ فِي الأنفي دَمَّا يُخْرُجُ مِنْهَا عَنَّا يَنْزِلُ مِنَالِمَّنَّاءِ وَمَا يُعْرُجُ فِيا ثَلَا يَشْعَلُهُ مَا يَنْزِلُ مِنَالمَّمَّا وَمُنالِينُ إِيهَا عَلَا يَعِ فِلْ أَضِ وَمَنا يَخْرُجُ مِنْمًا وَلا يَشْفُلُهُ عِلْمُ شَيِّعُ عُزْعِلِمِرْتُي لَايشْفَلُهُ خَلْقُ شِيْعَنَ خَلَوْتِ فَكَ وَلاحِفْظُ شَيْ عَنْ حِفْظِ ثَيْ وَلا يُناوبِوشِي وَكُونِ وَلَا يَمْ وَلُدُ شِي اللَّهِ مُنْ أَيْنَ كُونُ إِنَّ فِي وَمُوالتِّمِيعُ الْبَصْرُ السَّاعِ منجانانه الريالت ومنعاناته المقوي سنعان الله خالو الأزواع لما سُجُادَالْهِ جَاءِلِ الظُّلُاتِ وَالنُّورِسُنِعَانَالِهِ فَالرِّالْحَيْجِ النَّوَى سُنِعًانَ الفي خالوك لِيْنَ مُنْخَانَا فِي خَالِيَ مَا يُرَى وَمَا لَا يَنْ مُنْخَانَا فِي مِلْأَكُلِلْ مُنْ أَنَّا لِيَّهِ رَبِيالْمُالَمِينَ مُنْ إِنَّا لِيَّهِ فَالْحِيرِ التَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاعِلِ للَّذَيَّةِ وَلَكُ الْجُ الْجَيْمَةِ شَنَّىٰ وَلُلاتَ وَرَاعَ يَرَيُدُ فِي الْحَكْوِمِ الْمِثَاءُ وَإِنَّا لِسَّعَلَى كُلِّ شَوْفِ مُا يَغُيُّ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُسْلَى لَمَا وَمَا يُسْلِى فَلا مُسْلِلَ لَهُ مِنْ بَعْسِيعِ فَعُوَالْمَرِيُ الْحُكُمُ الْحَاسُ مِنْ عَانَا لِيهُ الْعِيَّالِتَسْمِ سُجَانَا لِيهِ الْمُعَوِيدِ منحانا فيخالوالاذفاج كلما سنحانا فياجا والظلمات والفريسخال

وَيُوْرُهُ فِي لِمُعْامِرُنَا يَشَاءُ الْمُأْجِلِ مُسْتَوَالْفَالِسِ مِنْ اللَّهِ الْمِيْ السَّمِ المُعَالَلُهُ المتويد عامًا في خالق المرواج كلوا سنطاقا في الفلاات النويد الله فالو الحبِّ وَالنَّوَى سَنِعَانَ اللهِ خَالِيِّ كُلَّ شَيِّ سَنِعَانَ اللهِ خَالِيَ مَا يُكُ وَلَمَا الايرى مبنانا في يلاد كليان يسبخان الله مبالغاتين سبخان الله ماللي اللَّهِ يُرَقِ الْمُلْكَ مِن يَنْ آءُ وَيَهِي الْمُلْكَ مِنْ يَثَالَهُ وَيُقِدُّ مِنْ يَثَالَهُ وَيُولَ مُزِقَكُ عُ يِيكِ الْغَيْلِ أَيْلَ عَلَى كُلِي مَنْ مُن يُعِلِمُ اللَّهِ لَكِ فِالثَّارِيُّ فِي الثَّارَ فِاللَّهِ لِ وَتُمْنِحُ الْهِي يِمَالْلَيْنِ وَتُغِيجُ الْيَتَ مِنَ الْعِي وَتَرْزُقُ مَن لَثَامَ وَبَيْحِيا السِ المساء وسبحانا لله الري التسكيد سبحانا الله المور سنحانا لله خالو الكانط كُلِما سُبِعالَا لِهِ عَامِلِ الظُّلُمَاتِ وَالنَّوْسِ عَالَا اللَّهِ فَالْوَالْحَبِّ وَ التَّولَى سُعَانَا لَهِ خَالِي كَلِّي مُنْ سُعَانَا لَهِ خَالِقِ مَا يُولَى وَمُالْمُرْقُ سُعَا الله علاة كلياته منعامًا لله منيالمالين سنعامًا لله ونان تعافي العني ٧ يُعَلَّمُ الْإِلْمُ مُو وَتَعِلُّمُ الْوَالْبَرِ وَالْجَرِوْمَا مُتَعْظُرِنَ وَزَقَةٍ إِلَّا يُعَلَّمُ الْخُ فالنايا لآن ولارف ولأيولغ وكتاب نبين السابع شفافانه الخ التنبي منعادات السريد سنعانا للوخالي الانداع كليما سنعاد الفراعا الظلُّناتِ وَالنُّورِسُجُلَانَا لَهِ فَالِرِّالْحَبِ وَالنَّوَى سُجُعَانَا لَهُ خَالِيَّ كُلُّ ثَيْ بخافاله خالن لما يَق دَلْلارَى سَخادَالهُ مِلْادَكْمِنَا عِيسَخَافَاتُو مَتِ العَالِمِينَ سُبِعًا وَاللَّهِ اللَّهِ لَا يَعْمِى مِنْ حَنَّدُ الْفَالِّلُونَ وَلا يَحْرَى اللَّهُ الشَّاكُونَ الْعَالِيفِينَ فَعُوكًا قَالَ فَكُونَ مَا يَتُولُ الْفَا لِلْوِنَ وَاللَّهُ كَالْشَى فَيْضَدِيكَ فِي

رين وفق

P 4 100

فَالثُرُفُ وَالرَفِيَةِ وَالنَّفَاعَةِ مِنْكَ يَوْمَالْفِيمَةِ أَضَلَ مَا تَعْلَى عَلَى الْفِلْقِكَ وكفط عَنَّا وَالدُ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِ فَقَ مَا تَعْلِى لَحَادٌ فِيَ مِنَ لَغَيْرِ إِضْعًا فَاكْبُرَةً لليفيها غُرُكُ اللَّفْ تَوْسَلِ عَلَيْحَةٍ فَالِي ثُمَّةٍ الْفِيثَ وَالْحَمَّ وَاذَكَى وَأَفْ قَ انصل نامليت على يدوالاوكين والاحرب وعلى عدين خلقك الاحت النَّحِينُ ٱللَّهُ مُعَلِّمَ عَلَى عَلِي مَيلِ لُؤُمِينِ وَقَالِ مَنْ وَاللَّهُ وَعَادِ مَنْ عَامَاهُ تَفَاعِفِ الْمُنَادِ عَلَى مُنْ شَرِكَ في دَيِهِ اللَّهُ عَرِيثَ إِلَا فَالْحِنَّةُ فِي مَيْنِكَ عُقَايِ هَلَيْ وَالدِالسَّالَامُ فَالْعَنْ مَنْ أَذَى نَبِيتَكَ فِيهَا ٱللَّهُ مَرَوْالِ مَنْ وَالأَهَا وفاوس عاداها وضاعف اعتاب على فالمها اللف مصل عكالمست وَالْحُسَنِ إِنَّا عِلْكُمْ مِنْ وَوَالِمِنْ وَالْأَمْمَا وَعَادِسْ فَادَامُمَا وَصَاعِفِ الْعُمَا مَلْ فَ شَلِكَ فِهُ يَهِمَا ٱللَّهُ مُعَلِّم عَلْي مِلْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّم وَال والله ومَا وِ سَنْ عَادًا ، وَضَاعِفِ الْمُنْاتِ عَلَى مَنْ ظَلَّكُ ٱللَّهُ مَوْسَلَّ عَلَيْمَانِ بْنِ فَكِي إِنا مِلْكُلُم بِهِ وَقَالِ مَنْ وَاللهُ وَقَادِ مِنْ عَادَا، وَصَاعِفِ الْعَلَابَ طَيْنَ ظُلُنَ ٱلْمُسْتَرِصَلِ عَلَيْ عَيْدِ إِنْ إِلَى الْمُلْكِينِ وَوَالِيَنَ وَالْأَوْ غادِ مَنْ عَادًا وَصَاعِفِ الْعَدَابَ عَلَى مَنظَلَهُ ٱللَّهُ مَ مَلَ عَلَى وَمَي جَعَعَى إِنَّا مِالْسُلِينَ وَقَالِ مِنْ قَالًا \* وَعَادِ مِنْ قَادًا \* وَصَاعِفِ الْمَنَابِ عَلَى مَا إِنَّ اللَّفْ وَمُلِّ عُلَّ عَلِي مِن مُوسَى الرِّضَا إِنَّا مِلْكُ إِنَّا فِي مَنْ وَلا وَعَا وَعَالَمُ ا تضاعف المناب على سرك فدري الله تحصل على يدين على التي التي وَقَالِ مِنْ فَالْا ، وَعَادِ مِنْ عَادَا ، وَفَاعِفِي الْعَنَابَ

فَالرِّالْحَبِّ وَالدِّولَى مُنْجُمَا زَالْهِ خَالِيُ كُلِّيْ مِنْ مُخَاذَالْهِ خَالِرِ مَا رُفِي وَمَا لا رُفِي مُنْ الله يناد كلااته سنخاتالله رَبِيالْمَالَيْن سنخانَا للهِ اللَّهِ مِنْ أَرْمَا فِالِمِّنَاتِ وَمَا فِلْهُ وَفِي مَا يَكُونُ مِنْ يَخِلْ الْمُؤَوِّلِهُ مُتَى لَا يَعْمُ وَلَاحْتُ وَلِلْاحْتَ صَادِسُهُ مُ كُلْ ادُنْ مِنْ ذَاكِ وَلِا ٱلْمُثَرَاكِهُ مُوسَكُمْ أَيْمًا كَانُوا ثُمَّ يُنْتِفُ مِنْ عِلْوَا مُوالْعِيْمَة إِنَّاللَّهُ مِنْكِلِّ شَيْ عَلِيدُ ثُمَّ اجْعِهِ بِالصَّانِ عَلِي النَّبِي لِللَّهِ عِلْهِمُ السَّلامُ فَقُلِ إِنَّ اللَّهُ وَمُلَّا يُكُنُّ يُصَلُّونَ عَلَى النِّي لِمَا أَيُّمَا الَّذِينَ اسْخُاصَلُوا عَلَى وسَلِّي سَّلْمًا لَبَيْكُ الْمُستَّدِدَسُنْجَانك الْلَمْتَ وَصَلِّ عَلَى مُثَلِّهِ وَالِيَحَةِ وَبَارِكَ عُلْيَكُمْ دَّالِعُ مَنْ يَكَاصَلَتَ وَأَنْكَ عَلَى مِهِ عَمَّالِ أَنْ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ الْهُ عَ ادَحْ عَلَاً قَالَ عَلَهِ كَارَحِينَا بِغِيهِ وَالْمَابِعِيدَ إِنَّكَ حَبِلُهُ بَيْلُ ٱلْمُسْتَدِّ سَلِي عَلَيْ إِذَالِ عَنَّهِ كَالسَّمْتُ عَلَى فَعِ فِي الْعَالَمِينُ ٱللَّهُ مَدَّصِّلِ عَلَى كُنَّهِ قَالِ مُعَّلِ خَامَنَيْنَا بِ ٱللَّهُ مَوسَلِ عَلَيْكَ وَالْحُسَدَى الْفِشْهُ مَقَامًا مُحُودًا يُغْبِكُ مِنِ الأذَّكُونَ وَالْاخِرُدُنَ عَلَى السَّلَامُ كُلَّا لَمُرْفَتَ عَيْنُ أَوْ ذَرُّفَتْ عَلَىٰ ثَلِّهِ وَلِهِ السَّلَّامُ كُلَّنَّا أَكُرُ السَّالُمُ عَلَيْنًا وَالِوالسَّالَامُ كُلِّنَا سَبِّعَ اللهُ مَلَّكُ الْوَقْلَيْتُ السَّلَّامُ مَلْ ثُمَّتِهِ فَالْعِيفِ فَالْمَوْلِينَ وَالسَّلامُ عَلَيْتَهِ وَالدِ فِي لَا خِرِينَ وَالسَّلامُ عَلَيْتَهِ وَالدِ فِي اللَّهْ فَا وَلَا خِنْ السُّلْكُ عَلَيْهَ وَالِهِ وَرَحْمُهُ اللَّهِ وَبَرِّكَاتُهُ اللَّهُ مُ رَبِّنَا لِللَّهِ الْمَارِ وَرَبَّنا كُنِّي وَالْعَابُ وَرَبُّ الْحِلْ وَالْحُلُوا لِللِّهِ مِنْ لِلَّهِ مُلَّا عَنَّا السَّلَامُ اللَّهُ مَا الْحَلْ عَلَا اللَّهُ اللَّ ينانباء والفنية والتنبؤ كالكرائ والبطة والوسيلة والتزاد والفام

لَيْكُ الدِيْدِ وسُعَدُ لِكَ الدِيْدِ

على المن على تقليق والي تقليك المنت المن على تقليق المنطقة ال

وأهلكت والع

النائر الم

all was

وَيَحْيِلَ وَوَدَخُلُفِكَ وَجُهِيكَ مِنْ عِلَاوِلَ وَجَيِلَتُ بِإِلْفَيْدَةِ وَمَعْبِيكَ وَمَلْظَلَ مسُواكِ وَعِينَ لِيَ مِوَالْعَالِينَ الْبَهْ مِوالنَّهُ بِالسِّطِجِ الْمُعِودَةَ فَاعْلِ مِنْ الْمُعْمَادِ المَامِنَ وَقَلْ لَكِنَاكُ لِلْهِ مَا اسْتَعْلَمْ مُمْ لِعَيْدِكَ وَيَجْدَعُ مَعْ لَقِكَ وَعَلَى الْبِيالَةُ الَّذِينَ يُسِونُ عَنْكَ بِالصِّدِقِ وَعَلَى سُلِكَ النَّيْ خَصَّصَتُهُمْ وَحَلِكَ وُفَتُلْتُهُ عَلَى الْعَالَمِينَ مِينَا لَا يَكُ وَعَلَى إِلَّاكَ الصَّالِحِينَ النَّبِيُّ أَدْخَلَتُمُ فِي نَحْيَكَ الْأَيْسَةُ وَالْمُشَدِّدِيَ الْأَرْسَدِي فَأُولِيا يُلِدُ الْفُكَوْبِيَ وَعَلَى مِرْبَلِ وَبِكَا بُل والسلاني وكاليالمن وماللي خازي الكان ورضان خازي الميان وتدمج المتذب والرفيج الكبين وتخلف فرشك القرمين وتعلى اللكي الما فطير فط الصَّالْ الَّيْ يَجُدُّانَ شِكِلَ هِاعَكُ هِلمَا مُلُالمَنَا إِن وَكُمْلُلاَ مَنْ مَالَ مُلْيِّنَةً كُنْيَنَّ نَبَائِلَةً ثَاكِيَّةً لِأِبُّ ظَاهِرَةً الحِنَةُ شَرَيْعَةً فَاضِلَةً شُيَنَ مِاضَلَتُ عَلَى لَا ذَلِنَ وَالْإِمِنِ اللَّهُ عَلَيْظِ عُثَمَّا الْوَسِيلَةَ وَالشَّفَّ وَالْعَصَيلَةَ أَجِنِ خَيْرُ الْحَرَّتُ بَيْنًا فَأَنْتِ اللَّهُ مَ فَأَعْطِ عَنَا أَصَلَى اللَّهُ عَلَى وَالِهِ مِعَ كُلِ اللَّهِ نُلْفَةً وَتَعَ كُلُّ وَسِيلَةٍ وَسِيلَةً وَتَعَ كُلِّ فَصَيلَةٍ فَضَيلَةً وَتَعَ كُلْ شُرْبٍ شَرَّفًا تَعْلَى مُنَا وَاللهُ يُومَالِقِيمَةِ إِنْصَالَ المَاعَطَيتَ اَحَدًا مِنَا لاَ وَلَيْنِ وَالْمِرِيَّ الْأَصْدَ فالمعلى كأمل الله عليه والدادى الرسلين سال غليا وافتهم والجس عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَأَقْفُ وَإِلْنِكَ وَسَعِلَةً وَأَجْلُهُ أَذَّلَ شَافِعٍ وَآذَلَ شَعْعٍ وَأَذَّلَ فَأَيُّلٍ وَأَنْحُ سَالًا لِمَامَثُ لِلْعَامِ الْعَنْ وَاللَّهِ عَنْطَةً بِوَالْأَوْلُونَ وَالْاخِزُوت المارَةُ الرَّحِينَ وَأَسْأَلُكُ أَنْ نَصْرِيَّ عَلَيْهُ وَالِعَدُ وَأَنْ تَتُمَّعَ مَوْتِي وَجَبِيت نسب ان كراني مواتبه ان قردارنا وقره وفرح في مذا الدعاء وضاعظ من الدين فرج في الكاظائم ودار وا فاخط طال والمرافظ على المرافظ طال المرافظ المواقط المواقط المواقط المواقط المرافظ المواقط المواقط المواقط المرافظ المواقط الموا

اللَّهُ يَصَلَّمُ عَلَى بِيُحَتِّهِ إِمامِ السَّلِينَ وَفَالِينَ فَاللَّهُ وَعَادِ مَنْ عَاذًا ، وَ طاعفي العناب على تنظَّكُ ٱللَّهُ عَصِلَ عَلَى الْحَدِينِ مِن عَلِي إِيامِ السَّلِيرَ وَعَالِم مُن فَالاً وُمَادِينَ عَادًا أُوصَاعِفِ الْعَنَابَ عَلَيْ ظَلَّكُ ٱللَّفْءَ مَا لِعَكَ الْعَلَفِ مِنْ بَعَنِ إِمَا مِ السَّلِينَ وَوَالِمَنْ وَالْأَهُ وَقَادِ مَنْ عَادًا، وَتَعَلِّ فَرَحَهُ اللُّمُ تَمَالِ عَلَى النَّاسِمِ قَالظَّا مِرابَىٰ بَنِيكَ اللَّمْ تَمَالِ عَلَىٰ دُبِّنَّ رَنْتِ بَيْكَ وَالْمُنْ مِنْ أَدَى نِبِيَّكَ مِنْ ٱللَّهُ مَرْضَلِ عَلَى دُرْبَيْة نَبِيِّكَ ٱلْمُلَّمِّ اخلف بَيْنَاكَ فِإِخْلِينِي ٱللَّهُ تَعْتَكِنْ لَهُ مُ فِالْانْفِ ٱللَّهُ مَا إِخْلَالُونَ علَّه بِيدُ وَمَلَكُ مِيدُ وَكَافُنَا دِمِنْ عَلَى لَكُوْنِي فِي البِّيرِ وَالْعُلُامِينَةِ اللَّهُ خَلِطُلُدُ بِلْحَامِينِهِ وَدُولِمَا بَهِمْ وَكُتُ مِنَّا وَعُنْهُمْ وَعُنْ كُلِّ فُونِ وَمُؤْمِنَةٍ يَأْ مَن كُلِّهَا عَنَاعٍ وَكُلِّهُ ابَهِ ٱسْتَاحِدُ بِنَامِينِ الثِّكَ ٱصَّدُ ٱلسَّاءُ وَٱصَّدُ تَعَكِدُ وتبعُوا بِمَا فِي كُلُور فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ النَّاكُ مِنْ فَضَلِكَ بِإِنْ صَلَّالِ وَكُلُ مَمْ إِلَّهُ مُاللُّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِدًا لَلْمُ مَا إِنَّهُ السَّالَاتُ مِنْ رِذِقِكَ بِإِعَيْهِ وَكُلُّ رِدُقِكَ عَامُ ٱللَّهِ مِنْ الْإِنْ الْمُعْتَمِ الْإِنْ الْمُعْتِم إِنَّا أَلُكُ مِن عَظَا لِكَ لِلْمَنَا يُو كُكُلُ عَظَالُكَ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ كُلُوا ٱلْمُسْتَدَافِ إِنَا مُنَالُكُ مِنْ خُرِكِ وَعُلَّخِيلِكَ مَاجِلُ ٱلْلَمْسَةَ إِنَّا مُنَالِكَ جُنِلَكُ كُلِّهِ ٱلْمُستَحَافِالْسَالُكُ مِن الْحِسَالِكَ الْحَسَنِهِ وَكُلُّ الْحِسَالِكَ حَسَنُ الله ترافات الذي إخسارة كلوالله تقافات كالذيا غيبن ويت اسْالُكَ فَاجِنِيا أَلَهُ وَصَلِّعُ فَهُ عِنْدِكَ الْرَفَعَىٰ وَدَسُوالِنَالْصَطْعُ وَأَسِبَكِ

ٱللّٰتَ وَمِنْ إِلَّا أَرِكُلُ وَمِنْ فِيكِنَّ كَالْهُنْ مِنْ أَذَكُ فِيكُاكُ إِنِهَا أَمَّ

الوترمنع الواد الرص الدّعلى الخدادة بنال طلب مدّعل ايت رو النّار الدّعل اللّ تارت النّسل ال قلّ عالم الأولاد معيابوالمنباح الكنابي منابعياته عليه السلام قالهن فطرصا فأفله مثلاجه وذعفي موسى في بحرص إلى المتعالم الستادم قال فطرار المقل القايم افضل و صامات وقال رسول القدصلي العليد والدس فطرصاكا كادله شلاج من فيران بنقق منعثى وماعل بتوة ذلك المعارس بت دفال رسول المصلى لقد عليه والدفي خرجمة من شعبان بعدان معالمتها وانتحاب فلاظلكم شعربعقان من فظرف صآمًا كان لدبذال عندالت م عنق رقبة ومغفرة ذيزيه فيمامض فيل له بإرسول الله ليريكنا يعتدوا فالفطر صائنا قالانا تفكيم يعطى مناالثؤاب لن لابقند الاهلى زقة س لبن يفلِّي صأمااوشهة س مآء عنب اوغرات لايقد على كثرين ذلك وروى عرف بزجع عزاد عبدالة عزاب عليهاالسلام فالدفال رسولاته صلّالة علية تستروا ولوعرع المآء الاصلوات السعلى المتسترين فال وقال يسول الملى القه عليد والدالتي بعركة فلا تدع التي التي ولوعل شفة ودي سماعة قالسألته خالتورلزارادالصوم فعالاما في شعر بسفان فاذالفضل التحددلوبشرب من مآء واما النظوع في ميرشع بهضان مغاداه المتيخر فليفعل ومزلا يفعل فلا بأس وروى درارة وفضي لهزا بمجفول الشاكة في د صَان تَعَلَّى مُ تَعْظُولُ لا ان تكون مع قور مَنْظُرون الْإِفْطَارَ فَان كُنتَ ٢٠٠ فلاتخالف عليم وافطرتم صل والآفاسا بالصلية قلت ولروال قاللاندقد حضلت فرضان الأفطار والضلن فابدأ بافضامها وافضامها الصلغ ثمقا

دعوتي وتعادد عن حظيتن وتصفي عن طلبي ينج طلبتي وتفيي حاجبي وتعرفها وعَنْ أَيْ وَتَعْبِلَ عَنْهَا وَتَعْفِي إِنْ وَهُو وَتَعْفَى عَنْ حَرْفٌ وَتُعْبَلِ عَلَى وَلا يَوْهَل وَحِيل عَنْ دَيْنَعِينَ وَلَا تَشْرِينِ وَتُعَافِينِي وَلا تَشْكِينِ وَكُنْ فَتِي أَطْلِتُ وَاوْسَعُهُ وَلا تَرْبَي الابتية فاففر عنى دُنبي وتفع عنى وذرى ولا تُقِلَّفِ اللَّا طا قدَّ إلى بو المَوْلا عِير فَأَدْفِينِ فِكُلِّ فِي إِذْ خُلْتَ فِي مُقَالًا وَالْحُسَدِي فَاخْرِضِي مِنْ كُلِّ مُوعِ الْحُرْبَ مِنْهُ مُعَنّا وَالْمُسَتِدِ صَلُوا مُلْ عَلْيُ وَطَلَّهُمْ قَالْسَلَامُ عَلَيْهِ وَعَكَيْمٍ وَرَحْمَةً اللهِ وَبَرَكَانُهُ اللَّهُ مَا إِنَّا وَعَلَى كَالرَّبَيْ فَاسْتِينِ كَا وَعَدْتَنِي شَادِنًا إِلَا ٱللَّهُ مَا إِنَّالْمَا لُكَ قَلِيالُهُ مِنْ كَثَيرِ مَعْ خَاجَةٍ فِإِلَيْهِ عَظِيمَةٍ وَفِناكَ عَنْهُ مَيُّهُ وَهُوعِنِهِ كَانُهُ وَهُوعَلِيْكَ سَلَ يَسِيرُ فَأَسَى عَلَى مِدِا يَّكَ عَلَى كُلِ شَيْ قَدِيدُ فستسال فيابقال عدالافطار ويستمت فعله مزافعال لميرفي المور معظ عفر برجد عزا بآئه عليه وعليهم الشكادم ان رسول القصلى القعلي الد اذا افطرقال اللُّمُ مَّرِلِكَ عُمْنا وَعَلى رِيْفِكَ افْطُرِنا فَقَتْلَهُ بِيَا ذَهِكَ الْكُمَّا فَأَسِّلَتِالْعُرُةُ قُ وَبَعْنِي الْمُجْرُ ومعت الوبصيح فالدعيد الشاهم قال مَتِل فِي كَلِيلِهُ مِن شعريه خان عندا لأخطارا لِي آخر الْخُدُ شِواللَّهِ أَعَانَتُنا نشنا درّر دُمّنا فأفطرُنا اللَّهُ عَنْقَبُلْ لِيَا مَاعِنَّا عَلَيْ وسَلِّنانِ وَسُكَّمَهُ مِنَا فِلْهُ مِينِكَ مَعَائِدَ الْحُكُدُ لِيهِ اللَّهِ اللَّهِ فَضَا عَتَا يَوْمَا مِنْ شَعْرِيْتَ فَالْتَ وكان الميرالمؤمنين عليه المسادم اذا الادان يفطر فالسيسب والله اللُّمُ مَدَّ لِكَ مَمْنًا وَعَلَى دِرْفِكَ أَفَلَمْ أَنْ مُتَبَّلُ مِنَّا الِّكَ انْتَالْهَمْ مِ الْعَكِيدُ

؞ بَنَّالِدَثِ بِنَّالِدَثِ

دلة القرآمة هذا لافطار الأثناء وينا لا وحريا لاويتوج إلا أ الزال يرموالها إذ كال فرق ألدا أولنا الفرالية، مذاطور والمداور كالفطا عبدا كالشفر إرائي بسوائية لا أمثال

المنادرة في المنادية المنادرة وين المنادرة المنادرة



لربولاته صلّى السّعل والدان سزلي لله عنالدينة فرقي الميلة ادخل فها فان بليلة للاث وعشرين وروى ابوبعيه فرابى عبدالته على المسلام قال من مَّأْسِهِ قِيْ الْعَنْ كِبُوتِ وَالرَّوِيرُ فِي شَعْرِينَ فَانَ اللَّهِ لَلْهُ وَعَثْرِينَ فَعَنَ ماته ياباعده منامل لبت لااستشى فيدابها ولااخاف انكتب الشعلي فهينا أناوان لها يوالسورتين مناهمكانا وروى الرعوالضنا فعناي عليه السلام انه فاللوان رجاد فرأليلة ثلاث وعشرب س شهر بصفات النَّا انتاناً ، في ليلة الغنها لعن الأصبي وموث باليقين المعتمات ا به فينا وما ذلك لالشئ عايث فى ومد وقد بيناسيا قة الصلي والدعاء الحآخ الشعهلا نطول بنك كأليلة وتذكر لأن المعآء الخنص الكافاخ وُعَامُ العَسَ إِلاَّ وَإِنَّ السَّالَةُ الْآلِي تَعْمَلُ الْمُولِمُ اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهُ وَيُولِهِ النِّنَادِ وِاللَّهِ لِهُ يُغِيجُ الْحَيْرِ وَالْمَتِي وَتُعْزِجُ الْمَتِ مِنَ الْحِيِّ اللَّانِ فَ خَنْ يَنْ أَوْمِينُ حِيابِ لِالشَّهُ لِيحَنَّ لِاللَّهُ لِيحَمُّ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لَا لَهُ لَك الأنْمَاءُ الْخُسْنَى فَالْاَسْأَلُوالْمُلْيَا وَالْكِيرِيَّاءُ وَالْالَّهُ السَّالْكَ انْفُلِّي عَلَىٰ عُنَّهِ وَالِهُ مَّهِ وَكُنْ يَعْمَلُ الْمِعِ فِي إِللَّهُ فِإِللَّهُ مَا إِن مُنْ عَلَا النَّهُ مَا أَ والمساني في اليين والساء في مُعْفِيةٌ وَأَنْ فَيْ الْمِينَا تُبَاشِرُ مِ فَلْمِقَ الِيانًا يَنْفِي الشَّكَّ عَنِي وَتُعْكِينِ لِمَا شَمَتُ لِي قَالِنَا فِالدُّنْيَاحَتَتُ وَفِي الاجية حسَّنةٌ وَقِنا عَلَاسًا لَنَا رِالْكِيقِ وَارْدُفْنِي مِنَا وَكُلُ وَشُكُوكَ وَ الرَّفِيَّةُ إِلَيْكُ وَالْإِنْ وَالتَّوْفِيُّ لِمَا وَقَفْتُ لَهُ عُمَّاً وَالْ عَلَيْطِ وَقَلْيِم

الكيلة المحافظة في المحافظة ا المحافظة المحافظة

والناب المنت أأودب شياعات

تقلم فان ما يم فتكن ملولات الدفقة والقوم احال وسع جراح الله عظ بعدالة عليه السلام قالان العيار لبي نالطّعار والشرائين تم قال قالت لمنهُ إِنْ نَدُدَتُ الرَّحِيْنِ صومًا المُ مَنَّا هَا ذَا صَمَّمَ فَاحْفَظُوا السِيْتُ كُرِدُعُمِّنَا كاننا ذعوا كانحاب واقال ومع دسول القدصلي القاعلية والدامراة تساجيات لما وم حامَّة منها رسول منه صلّى منه على واله بطعار و فال ما كانتهالتا بن صآئمة فغالكيف تكوين صآئمة وقد سببت جاديثك المالمصورلي للطحام والشراب وروى حاديه من قال معنا باعبداله عليه السادم بعقل تكره دوابة الشعللما ع والحرروفي لخرم وفي ورالجعة وان يروى بالليسل قال قلت وانكان شعرة قال وإنكان شعرة ويدو جابر بن زيد عزا وجعم عليدالسلام فالقال سول شصلى تعطيه والدلجار بن عيدا تعدا ب مناشع بهضان مزصام نفاره وقام ورداس ليله وعف بطنه وفرجية وكف اسانه خرج من فاليبه كجزوجه من الشعر فقال جابر بارسول الله ما مناللين فغالد والقصلي تسعيد واله وساشقه مذالشط ورفيا درارة عزامله اعليهما الساوم فالسألند عزالليا لم ألبي يستعب بما الفسا فيشعر بعضان فقال ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشهن وليلة لمضعين وقالليلة تعمشن مكتبضاوفالحاج دضايفرق كآلاحكيروليلةاما دعشهن فهارض عيس زورم وقبض يوشع دحق موسى وضاقيضا مالؤسين ملواشا ففعليه وليلة الدث دعشر بيدوم ليلة الجمنة ومديثه اقد قال

e .|..|

اللَّكَ وَالنُّوبَةُ وَالْإِنَّابَةَ وَالنَّوْفَةِ لِلْأَوْفَتَ لَهُ مُتَّمَّا وَالْحَلَّةِ عَلَى ومُلْمِ لِلّ دروى تنبعطية موابه بما تعطيه السلام فالزمآة في شعر منان في كل يعول اللُّمُ تَدَاقِي المَالُكَ فِيمَا تَعْضِي ثُقَتْدِدُ مِنَاكُ وَلِكُمْ وَلِي الْمُرَالْحَكِيدِ فِالْعَظَاءَ اللَّهِ لِارْدُ كَالْمِينَالُ أَنْ تُعَلِّى عَلَىٰ عَيْدٍ وَالْهُمَّةِ وَأَنْ تُطْيِلُ عُرْدٍ لِي تُوْمَعُ رِذَةِ وَأَنْ تَعَمَّلُ مِنْ مُنْصَرُبِ لِبِينِكَ وَلا تَتُتَبْ لِلْهِ بِعَيْهِ وروى عَل بنعيسى باسناده عزالمتالمين طيهم الشلام قال كرز فيليلة ثلاث وعشري شع بمضان عنا الذعآء ساجدا وقامنا وعاعدا وعركة حال فالشع كله وكيف اسكنك ويقحض بن وله تعول بعد تجيدات والصلع على النبي لم العلية اللَّفْ مَن كُنْ لِوَلِيِّكُ فُلْدُنِ بِي فُلْدِيدٍ فِهِ فِي السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلَيًّا وَعَا وَنَاكِمُا وَنَامِرًا وَدَلِيلًا وَغَيْنًا حَنَيْنًا حَنَيْنًا وَمُلَّاكُ أَرْضَلْنَا فَوَعًا تُنْتِعَهُ فَهَا كُوبِيلًا وَلَعْ الْحِلْوِ وَالْإِكْمُ اللَّهِ الرَّحْنُ لِمَالَةُ لَا وَذَ لِلْمِينَ لِمَالَةُ لَا ظَامِنُ لِاللَّهِ الحُكُلالِيرِيُّ الْحُنْكَ لِلْمُ الْمُسْتَى وَلَا خَالُولِيلِيَّةُ وَلَا لَا الْمُسْتَى وَلَهُ إِلَيْهُ وَلَا الْـُالْتُ الْنُافُـِلِي عَلَيْهِ وَالْعِقَدِ وَالْنَعْمَ لَكُ نِمِ فِي عَنِو اللَّهَ وَالسَّعَدَاءِ وَرُدُّم مَّ النَّهَ لَمْ وَاحِسًا فِي فِي لِينِ وَاسِاءَ فِي مُغُورًةٌ وَأَنْ مَثَّ لِي مَنِيًّا سُأْتُ مِيهِ تَلْبِهَ إِمِانًا مِنْفِ الشَّكَ عِنَى وَرِضَ بِالتَّمْتَ لِي قَاتِنًا فِاللَّهُ فَاحْسَنَةً وَفِي اللجزة حسنة وقاعناب الفارانج بي والذفه مناج كل وشكك والعب

المقآه فحالليلة الرابعة لافالوتا لإضاح فعاط الليل تكنا فالنش فالفر حُسْبًانًا يَا عَرَبِينُ الْعَلِيمُ إِذَا الْمِنْ وَالظُّولِ وَالْفَقِّ وَالْفَوْلِ وَالْفَقْ وَالْفَقْ

النَّعَا • قَاالْسِلِمَا الفَالِية يَاسُالِخُ الْمُنَادِمِزَاللِّيلِ فَإِذَا كُنْ ظُلِّيةَ وَجُوِيَ التُمْ ِلِينَ تُقَوِّها مِعْنِينِ لِلْعَزِينَ لِلْعَلِيمُ وَمُعْنِدَ الْعَثَرِنَا ذِلْ حَنْ عَادَ كَالْنُهُونِ الْقَدِيمِ لِمَا فُرِي كُلِ نُودٍ مُسْتَمَى كُلِ رَعْبَةٍ دُولِيَ كُلِ نِمَةٍ إِلَاقَةُ لِمَا يَحْبُ لِاللهُ المِنْدُنُ لِالْمَدُ لِإِفَاحِدُ لِفَرْدُ لِاللهُ لِاللهُ لِاللهُ اللهُ الدَاكُ مَا المُسَا وَلَا مُثَالُ الْعُلْيا وَالْكِيرِاءَ وَلَا لَا عَالُكُ اللَّ الْكَالَ الْمُثْلِقَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل ينية وَأَنْ تُعْلَلُهُ فِي مُنْ فِوَ النِّلْدَ فِي السُّلَّاةِ وَزُنْتِهِ مِنْ النُّهُ لَآءِ وَالْحَنَّانِ فِهِلِينَ وَلِما آءَنِي مُعْفُورَةً وَكَنْ لَقَبُّ لِيقِينًا تُنَاشِرُ مِهِ قُلْبِي وَلِمَا مًا أَنْهُ فِ الشَّكَ عَنَّى وَرُّمْنِينِي مِا حَمَّتُ لَى قَامِنًا فِالنَّيْ احْسَنَةٌ وَفِلْ لَا فِي حَسَنِيٌّ وَقِنَاعُنَاسِالَنَا بِالْحَرِيقِ وَالْدُفِي فِلْ الْمِكْلُ وَشُكُرُكَ وَالْغَبَ النَّاكَ وَالْإِلْمَ وَالتَّوْفِيُّ لِمَا وَفَفْتَ لَهُ مُعَمَّا وَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ السَّلَّامُ النَّعَامُ فِاللَّسِلة النَّالَثُهُ إِلَابُ لِمُنْ لَقَلُهِ وَجَاءِلَمَا خِنَّا مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ وَدُبِّ اللَّهَ لِ وَالنَّادِ وَالْجِنَالِ وَالْجِمَارِ وَالظُّلَرِ وَالْأَلْرِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَاءَ يِلْبَارِئُ لِإِحْسَانُ المَتَانَ لِاللَّهُ لِاحْنَ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْت الكَيْمُ النَّهُ وَلَا خَالَ لِلنَّا وَالْكِيْرِيَّا وَكُلِّيَّ النَّالُكُ الْنُصْلِّي عَلَّى عُقَدِ وَالْ عَدُ وَأَنْ يُعْمَلُ سِي لِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلَّاءِ وَدُوى مَمَ النَّهُ لَآء وَاحْنَانِ فِي الْمِينِ وَالِنَّاءَ فِي مُعْفَوْنَ وَأَنْ فَيْنَ لِيَسْتُ اثْنَاشِرُ مِو قَلْبِي وَ إيانًا يُنْهُ لِلشَّكَّ مِنْ دَرُّضِيَنِي بِاحْتَمْتُ لِي قَاتِنَا فِي الدُّنْيَاحَتَّنَهُ وَفِي الاجرَة حَسَنةٌ وَقِنا عَنَاتِ النَّا لِلْمُ يُوقِلُ وَفِي فِنا وَكُرُكُ وَشُكِّرُكُ وَالْفَيَّةُ

A Control of the Cont

ومَلَهُمُ السَّائِمُ الدِّمَاءَ فِي الْسِلْدَ السَّائِدَ الْإِلَّادَ الْفِلْ وَلَوْشِفْتَ لَحَمَلَتُهُ شَاكِنًا وكَخَلْتَ الْثُمْنَ عَلِيهِ وَلِيلًا ثُمُّ نَجْنَتُ النَّهِ تَعْمُ السِّيمُ الإِذَا الْجُورِ وَالظَّهٰ وَ الكيباية واللاة لا إله ولا النه عالم الغيب والشَّادة الرُّفن الرَّيمُ الرَّالمة الْهُ النَّذَ إِنْ فَتُونَ السَّلَامُ لَا مُؤْمِنُ أَلْهُ مَلِ أَلِيعَ بِإِنْ لِإِجْبَارُ الشَّكَيْرُ لِلمَسْ لَاخَالِقَ لِالْهِينَ الصَّوَدُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لَا لَهُ لَكَ الْاَحْمَاءُ الْخُسْسَىٰ وَالأَخْالُ الْفَلْيَا وَالْكِيرِيَّآءُ وَالْهِ لَمَّا الْمُأْلُونَ لَقُلِّي عَلَيْهُمَّةٍ وَالْعِنْسَةِ وَأَنْ يَعْمَلُ النهية مني اللِّلَة فِالسُّعَلَاةِ وَرُدِّي مَعَ النُّهُمَّاةِ وَالشَّانِ فِي طِيِّيبَ قَارِنَاءَ بِي مَعْفُدُةً وَأَنْ مَنْكَ إِلَى يَعِينًا تُنَاشِرُ بِوَ قُلْبِي فَا يِنَانًا بِنُفِي الشَّاتَ عَنَّ وَتُرْفِيكِنِ مِإِقَدُتُ لِى قَائِنَا فِالنَّيَاحَتَنَّةً وَفِالْاحِرَةِ حَسَّنَةً وَقِنا عَنَاحِاتًا رِالْحَرَقِ وَادْزُفِي فِينَا وَكُلُّ وَتُعْكُرُكَ وَالْمُفَدُّ الِيُّكَ وَالْإِنَّابُهُ وَ التُّوبَةُ وَالتُّرْفِقِ لِلْ وَقَفْتَ لَهُ مُمَّنَّا وَالْمُنْدِعَلِيهِ وَمَلَيْمُ السَّالَمُ النَّفَاء في الله النَّاحَة بَاخَادِهُ اللَّهِ إِلْمَ إِلَّهُ وَفَادِهُ النَّهُ وَالنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ مَنْ عَلَى كُلُونِ إِنَّ بِإِذْنِيرِ وَخَارِبُهُمَا أَنْ تَزُّوكُ لِاعْظِيمُ لِاعْتُونُ لِإِذْ آئِتُ يَالَقُهُ لِإِوَامِثُ لِإِلْعِثَ مَنْ فِي الْعَبُورِ لِمَالَقَهُ لِإِلَّهُ لِأَلَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُنف وَلَا خُلُوا لَا لَكُنِّهِ وَالْكِبْرِيَّا فِي وَلَا لَهُ وَالْكُوالُونُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَأَنْ يَعْمَلُ سَمِي مِنْ إِللَّهِ فِي السُّمَنَّاءِ وَرُوجِي مَعَ الشَّمَالَةِ وَاحِسَانِهِ فِي عِلِيِّنَ وَلِمَا ءَنِّي مَعْفُودَةً وَأَنْ لَقِتْ لِي يَقِينًا أَمَّا شِرُمِهِ قَلْبِي وَلِمِا مَّا يُفْعِيث

التَّلَقُ عَنِي وَتَرْفِينِي إِفْسَتُهُ قَانِنا فِاللَّيَّا حَسَّةً وَفِالأَخِنَ حَسَّةً

إِلْيْكَ وَالْإِنَا بُهُ وَالتَّيْهَ وَالتَّهُمِّي لِلْ وَقَفْتَ لَهُ مُمَّنّاً وَالْمُعَلِّمِ عَلَيْهِمُ السَّلْمُ المَمَاءَ فِي النِّيلَةِ الخاسنة لِإِجَامِلَ اللَّهِ لِإِنَّا مَّا قَالْمُ النَّا مِنْ اللَّهُ الْمُ وَالْجِبَالِ وَثَادًا لِمَا لَهُ لَا خَاصِرُ لِمَا لَهُ لِيَعْادُ لِمَا لَهُ اللَّهُ لِمَا لَهُ لَا فَتِ اللَّ لا عِنْ اللهُ إِللهُ اللهُ لا اللهُ الدِّل اللهُ الدُّون المستى وَالْحَرْثُ اللَّهُ إِلَّا وَالْكِيْرِا وَ عَلَالاً وَاسْأَلُكُ أَنْ نُسُلِّي عُلْحُمَّةٍ وَالرُّحَّةِ وَأَنْ عَنْعَكُلُ شِي فِهِ فِي اللَّيْلَةِ فِي السُّعَنَاءَ ورُوجي مَعُ الشُّهَاءَ وَاحِلان فِي هِلِينَ وَامِناءَ فِي مُعْفَىنَ وَأَنْ هَبَ لى بَعَيِنًا بُنَا مُنْ مِنْ يَعْنِي قَالِمَا لَا يُعْفِيُ الشَّاتَّ مَنْ وَرِضَى بِاصَّمْتَ لِي كَانِنا فِي النُّنْبَاحَتَنَةً وَفِيالْهَنِهَ حَسَنَدٌ وَفِناعَنَامِ النَّا بِالْهَرَوِ قَارِدُفِي فِنا وَكُلَّ وَسُكُلُكَ وَالرَّفِيَةَ الِيَكَ وَالإِنَاءَ وَالنَّيْهَ وَالنَّيْهَ وَالنَّيْهِ وَالنَّيْهِ وَالنَّيْهِ وَالنَّيْهِ وَالنَّيْهِ وَالنَّيْهِ وَالنَّيْهِ وَالنَّيْهِ وَالنَّيْهِ وَالنَّيْمِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّيْمِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَيْمُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْعُلُولُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالِمُ وَالْمُؤْمِ و وَالْهُ عَلَيْهِ وَعَكَيْهِمُ السَّاوُمُ الدَّمَاءَ فِالنِّسِلَةُ السَّادَ الْإِجَاءِلَ اللَّهِ لَ وَالنَّهٰ إِلَيْنِينِ لَا يَنْ كَلَ إِنَّهُ اللَّيْلُ وَجَعَلَ أَبِهُ النَّا رِينُمِيَّةً لِتُمْعَلُ اضَلَا ينه وَيَضِوانًا اللَّهُ مُلِكُمِ مَنْ تَعْصِيالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنَّاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله كَانَهُ لَكَ لَهُ مُنْ مُنَاءُ الْحُسُنَى وَلَهُ مُثَالُ الْمُلْيَا وَالْكِبْرِيَّةِ وَالْأَلْوَ اَنْ نُصْلِيَ عَلَيْحَةٍ وَالِحْسَدِ وَأَنْ تَجْعَلَ شَهِى فِهِ فَيْ اللَّيْلَةُ فِي السُّعَالَ وَفُحْ مَعَ الشُّهُ فَأَوْ وَاحِسًا فِي فِي لِيِّينَ وَاسِلَّاءَ فِي مُعْفَى لَهُ وَأَنْ فَتِنَ لِي مِعْبُنَا شُأْسُن بير مَلْنِي وَايِنَانًا يُنْفِينُ الشَّكَّ عَنْ وَتُرْضِيَنِي مِنَا سَمَّتَ لِي وَاضِنًا فِي الدُّنيَّا حَسَنَتُ وَ فِي الْمُ حِنَّ مُنَّاةً وَقِنا عَنَاسَالنَّا بِالْحَرِينِ قَالِدُفْنِ فِهَا وَكُلَّ وَمُعْكَرُكَ عَالِمُنْهُ ۚ إِلَيْكَ وَالْإِنَّابُهُ وَالنَّمْهُ وَالتَّفْقِي لِلْ وَفَعْتَ لَهُ عُمَّا وَأَلْحَتُهِ مَلْكِ

A STANDER OF THE STAN

300

الأينا فالنياحسنة وفالافرز مستة وفنامنا جالنا يالحري والدنع فنا وَلِكَ وَالنَّهِ مَا لَهُمْ مُا لِلِّكَ وَالإِنَّابُ وَالتَّوْبَةُ وَالتَّوْبَةُ وَالتَّوْفِيُّو لِلْ فَقَتْ لَهُ عُمَّالًا قَالَ مُنْ وَعِلْهِمُ السَّادُمُ مُسَلِّ فِي الْمُنْ عَلَامْ عَلَا فَالْمُعْتِي فَالْمُنْ الْمُنْ المُنافِ من شعبه ضاف وي فالمنا الأعتكاف العشر الأواخرين شعر بيضان ستحت سدوب ليد وفيد فضرك يروموالليث في كان محضوص للعيادة وافضل كاد الدُعتكافِ العَدَلِيُ وَاخِرِين مريه مان ويخاج الى شهط مُلاث أحماً الله فياصالساجالة وهذالمبجد الحراء اوسيحالت بتح بقرا للةعليد وآله اوسليكوفة اوسيمالهمة والفافاناموري زمانالأعكاف وتالشان يكون لاشاما ضاحدا ويجيعك انتجتنب كل مايست الخروم ذالتيآء والكيث المالا والجدال ويجب على ايضا ترك البيع والشرى والخروج عن المبيدالة لصورة المثي غتالظلال مع المختبار والقعود في عن ما الساجد مع المنحتبار والصلق في المجاللة اعتكف فيدالا بمكة فان يسلكف شآء وان شآء وسي جاسع الفائل الزمته كفارتان فانجاح ليلا الزمنه كفارة واحدة شل ما يلزم من فطر يوما من شعريه خان واذا مع العتكفُ احدامت المرأةُ خراً من السيدة تعيداً الأحتكان والمتره وقدبتينا لبال الغسله فماديع ليالل لمذسع عشن لختع عشنة واصع وعشرين وثلاث وعشرى وانافشسال باللائول وكلما وخاسة ليلة الفف كان له فِ فضل ترف كُنْ وماع شعر بعضان ٱلْمُسْتَرَايَكَ تُلْتَ فِي كِنَا لِمَتَ الْمُنْكِ عَلَى لِنَا فِي بَيِكَ الْنْسَكِ صَلَّمَا تُكَ

مَقِناعَالمَاتانَا وِالْحَرَقِ وَالدُّقِي فِهَا وَكَلَ وَسُكُلِ وَالثَّفِ اللَيْكَ عَالِمُ البَّ وَالنَّيْدَةِ وَالنَّهِ فِي لِما وَتَعْتَلُهُ مُثَالًا قَالَ مُحَدِّدُ فَعَلَيْهِ السَّاحُ مُا الْعَلَّمَ فِي اللِّياد النَّاسِعَة إنكُورَ اللَّيْلِ عَلَى النَّارِ وَمُكُورًا النَّارِعَ كَاللَّيْلِ الملِّيةِ العَكِيرُ الرَبِّ الأَرْابِ وسَيِّمًا لِنَا فاتِ لا إِلْهَ إِلْهُ الْتُنْ لِمِنْ مُوْرُونُ الْيَّنِ حَبِلَ لَوَيْهِ إِلَا أَنَّهُ لِإِلَّهُ لِإِلَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالُالْ أَسُالُكَ الْمُصْلِقَ لَيْ الْمُتَلِيقِ فَالْمُتَلِّ فَالْمُتَلِّ فَالْمُتَلِّ مِنْ اللَّهِ فِي السُّمَلَآءِ وَنُوحِ مَعَ النُّهُ لَآءِ قَاضًا فِ فِي عِلْيِنَ قَامِلَاءُ فِي مُعْفُونَةً وَأَنْفَبُ لى يَفِينًا تَبَاشِرُ مِيزِ فَلِي قَلِيمًا فَا يَلْهِيُ الشَّكَّ عَنَى وَتُرْضِيِّني بِمَا فَتَمَّتَ لِي وَأَشِأ قَاللَّهُ احْسَنَةً وَفِالْحِنَ حَسَنَةً وَفِنَاعَنَاسَالنَّا رِالْحَينِ وَادْفَعْ فِينَا وَكُلُ وَثُنَّكُولَ وَالنَّفِينَةُ إِلَيْكَ وَالإِنَّاتَ وَالتَّوْبَةَ وَالتَّوْفِيرَ لِلْ وَنَعَتَ لهُ مُعَنّا وَالْ تُعَدِّدُ عَلَيْ وَعَلَيْهِ وَالسَّالَامُ النَّعَاءَ فِي النَّهِ الْعَاشَةِ وَفِي النعاع الِّيِّنُ فِينِي مُنْ الْعَلِّي لِلْهِ كَا يَنْعَ لِكُرِّرُوجِيدٍ وَعِرْطَاوْلِهِ وَكُمَّا هُوَاصَلُهُ يَا عَلَقُ مُ إِنْ ذَيا يُورُ الْعَدُونِ الْمُسْتَحِ الْمُسْتَكَالِسَّبِيمِ الْحُنْ الْمُ الرِّيمَةُ الرَّالَةُ الْعَلَمُ لَاكْتِهُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المعَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّالاَ مُمَّاءُ النَّهُ عَلَا مُنَّالُ الْعُلْيَا وَالْكِيلَا وَالْهُ ﴿ السَّالُكَ أَنْ شُلِّو مُلَّا مُنَّدِ وَالْهُ عَنَّهِ وَأَنْ تَعْمَلُ الْمِحْ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّ فِي الشَّمَا إِنَّ وَرُوحِي مَعَ النُّهُمَا أَوْ وَاحْسًا فِي إِلَيْهِ وَاسِاءً فَي مُعْفُونٌ وَانَ هُبَّ إِلَى يَقِينًا مُنْ إِنِّهُ مِهِ قَلْبِي وَإِمَا مَّا يُفْعِيلُ الشَّكَّ عَبِي وَتُرْضِيَنِي مِا قَتَمْتُ لِي

واترجا انشاء فالزوم ترياده المات الهم تاكنت عن الماتوان المات الم المالية المالي المالية المالي

فعضة دبني دخلاص نفسى وتطاآء حاجي ويستنفيني بساآلي دتما والنعار على وَصُّهُ إِلَّا مِنْ عَنِي وَلِمَا مِالْعَاقِيَةِ لِي وَأَنْ تَجْعَلَنِي رِّحْتِلَ لِيَكْ أَلْهُ لِيلَةَ الْقَدْسُ وتخلقالة خيراً يزالف شَعِرِ فاعْظُوالأَجْرِ تَكُمَا تَشِوالدُّحْرِ وَكُولالْمُسْرِهِ مُسْنِ التنكرية واليسر الله والنسر الله والساك بخيك وظواك وتغفوك وتغا المت وَجَلَالِكَ وَثَلِيمُ إِخِنَا بِكَ فَاسْتِنَا لِكَ أَنْ لَا يَعْمَلُهُ أَخِرَ الْمَدِّى بِثَنَا لِيَعْمِ مَصَّاتَ حَتَىٰ شَلَيْنَا أُمِن عَابِلِ عَلَى حَسَنِ عَالٍ وَتُعَرِّفَنِي عِلْوَلَهُ مَعَ النَّا ظِرِيَ الْيُووَالْمُعْفِينَ لَا فَاعْمُ فَا يَتُولُ فَانْتُونِمِينَكَ فَافْتِعِ مَعْتَلِكَ فَأَجْلُونِتُمِكَ ٱللَّكَ لَاتَتِي اللَّهِ الْيَرَالِهِ رَبُّ غَيْرٌ لا يَكُونُ مُنَا الْخِلاعُ بِنَى وَمَاعَ فَنَا ٓ إِوْلا الْحِرَالْمِسْلِورِ الليناة متخاني تنهوين فابل فاشيغ النتب فانعت التنابة فآناك علاسن الْوَفَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ النَّفَاءِ اللَّفِيِّ اللَّفِيِّ اللَّفِيِّ وَعَالَىٰ وَارْحُ مُنَدَّلِي وَتَعَرَّعِي وَاسْتِكَا بَيّ نَعْلَمُ عَلَىٰ فَأَنَا لَكَ يَلِوْ لِالْمُحْمَامَا وَلَا تُعْلَمُونَا فَأَوْ فَا لَا تَعْلَمُ فَا اللَّهُ وَلا تَلْمِيلًا الألك ومناك فأمن على على شافل وتقدمت الماؤك بتبليغ عماما وَأَنَّا مُعَافًا مِنْ كُلِّرِ مُكُرُوهٍ وَتَعْدُودٍ وَيَزِجَيِحِ الْبُوابِيِّ الْكُنْدُ لِيِّو الَّذِي أَفَاكُما عَلِي صِيارِ لِمَنَا النَّهُمِ وَيَامِدِ حَتَى لَنْنَا أَرْزَكُ لَهُ مِنْ ٱللَّهُ مَا إِيَامًا لُكَ إِحَبُ مَّادَهِتَ وَانْضَمُّا بِعَيْتَ بِمِ عَنْ كُلُومِ مِلْ أَشْكِي وَالِهِ انْ صَلِّى عَلَيْمَةٍ وَالْحِلَةِ فأفلا مُتَّمَّلُ وَدَاعِي شُعْرَيْ مَثَالَ وَفَاعَ خُرُوجِي مِنَ النَّمْيَّا وَلَا وَدَاعُ الْخِيطِادِ كُلَّ يدوك أجرعوني العادد فعالته فيدوثم النهة بدور متلك باولي الرمية وَوُفِينَهُ فِي وَالْيِكُو الْعُنُدِ وَاضِلُنا لِهُولَا مِنَ الْفِيثُمُ وَتَاللِّيلُ وَالنَّسْادِ

عَلَىٰ وَالِهِ وَقُلُكَ مَنْ شَعُرُ رُبَّتُنَا وَالَّهَا أَنِولَ مِنِعِ الْفُرْلَ مُدَّى النَّاسِة بَيّنَاتٍ مِنَالْمُنْ فَالْفُرْفَانِ وَمُمَّا شَعْرُ مَضَانَ ثَلَا نَصْرُمُ فَأَسَالُكَ بِرَحِكَ الكَرب وتكلِيا لِدَ التَّاتَّةِ إِنْ كَانَ بَقِيكَ وَنَبُ لَهُ تَعْفِي لِمَا وَتُربُدِاتُ تُعَيِّرُ فِي كَيْ وَوَيُقَايِسَنِي بِهِ إِنْ نَظِلْمَ فَيَنْ مِنِ إِللَّهِ لَهُ إِنَّ مِنْ اللَّهُ الأُوتَّدُ عَفَرَتُ إِنَّا أَرْمَ اللَّحِينَ اللَّهُ مَ لَكَ الْحَدُ بِمَا مِدِكَ كُلْهِا اَوَلِهَا ق الفها لما قُلْتَ لِيقَلْي لَنَه مِنا وَمُا قَالَ لَكَ الْخَلَادِينُ الْخَاسِدُةَ الْجُنْبَدُونَ الْعُيَّدُونَ الْنُوْرُونَ فِي ذِكْرِكَ وَالْتُكْرِلَكَ الَّذِينَ اعْنَصُمْ عَلَىٰ ذَا وَحَقِكَ مِنْ اَمْنَا فِخُلْقِكَ مِزَالْكَ كِلَّةِ الْفُرِّيَةِ وَالنِّبِينِ وَالْرَسْلِيةِ وَأَصْافِ النَّاطِعَةِ بِهُ الْسَبِينِ لَكَ مِنْ جَبِيعِ الْعَالَةِ مَ عَلَىٰ لَكَ مَلْفَتَنَا شَعْرَ مِنْ أَلَ مِنْ بِغَلَكَ وَعِنْدُنَّا مِنْ قِيمِكَ وَاعِنَا لِكَ وَتَظَاهِمُ السِّنَا لِكَ بَذَالِكَ لَكَ سُنَّهَى الْخِيْ الْخَالِدِ النَّائِيمِ النَّاكِيدِ الْخُلَّةِ السِّرْسِي الَّذِي لَا يَنْفُدُ لُولَ الْأَبِّدِ جَلَّ شَاَّ فُكُ اعْنَيْنَا عَلَيْ وَعَنْ فَصَّيْتَ عَنَّا قِيامَهُ وَمِيلًا مَهُ مِنْ صَلْيَ وَمَا كَانَ مِنَا مِهَا مِنْ بِرَا فُشَكِرا وَوَكِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَّا إِحْسَنِ فَبُولِكِ قَ عَادُنِكَ دَعَفُولَ وَمُنْفِيلَ وَغُفُلُ إِلَى وَحَقَيقَةِ رِضُوا لِكَ حَتَى نُظِّفِرُا فِيهِ يِكُلِ خَيْرِيطُلُوبِ فَجَرِيلِ عَطْآءِ سُوفُوبَ نُونِينًا بِدِينَ كُلِ أَمْرِ مَهُوبٍ قَ ذَبْ مَكْنُوبِ ٱللَّفْ مِنْ إِلَّالْمَالُكَ بِعَظِيهِمِ مَا مَالِكَ الْعَدُ مِنْ خَلْفِكَ مِنْ كَرْبِيوِانْمُ أَيْلُ دَجْزِيلِ مِّنَا أَيْكَ دَخَاصَة دُعَا يُكَ أَنْ تُصْلِي عَلَى حَبِّهِ وَالرُحُتَهِ فَأَنْ غَعْلَ شُرَا عُلَا اعْظَمَ شَعْرِهِ مَضَانَ مَرْعَكِنَا مُنْذُ أَنْ لَتَنَا إِلَى لَهُمَا مِنْكُ

بِكُلِّ إِنْ مُوَلِّكَ فِي التَّرَامَةِ وَالْإِنْ لِي وَالنَّافِ وَالْقَالِ وَيَجْلِ الْمِدَ وَالْقَالِ حَلَّةُ عُرِينَاكُ ومَلَّذَ لِكَ مُعْمَالِكَ وَجَيْعُ الْأَصْنَافِ بِنِخْلُقِكَ مِنْ بَي ادْمِيلَةٍ إ اوُشَيدِ وَيَجِيُّ الرَّاضِينَ الْيَلْتُ الْفَرُقِينَ مِنْكَ الْمُعَوِّذِينَ بِلَكِ وَيَجِيُّ جُاوِيهِ بتنيك العامر جاعا وتعقري وشقوسي والخاميين فيتياك وتجز كل عَبْدِ مُعَيِّدِ لِكَ فَي مَرْ إِنْ عَرِا وَسَهْ لِلصَّمِ الْمُعَلِلْ دُعُولَ دُعْلَةً مَنْ قَلِاسْتَكَات فأتنا وكأزت ونوية وعظم خربة ومعف كلحة دعاء من لايجد لف الدَّا وَلا لِفَعْنِهِ مُغُوِّيًا وَلا لِنَحْهِ عَا فِرا غَيْلَ مَا رِبَّا اللِّكَ مُتَعَوِّدًا بلِّ تُعْبَعُالَكَ غَيْرِتُ كَبِيرِةَ لاَسْتَنْكِيدِ فَايْفًا إلَيْنَا فَعَبِرًا سُجَيرًا إِنَّ اسْأَلُكَ بِعَرِّيْكَ دَعَظَيْتِكَ وَجَبَهُ تِكَ وَشِلْطَا لِنَ وَيُلْكِلَ وَمَا أَيْكَ وَمَا أَيْكَ وَ جُولِكَ فَكُرْمُكِ وَالْأَلِكَ وَمُسْتِكَ وَجَالِكَ وَيَغُوْلِكَ عَلَيْا ادَدَّتَ فِخُلِكَ ادْعْلَ النَّهِ خُونًا وَكُمَّا وَنَفِيةٌ وَرَفْيةٌ وَتَخْتُمَّا وَتَلْقًا وَتَفْرُعًا وَالْحَاطًا وَلِغَافًا خَاضِمًا لَكَ لَالْهُ كِلْهِ الْنَ وَصَلَّى لَاسْرَ فِي لَكَ لِا عَنْفُسُ لِا عَنْهُ سُ الْ طَلَّعُن لِمَا لَهُ اللَّهُ لِمَا أَنَّهُ لِمَا تُعْنَى لِمِعْنَ لِمَعْنَ الْحُرْزِ الْحِيدِ الْحَيْمِ الدّ الرَبِّ الرَبِّ الرَبِّ الرَبِّ الرَبِّ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الْأَمْدُ الْوَثْلَاكُمُ الْمُعْلَلِ فأَسَأَلُكَ عِيمِ مادَعُونُكَ بِدِ وَإِسْمَآتِكِ البَّيْ تُلْكُ أَدْكُانَ عَرَيْنِكَ كُلِّمَا أَنْ تُصُلِّعًا فَالْ عَلَيْ وَاعْفِرْ لِي وَارْحَمْي وَأَوْسِعِ عَلَيْ مِنْ نَصْلِكَ الْعَظْمِيدِة تَعْتَلُ فِي شُعُر رِيمَنَانَ وَعِيامَهُ وَقِيامَهُ وَقِيامَةً وَهَا فِلَهُ وَافْتِرَالِ وَادْتُهُ واعف في ولا تعله اجر شعر به تقال صفة الذ وعبد تك ب ولا تعلق والإبال كالجار فالتلكرة المخلودة للأخوة التكآء المادئ النفيذ المخاه التَّانُ لِالْفُهُ لِي حَنْ لِاجْتَهُ لِجَاجَةِ السَّمَاتِ لَكَ الْمُسْلَةِ الْخُسْلَةِ وَالْمُثَالُ اللليا كالكنياآة كالمهم أساكة بالميات بينسب والفواف التجم انْ مُعْلِيَ عَلَى كُنْدَ وَالْفِحَةِ وَكَنْ غَيْمُلُا مِنْ إِمْنِ اللَّهِ لَمْ فِالسُّمُنَاةِ وَمُوْجِي مَعَ الشَّكَاءَ وَاحِنَانِ فِعِلْبِي وَالِمَاءَقِ مَعْفُونَةً وَأَنْ مَثَّلِي يَعِينًا ثِلْ شِرْمِهِ ظَنِي قَالِما أَلَا يَثُونُهُ عَلَنُ وَرَفِقُ مِا تَكَتَ لِي وَأَنْ تُوْتِينِي قِالْمُثَا حَسَنَةً وَفِالْافِرُةُ مِنْ مُنْ فِيْنِهِ مِنَاسَالنَّارِ ٱللَّهْ عَاجِلُ فِهَا تَتَعَبِي وَتَعَيِّدُ يتالكن الفتور وبفا فزق بن الأرالحكيد فالكذ الغندير العفاآ والناب لاية كايتل كا ينتر ال تكتبين خلج بنيك العالم البرورج الشكويت ينم المنفورة تنهم الكنزعنم سيائم واحك فيانته فأنتن النفيق فقبتي والتار الفيخ الأجية اللف ما فالكاك وللشاوالدياد طِلْكُمُوماً وَكُمُّا وَأَرْفَهُ الْإِلَا وَلَوْمِوالِلْ فِلْكِ أَنْ مَعْعَ سُلُوالِنَا الْمُ وَسُنْهُ مُ نَعِبَةِ اللَّهِ مِنَ الْمُأْلُكَ الْمُعْلِمُ الْسَآئِلِ كُلُّهَا وَاصْلِمًا وَأَجْمِهَا الْبَيْنَةِي للطاواة يشاكلة بطالااته لاتطن وبالمكالك لماعل ثبا والالفارة وأيتكا الفُسُنُع وَانْنَا الْعَلَيْا وَيِعَلِنَا الْمِنْا وَيَعِلِنَا الْمِنْا فِي مَا لَوْمُ مَا أَيْكَ طَيْلُ وَآجَهَ الْلِيْكَ فالنيظا عِنكَ نُولُةٌ فَأَزْعِا عِنْدَ وَسَيِلَةً فَأَجْلًا عِنْدَ ثُلَّا فَأَسْتِهَا الدُّابَ إِجَابَةً وَإِسْمِكَ الْمُنْ وَمِنِ الْمُنْ وَالْمَيِّ الْفَيْقُ وَالْمُكْثِرِ الْمُجَلِّلِ لَلْهُ عِنْ وَتَقُوا مِن تَفِينُهُ مِنْ وَعَالُ مِنِ وَتَسْتَعِينُ لَهُ وْعَآوَدُ وَتَخْطَلُكُ أَنْ لَا غَيْبُ سَآ كُلُّهُ وَأَلْأَ

تُنْ إِلَوْفَيْ أَوْمَ لِيَا لِمُ لِلِّهِ إِنَّ فَيْكُوا لَوْمَا مِ إِنْ مُعْمَدِ إِذْ سُفَاقًا وَنَوْا التُكُونِ أَوْفُنُونِ ادْمُعْفِيةٍ إِنْشَيْ لَاغِينَ عَلَىٰ وَلِتَّالَكَ فَأَصْالُكَ لَفَ تَحْنَى مِن عَلَى كُنِيَلِهِي كَانَهُ إِيمَا لَا يُوعَلِكَ وَيَعِي بِقِضَا إِلَى وَهُمَا مَّ بِهُمِلِكَ وَوَجَلُّهُ مِنْكُ وَنَعْمًا فِالنِّينَا وَرُغَيَّ فَهَا عِنْدَكَ وَثِيَّةٌ بِلِ وَكُمَّا نِنَةً اللَّكَ وَتَوْمَةً تَضَيُّا النُّكُ ٱللَّهُ عَلِيهُ كُنْتَ لِّغَنَّاهُ قَلِلَّا فَأَقِمَ الْحِالَا الْخَالِي عَنْ تُكَفِّنًا وَفَيْسٍ ينك وعافية لاادُمَ الرَّحِينِ وصَلَى اللهُ عَلَى عَلَى وَالدِكِثُولُ وَرَحَهُ اللهِ وَثَرُكُمُ وللعوبيقة الوداع لزيزالعا بدم على الخضي على السكة وعيراوية المنة الله المنافية في المنافية والمنافية والمنافية والمنافية لأَبْخُلُوْفَ عِنَدُ عَلَى لَتَوْا وَمِينَّكُ ابْنِدَاءُ وَعَنْدِلَ تَعَشَّلُ وَعَنْدُ مُثَلِّكُ عَلَا وَفَعَنَا فِكَ خِيرًا لِإِن اعْطَيْتَ لَوْنَسَتُ عَظَاءً لَوَبِينِ وَإِنْ مُغْتَ لَهُ كُنْ مُعْلَك تَقْتُهُا يُسْتَكُونُ ثَكُرُكَ وَآسَنَا لَهُنَا شُكُرِلَ وَتُنافِغُ مَنْ حَيْكَ وَآسَةُ فَلَتُهُ

وَشَرَكُ لِمَ مِسِلِ فَعِيدٍ وَشَرَكُ لِمَهُمِ أَوْكُمِيدٍ وَشَرَكُ لِأَمْ بِيَوْ أَنْتَا خِذُ بِنَا الْمُ

إِنَّ دُبِّي عَلَى لِإِسْتَقِيمِ ٱللَّهُ مَدِّناكُانَ فِي فَلَمِينِ شَأْنِ أَوْسِيَّةٍ أَوْجُهُ وِأَف

عِلْكَ الْمُلْ الْمُعْمِينَةِ وَالْمُعْمِ الْأَالَةِ بِنَيْتَافُ اللَّهُ عَلَى الشَّفْ لِهَ أَجْرَتْ فَسُرَّك

عَلَى الْقُلُونِ وَلَكُتُتُ مَنْ عَمَالَ بِالْجِلْدِوا مُلْتُ مَنْ فَصَلَالِفَ وِالْفَالِمُ تَتَوَلِّمُ مُد

والمالي والكونا بدوية كالمناحلة كالقية إيكيلا يقاك عليك عالكت الفال

يَشْعَلْ بِغِمْتِكَ شَعْيَهُمُ الْاعْمَا لَمَا لِإِنْفَادِ إِلَيْهِ وَتَبْدُ تَادُفِ الْحِبَّةِ عَلْ وَكَرَمًا

2. Vadde ovation with خُلِكَ وَلَلْ يُرْعَلَى وَلِوْتُ فَفَيْتُ وَجُودُ عَلَى وَلَوْعُلَى الْوَثِيْتُ مَنْدُ وَكِلامِهُمْ

عيراً الألام تستطردف الأكلاس إِلَّهُ وَذَاعَ خُدُج مِنَا لِدُنَّا ٱللَّهُ مَا وَجْنِ لِمِنْ رَحْمَلُ وَمَعْفَرَاكِ وَمَعْلَ لِنَ وتقشيتاك انفسل لمااعطيتا كالمرتن فيكك بنيد اللمدولا مخفلن احسرتن سَالُكَ فِيهِ وَاحْمَلْهِ مِنْ اعْتُقْتُ فِي لِمَا التَّهِمِ وَالنَّادِ وَعَفَيْتَ لَهُ مَا تُعَلَّمُ مِنْ وُنْبِهِ وَمَا تُأْخَرُ وَالْعَجْبَ لَهُ أَنْضَلَ لِمَا رَجَا اللَّهِ مِنْكَ الْأَرْمُ الْمَاحِينِ اللُّتُ الْمُنْ فِي الْعَرْدُ فِي إِيهِ لَكَ وَعِلَّا دُلِّكَ فِيهِ وَاجْلُومِ لَكُنَّتُ فَعِمَّا الشهر من خبّاح مُنيك الحَلْمِ المُرْورِحَيْمُ الْعَفُولِ مُدَّدُنَّمُ الْمُعْتَلِ عَلَيْدِ البينالبينَ اسينَ رَبِّنَا لَعْالَمِينَ اللَّهُ مَا لِمَنْ اللَّهُ عَلَى فِي ذِنْسَّالِلْاعَفَرَاتُهُ وَكُلَّبُ المُ مَنْ مَا لَا مَنْ أَلُوا اللَّهُ اللّ مَنَا الْإِنْ وَتُحْتَدُ وَلا فَاقَدُّ لِاسْتَادُ قَالَا عَنْ إِنَّا الْإِكْسُونَةُ وَلا رَمَّا الله سَقَيْدُ وَلَا وَآوَ اللَّا اذْمَتُ وَكَا حَاجَةٌ مِنْ خَلَجٍ الدُّنيَّا وَالْأَخِرَةِ الْا تَضَّيْهَا عَلَى نَصَلَّى مَنَا إِنْ فِيكَ الْأَتَمُ النَّاحِينَ ٱللَّمْ عَنَّا يَنْعَ فَلُوبًا بَعْدَاذِ مَنْ مَنْ الْكَانْدِاتُنَا بغَدَاذِا مُنْ زَمَّنَا وَلا تَفَعْنَا بَعْدَاذِ رَفَعْتَنَا وَلا يُعْنَا بَعْدَ أَذِاكُمْتَنَا وَلا تُعْفِرا بغُهُ إِذَا كُنْ يَشَا وَلا مُنْفَنَا جَهُ إِذَا عَلَيْتَنَا كَلا غُرِينًا هِمَهُ إِذِ دَنَكُتْنَا كُلا نَعَيْظُمُ سِنْ مَلِنَا وَالْمِنَا وَالْمِنَالِثَنِي كَانَ مِنْ دُنُونِنِا وَلَا لِمُعَكَمَا رَئُ مِنَّا فَإِنَّ فِي كُمَّكِ وَعَغْفِكَ وَنَصْلِكَ سَمَّةً لِيَغْفَعَ ذَنُونِهَا فَاعْفِي لَنَّا وَيُعْمَا وَلَا تَعَانَبُنا عَلَمْ الْمُرْتِينَ اللَّهُ مَا كُرْنِي وَعَلِيهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَأَعِنَىٰ عِنَالًا مِنْ أَيْ مِعْنَا أَمَا مِنْ عَافِيَ اللَّهِ الْمُتَلِّمِينَا أَمَّا وَأَنْفَعَ فَا التقنعين فيتما أبدأ فاضف عنى شتكل شيطان مريد كتشتر كل حتاي عنيد

وَمَا بَيْ الْمُهِ لَفُظُ خُذُ مِهِ وَمَعْفَى يُضِّرُهُ إِلَّهُ فَالنَّهُ الْمُعْلِدِ وِلْإِحْنَانِ وَ الفَصْلِ وَعَامَلَهُ مُو الْمُنْ وَالطُّولِ مِنَا أَفْتُمْ فِينَا نِعِنَكَ وَٱسْبَغَ عَلَيْنَا مِنْتَكَ وَعَشَنَّا بِرَكِ مَنَاتُهُ اللهِ بِلِ الَّهِ عَاصَطَعُتُ وَلِيَّا لَهُ الْفُنَّتُ وَسَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وُبِينَ أَمَا يَوْجِبُ الزُّلْفَةُ إِلَيْكَ وَالْوَصُولَ لِإِكَا مَيْكَ الْأَمْتَ وَأَنْتَ جَعَلْتَ مِن صَفًّا إِلَى الْوَطَآتُفِ وَحَمَّا يِعِيلُكَ الْفَرَّانِينَ شَعَى رمَضَانَ الَّهُ اخْتَصَّصْتُ يِنْ سُا بِوْلَكُمَّا مِ وَالشُّهُ وِ وَتَعَنَّكُ مُنْ جَبِي الْأَنْمِيةِ وَاللَّهُ وَوِ وَالثُّوعَةُ عَلَى كُلّ الأوقاب بالتنك بدريالتان وماعف بدريالإيان وقرمت بدري الِقِيَّا رِوْدَةَ فِي فِيورِ الْقِيَّامِ وَأَحْلَتُ فِيونِ لِشَلَّةِ الْقَدُولَةِ وِيَخَرُّ فِلْفِ مُعَيِّمُ أَنْ مُنْ الْعِيْقِلِ مَا رَاكُمْ مَ فَاصْطُعْنَنَا بِعَمْلِهِ دُونَا مَلِ لِللَّافِمُ بِالْمِكَ مَثَارُهُ وَتُعْنَا بِمِوْلِكَ لَنَاكُ مُتَعَرِّضِينَ بِمِنَامِدِ وَقِيامِدِ لِإِعْرَضَتَنَا لَهُ مِن يَخْتُكُ فِيتَمَّلُتُنَا الِيَوْنِ شُوْبَتِكِ فَاسْتَالْكِنَ يُمَا دُفِي الْيُكَ فِيوالْجَادُ إِلَّ سُيْلَتَ مِنْ اصْلِكَ الْعَيْدِ إلى مَنْ حاوَلَ قُرِيكَ الْمِي وَقُداَةًا مَنِينًا مُنَا الشَّعْلِ مَنْا مِنْ وَصِينًا الْعُنِينُ مُرُودٍ وَأَنْجَنَّا انْضَلَّ إِنَّا إِنْ الْحَالَيْنَ ثُمَّ مَنْ فَارْقَالًا بَعْلَهُ مُنْ أُور فَيْدِ وَانْفِظاعِ مُدَّتِدِ وَوُفَاءِ عَلَةَ رِفْقُنْ مُودَعِنُ وَوَاعَ مَنْ عَنَ فَإِنَّهُ وَلَفُهُ الْأَفْحَنُنُ الْفِرْلِفَا عَنَّا فِكِيمَنَا لَهُ الذِّيامُ الْعَفْوُظُ وَالْخُرْمَةُ الْمُعْيَةُ وَفِي القفيلة فتن فآليلون السّالم عليَّكَ لاشَعْرَا لِيهَ الْكَكْرُونِياء بِمَا وَلِيَآنِوالْكُ السُّلُامْ عَلَيْكَ يَاكُرُومَ مَعَىٰ بِيعَالْاُوْفَاتِ وَلَاخْيُرَ شَعْرٍ، فِيلَا أَمِر وَالسَّافِلَ السَّلامُ عَلَيْكُ مِنْ شَعْرِقُرْبُ فِي إِلْمُالُ وَيُعِينَ فِي اِلْمُعَالُ فَرُكِيَّ فِي وَالْمُعَالُ

مِن نَضَالَتَ لِكُرْتَهُ وَعَا يُنَدُّ مِن عَطْفِكَ لِإِحْلِيهُ أَثْثَ الَّهُ فَتَحْتَ لِعِبَادِلَ لِأَبا الْحُفِّي وَمِينَةُ النَّوْبَةُ وَجَعَلْتَ عَلَوْلِكَ الْبَابِ وَلِيلَّدُينَ وَخِيلَتَ لِئَلَّا بَعِنْلُواعَتُ فَعُلْتَ جَلَّ النَّمْكُ تُوْبُوالْ لِلْهِ فَرِيَّةً تَصُوعًا عَنَى مَكُمْ أَنْ يَكُفِّي مِنْكُمْ سَيًّا يَكُمْ وَيُلْطِكُمُ جِنَاتٍ غُرِين عُنَهُ الأَمْارُ فَا عَدْدُسُ الْعَنْلُ دُخُلُ ٱلدُّيْ المَدْنِي عَدْفَعُ الْبابِ وَإِمَّا سَدِ اللَّهِ لِهِ وَانْتَ اللَّهُ فِيْتَ فِالسِّمْ عِلْ فَيْدَ لَ لِعِنَّا وَكَ تُرِيدُ وَجُمُ مُرِ فَي فَاجْرَاكِ ق فَنُونُهُ مِالِزَادِةِ عَلَيْكَ نَقُلْتَ تَعَالَيْتَ مَنْ خَآءَ بِالْحَسَنَةِ ظَلَهُ عَشْرَ أَشَالِهَا وَمَنْ خَآهَ بِالسِّيِّنَةِ فَلَا يُمْ وَلِكُ شِلْمًا وَقُلْتَ شَكُلُ لَّذِي يُغَيِّنُ ٱلْوَالْمُ فَي سَبِيلِ لِنُوكَمُسَّل حَبْهِ أَنْبُتُ سِبْعَ سِنَا بِلَ فِكُلِ سُفِلَةِ مِا ثُنُهُ حَبَّةٍ وَاللهُ مُنَاعِفُ لِمَ مَنَا أَهُ وَلُتَ مِّن ذَا الَّذِي يُنْهُ لِكُ قَطَّا صَّنَّا نُضَاعِقَهُ لَذَا نَضَا فَاكْثِيرٌةٌ مِّنَا أَمْرَلْتَ مِن بِنَقَاعِينِالْمَنَاتِ اللَّهِ الْمُلْآمِينَ فِالْعَرَانِ وَأَنْسًا لَّهُ وَكُلُّكُمْ مِنْ عَبْدِكَ اللَّهِ فِي وَخَفْهُم عَلَى مَا لَوْسَنَّرَةُ وَ عَنْم لَوْ تَدْدِيْهُ أَيْمًا أَفْ وَكُوتَتَكُمْ أَنْمَاعُمْ وَكَرْتَفُ عَلَى إِوْمَا الْمُ نَقَلْتَ تَفَالَيْتَ فَأَذَكُرُهُ فِي الْأَكُمُ وَاسْتُكُرُوالِي وَلَا لِلَّهِ وَقُلْتَ لَذِي شَكَرْتُ لَا يَكُلُّ فَكُنُ كُفُرُتُ وَإِنَّ عَنَاهِ لَتَسَابُ وَفُلْتَادُ عُرِيهَا مُسْتَعِ كُلِّ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُرُهُ فَ عَنْهَا وَفَ سَيْنَخُلُونَ حِنْ وَاخِنِ فَتَمْتُ دُفًّا وَلَى عِلْوَةٌ وَرُكُمُ اسْتِكُمْ الْرَ وَيُزَّعُدُنُّ عَلَىٰ ثَلِهِ وْخُولُ مِنْ مُدَّا وَيَ فَلَّادُوكَ مِنْكُ وَشَكَّرُوكَ بِفُضْلِكَ وَ دَعُولَ مِا مِنْ وَتَصَلَّقُ الدَّ طَلَبَّ الرِّبانِ وَمَها كَانَتُ عَالَهُمْ مِن عَفَيْها وَقُلْعُمْ مِضَالَ وَلُوهَ لَ عُلُونٌ عَلَوْمًا مِن نَفْ عِلَى اللَّهُ عَلَى عِلْمَا وَلَا عَلَى عِلْمَا وَلَا مَنْ عُلُوفًا الْإِنْ اللهُ نَاوُمِدُ فِي مَا لِمُنْتِنَانِ وَتَعْمُونًا لِيكُلِ لِنَانٍ قَالَ الْمُدُ نَاوُمِدَ فِحَدِكَ مُنَّ

وَلانَ الرِّيالُقِمِية

التفيط أجمأ تستعال بوالعف كالزغف ببيره فتناض ويزاجر النخر الحرف للك والخب لناعندك على القراء ورد مقال والمغ إعارنا ما يُع الله ا مِنْ عَمِيةً مَنْ الْمُغْتِلِ فَإِذَا لِكُنَّاهُ فَأَعِنَا عَلَيْنَا وَلِيمَا أَنْتَامَلُهُ مِنَ الْعِبَا وَرَ وَآذِنَا لِلَا لَهِينَا مِنِ السَّعَيْدُ مِنَا لِظَاعَةِ وَأَجِلتُنَا مِنْ صَالِحِ الْفَكِلِ مُا يَكُونُ وَدُكًّا لِيُقِكَ فِالشَّمَةِ وَفِي شُوْرِالمَّهِ اللَّهِ الْمُستَّدِينَا ٱلْمُثَابِدِق مُثَمَّرًا مُثَارِن لَسَمِ الدُواتَخُنَا فِينُورِنُ ذَبُكُ الْكُنْسُنَا فِيَعْخَطَ عَيْمَ مَنْ تَعَدُّ مِنْا أَدْعَلَ فِيسَانِ ظَلْنَا أَيْمُ الفسناالوانفكناب ورئاس غرافقر على تكو فالوقات ويترا الغ عَنَّا يِعَفِوكَ وَلا تَضِينًا فِيهِ لِإِعْدُ الشَّاسِيَّةِ وَلا عَبْسُطْ فِيهِ عَلَيْنَا ٱلْسُمَّا الظَّلَا وَاسْتُعْلِنَا بِالمَكُونُ لِحِظَةً وَكَفَّارَةً لِمَا ٱنكُرْتُ سِنَّا فِيهِ رِأَفَتِكَ الْجَرَلْتَفَكُ وَفَيْلِكَ النَّهُ لا يَنْفُنُ اللَّهُ مَا الْمُ مُعِينًا الشِّهْ إِنَّا وَاللَّهِ اللَّهُ مَا وَفَلْمِنَّا اللَّهُ اللَّ وَاحْمَلُهُ خَيْرٌ يَوْمِ مِنْ عَلَيْنَا أَحَلِّ لِلْعَنْقِ وَأَعْمَا اللَّهُ مِ وَاعْفِرِكُنَا فِيهِ مَا حَفِي مِنْ فننبنا دماعكن المستراسلنا بإنياج مناالشفرين خفايانا واخبنا ينوا ين سيانا كاجلنا بن استلافله بو كاخلور فيمان كأد فور مخلاب ٱلْمُسْتَرِدَيْنَ دَعُ حُرْبَةٌ مُنَّا الشَّعْرِيِّقُ رِعَايَشًا وَحَقِظَ مَلُودٌ، حَرَّحِفظِ الْمُقَّ ذُنْكُونَ تُعَاقِا الْفَقِينِ اللَّكَ بِفَرْبَةٍ إِنْجَتَ بِصَاكَ لَهُ وَعَكَفْ بَرَحْيَاكُمُ اللَّ فَتُ لَنَاشَكَهُ مِن وُجُولَ وَاعْطِنَا اصْعافَهُ بِفِضْ إِلَ فَإِنَّ فَضَلَّكَ لا يَعْفُ وَإِنَّ خُلِّيْنَكَ لا يَغْفُ وَإِنَّ مَعَادِتَ إِسْانِكَ لاعْضَى وَإِنَّ عَلْلاَ أَلَ الْعَظْلَ الْهُنَّا اللَّمْ وَاكْتُ لَنَا مِثْلَا خُورِينَ ها مُدُاوَقَتْ لَاكَ فِيهِ إلي يَوْمِ لِلْعِيمَةِ

السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَرِينٍ جَلَّ فَلُنْ مُوْجِهًا وَجَعَ فَعَثْنُ مُعَقُومًا السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنَ الِّيفِ لِتَنْ مُنِيلًا فَسَرَّ وَافْحَنَ مُنْعِرًا فَفَنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ لِمَا وِرِيَقَتْ فِيلِمُكُ وَقُلَّتْ فِيهِ الذُّهُونُ السَّالَامُ عَلَيْكَ مِنْ أَحِرِيا عَانَ عَلَى الشَّيْطَانِ وَصَاحِبٍ متَّ لَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُلْكُلِّكُ مُلْكُنَّ مُعْلَقًا وَاللَّهُ عَلَيْكُ مُلْكُنَّ مُعْلَقًا وَاللَّهِ فِيكَ وَمُا السَّعَكَ مُنْ رَعَى مُنْكُ بِكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مُكَانَ الْحَالَ لِللَّهُ وَلَسْتَكَ كَانَاعِ الْعُنُوبِ السَّلَامُ عَلَيْك مْلُكَانَ ٱظْوَلَكَ عَلَىٰ لَغُرِينِ وَأَهْبِكَ فِي صَدُولِ لْفُرْنِينِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَعِي لاتناف الآيام السّلامُ عَلَيْك مِن شَعِيهُ وَمِن كُلِّ الرِّسَادُمُ السَّالَامُ عَلَيْكَ عَبْرُ كربيالفا حدوكا وببم اللاب والتلائم عليك كادفنت علينا بالبركاي فنفسَلَ عَنَّا وَلَنْ لِلْخُلِيثِ السَّالَةِ مُ عَلَيْكَ غَيرُودَةً وَثُمَّ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيْ عِنْهَا لَهُ سَامًا السَّالُهُ عَلَيْكَ مِن ظَلُوبٍ قَلْ وَقَيْدٍ وَتَحَزُّونِ عَلَيْ وَعَيْدَ فَتِي السَّلَهُ ا عَلَيْكَ كُونِ مَنْ مَنْ وَمِرْفَ بِلِنَا عَنَا وَكُونِ خَيرٍ انْظَرِيكَ عَلَيْنَا السَّالَا مُعَلَيْكَ وَكُلْ لَيْلَةُ الْعَنْدُ الْمَعْ مِي خَيْرُ رِنَا لَفِ شَهِمِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى فَصَّلَاكَ اللَّهِ عَلَيْك وَعَلَىٰ إِلَىٰ مِنْ رَبِّكَا يُلِّ فَسُلِينا أَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الْخَانَ الْحَصَّلَا إِلَا مِعْلَيْكَ قَ استدشوقنا النور الله اللمستم إناا تفل مذا الشفر الدي شفتنا بيوية فنشتنا مِنْكَ لَهُ مِن جَولَ لَا مُنْفِئًا وَفْتُ وَمُونُوالِثَفَّا ثِيمٌ فَشَلَهُ وَكَنْ مَلِمُ مَالْشَنَّا بيرين تُعِفَّةِ وَمُعَنَّيِّنَا لَهُ أِنْ سُتَّتِهِ وَتَعْدَقُلُنَا بِتَفِيقِكَ مِلِامَةُ وَقُلْمَةً عَلِيقًا فَأَدُّينَا مِنْ حَقِكَ مِن قَلِيلًا مِنْ كَثِيرًا لَلْمُ تَوَظَّكَ إِنَّا لَا إِلْإِنَّاءَ وَفَاعِلْ الْإِلْ وكلنين فأوساعفنة التبكم وتوالسنوا فيدة الإختار فاجراعل الصنابي

عَنَّا كِزَادُهِمْ فَد

اذْ يُتُ وَاللَّهِ مَا تُلْكُ وَيُولُولُ فِي كُتِيابٍ بُبِينٍ مُ تَعْدِلُ النُّهُ إِلَى اللَّهِ ما فاتَ ف ابضاالتكريم فسيامع صلحات صلق الغرض العشآء الأخرة وصلي الغيروصلق العيد بعنى الله الكُن الله الكُن كالله إلا الله قالله الكُن الله الكِن وفي الحسن الحسند للي عَلَّا عَنَانًا وَلَهُ الشُّكُرُ عَلَيَّا اوْلُنَّا وَلِينَ عِلَمَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمَةِ الْمُ فعن اللِّيلة تكتين يقرأ فالأولى شما الحدين والقيمة قلعوا تداحد وفي الكِّعد الثَّا المدينة وظهرات احديثٌ وبستمينان بعوبعده اجتذا الدَعَاء لِمَا أَنْ لِمَا أَنْ لِمَا أَلَهُ لِمَا أَلَهُ الدِّينَ اللَّهُ الرِّيمُ اللَّهُ المَاكِ لِمَا لَهُ الْمُتَدِّلُ اللَّهُ السَّالَةُ السَّالَةُ المُؤْمِنَ الأَفُّ المُهُمِّنْ لَاللَّهُ المِعَرِينُ لِاللَّهُ لِحِيَّاتُهُ لِاسْكَيْتُ الْأَلْفُ الْحَالِقُ لِلاّللهُ يَا إِنَّ لِمَا لَهُ لَا نُصَوِّدُ لِالشَّهُ عَا عَالِمُ لِمَا لَهُ لَا عَلِمْ لِمَا لَهُ لَا لَهُ لَا كُمُ لَأ الحَلِيهُ اللهُ الحَكِيهُ مَا اللهُ المعَيْعُ فِي اللهُ المعَيْمِ مِا اللهُ المعَيْدِ اللهُ المعَيْد لِاللَّهُ لِإِجَادُ لِمَا لَهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِإِلَيْهُ لِللَّهُ لِإِلَهُ لِإِلَّهُ لِإِنَّهُ لِ لِمَالَهُ لِاسْرِيعُ لِمَالَفُ لِاسْتَهِدُ لِالْقَدُ لِارْفُتْ لِاللَّهُ الرَّقِبْ لِاللَّهُ لِإِجْبَةِ لِمَالَّةُ المِحَيِظ لِاتَهُ لِاجْيُط لِاتَهُ لِاسْتِهَ السَّادَةِ لِلاَهُ لِلاَقَدُ لِلاَهُ لِالْحِدُ لِالْهُ الظامِرُ لِمَا لَهُ اللَّهِ لِمَا فَي اللَّهُ لِمَا خِلْ اللَّهُ لِمَا عِنْ لِمَا لَهُ لِمَا اللَّهُ لِمَا أَن الله المرباء المنفذ الودون الشال المن الله الماض الله الماع الله الله الماض اللَّهُ العَاجِ إِلَهُ لِلظَّاحِ لِاللَّهُ العَنَّاعُ لِاللَّهُ الجَلِيلُ لِاللَّهُ لِاجْتِيلُ لِاللَّهُ المُسْمَدُ لِاللهُ لِلشَّامِدُ لِاللَّهُ لِلعَثْ لِاللَّهُ لِاحْدِيثِ لِاللَّهُ لِاظْلِمْ سِاللَّهُ المُعْمِرُ اللهُ المِيانَ اللهُ المعْمَدِ اللهُ العَامِنُ اللهُ الماسِطُ اللهُ المُعَالِمُ اللهِ الم

المُستَوانَاتُ خَالِيْكَ فِي وَيَعْلِينَا اللَّهِ عَلَكُ الْمُونِينَ مِعْلُونُهُا وَلِأَمْلِ مِلْتِكَ بَعَمًا مُعْتَثَمًا مَلِحُتَدِه مَلَّى اللهُ عَلَى وَالدِ ذُخَا وَمَزَمَّا مِن كُلِّهُ سُإِذَ شَنِا أَدْسُوهِ السَّلَمُ عَالَمُ الْمُحْلِّنَ شَرِاحُمْرًا لِمَا الْعَقِيدَةِ سُوهِ اعْتَقَدُهُ لَمَا تُوبَةً عَنْ المنظمة على جُوعِ الله و بِهِ وَلا عَدْ وَصَلَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كالإرتياب فتقتا لماينا وارض فجاعنا وتبيتنا عليها المستمرا درفنا خُفُ فَالْعِيا وَسُوقَ وَالْبِالْوَعُودِ مِتَى يَجِينَا لَهُ مَا مَنْعُولَ بِهِ وَكَابَةٌ مَا مَنْ يَهِ إِنَّ مِنْ ق اجعلنا فينكب يتالثنا بيتاللهن اؤجبت للأرميتك وتيلت وثهم مراجعة طاعيك المامَّلَةُ الْمَاوِلِينَ ٱلْمُسْتَدَعَّا وَدُعَنَ الْآلِيا وَأَمَّا مِنْ الْمَلْ بِينَاجِيعًا مُسْكَ ينه ومن عَبر الي يَم الفيدة الله تحصل على منة بنيا كاصلت عَم المنكيا الْفُرِّينَ وَأَغِيا ٓ لِكَ الرَّضِيةِ وَعِلِاوِكَ الصَّالِحِينَ صَلَّقٌ بِّلْغُنَا بَرُّكُمُّا وَيَنْالنَا لَّقَعُمَّا وَيَغْسُرُ الْمِيْسُرُهُا وَيُسْتَجَابُ إِللهُ فَآوُمًا الْاَكْرُمَ مَنْ مُعْسَلِكِ، وَكُلْفِي مَن الْوَكِلِ عَلَيْهِ وَأَعْلَى مُنْ سُئِلَ مِنْ نَصْلِهِ وَأَنْتُ كُلُونُ فِي قَدِيرُ سَال فعسك فبماليس فيتفيل أمالغطرو يوم الغطر دويابوالفري وعريس عزاب عيالته طيدالتسلام مزابيه عزعتى عليهاالشيلام فالكاذبعيب اليثنغ نف فايعليال فالسنة وعاول ليلة تن جب وليلة القيف من شيان وليلة الغطروليلة الغروب تحتالعسل فبعذه الليلة بعدعروب الشريمن ان يقول عقيب صلى الغرب ليلة الفطر وهوساجد لإذا الحكادل والم كأمر الدة الول الغالو المفلفيا مُمَّادًا مِنْ صَلَّعَلَيْ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَاعْفِرُ إِلَيْ الْمُعْدِدِ

ينجة والكاولان البنوالات كني

روى دون در المراسليل بانداليدن ما برم من صوف في وفار طواليل فالي

الله في المالية المالية المنظمة والمنطقة وحت ليد الغطر في الميرول الني ما ي ون

للر من للم المال المال

الزيال مالازي

Will.

الميت كنفذك بادتفن والمتسلة آخ الليل واجلسة معلّال الحطاوع الغي واستفيرخ وحك بالدعاء المان متخل عالامام فالصلق فقول اللف ي اللُّكُ وَجَهُدُ وَجَيْ وَاللَّكَ فَهُنَّ أَمْ وَعَكَيْكَ نَوْكَلْتُ ٱللَّهُ ٱلْكُرُرُ رُبِّنَا عَلَى الما مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنَّا وَتُولِنَّا اللَّهُ الَّكِيرُ عَلَيْهَا أَذَلْنًا وَحْسِنِ الْمُلْنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِيْنَا الَّهِ وَاجْتِيانًا ٱللهُ ٱللِّهُ أَرْتُنَا اللَّهِ مِمَّانًا ٱللهُ ٱللَّهُ وَيُنَّا اللَّهِ النَّفَ اَللَّهُ ٱلْمَتِي اللَّهِ بِعُنْدَةٍ وِمَنَانًا ٱللَّهُ ٱلَّذِي اللَّهِ مُلْقَفًا وَسَوَّانًا ٱللهُ ٱلَّذَ بدين خَانًا ٱللهُ ٱكْدُرُ اللَّهُ مِنْ فِتُمْرِيعًا فَا نَا ٱللَّهُ ٱلْكُرُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ اصْطَفَاكَ ٱللهُ ٱلْمَرُ اللَّهُ فَضَّلُنَا بِالْإِسْلَامِ عَلَى بِإِنَّا ٱللهُ ٱلَّذِي وَٱلْمَيْرُ سَلَطَانًا ٱللهُ ٱللِّبُ وَأَعْلَىٰ بِهَا مَّا أَنَّهُ أَكُنُّ وَكُبِّلُ سِجًا مَّا أَنَّهُ أَكْثُرُ وَأَفْتُمُ إِخْامًا أَنَّهُ أَحْبُر واعَدُّ الْكَانَا اللهُ اللَّهِ وَاعْلَى كَانًا اللهُ المُسْرَقِ السَّيْ عَالَا اللهُ الْمُرْتُمُ فَاعِن مَنِ اسْتَنْصَى أَلَهُ أَكُبُرُ وُوالْمُنْفِينِ لِمِنْ اسْتَغْفَى أَلَهُ أَكْبُرُ اللَّهِ خَلَقَ وَصَوْرَ ٱللهُ ٱلْذِي ٱلمَاتَ فَٱصْرَاللهُ ٱلْمُرُاللَّهِ إِذَا لَا ٱلْمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ الْمُرَّالُّهُ الْمُرَّاللّ كُلِيثَيْ وَٱفْهُمْ ٱللهُ ٱكُبُرُ رَبُّ الْحُكَةِ وَالْبَرِّ وَالْبَيْرِ ٱللهُ ٱلْكُبُرُ كُلَّمًا سَبِّهَ اللهُ شَيْفُ وَكُدَّ وَكُمَّا عُنَّا اللَّهُ مَا لَكُنَّهُ ٱللَّهُ مَا مِنْ عَلَيْهُ عَدِيدٌ وَتَعُوالِنٌ وَمَعْقِلِكُ وتجبيك وتجيات فأبينك وتجيات وصفوتك ونظفك وتكيلك وكا وَخَالِمِينَاكُ وَخِيزَاكِ مِنْخَلْقِكَ ٱللَّهُ مُعَلِّمٌ عَلْحُتْكِ عَبْدِكَ وَرَسُوالِتَ اللَّهِ مَدُنَفًا بِهِ سِزَالشَّالُلَةِ دَعَلْتُ بِي سِزَالِحَالَةِ وَتَشْهَنَا بِهِ سِزَالْمَلُونَا لِهِ عَمَالُحِيَّةِ الْعَظْمُ وتَسَعِيلِ التَّعْنَى وَأَخْجَنَا بِهِ مِنَالْفَتَالِتِ الْحِيمَ الْعَيْلِيتِ

المُنِتُ إِلَيْهُ لِإِلَاعِثُ إِلَا لَهُ لِوَارِتُ لِللَّهُ لِا تَعْمِى لِلَّهُ لِا مُغْضِلُ لِللَّهُ لا يُنْع اللَّهُ الحَقُ لِاللَّهُ لِاسْبِينَ لِاللَّهُ الطِّيقُ لِللَّهُ لِلصِّينَ لِللَّهُ لِلْحَيْلِ لِا اللهُ المنبين يُاللهُ المعيدُ لِاللهُ المارِئُ لِمَاللهُ المائِنَ لِمَالِيهِ لِمَا لَهُ المَادِي لِمَاللهُ لِمَا لْمَا لَهُ لِمَا فِي اللَّهُ لِإِعَلَىٰ لِمَا لَهُ لِإِعْلِمْ لِإِلَّهُ لِلسَّانِ فَا اللَّهُ لِمَا مَا أَنَّهُ لْإِذَا اللَّهِ لِي اللَّهُ لِإِنْسُالِي لِمَالُهُ لِإِعَدُلُ لِإِنَّاهُ لِإِذَا الْعَالِجِ لَا أَهُ إِلْا الدّ الْ اللهُ الدِّيْنَ اللَّهُ يَانَا فِي لِمَا لَهُ يُلافِق الرَّفُ الْوَالْكِيْنِ لِمَا اللَّهُ الْوَاللَّ الْمَالَةُ الْمَخْرُةُ الْمَالُمُ الْمَعْرُةُ الْمَالَةُ الْمَالِعُ الْمَالَةُ الْمَعْرِدُ الْمَالَةُ الْمُكَوِّنَ اللَّهُ العَمَّالُ لِاللَّهِ الطَّيفُ الإلكَافَةُ الإَجْلِيلُ اللَّهُ العَمَوْدُ الإلَّهُ لا شَكُورُ المنا الله المنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية الْخُلِا عُمْالِ الْحَلِيدُ عُمْالِ الْحَلِيدُ عُمَالٍ الْحَلِيدُ عُمَالًا الْحَلِيدُ عُمَالًا الْحَل يَااللهُ الرِّيَاهِ لِمَا لَهُ اسْأَلُكِ انْ نُصِّلِي عَلَى مُثِّدِ وَالْ يَحْسَمُهِ وَمُنْ عَلَيْ مِيضًا وتَعْفُوعَةِ عِلْمِكَ وُتُوسِعُ عَلَى مِنْ رِدْ قِكَ الْعَلَالِ الطَّيْبِ مِنْ حَيْثًا حُنَّيبُ فَيَنْ عَنْ الْمُ اللَّهُ مُلَّالًا لَهُ مَا لَكُ لَكُ لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّل لارْحَ النَّاحِينَ مَا شَأَةَ اللَّهُ كُونَ آلُهُ بِإِنْسِالْعَلِيْ الْعَلْمِ مُمْ سَجِدهِ تَعْلِيهِ لِاللهُ لِاللهُ لِاللهُ لِارْبُ إِربُ لِاربُ لِامْزِلَ الْبَرْكَ الْبَرْكَاتِ لِيَ نُعْلَكُ كُلُكُ أَ المَالُكَ بِكُلِّ السِيرِةِ تَعْزُونِ الْعَبِّ عِنْكَ وَالْكَشْمَا وَالْتَشْوُرَاتِ عِنْدَكَ الْكُوتِيْ عَلَى سُرَادِقِ عَرْشِكَ انْ نَصُرِلْ عَلَى عَنْدِ وَالْ عَمَّهِ وَأَنْ تَعْبَلُ مِنْ شَعْرَ رِمَضًا نَ وَتَكُنُّ وَيَالُوا فِدِيرَ إِلَى مِنْتِكَ الْعَرْارِ وَتَصْفَعُ لِي عَزِاللَّهُ فَالِ الْعَظامِ وَتَسْتَغْفِح

مُوَلِّكُ وَيُجْلِلُونِيْرُ

وتنبيك م

EFFO

مْنَاالِينُ وِيَدَّمَةُ اللهِ تَبْكَأْتُهُ ٱلْمُتَاتِصْفَلَ مَلَيْتِ عُمَّةٍ الْبَالْكِينَاكُمَّةً الطُّيعِينَ النَّالَيْنِيَ ا دُهِبَتَ عَنْمُ الرِّجِسُ وَطَعْنِ مُعْتَدِينًا مَا يُضَلِّ صَلُّوا لِكَ وَ مَا ي بَرُكَا يَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْ وَعَلَيْهِ وَ وَدُخَةُ اللَّهِ وَبَرَكَا ثُهُ فَا فَالصِّرِ لِلغَطّ استخصينت لدوق بدطاوه الفرالي قتصلة العدد وليساطم شايه ويتن شياس الطيب جده وينبغ إيضاان بيتم شاينا كانا وقايظا ويرتدي ببدعية منته الحالم لمنكنة ودقاد لماقالعيد فاذا اجتمت شهط الجمعة وجبت يضاصل العيدوان ارتجمع اواختل بضاكان الصارة ستعبة على الأنفراد فاذا وتجه الحالصلية دعا بالتقاء الذي ذكرناه في آخر عنا الفصل وصفة صلق العيان بقرمستقبل القبلة واستفيرالصلي يتوجه فيما ويكبرتك يناالأفتاح فأذانوج فأالحد وسنعاهم ماسالاعلى تمينع يد بالتكبي فافاكترفال آالف تعاضل الكيراآء فالعظمة والمكالجود والجتؤت فأصلًا لْعَفْوِدَا لَرْحَةَ وَكُمْ لَا النَّعْزَى وَالْعَنْفِرْ اسْأَلُكَ بِيِّ مَفَا الْيُوْمِ لِلَّهِ جَعَلْتُ الْمُسْلِيَعِيدًا وَلِمُدِيصَلَّ إِنَّهُ عَلِيهِ وَالدِوْخُرًّا وَمَرْبِيًّا انْ صُلِّحَ عَلَيْهِ والمُعَلَّدِ وَإِنْ لَدُخِلَى فِي كُلِّ خَيْراً وَخَلْتَ فِي مُخَلَا وَالْمُعَلِّدِ وَإِنْ غُرِجَى رَبُكُلِ سَرِهِ إِخْجَتَ مِنْهُ يُخَدًّا وَالْحُمَّةِ صَلَّوا لَكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمُستَرَافِاسَالُكُ خَيْهُ مَا مَا كَاكَ بِدِيمِا وُكَ الصَّالِحِينَ وَآعُودُ بِكَ مِثَا إِسْتَعَادَ مِنْ مِنَا وَلَكَ الخاص تم يكرثاك ورابعة وخاسة وسادسة مثلظك يعصل ينكل تكبيرين باذكرناه مزالفاة ثم بكبرالشابعة ويركع عبافاذاصلح نبالكعسة

فَاتَقَنَا بِيرِينِ شَفَا يُوْفِ الْمَلَكُ لِيتِ ٱللَّهُ مَّرِصَلِ عَلَيْقَةٍ وَالْحِقَّةِ إِنْفَا كَأَكُمُ وَأَشْرَفِ وَأَكْثِرَ وَأَلْمُ وَأَلْمِي وَأَسْمُ وَأَعْتُمُ وَأَعْزُ وَأَذَكِ وَأَنْى وَأَحْسَنَ وَأَجْلَ نَاصَلَيْتَ عَلَىٰ حَدِيرِ الْعَالَدِينَ اللَّهَ مَ مَرْفَ فِالْفِيدُ مِقَالَةُ وَعَلِمَ عَلَىٰ وَسِ الْعَكُدِينَ حَالَهُ ٱللَّهُ مَا جَعَلَهُ مِنَّا قَالَ عَيْدِ مَيْمَ الْفِينَةِ الْقَبْبَ الْحَكْوِينَاتَ مُزَلَةً وأعلام وتكانا فأفتيم لديك تجليسا فاعظمهم عندك شرفا والفهم شركا اللَّفْتَ مَصَلَ عَلَيْحَةً وَالِيُحَدِّ الْمُنْ وَالْحُيْعَ عَلَى الْمُعْتِدَ وَالْأَدِيَّةُ عَلَى سَبِيلِدُ وَالْبَابِالِّنَهُ مِنْ ثُوْقَ وَالتَّنَاجِ لِرَحِيكَ الْسُغُنِّينَ بِنُقْتِكَ الْمُعْمِنَ عِكْيَاكَ وَالنُّهُمَا وَعَلْخُلْقِكَ ٱللَّهُ مُ وَاشْعَى مِمُ الصَّلَعَ وَانْفُنْ مِمْ الْفَتْنَ وَ التُ بِمُ الْحُدُدُ فَأَغُومُ إِلْعَمْلُ وَزَيْنَ بِطُولِ بِقَآلُهُمُ الْاَثْفَ فَأَيْمُهُ مِنْفُرِكُ كَانْفُونْ وَالرُّفِ وَقَوْ لَا مِرْهُ وَاخْتُلْ خَاوِلْهُ وَدَمْنِهُ عَلَى مَنْ مَتَ لَمُ وَدُرْعَلَ مِنْ خَنْهُمُ وَافْضُ فِي مِرْدُفُ مَالصَّا لِالَّةِ وَشَارِعَةَ الْبِيَعِ وَمُسِتَّةً السُّنَيَّ لِلْعُرِّبْةِ عِ إِلْنَا لِلِ فَاعِنَ مِيهُ الْفُرْنِينِ فَأَذِلَّ بِمُ الْخَافِرِةِ وَالْفَاتِيَ وتجيع الملحدية والخالفين في مشارق الأرض ومتفاريبا ما أرْحَ الرَّاحِينَ الْمُسْمَ وَصَلِّ عَلَيْ جَمِعِ الْمُرْسِكِينَ وَالنِّيسَيْنَ الَّذِينَ لَلَّغُواعِنْكَ الْمُدَّاى وَاعْتَقَدُهُ النَّ الْمَا شِيَّ الِطَّاعَةِ وَدُعُوا الْعِبَادَ الْمِيادَ الْمُنْ الْتَصْعَةِ وَعَيْهُ الْعُفَّا لَعُمَّا مِنَا لأَذُ التَّكْنَابِ بِيجَنْنِكَ ٱللَّفُ يَحْمَلُ عِلَى الْمُعَلِّمِ وَعَلَى مَارِيمٍ وَأَهْلِ يُونَا يَمِ فأذفاج وتجيع انشاجم فآشاعهم يؤالفنينية فالمؤشات فالسليزي السلانات كخياء ينهم والتموات والساله م على مرحيعا في منوالساعة وفي

وَعَلَىٰ اللهِ مَا السَّلْقُ اللهِ اللهِ

تَدْ يُثِنُّكُ الْغُنَّةِ: فَكَيْلًا فُكَ الْمُسَلِّقَ وَعِلَا ذَكَ الصَّالِحُ قَا أَنْ فَكِيْ خُلِي كُلُّ مَّانَ نَشْلُونَي كُلِّ مَا تَوَيَّتُ إِلَيْكَ بِيومَتَفَضَّلَ عَلَى سَضِيفِ عَلَى مَثَلُونَتُهُ وَ قُرُان وَاسْتِهَا مَةِ دُعْلَ فِ وَعَلَى إِنْ الدُّنْكَ رَحْمَةً وَاعْتِنْ رَفِّتَى مِثَالِنَا رِفَانِينَ يُورُ الْخُرْفِ مِنْ كُلِّ الْفَرْمَ وَمِنْ كُلِّ مُولِ اعْدُدُ لِيُورِ الْفِيْمِ وَالْفِيْمِ وَمُولَ الكباع وَعِمْهُ فَيْلُ وَعِمْهُ وَالْمُولِيَّا وَانْ يُصَرَّمُ عَمَّا الْيُورُ وَلَكَ فِيلَ عِينَهُ رُيدُ إِنَّ قُاخِنَكِ بِمَا الْخَطِّيثُ تُهِدُ الْنَقْتَمُ الَّهِ لِلْفَعْظِ إِلَى اللَّهُ عُرْمُو مَجْمِلْتَالْكُرُمِ لِالْالِهِ الْخُالَة لِلْوَالِهُ وَلَيْ الْتَ أَنْ مَعْنَاعِينَ فَإِنْ كُتَ تُلْتَصِيتَ عَنَى فَزُدُ دَمِنَا بَقِيَ مِن عُمْرِي رِمِقَ قَانِ كُنْتَ كُرْ رَجِي عَنَّى فَينَ الأَنِ فَأَنْفَ عَفّ المستبيع وتثولاى الشاعة الساعة فاجلني في في الساعة وفي مثل اليومة فَهُذَا الْجُلِيرِ مِنْ عُنْفَا لِكَ مِنَالنَّا رِعِنْقًا لا رِقْعَيْنُ ٱللَّهُ عَزَالِنَّا لَكَ مِحْرَمَة وجالالكرم الانتفاكوي ملاغيركوم عندالك ويدشد السكستوالان اغْلَمُهُ أَجُّا حَامَتُهُ نِعِبُ وَعَافِيةً وَكَوْمَتُهُ رِنَعًا وَأَجْلُهُ عِثْقًا مِنَالنَّا بِوَفَيْ مَعْنِفَتُ قَاكُلُهُ رِضُوانًا وَكَوْبَهُ إِلَيْنَا غِبُ وَتَفَعَ ٱللَّهُ مَرَلَا يَعْمَلُهُ أَخِرَ تُعْمِ استَمَانَ صُمَّا لَكَ وَأَدْنُ فَوِ الْعَوْدَ فِيهِ مُمَّ الْعَوْدَ فِي مِنْ رَفِي كُلِّ بِنَ لَهُ وْبَلِي تَبِدُ كُلْ تَوْضِي مِنَالْمُنْ اللهُ فَانْتُ مِنْ مَاللَّهِ مَا أَلْمُ عَاضِكُنِي مِعْلَج بنينك الخرارف فذاالعام التبعر يجث والشكوب عيمه الفنفن وأبهم الستجا دُعْ أَوْمُ وُلْعَنْ فَلِي فَانْسُوم وَأَدْ لَا نِهِ وَدُنَّادِهِمْ وَأَنْوَالْمِيدُ وَتَجْمِعِمْ الْعَنْ بدعكيم اللمت الليني فلي فلي فاادة وي فا وي اعده المعالمة

عام المالفائية فاذانستوى فآئما قرأالحدوسوة والشروضها ثم يكريكس ويتو بعدها المتعاء الذي قلمناه ثمّ يكبّر ثانية وثالثة ودامة شلة لك فاذا هنع البيعاء كبرالغاسة وركع بعدها فيحصل لدفيا لكمتين اشترعش تكبيرة سبع في الأوليا وخس فيالنانية ساتكيرة الانتاح فيالأولى وتكبرة الركوع فيالركعت فإذا سآعق بتسبيع الزهرآء صلى لقدعلها وساخف عليهاس اللهاء ثم يعوجها اللهاء اللغاة الكيامان الب الله تعان يَعَمْنُ إِلَيْكَ مُعِيِّهِ الله وَعَلِي مِنْخَلِق فَايْتِي عَنْ مَنِينِي وَثِمَالِي اَسْتَيْرُ عِنْ مِنْ عَنَامِكِ وَسَخَطِكَ وَأَتَقَدَّبُّ النِّكَ نَلْفَى لا الْجِيدُ احْدًا الْوَتْ الْنِكَ مِنْهُ فَدُ أَيْتَى قَامِنَ بِهِ خَوْمِينَ عَنَا إِ وسَعَطِكَ فَأَدْخِلْنِي رَحَيَكَ الْعَنَةُ فِي عِلْوِكَ الصَّالِحِينَ اصْحَتُ بِاللَّهِ مُؤْمِنًا لَقِيًّا تخليسًا على ين تُمَّدُ وسُفَّيهِ وَعَلى دِينِ عَلِي وَسُفَّيهِ وَعَلَى دِينِ الأَوْصِياءَ وسُنَّيْم النُّتُ بِيرِمِيهُ وَعَلاَ بِنَيْرِيهُ وَأَرْعَبُ إِلَّى اللَّهِ تَعَالَىٰ فِهَا رَغِيْوا فِيهِ وَأَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَيِّمَا اسْتَعَادُفَا مِنْهُ وَلَا خُولَ وَلَا فُورٌ وَلَا مُنْعَةً لِلْا بِإِنِّهِ الْعَلِي الْعَظِيم تُوكَلَّتُ عَلَى اللهِ حَسْمِ اللهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُ وَحَسْمُ اللَّهُ عَلَى الْهُ فَالِيَّةُ وَاظْلُبُ مَا عِنْدَكَ فَيَسِّنُ لِي ٱللَّهُ مِّرَايِّكُ قُلْتَ فِي كَكِيرِينَا لِمِتَالْتُ فَلِي وَقُولُكَ الْحَقُّ وَوَعَلَ العِيْدُق شَعْرُ دَمَّنَانَ اللَّيَا يُزِّلَ بِعِوالْعُرَانُ عُدَّهِ لِنَكَ وبمينات منالفله والفظاد فعظت شريعان باانزلت بدميالغزاد الْكَيْمِ وَخَصَّمْتُ إِنْ جَلَتَ فِي لِلْهَ الْعَنْدِ اللَّهُ مَدَ وَقَالِ نَفْضُ أَيامُ وَ كَيَّالِيدِ وَقَدْمِن مُن يُعُلِلْ الْنَ اعْلَرُبِويِينَ فَاسْأَلُكَ يَالِهِي إِمَالَكَ بِدِ

الْمَاجَة ا

كِيْرِالْاحِزَةِ إِذَالْهَاوُلِ مَا يِكُنَّا مِسْلِ عَلَيْهِ وَالْمُثَّةِ وَالْمُثَّةِ وَالْمُثَّلِ وسَا إِعَلَ عُدُ إِذَالِ عُنَهُ وتَعَنَّ عَلَى عُنْ إِذَالِ عَنْهِ كَا نَصْلِ السَّلَتَ وَالَّكَ وَتُحْتَ وسَلَتُ وَعَنَدُةُ وَمَنْكَ عَلَا إِلْهِمَ قَالِ إِلْهِمَ إِلَّهُ حَيِدُ عِيدُ عَلَيْكُ فَاهَا وَجِيتُ الْحَالِمُ فَادِعِ فِهِذَا الدِّعَاءَ اللَّهُ مَنْ فَيَنَّا وَتَعَيَّى فَاعَدٌ وَاسْتَعَدُّ لِوِفَادَةِ الله مُخْلُونٍ رَخْلَةً رِفْنِ وَطُلَبَ خُلَيْنِ وَثَوْا فِلِهِ وَفَاصِلِهِ فَالْيَكُ السِّيهِ وِفَادَةٍ وُهُمِيْ مَنْ وَنَعْبَيْتِي فَاعِلَادِي فَاسْتِعْلَادِي رَجِّا يَوْلُ وَجَانِيلَ وَتَعْاطِلِكَ فَلَا تُعْيَالِوُرُ رَجَّا فِي إِنْ لَا يَهُ لِا عَلَى عَلَيْ مِلَّا لِلْ كَالْمَعْتُ اللَّهُ لَا يَعْتُ اللّ الْعَدَرِ بِعَلَ صِالِحٍ قَلْبَتْ أَوْلَا شَفَاعَةِ عَلَوْتِ رَجُولُنَا وَلَكِنَ النَّبْتُكَ مُقِمًّا والظُّلْمِ كَافِينَا ءَوْلِاحِيَّةُ لِمَا مُنْدَ فَأَمَالُكَ إِنبُيانَ مُعْلِينِينَ أَلَى وتَعْلِينِي فَيْجَ مُلاتُدَّةِ وَجُومًا وَلا حَالِمًا العَظِيمُ العَظِيمُ العَظِيمُ الْحُولُ لِعَظِمِ السَّالُ الْعَظِم الْ تَشْفِي إِلَا لَهُ إِلَّهِ الْمُ اللَّهُ مَا مَا يُعْمَدُ وَالِحْمَةِ وَالِحْمَةِ وَادْنَفَى مَعْلًا المعمر اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْلَمُ وَالْمَيْلَةِ فِيهِ مِنْ جَيعٍ وَمُزَّا ومَعْطَأً إِيَّ مَنْ وَلَهُ فِي فنلك إنك انتكافهات خطبة بورالفطي دوياد بعف مجدب الاندى عناميدان علياعليه السلام كان يخطب بوم الفطرفيق المدقة الذي خلة المتموات والأرض وجعل الظلمات والنقائم الذين كفها مرتبم يعلن الانشاك بالقاشيًّا ولا تَعَدُّ مندونه وليًّا والحديث الذي له ما في السمات وما فالأدف والدالحد فالاحنة وعوالحكم الخبيه المالخ فالأدهن وما يخج مناط ينزل مزالتمآء ومايعرج فيا وحوالة م النعنور كذلك رنبا برنبا والأولالمله

سُنَّجًا إُدْفَا فِي مُرْهُمُ السَّوْلِ مُنْفُولًا وَبِي الْمُسَمَّرُ وَاجْمُلُ مِنْهَا شِفْتَ وَالْدَتَ وَهُنَيْتُ وَحَثَتُ وَالْفَلْتُ الْنَظِيلُ عُنْرِي وَأَنْ تَفَيْقِ صَعْفِي وَتَغِبُو فَاجْتَ ػٲڹڠؙؾؖڂؙڮٙۅؘؾؙڹؽٷڂڂٞؠٙؽڬڎڬؙڴۺٛ<sub>ڴ</sub>ڮٙۼٷڵڽ۬ؽڐۣڔۮ؋؋ۼڵڣۣٙڐ۪ۉؽؙڛ وخفيع ينش وتكنين كل مااحتنى من أم اخرَة كل مكل الي نفسي فأعِرَ عَهُما وَلا إِلَّا النَّاسِ فَيَرَفَهِنَهِ مَعًا فِنِي فِي مِّنْهِ فَأَمْلِي وَقَلْمَهِ فَأَصْلِ وَدَّتِي وَجِنَّافِ وَاخِلْهِ وَوَرِيْنِ وَانْتُنْ عَلَى لِإِنْ اللَّهُ مَا أَنْفَ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَقَلْتُهُمُ إِلَيْكَ المَّامِي وَكَمَّا مِنْ الْجَبِّي وَتَصَرُّعِي قَ سُّ ٱلِنِي فَاجْعَلَنِهِ إِخْرِجَهِما فِالنَّمْ فَالْحِمْعِ وَمِنَ الْفُرْجَةِ فَا لِمُنْ مَنْفَعَ عَلَ مِعْ هَيْعِيدُ فَاخْتُمْ لِي عِاالسَّعَادَةُ لِنَكَ عَلَى كُلِّيثِي فَدَيُّ أَفِائِلَكُ وَلِي وَتُوكِي وسيده ورب والجرة يقنى وركات ومعدن سألتى وتنفيغ كلواى وتتنا رَفَتُ إِنَّ قَالُهُ يُمِّيِّانَ مَلَيْكَ دُعَاتِهُ إِسْتِيهِ وَتَوَلَاقَ فَلَا يُتَطِلِنَ مَلَهُم وَتَجْآبُ لَدُيكُ فَعَدْ وَحَعَنْ الْمِيكَ بُعَدِ وَالْمِعْلَدِ مِلْ اللهُ عَلَى وَعَلَيْمٌ وَقَعْمَتُمُ الْمُكَ آمًا مِي وَآمًا مُحَاجَقٍ وَظَلِبَتِي وَتَعَرُّى وَسَاكِتِي وَاجْلَنِي مِنْ لَكَ وَجِمًّا فِي النُّهْ الْحَالَاحِيِّ وَمَنِ الْفُرَّبِيِّ فَإِنَّكَ سُنْتَ عَلَيْمِ مِنْ فِيحِهِ فَاخِمْ لِمِاللَّمَاءَ إِنَّكَ عَلَىٰ لِنَا مَدِّيدٌ ٱلْمُسْتَدَ وَلَا يُنْظِلُ عَلَى وَعَلَيْ وَتَعَالَىٰ بِاللَّهِ وَسُسَاكِن وَاحِتِهُ إِلسَّمَادَةِ وَالسَّادُمَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْهَنِي وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنَ وَالْمُعْلَ وَالشَّادَةِ وَالْحِفظِ لِمَ يُزُكُّ مِوكُلُهُ اللَّهِ لِمَاللَّهُ لِمَاللَّهُ لِمَاللَّهُ اللَّهُ المُتَاكِمُ المُخْرَافِةِ وَتُولُّوا عافيتنا فلاضلط عيناتسا من خليك بني لاطافة تنابد بزائر الدنيا وقوعنا

+ Eli

ويناوره

P 7- 1

ومبدأ للاضين هرمعتود سواص الخلز كليد حتم في رقابه لا يعين لموالف ولايعنهُ نَا وَلا آبُ مِعَلَم كُلُلْدَ وَيَلُ كُلُّهُ وَيُشْعُ كُلُّعَة عِلْمَاهُ إِنَّ التهنادادُ بض لقد لأهملها الفنآة وقلة عليهم بعالليآدة فكلّ مافيها نأفلًا وكلّ منك مُنا يا يل وعهم ذاك حلي خَفِي للهِ الله تَقِيرُ مَ وَدُرّ يَفْ الطَّالِكُ المُنْ بقلي الأغب بطنها الطامع ويحتويقا الرجل لفآقف فأنغلوا رحكم القد سناس ماعظ بنالزاد كالطلبواسا سوعالبلغة وكعافا فهاكسفي تكامن فانتقا منه باد في ظلُّ ثم العُكُوَّ إليُّنا أنهم فلا مَنْ ها العبيكر ونها المهارَّةِ مِيهِ الْمُرْتَوْتَ وأينتها فبالمأنف كان ذلك احف للساب واقرب منالتي الاوان الذنيسا فلانتكرت وادبرت وافيت بوواع الاوان الأهن تمام لت واشفت ونادت بالملاج الاوان للمنما كالبوتروعنا الينباف الاوان النبقة الجنة والنايتات افلا تآب مخطيفية قبل مربي يتيواكا عامل فف قبل بيرفت وبو جلناالة والكرمن يخافة ويرجو ثوابة الاوان مفااليور بورجعلدا فدعينا وجعلكم له اصلًا فاذكروا الله يَتَأَكُّمُ وَكَبِّرَقُ وَفَظَّمَ وَسَبِّينَ وَمُعِنَّهِ وَأَدُّهُ يستنيلكم واستعفوه تغيفوكك وتعنعوا وابتلحا وتنابوا واليبكا وأدكا فطنككر فاتناستة بنيتكر فريضة واجية من تكرفليزجا كأري سكرعنف وعناله كأبيدة كيعددا تناعده فيعيد وكبيع وحيد وملوكير يخبع عنكل والس سنه حاعًا من هيرا معامًا من تزيل مناع أمن ترين طب كسيوطية بدأت عباداته وتعادنوا طالي والتعوى وخاتما وتعاطعنا وادوا فرايق الأطيكم

كافاية ولانهاية ولااله الاعراليه المدرول لمنه الذي بسلنالتم آءان تعم كليض الآباننه افالة بالنام لمغف معيم اللمستراجنا وتلا وللشناما فيالدو المدوا بعمينات ولأغل الدرحماك آبات المعالق مالهدية الدفك مقنه كالمنادوت والمخالمة منافقة كالمؤيدًا منافعه والاستنكفا عنجادته الذى بحلت فاستالتما تُالتبعُ وقرت الأين الشبعُ وثبَتَ الحِبالُالْعَاتِ وجرت الرباخ اللواج وسار فبجوالتمآء التعاب وقات على ودعا العافية أت الله رسُّ العالمين الدُّ قامُ قاد رُدُلُ له المعرِّبُون وتَضاءَ لَ له السَّكِيُّ فِي وَعَادُ وكمة الدالدالي تحلك بماحية نغن وكاحواصله ونستعيثه ونستغضش ونشدان كالدالالقه وحاثلاث مايث لديدلها تخفى التغوش ومانج ذالحآ وما قادعًا لأشرابُ وما تنفي لأرحامُ وما تنعادُ وكلُّ عن منه معتايد لأواي عنطلت ولانتسعنه غائبة وماتعط من ورقة الإيسالها ولاحبة في ظلمانيا لايف وكالعلط كابراته فكتاب بين ويعلم ما يعالم المان و الجرمنقلب يقلبون وفستديماته المحله ونعوذ به منالف لالة والردى فيثله انْ مَخَلًا عِلِكُ وَبَيْدُ وَرَسُولُهُ الْحَالْنَاسُ كَافَةً وَابِينُهُ عَلَى حِيدٍ وَانْدَ لِلْعِي رَبْ وجاهد في الله المدين عنه وعدن حتى أواليمة ين صلى لله عليه والله ادف كُرْعِادُالله بتقوّى الله الذف لا بيُّن مند نعمة ولا تفقد له رحمة ولا ي عندالعباد ولابخرفانعة الاعال الذى رغب فالاخن ونعدف للمناولة المامئ وتعزد بالبقآء وتفرد بالعروالهمآء وجعلالموت فاية الخلوفين

ا، ولوغف

كانتنظ زرحة العالة العن الضالق العاكب يكاكا الذاكا الذخاصة وسيحاناله بكن واصاله والحدالله خك واستعيث ونستعفي واستمليه ونشدان لاالداكالله وصدالاشهاك له وان محتَّاعيدُ ورسولُه من يُطِيِّة ووسولة نقتاعته وفاد فأعظيما ويزييهما فقنه ترضلو لأبيسا الوصيكم عاداته بتقريلت وكشرة ذكرالموت واحذركم المتناالتي يتم مااط الملكم ولابتق لأحديد وكم ونسبيل فرينا سبيل للاخين مناهلها الاواتنا طَلْقَرِّبُتُ وَاذَنَت بانقضامٌ وتعكر مع وها واصحت مدينٌ مولَّ فع قبيف بالفئآء ويشرخ بالموت فلارسناماكان حلوا وكدر سناماكان صفعا فارسق مهاالاستُفافةكشُفافة الأنآء وجرعة كُرْعة الأداوة لوتَّزُدُ جاالعَدْ إلى له تنفع غات فأزَّم فأعباد الله على الرحيل عنها والجيوان الكمَّا فأنتي بطمع فهقاء ولانفيرا لآوقال دعث السنون ولايغلت كرالامل ولايطل على كرالامل فقس قلونكر ولانقتة المانئ وخكع الشيطان وتسويفيه فان الشطان عدة كمر حيم على ماد ككرت بدوا الله عباداته الإماليين فيامة لوحنت حن الوالع العجال ودعوتم دُعاء الخام وجَأَرَتم جُوار سبتِل القبان وخرجتم الحالة الأي ال والأولاد الماس الفرة اليه فارتفاع درجة وعفران سينة إحضهاكت محفظها سيلة لكان فلياد فيارجون مناواء وتخشون محقابه وماته لو المائث فلونكرانيااتا وسألت من بعية القدعوناً دمًا مُعْفِرَمُ عمرالله بأعلى اجهاد وعلى اجزتاعالكُرُ ونعم القوعل كمرود استحققتم الجنة بسرى والته

فهاامكونه ماقا مة الملامات الكتهات فادآوالكات وميام شعريهان وج البينوالخر المع ففات بيعنال كروالخصانال فسأتكر وماملكت عاتكم وانغزا القاليفاف كرعنه والهبعن فياجناب فنفيالمحسّات دانيا فالفواحش فشرالخيم وتجسل لكيال ونفط ليزان وشادة الزود والغرارين الرجف عصناالله واباكريا وجعل لاحق خيرالنا ولكرنهذه الدنيا ان احسن الحديث والمغ الموعظة كالأمراقة امدة بالله من الشيطان التجديد بين التقين التقيير عُلَمُ اللهُ أَمَّدُ اللهُ المُمَّدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ مَكُنْ لَهُ كُفُوًّا أَمَّدُ مُ حَلَمُ وَعَام فقال الحديقة عن ونستعيث ونستغفى ونستديد ونوس به وسوكل عليه ونعرة بالقد من شرياف سنا ومن سيات اعالما من يعالة فعالمسلا ومزاجل فلن تجدله ولياً مرشدًا واشد لمان اله الآاته وحدولا شركي ك واشهدان مخلاط وورسولة وذكرا فالخطبة الصغيرة في يوم الجعبة تعليات التعابية المعنف من عبدالص بن مندب عن اب التعليثا على التلام خطب ورالاضي فكتروقال القد الكرا الدام الله الإالله الله الله البرُ السَّالبُ وشالِيدُ السَّالبُ المِدُ للهُ عَلَى المِنا ولمالْتُكُرُ المُمَالْبُلانا والحدقة على ارزقنان المبية الأنفار القاكبرُ زنةً عَرِثِهِ ورضا تفيد لا كلمانه وعدة فطرسموانه وتطفيجون لدالاسمآة الخسخ وله الحدفي الأخفا والأولىحق يرضى وبدالرضاانه موالعل ألكيرا تعالبرك يراستكثرا والماخيرا متغربنا ورحيمًا عطوفًا سَعْنِنًا بِعَيْلِ النَّوجَةَ وَيُقِيلُ العَرْزُ وَبِعِنُ مِدالْتَ مَاتَد

ومناعل كحملنااته والكرمز الفسطيرة التاشية الاقابية الاوان مذاالور

حُرَتَ عَظِيمةُ وركت مأمولةُ والعَفنُ في مجرة فَاكْرُوا فَكُلَّ وَقَصَّوا لَوْاسِه

بالتوبة والانابة والحضوع والقنرع فاته بقبالاتقة وبعفوه والتيات وو

الدِّيدالوه ود ومن ضَعَى منكر فليضرِّ بِمَّلُع من الضَّان كاليمرَى من حَلَّعُ الْمِعْن

ومن تمام المنحقة استشراف ونها وسلامة عندما فاذا سلية كأدن والعين

ملتالأصية وتمت وانكان عضبآء القن تحريجلها اليالمنسان فالماضيم

فكلوا واطعيوا وادتروا واحددا أته على الذقكر سبية الأنعام والتيما القلق

وانواالزكوة وأحسنوا العبادة واحتموا الشمادة بالقسط وارغبوا فيماكت إسكم

وادتاسا فترض ليكرمنا لجخ والعيام والعلق والنكوة ومعالوا ثنمان فأنافأ

الله عظيم وضر جيم وأروا بالمهف والفراعز المنكروا عنواالصعيف الضها

المظلوم وخنعا فرق يدالظالما فالمرب واحسنوا الحضا أيكروما سلكتا يمانكم

واصلة العديث وأدوا الأسانة وأفغا بالهدوكونا فآسين بالعسط والإفحا

الكيلَ والميزانَ وجامِدوا في سبيلات حرِّجادٍ ولانغزَيْزُ الحينُ الدِّيا فَكُمْ

باشالغرد ان الغ المعطة واحسال لعصور كالديات تم تعن وقرأ سورة الأ

وحلك الراسالعيلان تم مفض فقال الحدقه نحل ونستعيثه ونستديه وتفغ

وفؤس به وسوكل عليه ووكرا فالخطية العصية بخ بخطية الجمة تصل

وَ لَكِ الْعُطُونَ فَا الْفُطْنَ وَاجِهِ عَلَى كُرِّ اللهِ مالكَ لَمَا يَجِبِ عِلْيَ فِيهُ اللَّهُ

ورزع بلك ذلك لاتجه عليه والماليسة لعذلك ومن مجت عليه يعب المخرجا

نفسه وجيع تزييوله من وللدوالدونوجة وملوك وضيف سنلما كاناوذيتا ويجب الفطئ بدخل علال شؤال وتضنيق ومالفطي قبلصلة العيد ويجونا خما منافل شعربه خادة وعب عليه عن كل أس صاع مزة ما وزبيرا وحنطة اوشعيرا دارذا واقط اولبن والصاع تسعة ارطأل بالعراق متصيع ذالناته اللبن فاقداربعة الطال بالمدنية اوسقة بالعراق ويجها خراج فيمتد بسعر لوفت ويخق القطن من سخق ذكوة المال زفع آء المؤسنين ويتم على زيخ معليد ذكوة أكل فكنعط المنتبرا فأبزماع وبجنان بعلى صواما ويستن زيادة المسيز اليسلم فاليلة الفطروبيد الفظروروى في ذلك صناكثير وقدو وكالزمج فيضرح مجوالصيام مايكون صاحبه بالحنادستة الامعقيب يومالفطر وموالدة ست العامة التشييع فنهامه كان له فيه فضل في اسمانيا منكمه والأصل فيه القنيد والمترعبادة لايكر كأن النبق لما لله عليه والدقال المتوجنة النام معطيعوبة وستنفعنا الشعرونى سآئز النهورمورثك أيام افلخيث العشر لادل وأول دبعا فالعشر الشاتى واخز غين العشل خير وكذاك في كل شر فاقه روعهم عليم السكادران ذلك يعلى صياء النعى فعالعت بورالخاسط لعشرين منه دحت الأرض مختالكب وسيقت صورهنا أليور ودويان صوريديل صوريتين شفرا ويستعيان يدي فهذااليي بعناالماعآء اللف تداج الكعبة وفالتأليّة وضارف الأربة وكاشِف

كُلِكُمة إِسَالُكَ فِعِلْمَا الْيَوْمِ رَبِالْيَالِكَ الْبَوْا فَظَيْتَ حَقَبًا وَأَقْتُ مُنْ تُسْتَقَا

فالسيالنيز فالأبيعا بذارتا فألريكوا

مصاح ويمروان فرارة والزواودات كالمت الماديمة ورأت في وكورالذ لوق فالني مزجام مرد الدرالة والأرام كالمتداعا ويتعام الت صام بدارة وتما كلها والمراوس المال المراز ليرانها في الموار في المالية فيصام ذيك البوع دخام فلك الشلة فاجعادت الينة عام بنارا وقام للها دارًا ما فراس فالكاليون لذأرتم ودول لمترة اعي مط المعلم ويزل والكراب الذالناع بشيئات وتوناقان الدّوكرن ولصا فرقى ولك الرياليان من الك القلام

مُنْقِرًا مَإِنْ إِنَّ فِأَعْنَا يُكَ مُؤْمِّنًا اللَّفْ وَاحْفُهُ مِلْا مُكَةِ النَّفِيرَةِ إِلَا لَكُنْ تَالِيةً

مِنَالِكُمْ إِلَيْكُ الْعَدُارِ سُتَعِبًا لَكَ عَيْ رَعَى وَيَعُودُ دينُكَ بِهِ وَعَلَى لَيْهِ جِلِيًّا غَضًّا وَيُحِصُّ الْحِنَّ مُحْمًّا وَيَرْفَعُ الْبالطِلُ وَفَيًّا ٱللَّهُ مَتَ مَسْلِ عَلَيْهِ وَعَلَيْجَ عِمالاً يُو فاجتلنا ين مخبيد فأستد والبشافكة يومنى كأوة ف زمانيد برناهاب اللُّفُ وَاذْ بِنَا عِنَامَهُ وَانْهُمْ اللَّهَا مَا وَمَنْ اللَّهِ مَا وَمُوالِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَالسَّالْمُ عَلَى وَتَحْتُ اللَّهِ وَرَحْكَا تُلُّهُ وَكُلِّحِينَ لَهِ عَيْدَ صورهذا العشرالي الناسع فالالميفلة صامراؤل يورمنه وهويورمولد ابعيم الخليل عليد الشلام وفيه تقج سول تقصلى لقدعاي والدفاطة عليهاالتكام منايرالؤمنين عليه التكام وردياته كان يورالسادس ان يملّ في ملن فاطر مليها السّادم ودوي منا اربع ركعات شلصلي الرئ سينعل السلام كل ركعة بالحديثة وخسيتين قلهوا تداحد ويستج عقبها تبعيا لزعآء عليما التلام ويعول استخان ذعا لعيزالشاخ النيف سنخان وعالجك لالبائخ العكيم سنحان وعاللك الفاج العتيم سنجا مَنْ يَكُ أَثَّ الْفَلَةِ قِالصَّفَا سُبِعًا هُ مَنْ يَكُ وَثَعَ الْكَبْرِ فِالْفَلْ وَسُبِعًا وَمَنْ مُوَّعَلَّنَا وَلَا عَلَيْنَا عَيْنُ وَرَوْيَ عِنَا فِي عِبِنَا لِمَا عَلِيهِ السَّلَامِ انَ الْأَيَّا لِلْعَلْمِمَا فوالعثالي ولمن ذي المجتة وروعنا والحسن وسي تصغيطيه السلام أنه منصام اول بومرز عشف المحية كشامة له صورتما بن شما ومواليوم الذي جهارهم خليله ازخن وفيه اتخذاته ارميم خليلا وفاؤل يوريد بعثالتي

وتعَيَلَتُهُا عِنْكَالْوَمُنِينِ وَوَبِعَةً وَالِيَكَ وَرَعِيَّةً وَبِحْيَكَ الْرَسِعَةِ انْتُصْرَافِكَ الْمُقْهُ عِنْدِكَ الْنَقِي فَالْمِنَا فِالْفَرْبِ بُوْمَ الشَّلَاقِ فَانِيْ كُلِّ رَبِّنِ وَفَاعِ الْمِكُلِّ حَنّ دَعَلَ مُل يَتِيلُا فَمَا رِالْمُنا وَالْنَارِدُعَا تِي الْجَنّارِ وُكُلُو الْجَنَّةِ وَ النَّادِ وَالْعَلِينَا فِي يُوْمِنُنَا مِنْنَا مِنْ عَطَآ يُكَ الْحَرُونِ غَيْرَ مَقَطُوعٍ وَلا مُنْوَنٍ تَجْمَعُ لَنَابِ التُّهُنَّةُ وَمُضْنَ الأَوْبَةِ لِلغَيْرَ مَلْعُوْ وَلَكُنَّ مُرْجُوٍّ بِأَكْفِي لِأَوْقِ للسَّ لْمُفَهُ حَيِّنُ ٱلْمُفْ لِي بِلْطُفِلَ قَاسَعِينَ بِيعَوِلَ وَآبِهِ بِفِيلَ وَلا سُنينِي كَيْمَ وَلْمِكَ بِهُا وَالْمِكَ وَحَفَظَة سِيرَكَ إِحْفَظْنِي مِنْ شَوْلَ فِي الْمُعْمِ إِلَيْ يُولِلْحُشِ وَالنَّسْرِ وَاكْشِرُوا وَلِيَّاءَكَ عِنْدَخُرُهِ مَنْسِي مَعْلُولِ رَسِي وَانْفِطَاعِ عَلَى قَ المَعْنَاءَ اجْلِيلُهُ مَ وَاذَكُرْنِ عَلَيْهُ لِي الْبِلِي الْخِلْفُ مِنَ الْمَبْا وَالشَّرْقِ وَ نَسِيَخِ النَّاسُونَ مِوَالْوَرَى وَأَحْلِنِي وَاتَالْمُقَامَةِ وَبُوَيْمَى مَنْزِلَ الْكُرُامَةِ وَإ المعكني ومرافع أفليآ لك فأصل سيآلك فاصطفآ لك والوك لجدة الفا فَادْنُعْنِي مُسْتَ الْعَلَ فَلَكُ لُولُولُولُ لِمُعْلِينَ فِينًا مِنَالِنَّالِ فَسُوَّة الْعَظَلِ الْأَسْتَ وَا وَدُو فِي مَنْ مِنْ لِلَّهِ مِنْ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالَّةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِ مَنْ إِنَّا لَا أَمْا كُلَّهُ فَلَا أَخَلَّهُ وِلْدُ وَلَا عَنْهُ أَذَاذَ وَاجْعَلْهُ لِمُعْيِنًا وٍ فَأَوْفَ عِنَّا اللَّهُ وَالْمُنَّاهُ اللَّفْ مَرَوَالْمُنْ حِبًّا مِنَّ الْمُزَّلِينَ وَالْحِزِينُ وَالْمُعْتَى الْمُلْكِينَ المستأ زين اللمت والقوم وعاميم والمائيم والمالك اشياعهم وعاميات وتعجل ما واسليم مالكك ومين عليم سنالكك والعن ساهية وأشاكك أألهم وتَعَلَقَ اذْلِيا آلِدُ قَارَهُ وْعَلَيْ فِي مُطَالِكُمْ وَأَفْهِمْ الْحِيْ فَآتُهُمْ فَأَجَعُلُهُ لِيَالَكُ

ألما الوفي عرافيا وأوال مهم آنا ورم دادگانم در به در خارد در پستم در در گانش در در گانش

فانعذالبتي ملى لقعليه واله عليا عليه الستلام حتى لحق الماكر فاخذها سنه وردو

بالبقحآء يعمالناك سندتم اذاحا المالناس يدعوفة ويورالتز فرأحاعليه

فالماسم مدى الوخرة الثمالي فالكاذا بوعيالة عليه السلام يتعربهذا الدعآء

مناول عشرة عالمجة العشية عرفة ف برالصبي عقبل المنب بيتول اللفت ترطينا

الآيام المني فضَّلْهُ اعلَى لا يوفَشَرُهُما فَدُ لَقَعْتُها بِمِيْكَ وَتَحَيِّكَ فَانْزِلْ عَلَيْكَ

مِنْ بِرَكَا تِكَ فَأَوْمِعِ عَلَيْنَا فِهَا مِنْ ثَفَا قِلْ اللَّهُ مَدَافِيَا سَأَلُكَ أَنْ فَتَكِي عَلَى مُقَافٍ

والنُحَةِ وَإِنْ مَثْرِينًا فِهَالِسَبِ لِالْمُدَائِي وَالْعَمَانِ وَالْفِيلِ وَالْعَلَ فِهَا الْمِاتِينَ

وَرَضَى ٱللَّهُ مِنْ إِنَّا سُالُكَ لَا مُضِعَ كُلِّ كُنُّوى وَلِاسَاعِ كُلِّ بَخِي وَلَا شَامِنَا

كُلِّهِ لَهِ وَلِمَالِمَ كُلِّحَفِيَّةٍ إِنْ هُمَا فَكُلُّ مُثَّةٍ وَالِحُدَّةِ وَأَنْ تَكُثُّ مَنَّا فِهَا الْمَلَّةُ

وتُستَجِيبَ لَنَا فِهِ اللَّهَاءَ وَتُعَوِّمَنَا فِهَا وَتُعْبِينَا وَتُوَيِّقَنَا فِهَا لِأَخِبُ رَبَّنَا هَ

تَفَنَّى دَعَلَى الْمُنْتَفَتَ مُلِّنًّا مِنْ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَأَعْلِ وَلِا يَنْلِكَ

اللُّمْ عَرَاقًا مُنْ اللَّهُ اللَّهِ عِنَا أَنْ فُلْكِي عَلَى عُنَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّه

فِهَا الرِّهَا إِنَّكَ مَهِمُ النَّهَا وَ وَلا عَرِينًا غَيْرَمًا مُزِّلُ مِهَا مِنَا السَّمَا وَ وَكُونًا مِن

النَّهُ أَبِ يَاعَلَامَ النُّولِ وَأَوْجِبُ لَنَّا فِيهَا وَارَالْمَالُودِ اللَّهُ مَعْ صَلِّ عَلَى حُمَّتِهِ

كَالِنَّهُ وَلَا يَتَلَا لَكُ مِنْ لَا لَهُ عَنْ فَا لَهُ مَنْ فَاللَّهُ فَيْضًا لِلْمُ اللَّهُ فَيْضًا لِلْمُ

مَّنْيَتُ وَلَا فَأَنِّهُ اللَّهِ الدُّنَّةُ وَلَا خَلَةً مِن قُلِعِ اللَّهَ فَالْاحِزَةِ اللَّهُ فَنَيْهَا

وَمُتَلَقَّا وَمَيِّزُهُا إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْ فَلَيْ الْلَمْ تَدَا الْمَالِدَ الْعَقِيَّاتِ الْالِيمَ

منازات عليه المنافرة المعالية المنافرة المنافرة

الْعَبَرَاتِ إِلِمُ يُبِاللِّمُواتِ إِلمَ كَالْمُومَينَ وَالشَّرَاتِ المَنْ لا تَتَنَّا بَهُ عَلَيْهِ الاختاك صلي كم في والنعمة واجعلنا بناين عنفاً يُك معلفاً يُك رين النَّارِالْفَاتَّةِ بِيَجِنَيْكَ النَّاحِينِ مِحْمَاكَ لِمَارْحُ الرَّاحِينِ وصَلِّهَ لَيْحَةٍ قَالِيهِ الخمين دسّ لِنسَّلِيمًا معن ادام للحنين صلحا شاحة على بدارة كلي سْ إِلَا العَسْرِ مُؤكِدٌ الكامات الالله إلاّ اللهُ عَنْدُ اللَّالِي وَاللَّهُوبِ الله والله والمنظمة المنطقة ال ﴿ لِلَّهُ اللَّهُ عَنَّهُ الشَّوٰكِ وَالشَّجْرِ لِالْهُ آجُ اللَّهُ عَنْهَ الشَّعْرِةِ الْوَبِّرِ الله والله الله عند الفيز والمستدر المالة وكالشاعقة لخ الفين الله المَّاللهُ وَاللَّهِ لِإِلَّا مُسْعَثَى دَوْ الصُّبْعِ الْحَاتَفَ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّةُ الزِّياجِ عَالَبُرَارِي وَالصَّغُورِ الإلَّةِ إِنَّا اللَّهِ مِنْ الْمُورِالِي وَمِرِينَ عَجُ فالعترب وكآنعليه الستادم يقالم فالذلك في كليوم من أيام العشاعش مات عطاءاته بحل فليلة درجة في الجنّة بن الله واليا قرب ما بن كُلُّهُ سين مائة عام للزاك السع في كل درجة مدينة وفي عدا الشريقي التي المتكافيضه القدعل لغان ويخن منكرسيا فةالجخ والعسرة على وجه الأخصار ان شآءالله من مع على الحج وأ دالتَّى حَدَالِيه فعليَّه ان سِنظرا في أم نفسِه وقعلِم العلايرين وبين تخالطيه ومغامل ويوق كأمن أنتح حقائم يظرفيام مزيلف ويحسن تدبيه ويتركن مايخاجون اليه للنفقة من عبة علم انشاد مفرارافكا تنادم بوصيبة ينكفنا مايع تبال الدسال

The state of the s

فيد وَاخْلُفْنَى فِي أَمْلِي مِي رُكُاخُولَ وَلا فَيْ الْآلِالِيَّةِ فَاخَالَ الْوَالْكُوبِ فَلِيقَالِ إِسْرِ الله التَّمْزِ التَّحِيمِ لِينِ حِلْمَةٍ وَاللَّهُ ٱلَّذِي ۚ فَاذَا اسْتَوْ عِلَى الحَتْ قَالَ الْحَدُ لِيْهِ الَّذِي عَدُمْ الْإِيسَادُم مِنَنَّ عَلَيْنًا بِحِيَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِسْجَازَالِيهِ سِجَانَاللّ سَخَّرُ لَنَا هٰمَا مَّنَاكُنَّا لَهُ مُعْرَضَ فَايَّا إِلَى رَبِّنَا لَتُعْلِيمُنَ وَالْحَهُ فَيْرِ رَبِّيالْمَا لَهِرَ المَنْ فَيِهِ انْسَالْهَا مِلْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يَلِهُ مَا اللَّهُ مُلَّكُ اللغيَّدِ بَلِافًا يُلْغُ اللِانْعَيَّكَ وَمِنْ فَالِيَّ وَمُتَعْفِيِّكَ ٱللَّفْتَمُ لَا فَيْرَالِا فَيْراكَ وَلَا خَيْرًا لِأَخْرُكَ وَلَا خَافِظَ غَيْرُكَ فَاخَالَ شَفِ عَلَى مَنْ لَا وَقِيدٌ اولِد قَال ٱلْمُدّ ربّالمَّالَدِ مَا الْكَتَ وَرُبِّهِ الأَصْ وَمَا الْكَتْ وَرُبّالِياجِ وَمَا ذَرَّتُ فتتبتا لأثناء وتاجئت عرفنا خير هذوالقرمية وتحيرا فلطا وكوذنا رزقيظ وَشُرِاعُلِمُا إِنَّكَ عُلَى كُلِّ شَيَّ قَلَيْ وَلِمْ فِي الْحَالِمُ الْمُعَلِّدُ وَالْفَعَدُ انْ بِوَفْرَضُ لاسه ولحيته ولانيش بنماشيًا علجال فأذا استعمالي الميقالت أحرمنه ولايغقدالأحام قبل الميقات واناخن سقدا وجب عليه الرجوع والأحرارمنة انتكن متذلك وان لريتكن احرمن موضعه وكلمن سلك طريقا فاتد يلزمدا كأحرام من يقات ذلك الظريق فيقات سنج على طريق العرا بطن العقيق ولدثلاثة سواضع افضلها السلخ فليحرمينه وان لريمكن الرمن الثانى وهفعرة فاناريتكراحماذا انتعمال ذاتعرق والمجون بغيراحرام ومنكان حاجاعلط يقالمدنة احرس عبدالشحق ومود والحليقة ومنج

علطرية الشام احرمن الجحفة ومزج علط يقالين احرمن لمسلم وتزج على

ويست دميت وليستدها الين شويه براخهانه المؤسين فأذا مترعزمه على الخروج

ظيصل دكعتين يقرأ فيغا ماشآء موالقاآن ويسأليانه تعالم النيخ لدفي الخزوج متفيخ

مغربتى سالصلقة قله الناوكثر تمليق ألية الكرسى وبقول عقيب الكفتين

اللَّهُ عَلِيًّا لَسُرُدُولِكَ نَفْهِي عَلَمُ لِي قِمَّالِي وَذُرِّيَّتِي وَدُنْنِايَ فَاخِرَةٍ وَخَانِيًّا

قافاخج منعاره قام على الباب تلقآء وجمه الدى يتوجه له ويقرأ فاعته الكتآ

المامه وعن سنه وعن ليمان والمذالكرسي مامه وعن مينه وعن شاله ثم يقول

الله تالحقلن واحفظ ما بعي وسكني وسكر ما سي وَلَعْني وَبَلْغ مَا سَي سِكُوْغِكَ

الْحَسَنِ لَلْجَيْلِ وَلَيْسَعْبَان بِدِعُومِهِ عَآء الفِيْ لِالْدُولِةُ اللهُ الْعَلَيمُ الْكُرُيمُ لَا الْهَ

إِلَّا اللَّهُ الْعَيِلَ الْعَظِيمُ سُبْعًا فَاللَّهِ رَبِّ الشَّمْ التَّالِيُّ وَرَبِّ الْاَرْمَةِ مِنَ السَّبع

وَمُا فِيهِ فَا مِنْ مُنْ مُنْ عَمَا تُحْمَّنُ وَمُتِي الْمَعْ إِلْمُنْ الْمُعْلِمِ وَالْمُلْ اللهِ وَسِي الْعَالِمِينَ

مُصَلِّى اللهُ عَلَيْ مُنْ وَالِوِ الطَّيِّينِ ٱللَّفْ مُركنُ فِي جازًا مِن كُلِّحِبَّارٍ عَنْ بِوَي

كُلِّشْطَانِ مَيدِيبِ حِراللهِ وَخَلْتُ مَانِي حِراللهِ خَرْبُ ٱللَّهُ مِّانِي

أُمَّيْمُ مِنْ نِسِيانِ وَمُجَلِّتِي سِيراللهِ وَمَا شَاءَ اللهُ فِي سَفِي مِنَا ذَكُمْ لَهُ

نَبِيثُ ٱللَّفْ تَرَانَتَ النَّتُمَّانُ عَلَى الأُنْ يِكُلِّهَا وَآيُنَّا لَصَّاحِبُ فِإِلسَّتَهُ وَالْجَلِيدَةُ

فيالاهل المفت مِقِن عَلَيْنا سَفَرًا والطِّهِلْ الأَصْ ويَشِرنا فيا الطَّاعَيْاتُ وَطَأْتُ

سُولِكِ ٱللَّفْءَ وَصِلْحِ لَنَاظُمَ فَأُولِكِ لَنَا مِمَّا مَذَفَنَا وَفِينًا عَمَا سَاكَ لِلَّهُمّ

الْبَاعُهُ إِنَّ مِنْ وَفَتَاءَ السَّفَرِهُ كَا بَدِ النَّفْكِ وَسَّوَ النَّفِي فِلْ كَفُل وَالْمَالِ ق

الوكد الله تدائث عصُره وَلما حِيجَ الله تَدافَعُ عَنْ عَبْدُ وَسَشَقَتُ وَاصِحِنَا

و آهذه مراكض این ترته الی عالیت و دان از در آن ا الآیم ان حد : طبه خراک رو طالبه و در کار از الیک اگذابدا مراز له ادعات و ماله ای ف فتر دویان من محاضر مسلطانی او میزد و تیج من منزلد و به تعلق فیصل که ن حرالا

ولما النبي

ري د

النَّفِينَ مِ

اَلَّافَةَ وَال



وتمنى وعقري يؤالينام والثاب والقبيانيني بالك وجمك واللاوالان فأن كان عرمًا بالمج معوا اوقامنا ذكرة لك في حامد ولايذكر المتم لينهض من وضعه وبشي خلى المرفعة لا المُنْ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا البُيْكَ إِذَا لَهُ وَالْمِنْ مُنْ لِللَّهُ وَالْمُلْكَ لِلاَسْمُ لِيَالُكُ لِكُنَّا فِي الْمُنْ الْمُلْكَ لِل البُّلِّكَ عَلَاذاكان مِنْمَا فَانْ كَانْ مَعْ الْوَقَانِ فَالْمَالِكُ لِكُنَّاتُ بَيْتُ فَلَامُنَا عكيك فعذه التكبيات للزيع لابته فة كرما وج فض وان الأوالفض المضاف الذلك لِتَيْكُ فَالْفَاحِ إِنْيْكَ لِيُنْكُ وَلِيْنَا إِنْ الْإِلْسَالُوا لِتَلْمُ لِلْبُلِكَ النَّبْلُ مَفَا ثَالِدُهُ إِلَيْكِ لِبَيْكِ الْمُلَالِثَالِيَ لِبَيْكَ وَالْفِلُولَ وَالْمُلَالِثَالِيَ الْفِي لَيْكَ بِنَهِ وَالْعَادُ الِيُلِدَ لِنِيْكَ لَيْكَ شَنْعَ مِنْفَعَ الْفِيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ مُمْنُ؟ ويَرْغُنُا الِلْيِكَ البَّيْكَ البَّيْكَ الْمَالْحَيْنَ أَنْتِكَ البَّيْكَ فَاللَّمْا وَالْمَفْط المستولغ للبنائة للتكافئ فالتربيلة المتلا فالمتال والمتكان فالمتكافئة لَيْهَا لَهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لَكُمْ لِكُنَّاكَ مَعْلَاعِقِب كُلُّهِ لَمْ مَكْتِهِ ادِمَا فَلِهُ وَمِن منفريك بسيك واذاعلوت شرفالوقيطت واديا اولعت ماكما المتعظمة من منامل وبالأسعاد والأفضل نجم التلبية وفاضا بناس فاللاجرا قرمن دان ترك ما ذاد على لاربع التلبيات لم يكن عليه سي فاذالبي فتعافظته أحاره وحم عليدلل لمخيط وشتم الطيب على ختلاف اجناسه الأماكان الأ وبحرم عليد الأدمان بالغاع الأدمان الطيتية وخالطية الأرم الفرون وال عليه القيد ولحدالقيد والأنشارة الحالقياد ويجع على مجامعة النسآ

طرية القايف احرمن فردالنائل ومنكان ساكن العرواحم من منزلد ولايجوناكما بالج سهآء كان سمتعاادة إن اومعه الآفياشه المج ومي شوال ودوالقعسة فعشر بن عالمجة فالخااله الأحرار فعليدان ينظف ويزيل الشعران وللم المحالة شعراك ولحيت علما فلهناه ويقف اظفان وبغيشس فأخافغ مؤالف لبس تراسامه وهاميندواناريا أندر بالميردوس في بالأنادوكل فربي الصلا ينه يجونا لأحامف ومالا يجانالقلن ف الإيجان الأحامف ومكن الاحافي الشّاب السود والملوّنات وامّاماكات عيطا دويه طيب فلا يجونا لأحام وسنة انكوناحامه عقيصان فيضة فانار يتعق في الكان المالية الما كاناريمكن صلى كحتين يع فالأولى المدوقل ما القيا الكافرون وفي الثاينة المدوقالهوالقداحدتم يحرم عقبهما ويحدالقا تقال ويتنى عليه بما قدر ويصلى النبق والدخم يقول الله تقراق السالك الناج عليني متن استجاب لك فاست بوَعْدِكَ وَاشِّعَ امِّكَ فَإِنْ عَدُكُ وَفِي قَمْتُكَ لا ادْقَ الْأَمْا وَقَيْتَ وَلا أَخْذُ الأماااغطيت دَقِدة كُرْتُ الْحِ فَاسَالُكَ انْ مَرْمَلِ عَلَيْدِ عَلَى كِيَّا لِمِكْ وَسُنَة بَيِّكَ فَأَنْ تُعُيِّيَّ بَيْ عَلِمًا صَعُفْتُ عَنْهُ وَيُسَّلِّي بِنَي سَّا سِكِي فِي يُرِينِكَ وَعَالَتْ والمعلنين وفيك الله بضيت والنقيت وسمتن وكنت الله مع فوت الم حَبَّى وَعُنَرَقِ ٱللَّهُ حَرِانِ البِيهُ المُّنَّعُ الْعُنْمَ وَالْيَالْجَ عَلَيْنَا بِلِّ وَسُنَّة بَنِيكَ عَلَيْ وَالسَّلَامُ فَإِنْ عَرَقَنَ لِي شَيْ كَيْ يَعْدِينُ مِنْ فَي لَيْحَيُّ حَبَّ نَهْ فَإِنْ فَلْتُ عَلَىٰ ٱللَّهُ مُ إِن لَهُ مُكُنَّ حِبُّ فَعُنْ أَخْرَكُ شَعْبِ وَبَنَّتِهِ وَلَجْرِي وَلَهِ

لَلْكُ وَالْبُتُ بُيْلُ حِنْ الْمُلْدُ مُحَلَّكَ وَالْمُرْطَاعِتُكَ مُطِيعًا كُورِكَ وَاحِبًّا بِعْنَالِهُ اسْأَلُكَ سَالَةَ الْفَقِيرِ لِنِكَ الْفَاتِينِ لِمِعْنَ بَيْكِ الْلَّمْ َ الْفَرَافَعَ فِي الْمَاتِ لتحتك فاستعلم بطاعتك وتمضائك فاخفظهن يخفط الايان اللهأ فالفقف عَلَّنَاءُ وَجُولَ الْكُنُّ لِيُوالِّيهِ جَعَلَى إِنْ دَفْيِرِ وَدُقَّانٍ وَجُعَلَى مِنْ بَعْرُ مَنَا الْمُ مَجْعَلَنِي مِنْ الْحِيدِ اللَّهُ عَمَالَ مَنْ أَيْلُ مَنْ أَيْلُ مَنْ اللَّهُ مَا يَتِ حَقُلِنَ لَانَ وَاللَّهُ وَالنَّا عُلِينًا فِي مَنْ عِيدِ فَأَكُ لِللَّهُ لِمَا لَهُ لَا اللَّهُ لِ الله وللا أخَة وَحَالَ المُشْرِيكِ لَكَ وَإِنَّكَ وَاحِدُ احْدُ صَدَّدُ لَهُ عَلِيهُ وَلَا تُعَلُّم وَلَوْمَكُونَ لِكُ كُنُواْ الْحَدُ وَانْ تُحَمَّا عَبِيكَ وَيَسِولُكَ صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَعَلَ إِمْدَال بَيْتِهِ لِإِجَادُ لِاسْاجِهُ الْمِتْلَانُ لَاكِيهُ اسْالْكَ انْ عَمْلُ خُفِيْكُ إِلَى مِنْ إِلَّهِ إِلَّاكَ فَكَالَ دَعْبَقِ مِزَالنَّا حِالَالْمُسَتَّدَ فُكَ دَعْبَى مِزَالنَّارِ بَعْبِلْ وَلِل تُلْفِظَ كالمنبع عَلَىَّ مِن مِدْ فِلَ الْعَلَالِ وَادْمَا عَبِي الْمَالِ الْمِياعِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمَ فسقة العبب والعبكيرة ليتعلم المالبيت ومنتي الطمات مالج الأسرد فاذا دَا سَالْحِرِيفِيهِ وحدامة والني هليد وقال ألكة فيوالذي من السَّالِ الدَّا وَالدُّنَّا لِبَتْدَيِّى لَكُ انْ مَدْمَا اللهُ مُسْجَالًا فِي وَالْمُنْ فِي كِلْ الْدَاكِ اللهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ اللّ الله المَالَةُ وَحَدُولُاتُ مِنْ لَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْحَدُونِينَ وَمُونَا مُعْيِهِ مُوْتَى لَامْرِيْتُ بِيبِ إِلْمُنْ مُفْوَعَلَكُمْ شِيءَ مَلْدُ ثُمَّ صِلْحِلِ الْمَرْضِ الله عليه والدكافعل وخلالسيدتم بقول المستعران ادمن بوعدات وأدفي بِمُلِكَ ٱللَّمُ مَا مَا يَعَادُ يَمَا وَشِاقٍ قَامَتُهُ لِنَهُدَهُ بِالْوَافَاةِ ٱللَّمُ مَا

فالعقدعلين النكاح ومادستهن ومباشهن ببئهن وبحور تعبيامن عليكمال وينبغان كمنف دأسه ومكشف محله كانجان جسلاحكا يلهيه كالنخاص نفسه العتل ديكم لددخلا لحام والعصدوالجالة الاعتدالقرورة ولايقطع شارشي العرم الكاكاذ خرد شوالفيكد ميمني على العرامة حقى مخليكة فاذاعا بن سويلة وكانط لمرابع المانية فطع التلية وحدة الدادا المغ المدنيين وانكان على المرت والجنون لانا فاستنه والاافالنه وولع وتبع فلالفا تبيلنا لعلق الما تملق أيغه ومعالى خنالاناه الاتفاقة عنه وعالما تسبية المعاقبة المالة الناوه نعتا لأبل خفافها في للم فأذا الادوخل سكة استحتام الدينسل يؤتسل ابصااة الادخلالسيدالحام وينبغ انتهنع شئاس الادخادعي مايط العند اذااكاددخلالحم ويستمان ببخلهكة ساعلاهااذا ورد واذاخج خرج سغاها فاذاالاه دخول السجدالحام فليعظه من باسبني شيبة ويكون حافيا وعليدكية بعقاد وليقلافا وقف على لباسالسَّلامُ عَلَيْكَ أَيْكَ النَّبِيِّ وَتَرْحُلُوا لَهِ وَتَرِكُّمُ اللَّهِ وَتَرَكُّمُ بِ إِنَّهِ وَإِنَّهِ وَمَا خَآءً اللَّهُ وَالسَّالَامُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَالسَّالُ وَالسَّالُ عَلَىٰ مَثْلِولَةِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مِنْ مِنْ عَلِيلِ اللِّي وَالْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُلِّي وَاللَّهُ وَالْمُلِّلِّي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلِّي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّمِ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلِّي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلِّلِّي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلِّلْمُ اللَّهُ وَالْمُلْعِلِّي اللَّهُ لِللَّهُ وَالْمُلْعِلِّي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْعِلِّي اللَّهُ وَالْمُلِّلِي اللَّهُ وَالْمُلَّالِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مظل المسجد رفع ماييه واستقبل البيت وقال الأمستمراني اساكك في تفاي إَذَكُومَنَا سِكِوَانَ تَقْتِلَ فَنِي وَأَن تَجَاوَزُ عَرْضَلِيثُنِي وَتَفَدَّعَنَ وِزْرِي أَلْحَدُ بِفِاللَّهِ بِلَلَّهِ يَعْيُدُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مَا لِمَا شِيئُكَ أَنَّ هُمَا مِّيْكَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ حَلَّتُ لِنَامَةُ لِلنَاسِ فَأَسَّا سُلِكًا رَهُنَى الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْسَمَا إِنْ عَنْكَ وَالْكُلُمُ

الله من المن من المنافعة بناف بنافة بنافة المنافعة المناف يِّبِالِنَالِيَّةِ وَالْفَائِيَةُ اللَّمْتَةَ التَّمْتَةِ التَّعْفِينِ فَضَاعِفُهُ لِمَا فَفِيلٍ مَا ظَلَعَتَ عَلَىٰ بِنِي وَخَيِي عَلَ خَلَقِكَ مُ استعبال لَكِواليماني والرَّق الْدَيْ وَلِيجِم واختمه واختلف ك من للهاء مااردت واستجربه من لنار ثم عل المسترقيق بادنَّفَتِي مُارِلُتِلِ فِيمَا أَيَّتَنِي ثَمَّ أَلِي مَعَامِ الصِيمِ عَلِيهِ السّلامِ صَلَّ الْجَيْقِ واجعله اساسك وافرأ بنهاسورة التجيد فيالأوكة وفياك ينة فريا إبها المحافظ فاخاس لتحدثنا فدنقالي واثنيت عليه وصليت على النبخ صلى المعليه والدو القدان يتقبّل منك فآذا وغت مزاكركمتين فأسالج لأسود ففيلد واستلب اداشراليه تم ائت زيزم واستقمته دلوا احدلون واش مندوصيعل وظعل وبطنك وقل الله يتماخِعَلَهُ عِلنَّا فَا يَعْا وَلَيْدَنَّا وَاسِعًا وَشِفَاءً بِنَ كلِّياآةٍ وسَعَيْدٍ ويستقبِّك بكون ذلك مؤالدُلوالمعًا بل للجِمْ لينيج الحالصفا منالبام المقابل المجرالا سودحق يقطع الوادي وعليد التكينة والوقاد ليصيد المالفغاحة فظرال البيت واستقبل الكالة فض الجراكاتسود وعدانه وثي عليه وينكن الآنة وبلائه وحس اصعبه ما قدرعلية ثم يكترب عا العلل سبعامَّ يَعْوَلُ لا اللهُ إِلَّا اللهُ وَعَنَ لا شَرْكِ لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحِيْدُ عُنِي يُعِيُّ وَيُتُ وَعَيْنَهُ مُو كُلِّ مِنْ مُلَاثِ مَاتُ مُلَاثِ مَاتُ مُصَلِّى النِيْ عَلَى السَّالِ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلِيلًا وبقل الله الكن الخيلة لله على المدانا والحدّ لله على البلانا والحدّ للوالع الميّة فَالْحَدُهُ فِيهِ الْحِيِّ الدَّاشِيرِ للدن مَّات تُمَّ يَعِل الشُّكُ الْ لا الدَّاكِ اللهُ وخَسِمٌ

عُنْتَى لِإِينَ مِبْعِ الْغِيْرُ

صَّاعِينًا كِنَا لِكَ وَعَلَيْمَةَ مَيْلَ ٱشْمَالُونُ لِالْهِ الْحَالَةُ وَمُنَا لَا شَهِالِكُ لَكُ تُحَكَّا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَنتُ بِاللِّهِ وَكَمَةٍ وَالْجِيتِ وَالطَّاعَةِ وَبِاللَّذِتِ وَالْمَرْخِ فَعِلْ الشَّيْطَانِ دَعِيادَةً كُلِّ بِنَهِ بِينَعْ مِنْهُ وْنِ اللِّهِ فَانْ المِعْدِ عَلَى كَرْجِعِ وَالْ قال بعضه وبعل الله ماليك بسطت من وفياع تك عَلَمَ العَبْق مَا الله عَلَمَ الْعُبْق مَا الله عَلَى المُعْمَدِين اعفيه كادمني اللهب ايتاعمه ليسين الكفرة الفقيعة محاجب الجري والتساة الكوني وينبغوا والستالم لجويع لماء فان لريسطعان بعباله استلمه بدد فان ليطع اشاداليه وتستقيله استلام الادكاد كأما واشذها تاكيدا بدالركن الذي فيتجم الكن اليابي ويطف البيط سندائط وبتول فالقمات الأست إنا سُالْتُ الممال الله عن الله الموكا بني بي على المناولان في ما سالات بالميات اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَلَا مِنْ اللَّهِ إِنْ مِلْ الَّذِي فَنْ لَا أَمَّا مُ مَلَّا كُونِكُ وَأَلْكُ بِاسْمِكَ الَّذِي دُمَّالَ بِهِ سُ مِنْ مِاسِلِللَّهِ وَاسْتَجَبْ لَهُ وَالْفَيْ عَلَيْ عِبْدُ مِنْكَ وَأَمْمُ إِلَّهُ الْمِيمِكَ الَّذِي عَنْفَتْ رِولِمُ لَيْ مِنْكُي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِولِمَا تَقَدَّمُ مِنْ دُنْيِهِ وتانا فأخر فاشت عليه بعناك أن شعك بكنا وكذا لما جبت بنالدهاء وكلما العاجا لكعبة صليت على النبي الدعليم المثلام وتعقل فيحال الغلاف ٱلمُعسَمّ إِنَّ فَعَيْدُ وَانِي غَالَيْتُ سَجِّيرُ وَلَا يُزَلِي الْمِحَلِّا فَعَنَّدِهِ مِعْ فَا فَالْسَيْسَالُ فَيْ الكعبة معلى السقارة ويذالكن اليما في عليل فالشوط السّامع ما بسط بدرية على والمعق فعل وبطنك بالبت وقل أأه م البيت بيناك والمن ويناك وعلمنا مُكَا فَالْفَا بَيْنِ مِنَ النَّامِ وَاقْرَارُلُهُ مِاعِلَتُ مِنَ النَّهُوبِ فَا تَعْدِدِي مِنَ الفَّادِ FA

وشيت شيافاه اجتبن عندالروة بدأت من عندالرّ فاخ لِقّ وصف لله فا انعيتال الباب الذي قبل الصفاعدمانيا وزالوادي كففت مزالتع واش سنيا وطف بينها سبعة اشاط تبنأ بالقفا وتختم بالمروة فاخا فغيسسيك تسمت تنشعها سلن من جانبه ولجيتك واخذت من شاربات وقلَّة اظفا وبقيت مذالحةك فاذا فعلت ذلك فقداحلت من كل شئ احربت منه ليستحت الهالتة بالحربين في تك لسل لمنط وليس بواجب المجسس الم فاذاكان يومالتروية احرم البج وافضل المواضع التي بحرم سها للج السجائي لم مزهنا المقام فافاحم منعيره مزائي وضع كان من سوت مكة كان حايزاً في احامه للج صفة احامه الأول سوآء في ند ينبغي ن بأخذ شبًا من شامه فيه اللفان وبغشل ويلبس ثب اللذين كاناحر فيمااؤكا ولايدخل لسجاة حافيا وعليه التكينة والوقارثم بعبآ يكتين عندهام ابرهيم عليه الشادة ادفالجره يتعدمتن تزول الشمض فيالفهنة وبجرم فيدرها تم يتمل المقاة الذى فكن عندا علمه الأقلالا أنه ينكر مستالا علم الج لاعني ولا يذكر العن فانتا ومصا ويقل اللم عراقاربك الج ويتون لم وحِلْحَتْ عَبَ مَن لِفَتَدِكَ اللَّهِ قُدَّمَتَ عَكَى ٱخْتَمَ لَكَ شَعْجِي وَبُشَرِي وَلَحَيْفَةُ فِي مِزَالِينَا ٓ النَّيَامِ كالطيبيانيذ بذاك فجك فالماكالأجنة فملتى فالمحالعام كالبناحين انكنتماشيا وتعقل لبَيْنَكَ بِجَمَّةٍ مَمَّامُنا وَلَا عَمَا عَلَيْكَ مُمَّ لِعِيحٌ وعليه كينة والوقار فاذاته إلى الرفطآء دوزالردم لبى وانكان لكبًا فأذاشف في الم لاسْمَلِنَالُهُ فَأَشْمُنَانَ عَنَا عِنْهُ وَنَهُ وَلَهُ لا فَيْ ذُلِا إِنَّا وَعَلَمِينَ لُلْلَيْنَا وَلُوْكِي ٱلْشَيْحُونَ ثُلَاثِهَاتِ ٱللَّهُ مَا إِنَّاكُ الْعَنْوَالْمَافِيَّةَ وَالْعَيْنَ فِالدُّنَا وَالْاحِرَةِ لَلاحْمَاتَ اللَّمْتَ الْمُلْ الْمَا فِالدُّنَا مَا لَاحْرَةُ وَالْاحِرَةِ مَنْ وَقِنَاعَنَا سَالِنَادِ ثَلاثِمَات مُمَكِيِّ مائة مُكبيع ولعِللمائة تعليلة وعدمانا عَنَا وْسِيمِ مَانَة سَبِية ويعَلَى لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْجِزُ وَعَلَا وُصَرَّعَبُنَّ وَلَبّ المُخْارَةُ وَمَنْ ظُوْ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُنْهُ وَمَن الْمُسْتَدَا إِنْ لِي فِي الْوَتْ وَفِيمًا بَعْمَالْوَيْتِ اللَّهُ حَدَاقِ اعْنُهُ لِمَن مِنْ الْمُتَ الْعَبْرِ وَوَحَتْتِهِ اللَّهُ حَاظِلَبِن خَتَ عَرْضِكَ بَعُدَلْظِلَّ لِإِلَّا خِلْلًا وَبَعِلْ أَسْتُودُعُ اللَّهُ النَّحْزَلَجَ بَالَّاهِ لاتفيع ودايعة دبني وتفنى وأخلى وثالب ووكله اللم تواستعلن عط كيابك وسُنَة بَنِيكَ وَنَنَةَ خَاطَ لِكَتِهِ وَأَعِلْهِ مِنَالْعِثْنَةِ اَلْهُ حَافَعَ إِلَا دَنْبِ إِذْنَبْتُ قُطُّ فَإِنْ عَنْتُ فَعُلْ فَلَى فِلْمُغَوِّ إِنَّكَ الْنَ غَنِيُّ مَنْ عَلَابٍ وَإِنَّا لْخُنَاجُ اللَّهُ عَلَكَ فَيَا مَنَا مُنَاجُ اللِي تَعْتِي إِيْحَنِي ٱلْمُسَمَّدَا تَعَلَّهِ مَا أَتَ اَمَلُهُ وَلاَ تَعْمَلُ فِي مَا أَنَا اَمُّلُهُ فَإِنَّكَ إِن تَغْمَلُ فِي مَا أَنَا اَمْلُهُ تُعَذِّبِي وَأَنْ فَلِين المُغِيثًا اللَّهُ عَلَا المُلْفِحُونَاتُ فَيَا مُفْوَعَلَا لَا يُحِدُ الْحَجْفِ عَمَّا لَا لَا يُحْدِدُ الْمُ ماشيا وعليلنالسكينة والوقارحق أفالنارة ومحطرف السعى فاسعف ملا فُرُدجان دقل بيسب حِاللهِ ٱللهُ ٱلْمُن دَصَّلَّىٰ لَهُ عَلَيْهَا وَالدِ ٱللَّهُ مَا عَفِي وَادْمُ وَاعْفَ مِنَّا مُلِّمْ فَإِنَّكَ آنْتَالُاعَنَّ الْكُرْمُ حَقَّ تَلْعَ النَّا وَالْأَحْرِي وَعِلْوَلُ ذفا قهن بينك بعدما عجا وزالمادى الجالموة فاذا انتهيت إليه كعفت في

المعل

E da z

اللُّ عَلِينَ عَبْلُكَ فَلَا يُغْمَلُنِي مِنْ أَخْبُ وَفَعِكَ فَانْحُ سَبِي لِلَّيْكَ مِزَالْغَ الْعَبْقِ اللف من وتالشَّا مِيكَامِا فَكَ مَقْتَبَى مِنَالنَّادِ فَأَنْ مِعْ مَلَّ مِنْ مِنْ وَلَوَ الْحَلَّالِ وَ الداعني شنك فستقة العب والعجودة تقسقة الجن والإنساللات المنكل إِي وَكُا تُمَنَّا فَهُ وَكُلُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ عِمْ اللَّهِ وَجُولِ وَكُرْ مِكْ وَ مُنْكُ وَفَضْلِكَ لِاسْمُعَ السَّاحِينِ وَلَا إَصْرُ النَّاظِينِ وَلَا أَسْرَعَ الْحَاسِينَ وَلَا الْحُمَ النَّاحِينَ الْنُشْلَى عَلْ عَنْ عَلْهِ فَأَنْ شَعْلَ فِي كُنَّا وَكُنَّا مُرْتَعَلِّ واسْ طف وأسلن الحالسماء الله تترطع تجاليك المتحاني اغطينتها لنريئت بالمنعتبى مُلِنْ مُعَنَّيْهِا لَمُنْفِعَنِي العُطْيِعَىٰ إِلَا اللَّهِ عَلَامَ وَقَدَى وَقَدَى إِلَا أَمْ اللَّهُ عَلِيّ عَمُلُكَ وَمَلِكُ يَولِكَ نَاصِيتِي مِيلِكَ وَأَجَلِ عِلْمِكَ أَسَالُكُ أَنْ نَوْفِقِي لِلْ يُضِيلَ عَنَّى فَأَنْ تَسُلُّمُ مِنْ مَنَاسِكِي الْعَالَيْهَا خَيِلًا الْمِعْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالِهِ وَدَلَتَ عَلَيْهَا بَيْنَكَ يُحَمَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُ خَاجَعَلَىٰ مِنْ رَضِيتَ عَمَّلُهُ وَالْمُلْتَ عَمْنُ وَكَذِينَ بَعُدَالُونِ حِنْ لَمِينًا وَتَعَلَّا لَالْدُ إِلَّالَةُ وَعَنْ لَاشْرَاكِ لْهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُنَّهُ يُمِي وَيُتِ وَمُوجَ لا يُونتُ بِينِ الْغَيْرُ وَمُوعَ عَلَيْكُ فَي ٱللَّفَ مَن لَكَ الْخَدُ كَالَّذِي تَعَيُّلُ وَخَيرًا مِثَامَةُ لَ وَقَينَ مَا يَعُولُ الْفَآيُلُونَ ٱللَّفُ مَلَانَ صَلَافِي وَنُنْكِي وَمُنَّا فِي وَمَا فِي وَلِكَ بَآاءَ فِي وَمِلْكَ عَلِيهِ وَمِلْك فُتَّهِ ٱللَّهُ عَلَيْهَ أَيْ مِنَالْفَتْهِ فِينَ وَسَادِيرِالصَّفَادِ وَمِنْ شَنَّا يَب الكني وَمِن عَنَا بِالْفَرِّ لِلْفُ تَمَا إِنَّ الْمُأْتَ وَمِنْ عَنَا بِالْفَرِّ لِلْمُ الْمُأْتِدُ فَالْمُلْ عَيْنُ مِوالِدِيلَ وَكُمْ الْلُهُ خَيْرًا للَّهُ لِي وَغَيْرًا لَهُ أَلِهُ مَا أَلُكُ خَيْرًا للَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُدَّالِ مغصمته بالتلبية فاخااحه بالج فلايطوف بالبيتان ان يعوه منائ ترطع فالمخا فافات خداله في قال المُستَمر اللَّهُ اللَّهُ مَا فَالْ الدَّعُ فَلَيْفِهُ إِلَى المَّلِي المَّلِّي فالما والدى قال الله تم مان يرة تعنى مِنا سَمُنَ يُعِلَينًا مِنْ الْمُناسِلِ فَأَسْالُكَ الْمُثَنَّ عَلَّ إِلَا مُنْتُتَ بِدِعَلَا نَبِيا آبُك فَإِثَّا الْمَعْنُلُ وَفِي فَيْفَيْكَ ديسلي جا الظمة العصران كانجع قبل التعالى سكة والمغ بشالعشآء الأخن والغيصل ايضابها وحدّىنى والعقبة الى واديج يحتى فأذاطلع الغيرمون يومعرفة فليصل بني تم يتوجه الره فات ولا يجوز وادى محترجتى تطلع الشمين فاذا غدا الرعرفات قال وهوم متبعه اليها المُعُمَّة النَّيْكَ مَمَنَتُ وَإِمَّاكَ اعْتَنَتُ وَوَجُمُكَ الدُّ السَّالُكَ انْ بِتَّالِكَ لِي وَيَعْلِي فَكَنْ تَقْفِقَ لِحَاجَتِي وَلَنْ يَتَّعْلَنَي مِنْ تَبَاعِ الْمِيْعَ مَعْ مُوَانْفُسُلُ مِنْ ثُمِّلْتِي هامت فادالي عرفات فأذا انتهدت لي عرفات في لل حال بغرة ومي بطن عرفة دوزالم قف ودون عرفة فآذا ذالت الشمس يورعرفة فأطع التلبية فاغتسله صلاالظم والعصرا فانعاصه فاعتس تجع بيهما لتغدغ نفسك للنعآء فانه يومدعآء ومسئلة وينبغان تغف للنعآء في ميسة الجبل فان مطالقه صلّمالة ولله وقف مناك واستحيّا جمّاع النّاروتراتهم وتجتم والايترك خللبيتم الاوييةونه بنفهم ويطالم وآذاوقنت للنعآء فعليك السكينة وإلوقار واحداق تعالى معلله ومين واشعليه كيتب سينخ تحت الربعامة إمال أفاد تحقله عضب وتعدل وما وتحتدال لغسك والدعاة مااجبت واجتهدفيه فاتدبوم دعآء وليكن فياتفل

روي ل

فَلْمُعْلِينِ شَيْهُ إِنْ مُنْكَلِّيدِ وَلَدْسِتَعِن عَلَحْلْدِوبِيَرِوثُمُّ أَخْفَالُانُونَ عَلَيْفَالَكِ فأخالها إلى حَلْ فَعَلْ فِي الْعِمْ لِلْ وَعَدُ فَهَا فِعُطْلِهِ وَفَصَّلَ فَهَا عِمْكُمْ وَحُكَّرُ فَهِا والمناع والمناع والمنتقال المنتقال المنتقال المتناع والمناطقة والمفتاني لابتيا يكالماتيوكا مقتب ليكر ولاهاة ليتناثير كاستخلع عَزَانِ كَالْحِيْمَ إِخِنَارِ وَلَا خَلْفَ لِوَعْلِ وَلَا سَخَلْفَ عَنْ دَعُوتِ وَلَا يَحِينُ المُورِينَ اللهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّ شَيُّ صَنَّعَهُ وَلا تَرَبِدُ فِي كُلَّا يَهِ طَاعَةُ مَطْمِعَ وَلا تَغْصُهُ مَعْضِيَّةُ عَامِي كُلِينَالُ الْقُولُ لِلْهُ وَكُلِينَاكِ فَحَكْمِهِ إِحَدًّا اللَّهِ مَلَكَ اللَّهُ لِي بَيْنَ مَهِ وَ الشقيكالأبات بعِزَتِي وَسَادَ الْعُطَّاءَ بِحُودِ وَعَلَمُ النَّادَةِ بِحَدِيرِ وَالْمُلَّةُ اللفك لينبيد وعلاامل الشلطان بيلطان وتنعبيتيد وأباد الجابية يقدو فَأَذَلُ الْعُظُمَاءَ بِعِنْ فَأَسْكُمَا لَا تُولُدُ بِعَلَيْنَ فِي وَتَفَالْعُالِي بِسُودِهِ وَيَحْدُ الْمُغْنِ وَخُنْ مِنْ وَعَنَّ بِينَ فِي مَرْتِهِ وَوَيْعَ كُلُّ شِي رِحْتِهِ إِلَالَ ادْعَى وَإِيَّاكَ امْ الْمُومِينِكَ الْمَلْبُ وَالِيِّكَ الْعَبُ لِاعْلِيَّةَ الْسُتَصْمَعَينَ وَلِيمِيعَ المستقرجين ومعتمد الفنطيدي وتنجى الفاسيرة وتشبيب الفتاريي وهمة المَالِينَ وَجِنْ الْمَارِفِينَ وَأَمَانَ الْمُأْتِينَ وَكُفِرُ الْلَحِيْنِ وَجَارَ الْسَعَيْنَ فَطَالِبَالْغَادِدِينَ مَنْعَرِكَ الْفَارِينَ وَأَدْتُمُ الْأَحِينَ وَتَحْسَرُ النَّاصِرِينَ وَخَيْرًالْفَاصِلِينَ وَخَيْرًالْفَافِرِينَ فَأَخُكُمُ الْفَاكِينَ وَاسْسِرَعَ الخابسية لايستغ من بطشوشية ولايتصري عاقبة ولايتنالكيديو

رَفِي مَنِي مِنَا وَقِيضَكِم مِنَّا وَفِي حَمْدِي وَعِظَّامِي وَعُرْقِي وَمَقَّامِي وَمُعْدِدُ وَمُنْعَلِي وَمُرْعِهِ إِمَا وَاعْظِمِهِ إِنْهَا لِإِرْبِ مِهِمَ الْعَالَ وَلَكَ عَلَى كُلِي فَيْ مُنارُ عُمِل بلهآء على بالحسين عليهما السلام انكان معه وان اريكن معدا ولايحسنه دعا باقدها فعا الوقف لعلى السير عليماالت اد اللهُ عَانَمَا لَهُ رَبُ الْعَالَيْنَ وَأَنَنَا لَهُ الرَّفَزُ النَّجِيمُ وَأَنْنَا لَهُ المَّالِثِ فه فنروص وكانفك وكانشفاك معتلك عن عنا بك ولا عنا بك عن وتلك حَنْيِتَ مِنْ فِيْرِينَتِ وَكُلُمْنِ فَلَا ثَمْنَ فَوْقَكَ وَنَقَدُمْتَ فِي عُلُولُكَ وَمُّوَيِّبَ بِٱلْكِنْرِيا وَفِلْارُضِ وَفِي النَّمَا وَوَقَيتُ فِي سُلْطَا بِكَ وَدَفَقَتَ مِنْ كُلِّ شَيًّا فِ النفاعك وخلفت الخلق بقديراك وفلتها لانور بعلوك وقسمت الأنثاق بِعِدُ الْهَ وَنَعَلَيْهِ كُلِّ شَيْ عِلْمَانَ وَحَارِبَ لِانْصَارُهُ وَنَكَ وَتَصُرُونَكَ فَرْثُ كُلِّ طَارِفٍ وَكُلِّتِ لاَ لَسُنُ عَنْ صِفًا يُكِ وَغَيْثِي بَعِبْ كُلِّ نَاظِرِ بُوْدُكَ وَمَلَاتَ بعظَّيَّكَ الْكَانَ عَنْشِكَ قَانْتَكَاتَ الْمُلْتَ عَلْ غَيْرِيثًا لِ نَظَرْتَ النَّهِ مِنَ احْدِ سَيَّقَكَ النَّصَنَّعَوشَيْ مِن وَكُرْتُثَارَت فِي خَلْقِكَ وَكُرْتُ مَعِن إِحَدِ فِهُمِّي مِنْ أَرْكَ وَلَكُمْنَتَ فِي فَلَكُتِكَ وَانْفَادُ لِعِلْمَتِكَ كُلُّ شِيَّ وَدُلَّ لِعِيْكَ كُلُّ شَيِّ الله عَلَيْكُ لاستِيهِ وَلاعَلَىٰ مَلْعٌ فِي مُعْطِكَ ثَلَاثًا مِعْ فِلْدَعْلَى فَعَرِكُ فِي وَانْتَ لِامْتِ الْمَالِينُ مَا أَالْفَلُونُ وَانْتَ الْمِالِكُ وَآ ثَالْتُلُوكُ وَانْتَالِبُ وَآثَا العَبْدُ وَأَنْتَ الْعَنِينَ مَا أَالْفَعْبِ وَآفَتَ الْعُلِي فَآنَ السَّآيِلُ وَأَنْتَ الْعَفُهُ وَأَمَّا الْخَاطِئ وَكُنْ الْمِخْ اللَّهُ لِا يُمُنُّ فَأَمَّا عَلَيْ أَسُنُ لِلمَّكَ الْمَكَانَ الْمُكَانَ لَعَلَى وَوَتَرَالا تُونَ

نخال ال

A 60

وَيَا الْعِتَى فِي كُلِ شَكِيدًا وَالرَّالَ فِي فَكُلِّ كُونَةٍ وَيَا وَلِي فِي كُلِّ فِيدًا وَالدَّلِي فِالظَّائِمِ انْتَ فَلِيلِ إِذَا لَقَلْتُ وَلا لَهُ الْمُؤِلِّةِ فَإِنَّ وَلا لَتَكُ لا تَقْلُمُ لا يَضِلُ مِنْ هَدَيْتُ وَلَا يَبِالُ مَنْ فَاللِّتَ ٱلْمَرْعَالَى قَاسَبَعْتَ مَدَنْفَتْنِي فَعَرْتَ ووَعَلْتَى فَاحْمُنْتَ وَاعْلَيْتَمِ فَأَخْلُتَ لِلاَسْتِعْتَاقِ لِذِلْكَ بِعَيْلِ مِي كُلْنِ البنلآة مِنْكَ بِكُرِيكِ وَجُولِ فَانَفَقْتُ بِعِنَّكَ فِي سَعَاصِيكَ وَتَعَيَّتُ بِيَعْكِ عَلَى خَطَاكَ وَافْدَتْ عَمْرِي فِيمَالا يَتُ فَكَرْتُعَالَ جُرابٌ عَلَيْكَ وَدُكُونِ الْمُسْتَعَا عَنْهُ وَدُخُولِ فَهِا حَرِّمْتَ عَلَىَّ انْ عَلْتَ عَلَىَّ انْ عَلْتَ عَلَى مِفْسِلِكَ وَلَهُ مَيْعَفِي عَنْدُكَ عَلِيَّ بغِضَ لِكَ انْ عَنْتُ فِي عَلْصِيلَ فَانْتَ الْعَالِيدُ بِالْمَصْلِ وَآنَا الْعَالِيدُ فِالْعَاصِيّ انْتَ ياسيّدى خَيْرُ الْوَالِي بِينِ مَا مَا شَرُ الْعِيدِ الْمُعْلَى فَعَيْدُ بْنِي كَاسَا لُلَّتِ فَعَطِينِي فَأَسَكُتُ عَنَاكَ فَتُعَتِيثِي فَأَسَتَنَ مِنْكَ فَتَن يُدِي فِيشُوالْفِيلُهُ أَلَّا السَيْمَ وَسُولاَى اللَّهِ اللَّهِ الدَّالَ اللَّهِ الدَّالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تُعَافِينِي قَلْمُ أَذَكُ أَنَّعَهُ لُلِمُ لَكُنَّهُ وَتُجَيِّنِي قِلْمُ أَذَكَ أَضِعُ فِاللَّيْلِ قِالنَّالِ فالقلني فتحفظني فرفعت حسيستي فاقلت عنرتي وسترتث عودت ولرتفضي يسترين فكرنتكن ولسي عنداخوا وباسترت عكى القااية العطاليق الْكِيالَ وَأَظْمُنْ حَسَّنا فِالْعَلِيلَةَ الْمِعَادَيَّ مِنْكَ وَتَقَمَّلُهُ وَاخِنانًا وَ إنعامًا وَاصْطِنَامًا ثُمُّ ٱرْبَيْ فَكُمْ أَنْعِرُ وَنَجْرَتِي فَكُمْ أَنْتِجِيْكُوْ أَشَكُ فَعِينَاكُ وَلَوْ الْفَيْ لَا فَيْ عَلَا الْوَدْ حَمَّلَ وَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللّلَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ مَلَى شِنْتَ أَغَيْنَتُهُ فَلَرْتَغُلُ فَلِكِهِ وَعَصَيْتُكَ بِعَبِي وَلَيْ شِنْتَ أَصَمَتَنِي

مُنْ يُلِيدُ وَلَا يُعَالِمُ لَا يُعْمَى مِنْ وَيُومُ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ الللّ كَانْتُورُ عُلْتُ كَايِنْكِي أُنْ كَانْتُورُ لَا يَضْعَضُعُ لِكُنَّهُ وَلَا يُمَامِ وَيَعْدُ الْحُصِ لِبَيِّتِ إِلْمَا فِظُامُالَخَلْمَةِ لِافِنةَ لَا تَلْائِدُ لَا أَكُا وَلَدَلَهُ فَلَا مَا حَيْدُلَهُ وَلا سَمِّيَّ لَهُ وَلا زَّبِ لَهُ وَلا كُفْنَ لَهُ وَلا شَبِيدَ لَهُ وَلا نَطْبِ لَهُ وَلا بُسْرَلِهُ لِكَلِنَا تِدِوَكُا يِنْكُونُ مُلِكُنُهُ كُلَّا يِغَيْدُ شِيخًا فَتَدَبُّتُهُ فَلا يُعْزِلُ شَيْأَاتُنَّ وَلا يَمْلُ شِيَّ مُنْزِلَتُهُ كُلايِدُمُكُ شِيَّ أَحْرَدُهُ قَلْ يَخُلُ دُونَهُ شِيًّ مِتَالَتُمُثَّلَ فَأَتْفَتُهُنَّ وَمَا فِيهِنَّ بِعَظَّتِ وَدُثِّرُ أَنَّ فِيهِنَّ بِكُنَّ وَكَانَكُمْ مُعَامِلًا لَا الْوَلَيْةِ شَلَهُ كَالْإِحِيَّةِ بِعَدُهُ وَكَانَ كَا يَلْهَى لَهُ يَى فَلَارُى فَعُمَا لِلْظُولَا عَلَى سَلَمُ السِّرَ وَالْعَلَانِيَّةُ وَكَاعَنُهُ عَلَى خَافِيَّةً وَلَيْرَا فِيَسْوِ وَاقِيَّةً يُبْطِينُ الْطُنْتُ الْكُرُي كَا يَكُ خُصَنُ مِنْ الفَصُورُ وَلا يَحُنُّ مِنْ السُّورُ وَلا يَكُنْ مِنْ الْحِدُورُ كَا فَأَدِينُ الْخُدُ وَهُوَ عَلَيْلَ شِي ظَايَدُ وَهُوَ بِخَلِيثِي عَلَيْدُ مِنْ أَلِيدًا لَكُنْ الْمُ وَّلا تُخْفِوالصِّلُونَ وَوَسُا وَيِمَّا وَيِأْتِ الْقَالُوبِ وَتُطْوَلُ لَلْنِ وَتَنْجَ النَّفِالْ وبطش لاينه وتفل لانتام فغائية الأعنن والست فاخفى فالغيى وتأ الَّذِي كَالْمِنْ عَلَا يُعْزِفُ مِنْ شَيْعٌ كَالْمِنْفِ فِي شَيْعٌ كَالمِنْفُ مِنْ أَيْلًا لِشَيْءًا السَّالُكَ المعظ وصفاة وكالمنعة وكرعفن وكري نعية ولا عضاية وَجَيِلُ لَلَائِيهِ إِنَّا شُكِلِّي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى مَلْ عَلَيْهِ عِلَى الْمَالَطُ اللَّهِ اللّ وَفُتْ إِلَيْ مِن مُدَلِكَ وَأَزَلْهَا إِلِي وَمَشَكُونُهُ اللَّيْكَ مَعَ مَا كَانَ مِنْ تَعْمِطِ فِعْلَ اَرْتَنِي مِهِ وَتَعْضِرِ فِمَا فَيْنَهُ عَنْهُ النَّهِ فِي كُلِّ فَلْكَ وَمَا الْمَعَ وَكُلُّ وَخُلِّمَ

لِلْعَلَامَالِكَ فَالْمِنْ فِي عَنْ مَعْرَكَ عَلَا مَنْ تَعْلِبُ عَنْ وَكُلَّ الْمِدُ مِنْ يَرْتُكُ غُيْكَ وَلا فَنَّ إِلْمُ فَالْكِلَّةِ وَلَا طَافَتَهُ لِمَ فَلِ الْجَنْدِ الْمُ اللَّهُ بِيَنْ بَيْكَ خُسَّتُه مَكَالَهُ عَلَيْهِ ظَالِهِ فَاتَوْمَتُلَالِيْكَ فِالْائِمَةِ الَّذِينَ اخْتُواتُسُولِيِكَ فَاطْلَعْنُهُمْ علحقيك فاختا معليك وطمهد وخاصه فاصفيهم فاصفيهم وجَعَلْيُمْ مُناا مُنْدِينَ فَالْمُنَيْمُ عَلَيْضِكَ وعَصْبُمْ عَنْ تَعَامِيكَ تَعْدِيمُمْ لخلقتك وخصصتهم بعليك فاجتبتهم وبجواته وجعلهم حجاعا خاخلتك عَامَتُ بِطَاعَتِهِمْ وَلَدْ تُرْجُونَ لِحَدِ فِي مَعْمِيتِهِمْ وَفَجَتَ طَاعَتُمْ عَلَى خَمَاتُ فَاتَوْمَتُكُ النِّيكَ فَهُ مَوْقِفِ النَّوْمُ الْنَجْمُ لَمْ وَنِيالِهِ وَفَيِكَ ٱللَّهُ مَا مَا يَعْلَى تُحَدِّدُ كَالِيُحَدِّدُ فَارْحُمْ صُرَاحِي وَاعْتِرا فِي بِذَنبِي وَتَعْرُعِي وَارْحُمْ لَذَجِي رَخلِ بِعِناً لِكَ وَانْعُ سَرِي إِلَيْكَ بِالكُرْمُ مَنْ سُرِلَ لِاعْلِيمُ لِيُحْلِعُ لِمُعْلِعُ لِمُعْلِع اعفرُ لِي أَنِي الْعَظِيمَ فَإِنَّهُ لا يَعْفِي النَّبُ الْعَلِيمُ إِلَّا الْعَلِيمُ ٱلْلَّمْ عَالِي اشْالْكَ فَكَالَ رَفِيَتِي مِنَ النَّارِ لِمِيتَ الْمُنْسِينَ لِانْفَلْعُ رَجَّا فِي لِاسْتَاتُ مُنَّ عَلَنَّ بِالْحُدُ لِالْتُحَالِلُ حِينَ لِلْنَ لَا يَعْدُلُ مِنْ مَا لِللَّهُ لَا تُدَّفِي لِا عَفْقًا فَعُ عَقَى إِنْفَابُ شُعْلَنَ قَاصَلُ تَنْبَيْ لِإِثْمُلائِ طَاجِيًّا إِنْ اعْطَيْنَتُهَا لَرُفُّنَّ فِي مَّا سَعَتْنَى دَانِ اسْعَتْنِيهَا الرَّيْعَنِي مَا اغْطَيْنَى فَكَالُ دَقِبَقِ مِزَالتَّا مِٱلْمُتَم لِلْعَ دُوحَ نُعَلَّهِ قَالِ مُنْ عَنِينَةً وَسُلَامًا وَبِهُ النَّوْمَ فَاسْتَعْقِفَهِ لَا مُن أَنَّ الْعَفْقِ لُمْ سُخْرَى عَلَى لْعَفْقِ لِاسْتَعْفَى لَا مِنْ نَضِيَ الْعَفْقَ لِاسْنَ سُبِ عَلَى الْعَقَى الْعَقَى الْعَقَى بِعَوْلِاعِتْنِهِ أَشَالُكَ الْيُؤْمِ الْعَقَى وَأَسَالُكَ مِنْ

فَكُرْ فَعُولُ ﴿ إِنَّا فِي مَعْصَبْتُكَ بِيدِهِ فَلَوْفِتُ لَكُغَتْنَكُ فَلْرَقَعُلُ ﴿ إِنَّ فِي مَعْمَيْتُكَ بِيْجِلِ وَلَوْشِنْتَ لِجَنْدَتُهُ فَلَمْ تَعْمَلُ فَالْتَهِ وعَصَيْدًا لَهُ بِهُ عَي دَلَقَ شِنْتَ لَعَقَمْتُهِ فَلَ تَعْفَلُ وَلِكَ بِ وَعَصَيْنَاكَ عَنِيعِ جَارِي وَلَمْ لِكُ مَنَاجِنًا فَكَ مِنْ فَعَفَلَ عَفَلَ ظَالَا وَاعْمَدُكَ الْقِدُ مِنْ فِهِ إِلْمَاضِعُ لَكَ بِنَا إِلَّا لِسَكِينُ لَكَ بِعِرْمِ مُعْدُلُ الْعَبِيا سُّفَيْعُ النَّكَ لَاجِ لَكَ فِهُ فَعِيمُ لِمَا لَيَّا إِلَيْكَ مِنْ دُنُوبِ وَمِنِ اقْرِافِي مُسْتَغْفِمُ التَ مِنْ ظُلُولِ يَغِنِّى رَاعِبُ إِلْيَكَ وَهُكُواكِ رَقَبَقِ زِالنَّارِ مُشَرِّلُ لِيْكَ فِالْعَفِي قِ الْعَاصِ الْإِلِيَالِيَكَ انْ يَبْحَ لِهِ مَا يَغِي وَتُعْطِينِ فَوْقَ رَغْبَى وَأَنْ شَمْعَ بِلْآبَ ق نستجيب دعاتى وتزجم تقرعي وتشكلاى وكذ النالعت فالغاطئ يحضع ليستدين وَتُعَشَّمُ لِلْهُ اللَّهِ اللَّهُ الْكُرَّسُ أَوْكُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْتُصَالِعُ يُعْرِيلُكَ بِيَنْبِدِ خَاشِعُ لِكَ بِبُلِدِ فَإِنْ كَانَتْ دُنُوبِ مَلْحَالَتْ بَنِي وَبَيْنَكَ أَنْ نَعْتِلُ عَلَى يَجِهِكَ وَتَنْشُرُ عِلَى رَحْنَكَ وَتُعْزِلُ عَلَى شَيْئًا مِن بَكَا تِكُ ادَتْفَعُ إِلَيْكَ صَوْمًا أَوْتَغُومُ إِنْسًا أَوْتَعَاوِدَ عَنْ حَلِيثَةٍ فَا الْأَوْا عَبْداك مستجياكم ومجل وعِزِجَاد إلى سُوِّجَهُ إليَّكَ وَسُوَّا لِلَّهِ وَسُوَّا لِلَّهِ وَسُوَّا لِلَّهِ وَسُعَرَابُ اليَّاكَ بِنِيِّكَ مَنَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِوابِّتِ خَلْقِكَ النَّاكَ وَٱلْمَهِمْ لَدُّمْكَ فَأَوْلُهُمْ لِيَ فَأَطْرَعِينِ لَكَ فَأَعْظَيْمَ مِنْكَ مُنْزِلَةً وَعِنْلَكَ مَكَانًا وَعِيْرَتِهِ صَلَّى اللهُ عكيف المناة المتبيع الليحافة فتضاطاعتهم فأمهت ببوقيهم وكعلف وُلاهَ ٱلاَسْ مُعَدَ مِنْ لِلْ الْمُلِلِّ كُلِّحِبَّادٍ وَالْمُونَّ كُلِّ ذَلْيْلِ فَدَبِّلْغَ مُحْدُدِهِ فَسُ لِهِ نَفِي النَّاعِدُ النَّاعَةُ بِحَيْلَتُ اللَّهُ مَا لَا فَيْ الْمُعْرَالُ وَلَا مَيْرًا

المبيني وَمَن لِينا آلِكَ حَتَّى مُلِعِنِي الدَّبَعَةُ الْقَيْ فِهَا مُلْ فَقَةُ الْمُلِيآ إِلَكَ وَاسْقِنيَ حَضِهِمْ شَرَّعٌ رَوِّيًا لا أَظْلَا مِنْ أَنَدًا أَمَّا وَحَشْقِ فِي نَرْفَتِهِ وَتَنْفَعَى فِي فِي مُعُونُهُمْ فِي مِغْلَالِكِ قَالْجِنَةِ فَاقِ مَعْيِثَ بِمِ مُعَادًّا لِمَا فِكَ لِ شِيْ كَالْكُعْلَ يِنَهُ شَيْ صَلِّ عَلَيْ قَالِ مُعَلَّدٍ قَالِهِ وَكَلِيزِ صَّى لِلْاَعْدُ فَشَرَ مَالَا اَخْدُ كَلْ تَكِلَىٰ اللَّحَدِيطِاكَ مَامِكَ لِمِهَا مَدُفْتَى كَلاَسَتُنْ إِلَى مِنْ وَكُلْ مَالِكَ مَا مِلْ الْمُلْعِ مِنْ خُلْقِكَ وَلَا لِلْ زَابِ فَيْعِجَرَفِ وَلَا لِلْ النَّاعَ الْفَطْنَ وَلَا إِلَّا قَرْبِ وَكَالِمَا تَفَرُّهُ إِلْصَنِعِلِ السِّيْفِ وَتَوْلَاقَ ٱللَّهُ تَوَائِنَا آنَتَ الْفَطَعَ الرَّخَاءُ الِّلْمِ الْ ومناالنور فتكل عك يوالخكو والنفي الله تدرب من الأكية الشيعة فَدَّتَ كُلِّحَرُ وَسُنْعِ عَظَّتَ قُدُنَ وَشُرَّفَ وَبِالْبَيْدِ الْحَرْمِ وَالْجِلْ فَالْإِخْلِير كَالْأَيْنِ وَالْقَارِصَلِ عُلْهُمَّةٍ وَالِمُعَّةِ وَالْمُعَدِّ وَأَنْجِ لِكُلَّ اجْهِ مِلْ اللَّهِ مِن وَ وُيْا يَ فَاخِرْتِهِ وَاغْفِرْلِهِ وَلِوَالِينَ وَمَنْ وَلَيْهِ مِزَالْسِلِينَ وَارْخُمُا كَارْبِيّانِ مَّغِيُّ الْأَجْرِ فِي مُعْمَدُ الْمُزَّاءِ وَعَرِضُنا بِلِعَاكِ أَصْامًا يَفِرُا عَيْمًا فَا مَّمَّا فَدَسَبْقًا الكالغاية وكلفتني تبنا اختفعني فنسمة فيطا ذفي عاسلاف والفرسية فه فالله مريا أنَّمُ اللَّحِينَ اللَّفَ مَصَلِّهَا كُنَّدُ وَالِمُعَلَّهِ وَفَيْحَ مَنَ الْحُسَّةِ فاجعك مايّة يُعلَهُ وَالْحِيّ وَمِهِ لِعَدالُونَ وَالصُّهُ مَ وَانْتَصْرُ فِلْ مُعْلَمُ مُ نَا وَعَدَيُّهُمْ وَكِيْفِي فَيْ الْمُعْلَدِ وَالْفِي كُلِّ مَا إِدُونَهُ ثُمَّ انْسِيرِ اللَّمْ عَلِي فِي نَصَيًّا خَالِمًا يَانُقَلِكُ الْمُجَالِ لِمُغَيِّمُ الْكُنَّاقِ لَفْتَحَ لِي فِهُمْ وَاسْطَلِي فِي رِذِي اللَّهُ مَ مَلِ عَلَيْهِ وَالرُّحَةِ وَأَصِلْحَ لَنَا إِمَا مَنَا وَاسْتَصِلْحُهُ وَأَصِلْطِ عَلِيا

وَمُونَ فِي مِنْ كُلُونِهِ إِلَا لَكُونِهِ عِلْكُ مُلْمَا كُلُونُ الْأَلْوِي الْفَقِيمِ فَالْكُلُونُ الْفَقْوَلِ لِيَحْوَاكُ مِنْ الْمُعْلِقِ لِيَعْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّ مَلَا كُلُونُ النَّهُ يَعِيدُ بِمِعْدِلِهُ مِنْ مُعْمَدَتِكِ مِلْ كَلُونَا لَعْلَا يَدِيكِ مِنْ الْعَلْيَةِ وِنْ عَظِلْ مَنِ فَجُلَا يَعَيْنَ لِاللَّهِ لِارْجَابَ لِإِخْرَ الْعَلَيْ المن سُنَتَ رَحْتُنَا عَفَيْنَهُ لِاسْتِيهِ وَتَوَلَّى وَتَعِينِ وَرَجَالًا فَ وَعَمْلَكُمْ وَلَلْمُ وَعُنَّةِ وَعُلَيَّةً ٱلْكِهِ وَرَخْتِي إِيمَا إِنَّا فِارِثُهِ مَا أَمْتُ مَا يَعُ بِوَلِمُنَا الْيُورِ إِلَّهُ تُلْفِرُفَتُ فِي إِلِيْكَ كَكُثُتُ فِي الْأَضْمَاتُ أَسَالُكَ انْ نَصْلِكُ عَلَى عَلَى وَالِعُمَّةِ وَانْ مَثَلِينَ مِنْ مِعْلِمًا سِمِيًّا مِا فَصَلِهَا الْعَلَّبَ مِهِ مِنْ تَعْبِدَ عَنْهُ وَاسْتَبْتَ دُفْآءُ وَقِيلَتُ وَآخِلَتَ حِلْآءً وَكُفْتَ وَنُونَهُ ظُلُونِيَةٌ فَالْمَنْتُ فَلَمْ تَسْفُلُ مِيطًا وَمُرَّفَ مَنَاكُ وَمَا هُذَا مِنْ مِنْ مُوحِيْلُ مِنْ وَقُلْتُ مِجْلِ كَاعِيهِ وَأَحْدَثُ مُعَلَّدُ لْسَاتِ حَيْنٌ طَيِّبٌ وُخَمَّتُ لَهُ لِلْمَيْفِقِ فَٱلْمَعْتُ مِنَا ثَلَكُ اللَّهُ عَلَيْكِلِ فاوله بِخَائِنَةٌ وَلِكُولِ أَوْرِكُولَ مَا وَلِيُلِ سَآلِكِ لِكَ مُطِيَّةٌ وَلِكُولِ إِن ثُواْ بِالْكُلِي مُلْفِيهِ مِا عِنْدَانَ جَنَّاءً وَلِحُلِ لَاضِيالِكَ عَبُّ وَلِحُلِّ مِنْ فَعَ النَّيْكَ وَحَمُّ وَلَحُلِّ عَنْ رَفِي فِهَا وَلَكُ نَلْفَى مَلِكُ إِنْ مُنْ إِلْيُكَ إِجَابَةً وَكُولُ مُسْتَكَيْنِ إِلَيْكَ رَأْفَةً وَلِكُلِ الْإِلِهِ بِكِ حِفظًا وَلِكُلِ مُتَّاسِلِ إِلَيْكَ عَفَّا وَقَدْ وَقَدْتُ الْمَاكَ وَوَقَفْتُ مَّنِّ يَدُنُّكُ فِهِ هَنَا النَّهِ مِ الَّذِي شَرَّفَتُ رَخَلَّ عِلْمَاكُ فَلَا تُعْمَلُوا لَيُحَمَّ أَخْبَب وَمْلِكَ كَاكُونِهِ إِلْهِنَةً وَمُنَّ مِلْ إِلْمُعْمِ وَتَعْلِنِهِ إِلْمَافِيةِ وَآجِرِن وَالنَّارِة ادْسِع عَكَنْ مِنْ دِدْ قِلْ الْحُلُالِللَّطِبِ وَادْنَاعِيْ شَنَ فَنْتُتُواْلُمْ مِفَالْعَبِهِ وَشُكَّ شَاطِينِ الْإِنِينَ قَالِمِنَ ٱللَّهُ مَنْ صَلَّى فَلَيْ قَالِهُ مُنَّا وَلَا ثُمَّةً وَكُلَّ مُنْ أَنْكُم مُ

وادحري

ٱللَّهُ وَالْمُعَيْنِي مِنَالنَّارِ وَلا فَسَالُهُ لِلهُ الْعَزَالِمَ فِي الْمُعْنَا الْمُعْنَالُونَ الْمُعْلِ وان فعي بع الله الم خان واحدوا قاسين فافاح الشعف فانل سطن الوادي بمن الطّربية وسائس الشعوب تع المحرورة ان يقف على الشعراء بطأ برجاء ويقل اللُّهُ مَن يَعْمُ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل يِنَ الْغَيْرِ النَّهِ سَاكُنْكَ أَنْ تُمْمَدُ لِي فِقَلْنِي ۖ ٱلْكُلْكِ النَّالِيْكَ انْ تَعْرِفْنَى مَا عَنْ تُلْكِلَا فِهُ تَعْلِيهِ هُذَا وَأَنْ يَقِيِّهُ جَامِعَ الشَّيْرِ وازاستطعت انتجى للناالبلة فانعل فات ابهاب التمآء لاتفاز تلك البيلة لأصمات المؤسنين فأذأ اصحت يوم التحريص للخم وقفان شئت قريبا بالجبلهان شئت حث بقيت فاذا وقفت فاحدا مع عزوكم والنعليه واذكر تزالاته وملآئه ما منه عليه وصل على النبي لل السعل ولله وفالكَلْمُ مِن الشَّرِالْحَامِ فَاتَ رَقْبَتِي مِزَالنَّادِ وَأَوْسِعِ مَكَنَّ مِن وِرَوْلَكَ الْحَلَالِ قَادْنَا عِنَّ شَرَّضَتَهُ وَالْعِنِ وَالْوَضِ ٱلْمُ عَرَانَتَ ضَيْءَ ظَلُوبِ إِلَيْهِ وَفَيَ مَنْعُنِ وَخَيْرُ مُسُولِ وَلِكُلِّ فَافِدِ إِنَّ فَأَجْعَلُ الرِّبِّ فِي مَعْلِمِ مِنْ الْأَنْتُ لِن عُثُهُ وَتَعْشَلُ عَلِيْرَةِ وَأَنْ عَاٰ وَتَعَا خَلِيلُهُمْ يَعْ الشَّيالُاجِ ثم أبضحين بثرة التشيد وتريالا بالمواضع اخفافها فأذا طلعة الشمي فافض المهنى فاذامن بوادى محت وهودادى عظم بنيته ومنى وهوالي في اقرب فاسع فيه حنى تجاونه فاق رسولما لله صلى الله عليه والله خرائ فاقته هناك وقال النت سَلِعَمَه قاصَلُ قُرْمَ وَأَجِد وَعَه وَاخْلُفِي مِن رَكْتُ مِنْ ويجوزان بينيف فسلطلوع التعريقليلة الته لايجوز وادوعت الاستطالوع

يَدَهِ كَانِزَخُونَهُ وَخُوفَنَاعَكِ وَاحْتَلُهُ الْمُتَ اللَّهُ مِنْفَرْمِهِ لِينِيكَ الْمُتَ الْكُوالْأَنْنَ بِوِعُنَا وَقِيطًا كَالْكَ خَلْمًا مَجْدًا وَالْنَ بِعَلَىٰ قَلْهَ الْسُولِينَ وَ ألميلوندوتساكين فاحلني فيإر تواليه وتشعيوات يع لدُحبًا وَالْمَامِ لة فرعاً وأنفله في لام وأسع في المن المن الله والقراد والقريم السرو وَادِنُهُ عِنَالشَّاءَ يَنِينَ بِكَيْ حِتَّ الْقَالَ وَأَنتَ عَنَى لاضِ اللَّهُ تَمَا فَ خُلَفْ أَنْ وَالْوَلَدُومُ الْمُؤَلِّبُونَ وَعَرُجْتًا لِيْكَ وَالْمُنَا الْمَضِعِ الَّذِي شَرَّفْتُهُ رَجَّاءً المُونَكَ وَمُغَيَّةً إِلَيْكَ وَوَكُلْتُ لَاخَلَفْتُ النِّيكَ فَأَحْسِن عَلَى فِيعِدُ الْعَلَفَ فَإِنَّكَ وَلِيتُ وْلِلَهُ مِنْ خَلْقِكَ لَالْهُ لِكِيَّاللَّهُ الْحَلِّيهِ وَالْكَيْمُ لَالِهُ لِكَّ اللَّهُ الْعَلِيَّ الْعَظّ سُبُعَانَا فِيهِ رَبِيَ الشَّمْ السِّلْسِيعِ وَرَبِي الأَرْضِيرَ السِّيعِ وَلَا فِيعِنَّ وَمَا بَيْعُ تَ مَنْ إِلْمُ شِلْ لَعَظِيمِ وَالْحَدُ لِيَّةِ رَبِّ الْمَالَيْنَ فَاذَا عَنْ بِالْمُسْمِ افاض وفات المالتع واليجوز الأفاضة قبداع روب الشمس فانخالف فأفا قبلالغ دبكان عليه بإنة إوبص ثماينة عشر ويالن لريقة وقدتم حيه فاذا غربت الشمي فال الله تراح بعضائه اختاله تدرين فذا المرقيب فأنذ فنيو أَلِمًا مُنَا أَنْفِيْتُنَى فَاقِلِبِ فِي لِيَعْ رَمُغْلِمًا مُنْجِيًا مُنْتِمِا بَالِي رَحُومًا تَعْفُونَا لِعَ فِضَلِ لما يُقَلِّبُ بِهِ الْيَوْمَ اَحَدُّ مِنْ وَفِيلًا حَلَيْكَ فَأَعِلِي أَفْضَلَ إِلَا اعْطَيْبَ ٱحْلًا مِنْهُم مِزَالْخِيْرِةُ الرَّحْةِ وَالرِّضَوَانِ وَالْعَنْفِيْ وَمَارِكَ لِي فِيمَا الْحِيْمُ الْبَيْرِ فِيلَا ومالا أوظي لأذكثير والإن المنوفية فأذا بلغت الكثب الاحران بمنالظرف الله ترائع مُوفِق دَيْدُ فِي كُلُوسَكُم لِهِ بِي أَنْسَلُ مُنَاسِكِي وَكُنْ قَالْتُ

5 Call

كالخري مزال في الفراية التي معاللة المناسنة ودخل الفات يت على المناسنة الضَّان الجنع لسنت كاليمن بأخان نا قول المناقبة الالعضاء والجنعاء وال المنآة كالخرآء كالعجفاء كالعراء البيعراكا العماء البين علما والجفآء والقطيعة الأدن وكإجرى والأخشاد فالعدي الواجب الواصالة فأط وفالأصفة بجنالكشنان ومنالفين بجن الأشاك فيدالحف وسعة وسيعين اذاع تا الأضاحي والأيام القعوا بام الأضاح بور التحريث الماميد بنى وقالانصاديوه الترويومان جده والمدو الواجب يحدث وذبعه طولة محة وبوالقرافضل يوزنج العالج الواجكا مابلنه فيكفأه احرارا الإلامني أما فالعس البتيلة لايحذالابكة وشخ عزالمدى ووجدت خلفالش عيك يتوبع ليشتى وينج عنه طولة عالجية اوفيالقلل ودع الجحية واناله يقداعكي اصلاصام عشق ايام ثلثة قالج سواليات بور قبل التروية وبوم المؤدية وي عزة وسيعة اذا بجع اليالهله ويستمك يتولم الذبح بنفسه وان الحيز جلا مع بالنّاج ويتول اذا الدالذج وتَجَتْ ويَجَ اللَّهُ وَظُرَالمَّا إِنَّ وَالْأَرْبَ حَنِفًا سُلِمًا وَمَا أَنَّا مِوَالشُّولِينَ إِنَّ صَلَاقٍ تُنْفَكِى وَتَمْانَ فِي رَبَالْمُنَّاةُ لازبالله وتبالوارث فأناع النوية اللث تبياد والتهبيب والوافة ٱلْبُرُ ٱللَّهُ مَ يَعَتَلُ مِنْ مُ مِرَالسَّلَين وَلا يَعْمِاحْقَ مَرِدِ الذَّبِيةَ ويَنْفِوان تَعْر الأبلعق فآمة والبغره الغندم بطرجة وتشذ يالبدنة مزاحفا هااليا باطراق اربع قايم البقع يطلق فيد وتشل سالغنم واصدى بجليه ويطلق فرد رجسله

لاخدالمنورة والزف لاتزالا فأصة مؤلث عرفالمو الغريال فانخالف كازعليه مرشاة وينبغ ف أخذ حمولها من المزولفة اومنا الطريق لي واناحق سن عان ولتقظ سيمن حصاة وبكن انكسها لم التقطعا وسيخلا تكن رشا ويخاف المصى نها يالح والان سجدالخيف ومذالحص الذى دى مها وما يأخذه من عني الحدو وجربية وينبغ إن يكون مقدار المصاء مقدا ما لأنملة فاذا تزلّ بعد المرفيج المشعر فأنطيه بعاده لتخرثك مناسان الماان بالجابئ العص فالتحقيل المقت المستعملات المقدرة لوجها ولاربها واعلاها ويقها والحصية يد الله عمل لاء حَسَيَاتِي فَأَحْدِينَ لِي وَالْفَعَنُ فَعَلَى تُمْ يَعِلِلْحِنْ سِبع حصيات واحدُ المُتَحِفَ خذفًا يضع المحص على طرف المناف ويعض المنطب الله ويعمل مع كل حصاة اللَّهُمّ اذَ عَنِي الشَّيْطَانُ الْأُمْتَ وَنَدُوبِيًّا بِكِنَا بِلَهِ وَعَلَى سُنَّدِ بِغَيْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالِهِ ٱللَّهُ مَا إِحَلَهُ حَمَّا بَرْقِنَا وَعَلَدُ مَثِّيكٌ وَتَعْمِا مُثَكُونًا وَهُ بَيًّا مَعْفِهُا وليكن بينك ومينالجن متداره شقاوندع الحضع شناة دراعا فاذا ابتت والت ورجعت مزالتي معللًا للمُتَ بلَّ وَيْعِتُ وَعَلَىٰ تُوكَلُتُ نُوكُتُ مُنِعَدَ مَالتَّبُ كَفِ النَّهِ يُرويس تين أن الرَّى المحاطف وفان لد مكن على طعم كان جايسة ا والمتسلط التال المعاد المدي وجوبال كان منعا وان كان قاربًا اومغرةًا لري يكتنب تحب إنابغ مصفة المدعان كان من الإرا والبقران بكون فوات الأدحام مان لريكن فكرش اثينًا يظرف سواد ويني في سواد ويبرك في سواد كل بخى مناكة لمالة الشني هاعدا وهوا لذى تم له خس سنين و دخل في الساكة

ماخ ألمن كالمتعادية والخاف كالمتعالمة والمتعارية والماركة منه الآالشآء تمكيمناليالسجد ويبخله كافكناه ويأفي لبيت وبستال لجرثم يبتدة بطراف آخره عوطراف الندآء فيطرف سعة اشراط على القدم وصفه ويصرفينه المقام كعتين حسط بيناه فافاقغ سد تعتمل لدكل فئ كاناحرس وسخت له ان بطيف بالبيت للما ثقوست بناسبها انامك اوثلها تقوستين شوطا فارلم يمكن طاف المتمالية م ليدر منهده الى فى كايت ليال القين الاجمع فاذاء الى في قال اللَّفْتَ وَلِي دَنْفِتْ وَبِكَ أَتْ وَعَلَيْكَ تَوْكُتُ فِي عَالَيْكُ وَلِمُ الْمُوا وَنِمُ النَّفِيرُ مُ لَهِمِ كُلُّ وَمِ النَّالُونُ إِلَى إِحْدَى وَعَشْرَ وَاللَّهُ كُلِّحِيَّ مَنْ أَتَ حسات بدأ الجن الأولى تم الجن الرسطى ترجن العقية وبكن والنحدالذة ويرمين فذفا على امنى جمف ويقبل مركل جماة الدعاة الذي مضرفك فاذأ مالتي وفضعنا المروالأولى ساعة ودعاء زما فكذلك عندالتانية كالتقف الثالت بل ضغاذا في والرق ويجوزال ما بغطام الشمل ل غريدالااند عندالتال افضل فاذاغات الشرفقد فاتالري وليقض نالفد فآنا دالنفي فالتفالا والجاماليو الأول والبومالثا فعلى وصفناه ودف حماته فأذا الدالنغ فالأول فلا بغرجتي تردل الشمي والبور الشاك بحرنان بغرف الت واناسكنمالقاء الى ومالنّاك مزايام التّنزية منهالمار وينفر في التواكافيز كأدّ واذا نفرزونني فعوالياد بزالعود الربكة ويزمضه حششاه فيرانه يستحت له العود لوداع البيت أن شآء القد ثعالى فائ الراد الترجه اليكة فليصل في النفية

وبقتم مدة المائم لنة افسار لمنا يأكل وثلثا بعدية لأهدة أنه وثلثا يتعدق كالذالنا لأخفيتة وانكان وجيعليه فيكفأن اوندد تصدق يعاجع وبكن الذبح بالمعلق فاخافع ماللع فعرين شعراسه انكان رحلا وإنحلقه كأن فالمرأة بكفيها التقصيط المرجدة الذى لريخ قطلا بجزيه غيرالحلق وكذلك مزلت شع لرين غرالحلة وكذاك من لبد شع الرين غرالحلق وينبي ل أما لعلاق انضع المدوعل فرته الاين ويملى جيع لأسه الطالعظ بالحادة مين للدونين ويتم ذاارادالعلق ويغول الله عَراعَطِي يُكِلِّ عُمَّا يُوْمًا مُمَالُغِيمَة فَاذَا طورأب مرابعك شخاخ ومنعالا النسآة والطب فافاطاف بالبستكم النارة على لا كل شي الاالناء فإذا طاف طاف النساء على اللساء فإذا بغ مزالنا سان الثَّالالله تبق توجه مزبعيه الحيكة ان تكن والا فوالعدُّ ولا أتشرخ الدانكان متعاط وكان مغط جادله أن يُحَمّ اليعدارام من فاذا عليكة تشاان البيت ولبغتسال والدخل المبيد والقراف فاذادكن مغل شل اخل قل يوردخل المعدسواء وليأت المحرف وأبه ويقبل ما قال ي متم كذعنه لحاف المسرة وبطيف البيت على اصفناه سرآء وقال فيطوافه ماطنام منالتهاة وفعل فالمتزام المجرولة ركان والستجار مانققم ذك فأفا وغ مز الطواف على عندالمقام مكمتين على المقدّم وصفه فاخاضع سهما خرج الى منالباب الله فكرناه وصعده لالصفا واستقبل لبيت ودعاما نفته فكن سيحا ويالمفاوالرة سبعة اشاطعل المتعة التي تعتم ومغنالها فهاسفي بيالم

الرائعات



المعظم از تغفرل الدَّن العَلِيم لأوله الألا الله الله المعان مع في والم فانظب بلعه اواحده فحرفة سعد وليتخراخ بعقل والتيود فيجف البيت المن عَنَهُ كَالْمُ خِلْكَ كُلْ مَنْ لِيكُ إِلَّا النَّهُ عَلَيْكُ وَمُ اللَّهِ فَهُمَّا الْمِنْ اللَّهِ الْمَحْ يَهِ النَّهِ الْعِيادِ وَفِهَا مُنْهُمُ مِنْ الْسِلَادِ وَلَا مُلْكِمُونَ اللَّهِ مَنَّا حَقَ اسْتَحْب لى دُنْرَغِيَ الإِجَابَةَ فِهُ عَالَىٰ اللَّفْ النَّفْظِي الْعَافِيةَ الْفَاسَةُ مَا جَاكِلًا تَشْيَبُ ب عُرُدُى كَلا مُنْكِنْ مُن عُنْفِي مِنْ وَاللَّهِ مُرْفِعُنْ إِنْ وَصَّعْتَنِي وَمَنْ اللَّهِ إِنْ عَنْفَى الدُرْفَتَ فَي زَانِ الْمُلَكِّينَ فَرْهُ اللَّهِ بِعَرِجُ لِكَ فِعَمْ إِلَى أَوْسُالُكَ عَزَالْمِكَ فَعَلَى عَلَىٰ يَالِمُ النَّهُ لِينَ وَخَلَكِ طَلَّ كَا وَيَوْتِكُ عَلَكُ لِنَّا لَهُ لَا يَعْلَىٰ وَلَا يَ طَيِّنَا خِنَاجُ الْخَالِظُ لِلصَّعِيف دَ مَّلْ مَا لِتَ الْمِعَنْ ذَٰ إِلَى عَلَوْ الْكِيمُ مَلَى لْبِلَدَوْمَوَمَّا وَلا لِيقِينَالَ لَفَيَّا أُومَوْلَهِي وَنَقِيبُ كَا قَلِي مُثْبَى وَلا تُرُدُ مِكِ فَالْإِ ولاستنبي المعارض الله و تقدّر فالمعنى قلة حلق تشري اليك تك تِنَالْتَاسِ وَالْمِي لِذَا عُولُهُ لِمَالِيْعَ فَأَعِنْهِ وَأَسْتَعِيلَ فَالْمِيْدِ وَأَسْتَعِيلَ لِي عَلَى التَّنَاءَ وَأَجِنْ وَأَسْتَنْفِرْكَ فَاصْفِ وَأَنْكُ كُلُ عُلِيْكَ فَأَلِينِ وَادْمِنْ لَيْت فأينى فاستنديك فالميه فاستحيك فاحجى فاستغفل بالفار فاففى لِي فَأَسَالُمُ وَقُلْ مِنْ فَصَلِكَ الْمَاسِعِ فَأَرْدُ فِي وَلِأَخَلَ وَلَا فَقُ الْمَالِيْ اللَّه اردتالخروج مزالبيت فحذ بحلقة الباج قل ألله الله المأمة قل اللمستر المجلِّلُ اللَّهِ فِي النَّالِينَ فَإِنَّكَ الْتَالِقُ النَّالِينَ فَإِنَّا لَيْنَا لِمَا اللَّهِ فَا مَا رَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل فعلى ليجان النعبة عنديان مستغيالككية دكعتين فآذا اددت وداع

ومق عيني عندالناب البي في وسطه اوراق بسما بني نافي دواعا من كل ما فاتفكان سجدالبتي صلى الشعليد والدهناك ويسترست وكعات في اصل المترجة فأ نفهلغ سجدالحصية دممالبطمآه طيستان قليلافان ذلك يستعبد يكن انسام بنها فافاعاد الريكة اغتسل لدخل المجد على اعتدم وصفه من الدِّعاء في ويطيف البيتاس عاعلى اسف كك مزاله فأتبالج والأسه واستلامه وتعتيله اطلابيآءاليه واستلام الازكاء والنزام الملتنم واذا فغ سالطواف ملى هندا كعتن على القدّم وصفه واستعب المقودة ان ببخل الميت ولا يتمه وليرتجا فأذا الدالة خلاعتسل فكوليد خلعا حافيا ويقل اذادخله اكلفت وافك فأت وَتَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا فَأَمِنَى مِنْ عَلَا لِكَ عَلَاجِ النَّارِ ثَمْ صِلْحِ يَا كُلْسِطُ فِي مِنْ الخاسة المرآء تكمتين يغ في المخالج البحدة وفي الثابة عده آياتها من الغرآن وبسلية ذوا بالبيت ما فدجل ويقول اللهت من قيتًا وتُعَيَّ وَاعْلَ الْمُتَّدّ لِيفَادَةِ الْمُغَلُّهُ وَيَطَاءَ رَفْنِ مَجَالَيْنِ مَنَافِلِهِ مَفَاصِلِهِ فَالْلُكَ كَانَتُ السِّك البَيْنَي وَتَغِيبَتِي وَاعِنادِي وَاسْتِعْلادِي رَخْلَةَ رِخْلِكَ وَقُواظِكِ وَجُرْآ وَلِكَ عَلَا غُيُّ الْيُورَدِ عَلَيْ الْمَرْكِ عِيْدُ سَازَلُهُ وَلا يَغْضُ الْفِلْهُ فَا قِلْ أَيْكَ الْسَوْرَ بِعَيْلِهِ إِلَّمْ قُلْتُ وَلَا شَفًّا عَرْمُلُونِ لَتَحْتُهُ وَلَكُنِ ٱلَّيْتَكُ مُولًا بِاللَّهُ فِي قَ الإسامة على في الله على الما الله الما الله المناف عَلَيْتَهُ وَالدِعْلَةِ وَان تَعْطِينِ مَالَةِ وَتُسْلِغَةُ وَتَعْلِبَى رَغْبَى وَلا تُتَّةَ فِ تَحْوِيًّا وَلا يَجْنِهُ الْوَلَاخَ إِنَّا إِعَلِيمُ إِعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعُجَلِيمُ الْعُظِيمِ الْسَأَلُكَ

بالسيدويقل اللفسة وإفالقالب فكالالآلة الآالة وكسفيانا والقلة فالحربين وتكن المقلق فاربعة ماضع فيطمق كمة البيدآء وذانا الصلاصل وخِنَان ووادُّ كَالشِّعَ في نع سِياعَة التَّمْعَ فانجَ مِعْرًّا احقالمُّا احْ مزاليقات وتوجه المعرفات ويقف بعاعل مابيناء وبرجع المالمشع وليدق باقيالناسك على انتهاه فأخافع من مناسلنا لج كلِّما خرج الحالَّسْم اوآلي على عليه السلام اوسجده ايشة واحرم مزهناك ودخل كمة وطاف بالبيسوعا وصلحنالقام كعتب وخج المالصقا فسعى بإلصفا والمرق اسبوعا على الوَّخُلَيْنَاعَا ثُمَ يَعِصَ مِنْ شَعِهِالْ ويطيف طواف النَّسَاءَ وقداحل من كل سُّف احررسه وقدفع سجمة وغربه وانادان بعرعمة اخى افلة كاناله بعنان يكونه ويالعرين عشن ايام مريوجه الحالمان العربي النااليتي صلح الشعليه والدصناك وذيارة الأثمة والشهدآء عليهم السلام بعافاذاخج ضمكة متوجا الحالدينية لزبارة النبتح لحيالة عليه واله وبلغ سجدالغندي ظيعظه وليصلّ في دكعيّن فأذا بلغ مع بمالنِّي في الله والدن لفية الله عليه والدن لفية كعتين ليلاكان اوففارا وأعلمان للدينة حرما شلحم مكة وحنه مابيرة معمن ظلَّ عايرال خطل وعي لا يسفد شجوما ولا إسمان يكل صيدها الأساصية الحرتن ويستختيان بدخل لمدنية عليفسل وكذ المتاذا اداد دخل سيمالنبق صلّى إنه عليه وآله فليكن على سل فأخاد خله ان قبرالبني صلّى إنه عليد واله وناه وستمطيه وقام عدالاسطوانة القدية سواسالقلا بنهد وألعتم

فاستفرالح الأصود والمتحط فاسالك عادامها فقوا فاطيه وصل على التح سألا على واله نم قل اللَّهُ مُدَّعَلِ الْمُلْهُ مُنْهَا عِنْدِكَ وَدَسُوالُتُ وَكَبِيكَ وَصَبِيكَ فَيَهِكَ مَنِيَّةً إِن خَلَظِكَ اللَّهُ مُنْ كَاللَّهُ إِللَّهُ إِللَّ إِلَى وَجَاعِدَ فِي سَبِيلِكَ وَهَدَعَ بِالْمِنَ وَاوْدِيَ مِنْكَ وَفِحْسِلِكَ حَفَا آيَا الْبَعَيْنِ ٱلْمُعْتَدِ الْلِينِي عَلِيًّا الْمُعِمَّا مُستَعَالِل بِانْصَلِنا يَعِعُ بِواحَدُ مِنْ وَعُولَ مِنَالْعُفِرَ وَالْمِنَا وَالْمِنْ الْمُعْوَرِ وَالْمِنْ الْعَافِيَةِ مِمَّا يَسَعُنِي الطَّلْبُ أَنْ مَعْلِينَ عِبْرُلَا لَّهَ إِلْعَظْتُ ادْفَضَادٌ مِنْ عِنْمِكَ تَرُكُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَدِّ إِنِ أَنَّتُنَى فَاعْتِمْ لِي فَالْ أَحْيَتِنِي فَالْذُفْنِهِ مِنْ قَالِ الْلَّهُ عَ لا غِمُكُ أَرِّمَا لَعَهُ لِمِنْ أَيْدِكِ اللَّمْ عَرَابَ عِنْكُ وَانْ عَبْدِكَ وَانْ السِّلْ حَكْنَى عَلَىٰ الثَّلِكَ وَسُمِّرَةً فِي الْإِدِكِ مَعْقًا وْخَلَّتْنَ حَرَّمَكَ وَأَسْلَكَ وَقَمْكُانَ فِي حَسْنِ ظَنِي الْمِنَانُ ثَفَقِرَ إِنْ وَنُولِي فَإِن كُنْتَ عَقَرِتَ لِي وَنُوبِ فَا زُودُ مَكِّى رِضَى وَقَيْ بَغِي النُّكُ نُلْفَى مَا مُنَّامِدَةِ وَأَنِكُتُ لَرُهُ فِي إِنْكَ اللَّهِ فَاعْفِرْ إِنْ مُنَافِئَ بيُتِكَ دَارَى فَنْنَا أَوَانِ إِفِرَافِ إِنْ كُنَّ أَوْنَ لِي فَيْرَالْ فِي فَنْكَ وَلا عَن بَيْتِكَ كَلْاسْتَيْلِيدِيكِ وَلِأَبُو ٱللَّهَ مُنْ الْحَدَثُ الْحَنْظِينِ مِنْ بَيْنِ مِينَةٌ وَيُوخُلُغِهِ عَنْ بَسِني وَعَنْ شِمَالِي حَنَّى نُبُلِّينِ إِلَهُ لِي كَلْفِنِي كُنْهَ وَاللَّهِ وَعِيالِي فَاللَّكَ وَلِي وَالدِّينَ خَلَقِكَ وَمِنِي ثَمَامُتُ مَعْنِ فَاشْهِ مِنهَا وَاخِح وَقُلْ أَيْمُونَ ثَآلِبُونَ فَالْمِلُكَ ليتنا خابرندة إلى رتبا الجعرة فأذا خجت من السجد فاسجد عند السلجة تتماخج واستقان بشتي بدمع تراذاالادالخروج ويتصدق بالبكون كفارة المله دخلعليه فعالاحامه مزمانهم اورعضلة دعن قال وتبتقيل لكمتعلى

malle .

Whiteler

السَّغَلَاقان وأسي وجمك وعينيك به فان فيه شفآه للعين وقرعن فأحلُّه تقالى واشطيه وسلخاجتك فأن رسولاله صلى المعليد واله قال ماين وسرى دومة من ساه الحيدة وسروعلى زعة من مع الجند في تأقيمار النعط السلام فضل في ما ما ألك واكثر من الصلية في سجدا لنتي صلى السلام فان الصلية فيد الغصارة وافاد خلق المجداد حروث منه فعل الني ال عليه والدوصل في بيت فاطهة طلساال الدم والت نقام مراط عليه السادمون غتالمزاب فانهكان مقامدا ذااستأذن على سولاته صلى لقد عليه والدخل الْمَالْمُ الْوَجَادُ الْوَكْمُ الْوَقْبُ الْوَحْبُ الْوَحْبُ لَأَنْ تُرَةً عَلَيْ فِيمَانَ مُعَمَّا لَمَ مزهندالروضة واختلف فالمضع جها فعال قدعى مدفينة والروضة وقال آخون في سينا وقال فرقة ثالثة ميدفهة بالبقيع والدى عليد اكثراصاً الذنيادقان منالروضة ومنزارها فهذه الماضع الشادتكا ناضل طذاوقف على اللزباية فليقل لا مُنتَنَدُ أَرْتَفَنَا عِاللَّهُ اللَّهِ صَلَقَاتِ قَبْلُ أَنْ عَلْقَاكِ وَحِدْلِهِ لِمَا النَّفَاكِ مِنَا مِنَّ وَرُغْنَا أَنَّا الْيَ الْلِيَّاءُ وَمُصَدِّقَ وَمَا مُنْ لِيُعَ الْأِنَا بِوِلْبِهِ لِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَأَنْ يِدِ وَعِينُهُ فَإِنَّا شَالُكِ إِن كُنَّا وب خشايضاان يبتله اَلسَّلُهُمُ عَلَيْكِ لِمَا يَعْتَ رَسُّولِ أَنَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ لِمَا يَتُ حبيبالله السَّالْمُ عَلَيْكِ لِمُنْتَ خَلِيلِ اللهِ السَّالَةُ عَلَيْكِ لِمَا يَتَصَعِيدِ اللهِ السَّافُهُ عَلَيْكِ يَا بِنِتَ آبِيرِ اللهِ السَّالَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ يَرِمُنَّوَا فَوَالسَّالُهُ فَيَكُ

كاللاش ببقال إبراك يالاللان تليتعالل تعتسن البرتا الإيمان مذ مَا بِلِوْلَكَ بِوَ فَاتِدَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ اللهُ وَحُلُولا شَهِكَ لَهُ وَاشْكُانَ تُحَكّا عَيْنُ وَرَسُولُهُ وَاشْهَدُ الَّكَ رَسُولًا لَيْهِ وَ اللَّهُ مُؤَدُّ رُوعَ إِللَّهِ وَالشَّدُ الَّكَ قَدْ مَلَّغَتْ رِسَالُاتِ وَلِكَ وَتَعَتَّ لِاسْتِكَ وَجَامَنَتَ فِي مَعِيلِ أَقِهِ وَمُنْتَ أَنَّهُ مُخْلِطًا حَتْنَا أَلَ الْيَعْنِ وَالْحَكْرَةِ وَالْحَ المستنة وَّاذَّيْتَ الَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْحِقِّ وَإِنَّكَ ثَلُدَوُنْتَ بِالْخُرْتِينَ دَعَلُطُتَ عَلَ الْكَانِينَ فَبُكُوَّالِهُ بِكِ انْصَالَ شَهْمِ عَلِلْكُرْمِينَ الْحَدُ لِيُوالَّيْهَا سُنْفَدُ الْ بك بينًا لَيْهِ فِي وَالصَّلَالَةِ ٱللَّهُ مَعَ فَاجْعَلْ صَلَّوا إِنَّ وَصَلَّواتِ مَلَّا لِكُتِكَ الْفَرَّةِيُّ وَٱبْلِيا أَنْ الْرُسُلِينَ وَعِالِولَ الصَّالِينَ وَلَمَ لِالسَّمْ الْدِ وَلَا أَصْنِ وَيُنْ سُنِّحَ لَكَ إِدِبَّ الْعَالَيْنِ مِنَالْا وَكِينَ وَالْاحْزِيُّ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَنَمْيْكَ وَآبِينِكَ وَنَجَيْلَ وَجَبِيكَ وَصَفِيْكَ وَخَاصَيْكَ وَخَاصَيْكَ وَصَغَوَاكِ وَخِينًا مِنظَقِكَ ٱللَّهُ مَاعَطِهِ الدَّبَعَةَ النَّفِعَةَ كَاتِدِ الْوَسِلَةَ مِنَالَجِنَّةِ وَالْعَثْهُ مُفَامًا عَمُوهًا بَعْبِطُهُ بِوِلْكَوْلُونَ وَلِأَجِرُونَ ٱللَّمْ تُعَالِّكَ قُلْتَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلُهُ إِنْفُنْهُمْ خَآوُكَ فَاسْتَغَفُّهِ اللَّهِ وَاسْتَغَفَّ كَنُو الرَّسُولُ لَوَحَدُوا اللَّهُ فَأَمَّا رجَمًا وَإِنَّا أَيْنُكُ سُتُعَفِّم اللَّهِ عَلَى وَفُقِ وَإِنَّ الرَّبُّ الْمِ اللَّهِ رَبِّي وَيُّكِ ليغفر ونوبي مانكات النحاجة فاجعل قبرالنبق ملى المعليه والدخلف كقيك واستقباللقيلة وارفع بدمك وسلحاحك فأناد احركان تقضى أتأاء فلفافوف ماللمآء عنالق فائتالنب فاسعه بيراء وخذ برمانتيه ومسا

4 59

فحيًّا بْالْهُ الْمُوالْمُ الْمُتَ قَالَ مُعَلَّا عَبْكُ مَنْسُولُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى قَالِدٍ وَأَنَّكُ فَيَا حَتَّمْتُهُ مِنْ حَلَقِكَ ثُمَّ أَحَرَّتُ مِنَا لَلْهِ عِنَا لَلْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اذَعَتَ عَهُمُ الرِّحِسُ وَكُفَّهِ مِنْ مُنْ الْمُعَمِّرُ فَاحْشُرُ الْمُعْمُ وَفِي نُمُ فِيدٍ وَتَخْتَ لِلْآمِمُ وَلا نُعْرَة بَعْنا دَيْنَهُمْ فِالنُّنا وَالْحِنَةِ الرَّمَّ اللَّحِينَ ويحسانيا والنَّا كلما سجدتا فاندالسجدالدات سيطالتقوى مزاول يوروشهام اهم وسجدالففيخ وسجدالاخزاب فموسجدالفخ وقورالشهداء باحد وتراك مناك وتقول اذاابت صالتهداء السلام عك كمامتريم فيغنم عقبي الماي أَنَّمُ لَنَّا فَهُ وَإِنَّا بِكُرُلاحِقُونَ وَنَعْلُ مندسجِنالفتح لِاصْبِحُ الْكُرُوبِيِّ وَلاَّ ا مُعَوِّ الْصَلَّى النِّفُ مِنْ عَبِي الْمُعَلِّى كَالنَّفَ عَنْ عَيْلُ فَتُهُ وَكُلْبُ وَكُفِّتُ مُولَ عُدُورِ فِهِ مُذَالِكُمَّانِ ثَمَّ الْيَ بِمِلْلِينَ الْكُنْ لِلْمُ الْمُعَالِمُ مِنْ وعلى والحسين ومحدين على وجعفر بريحاء عليهم السادم وتزور مدمناك فأن جورم في كان واحد فاخارشتم فاجدل القرين بديك وقل واستعلى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَعِنَّ الْفُلُو السُّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّالِلْتَعَدُّ فَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ الْخَيّ عَلَامُواللَّهُ إِلسَّال السَّالْمُ مُلِّيكُمُ الْعَقَّاء فِالْمِيَّةِ الْمِنْسِطِ السَّلامُ مَلَيكُمُ اصَّلَ الصَّفَيَّ السَّالْمُ عَلَيْكُمُ اصْلَ لِعَرِي أَشْهُ لَأَنَّكُمْ قَلْ لَكُفْتُ وَتَصَمَّمْ وَصَابَحْتُ ف فايتالية وَكُذِيثُمْ وَالْهِ وَالْتُكُرْفَعُنَامٌ فَاسْتُمُ اللَّهُ الْأَرْبُ الزَّاسُ الْمِيانُي مَانَ كُمَّا مَنْكُمْ مَعْهُ صَدُّ وَانَّ قُلْكُمُ الصِّلَةُ فَانْكُمْ دَعُومٌ فَكَرْجُوا بِا فَانْمُ فَلْمُ ظُلًّا كَانْكُمْ دُمَّا أَرْحُوالْنِينِ وَأَنْكَانُ الْمُرْضِ لَمْ تَزَالُوا بِيَنِي الْفِينِسْفِكُمْ فِأَصْلابِ كُلِيكُمْ

النِتَانُ فَنَالِ بُنِا وَاللَّهِ وَمُسْلِمِ مُلْكَ كُلِّتِ السَّلَامُ عَلَى إِلَى اللَّهِ السَّلَامُ اللَّهِ عَلَىٰكِ السِّيَّةَ مِنالَهِ الْعَالَمِينَ وَكَالْمَ فِي كَالْمُ خِي السِّلَامُ عَلَيْكِ الدُّفَّةَ وَلَيْفَة وتفر الخافي يفد مستما والقد السلام عكبلون الأقر المستوية الحسين ستيقه شباس اَمُ لِلْهُنَّةِ اِلسَّالُامُ عَلَيْكِ النَّيْمَ السِّينَةُ الشَّهِينَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ النَّهُ الرَّفِينَةُ النَّ فِينَ السَّالَمُ عَلَيْكِ النَّهُ الْفَاضِلَةُ النَّكِيَّةُ السَّالَمُ عَلَيْكِ النَّهُ الْعَيْدَاءُ الْأُفِينَيُّهُ الشَّلَامُ مَلَيْكِ إِنَّهُمَّا النَّبِيُّ اللِّينَةُ السَّلَامُ مَلَيْكِ أَبُّنَا ٱلْحُدَّثُ الْعَلِيمَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيُّهُ ٱلْظَلُومَةُ الْعَصْرَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيُّهَا ٱلْمُسْطَعَةُ الْفَهُونَةُ السَّالَامُ مَكَيْكِ لِمَا فَاطِئةٌ بِنَتَ رَسُولِ اللهِ وَيُحَمُّدُ اللهِ وَبَرَكَا مَهُ مَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى نُوْجِلِ وَبَدَيْكِ الشُّدُ أَنَّكِ فَدَحَيْتِ عَلَى بَنْ مَرِيكِ وَأَنَّ فَ سَّلَخِ فَقُلْ مَثِّرِيمُ وَلَا لَهِ مِثَلِّيا لَهُ عَلَيْ قِالِدِ وَمَنْ جَفَاكِ فَقَدْ حَفَا رَسُولًا لَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِّينَ وَظَعَلِ فَعَدَ تَظُعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِّلاِّيكَ يَضْعَةُ مِنْهُ وَرُوحُهُ النَّهِ وَيُوجُنِّكِ وأَشْهُ داللَّهَ وَرُسُلُهُ وَتَلَدَّ يُكُنُّ أَنِّ فَأَخَ عَنْ دَمَيْتِ عَنْهُ سَاخِطُ عَلَى مَنْ مَخِطِتِ عَلَيْهِ الْسَرِّي مِنْ سَرَاتِ مِنْهُ مُوالِمِنْ واليت الماديل فاديت المنفض المنافض محت المناحبة وكفى بالموشينا وكسيسًا وَخُاذِيًا وَشَيْرًا بْمَ صَلَّى فِل الْبَقِ عِلِيهِ السَّلامِ وَالْأَيْمَةُ عَلِيمِ السَّلَّةُ فاخااردت وداع التبق مفل تدعيدوالدفائت قر بعد فاغان سرايك فودعه واصع شل اصعت عند وصوالت وعل اللم شرك يتعلد أخ المبدو رِيَّا رَدِّ وَيْنِ مَيِّكَ فَانْ تَوَقَّ تَنِي فَيْلُ وَلِكَ فَإِنَّ اشْدُ فِي مَا يَعَلَى الشَّدُ عُلَيْكِ

The Silve

لديكرقطن جة بناسكما كاعلمدالة مالدعي فريع يشرقال معتاياته عليدالتكام يقولهنا في قرالح ينعليد الشاة م يورعرفة بعثد الله يورالقيد ثيل الفؤاد سنظلفك لأبيعيالة على السلام الدين فالخر فاعرف عنقال عليه السلام فقال حسنت بالشيهن كاله يورعرفة عارفا بحقة كشالقة له الفيجة والفصن مبعدات سقبلات والفيزوة مع تيموسل والماجعل ومعتايات بنظيان عزاب عدالة على الشاؤم فال زياد الحديث بزعل عليهما المشاوم يوفية كتباله عزوجل له الفالف عبة معالقاع عليه التلام والف الفصع مرسولات صلى تعطيه والدومق الفي الفياسة وحلان الفي الفي سيل السيماه المتدع المستين الن بعدي وقالت للكذكة فلان صنابي ذكاء السن فوق عمد وستى الأنع كروسا ويدوى على فاسلط عن بعض اصابه عن اليمبالله عليه فالمانا فه عزوجل بدأ بالفل إلى زواد ترالح سن على السّاوم عشية عرفة أصل عرفات قالقلت قبل نظر الحامل لموقف قال فع قلت عكيف داك قالكان في الملك الادني ولس فه في الادنيا وروي عيالة ن كان قال البعيدالة عليدالت لام النالة تنجل أنفارة الحسين عليدالت لام قبل علم فا ويقضح المجدوين فلهدون بم والشعمم فيسآ المدتم أيا علم فاستفيعل بم ذلك وردة ويعالش معزا وعباه عليه السادم فالهن فاللحسير يورعرفة عارفانحة كشاله الفاجة مقولة والفاص مرون ومعافراني عنان عنا بيعيدا متعلى المستلام قال نارالحب بنعل عليما السلام ليسلة

وَيَعْلَكُمْ مِنْ الْحَالِمُ الْمُعْمَاتِ لَا تُمَاتِكُمْ خَالِمِكَ الْمُعَالَةِ وَلَا تُعْلَى فِيكُمْ فِينَ الأهالة طيئم وظاب منبت كم من بلم علينا ديان الدين فيملكم في سؤت أذِن الله انْ نُوْعٌ ثُنِيْكُ نَبِالْمُهُ وَجَعَلُ مَا لُا تَنَاعَلِيْهُ وَلَيْبَ خَلَقْنَا بِإِلَى مِعِلَىٰ ا ولا يَكُونُ وَكُنَّا عِنَاهُ أَسْمِينَ بِعِلْمِكُمْ أَنْوَرِي بِغِضْلِكُمْ مُعْرَفِينَ بِغُسْ بِغِنَّا إِيَّاكُمْ وهلامقام مناكبة وأخطآ واستكادة وأفتر بإجنى وتعابيقا بيوالخادم وَأَنْ يُسْتَقِينُ كُمُ مُسْتَنِينًا لَعُلَمُ مِنَ الدِّفَ وَعَلَى فَا إِضْفَاءَ فَقَدُ وَقَدْتُ وَاللَّهُ مِنْ وَوَالْمُولِ الْمُورِي عُيلًا مِكُلَّ شِي النَّ الْمَنْ مِا وَقَقْتُ وَيَعْفَا مُونَ عكيم السلام إذ مدّة عنهم عادك ومجلها بمع في عد واستخففا بعقيد وَمَا الْهَا إِلَى مِنْ الْمُنْ فَهِ كُلْ مَنِ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْ مَعَ أَفَّا مِ حَصَّفَهُمْ عِلْ مُنْفِئ بِهِ فَالَ الْحَلَا إِذَكُتْ عِنْدُكَ فِي مَعْلَى مُنَاكُونًا مَكُتُوبًا وَلا عَرِينِي مَا يَجُوتُ كَلا تخبِّ بن فا دعَوْتُ ثم مَّ مع لنع لنف العبب فا ذا ردت و داعم فعل السَّالْةُ أُ عَلَىٰ لَمُ إِنَّهُ اللَّهُ وَتَحَدُّ اللَّهِ وَتَرَكَّا تُهُ آسَتُوهِ عَكُرُ اللَّهُ وَأَقْلَ عَلَى اللَّهِ ا التَّا بانِيدِ مَالِدَسُولِ وَبِاحِنْتُ مِهِ وَوَلَلْتُ عَلَيْ ٱلْلَمْتَ عَلَكُ الْكُمْ تَعَالَمُهُ فهادع المعكثرا وسله الاجعله اخالسدين زيارتهم صفاعك محضويالي وقدد على الد قراك مسيط السال الد مورودة فيفنان عض فأن ا ذلك فضالككيرًا بعث بشير للهمأن فال فالإوعبدا فعد عليد السلام بالشيرات اذااق قبرالحسين على السادم في يورعرفة واغتسل في لفرات م توجه الدكت

10

e life L

يقع في يدى كل سنة بالقهابه على الحج قال فاذا لرسينًا لك فأت فبر الحسير على الم فانه يكتُ النجة فاذاله تالعم ولرسِّناك فات والحسب على السلام فأنَّه مكت الناصن وروى مرون بخارجة قال قال العاب عبدا تسعل المتلام ياهون كرججت فالقلت تسعفش عجة وتسع عشق عن قال فقال لوكت أسمساعشري كُنتَكُ ذَادَلَكُ مَن بَعَلِ عِلِيهِ السّلام فَأَمَّا مَا يُعْالُ مِنْ كَالْمُ فَاكْثُ مَا أَنْ وقدذكر فاطرفا مزفلك فكتاب الزبايات وفست الأحكام وتذكرهمنا بعفرفاك مالابتمنه ردى لناجاعة عنافيه بلاف محاربا حديثهما تقبن فضاعه ويفك بنهمان الجالعابيه عزجت صغان فالاستأذنت الصادق عليه السادم ولانالله بنعليه التلام فسالته انترفن سااعه لعليه فقال بإصفعالهم للنة أيام قبل خوجك وافتسل فياليوم القالث تم اجع الياناهلا تم قسل اللَّفُ مِن السِّنَهِ عِلَى الْيَوْرَاهُ لِي وَنُفْسِي وَاللِّي وَوَلَدِي وَمَنْ كَانَ مِنْي سِبِيل مِنَالُونِينِ الشَّامِدِينِمْ وَالْعَآمِدِ اللَّهُ مَصَلَّا الْمُعَدِّدِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَقَلَا عِنظِ الأيانِ وَاحْفَظُ عَلَيْنَ اللَّهُ مَا إِخْلَنَا فِحِرْزِكَ وَلا سُلْنَا فِمُ اللَّهُ عَلَى وَلا تُعَيِّرِ مَا بِنَا مِنْ عَافِيَتِكَ وَيَدْنَا مِنْ فَضَلِكَ إِنَّا النِّكَ لَافِيْوَةَ ٱلْمُسْتَعَلِقِهَا عَفْ بِكَ مِنْ وَغُنّا وَالسَّفِي وَمِنْ كَأَبَةِ الْمُنْقَلِّ وَمِنْ مَنْ الْمُنْظَى فَإِلْا هُلِ وَلْلّالِ وَ الْوِلَهُ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ الْحَادِةَ الْحَيَانِ مُثْرَةَ الْغُفِنَ وَالسَّامِنْ عَنَا مِنَ الْاللَّكَ لَاجِنُونَة وَانْتِارِنْ لِدُنكَ رَحَةٌ لِنَّكَ عَلَيْكِيِّ فَيْ مَلَيْ فَاخَالِقِت الفرات يَعْتَى القادة هليه السلام بالعلقين فعل الله متما أنت خُرُون وَقَدَ إِنْ وَالْحَالُ

وثلاث عنوله ما تعدد وما ما قد قال القالية المنافعة المناف معط عم الحسن العن معنا بي عبدالله عليه السلام قال معتديق لا داكان في نطراة بفال إلى ذار قرالحسين والتعلم السلام نقال بيعما مفعل الكم المنى ولايكت على عد بنه ون سبعين يومان يور منصف ف الدمان عن والعداليما قال خلت على يعبداته عليه السلام فقال في ما رفاعة الماجحة العام قال قلت جلت فعال مكان عندى مااجح به ولكنى تخت عند قرالحسين بنعلى السلم نقال لى يارفاعة ما تقرب ع آكان اهل تى فيدلى التي اكر ان يدع النّاس الحريقات عديث لابلع زيارة قرالحسينا بما تم كت الاص وسكت طويلا ثم قال ضرف ابي قا منحزج الحقال المستاعل المالة عادما والمالة على المناطقة المناعدة المناطقة ا والفعالت عنديان فكتبله الفتجة والفعن مع بتى اودعى بنى وروي المجمة الملاقال مستاباع بالقطيد السلام يغول معرف مندقير المسينعليت المبع وسفرا ولكن يجع ويدا ملقان ومعد ابن يم التمام التمام السادي قال منادل المسين عليه السلام اوقال نادليلة عزية الضكر بله واقام بعاضي فم يَعَرِضُ وَفَاء السَّرِّسَة عَيْسَنِ وَهِ الْعِلْقِ النَّالْ وَعِمَا لَهُ عَلِيهِ السَّادُ منع وعندة الحسن على على السلام نقد شده وفق خان برساية ال قال لي المعدالة عليه الستادم بإحثان اذا كان يوم عرفة اطّلع السّعل واللحيين بنظ عليماالسلام نقال ماستأنغوا المل فعَدَعُو كُوروى عداته عِيلة الأنبارى قال خلت على يعبدا تقعليه السلام فقلت له جعلت فعال أقدليس

الفذ فيوالَّذِهِ مَنْ فَالِمِنَّا وَمَا كُنَّا لِمُنْتِكِهُ لَكُا أَنْ مَرْ خَالَهُ لِمُنْظِمَةً وَتُ رَسُلُ فَيَا بِالْمِيِّ مُرْفِلِ اللَّهُ مُلِيانَ لِإِرْسُولَ الْفِالسَّلَامُ عَلَيْكَ لِا بَنَّ اللَّهِ السَّالُ مُلَيْكَ الفاخَ النِّينِ السَّلامُ عَلَيْكَ لِاسْتِكَالْرُسُكِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ لِاحْتِبَا الْمُالسَّلُهُ عَلَيْكَ يَاامَيرَ الْفُرْيَنِينَ السَّالْمُ عَلَيْكَ بَاسْتِيدَ الْوَصِينِ السَّلَامُ عَيْنَ لَا فَآكِية الغرالمُعَيَّدِينَ السَّلَامُ عَلَى فَاطِئةَ صَيْدَة شِاءَ الْعَالِدَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْمَ مِنْ وَلَوْلِكَ الْسَلَامُ عَلَيْكَ لَا وَمِنَّ أَيُولِلْهُ مِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْمَا الصِّلَاتُ التَّهِيْدُ السَّلَامُ عُلِيَّةً لِإِمْلِيَّا اللَّهِ الْعُمْدِينِ فِي مُنَا الْقَارِ الشَّهْ فِإِلسَّا لَمُ بَا مَلْأُيْكَةَ وَقِهَا لَحُدِيْنِ مِتَهَ لِكُسُنِ عَلَيْهِ السَّلَّهُمُ السَّلَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ لَبَيَّا عَامِقَيْت وَيَعْ إِلْكِنْ وَالنَّارُ مُم تَعَلَّى السَّلَامُ عَلَيْكَ يُلَّاكُ مِنْ السِّلْوَ السَّلَامُ عَلَيْكَ كَالْف وسُولِاللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاانِيَ إِيرِالْفُنِينَ عَبْدُكَ وَانْ عَبْدِكَ وَانْ اسْتِكَ المغنى الرق والتارك الخلاف مكيكم والفالي لوكتيك والعادى لعِنْ وَكُم تَصَلَّهُ حُرَيْكَ وَاسْتَحَارَ مِنْهُ لِكَ وَتَوْرَبُ النِّكَ مِنْهِ لِكَ وَآوَخُلُ لِا أَلْهُ وَآوَخُلُ لِا رسُولَ اللهِ عَادْخُلُ إِنِّيَّ اللهِ عَادْخُلُ إِلاَّ مِنَ الْمُرْسِينَ عَادْخُلُ الماسِيِّكَ الْوَصِينَ مَّا دَخُلُ لِإِفَاظِيَّةُ سَيِّدَةُ لِنَاءِ الْعَالَيْنِ عَادْخُلُ لِأَسْفَلَا قَ لِالْمَاعِبَلِ لِلهِ مَادْخُلُ المولائ كالن سول الله فأنخشع قلبان ودمت منك فيعادمة الأدن فاخل مُمَّ قَلَ الْكِنْدُ اللَّهِ الْوَاحِيالْ كَمَالُولُو المَّمْدِ الَّهُ عَمَا فِالْحِيْدَ لَ وَحَقَّى فِي أَيَّك وَسَرَّ لَ يَصْدُلُ مُ مَا لَا مِالْعَبُ وقف رحيث بل الرائرة قالتُلاَمُ مُلِّيلًا يَا فَارِتُ أَدْمُ مُنْفَيِّ اللّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَارِثَ مَنْح بَيْ إِلْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ لَا فَأَوَّ

وَأَنْتَ سِينِهِ ٱلْرَمْتَعْسُوهِ مِأَنْضَلَ مُرُدِو وَتُعْجَعْلَتَ لِكُلِّ لِأَرْمُكُولَامَةً وَلِكُلِّ فَإِند غُفَةً فَأَسَالُكَ أَنَا يَخْفَلَ عُفِيّا لِيكَ فَكَالَ مُفَّبِّتِ مِنَالنَّارِ وَقَدْفَصَلْتُ وَلِيَّكَ فَانْ عَلِيْكَ مَعَفِيْكَ وَانْ مَفِيْلَ وَخَيْلُ وَانْ غِيْلَ وَحَبِيكَ وَالْ حَبِيكَ اللَّهُ مَا فَكُرْسَعِي وَارْحُ مَدِي إِلَيْكَ سِنْرِينِ سِنْ عَلَيْكُ بَلْ لَكَ الْنَ عَلَى إِنْ حِمَّلْتَ لِيَالَبِّ بِلَالِي ذِيَارَتِهِ مُعَمَّفَ مَنْ لَهُ وَحَفِظَتَى فِاللَّهِ لِكَالَّمَا دِحَنْ كَلُّغَتَى مِنْنَالَكُمَانَ ٱللَّمُ مِنْكُ الْمُدُّ عَلَيْمًا لَكَ كَلِّهَا وَلَكَ الشُّكُوعَلَى يَزَكُ كِلَّما تم اغتسل من الغرات فان إلى حدثى عن الآنه عليهم السّاوم قال قال دسول القصلي عليه والدارًا بخصل الحسين فيتلجده على المخالف الذات فن الاعتال الغرات تساقطت خطاياه كهشة يوروليته امة فاذااغتسات فقل في عسال الييس وَاللَّهِ ٱللَّهُ مَا حِلْدُنُونًا وَكُفُونًا وَعُرْنًا وَشُمِاءً مِن كُلِّ فَآءٍ وَسَيَّمٌ فَأَفَةٍ وَالْمَا الله تركمين بدينك فأشخ بوصنه وسيل بدائري فاذا فرغت من ساك فأ ث بن طاه بن خارج الشوة ومواليكا فالدي فالعامة وقل و فالأرض قليُّما وجنات راعنا يدرع ونخيل منان وغيصنوان يسقى مآء واصدر تفضل بعضمالى بعض في الأكل فأذا وعت منصاديك فتحه نحالحا يروطيك السكينة والوقار ويقرخطاك فاتاله تعالى يكت الدبحل خطن حمة وعن وسخاشما ظبا باليار فاكتربز التكبيط الشليل والشاآء على لقد عزوجل والصابة على النتي سلى لقد عليدواله والقبلة على ليسترضا ولعن قتله والمرآء تمزاسة فالنعليه فاذا الت البالحار فقف وقل أَشْ ٱلْبُرُكِيِّ الْأَكْمُ لِيَرِكُيُّ وَسُجَانَا لَهُ كُنُّ أَصِلَّهُ

J'a

انْ يُعْلِي كُلُ مُنَّاكُ وَالْ يُحْلِدُ عَلَى يَعْلَى عَكُمْ فِلْلَّهُ إِلَّا كُلُاحِيَّ فَمْ فَصَلَّ وكسين عند اللَّوَا فَأَفِهَا مَا اجبِتِ فَاءَا وَحْتَ مِن صَلَّمَاتُ فَعْلَ ٱللَّفُ يَرَافِ صَلَّيْتُ وَذَكَتُ وتتخذف لك وعَدَل لاشركِ لك يا ألا الصَّلَوْ وَالْكُوعَ وَالنَّجُودُ لِيَكُونُ إِلَّهُ الدّ انْفَنَكَ السَّالِم وَالنِّينَة وَارْدُوْ عَلَيْ مِنْمُ السَّلَامَ ٱللَّفُ مَدوَهَا نَانِ الرُّفَنَانِ مَيُّنّ يَجَالِ وَكُن كُلُتُ مِن عَلِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱللَّهُ تَرَضَلُ عَلَيْ مَعَلَى وَتَعَسَّلُ مِنَى وَأَجْنَ الْمُؤْلِكَ الْمُفْسُلِ مَدِّي وَمُواتِيْ فِيكَ وَبِي وَلِيْكَ الوَلِيَ الْمُؤْنِينَ مُعْتَ وسرالى بجل قبر الحسين عليد السلام وقف عند مأس على بن الحسين عليهما السكة وقل السَّلامُ عَكَيْكَ مَّا بَنَ رَسُولِ اللهِ السَّادُمُ عَلَيْكَ كَانِ يَغِيِّ اللهِ السَّادُ عَكَيْكَ يَانْ اَبِهِ لِلْوُنْ فِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فِي لَكُ يَ إِنْ لَكُ يُعِ لِلْفَصِيدِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ايَتُكَ النَّهُيْ السَّالَامُ طَلَيْكَ الْفَالْطُلُورُانُ الظُّلُورِ لَعَنَا اللَّهُ أَتَهُ فَتَكُنَّكَ وَلَعَكُلُكُ النَّهُ ظَلَتَكَ وَلَقَنَ اللَّهُ أَمَّةُ مَعِمَتْ بِذِلِكَ ثَمِّنِينَ بِهِ مُ آنكِ عِلْجَ بِعِ فَعَبَ لِهِ قُل السَّالُهُمْ مَلَيْكَ لِإِوْلِيَ اللَّهِ وَإِنْ وَلِيهِ لِقَدْعَظُيِّ الْمُهِيُّ وَجَلِّ الرَّبِيَّةُ بِلَحَكَنُا وعلى عالسلين فكعن الله أمَّة عَسَلتَكَ فَأَمَا الْفَاللهِ وَاليَّكَ سِمْم عاجع الباب المتعند مجلعل فالحسين عليها السلام فرائد الحالشيا وقسل السَّالُمْ مَلَيْكُمْ لِالْفِلِيَاءَ اللهِ وَأَجِنَّاءُ السَّلَامُ مَلَيْكُمْ لِالْضِفِيَاءَالْهِ وَأُودَاءً السَّادُمْ عَلَيْكُمْ لِانْضَارُهِ مِن إِنْهِ السَّادُمُ عَلَيْكُمْ لِانْضَارُ رَسُولِ فَو السَّلَامُ كُمُ النَّفَا وَالْمِيلِلْوُنِينِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ لَا الْفَارَةُ فَالْحِيَّةُ سَيِّرَةِ لِنِا وَالْعَالَمِينَ

إِيمُهِمْ ظِيلًا شِهِ السَّالُهُمْ ظَيْلَتَ لِإِنَّادِتْ مُولَى كَلِيما أَعِدَالسَّالُامُ عَلَيْكَ لا وَتَعْلِقُ دفع الله السَّلَامُ عَلَيْكَ يُا فَارِتَ مُعَيِّمَهِ فِي السِّلَامُ عَلَيْكَ يُا فَارِتَ كَمِي الْفُرْيِنَ وَلِوَاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا بَرَتُ مَثَلِ الْمُنطَى السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا بَرَعَلِ الْرَشَى السَّلَامُ عَلَكَ بَانِ فَالِمِنَّ النَّهِ لِلْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَابِنَ ضَبِيَّةُ الكُّبْرَى السَّلَّمُ عَلَيْكَ لانات اللهِ وَانِيَ ثَامِ وَالْمِنْمَ الْمُنْفَدُ أَشْدُ أَنَّكَ قَلَاكُتُ الصَّلَقَ وَالْمُتَالِكُونَ وَالْمَنْتَ بِالْغُرُهُ فِ وَهَيَّتَ عَنِ النُّكُرِ وَالْمَعْتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَتَّى النَّفَالْيَعْيِنِ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً وَلَيْنَ وَلَعْنَ اللَّهُ أَنَّهُ ظَلَتُهُ لَا يَلَعَنَ اللَّهُ أَنَّهُ سَمِعَتْ بِمِالِكَ وَفَكِيتُ بِدِ لِلْمَخْلَعَا لِالْمُ عَبِولِهُ الشَّكُ اللَّهُ كُنْتُ فَمَّا فِلْأَصْلَامِ النَّا يَعَوْمَ لَاخْتُمَ الْكُمْتَعَ أَنْتُ لَك الحامِلَةُ بِأَغَاسِنا قَلَمُ لَلْهِ لَكَ مِنْ مُلْقِيّاتِ ثِياهِا فَانْشَدْ أَنَّكَ مِنْ مُعَامِ الدُّخ فَأَذَكَانِ الْفُنْسِينَ وَأَشْدُ أَلَكَ الإِمَامِ الْبَرُّ النَّيْقُ الْفَيْ الْوَكِيُّ الْعَادِ بِالْمَعْدِيث عَلَامُ لِالنَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَتَلَاكِكُ وَانْفِياءَ وَرُسُلُ الْوَيْلِمُ مُونِ وَإِلَاكُمُ موفئ ويتراجدين وتخايت على فكلى لقل كمرساك وأدى لانوكر سبع صكفات العليكم وَقَالَ وَاحِكُمْ وَقَلَ إِجْنَا وَلَمْ وَعَلَى إِجْنَا يِكُمْ وَعَلَى شَاعِيكُمْ وَعَلَى عَا شِيكُمْ وَعَلَى وكُلُّ بِالْمِيكُمُ مُ أَنْكِ عِلَى الصِّرِقِ لِلهِ وعَلَى بِأَبِي أَنْتَ وَأَنِّي مَا بِنَ رِسُولِ اللهِ بِأَجِ أَنْتَ وَأَى الْمَا مِنْوَا لِمُولَقُدُهُ فَطُهُ عِلْمُنْ الْمُنْتُ وَجَلْعِ الْمُعِبُ عَلَيْنَا وَقَلْ كُمُ اللّهُ فالْكُوفُوا فُلَعَنَ اللهُ أَمَّةُ النَّرَبُ وَالْمِنْ وَقَيَّاتَ لِقِينَالِكَ الْمِنْ يَا أَلَّا عَلَا لِهِ فَصَدَات حَمَّلُ وَأَنْدُ الْمُتَمَّلُونَ الْمُأْلِكُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا اللهِ الْمُؤْكِ

地門

سَكُنَ مُعَنَّلُ كُرُ وَمَلَّتِ مُنَا يَعَلَّمُ وَمَنَّتُ وَمَقَّتُ الْجَنِيِّمَ الْمَلَكُمُ لِمُنْ كَالْمَا عَلَكُمُ فِاقُ إِلَى وَمِلِ اللَّهِ وَيُومِ الْمُشْرِ وَيُومِ الْمُشْرِطِافَ مَلِيَّا مُنْ مُنْ لِلْعَمْ إِلَا شُخّ الأنبياة والرسكين والشكاة والعاليين وتخبئ اوليك رفيقا فالاعرف ولد الحسي عليه السلام فادع مبعاء الوقف الدفي فيتاكن اوما يقور تعالم فادع زمارة المعامع تماشختي أن سَهَ كَالْسَاسِ بَعِلَ مِمَّ الْمُعِلَى عَالِمَا مِن عَلَى عَادَاتُهُمَّ على بالتقفة وقل سَلامُ اللهِ وسَلامُ بِلَا يُكْتِ الْقُرَّبِينِ وَابْنِيَآتِهِ الْرُسُلِينِ وَعِبْادِوالسَّالِينِ وَجَيعِ النُّهُمَا وَالصِّنْجِينِ الزَّاكِياتِ اللَّيْسَاتِ فِياتَفَتْدَ وُمَّوُحُ عَلَيْكَ يَّانِ الْبِرِالْوُرْيِينَ أَشْدُ لَكَ بِالضَّدِينِ وَالشَّلِمِ وَالْوَفَاتِ وَ الضيعة لِخِلَفِ النَّبِي مَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَالدِ الْرُسُلِ وَالشِّهِ الْنَهَبُ وَاللَّهِ لِإِلْمَالِ وَالْوَمِيِّ الْكِيْعِ وَالظَّلُو الصَّطَعَ لِي تَخْزَالَ اللهُ عَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ فَالِمِيَّةُ وَكُنْ أسرالة ونين والمتن والمنتن وانضك الجزاة بامترت واستبت والمنتفيع عُقَبِي الدَّادِلَعَنَ اللهُ مِن مُثَلَّكَ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ صَلَحَقًاكَ وَاسْتَخَفَ عَرِيدُكَ وَلَعْن اللهُ مَنْ طَالَ بَيْنِكَ وَيَنِي الْمَ الفَرْاتِ الشَّهُ اللَّهُ فَيْلَتَ ظُلُومًا وَإِنَّ اللهُ مُؤُلِكُمْ لما وعَلَا حِيثَكَ مَانِ البِيلِ فُونِينَ وَعَلَى مِنْ لَكُمْ وَانَا تَابِعُ لَكُمْ وَيُعْلَى لِكُمْ المعدادة ومرحة الحاكين تعكم عكم المع علوك النام والأوكم سِتَالْوُسِينَ وَمِنْ فَالْفَكُمْ وَقَلْكُمْ مِنَ الْكَافِرِيِّ فَتَكَالُهُ أَنَّةٌ فَتَلْتُكُمْ إِلَا يُهَبّ كَلَّالْمُ مُنَّا مَا حَالِكُ عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِحُ الْمُلِيع

السلام كليكم الانضارا أبافقها لحسن برعيا أوتيات أجع السلام عليكم لاانضاري عَيْلِهُ إِي إِنْتُهُ فَأَعِلِبَتُمْ فَطَابَتِي لَاضَ الْبَيْ فِيا دُوْنَتُ وَفُنْ مَ فَهُا عَظَمًا فَأَا كُنْ نَعْكُمْ فَأَفْنِهَ مَعَكُمْ مُ عِلل عندل مالحسينعليه السّلام واكترس الدعاء ال وَكُوهُ إِلَى ولولدك واخوانك فان مشدولاترة فيه دعن ولاسوال ما ثل فاداأت الخاجج فأنكب فولفع فالسَّالَامُ عَكَيْكَ يَامَكُهُ يَ السَّادُمُ عَلَيْكَ لِاحْجَدَ الْعِلْسَكُهُ عَلَيْكَ إِصْغَنَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ إِخَاصَّةَ اللهِ السِّلَامُ عَلَيْكَ إِخَالِصَةَ اللهِ السُّلُهُ عَلَيْكَ لِالْمَبِغَالَةِ سَلَامَ مُودِعٍ لا قَالِ كَلاسَيْمُ فَإِن أَضِ فَلا عَن سَلالَةٍ وَإِن أَيْتُ فَلاعَنْ سُودَظُنِ بِأَ دَعَدَالْهُ الصَّا مِنَ لاحْتَكُ اللَّهُ يَا يُولا يَ أَجِرَالْمِنْدِ فِيلِياً إِلَى وَلَدُوْ الْمُعْوَدُ الْمُسْتَعْمِكَ وَالْقَاءَ فِحَمَلَ وَإِيَّا وَالْمَالُ الْنَافِيمِنْ إِلَى وَإِنَّا مُ ين ولكِكَ رَبِيعَكُمْ فِي النُّنيَا وَالْمُخِيِّعِ مُمَّةً واخِج ولا قُلْظُولِ وَالرُّسْرَةُول الْمَا لِيُورِّالِ الْمُعِمَّدُ مَنْ عَنِيفِ مِن العَيْمِ فَن اللَّهِ مِن السَّامِ مِن الرَّان ال كتباته له بكآخطي مائة الفحسنة ومجعنه مائة الفسيشة ودفع لدمائه درجة وقضل مائة الفحاجة اسلما القدان برجوعه عزالناد وكانكناستشد النَّالِي السَّالَامُ عَلَيْكُمْ إِلَاضًا وَيُرْسُولِ فِي بِنِي مَا بِقَيْتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَآمِاً وَوَأَ وَكِيْ أَمْ فِعَلَكُمْ ايْ مُصِيبَةٍ إِمَّا ابْتَكُلَّ مُولًا لِجُنَّةٍ وَالْ تُحْلَهُ لَقَدُ مَنْكُ وَخَصَتْ وتجلت وعت سمينتكم الما بكراجيع والمركز كرفيط مخنعن والماجم لصاك مانف مَيِّ الكُمْ لِمَا اعْطِيتُ وتَقَيُّ الكُمْ مَا بِعِجِيتُ وَلَقَلَ لَكُمُ الْكَاوَيُكَةُ وَحَقَّتْ بِكُرْ وَ

عَلَّةِهِمْ فَاتِيْ رَضَيتُ بِذَٰ إِلَّهُ وَصَلِّعَلَّ عُلَّهُ وَالِهِ وادع لنفسك ولوالديان والمرضين والؤمنات مُراجع المستملك يُرفيك الماع فاذارد تاد تودعه فعف كوفة غائنا وللاذ الم يعرض مقبله بوجار وتعول السلكم عكيك الموكيك في السلكم عَلَيْكَ لِاتَّاعِبَلِاللهِ النَّهَ لِحُنَّةُ مِنَالْمَنَاجِ عِنْهَ ٱلْمَانَ الشِّرَافِ عَيْهَ لَا فِيعَلِكَ وَلاسْتَبْلِهِ مِنْ سِوَالَ وَلا مُؤْثِرُ عَلَيْكَ غَيْلُ وَلا نَاعِيدٍ فِي فُرْ إِنَّ وَمُدْحِبُ سِتَفْسِي الْحِدَةُ أَنِ وَتَرَكُّتُ الْمُفَلُّ وَالْأَوْطَانَ فَكُنْ لِي شَفِيعًا يُومَ طَاجِي وَفَعْرِي وَفَا فَنِي يُومُلُا يُعْنَى عِنْ طَالِيهِ وَلَا وَلَنَّهِ وَلا حَبِّي فَلا حَبِّي أَشَالُ اللهُ الله تَقَدَّ عَلَيَّ فِإِنَّ مَكَا بِكَ أَكُّ يَعْمَلُهُ أَخِرَالْمَنْ يِنِي وَيْنَ مُجْعِلَ أَلَالُهُ اللَّهُ ٱلْجُ عَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْمُلْمُلْمُ اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يَعْلَهُ وُخُوًّا لِى وَأَسْأَلُ الشَّالَّةِ فَإِلَانِ مَكَا نَكَ وَهَذَا فِي لِلشَّالِمِ عَلَيْكَ وَلِزْ إَنّ الكاك الأيدون خضكم وترنبق كافقتكم فالجيان تع الآلك العالجيب السَّلَامُ عَلَيْكَ لِاصْغَنَّ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلِي عَدِّنِ عَبْدِ اللهِ حَبِيبِ اللهِ وَصَفَيَّ اللهِ وَآمِينِهِ وَرَسُولِهِ وَمَسْيِلِ النَّبِيِّينَ السَّلَّامُ عَلَا مَعِ الْفُرْسَيِينَ وَتُحْتَ رسُولِ رَبِيالْعَالَمِينَ وَفَاتَنِيوالْغِرُ الْعُجِّلِينَ السَّلَامُ عَلَىٰ كَأَيْتُ وَالْمَاشِينِ الْمَدِينِ السَّلامُ عَلَى فِإِلْمَا يُرِينِكُمْ وَيُحَدُّ اللهِ وَبُرْكِانَهُ السَّلْمُ عَلَ مَلَةَ يُكِيَّزُ الْبَا فِينَ الْفَيْمِينَ الْسَيِّعِينُ الَّذِينَ هُمْ أَيْمِ اللهِ مُعْيِمُنَ السَّلامُ عَلَيْنَا وكل إدالة القالقالجين والخارية فيورت العالمين تمان الحالة بسب بعد اليمني وقل سَلامُ اللهِ ومُسَلَّامُ مُلَكَ يُكِيِّو الْمُرِّيِّيِّ فَأَنْمِياً عُوالْمُرْسَلِينَ وَطِيادِ والصَّا

فَوْ وَلِمِ مُولِدِ وَكِوْمِ لِلْأُولِيْنِ وَالْحَسَيْنِ وَالْعُسَيْنِ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْك وَيَحَدُ اللَّهِ وَيَرِكُا مُنْ وَيَغُونُهُ وَعَلَى رُوحِكَ وَيَدَّلِكَ أَشِيلُ وَلُشِيلًا لَهُ ٱلْكَضِّيد عَلَيْنًا مُتَوَالِكُ مِنْ وَالْجَامِدُونَ فِي سَبِيلِ الْقِالْنَا مِنْ لَهُ فِجَادِ الْمَاآتِ الْبَالِعَيْنَ فِي ضُرِيَّ أَوْلِيا آيُواللَّهُ أَوْنَ عَنَ اَحِبًّا ثِيهِ تَجْزَالَ اللَّهُ أَنْفَ كَالْجَزَّةِ وَأَوْفَرُ جَلَوَا كَلِهِ مَنْ يِبْيَتِ وَاسْتَجَابَ لَهُ دَعُونَهُ وَاطْاعَ وَلا قَالَنِ وَأَشْدُه أَنَّكُ عَدُ اللَّغَتَ فِالنَّهِ عَنْ وَالْعَلَيْتَ عَايَةَ الْجُنُورُ وَتَعَثَّلَ اللَّهُ فِالشَّمَا آمَ وَجَعَلُ رُحَكَ مَعَ انْوَاجِ السُّمْلَةِ وَأَعْطَالُ مِنْ جِنَانِهِ أَضَمَّا مَنْ لا فَاضَاعُوا فَرَفًا وَيَعَ وَكُ فِالْمَالَةِينَ وَحَدَّلُ مَعَ النَّبِينِ وَالنَّهُ لَآءَ وَالْسَالِينِ وَالْفِيدِينِ وَحَدْنَ كُلْكِا الفِيقًا الشُّكُ اللَّهُ لِرُوسٌ وَلَمْ تُنْكُلُ فَاشْكُ أَنَّكَ مَقَيْقَ عَلَى جَيْعٍ مِن أَمْلَتُ تُعْتَدِيًّا بِالصَّالِحِينَ وُشِّبِعً النِّبِينِ مِنْ اللَّهُ يُتِنَّا وَيَفِينَكَ وَيُنِّي رَسُولِهِ وَأُولِيًّا أَ فِمَنَّا زِلِالْمُنْتِينَ فَاتَّهُ النَّاحِينَ ثُمَّ الْحَرِفِ الْمِعندالْلِسُ صَلَّ لَكُنين تُمَّلَّ جدهامابدالك وادعاته كثيرا ووأع العتاس فاذااردت وداعه على التلام فقف هنالقرد قال سَنَ وَعِلَ اللهُ وَٱسْتَعِيلَ وَأَقَاعَلَ كَالْقَاعَلَ كَالسَّالُمُ اسْتَالِهُمُ وَبِمَهُ لِهِ وَمِا إِلَا مِن عِن عِن إِن عِن اللَّهُ عَرَاكُ مُناعَ الشَّاعِيدِ اللَّهُ عَلا عُمَلُهُ أَجِرًا لَمِنْ إِن يَا إِنَّكَ عَبَّدَ وَلِيكَ وَانْوانِي بَيْلِكَ عَلَيْهِ السَّلَّاءُ وَانْدُفْنِي إِنَا رَبُّهُ أَمَا لَمَا أَنْفُ مَنْ وَلَحْدُ إِنْ عُنْ فَيْنَا أَلِّهِ وَإِلْمِنَّا وَقَوْبَ شَنِي وَمَيْتُ وَبِّنَ لَتُوالِّهِ فَأُولِيا آلِكُ اللَّمْ عَصَلِهِ فَالْمُعَلِّهِ وَالْمُعَلِّهِ وَتُوفَى عَلَى لا يَانِ فَك كالقَدين برسُواكَ قَالَوُ لا يَوْلِمَا يَرِا بِطَالِبٍ عَلَيْ السَّالَامُ وَالنَّا وَوْيِنَ

استعديكُمُ الله وَأَفَرَا عَلِيكُمُ السِّلامَ اللَّهِ مَا رَنْفِي الْعَوْدَ الْفِيدِ وَاحْدَامُهُمْ الأرثم الزاجين تم اخرج ولا ما وجبل عن القبحة عني عن معاينتك وقف مِلْ لِبَابِ مِنْ جَالِلِ الْمِنْ لِدُومِلِ اللَّهُ مُنْ يَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ عُنَّةٍ وَالنِّحَةِ وَأَنْ تَعْبَلُ عَلَى مُنْكُرُ مِنْ وَلِيارَةً إلى وتُقْرِيني وتقريض بَكِتُهُ عَاجِلًا صِبًّا صَبًّا مِن غَيْرِكَةِ وَلا نَكَهُ وَلا سَرَمِن أحَدِينَ خَلْقِكَ وَاجْعَلُهُ وَاسِعًا رِنْ فَضَالِكَ كَتْبِمَّا مِنْ عَطِيَّتِكَ مِنْ فَضَالِكَ الْوَآ الفاصِلِالْعُضَّ لِالظَّيْبِ وَادْدُقْنِ بِدُفًا فاسِعًا صَلَّا لاَ كَثَيًّا مِنْ عَطِيَّتِكَ فَإِنَّكَ تَعُوُّلُ وَالسَّالُوا لَهُ مِنْ فَضُلِهِ فِن فَضُلِكِ اسَّالُ وَمِنْ عَطِيَّتِكَ اسَّالُ وَمِنْ كَيْدِ مَا عِنْكَ اسْأَلُ وَيَنْ خَزَاتَيْكَ اشْأَلُ وَيَنْ يَلِكَ الْلِكَ الْسَالُ فَلَا تُرْقَبُ خَآيِثًا فَإِنْ مَعْيِفُ نَصَاعِفُ لِدُعَافِي إِلَهُ مُنْكَاجُلِي الْجَعْلَ لِي فَكُلِيفِيةً الْعُنَّةَ عَلَى عِلَادِكَ ادَّ فَرَّالصِّيبِ وَاجْعَلْنِي خُيرًا مِيًّا أَنَّا عَلَيْ وَاجْعَلْ مَا أَصُرُ إِلَيْ خُرِا مِنَا يَفْطِعُهُمْ وَاحْمُلُ سَرِرَتِهُ خُرَامِنْ عَلا بَيْتِي وَأَعِدِنْ مِنَا وَالْكَاتَ أَنَّ فِي خَيْرًا وَلاحْتُرُقِ وَالدُّهُي مِن الْتِحَارُ الْوَسَّمَا رِدْقًا وَأَعْظَمُنا فَضَالَّة مَغْيَمُ الدَولِيالِي وَالمَلِي إِينَ فِالدِّيا وَالْمَعِيِّ عَانِيٌّ وَالْتِي السِّيدِ، وَعِيًّا برزي واسع تغنينا بدعن دنا وخلقك كالمخفل لاحدين العاوشا فألك وَاحْمُلْنِي مِنْ اسْتَمَاتِ اللَّهُ وَاسْرَ بِوَعْدِكَ وَاتَّبُعُ أَمْكَ وَلا تَعْمَلُوا حَيْبَ وَعَلَّ وُدُّتَارِانِ مَيْكَ وَأَعِنْهُ مِنَ الْفَقْرِ وَتَوَاقِفِ الْخِرِي فِي التُّنَا وَلَا خِرْ الْفَقِ عَنَى شَتَوْلِللَّهُ يَا وَالْاحِزَةِ وَاقْلِبَى عُلَيًّا مُغِمًّا سُتَجًا إِلَى اِنْصَلِهَا يُقْلِبُ

كَانِ مِسْوَالِ اللهِ عَلَيْكَ دَعَلَى وَعِلْ عَرَيْدٍ إِنَّ وَعَلَى ذُرِّينًا لِي وَمَنْ حَفَرْكَ مِنْ أُولِيًّا إِنَّ السَّنَودُ عَلَى اللهِ فَاسْتَمْعِيكَ وَأَفْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ أَمَنًا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلِمَا جَآءَ بهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا النَّهُ الثَّا عِدِينَ مُ الفع بديا الحالمة وقسل اللَّمْ مَن إِنَّا مُن أَلُكُ أَن شُلِّع مَلْ عُلِّهِ وَالْعُسَمِّةِ وَأَنْ لَا يَغْمَلُهُ الْحِرَالْمُسْدِ مِن زِيارَةًا إِنَّ بِنِتِ مَنِيكَ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْهِ وَالْمُتَعَ لِيارَتُهُ أَمَّا مَا أَنْفَيْمَ إِلَّهُم وَالْعَنْمُ عِجْتِهِ إِلِالْتِتَالْمُالِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ مُنَّامًا مُحْمِدًا إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْ قَلْهُ اللَّهُ مَا إِنَّ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقِ عَلَيْهُ وَالْحُسَمَةِ وَأَنْ لا يَعْمَلُهُ الْحِمَالْمِمْدِينَ وَيَا وَفِيكُ كُولُونُ مُلْكُ لُولِي فَادَدُ فَعِ الْعَدَةُ لِلَّهِ ثُمَّ الْعَدَةُ النَّهِ وَتُعْتَلَ 'يَازُحَ الزَّاحِينَ ٱلْمُسْتَمَاجَعَلُ لِمِيانَ حِدَقٍ فِإِثْرِلِيَآ يُكَ ٱلْمُسْتَعَصَلِطَ ا تُعَلَيْ وَالِهُ مُنْ يَكُونُ مُنْ وَكُلِكَ كِلْيَادٍ مِنَ النَّمَا لُهِمِينَ عَلَا أَبُ مَعْمَيًّا وَتَغْيِنْ فِي زَمُّالَ لِبَغِيلًا فَلَا إِلْمَالُ لِفِيرُ مِيمًا لِمَكُنَّ وَمُلَّدُ مَنْ مُ مَنْ لُم أَعْلِي ين ذلكِ فِي عَنْ شِنْ الدِخْلُقِكَ وَبَلْاغًا ٱلْالْهِ وِضَاكَ لِانْحَنَّ السَّلَامُ عَكَيْكُمْ لَا لَكُ ثُلَةٌ اللَّهِ وَزُوْلُ مُ مِنْ إِلَيْهِ عَبِيلِ لِلهِ عَلَيْ وِالسَّلَامُ مَ صَعِفَكَ الْأَيْمِ عَلَي مة والايسرين والح في المنعاة والسئلة وواع الشهدراء رحدا الدعليه مُ حَلِي وَجِلِ اللَّهِ وَالنَّهُ مِنَا مُوْدِعِمِ وَقُلِ السَّاؤُمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُ أُنَّهُ وَرَجُكُ اللَّفْ وَالْمُعْمَلُهُ الْحِمَالُهُ مِنْ وَلِمَا يَعْلَمُ الْمُعْمَلُهُ الْحِمَالُهُ مِنْ اللَّهِ مَا اعَطَيْتُهُمْ عَلَى صَهْدِهِ إِنْ سَيْكَ وَخُعَيَّكَ عَلَى خَلْقِكَ وَجِادِهِ مُعَهُ ٱللَّهُ مَا المعلنا وإيام فرف جَنْتِك مَعَ الشَّلَاء والعَالِمِين وتَصَمَى الْوَلَيْكَ رَفِيتَ

وروي منص بالتباس يفعدالما بي ميدانه عليه الشاوم يم قبل ين على السلام خسة فإلى من العدِّ عانسالقي وللك على على على العظيف عزعتن اسميل قالحرية فبالحسين عليه الشلام فريخ فيفريخ مارية وإنسا القبر ومعطاسي تيقار فالصعنا باعبداله طيه انسادم يتوك اذ لوضقير للمسينه ليدالتلام حربة مع وقة من عرفا واستجارها اجير قلت فصفح يضما جلت فناك قالاسح من وضع تبن اليورخ العشين دراعاس ناجية رجلي وخساوعشين ذراعا تزخلف وخساوعش يدزاعا مايل وجه وخساؤي دراعاس ناحية رأسه وموضع قبن من يوردفن روضة من رياض لجتة وسه معلج يمرج ينه باعال نفايه الحالما، فليملك فالتمات في الاطلا ومدسألونات تعالى في زيارته ففيج يزل وفيج يعج وروى عيداست مزاديعيدافه عليدالسلام فالسمعتديقال فبالحسين عليادالسلام عشون دناعا فعشهن دناعا كمترا دوخة من رياض الجنة وقال عليه السلام موضع فبالحسين عليه الستلام ترعة من ترع الجسة والوجه فيهن الأحبار ترتبعن الواص فيالغضل فالانفى خرفراسخ وادناه منالشد فرنيخ واشرف العرنيخس مفشق دراعا واشف الحنوالعين عشون دراعا واشف العشرى ساشف وموالجدت نف وروى علىن سلما نالمي عزاب عزاب على عليه قال فطين مَرْلِعُت بن عليه السَّالام الشَّفاءُ مِن كُلِّيدَاءٍ وهُوَالْلَعَاءُ الْأَكْبُرُ ابوبكرالحضي عنابي عيدالقه عليه الشائدم فالدان مربضا مزالي بنديع 

به احدُون دُوليا وَليا يُك ولا بَعَلْهُ اخِرالْمُ لِمِن دَيادَتِهِ وَإِن لا تَكُنَّ اسْجَتَ لى دَعُفَرْتَ لِي وَيَضِيتَ عَنْ فَرَالْانِ فَاسْتَخِيجُ وَاغِفِلْ وَارْضَ عَنْ تَلْ انْ التَّالَى عَنْ إِنِ مَيْكَ فَيْنَا أَمَانَ الضَّا فِالْفَكْتُ أَوْنَتُ لِي غَيْرُلُافِ عِنْكَ كُلا عَنْ أَوْلِياً يُكَ وَلا سُتَبْدِلٍ بِكَ وَلا يِرِمُ اللَّمْتَ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ بِيَكَ وَمِنْ خَلَفِ دَعُنْ بِينِهِ وَعَنْ شِمَا لِهِ حَقَّ تُبْلِقَتِهِ إِمَّا فَإِذَا لَقِتْنَهُ فَلَا مُّمَا سِنَّ الْشِيخ وَإِيامِهُ وَدِعَكَ الْحَمِينَ ۗ وَالْفِي تُؤْمَةُ نَفْنِي وَتُؤْمَةٌ عِلَالِي وَتُؤْمَةٌ جَمِيحَ لَفِكَ فَانْغَنِي بِنَاكَ بِعِيلَ إِلِيَّ احْدُرِنَ خَلْقِكَ بِنُومٍ فَإِنَّكَ وَلِيْ فِكُلِّ ذَلِكَ وَالْقَامُ عَلَيْ وِفَا غَطِي جَمِيعَ مَا سَالَتُكَ وَتُنَّ عَلَيْ بِهِ وَنَوْدُ مِنْ فَصْلِكَ إِلَّهُمُ اللَّاحِينَ تمانص واستعاله وسنبغه وتعلل وتكبر انشآءاته فصسك فيأمام الضلية فيتجدالكوقة والحايرعلى كنهاالتلام وطرف مناحكاليرمة منطية والمستنطية المسلام وواسميل بجابر عن عبد المستنطية بنجعفه والعاعبدالقه عليه السلام قال تتم الصلق في ربعة مواطن في المحلة وقي سجنال تبول صلى الله على وآله وقي سجمالكوفة وقي والحسي عليهم معت نيادالمبدي قال فالأبوالحسن علي السلام أحت النساحة المنظر ال مالك الفني عم الشلن في الحرسين وبالكوفة وعندة برالحسين عليه الساكة معت منافة بريض قال من في مرابع العبدالله عليه السلام بعن الصلة فألمجدالحار وسجدالرتسول وسجدالكوفة وحرالحسين عليه الشلام وفض آخر قعمالة وحمدسوله وحماس الؤمنين وحمالح ينعليم الشاؤ

حابعباته على التلام وحربته اخذاله منطين فرالحسي عليه التلامشل المساكة ناتاله دوآء وشفآء وردي المسين اليالعلا قال معتاما الله عليه الستلام يقول حنكوا الكادكو بتربة للمسيخطيع المستلام فأتغا امان ووفي وزال عبدالة عليد السالم على تعديد المسين عليد السلام على بعين من عندالفرودوي عندنجه والعبي عن بعض العابد قال سل جعفر في ا عليهاالتلام فالطيزا لأدني للكراع لاخاعالا أسبه اماانه منطيرة ديالقرب وطين فالحسين فط علىماالت الام خرمنه وروي الحن فالمن فضال عزبعبغ إصابه عناصها عليهاالسلام فالإناته تعالي فلتادم لطبي فخرالطين على الما قال قلت فالقواء في طين قبر الحسين عليه السلام قالهم على الناس كل لحمهم وعِلْهُ م اكل لحوسنا ولكنّ السيرين و شل الحقدة وروي ونن وظيان عزا في مبالة عليه السلام قال طين قرال من عليه السلام شفآء من كل أمَّ فاذا الكات فقل بنسب إلله والله والله والمُعْدَادُونَا الله الله والمنافذة المنافذة الم الليعًا وَفِلْنَا نَافِعًا وَشِفَآءً مِن كُلُّ وَآءٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرُ ٱللَّهُ عَرِيتَ التُرْبَةِ الْمُنَازِكَةِ وَرَبِّ الْوَصِيَ الَّذِي وَارْتُهُ صَلِّ عَلَى عَدِّهِ وَالْمُعَلِّهِ وَاحْتَلْهُ مَا الطين شِعْلَةُ مِنْ كُلِّ لِمَا يَ فَأَمْلُ مَا مِنْ كُلِ خُرْدِت وروى حنان ف يعين عزا بعيدا ته على التدانة فالتراكل طين قبر الحسين عليه السادم غير ستشف بدفكا تمااكل بن لحرمنا فاذا حاج اصكم للذكل مندلي تشغي طيعل بيشب والله وبالله الله عَربَ من التَّربَة المُّا لَكُة الطَّامِينَ

San Com Constitute ذلك اوقد قلت ذلك فابالك قالاتن تناولها فاانتفت قالامان لهادعا فن تناولها ولريدع بالركد ينتفع ما قال فقال له ما يقول اذا تناولها قال

China Change and the Change of Children Con Control of Control Sirie Chilips in the said

وَمَتِ النَّوْمِ الَّهُ الْزِلَ فِيهِ وَمَتَالِمُ عَلِلَّهُ إِلَّهُ فِي وَمَتَالْلَا كُلِّهُ الْمُكَّلِّينَ

بهِ إِجْلَالُهُ إِنْ فَأَوْلُمُا فَكُنَّا وَأَجْعِ مِنْ المَّاء جِمِعَهُ خَلْفِهِ وَقَالِ اللَّهِ عَلْمُهُ

يدقا دايعاد فايانافيا وشفاء ين كلهاء وسُغ فاناه تعالى عنع على ا

ماعد من السقد والعدوالفدان شآء القيقالي وروى معونة بن عارفالكان

لابعداله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فها تربة ابيعباله عليه السكة

ككان ذاحرته الصلع صبه على عيادته وسيد عليه ثم قال عليه السلام التيري

تربة أيعبداله على دالستلام يزوالخيالتبع وروى عبدالله بن سنانات

اليصدالة جعفر بتحد عليهما السلام قالاذا تناولاسكم سطين قبالج ينطح

عليهاالتلام فليقل للمُستَراقِيَا أَسَالُكَ بَيِّنَا لَلْكِ الَّهِ تَنَاوَلَ وَالرَّسُولِ الَّهِ

اللَّهُ وَالْوَمِيِّ اللَّهِ مُمِّنَ فِيدِ إِنْ يَجْعَلُهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّدَاءٍ ويعمَّخِ لك المَّاء

معيان رجاد ألالقاد وطيه التلام فغالا قسمتك تعلاان تربة

الحسيرطي السادم مزالاوية المفية والفالامر بدآء الاهضت فقال قلكا

قبلكاشئ وتضعما على ينيك ولاتناول شاكلة فرحصة فان من تناول شا

الني والدول و الماكل من الموساود ما أنها فاذا تناولت فقل الله على الماكات الم

عِنَ الْمَالِواللَّهِ فِيضَمُّا وَاَسْأَلُكَ عِنَ النَّبْ اللَّهِ خُرَّهُ أَوْسُأَلُكَ عِنَ الْوَصِي اللَّهِ

عَلَى إِنَا أَنْ تُصَلِّحًا فَهُمَّةٍ وَالْحُسَمِّةِ وَأَنْ تَجْعَلُهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ ذَا وَ وَمَانًا

This party of the second Mary Side Side of the State of Policy Constitution of the Constitution of the

Contraction of the second

العالقا متية حرمته بعيبي وألندر تدكالفضل بعرف العلقة عليدالستلام فالصوميوم غلبرخ كفأن ستين ستة ويعيى زياد بزيخد فأفخ على في مبالة عليه السّلام فقل السلم عيد عير بعد الحقة والغطروا لاستحال نغراليم الدفى ضب فيدرم لأفة صلى التهايد والدارير المراري عليد السادم فقلت وايكيم مى بابن رسوال لله فقال وما تضع بذلاناليوم والأيام فالدكي الظامن عشرين وبالجة بنبغهم انتقربوا الياشقال بالبروالص والمسلق وصلة الرح وصلة الأخوان فاق الأبنيآء عليم السلام كانوا افا فا موا وصاء فعلواذلك واموابه وروك المسرب لاشدعزا فيجدالة عليه الستلام فالقلت جعلت وذال المسلم وعيث غرالعيدين قال فع ماحسن اعظمهما واشفها قال قالع راي بيم من قال بيم نصِّ البيّ المؤن بن عليد السّالم عَلَيَّا للنّاس قلَّ حعلت فعلَّ وما يلبغى لنا ان صنع فيد قال بصوره باحسن وتكثر الصلية على دواله في الله الماقد من ظلهم فاق الأبنياً وكانت تأمل لأوصياء باليم الذي كان يقام فيه ان يَعْنع بنا قال قلت قالن صامه قالصيام سَيْمِتْ فا وبعدى داود بركاتير عزابعهون عاربن مزالعبدي قالحظت على بعبدالله عليد السلام فياليدم النامن عشرين بالجة فوجيته صائما فعالى مفايع عظيم عظيم المدرسة على المؤسين فأكل لمدفية الذين وتمعليم التعة وجذه لعم مااخذعلهم مؤلهما واليثان فيتلله ماؤاب صهمنا اليرم قالاته يومعد وفرح وسهد ويوج شكراً لله وانصهديدل ستين شعرا من اشعالهم ومن في في د كعتين

رِنْ كُلِّعَ وَمِنْظًا مِنْ كُلِّ مَقِ فَاذَا قَلْتَ ذَالْ فَاشْدِهِ عَلَيْنَ وَاقْرَأُ عَلَيْهِ النَّالَا فيلة القندفان المتعاء الذى تقدم لاحذها مالاستنان علما وقرآء الماازان عتها وروى جعف عيسيان سمعاما العسطية السّلام بقيل ماعل المار المت وسدة الرابان بضع مقابل وجمه لبنة مزالطين ولايضها عت رأسه وروع عبد بنعلى للبوعزا والحسن وسوعل السائدم فاللانعلوالمؤسن سرحية سوال شطوسجادة وسيقه فهاابع وللتونجة وخاتم عقية وروي عزالقا دولي المة قال من المال الحبرين من العلي المال المنافعة واحدة كتاب المنافعة واحدة واحدة كتاب المنافعة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة كتاب المنافعة واحدة واحد الدسيعينين واناسلنالسجة بين ولهينج بها مغى كأجة مناسيع مراس ما يُعل أمام النَّشِيقِ بجب على ن كان مِنى إن يكرَّ مقيب خرعش صلى الحلف من والغروا خرما الغرب ووالرابع من الغروس كان الأمصار مكت عقيب عشر صلوات اقطاا لظمن بوم الخرواخها الفرن بوم الثاني من التشريق ومراكثا عَالِمَ فِيقِلَ فِي كِينِ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ إِنَّكُ وَلا إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ٱلْبُرْعَلَى الله وَالْحَدُ لِيْوِعَلَىٰ الْوَلَانَا وَرَدَّقَنَا مِنْ بَعِيمَةِ الْكُنْمَامِ وَمِنْ كَانْ حَاجًا مُتَّعَافِيكِ المدى على امنى ديمون ديمه طول دي المحمة وإنا الأضاعي بحوز دبحالمن كاري يوم التى وثلاثة المام بدن ومن كان في الأصار يوم التحرويومين بعدا وليتحب ان يتقللنج سِن اويكون بين سِيللناج ويعول لِينسواللهِ وَحَمَّتُ وَحُولِلْكِ فَظَوَالتَّمْوَاتِ وَالْأَوْنَ حَنِيقًا سُلًّا وَمَا أَنَّا مِنَالْشَكِينَ ٱللَّهُ مَا تَفَتَّلُهُ مِنْ وينبغ إن أبكل فضيته وبعدى لأصدقائه ويتصدق بأبسا في على لقانع والمعتر

القائد ع

المساولة والم المساولة المرا المراورات المراورات المراورات المراورات

حَنَّهُ عَالَ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل يِزَا لِحِ الْالِعَةِ عَلَيْعِ خَلْقِهِ اللَّهُ مَ فَاجْعَلْ فَنْ فَكُونَا مُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الم بقِضًا كَلِنَ مُولِعَةً بِنُكُولَ وَدُفَا لَيْكَ يُجِتَّ لِصَغَيْ اذْلِيا كُلِ تَحْدُيَّةً فَارْضِكَ وَيُمْ أَيْكَ صَابِرَةً عَلَىٰ زُولِ كَلَّهُ لِلْ شَنْا قَدَّ إِلَّا فُرْعَةً لِقَالِكَ مُتَزَوِّدٌ الْعَرى لِيغْمِرِ خَلَا يُكِ مُسْتَنَةً بْلِيَنِ افْلِيا أَيْكَ مُفَارِقَةً لِإِخْلَا قِاغْلاَ أِنْ شَغْفُلَةً عِن اللُّهْمَا عِمْلِكَ وَتُنَاَّلُكُ ثُمْ وَصَعَّامَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ مُنْ الْعُنْ يَت النُّكَ وَالْمِنْ وَسُرُلَ الرَّاحِينَ الرِّيكَ شَارِعَةُ وَأَعْلَامَ الْقَاصِدِينَ النِّكَ وَاحْتُهُ وَ الْفِيْكَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَارِغَةُ فَأَضَّا لَنَّاعِينَ النِّيْكَ صَاعِدَةً وَأَبْا بِالإِجَابَةِ لُدُونِيَّةُ وَدُعْنَ مَنْ الْجَالَ سَتَعَالَةُ وَتُوبَةٌ مَنْ ٱلْمَتِالِيُّكَ مَعْنِلُهُ وَعَمِنَ مَنْ بَكُ يُنْ خُولِكَ مُحْمَدُ وَالْإِحْسَانَةَ لِمِنَاسَفَاتَ بِكِ مُحْمَدُ \* وَالْإِعَانَةَ لِمُوَاسْتَنَانَ بِكِ سَبُنُولَةُ وَعِلَاتِكَ لِعِبَادِكَ شُجَنَّنُ ۚ وَذَلَكَ مِنِ اسْتَقَالَكَ مُقَالَةُ وأَعْالَ الْعَامِلِيزَلِينَاكِ عَعْمُنَكُ وَأَرْزَا تَكَ إِلَى الْمَلَا بِيْ مِنْ لَدُنْكَ نَاذِلَةٌ وَمَكَّا الْزَيْدِ الْيَغْدِةُ وَاصِلَةً وَذُنْ الْسُنْتُغُومَ اسْعَفَى أَوْ الْجَالِيَ خَلْقِكَ غِنْكَ تَغْفَ وَجَائِرُ السَّاكِلِينَ عِنْمَاكُ مُرَفِّقٌ وَعَلَّائِنُ الْرَبِهِ مُثَّارِّتُهُ وَمَعَّائِمُ الْسُنَفِينِ مُثَمَّةُ وَمَنَا مِلَ الظِّلَاءِ مُرْبَعَةُ اللَّهُ عَرَفًا سَعَبِيعُمَّا إِنْ قَافَهُ لَنَّانَ قَاجَعَ بِيْنِي دَيِّنَ اذْلِيا آئِ بِيَ أَعَدِي وَعَلِي وَفَاطِيةَ وَالْحَسَنِ وَالْمُسَيْنِ (إِلَى وَلِي فَفَاتَهُ وتُسْتَرِينًا يَ وَعَايِدُ رَجًا إِنْ وَسُعَلَى وَشُوايَ قَالَ الدَّالِ الرَّالِ الدِّم ما قاله احدىن شيعتنا عند قبل سرالمؤسين صلوائ التدعل ادعد قبراحد من الأيمة

اعدوقت شآء وافضله قرب للتعال ومى السّاعة التي التي حضا اليرالمؤسنين صلمات فرصلَة ذالنالزة والمنالزة على مناطب الناس وذالنا في مناطب في ذالنالوق ركمة والمنالزة في والنالوق ركمة والمنالزة وبقيل شكراله مائة من ديعقب المائن بالماء الذي جاء به وروى علينا بفي قالكت عندالرضاعليه السلام والجلس فابي باصله فتذاكروا يومالغدير فأنكن بعضّ إنّا فقال الضاعك السلام حدثني ابيعنا بيدعليهما السلام عال ترفيدير فالسماء الشرينة فالأنف وساقالحدث الحان قال ما بالبض ايناكنت فاحدي الغدير عتكام يرالؤسن على التلام فان الشاتمالي في فرك وسؤمنة وسلودسلة دنب شبخت وبعق زالنا وضعفط اعتق في شعر بعضائه القدر وليلة العظر والترم وفيه بالفروع كأخانك العاريين وافضل على خا فهذا اليوروس في كُلُّ ومُن ومؤسنة ثُمَّ قال بااصل الكوفة لقداعطيتم في اكثيرًا والكملية واستخالة فالأمان ستغلق مقودون متمنون يستعليكماليلة متأثر يكشفه كاشف الكرب إلعظيم والقالوع فبالناس فضل مذاليور بحقيقته السافحة بم المادئكة في كل يوم عشر برات والم الذاك التطويل لذكرت فضل هذا " وبالعطوانه وزوبر لمازع فدمالا يحمومه والدالير لليسته الماتية ووعجا والجعبغ فال فال الوجعة عليه السادم منى إيعلى فالحسين عليها الساكة المستعاس للغون ين على الما تقطيه فوقف عليه م المحال السَّادُ عَلَيْكَ بالبَهُ إِنْهِ فِانْمِدِ وَمُجْتُهُ مَلْ عِبَادِ والسَّالْمُ مَلَيْكَ يَالْمَمْ لَلْوُسْتِ لَشَمْلُه انَّانُ بِاللَّهُ فِي اللَّهِ حَمَّ خِيارٍ وَعَمِلْتَ بَكِيًّا بِهِ قَامَّعَتُ مُنَ مَنِيٍّ مِنَّا لَهُ عَلَيه

مُ احدل وقدم رجالناليم على الدي وقل من مراتيه وبالله وَإِللهِ وَإِللهِ وَإِللهِ وَإِللهِ وَإِللهِ وَ سبلالله وعَلَىٰ لَيْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْ وَاللهِ ٱللَّهُ مَا عَفِرْ لِي وَارْجَىٰ مُ استحقى عادى لقد واستقبله بعجك وقل السّالام على سُولِ اللهِ آين إلله على وخيد وعَنْ آمُ أَمْنِ وَالْخَاسِيلِ سَنَّ وَالْغَاجِ لِأَاسْتُقْبِلُ وَالْمُنْمِنِ عَلَىٰ اللَّهِ كُلِّهِ وَرَحْمُ اللهِ وَبَرَكَا مَهُ السَّالَ مُ قَلَ مِيلِ أَنُونِينَ عَلَيْ بِنِ أَوْطَالِ وَعِير رسولا فووخَليفَت وَالْقامِ مِلا مِن بِعَدِهِ سَيِدِ الْوَقِينِ وَرَحَمُّ اللَّهِ وَرَكُمَّ السَّادُمْ عَلْ فَاطِئَةَ بِنْتِ رَسُولِ لِللهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلا يَسْتِينُ فِنَ ٱلْعَالَمَةِ يَ السَّلَامُ عَلَىٰ لَحْسَنِ وَالْحُسُنِ مَسْيَفِثُ إِيهَ الْمِلْ الْجَنَّةِ مِنَ الْخَلْوَاجْمَةِ السَّلَا عَلَىٰ كُمْ مَن الزُّاحِينِ السَّلَامُ عَلَى كَانْ إِنَّا وَالْرُسُلِينَ السَّالَامُ عَلَى لَكَ فَكَ المفري السلام فكنا وقلعا والنوالقاليين ماس حقعف على الفري عله بعجل وتحمل المتبلة بينكفيك منعل السُّلامُ عَلَيْكَ يَالبَيرَالْمُوْمَنِينَ وَرُحَةً اللهِ وَبَرَكَا نَهُ السَّادُمُ عَلَيْكَ يُاصَّفَيَّ اللَّهِ السَّادُمُ عَلَيْكَ يُاحِيبًا للهِ السَّادُمُ عَلَيْكَ الْمُهُ كَالَدِينِ السَّلْامُ مَكَيْكَ الْوَصِيَّ دَسُولِ اللَّهِ وَخَارُمُ الْبَيِّينَ السَّلَامُ عَلَكَ السِّمَالُومَيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ الْحَجَّةَ اللَّهِ عَلَى لَعَلَوْ الْحَعِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْنَا النَّنَا الْعَظَيمِ الَّذِي صُرْجِي خَنْكِفْقِ وَعَنْ سُوُّلُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُ الْمِثَا السِّيَةِ وَلَاكِبُرُ السَّلَامُ عَلِيْكَ الْمِثَا الْفَارُوقُ لِلْأَفْخُ السَّلَامُ عَلَيْكَ لِأَثْمُ الفيالسَّالُهُ عَلَيْكَ لِمَخْلِيلًا فِي وَتَعْفِعَ سِنَ وَعَيْثَ عِلْمِهِ وَخَازِنَ وَغِيدٍ لِيَهِ انت فأبى إلى المكالم للفنية الخيئة الفالخضاء بآبات فأبي اللب

الادضع فيدرج منابذ دطبع عليه بطابم عنصلى التدعليه والدحقي القاع عليه السادم فبلق على بالشي والتيت والكراسة ان شأء أفي المنيللة سنن عليه السلام ومقدمات ذلك اذا اليت الكوفة فاعتسال في قبل خلفا فانقاحرالله ورسوله والمرالمؤمنين وقل من تريد دخولها بسالله وَإِلَّهِ وَوْسَعِيلِ اللهِ وَعَلَيْلَةٍ رَسُولِ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَالِهِ اللَّهُ مَدَ أَنْزِلْف مُنْ كَامُنادَكًا وَكَنْ يَحْدُلُلُولِكَ ثَمَّ الشَّوات كَمْ اللَّه سَالَى وَسَلَّهُ وَتَعَلَّدُ ويستجدمتي أفالسجد فاذاليت فقف على بامد واحداته كشرا وانزعليه مواصله وصلعلى النتي سلى الله على واله وسلم على مرالح من عليه السلك تُمَّ ادخل فَصَلَ يكت من تحيَّة للمسجل وصلَّ جدها ما مِل لك ثَمَّ امض واحري عقيقه المام للغمن فعلى السلام على لمولت وعسلك وعليك السكيت والوقادحق تأق شده على السلام فاذا تيته فقف على ابدوقل أله أكبر المُأْكُرُ والدَايِّ اللهُ وَاللهُ أَلْبُرُ اللهُ البُرُ الْمُن للهِ عَلَى مِا يَتِهِ وَالتَّوْفِي لادَعْالِيْدِ مِنْ سَبِيلِهِ ٱللّٰهُ تَحْتَلِّعْلَيْقَةً وَالرُحَةِ وَاجْعَلْ مَا وَعُنَامَقًامَ مُنْ لَطُفَ لَهُ بِينِكَ فِلْقِاعِ اللَّهِ فَا وَتَصَيَّتُ لَهُ قُرُّ مِا يَدِ فِالْمَاعِينَاكُ وَأَعْلَيْتُهُ بِهِ عَالِيَّا مَا مُولِدٍ وَهِمَا يَدَّ سُولِهِ إِنَّكَ سَمِيحُ النَّعَاءَ وَيُ جُيبُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْفَالُ بَعْضَهِ وَالْمُرْمَاقِيْ وَقَالَيْنَاكُ شَعْرَاً النَّكَ بَنِينَكُ بَيْ الرَّحْوَ وَبَاخِه البرالونين عكرما السلام فصل عَلَيْ عَلَا عَلَيْ وَالْ عَنَّهِ وَلا تَحْتَبُ سَعْمِي وَانظُرْ الِكَ نَفُنَ أَنْفِتُ إِلَا فَاجْلُوعِنَكَ وَجِهَّا فِالدُّنْيَا وَالْاجْزَةِ وَمِالْفُرَّابَ

اعْلَائِكَ وَاسْلَاكَ انْ نَشَلِ عَلْيَعْدُ قَالِ مُعَلَّدٍ قَالْ عَمْلَ لِمِ لِينَانَ مِنْ فِي أَوْلِينًا وُغْتِبَالِنَّ سَاهِ مَهُ مَنْ تُلِعَنِي إِمِن تَغْلَقُهُ مُنْعًا فِاللَّيْ وَالْمُعَا وَالْمُعِنَ اللَّ الكاجيين فم على الى عند مأسه صلى القعليه فقل سكادم الله وسلام ملا يُكتبو الْغُرَّبَةِ وَالْسُلِيزِكَ بِعِلْوِيمْ وَالنَّاطِعَينَ بِعُضْلِكَ وَالشَّاعِدِ لَكِنَّعَلَى كَلَّ صِدَيْنَ عَلَيْكَ يَا أَيِرَالْمُنْسِينَ وَرَحْنَةُ اللهِ وَبَرَكًا مَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَبَدُنِكَ وَاسْتَدُ الْكُ مُعْمُ إِلْ فِي مُلَتَّ وَالشَّدُ لَكَ لِاقِلَالَةِ وَقِلِيَّ رَسُولِهِ بِالْبِلَدُّ وَالْأُواءَ وَالشَّدُ اللَّهُ جَنِيا لَهِ وَاللَّهُ وَجُدُ اللَّهِ اللَّهِ يَوْفَ مِنْهُ وَاللَّكَ سَبِيلُ لله وَأَنَّكَ عَنْمَا لِيهِ وَأَخُورَ سُولِهِ إِنَّيْنَاكَ وَافِدًا لِعَظِيمِ حَالِكَ وَمَنْزِلَتِكَ عِنْ مُالْقِ وَعِندَ رَسُولِهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْ وَالِهِ النَّبْتُكَ سُتَقِرْمًا الِّي اللهِ بِإِدْ اللَّهِ فَخَلَافِينَ مُتَعْوِذًا مِنْ لَا إِلْسَتُعَمَّلُهَا مِنْ لِي عِلْجَنَيْتُ عَلَىٰ فَهِم اللَّهُ الْفِطَاعُ اللَّهُ لَا وَالْ وَلِينَا الْخَلَفِينِ بَعَيْكِ عَلَى الْحَقِّ فَعَلْمِ لَكُمْ سُلِهُ وَالْمَهِ لَكُمْ سُتَّعُ وَنَعْلَ لَكُ سُعَنَّهُ أَنَاعَبُنُا لَهِ وَتُولانَ فِطَاعَيْكَ الْمَافِدُ النِّيكَ الْفَيْسُ بِذِ إِلَى كَالَالْنُولَةِ ونكالله والنة إلى الله عن أمري الله يصلنه وتحتبي على ودلي على فسله وهَذَا فِي فِي إِن وَرَفْتِ فِي فِي الْوِفَادَةِ النِّيهِ وَالْفَدَ وَطِلْكَ الْخُواجُ عِنْدُهُ الْمُمْ الْفُلْ يْسُدُونَ فَكُلْكُ وُلَا عِيْبِ مِنْ فِيلَا أَوْلِا يَسْتُدُمْنَ عَاذَاكُمُ وَلَا بَيْدُ اصَّا اَفْرَعُ النوخيرًا لم ينكُرُ انْتَعْدَامُلُ بَيْتِ الْحَمَّةِ ودَّمَا آيُوُ الذِينِ وَانْكَانُ الْأَبْضِ وَالشَّبِيُّ ٱلطَّيِّبُ ٱللَّهُ مَمَّ لِانْتُيِّبُ نَرَّجُ إِلَّكَ بِرَسُولِكِ وَالرِيسُولِكِ قَامُ ا بِنِمَ الِّيْكَ ٱلْلُّتُ انْتَسَنَّتَ عَلَى بِإِلَا مُرْتُولُ فَالْمِرِالْفُوْنِينَ وَكِلَّا بَسِيد

لَا أَشَدُ أَنَّكَ حَبِيبُ اللَّهِ مَخَامَّةُ اللَّهِ وَخَالِمَتُ كَانَشُدُ أَنَّكَ مُودُ الْمِنْ فِذَالِكُ والكولين والمخون وضاحب الميت والفراط السنفتخ أشك أنك فد سلِّف الله صَلَّى اللهُ عَلَى وَاللهِ مَا اسْرُهُ عِنْ وَحَلَّاتَ حَلَالًا وَكُرَّتُ حَلَّالًا وَكُرَّتُ كَالْتُ لَكُامُ اللهِ وَلَمْ مُعَدَّدُهُ وَعَيْدَا لَهُ عَلِمًا عَوْلَتُكَ الْعَيْنِ الْشُكُ الْكُ كَالصَّلْقُ قَانَيْتَالُوَّكُوَّ وَأَرْتَ بِالْمُهُ فِ وَنَعْتُ عِزَالْنُكُرِ وَأَنْتُ الرَّفُ لِ وْسَالْكِنَابِ حَرِيلُوسَةِ وَجَامِنْتَ فِي اللَّهِ حَيْجًادٍ وَتَعَيَّتُ لِلْهِ وَلِرُسُلِّ الت بنفيل طابر المحتيديًا وعن ديزالله مُخامِمًا وَلِيَدُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ونعنا وللعندا فه طال ونها وعدافه واعنا وتكنت المناكسة على شيلا المِنْ الْأُنْ وَاللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ مَا لِللَّهِ وَعَنِ الإِسْلَامُ ملوافضاً الجَزَّةِ لَعَنَ اللهُ مُزَخَالِعَاتَ وَلَعَنَا للهُ مُزَطِّلَيَّكَ وَلَعَمَّا للهُ مَنِ إِعْكَ لِنَ وَعُصَلَ وَلَعَنَّا لِلهُ مَنْ تَعْكَلُ وَلَعَنَّ لِلهُ مَنْ مَا يَعَ عَلَى اللَّهِ وَلَعَن لَكُنَّهُ ذَلِكَ فَرَضَى بِهِ إِزَالِكَ لِهِ مِنْهُمْ مَكًّا أَلَوْنَ اللهُ أَنَّةُ خَالَفَتُكَ وَأَنَّهُ الله ولايتك والنه تظامرت وليك والنه متكافك والته طاءت عناك و المُخذَلَتَاكَ الْحَدُيثِو الَّذِي حَمَّلَ النَّارَشُولُمُ مُ وَيَثِنَ الْوِرِدُ الْمُرْوَدُ اللَّهُ مَ نْ مَثَلَةُ أَنْبِياً يُكُ وَأُومِيا وَانْبِيا أَيْكَ يَجِيعِ لَعْنَا يُكِ وَلَصِلْ يَعْتَمُ اللَّهُ والجابية والطَّاعِينَ وَالْفَرَاعِينَةَ وَالْدُت وَالْفَرِي وَكُلَّ نِدٍ مِنْ عُنْ وَمُلِكَ المليد مُغَيِّر الله عَمَالَتُهُمْ وَأَشْاعُهُ وَأَشَاعُهُ وَأَوْلِيا مَعُهُ وَأَعْلَامُهُ بِعِدَلْمُنْ الْكُيْلَ الْمُطَاعَ لَهُ وَلِا آخِلَ الْلَمْسَعَ إِنَّ الْمَالُكُ لِنَا مُعَلِيعًا

البين المؤنين وروحت الله وتركات استاق كمفلور واقلم تمفيب حقه متر مَاحْتُ بْتَ حَوْلَتُكَ الْمُعْيِنُ الشَّكُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُ شَيِلًا عَنْكَ اللَّهُ فَاللَّهُ إِنْ العَنَابِ خِنْكَ رَامُا عَارِفًا عِقِكَ سُغُمِرًا بِنَا لِيَ مُعَادِيًا كِفَاأَتُكَ اللَّقِ اللَّهُ عَلَيْ ذَالِ رَقِيانَ شَآءَ اللهُ وَلِي دُنُوبُ كَتَبِينَ فَأَشْفَعْ لِمِينَدَ رَبِّكَ فَإِنّ لَكَ فِينَا شِيعًا مَّا مُعَلِّمًا وَجَاءًا وَاسِعًا وَتَدَوَّالَ اللهُ تُعَالَى وَلا يَتَعَمُّونَ اللايكِ النَّفَىٰ وَهُدُمِنْ حَنَّيْتِ مُنْفِعُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى وُجِكَ وَبَلْنَ دَعْلَىٰ لَاكِنَة بِن ذُرِيتَيِكَ صَلَقًا لايضِها الْاصُ وَعَلَيْكُمْ أَفْسَالُ السَّالِحِ وَتَحَكُّ الله وَّبِّرُكَانُهُ وَاجْمِد فِاللَّهَاءَ فَانَّهُ مُوضِع سَأَلَةٌ وَلَكُرُسُ الْاسْتَعْفَارِفَا نَهُ فَيَ مغفغ واسأل الحراج فانه معام اجابة فانارد تالمعام في الشهد بومك الملتاء فاخرف واكثر من الملق والزماية والعقيده التقبيع والتكري والتليل وذكر مقالى وتلاوة العرآن والدعآء والأستغفار فافااردت المضراف فود علماس المعاع فقف على القركوق فان في شمآء ذيارتان نستقيله بوجهان وتجع القبلة بعِي كَفَيْك وتَفَوَّل السَّلَامُ عَلَيْكَ يُالسِّرالْوْمْنِينَ وَرَحْدُ اللَّهِ وَرَكُنْ لَهُ استوفيفك الله وأستفيك وأفرا عكيك السلام استاباله وبالشك وعيا لْجَاءَتُ بِهِ وَوَلَّتُعَلِّيْ فِأَكْنُونَا مَعَ الشَّاعِدِينَ ٱللَّمُ حَالِقَ أَخْدُ فِي مَا يَظَا

الشِّناتُ عَلَيْهِ فِي إِنَّ الشُّدُانَاكُمُ الْأَيْتُ ويَلَدُومُنَا بِعِيمامِ وَأَشْلُهُ

انَّ مَنْ قُتُكُمُ وَخُالَكُمُ شَرِكُن وَمُنْ رَدٌّ غَلَيْكُمْ فِاسْفَلِ دَلِي الْحَيْدِ إِنَّهُ لُ

انَّ مَنْ خَارِيكُمُ لَنَا اعْدَاء وَتَنْ مِنْمُ بَرُولًا وْ وَاقْتُ مِرْبُ الشَّطَانِ وَعَلَىمَا

وَتَعْرِفَتِهِ فَأَجْعَلْنِ فِينَ يُعْمُ ۚ وَكُنْتَصِرُهِ وَيُنَّ عَلَيَّ بِغُولِ لِيبِيلَ فِاللَّهُ الْأَكْلَ اللَّهُ مَدَّ إِنَّ أَحِيْ عَلَىٰ احِينَ عَلَيْ مِنْ كَا عَلَيْ مِنْ أَيْ طَالِبٍ عَلَىٰ وَاسْتَلامُ أَرْتُ عَلَى المات عَلَي مِم الكب على القريقة الدوض مناك الأبرعافي ثم الأيس منه انعتال المقبلة وتوجه إلىا وانت فيتعامك عندالراس فصل ركعتين تعترا فالأولى منها فاتحة الكتاب وسورة الرحن وفي النّافية فاتحة الكتابي ويورد الم تشدون آرفاذا سلت فستحتب النعرآء عليها السلام واستغفرات شُكُولَ وَوَلَ مِعِولِ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمِلِكَ الْمُصَّمَّتُ وَعَلَيْكَ كُولَ النَّ يْقِيِّ وَرَجْانِ وَلَكِنِي مِالْمَتِّينِ وَمَالا يُعِيِّمُ وَمِالْمَتَاعُدُ بِهِ مِنْ عَزَّجَالُكَ مُعَلِّ شَأَوْلَ وَلا اللَّهُ عَيْلًا صَلَّ عَلَيْهَا وَالْعَدُّ وَقَرْبِ فَرَجُهُ مَ ضَعِ عَلَا الإين على الأرض وقل الله عَمَّ ارْحَمْ ذُلِّي بَيْنَ مِينَ أَلِي وَتَفَرُّ عِلِيلًا كَ وَوَحْتُمِي مِنَالْعَالِمَ وَالْفِي لِنَ الْكُرُمُ ثُلَاثًا ثُمْ صَعِ حَلَاعِلْ اللَّهِ الْأَصْ وَقَلَ لَا إِلَّهَ الْأَلْ ائْتَ بَنِي حَقًّا حَقًّا سَجَنْتُ لَكَ يُارَبِ تَعَيِّدًا وَرِقًا اللَّهُ مَرَانَ عَلَى عَيْنَ عَلَ فَضَاعِفُهُ إِلَى الدِّمُ لَلْمُنَا مُحْمِدا لِالنَّبِي فَقَالْ كُمَّا مَانُهُ مَنْ وَتَعَيَّى فَصَلَّ إِدِيع مكمات تعزَّا فينابشل ما قرأت به في الركَّمتين ويجزيك ان تعزُّ انَّا انزلنا ، وَوَنَّ الأحلاص فيجز بالا اداعدات عرفيك ما تبسل سزالق آن تكل الأدبع الركعات الركعتان الأولتان مشالزيان الميرالمؤسن معليه السادم والأربع لزيارة ادم وفقح عليما السلام مم تسبيح تسبير الممآء فاطنة عليما السلام وفق لذنبك وتدعى بابداك وتتحل اليالرجلين فتقف وتعول اكتلام عكيك

وَمُعْنَاعَلِ سُلِكَ كُلُ مُنْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُنِّي إِنْ شَبِينًا وَأَشْدُ مِلَا يُكُنِّكُ وَإِنْهَا كُلِّهِ وَتَحَلَّةً وَشِيلًا وَسُخَانَ مَنْزًا وْرَضِكَ بِأَنْكُ اثْتَ اللَّهُ كَالِلْهُ الْحُالِثَ الْعَبُولُهُ قَلْا تَعَنُّكُ سِوْاكَ فَتَعَالَيْتَ عَنَّا يِغُولُ الظَّالِوْنَ عُلُوًّا كِنِيرًا وَأَشْدُانَ تُحَدًّا عَيْدُكَ ورَسُولُكَ وَأَشْدُ الَّهُ الْبِيلِ فَهُنِينِ عَبْدُكَ وَتُولِا نَا رَّبْنَا مِيْنَا وَأَجْنَا وَمَدَّفْنَا الْنَادِي رُكُلَّ صَلَّى اللَّهُ وَلَهِ إِذِ الدى بِنِاآءٍ عَنْكَ بِالَّذِي ارْمَتُهُ أَنْ يُبَلِّعَ مَا أَمْزَلْتَ النّ يِنْ وَلِا يَةٍ وَلِيَ آمَرِكَ وَتَخَلَّمْهُ وَٱلْفَارْتُهُ أِنْ الْرَبْتُلْغِ طَا ٱرْتُهُ ٱنْ تَشْخَلُ عَلَيْ وَكُمَّا لِكُمٌّ رِمِنا لَا يَلْ عَتَمَتُ مِنَالنَّاسِ فَنَادَى مُبَلِّفًا عَنْكَ آلَا مَنْ كُنْتُ مُؤْ فَعَلِي نَهِا أَوْكُ وَمَن كُنْ فَالِيَّهُ فَعَلَى وَلِيَّ وَمَنْ كُنْ نِينَا فَعَلَىٰ آلِيرُهُ رَبِّنا فَدَاجَيْنَا دَاعِيكَ النَّذِيرَ عَمَّا عَبْدَكَ ورَسُولَكَ الْفَادِعِ الْمُدْعِينِ الَّهِي ٱنْعَتَ عَلَيْهِ وَجَعَلْتُ مُثَالَّةً لِبَهِي إِلْمَا لِمَا يَعِي أَمِيلِ لْفُرْنِينَ وَتَوْلا مُنْد ووكيف رتبنا أستاوا بمنا نولانا ووليتنا وماوينا وداعينا وداع ألانأ وَصِرا كَمَكَ الْسُنْفَيْمَ وَتُحَبِّنُكَ الْبَيْفَاءَ وسَبِيلَكَ اللَّهِ عِي الْيَكَ عَلَى جَبِيَّةٍ مِنْ ومَوَانَبَّعَهُ وَسُبْحَانَا للهِ مَنَايُشِرُون وَاشْدُا أَمُّدُا مُنْ الْمَا وَالمَّشِيدُ الْمِيرُ الْمُنْ مِن اللَّهِ وَكُرْتُهُ فِي كِيَّا مِنْ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقُولُكَ الْعَرِّ وَإِنَّهُ فِلْمِ الْكِيَّا لَنَهُ إِلْمُ لِي عَلِيمُ اللَّهُ مَ فَإِنَّا نَشَدُ بِإِنَّهُ عَبْدُكَ وَالْمَادِي مِنْ بَعْدِ بَيْك

النَّذِيرِ النَّذِيرِ وَمِرْاطُكَ الْسُتَعَيِّمُ وَاسَيُرالْفَيْنِينَ وَقَالَيْدُ الْفُرْالْجُمِّلَين

ويُحْتُكُ الْبَالِغَةُ وَلِينَا لُكَ الْعُتَرُ فِي خَلْقِكَ وَأَنَّهُ الْفَآمُ إِلْفِسْطِ فِيرِيَّتِكَ

تَلَكُمُ لَعَنَهُ اللَّهِ وَاللَّادَيَّاةِ وَالنَّامِلَ جَعِينَ وَتَنْ شَرِّلَ فِيهِ وَتَنْ سَنَّ فَتُلُّكُمُ ٱللُّمُ مَدَّ إِنَّ اللَّهُ مُدَالِمَ لَلَّ وَالتَّسَلِمِ انْ نُصِّلِّي كَالْحَدُ وَلَهِ وَسْمِعِهِ كُلْ يَغْمَلُ هَلَا أَخِرَالُمُ يِنِ يَارِتِيو فَإِنْ حَمَّلَتُ فَأَحَثُرُهِ مَعْ مُرُّدَةِ الأَيْتَةِ المُسْمَينَ اللَّهُ مِنْ وَوَلِلْ فَلُوسَالْكُمْ الطَّاعَةِ وَالْمُنَاصَةِ وَالْحُبَّةُ وَتُحْسَفِ الكاندة والتشليم المقلمة فحاسم ألكوعة ويستب الاكتار بزالصلة في حلا ويستميان يعلم خالا المالية وكعين تمهيل بديها ماشاء وسيل عندالخاسة الصامايسل لعيد دينيغ للاصلى الغرابغ للافالمجد وتيقى السجد السهلة وبصلف وليستران بكون ذلك بين العشايين ويستمترايضا القلق فيسجدالحرآء وسيدعنى وسيدمعمعة ويجشالفلن فخمسة ساجدسيالاشف نقيس وسجدجر بنعبدالق البجلي وستحدث بنديعي وسيدهماك بخرمة وسجداليتم صلغة ومألفت للر والتعآء فيدافاكان ومالغدار وحظرعنكاس للؤمنين عليدالسلاميد الوقى عبدالكوفة اوجث كانمزاليلاد فاغتسل في صدالهارس فاذا الالزوال نضف ماعة ضل مكتين تعرأ فكل مكعة منهما فاتحة الكتاب مشهّات وقله في المعشرة المرسي عشهات وانّا انزلنا و فاذاسلت عقب بعدها بماوروس سيالزملة عليماالتلام وغبة النعاة تُمِتعَلِ دَبِّنَالِتَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي الْدِيمَانِ انْوَالْمِيثُولَ بَرِيكُمْ فَأَسَّنَا رَبَّنَا الاعنون لذا دُوْرَبَا وَكُون مَنَّا سَيَا مِنْ اللَّهِ مَنْ فَاتَعَ لَا كُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

السَّوْلِيغَيَّمُ عِلَاكُ فَإِنَّكَ قُلْتَتُمُ لَشَّاكَ يُوَمِّنِهِ عِلَانْتِيدِ وَقُلْتَ وَتُوْلُك الْحَقُّ وَقِفُوهُ مُ إِنَّهُ مُسُولُونَ وَمُنتَ عَلَمْنا بِشِيادَةِ الْإِطلاقِ وَالْإِبَّةِ إَوْلَيْ أَلَ المناة عِمَالتَّذِيرِالَسُنْدِالِسِّلِ للبُيرِ وَٱكْلَتُ لَنَا بِمُ الدِّينَ وَٱثْمَرَتَ عَلَسَا الْفِهَ وُحَيَّدُتُ لَنَا عُمِلَة وَدُكَّرُتُنَا سِأَعَكَ الْلَحْوَة سِنَا فِي سِنَاءَ خَلْفِكَ أَيَانا وَيَعْلِسُنا سِزَاهُ لِإِنْ إِلَيْهِ وَلَرْ تَنْفِ نَا وَكُلُّ فَإِنَّكُ ثُلْثَ وَاذْ آخَذُ رُبُّكَ مِنْ بَغَا دَرِّينَ ظُمُورِهِ وَدُرِيَّتُكُمُ وَاشْمَدُهُمُ عَلَى الْفُسِمِ اللَّتْ بِرَبُّمْ قَالُوا بَلَى شَيِدَنَّا بِنَاكَ قَ لُفْفِكَ بِإِنَّكَ الْنَالَةُ لِالْهِ الْهُ الْنَاتُ ثَبًّا وَتُحَدُّكُ غَيْلًا وَتَصُولُكَ بَيُّنَا وَكُلَّ البيُ الْمُؤْمَنِينَ عَبُدُكَ الَّهُ إِنْفُتَ بِهِ عَلَيْنَا وَتَعَلَّتُ أَبِدُ لِيَتِيكَ عَلَيْ وَالسَّاوُمُ وَأَيْنَكَ الْكُنْرَىٰ وَالنَّبَا ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ مُعُمِّدٍ وَمُتَلِقُونَ وَكَنَّ سَوُّلُونَ ٱللَّهُمَّ فَكَاكَانَ مِنْ شَائِلَ أَنْ أَنْعُتُ عَلَيْنَا بِإِنْهِلَا يَدِّ الْمِيْحِ فَيْضِمْ فَلْيَكُن مِنْ شَائِكَ انْ نُفِيِّ عَلَى عَلَى مُعَلِّ مِعَلِّ الْمُعَدِّدِ فَأَنْ بُأُوكَ لَنَا فِي مِنْ الْعَلَا الْمُعَا كُرْسَنَا بِعِيرَ وَكُرْتُنَافِ عِنْدَكُ وَيِثَاقَكَ وَكُمِلْتَ وَبِينَا وَأَمْتُتَ عَلَيْنَا فِعَنَّكَ وَجَعَلْتُنَا بَيْكَ مِنْ الْمُ لِلْإِجَالِيَةِ وَالْبَرَاءَةِ مِنَا عَلَا فِلَ وَأَعْلَا وَالْمِلْ أَلِكَ الْكُذِينَ مِينَ الدبن فأسالك إدت تما مراسا أنغت وأن تُعِلّنا بن الموفين ولا للحِفنا بِاللَّهِ وَاجْلُكُ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُعَالَثُمِّينَ وَاجْلُنَا مَا النُّوْيِنَ إِيامًا يُوْمَ لَلْعُي كُلَّ أَنَّا بِ بإلىهم فاحتنظ فاذرة الهليقت بنيك الكمتة المقادقين فاحتلنا والناآء مِنَ الَّذِينَ صُرْدُعًا أُولِ النَّارِ وَيُورَ الْفِيرَةِ مُدْمِرًا لَفَيْنِي وَأَخِينًا عَلَى النَّفِ العينا واجعل أع الرسولوسية واحتلنا عدة صنع في في الفيا

وَدَيْنِ وَمِينِكِ وَخَانِهُ عِلْمِكِ وَآسِينَكَ الْأَحَوْدُ الْكَاخَةُ مِينَاقَةُ وَسِينًا قُرُسُ لِكَ عكيها السَّلامُ مِن جَبِعِ خَلْقِكَ وَوَيِّبَكَ شَا هِنَا بِالْإِخْلَاصِ الَّهُ وَالْوَخْلَابِيِّ وَأَ الْسَالَة للاللة إلا النَّ قانَّ مُعَدّاً عَنْكُ وَرَتَّكُ النَّ عَلَيًّا البِيرَ المُنْسِينَ حَجَلَتُ وَلِيُّكَ وَالْوَفَّانِ بِوِلْأَيْتِو ثُمَّاءً وَعَلانِيَّتِكَ وَكَالَ دِينِكَ وَمَّامَ لِعَتَّكِ عَلْجَيعِ خَلْقِكَ دَرِّيِّنْكِ نَقُلْتَ دَقُولُكَ الْحَقُّ الْتُوْرَاكُلُتُ لَكُمْ دَيِّكُمْ وَالْتَبَتُ مَلْكُمْ نَفِيتَ ويَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَادُمَ دِينًا ظَلْمَا أَعَدُ بُولُاتِهِ وَإِثَامِ فِفِيَّاكَ عُلَيْنا مِالَّذِي حَلَّهُ تَ مِنْ عَهُمْ لِكَ وَمُثَّا قُلِ وَكُرُّ سُنَّا ذَٰلِكَ وَحَمُلْتُنَا مِنْ الْعَلْخُ فَلْ وَالشِّدِينِ مِثْا وَلَهُ وَمِنا مُلِالْوَفَاءِ مِنِلِكَ وَلَمْ عَمَلُنَا مِنَا تَبَاعِ الْفُرِّينَ ق البَيَائِينَ وَالْمُعَنِينَ وَالْبُسَكِينَ أَفَانَ الْأَنْفَامِ وَالْفَيْرِينَ خُلْقَ اللَّهِ وَمِنَ الَّذِينَ مُنعُوذَ عَلَيْهُ الشَّطَانُ فَاسْتُهُ فِلَ اللَّهِ وَصَلَّهُ مُعْزِالسِّيلِ قَالْصِلْطِ أُسْتَعَيمَ ٱلْمُسْتَمَ الْعَيْ الْعَاجِدِينَ وَالْنَاكِثِينَ وَٱلْفَيْرِينَ ۖ وَالْكُلِّذِينَ مِنْ وِاللَّهِيز يِرَا لَا قُلِينَ وَالْمُونِ وَاللَّهُ مَعَ فَلَكَ الْحَدُ عَلَىٰ فِنَا بِأَنْ عَلَيْنًا بِإِمْدَى الَّهِ عَنْ يوالي فلاو أمُرِكُ بَعْدِ بَنِيكَ الكَامُيَّةِ الْمُلَاوَاللَّاسِيةِ فَأَعْلَامِ لَمْنُكُ وتَسْايِد الفُلُوبِ وَالثَّفَةِ يَ وَالْمُرْهِ وَالْوُلْفِي وَكَالِدِينِكِ وَتَمَا مِنْفِيَّكِ وَمَنْ بِمِ وَمُولِكِ رَضِيتَ لِنَا الْإِسْلامُ دِينًا رَبُّنا فَلَكَ الْحَدُ الشَّا وَصَدَّفْنا مِنْكِ عَلْمَنا بِالرَّفل النَّذِيرِ النَّذِيرِ وَالنِّنَا وَلِيِّمُ وَعَادِينًا عُنْدُمْ وَبَرْضَانِ الْعَاجِدِينَ وَالْكُذِّينِ يَغِمُ النِّي اللَّهُ مَا كُنَّا كَانَ وَالَّهُ مِنْ شَائِكَ لِإِصَادِقَالُوعَدِ لَا مَنْ لا يُخْلُف الميعاد يامنه وكل يؤري شادٍ إذا أَمْنُتُ نِعْتَكَ عَلَيْنا مُولا والْمِياتَاكَ عَلَيْنا مُولا والْمِياتَاك

198

الفياض بتكرب عمالطي بطير سنتقع وخسين ومأبين وتعطفا المتسين الدشدا بالله زعل زموسي الصاعليه السالة في الغدير وبحص فع جاعة من خاصة فلاحتيم للأفظار وقلقتم الم بأناه والمروالقياء والبروالقيلات وت حقالغات والقال وتنغيم ناحالم واحال حاشيته وجددت لدالة غيركم القروارتم ابتالما شراويه وموينكرفضل ليور دقديمه فكانه نوله علية متشالهادعابي فالمنشى منهالصادق فالمدشخالبا قرقال منتن سنالكم قالحدثني الجالحسين قال تفق ف بَغِير سيخ البرالوسين عليه السلام الجمت والغنير فضع لأنرعل ض ماعات من فارد الناليوم فيدالله واشعليه حلا ليسمع بشله والتى ولي شاء لم يؤجه اليد عيره فكان ما كفظ من والم المسملة الدفاجع كالحديث فيعاجد منه العامديد طريقا بزطروا فأعتا بلامرتيته وصمايت وربايت وفردانيته وسيئاالالذيدس حت ومجنا للطالب نخسله مككن فياطان اللفظ حقيقة الأمتراطل بالدالنب على كأجد باللفظ وانعظم واشدان لاالدالااته ومنالاشهاي له شادة بزعت عن اخلاح الطوقى ونطؤ الليان بعاعبارة عنصدق ختى اته الخالوالبارة المصل لدالاسمة الحيف له كثله شئاذكانا لشئ سشيت فكان لايشه مكونه واشدان مخاعده ورسوله استخلصه فالقدم على أؤلاكم على علمانفد عنالثَّنَاكل والنَّمَا ثل منابئاً الجنس وانتجَبُ امَّا وناهيًا عندا قامه في سأنَّ عالمه في الأداء مقامه اذكان لاستركه الأسار وهو يدلك الأسار ولاتحيه

1

學

ولنعزعنا اخراكنا ومانناخيرالنات وسنقلنا خرالنقل على ولاد وَلِيَا لَكِ وَمُعَاداً وَاعْدالِكِ مَنَى مُنَّا لِل مَنْيَ مَنَّا لَا مِنْ فَلْ أَوْجَبُ لِنَاجَّتُك وعين والمؤى مِن خادِلَ في دارِالْقَاعَة مِن فَسَالَ لا يَسَنَّا مِناصَبُ وَلا يَتُنافِنالُغُنُ مِينَا عَفِي فَنَا وَيُونِيا وَلِقِي عَنَاسَنا مِنَا وَقَوْمَا مَعَ لاَمْ لِي نَتِهَاكُما وَعَدْتَنَا عَلَى سُلِكَ وَلا تَعْنِينَا يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّكَ لا تُعْلِينًا المبعاد اللَّفْتَم وَاحْشْرُا مَعَ المُثِيِّ الْمُعَاة مِنْ لِرَسُولِكَ نُوْمِنْ بِسَرِيْمِ وَعَلَانِمَيْعِمُ وَشَاهِدِهِمْ وَغَايِبِهِمْ ٱللَّعْمَ لِنِي ٱسْلَكَ بِالْحَيْلَ لَفْهُ حَمَلتُهُ عِنْدُمْ وَبِالْفِي نَصَلْتُهُمْ فِي كَالْعَالِينَ جَيَّا أَنْ ثَيَازِكَ تَنَا نتيمينا فتالفو كأرثتنا فيد بإلموافاة تبهد لقالفه عبدته الينا الميثاق الذى وأنقتنا بم من مولاة أوليانات والبراءة من اعاليا ان ترعليا لفتاة ولاتحاله مستوع عاواجعله ستقراولا تَسَلَّمُنا أُواللَّهُ وَلَيْتُ عَلَهُ مُسْتَعَالًا وَادْزُمُنَا مُرافَقَةٌ وَلِيْكَ الْهَاجِ المُعْدِقِ الْأَلْفِدِي وَتَقْتَ لِوَالِهِ وَفِي زُمْ يَرْشُعُمَّادَ صَاوِقِيَ عَلَى بَصِيرَةِ مِنْ دِينِكَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُنْ خُطُهُ المِللَّةِ مِنْ اللَّهِ على السلام في تور السك يرآخبنا جاعة عن أبي تحوي هرون ن مُرسِي لِتَلْكُلُمْ وَ قَالَحَةُ مَنَا آبُولُمْ نَعَلَى الْخُرالَا فَالْخَاجِبُ فضريمنان سنة بح وتلاثان وثلاث ماية الدحمنا سنيد نَمْ وَمُولِمُ وَمُولِكُمُ وَمُولَا وَعَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

بمية المدخيرة أناه تعالج بمكر مقالوننين في مذا اليوم عدير عظيمة كبدين لايقور لعدما الاصاحب ليكل منتكم حيل مذيعته ويفتكم على ليثد ويقفى كماثا لاستفين بنود مدايته ويشككم بناج قصده ويوذعليكم منئ مفان فيعالجمة بحما تنباليه لتطهيراكان قبله وعسل اادفت مكالت سنه المسله وذكرى المنوسين وتسان خشة المتقين ووصي توالخ مالة المفافعا ومنكاملطاعته فيالأ أمقيله وجعله لايتدا كالأيتا ولمااربه وأكلأ عانه وند والغج عطاعته فيماحث عليه وندساليه فلايقتل قضيه الارالكحتر لنبية صلى القاعلية والدبنيوته ولايقتل بنا الاجولاية سرام بولايته ولاينظم اساطاعتدا كالقتان بعمد وعمم امل كابتا فانزل عليقية صلى الله في وم التوج ما بين عند عن الدند في خلصاً أنه و دوي اجتما أنه وامع بالبلاغ ورك للحفل إحل الذيغ والنفاق وضرفه عصته منهم وكشف مؤجبا بااحل الرييضاير اهل كذيبًا دما ويزفيه فعقله المؤس والمنافئ فاعرَ بعن وثبت على الحق ماس واردادت جملة المنافق وحية المارق ووقع العض على لتواجد والغيز على التما ونطق المق ونفق ناعق ونشق فاشق واستمرعلى ارقيته مارق ووقع الأذعا خطائفة بالآان دوزحقاية الأعمان دمنطائفة بالآان وصدقا لأيمإ وكالقدينه واقرعين بتيه واله والمؤمنين والمتاهين وكان ماقدشه وبلغ بعضكم وقت كلة العالحسن على اصابين ودم القد ماصع وعون وهاما وقادون دجنه مرماكا فايمهن وبقيت خالة منالف أدلا بألوفاك خاطرا لأدنكار كاتمثله غامض الظين فالأسراك الدالا حوالملا الجتابق الاعتراف بنبؤته الاعتراف بلاموتية واخفه ستكرب بالطعقه فياط من ربيته فس اعل فالديخاصة وحلته اذكا بيض من فيثوبه القير وكايخال من ليحقه التفنين وامرا بالصلة عليه مزيدا في كميت وتطريقا الآرام الحاجة فضلى التدعليه وكرم وشرف وعظر مزيداكا يلحقه التقيد ولاينعظع على التاسيد فاقاله تعالى حقراغت من معدنية صلى اله خاصة علاتم التعالية وسابهم الى تبته وجعلمسالتهاة الحقاليد والادلاء بالادشاد عليد لقرن وتسن زين انشأم وفالقدم قبل كل من تعوير ويم انوارا الطعاع الم شكن ويجين وجعلما الجيوعلى كم معرف علكة الربوبية وسلطان العبوة ية فاستنطق بواللوسات بانواع اللغائ بخرعاله بانه فالحراكا رضين والتمات واشتهم خلقه ولاهما شآء تران وجوله مراج سيت والساوادت مسينالا يستقنه القواروم ابن يعادن يعلما بينا يديم وما ظفيم ولاستفعال الالذادتين مم زخشيته مشفقين يحكمين باحكامه وسيتنين لينت ومعملة طعده وأيدون فضه ولديدع الغلق في مم صماً وولا في عام كام الجعل عقولا عازجت شاعدهم وتفق فهياكامر ويعققها فيانفسهم واستعد لماحاسهم فقرب اعلى ماء وفاظروا فكاروخاطرالنهم ماحت والاهم المحته و انطقتم غاشديه بالشن درية بماقام فياس قدرته وحكت ويتن عص الماعية ليسلان ملاء من بينة ديي بن في عن بينة دانا تعلى عليه

وسادننا فكراء نافاضلن التبيلا رشاراتم صعفين مزالعذا بالعنم لعناس وقال تعالى واذيعان في إنّار فيعل الضعفاء الذينات والتكف الكريفا انتربغنوه عا مال السناق فالواله منا الفاله مناكم افتدوناك ماموصيرك الطاعة لمنام وابطاعته والنرتغ الى مندبوا المسابق والقرآن ينلق وهناع كثران تدبق سندروج ووعظه وأعلى أيما المؤنون اتاهم فال انَّالَة يَسِيًّا لَذِينَ يَعَامَلُونَ فَصِيلِهِ صَفَّاكًا نَهُم مِنْيَانَ مِصْصَالَةُ وَعَنْهَا الله ومنسيله ومنهاط ومنطريقه اناصلط الله النفوين ارسكله بطاعة فِد مُونِيًّا لِإِلنَّاد واناسبيله اللَّهُ تَصْبِي لِأَجْاعِ مِدنبيَّه صلَّالِسَعلِيد والد انافسيمالنان واناحجة القعلى الفجاد والأبراد وانامن الانزاد فانتهما يرقلة الغفلة وبادروابالعراق لحلها لاجل وسابقوا اليعفق من ومكم قبل انتفرب بالسود ببالمزالجة وظامر العذاب فتنادون فلايسم نداؤكر وتفيق فلايحفل بضيح كروقبل تستغيثوا فادتغا فالسامع الإلطاعات قبل فهتا كأدفات فكان تدجاءكم حادم اللذات فلاستاص فأدلا عيص تغليص عود وادحكم الفدهد انتفنآه مجعكم التوسعة على الكر والبرباخ انكر والشكرية عزوجل على استفكر واجعوا بع الششلكم وتبا وواصلاته المنتكم وتعافوا مدان كالألاقا ينعل ضعاف المحياد قبله اوجده الآبئ شله والبرقية يقر للال ويزيد فح العر والتفاطف فيد يقتفن حذالة وعطفه وهيؤا كأخانكم وعالكم عنضا الجيد مجدكروباتناله القند ساسطاعتكروا للشريمابيكم التهديها

خالايتسامالة فدارم ويحاله أناده وببيد معالم ويعتبم عزفي مات وليعتم إطالتيات ومن بط المتم ومقاعنات ومكتم وين الله عَيْدًا لَا وَمَرْجَكُ وَقَغِيرُو وَسِيأَ قَصْ إِنْ عَلِيهِ وَهِ لَيْهُ وَاللَّهُ عُبِيرُ فدون ماسعتم كفاية وبلاغ فتاتلوا ومكماته مانديكم القداليد وحتكمطيه وانتدواشه واسلكوا فيدكانتعوا السافتية بكورسيله ازمنا بمعظيم النان يدوقع الغرج ورفعت المترج ووضعت الجيج وجوبور الايضاح والافضاح عزالمقاءالقراح ويومكالالذين وبورالهدالمهود وبورالشا والشهرد ويورتبيانالمقودعنالنفاق والجحة ويومالسيان عنحفايقالأعا ويورد حوالشيطان ويوم البيمان منابوم الفصال لنفكت متوعدون منابوم للذالاعلى لذف استمصد معضون هفايوما كادشاد ويومعنة العبادة اللايلط الرقاد مناييد الدوخفايا الصدور ومضرات الأسور منايع القيص على مل الحقيص منايوم شيث منايوم أدريس منابوم يوشع منا يورسمون منايورالأس الماس منايوراظها والمدن على لكنون منا ومالكة الترائر فلمزل عليه التلام يقال مفاييرها بوم فراقيا أنه واتقق واسمعاله والميعن واحندوا الكرولا تفادع وفتشاضا وي كانزارين وتعربوا الماللة بتوجيده وطاعة مزامركم ان تطبعي كالمسكو الكوا فرولا يجنح مكم الغي فضلوا عن بيل الرشاد بأشاع اولَنك الذين ضلوا واضلوا قالله عزوجل نقايل فطائعة ذكومه بالذم فيكتابه المااطمنا

F.3

شكرالله على است به عليه وخصه به يقرأ في كل يكمة الم الكتاب من واحدة وعش كات قلعمالة احدوع شهار آية الكروالي قله م ضاخالدون وعشهات الااننانا وليلة القدد عدات عندالة مائة الفيحة ومائة الفيصرة وليسأك القعزوج أحاجة سرحايج الدنيا والأحن الاحضامالة كآشة ملحات انشابق وهذه المتلق بعينها رويناها في يوم الغدير يوم للخاس ألميتين مت الباهلة ورووانه يومالوابع والعش تغوموا لأطمر امتراجاعة عزاحد تزابهم نرابع بعى الله عنه قال مداتى احدين محدين سعيد بزعقية قال مداتها على بالحسين باحد بالتهلة فالحنشام عنبالقر عبدالله بناب لاخرين قال أما قدم صيب م اهل خران ذكرارسول تسمل الله عليه واله ما خاصي سام عيسى نرم عليه السلام والقسمادعي ولدا فلها صمر سولا لله صلى لله عليه واله نخاصه وخاصن فقال نفالوا ندع اساء نا واساء كم ونساء نا و نسأءكم فأنفسنا وانفسكرتم نبته لنجع العنة القدعل الكاذبين فدعارسول صلى القعليه والدعليا وفاطنة والحسن والعسين عليهم السلام فجمهم فقال لغ ماارىكمان كدين فانكان بنيا ملكة دلكن صالح فقال رسولا لقصلي السعلية والدلولا عنوب ما وجدوا لمراعلات ولاما لأولا ولماء وماليا ردى مخلبن سليم الدبلي والحسير بزطاله عزا وعبدا تدعليه السادم فيما تومالباهلة وذكر فضله وقال تقول الله عراية اسالك مِن بَفَا زُك مِا فِياهُ وَكُلُّ مِنْ إِنَّا مِنْ ٱلْمُسْعَدِ إِنَّا كَاكَ بِينَا يَكَ كُلُّهِ ٱلْمُسْمَانِ إِنَّا كَاكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ

والحدثه علماسخكروعودوا المزمد الخبر على التأسيل كم وساووا بكرضعفاة في ملحكم وماتناله القدرة مزاسطاعتكم وعلى الكانكم فالدّرهم فيدما والف دوه والزيدين لله عروعل وصورهذا اليومما مداله اليه وحدل الخراء العظم كفالة عندحتى لوبقت لدعد مزالعيد في الشبيبة مزابتدا - الدنيا الي تعقيما صافانارها فأغاليلتها اظاخلص لخلص فى صوره لعقدة اليد المارلانياعن كفأية ومزاسعف اخاه ستدبا وبزواغ اغا فله كاجرين صام هذا اليعروقام ليله وينظرونها فليلته فكاتنا فطرفيا ماجا أيعتها بيدوش ففعن ناحض فقال بالميرالمؤمنين وماالفيام فالرائة الف بتى وصفيق وشهدة فكمف يكفنل عدا من المرتبين والوسنات واناصينه على تعدقا لى الأمان مر الكور والفقران مات فىليات اوبومه اوجدوا لى شار ما يكابكية فاجوع لى الله وا استدان لاخانه واعانهم فاناالفياس على تعققاء ان بقاء وان قبصه عملة وافائه فيتدفضا غجا بالتسليم وتعاما النعة فيعفا اليعه وليبلغ للحاض ككفا والشآ عدالبائن وليعدالغنى على الفقي والقرى على الصعيف ارنى وسول السك المه عليه وآله بنالك ثم اخذصل التعليه واله في خطية للجدد وجل المحقة صلق عيده والصف ولله وشيعته الى مزل المخد العسن وعلى عليه السائح ماعد لدن طعامه فاض غنتم وفقي مرفده الصاله يرم الدايع العشرين فهذااليور تستقاس الؤسين صلات الشعليد غامد ومراكع الفاق والتام التام والمنافة والمنهاع منااليه ركعين قباللزوال تطعة

-

والماما

المَيْرَا وَكُلُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا إِنَّا لَهُ مَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا أَلْهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا أَنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا أَلْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِّمُ مِنْ الل كَالْرَبِّي فَاسْتَمْ لِي كَا وَعَنْبَى اللَّهِ مَعَ الْإِلْمَالُكَ مِن شَرَفْكِ بِأَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَهْ لِيَ شَرِيفُ ٱللَّهُ عَزِلِيَا لَمَا لَكُ بِشَهْ لِي كُلِّهِ ٱللَّهُ حَدِيقَ الْمَالُكَ مِنْ مَلْكًا الدَوْمِيووكُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ السَّالُكَ مِن مَلْكِكُ لِإِنْحَنِي وَكُلِّ مُلْكِكَ فَأْخِرُ اللَّهُ عَلِيَا الْكُنْ مِلْكِلَ كُلِّه الله تران اذغر كالرَّبِّي فَاسْتَخِيا كَا وَعَنْتَى اللَّهْ عَمِي إِنَّا كَالْدُمْنِ عَلَائِكَ إِعَادُ وَكُلُ هَلَا يُكَ عَالِ اللَّهِ عَالِينَا مَا لَكَ مِعَلَا يُلَكُ كُلِّهِ اللَّهُ إِنَّ الْمُنْ إِنَّا لِلَهِ إِنْ إِلَيْ إِلَيْ الْمُنْ إِلَا الْمُنْ إِلَا الْمُنْ إِلَا الْمُنْ إِلَا الْمُنْ كُلِّمًا اللَّهُ عَدِينًا اللَّهُ مِنْ مُنْكِذَ مِنْ مُنْكِذَ مِا فَعَمَدِ وَكُلُّ مُنِيدًا فَلَهُمُ اللَّهُ عَرَانِيَاكُ ا مِيَّكَ كُلِّهِ اللَّهُ مِنْ إِذَا دُعُوكَ كَالْرَبْقِ فَاسْتَخِيجُ كَاوِمْدُ فَي اللَّهُ مَا إِنَّ الْسَالُكَ بِالنَّتَ مِدْمِنَالَثُونُ وَالْجَرُوْتِ ٱلْمُسَمِّدَ إِنَّا مَالُكَ بِكُلِّ مَا يِكُلِّ جَرَهُ إِلَا لَهُ إِنَّا كُنَّ بِالْجُنِينِ بِدِجِهِ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ الكالك يتارك الدائد المالد المالك الم المالة وتا التناك لله المالة المناكث المنت المنت المنت المناكث لَى الْوَعْدَةِي الْلَهُ عَلِينَا كَالُكَ مِن مِذْقِكَ الْعَيْدِةِ وَكُلُّ مِذَقِكَ عَامُّ ٱللَّهُ إِن اللَّهُ بِإِذْ قِلْ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَا إِنَّالْكَ مِن عَظَالَكِ بِالْمَنَّاءِ وَكُلَّ عُظَالَكِ مَبِّئُ الْمُسْتَدَانِ إِنَا لَكَ مِعَلَا يُلِ كُلِّهِ الْمُسْتَدَانِ إِنَا كُلَّ مِنْ فَيْلِ إِنْجُلِهِ وَكُلُّخَيْكِ عَاجِلُ ٱللَّهُ مَا إِيَّاكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا إِنَّا كُلُّ مِنْ فَلْكُ

مَاجَلِهِ وَكُلُّ عِلْدُ الْدَجَلِيلُ اللَّهِ مَا إِنَّا مُنْ أَلْتُ عِلْدُ النِّ كُلِيهِ اللَّهُ مَا إِنَّا أَلْتُ مِنجَالِكَ بِاجَلِهِ وَكُلُّ جَالِكَ جَبِلُ الْمُسْتَرَافِالْمَالُكَ بِجَالِكَ كُلِّهِ ٱلْمُبْتِدَ إِنَّادُعُولَ كُلَّا ٱرْبَى فَاسْتَحِيْ كُلُّا وَعَدْبَى اللَّهِ مِنْ إِنَّا لَاكْ مِنْ عَظَمْ لِكُ مَا وُكُلُ عَظَيَلُ عَظِيمَةُ ٱللَّهُ مَا إِنَّا كُالَّةَ مِعْلَيْتِكَ كُلِّهَا ٱللَّهُ مَا إِنَّا كُلَّ مِنْ وَلِيهِ بِإِنْوَدِ وَكُلُّ وُرِكَ يَرِزُ ٱللَّهُ مِنْ إِنَّاكَ أَلْتَ جِنْدِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُ مِنْ إِنَّاكُ أ مِنْ مَعْيَكَ بِإِفْسِهِا وَكُلُ رُحْيَكَ وَاسِعَةُ ٱلْمُسْتَمَا فِأَلْكَ بِحُيَكَ كُلْ إِلَا اللَّمْتَ إِيَّادُهُ عَلَى كَالْمَرْتَى فَاسْتَجِبْ كَادَعَدْتَى اللَّمْتَ إِنِّياسًا لُكَ مِنْ كَا الخَلِهِ وَكُلُّ كُالِكُ كَامِلُ اللَّهُ مَا إِنَّا كَالْكَ مِبْحًا لِلَّهُ كُلِّهِ اللَّهُ مَا إِنَّا كُلُكُ مِنْ كَلِيَا يَكِ إِنَّيْهَا وَكُلُّ كَلِيا يُكَ مَّا مَّنَّهُ ٱللَّهُ مِّدِ إِنَّا كَالَّاكُ مِكْلِيا يَكَ كُلُّها اللَّهُ مِنْ إِنِ الْمَالُكُ مِنْ الْمَالِكَ بِٱلْمِوا وَكُلُّ مُمَّا إِلَيْكُ بِينَ ٱلْمُعْتَالِكَ إِنَّالُكَ الْمُمَّا كُلِّياً ٱلْمُتَ إِنَّادُ عُلَى كَالَمُ تَعْنِ فَاسْتَعْلِي كَا دُعَدْتِي ٱللَّمْدَ إِنَّا مَالُكُ مِنْ عِنْكِ بِأَعْزِها دُكُلُّ عَزِينَ اللهِ مَنْ إِنَّا اللهِ مِنْ إِنَّا اللهِ عِنْدِينَ كُلِما اللهُ الناسالكة مِنْ مَثِيَّتِكَ بِالمُفَاهِ أَوْكُلُ شِيِّتِكَ مُاضِيَّة ٱللَّهُ مَدَانِ السَّالَات عِشْيَتِكَ كُلِيمًا ٱللَّهُ مَدَاقِيًا مَالُكَ بِيُدَدِّيكَ الْمِنَاسَطَكَ بِعَاعَلَى كُلِّ شَيْ وَكُلْ تُلدَّيْكُ سُتَطِيلَةُ ٱللَّمْ يَ إِنَّالَ الْكَ بِعُندَ إِنَ كُلُوا ٱللَّمْ عَلِيَا أَلْمُ عَلِيَا كَالْرَبْنِي فَاسْتَفِي كَا وَعَنْبَى اللَّهُ مَدَّا فِالسَّالْكَ مِنْ عِلْمِكَ بِالْفَلْوِيُّكُمْ عِلْكَ نَا فِذُ ٱللَّهُ وَإِنَّا لَكَ بِعِلْكِ كُلِّهِ ٱللَّهُ وَإِنَّا كَالَّتِ مِنْ قُلِكِ مِانْفًا مُكِّلًّا فَي إِلَى مَعِيُّ اللَّهُ مَا إِنَّا كُلُكَ بِقُوالِ كُلِّهِ ٱللَّهُ عَالِيَ الْمُكَالِدَ مِنْ سَلَّا لِكِ

وَ فِي هَلِي السِّنَةِ ٱللَّهُ مَا أَيْكَانَتْ وَنُوبِي قَلْ خَلَقَتْ وَجَمِ عِنْ لِكَ وَخَالَتْ بَنِي وَبَيْنَكَ وَفَيْنَ مُالِحِنْدَكَ فَإِنْ الْسَالُكَ بِنُورِ وَجَلِكَ الَّذِي لَا يَفْعَا وَيُوحِيُّ حَبِيكَ الْمُطْعَلِ وَيِوْجِهِ وَلَيْكَ عِلِيَّ الْمُنْفَى وَبِيِّ أَوْلِيَّا أَلِي الَّذِينَ الْعَيْتُهُمْ ان صَالِ عَلَى عَدِ وَالِحَدِ فَانْ تَعْفِي مُا مَعْنِ وُوْفِ فَانْ تَعْمِينَ فِي الْمَوْتِينَ عُمْرِي وَأَعْوَدُ مِينَا الْمُعْتَدَانَاعُوَّةً فِي شَيْ مِنْ مَعَاصِيكَ أَمَّا مُا الْمُثَيِّنَةَ يَحَقَل مُتَوَفَّا بِ وَٱلْأَلَكَ مِطِيعُ وَٱنْتَ مِنِي لَاضٍ وَٱنْتَخَيْدَ لِمِ عَلَى إِحْسَنِهِ وَتَغَمَّلُ لِي ثُلَّهُ الْجِنَّةُ وَأَنْ تَغَفَّلُ إِنَّا مُلَّالًا الْمُكَالِثَعْنِي وَلِمَا أَمْلَ الْعَبِيِّ مَلِّ عَلَيْهِ الْمُ وَانْعَنى بِعَيْلُ لِالْدَمُ الرَّاحِينَ وعالْ الضاجاعة عزاد عنده ونبني التلعكري فالحشاء لماحدين يحزوه فالاخترا الحسن بنعل العدوي عراحا بنصدقة العنبى عزا يابعيم وسي ترجعفي السلام فاليوم المباحلة الي الرابع والعشره ن في الحجة تصلّح ذالعاليوم ما الدت من الصّلة فكلَّما ليت ركعتين استغفرتها الدهقا للمقيما سيزين خم تقق قائمًا وترى بطرفك فيهض جودك وتعزل وانتعلى فللتنفذ فيردت المالكية الخلد في فاطر التمالة وَالْأَوْمِ الْخُدُ اللهِ النَّهُ لَهُ مَا فِالسِّمَاتِ وَالْأَرْمِي أَلْحَدُ لِلْهِ خَلَقَ السَّمَان وَلَكُمَّ وَجَعَلَ الظُّمُ اتِ وَالنَّوْرُ الْمُسْمَدُ فِي اللَّهِ مَنْفَى مَا كُنْتُ مِرْ جَاعِلاً وَلَوْلا مَيْرَفِهُ إِنَّا يَ لَكُنُّ مَالِكُمَّ الْوَقَالَ وَتَقَلُّهُ الْحَدُّ قُلْهُ الْمُأْلِكُمْ عَلَىٰ وَمُرالِكُ الْمَدَّةُ فِي الْفُرُهُ بَيْنَ لِعَالْمَالُهُ فَقَالَ سَجَانَهُ لِمَنَّا رِبُيُ اللَّهُ لِينْهِ مِنْكُمُ الْمِنْكُ تُنْفِعُ مُ مَلَى إِنْ مَنْ إِلَا لَكُلُونِ عَلَا الْعَلَا يَرْتُمُ قَالَ مَا لَيْ مِنَا لَقَادُمُ

المنتاكينها بحم بيداده

بيت م

النصَلِهِ وَكُلُّ فِصَلِكَ فَاصِلُ اللَّهِ وَيَأْلُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَااَرَتِي فَاسْتَعِلْ كَادَعَدَتَى اللَّهُ عَصْلِ عَلَى عَلَيْ وَالْتُعَدُّ وَالْعَنْ عَلَى لا إِلْ لِيَهُ وَالشَّهِ بِيرِسُولِكِ مَلْهِ وَالدِالسَّالَةُ مَالْوِلا بَدَلِعَ لِيَ بِإِنَّهِ اللَّهِ الشَّلِقَ وَ مِنْ عَنْدِهِ وَالْإِيمَامِ إِلْأَيْدُ وَمِنْ الْمُعْلَدِ عَلْمُ السَّلَامُ وَانْتَى قَدْرَضِيتُ عِلْكِ المارت الكف تحصل على عَلَهِ مِنْكِ وَرَسُواكَ فِي الْأَوَّلِينَ وَصَلَّ عَلَيْحَتُّهِ وَالدِّفِ الملخزية وصَلِّق فَيْ فِلْ لَكُوالْمُخْلُ وَصَلِّع فَلْ عَنَّهِ فِالْرُسَكِينَ الْلَّمْتَ وَاعْطِ المُنَاَّ الْوَسِيلَةُ وَالْشَهُ وَالْفَفِيلَةَ وَالْمُنَجَّةَ الْكُبِينَ ٱلْمُعْتَدِمَلَ فَلْ تُعْدِيُّولِ مُعَلِّهِ وَقَفِيْ مِا رَزَقَتِى وَالْحِلِي فِمَا أَعْلَى كَاخْفُلِي فِي مِنْ مَعْ مِنْ فَالْمِ مُمَلِي ٱللَّهُ مَعْلِي مُنْدِوْلِ مُعَدِّدِ وَالْمِعْدِي فَلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يرسُ الِّ اللَّهُ وَمَا يَعَلَيْهِ وَالْمُعْمِ وَأَسْأَلُكُ عَيْرًا فِي الْمُعْمَادِ وَالْحِنَّةُ فأغوذ ليذين شراك وتعظل والنار المستعمل فالغفه فالدعقه الفقط مِنْ كُلِيصُيْبَ وَمِنْ كُلِي كُنِّ وَمِنْ كُلِيعَتْوَيَةٍ وَمِنْ كُلِّ فِينَةٍ وَمِنْ كُلِّ الَّذِهِ وَمِنْ كُلِيْتُرِّ وَمِنْ كُلِّ مَكُرُوهِ وَمِنْ كُلِيمُهِمِ وَمِنْ كُلِّ فَيَ مَكُلُ الْوَثَمْنِ لَمِ عِلَا لَمَا وَ المالاز وبمنوال اعدون منوالل كدوني مناالير وبمناالشرون من السَّنَةِ اللَّمْتَ وَالْعَلْقَدُ وَالْفِعَةِ وَاقْتِدُهِ مِنْ كُلِّ مُنْ وَيَنْ كُلِّ فَعَالَمَ وَيْنَ كُولِ اللَّهِ مِنْ كُلِّفَة وَيْنِ كُلِّ اللَّهِ وَيَنْ كُلِّ اللَّهِ وَفِي كُلِّ اللَّهِ وَفِي كُلَّ اللَّهِ مَرْنَكُلِ بِذَقٍ فايع كَلْالِكِينِ وَرْنَكُلِ بَغِيَّةٍ مِنْنِ كُلِّ مَعْدِ رَّنَاكُ وَتَعْدِلُ مِنَ التَّالَةِ الْكَالْاضِ فِهْ فِي النَّامَةِ وَفِهْ فِي اللَّيْلَةِ وَفِي مُنَا الْيُرْدِقِي مُنَا الشَّرِ

وَالْقِنَاءَ مُورَالْهُا مُلَةِ إِجَلَعْهُ شُغُغَاءً ثَاشَ لُكَ بِيِّ وَلِكَ لَقَا رِلْحُوهُ وَالْيَهُ الْشُهُ وإِنْ تَغْفِظُ وَتُتُوبَ عَلَى آلِكَ الْنَتَالَّوْ أَبُ الْصِيدُ اللَّمْسَمُ إِنَّا نَشُدُ انَّ أَدْوَاحُمْ وَكُينَتُمُ وَاحِنَّ وَعِي النَّجِيِّ البِّي الْمُعَامِلُوا وَأَعْضَا مُا وَأَوْلَا فَمَا اللُّمْ مَدَّا رَحْنَا بِعَقِيمَ فَأَجِرُنَا بِنَ مُواقِفِ أَفِرَى فِاللَّهَ فَالْاحِرَةِ وَلِا يَعِمِدُو اوردنا توارة الأمن وناه فألك ليسامة بجتهم فافتارنا بفضلي فدقاتنا عناأناتا المعينا أسافر وافتيادنا ماعرفناه من وحيات ووقف اعلى من تعلم شَالِكَ وَتَعْدَهِ إِنَّمَا آلِكَ وَتُتَكِيلًا كَإِنَّ وَمَعْلِلِهِ إِنَّهِ الْمِيلُولَةِ إِنَّهِ يُحِيطُ بِكَ وَالْوَصِرِانَ بِيَعَ عَلِياكِ وَإِنَّكَ أَفَتَهُمْ مُجِعًا عَلَى خَلْقِكَ وَدَلا رُلَعَلَى وَالْ وَعُمَانًا مَنْ مُعَلِّمُ مَا كُولُ وَكُونُهِ إِلْمِيلِ وَتُوْجِعُ مَا أَشْكُلُ عَلَيْهِا وَكِ وَلَا أَا النعزات التي تعزعنا غيرك وبالتين تختل وتلع اليغطم التعيرينيك وُبِّينَ خَلْقِكَ وَانْتَالْتَعَفِّلْ عِلَيْمْ حِيْثُ قُرِّيْتُمْ مِنْ مَلَكُونِكِ وَاخْتَصَنَّهُمْ بِسِيكً وَاصْطَهْمُ الْوَحْيِكَ وَأَوْرُهُمُ فَوَامِنَ مَا وَبِلِّكَ رَحَمَّ لِخِلْقِكَ وَلَلْمُنَّا بِطِاوِكَ وَحَنْانًا فَلَ بَرَيَّدِكَ وَعِلْمًا إِلْمُ أَفَلَ فِي عَلَيْ فِثْمَا آرِن أَمْنا آفِكَ وَمَا يَكُونُ مِن شَانِ صَعَىٰ تِكَ وَلَمْ فِي مُنْ أَيْمُ وَكُنْ يُرْمُ وَكُنْ يَرُمُ وَتَوْسَتُمْ مِنْ نَفِتْ نَا فِي إِلَيْمَ وَالْتَهُمُ بُرُهَا نَّا عَلَىٰنَ عَرَضَ إِنِي وَ لِنَهُ فَاسْتَجَابُوا لِأَمِنِ وَتَعَلَّمَ الْفَنْدُمُ بِظَا غَياك وَمَلَوُا أَخِلَا مُمْرِنِ وَكُولَ وَعُرَفًا قُلُوبُهُمْ مِغَظِيمِ أَمْرِكَ وَجَرَافًا أَوْقًا تَهُمْ فِها عُن فأخلوا دخآ لأمدون معاريع الخظرات الشاعلة عنان فبعلت فلوعب كارت لإيادتيك وعفوله وساجر ترنيك وتفيات والسيئتهم تأجة ليتيان ماكرته

الَّذِينَارَنَا الْكُونِ مَهُمْ وَالَّذِ إِلْيَعِيمُ مِنْ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَكُونُوا مَعُ الصَّادِقِينَ فَأَدْفَعَ مَهُمْ وَأَبِّانِ عَنْ مِنْ إِلَّهِ مِنَّ لِهِ مِنَّ اللَّهُ الْوَا نَمَعُ أَنِياً وَنَا كَمُنَاءَكُ وَسِلَّاءَنَا وَنِيلًا وَكُرْ وَالْفَسْنَا وَكُفْتُكُمْ ثُمَّ نَتُولُ فَخُعَلُفْتُهُ الفي عَلَى الْمُعَاذِينِ ظُلَّ الْسَكُرُ إِيتِ دَلَكَ الْمُنْ حَيْثُ مَلَيْتِي وَأَرْشَدْتَمِ عَقَ لَيْحُف عَلَيَّ الْأَصْلُ وَالْبَيْنُ وَالْعَزَّالُةِ مَنْتَحْتَى لِيلَّاءُهُمْ وَأَوْلادَهُمْ وَرَجَّالُمُ الْأَمْتَ إِنِ اَقَعَّتُ اللِّنَ بِإِلِمَا لَقَامِ اللَّهِ الْكُونُ اَعْظَمُ مَنِهُ تَضَادً لَلِمُعْ مِنِينَ وَلَا ٱلْذُرُحَةُ لُمُدُنِعُ مِهَا إِلَي مُدْشًا نَهُ وَإِلَا نَيْكَ فَضَلَا مُلِو الَّهِ يَ مِعِدُ ادْحَثَتَ بُاطِلَ اعْدَا يُكِ وَتَنْتَ بِنِمْ قُواعِدَ دِيلَةَ وَلَوْ هِيَا الْقَامُ الْحُرُدُ الَّذِي أَتَّا لُمَّا بِهِ وَوَلَانْتَاعَلِي إِنَّا عِلْفُونَ مِن أَمْلِ مَنْ بَيْلَ الصَّادِقِينَ عَلَى الَّذِي عَصَّمْهُم مِن لَغَوْ الْقَالِ وَمَنَا وَلِأَنْفَالِكُوْمَ أَعْلَالُالْ لَامِ وَكَلَوْتَ كُلِيَّةُ أَعْلِ لَا لَحَادِ وَفِيلُ وَلِي الْمِنَادِ فَلَكَ الْمُنَّدُ وَلَكَ الْمَنَّ وَلَكَ الْتُكُرُ عَلَيْهَا لَيْنَ وَأَيَّادِ لِتَ اللَّفْ مَنْ وَعُلْ مُعْمَدُ وَالْحُرَامُ لِلَّهِ مِنْ الْمُرْفَقَ عَلَيْنًا ظَاعَتُهُمْ وَعَقَلْتُ فِ سِلْمِيا لِالْمُنْمُ وَالْمُنْتَا بِمُوْمِنِهِ وَتُنْتَفَعُ إِلَيْاعِ اللَّهِ مِنْ مُثَمَّنَا بِالْقُلْ الثَّاسِ اللَّهُ مَرَّفَيْنَا أَ فَاقِنَا عَلَى لاَ خَذِيمِ الشَّرُونَا أَ فَاجْرِيْ مَكَّا عَنَا الْفَلَ الْجَآءَ المانفخ كيكفيك وكفك ومنعه فالبلغ وسالتيك وكفظر بيغسيه فافا متوديل وَعَلَ آخِيهِ وَوَمِي وَالْمَادِ فِالْمِينِيدِ وَالْمُعِيمِ سُنَّتُ عَلِيّا مَسِلِلْفُ مِنِيَ صَلَّوا يُت الله عَلَيْدِ وَصَلِ عَلَى لا يُتَوَين أَيْنا يُوالصّادِقِينَ الَّذِينَ وَصَلْتَ طَاعَتُهُمْ بِطَأْ كَادْخَلْتُنَا بِينَفَا مَيْنِ ذَادَكُ مِنْكَ الْمَارْحُ اللَّحِينِ اللَّهُ مَا مُعَالِكَ لِلَّهِ ا

مدديان يورالتابع والعثرة ت ولنابوالحن على بغذالعسكرة عليه الم ومواخ إشع الحرر عظيم ومته في الجاملية والأسلام أذك يورب فيداستماراته تعالى عنَّ تكرّياعليه السّلام وفيّاليق النّاكث كان خلاص يوسف عليه السلام مزالجت على ادوي والأخبار ويوم الخاسين كانعبود وسي بزعران غليه الستلام على ليحر وقيالي والسابع كلم القسي عليه على المورسيناة وقالبوم التاسع سه الجرح الله يوسي س بطن الحوت وفي في الماشهن كان في مقتل تينا اليعدالة الحدين برعل للطالب الما وليسحت فيهذا اليور زيارته ويستعصام مذا العشظ ذاكان يورعاشورا اسلنعنا لطعام والتراسالي بسالعص ثم يتناول شيئاب يرامزالتربة وفيايك عاشها تجلة ينداخران العلى عليهمالتلام وشيعتهم وأستحشا جناب الله يه واقامة سنالمايب البعد العص وقع ديد الثيّام عزا بعيدا تعمل قال ذار لحسين بزعل عليما المسلام يورعا شورا عاد فابحقه كانكن ذالق وعرب وروى جارالجمع فالعيدات على التلام قالهن بات عدم عليدالستلام ليلة عاشوالقيات يوم القيمة ملظفا بدمه كاتنا قتل معدفيث كرباد وقالهن ذارلحب تبعليه الشلام فى يومعاش دا أوبا شعده كانكث استشدي بديد ومعتاح يزعزا وعيداته عليه السادم فالمن ذالحسين بنطق عليما السلام يورعاش وجيك الجنة شوح زيارة المصلالة في ورعات والمنهد وقرب دوى عدان اسميل زيزيع عن الحرعف

بنوك متنانس لنه من من العل فالهم كالأفرين اليعيد عصصه بمريخيات وَلْمُوْكُ وَالنِّيهِ مُوالِكِ وَالْمُتَا بِالمُّتُلِيمِ وَالنَّوْ الْمِرْ وَالْمِ وَالْمُوالِمُهُمْ ٱللَّهُ عَرَانًا مَنْ تَنْكُوا كِنَا لِهِ وَعِيْرٌ بَيْكَ صَلَمَانُنا لِيَهِ عَلِيمُ الَّذِينَ ٱفْتَهِمُ لنادليلة ومملاً والرثتا بإناميم اللف موالا فتكنابيم فالنفاشقا جِينَ يَغُولُا لَا آئِنُونَ قَالِنَا مِنْ شَافِينَ وَلاصَدِينَ جَهِمَ فَاحِلُنَا مِنَالصَّادَةِ مِنَ الْمُدِينَ مُنْ أَنْكُورِ لِللَّهِ إِلَّهُ إِلَّا لِمِنْ الْمَا فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكِلُونَ الْمُنْكِلُ مَدِّيِّنَا وَمُبُ لَنَامِنْ لَذَنْكَ رَحَةٌ لِلْكَالْتَالْوَمَّا بِنَامِينَ رَجَالُمُالَمِينَ الله تَرَصَلَ عَلَيْ عَلَيْ وَعَلَ أَجَدِ وَصِن إَسِرِالْوُسِينَ وَصِلَةِ الْعَارِفِينَ وَعَلَمَ الْنُتَدِينَ وَتَا فِالْحَنْ وَالْمَامِينِ الَّذِينَ عَنَى بِمُ الرُّوحُ الْكَبِينُ وَالْعَلَ اللَّهُ بِمُ الْبُاعِلِينَ فَقَالَ وَهُوَاصَدُقُ الْفَاتَلِينَ فَنَ حَامَكَ بِيوسِ بَعْدِما لِمَاءَكُ مِنْ العِلْ فِعُلْ مَثَالُوا نَدْعُ أَيْناً مَا وَأَبْناءَكُمْ وَفِينَاءَنَا وَفِينَاءَكُمْ وَانْفُسُنَا كُفْسَكُمُ ثُمُّ بَنْتِيلُ فَتَغَمَّلُ لَمُنَدَّ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ ذَلِكَ الْإِمَارُ الْحُصُومُ مِنْ الْحَاسِدِيوَمَ الإخاء وَالْوُرُ الِعَوْتِ بِعَدَ ضَرَالتَّلْفِي وَمَن سُكِّلَ لَهُ سَعَيْهُ فِعَلْ الْفَيْحُ شَيدَ بِفُنْ لِيرُمُنَادُونُ فَأَقَرَّ بِنَاجِيدِ جَاعِدُهُ مُؤَلِّلُ أَامِرَ فَتُكَيِّدُ الْكُفْنَامِ فَتَنْ لْ تَأْخُذُهُ كُوْمَةُ لُاكِنِّهِ مِلَ لَمَ عُلِيهِ مِلْ الْمُلَعَنَّ شَمْ كَالنَّفَارِ فَأَوْرَقَتِ الْمُنْفَارِ فَأَوْرَقَتِ الْمُنْفَارِ فَأَوْرَقَتِ الْمُنْفَارِ فَأَوْرَقَتِ الْمُنْفَارُ وَفَي التُحُورِ الشِّيفَاتِ مِن عَنْهَا وَالْمِجُ الْوَاضِاتِ مِن فُرِّيُّ وِقِلِللَّهُ حَرِيعَتْهِ اللَّه سندتصة قالم للؤينين وفاطرة والحدوالحب بناهيهما السلام وفالسوم الخاسط العشرين منه نزلت منها وفالحن وللحسين عليهم السلام سوته مل

6 m

اور من سال الاسترامة الأخراء " من سيسيط و وزيدك و الشروسة والمائية ووالارواد بي تبريات وتد يرتش زيل و الإيرازية ووالارواد بي تبريات وتد يرتش زيل و الإيرازية

ى الد فاما كان الإن المان الم

اور نادوشا ادر زایشه بازنه ایشنده دفتا احد مقل الار ایک شاره ایستران پیشا نام واند ادا کا دارد برد و در دفر داستان داجه پیرکان اکور در در در در الکستان

الله المراجعة المراج

ووص ومنابغ وشيد ماتاوة تاله نخلواية المتيا الانفق التاعة فالصالح رعقية وسف بزعيرة فالعلقة برمحا الحفرق فلتا لا وجعف عليدالسّلام عَلِينَ عَاءً أَدْعُوبِهِ ذلك اليومَ إِذا أَنَا زَرْتُهُ مِن قَربِ ودُعاءً ادعُو به اذا لرائدة من من واورات اليه من ملاليلاد وبن دارى بالتلاماليه فالفقال لى إعلقة اذاانت صلِّية الكَّمتين بعدان قواليد بالتادم فقل بعدالأيآءاليه بعدالتكيرهذاالقول فأنك إذاقلت ذلك فقددعوت بما يلع به نواره من اللَّاكلة وكت الله ما نة الفي المت درجة وكت كل تشا ع الحسين عليه السّلام حتى تشاركم و فريها ته تم لانت الآ فالشهاء الذيناستشدهامعه وكتبالخ فأب ذيارة كل بنى وكل وسول وذيارة كلهزك المسينهلية الشادم سندبع مقتاعليه الشادم وعلى ملهبته المسالة السَّالُمُ عَلَيْكَ لِمَا ٱلْمَعْمِيلِ فَيْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ آمِيرِالْمُؤْمِنِينَ وَابْ سَيِدِ الْحَصِّينِ السَّلَامُ عُكَيْلَ يَانِيَ فَاطِئَ ٱلتَّهْلَ وَسَيِّنَ نِينا ٓ وَالْعَالِينَ السَّلِمُ عَلَيْكَ ۚ يَا ثَامَا لَيْهِ وَابْنَ ثَارِهِ وَالْوِرْرَالْوَوْرَ السَّلَّامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ كَرَوْا الْحَب عَلَّتَ بِينَ آلِكَ عَلَيْكُمْ بِينَ جَبِعًا سَلَامُ اللهِ أَبْعًا مَا بَيْتُ وَبَقِي اللَّهِ لُ وَالنَّمَادُ

الأاغبالية لقَدْعَظْمُ النَّذِيَّةُ وُحَلِّنالْصِينَةُ لِمَّةِ عَلَيْنَا وَعَلَيْجِيعِ أَمْلِ لَإِلَّا

وَجَلَّتَ وَتَعُظَّتُ مُعِيِّنُكَ فِالتَّمْلِ عِلْجَيعِ الْمَالِلِّمُلْ إِنَّ فَلَعَنَ اللَّهُ أَتَّ

استستاسا والفكرة المخدع كميك أغراف لألبيت وكعنا لله أثبة دفعت كمعت

كأهامع وسوالا تساقي القعليه واله وكان لمداجر وتواب سيبة كل تتحدث

Jaury

دَعْظَتِ ا



إِنَّانِكَ وَ \*

مفيئة المعظما فأعظم مزيتنا فالزالع دوجيع التلاب كالتموا أأمت اجْعَلَىٰ } مَعَا بِمِلْمَامِنَ مَالَةُ مِنْكَةُ مَكُولَاتُ وَدَحْمَةُ وَمُعَنِيعُ ٱللَّفَ اجْعَلَ غَيَاىً غَيَا عَيْهِ وَالْحِقَةِ وَمُمَّا فِي مَاتَ عَيَّةٍ وَالْحِقَّةِ اللَّهُ تَحَاقِ هَٰوَا يُعْرَبِّكُ بِهِ جُوَاْتَةَ وَانِهُ آكِلَةِ إِنْكَادِ اللَّهِ بِذَانِ اللَّهِ بِوَالْمُنْ اللَّهِ مَوَالْمُنْ الْمُعَلِّذِ قَالِهِ فَكُلِّ مُولِي وَتُونِينِ وَقَتَ فِي بَيْنِكَ اللَّهْ عَالَمَنَ الْمُسْفَاةَ وَتُعْلِيَّةً مَنْ رَبِّنَ مُعْوِيَّةً عَلَيْمِ مِنْكَ اللَّفَ ٱبْدَالْانِينَ وَعَمَّا يُؤُمُّ وَحِتْ بِوَالْدِينَاهِ فألمزنان ببتلي الخشت مكماك الوعلي اللف مقاعف عيم اللعت إِنكَ وَالْعَلَابَ ٱللَّهُ مُ إِنَّ ٱتَّقَرَّهُ اللَّهُ فِي هُمَّا الْبُورِ وَفِي مَوْفِي هُمَّا وَأَيَّا رَجًا بالبَرَآءَةِ يَهُمْ وَاللَّفَيْةِ عَلَيْمٍ وَبِالْوَلاةِ لِينَيِّكَ وَالِنِمِّيكَ عَلْيُومُ عَلَيْمُ السُّلَّةُ سُولِ ٱللَّفُ وَالْفَ ٱذَلُكُ الْمِؤْلِكُ حَرِّئُكُمِّيهِ قَالِهُ مُثَدِّ وَلَحِدَنَّا مِلْمُعَلَّهُ إِلَّهُ ٱلْمُنتَ الْعَيَالْعِطَابُهُ ٱلْمَتْ حَامَتُ الْحُسَيْنَ فَلْيُوالشَّلَامُ وَسُالِيَتُ وَالْعِينَ عَلَيْتَنَا لِمِ اللَّهُ مُن الْمُن عُنْ حَبِياً تَعْدُل وَالدَ مانَةُ مِنْ عَبْسَال السَّالَةُ عَلَيْك الأعبولي وككالأراج التي ملف بنياتك ملك يت سادم الهاتمانا في وَتَقِيَّا اللَّهِ أَوَالمَّنَا وَكَلْحَيِّلَةُ اللهُ أَخِرَالْمَسْلِينِي لِيَادِينِكُمُ ٱلسَّلَاءُ مَكَى الْمُسْيِنِ وعَلَى عَلَى زِلْكُ يَبِي وَعَلَى صَالِهِ الْمُدَينِ تَقِلُ ذَلْكَ مِائِدَيْنَ مُعَلِّي ٱلْمُتَّدِّخُمُّ أَذَّلُ كُالِمِ مِالِلَّعْنِ مِنْ وَالْبَابِيهِ الْمُؤَلِّ ثُمَّ الْعَوَالثَّافِ وَالثَّالِث وَاللَّهِ ٱللَّهُ مُ الْعَنْ يَرِيدُ عَامِنًا وَالْعَنْ عُبِيًّا لَهِ بِنِ فِيادٍ وَانْ مُرْجَانَةً وعُرَيْنَ مَعْدِهِ وَيَعْمَا فَالْأَ وَعِنْمِالْ فِلْ ذِيادٍ قَالَ مَلَانَ الْمُعْمِرِ الْمِيْمِ

مَقَاعِكُم وَأَنْالُتُكُمُ عَنْمَا يَرِيكُمُ النِّي نَتَكُمُ اللَّهِ فِينًا وَلَكِنَ اللَّهُ أُمَّةٌ تَعْلَتُكُم وَلَعْزَلِكُ النَّهِ مِن المُنْ وَالمُنْ مِن قِدًا لِكُمْ مُوفِدًا لِكَاللَّهِ وَالسُّكُمْ مَنْ مُ وَيُوالسُّما عِنْ وَ البَّاعِيمَ وَأَوْلِيا لَفِيهُ لِمَا أَعِنُوا لَقُولِ فِي سِلْمُ لِكُنْ سَالِكُمْ وَتَرْبُ لِنَ خَادَكُمُ الْلَقِيمَ الْفِيْمَةُ وَلَعَنَ اللهُ أَلَ ذِيادٍ وَال مُرْفَاعَ وَلَعَنَ اللهُ بَعِلْمَيَّةٌ قَلْطِيَّةٌ وَكَعَنَ اللهُ ابْنَ مُجَالَةٌ وَلَقِنَ اللهُ عُمْرَ بِسَعْدٍ وَلَقَنَّ اللهُ سِمَّا وَلَقِنَ اللهُ أَنَّةُ الْبَرَجَةُ وَأَلْحَتْ وتَنَقَّتُ لِقِيالِكَ بِآبِهِ إِنْ وَأَجْ لِكُنَّهُ عَظْمَ رَضًا بِي مِنِّ فَأَسْالُ اللهُ اللَّهِ كُرَّرَتُمَّا فَكُوْمَهُانَ مِنْدُقَعَ لِمُلْبَ فَارِكَ مَعَ إِمَا مِنْضُونِ مِنَا صَلِي مُنْ مُنْكِ مِنْكَيا للهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللُّمُ السَّالِمُ مَن وَحِيًّا إِلْحُنَّ مِن عَلْي السَّالُمُ فِي لِنَّهُ عَالَمُ عَلَيْهُم اِذَا تَقَدُّ إِلَى اللَّهِ وَالِي رَسُولِهِ وَالْمَا يِمِ الْمُ مِنِينَ وَالِي فَاطِئةٌ وَإِلَّى الْمُسْتَ وَالِيَّا بِنُهُ كُلُّ مِنْ وَبِالْبِكَةَ وَمِنْ اسْتَمَاسًا مَ وَالِنَ وَبَغْطَيْدٍ مِثْلِانَهُ وَجَعَى وَخُلْدِ وتجدد فلك وظاشا عائم ترفت الكافه والكافية فالقربا لا القريم المتعرب الماله بُولا بَرِّ وَسُولاهِ وَلِيكُمْ وَبِالْمِزَلَةَ وَمِنْ الْمَلَا فِكُمْ وَالنَّاهِينِ لَكُمْ الْمُوبَ وَ بِالْمُتَوَانَ وَيِنَ الشَّيَاعِيمَ وَأَشَّاعِمِ إِنِّي سِلْمُ لِينَ سَالِكُمْ وَتَحْرِكُ لِنَ طَائِكُمْ فَعَلِيُّ لِنْ وَالْا كَرْزِعَنْ قُلِينَ عَاذَاكُمْ فَأَسَالُ اللَّهِ اللَّهِ كُوْسِي مِعْ فَيَكُمْ وَمَعْ فِقَدْ الْحَلْلَ كُلُّم دُ رَنَعَيٰ النَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُلْكُلُمُ الْمُعْمِلُمُ مُعَكُمْ فِالنَّهِ الْمُلْعِنَّ وَالْمُ لي وَكُورُ مُنْهُ مِيدَةٍ فِالْمُناوَلَا مِنْ فَأَلْلُهُ الْمُنْكِفِظِ الْعَلَى الْمُولِدُ الله وأن يرزقنى طلب الديم إلى مِفتَى طالط العِين بِينَم وَأَسَالُ الله عِينِكُمْ وَإِلنَّا دِالَّهِ كُلُّ عِنْهُ أَنْ يُعْلَى إِي إِلَّا إِيكُمْ أَفْضَلَ نَا يُعْلَى مُنابًا بِصُبِبَ عِ

Chipped to to the constraints

A Mero Singar (\* 11) Polymer ja julia Polymer ja julia Polymer ja julia Polymer ja julia Polymer ja julia

=Kigi

111

وَإِنْ لَا يُرِيدُ الْحِلْةِ الْمِلْدِينَ لِلْمُولِ كُلِّ فَوْتٍ وَالْجَامِعَ كُلِّهُمْ لِوَكَا إِلَيْ الْفُور عِندَالْوَيْتِ لِإِسْ مُوكُلِّ وَيُرْدِ فِانْ إِنَّا فِي الْحَاجِاتِ لِإِسْفِينَ الْكُوْلِتِ لَاسْفِي النُّولَاتِ إِوَلِيَّالِقَالِ لِمَا فِي الْمِمَاتِ إِسْ كَلِفِي وَكُلِ فِي الْكِن تِهُ مَنْ كُلِ فِالنَّمْ الدِّوَالْ الْمُ عِزِّعُ مُنْ إِنَّا الْمَارِينِ وَعِيمَ الْمُوالِلْفُونِينِ وَحِيَّةً مُستَنهِ وَعَلَى وَعِينَ فَاطِئَةً بِنْتِ بَنِيكَ وَجِينَ الْحَسَنِ وَالْمَسَنِ فَاقِيَهِمْ أَتَوْجُهُ النَّكِ فِي مَنَّا فِي هَٰنَا وَبِهِمْ النَّمْ اللَّهُ وَبِهِمْ أَنْتُفَعُ النَّكَ وَجَنَّتِهِمُ النَّالُكَ وَافْتِهُ واعَيْم عَنْيَكَ وَبِالنَّانِ النَّهِ لَمُعْمِينَكَ وَبِالْمَدْرِ الَّذِي لَمُعْرِعِنَكَ وَبِالَّهِ تُعَلَّلُهُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ وَإِسْمِكَ الدَّيْ صِعْلَتُهُ عِنْ مَعْدُورِ إِحْصَصَهُمْ دُونَ الْعَالِمِينَ وَيِوالنَّتُ مُ وَاكِنْتَ صَالَمُ مِن صَلِلْهَا لِمِن حَقَّا فَاقَ صَالُهُ مَصَلَالُما لَيْنَ جَيًّا السَّالُكَ انْ صَلِّي عَلَى عُسَدِي وَالْ الْمُلْدِ وَأَنْ تَكُيْفَ عَبِي عَبِي وَهَبِي وَكُرْ فِي وتكفيت الفيسة منائري وتقفي عنى ديوب وتغيرني منالفغ والفاقة وتفنيني عَيَالْسَالَةِ ٱلْعَلْوِينِ وَتَكْفِينَ وَتَكْفِينَ وَتَكْفِينَ وَتَكْفِينَ وَتَكُونُ وَالْفَافِ عِرْدُ وَ عُنْرَيْنَ أَخَانُ حُنْرُهُ وَخُزُونَةٌ مِنْ أَخَافُ حُزُونَتُهُ وَشُرَّيِنَ أَخَافَ شُكُّهُ وَمُكُرِينَ أَخَاتُ مَكُنُ وَبَعَنَ مِنَ أَخَاتُ بَعِيدٌ وَثُلَطَانَ مِنْ أَخَاتُ سُلِطًا نَدُ كَلِيدُ مِنْ أَخَافُ كِينَا وَمَعْلِمُ أَنْ أَخَافَ عَلْدِيدًا عَلَى مَرَّدُ عِنْ لِيدَ الْكِيدَةِ وَتُكُو الْكُنِّ اللَّهُ مِنْ الْادِنِ فَالْدِهُ وَمَنْ كَادَنِي فَلِنْ وَامِنْ مِنْكُلْنُ وَ مُكُنُ وَالْمَانُ وَالْمَانِيُّهُ وَامْنُعُهُ عِنْ كَيْفَ شِنْتَ وَانْ شِنْتُ الْلَّفْ مَا أَغُلُهُ عَيَ بِغَيْرٍ الْمُنْ وَيِلَا إِلا مُنْتُنُ دُمْفِا قَوْلِا حُنَّمُا وَبِمُدْرِلا مُنْانِ وَدُلِ

معد وتعدل الله قُ النالية حُدَالْ الريّ الدّ عَلَيْهِ المُدّ اللَّهُ المُدّ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّل بِنَيِّقِ الْأَسْتَةِ الْمُنْقِقِينَ شَفَاعَةَ الْمُسْيِرِعَكِيهِ السَّلَامُ يُومَ الْمُدُودِ وَثَبِّتْ لِي فتم مردة عِنْدَكَ مَمَ الْمُسْيِنِ وَأَضَا بِلِعُسُينِ الَّذِينَ بَدُلُوا مُعَيِّمُ دُولُكُسُينِ عليه السلام فالملقة قالا بوجعفها بالسلام اناسطعتان تندو فيكلي المن الزيارة من دارك فاضل فلك ثواب جيع ذلك وروى مقد بن خالد الطياس المن في برعين فالخرجت مع صفوان برسران الجال وجاعة مناصاب اللي جدماخج ابومبدالة عليه السكادم فسؤا مزالحيرة المالدية فلسا فرغناس الزيارة مرف صغوان فجمه الى ماجية اليعبدالسعليه السلام فعال لناترورة الحسين عليدالت الام من منا المكان من عند مأسل سي المؤسنين عليد التلام من الديا الدور المعالية التلام والماحد قال وزماصه والربات النز دواعاعلقة بريخة الحضرى عنا ببجعفرعليه الشلام في ومعاشوا تمضلى كعين عدرالواميرالؤت وعلى السلام وودع في دبرها المالؤن علية وادى الحالحين بالشلام منعرفا يوحمه مخن ووذع فيدرها وكان فيما دعافي وا الله الله الله الميت دَعَنَ الْفُطَرَرُ الْخُاتِ مَنْ الْفُطْرِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللللللّهِ الللللللّهِ الللللللللّهِ اللللللللللللللللللللللللللللللل السنفيدي والمريخ السفرجي والنفوا وتال يرخ لالوريد والمنفول بِنَ الْمُؤُودُ وَلِي رِنَّا مِنْ مُوَ إِلْنُظُولِ لِأَهْلِ وَإِلاَّهِ الْبِينِ وَلاَ مَنْ مُوَالَّرِينَ الدِّيدُ عَلَى لَهُ مِنْ إِسْرَى وَالْمِنْ بِعَلَمُ خَالَيْنَةُ الْمُعَنِّ وَمَا تُعْفِى الصَّدُورُ وَمَا مَنْ يَعْفِي عَلَيْهِ خَانِيَةُ اِسْتَالا تَشْعَبُ عَلَى الْمُعْمَاتُ وَالْمِنْ لاتُقَلِّطُ الْحَاجَاتُ

ر رکبان رکبان 191

وَتُنْكُفَّ عَلِيلًهِمْ وَاحْدُنِ فِي فَرَيْمَ وَلَا تَفَرَّقَ بِينِ وَغَيْمُ كُرْفَةً عَيْدٍ لَمَا فِي النَّنَا وَالْأَخِرَةِ الْمَانِينَ الْمُنْفِينَ وَاللَّهَا عَبْوالِشِّ النَّيْتُ كُمَّا لَا يُمَّا وَسُوِّيلًا اللَّهَ كَبِّ وَنَكُّما وَنُتَّوْجِ أُلِكُ وبِكُمَّا وسُنتُشْفِقًا بِكُمَّا إِلَى اللَّهِ تَمَالَ فَحَاجَةٍ صَاحِ فَاشْفَعًا لى فَإِنَّ لَكُمَّا عِنْدَا لَهِ الْقَامَ الْحَرْدُ وَالْجَاء الْوَجِيةَ وَالْمَزِيلَ الرَّفِيعَ وَالْرَسِيلَةُ آتِ الْفَلِينَ مُنظَ الْنَفْزِ لِلْحَاجَةِ وَقَضَا فِي الْجَاجِ الْمِنَا اللَّهِ مِنْفَاعَ كُمَّ الْفَالِيّ وَلِكَ فَلَا آجِيبُ وَلَا يَكُونُ مُنْعَلِّمِ صَعَلَا خَآفِيًا خَاصِرًا لِلْ يَكُونُ مُعَلِّمِ عَلَياً لاجًا مُفَائِمًا مُنْجًا سُنَّمَا مُرْبَعُنَا وَجَيعِ حَلْجُ وَتُنْتَعُما لِمَا لِهَا الْفَلْفِ عَل مَاسْنَآءَ اللهُ وَلاحْلَ وَلاحْنَ الله اللهِ مُعَيِّضًا الْمِعَالِيَا للهِ مُلْفِئًا خَذَى الْأَلْفِ سُوَّكِوْ عَلَى اللهِ وَأَقُلُ صَنِي اللهُ وَكُفَّى عَمِ اللَّ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَا أَنَّهُ المالاة تتمى المات ورفيالاة وماله يكالوكن ولاحل ولانق الالية استنوعكم الله ولاجكة الفالح العندية البيخا إنفة باستيب السير المنينين إأنامنياله إستيقة تلاوكك كأشم لمااتق كالليل والبا وَاصِلُ إِنِّكُمَّا ذَٰلِكَ غَيْرَ مَجْوُبِ عَنْكُمْ أَنِ شَاءًا لَهُ وَأَسْأَلُهُ وَقِيكُمَا أَنْ يَشْآءً وَالَّ وَمَفْعَلَ فَإِنَّهُ حَمِينُ حَبِيدُ اِنْفَلَتْ بِإِسِيرِهِ عَنْكُمْ الْمَيَّا حَامِدًا الله تعَالَىٰ الْتُأَكِّرُ لَاجِيَّا لِلْهِ اللهِ عَيْرُ البِي وَلَا قَانِطْ إَنْ إِنَّا عَآئِمًا لَاجِمَّا إِلَى ذِيارَ تُرَكِمُ عَيْرَ الْعِبِ عَنْكُما وَلا عَنْ زِيارَتُكُما بَل الجعُ عَالِدُ إِنْ شَآءَ اللهُ وَلا حُولَ وَلا فَقَ إِلَا الميالعَلِي العَلَيمِ السَّادَانِ رَفِيتُ الْكُاوَالِي زِيارَتُكُا مِنَدَانَ نَعِيدَ فِكُادَ فِيزِيارَيْكُمُ المُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

فِي مَنْ وَالْمِلَّةُ وَالسَّفْدَ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَزُي كَا الْسَيْنُ وَلُولُ وَخُلْفِتِي لِينِمِي وَبَقِينِ وَلِيا فِروَيْنِ وَرَجْلِيرِ وَتَطْلِيرِ وَتَلْبِ وتجيع بخارجيه وأدفل عكيه فخالك الشفتد ولانتفيه وتناتجعك فالنك شفاة سأا المُعْمَى دَعَنْ ذَكِرْ بِ وَاكْفِنِي أَلِمَا فِي مَا لَا يَكُفِي سِوْالَ فَإِنَّكَ الْعَافِ لِهَا فِي اللَّهِ وَمُعَيِّجُ لِالْعَبْرَةِ مِنْ إِنْ وَتُعَيْثُ لِلْمُعْتُ مِنْ إِلَّ وَجُادُ لَاجَادَ مِنْ إِلَّ وَخَارِينَ كَانَ جَادَةُ سِلَاكَ وَمُغِيثُهُ سِلَاكَ وَمُغَيِّعُ لِيَّالَ وَمُعَالِيِّ فَالْ وَمُعَالِدًا لَا اللهِ اللهِ الخاصُولَ دَمُجًا ، مِن عُلُوتِ عَبِيلَ فَأَنْتَ نِفِقَ قَدْجَ إِنْ دَمُعْمَ ، وَهُرَى وَكُمَا ا وَتَغَاى فَلِكَ السَّغَغِ وَلِنَّ السَّغِيمُ وَيُجَدِّ وَالدُّعَةِ الْفَيْدُ وَلِنَّكَ لَا لَيْنَ وَالشَّعَعُ الشَّكُرُ وَلَا الْفَيْدُ وَالنَّكَ الشُّكُرُ وَلَا الْفَيْدُ وَالنَّكَ الشُّكُرُ وَلَا الْفَيْدُ وَالنَّكَ الشُّكُرُ وَانْتَالْسُتُمَانُ فَأَسَالُكَ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِمَاللَّهُ مِنْ تُخْلَدُ وَالْحُسْمَدِ انْ نُصَّلِّي عَلَيْهِ وَالْ عَدِ وَأَنْ لَكُمْ عَنَى عَنِي عَلَى وَعَمِي فَكُرْلِ فِي تَفْاقِ هَٰذَا كَاكُمُ عَن عَنْ بَيْنِكَ مَنْ وَعَنَّهُ وَكُرْبَهُ وَكُمْ يَعْدُ مُولَ عَنْدُورِ فَالْشِفْ عِنْ كَالْسُفْتَ عَنْ وَفَيْجٍ عَنِي كَافَرُجْتَ عَنْ فَالْفِينَ كَالْفَيْتُ وَأَمِرِفَ عَنِي مُولَ مَا أَغَافُ مَوْلُ دَيُّوْنَةُ مَا اخَا فَ مُؤْنَةُ وَصَمَّرِ مَا اخَا فَحِثَهُ لِلْاسُوْنَةِ عَلَى تَصْبِينِ وَلِيَ أَصِيْنِ بِقِضَا ٓ وَخَايِجُ وَكُوۡا يَوۡ مُااهَمَّ مِعَنَّهُ مِنَّ خِينَ وَدُسَّا يَ البِّمَ الْوَٰنِينَّ عَلَيْكُمْ يِقِ سَلَامُ اللهِ آلِيَا مُا بَعِيَّ اللَّهِ لَوَالَّهَا لَ كَلَاجِعَكَهُ اللَّهُ الْحِرَالْعَمْدِينَ فِأَدْكُمُ

وَلا رُقَ اللهُ مِنْ رُبُنِكُما اللهُ مَرَاخِينَ عُمَّا عَدٍ وُذُرِّيَّتِهِ فَآسِنَ مَا مُنْد

المثن ويَسَكَمَةٍ لاغْبُهُا ٱلْمُعَدِّ إخْرِبْ إِلْدُّلْ نَصْبَعْنَيْ وَأَدْخِلْ عَلَيْهِ الْعَعْرَ

4 00

مَانَوْتُ لُ

تَيَّالَبَاعَبِيلِهُ عَ

The state of the s

وكالباعبياس

مزالة الى بورالقية فنام ياتحد سرودك وسردرعل وفاطمة والحسس وللحسين والأمنة وشعتهالي ووالبث تمقال صفوان قال لجا لوعلة علىدالتلام باصفوان اذاحد النائل المانة حاجة فرن بون الزبارة مرحبك وادع منا التهاء وسَلْ يَلَنَ حاجَتَكَ الله ما تع على على ورق صلى لقعليد واله بمنه والحداق فيازة أنجرى في ومعاشوا وورعالته بنسنان قال خلت على يدى ليعيدا ته جعف بخط عليما السلام في يوم عأشودا فالقيته كاسف اللون ظاه المخزن ودموعه تحتدمن عينيه كاللؤلؤ للتافظ فقلت يان رسولاته من بكآؤك لاأبكل تعييك فقاللهاف فيعفلة انت اماعلتان الحسين بزعل أصيت شلهذا اليوم فقلت يأسيك فاقولك فصومه فقال كمه من عيرتبيت وافطن من عيرتميت ويحمله يومصوم كلد وليكن افطارك بعدصلق العصهباعة على شربة من آء فاته فيثلونك الوقت منداك اليوم نجلت الهيجآء عزال ومولا تعصلي المقطية وانكشفت لللحية عنم وفالأرض منم الشن صريقا فيمواليم يعزعلى سوالله معمدولوكان فالتبابوش احتالكان صلوات الشعليه والدهوالمعرف بهم قال وبكرابوعيا لقدعل السلام حق اختفالت لجيت بدموعه تم قال اناسة جَلْهُ كَا لِمَا خَلْقَ النَّوْرِ خَلْقَهُ يُومِ الْجِمَّةُ فَي تَقْدِينِ فِي وَلَيْ وَمِنْ سُرِيفًا وخلة الظلمة فيومالا ربعا يومعاشورا فيشل ذلك بعنى يدالعاشر فيليم في تقتيع وجول كل بهاشها وسناجا ياعيدا تدريسان اناضل ما مات

قال يف بنميرة ف ألت صغران فعلت له انعلقة بن محال عندي لم التاريخ عزاد بعفرانا انابهاء الزيارة فقال مفان وروضع ستعاييه بالق عليه السكادم الم المالكان ففعل شل الله في نيارتنا وعاصل الله عندالوداع بعدانصلى كاصليناه ووقع كاوقعناه ثمقال فصفحان قالل ابوعياته على السلام تُعاصرُ عن الزَّمارة وادع مِذَا الدِّعامَ ودُريهِ فاتَّى ضامن على تعلل من راد بعن الرّمارة ودعا بعذا الماماء من قريا وبعدات زيارته مقولة وسعيد شكور وسلامه واصل عزيجي وحاجته مقضية منالة بالفاسا بلغت ولانحنية بآصفان ومديت هذا الزيارة مصونة جذا الضمان عنابي وابعنابيد عل فإلحب ين مضما إمنا الضمان والحسير عناجيله مضونا بمذا العتمان والحسن عزالية يصوفا بمذا الضمان واسرالك يرتف ملحا يقعله والدمن فاجتاا النمان ورسول تقت مريل ضمونا جنا وجربل عالسع وجل صمنا بساالتمان وتالى السعى نف عزوجل أنهن ذاللحب ين بهذا الزيارة من قب اوبعد ودعا منا الدّعاء قبلت مند زيارته و شِفْعَتُهُ فِي سِأَلْتِ مِالْفَامَالِلَغَتُ وَاعَطِيتُهُ سُولَهُ ثُمْ لَا يَعْلَبِ عِنْ خَأَمُّنَّا ق اقليه سرودا فتراعينه بقضآء حاجته والعن مالجنة والعتق والنادق فى كلِّين شفع خلد ناصل العل البيت اللالله تعالى بذلك على فسد واستهدا عاشرت بملائكة ملكوته على التي قالجيل ارسول القدارسلنى ليك سرورا ويشهالن وسهدا وبشهامل وفاطرة والحسن والكمنة

17752

عن الحين م

الفاصة فافتح لمدفقا بيرافاغ فدندها وكرما قبيا فاجتل فدين لأات عَلَيْعَمُولَ وَعَلْمَومِ مُلْطَانًا مُسَيِّرًا مُن الغ بديك واقت بمنااللهاء وقل عانت توفيالناعدآ العكم فراته عليه وعليهم اللف وأنكثيرًا بيئالانيّة إمامبّت المستفنظين وكالأنية فكفرت الخطية وتعكت فكالفاة والفلكة وتعريب الكيتاب والسُنَّةُ وعَدَلَتْ عِنَالْحَ لَيْنِ اللَّهُ بِإِينَ مِنْ الْحَالِمَةِ وَلِلْمَا عَلِيمًا فَاللَّهُ الْمَقَّ وَحَادِثَ عِزَالْفَصَّهِ وَمَا لَأَيْسَالاَخْرَابُ وَتَرَقِّتِ الْكِيْبَابِ وَكَفَرَتْ الْمُرِّ للاجآءتما وتشكت إلباط للكا اعتزفتها وضيعت حفك وآضلت خلفاك وَقُلُنَا وَلَادٌ مِنْ لَكَ وَخِينَ عِادِكَ وَحَلَةٌ عِلْيِكَ وَوَرَتَةَ عِلْيَكَ وَوَحَلِيَّكَ وَوَخْيِكَ ٱلْمُعَةَ فَرُكُولَ أَفَامُ الْفُلَائِكَ وَأَفَالَ وَمُولِكَ فَأَعْلِيتِ رَسُولِكِ ٱلْمُعَةَ وأخيب والمصفر فافلل سالحك وخالف بن كليهم وفت واعضا ومدوافين كَنْفُرْ وَاصْرِ فُسْمُ لِسَيْفِكَ الْعَالِظِ وَالْفِيمْ بِحَيْكَ النَّامِعْ وَطُهُمْ مِالْبَلَاءِ كُمَّا وَ فَهُ مُ إِلْعَنَابِ فَتَا وَعَنِيْهُمْ عَنَامًا كُمَّا وَخُنَاهُمْ بِالسِّينِينَ وَالْتُلَابِ الَّيْ الْعَلَكَ بْلَالْفَلْأُولَ لِآلَكُ ذَوْفِقَ يَهِمَ لَلْمُرِينَ ٱللَّهُ عَلِيَّ اللَّهُ مَا أَضَالُتُ صَالِيمَةُ وَأَخْلَامَكَ مُعَطَّلُهُ وَمِنْ بَيْرِكَ وِلِلْأَمْرِ عَلِيمَةً فَأَعِزَ الْحَقِّ وَلَمُلَهُ وَاقْعَ الْبَاطِلُ وَامْلَهُ وَمَنْ عَيْنَا بِالْخَاوَ وَاعْدِ الْأَلْا مِأْكِ وَعِيلَ وَجَا وَانْظِيدُ بِعَيْجِ أُولِياً إِلَى الْعَلْمُ لنَاوُدًّا وَإِحْلَنَا لَمْ وَفَلَا اللَّهُ مَا وَلَهُ إِنْ مَنْ حَلَلْ فَنْ إِنْ مَنْ اللَّهُ وَخِيرَتِكِ عِيدًا وَاسْتَلَ بِهِ وَجَاوَتُرَحًا وَمُذَا رَفُ الْرَفْ مَكَا اخْدَتَ الْكُنْدُ وَاضْعِفِ الْمُعَ الْعِلْدَ والتنكيل على الجاهل بت بنيك واهلك اشلاعه وفادته والرخاته وتأث

به في شلهذا اليوران تعدال شابطامع فسلبها وتشلّب قلت وما السّلّد كالتخلل درارك وتخسع تذراعيك كميث اصحاب آلمصا تم تخرج الحانع تقفن الوسكان لإراك به الحداد تعدل سرك النحال او في حلق سند حين ريفع مصل ادبع ركعات يخسن دكوعها وسيجودها وخشوها وتسلم مين كأركعتين تعرفا فالأولى سورة الحدوق والما الكافرون وفي الشائية الحدوق لموالله تتمصل ركعة يناحين تقرأ فالأولى الحدوسورة الاخاب وفالنابة الحد واذاجآءك المنافقين اومانتستريز القرآن تتمستر وتحول وكجمك نحوقبر ولله الحسين صلمات المعلية ومضعه فتمثّل لنفسان صعه وبن كان معدمن طعله وستم وسقعليه وتلعن قاتل وتبرأ من نعالم مرفع الله لك بذال فالجنة ماللتجات وتخطعنان منالسيّات تم سوم مالوضع الذيانت فيدان كان صحراء اوفضاء اوائي شي كان خطيات تعول في ال إِنَّا فِيهِ وَإِيَّا اللَّهِ لِلجِنْ وَمُ البِّيضَاءَ اللَّهِ وَتُسْلِمًا لِأَمْنِ وَلِيكُ عَلَيْكُ فِ ذالنالكأبة والحزن واكثر تزالنكرته سبعانه والاستجاع فذلك اليوم فأذا وغت س عيك و نعال منافقت في وضعك الذي صلَّت في اللَّهُ مَنْ الْفِينَ الَّذِينَ شَا فَإِن رَسُولَكَ وَخَارَبُوا أَوْلِيَّا مَكَ وَعَيْدُوا فَلِيَّا كاستغلال عايمك والعوالقادة والانباع وتنكان معمم وسيتم فنبت وَأُوْفَعَ مَنْهُمْ أُوْرِهِي مِعِلِيهِ لِمُناكَثِرًا اللَّهِ مَوَعَجِلْ فَرَجَ الْحَدَّ أَجِلَ صَلَّوا تِلْ عَلْيُهِ وَعَلَيْمٍ وَاسْتَنِينَ فِي مُنْ فِيلِكُ الْفِيلِينَ وَالْكُفَّيِّيِّ

13

كُنْ يُرَمُّ مِنْ مَالْيَدَانُو

يتليد والضايت ليد والاختريك يقرم الك بحادكي معدومك فالان وقل الم سُنْ يَحْكُمُ مَا يَشَاءُ ويَعْمَلُ مَا يُنِهِ النَّتَ حَكَنْتَ فَالْ الْحِنْدُ تَحْنُوا شَكُورًا فَعَل المتماعة فتحمد وتوبينا يرم فأتك فينتنا إطائهم بتداليلة فأظما يممن الْحَوْلِ الْمُسَدَّةُ الصَّادِقِينَ وَالْمَارُحُ الرَّحِينَ فَأَسْالُكَ اللِّي وَسُيِّيهِ مُتَفَيِّعا اِلْيَكَ عِمُوكَ وَكُمْيَكَ بَسَطَانَهِلِ وَالتِّفَاوُدَ عَنَّى وَقَيْلَ فَلِيلِ عَرْلِي وَكَثْيَنَ وَالزِّيادَةَ فَأَمَا ي وَشَلِيعَ فَالِنَا أَشَدَ وَأَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ مُدْعَا فَجُيْ إِلَى الْعَرْمُ وَمُولِلا يَمْ كُنْمُ وَيْرِينِ وَلَيْ يَهِ وَلِكَ فَرَبًّا مَهًّا فِي عَافِيةٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شِيْ فَدَيْرُ مُ ارفع رأسك الحالمة أو مقل اعُودُ لِهِ أَنْ الكُونَ بِمَالَّذِينَ الْأَرْخُودَ أَيَّا مِكَ فَاعِلْفِي لِالْفِي تَجِيّلَت مِنْ ذَٰلِكَ فَإِنْ مَنَا افْضَلَ مِا بِنِسْنَانَ مِنْ كَنَا وَكَنَا حَجَّة وَكَنَا وَكَنَا عَمَّ تَطَوْعِما تنفق ضامالك وتنصب بنابدنك وتفارق بنااهلك وولدك وأعلمان السعلي مضلهن الصلية فيعذاللوم ودعابهذا الدهآء مخلصا وعلهذا العلموفنا معدقاعش ضال سان يقيدانه ميتة السق وبأمند مالكان والفقري بظمرعليه عدقا المان بوت وبقيدالة منالجن والجنام والبرص في نفسد ولا الحادمة اعقابك وكاليمل للشيطان وكالدوليآئه عليد وكاعلى نسله الجارجة يبيلا فالابسنان فأضف وانااقل للمدرة الذي من على بعض وحبكم واسأله المعرنة على الفترض على منطاعتكميته ورحته وفاليوم التابع والمحتم اضر والصاب الفيد اعزمكة وقد مزاعليم العذاب وفالم الخاصل العشرية منابع وتسعين كان وفات زينالعابدين على الحيب على عالم

اللهبة وضاعف صكوالية وتعمثنك وبركاتك على يترة بنيك العيرة الضاعية الْخَافِدَةِ السُّنَدُلَةِ رِمَالَتُعَيِّ الطَّيْسَةِ الْأَلِيِّ وَالْمَارَكَةِ فَأَعْلِ الْمُسْتَمِّ وَ الطخيئة والنون لتلاء عنه واللذواء وحناد سأالاطلل والعطوعته وَبَيْنَ قُلُوبَ سَيْمَ وَجِرَاكِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَوِلا يَتِهِمْ وَنُصْرُ فِيمْ وَتُولا لِيمْ ق اَعْنُمْ وَاسْخُمْ الصَّنْ عَلَى لاَدَىٰ فِيكَ وَاحِمْلُ الْمُدْالَيا مَّا مُشْوِرَةٌ وَأَوْفَانًا مُحْرِدٌ سَعُودة وَيْ لَ نَهِا وَجَهُ وَوُجِ فِهَا مُكَّلَّمُهُ وَنُوجِ فِهَا مُكِّلَّهُمْ وَنُصْرِهُ وَكُا فَيَتَ وَوَلْيَا لِكَ فَكِينًا بِكَ الْمُدَّلِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقُولَكَ الْحَقُّ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ السُّوامِينَكُمْ وَعَيلُوا الصَّالِيَاتِلَيَّتُ عُلِقَيَّهُمْ فِي لَهُ رُضِكَا اسْتَخْلَفَ لَدْيِنَ مِنْ فَيَّا لِمِدِوَلَكُمُ كَانَ كُرُدْيَتُمُ اللِّيه ارتفَعْ لَكُ وَكُلُبُ لِأَنَّهُمْ مِنْ مَعْدِخُ فِيهِ الْهَنَّا يَعْدُونَ فَالْفُكُونَ وَسُعْلًا اللَّفْ مَوْلَاتِفَ عُمَّهُمْ لِا مَنْ لِا يُمْلِكُ كُنْفَ الضِّرِ الْإِحْرُ لِاحْدُ لِاحْيُ لِا عَيْنُ وَآنَا إِلَهِ مِنْنِكَ لَلْمَا يَعْدُولَ وَاللَّهِ اللَّهِ النَّاكُ النَّا لِلْ لَذَ الْفِيدُ لِمَلْكَ اللَّهُ الِي خِنَا يَكُ الْعَالِرُ بِإِنَّهُ لَا تَلْمَاكُ مَا لَيْكُ اللَّهُ مَا يَكُولُوا مَا لَيْ فَاضْعَ اللم عَلا نِيتَ فَخُولَ وَاجْلَى عِنْ رَضِيتَ عَيْلُهُ وَقِيلَتُ نُسْكُهُ وَتَعِيثُهُ مِحْتَالًا وَلَكَ انْتَالْعَبِيرِ الْوَمَّابِ ٱلْمُستَدِوصَ لِلْفَكْوَاجِمُا عَلَيْعَكِ وَالِمُعَلِي وَلَالِحِكَ المقل فاللقائد وارم ممثأ وال ممته إكل وافعتل امتلت والكت وترتحت عل النياكان وتشلف وتكويكن ومخلة منيث بالالعراف انت اللفت كالنيخ لمنع يَعَنُ مُحَلِّدُ فَالْمُعَلِّهِ صَلَوا لَنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْمٌ فَأَحْلَى لَا مِنْ الْحَالَى لِي مَنْ سَيْعَةً لِمُعَلِّ وعلى وفاطئة والحتين قالمتن وديتهم الطامئ النعبة وعب إلانتستك

فاحل م

100

وَيُرِي المِرْيَّةُ الْمِيْنِ الأَوْلِي الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ وَيُرِّدُهُ فِي فِي مُؤَلِّهِ وَلَا مُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ ا

المتخرفة بالشاءة فاجتيف بطيرا فيلاء وتخلفت بأبا فالثادة وتأليلا مِنَالْقَادَةِ وَوَالْمِنَالِثَامَةِ فَالْعَلَيْتُ مَادِيثَالْأَبْيِلَةِ وَجَعَلْتُ عَلَيْكُ عَلَيْكً مِزَاكَ وَمَا وَ فَأَعَدُدُ فِي النَّمَا وَ وَيُحَ النَّمْ وَيُزَالُ مُعَيِّدُ فِيكُ لِيسْتَقِلْ عِلْكُ رِّنَالْجَالَة وَصَيْنِ الصَّلَالَةِ وَقَدَ تَنَا زُرْعَلَ مِنْ غَرَّتُهُ الدَّيْنَا وَالْعَ حَفْد بِالْأَرْفَالِ الأدف فأفأع بنوعاوك أمل اليقاق فالغاق دعكة الأمناوالشتي يتاليكم خَامَنُهُ وَمِنْ صَابِرًا عُتِبًا حَوْلُ فِلْ وَلِمَا مِينَا وَمُو رَاسُنِ عِرْبُهُ ٱللَّهُ فَالْعَنْ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ السَّلْمُ طَيْفَ مُا يَكُونُ السَّلْمُ السَّكُمُ عَلَيْكَ مُا يَكُونُ السَّكُمُ عُلَيْكَ مَانِ سَيِوالْاَوْمِياءَ أَشَدُ أَنَكَ أَبِينُ اللَّهِ وَالْزَلَيْنِ وَمُتَعَسِّعًا وتعَنَيْتَ حَيِدًا وَثُمَّ فَهَيِّرًا مُظَلِّومًا شَيعًا وَأَشِهُ لِدَانَ الْمُسْفِحُ لِكُ لِافْعَلَا وسُلِكُ مَنْ خَنَالَكُ وَمُعَيِّبُ مَنْ مَثَالُ وَاشْدُ إِنَّكَ وَقَيْتُ بِمُعَالِقِهِ وَعَامَلَتُ فِيسَبِلِ حَتَّىٰ اللَّهَ الْمِقِينَ طُلُعَلَ اللَّهُ مَنْ قَلَّاكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَّكَ عَلَعْنَ الله أَنَّةُ مُوتَ بِذَالِدَ فَتَعِيْتَ بِدِ ٱلْمُسْتَرَاقِ الْشِكْأَةِ وَلِيَ لِيَ وَالْهُ وَعَلَقُونَ عَامًا ؛ إِلَيْكَ عَلَى يَابِنَ رَسُلِ إِنْ الْمُكَالَّكُ كُنْ فَمَا فِالْحَالَا إِلْفَا أَتَّعَ فالاتعار الطاهين لرنعيت كالعاملية بأغابها فلأتكيب الناميات شِيْهِا وَاشْدُهُ النَّكَ مِنْ مَقَالِمُ اللَّهِينِ وَأَوْكُانِ الْسُلِينَ وَمَعْقِلِ الْوُسِيرَ فَأَشْدُ أَنَكَ الْإِمَامُ الْبَرُ النِّيْفَ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ الْمَادِي الْمَسْفِقُ فَأَشْدُ الّ الأبِّيةُ مِن ولُولَ كَلِيهُ النَّعَرَى قَاعِلامُ الْمُدَى وَالْعُرَةُ الْوُثْقِي الْحُيَّةُ عَلَيْهِل النَّهُ أَوْ أَشُدُا أَنْ بِكُمْ مُوْمِنُ وَإِلَا بِكُمْ مُوْلِ يِشْلِ لِعِدِينِ وَخَاصِهِ مِلْ وَقُلْقِ

واذليومنه سنة احدق وعش يؤميانية كان مقتل زيدب على الحسين بنعلى بابطالب عليهم السلام واليوم القالف سنه من أديع وستي الرق إبعنية فيابالكب ودي حطافا بالقيان فقلعت وكان بغائل عيدالله بالزير نرفيل زيدنه بعريه فليساله شريت كان بجوع حرسته ابعبالة الحسيب على بإبطال علىمالت الدم منالشام الى مدينة الرسل صلى الله على والدور الذي ود في د جاري عدالة برحام الاضاري صاحب رسولاته صلى المعليه والدورهني عند منالمهنية الى كرياد لزمارة تبر ابيعبامة الحسين بعلى عليهاالسلام فكانا ولسناده مزالناس وسينعب انيارته عليه السلام فيد وهي زيارة الأربع في عناي عمالع كري عليه القة قال عله مات المؤمن خرص لفي المنسين وزيارة الأدبيين والقند وتعفي الجبين والحرجيب والفالز فزالجيء شرح نيادة الألامين المراجاعة عزاية المون بوس التلعكي فالمستناعة بالناسم فال طنغا بوالحسن على بعد برسعة والحسن بعلى بن فقال عن سعدان بسلم عن مغوان بنهم إن قال قال لي مولاى الصّادة صلحات السَّاطية في زيارة الله تزور عندار تفاع النَّهار فتعَلِّ السَّلَّامُ عَلَى فِي الشَّالُّهُ عَلَى السَّالَّةُ السَّالَةُ السَّالَةُ ال عَلَيْكِ لِلهِ وَعَبِيوالسَّالُمُ عَلَيْمَ فِي أَفِهِ وَالْبِرِصَفِيِّو السَّالُمُ عَلَى لَكُنَّ بِن الظلف الشيد السالام على بالكراب وتقيل المتراب اللم على الأمانية الَّهُ وَلِيْكَ وَان وَلِيْكَ وَصَيْفِتُكَ وَإِن صَفِيلَ الْفَايِن كَبُلِيْتِكَ ٱلْمُثَنَّ الْفَلْ

مادر فرمود والمرافع مهد مواد ومرود براسا داره به العود شارع [[شود المترافع المترافع

به سنده المنظمة الأخراق ومم الله انا فرد كان من تتراه والازارة وأسعين بلين فرد الزيان واعود بدال وجهل معال تعرب لندان فجير ف من صدة المسند وتشاختها تسيستانها والدين في شهر الصفي كويم العلق واختها السادة والسلامة لي والعلق أولا مراي واولادي وجه الديوسي الله مراي واولادي وجه الديوسي الله

State of the state

مرد المرابع ا

P. .

"Chief.

منه اللسنة م

Call of Control of the

John College

Policy Line Tiell Property Coll Policy Col

وبعالاولكتان له صيامستة ويستجي القبقة وزيارة الشاهل شهربيع المحن يورالعاشهنه سنة المنين وثلاثين ومأين المجين كان ولذا بي محل لحسن بنطيخ بن على الرضاعليم السلام وفي اليوم النا عشهنه فياولسنة المحق اسقر فن صلق الحضوالسف خادي أغنولك فيالضف منه سندت وللا في كان وللا ويحد على بالحسين زيالعابد عليماالسلام يستحتصيام مذااليم وفيدبعينه مزهذا الشغركان فوالمين الاسرالوسين فليدال الدم خادكا لأحسر بعم الثالث منه كانت يندوفا فالمية بنت محد صلّى لله عليها سنة احد عشق و النَّصْف منه سنة ملا وسعين فالمجرة كان مقتل عدالة بزالزمير وله ثلاث صبعين سنة وفي الي العشرين مستة الثنين مؤلليعث كان مولد فالحدة عليدا السلام في التحايا وفى دواية اخى منة عشر مزالبعث والعامة ترويات ولدها قبل المعن عن الم وفي اليوم السابع والعشرف سنة ملاث عشرة كانت وفاة الي بكرووكا يُعْبِ الغظاب مقامه بنصه عليه ووصيته اليه رجي موآخاشه الحرفالسنة على لترتيب النه فليسناه منان اذل شعودالسنة شعربه ضان وهوشرعظيم البركة شريف كانت الحاهلية تعظمه وجاءالا تعظمه وموالشعرالاصم ستم بذلك لأن العرب لم تكريُّعيرُ فيه وكاثرى الحرب وسفك الدمآء فكانلا يسمع فيدحكة السادح فلاصير لخيل ويتمايينا التعالامت في يساله ف الحدم على وريستمت مورة معي

المع عَنْدَكُمْ صَلَّمَا عَالِهِ هَيْكُمْ وَقَلْ رُفَاعِهُمْ قَالْسُنَا وَكُمْ وَعَالِمِهُمْ وَعَالِمُكُمْ لمأمِيرُ وَ إطِيكُمْ أين مَدَّ الْعَالَينَ فَم صَالِحَتِن وتدى ما احبت وتفض إن شآءالله وللبلتيزيقيتاسه سنةعشر بزالجي كانت وفاة رسول الله صلّح إله عليه والد وفي شله من سنة حسين من العبن كانت وفاة اليعمّال للسن بمعلّى بناك غيماالتلام شفريم والأول أول ليلة منه عاجرالتبت في لقد عليه واله السادم منهكة الميالمدنية سنة ثلاث عشرة من مبعث وفيه كمان سيسًا ميرالمؤسني عليه على فان وكانت ليلة الخيين في ليلة الرابع منه كان خروجه عليه السلام النيار ستقالل الدينة وفادل ورمنه كانت وفاة ابي خالحس برعلة العسكري ومعيرا لأوالمالقايم الحق عليه الشادم ويورالعاشرين تزقج البوعليهم بخدية سنخيله وله وشنحن عقره وسنة وفي شله لفان سن سيله كانت وفاة جدًّا عدالطَّل سنة ثمان من عام الغيل وأله ومراكبًا في عشرينه كان قدوم البق عليد السائم الدينة مع دوال الشمير في شله من سنة النيق الملاغي ومائة كانا نقضاء دولة بغمروان وفالرابع عشرت سنة ستصسيب كان وت يزيد بمعوية ولديوث ثمان وتلاق سنة وفي ليق السّابع عشينه كان ولدسيدة رسول المصلى المعلى والدعد والدعد والمحمد فيعا الفيل ومريوم شريف عظيم البركة وقصورة فضل كثير وتواسخ بل وهواحدا الأيام الأرعة فروي عنهم عليم السلام ائهم قالوامن هام يوم السابع عشرت

IPPU

- 1-1

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ٢

اللُّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ إِلَّهُ مِنْ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّمْ وَالدِّللَّا اللَّهُ عَلَّمْ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عِلَّهُ عِلَّهُ عِلَّهُ عَلَّهُ عِلَّهُ عَلَّهُ عِلَّهُ عِلَّهُ عِلَّهُ عِلْهُ عِلَّهُ عِلْهُ عَلَّهُ عِلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عِلَّهُ عِلَّهُ عِلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عِلَّهُ عِلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ لْمِرْمُولَ الْمِيْ إِنَّ الْوَكُمْ مِنْ إِلَّا وَرَبِّهِ النِّجِ لِي إِنْ طَلِيتِهِ ٱلْمُسْتَرِيِّتِينَ عُدِّرِوالا يُرْدُ مِن المل يديد أنخ طلب مسلطمتات دوي على بدري قالكا الوالحسن الأول عليه السلام يتول وهرساجد بعد فراغه من الليل الكالكا إِنْ ٱلْمُعْتُكَ وَٱلْدَالْحِيَّةُ أِنْ مَعَيْنَاكَ لاَضْعَ لِي وَلا لِعَيْدِهِ فِاخِسًانٍ لِلْأَلِثَ الْإِكَانِينَ تَبْلَكُلِ شِيَّ ذَالمُكُونَ كُلِّ شِي الْكَ عَلَى كُلِّ شِي قَدِيرُ اللَّهُ مَدَ إِنَاعُودُ لِبَسِ الْعَلَيْ ونكالكن ومن شرالمنجع فيالمتنور وركالتناسة بتورا الازفة فاسالك صُلِّى عَلَىٰ مَلَى إِلَا وَانْ تَعْمَلُ عِيثَ مِعِثَ لَقِيَّةٌ وَيَعَبَرِيثَ مُوتَةً وَمُعَلَى منقلبا كربا فيرغززك فاضج المستحقل فأعقي فالواكا وتدنايع ليكت فأوليالنمة ومعاديا العضمة والمعمني فرين كل سور والاناخلاب على فيتن وللمُعْمَلَةِ وَلا يَعْلَ عَلِ عَلِ عَلِ عَلَا إِنْ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الظَّالِينَ ٱللَّمُ مَا عَفِرُ لِمِ اللَّهِ مَنْ أَلَ وَأَعْلِي مَا لا يَغْتُدُكَ فَإِنَّكَ الْوَسِيعُ مُنْتُ الْبَيِعُ حَكَمَتُ وَأَغِلِنِ السَّمَّةَ وَاللَّمَةَ وَالْمَنْ وَالغِيَّةَ وَالنَّمْعُ وَالْفَنْعَ الْشُكُم وَالْعَافَاءُ وَالتَّعْوَى وَالصِّبْرَ وَالصِّنَّ عَلَيْكِ وَعَلَى أَفِلْ آلِكَ وَالْيُسْرَةِ الشَّكْرُ والمنزياك ارتبام اح وكله وافان بيك ومن المبتث واحتبى وكلنت وَوَلَدُهِ مِنَ الْمُسْلِينَ وَالْمُرْسِينَ لِارْتِ الْعَالِينَ فَالْإِبِلَ شِيمِ عَذَا الْمُعَاءَ بِمِلْكُمُان مكمات وقبل لوز مصلى لوزالشاد فكمات فاذا سلمة قلت واستجالس المحتند ليوالدي لاتغناخ آلية ولايخاف يترايان تكث الماوق

عزابيالذمنين طيدالسلام انةكان يصومه ويغل مجب شمى وشعباناش رسوالا تعصلى للعطيه والدوشعر بسفان شرالته وروى سماعة و سمانيان المعيدالة عليه المسلام قال قال رسول القصل لقد عليه والدمن مام تلاثث مزيجب كتبالله لبكل يومصام سنة ومزجام سبعة الأومن وجباغلقت سيغة ابواسالنارومنهام ثمانية اميام فتمت لدابواسالجسة الثمانية وميام خمة عشر بوماخاسبه القحاباب يراوتنهام رجب كله كتالة لدخوا وركت السله رضوا نه لريون به وروى كثير التواء عزاد عبدالسعاية السالة القانوحاعلي السلام كبالشفية فجاول يومرس رجب فامرس معدان يصوعا فالناليوم وقال زجام ذلك اليورتباعن النادعنه سين سنة ومزجام سبعة ايام فلقت عنه ابواب الناوالسبعة ومنهام تماينة ايام فتحت لدابوا المعتة الثمانية ومن حاوضا مخت عشره ما اعطم الته ومن ذاد داده المتعرف وليتحت العمق ورجع ووعم عليم السلام الآلعمق في رجب لم الحوق العل فاولك لترجب روعالختي ومبن ومبعزا بالملق على السلام عزابيه عزجته عزعلى على السلام فالكان يعجب ان يقيع ادبع ليال فالسنة وج الولليلة من وجب وليلة الصف من شعبان وليلة الفطرول لة التخروروى عزابي جعفرالثّان عليه السّلام أنّه قاله يستحبّ مَسْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْجَاكُ الْكَ بِإِنَّكَ مَلِكُ وَأَنَّكَ عَلَى كُلِّي شِيَّ مُقْتَعِدُ وَأَنَّكَ مُاتَثَآءُ مِنْ أَمْ كُنّ

ر دوان سرا القدار التعاري الرواا مقطول رج بأما مذا النعاء الأسرومة من الأدوامي أن دالتات والاسام الميان في جي شبان ولفنا شريومان وامناط التيام والنيام وخفظ الموالي موافعات بالعمول المكن وظاهدا والمناسمة Charles Constitution of the Constitution of th

الحسبن بزعل عليما السلام افل يورمن وجب عفرالقه له البته قدوى فأف المعبغ فالمالالالالالالالالالالعدع المعدد وليتحسّان ويع وكل يوم فرايام رجب مناالدعاء فائن عُلْفِ خُواج السَّالِين وتَعَلَّمُ مُن يُولِكُ إِن لِكُلِّ مِنْ لَكُلِّ مِنْكُ سُمُعُ خَاضُ وَتَجَابُ عَيْدُ اللَّفْ مُنْ ومَوَا مِينُكُ الصَّادِقَةُ وَلَيَاد مِكَ الْعَاصِلَةُ وَيُحَمُّكُ الْمَاسِعَةُ فَأَسَالُكَ أَنْفُلِكُ عَلَيْحَدِ وَالْهِ وَالْ تَعْنِي لِحَالِي لِلْمَنْ الْأَلْمِيْ وَاحْمَرُ فَالْحَلِّينَ السَّالَامِ فيدجب وكاناص لم عذالكم عارة ليله وهان ويعدها تاليله وهاه فكانسم منافي عظم النُّبُ مِن عَبُولَ فَلَيْسُ الْعَنْ مِن الْعَنْ مِن عِنْ الْعَنْ مِن عِنْ الْعَنْ ولازيد طيعناتة مقامه وردى معلى فيد عناي عبداته عليه الشلام الته قال قل في رجب اللُّف وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكًا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكًا لَهُ اللَّهِ م مِنْكَ وَيَعْيَنُ الْمُابِدِينَ أَكُ ٱلْلَّمْ مَا لَتَتَالْعَلِيُّ الْعَلِيمُ فَآنَا عَبْدُكَ الْبَآدِينِ الغَعْبِ الشَّالْعَنِيُّ أَلْمَهُ مُ ذَا كَالْجَنْهُ النَّكِيلُ اللَّهُ تَرْصَلِ عَلَى عَلَى كَالِّهِ لَيْنُ بِغِياكَ مَلْ فَقُرْى دَجِيلُهِ كَ مَلْحَيْلِ وَنِقَ مَلْ عَلْصَعْنِي لَا قِيَّ لَا عَرَيْدُ اللَّفُ مَ صَلِّ عُلَيْ وَالدِلا وَصِيامَ والرَّضِيّةِ وَالْعِنِي الْمُسْتِينِ وَالْعِنِي الْمُسْلِقُ الْمُعْفِق الدَّمَّ الرَّاحِينَ فاستحسَّان يدعوا بضا عِنوا النَّعَاءَ ٱللَّمْسَةُ وَالْفِيَ الْحَامُّ فالالاة الخاذعة والرحمة الخاسعة فالفندة إلجابعة والنعر للمتمة فالمحا العظيمة والأبادي الجيسكة والعطايا الجزيلة الين لايغت يتشيلة لأيُشَّلُ عَلَى كَلْاَيْكَلْبُ بِطِيهِ إِلَيْ خُلْقٌ فَرَدُقَ فَالْمُدَ فَأَنْفِقَ وَابْتَدَعَ مُشْمَعٌ وَعَلاْ عَادَتُفَعَ

لْيَتَةُ بِنَ يَكِرَ بِكِ النَّكَ تُفْتُلُ النَّيْبَةَ عَنْ عِنادِكَ وَتَعْفَى عَنْ سَيَّا يَرْمُ وَتَعَفِّرُ النَّالَ وَإِنَّكَ عَبِ لِللهِ لَ وَمِنْ وَبِي طَأَنَا تَأْمُ كَالْلُهُ مِنَا لَخَلَا مُنْ الْعِلَالِيْنَ فَتَغْمِر حَقِّي إِلْعَظَايًا إِلَى اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْقِلَةِ مِنْ كُلِّ شَدِيدًا لِمُعْدِي مِنْ كُلِّ عُنُعِيٍّ فِأ عَلَّاكُ مُرد وَكُلِمِنِي مُنَّتَعَوْلِ إِللهُ عُلِيقَاتُ اللهُ عَلَيْهَ آلِكَ وَجَدِيلٍ عَظَا يُلِك تَكُورُ وَلَكُولِ مِينَافُورُ وروى ابنقياش عزيمد بالماسم المسابق عزابيه ابيسى عن سيدنا اللحسن على بريحك صلى الله عليها اندكات يعن في منالتاعة والعافاته جع عنالعكرى عليه السلام فقل ابنعياش للفار التوريا لمنكيكا لأفويا المجري المجاويا العيت من فالشفور الكم عن ويت تُصْيِنِي النَّا هِنْ وَكُرْقُ حِينَ تَعِمِ فِي النَّحَاسِ وَسُونِ حِينَ عَمُوْ فِي اللَّهِ الْعِنْ وَتُمْلِي الأفارب ومُنَزِع عُيالَتُ وَأُولِيَانِهِ وَمُنافِعَة إَجِنالَهِ فِي رِياضِهِ وَسُاقِ مِنْ اسْتِهِ بِلاَيْرِ مِنَّ الْعَلَايَانِ وَلَوْالْحَطَالِيَاتُ أَلُكَ يَا كُلُكَ وَالْعَرْقَالُلْيَا لِيَلْعَسُ وَالشُّفِعِ وَالْوَثْرِ وَاللَّهِ لِإِذَا مِسْرِومِ إِلَّهُ الْأَعْلَامِ مِنْزِكُمْ وَكَا إِمَّامٍ وَ إِنَّمَا يُكَ الْعِظَامِ وَمِحْجِلَ عَلَيْهِمِ الْأَلْمِ عِلَيْهِم سِأَتَ أَفْسُلُ السَّلَامِ وَمِا اسْفَعْفِهُمُ مِنْ مُمَّا يُكَ الْكِوامِ أَنْ شُرِكُ عَلَيْهُ وَتَرْحَنَا فِي شَغْرِنَا هَٰنَا وَمَا يَعُدُونَ مِنَاكَ الْمُ فأن تُبْلِّفِنَا شَعَرَ القِيبَامِ فِهَا مِنَا هُذَا وَ فِكُلِّهَامٍ لِإِذَا لَكُلُالِ وَالْمِكْرَامِ وَالْمِن النام وقل عُدَّة وَالدِينَا أَفْسَلُ السَّادِم الله يعرف حب يستعف ناية ابيعيا فة غليا السّلام روي بشيرالهمان عرجع غر محل عليما السّلام عالمان

العسنانية

الْمُنْتَفِرُونَ بِأَمِلَ الْمَاسِمَةِ لِعِنْدَتِكِ الْمُلِينُة لِنَظَتَيْكَ الْمُأْلِكَ بِمَا لَطَرَيْفِ فِي مِنْ سَيْنَةِ لَهُ فِعَلَيْهُمْ مَعَادِنَ لِكِلِمَا تِلْ فَأَرْكَا مَّا لِيَجْمِيكِ فَالْمَا تِكَ وَتَقَالْمَا تَك الَّيْهُ لا تَقْطِيلُهُ الْفِي كُلِّ مِنْ أَنْ فِيلًا مِنْ عَرْفَكَ لِأُوزُنَ بَيْنَكَ وَبُنِّهُ الْآلَةُ عِبَادُكَ وَخُلْفُكَ فَتُمْنَا وَرُتُمْنَا بِيكَ بَرْفُقًا مِنْكَ وَعَوْدُفَا الْمِنْكَ اعْضَادُ وَ الشَّالُهُ وَمُنَّاكُ وَاتَّوَادُ وَمُعْفَظُةً وَدُقَادُ فِيهِ مِلْاتَ مَمَّاءَكَ وَارْضَاكَ مُعْفَكِ انْ شَكِيَّ عَلَيْ مَا يُولِدُ وَانْ تَرْبَدِهِ إِمَا نَا وَتَغْبِينًا لِأَبَا فِي ظُمُونِ وَطَأْمِرًا كُلِيمُود وَفَاقِدَ كُلِيمُعُود لِين وَلَك بِن مَعْدُد اَمْلَ الْكِبْرِيَا وَ وَالْجُودِ المَّنْ لا يُكُنِّتُ مِكِيْفِ وَلا يُؤَيِّنُ بِأَيْنِ الْمُعَبِّاعَنْ كُلِّ عَيْنِ الدَيْنُورُ القِيَّةُ وَ عالةِ كُلِّ مَعْلُومِ صَلِّ هَلِي مُعَلِّدُ قَالِهِ وَعَلَى عِلْوِكَ الْسَبِّينِ وَبَثْيِكَ الْعَبِيبَ كُوا فِي تَعْلَيْكَ وَامْنُ عَلَيْنَا عِنْسِ نَظَرِكَ وَلا تَكِلْنَا الْمُعْيِلِ وَلا تُتُعْنَا مِن خَيلِتَهُ فَالِكَ لَنَا فِيمَاكَنَتُ مُلَا مِنْ أَعَادِنًا وَصَلِي لَنَا حَيْثَةَ السَّادِيّا وَاصْلِمَا

النالالعالية المتت فَبِنالِنَا شَالُكَ وَبِمَا فِي الْعِزْمِنْ رَحْنِكَ وَبِغَالَمَا لِلهِ وَعَلَامً فِيَظُونِهِ وَمَكَنُونِهِ لِالْمُفَرِقَالِينَ النُّورِ وَالدَّيْوْدِ المَوْصُومًا بِغَيْرِكُنْ وَمُعْهُا بِنْدِشِيْهِ ﴿ حَادَّ كُلِّ عُنُدُدٍ وَشَاهِدُ كُلِّ شُودٍ وَنُوجِدَ كُلِّ مُوجٍ وَمُعْمِى مُمَّلَا يُكْتِكَ الْفُرَّيْنِ دُبُهُم الصَّافِينَ وَالْعَافِينَ وَالْمِالِثُ لِنَا فِي شَغِرًا لَمُلْأَلْرُجُبُ الْكُرَّهُ وَمَالِمُنَا مِنَا مُعْلِمُ لِمُعْرِفًا سِعْ عَلْنَا فِيوالْفِيْدُ فَأَجْرِلُ لَنَا فِي أَفِيتُمَّ بإسماك الأعظير الأعظير الاجرالا ككر الله وصعته فأمناء وعلى السل فأظلم واغفز لنالنظ لمرسا ولانفكر واعفينا يوالنانوب فيراليعيم فالعنا

مَا يُلِكُمَّا فِي الْفَصْدُرَا لِكُمَّا فِي الْفَصْدُرِ الْكُلِّمَا فَيْكُمْ عَلَىٰلَةُمَادِهِ

وَقُلَّهُ فَأَحْسَنَ وَصَوَّلَ فَأَنْفَنَ وَاحْتِجَ فَأَبْلَغَ وَأَنْفَهُ فَأَسْبَعُ وَأَعْطَى فَأَجْزَك وَمَنْ فَأَنْفِلَ الْمِنْ سَمَا فِي الْعِيْرِفَفَا قَاخَ الْمِلْمَ تَعْارِ وَوَا فِي اللَّفْفِ فَجَانَ مَوْجِكُ لَا فَكُادِ لَا يَنْ تُوجَدُ بِالْلَّكِ فَلَا يِدَلَهُ فِي مَكُونِ سُلُطًا يُو وَتَفَكَّرُه بالالآء والكرراء فلاجتداد فحتره بشانو المن خارت وكبرايا وميت دَثَايِنُ لَظَانِفِ لِلْأَوْمَامِ وَالْحَيْنَ دُونَ إِدْرَاكِ عَظَّتَ وِخَطْلَافِ عَلَى إِمَّا لِلْأَنَامِ التزمنيال ووالميتي وخفعيا تواك لينكت وووكيالتاك برجف السَّالَكَ مِنْ والْمِنْ عَوْ الْمَّةِ لَا يَنْ غَيْ وَحَدِ الْحُولَاتَ وَمِا وَأَنْتَ بِوَ عَلَى غَسِكَ لِلْمُ وتالوثينين وتباضيت للإجانة يبوعل فن الكالينامين االممكالت ارمين فَأَضَرُ إِلنَّا وَإِنَّ وَأَضَّعَ الْمَاسِينَ الْوَالْفَقِّ الْتَينُ صَلَّعً لَيْفَةً وَالدِّخَاتَد النِّيتِ وَعَلَىٰ الْمِلْ مِنْ الطَّامِرَ مِنَ النَّامِينِ وَاضِعْلَىٰ فَي مَرْنَا مُنَّا خَرَمَا مَنَا والحيتدل في فضا آلك خير ما حَفْتُ وَاحْمِ لِي السَّفا دُوفِيَ حَبَّتُ فَأَحِينِي مْااحْيْتُنِي وَفِيًّا وَأَيْنِي مُسْهِرًا وَتَعْنُورًا وَيُولَّ الْتَيْخَا قِينَ مُسْأَلُلُوۤ الْمُنْجَ عَادَوْا عَتِي سُنَكُوا وَنَكِي وَالْوَيْفِي فَهُمِّيرًا وَكَثَيِّ الْمَحْمَلُ لِإِلِّي رَضْوَا لِكَ وَجِنا ال مَيِّرًا وَعَنِيَّا وَيُلكِّمُ المُبِيَّا وَمَنكَى اللهُ عَنْ عَنْ وَالدِكْ مِنْ الحَالِي جاعة مالن عالى الماضج على الشيخ الكيم المعمون من من المعالمة سالناحية المقتب ماحتشى به خير بضيات قالكتت مزالترقيع لخالج مراشالزعزالت مامع فكأبور مزايام رجيب اللَّهُ مَن اللَّهُ مِثَّا نَجْمِهِ مَا يَنْفُلُ مِهِ وَلَا أُنْزُلُ الْمَا مُؤْنَ عَلَى إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَمُلْحَالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّل

وتعليانا

يوشذة للمشعشن سنة فيعفر الروايات وفيعضا كان لحاشع سنين ودي عشن ودوى غيرة لك وقى مذااليوم تواسالت لم من المعدر اللكعبة Wilder Cald State Carde وكانالناس فيصلو العصري الماسا المالبية الحرام فكان بعض لايم أريب and interest to the conference وبعضها المآلية ألحام واستعلى لالقف من حباد تعلَّى المترَّعث في All the said of the said of the said of S. Garillantacion d'Laly alcerca روى اود ن سرحان عزاد على المسلام قال تعلى السَّالِم قال تعلى السَّف يحب الثنتي عشن كعة تعزأ في كل مكعة الجدوسوت فاذا فرغت من الصّليّ قرأت بعد الحدوالعوذين وسورة الأخلاص واية الكرسوانع مرات وتقول بعدة لك مُنظَانَ اللهِ وَالْحَدُ للهِ وَلا إِنهَ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ أَكِمُنَّ البِعِمْ الْتَ تُمَّ تَعْل الله الله كذب لا أشرف بع شيئًا ما شاء الله لا في الله المسال المنطب وتعول في له سبع وعثين شله قال بزايعير وقى رواية اخرى تعرّا بعد الأشترعض كعد المحد والمعودين وسرة الأخلاص وسورة المحل بعًا اسِمًا ويَعدد لك تعمَّل أَخَذُ ثِيرالَّذِي أَرْغَيِّنْ وَلَمَّا وَلَرْكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِلْكُ وَلَوْ يَكُنُ لَهُ وَلِي مِنَ الْمُلِ وَكُبِّن مُكِيدًا مُ تَعَلِّي مِنه الن ٱللَّفْ وَإِنَّا مُمَالُكُ بِعَدِهِ وَلِكَ عَلَى زُكُانِ عَرْشِكَ دُنْتَهُ يُحْتَلِكَ مِنْ كِتَا لِكَ وَالْمِكَ الْأَعْظَمِ الأعظم الأعظم وذكرك الأعلى الاعلى الاعلاق كليا يك الناثاب كلياان تُصَلِّي كَا يُحْمَدُ وَالدِوالسَّالَ مَاكَانَ أَوْلَى مِمْدِكَ وَأَقْتُولِيقَكَ وَأَفْخُ لِنَفْيِلُ وَغَيْرًا لِي فِالْمَادِ عِنْدَكَ وَالْمَاوِالِيُكَ أَنْ تَعْطِيهُ وَالْمَا عَلَيْنَا الْ

Wie Ulani biliberta

and the little of a feet

Mind which house of

ينك أكثأن كاستنبأنا بيشوانهان وكبينات كالغياء وتابئن وتأكثل كَلْكُولِ يُلْكِلُولِ وَالْإِكْلُولِ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّالِي وَاللَّلّلِي وَاللَّالِّلِّلَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي وَاللَّلَّ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالِّلَّ وَاللَّالِّ وَاللَّلَّ وَاللَّالَّ وَاللَّلَّ وَاللَّلَّ وَاللَّا الفافدة بن في يجب تحلي الثاب قائد وعلى بعد متم النتجب والقرب في الْتُلَخِيرًا لَوْبِ الْمِنْ الْمُعْمُفُ فُلِبَ وَفِيلًا لَدُنَّ وَثِي أَسَالُكَ سُؤَالَ مُعْتَفِي مُنْابِ قُلْ أَدْفِتُ دُنُوبُهُ وَأَدْفَتُهُ عَيْوَبُهُ فَطَالَ مَلَى الْحَطَايَا دُوْبُهُ وَمِنَ الرَّزَا ال خُلُوبُ يُسَالُكَ النَّوْيَةَ وَحُسْنَ الْأَوْيَةِ فَالنَّهِ عَنِ لَكُوبَةِ وَمَوَالنَّا بِفَكَالَمْ نَقِيَّةِ وَالْعَنَوَمَ الْوَرِعِيَّةِ فَانْتَ لَوْلَا فَاعْلُمُ أُمَّلِهِ وَثِقَيِّهِ ٱللَّمْتَ وَأَلَّا بِسَآ اللَّهَ الشَّرِيعَيةِ وَوَمُنآ المِلْيَهُ الْمُنْفَعَ رَلَعَهُ تَتَكُدُّن فِي هُذَا الشَّفِي مُرْحَة بِمِنْكَ فاستة ونغرة فانفة وكفيس بالمتقفا فاختوال تزول الخاف كروكال الأدِنَ وَالْعِيَالِيْسِ إِنَّ وَلَلْ مِلْكُاكُ مَا مُنْ اللَّهِ السَّالِينَ عَلَّا وفات سيدنا الالحسرعلى فكدماحيا لعسكن ولدنوشد الحؤواد يعون وكرابعياثا ندكان ولعاد الحن القالث يومالنا فين رجب وذكر ايضاانكا المهالخاس وذكراته كان بورالعاش وللاجعفرالثا فعليد اللغاكم كالكر السااذيورالتا عشكان ولنابرالؤسين عليه السلام فألكمة قبالالنوا المنتهضة سنالنا وتفحج فدرسال تسالتي وفهنا الملجسة اشع بن الجرة عقد مولا تدسل الذعليه واله لأير المؤمن عليه السلاعلى ابت فاطمة على السلام عقد النكاح فكان فيد الأشادله والأللة ولما

ر فاله

بِالْمِنْسِطِ لَالِدَالِهُ مِنْ الْعَرِيزُ لَلْتَكِيدُ وَلَكِيتَ رَحُلُهُ الْكِلُّ مُ وَأَمَّا عَلَيْ إِلَى سِأَلْسًا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ وَلِكَ الْحِنَّ وَكَلَّتَ الْعِزِّولَكَ الْعَصْرُ وَلَكَ الْعَظَّمَةُ وَالْكَالَجْمُ وَكَالَ الْمُمَالِمُ وَلَكَ الشَّلْطَانُ وَلَكَ الْمُمَّاءُ وَلَكَ الْمُمَّاءُ وَلَكَ التَّسُيرُ وَلِكَ التَّمَيْنِ وَلِكَ التَّهْلِيلُ وَلِكَ التَّكِيرُ وَلِكَ المايِعُ وَالْ طَالِمِهُ وَالْتُ الْمُؤْقُ المِّمُولِ الْعُلَى وَلَكَ الْعُتُ الشُّولُ وَالْتُ الْمُزْمُونَ السُّفَلَ وَالْتَ الأجنُّ كَالْأُولَ وَلَكَ مُا تَعْلَى بِينَالْفَاءَ وَالْمَدُوالْكُلُ وَالنَّمْ اللَّهُ عَمَلَ عَلْجُمْ بُلِكَ بِينِكَ عَلَى عَيْدِكَ وَالْفَتِّي عَلَى مِنْ وَالْمُلْعَ فِي مَمْنَا يَكَ وَعَالِ كُلْمَا وَك الْتَهَالِيَكِنَا لِنَا النَّامِرِي خِنَّا إِنَّ الْمُرْبِي فِلْ عِنْ اللَّهُ مَا يَكُ اللَّهُ مَا يَكُمْ اللّ تغيَّانُ وَالْمُنْ وَلِمَ فَيَلَ وَالْسُمْنِولِلْعِينِ وَمَلِطَاعَيْكَ ٱللَّمْ عَمْلِ عَلَيْكُمْ خامل عُرْشِكَ وصَّاحِهِ الصَّمِ النَّظِرِ لِإِنْ الْرَجِلِ الشَّفِينِ مِنْ خَتِكَ ٱلْلَمْتَمَ صَلِّعَلَ حَلَةِ الْعَرْشِ لِلطَّاهِمِ وَعَلَى السَّقِيّ الْكِلْ وِالْبَرْنَ الطَّيْبِ وَعَلَى لَا يَكُتِكُ الذكاء الخاجية وكل كأذيكة الجيان وتخزنة النيان وتكلي المنت والأخوا إِنَّا الْكِلَّالِ وَالْمِثْلُومِ اللَّمْ تَدَعَلُ فِي إِنَّا أَدَمُ بِيعِ فِلْدَيْدِ الْمُعَالِّفِ فُورِي عَلَيْكِينَ وَاجْنَهُ جَنَّكَ اللَّهُ مَعْمَالِهِ لَا يُعْلَمُونَ مِنَالِحِ لِلْمُعْمَاةِ يَوَاللَّهُ إِلْفُتُ لَوْ بِرَاكِ فِي الْتُرْدُدُ فِي عَالِللَّفُكُ اللَّهُ الْمُتَدِمَ لِعَلْهَا بِلَ وتثبيت وإدربن ونوج ومود وطالج وأبرهم والمميل والبخق وكففي وَلَوْنُفُ وَالْمُنْاطِ وَلُوطٍ وَتُعْيَى وَالْوَبُ وَنُولِي وَلُونُ وَيُونِعُ مَنْظًا وَالْمُوْفِي وَفِهِ الْقَرْبَيْ وَيُوْفَى وَالْيَاسَ وَالْمِنْمَ وَدُوالْكِفْلِ وَلَا الْتَ وَدُالَةً

اخرنى جاعة عزارة ولويد عزارهام عزجعفر تزيد وما التحوقال عندعن احدن محد برك نصر بن الحسن بن محد بنا و اصر قال سألت المحد الصاعب فاقت هرتزه والمسترعلي السالام فقال فالقف من رجب والقفيسان ويتعتب ويارته وليستر الغساف البدائية الزوال فالنطيهم ليوم الشآل عشره الرابع عشره لفاسعشر فاذا والعاف عند اغتسل فاذا ذالت الشميص لَى الفيد يحسن ركوعين وسجود عن وبكون في مضع خاللايشغله شاغل فلأيتكم وانسان تم يسلم ببالظم ثمان ركعا تالعصر تمصلى كمتين يترا فكل دكمت فاعتذا لكتابس وشلدا فتضرو عشري ومائةمن بإقاضي وإلج القالحين وفدواية سبعمات آية الكرمي دمأة مَ إِقَاضَ حَالِمُ السَّاثَلِينَ ثُمُّ صَلَّى المصحب ركوعين وسيودهن ويكون في مضع لايشغله شاغل ولايحكم وانسان فأذافع من القبلة استقبال لعيلة وقرالليدمائة من وسود الاخلاص ائة من وايد الكرم عشروات مولان سنة الأنفام وجماسرة بل والكمف ولقن ويت والضافات وتع التحدة وحم عَسَنَ وحم الدِّفان والغنخ والواحدة ولللك ونون وفي واية وملَّ ماذا المناء الشفة ومابعها الحال خالفران فأذافغ منذلك فال وهوستقبل القبلة صَدَّة الله الفطيمُ الَّذِي لا إله الألمُوالِيِّ الْقِيُّةُ وَالْحِيُّ الْقِيَّةُ وَالْحِلْهِ وَالْإِكُولُ وِالرِّحْنُ الرِّجِيمُ الْعَلَيمُ النَّكُمُ اللَّهِ النَّهِ الْمُرْتُ الرَّفِي فَا وَالمَّهُمُ الْعَلِيمُ الْصَيْرِ الْعَبْرِ شَمِينَا لَهُ اتَّنْهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَوْلُهُ وَافْلَا الْعِلْمُ قَاعِلًا

Second Se

بالرتزل

315.6

الوعن لوك الوعن لوك

**ं** श्रीकृष

المالجة الخالفات

يَاسَيْنِ لِكُرْمِ ا

المُفْضِلُ لِأَتَاضِ لِلْمَاسِطُ لِمُعَادِي لِمُصِلُ لِيُنْشِلُ لَلِمُسْتَدِهُ لَمَا يُعْطَى المانغُ الدافغُ الدَّفِعُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاقِينِ الْمَقَلَّقُ الْمِقَابُ الْقَابُ لِلْقَابُ لِ النَّاحُ الْمُزَّاحُ آلِمَ بِيرِكُلُ فِناجِ النَّاعُ الدُّوفُ العَلَفُ الْمُعَافِ الشابي النفافي المنكافي الدِّفِيُّ المُهَمِّنُ العَزَيْنِ العِجَّالُ السُّكِّبُ السَّكَّةُ السَّكَّةُ المان مِنْ بِالحَاجِدُ بِالْحَدُ الْحَدُدُ الْمُؤْدُ الْمُدَرِّنَ الْحَرْدُ الْحِيْرُ الْخَدْوْسُ النَّاصِرُ المُونِيُ الْأَلِعِيُّ الْوَارِثُ الْعَالِمُ الْمَاكِمُ الْأَارِي الْمُتَعَالِكِ الْمُقَوِّدُ لِمُسْكِمْ لِمُنْتَبِّ لَاقَائِمُ لِالْآئِمِ لِاعْلَمْ لَاحْكُمْ لِاجَادُ لِالْأَلْ المَائِلُ اللَّهُ الْمَعْلُ الْمَعْلِ الْمَعْلِينَ الْمَثَانُ الْمِثَانُ الْمَعْدُمُ الْمَعْيُمُ الْمُعْدُ المُغَيِّدُ الْمُغَيِّرِ الْمَاشِرُ الْمَعْافِرُ لَا قَدِيمٌ لِاسْتِكُ الْمُنْشِرُ الْمُنِتُ الْمُغِي إِيَّا أَفِعُ لِمَانِقُ لِإِنْفَتَايُهُ لِمُسْبَبِّ لِمُغَيِّثُ لِمُغْمِي لِمُغْنِي لِإِخْلِقَ لِمَأْتُ اللاصِدُ الطافِرُ الطابِرُ الطافِظُ الصَّدِيدُ الطِفاتُ الطَاتِيدُ الطَافِيدُ المستقل فاستعلى فكان إلنظر الأغلى المن وكب قداا وكبك فَنَا ثَيْ وَعَلِم السِّتَدُ وَلَهُ فَي المِنَ الدِّهِ التَّنَّةُ بِرُ وَلَهُ الْقَادِيرُ لِامْرِ الْعَبِيُعَ لَيْكُ يَبِدُ لِائْنُ مُوكَ عَلَيْ الْمُرْسِلِ لِللَّهِ الْمُرْسِلُ اللَّهِ الْمُلْتِلِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأنطح لإذالموروالبماج لالأدما فأفات الناشر لانمات الجاع اللنوة مُن يُنْآهُ وَمَا عِلَما يَنْآء كُيْفَ يُنْآهُ لِإِذَالْكِلَالِ طَالْوَكُلُومِ الْمِيْفُ الْقِيَّامُ الْحَتَّجِيَلَاحِيَّ الْحَقُ الْمُعْيَالُونَ الْحِيُّلُولَة الْمُالْتُ بَديعُ القُلَاتِ وَالأَرْضِ الْأِلِحِ مِلْ عَلْ عَدَّ وَالْعَدْدِ وَارْحَمْ عَمَّا وَالْمُعْتَدِ وَأَلِكَ

وَسُلِّمَانَ وَنَكُمْ إِنْكُمْ اِنْكِيلُ وَتُوْتَخُ وَتَنَّ كُلْمِيا وَخَيْثُونَ وَوَايِالَ وَهُمْ دَعَيْلِي وَشَمَّعُونَ وَجِرِجِينَ وَلَهَارِيْنِ وَالْكَنْتَاعِ وَخَالِدٍ وَخَطْلَةٍ الْلَهْ حَمَّد صَلَعَلَ الْحَدَّةُ وَالِهُ مِنْ وَارْحَمْ مُعَمَّا وَالْمُعَدِّهِ وَإِلِكُ عَلَى عَدَّهِ وَالِنْحَةِ كِمَاصَلَّيْتِ وَمَعِنَ وَالْمَكَ عَلَىٰ إِنْهِ مَدَ وَاللِّ إِنْهِ مِدَا لِلْمَ حَيدُ عَيدُ اللَّهُ مَرْصَلِ عَلَىٰ اللَّهُ وَلا وَمِياآةِ وَالسُّواءَ وَالشُّمَاآةِ وَأَنْتُ وَالْمُنَّا اللَّهُ مَا مُثَلِّعً فَالْمَالِوَالْهُوادِ والسِّتَاج وَالْمُنَّادِ وَالْخُلِيبَ وَالرُّفَّادِ وَامْلِ الْحِدْ وَالْاِجْتِادِ وَاحْمُ مُنَّا لَكُمَّلَ بَيْرِ وَإِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِكَ وَالْجَلُ كُلِمَا اللَّهِ وَلِلْمَا وَكُونَ وَجَدَانُ مِنْ تَحْيَةٌ وسَلَامًا مَنِدُهُ فَشَلَةً وَكُمُّ فَأَوْكُمُا عَنَا يُلِّغُهُ أَعْلَ وَرَجَا بِتِهُ مَلِ الْنُرْبِ مِنَالِبَيْنَ وَكُلْنُ كَالْمُ فَاضِلَ لَفَيْ بَينِ اللَّهُ مَرْفَقَلِ عَلَى مَيْتُ وَمَنْ لَمُ أَسْمَ مِنْ مَلَا لُكِينَا فَأَنِياً إِنْ وَرُسُواِتَ وَالْعَلِطَاعَتِكَ وَوَصِلْ عَلَاقِ الْيَعِيدُ وَالْدُارُفَاحِيمُ الْحَلْمُ إِغَا وَفِيكَ فَأَعْلَ وَعَلَيْهَا آلِكَ ٱللَّهُ مَا إِنَّا تُنْفَعْ لِدَالِيِّكَ وَكِرْكِ الْكَلِّك وَعِيُ وَلِيَا لِحُولِ وَرِحْمَٰ لِللَّهُ عَلَىٰ وَإِلَّمْ لِطَاعَتِكَ النِّكَ وَاسْأَلُكَ الْمُمَّ بَكُلِ بِاسْأَلُكَ بِواتَمْدُونُمْ مِنْ سَالَةٍ شَرَيْقٍ عَيْرِيرُدُودَةٍ وَعِادَعُوكَ بِوِينَ مُعْ عَالَةِ غَيْرِ عُنِيَّةً إِلَاللَّهُ لِاتَّحَنَّ لِاحْجَمْ الْحَلِيمُ الْأَكْمِ لِاعْظِمْ الْخَلْبِ لِائْدِلْ لِاحْدِلْ لِلْكَذِلْ لِاحْدِلْ لِالْحَيْلُ لِاحْدِرْ لِاحْدِرْ لِانْدِرْ لائندِ لائبيرُ يُاسِيعُ لِانْهِلْ لِلصِيلُ لِلكِيدِ لِاقْدِرْ لِانصَيْرِ لِالشَّكُودُ لِابِّنُ لِالْحَدْرِ لِلظَّا لِامَّا مِنْ لِاطْأُونِ لِاللَّامِنَ الإِلْحِيطُ اللَّهِ تَعْدِد الْإَحْفِيظُ الْمُتَّجِينُ الْرَحْجُ الوَدُوْدِ الْحِيدُ الْإِحِيدُ يَالُمُدِئُ الْمِيدُ الْأَشْيِدُ الْمُعْيِنُ الْمُغِلِّلُ الْمُنْعِمُ

5000

مأعلى ماتعلى الماتعل

- 4600

r.

لخ الما كفترى

Sale Males

المراول المرا

اللَّغِيَّرِينَ وَدُوَّكِ وَالنَّسِّ لِلْهِائِ عَلِلْ تَشْعُنِينَ الْسَالُكَ بِعُلْدَتِكِ عَلَيْا تَشَاءُ وتُسْلِكَ لِمَا لَنَا اَ وَكُفُ لَنَا وَ الْ يَعْمَلُ فَعَا وَخَاجَى فِيمَا تَنَاءُ مِ الْمِعْلَا وعقب لي وقل الله عَمَاكَ سَجُلُتُ وَبَلَّ اللَّهُ فَارْحَمْ ذُبِّي وَفَا فَتِي وَاجْمِا وَتُصَرِّي وَمُسْكِنِّي وَتُعْجِالِيُّكُ لَا رَبِّ واجتمال تنج عيناك ولوبترو وأس الذبابة دسوعافان ذلك علاته الأجابة وفاللي الفاس عثط وفاتا م بن رسولا مقد صلى الله على والله على اليوم الثاني والعشين منه كأت وفا تسوية بناوسفيان وفى اليوم الحادي والعشرين كانت وفاة الطامر فاطه عليها لام في قابن عياش وق النَّالث والعنر فرطع المسرعاب السَّلام وق الرَّالع في اللَّه المناسِ كادفة خيرهل والمرالؤن بن عليه السلام تعلعة بالالقرو وقسام حب وفى الخاسرة العشر بركان وفاة الالحسن موسى برجع عليما السادم ورق ان منهامه كان كفارة ما نيم سنة وفي اليوم السّا دس والعشين كان وفات انبطالب رحة القفل على لا ابنقاش ليلق المبعث وعليلة سبع وعثيه من رجب رد وصالح بن عقبة عن المالين على الستان مانة قال صاليلة سبع دعشهن مجاي وقث شئت مزالل لاثنة عشي مكتة مقا فكل مكمة الحدوالمعودين وقلهوالقامدارج مات فاذا وغت فلت وانت في كانك الديم مَات لا إلهُ إِنَّالَهُ قَالْهُ ٱلْكُرُ وَالْحُدُ شِودَ مُعَانَ اللَّهِ كُلَّ عُلْدُلُاتُنَّ ٱلْاللهِ تَمَامع بعن ماشئت روانُ الزي دوي هزا يجبني مناضط الضاطيماال الدمائة فالمان في رجب ليلة خيرام اطلع في الشمر

عَلَيْدٌ وَالْحَدِّرِ كَاصَلَيْتَ وَبَاكُتُ وَتَرَحَّتَ عَلِيلِهِمَ وَالنِيلِهِمَ الْمُكَتَ حَيِدُ جَيِدُ وَالْحَ فَإِلَى وَفَاقِبَى وَانْفِرَادِي وَوَعْدَبِ وَخُفْوَى بَيْنَ يَدُلِكَ وَاعْمَادِي عَلَيْكَ تَتَمَنُّ عِالِيِّكَ أَدْعُكَ دُعْآءَ الْخَاضِعِ الذَّابِ لِالْغَاشِمِ الْغَانِمِي الْخُفِي الْتُعْفِي الْبَاتِ العَينِ الْحَقِيرَ الْجَايِّمُ الْعَقِيرِ الْعَالَيْنِ الْسَبِيرِ الْعَرِيقِ الْسَعْفِيرِيُ الْسَكِينِ المنه دُمَّاءَ مَنَ أَسَلَتُ نُعِنَهُ وَرَفَتُ أُلِيِّتُ وَعَظَمْتُ جَيِمَتُ دُمَّاءَ حَقِعُنِ مَعِينِهِ مَينِ لْآفِي اسْتَكِينِ مِلْ اسْتَجِيرِ لَأَهُدُ مَ وَالْمَالُدُوا لَكَ مَلِيكُ وَأَلَّكَ عَلَىٰ اتَّناء ُ مِنْ الرِّكُونُ وَآنَاكَ عَلَىٰ اتَّنَاء ُ قَدِيدُ فِإِسْالُكَ بِمِنْ وَهُذَا التَّهْر الكابر والبيت المخامر والبكي المراح والكن والنفاع والشعر لمحار وللشاعو وَعِينَ بَيْنَاكُ مُكِّدٍ عُلَيْدٍ وَالِوالسَّالُامُ إِن وَعَبَ لِإِدْرَ شِيتَ وَلِي رَفِيهِ وَالْمُعِيلَ وَالْعَلَةُ وَمَا مِنْ رَدَّ مِنْكَ عَلَيْهَ فُرِبَ وَمَا مِنَكَتُكَ يَعْمَالُكَةَ وَفُرَّا كُونِ مِالَادَ مُولِي عَلَيْدٍ وَمَا إِنَّ كِالْحِشْرِ فِي عَلِيهِ وَابْنَ وَمَتَ لِلْادْدَ سُلِّمَانَ وَلِنَّكِرِيَّا يَعْلِ وَلِرْنِيرَ عِينَى الْحَافِظُ مِنْتِ شَعِيْتٍ وَلِكَا فِلَ وَلَهِ مُوعَى أَلَاكَ أَنْ ثُمَّ لَي كُلُحْقًا وَّالِ مُعَلَدُ وَأَنْ تَعْنِفَكِ دُنُونِي كُلُّما وَتُعِيرَفِ مِنْ عَلَا بِكَ وَتُوجِبَ لِيضُوا لَكَ وَلَيْل وَاخِدا أَنْ وَفُولًا لَكَ وَجِالُكَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ ثُعُكُ مِنْ كُلَّ عِلْمَةٍ بِنِي وَيُحِكُمُ يُوْدِينَ وَتُنْتُمُ لِكُلُّ البِ دُلُينَ إِكُلِّ الصُّلِّحِ وَتُسْتِلُ الْحَكُمَ عَنِ وَتُوْرَثُ عَنِ كُلِّ نَاطِةٍ بِنَ مِرِ وَمُكُفَّ مَنْ كُلُّ الْمِ وَكُلِّتَ لِي كُلُّ هُدُولٍ وَخَاسِدٍ وَمُنَّعَ مِنْ كُلَّ ظَالِدِوَ كُلِفَ فَي كُلُّ عَانِي يُحُولُ مِنِي وَ يُنْ حَاجِتِي وَكِاوِلُكُ مِنْ يُكُونُ مِنِي وَبَنْ طَأْتُ وُلْفَيْطِينِهُ عَنْ عِلَادَ لِلْ مُنْ لَكُهُ مُنْ الْمُزَّدِينَ وَهُرَعْنَا ٱلشَّيَاطِينِ وَأَنْكُ لِكَّا

در المحت مي

دكتي

يره اد و أغنسية ح

الله ا

وَلَيْنِ

· Con

ٱللهُ اللهُ وَيَى لا أَشْرِكَ ثَلِيهُ العِلا النَّرِقِي وَقِيهِ احَدًا العِلْ وَيَستَعِبَان يعِينَ في عنا اليوم وهويهم مبعث البنى صلى لقطبه والدبعدا الدعاء بالمرائرك بالعكم والتجا وي مُفَيِنَ عَلَىٰفُسِدِ الْعَنْقَ وَالبَّيَّا وُنَ إِلَى عَنَا وَتَعَا وَدُاعَفَ عَنِي وَتَجَاوَدُ الكَرْسِير ٱلْمُسْتَرَوَّ قَدَالُّذَةَ الفَلْبُ وَاعْسَتِ الْحِيلَةُ وَالْمَنْفِ وَدُرَسَتِ الْمُنْالُ وَانْقَلْمُ الْرَا الأينة وَمُلَّهُ لا يُركِ أَلُهُ الْمُتَعَانِهِ آجِهُ مُثِلًا لِعَالِي إِلَيْهُ مُسْتَعَةً وَ سَالِهِ لَا النَّجْ الدُّيْكِ مُثْرَعَةً كَأَنْوا بِالدُّفَاءِ لِينْ دَعْالَ مُفَتَّدَّ وَالإِسْتِعَانَ لَيتِ استَّعَانَ بِنِ مُناحَةً وَأَعَمُ الْكَنَ لِوَاحِيكَ بِمُضِحِ إِنَّا بَدِّ وَلِصَّا بِحَ النَّكَ بِرَصَلِا فِأَتَّ فَأَنَّ فِي اللَّمْ فِي الحِدْكِ وَالشَّمَانِ بِعِدْتِكَ عِرَضَّا رِن مُنْعِ ٱلْسَاخِلِينَ وَمُنْدُوحًة عَمَّا وَأَمْلِهِ الْسَنَا ثِينَ وَأَنَكَ لا تَحِبُ عِنْ مَلْقِكَ الْحُ أَنْ تَحْيَمُ الْأَمَالُ دُولِكَ وَكُ عَلِيتًانَّ أَفْضَلَ ذَا وِالْمَاعِلِ لِيَنَ عَنْمُ الْمِادَةِ وَقُدْ أَلِمَاكَ بِعِنْمِ لِإِنْا وَوَ تَلْمِفَاكُ الْجُلِّدِهُونَةِ وَعَالَ فِهَا لَاجٍ كَلِّفْتُهُ أَسَلَهُ أَوْصَالِحُ النِّيكَ أَفَتْ مَرْخَتُهُ أَوْمُلْفَيْ عَكُوبُ وَجَبَّ عَرْقُلْ إِلَّهُ مِنْ عَفْقَ لَهُ أَوْمُعًا فَي أَمَّتُ بِعِينًاكَ عَلَى إِلَّ فَقُيْلُ مَنْ مَا لَا إِلَيْهِ وَلِيلَاكَ النَّفِيَّ عَلَيْكَ دَعِيْلَكَ مَنْ لَهُ وَلَا مَلَّتَ عَلْهُمَّ وَّالِ مُعَلِّدٍ وَفَكَيْتَ عَلِيمِ عَلِيمَ النِّيْلِ وَالْمَعِينِ وَعَمَالَ مَجَالُ فَتِبُ الْمُكْرَدُ اللَّ الرُسْنَا بِوَاذَلَ أَنْ عُرِالْمُ مِ أَكُرْسَنَا بِوِينَ بَيْ لِأَيْمَ يَا ذَا الْحُدِ وَالْكُرُمِ فَنَسْأَلُكَ بِهِ وَإِسْمِكَ الْأَعْظِيمِ الْأَعْظِيمِ الْأَعْظِيمِ الْأَعْظِيمُ الْأَكْمُ إِللَّهِ عَلَقْتُ فَاسْتَقْرُ فِ طَلِّكَ فَلا يُغْرُجُ مِنْكَ اللَّهُ لِيَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى عَلَهُ وَالْمِل يَبْ إِلْفَا مِرِيَّ وَتَعْمَلُنا يتالغايلين بيد بطاميَّكَ وَالْمِيلِين فِيولِيِّفًا عَيِّكَ اللَّمُ مُ وَالْمَهُ اللَّ سَالَةَ

دهليلة ستع وعشيخ سروب ينها بتئ وسول القصلى القاعليه واله في معينها والالعامل فياس شيعتنا اجعل تبنع فياله وما العلف السلحات الله واللفاصلية العثة والمنت صبعات تماسيقطهاي ساعة شفتان الفيلالذوالصليت اشتحشن مكعة تعزا فيكل كعة الجدوسوة من فالمفقل الالحد فاذاسلت في كل شفع جلس بعدالسلام وقرأت الحدسبعًا والبعق من سبِّعا وقله ما تساحد وقل بالقياالكا فرون سبقاسعًا وإنَّا نزلناه والله مبعًاسعًا وقل عقب ذلك صااله عآء المحتسبُ ليوالَّيْنِي لَمُ يَحِّيُّ لَهُ وَكُمَّا وَكُمَّا تَكُنْ لَدُسْرَائِ فِي لِلْلَافِ وَلَمْ مَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَا لُذَاتِ وَكَبِّنُ تَكْبِمًا لَلْهُ عَرَافِ السالك متعاقيد عزك على دكان عرشك وسنتكا لوصة ين كينا ملك ماسيك الأعظم الأعظم الاعظم وذكرك الأعلى لاعلى ويجلنا يل التاتات كُلِّهِا انْ فُتْلِّي غُلِنْكُمْ وَالدِ وَأَنْ تَفْعَلُ فِهِ لَمَا أَنْتَأْمُ لُهُ وسِيتُعِمَ العنسل فهذا اللِّيلة تمَّ أدع باشنت يوم السَّابع والعُسْنَ في بعث رسوا الله الله عليه واله ويستحتصومه وهواحدا كأيام الأدبعة فالسنة ويستحت أيضا فية والصَّانَ الحضية وروع أربان برالصَّلَّت قال مام إلوجع عرالثَّا فعليَّ الم لمأكان معناد يوالشف زيجب وبورسيع وعثين منه وصام جيع حشمه لونا النضل المصلة التي هما شنوعش ركعة تقرأ في كل يكمة الحدوسورة فأذا فرغت مَلْتُ الْحِيالِيمِّا وَفَلِهِ مِلْهِ البِيَّا وَالْمَوْفِينِ البِيَّا وَقَلْتَ لِالْدِيرِ اللَّهِ فَيْ ٱلْكُرُ وَسُجَانَاتِهِ وَالْمُدُ فِي وَلَا حَلْ وَلَا فَيَّ آلِهُ إِنِّهِ الْمَالِمَ الْمَالُمُ الْمُلَّا

الله وعرف المارية أرسك وبالفالي المبيعات

النَّهِ إِمَا حَلْ مَ لِنَا عِنْكَ خَيْرَ هُ إِلْهِ ظِلْ ظَلِيلٍ فَإِنَّكَ حَسْمًا وَفَعُ الْكُلِيل

وَالسَّالُمُ عَلَى إِدِوالْصُلِّفَيْنَ وَصَلَاتًا عَلَيْفِ وَالْجَعَيْنَ اللَّهِ مَدَّالِكِ لَنَّا فِي

مَّيْنَا مَنَا الَّذِي فَصَّلْتُ وَبَكُلْتِكَ خَلَّتُ وَبِالْغَلِوالْكُرِيمُ أَخَلْتُ ٱلْلَمْسَعَ صَلِّ

عَلَيْ صَلَقً ذَا يَنَةً مُكُنَّ لَكَ شَكُلًا وَلَنَا ذُخَا وَاجْلَ لِنَا يُزَا لِينَا وَاخْتِمْنَا

إلتَّعَادَوْ الْمُنتَمَّا جَالِنَا وَقَدْ قِلْسَالْيَدِينِ الْمَالِنَا وَبَلِّعْنَا بِرَحْيَكُ افْضَلَ

الْمَالِنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْنَ فَلَيْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُسْتَدِي وَاللَّهِ وَسَلَّمٌ عِلَا اللَّهِ

المسين بزدوح رحداته عليه فالرحدالله تصلى فيهذا اليوم الفني عشرة ركعة

تعتأ فكل تكعة فاتحة الكتاب وماتبتهن التي وتنشك وتسلم وتبلر وتعل

بِنَ كُلُّ رَكُمَ إِنَ الْحُنَّهُ فِيوَالَّذِي لَنَ يَكُنِدُ وَلَذَا وَلَرْتَكُنْ لَدُ شَرَائِتُ فِي لَلْكِ وَكَرْتُكُنْ

لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذُّلِّ وَكَيْنُ الكِّيرُا لِمُعَلَّهُ إِن مُنَّتِهِ وَلِمَا إِم فِي سُمِّتُهُ المالِيةِ فِ

لَهِمَةِ إِنْ إِنْ فِي نَفْتِقِ لِاتِّعَامِي فِعَاجَةِ لَا خِلْوَقِي فِينَدِي لِمُعَالِقِ فِي وَمُنَّةً

الاأنبية وخَشَق أنتَ النَّا يَرْعَرَبُ ذَلَكَ الْحَدُ وَانْعَالْتِيلُ مَرَّتِ ظَلَّ الْحَدُ

وَأَنْتَا لَنَّا عِنْ مُنْعَقِ فَلَكَ الْحَلُّ مُثِلِّ عَلَيْحَكَ وَالدِّحْسَيِّةِ وَاسْتُرْعَوْدَتِي وَأَمِنْ دَفَّا

فأقلني غنزك واصفع عزجري فكخا وزعن ستيات فاضاب الجندة وعلالية

الَّهِ كَا يُوا يُوعُرُفُ فَأَذَا وَعَتَ مِنَ الصَّلَقَ وَالْرَعَاءُ وَأَتِ الْحِدُ وَالْمُحَادِمِ الْعِجْدُ إِنَّ

وظرا فيا الكافرون وانا انداناه وابة الكرى سيع رات مم تقل الالدالة الله

مَا لِذُ ٱلْكِرُ وَسُنِهَا مَا لِلهِ كَلَا خُلَ وَلَا قُنَّ اللَّهِ بِإِلَّهِ سِمِ مَات تُمَّ تَقُل مليح

اللهُ اللهُ دَبِي لا أَشْرِكُ وَ مِشْفًا وَمَدَى مِا حِدِت صَلَّ فِي الرَّبَاطَ فَي أَلَّ اللَّهِ اللَّهِ

ردى ابرسيدالحزري خالة الرسول المصلى المعليه واله الاان رجيا شعرالله الأهم وذكر فضل صامه ومالصام أيامه مظالقاب ثم قال فاخره فيل الما فناريقد علهن الصفة يضع ماذاليالما وصفت قالبعد فكرابع برغيف عَلَ مْن لريْدر على ذاك قال يستح الله تعالى في كل يوم اللَّ يجب الم الشائري با التسبيرانة مَنْ سُبِعًا وَالْإِلْهِ لِلْكِيلِ سُبِعًا وَمَنْ لِللَّهِ مِنْ السَّلِيمِ لِللَّهُ سُخَادَ الاُعْزِ الْأَكْنِ سُبِعًا تَمَنَّ آلِمِنَا أَمِدُ وَقُولُهُ أَهْلُ وَمِنْ طَانَالْفارِي عَلَيْهُ عليه قال خلت على سوالة سآلة عليه واله في خريم من جادي الأخن في وقت م عليه فيه قبلة عال بإسلانات منااهل لبينا فلداحد ثلث فلسلى فلألداب والحى بالسولانة فالرياسلان ماستهؤمن وياسؤسنة صلى فيعنا الشعر ثالثين فيعم رجب بقرأ في كل يكنة فاعتالكتاب من وقلهوا تداحد ثلاث مركت وقل ما أيماأكما الملاث راسالا محالقه تعالمين كآذب عمله فحصعن وكبره واعطاء الدسيعا ناور كنهام ذالنال عكلة وكت عنالة من الصلينالي السنة المقبلة ومفعلة في كل يُوكِ سبيد من شداء بد وكيت بصوم كليم يوره منه عبادة سنة ورفع لدالفصة فانصام التهركله اعدالة عزوجل زائار واوجب ادالحت بأسلانا خرب بذاك جير لطبه السلام وقال المحد من علامة بيتكم وبينالنا فقين لأن المنافقيز لإصال ذاك قال سلمان فقلت إرس لما قد اخرفي كيف اصلح عن الشَّلا بين ركعة وسخ اصليبيا قال إسلان تصلَّى فإوله عشريكات نعرًا ، في كلُّ ركعة عاتحة الكتابيّ واحدة وعالمُّ فلاشمات وقلها إيعاالكافرون للاشمات فافاسلت رمغت بديك وغلت

مكة وبينا تقالحام بورالجعة لتلاث عشن ليلة خلت مزيجب والتيجلي السلام نان وعنرود سنذ قبل البترة بالترعش سنة معدق وهب بروهب عزا وعيلة القادة عليه السكام قال زمام المام البيض من جب كتب القدام كالنيم صورسنة في دوقف بورالقية موقف الأمنين وروى الحسن بهاشدة القلت كي عدالة عليها غيرفعالاعيادش قالضراشفا وتطماالي والدفريض فيدرسوا المصل الشعاداله وعشرين قالظت المتدانة عليه المتلام فائي يومض قالان الأنام شعد وهويور السيت سبع مزجب فالقلت فانفعل فيد فال ضوم وبكثر الصلوة على تعدواله عليهم السلام السنة المعالية العلوى العربية قال اختلف الدوع وفي المربعة الأيام المقالما م فركبوا الهمكانا ابالحس فل تحلعلها السلام وهويقيم بصرا يتبل سير المسترزا نقالها حناك باسيدنا لأراختلفناف فغال مع جسيرت ألوق عن الأيام القراصاء فقالها ماجئنا لناكلفنا فقالطيدالتادم اليورالسابع عشر وببع الأولى وهواليوم ولدينه دسول لقصلى القعليه واله واليهم السابع والعشرين رجب وهواليوم الذاب بعثالة فيدرسولا للاصلى المتعليدواله والبورالخاس والعشرة نمز فوالقيعة ولهرب الذوصية بدالارض فاستويت مفينة نوح على لحديث فنصام ذالنالبور كاركفارة معنرسنة واليومالقان عشرمن فالحية وهويورالفدير يوم بضب فيدرسولالله عليه والداميرالمؤمنيزعليا ومنصام ذالت اليوركان كفآرة ستينعاما وروى محلبن

الدالمي قال ألتا اجعفرطيه السلام عن جليج حجة الأسلام ستنعا العسن المالج

فاعانه السعل عرقه وعلى عمر أقالمانة ف يمان والشصل السعليه والدثم افي

الدايِّاللهُ وَمُواللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ مُعْرِونُهُ وَمُوتَعَيُّهُ لا يَمُتُ بِيدِ الْخَيْدُ وَهُوَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ مِنْ إِلَّالُمْتُ وَلَا لِمَالِعَ لِمَا أَغَطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِما مُعْتَ فَلا يَسْفُعُ والعكيميان الحك فماسح بعادجان وسآل وسط السفع شريعات نعزا فبكل يعة والتدالكتابين وفلهما لله وقل والماالكارون للعضمات فافاسلت فانفع للت العالمة الدفع المعلمة الله والمنطقة المنظمة المنطقة ال وَهُوَى ۚ لَهُ الْمُواتُ بِيدِ إِلْمَيْ وَهُواعِلَى لِي قَدِيدِ إِلْمًا وَاحِدًا احَدًا فَرَا عَمَدًا أَعْلِدُ مُناجِمًة وَلا وَلَدًا مُ أَسِمِ لِعادِجِك وصلَّ فِاخْزالسَّمْعِشْرِيكَات نَفًّا فِي لَلْ رَكَمَة فأتحة الكفاجمة واحنة وهلهما فقداحد ثلاث مرات وقل بابقيا الكافرون للأكات فَاذَا سَلَّتَ فَارْفِع بِدِيكِ الْمُ السِّمَاءُ وَعَلَّ لِالْهَ لِكُواللَّهُ وَخُونُ لا شَرَيْكِ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ طَلَالْحَسْدُ عِنْهِ حَيْثُ وَهُوَيَ لَا يُوثُ بِينِ إِلْحَيْدُ وَهُوَعَلَٰ كُلِّ شِيْ فَيْرِ وَصَلَّالُهُ على مُنَّدِ وَالدِالطَاعِينَ ثُمَّ اسعِ جَا وجعك وسلحاحتك ما نَه يستعاب الدمعافي ويحمل لقبينك وبنجستم سبعة خادق كأخدق كأبن المآء والأرض ويكب المنتكل ركعة الفالف ركعة وتكت النباكة وسنالاً وجهاز على القراط قال النابع في فلما فرغ البقي صلى لله على والد من الحدث خريت ساجدا أبكر شكراً لله تعالى أنا مذاللين وروى ابهم بهاشرالفتر قال توقى على بعمد ابوللسن العسكوم الأشنن للاشخلود مزجب سنة اربع وجنسين ومأتين عنواته قال وللالطاحي بمعتده حاحبالعسكطلبه السالام بعمالتك الملاشعش ليلة مضتمن رجيسنة عالت اربع عشرة ومأيّن وروى عن مناجع أسيرا أنه قال وللامر للوسين على ما إن طالب

And the state of t

وَلَا مُلْكُلُونَ إِلَا إِنَّهِ الْمُلْلِكُ فِي

المان بين إمرالي من عارفا بعث ما أنه حدالة على المد وأبد الذي مرارسة ما Pir

وللمنافرة والمائد

الككل وعَبْرَ صَبِيرِهُ عَلِ فَإِللَّهِ عِلْ وَلِوَالْعَيْثِ الْعَنْدُ لِمَا تَعْتَلُ وَدُوْلِمِ الْمُعْلِ وَشُرِ النَّفِينِ وَالسَّلْكَ إِن مُقَالِكُ مُنَّا مِنْ وَلا مَلْلُ وَرَحْتُهُ اللَّهِ وَمَرَّكُا مَهُ وَتَعَيَّاتُهُ حَقَّالُعُور العَصْرَاكُمُ وَالْعَادِ فِي كُنْكُمْ وَالْمُسْرِفِ زُرْتِكُمْ وَالسَّاوُمْ عَلَيْكُمْ وَمَلَّوَاتُهُ وَتَعِيّاتُ وفق منا ونوم الركيل في الدوي المن معروب عن عما تعد من المردي كالمعتاباعيدالشعليه السلام يقيل منصام اول يورمن سعبان وجتل الميت البقة ومنهام بوسن نظراهاليه فكأبوم وليلة فيداد التيا دهام نظر البافي الجنة ومنصام ثلاثة أيام زادامه فيعرشه فحشة في كلي يعطي معظيمة المالي المجعفظية السالام قال منصام شعبان كانطعودا لدس كأذلة ووصد وبادرة فالقلتله وماالوصة فالالمين فالعصة والتذر فالعصة فلت فاالبادر الهيزعندالعقد التوبة سماالتلم عليها وروى صفوان ومرازالجال فالخال ا الوعدالته عليه السلامحث من في ناحينان علصوم شعبان فقلت جعلت هاك وزى فهاشيا فقالهم الدرسول السمل السعيد والدكافا فالعهد الشعاب الرساديا ينادى فيالدينة بالعل يرباق دسول دسولالفاليكم الاان شعبان ي فرح القدر اعائق على مع من م قال الدار المؤسنين عليه السلام كان يقول ما فاتنى صورتعبان سنة سعت سادى رسول القصل الدعافي والدنادى في شعباد ولن آيام جياق صوم شعبان ان شآءاته مُمّان طيد السّالام يقول صور شعربي سيّان توبة مناقة معدى اسمان عبالخالق قالكنت عناي عبداله على المدم فجرى صويرشيان فغالله عبدالسطي السكامان فخضل صويرشيان كذا وكذاحتمات

الباعيدا لله على ليستلام مبغ للحسين طالستلام ف آعيد تم الابعنداد ف آعلي ويعتزج بفريليها السلام تم الضرف إلى بلاد ، فاستكان في وقت للج رزقه الله تعالى مامج به فاتماا فضل مذالله فدمج عبد الاسلام يرج في ايضا اوبح والخاصا الماسيات على زموت عليهما السلام فالبله أقالي اسان فيسترط إي الحسن عليسك وليكزة لان قي رجب وروي الحسن بالمنف مثله الح آخن وزاد جد في ينبغ إن تعنال اليورفاق علينا وعليكم والشلطان شنعة ويسان واحابن عياش فالابعياش مد تى خرى عدالله من وكا بعنى بالقام العديد بدروح دين الله عند قال ذري الشامعكن بمنهافي رجب تقول اذادخات المتسمك بأيرالينج المتناسسة اَوْلِيا يَهِ فِي رَجِبَ وَأَوْجَبَ عَلَيْنا مِنْ فَتِهِمْ مَا عَلَى وَجَبَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُتَا النَّفَ وَعَلَ وَصِلَّانِهِ الْحُنِّ اللَّهِ مَنْكُمَّا الشَّدَ تَنَامَتُ عَنَهُمُ فَأَجْزَلُنَا مُوْعِيِّهُ مَا وَدِدْ نَا مَن يَعْفُمْ غَيْمَ عُلَيْنِ عَن وَرِدٍ فِلْ النَّفَاعَةِ وَلَكُنْلِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَنِّ عَلَى تَصَّنَكُمْ وَاعْتَمَنَكُمْ عِنَالَتْهِ وَعَاجَتِي وَفِي فَكُالْ الْعَبِّيْ وَالْتُرْبَعَكُمْ فِي دادالة ارتع شعبكم الأرادة السّادم عَلَيْكُمْ مِا مَنْهُمْ فِيعَ عَفْقَ الْمَارِا مَّا لَكُمُ وَاللَّهُ فِيهِ النَّهُ النَّفَ فِينَ وَعَلَيْكُمُ النَّعْ فِينَ فِيكُمْ عِبْرُ الْمَيْفُ وَكُنْ مُنا النّ رُّيَا وُلاَرْمَامُ وَمَا تَعْيَفُ إِنَّ بِسِيرُكُ مُؤْمِنُ وَلِقُولُمُ مُسَلِّمٌ وَعَلَى اللهِ مِلْ مَقْيمُ فَيْعِي عِمَا عِن فَضَا أَمُا وَاصْاَفِهَا وَاعْاجِمَا وَإِمْ الْعِلْمُ وَاللَّهِمُ اللَّهُمُ وَصَالَّحِمَا وَالسَّالُةُ سَلامَ مُودَّة وَكُمْ خَالِجُهُ مُودَعُ بَاللَّهُ النَّيْمُ النَّرِيجَ وَتَعَيْ النَّكُمْ غَيْرُ مُنْتَطِّع مَانَ رُحْبَتِينِ حَشَرَتِكُمْ خَيْرَيْ جِالِحِنَّابِ مُرِّع دَخَفَوْنُ وَيَع دَدَّعَةٍ وَمُمَّلِ لِلْعَبِ

وبست منواری میداد منواری کارگرده مادش ورشدان درگیری در ورشدان درگیرد منواری ورشدان منواری از درگیرد

د از هور الديم المعالمة الأسلوكية كم فرق و عالم والمنطقة بست المعالمة والمدين المعالمة المعا

aleks Es

العَهُنَّاكَ يُنْ لِحُسَيِّدِينِ وَعَادَ تَظُرُنُ بَيْ مِنْ عَنَى عَالَيْهُ مَ يَشْرِينَ بَعْلِيا نَسِيلُ مِنْ وَمُنْظِرًا وَبِينَ الْمُالِمِينَ مِنْ الْمُالِمِينَ مِنْ مِنْ مِعْ وَالْمُ مِنْ مَا الْمُعْلِقِ وموآخره عآءه عابه عيدالتلام وركوثر اللمت مُتَعَالِ لَكَانِ عَلِيمُ الْبُرُجِيِّ سُنَهُالْيَالِ فَيْ عَمَالْكُلَّ رُحِيعِ الكَبْرِيَّةِ قَادِدُعَلَىٰ مَثَاءٌ فَرَبُ الرَّحَةِ سَادِق الوقديشا بغالفة ومسكالناتة وتركافا دغيت ميط باخلفت فابالا فتنطيف البطائيك فاور على الدقة وتدوك الطلبة وتكرر والكرت ومذكور الذا ذُكُونَا وَعَلَىٰ عَنَامًا وَادْفَىٰ اللَّهُ وَعَمْ الْمَافَعُ النَّاكُ مَا فَعَا وَأَنْكُ الْمِلْ كاستبزران معيفا كالوكل كليا كالإيااعكم بتنادين قرينا فانتم غوااة حَلَّمُونَا وَحَدَّلُونَا وَعَدُوا مِنَا وَقُلُونَا وَتَعَنَّ عِلَيْ خَيْلُ وَوَلَدْ حَبِيلَ تُعَلِّمُ اللهِ الَّذِي اصْطَغَيْتُهُ بِالسِّالَةِ وَاثْمَنْتُ عَلَى يَعْلِكُ فَاجْعَلَكُمَّا مِنْ أَمْرِا فَرَجَّا وَيُحْرَجُا برِّحْيَاتُ الأَنْحَ الزَّحِينَ قَالَانِ عَيَاشُ مِنْ عَلَى بِصَانِ البندة فِالنَّا أَصِلَاللهُ عليه السلام كان بعميه في مناالي وقال من لدية يوم الثالث نشبان مولدالحسينطية الشادم مايفال فيكل ومن شعبان وويحد بنص القطا عناملين المتارعة العبار وبالمعاجز والعادة والكان المتالة يععدمندكل ذوال مزايام شعبان وفج ليلة النصف منه وسيل على البق صلحالة عليه والدبعذه الصلحات يعزل المنستر متلِ عَلَيْقَةٍ وَالِيحَسِّيدِ شَجْرَةِ النُّوتَةِ وتغضع البيسالة وتخنكف للأثلة وتعدي العيار والمرين بأبيالي اللستعقل عَلَيْقَةٍ وَالِهُ وَلِللَّهِ الْعَادِيَةِ فِي الْجِي الْعَارِيِّ عَامَنُ مَنْ دَكِيمًا وَتَعْرَفُ مَنْ تَكَفّا

التبل المتبالية المرام فيغطع ومعدا بالتساح الكناني فالمعتابا عبدالله علية يغل صهرشيان وديضان توية مؤاعة ودوى عن خاله عزا يجعفظ بدالسادم كان رسول الله صلى إله على واله يصور شعبان وريضان بصلهما وكان يقول ها وهاكفًا وتلافِلها ومابعها منالدُوب اليورُ الشَّالِث منه فيدولك بنطقطيها السلام خرج المالقاسم بنعاد المسداني وكيل ابيتعد عليد السلام أت الحسين عليه السلام دله يورانح نبرك الدث خلون من عبان تصموادع ف عنااللهام اللُّفَ وَإِنَّا اللَّهُ عِنَّ الْمُؤْدِ فَهِ فَاللَّهُ مِلْ الْمُعْدُونِينِهَا وَيُوتِّلُ الْمُعْدُونِ ولادتيه بكنه المفاء وتن فيا والأدفى وتن عليا ماتا يظالا بتيا التي اللين وسَيْلِلا عُنْ إِلْكُنْ مِالْفَرْةِ بَهُ وَالْكُرِّ الْعَرَّى الْعَرَّى بِنْ فَتْلِوانَ الْاَيْتَةُ مِنْ لُو وَالشِّفَاءَ فِي ثُنِّيوِ كَالْفُونَ مَعَهُ فِأَفْسِيهِ وَالْأَوْفِيَّاءُ مِنْ عِينَهُ عِلْمُ فَأَمِّهِمْ فَ غَيْتَ حَتَّى يُذَكُوا الْأَوْتَارَ وَيُهَا مُواالثَّارَ وَيُرْضُوا الْجَبَّارَ وَتَكُونُوا خَيْرَاضًا و صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ مَعَ اخْتِلُافِ اللَّهِ إِلَّهُ النَّالِ فَالنَّالِ فَعِيقُومُ النَّكَ انْزُكُ أُوالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ ا مُعْرَبِ مُعْرَفِ مُولِكِ مُنْدِ مِمَا فَرَّطُ فِي مِيدِ وَأَسْدِ بِسُالُكُ الْعِمْدُ الْعُلْ وتسيد الله م وتقر فقر في المنظمة والمشاع في المرتبيد وتعينا معه والكرام وَعُلَّالِهِ مَا مَةِ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا طابِقَتُهُ وَاجْلُنَا مِنْ لِمُسْلِمُ فِي مِنْ وَكُلِيشُ الصَّلْوَ عَلَيْهِ فِينَدُونِ وَعَلَجْهِمِ الْخَصِيل فكفل المتنائي المتلعدين بينك المتكوالأفي فضكر التحير الزامن فالمحظ جَيِعِ الْبَيْرِ لِالْمُتَرِدَةُ بِالنَّافِهِ عَمَا الْيُومِ غِيرَ مُوْجِيةٍ وَأَنْجُ لِنَافِ وَكُلَّ الْمِنْ

المت

EST

ردى خداش مزا وعيدالله عليه السكام قال زار قبر للحسين بعلى عليما السكة ثلاث سنين سواليات لايفصل بنياق فالقعف مرشعان فغرت فنود البثة وروى تدبن مارد القبتي قالة اللنا ابوجع عليه السلام سن ارقبر الحسين فالضف وشعان غوله ونوبه ولرتكت علىسيئة فيسنت حقيهول عليه فادذاره والسنة الثانية عفراليدني وردوابوسيها وعبدا تسطيدالسالة فالهناحبّان بصاغمه مائة العضعشهن الغنبق فليزر قبرالحسين عليالسكاة فيضف شبان فاق ارواج البنين تستأذنات في زيارته فيؤون لمروري حرون برخارجة عزا يعبدا تسعليه السلام فالاذاكار النقف من شعبان نادى منادس لافة الأعلى فالحالح في الجعوا منقوالكم فالكرعل وتكرو مقد سيكم صلية ليلة القيف منتبات ادواري المتعاني عزا وجعفرا وعداله طيما السادم ورواء منها للثن رجلا من وين به قالا اذا كان لسلة النف شعبان مضل الع ركعا تعرأ في كل لكة المدينة وقله والشاحد ما تقرقة فاذا في فغل الكُفْ تَوَاقِ النِيْكَ فَعَيْرُ وَمِنْ عَلَا لِكَ خَاتِيْكُ مُسْتَنِيرُ ٱللَّفْ يَكُلُّمُ لِكُ اسم فلا تُذَيِّرِ مِن وَلا يَعْمِدُ لَلْهِ إِنْ فَا تَعْمِثُ فِي عَلَيْ مِنْ عِنْ إِنْ مِنْ عِنْ إِن وَأَعُولُ مِنْ عَلَا لِنَ وَاعْدُ مِضَالَ مِنْ عَظِلَ وَأَعُودُ مِنْ مِنْ الْمَرْفُ أَنَّا انْتَكُا أَنْيَتَ عَلِيْقِيلَ دَوَقَ مَا يَعُولُ الْقَالِلْوَةُ صَلَى الْحِي فَهِ وَاللَّهِ لَهُ معكابة وغرج عنبازي فإيما الشلام قال شال المعطيد السادم عن فسلة الضف فن عبان فقال في الفيليلة بعداليلة القيد بنها مع العاليفله

المُعَدِّمُ أَمَدُ مَا رِئُ وَالْمُنَا مِرْعَتُمْ فَامِنَ وَاللَّذِمُ الشَّمَلِيحِينُ اللَّفَ مَعْلِطًا عُتَوْدُوْلِ عُنَالِكُمُ فِي أَحْسِبِ وَخِياشِ لَلْصَفَى لِلْسَكِينِ وَمَلْكِ الْعَارِينِ وَعَهْمَ يَ الْمُصَيِّينَ الْأَمْتُ مِثْلِ عَلَيْهِ كَالِ عَلَيْ صَلَّقَ كَثِينَا مُكُونُ لَمُ مُعِنَّى فَلِي عَلَيْ الْمُ كُلِي تُعَلِّما أَذَاوَ وَقَضَاءً عِجْلِ مِنِكَ وَتُقَوَّةٍ 'إِرتَ الْعَالَمِينَ الْمُعْتَ مَلِّ عَلَيْعَةً والنعمية القينين المرايا تغيار الدين افتبت حفيفة وقرفت الماعثم و ولا يَهُ اللَّهُ مَ مِنْ الْمُعْدَدُ وَالْحُمَّةُ وَالْحُمَّةُ وَاعْمُ فَلَي بِطَاعَيْكُ وَلا تَوْجُ مُعْمِينًا قَارَدُهُ مِنْ وَالسَّاةَ مَنْ فَتَرْتَ عَلَيْهِ مِن مِدْ قِلْ بِإِلْ وَتَعْتَ عَلَى مِن فَضَالِكَ وَكُثْرُتُ عَلَى مِنْ عَذَالِكَ فَأَخِينَةً مِحْتَ عَلِلَّكِ مِعْنَا شَكُمْ بَيْنَكَ سَيْدِ رسُولَ شَعْلِهُ الَّهُ حَفَفْتُ مِنْكَ مِالِحُمْ وَالرِضْوَانِ الَّهِ كُأَنَّ رَسُولًا لَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ مُّأَثُ فِي إِلِي وَيْنَا مِدِ فِي لَا إِلِهِ وَأَيْامِهِ مُوْعًا لَكَ فِإِكِّلْ مِدِ وَأَعْظَامِهِ إلى تحريبا مواألف تفاعنا كم الإستيان بينت وياء تفل الشفاعة للنواللة وَاجْتُلُهُ إِنْ خَيِعًا مُثَنِعًا وَهَرِيقًا النِّيكَ مَبِعًا وَانْجَلْنِ لَهُ مُشْجًا عَثَى الْفَالَنَّ فَي اللَّيْنِيا مَّدِّومَ فَالْفِيبًا وَعَنْ دُنُونِهِ عَالَفِيبًا قُلْادَجُبْتَ فِي مِنْكَ الرَّحْفَةُ وَالرِّمُواتَ فأتنانب فاتالقا بوقعكا ألأخيار وروي عنوابعن عناوم بالتلام قالىن قال فى كَلْيومن شعبان سبعين مَنْ اسْتَغَفِّر اللَّهُ الَّذِي لِمُ الْعَرَاكُ الْحَالَةِ الْمُعْفَ العُّزُالِعِّبُ الغِيُّ القِيَّةُ رِفَالْوَلِي لِيَهِ كَتِداللهِ فِالْمُنْوَالِينِ قلت وماللا البين قالقاع بين يديالعرش ف إنهار تطروف من القنعان عدد التجوم كالتعيين فالمالة المالة والمالة والمالة المعادة المتعلقة

ولادنا

mayerist.

Colsing .

عشريمات ء

لعِيادَيَكَ وَمَعَلَلُهُمْ خَالِصَاكَ وصَّغَوَاكَ اللَّهُ تَعَاجَعُلْنِي مِنَّ سَعِدَجَّتُ وَلَوْفَ مِتَالْغُلُاتِ حَظْهُ وَاجْعَلْنِي مِنْ سَإِنَقِيمُ وَفَا نَفَعْمُ وَالْفِي شُرَّمُ السَّلَفْ فاغيفنى وَالْإِنْدِيادِ فِي مَعْسِينَكَ وَتَحْبِسُ إِلَى طَاعَتُكَ وَمُا يُقَرِّبُ بِنَاكَ مُنْلِغُن مِنكَ سِينِهِ اللَّهُ يَلِمُ الفارِبُ وَرِنكَ كُمْرُ الطَّالِبُ وَعَلَى كُرِّيكَ يُعَلِّ الشَّيْطُ التَّالِيُّ اذَّتُ فِيادَكُ مِالِثُكُرُّ وِ فَانْتَ أَكْمُ الْمُكُرِّينَ فَاتْرَتَ بِالْمُغْمِعِ الْ فَاتْتَالْفَفُورُ الرِّحِيدُ مَلَا عُرْمَنِي لما نَجُونُ مِن كَيَالَ كَلا فَأْنِيثِي مِنْ المَامِ فَرَكَ كالمتينين وزجر لفيمات فهفيوا الكياكة يؤخل كالعتبان واحلبي فبحثة يون خِلْوِرِيَّتِكِ وَجِيْاهِ لَأَكُنْ مِنْ اصْلِ فَالْتَ أَمْلُ الْكُرْرُ وَالْمَسْفِي وَالْعَسْفِينَ وَجُدُ عَلَى مِالنَّا صَلَّهُ لا مِا اسْتِعْقَدُ فَقَدْ حَنْ مَعْنِي إِنَّ وَتَحْقَقَ رَجَّا إِنَّ لَكَ وَعَلِقَتْ نَفِي كِلْرَيْكَ فَأَنْتُ أَرْحُ اللَّاحِينَ وَكُرْمُ الْأَكْلِينَ الْمُلْتَ وَاخْصِف مِنْ كُرِّمِكَ بِحَيْلِ فِيمِكَ فَأَعْوَدُ هِيْفِيكَ مِنْ عَفُوسُكِ فَاغْفِرْ لِهِ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْلِ عَلَى الْخُلُقُ دُنْفِيِّرُ عَلَى الرِدَق حَق أَقُ رَضِالِج بِعِنَاكَ وَأَنْفَرُ عِنْ إِغِفَا آلِكَ أَرْسَا بسابع نَعَالَكَ مَعَدُ لَدَتْ بِحَرَاكِ فَتَعَرَّفُ الْكَرْمِكَ وَاسْتَعَدَّتُ بِعِنْ لِنَ عَيْنَ وَعِلْمِكَ مِنْ فَضَيْلَ عُنْهِما مِالْنُكُ وَأَوْلَ مَا الْمُسْتُ مِنْكُ الْمُالْوَ لِمِنْ الْمُوالِمُ مُوَاعْظُهُ مِنْكُ ثُمْ مَعِدِ فَقُولُ عِنْ مِنْ اللَّهِ الصَّاعِ فَاتَ كَافُولُ وَلَاقُ الْمُعْتَمَ مع مَلَت مُناشَاءً اللهُ كُافِيَةُ إِلَيْ عِلْمَ اللهِ عِنْمَات مُرْضَلُ عِلَى الْبَيْنَ فَيْ اللَّهُ وتسألاته عاجل فالقال مالتمام والقطر لفاء القعز وحلاأ ماكي مِنْ لَهُ وَيَعْمَلُ الْمُحْتَرِقِ وَلَمْ اللَّهِ لِالنَّهِ مِنْ وَمُعَمَّا الْعَامِدُةُ الْعَالِمِدُةُ الْكَا

ويغظم منه فاجتدها فالعربة المالق تعاليميا فالماليلة المالقه عزوج آجاب لارة سائله يهامال يأل قسية وامّا البلة النحماما قال العلاليت إذاً اجعل المتد لنينا عليه التلام فاجتدوا في الدعاء والشّاء على فاندمن سيخ القدينها مائدتن وحده مائدتن وكتبوسائة تة وملله مائة ترة عفرات له مظاميه وتفوله حايج النسادا لأحرقها المت وماعله حاحته البدوان اراحب منة منه وتفضّلا على ماد قال الدي عن قلت لين الصّادة عليه السلاحاتي شَيُ افضل لأدعية فقال ذا استصلِّت عَشاء الأخرة فصلْ يكتبن تعزا في الأول المدوسية الجدوعي قايا إياالكافرون وافرأ فالركسة الشانية المدوسورة ألتق دهي الما والما والماس المستال المثلاث والمناس والمناس المثا وللأفترينة والقداكبرا بعاداد فينين فمقل لامن اليد لمكالفياء فالممات وَالْيُومِنِينَ الْمُلْآنِ فِي الْمُلِّاتِ الْمُقَالِمِ الْمُنِينِ الْمُقِياتِ وَلَا مَنْ لا تَعْمُ لَكُ و خَاطِرُ الْأَدْهَامِ وَتَعَرَّفُ الْخَقَالِ إِيرَبَالْفَلَافِرُ وَالْبَرِيَّاتِ الْمُنْسِينِ مَلَكُنْ الأركبين والمقوات أنتا فالازلة الإلائت أشة النيك بلدالة إلا انت مُلِوْلِلُهُ الْمُنْتَاجِلُهِ فِي مِنْ اللَّهُ مِنْ ظَرْمَالَ وَتَوْتُ وَمُوْتُ وَمُوْتُ وَمُوْتُ وَا فأنجث وعَلِمَ اسْتِقَالَتُ فَاقَلَتُ وَيَخَاوِدُن عَنْ سَالِفِ خَفَيْفَتِ وَعَظِم مِيرَا فَقَلِ السَّمِّرُ لِكَ مِنْ وَمُنْ فِي مَكَمَّاتُ النِّكَ فِي مُتَعِمُونِ اللَّهُ مَ يَخُذُ عَلَّى بكربات وتضال واخطط خطاباي ببليك وعفوك وتنكثاب فيحني البيسكة بِنابِعِ كَامْتِكَ وَاخْفَلْ مِنَا مِنْ أَوْلِيّا إِنَّ اللَّهِ يَاجْبُيْنَهُمْ لِطَاعَتِكَ وَاخْتُرْتُهُمْ

Andrews . F.

فَانْتَ عِالَى نَعْيَمُ عَلِيهُ وَى رَحِيمُ النَّنْ عَلَى بِالنَّسْتَ بِعِ مَلَ لَلْتَضْعَمَ يَنْ عِبَادِكِ وَاجْعُلُنِينَ الْهَارِيْنِ وَفِيجَارِكَ مِنَا لِلْأَمِيْنِ فِي الْمَالِقَ الْرِفَعَ لِلْمَا تُمْصَلَ كَتِين وقل سُبُعَانَ الْمَاحِيدَ الَّذِي لِالْلَهُ عَيْنُ الْعَتَدِيمِ الَّذِي لَا بَيَّعَ لَكُ الْمَا مُوالَّهُ لِالْمُعَادَلُهُ اللَّاشِ إِلَّهُ لَا فَأَعَلَا الْعِيَّ الَّهُ لَا فَإِلَّهُ اللَّهِ مُا يُف مَالاُرُى عَالِرِكُلِ شَيْ مِنْ رِيَعْلِمِ السَّامِرَةِ عِلْمِ مَالاً يُحِمُّ لِلْمِرَةِ فِي وَهُدِ سُعَانَهُ وَمَّالَ مِنَا يُشِيكُونَ ٱلْمُسْتَدَانِيَاكُ الْنَ سُوَّالَ مُعْلَلُ مِنْ الْمُعْلِمِ الْعَلَيم وَنُمَا إِلَىٰ إِنْ صَٰلِيَ عَلَىٰ حَدِينَ عِبْرِ إِنْفِيالَاكَ فَالْهِلِ مِنْتِواصَفِيا آلِكَ فَاجَا لَكَ وَأَنْ مُّارِلِنَا لِينِهِ لِتَأْمَلِنَ تَمَصَلَ رَكَعَيْنِ وَقِلَ لِمُكَاشِفَ الكُرْبِ وَمُغَالِّ كُلِّ مَعْبٍ وسُتَرِقَى الْغِيرِقُ لَاسْتِفَاهَا دَايِنَ مَغْنَعُ الْخَلْوِ إِلَيْ وَتَوَكَّلُهُمْ عَلَيْ إِلَّنَ النَّمَا وَفَهِنَ الْإِجَابَةُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَالنَّحَةِ وَالنَّا بِمُ فَكُلِّ فَيْرِ وَفَحْ مَي وعَنْمَ وَأَذِفْنِ رُدُ عَفُولَ وَعَلَا وَةً ذِكُلِ وَتُكُرُكَ وَأَنظَارُ الْمِكَ أَنظُلَ لِلَّاظَّة بَعِيمَةً مِنْ نُظُولِ إِنَّ فَاحْمِينِ مُا الْمُنْكِنِّينَ مُوفِينًا سَتُورًا فَاحِمَلِ الْمُنْتَ لِي حَذَلًا وسُهُمًا وَأَقْلِدُ وَلا نُعَيْرُ فَحَنا قِالِحِينِ وَفَا يَحَقُّ الْقَالَ مِنَالْمَيْشِ سِمًّا والكالاخ وترمالاك على كل شئ فدير ممل كفين وتلجيها صلحال الوتر ٱللُّهُ مَرْمَتَ الشَّغُ وَالْوَرْوَ اللَّهِ لِإِذَا يَسْرِي فِي طَيْ اللَّهُ لَوَ الْعَسْلُ مِنْهَا بُن َ عِلدِكَ مُا تَقْيَمُ وَلَعْتُنْ مِغِلِا مَا عَيْتُواْ جَلَّ مَهَا قِبْمِي وَلا بْتَوْلِ الْمِي كُلّ تُعَيِّحِينِمِ وَلا يَعِينَ عَبِي الرَّسْدِعَى وَاخْتِدَى التَّعَادَةِ وَالْفَتُولِ الْحِيْرَ مغنب إليه وسنول مخوط مرفادا وغتمنه عآءالوتروان فايم فعراج

فَضَلَتَ وَمُعُوفِكَ الطَّالِيونَ وَلَكَ فِي عَمَّا اللَّيْلِ فَعَاتُ وَجَعَايِنَ وَعَلَا الْمَثَلِيَ عَنَّ فِإ عَلَى إِنَّا مَنْ عِبَادِلَ وَمُنْهَا مَنْ لَاسْبِينَ لَهُ الْعِنَايَةُ مِنْ وَهَا الْأَذَا عِيْدُكَ الْفَقِيرُ إِلَيْكَ الْمُؤْمِّرُ فَضَاكَ ومَعْمُ فَكَ فَإِنْ كُنْتَ لِاسْرُلَايَ تَفَضَّلْتَ فِي مني اللَّيْلَةِ عَلَى أَمِّد سِخَلُولَ وَعُرْتَ عَلَيْهِ بِعِلْ لِنَّةٍ مِنْ عَظْفِكَ فَصَلَّ عَلَى مُمَّا فَالِهُ مَنْ إِللَّهِ مِنَ الْفَامِرِيَ الْفَارِينَ الْفَاصِلِينَ وُجُدُ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَتُوْفِكَ المنت العالمين ومَسَلَّى اللهُ عَلَيْ عُسَيِّهِ خَاعَ النَّبِينَ وَالدِالطَّامِنَ وسُلَّمَ مَسْلَمًا إِنَّا لَهُ حَبِيدُ عِبْدُ ٱللَّهِ مَا فِي أَدْهُ فِي كَالْرَبُّ فَاسْتَعِبْ كَا وَقُلْتَ إِنَّاكَ لا تُعْلِيمًا أَيْعًا وَ الْمَا صَلَّيْتَ صَلَّى اللَّهُ السِّلِ يَصْلَ رَحْتِن وادع فِينَا الدِّعَاءَ وَلَى اللُّ يَصَلِّهِ فَي كُنَّةٍ وَالمُحَدِّهِ شِمَّنَّ النُّهُمَّ وَمُوضِعِ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفِ اللَّهُ كُلَّةِ وَ مغوينا البيلو فاعل تستالوني فأعطر في غني اللِّينَة السِّيَّة وتَعَبُّلُ وَسِلَّتِي فَإِنْ يُغِلِّهِ وَمَانِي وَأَوْمِنَا مُنْ إِلَيْكُ النَّفْتَلُ وَقَلِيْكُ الْفَكُّ وَالْمَاكُ لِالْحِيبَ الْفُكُرِّنَ لِإِلْمُ النَّاوِينِ دُنْنَتَى لَعَيْوَ الْمُلْتِينَ وَيُسْلِ الْعَالِينَ الْأَمْتَ صَلِيعًا عَلَى العُسْدِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ المُدُوكِلُهِ الْمِلَاعْتِكَ وَلا عَزِنِهِ بِمُعْصِيَتِكَ فَلْدُونَةِي إِلَا اللَّهِ مَنْ فَتَوْتَ طَيْعِينِ ين بدَعَكِ إِلَا وَمُنْتَ مَنَ مِن فَعَلَاكَ فَإِلَا وَلِيعُ الْفَصْلِ وَانِعُ الْعَلْدِ لِكِلْ فِي اللُّ فَهِلَ لَكُنَّا وَمَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالنَّالْمُونُ وَالْتَالِيُّونُ وَالْوِقَ الْوَيْ وَكُلُّ المتو النَّقَالُ وَالنَّعُوالَّ فِي طَالنَّعَاءِ السِّيمِ الْمَاكَةِ المَّامِيّةِ الْمُعْالِقَةِ الْمُحْالِقَة مكنن الإالية والنَّوية والأربة وعُربا فكت الما وَقَوْتُ مِنْ عَلَا الرَّجَاعِ

Tier

ڎؙؾؙؙؙۿ؇ڿٳڐؙؙۏڸؽؖٵٞڲٵڰؚڒڶؠڵڡؙٳڵڣٚؾڹ ػٳڮٚڟؠۯڶٳؠٟڿۿؙۻڎٳڵؠ؊ٵڵۼۣڵڰ

بانسلاجي من الأنام فَان شَحْمَتُ مِنْ وَوَاعْتِمامٍ بِإِسْمَا يُكَ الْعِظَامِ وَجُعِ اللهِ عَلَيْجِيم الْأَنَّامِ عَلَيْنِم مِنْكَ اتَّضَالُ الصَّالِيَّ وَالسَّلَامِ اللَّفْتَ وإِنَّا سَأَلُكَ عِينِ البيت لخرام والكن كالمقام فالشاع البطام اندقت لحالليكة المزران غالث وَلَا عَادَةً مِنْ لَلَّا لِمَا ٱللَّهُ مَ وَسَلِّ عَلَى عَلَّ وَاصْلِ مُسْتِوالْكُوصِيّا وَالْمَا وَالرَّعَاق التُّعَاةِ وَ لَا يَتَعَلَّخُ فَلِي مِنْ هَذَا النَّهَاءِ لِلَاوَتُهُ طَجْعَلْخَلِي مِنْدُ إِجَا بَتُهُ إِنَّهُ إِنَّهُ عَلَيْ كُونَ مَن يُرسلن أَحَق فِعن اللِّيلة روى عرون السّعن عن عدن موان عزالبا قرعك التلام قال قال رسول تقصل القعليه واله من صلى ليلة الضّف من شيان مائة ركعة وقرأ في كل ركعة الحد وقله والقداحل عشر مات لعيت حتى رى سزله فالجنة ادركه صلى الحك فيعنه اللَّيلة دوم مدرصيقة العنبرى فالحنثنا موى برجعفه زابيه عليها السلام فالالعلق ليله القعف من شبان الع ركعات تعرافي كلّ ركعة الحديثة وقله والقداحل مأتين وخيريًّ تُمْ عَبْل و مّنشد وسْلِّم ومنع وجدالتسليم فقول اللُّهُ مَا إِنَّا لِينَكَ فَعَيْرُ وَمِنْ عَنَا بِلَ خَالِفَةُ سَتَعِيرُ وَبِهِ لا بُسَالِ اللهِي وَبِلا تَعَيِرُ جِبِي وَبِهِ لا يَعْمَدُ لَكَ فِي ٱللَّهُ مَا يَا مُنْ يُعِفُوكَ مِنْ عِفًا بِكَ وَأَعَوْدُ بِرِضَاكَ مِنْ يَخَطِّكَ وَأَعْنُ مِرْحَتِكَ مِنْ عَنَالِكِ وَأَعْهُ لِكَ مِنْكَ لا الْمَالِا الْتَا جَلَّشَا فَكَ لا أَحْمِيكِ كَلَالثَّنَا أَمُّ عَلَيْكَ ٱنْتُكَّا ثُنَيَّتَ عَلَىٰ غَنْدِكَ دَكُونَ ثِالِيعُولُ الْفَا آبِلُونَ رَبِّرِصَلِّ عَلَى مُتَدِّدُوْلِ مُحَدِّدٌ وَافْعَلْ فِي كَذَا وَكَذَا وَتَسَالِ حَالَتُهُ مُنْ مَا وَالسَّحَالُ الرَّي فَيَا ددى على بالحسن مضال عناب قال ألتا ما الحسر على بنه وسي الرضاعلية اللَّهُ مَا نَانَا اللَّهِ اللَّهِ وَمُنْ إِدِقَةُ الرِّعَالَةُ لَا مَنْ فَوَ الرُّعَامَ وَكَاكُمُ وَكُلُّ فِالثَّمْ اللِّيالْثُكُلُ سَيِّزَ المُّنْ وَأَسْتَادُحُ الرَّحِينِ وَصَافَتُ عَلَى المَّاهِبُ وَ الْتَ خَيْرُ اللَّهِ فِيهَ كُيْفَ الْخَافَ وَالْتَ رَجَّا إِنْ وَكُيْفَ الْفِيعُ وَالْتَ لِشِنَّةِ وَرَاخًا إِنْ اللَّفْ عَلِي الْمَالْكَ بِمَا وَلِرَيْنَا لَحِبُ مِنْ عَلِوْلِكَ وَجَمَا لِكَ وَمَمِ الطَّاعَ الْعَيْثِ مِنْ مَا أَءِ كَمَا لِلَّهِ وَمِمَّا مِنِهِ الْمِرْمِنْ عَرْشِكَ النَّاسِ إِلْاَدْكَانِ وَمِمَا تُحِيطُ بِإِنَّاكُ م ين مَلَكُوبِ الشَّلْطَانِ لا مَن لأَوْدَ لِأَمْرِ وَلا مُعَقِّبَ لِحِكْمِ وَمُعَ أَصَلاً مِثَامِنْ مِثْلُ وَكَانِيَةً مِنْ أَمْلُ لِاسْ لَا تَخْرِقُ قُلْدَتُهُ عَمَامِفُ الرِّياجُ كُلَّ تَقَطَّعُهُ بُأْتِرُ العِنْفَاجِ وَلا تَقْنُهُ مِيمِ عُلْمِلُ الرِّمَاجِ الشَّدِيدَ الْجَلْقِ الْفَالِي العُمَيْنِ كَنِينْ عَمْرَى كَالْمَاشِفَ صَرِّا يَوْبَ وَاصْرِفْ بَيْنِي وَبَنْنَ مَنْ مُرْسِينِ بِالْمِيْدِ وَيَهْ إِلِنَّ كَمْارِقَةُ بِكَانِيَةٍ مِنْ كَمَامِيكَ وَفَافِيَّةٍ مِنْ وَقَامِيكَ وَقَعْ مَهِي وَغَنَّى الْمَالِيَّ غَيْرِ مِنْ عُلْوبِ وَاغْلِب لِي مَنْ غُلَّتِنِي الْعَالِبَّ اغْيْرَ مَغْلُوبٍ وَرَدَّاللهُ الَّذِينَ كُفُّوا بِمُنْطِعِ مِلْمَنَا لَوَاخَيرًا وَكُفَّ اللَّهُ الْمُنْتِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَنَينًا فَأَيُّذَا الَّذِينَ اللَّهُ عَلَى عَنُ وَهِمْ فَأَصْبَى إِظَاهِمِيَّ لِامْنَ بَحْيَ لُوْحًا مِنَ الْعَقِي الظَّالِينَ المَنْ يَكُلُ لُطَّامِنَ الْعَنْ مِلْ لْفَاسِفِينَ المِنْ يَخُلُ مُودًا مِنَ لْقُومِ الْعَادِيَ لا مُنْ يَخْ مُعُمِّدًا مِنَالْعَوْمِ السُّمْزِيِّيِّ السَّالَكَ عِنْ شَعِيْ المُنا وَآيَا مِيهِ الَّذِيكُا رسُولُكَ صَلَّى للهُ عَلَيْ وَالِهِ مِنَابٌ فِي صِيامِهِ وَقِيامِهِ مَلْمَ عَنْهِ وَأَعْلَمِهِ انْ غَمَلَ فِي مِنْ الْفُولِيَ عَامُ الْسَالِينِيُّ الْمَاكُمُ الْقَاصِينَ فِي طَاعَتِكَ الْمَا وَأَنْ تَعْدِكَ بِ مِيامَ التَّعْلِلْفُنْرَيْنِ شَرِ القِيامِ فَلَاتُنْكِلَةِ وَالنَّامِ وَاسْلَا فَا

المناء

011

تباليث

الذكل ركعة يتلوفا تحة الكتاب قلعوالقا طدعشهمات ثم يبجد وقال في سجة اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَا يَعَلَّمُ سَادِي وَخِيالِ وَبَيَاضِي مَاعَظِمٌ كُلِّ عَظِيم اعْفِرْ لِي ذُنبِالْعَظَّمَ وَاتَّهُ لا يَغُونُ عُمْرُكَ فانَهُ مَ فعل الله عاالله تعالى عنه المُّنين وسعيز العَيْث وكت له مزالمسنات شلعا وعاالقه عن والديد سينزللف سينة معامد الم قالتكان رسولا للمصلى القعليه وآله عندى فيليلته التيكان عندي منها فأسكن لحافي فانتبت فكخلئ ليخل السكة منالعية فطنت الدفي مفجر ساته فاذاانا بدكالتوباك تطعارجه الارض ساجدا على المراف اصابع قديه وهويقول اصبخت إليك فقيرا فأيقا مستجيرا فلا شول اسمى ولا تفيرجيهي وَلا بَخْمَلُ لَآئِ وَاغْفِرْ لِي تُمْرَفِع الساويول التّأنية منمعته يقول سَّمَدُ التّ سُوادي وَخِيالِ وَامِنَ مِلِ ثُوادِي هَانِ مِياكِمِ المِنْ مِنْ عَلَى عَلَيْ مَن الْعَظِّيمُ تُرْجِي لِكُلِ عَظَيم اغْفِرْ لِي دُنْمِي الْعَظِيمُ فَاتَنْهُ لا يَنْفِرُ الْعَظِيمُ الْأَالْعَظِيمُ مُرْتَفِيراً مَعْدِ النَّاكَة منمعته يقول أعُودُ بِعَفُولَ مِنْ عِقَالِكَ وَأَعْدُ بِضَاكَ مِنْ يَخَطِّلُ وَعِنْ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقُوْمَتِكَ دَاعُونُه لِكَ سِنْكَ النَّتَ كَااثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَفَوْقَ فَا ا الْفَا يُلُونَ تُمْزَفَع رأسه وجدالرامية فقال اللَّفُ مَراقا عَرُهُ بِنُورِ وَجِيكَ الِّنَّا إِلَّهُ إِنَّ لَهُ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ وَتَشْعَبُتُ مِوالظَّلُاتُ وَصَلَّحَ بِهِ أَمْرُ كُلَّةً وَالْاحِزِينَ انْ عَلْلَ عَلَيْ عَضَياكَ اوْ تُعْزِلُ عَلَيْ سَحَطَكَ اعْوَهُ مِنْ مِنْ رَوَالِ فِعِيَّاك وُكُخِلَاءَ وَيَفْتَوَكَ وَتُغْرِبِلِ عَافِيتِكَ وَجَمِيعٍ سَغَطِكَ لَكَ الْعُتْنِي فِهِمَا اسْتَكَعْتُ وَكَا حُلَّا وَلا مُن الله الله قالت عايثة فله الله خالت منه تكنه واضف تخالتول

عنايلة القفف ف شبان قال وليلة بينتالة فيها الرّقاب مزالنّار ويغفضا النتن الكبار فلت فعل فياصل زيادة على اللَّاليَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولكزانا حببت انتظمع فنابشئ فعليات بصلق صفرن إيطالب عليدالشلام و فهاسنة كالقدتعالى ومزالات تعفار والدعآء فاترا وعلى السلام كان يقول فناستجاب قلتان الناس يقولون الغاليلة الصكاك فقال تلك ليلة القال أي شهر بيضان صلية أخرى فيهن اللّيلة روى سالم سول منابقة قال قال بسي صلى تدعليه والدم تطمل لة الضف رشعان فاحس الطمح ليس تويطيفين ترخيج العصاده فصلى لعشآء الأخرة تمصلي بديما ركعتين بعرا فاول ركفالحد وللاشا بإت مناولا البقبة وآية الكرسي وثلاث ابات مناخرها ثم بعزأ فالركعة الثانة المدمة وقلاعوذ برسالناس سبع مات وقلاعوذ برسالفلق سبع دقاموا شاحربسع مات مسلم ويسلم ويساله وكعات يقرأ فحاول ركت وفالغاينة تم الدخان وفالثالثة الماليمة وفالرابعة تبارك للنف بلك تم يصر إلى المائة ركعة يقرأ في كل ركعة بقله والعامة مرات والحديقة مرة واحدة فعني السقالي له ثلاث حواج أما في عاجل لدنيا او في اجل الأخرة ثمان سألان راف فإلياته رأن صلى أخرى فيعن الليلة مرفية عن عايث دوى الحسن البعرى عزعايشة قالت فى مدية طويل في ليلة الضف من شعبات ان رسولا تعصل القاعليه واله قال في هذه اللّيلة مبط علّج يبي جرّ العلّمة فقالل المتحاسر المتك افاكان ليلة القيف من شعبان ان يصلّى احدم عشر

التلعكي باستادين \*

些型

قريت ع

البرالال وتابك

Juliane

المختفراف مرجلت الى فاشا فاق رسولاته صلى الله عليه واله فراشها فاذا لما نعال تقالها رسولا شصلي التعليد والدماعنا النفس لمال وانقله را في المفتنة اليلة الفنف ت شعبان بنانستم الأوناق ويناتك المثالات والحاج واناقة هالى بغف من اللها من المعه التريز عده شعر مزى كلب ويتزاليها ماد تُكته المالمة المالم من المناسقة ومناالله المناسكة اللها ولدالخية القالح صاحبا لأمرعك السلام سيتسان يدع فها مذاالنقاء اللفية عِيَّ لَبُلِّينًا وَمُولُودِ مَا وُحُجَّتِكَ وَمُوعُودِ مِا الْجَيِّ لِلْفَضْلِمَا فَضْلًا فَجَنَّتَ كُلِّسَك صِنقاً وَعَنالًا لا سُيِّلِ لِكِلِنا إِنَّ وَلا مُعَقَّى لِإِيا بِلَ فَذُلُ الْتَاكِنَ وَضِا أَفُلَ الْثُيْنَ وَالْعَلَمُ النَّوْدُ فِلْمُمْنَا وَاللَّهُ عُرِوالْعَالَيْبُ السَّنُّورُ جَلَّ عَلِينٌ وَكُرْمَ مَعْيِنٌ وَالْكَفَكَةُ شُنُكُ وَاللَّهُ نَاصِنُ فَتَوْيَكُ إِذَا أَنْ سِيادٌ وَالْلَّدِيلَةُ أَمْنَادُ مَيْفًا لِسِالَّةً إِنَّا اللّ لايننى وَنُورُ الَّذِي لا يَعْنِي وَدُوْلِكِلْ الَّذِي لا يَصِيلُ مُنازُ الدَّهِرِ فَالْمِلْ لِعَضِر وُهُا أَلْمُ وَالْمُنْ لُ عَلَيْهِمْ مِا يَسْرِلُ فِي لِيَلْةِ الْقُدْرِ وَاصْابُ الْمُعْرِظُ السَّفْرِ تُلْجِنُ وَيِيدِ وُولا الْمِ وَتَعْيِدِ اللَّهُ مَعْ فَصَلَّ فَلَا مَا مِنْ فَالْمَهِمُ الْسَنَّورِعِنَ عَالِمِيمَ ٱللَّهُ مَ وَأَدْرِكَ بِاللَّامَةُ وَكُمُونَ وَقِيامَةٌ وَاجْعَلْنَا مِنَ انْفَايِرِ فَافِنَ الدَّا شِارِهِ فَاكْتُنَا فِالْمَانِدِ وَخُلَما أَنِهِ وَالْحَيْنَا فِي وَكُولِ الْعِينَ فَجِيدِ غَامِينَ وَجِعْنِهِ فَالَّمْينَ وَيِنَالُنَّيَّ سَالِينَ الْأَرْحُ الَّاحِينَ وَالْحَدُّ لِيُونَبِ المالمين وصَلَّى اللهُ عَلَيْ مَلَ عَلَى خَارِّمُ النَّيْسِينَ وَالْرُسُلِينَ وَعَلَى صَلَّى الصَّادِقِينَ فعِنَ عِلَا النَّا لِمِينَ وَالْعَنْ جَمِّعَ الظَّالِينَ وَاحْكُمْ بَيْنَا وَبَيْعُنُمْ لِلْأَكُمُ الْمَاكِينَ

فاخذني تضرعال تم ان رسول مد صلى المتعليد والداسِّعني فعال عايشة مأمنا العالى الكيت مندك بارسولما مدفقال تدينا على المتعن مندليلة المتعقب يها تنخ الأعال وتعتم الأوزاق وتكت الأحال ويغفران تعالى لالتك اوشات او قاطع رح اوس من سكر لومصر على نساوشاع او كامن ساية لوعية ادوى حادبن يسعن ابان بتغلب فالقال بوعدالله أاكان ليلذ الضف من عال كان رسولالقصلى القعليد والدعندعايشة فلتا انتضف الليل عام وسول القصل عليد والدعن فراشها فلما النتبت وجدت رسول للاصلى للة عليه واله قدقام عن فلخلها مابتلاخل لنسآء وظنتانه قدقام الي بعض نسآئه فقامت وتلففت بثملها وايرالقه بالجان فزا وياكنانا وكاحظنا ولكن كان سداه شعرا ولمتداد بالالإلفا تطلب رسول المدسلى الدعليه واله فيجرنسا أنه حجن جن فبيناهي كذلك اذ تظرت الدرول القصلى لقعليه والدساجداك فأب سليط على وجه الارض فعات قريا فمعتل في جود و ومويقول سُجِكَ لَكَ سُوَّادِي وَخِيَالِي وَامِنَ مِنْ فُواْدِي مُنْفِر بياى باجته غايضي اعظم شع الخل عظيم ايفغ إلى العظيم فانه لاينفي النَّهُ الْعَظِيمُ إِلَّا الْعَظِيمُ ثُمَّ رَفِع رأَسَةُ ثُمَّ عادساً جِنا ضمعته يقول الْعُرَةُ سِنْ وخبيك الدياصاتة لأالتمات والارتفاق والكشفت لدالظلمات وصاليكيواش الْكَوْلِينَ وَالْكُونِينِ مِنْ فَجُلَّاءً وَنِفْتَيْكَ رَمِن تَخْيِلِهَا فِيتَيْكَ وَمِنْ نَوَالِ فَهِيِّكَ ٱللَّهُمَّ النُغْعَ تَلْنًا تَعِيًّا فِينًا وَيَوَالِيُّونِ بَرَبُّ الأَخْلِقِ وَلا شَقِيًّا مُ مَعْدَ هَدِهِ فِالتَّاب فقال عَفَّرَتُ وَجَى إِلنَّهُ إِنْ الْمُعِنِّيكِ أَنْ أَسْجِنُدُ لَكَ طَلَّا مِ رَسُولًا قَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَّما

من النبية الما

دُنْبِی ۔ الرُّت ء اللُّهُ مُعْزِلْهِ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

النَادَةُ اللَّهِ مَا عَنِيْ لِي كُلَّ وَسُوا وَ نَعَنْهُ وَكُلُّ حَلَّيْ إِخْطَالُنَا ٱللَّهُ مَا إِنا لَمَتَ الْيَكَ بَلِكِ فَآسَتُنْعَ إِنَّالِ مَنْفِكَ مَآسَالُكُ بِعُولِكَ أَنْ تَعْلَيْهِ مِنْ قُرَابَ كَانَ مُورِمَةِ مُثَكُرُكَ كَانَ تَلْمِيمَةٍ فَكُلُكَ ٱللَّمْسَةِ إِنَّالَمُ اللَّهُ مُثَالًا عَلَيْهِم مُثَلِّ خَاشِعِ انْ تُنَا يِمَنِي دَيْرَحَتِي دَيْعِمُ لَنِي بِيمِكَ لَاصِيًا قَا فِيا وَفِي عِيمِ الْمُوالِ شَافَا ٱللَّهُ مَا فَاللَّهُ مُولِكُ مِنْ اللَّهِ مَا تَعَدُ كَا تَلْكُ لِكَ فِيمَا لَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ وعَظَمَ فِينَا فِينَاكُ رَفِيكُ ٱلْأَمْدَةُ عَظْمَ سُلْطَانُكَ وَعَلَا تَكُانُكُ وَجَوْيَ تَكُلُّ وَالْمُوَّا الْمُلْ وَعَلِيكُ فَلْهُ وَجَرَتْ فَدَرَّكُ وَالْجَنِّينُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَلَ مَيْ الْمُلَ كالجِلُه لِذُنَّهِ عَافِرًا ثَلَالِفَنَا عِي سَائِمًا وَلا لِنْنِي مِنْ عَلَى الْفَيْرِ الْحُسَنِ سَلِمٌ عَلَى الله ولا النَّ سُبِعًا مَانَ وَعِلِكَ ظَلْتُ نَسْمِي يَعَمَّانَ عِمْ لَى وَسُكُتُ إِلَى وَلَهِمِ وَكُولَتُهُ لِهِ وَمَثِلِكَ عَلَى ٱللَّهُ مَرَ مِنْ لَا يَكُرِينَ فَيْجِ مِنْ مَنْ مُدُوكُرُينَ فَادِج مِنَالْتَلَادِ اللَّهُ وَكُرْ بِنْ عِنْ إِدِوَقَتْ وَكُرْ بِنَ مُكُرِّنِهِ وَكُنَّ وَكُرْبِنَ ثَنَّا وَجَيِلِكُ الْمُلاّ لَهُ نَشْرَتُهُ ٱللَّمُ مَعْظُمُ لِلَّانِ وَأَفْظُهِ مِنْ فَحَالِ وَقَدَّتْ فِيأُعْلَى وَقَدَّتْ باغلال وحكتنى فن فعى فيد اللي وطيع في النيا مِنْ رِفا وتَفْرَى إِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وتطالى لاستيده فأسالك بعِزَتِك الله بخب منك دعاتم مترة على وفيالي كلا تُقْفَعُ مِي يَقِي مَا اللَّلَعُ مُنْ يَنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَلا تَعَاجِلْنِي مِالْعَقُنَ مِنْ عَلَى الْمَلْتُ ف خَلُواْ فِي مِنْ سَمَّة فِعَلِي اللَّهِ فِي وَمَوْام تَوْيِطِ مِجَالِقَ وَكُنْنَ شَمَّا فِي وَعَعْلَمَ وَكِنَ اللَّهُ مَا يَعَرَيْكَ بِ فِي كُلِّ الْمُعْلِلِ وَوُمًّا وَعَلَى فَجَمِعِ الْمُعْرِوعَفُومًا المِيَّةَ ب عَنْ لِعَيْرِكَ السَّالُهُ كُنْفَ مُرَى وَالنَّظُ فَإِنْهِ إِلِي وَتُولِاً يَا أَجْرَبْ عَلَّهُ كُولَ أَيَّكُ

روف استعيل بالقضا الهاشم فالعلني لوعبلاته عليدالسلام دعاءاد عوبه ليلا ٱللَّهُ وَانْتَالَمُ الْفِيرُ الْعَلِيمُ الْفَالِنَ الْمُؤْوَ الْفِيلِ إِنْ الْمُولِدُ الْفِيلِ الْمُؤْوَالْفِيمُ الْفَالِنَ الْمُؤْوَالْفِيلِ الْمُؤْوَالْفِيلِ الْمُؤْوَالْفِيلِ النَّ الْحَدُّلُ وَلَكَ الْفِصْلُ وَلَكَ الْحَدُّ وَلَكَ الْمَنْ وَلَكَ الْحَرُّ وَلَكَ الْحَرُّ وَلَكَ الْحَدُ وَلَكَ الْخِنْدُ وَلَكَ الْتُسْكُرُ وَخِيَانُ لِاشْرَاكِ الْكَ لِإِفَاحِدُ لِا الْخَدُ لِإِصْدُ فِإِ مِنْ أَمْلِيا فُلْ مِلْلُ وَكُرْ مَكُنُ لَا كُنْواً احْتَدُ صَلِّ عَلَى تُعْلِي وَاللَّهِ مِنْ وَاعْفِدْ لِي وَالرَّحْفِ وَالكَّفِي مَّا امَّتُهِي وَاصْ وَيْنِهِ وَوَتِيعِ عَلَيْ وَرَفِ فَإِنَّكَ فِهِدِي اللَّهِ كُلِّ مُوكِدِمٍ تَعْنَيْ رَبِن تَشَاءُ مِن خُلِقِكَ تُرَدُقُ فَارْدُقِي وَانْتَ خُيرُ الرَّادِقِينَ فَإِلَفَ قُلْتَ وَانْتِ خَيْرًا لَقَا يُلِينَ النَّا لِمِينَ وَإِسْا لُوااللَّهُ مِنْ فَصَلِهِ فَرِفَ السَّالُ وَإِيَّا لَيَصْلَ وَانْ بَيْدِكَ اعْمَدَتُ وَلَكَ رَجُوتُ فَارْتَهِي الْمَازُحُمُ الْمَاحِينَ مُعَامَا مَرْوهِ دعآء العضطيدات لام ردعان كلب زياد التخنى راعام الوسين على الت المنابد ومناالمامة فالمالف منعاد الله عراق المالة برغيك الَتِي وَمَيتَ كُلُّ شَيْ وَبُتِوَ لَكِ الَّتِي هُرَبَتَ فِإِكُلُّ شَيْ وَحَضَعَ لِمَا كُلُّ شَيْ وَوَلَ لَمَأْكُ شَيْعُ وَيَدُولِكَ الْمِي عَلَيْتَ هِإِ كُلَّ شِيِّ وَمِزْ إِلِّهِ اللَّهِ لِمُ يَعُومُ لَمَا شَيْعٌ وَمِنْكَ اللَّهِي مُلَدُتُكُلِّ مِنْ وَسِلْطَا لِنَ اللَّهِ عَلاَ كُلَّ شِيْ وَبِوَجِيلِ الْبَابِي عِنْدَ فَا وَكُلِّ عُ وَإِسْمَا إِنَّ الْمَا عَلَيْتَ ادْكَانَ كُلِّ شِي وَعِلْكَ الَّذِي َ حَاظَ بِكُلِّ شِي وَسِمُ رَحِيل الَّذِي أَضَاءً لِيُكُلُّ شِيءٌ لِلوَّنْ لِاقْتُدْنْ لِاقْلَاكَ لَا تَكَانِي َ لِالْحِيدُ الْأَخِينَ الْلَّفْ اغَيْرُ لِالنَّافُ ِ الْمِنْ تُنْزِلُ النِّنْ لَلْمُ مَاعِنِيْ لِيَّا اللَّهُ مُ الْمِنْ لِيَالْفِكُ اللُّفُ مَّا غَفِرَ لِي الذُّنْ بَالْمِي خَبِنِ الدُّغَاءَ اللَّفْ مَاعْفِرَ لِي الذُّنْ رَالْمُعَامَّةِ

\$171.

90 May

الْكَايِرْ عَلَى عَلَى عَلَى وَلِكَ لَهِ وَتَكُودُ وَتَكُودُ وَتَكُولُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُنْكُ فَكُمُ عَنَّا لَهِ اللَّهِ وَالْمُحِرِّةِ وَخُلُولُو وَفَي الْكَارِ فَهَا وَهُمَّ لَوْ مُ يَكُولُ مَنَّهُ وَ مَلُهُ مُعَالَمُ كَالْمُنْفَعِنَا عَلِيهِ ثَنَاكُونَ لِأَنْكُونَ لِلْمُعْتَالِكُ قَامِعًا مِنْ فَتَطْلِق وَهُنَّا نَالُا نَعْتُمُ لَذُ النَّمْ إِنْ وَالْإِنْ فَالْمَانِينَ إِلَيْ مَكُنِّكُ إِن فَأَنَّا عِنْكَ الضَّعِيف النَّالِيلُ الْحَدُرُ الْبُسَكِينَ اللَّهِ وَدَبِّ وسَيِّدِي وَمُولَا قَالِي الأُمُولِ لَيْ أشكرا فلأسنا أضغ فأنكى لإلى المناج شدتوام لطلا استلاء ومدتي فكورة لْلِعُقُوابِ مَا أَعْلَالِكَ وَيَعْمَتُ بَنْنِي وَبَنِ لَعِلِ لِلَّهِ لِكَ وَقُرَّفَتَ بَنْنِي وَبَنَ الْجِيَّا وَأُولِيا آيِكَ فَسَنَّى اللَّهِ وَسَيْدِهِ صَرَّتْ عَلَى فَلْ إِلَّا فَكَيْفَ أَصِرِ عَلَى فَإِ قِلْ فَيْتَ صَبَّهُ عَلَىٰ مِنْ أَرِكَ مَكَبِعَنَا مَنْ عَلَى النَّظِرِ الإِكَا سَلَى الْمِكْفِ عَالَمَا لَهُ فِالنَّا وَدَخَالَهُ عَفَلَ فِيوَرَيْكِ لِاسْتِدِي وَسُخَاعَ الْسِنْدِ صَادِقًا لَأَنْ زَكُلْتِي لَا لِمِنَّا لآضِيَّ النَّكُونِينِ الْفَلِمَا صَجِيعُ الْأَمِلِينَ وَكَالْمُرْثَ النَّكَ صُلَّحُ الْسَنْصِرَ عَبَ فُكَّ لِمُنَّ عَلَيْكَ كُنَّاءَ الْفَاقِدِينَ فَكُنَّاهِ يَنْكُ لِنَ كُنَّ لِاوَلِيَّ الْفُرْنِينَ لَاغَا بَلّ النال العادين باغاث المستنبية المحبب فكم القاويين وبالد العالين تَعِتْفَالْعُ إِلَا مِنْ إِلَا مُنْ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللّ فأقكعت عنابها لينصين وكبس بن المباقيا ليميد وتجريته ومحق يفخ اليك صَعِيح مُعَيْلِ إِنْ عُنِكَ وَنَيْاه اللَّهِ إِنِيانِ الْعَلِقَ عِيلًا وَكُمِّ مَا لَا إِنَّاكُ بِرَبُوبِيِّتِكَ المولاى فكيف يتعلى فيالعذاب وفورز جرساسكف بن جليك المكيف توليله النَّارُ وَمُوكِمَا لَلْ فَصْلَكَ وَمُرْحَنَّكَ الْمُ كِنْفُ يَجِرِفُهُ لِينِهَا وَانْتَ تَشْمُ صُوبَهُ وَتُوف

دنيه على نفسى قالم أحرب دنية من عدوى فقر الما على والسعدة على ولَكَ الْقَضَاءُ تَخَفَّ اوَدُكَ يَا جَرَى عَلَى مِنْ وَلِكَ مِنْ فَقْفِ عِلْدُولَ وَخَالَفُ الْمُعْ إِذَا رِلِّ ظُلَّنَا الْمُدُ عُلَّجْيَعِ وَالَّذِي وَلا حُبَّةٌ لِي فِيلًا جَرُفِ عَلَيَّ مِنْ وَضَأَ فَاتَ وَالْرَبَّي حُكُمانٌ وَكِلَّا فُكَ وَتَدُا أَنَيْنَاكَ اللِّي مِنْدَ تَنَفِيرٍ وَإِنْهَا فِ عَلْفَهُم مُعْتَدِيًّا الْوِمَّا لُنكِيًّا سُنتَهِيلًا سُتَغَفِرًا لُبِبًا لُقِرًّا لُنفِيًّا لُغَيِّرًا لُلْكِيرًا لُكُمَّا فَإِلَا مِنْ فَلْ مُغْزَعًا ٱلرَّجَهُ اللهِ فِارْقِي عَيْرَ قِنَّ الرِّعَ عَنْدَى قَادِ خَالِكَ الْمَا فَيَ مِنْ الْمُعَيِّلَ الْعِي فَاقْتِلْ عُذَرِي فَادْحُ شِيْنَ فَرْي ذُفْلَتَي مِنْ شَيْدِ وَثَاقِي الدّب الْحُ صَعْفَ مِنْكِ دُرِقَةٌ جِلْدِي وَدِقَّةٌ عَظْمِي مَا مَنْ مِلَّا خَلْقِي وَوَكُرِي وَمَرْسِيّ وَرِيْ مَنْهِ كِينِيلًا وَكُمِلَ وَسَالِفِيرِكَ بِي اللَّهِ وَمَسْلِمِ وَرَفِي أَمْالَ مُعَلَّفِي بْنَارِكَ هَدَاتُوجِيدِكَ وَتَعَدَّمَا نَظُونَ عَلَيْهِ وَلَهِي مِنْ مَرْفَتِكَ وَلَيْجَ مِدِلْسِنَا فِ مِن ذِكُولَ وَاعْتَقَلُاصْمِي مِنْ حُبِكَ وَتَعَدُّ هِذَفِ اعْتِرا لِحَدُعْ آبِي خَاضِمًا الْرَسْيَكِ عَيْلَاتَ انْتَاكُمُ مِنْ أَنْ تَقْيِعَ مَنْ دَبَّتُ أُونْتِعِدَ مَنْ أَدْنِيتُ أُونْتُرْةَ مَنْ اُوَيْتُ أُونِينًا اللَّهِ إِلَى الْمِرْالِينَ وَمَا لَيْنَ مُن مِن اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمَالُونَ الْسُكِطُ النَّارَ عَلَىٰ جُوْءٍ حَرَّتَ لِعَظَيْرَكَ مَاجِيّةٌ وَعَلَىٰ السِّي فَطَعَتْ بِرَجْهِ لِ طاوِقَةُ وَلِثَكْرِكَ مَا وَعَةً وَعَلَى عُلُوبِ إِعْنَهُتْ الْمِيْتِكِ مُعْتَفِقَةٌ وَعَلَ مَمَا يَرَفَ مِزَالْعِلْمِ لِيَ حَقَالَانَ خَاشِعَةً وَعَلْجَانِجَ سَعَتَ الْمَاتَظَانِ فَبَنْلِكَ ظَا مِنْهُ وَ آشًا رُتُ بِالْمِيْفِظِيكِ مُدْعِيَّةٌ مُاعَكُمُ ٱلظَّنَّ بِإِنْ وَلَا اعْبَمُنَا بِفَضْلِكَ عَنْكَ لَاكْبِي البب وكنت تعلم مع مع مع مع من الله على الله المالية المالية على المالية في المالية

F WIT

تقنيق م

Sec. 1

آشاده ع البراسي

بهناء

ere

وَلَكُ مَقِى لَهُ عَنَى لَكُونَ أَعَالِي قَالِادَتِي كُلُما وِرَدًا وَاحِمَّا وَخَالِي فِيغِيمَتِكَ سُرْمَكًا لِأَسِيَتِهِ لِلْنَ عَلَيْهِ لِمُعَلِّمِ لِانْزَالِيْهِ شَكُونُ الْخَالِي لِإِرْبِ إِرْبِ لِارْبَ قَيْعَلَىٰ مِنْ يَكَ جَارِي وَاسْلَةَ عَلَى الْعَرْبِيَةِ جَايِي وَعَبْلِي الْجِدَ فِي خَشْيَاكَ النَّعْامُ والإيقال بجنستان متخاشر اليك فيسامين الشابقين واسرع اليك وللنا وَأَشْنَا قَ الِيٰ قُرِيدٌ فِالْشَنَا فِينَ وَأَوْنُ مِنْكُ وُنُوَّ الْخُلُصِينَ وَأَخَا فَكَ تَعَافَ الْمُوقِيْنِ فَأَجْمِيمُ فِجِالِكَ مَعَ الْمُنْنِينَ ٱللَّمْتَ وَتَنْاَلِادُنِ بِنَوْءٍ فَارِّدُهُ وَتُنْ كادَبْ تَكِنْ فَاجْعَلَىٰ مِنَا حَسِن عِبَدِكَ نَصَدِ اعِنْدَكَ فَأَقْرَبِهُمْ مَزِلَةٌ مِنْكَ أَخْيِهِم نُلْعَةً لَدُيْكَ فَإِنَّهُ لا يُنْالُ وْلِكَ إِلَّا بِعَضَالَ وَجُنْهُ بِجُودِكَ وَاعْطِفَ عَلَى تَجْبِكِ فَاحْفُهُن رُحْمَيْكُ فَاجْعُلْ لِيالِي فِيَكُلِكَ لِمُعَا وَقَلْمَ لِمِينَكُ مُثَمَّا وَمُنَّ مَلَّكُمِين إِجَابِيِّكَ وَأَوْمِهُ عَنْهُ وَاغْفِرْنَاتُمْ فَاتَّكَ صَنَيْتَ عَلَى عَلِيدِكَ بِعِبَادَ يِكَ وَأَنْهُمُ سِيعاً فِلْ وَعَمِّنْ الْمُوالِحَالِمَةَ فَالْلِكَ الْرَبِي نَصَبَتْ وَنَعِي وَالْيِكَ الْرَبِي مَلَةً فَعِنَ لِنَا إِسْتَعِيهِ وَعَالَىٰ وَلَعِنِي مُناى وَلَا تَعْظُعُ مِنْ نَصْلِكَ رَجَابًى وَالْفِيْ العِينَ قَانُونُونِ مِنَا عُلَا إِنْ السِّرِيعُ الرِّضَا اغْفِي لِينَ لَا يَكُاللُّهُ اتَّ فَا لَكُ فَعَا لِلاَتَّفَالَهُ إِسْرِياسُهُ وَوَلَا وَوَكِنْ شِفَاهُ وَطَاعَتْ عِنِيَّ الِيَحْ مِنْ ذَكُ مِنَالِوِالْطَأَهُ وتيلاحة البكآء بإسابة الغيما وافع النعتم بافدت المشخشين فيالفكر العا الايعكَرْتُ لِعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَالْعُلَدِ وَالْعَلَىٰ مِاانْتَاصْلُهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْأَنْ اليّالين وزاله ومَسَلَّمُ تُسلِّمًا وعالم آخراكم من عَمَا لدوالعارث ب المنين الدي قالكانا بوعدا قد عليه السلام يعلى في اخراب للمن عبان وادل.

= 12001

e isi

المعادلة

خَامُهُ أُمْ كِنْ يُشْرُلُونَ مُعْمِلًا فَأَنْ عُلَمُ مُعْتَعَامُ كُنْ يُعْلَقُونُ مِنْ أَفِياقِا وَ اتَتَ مُعْلَمُ مِنْ فَدُ أَمْ يُكُفِّ ثُنْجُنُ زُلَا يِتُمَّا وَعُونِنَاه مِنْ يَارِثُهُ أَمْ كُفْ يَجُوفَظُلُ وعنت بينا فَتَوْلُمُ فَيَاتَ مَا وَإِلَا لَقُنَ إِنْ وَاللَّهُ وَفِي مِنْ فَصَالِتَ وَلا مُسْبَدُ إِلَا عَالَتَ بِوالْمُ عِبْدِينَ مِن مِن وَلِ وَاصْالِكَ مِّوَالْيَعِينِ الْطُولُ لَلْ الْعَكْتُ بِوِينَ تُعْلَى عَاجِديكَ وَهُنَيْتَ بِوِرْزَاخِلُومِ عَامِيكِ لَيُعَلَى الْأَوْلُولُوا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال الخاة لإحدونها تتزأ وكاحنا كالكوتك تنتنت المآؤك المتمتان فلاها أليكاج طَالْجِنَّةِ وَالنَّامِ الْمُعَيِّدَ وَلَنْ تُعَلِّهَ مِينَ النَّامِينَ وَأَسْتَ فَلْ ثَلْتُ لَّتُوا وتظلف بالإغام تكرما أفركات مؤساكن كان فاسفالا ينتؤة الموتسك وَلَمُ اللَّهُ بِالْمُدُودِ الِّي وَكُمُّ فَا رَبِالْقِينَةِ الَّبِيءَ مُنْتُمَّا وَعَكُمْمًا وَعَلَيْتُ مُوعَلَ أَجْرِيَّنَا النَّ مُسَّالِهِ فِهِ فِي اللَّهِ وَفَهُ فِي السَّاعَةِ كُلُّ خُرِيا خُرْتُ وَكُلَّ وَمُلَّا فَنَتْ وَكُلَّ تبيع اخرته وكأبخ لخ ليت كفت الحافلت اخفيته الحاظمة وكل يحيارت التالكام الخابين الدي وكليه فيفط ما يكون مع وجَعْلَهُم مُودًا عَلَيْ مَ خاريى ذَكْنَتَانْتَالَوْقِ كُنَّ مِنْ مُلَّائِمْ وَالشَّاعِدَ لِلْحَقِيَّةُمْ وَيَحْتَكَ أَخَفَّتُهُ تَبِعَثُولِكَ سَتُرَةً فَأَنْ تُعْرَجُهُم مِن كُلِخَيْرِ الْمَاتُ الْحَادِ تَصَّلْتُ الْمَدِينَ مُثَمَّةً الدُردُةِ بِتُطْنُ أَمْوَا بِنَعْ الْمُخَالِّ وَتُمَا الْمَبْ الْمِدِ الْمِدِ الْمِدِ اللِّي مَنْهُ وَيُولُونَ وَمَا لِكَ إِنَّ يُلِينَ مِنِينَ مَا مِينَتِي لَاعِلَينًا بِعَنْهِ وَمُسْكُنَّتِي لِخِيرًا مِنْهُ دَفَا فَيَ الرَبِ الرَبِ الرَبِ المَالَكَ عِقِكَ وَقُدْسِكَ وَأَعْظَمِومِفَا الْتَ وَأَسْمَالُكَ انْ عِنْمَالَ وَمَانِ مِنَالَمِ عِلْمُ إِنْ مَعْمَدَةً وَجِذِيْتِكَ مُوْدَةً وَأَعْالِ

لَاغِنْةُ فَاسْأَلُكَ الرَبْبِإِنْ شِيلِتَى كَانَهُ إِمَانًا بِوَعْمِكَ وَوَافَاءً مِمْلِكَ وَرِضًا بِقِصَا آيِكَ وَنُفِيًّا فِالنَّهِ أَوْرَغَنَّهُ فَمَا عِنْكُ وَأَثْنُ وَكُمَّا هِنَةٌ وَتُوبَدُّ تَفُوتًا الْمَالْكَ وَلِكَ يَادِئِبًالْفَالَينَ الْعِيافَتُ مِنْ حِلْمِكَ مُفْعَى وَمِنْ كُمْلِكَ وَجُودِكَ تُطَاعُ تَكَانَكَ لَدَهُم وَأَنَا وَمَنْ لَرَهُ عَلِيكَ مُحَانُ ارْضِكَ فَكُنْ عَلَيْنَا بِالْفَصْلِ جَادًا ق بِالْغِيْرِ عَنَّادًا اِلدُّمُ النَّاحِينَ وصَلَّى اللهُ عَلَيْحَةٍ ذَالِهِ صَلَّةً وَآمِنَةً لا عَضْ وَلا تُعَلُّ ولا يعَدِدُ عَدْمُهَا عَرْكُ الدُّرْمُ الرَّاحِيرَ فَكُلُّ مِن الرِّادِات فِي الله وي صفياً الجمال عزابي عبدا تقجعف بنجاه عليهما السلام فال ولعاير المؤسنين عالية الام فى ومراكة حداسيع خلون مرشعيان وروي الحسين بزند عن جعفر بزيمانا قالولد العسيز عق عليها المسلم لمن لم المحلون من المناب المبع المبع المعالمة المالية ا السميل بهوس حيثة عذابية قالكان على بالحطالب عليه السادم بعقل بعيني ان يوزع الرّجل نفسه في السّنة اربع ليال ليلة الفطروليلة الأصح وليال ذال من شعبان دا ول الميلة من رجب وروى الحسن بما رع وجعفر بن محدّ عزامية ودوى الحسن بن عبدالله عن على عليه السّلام قال باستطعت ان تما قط على العظر وليلة القرواقل ليلة مزالحرم وليلة عاشورا واقل ليلة من جي ليلة الضف منشجان فانفل واكثر فيهن مزالرعاء والقلق وتلاوة القرآن وروى سفك معدعزا وللحسن الرضاعليه السلام فالكانا يترالمؤمني لاينام ثلاث ليال ليلة تلاث وعشرين شعربضان وليلة الفطروليلة التصف بزشيان تقم الأدناق والاجال ومايكون فالسنة ودول زيد نعلى قالكا نعلى

اللُّفُ مَنَ إِنَّ هُذَا الَّهُ مِرَالْنَا رُكَ الَّذِي أَنْزِلَ جِيدِ الْفَرَانُ وَجُعِلَ هُدُو لِكَ إِن بَيْنَاتٍ مِنَ الْمُدَّلِي وَالْفَهَّانِ وَلَهُ حَضَّ مُسَلِّنًا جِيْدِ وَسَكِّيْهُ لِنَا وَيَسَكِّهُ مِنَّا إِن يُسْمِنِكَ وَعَافِيةٍ إِلِيَ فَاخَذَا لَقَلِ لَوَتَكُوَّ لَكُتْ وَافْتِلْ مِنْ الْمُسَمِّ إِنَّا ثُمَّالُكَ أَنْ يَجْعَلَ لِمِكَ كُلِّخِيرِ سَبِيلاً وَمِنْ كُلِّ مَالا يُحِبُّ مَا عِنَّا الْمُعَالِمَا الان عناعة ي وثمَّا خَلَاثُ بِهِ مِرَّالتَّيَّاتِ لامَّنَ لَا فَإَخِذَهِ بِإِنْكُمْ مِثَالِمَالُ عَفَى كَ عَفَى لَن عَفَوَلَ لِاكْرِيمُ الْحِي وَعُظَّتَى فَكُرْ الْقَيْظُ وَنُجْرَتْنِي عَنْ تَحَامِيلَ فَكُم أَنْجُ ثَاعِدُتِهِ فَاعِفْ عَنَى لَاكْمُ عَفَوْلَ عَفَوْلَ عَفُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّاحَةَ عِنْدَالْمُنْ وَالْعُنْفَرِ عِنْدَ الْحِيسَابِ عَظْمَ الدُّنْ مِنْ عِنْدِكَ فَلْيَحْنُ التَّافُرُ يَنْ عَنِيلَ الْمُولَالِيُّفِيلِي وَالْمُلَالُمُ فَيْنَ عَفِيلَ عَفَيْلَ عَفَوْلَ الْلَّهُ عَرَافِ عَبُدُكَ ابْنُ عِبْدِكَ ابْنُ امْتَاكَ مَعَيِفُ فَقَيرُ الْحَرِيَّاتَ وَأَنْتُ مُنْزِلُ الْعِنْ فَالْكِرُّ عَلَى الْعِيادِ قَامِرُ الْمُعْدَدُ الْحُدِينَ أَعَالَمُ وَقَدْمَتَ أَذَا فَيُدُوعَ عَلَيْمُ عَنَاكُتُ الْسِنَتُهُ وَالْمَا مُهُمُ خَلَقًا مِن بَعْدِ خَلْقِ لا يُعْلَمُ الْعِبَادُ عِلْمَكَ وَلا يَعْدِرُ الْعِبَادُ قَلَدُكَ وَكُلُّنا فَعَيْدِ إِلِي مُعَيِّكَ قَلا تَعْرِفُ عَنَّى وَجَعَكَ وَاجْعَلْنِي مِالْحِظْمِكَ فالعَيْلِ وَالْمَلِ وَالْقَفَاءَ وَالْقَدَرِ اللَّهُ مَا يَعْفِي خَيْرَ الْمَقَاءَ وَأَفْضِهُ فَيَالْفَنَاءَ عَلَى وَاللَّهِ الْمُلِيِّ اللَّهِ وَمُعَادَاةِ الْعَلْمَالِكَ وَالرَّغَبُ وَالرَّغُبُ وَالرَّغُبُ وَالرَّغُبُ وَالْوَفَاءَ وَالشَّلِيمِ لِكَ وَالشَّبِيعِ بِيكِالِيِّ وَانْتِاعِ مُنَّدِيسُولِكِ الْلَمْ عَمِلْ كَانَ فِي عَلَى مِنْ شَكْ ادْرِبَ إِ وَجُودٍ أَوْقُنُ طِ إِ وَفَحَ اوْ بَنْ خِ أُورِيآ ۗ إِنْ مُعْنَدِ إِنْ شِفَاتٍ أَوْفِيا بِ الْوَكُورِ أَوْضُورِ أَفْعِضًا يَ الْوَعَظَّ وَأَوْفُ

علىمالك

فاتفواة بتي قبلوا الجزية وبغلوها اجبواالهاوا قرواع كفهدوا حكامه والجزة هومايراه الأمام مزقل للوكثير غسطة خلاطا لمعرف فخاو فقريضها على والا ادانضم ولايؤخذ مزالت آء والعقيان ومزاليرة بكلف مزالبله والجابن ويحلم يعتلما الجزية فسلما وسي ذراريم ونسآدهم وعنسا موالمد والذركا نبسلهم م بنعذا الغرق الشالانة من مآثر اصناف الكفّار فاندلان مسلم الجزية وفيتلك ويسني وذاديم ونسآفه والندادي كلمن لرميلغ منالذكران والتسآءاج فننم امالهم ومفرجين الفتايم والمذاري والنسآة خس فاخرج خسد بغرق فيستجقه من تعدّه ذكن والباق يغرّق في لقائلة للراجل من والغارس مان فيما يكرن له والانسان ومالاتك تالان ين والعقالا يخرج خد ولاحله والباقيلين يؤخذارتفاعه فيترك في بيثالل ليم في المصالح السلين ولمّا البغاة فاللّذين بخرج فاعلى الأمام العادل وبعصنة ويعسلون فالأدص فعراه بجسجاده على كأبن عليد جادالكفار باعيانهم اذا دعاهم الأمام فلخلك كانج احدوق معدم الأما تماللغا علصربن احلها لحبررئيس وجعن اليد وتديرون برأيد والأخرون للصم رئيس المامهم مكون شورى فالأولون فياللون حتى يجعوا الحالطاعة اوتيتلوا لاتناء مهالا باحدما ويخوان يتبع مدره ويازعل ويحيد ويؤخذ زماله باحا المسكر دون ما في دوُرهر ومنازف ولات في داريم ولات آؤهم والفزائخ حرايضاً حتى برحبوا الالحق اوبقسلوا عيرانه لايجاز على يعسد ولايتبع مديرهم ولاتساليفا ذرارتيم ولانسآؤم شلالاة لين سرآء والعزيقان جيما ينفون فهمقا بالسلمين

بجناجيعاليلة القع يرشيان تميخ فالليل اجآء ثلاثا يصلى باخراخ مدعن ونوش على عآئد ثم يستغف إلله ونستغف ونسأله الحية ستى فغ الغرور ابوبصيره كابيعبدا تدعل والسكام انة فالصوموا شعبان واغتسلوالسلم منه ذلك تخفيف من مكر ولكرا والقاسم جعفر بريحة بن قولويه رحدا تسفي اب الزيادات سالم بصبالتحن عزا وعيدا ته عليه الشلام قال بن باشلة الشف سنشعبان أرض كمالا وقرأ الفرة فلهواته احد واستغفراته الفرة ومحلا الفترة تمتيم بضالي يعركعات يترأ فيكل ركمة الفترة اية الكرس وكل به ملكن يجفظاندس كلسوء ومنشركل شيطان وسلطان ويكشان لدحشا وكالمكت عليدسيشة ويستغذان لدمادامامعه فعيك في فكرما الانفيذ أوس مُعَيِّن من العبادات مذا الفصل يتملعل يوعيز احدما عبادة الأبيان والأخر عبادة الأموال فالأول يشترع بنوعين احدها الحماد والفاف الاراليوي الكفاد والتعج فالمنكر والجهاد على مرين احده اجهاد من خالفاك لدمن اصاف والثانجادالغاة الخارجيعلئة المسلين فاماجهادالكفارفاته لمزيكل ذكوهر بالغ صيط لبسه عفر منوع مشئ منافاع الموانع غيراته لايلزم الجعاد الابحض امام عادلاد مزنضبه الأمام الجمهاد ومع فقدالامام العادلاد فقدم نضبه الأ كالمر الجعاد وستى وجب فاخا يجب على لكفاية لأنه ليسرى فروض لأحيان وتنجام بهن فرقيا به كفاية مقطع الباقين والكفارالذي عامدون طهرين اصعأبن تتاله الحانب لموااد يقتلماا وكمتر تماللجزية وبذلوها وم اليهود والنفارى والجرب

9 400

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

بسالاتين م

ادآئه الأسلام والالفضة فضابه ان يكون مائتي درهم فضة مضربة منعرضة وباق شروط الزمغ اصة فعندذلك بحب فياحت دراه ومعدد التكل بتين فيدروم بالفاسابلغ ومانفق وزالمأ تيزا والأربين ليتعلق يدنكن لتألف النكة الأجنا والخريعة فتروطها الملك والتصاب واعى باقرالصفات فالتضاف تبلغ خسة اويق والوسق سترن صاعا والصاع نسعة ارطال يكون سلغه الفتن وأنة بطلخالصا من مؤن الأرض وما بلزم عليه وليس مرت وط الفلة كالالعقالي " علة لك طفال والجا يزتجب فيها الركنة ويلزم الولى اخراجا وحل الحول ليرشط ايضا فانت مند حصول الغلة يجب خلج الزكن سها وليربع بالقصا المخذل مصابح بالخرج سرفليله وكثيره واذاوجت الزكوة فها فانكانت الأدض تسق سيعا اوعنيا وجب فيه العشروان كان شقى الغراط الدوال والمرم عليه المؤن في تصالعتم بالمالأنل والبقع الفند فشهط الزكن ونها الملك والنصاح كمنهاسآفذ وليحول وليس كالالعقل شهايما كاملناه والعلات فالمضاغ الأول ولعا في كل خرصاة الخدوعشين ففهاخرشياة فاذاصارت ستادعتين ففها بنتخاض وعالي حلتا تها بالبطن الثاني تم ليس فهاشئ الحست وثلاثين ففها بنت ابون وهي التي الهاالبطن لتنان فحصل هالبن تملير منهاشئ الهتصا بعين ففهاحقة وهوالتحيقت ان تركب ويطرق الفل والما لمغتاريع سنين تم ليرضياش الحاصى وستين لمغت ذلك ففيها جذعة وهوالنع استوفت خسسين ودخلت إلى ادسة تم لينها فئ الحاسف سعين فينها بنتاليون الحاصد وتسيز فيساحقتان م لد فيا

ويصاعلهم والماس قتل فالمالي فيحاد الكفار والمغاة فاند شدكا عوسله بلهيغن بدمه وشابدالتي ميادم فلصل عليم غيانه يترجم عليفولاء ولمعزالها معيد الراحة والمالام المعوفظ لتعوفا لنكوفها مزودة الكفايات عنكم فيحاينا والمرض الفينا والأوعانه فض فعض لأعيان وهوينق مالاته افيا المالقليب واللسان فق اسكن وجب الجعوان لريكن القص على النّسان والقلف فالمكن المقط فالقلط يقطعال فالارالع وفعل ورود واحد عاب فالارالا عطاع ندب والماالنعي عزالمنكوكله والمختالك كله فبيع وشرفطا يعم المدوقي عالمنكوملاث المعاان معلم المعرف معوفا والنكوسكرا والثافان وتوافا أيرانكا والثالثاكة ككوه ف مفسدة بأذبوة عالح لله ادجرامه اوقتل فيزاوا خذماله أد عن فق وضِّ بن النكان مفسة وعنه كالمالشِّ وطريب على الله والمقال وأحد زمذ الشريط سقط فرضة وتفصيلة لك وفروعه بتناء فالنماية الميسط والجرا والعقه فك في احكام الكي الزَّق على ين ذكرة الإمال ذكرة الرؤس فزكن الرؤس فالفطئ وقدتعتم شج الهاوذكن الأموال على صربين وا ونلب فاكركوة الواجية تجفي تعداشيآه الذهب العفقة والمخلطة والشعر والتر والزبب والأبل والنف والغند فترة طري الزمص العقة المان وكالالعقل والتكرين القنف فالمال وحل الحل فالتصافي التعيان عثين شقالادنا برمض بمقاشة فاته بجب عنده لك فيه صفصيات معدة الكيا فادارمة دنا يركان ضاعته ومنار وما يزالفا بنادما نفص القاعن وناته

1 000

0.1

فينهم

الوالعبيط لنذين بكونون في شدّة والعارس وعمر الذين ركبتم النيون وانفقها فرمباح على لاتشاد وفي سبيلات وموالجماد وجميع مصالح المسلمين وأمنالتعيل وحوالمنقطع بد وان كان غيبًا في إسله وبنقطهم المؤلف البور وسع التعالة والجماد وتغرق في الباتين اوقى بعضم على المختار طاحمة س تفضيل بعضم على بعض اداخماص بعفرت به ويمتاح انديخ الذال ان يكون سلكًا مؤسا غيرفاس أوبكون بحكم الأيمان مزاطعال الخدسين واحسل ما يعلى الفقيد من الذكرة ما يجب في هاجا ولدس الذَّعب نضف دينار وبعدة المتعشروينار ومزالتماع خية دراعم وبعد فلك درهر درصر ويجازان يعطى زكوة سالكثير لواحد يعني والماسا يستعشب بنعالزكي فسيانك الذب والغضة والأوا الصاغ سنها وماليس بمنقوش مزالجنسين وذكوة الحسلى اعارته اذاكا طياساما ومال لغادة تلتعقب في الزكرة اذا طلب بأمالال فاناد يقور بالقلاميزاؤالة نانب ومخج علىابه ومآمسا الإجام الابعة ما يكال منالنالوت تنعت في الزكسة شل با قالاجنام للابعية ومن للح ما تاليس تحسّال كمة في الحيال الرسلة الأناث اذاكات عربة في كل واحدة دينادات كأسنة وفالسراذين دينار وامد ولتغصيل فالأشاء

الىمائة واحدى وعشهن نعنده لك يسقط عناالأعتبار ومخرج مزكل خسيزعف ومن كأدبعين بشابون واماحول الحول فشرط لايك والسورشرط ايفاكان العلوفة ليس فياذكوة فيالأجنا مالشادت ومن ليس بكامل العقل تنقلق بمواشيه الزكرة وبلزم الولي اخراجه وأساالي غرفضا بدالأول للافن فنبها تبع ادتبعت ومحالتى تألما سنة وفجاربيزسنة وهالتى لهاسنتان تم علهذا الحاب بالفاما بلغ ونما والفنر فالأرمين شاة وليس بعدة الت المهائة واحدى عشرين شئ فعند ذلك فهاشاتان تم ليس مناش الهاسين وواحن وخيها لملات شياة تم ليرونها شئ الى للما لمة ووالت ففها دبعة شياة فم كس فيماش الحاريمات فيسقط مذا المعتا واخج مزكل مائة شأة ولايمة منالواشي ألزكوة الاماحال اليه الحله واذا وجب الزكنة وجباخ اجماعلى العفد ولا تؤخز الالعسف ويحدد تقديها بشعروشعرين اذاحض ستعقبا يعطى على وحد الق تم يمنب بدعث للحل اذابقيا على لمنعة التي ليستق الزكرة الديتين عليه وسنح الركن احدالاصاف المقانية الذين ذكره والقسك وهدالفعرآء والساكين والعاملون عليها وحدجياة الزكوات طالقالفة غلوبم وصرالذين يستمالون الى فتا لا لكفّار من خالف الأسلام اذاكان حسزالراى فالأسلام وفالرقاب وهرالكاتب

ارپوزن م

وفروعها شرح طريل فكرناه في كتنا النماية والمبسيط والجل في المَعَادُ اللَّهُ مَ مَلِّ عَلَيْ مَن وَالْفَ مَن الأَوْصِياءَ الْمُضْيَةِ وَعَلَيْهِ عَلَ وَاحِمْ فَأَجْنَادِهِمْ ٱلْمُتَ الْبِكَ عَلَيْعَتُهُ وَالْبِعَبُدُ وَالْبِعَدُ وَالْبِكَ لَنَا فِي

ذلك فن الماده رجع اليد ومنا التنكيكاية مسالاة الذف الاعتلى شيئان العبادات فيعنا الكتاب فانكان الامتام بعبا الأبيان اكشر وتبدوننا بماشرطناه في مدرالكتاب ونسأل تسكم انجب لدلوجيه خالصا وينعنا ولمن يعل به اومبعد وسألدانكا عِلْنَا من دعاتَه عقب العراج اعلى الدان شاعرات المعالم بوم التسبيعال نبروز الغربن المتعالف تي بخير عال كاناالقاء وعليه التلام في ومالتيروز قال ذاكان ومالتيرة فاعنت ل والبرا نظف ثيابك وتطيت ما طيب طيبك وتكون ذلك اليورصآئما فاذاصليت النوافل والظم والعصر فضل مدداك اربع ركعات تفرأ في اول ركعة فالتهة الكتاب وعشر مراس النَّا وَلَا وَلِيلًا المَدْرِهِ وَفِي الثَّالِينَةِ فَاعْدُ الكِمَابِ وَعَشْرُاتُ عَلَ بالقاالكافرون وفالثالثة فاغة الكتاب وعثرتمات فالمواقد وفالرابعة فاغذالكناب وعثرتمات العودين وتنجد بعدفراطاس الكعات عنة الشكرونيع ونها منا الذعآء يغفراك ويوب خرسين الْمِيا آيانَ وَرُسُولِكَ مِ فَضَلِ صَلَمًا تِلْ وَالِنْ عَلَيْمٍ مِ فَضَلِ رَكَا لِلَهِ وَمَلْ

يُنْ إِلَمْ فَاالَّذِي فَصَّلْتُ وَكُرُمَّتُهُ وَثُرَّفَتُهُ وَعُظَّمْتَ خَطِّنْ ٱللَّهُ عَلَالِكَ الى فِيا الْفَيْنَ وَمِ عَلَى حَقَّ لا أَتْكُرُ أَحَمًّا غَيْرِكَ وَوَتِعِ عَلَى فِي رِدْ فِي الْعَالِيلِ والإكرام اللمت مناغات عنى فلايت بنَّ عَنى عُولَكَ وَحِفِظُكَ وَمَا فَقَدُتْ مِنْ فَالْ تَعْوِيْهِ عُونَكَ عَلْمَ حَتَى لَا أَكُلْفَ مَا لَا أَحْاجُ إِلَى إِلَا الْكَالِلِ وَ أكِكُلُم وَالتَّرْمَةِ قِدَال إِذَا لِلْمِلْ وَالْمُكُلِم وَصَلَّى الشَّعْلُ عَنَّ وَالدِالظَّامِينَ

ولمتنآن فلوالكن ونفي كخوينته وتنع البال فيشتك فوالك أيتا السِّم الْمِبَاحِ الْكِيلَ مِعِينَ الْمِفْلِمُ الْمُفَامِلُ الْمُفَامِنَ فَالْمُغْتِينِ فَيْمِ الْمُفْرِقِ فَيَ الإجعف المُلْطَق في طالِق مُن وجَعَل الْجَنْهُ قواه وعل الفُول الْفِي الْمِي مِن مُوّا منتيض فاليكم لألباك وأفقة تنفية فيتعلمة لمعتمرات المتالك فالمتناق والمتنافقة مَنْ الْحَسَمَ الْمُرْتَ عِنْ الْمُرْتَ مِنْ الْمُرْتِينِ الْمِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتَالِ اللَّهِ الْمُرْتَ بتصيينا للدر العلام فأستان وتفقاة كان بوينكا بدواج المعلولي سعاته والمجي ألجدة فحقيقة والفواعرة الانقال ويتدوأ المناسرة والتفافة منهافتالموتين والكون وجان كالمتين وان يكني و والنج الناب آيان المساين ولمستحد من المفاع الماعادات السيخ في ألله في الله على









التلام عَمَّالِمُ اللَّهِ وَالْمَوْ وَالْمَوْلِيَّةِ عَلَى مُفَايِنا لِهِ طَلْسَتَقِيِّ فِإِنْمِ اللَّهِ وَالنَّارُ قِعَدُ الله وَالْعُلُونِ فِي فَرَحِياللهِ وَالْطُورِيَ لِأَمْ اللَّهِ وَهُي دِوَعِادِ الْكُرْمِينَ الَّذِينَ لا يَسْتِعُنُهُ الْقُولِ وَهُمْ أَبِي تَعْلُونَ وَكَثَّمَةُ اللَّهِ وَرَكَّاتُهُ السَّالُمُ عَلَى لا يُمَّة النَّمَاةِ وَالْفَادْوِالْمُنَاوَ وَالسَّاوَوَالَهُ وَ وَالنَّادَةِ الْفَاءِ وَأَصْلِ لَيْكِرِ وَأُولِ لَكُوْ وُتُقَيَّةِ اللهِ وَغَيِّبَةِ وَجَرِبِهِ وَغَيِّةِ عِلْيِهِ وَتُجَيِّةٍ وَصِّرَاطِهِ وَنُونِ وَرَحْمَةُ اللهِ ق بُكَانَةُ أَشْمُ الْوَالِوَ إِنَّهُ اللَّهِ وَعَنْ لاشْ إِنَّ لَهُ كَاشْمَا لَهُ لِنْفِ وَمُهِلَّةً لُهُ تَلَةُ لِكُنَّةً وَأُولُوا الْعِلْمِ وَخُلْقِيهِ لِاللَّهِ الْمُ فُولُ لَذَ يُؤِلِّكُ مِنْ وَأَشْهُ فَا أَتُمَكَّأً عَيْدُ الْمُنْتَكِنْ وَرَسُولُهُ الْرَيْتَ فِي رَسَلُهُ بِالْمُنِائِي وَدِينَ لِلْحَرِّ لِنَظْمِرٌ عَلَى الْبِيرِكُلِّ فَكَوْكِنَ ٱلْشَيْرِكُونَ فَأَشْهُمُا ثَكُمُ الْأَيْمَةُ النَّاشِيْدِ فَالْمَدِينِينَ الْعَصْوَفِي ٱلْكُرِّينَ الْقُرَّيْدَةِ ٱلْمُتَّقَّةَ الشَّاءِ فَيَ ٱلْمُصْكَلَفِ ٱلْطِيعَينَ فِيرَالْقَالِمُنَ مَا مِوالْمُا مِلْتِ بالأنتي الفائية وت بكرات واصطفاكم بيليه والنفاكم لينب واختاركم ليستر قَاجَنَاكُ مِنْدَيْدِ وَأَقَرُّكُ فِينَاهُ وَحَصَّكُمْ مِنْهَانِدِ وَأَنْفَكُمْ مِنْ وَكَالِيُّهُ مِفْعِد وَيُفِينُكُمْ خَلَفًا } فِأَرْضِهِ وُجَعِاعَلَى مِينِهِ وَأَضَا دَالِينِهِ وَحَفَظَ لِين وَجَنَةً لِيلِهِ وتُسْتَوْدُهُ الْمِكْتِ وَتُراجَةُ لِرَحِيهِ فَأَرْكَا نَالِتُحِيدِ وَتُشَمَّاءُ عَلَيْكُتِ فأعلامًا لِعِبَادِهِ وَسُنَارًا فِي الْحِيْرِ فَأَدِلاءً عَلَ صِلْطِهِ عَتَمَكُمُ اللَّهُ مِنَالِزَالِ قَ استكم والعِينَ وَكُلَّمُ إِن اللَّيْنِ فَأَدْمَتُ عَنْكُمُ الرِّصَ فَكُمَّرُ الْعُمِينَا فَعَظْمَمُ خَلَالُهُ وَكُلُومٌ شَالَةُ وَعَيْلُمُ كُونَهُ وَلَدْمُمْ وَكُنْ وَوَكَّنْ مُشِاعَةٌ وَأَحْكُمْ عَقْلَة ظاعتية وتفتحم له فالسيرة العلابية ودعوم السيبلي الجكية والمعطية

مأسراك بالحم الينقى دايم والروجاسة كالرالف المدعل المعالقا السلام ووي يحال على بالحسين بالويد فالمستناعل باحد بروي الحسين بالرهيم بالملكمة قال من عنوا يعدالله الكوفي عن المعيل البركي قالمدنالوسي وعدالله فالتلالي والمنطق وي وي المعالية المالية عليهم السلام علمني باب رسولات توكا اقدله بليغ الحاسلة اذارت واحداسكم فقالاذا صرت الى الباب فقف الشرالشّادين واستعلى الماذاد لحت ورأيت العرفة فق فل القاكبرا لقاكبر للتونن تماش فيلاوطليا السكينة والوفار وغاوب بينطاك تم قف وكبرا تعروجل المدين تمادن ما الشريكر القداد بعين ما ما المائة مكبين والسبالام عَلَيْكُمْ المُعْلَى يَسِيالُهُنَّ وَمَوْضِعَ الرِّسْالَةِ وَمُخْتَلَفَ الْمُلْكِلَةِ وَمَسْطِ النِّي وَمُعْلِمُ النِّحَةِ وَتُحْرَانَ الْعِلْمِ وُمُنَّكَى إِلْهِ وَأَصْلَ الْكُرْمِ وَعَادَةُ الْأَمْمِ وَ الْلِيَّاءُ الْيَعْيِدِ وَعُنَاعِرًا لَأَبَّا إِدِوَ فَأَلْمُ مَا لَكُمْ الْمِنَادِ وَمُلْكُمَّا الْمِنَادِ وَكُلَّ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُل كَانُوا سَلَا عَلَيْهِ إِن وَأَسُنَا وَالتَّحْنِ وسُلُولَةَ النَّبِينِ وَصَفَى الْرُسُلِينَ وَعَيْنَ حَيْدٌ مَبْ الْعَالَيْنَ وَرَحَتُ اللَّهِ وَبَرِّكَاتَهُ السَّالَمُ عَلَيْتِ الْعُرَاقُ وَتَصَّابِحِ الدُّّئِي فَأَعْلَاثُر التَّقَى دَغَدِ عِالنَّهٰ عَنُولِ الْمَخِوَ مَلَفْظِ الْوَرَافِ وَوَكَنَّذِ الْاَشْظَاءُ وَالْكَالِمَ عَلَى الْمُنْ المستفي يجم السوع أمل التنبا والاجرة والأولى وتفحته الشو وتركاته السالام عَلَيْ لَهِ فَهِ اللهِ وَمَناكِنِ مِرَكُةِ اللهِ وَمُعَادِنِ حِكْمَةِ اللهِ وَحَفَظَةِ سِرَاللهِ وَمُعَلَّةِ لَيَّانَا اللهِ وَأَدْصِياءَ فِي اللهِ وَدُرِّيَّةِ رَسُولِ إللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَأَلِهِ وَرُحَمُّ اللهِ وَرَكَا لَهُ

فأدنتم يرد

عَلَيْنَا بِلْمُ فِعَلَكُمْ فِي مُوسِا ذِنَ اللهُ أَنْ تَرْفَعٌ وَلْمِلْكُرْ فِهِمَا الْمُدُ وَجَعَلَ مِلَوَاتِنَا كُلْكُمْ مَّا حَشَّا مِينَ يِلْ يَكُمُ لِينًا لِلْقِيا مَلْمَانَ لِالْفِيا وَثَرَكِ وَرَكُو لَا وَتُلْكُ الينفها فكناع تن سُيل يَعِفُلُكُمْ وَمَعْرُ مِنْ مِعْدِيقِ إِلَّهُ فَكُمَّ اللَّهُ مِكُمْ أَشْرَ عَلَالْكُومَينَ وَأَعْلَى مُنْ الْلِلْفُرِ مِنْ فَأَنْعُ وَرَجَالِتِ الْرُسَلِينَ حَتْ لا يَعْتُ لا يَحْتُ كُلْ يَعْنُونُهُ فَأَوْ كُلْ يَسْتِهُ مُا إِنَّ وَلَا يَظْمُ فَإِذِا لِهِ ظَامِعَ مَتَى لَا يَعْلَى مَا أَنْ مُعْ كَلَّ عَنْ يُرْسَلُ وَلا مِنْ مِنْ وَلا سَيْدُ وَلا عَالِم أَوْلا عِلْ وَلا عَلِي وَلا فَاضِلُ وَلا مُؤْرِنُ صَالِحُ وَكَا فَاجِرُ طَالِحُ وَكَاحَبُنَا دُعِينِدُ وَكَاسَيُطَانُ رَبِدُ وَكَاخَلُتُ فَيْلَا يَنَ ذَلِنَ شَيِدُ إِلَّا عَرَفُ وَ حَلْدُ أَكُورُ وَعِظْ خَكُولُ وَكِرَتْ الْكُمْ وَثَمَارَ فَوَرَّمُ وَ صِنفَ عَنَاعِيلُ وَثَبَاتَ مَعْالِمُ وَشَرَفَ عَلَيْمُ وَمَنْ لِتِهُمْ عِنْهُ وَكَالْمَتُكُمْ عَلَيْ وَخَاصَّتُكُمْ لَدَيْهِ وَتُوْبَ مَنْزِلْتِكُمْ مِنْهُ بِأَقِهِ أَنْهُ وَأَنِّي وَكُمْ إِي وَمَالِي وَأَسْرَفِ الشيداللة وأشيدكوان ويزيم وتمااست بيكاور بيدوكم وتماكذ أبسير سُتُنْفِي بِشَائِكُمْ وَبِصَلَالَةِ مَنْ خَالْفَكُمْ ثَوْالِكُمْ وَالْإِذَالِيَا ثَكُمْ سُغُولُ إِفَالْكُمْ وَ مُعَادِلُهُ مُسِلِمُ لِمِنْ اللَّمُ وَتَرْبُ لِنَ خَارَتُمْ عَيْقٌ لِاحْقَتْ مُطِلُ لِإِالْطِكُمْ مُطِيعُكُمُ عَادِتُ جِفِيكُمْ مُعَرِّ بِفِضَلِكُمْ عُنْمَ لَالْجِلْكِمُ عُنْقِبُ بِنِيْتِكُمْ مُعْتَرِفَ كِلْم مُؤْمِنُ الْمَامِمُ صُدِيقٌ مِرْجَعِتُمُ مُسْتَظِّ لِانْمِكُ مُرْقِبُ لِيَفْلِتُكُمْ اخِذْ بِقُولَكُمْ عَامِلًا إِلَّ سُنَعِيْكُمْ فَأَرِّنَاكُمْ لَأَوْلُ فَأَيْدُ بِعِنُودِكُمْ سَتَشْغِعُ لِلَّافِهِ قَالَهُمْ وَتَنْقِيْهِ كُمْ اليِّهِ وَتُعَيِّرُكُمُ أَمَامَ طَلِبَةِ وَحَوَّا بِجِي قَالِاهَةِ فِي كُلِّ الْوَالْحِفَالْوَرِي مُؤْمِنُ بِيرَكُمُ دَعَلَا نِيْتِكُمْ وَشَاعِيلُهُ وَفَاشِيكُمْ وَاقَلِكُمْ وَاخِيلُهُ وَسُفَوَعَنَ فِ فَالْتَكُلِّهِ إِلَيْكُمْ

وَمُلْكُمُ الْفُسَكُمُ فِيمُمَّا تِهِ وَصَهُمْ عَلَيَّا اصَّائِكُمْ فِيجْدِهِ وَأَفْتُ وُالصَّانَ وَأَعْدُ الزَّيْنَ فَامَّمْ للمُّهُفِ مَفَيَّتُمْ عِنَالْنَكْرِ دَعَاهُدُمْ فِي اللَّهِ حَنَّ جِادٍ وحَقَّاعُلْتُهُ وعونه وبينتم واليفة والمنتو مدودة وقدة مالية أعكام وسنتشرشته ويَرِيُّمْ فِي ذَٰلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّمُا وسُلَّمَتُ لَهُ الْقَصَّاءَ وَصَلَّقَتُ مِنْ رَسُلِهِ مَنْ مَعْلَ فَالرَّافِيْ عَنَكُمْ مَا رِبْنُ وَالدِّوْرِ لَكُمُّ لِلْحِنَّ وَالْفَيْصُ فِي عَقِيكُمْ زَامِينُ وَالْحَيُّ مَعَكُمْ فَيْكُمْ دَمِنْكُمْ وَالْيَكُمْ وَانْمُ الْمُلْدُ وَمَنْمِنَهُ وَبَيْلِ فَالْبُوَّ مِنْكُمْ وَإِلَامُ الْفَاتِوالِيكُمْ وَ مِنَا بُهُمْ عَلَيْكُمْ وَضَلَ الْخِطَابِ فِنَكُمْ قَالِاتًا اللَّهِ لَدُكُمْ وَعَزَا يُدُونِكُمْ وَزُونُ وَرُكُمْ عِنْكُمْ فَأَنْ الْبُكُمْ مَنْ وَالْاكُمْ فَقَدْ وَالْمَالَةُ وَمَنْ عَادَالَةٌ وَمَنْ الْحَبُّمُ فقدا حسَّا لَهُ وَمَنَا بَعْضَكُمْ فَعَدا لِعِفَى لَهُ وَمَنِاعْفُمُ مِلْمُ فَقَدَاعَتُمُ إِلَٰهِ الْسَدُ الضِّلْطَالْاَ فَيْرُ وَكُشَلَاء فالِالْفَنَامَ وَكُشَعْنَاءُ فالِالْفِيَّاءِ قالرُّمْءُ الْوَضْ لَمُ وَ لايةُ الفُرُونَةُ وَالاَمَا مَةُ الْمُعْوَلُهُ وَالْبَائِ الْبَتِيلِ بِوِالنَّاسُ مَا تَاكُمُ عِلْ وَمُنْ كَيْمُ خَلَكَ إِلَى اللَّهِ مَّنْ مُونَ وَهَلْ مِنْ أُونَ وَبِي تُؤْمِنُونَ وَلَهُ شُكِرُنَ وَإِنْ فَلَكُ وَالْمُسِيلِهِ تُشْرُلُونَ وَبِقُولِهِ عَلَمٌونَ سَعِدَ مَنْ وَلَاكُونُ وَمَلَكَ مَنْ عَاذًا كُونَاب تَحْتِلُمُ فَصَلَّ فَ فَادْكُمْ وَفَادَ مَنْ مُسَّلِّكَ كُمْ وَأَيْنَ مَنْ لِمَّا إِلَيْكُمْ وَسَلِّينَهُ لَكُ وَهُمِينَ مِنْ الْعَنْمُ بِكُمْ مِنَا لَتَعَكُمْ فَالْحَنَّةُ مَا فَاهُ وَيَنْ خَالْفَكُمْ فَالْنَارُ شُولٍ وَيَنْ جَعَدُكُ كَا فِرُوسُ خَالَكُمْ مَثِلِ وَمَن رَدُّ عَلَيكُمْ فِلْ مُعْلِدُولِ مِنَ الْحَبِيرِ أَعْدُلِ النَّهُ مُلَاسًا إِثِّلَكُمْ فِيهَا مَعْلِ عَلَيْهِ مِنَا مِقِي قَانَ الْوَاحَكُمْ وَتُورُكُمْ وَطِيئًا كُمُوا فَعَ طابت وطفرت بغضار فغض خلقكم الفائف أفاك بخفككم بمشيد محديق تتنت

251

مُالِوَكُنُمُ فِالْتَاكِينَ فَانْمَا وَكُمْ فِي لَاسْمَاءَ فَلَا فِي الْمُسْاءِ وَالْرُواعَكُمْ فِي الأرفاج وَانْفُ كُمْ فِالتُّوسِ قَالْمَاكُمْ فِي لا تَأْبِ وَفَعُوكُمْ فِالْفَيْدِ وَالْطَالِمُ الْ كَالْمُ الْفُنْكُمْ وَاعْظُمِ شَائِكُمْ قَاجَلَ خَكُرُ فَأَوْفَاءُمُنَكُ فَأَصْلَتَ وَعَلَكُ كُلُّ اللهُ وَالْرَكُ رَبُّكُ وَدُومِيَّتُمُ النِّوْقِي وَفِلْكُمْ النِّيرُوعَادَتُكُمُ الْإِنسَانُ وَيَجِيَّكُمُ الْكُنَّهُ وَشَائِكُمُ الْحَتُّ وَالصِّنْ وَالرَّفِقُ وَقُولُمْ خَلْمُ وَعَمَّمُ وَوَالْكُمْ عِلْمُ وَجِلْمُ وَخُرْم لِنَ فَكِلَ لَيْ لِنَتُ أَوَّلُهُ وَاصَلُهُ وَفَعَهُ وَمَعْلِينَهُ وَمَا فَاهُ وَشَمَّاهُ بِإَنْ الْتُحْرِقُ وتنسكنا كيفحسن أناكم وأجهج بآلآ وكم وكم أفجنا الأينا ألآرة فَرَجَ عَنَاغُزَلْ إِلْكُرُوبِ وَانْقَدُ الْأَنْ شَفَاجُ وَإِلْمَلَكَاتِ وَمِنَ النَّادِ بِإِمِانْتُ وَأَيْ يَنْفُهِي بِنُوالْا يَكُمْ عَلَيْنَا اللهُ مَعَالِمَ دِينِيا وَاصْلِ مَا كَانَ فَسُدُينَ وُنِيانًا وَ بُوالْا يُمْ مُتِيَالَكُلِيةُ وُمُنْفُسِّ الْعِنَةُ وَاسْلَسْ الْفَرْقَةُ وَيُوالْا يَكُمْ تَفْسُلُ الطَّأْ الْفُرْجَةُ وَكُمُ الْوَدَّةُ الْمَاجِيةَ وَالدَّيْجَاتُ الَّجِيعَةُ وَالْكُولُ الْحَرْدُ وَالْقَالَ عِنْكَالْيُوعَرُّوكُ لَكِيا ١٤ لَعَظِيمُ وَالشَّانَ ٱلْكَبِيرِ وَالشَّفَاعَةُ الْمَصْوَلَةُ رَبِّيَا أَتَا المِ الْرَكْ وَاتَّبُعْنَا المُّولَ فَاكْتِمْنَا مَعَ الشَّاهِرِيِّ دَّبْالا يَعْ عَلَوْمَنَا مِسْكَافِ مَنْ يَنَا وَهُ لِنَامِنْ لَكُنْ لَ مُحَدًّا لِنَّكَ أَنْسَالُهُمَّاتِ سَجَانَ وَبَاإِنْ كَانَ وَعُدُ رَيْنَا لَفُعُكُم الوَلِيَّ اللهِ إِنَّ مَنِي وَبَهَا لِللهِ عَرْوَعَلَّ ذُنَّهُ الإلَا فِعَلَمْ الإيضار فيحق من المُتَنكُمُ عَلَيْتِينَ وَاسْتُرْعَاكُمُ الْرُحَلَقِيهِ وَقُرْنَ طَاعَتُكُمْ الْمِاعْتِهِ لَتَااسَتُهُمْ وُنُوبِ وَكُنْتُوشُعُنَا إِنْ فَإِقِ لَكُمْ مَلِيعُ مِنْ الْمَاعَكُمْ فَقَدُ الْمَاعَ اللَّهِ وَمَنْ عَمَا أَوْفَقُد عَفَى اللهُ وَمَن احْتُم فَقَدُ احْتًا للهُ وَمَن الْعَضَّا فَقَدُ الْعَصَالَةُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ الْ

وُسْطِ إِنْ مِنْكُمُ وَتُلْفِكُمُ سُلِمُ وَرَافِكُمُ سُكِمُ وَرَافِكُمُ سُكُمُ فَيُنَا اللَّهُ وَمِنْ مِكُ وَيُوْكُذُ فِيا يَّا مِهِ وَيُفَعِيرُهُ لِمِنْ لِهِ وُفِيكِكُمْ فَانْصَدِ فَتَكُمُّ مُسْكُمُ لاَحْ مَيْرُكُ ٱلنَّتُ عِلْمُ وَتُقَايِّتُ الْمِنْكُ بِهِ التَّلِيُّ وَيَوْتُ الْكَالَةِ عَنَّوْجُلَّ مِنَا عَلَا يَكُمْ وَمَتِ الْجِيتِ ذَالْفَاعُونِ وَالشَّيَاطِينِ وَجِنْ بِمُ الظَّالِينَ كُمُّ الْجَاهِدِينَ لِحَقِكُمْ وَالْمَارِينِينَ مِنْ ولايتكم والفاصيين لإرثكم الشاكين فيكم النع فيرعنكم ويون كل وليعة ووظم وَكُلِّ طَاعِ سِوْالْهُ وَمِنَا لَا ثُمِنَةِ الذَّيْنَ مِنْعُونَالِيَالنَّا يِفَكُثِّنَ وَاللَّهُ المَا مُاحِيد عَلَّى إلا إِنَّا وَتَعَبِّرُ مُ وَدَينِكُمْ وَوَنَقَعَ اللهُ لِطَاعَتِكُمْ وَرَدَقَى شَفَاعَتُكُمْ وَعَلَى مِنْ خِنَا بِرَوْالِيكُمُ التَّامِينَ لِلْ التَّعْرُمُ النِّهِ وَجَعَلْنَى مِينَ بُعْنِهِ أَوْا زُكُرُ وَيَسْأَلُتُ سَبِيلُمُ وَمِّنْ مَا مِثْلَا أُو مُعْشُرُ فِي نُوْتِكُمْ وَكُلِّنُ فِي مُعْسَكُمْ وَثُلِّلُ فِي وَوَلَيْتُكُمْ وَيُرْبُ فِي عَافِيتِكُمْ وَتُقِرَّعُيْهُ عَنَّا لِرَوْبَيِكُ إِلَيَّاتُمْ فَأَمِّى وَنَفْسِي وَأَهْ لِيَمَا كَاسْرَقِ ثَزَارَادَ اللَّهَ مِنَا بِكُمْ وَمَنْ وَخَنَّ بَيْلِ عَنَكُمْ وَمَنْ قَصَلُ تُوجَهُ مَكُمْ خَالِنّ الااحْمِي تَنْأَ مَكُ وَلا أَلِمُ مِنَ الْمَحِ مُنتُكُم مَمِنَا لُوصَفِ مَّذَ تَكُو فَأَنْثُمْ وَدُ الأَخِيامُ ومُنا المُزادِ وَكُمُ الْعَبَادِ مِكُمْ فَتَحَالَهُ وَكُمْ عَنْدُهُ وَكُمْ يُزَلِّلُ الْفَيْتُ وَكُمْ عَنْدُ التَّمَاء أَن نقَّعُ عَلَى الأرفز الله بإذريد وَيكُم يُنقِّسُ الْمَتَّم وَيكِشْفُ الضَّرَّ وَعِندَكُمْ مَا نَكُّتُ بِدِرْمُلْ وَهُوَكُتْ مِعِ مَلَا كِنْ وَالْحَيْلُ مِئِتَ الرُّوحُ الْأَدِينُ وَاتَّاكُمُ اللَّهُ مُا لَيْفُتَ احَدًا مِنَ الْعَالَمِنَ فَالْمَاكُلُ شَرِيفٍ لِنَدَوْكُمُ وَتَعَعَ كُلُّ سَكَيْرِ لِطَاعَتِكُمْ وَتَحْتَعَ كُلْجَيّاً لِفَصْلِكُمْ وَدَلَّ كُلُّ شَيَّ لَكُمْ وَالشَّرَقِيَّ الأَفْلُ بِنِهِ كُمْرٌ وَفَا ذَالْفًا يُذُونَ بِوَلا يَسْكُمُ وَيَمْ يُسْلَكُ إِلَى الرِّضَانِ وَعَلَيْنَ جَمَّدَ وِلِا يُتَكَمَّ عَضَيُ الْخَنْ بِأَبِا ثُمُّ وَأَمِّ وَتَفْهِى كَافْل

ر. مدافیکم



FFE

فأهل تال إجلون في تكر تقيره في عربكم وأدخلون في فاعتم كالذرون فيذ مُبِّحُ اللَّهْ مَعَلِ عَلَيْهِ وَالْبِعَدِ فَالْبِعَدِ فَالْمِعْ أَدْوَاحَتْ وَأَجْدَادَهُمْ عَمَا اسْلَامَ للسَّلَّهُ عَلَيْ وَعَلَيْهُ وَرَحَةُ اللَّهِ وَرَكَا تَهُ وَصَلَّى لَلَّهُ عَلَيْتَ يَدِوْ اللهِ وسَلَّمَ كَيْرًا وَسُلْك الله وَيْفِ وَالرَّالُ وَالرَّالِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِيلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل باحدب وزود بالمعالى فالمتان قالسلال ضاعلة معاتبان فراي عليه السادم فقالصلما في المساجلة ويجزى في المواضح كمَّما ان تعمَّل السَّالْمُ عَلَىٰ أفلياء الفه فأضينا تبوالتالئم على سُناء الله وأجبا تيوالتاله على تضايات وخُلْفَاتَةُ السَّالَامُ عَلَيْمًا لِمَعْرَفَةِ اللَّهِ السَّالَامُ عَلَىمَاكِنِ وَكُولِ شِوالسَّالَ مُعَلِيعًا و الفيالكرين الذين لايستفنة بإلغتل ومنتر أبي يعادن الستلام على مظامرها مي السِّوقَفِيدِ السَّلَّامُ عَلَى الدُّعَاةِ الْحَاسُّ السَّالَامُ عَلَى الْسَيْقِينَ فِي رَضَاتِ السِّ السَّلَّةُ عَلَىٰ الْسُحِيقِينَ فِي لَمَا عَوْ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَىٰ الْهُ وَلاَّ وَعَلَىٰ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى النَّذِينَ مَن فالأهنة فقد والكالة ومن عاداهم فقد عادالله ومن عرفه فقد فقد عرفالة وس جَلِهُ وَتُنجَلِهُ وَسُراعَتُم مِمْ فَتَواعَتُم مالله وسَ عَلَى اللهِ وَسَعَلَ اللهِ وَسَعَلَ الله تَغَلَّى إِنَّ اللَّهِ كُانْشِكُ اللَّهَ آئِي سِلْ لِمَنْ سَالْمُ وْتَحْرُمُ لِنَ خَادَبُ وْمُونُ لِسِيرَكُ وعَلانِيَكُمْ مُفَوْفُ فِلْكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ لَقُلَّاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمِ وَأَمْرَا لِكَالْفِينِهُمْ وَصَلَّى لِلْهُ عَلَيْحَةٌ وَاللِّي مِنَا يَرِي فِي الزَّمَا رَاتِ كُلَّمَا وَتَكُرُ الصِّلِيِّ على بحد والدالا يمة عليم السلام وتسميم واحدًا واحدًا من اسما بم وتدر العدا وغيم الدعآء ماشت لف العالمؤمنين والمؤمنات المراولة اله كونية وجُنْت شَعْنَاءَ أَوْتَ إلِيُّكَ مِنْ يُعَيِّهِ وَأَمْلِ يَعْتِدِ الْمُخْيَارِلَا مُنْ الْمُرْالِحِيلَةُ شُغُمَّا فِي فَجِمَّة مُ الَّذِي الْحَجْتَ الْمُرْعَلِيكَ السَّالُكَ انْ تَدْخِلِينَ فِي حُلَّةِ الْعَارِينِ بِهِ وَوَجَعْمِ وَنِي نَمِ الْرَحُوسَ لِشَفَاعَتِمَ أَيَّكَ أَدْمُ الرَّاحِينَ وَصَلَّىا شَاعَتُهُ ظُلِهِ الطَّاهِرِيِّ وَسَلَّمُ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنَّاللَّهُ وَنَوْمَ الْوَكِيلُ وَالْسُلُّوداع اذااردت لاصراب فقل السَّالْمُ عَلَيْكُمْ سَلَامَ سُودَعِ لاسًامِ كَلْأَالِ وَلا مَالِ وتحنة الله وتركاته الممكر بخيالتنة إنّه عيد مُعيدُ سلام وَلِي فَي مَاعِيدٍ عَنْمُ وَكَالْمُ تَدُولِ مِكُمْ وَكَالْمُؤْرِّ عَلَيْكُمْ وَكَالْمُونِ عَنْكُمْ فَكَا مَا مِدِ فِي فَرْجِكُمْ المحقِلةُ اللهُ أَخِرَالْمَدْيِنَ وَمَا يَتَ فَيُوكُرُ وَإِنَّانِ شَاعِدِكُمْ وَالسَّاهُ مُعَيِّكُمْ وحَشَهُا لله فِي فَرَيْكُمْ وَأُورُونِ خَصْكُمْ وَجَعْلَمْ فَحِيْكُمْ وَأَنْصَالُوْ عَنْ وَمَكَّنِّي فِ دُولَتُكُمْ وَأَشْا فِي فِي تَعْبَ لَمُ وَمَلَكُمِي فِي أَيْلِكُمْ وَشُكِّرٌ سَعْنِي كُمْ وَعُفَى ذُنْهِ بشِّفاعَتِكُمْ مَا قَالَ عَثْرَتِ مِتَبْتِكُمْ وَأَعْلَى صُولِكُ الْأَكُمْ وَشُرَّفَنِي لِطِاعَتِكُمْ مَا فَرْقِ بِهُلَاكُمُ دَجَعَلَتِي مُوْلِلْفِتُكِ مُعْلِمًا مُعْلَافًا مِنْ الْمُعْلَافًا فَاغِينًا فَاعِنَّا بَرْضُولَ ﴿ وتضلوة وكفائيه وإفضل النقلب واحدين دفاوكر وتواليكم وتحياكم وتنفيكم وَرُدُنَّ فِي إِلَّهُ الْعَوْدُ أَمُّ الْعَوْدُ أَبِّها لَمَالْمَافِ دِبِّي بِنِيَّةٍ طادِتَةٍ فَامِانٍ دَّتَعْفُ فاخات وردو واسع علال كليب الله تعلام المائيم وَفِرْهِ مِوَالصَّالَيْ عَلَيْمَ وَاوْجِبِ لِي الْمَيْرُ وَالْمَقِيَّةَ وَالرَّحْيَّةُ وَالْمِرْكَةُ وَالْفِيْنَ فَالنَّوْرَ وَالْإِيمَانَ وَحُسْرَ الْإِجَاءَةِ كَالْوَجْبَ لِأَوْلِنَا أَنِّكَ الْمَارِفِينَ يَعْتِمُ الْمُن طَأْعَتُهُ ٱلْأَخِينَ فِي إِلَيْهِمُ الْمُتَعِيِّمُ الْمُتَعِيِّمُ الْمُتَعِيِّمُ الْمُتَعِيدُ مِلْ الْمَا مُشْتُوعًا مُنْ الْمُتَعِيدُ مِلْ الْمُتَعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُتَعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعِمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعِلَمِ مِنْ الْمُعِمِيمُ مِنْ الْمُعِمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمِنْ

The state of the second

مَا يَمْ وَازَالُكُمْ فَيُرَاتِكُمُ اللَّهِ مُنْكُمُ اللَّهُ فِينَا لِمِهَا تَتَ فَأَمْ وَنَفِي إِلَا أَعْلَقُ لتَلِافَنُعُ آلِ لِينَاكِمُ الْكِلْةُ الْمَرْشِعَ الْكِلَّةِ الْفَلْدِينِ مَتَكُنَّمُ المُمَّاءُ وَالْأَوْلَ وَمُكَانُ الْجِنَّانِ وَالْبَرِ وَالْجَرْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَهُ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ لِتَنْكَ وَالْجَرْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَهُ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ لِتَنْكَ وَالْجَرْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ لِتَنْكَ وَالْجَرْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ لِتَنْكَ وَالْجَرْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ لِتَنْكَ وَالْجَرْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا فِي عِلْمُ اللَّهِ لِللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا فَي عِلْمُ اللَّهِ لِللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا فِي عَلَى اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَكُنَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ فَي عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ عِلْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عِلْمُ السَّلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ السَّلِيكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُوا عِلْمُ السَّلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ الله المناف والمناف المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافي تَلْبِي وَتَعْبِي وَبَقِهِي سُبِينًا مَا وَيُشِالِونَ كَانَ وَعَلَابَيْنَا لَفَعَيُ الشَّهُ وَلَكَ المُصْرَ للام مُنظَّةُ مِن طَعِظِ إِمِي مُطْمَةً وَكُذِيتَ وَطَوْبَ لِنَ الْسِلَادُ وَطَعُمْ الْفَكُ النه بِنَا وَكُوْرُ مِنْ أَنْ الْمُنْ الْأَلْ الْمُنْ بِالْعِسْطِ وَالْعُولِ وَمُعَمَّ الْمِينَا وَالْمَكَ مَا وِيُّ مِنْ إِنُّ صَدَّتَ فِيا دَعَوْتَ إِلَيْ وَالْكَ ثَارُالِيةِ وَالْمُرْضِ فَاشْتُمْ الُّكَ قَدْ لَقَتْ عَيَا فِيهِ وَعَن جَلِكَ رَسُولٍ فِيهِ وَعَنْ أَسِكَ أَيمِ لِلْفُرْسِينَ وَعَن أخِلَ الْحَسَنِ دُتَفَكِّنَ وَجَامَزَتَ فِي سِيلِ مُلِكِ وَعَيْنَ مَا لَلَّهُ عَلَمًا حَتَّى التَّلْكَ الْيَعَيِنُ بَحِنَّ الْتَالْفُ خَيْرَجُزّا وَالسَّابِعِينَ وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وسُكَّر تَسُلِّمًا الأمسترص لِعَلُ عُدَّة وَالِمُعَدِّدِ وَصُلِّ عَلَى الْمُسْتَينِ الْفَلْدُ وِالشَّهِ وَالرَّضِيدَ وَصُلِّ عَلَى الْمُسْتَدِينِ الْفَلْدُ وِالشَّهِ وَالرَّضِيدَ وَصُلِّ عَلَى الْمُسْتَدِينِ الْفَلْدُ وَالشَّهِ وَالرَّضِيدَ وَصُلِّ عَلَى الْمُسْتَدِينِ الْفَلْدُ وَالشَّهِ وَالرَّضِيدَ وَصُلَّ عَلَى الْمُسْتَدِينِ الْفَلْدُ وَالشَّهِ وَالرَّضِيدَ وَصُلَّ عَلَى الْمُسْتَدِينِ الْفَلْدُ وَالشَّهِ وَالرَّضِيدَ وَصُلَّ عَلَى الْمُسْتَدِينِ الْفَلْدُ وَالشَّهِ وَالسَّالِ وَالسَّبِيدِ وَالسَّفِيدُ فَي السَّمِّينِ السَّفِيدُ وَصُلَّ عَلَى السَّمِّينِ الْفَلْدُ وَالشَّهِ وَالسَّمِيدِ وَصُلَّ عَلَى السَّمْ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَسَلَّ وَالسَّالِ وَالسَّالِينِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَالسَّالِ وَالسَّلَّ وَاللَّهُ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّلَّ وَالسَّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَّ وَالسَّلَّ وَالسَّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلِيلِ وَالسَّلِيلِ وَاللِّلْمُ السَّلَّ وَالسَّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَّ وَالسَّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِيلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ الْعَبَّاتِ فَأَسِيلِكُنَّ إِنِ مَلَنَّ الْهِنَّ الْهِنَّ الْهِنَةُ مُنْ لِكَةً مِثْمَنْ الْكُفَا وَكُلْ الْمُنْفَدُ الغرها انضّاكها صَلَّتَ عَلَى حَدِينَ أَفْ وَالْمِيا أَمِلَ الْوَسْكِينَ الْالْوَ الْعَالَيْتَ وانا ذيادة ليسالة القنف من شعبان ويومه فنقال ماردي بمالت احتاجي الشاري ببعالنسله الإستيفان والتكبيمانة تآ والمفائقي العكل الفكيع فالشكاء كالمكاف الْمُنْ الْعِنْ الْعِنْ الزَّكِيُّ الدُّوعَانَ شَمَّادَةً مِنْ لَكَ مُعْرَبُمْ إِلَيْ لَكَ فَا يَرْشُفُا مُنَّالً انشكامًا كَنْ قُولُتُ عَلَىٰ مِنْ الْمِينَا وَعَلا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْمِنْ الْمِينَا وَعُلْمَ

واتانيارة اولل لة ن رجب ويومه ونصفه فقف بعالا غنسال على قت ستقبل القبلة وسلم على البتي و فاطمة والأيمة عليهم السلام ثم استا بماترذكن وادخل وتفعل حزيء واستقبل وجمك بوجمه وتجعل المتساة بكتجنبك وهكذاتفعل فيكل دنيارة لدعليه السلام اذاكا نشالناية من قرب ثم كبرياً تكبين وقلالسلام عكينك يابن وشول القوالسلام عكيف بالبتخارة البيت السِّلَةُمْ عَلَيْكَ يَانِ مِسْلِالْمُ لِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَانِ مَسْلِالْوُسِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَالَيَاعَنِواللهِ السَّالَةُ مُ عَلَيْكَ الْمُعَالَحُتُ مِنْ مُوعِقِ السَّالَةُ مُعَلِّيْكُ يَابَتَ فَلْطِئةٌ مُسَيِّدَةٌ نِسَآ وَالْعَالِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَفِيَّا فِي وَابْنَ وَلِيْرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَفِيَّا فِي وَابْنَ وَلِيْرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَفِيَّا فِي وَابْنَ وَلِيْرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ المصنفة الله قان صغيب السّلام عليك ياحجة الله قابن مجتّب السّلام عليك المجبِّبالله كان حبيب السّلامُ عَلَىٰ لامنيرالله كان منيروالسّلاء عَكِنَكَ إِلْحًا زِنَ الْكِيَا لِمِلْكُمُ وِالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَاوْادِ خَالَتُورُمَةِ وَالْإِنْجِيل قَالنَّهُ إِلسَّا لَهُمْ عَلَيْكَ لِالنِّينَ الرَّحْنِ السَّلَّهُمْ عَلَيْكَ لِاسْرَاتِ الْقُرْأَنِ الستلام عكيف لاعموة الدين الستلام عكيف لأباب حكمة ربتيالعالبين الستلام عَلَيْكَ لِمَاعِيدٌ عِلْمِ اللهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ لِمَا مُوضِعَ سِيِّلِ اللَّهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ لِما ثَارَ اللهِ وَانِنَ ثَارِهِ وَالْوِثْرَ الْمُنْفُرَ السَّلَامُ عَكَيْكَ وَعَلَى لاَدْفاجِ الَّبِي حَلَّتْ بيناآيك فآناحت بغلك بأبهات وأمى وتفهم لماأ عبدالله لقدعظمت الْمُهِينُ وَجَلَّيَالِزَّنِيَّةُ مِنِ عَلَيْنَا وَعَلِيجِهِم مَلِ لِإِسْلَامٍ فَلَعَنَ اللهُ أَتْ استنتاك والظُلْم والمحدِ عَلَيْكُم اصْلَ الْمَيْتِ وَلَعَنَ اللَّهُ أَتَدُّ دَفَعَتُ لَمِنْ



The second secretaries

The state of the s

RECO. C. T. C. T.

Secretary of the secret

College College

Single Control of Sales

البنذبنة وعبالسلام على فَلِن حَنَّ سَيْلِاللَّهُ عَلَّا السَّلَامُ عَلَى فَإِنا لَهُمَّا يَنِ مُبِالْمُلِّبِ إِلَاهُمْ عَلَيْكَ وَكَفِيلِكَ أَبَ طَالِبِ إِلَكَادُمْ عَلَيْكَ لَا يُحَدُّدُ التَلامُ عَلَيْكَ لِالْمَالُ السَّلامُ عَلَيْكَ لاحِمَّةُ اللَّهِ عَلَى لا وَلَيْ وَالْاحِبَ وَالنَّابِنَ اللَّهَا عَوْرَتِيالْمَالَيْنَ وَالْمُمْ يَظِيلُ مِسْلِهِ وَالْعَامُ لِانْبِيَارِهِ النَّا عَلَى الشَّفِعُ النَّهِ وَالنَّهِ وَالْكَينَ اللَّهِ وَالْفَاعَ فِي لَكُونِهِ الْاَحْلَةُ مِنَا لاَ وَصَا الْحُسَمَة لِلآَيْلِلاَ مُنْ إِللَّهُ مِن عَلَالَتِ وَالْكُلِّينِ وَرَآو الْجَيْلِ لْمَالِنَ بالتباق وَالْمَايَثَ عَنِ الْمَارِتُ لَكُمَانِ عِقِكَ مُعْزَفٍ التَّعْدِي فِإِي بِالجِيلَةُ مَنْ يُنْكِرِمَا أَمْتُو إِلَيْهِ مِنْ نَشَالُ مُونِ بِالْزَهْاتِ مِنْ ثَالِمُ مُؤْمِن بِالْكِتَابِ الْمُذَلِّ عَلَيْكُ مُولِّلِ عَلَا لَكُ عُرِّيدِ خَلِمَكُ الْشَكْ الْمِتْوَلَا لِلْهِ تَع كُلِّ شَامِدٍ وَأَخَلُمُا عَنْ كُلِيجًا مِبِ أَنَّكَ ثَدَيْلَعْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ وَفَعَتَ لإستُكْ وَجَاهِدُتُ وَسِيِّيلِ رَبِّكَ وَمُلَافِتَ إِلْمِي وَاحْتُلْتَ الأَدَى فِحَسْدٍ ود عَرْسَالِ عِلْمِ الْعِلْمُ وَالْمُعِظِّةِ الْمُسْتَنِعَ الْمِيلَةِ مَا دُيْسَالْكُنَّ الْمُعْطَانَ عَلَيْكَ وَاتَّكَ مَّدُوفَتَ بِالْوَهُنِينِ وَعَلَظَتَ عَلَالْكَافِرِيَّ وَعَنَدَتَ السَّعُلِمَّا مَوْانْكَ الْمَعْيِدُ فَلِمْ اللهُ لِكَ النَّرْفِ مُعْلِلْكُوْمِينَ مَاعْلَ مُنْ إِلِالْعُرِّمِيَّ والفع دروات الرسكين حبث لا يفقال المون ولا يفوقك فالن ولاجسفك عَانِيْ وَلَا يُلْتُهِ وَإِذَا كِلَ لِمَا يُعَالِّيُهُ الْمِنْ أَمِينًا مِنْ مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم لِيَهِ وَالمَّنَافَلَةِ وَفَرَدُنَا لِمُتَوَالظُّلْمَ فِيَزَاكَ اللهُ الرَّوْلَا فِي مِنْ مَعْوَيْنِ المُناكِ الجارِّد بِمِيَّا مَنا مَتِي وَرَسُون مِن الْسِلَالِيدِ إِيَا نَتَ فَأَ فِالْمِنْكِ

مدالقة الرحن الرحم فالالستداليليل النظاوس مفحافة عنه فكتاب الأقبال ما مقالفك فسي فيا ينكن مزيار سنيا رسولاته صامات تفعله وأله فهذا البوم مزميالكان وزياد ولا أعلم عليه عند صحة الشيف المنكان فنقول الما زمارة مستنا رسول العصل الله فناشحا دوعنعا الفعلمانة قالهنارة بوسوق كالكرعاج التع فانا تستطيعوا فابعثوا التبالت وفي حديث عزالقياد في عليك م وفكرز إدة البيلي على والد وقال أنه يمعك من قريب ويلغار عنك مزيي فاذا اردت والت قتل بين بديك شيدالة وكلت علياسه وتكون علف لتم قذ فاقا وانت يخيل جليك حاجت عالِيت أشْهُ أنْ لأالة إذَّا لَهُ وَعَنُ لأَشْهِ لَ لَهُ وَلَشْهُ الَّ حُكَّا عِنْ وَتَسُولُهُ فَانَهُ سَيِفًا لَأَلِنَ فَالْحِزِينَ وَانَّهُ سَيِفًا لَا يَنْكَا وَفَالْمِلَينَ اللَّهُ مَ مَا لِعَكُ وَعَلَىٰ مُلِينِيهِ إِلَّا مُنْ وَالطَّبَ مِنْ مُ قَالَتُلهُ عَلَٰكَ الْرَكِ السَّالُهُمُ عُلَيْكُ لِإِخْلِيلَاتُهِ السَّلَامُ عُلَيْكَ لِانْجِرًا لَشِّ السَّالُهُمْ عَلَيْكَ لِإِصَافِكَ ا السَّالْ مُعْلَيْكَ الدُّحَدُّ اللَّهِ السَّلَّامُ عَلَيْكَ النِّينَّ اللَّهِ السَّلَّامُ عَلَيْكَ الم تبينات السَّلَامُ عَلَىٰ الْجَيْسَالَةِ السَّلَامُ عَلَىٰ الْحَالَمُ مَلَّكَ اللَّهُ مَا لَبُسَينَ السَّالُمُ مَلَّكَ الاستِمَا لَمُرْتِكِينَ السَّاوُمُ عَلَيْكَ لِأَخَا بِأَلْ الْفِيلِدِ السَّلَّوْمُ عَلَيْكَ يَا خَاجَ الْغَيْر التلام عَلَيْكَ المِعْدِينَ الْوَي وَالتَّهْ بِلِي السَّلَامُ عَلَيْكَ لِاسْتِلِمُاعِينَ اللَّهِ التَادُمُ عَيْلُنَا بِثَالِيرَاجُ الْبُرُ التَلْمُ عَلَيْكَ لِلْمُجَوِّرُالتَالُمُ عَلَيْكَ لِأَنْكِ بُسْنَفَاءُ بِوالسَّالُمُ عَلَيْكَ وَعَوْاصَلِ بَيْتِكَ الطَّيْسِينَ الطَّامِرِيَ لَمَا مِيَّالْمَانِيُّ السَّلامُ عَلَيْ مَلِ الْمُلَّدِ وَعَلَى مِنْ الْمُلَّدِ وَعَلَى مِنْ السِّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَت

وَلَمْ رِبْ الْمُؤْكِ وَقَامَلُ مُولِ لِحُهُوعَلَ مَعِيلًا وَقَلَعَ وَجَ الْكُورِ فِاعْمَا رِدِينًا مَلْيَنَ مُنْبَالْنَالُونِ عُامَنَةِ الْعَلَالِكَ وَآوَجِهِ لَهُ بِكُلِ آدُوتُ الْكَلِيَةِ بِهِ مِنَا لَغِنَةِ الْمَعْ الْمُتَ تُنْكُ نَصْبِيلًا تَنُوذُ الْفَضَّا لِلَّ وَثَلَا لِلْمَرَ لِيَ فِاسْبُ نَالِكَ وَقَدَاسَةً الْمُسْنَ وَاخْفَالِزُّفَنَّ وَجَنَّا الْفَقَّةُ وَكُرْ يَعِظُمُا مَثَلَ لُهُ فَعَا ٱللَّهُ مَا يَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْعَلِيمَةِ وَعَلَىٰ اللَّهِ مُلَّالًا اللَّهُ وَلَكُونُمْ مِنَّا عَيَّا كُثْرَةً وسَلامًا وَاتِنَا رِنَ لَذَلَكَ فِي وَلَا مِنْ فَعَلَا وَاخِنَانًا وَرَحَةً وَعَفَرَانًا إِلَّكَ ذُوا لَفَضَلِ لَعَظِيمِ مُ لَصِلَ الزِّيارة وعليه ركعات تعزافياما شنت فأخرا صَبِح سِبِيهِ المَمْ أَوْعَلِيهِ السّلام وقالَ الْمُسَّدِ إِنَّاكَ قُلْتَ لِنِيِّكَ عَلَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْ وَلُوا نَهُمْ إِذْ ظَلُّمُوا الْفُنْهُمْ عَإِ وُلَ فَاسْتَعْفُوا لَهُ وَاسْتَعْفَرُكُ والرَّسُولُ لُوسَلًا تَوَّا بَا رَجِيًّا وَكَرْ أَحْضُرْ بَنَانَ رَسُولِكِ عَلِيهِ السَّلَادُ ٱللَّفْ مَدُوتَلَا ذَرْتُهُ فَاعِلَا أَلْفِ ينتي عَلَومُ مُنتَعِفًا لِكَ مِن دُنُونِ وَمُعَلِّ لِكَ بِنَا فَامْتَ عَلَيْهُ فِا مِوْ مُنتَخِفًا بَيْنِكَ بِيَالَحَةُ صَلَانَكَ عَلَى قَالِهِ فَاحْلُوالْفَ وَيُمَّادٍ وَأَعْلِمْتِهِ عِنْكُ وَجِهًّا فِالدُّنَّا وَالْأَجْرَةِ وَمِزَّالْفَرَّةِ يَا مُعَدُّ إِن مُولَا اللهِ بِإَبَّاتَ وَأَمِّ إِلَيْكَالْ السَيْنَ خَلْوَالْعَالِقِ ٱنَّوْجُهُ لِيُ إِلَىٰ اللَّهِ وَلِكَ وَرَبِي لِيغَفِرُ لِي وَنُونِي وَتَنْقَتَلُ فَعَلَّى ويَعْفِول حَلَّاعِ مُكُنَّ إِسْفِيعًا عِندُونَك وَرَبِّي وَعُمَّ السَّوْلُ وَالْوَالَ وَبِي وَفِيَّ التَّيَيْمُ أَنَتَ لِمَا عُنَّدُ عَلَيْكُ وَعَلَ لَعَلِ يَعْلِكِ السَّلَامُ ٱللَّهُ مَرَ وَلَوْجِبُ لِمِينَاكِ الْمُنْفِيَّةُ وَالنَّمْةُ وَالْمِنْفُ الْمَاسِعَ اللَّهِيَّ النَّافِعَ كَا اَوْجِتْ لِيَرْاكَ بَيْمَالُوا عَلَيْوِظُالِهِ وَهُوَيِّي فَأَقْلَهُ بِيُلُوبِ قَاسَنَعْمُ لَهُ سُولَكُ عَلَيْهِ السَّالُامُ صَعْفَةً

لْنُتُكَ فَارِفَا عِنْكَ مُعِمَّا بِيضَالِكَ سُنَجْسِرًا فِيَالْ وَمُالْفَكَ وَعَالَفَكُ فَلَا بَيْنِكَ عَارِمًا إِلْهُ كَالْمُتَاكِلَةُ عَلَيْدِ إِنَّهَانَتْ وَكُونَ وَتَفْهِمِ وَالْفَهِلِ وَمَالِل وَوَلَهُ ٱنَااْمُ إِعْلِكُ كَامِثَلَ السُّعَلَكُ وَصَلَّعَلَكُ مَالَا يُكُنُ وَكَبْياً فُ وَرُسُلُهُ مَلَقُ تَسُالِمَةُ فَازَّةُ مُتَوْاصِلَةً لَا الْفِطَاعَ لَمَا وَلَا أَمْدَةَ وَلَا أَجْلَهُ لَمَّ السَّفَكَ وعلى المستان المستار الطاهري كالشيراهلة فالسط كعيان وطالمه المنفرة التي مكواتك وتفاي ركاتك وقاص كفراتك وشرات وتشاكف فياتك وتشكيماتك وكذالات وتخاتك وصكات تلاككتان والمحلية والاوي عَلَيْعَلُ عِنْدِكَ وَمُنْولِكِ وَمُنْاعِيكَ وَيَعِيلُ وَتَعْيِلِ وَأَيْدِكَ وَتَعْيِلَ وتخيك وتقبيك وخكيلك وضفريك وتعفيك وغامتيك وخالمتيك وَمُعَيِّكَ وَخَيْرَكِ مِزْخُلُقِكِ نَعِيالُغَةً وَخَانِدِهِ الْعَنْفِيمْ وَمَآلِيالْفَهِ وَالْبِهِ وَتُعْتِيا لَمِنَادِينَالْمُلَكَةِ إِنْ لِلَّهِ وَالْعِيمَ الِاصِلِ الْعَبْرِيمِ إِنْ إِنَا وَاللَّهِينَ البيثا قا وأخ وم منعثًا الذي عَسَنهُ فِهُ إلْفَقِ لَهُ الْمِنْ لَوْ الْمُلِيلَةِ وَالمُنْجَةِ النَّفِعَةِ وَالْرَبْيَةِ الْعَظِيمُ وَأُودُعَنُهُ الْأَصْلانِ عَالِمًا مِنْ وَتَعَلَّتُ مِنَا إِلَّا لَهُواْ اللَّمْةُ اللَّمْانِكَ لَهُ وَتَعْنَا مِنْكَ عَلَيْهِ إِذْ وَكَلْتَ لِمِتْنِيرِ وَتَحَاسَتِهِ وَحِفْظِير مَعْاطَيْدِيرْتُفْدَ لِدَعْنًا عَاصِمُةُ حَبَّتَ بِعَاعَنُهُ مَنَافِي الْمُهْرِ وَمَعَاقِبَ التفاج متى دفك والطرالعاد وكالميث يوميتال لاديان ككفت من فأد ولادته اظلالات ارظالب حملك بوطلالانار اللف يفط بِثُهُ مُنهِ النَّهُ وَالْكَهُ وَدُوْمُ مُن النَّعْدَةِ الْعَلْمَةِ مِنْ إِلَيْهِ مَا وَالْمِيلُ الْ

मिर्देश्वरियोक्तार्यक्ष्येत्रियोक्तिक्ष्येत्रियां विक्र

المحتاً و

r'r's

وَفِالْفِيرَالْكِمَاءِ مَصَدَّدِهِ وَأَعْطِ فِكِتَا إِن بِقِينِ فَكَا فَوْرُجِتُ مَا فِي فُعْفِرَ الح وينمي وَنَهُتِرَ وِ حِللهِ وَنُرَجَ إِدِ سِرُافِ وَأَيْفِقَ مَعَ الْفَاتِرِينَ مِن عِلْمِولَ الصَّا المايضًا إِلَى وَجَالِكَ إِنَّهُ الْعَالِمَةِ ٱلْمُدْعَاقِةِ الْعَيْدُ إِلَّى مِثَالَ تَفْتَعَنَى فَ فَالَّ البندين بكالفكارية بجريك افان البقاليف فالناكة بخطيفة افان فلمرتبأ عَلَّى مَنَافِا وَانْ ثُنِيَّ بَيُ الْفَكَرَيْزِ إِلِيْمِ الْكِيْدِ الْمُغَوَّالْمُ مُوَالْتُرُّ التَّرَ ٱللَّهُ تَدَوَاعُودُ بِكِ مِن انْ يَكُونَ فِي الْسَالِوَ فِي وَاعْضِ الْمَشْرَادِ تُوْفِولَ فيتفام الأنفقياء تفابى وإذا تترت بتن طقيك فشفت كلة بإغاليد نمل إلى تَانِطِيدَ فَنْفَى بِرَحْيَكَ فِيهِا مِلَ الشَّالِحِينِ وَفِي ثُنْ اَوْلِنا يَلْ الْتُعَيِّنِ إلى جَنَّاتِكَ لَا رَبِّنَا لَمَا لَيْنَ تُم وَدِعِدِعِلَ السَرَوْقِلَ السَّلَامُ عَلَيْكَ لِارْسُولَ \* السَّلَةُ مُعَيِّكَ أَيُّمَا الْبَسْبُرَالنَّذِيرَ السَّلَاءُ عَلَيْكَ أَيُّمَا السِّرَاجُ الْسُبُر التَّلَّهُ عَلَيْكَ أَمَّا التَّعَيْرِينَ اللَّهِ وَبَيْ ظَعِيدٍ أَخْدُنُ إِرسُولَا هُواتَكَ كُنتَ نُورًا فِالْأَصْلَابِ لِلشَّا يِعَدُ وَالْآرُهُ وِالْلَّمْدَ } [ تَعْيَدُ لَنْ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَخَارِهُ ا وَلَوْ تُلْفِلُكُ مِنْ مُنْكَمِنًا وَيُعْلِمُا وَأَشْهُ لَا رَسُولًا فِيَ أَنْ مُولِي اللَّهِ وَإِلْأَمِنَةُ مِنْ الْفَلِيمُتِلِكَ مُوْفِئِ بِجَيعِ مَا النُّتُ بِهِ وَاضِ مُؤْمِنُ وَٱلشَّمَاكَ الأبِنَّةُ مِنَامُ لِيَبِيِّكَ اعْلَامُ الْمُنْكِي فَالْمُرُوَّةُ الْوَقْفُ وَالْمُحَّةُ عَلَى مَالْفًا ٱللَّهُ عَلَا بَعُنَاهُ أَخِرًا لَمَهُ وَمِنْ زِلَارَةِ نِيَدِكَ عَلَى وَالسَّلَامُ فَإِن تُؤَفِّنُهِ فَإِنَّ أَشْدُ فِي ثَالِيَ عَلَى الشَّدُ عَلَى فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الاشربك لك وأنَّ عُمَّا عَبْلُك ورَّسْولك وأنَّ لاَمِّنة مِنْ الْفِيرِية ولِلْ وَلَ

لَهُ يُحْدِكُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُعَدِّلًا أَنْكُ وَمُعْدُلُكُ وَقُدْ إِنْ يَدْبُك وَرَغِنُ الْمَاكِ مِنْ سِوْالَدُو تَعْلَاكُ مُعْلِكُ فَأَلِي وَانْ مَعْنُ غَيْرُ مُنْكِرٍ وَتُأْتُ اللُّكَ مِّنَا الْفَكُونُ وَهَا لِمُنْ لِلْهِ وَهِمْنَا لِلْقَارِظِ مُنْهَ مُنْ مِثَالَا فَالِالْمِ فَتَمْتُ إِلَّ مِنَا وَفَيْنَهُو عَنَّا وَأَوْمَنْ تَعَلَّمُ الْعِفَاتِ وَأَعُودُ بِكُرْمِ وَجُعِلْ انْ تَعْمِنَى تفار الجزي والأل ورمنتك بيوان الدوته في المتراد والنظام وترعد فيوالغراب في المنسرة فالسَّامة فيم الأوكة في مالانفة في التفا بْمَالْنُمُ لِيُمَالِغُنَا وَبُمَّاكَانَ مِنْمَاكُ مَنْ مِلْكَ مَنَا إِنْهُ مُلْكِمَ مُنْ إِنْهُمَا النَّاجِعَةُ تَنْتُهُمَا الزَّادِئُة بَنَدَ النَّصْرِيقِهُمَ لَعَنْ فِهُ مَنْتُمُ النَّاسُ لِمِبْدِ إِنْتَا ا يُدريدُ الرُهُ رِن الحِدِ وأندِ وأبدِ وَصاحِبَ وَيَعِيدِ فِيُدرِثَفَقُولَ لاَفْ وَاكْنَا فَالشَّآءِ بَهِمَ ثَانِي كُلْ نَفْرِيكُ ولِ عَنْ نَفِيمًا بَوْرَيُودُن إِلَى اللَّهِ فَنُنِّهُمْ عِلْعِلْ فِدُلا مِنْ مُولِي عَنْ مَلِ شَيًّا وَلا مُعْدَيْنِهُ فِي اللهِ إِنَّهُ اللهِ إِنَّهُ اللهِ إِنَّهُ صُوَالْهِزَرُ الرَّحِيمُ بُوْرَيْهُ وَْمَالِي الْمِلْلِ الْمِبْبِ وَالنَّهَا وَوَ بَهِرَ بُوَوُهُ مَالِكَافِي سُولُمُ الْحَقُّ بَمْدَ عَرْجُنُ مِنَا لَأَجْلَاتِ سِزَاعًا كُلُّهُمْ إِلْفَيْبِ يُوفِضُونَ فَكُلَّ جُنَّا وُمُنْ يَتُكُمُ مُعْطِعِهِ إِلَىٰ لِلَّاعِ مُورَثِيجٌ الأَرْضُ فَجًّا مُعَرَّكُونُهُ الشَّاءُكُمَّ وَتَكُنُّ الْبِبَالُ كَالْمِينِ وَلا بِسُالُ جَلِيهُ حَيًّا بُعَرَاكًا هِدِ وَلَلْمُنْ وَمُورَكُّهُ اللَّهُ بَكِدُ صَفًّا صَفًّا اللَّهُ مَا رَحْ مُوقِعِفَ ذَالِكَ الْيَوْمِ مِوْفِي ذَلْكَ الْيَوْمِ كالتغزن وفالتالل تعير بالمتنث علنف واحل ارتب فالمنا المؤرم أفك سَطَلَق وَفِي زُمْزَ عُنَادٍ فَأَعْلِ بَدِيهِ عَلَيْمُ السَّالْمُ عَنْرَي فَاحْمَلُ مُحَمَّهُ مَوْدِهِ

الك

ذكر تيارة فاطتعلها التلاء فبدر العثرين شعرجاء والاختان كالأمال المنطاور حراقه فالمسدر ضافة عنه تقول السِّلامُ عَلَيْكِ الْمِنْتُ رَسُولً السَّلَة رُعَيْنِكِ بِاينَ بَعِيَا شَوْالسَّالُهُ رُعَيْنِ بِابِنِتَ عَلِيلِ فُوالسَّلَةُ مُعَيْنِ بِابِنِتَ عَبِلِيقِ كابنت صغراف السكة وعكان لابنتك بيراف السكة وعكايز ابنت غيرة الأثن التُلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنَ اَضَالِ بَيْلَا وَالسَّادَ مُعَلِّيكِ الْمِنْ خَيْلِ اللَّهِ السَّالَةِ عَلَيْكِ السِّيدَةُ فِينا ٓ وَالْعَالِمَينَ مِنَالْاَدَّائِنَ وَالْمُعْرِينَ السَّالْدُ عَلَيْكِ الْرَوْحَةُ فَيْ وتغير لفكرت مشوليا فوالستكادر عليك الأكالمسين والمستين ستينف شبأت المَلِلْجَنَّةِ السَّلَادُ مُلَيْكِ إِلَّهُ الْفُرْنِينِ السَّلَّهُ مُولِيَّا يُنْهَ الصِّن يُعُ الشَّهِينَةُ السَّلَةُ عَلَيْكِا يَنَّا الرَّفِيَّةُ الرَّفِيَّةُ السَّلَّةُ عَلَيْكِا بِّهَا الصَّادِقَةُ الرَّفِينَةُ التَكَ مُ عَلِّكِا يَتُمَا الفَاضِلَةُ التَّلِيّةُ التَّلِيّةُ التَّلِيّةُ التَّلِيّةِ التَّلِيّةِ المُنْضِيّة التَّادَمُ عَلَيْكِ إِنَّهُ التَّعِيَّةُ النَّيْبَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ إِنَّهُ الْمُلَّمَّةُ الْعَلِيتُ السُّلَادُ عَلَيْكِ إِنَّهُ ٱلْعُصْرِيةُ الْمُظَلِّرَةُ السَّلَادُ عَيْكِ ابْتُ الطَّاوِةُ الْكُمِّسَةُ السَّادُ عَلَيْكِ أَيُّنَا ٱلْحُلَمَدُ ٱلْمُعْدُدُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَنَّهُ ٱلْعَدْنَا ۗ الزَّهْرَةُ السَّاكَ مُ عَلَيْكِ إِنَّا عَلَيْهُ مِنْ مُعَلِّي سُولِ لِلَّهِ وَمُحْدُدُ اللَّهِ وَبَرُكَا نَهُ صَلَّى السَّعَلَيْكِ النولاق وَالْبَتُ مُولايَ وَعَلْ وُجِكِ وَبَدِيكِ أَشَدُ الْكِ مَفْيتِ عَلَيْتَةٍ مِن تَلِي فَانَ مَن سَمَّلِي فَعَلْمَ مَن سَمَّلِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَى وَاللهِ مَنْ جَعَالِب نَعْنَامِنَا رَسُولًا لِهِ وَبَنِ أَوَاكِ فَعُدَادَى رَسُولًا لِلَّهِ وَبَنِ فَصَّاكِ نَعْدَ فَسَأَوْ وَ

وَمَنْ فَطَّعَكِ فَعُلَاقِكُمْ رَسُولًا لَهِ لِإِنَّكَ بَضِعَةً مِنْهُ وَنُدُحُهُ الَّتِي بَيْنَجُنْبُ إِ

والنطافة وتجلك فلخلفات وخلفا وأن وعاوك واعاد الدويلاول ونُوْلُنُ عِلْيِكَ وَحَفَظُهُ سِرِكَ وَتَلْجُدُ وَحَيْكَ لَأَمْ مَصَلِّعَ لَهُ مُنَا وَلَا يُحَمَّلُهِ وَيُلْغُ رُوحَ بَنِينَكُ مُلَّهِ وَالِدِ فِي سَاعِةِ مَنِي كُلِّي سَاعَةٍ تَحِيَّةً بِنِي وسُدَادًمًا كَالْتَلْارْعَلِكَ لارسُولَا فِي وَتَحَدُّ اللَّهِ وَبَرُكَا لَهُ وَلاَحِلْدُ الله الرِيسَاعِيَاكَ والتازيارة مولاناعلى المتلقلة

King a ker - held !

Propriest West Control

amende a sullande de

والقالفاعالي آب أَشْدُ أَنْ لِالْهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْلُ لَا شِيرِكَ لَهُ وَأَشْدُنَا أَنْ عَنَّا عَبْنُ وَتَسُعُكُ اللَّهِ صَلَعَ كُنَّ وَالْحُدِّي وَالْمُحَدِّدِ اللَّهُ مَوْلِ عَلَى مُلَّا يُؤَدِّكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا عَلَى الْمُدَّا وَالْرُسُلِينَ ٱللَّهُ مَنْ صَلِّعَلَى لَا مُتَوَّالْمُصَوِّينَ ٱللَّهُ مَنْ صَلِّعَلَى فَا اللَّهُ المُتَعَلَّا إِمَا وِالْمُنْفِي قَالُعُ فِي وَالْمُنْفِي تَعِينَاكِ عَلَى مَلِلِ لِتُنْيَا الَّذِي قَالَ فِي حَقِومَ لِللَّ وسنند البرايا سيندن بينعدين انفر خاسان النادفا تكروك الانقراق كُنَهُ وَلاَ نَنْ اللَّهُ عَفَا لِللَّهُ دُنِّكُ ٱللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْعَبْدِ لَهُ وَدَرَّجَتِ الَّفِيتِ أَنْ تُنْفِينَ بِهِ زُبِي وَتُشْفِرُ بِهِ ذَنِي وَتُشْمِعَهُ كَلَابِي فُسُّلِفَةُ سَلَامِ السَّلَامُ طَلِيَةً الجُعَةُ اللهِ السَّالْمُ عَلَيْكَ لِافْمَالُهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ لِاعْدِيةَ عِلْمِاللَّهِ السَّلَّك المعنية كخفة الفوالسلام عكف الطامل كأابيا فيوالسلام عكف الما فظالين انْتَالَنَهِ فَالَّ فِيكَ قَالِمُ الْكُفْنَ وَقَائِمُ الْفَرِيَّ عَلِيَٰ الْمُعْلِلْ فَيْنِينَ وَعَمِنْ يَكُو رَبِيالْمُالِينَ صَكَّواتُ اللَّهِ وَسَلَّاحُهُ عَلَى مَنْعَتَلُ يُحُلُّ مِنْ وَالْدِي بِالْفِي خُلَّامًا بِالتَّيةِ ظُلْنَا إِمْهُ إِسْمَ قَائِدُ أَبِيهِ إِسْمَا نِعْزِلْنَ مُنْ عَكَيْهِ التَّكَادُ ٱلْأَثْنَ نَانَ إِنْ فَيْنِيدِ عِنْفُواللهُ لَهُ ذَوْبَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْنَا وَمَا تَأَخَّرُ وَلَوْفَا تَتْ يِشْلُ عَلَاهِ البُّيْرِ وَقَلْولِلْ مُطَارِ وَوَرَقِالْا مُثْمَا رِمُولايَ مُولايَ هَا أَنَاذًا وَاقِتُ بَانَ يَدُيكُ وَدُوْلِهِ مِنْكُولُ الْغُرْرِ وَقُطْرِ الْأَمْكَارِ وَوَرَقِ الْأَنْعَارِ وَلَيْنَ لِوَسِلَةً الْمُخْوِالْالْمِينَاكَ مَوْلَى الْمَرْبُ وَيَعْمِغُمُ عَلَالَ مِنْ وَلَا مُنْ الْمَرْبُ وَيَعْمِغُمُ عَلَا أَرَبُّ عِنْدِي مِنْ وَلَا مُلْكَ كِفُ وَقَافًا لَ فِحِقَهَا لِا تِرْغِلُوالْأَوَّلِينَ وَالْخِرْجِي صَلَّوَاتُكُ اللَّهِ عَلَيْهِ

كَأَتَالَ عَلَيْهِ الْفَتَلُ لَا وَاللَّهِ وَصَلَّمَا أَنَّهُ ٱلشَّهِ فَاللَّهُ وَمَلَّا فَكَ الَّهِ وَلَيْ مَن ظلاكِ وَعَدْ وَكُنْ عَاداكِ وَعَرْبُ لِنَ خَارَ إِنَ الْمَاكِ الْمَاكِ وَبِآلِيكِ وَبِآلِيكِ وَبِأَي وَالْاِمْنَا بِن وَلَيْكِ مُومِنُ وَبِيلاً يَتِهُمْ مُؤْمِنُ وَلِطَاعَتِكُمْ مُلْتَهِمُ أَنْتُ الْتَ دِينُمُ وَالْكُلُوكُ مُنْ مَا لَقُتُ مُلَكِّمُ عَالِمُ اللَّهِ عَزَّوْجَلَّ وَدُعَا اللَّهِ عَلِيلًا الجكة والرفظة المستقران المنكث فالقوارية لاتبع ومكل شالق علياب وَعَلَ آمِيكِ وَتَعْلِكِ وَذُوِّيَّتِكِ لَا يُمَّةِ الطَّامِنَ اللَّمْتَ صَلِّعَ لَعْلَى فَأَهْلِ بَيْدِ وَمُ لِكُلُّ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْدِدُ النَّفِيُّةِ النَّفِيَّةِ النَّفِيَّةِ النَّفِيَّةِ النَّكِيَّةِ الرشيئة الظلومة الغفورة والغصوبة بحفها المنوعة إيفا الكسورة وليعك الظُّلُورِ مُالْمًا اللَّهُ تُولِ وَلَمْهَا فَاطِيرٌ مِنْ يَدِّكُ وَفِيمَةٍ لَمْ وَوَمَدِ وَمُعْمِرِ فَلْبِ وتُلْزَكِينِ والتَّيَدُ رِنْكُ لَهُ وَالتَّحْفَةُ حَمَّتَى فِا وَعِيَّهُ وَجَبِهُ الْصَلَّفُ وَقَيَّ المُنْفَعُ وسَسِيلةِ النِسَاءَ وَمُبَشَرَا المُولِيَاءِ خَلِفَةِ الْوَبَعَ فَالزُّمُدِ وَتُفَاحِهِ الْفِرْدَة وَالْغَلْوَالِّمْ شَكَّفْتَ مُولِوَعًا بِمِنَّاءِ لَجَنَّةِ وَسَلَّكَ نِنَا أَنَّارَ لَا مُنْ مَوْ وَالْخَيْتَ وَوْمَا إِجْارِ النُّورُ وَالْمُتَ مَلِّ عَلَيْهَا مِنْ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَعَلَمْ الْمُنْكُ وَشُرْهَا الدُّلَّ وَتُنْوِلُونَامِنْ رِمَاكَ وَلَمْ إِنَّا عَيْدًا وَتَعَالِمًا قَاتِنَامِنْ لَذَنْكَ فِيجِهَا فَصَلَّة وَإِنِّهَا نَا وَتُعَدُّ وَغُفَا إِنَّاكَ وَفَالْعُفِوالْكِيمِ ثُمْ تَصْلُحِلُوا الزَّارِةِ وَإِن طعت ان صَلْح الاتِهَا فاصل دهى ركِمَتان في كل ركعة المعدّن وستيزيّن قلع ما تساسل وانارت طع فص آركت بالحد وسي قالا خلاص وقل القاالكا فرون ثم تكردعاً مورمان مورما عدام عقيالطلن

يَسُولات م

يالي

## نادت نامة شعا

يُنْجُ يَجُلُونِ فُلْعَالِتُ إِسْمُ الْمِيلِلْمُونِينَ فَيُدُفِّنَ إِنْ فِرْخُلْنَا قِ مَنْ ذَارَهُ عَارِفًا بِحَقِيدِ اعْطَاهُ الشَّاجَ مَن انْفَقَ مِن قِبْلِ لْفَتْجُ وَقَائَلَ فَٱنْفِينَكَ مَّآمِّرًا لَكِ عَارِفًا عِمَقِكَ عَالِيًّا بِأَمُّكَ إِمَا مُنعَمِّمُ الطَّاعَةِ عَني شَهِيلُ طَجِيًّا إِمَّا قَالُهُ الشَّمّ عَلَيْهِ الصَّلَىٰ وَالسَّلَارُ يُفْتَلُحَفَدَةٍ بِإِنْفِي خُرَامًا نَ فِي مَدِينَةٍ يُفَّالُ لَمَا لَهُ تَ فَانَ عَارِفًا عِقْدِهِ أَخَذُنُهُ بِيعِ بِمُمَالِقِيمَةُ وَأَذْخُلُتُهُ الْجِنَّةُ وَإِنْ كَانَ مِن الْمُلِالْكِبَايِرِقِيلَ لَهُ مُاعَرُّهُ أَنْتَقِعِ قَالَالْمِلْ إِنَّهُ مُغَيِّمُ الطَّعَوْمَ مِن شَيد مَنْ ذَانَ عَارِفًا بِحَقِيهِ إَعْمَاهُ ٱجْرَسْنِعِيزَ شِعَيًّا مِثَنِ اسْتُشْفِكَ بَنَ يَنْكِينَ وَلُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهِ يَانِيَ رَسُولِ لَقِهِ النَّهِي بِإِلْدُوكِ مِزَالَتِهِ تَعَالَىٰ عُذَانَ وَكُوْب وَةُنُوبَ وَاللِّكُ وَالْمُونِينَ وَللَّوْسِ وَآسًا لُكَ الإِنيَّانَ الْوَعْوَةَ فِي الْوَاطِنِ الثَّلَاثِ عِنْدَتَا أَيْلِكُتُ وَعِنْدَ العِمْ لِطِ وَعِنْدَ الْمِيْلِ وَعُلْتَ وَقُلْكَ وَقُلْكَ مَ إِنَّ سُرَّمًا خَلَقَ اللهُ فِي زَمَّا فِي مِثْنَا أُو إِلْكَوْمَ مُ يُنْفُنِي فِي دَايِ يَضِيعَةٍ وَبِلِادُ عُنِهُ الْمَا مَنْ ذَارَتِ فِهُ غُرُبَي كَشَالَهُ عَدَّدَ مَلَّ لَهُ أَجْرَ مِا تَقِ الْفِ سَيْدِ وَمِا تَقِ الْفِ مِدَيْنٍ وَيَا تَوْ الْفِ الْجِ وَتُعَمِّرِ وَيَا تَوْ الْفِيجُ الْمِدِ وَكُثِيرٌ فِي أَرْتُنَا وَجَدَلَ فِي اللُّهُ أَيِنالْمُ لِينَ الْمُنْتَةِ مَعِينُنَا لَلْمُ شِيالَتْهِ مَنْفَقَىٰ إِيَادَتِكَ فِيلْ فَعَدَالَّتِي المُن المُعْدَةُ وَاللَّهِ مَدْمَةُ مِن رِالإِلْهَ وَمَنْ ذَالْفِي الْمُعْدَةُ وَاللَّهِ مَنْ ذَالْفِي الْمُعْدَةُ وَاللَّهِ مَا مُنْ اللَّهُ اللّ لْنُانَ تَسُولُنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَاللَّهِ وَكُذَّ اللَّهُ اللَّهُ قُلْتِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ مَغْنُولَة وَكُنْ أَنَا وَإِنَّا لِي شَعْمَا وَ مُنْ مُوالْفِيمَةِ فَكُنْ شَغِيمِي الْأَيْلَ الظَّامِينِ وَأَوْلَادِ لَكَالْمُغِيِّينَ مُولِا يَ أَتَ الَّذِي لِا بَرُولُكَ لِا الْخَاصُّ مِنَا الشِّيعَةِ فِيمَوَّكَ

السَّلامُ عَلَى كِالْفَصِّلِ لَعَتَّالِ مِن لِيَرِالْفُنْ فِينَ الْمُأْسِيَ خَاءُ يِتَفْرِهِ الْمُؤنِد لِغَدِينَ أَسْدِ الْفَادِي لَهُ الْمَا فِي السَّاعِ لِلَّهِ إِلَّهِ الْعُلُهُ فِي مُلا أَلْمَا لَهُ فَأَ بنيبنا لرقاد الجني وكيدبن اللفيل الفآن السيكة مع عبيها ميلل فين الغابرينف عشبا والنانع والأوطان خته اللسسلم للغتال استعنال الكثور بالتبال لعزاقه فاتله حانى بن ثبيت الحذي المسادي فأن بزا مالثين التي المن المعن لعن الله والتهد على بن يدا الاصبح الأيادى والا المآدى التلامط عدبنا برالمؤمنين فيتلاف فالنارى لعنداته مضاعف عليه المناب الماليد وصلى لله عليك باعد وعلى مل يتانالما بري المستلة على وكزالمس الزك الول المق التعمد الدى لمن اله عبداله عند النني السله على بالعن بالحسن بعلى الذك لعنا فة فاتله وماسيه حرملة بنكاحل لأسدي السادم على لقاسبن لحسن بزعل الفروس علمه اسالي لأنتدحتى نادوالحسيرعه فملاعل عه كالقنعي ومربض رجل المثاب والحسين يقول بمدالقور قتلوك ومؤخصهم بورا لقيمة حدك وابوك تم فا عروالمقعل عالن للعن فلايجيك المجيك وانت قيد لحديل فلاينعك والقديوم كتروائ وقل ناص جعلن إلقه معكا بورجعكما وبواي سؤاكما ولعزالة فالمل عرب سعد منعرق منفيل لازدى واصلاه جيا واعد له عدا بااليما السلام على وزير عدا ته بمجمع القيارة الجنان طيف الأيان ومنازلا النامح للزجن التالى الشانى والعرآن لعناق فالمدعداة وبقطبة البتهابي

المسلم معالية الزُّن الرِّيد إذا اردت زيارة المشهداء رفينًا إ فقف منابط المسيخ المائية وعرفه على المحسينة للالتركا متقبل القيارين فاذهنا لنحمة الشاآء عيم السلامروا شالي فألجه يزخل استروس السَّالْ مُ عَلَّىكَ يَا أَفَّلَ فَيَسِلِ فِي مُسْلِخِيرِ مَلِي مِنْ مُلَالَةً إِنْ مِي الْعَلَيْ لِم أَلِينَةً عَلَىٰكَ وَعَلِيْسِ إِنَاهِ قَالَ فِيكَ فَتَلَافَهُ فَيَافَتُلُولَ بِابْنَقَ مُنا الْمِلْكُ عَلَالْتُعْرِيُّك المِتَّاكِ خَرِمَة مُتُولِا تَقِي عَلَى النَّبَا مِنْكَ الْمُعَاكَ آنِ إِنْ بَيْنَ يَثَلِكَ مَا عِلاَ وَالْمُعَافِّ فآثاؤ انافل المحديد والمتحق من وبيناته الماكالية والمسكر بالروخي ينثن امهكرالشف احجزاب مسفلارهاشتعرق واقالاعكرفنا بالتع عَيْضَيْتَ عَبْكَ وَلِيْتَ رَبُّ إِنَّ الْمُدُالِّكَ الْوَلِي لِلْهُ وَيَرَكُولِهِ وَالْكَ إِنْ رَمُّكُ وُعِيْرِ وَدُينِهِ وَأَنْ مُعَيِّوِلِكُ مِنْ مِنْكُمُ الشَّالِ فَلْ اللَّهِ فَالْمَالِكُ مِنْ مَا مَالِمَالُ الْمَالُ لَعَنْدُ اللهُ وَأَحْمَا وَمَنْ سَرِكُهُ فِي قُلْكِ فَكَا فَاعْلَىٰ فَلِمِمَّا اصَّلَاهُمُ اللَّهُ عَنْم وَسُاءَتُ مَصِيرًا وَجَعَلَنَا اللهُ رَنْ مُلاجِيكَ وَمُلافِقِيكَ وَمُلافِقِيكَ وَمُلافِقِيكَ وَالْفِيكَ وَعِيْكَ وَأَخِيكَ وَأَيْلَنَا لَظُلُومَةِ وَأَمِزًا إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ قَالِلِيكَ وَأَسْأَلُ اللَّهُ مُلْفَقَتُكُ فَهُ اللَّهُ وَلَا مُأْلِلًا لِشِينًا عَمَّا فِكُمْ أُولِ الْجُهُدِ وَالسَّالَا مُمَّالِكُ وَتَعَمَّا لَقَ وبكانة السَّلَة رُعَلَ عِمَامَة إِنْ الْحُسِّينِ الطِّعْلِ الرَّمِيعِ الدَّيْ العَرِيعِ المُثَّقِيِّظ وَثَاالْمُتَلِودَنُهُ فِي التَّهَ وَالْمُنْفِي إِلْتَعْمِدُ فِي عِزالِبِ لِمَنَّ اللَّهُ فَالِيَهُ عِلْد بن كا مل لاسنه وفرية السَّالْدِ عَلَيْ بِالسِّينِ الْمِلْلَةِ مِنْ السَّالِ اللَّهِ مِنْ السَّالِ اللَّهِ وَا النَّادِيْ بِالْهِ فِي فَهُو كُلِدَالْمُ وَبِي مُقِلِدٌ وَمُدَرِّ المَالَةُ مَا لَهُ مَا لَ مُنْ وونك وكيفنا فعل فالك وانما هرموتة اوقتلة واحدة ثم تعده الملكرانة المخلا انفتآه لهاابعا نعتلق حامك وواسيتاساسك والاستعزاقه الكراسة فهأ المغامة حفزنا القسكرفيالستشدين وردتنا مرافقتكر فياعل علينه التلة علىشرن عوللحضي شكراته التاق للصابي وتداذن التافيا كالمنواف ككلتى اذن التباع خياان فارقتك واسأله فك الركبان واخذاك مع فلة الأعوان كالكرن مناابيا التلاط يزيين حمينالسداذال والفارع الماليا التادع عام أن كعيك نفادي التادم على بدين علان الأنفادي التادعل معرب القين الجل القا والحسير وقياة ناله في الأنصر في والقلا يكن ذلك ابدا اتك إن يسولا تساسيًا في يدال عداة والجولا إدافيات وللاليم السلة علعمه بنقطة الأنصابى الستلام علصب بن ظاهم كمثري السلامك بن يزيد الرياح السلام على بدات بن عمر أنكليم السيلام على الدن نافع الجملي الرادي لتلامط إن بن كاعل الأسد السلامط قيين بمصر المسيدادي المتلام على بدالة وعدالة من ابرع من بنالح أن العفارين السلام على ا بنجى سلاب ذرالعفاري السلام على ثبيب ن عبدالقة المتشال الساد على لخاج بن يعالمتعد السلام على السط وكرما بني عير القلبتين السلة علكنا نذبن عيوالة لدعل مزغارة بمالك المسادم على باللالمتبي التلام عاعدو بزمنيعة القبع التلاعل نبين بتيث القيوال لاجل عبدالله وعبيدالله ابنى يزيدن ببيط المتيسى لتلامع عامري سلم السلة

السلام على تنبي عدالله فرجع فرالشامع كاناب والتاكان وواقيه بن لعزاته فائله عامين فشل المتم استاد علجع فرعق العزائه فالله بشربه المسنا بالشلام عاعباته بتعشل لمناسة قاله دراب عربة الدباس الجبني التلامط الفتل بالفتيل عبالقان سلم بعضيل لعنا تقداب وفائله عرد بنالضبيج القبدادي السلام على تما بزاوسيد بن مقبل لعزاق قالمه لقبطين باسرالجم فالشادم على المان وللحسين بزام المؤسين لعزاقة فالله سلية بنعوف الحضري السلام على قارب مول الحسين بتبعل السلام على المنجول بنعلى السلام على الم بعدي تاكات عب القابل السين السلام وتعادل فيالانضاف اعن نغرعك وبمستنده عندالة مزاداء حقك لاوالقد حق اكس في مدود من واحرب بسيفى ما غت فآمد في ياف ولا افارقك ولو لكري سلاح اقالم مديد لقذفتم بالمحارة ولدافار فلتحق اس معك وكستا ولسن نف وادل سيدين شداء السقفر عند فغن ورسالكمية شكرا تعاشقاً وسأساتك اسامك فشواليك واختصيع فقال رحك القياس لم وعيدة وفرا فنهم فافتى بخيد ومنهم من ينتظر وما مالحات بعاد لعزاه الشركين فختك عدالة الفاب دعيالة بحسكان الجل وسارن عبدالقالفاب التياد على جديز عبدالقه الجنفي لقابل الحديث ومقاذن له والاضراف والقالم حقَّه لم الله أنَّا وَلَحِفْظُنَاعِيةٌ رَسِلَ اللهِ صلَّى للله على والدَّفِيلُ والله لواتِي اعلم النافتل تماحيا ثمامرق ثمادري بغل ذاك وسيعيدة بافارفتا بخوالفجأ

الميانه طلع زاختا من عباده الأبرارع لحفايا الأنسار ومودع قليها صفيا أنه مزلطالف المعارف ماخارف اليمآ أروالاجار وجاعل لفلم بسيباللغاة وموضعا للساجاة والماد وورفية الحارتفاع اللهجات وتفاوت واسب الميادات في قول طوالم الأنوا من طالع الماريخ مناع الغيريا تغالا لقليب عن شآء واختار وبنع جبالتراث وجلا إصا رالبصاغر ففهمت المخشارة ويلن وه النه وجلا إصا رالبصاغر ففهمت المخشارات ورفعت لمنحشار فلهشت في مياد بحاشر أفات الأحاق والأطار والفلق عابت وجيبه ومعادست مخالب المتاروع آله الامة الخبار وصيدا كاخياد صلنة وائمة بعدام الليل والتاريعيف فاذرب وصهادروح المسادة وبعها وموجب القها بالمالقيل والاحان وضاعمة بعان دامالجنان والتسب ما العالامين فأسولا اذن معت ولاخط على البيري الانتساب بما المعالم الملكون والملائلة الغرد والمقالين والمالم الفي ما الشهادة أيما القليل تهالعظم الزمادة اتابتم الأحال بالقلب فانعالها وح كانداوسك التماطل والتعكرفا سرابها وتعلل التغرج المهاحب احتلاف وضاعها واطوارها فالفارات قصد واخلاص فأنقطاع واختماص وتان تكيريدة وتجيد وثنآء وغيلدرات دعآء وأبتأل واخ عضوع وتساطع من وعالجلال والوحش وتل على التراب بنسه وبالأراب والاعداد عرباعه بكلة التحدون والأسلام وتنكرالهد المقديم المأخوذ على أمرونارة عيد لمقرح صرته بلفظ السلام الي فيردلك من قا

عل فن بنصر والمنزي المسلام على المسلم عامرين المسلم علي بنمالك المتلامطي نعير بناشي النعج المتلامطي يثبن عقل العنجي الشلام على الخاج بن والجع في الشادم على عود بنالخاج وابعالثالة على بعيداته العاينه التلامع على المنات بن بن يع الطاؤالية على إن بالحرث السلان الازدي السلام على والمرافع إلى إلى السلا على وبخالد المتياوي الشادع على ميد مولاة السلام على يزيد بن زيادين الهاج الكناع التاهط فاعم ولعمو بنالحق الخواع التدعل يلذب على الشيئان التلارعلى الدمولى بن المدينة الكليوال الدعل المركثير الأندكالاعج المشادم على عيرى ليم الأرذي المسادر طفاسه يحبيب المتلام على عروب الأحدد فالحذي الشلام على بقارة عروب عبالله السلام وخظلة فاسعدالشبافا لسلام ملي بالرقون وعدالقه الكودي السلام عي قاربنا بي الديد المسافي السلام على عاين بناب الساكر التلام على شؤذب معلى التلام على شب الحرث بن سريع التلام على أ بنعدن سيع التلاط الجيع المأس سواربزا بحير العنم المسدان التلام على لمرت معه عدون عبالله الخندي التلام عليكم ماخراضاً التادم عليكم بامبرت وفعد عقواللا بقاكرات سقا الإرارات لفك في لكرالفظة. ومتلكم الوطآء واجزل لكم العطآ، وكنته عن الحق غيطا، وانتأليًّا وغن لكرخلطآه فيدارالبقآه والتلام عليكرود متراقه وبركات

Control of the Contro





aller of the state of the state

المقابق الفيظ للم مر يعكن الصادق ون تركان الصلق ناهية عن العث أوسي للعن والزاغ كانطر به الفرآنا كيد ووردت به الأخبار عالبة واله عيم اضل الصلة واكالتسليدوح فلابدالك كمفالسنبقط مناكاة العلبه علما والتعكر فإسرار والتادب بادابها والآوانت بنزلة الحسدين فيروج والشي منفرتين والعلل غرغاية وقدة كرنا فيهذه الرسالة سنة ساسها دزية سادابها وكذبها قدية به الضُّوم عنا مل الحضور عليم افضل الصَّلوات واكل القيَّات وبراعاتماً" القابل معارجا المعارج الأسرار والقبليات وعنه امود وانكات مفرقة أب تساعيف النمن وكلاء الكاسان خالعاما والعاملين لكن لايكاد يجتم الحرائة عنى طيل فالأماج ولا بطلع على عادته الأواحل مدواحد فشاركهم في شويته بجع الحرافه وسايه دفين منين وقوت ساية وهادت والمسادة للرسالتين التيمفتين التيزاشة لتامليها على اجبات الصلق وهي الالفية والأخرى فليندوبا تفادعي التفاتية ومنه على سرادها الفلية وستهابالتنبة العلة على فأ تُعَالَمُ العَلَيْ العَلِية ورفَهَ الربِي العَادِمَة عَلَى عَلَى وَفَعِلَ الْمُ وخانزالا المانية فتتماع فأعة طالك فالفغين مفالكا المهين احتان فادفات العادات وببيه تفادت واشالهادة فالترمات اعار الغليطان ويواد العما العما العما المدين والمنافقة ومها يخصه وق باطنه تجهف وق دالثالقيف دراسي وموسع الربح

وسينروهنا المعنى والقل موجد للهايم ل النت وليرج المراد في منا ألب

جلريط در من وفرد اي حد افردام منه ماليشود الداون منه موالعلاي من فسيره

ما الشيارية والما وا

من المن والمن النافي المنافية والتنافية ووانية المابيد التلب الجسافية الأنب الله الله المنافية والتنافية والتنافية والتنافية والتنافية والتنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية المنافي

فقلتها الأول بألقاب

البين وستعلزله وككنا ثشكة يعبواسطة القلق كاته عله وملكنه وعأ

ومطيت ولذلك شنه بعغرالعلمآء القليط لعبش والضدر بالكرمي وادادسانه

والجوالاول لندرون في فيا النب الدكالي والكري النب الماقة

ملاستعيم مذا النشيدال زابغ الجو كالابخفي مذا المعنى زالمل فالجد

عنزلة لللك ولدفع جزه واعوان واضعاد واوصا فطد بتول الأثراق والظلة

كالمآة المتافية التي تبلك خطباع القرو والاشكال المقابلكا وتعبل الظاري

الأفناه والعدع الأعداد لذلك بسب لعرارض لخاسة المنافية لجراه وال

مصلاشاته واستنارته المعنعصلف حلية آلتى وبنكثف فيه حقيقة الأم

الطلهب والم شلهنا العلياشا ربقهم لساسعك وآلداذا ادادا تسبيت

A SHALL SHAL

ان الدِّين اتعنا اذا سبم طآئف من الشِّطان مُلكُ واذا ومبعرون فاخراق والمعلِّ يحسل الذكروا فالمتقين هم المتذكرون فالتقيى باب الذكروا لذكرا بالكثف والكشف الغنا الاكرواملان الغليثاله شالحصن الشطان عدة برميان بدخل لحصن ويملك وليتولى عليدولاية ذوطح جفط الحصن فزالعدوا كميج إسقابوا سأنحص ومداخده ومواخ بميرة الاقتلام بعزية ذلك وتفصيله فأبط لالكلام فيه وبجرح عزالغ قطالا رانجامه على لله منه ويغيّل أنه واقف بن بدية فأن لرتك تما و فاقه براك كاورد في الحرفا ذا الشعرت بذاك وتحققة وعكت به انسقه تا كنواب دون وسا وس اللعين واخبل لعلي على الله فغغ للعيادة وقديدى عزالنتي فحاها على والداذا لعيداذا اشتغزا لقلق بآءالشيطا وقال اذكركذا اذكركذا حقيض الرجل للابدي كوسل ومزجدنا ظعراك المتعز التلفظ بالذكرالك فالبرجوا لزاجر للشيطان بالإبتهعه مزجان الغلب بالشقري وتطهرانس المنهنة التي عامنا بليرجند والاذالذك مزاقه ساخال شيطان وكذلك غيرت العيادات ولذلك فالماته تعوان المذي أنقوا اذاسهم طآقف من الشيطان مَكُرها فأذاً منعهن فخفع فالنبالتق فالزلئث فيستم وكك وعبادتك واضرالعا للددليثلة ظهر البراك المان فرات قبك اذاكت قِالصَّانَ كَمَ يَعَاجُ مِالشَّاطِينَ فِي الْمُحاتِينِ البسايين وصايسالعائلين وجابسالما غبن دغيهم وكيف تحربك فحاود بقالتناد فألنالانتذكم البت تفقوا النبااتا فصلاك كانتدح الشاطيع فالبك الااذاصلت فلاجم لايطرد علتا لشطان بجرد صورة العبادة وان تأدي الواجطيك وخجت منهدن الامرالالي الإنت فحضوم ذاك مناصل آخروا صلاح الباط يزالزوا

جول واعطاس قلبه وبعوار سلى القد وآلد مزئان ارس فليه واعظ كانعلى مزا لقط وشال لأأمالان وتبالط الماحة اليدالماخة لدمن الأستنانة وقبول الأسار شلطا مظرتها علامله ولا بال تراد على معادى الما فاسع و يظلم عسم المحليم عراته تعالى وصوالمعيع والرين الذيناشارات البهافية فالداق لونشآه اصبنا المناجم ونطبه على فلوجه وفعم لا يمعون وبطعدم النماع والطبع بالأوز كاربط التماع ف قلد وانقواات واسمعها وانقوا الله ويعلى الله وفالقال كلد بلداد علمالاً ماكا فالكسبون فها تراكت المتخبط على لقل وعنددال في عنا دراك الحصلي المدين ويتماون بالأخرة ويستعظم امراليتيا ويسيهض المتعلد واذاقع سعه الافنة ومامنا فالأخطأ مغل فانتنج فرأفي وارستة فالقلب الناف دليك المالتوبة والتزال وهذا موسؤا والقل بالتين كاظل القرآن والسنة كاف قار صلى الدعليه والدط الوثوا جدف سراج بفرة ظالكا وأسود وقلالبا وعلالتة اقالفل شانة قب كري يونيا مزالي مروف العافروقاب نكثة بيضآء وسودآء فالخرط لشرجه بخباعان فابها كانت مناط على وقل يضنع ب ماج تعلاط فانداله بدالقية فانظال قوله علايط توند المايد القية فاذهنا وزالقل المعنالفا فالانتمان وانحرب البدية كاحقريج مضع انروروى زمارة عزافية فالماس عبالاو فقل مكت بيضاء فانادب دنيا خرج فالتكت كت سودا، فانتأب ذلانا لسواه وادتادى فيالله وبناه والنالسواد حقيفط للياضفاذا عظى الساخرا صاحبه الح بباسا معرفها فله عزوسل كأد بايان على قلهم ماكا فايكسون وقال تمالي

के के किया किया के किया किया के किया किया के किया किया के किया कि किय

موارسه کا بوان تا طارته اما می شام را لیمار مان نهاک مدمن مدار زک سندازی طریع می می شایم مروز این ادیال فارکزد ان مای به کسول لکافت کا قالیم ارزاری دادند به امعوایی فیرکزد ادام بسود قبیر و از زین انتشاری

خلافالأول

The state of the s

عليه بقبك وعزا بوجع علالتم قال فالدسط أنه صرافا قام العيالمن ففط

نظراتها ليداوقا لاقتلط وعقينه فواطلت الزحة مزفيز فيصد الافغ المتأة و

اللدكة تخذ منحاه المافنا لتلا وكالشبه ملكافا فاعل أسه بقراه الجاالسلى

لوتعارن يطراليك ومزنناج ماالتفت ولاتلتك سيضعك ابعا وقالالشاديء

لاعتم المقة والقبة فيقل الاوجة لالحنة فافاصلت فاحل ماليك على الموجة

فاندلس معدون بعبل على على على المعالمة وعاله الااقبل السطالة

المؤمنين وابدن مع موة تهمالياً والمنة وعزاب حنَّ الثَّال قال دايت على الحسب مُعْلِكُ

فسقط رهاه عن منكبه فالمستق حتى فرغ من صلاته قال نسالة عن ذلك نشال ويمايا الم

الملكوالن تاجتك والمالك المالة المناقب والمناقبة والمالك المالة ا

كآذافاته يتمذاك بالمفاط وعوالفنيل ويسارع المصعفوا وعداته عليماالسادم

الهاة الاانا الدن صلاتك كما إقلينها فاناه مها كالما وغفائ آدامالف

فضرب بعاصه صأحبها ومعك ندارة عزا وجفر اذافت والصارة فللك الاتبال

صلاتك فأمالك منها مااجلت فيدهث فيابيك وبراسك ولالجيتك ولا

تنسك كانتثأب وانمقط الجرب ومعالحاته فالماقة مالاذكت فيصلا

صليك الخشع والاقال فأجالات فاناهة تهييتها الذيريسة وملائم خاشعن

وعنهم فالكان على الحسينة اذاقام المالصلية منهاية فاداسيلا برفع داريتي فيف

عرفا وكانه اذا قارفالصلة كانساق ثجرة لايترك مندالاما مركنا إنج مند وفي

الناقل اعاسية البدالصلة فانجلت فراماسامااة المسلة اذاارتنعت فيوفتا

القره لعائذ وجنه والالديدا كاحزراكا اذالداء خلاف أيميز بالميق الاحفاد المأثم بعدة لك بتصف الفضآئل مح بسيراب فابد للاقبال شفقا مل المفريط الأما قالاته تنالى بنكراته تطبئ الفلوب فاجلهن العلاقة بينك وبزاسفاسه واجاله ادنعنااته وابال عليا فلالانتقامة بحدواله وانتترين بخالقلب عله فاالفديه مناسبة المخضار الطلب التابعي فالاستشاد على ينعى احضارا لقليف حالا لعبادة سيما الصلق التي محمد التين ورأس الاعال والانسقا الذيزم فصلاتم خاشمون وقالح وباللصلين الذيزهدي صلاتم ساعرف على الغفلة عنا مركزتم معلِّن لائم سواعنا وتركها وقالهم والذين وأنونهما اتواوقلوه وجلة اعتملن وحال وجل قلوه والأنصاف على حلمالة العلم سأر لحضها لغلب على م وحد و قال التصل الله علي والدالصليّ مران من وفي سني وقال اعتالة كانك ثاه فان لرتكن ثل فاقولك وقال وخضال عاسا التالي مزاستى بقيهان فإلصلق وركهما وجوده اطعدوان مابين صلاتهما مابز التاء وقال المالة على واله الما غاف الذي فالصلن انتجالات وجمه وجه حار ومالًا متصابكتين لريوث بهما نفسه بشئ مؤالة تياغغ إقد لهذون وعده صرفطبى فصلاة ديضة فاخركها وعجدها وخشها تمعنالة عزومل وغف وحديثى ينخلدف صلن اخوى لريغ بميماكت أله كاج الحاج المعتروكان والملقين معندصلى لتعطيرواله اذبوالعلن لمايت إصفها وثلغا ودبها وخسه الإلفتر مها لما يلق كايلق النوب الخلز فيض بعاجه صاحبها واقالك منصلاتك ماافلت

يني وهده

اليقطع عال

State of the state

John Charles

Williams or the

Star College

المنتط وثنالف ماعج كأدة الماط الحالم المآء العروم وعدالما ليعتب أب مذان مولنكر الاختراء الالتين فراحم فالجوة التاريخ يستنى صنعا خصوصا اذا الضم الخواك سارديات الصلق اذاردت ردسآ ترعله كالفا الناجلية لي أرَّعل ف ألاله قاللن عن عليا من ضله العيم بدها والمختال فعلي الطائا التالية في بالله والمالية في المالية ال وخالفاله وراجا وسنيام بمن فقير فلايفاني غرفان الأحال بسايا ندوان كانت قيفا عنى بقدة في يقيق فالفكاكر عنها في الصل المديل الانتق المنكر ونفت إرفاكم القل عزالناماة والنفاز عزالصلة ولا بلوع الصلة الالخراط الواردة الشاغلة فالذوآه فإحضارالقلب ووفع المنالخ المرولا يفع الشئ الابينع سبيد وسينطاح الخاطرات انكون املنا والمام إفاة بالحنا المالخاج فابقع أكتما ويطعن فانذاك تدخطف المتحق تبعه وينصفض ثم يخرمنه الفكرالينين ويتسلساتكون الأنصارسيا للأفتحارم هربه خوالنالا فكارسيا للعفالة فوص فريت رتيته والت متدل لمهدماء يعطهمات ولكن المنيفي بدان تفرق فكن ضائحه قطع من الأ بان يتفريس اوجل فريت طالم الايماك بن بيد ما يشال مدويقي من حايط عله ختى يستع ما فربع وعرب العلق على الشواع وفي العاض المنفي المستعدد الغرش للزينة ولذلك كاتالته معن يتسلمه فالمتيسني فليست مترسايلن ذهلكون ذالناجع للمترويني ان لايدل الخفر النيسين ما ومدالسيل الالمتأخية التطروع يجلدنا فالليحة حجرد دفين مل كموللدلور شهافان فعقها الشارطانع

رجة المهاجبا ومي وآء مظلة وتقل ضمة في عاد الله ورواليم بالفيد اليعدالة عال والله المدل فعل الراحس ف وماجل للسنه صلى واحد شخاش ونفاداته الترفون مرجانك واحابكر مالوكان بسلام لأستغفافه بالتانة فزوج لابتيالا الحدة كمف يقبل السنفقير وعرا والسالية اقاس المؤنين صلوات القعليدكان يقزل طوب الزاخاء تقالعبادة والنعآء والمستنقل باريعيناه ولم فرفكان بالمعراداه واعزناص بالعطيع وووى مفان يُعَيَّ عنابهما أأفقاء تربط ليلوك الماستعدة فاللبر التزعاد واكن اصتاعاد داغا الاصابر خبقاته والمية المادة والمنيذتم فاللانقة على لمراج فالول المعل والعلافالع الذي لاتبد المعدل عيد احد وان الينة والعل تم تد فالما ته مزوجل قل كلهاعاشاكك بسعايت وتبنا الاسناد فالسالة عنقالسا عزومالاسنالة بقليليم قالالسليم للغيطة وبه وليرفيه احصواه وقال وكل قلف شأن اوشرك هوسا فطوانا الادبالزهاة الذب النفرة على الأفن وعزا بأن بقلب فألك صليط البعدالة والزدلقة فلتاضخا لتعتال فقال المان الملاظ الخراخ فاستعا مزا فامطددهن وحفظ على واقتهن الحالة بعد العمد ولمعند عبد بياضاد سالجنة فالم حددهن وارعافظ على الميشرة المؤان والاعدد المان شآء عذا وان شآء عذاره والأخرآ فحذلك كثيرة فلنقصط فاالغده وأعلاته قداستفيد سناان بتما لقلل مخدعى الأقيال بالقليها والالتقات عاسه الصفيا والدقيفا بجب بقول ماسواها الأعال وخ فالاهمام بينة الصفة امرة والغفلة مهاخسان عظير وانحطاط فيى وغنلة ردية حبث

مراق بيو. الخاص وليحد والود ليما كم مما و الخير المنطقة الما المكنون

10 10 1

See Julia and Ju

فيه شجرة اعبد بين طايرة الشجريلية بي الما يتعه نظن ساعة لديد كم الما يعلم الماتية ن الدوباللون فاله وعكذا كالوانيغلون تطعاللة الفكوكذات العرى مؤتفا الضلق وكان بعضهما ذاخات ملق فيجاعة الحيالك السلة واخرصارة المنوع كالمكارك فاحتن يقبي وفالمخز مكتاالغ فاعتق وقبة كآذلك عامدة التندوينات لمالينغلة عايد خلها فناهوا لدقاء العام لاذة العلة وكالجنوفيس فان ساذكرناه سالتلطف بالتسكين والرة الفي النكرينع فالشهوات المتعيفة والهم التي يثغال لاحا للملب فأماالشهن الفهة المعقة فلاستعنها النسكين بالاتوالها فعادتها فالمتماليات وسقض جيع مليانك في شغرالهارية وشاله روايخت شين امادان بصفولد فكن دكات العمانير تش عليه وابزل بطيها عشية مي فين ديعوه الفكن فقوة العماني المالتنمتي الحنتبة فعيلهمانا دهت لخلاحفاظع الثجن فكذلك بثن التهن أأخلعك متفرق عصافا اغتب الهاالادكار اغفاب العماد الهالاخار واغفاب النا الالامنار والتعزيطي وونهافاة الذباب كلما ونتيآب ولامله تونا بالكلأ فهذه التعمات كثيرة وفلما يخلوالم وعها وعمها اصل احد وهوست المتنا وذاك كأخلينة واسام كمل نقصان ومنبع كأفهاد ومؤانطوى المنه علجة الدنياحتيمالك شئ لايترة دسها ويستعير بماعل الأمن فلايطعن ان تصفيله للة المناجاة فالصل فانتزفج المنيا فلابغج بالمدومناجاته وهذالرجليع قرة عينه فانكانت فرعيدف الفرف المالياف ولكن مفافلا ينبغان برك الجامن ودالقالي الساق وهلي للا القاعلة وانان كانتالة بالمعدولير موسها دانابه فاحشا واستعر وبتعير فياط كأء

فالغض والأن الفآئت من طيفة الصلوة وصفها بقد الخاطر اعظمت مع الأخلال بوظيفة النظروليخطرسا اعتلاطن المعضع سجوداته وافقت بن بيه سأل عظيم مراء بطالعي سهيته وبالمنقلية وانكانه ولاياه واظلقة البالايكون الأبهم الملح وطالما شال ومضافط المتبع وامّه يحاف ان ولاه ظهر قلب ان بطره عن ماكيد ويسلب مفارسته وسعن عزجناب تن موسقين حضرته وكيفيلية والعبدان يقف بن مديسيه وال ظمع ويسلفك ويغيما يطل منه لان شاة مذا العيد سخق للندلان سن جيلموا فالشاعنالخ يدع لقياس للعيدة بكف القصدا كأصلى اللا الحقيق قدود فيالية اتالقلا بنفرال صوية ولكن بنفرال فل كم فهذا ونظائر جم المد وصفوالقلا يخطر الجالاس لغارجية والمالاسباب الماطنة فالفااشة فاقتن تصب بالامد فاؤي الذنيا المحضفك فان داحد الا زال يطيرن وانسالهاب دفق المركوبيده فأن فالقليكاف الشغل فاطريقه ادبرة المفرق الضرماية أه فالعلن ويشغلان غيرديعينه عوذلك الدستعدب للقرم مان يعنه علىت ذكرا كاخرة ومرته المناجأة المقاربين يهانه مزومولا لمقلم وينبغ قلبه قبال في بالصلى عايد والايتران المسلط ملتت اليه خاطن فناطريق تسكينا لانجار فازكان لايسكن عاج إنجار بعنا الليهاء فلا بغيد الآ السهدل أرفي عمر مارة الله آء من اعاق العروق وجوان ينظر في الامها الشاعلة مناي ترورون المنارفة عن احضار القلي لاشتار القاضود المهمانة والما الناصار شامعاً بشهولة فيعاً نف والمتّع عن المالتهوات وقطع الله العلاية كَالْ شاع تملاته في مدينة المليرعدف فاساكد اضطار تزاخ اجه فيغلم عندياخ اجه ومتعددات بضم صلى والله

عنالأشتفال جبادة القدش والاجالطيه والالتفات عرالاتها بالقليط الملق التعادة في الأوى الله في المنافقة المنا امرالظميرة المناعدا لاشتغال والخبال والمحرفة والوحرة بسلالات التيب والاقبال وجالقل على قد به وفي المرالح إلى القامن التج اعظم المباب علىطال النتيا فاريض لمدليتوجديه وهوتما لهن تلك الأدناس ديترة بفلك الم يتطعيم إمن الكنالاعظم فالقياريم اربسل ليني لباشره اكثراح الالفها المفية والشميل الطبية تمبي للكن فعالف المنكن التحصل واسطها التصدالية ناول للأدا الطبيبة وتنعث الحاتي الانجال فالاس المنبقة الماغ مالانجا لعلالات تممي الطين لأنها بتصل السطاليه وجوشل المخصيل مآدبه على ماذكف المأكم وح منسيع لداللة في فالعبادة والأمال على الما فالسامة والرفي السل بسات البشة لأنادن والمتنان واشتعاقلتا وتلكا بالملحا تالتهرية حالا الجاع وموجات الفساولجيع ببنه معخل فالمالحالة ولمنافال تحات المعليدوالداز فتكل من المناب المنابع من المنابعة المع فاحترالطالب الثُّحِيَّة ليتامِّل لما الجرائِدُيعة والدَّخِل فالعبادة النيفة ويعلم عنالفهالحوانية واللذائ النياوية ولأكان القلب فالمالح فالأوزوالفكك كأذا لأشتفال بتلمين من الروال والتوجات الماضة سن داد الفضايل ولي والتوجات الماضة سن داد الفضايل ولي والتوجيات الأعضاء الظاهرة عدالله المعامل والرجية النالاعضاء الثاريف المالية ومعالناك المتصاء الرئية ومعماله ابتلقها بالزائرية الحنيبة ومكما بخطرات

ويمزود شااللافن وفت عقمة فياب قويمامان اسباب الكال ومقد ما تدفا بألن فنتن قال صلحات الله على والدفع العن على من على الفقالا أن ذلك على المنور وسرفع للبيرية كالدر لعنة أقة فليمذولك وتقطعنة الدولان والمراجع عقله وميخر فلي صفراس بناط المليظر ومئ يشعر برهان عاد الناقى خالى مان فهذا عماليقة ولدوته استبشعه المراقباع وبغيث المسترزة وصاداللة عضالاجتمان الاخاراجة والنصلوا كمتيز كجماها فهاباس المدنيا فجزع أعرفك فاذركه مطمع فهالاشاك وليت سلم العلان شطرهاأن الفلسا عناله والمضافية المتعالية فالمجلة فقة المتناوصة الاحزاقي شلالآه الذي بيت في فلح ملذ بالخلُّ فيقد ما يعل بالآء عزم من الخلُّ الا عالة ولا فتبرهذه الجلة ونقانا فعداآنا المالرشاد دادقت اعلى الميا أدفيذا المتلواني منالمقدة المتسكال يخالد فالغدمات وهرباجة ومندوية فالعاجية الطهارة وأزاله وسترالعن وآلمكانا ألذ عليف وآلوق وآلبلة والمندة كثيرة كالمعدوالاذا والاقاسة والترجيب تكبيرات والحلوامة مزمن المتمات وظانف فلية واسرات يتطلغ السابعة آءالقلل وحنى الفلف انفكن مزالوغاية كالمديج المالزيادة والمرفاة أأي من قاين الميادة فاما الطهارة وليستخدفي فله ان كليفه فيه بنسل الأطراف الطامن تنطيغها لإظلاع المناس عليها ولكون ظار الأعضآء ساشن للامريا لعاضية بمستحد في الكورة اللاهية فلان بطمح ذال قليه الذي عورض فطرالتي م فانه لاينط اليصورك ولكن سلك وتنتنى فانداز ببرالاعظم لمذا المواح والمستدرمان كالنالان المبدة عزجاب تعالى اول ولعرى المهذا تنبيه واضح لؤلك وبيان شاف عل ماسالك وليعلين فط فإل المحفظ

میشون ایرکه لغم یان الحل واکستین الشیری استان واکه دختان واردندان ای دند و افایل ایس

100 510 C

But the police of the state of the country of the c

وذلك تهيجه بسجه ويخنع وبدا يسال ويرغب ويرب ويثبتل وبأسه يستقبله فركوعه وسجده وبرجليه يمقره ويقفله وامرا أبسل تزالها أتدوو الخلالان الجنابة من من الأخدان الما مع عذا من مل المع عن ماب وإمّا إذا المعات المحادّ فبالخالكلام فالطبان فالتزكية بتلميالتل بنغاسة المخادق وسادفيا اذاارت بطميظا مرالجلد وهوالقشر بطميرالياب وهوابدعزذا أبان فلانعفل ظميراتك ألدف هوذاتك وموقلك فاجتهدا طميرا بالتربة والتدعل وأوقد العزوط زائالعوه فالستقيل طويها باطنان فاته موقع نطر المبود وتذكر بتقليل المامة نقاك وحاجتك ومانشم إجليه مزالا فتاروما في اطنك واستدين ظامل للنامره القد تسرمطلع عليجت باطنك وخشة حالك واشتغل باخراج نجاسات الباطن والأخلاق الداخلة فإلاعا والفيدة النعل لأطلاق لتبيع منسك عندا خلجاد فلبك من دنسها وبعق لبلك من تقلها وبسل للمقاف على باط الخدمة والتأمل التنا ولاسترعاظه بنك فلابدان بطعطيك ما بطزلان الطبيعة تطوير كريسا وسقع خ باسترته عزالنا مكامينعله الله بكلّ مؤلّ أن قال الصادق مع المستراح سنرام الناس الما العالمة المستراح الناس الناس الما العالمة الما العالمة والمستراح الما النغنى مناشفال التحاسة واستفراغ الكيفات والغنة فيها والنهن فيتعرعنها أنا منحطاء الذنيا لذلك تصرعاقته فيسترع بالمدول عنهاونركما دعيغ نغت وقلي فأن ويستكف وبها واختها استنكافه عزالقات والفندوش كرفضه الكرترا كيف صرة ليله فحال وجلم الآلقت كبالقناعة والتّعتى ورُكُ راحة المّارين وانْأَلَّا

فعمانا لأميا والفاغ مزالفتع بعاوفي اذالة النجاسة مزالمام والتبهدة فيفاة عضه أآ

والرجابين لأذا لعيداذا قام بين يداللج ارفامًا ينكشف منجارحه ويظمرا وخيث ألَّيُّ

اذاليكن ظعيع مزالخدارة الفالة وخليته بالأوحاف الجيساة فليقه في مقار المفهر والاذاكم ويستعبسا والذل والاغضاء عسى نطلع عليد ملاء الصيدوسين الكرم ومتكس سَوَاضِ فِيهِ مِنْ فَعَادَ مِنْ اللَّهِ فَا لَهُ عَدَا لَتَلْهِ الْمُكِّنِّ وَكُونَ فَالْكُلِّي اللَّهِ فَالْمُعَالِمُ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا عَلَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ ظايرة لك قال المنادق اذا الدت الطمارة والبضوء فقتتم المالمآء تغذيك إلى تعليمة فأزاته قال فلجل لآء مغتاح قربته وشاجاته ودليلاال بساط ضهنه وكاان وحته تطمخ نوسالمبادكذ لك باسا الظاهرة بطمها المآء لاغيرة فالانتدف وهوالذعارس الباح بشرابن يدي وعنه وازانا والمآء ماء طهرا وقالع وعلى وجلنا منالما كل شيئ تحاجوبه كأبث من فيعالمة بالداك بنضله ورحته حبرة الغلب بالماآما وتفكن فصفآه المآه ورفته وطهره وبركته ولطيف انتزاجه ببكل فئ وفئ كأشؤ كل فنظمير لأعضآء المقاملانة بتطميع ادات إدايعا فابعنه وسننه فانت كل وامدة سَا فإيلكُنْ أذا استعلنا بالحرمة انفرت لكنُّ فأن عن فريثُم عاشر خوالله كامتزاج المآء بالأشيآء يوق كأرش حقه ولا يتفرعن مناه معالمتها وموالق سنظ المؤسر الخاص شلالآه وليكن صفيتك مع القدم في جيع طاعاتك كصفرة المآجين انزارن النمآء ومماه طعمدا وطقطبك بالتقدى واليت يضطعارة مواصلت بالمآء في علاين شافان عزالرضاء اغامرالهضوء ليكهذ العبيطام إاذا فاربين يدي لجبآ عند شاجاته الياء طيعاله فيما المن نقياس الاؤناس النابة معاف وخالك ل وطوالنعاس وتنكية الفؤاد للعيامين يدع الجبار وانا وجبعل لوجه والدين والكأ

الناين.

لعلهم وتقرم أمه العبك وقلك نفسك فان نسيانا المأوب واعظم عقرة أفة فالعاجاح اوفراسباب العقوبة فالإجل ومادا لملبد ستتقاد بطاعداته معموة تف و مرك النائية في ولا في مولى والأفات الفرق يربعة الله عز وجل بعزام الفزايدة فالحكة والبان ومادام ناسيالذ فربه جاملاليوبه واجعا المجام وقرته الأ اذاابها وإماللكان فاستخفره الككائن بن يده سَالِي ٱلمُول رّيد سَاجاة الشَّغَ اليه والماسهفاه ونظره اليك بعيز الرحة فانظر بكانابعلج لذاك كالماحدالثيهة والشامى للطمة م الأمكان فاذاته فرجع للت المواض علا لأجابته ومظنة لقبوله ومون المرضانة ومغفرة طئ الحضرة الملمان الذين يجعلوها وسيلة لذلك فاحفاها للتكينة والوقا دوماجا الخيشيع والأنكسارسا كالانجعلان مزخاه جاده والطقك الماضين منه وراف الله كاتك على السراط برُ مكن متردا بنوالخ ف المعاد بالمعلى والطره فيضع فليك ومخضع لمك وتناقل لان تنيفر عليا العة وتنالك بدالما وترهاك من لمنابة فالالصادق لذابلغت باسلم بدفاع إنك تصن ملكا عظيمة الطعالة المطعرون ولايوذن بجالت الآالف تفقن وجستالفتورال واطعاشية الملك فالماع وخلع للمان مغلك واعلاته فادرعل ابشاء مزالعوا والفضل مالج فأنعطف علبك بغضله ودحت قبل منك يسع الطلق واجل المتعلما فالكثراوان طالبك باستفقاقه القدة فالأملاص عدلا بلتجبك ودد طاعتك وانكثهت فيهال يربيه واعترف جيزك وتقصيك وفتل بين يديدة فاتك فدة تجت المبدادة لدوا لؤادية واظهبك عنكل شاغل يجبل عن مائة فاقه لايقبل لاالاطها لاخلع فان ذقت فن

الكروبدمون اباماوينهنا لأننب وينح باب التاض والنم والحيا ويمتد فامآء ادام واختاب فاحيه طبالم زالآ صطيال لفيدسي نف وبعز الخذ فالمطالكة عَنَالَتُعَاتَ اللَّ نَصَلَا بِاللَّهِ فَهِ اللَّهِ إلى وينْ فَيَ المدريفًا وَفَا لَا عَلَى وَلَكُ وَمَا لالتى التأمَّ أَلَا لَعَوْدَ فَاعْلِم أَنْ مِعَاهُ تَعْطِيةً مِعْلَةٍ مِنْكُ عِزَامِهِ الْخَلَقَ فَانْظُامِ موقع نظر الخلز فيادآك قى عورات باطناك ومقابح سرك المتي يطلع عليها الآدبك فأطم الماتا لمقاع ببالك وطالب نفسك بسترها وتحقق اقه لايستعن عينا تعاصر ساتروا تايستها وبكفهاالتن والمياوالخ فتستنيد باحشارها وكلك ابتعاث جزه الخ فالكياس فنلأب نفنك وتستكين تحتالجلة قلك وبقربن بدعاته مرفيا والدوالورالني الدَّق مُنه فِجِع الرَّبِي مِانكِيار دائب سَ الحيا والحزف قال الشادق، انتِ اللَّما مِنْ اللَّما مِنْ اللَّما ما الم لبام التعق وانعه آلم إن فالآنه وتصل ولبال لتعرى والمانين وامّا الليام للغافية ساله بسترها عودات في آدم دهي كماسة اكرواله بعاجاد و ذرية ادّم عدم مالوكر مفرود للرونين آلة لادآء ماادخ الفعليم وخراباسك الاجتمال عناه عروب لبانه باي شكل وذكن وطاعته ولإبحالت فيما الم العجب أريا والترين والمغاخنة والحيدك فانشاش أما اللين وموثنة الفسوة فالقلب واذالمت تقبك فاذكر ستراته تعالطيك دنوبا برجت والبرياطنك بالضرق كالبستظامل بثوبك وليكن بالمنارة يسترازعية وظامرك في الظاعة واعتبيضل تفوخ جرجة خلز إسباب الباس للعمائ الظامع ومخ اما التوبة والأنابة ليسترجاعها شالباطنة مزالتان فاخلا فالصبح ولانفنغ اصاحب الله عليلنا عظم ندواشتفل وينفات واصفي الاهيلت والدوان واهدا زيفني عرا

المراد ا

ومزهنا كانالنوج بنظروق الصلة ودشته شوقه ويرقب دخوار وسوال الدار مؤدنه ارضاً بَا بُلَالِثَارَبَدَ النالِيانَه فَحْبِ شَيهِ مِنْ عِيم اشْتَعَالِهِ مِنْ النَّكِلِفاتِ وَجِاء يُظَّ المثلن وانكان سن المفاور وب زالمناجاة الآان في عيد في المثان كا والعلي في المثل المثلن والمعلي في المثل المثلن والمثل المعلم المدال والمقيات م المثلث المعرفة المدال والمقيات م المثلث المعرفة والمعرفة والمعرفة المدال المثلث المدال المدال المثلث المدال ال النفسية وعلايقك المتنوية وعرايتك البزيقة فاقاستشمار الخف شعاراككا ليكاك الغفلة عزدال علامة المطرودين كامتعق في فضاعين أسرار وجلة الأثار واستنطابه وجلاله ونعشان تعدك وكاله وتديدو عزامض ازداج النبق انهاقالتكان وسوالاقة يمتشا دغيثه فاذاحفرت الملوة فكاته لرمها ولديفه شفلابات من كأبي وكانتات اذاحزة قتالصلن بتلل ويزلزل فيتالك الك يالم للؤنين فيقل مآء وقت المائمة الله على المنهوات والادض فاميزان عليها واشقيق بنها وكان على فالحديث اذا حضرالي امغلنه بقال لماهنا الذي بشارك عناليهن يتعكما لدون بن يده ماقه ذلك اشارة الماسخضارع فمراقه موالالتعاشا ليعطال لمعادة والانعطاع عنفن واذا معت مُدَّه الزُّدُن فاخطرني ملك مولالنداء بما لعبدون مراطنك وظامرك السائ والإجابة فاقالسا بعين الضفا النتاءم الذين بادون باللف بورالع فالكرماعين عليهذا الندآء فانصيدته ملوا الفنج والأستشار ستعما بالقبة الالأميزار فاعلم لتربأ

النمآة بالبشي والعنوبيم الفضأ كأعتر بضول لأدان وكليا شكف اضفت الله واختمالته

واعتريناك الأشجل ملاله موالاول والاحروالظام والباطن ودفن السات بعطيه وتكبيره

مزنفك بديناونوانه سال وعدم المثرة الحقيق بوفائد ودوامهمة شيرة وانهتر وقهم

ساجاة وشيت كاموحته وكرامانة موسرا قباله واجاباته فعنصل كامته فادخاذاك الأدن والانات والافتيث وقوف عقط وقالفط عنه الميد ويتعينه الال وتفوا فجل فاذا علمأته مزقلبك مدفة الألجناليه فطراليك بعيزا أرأفة والزحة وفقل لمايحت ويرفع فافة كرم يست الكرامة لعباد المضلم بالبعقال القرائري المضطراذ ارعاء وإسا البحث فاستخفع بدخاراته سفات جعله القدنا اللت لنعترب عندته وتاعل التواث والعزر بطاعنه وليغم على فسلنالترور وعلى جلن البهجة عنده خاركوية سيالغمان المانونك فاستعمام الطِّهارة والنَّظافة ولبن لنَّيَاب الصَّالحة للسَّاجا: كانا عَبُّ العنعم ط للن مل النبا فلغاء بالقاد والسكة والخف الجافاة التعليم والفضا فليم والاخذ والاستدماج ستمقو والفروعند القص بنجه فبكن بن ذاك قا والنم الحشوع والخضرع والذل والأنكسار فاقه عندالموصوف بذلك فشافي بنسارات سلحا مزمل لنالاين وعالت إنهجيتك في وقت معين من خاصة القاتين بين بين يتعيض خدت وغاطبك وغاطبه علط فالانجساط والانفية غاطباتك وتطلساليه تأثلج المنتظملة وغاية بعيدة عالقه لأؤثر فالتفحسك عتداهم بايناي اساكت منظوفات الرفت قبل أنة وسم لدقيل فانه وتفرج بغربه فسلام وخل ويزيل فيماء وسرورك فسله فلاتجعل مناية القبط والملاله بان واعدادك لمناطبتك دعاطت للن وكمنت إيال وبعران القلق التي م إضال خال وبجردها اوجه القها لحض والعرز مجت كادرو في الميكم ودعد برسولها كذم وخلته النائمة في الما والصافية دون تقريب ملك من الموان الناباع في

شلون مرسول الأضافاط الم الررهاي دما م على الرري فنورج و عال تدور منده وهم ترث العمول الأ

ولهمالت وفعط فلم الخون الرمآء فاذا فرخت بالتكبيل فاستضطرات سيعارض تفسك وخته عادتك وجنب عظمته واعطاط متك عزالقياء بوطائف ضيه الإمام مفان عادة وتفكر فندقواك اللعم اختالها الحرة عظم ملكد وعوم فارت واستبأذ علجيع العالرتم ادبع وانفيك بالذال والأنكسار والأحراف الذن والاستعفار فعلت سَنَّ وَطَالَ الْمُعْمِونَ عَمْوَا مُلَامِنِهُ إِلاَّ مَنْ إِلَّالَ اسْتَعَادَ وَمُومِ وَمُراكَ وَالْمَامِينَ المُنامَرِينَ الأليا والماع الماع الما والأخنة لابدين عدقولك ليبك ومعديك والخنف بديات ومقعه مزع الاعال لتيتنو الشرواطه باعضالهاية والأرشاد عنبغوان والشراس اليك والمدي نعدب العنها المبدية وانقام وجواك وبناأه ومعاد تشابتهاك عبك وانعبدك تتأك والدواليك اعتنان وجود وبك فأسروال ملكدواليك معاده وهوا لدف بدفا فلوصيد ومواحرن طد واللثلاث على المنظرة ومنك هذه المقابرة وترقي سيا العابغي طياليس لا والدقائية والقفي والمالز أنهك فالعلم المتستعناه والمقابلة فيساله اللمت الخلنالينول يطالع اسرارك وكلنا بالمص لماليادات الفارك واجلناس الماضين على المُوْلَوا تُلِنا لَعَالَمَةِ وَعلى الحكوماتك وتمناس منا القصاف واحديا الطريقات وسأغلبنا كلطية للخسان واعفأ منصفقة الخدمان وانساس لدنائي ودويق لناستأمرنا النعك كالفافخ للقارات عمثانية الأولى البتام ومطيغة اللبائية فكرافك بين يبديات وهوسطلع على ربتك عارف باغنى وماشان وموادث البلين جالالوريد

فاعين كانك تراه فافائكن تراه فالميراك واضي فليلدي يدير كاضت شخصان وكا

عندماع التكرواستحف إلتها وماجهاك لذنكر يسكا ذبا فتكبيرك وانفرع زخاطرك كأبعبود سواءبه ماع التليدا واضالهنبي ونادب بن بدير واشدار الرسالة علمار علىروعلى لدوحرك نفسات واسع مقليك وقالبها نبقيا لأعآء الخالصان وما يوجه بالفلات وماهوخ الاعال واضلها وجذه عدالت بعدة المنسكيرات وفطيد واضه بنكاكا افتت به واصل بداك منه وعوال اليه وقوالمان به واعفاول على الدوقية فا ته لاحل ولاق الأبالة المرالطيم وإما المستقبال نعيم فطام وجل عن سار المما العقد بينات اخرجان صرف القلب ف سارالا والماحه ابسطاد باسات مهات الاطارب سواء واناهن الغرام بحركات للواطن ووسالط ليها ومعام يترق منا الها وبط ليمان ين ينزع بده مؤرد فروس ويدين يديد يه لعابات على واحد من من من على العليظ فها اذا بنت وصلت في كافها والتعافيا إلى استبعت العلي الفليت برع عصرالف فليكن وجه فليان مع وجديد بان ورضاجاء قرأة الما عاف الذي عول وجدة فالفتل انتول الله وحروب ماد فان ذلك مى والالما تافية وملاحظة عظته فيحال الصليق فأباللت عينا وشمالا ملتفت فيأنه وغاظهن طالم أنأات ومزكان كذاك فين شأنان هدم المنا أمنكة علية فيقل فسر فل مكون المارق فاجتل للأس العلمة وعدم أكرام بشئ من العاور والذبك اقده وأعلم الدكالا ستحد الرجار البيت الترا لقرق عزعنها فلابفرف العلب المالقدم الأبالتفرغ فأسرى لنقيع وفدة اللابش اذافام البدالم ملاته مكازموا وفلدال العالم فيكوم دلية الترفيق وفال المادق اذا المقبلة فأبس والدنيا وماجها والخلق وماهمضه واستغيغ فليان عزكل شاغل بشفالت الته وعان سران عظمة القدم واذكرو فوفك بن سير ميم شليا كل نفس السلف ودة واالى

Constitution of the Consti

المالية المرادة المردة الم المرادة المردة ا

Soll in the works

علفت دامله فالمضورة الصولي لقد عليه وآله الكالقد مبرا على العبد ما الرطيف وكالحيات المن طلائر عنا لالتعاما لغ الملق فلذلك عبدامة المترجز الالتعام العين فاذالقت الغيها فذكن اطلاع إحت تعالطيك دقع المتادق بالمناجى معفعلة الناج لمعود اليتقط والزير لغش الباطن فاقه لرجه لغشع ظاهرا ومهاخش الماطرخشم الظاهرة الح دفعطاه مد العين بليت اماهذا الخشع فليلخ تعتم المحافظ المعيد بحد الراع دامانا فالنكآة الأستراملج الراع والقية ومرا لقل الجراح وكأذ الدبستنيد الطبع بن يأتي يعظم زابدا التيا فكفل يقاضاه بن دوملك للوك دجار الجابن ومن طأن على عنالة سرخاشا تم يضطرب اطرافه بين بيهاته فذاك لغص ومع في عن جادل ته دعن طهن وصيره وتلم على الدي ربك عن شهر وعلَّ الديالية الشارية الشاراك ووظيفينا الغرر على جانبراته فتهنى شألاس بالصلي وأمامها والكف عن فاقضها ومضا واخلاص جيع ذلك لرجدالقد ورجآء ثوابه وطلب الفرة بنداز بجزت عزمرتية عباد تدكونه للعادة المتهمادة الأحرار فاذا فاتك درجة الأحرار للانستان درجة التاروف العل عآء العن فأن فاشك من المربة فاجلم والعبد في المروشارك في مقام فأتهم أنايعلون وينعمة فالغالب خفاس المزج العقية وجم غاية الخف زالعقاب في يتك وتصدا كالمنة لد مقال وتقيّس باذنه الماك في المناجاة معسو ادَمِك وكثن عصياً وعظم فهنسك قدرسناجاته واظريز تباج وبكفتاج وباداشاج وعددهنا بدفارتي جينك والخلة وتهدفايصك والهية وبمقرجك والخطعه فانقد عرافا النبىء فالتكان رسولمأهد عنة فاوغرة حق اداحمة بالصلق فكا تدليعها ولم فرق فله

برأسانا أنفعوا مغ اصفآ للت مطرقات كجنا والتوقيلنا انتاض والنشوع والنقال أوته عزالتزاي والتكريكان فتراسك وقرين مديد فالمادين مديد بعض المالزماطاكة تعزع تعفة كنع طلاله فأنات تجدوجا أفاح وتيا أنك تنقه جند مكالية الملك وبجاديته وللزمرمه التكون والخنبع ورما تتبع ذلك وعق الدنه وللعثم ألك ان ونشأذلك كأر المزة الحادث عندت وعظم فكف يعمروجا والجباسة وملاالنيا والان دعثال يمط لانالخف لتعموا لمفصدا لذاق مزالعارف كذالت في الرجاعدة فورعظته الذاككون فأن ذاك باعث على جآنة وفدتاكذ الدوالا إشالواردة في إسالي ف الرجا وكذال يستلن الحياسة لأن المتقود عظة الانولايال سنشع النقيرا ومنوها ونبا ودلك الاستشاروالزم بجبالحار القدومين اس طلمة مزالمابيل قيدف ودام فيا فصلاتك المنطق مرقب مين كالمة من جلمال من الماك دمن بيضا ف بعرف المسلم الهاجز فأته يفتعنه فالنا لهلفك وتشخره والمكارجيم ابتراكك خيفة ان ينسبك ذاك المكينال فألخش ولواحت نفات المامان والفات علىلافظة فلكين فعات نفسك وقلما ياضرته عين موج القام اخالستين مزاستي آنك عليدع فرقراجها سهاده ادغشين الناج لخفينه ومواخ انغفى لانستى تخالتك ومكاك اذاملة الملاع عدة ليل مجاده عليك وليس يوني ولا ينعك ولا يفران وخيد المارة ملالك تم اللي هل اله مطلع عليك ولا عشين لعظت اموامون عداد مرجد مرح والثالث النا الدوجاك وما اجلهده المالك لما في المنوص كيف الحياس المناق مستجينه كانستى مجلهالم والفراك والمادام النيار فوينب والدارة القليم الله

ندم الزول الأفرادا من فرد الى در دائق د فالالقواملي در ترضوه من المراقة في المراقة و المراقة في المراقة ف

مدّالياد بعده مداكس ومفعد دالمون مدّالياد بعده مداكس مدامد بالكسرميا وفي الحابط ديد، نعول مرمدامد بالكسرميا

> استند، داسمن ندمزان و دقال میتسدند دامد و اطو استیت شوارستیت عموا این داد دو دان میتهالاکند تا دا است کافان استیت استان ۱ مار داند بدارازد. عالمانس استی باز دامد اخته میر دیدایم دیدادی این دوران احد و انام خواان گئی باز دامد اخته میر دیدایم دیدادی این دورود می

Billion State

Zip.

المنفاقية المنفون والمنفون وا

وللطوكك بالشاك فطول عن مابه والماد ما والكلما شفال وخفي الفته فطؤ استمات والانفرجيغا وليرالماد بالتجالي القاعرفا تكاما وجمته الي التيلة وأنسب انفعان عنا المات مقافر البور بدنك على وانا وجو الغلي والماسة الحالة فالحالسمات والأوض فانظمال وجه قليك استيم عمالماسية وهمه فبالبيث و وغرجا شيع للشهوات المصلط فاطرالتمرات واباك ازتكون مفايتيك للساجاة بالكايب والأشاد فض وجه وحة عنك وقوار فيا بقع الأطلاق وازبعرف الومال الق الإبلانصاف عن سواه فاذالقلب منزلة ماة وجهاصف وظرماك لايقرالط الصور فاذا ترجيسال شئ انطبع فيها واستدبيت عين ولا يمكز انطباعه ولهذا كانساليها والأخرة مرة ينكلما فرت مناحدهما بدرت عز الأخرى فاجتد فالحال فضرفه المد فأن صه على المتعامل كون قبال فإلحالها دقاعهان بساعك في الفغلة بعدة الدواذا فليت حينفا سليا فيغينى تتصفح بالليان السلهم الذي سلم السلوندين ولساته فانكر كذلك كنتكاذبا فاجتمال تفرم عليه فالاستقبال وتنعم على استرين لأخوال واذأ صاانا خالمتكي فاحترب المنالة لخالف فيهان قراء فركان برجلقآء ربه طبعلها كايتك بعبادة رته اصلحل تربعصد بعبادة رتيه وجدالله وحدالناس كافاستشعى المخلة فيظيانا دومف نعشك بانك لمستخالين من بهراء من مناالشك فأن الشائ يعطالملي الكثيرنه والافتحاد والعداق تسفاعل تمامال والمستفقود مرود لسين والد ان من من عضه ويضاء وفيام وقعود ويفيد في للي ورجيد من لاموال فيالريكن ملايا للعال أمام القرآء ووظايعها لانكاد تخصر لا تسطيعا في البش

دقالالمأدوم الاطلاع يمع حاصل الاعال وهويعنى بغناه المقراب وادفعا الاخلاص بأبه المستطاف فتم لايمل لعساء عدالته تدم لوج بمطارته مكافأة جلد اتعار طالبه بوفاسق المودية لعزواد فاخار المام فالدنيا الساوة مرجع الأمار وفالاحة الفاة منالنا والعن الحقة وفالع ماحيا لنية المادقة صاحيالعلى السليلان سلا القليس والم المنات فلم الته في الأن الما قال الله من المناط المانية الماني مناذات بقل سليم ثمالية مدوس العلب على وصفاء العرفة وغيلف على المساح الأوفات فيعن وتدوضعفه وصاحب النية الخالصة نفسروه بآء معتوران تحت سلطا معظم الله والحيآت الثالث وسنا أناهجان البهن كالتواري المراد ومعاد ان بديك بالحوامر اديماس بالناس فادافطر به إسانات بنيغ لن لا يكن عليك فان كافية فليلت شئ ماكبرين الفعرة لقد بشيالك لكاذب وانكافا لكادم مدةا كاشده كالكا فقال انه طراقة عليدوآله رسول الله فافكانه والناغل عيل مزام القدوات اطراح شك لله فقد المدَّدَة الحال وكرَّمة فوشك ان كمن قبالك الله كالركلام اللَّ الألجرة وملا فلفالعل عنساعات ومااعظ الخطر فدلك للاالمقية والاستعفار وطف بكرمانه تم وعفوا فالالصادق واذاكرت فاستضع بابن العُلاد التريد وزكر ماله فالله اذاالطُّلم على إلى الله في ومريكي وظل عاص عن مقيمة مكين قال باكادب الحذوة في وجلالا حرمتك طلاق فكرى ولاجيتك عزقب والمسائغ بناجاتي فاعترابت فلملتص فأنكت بمعطادتها وفن اسهدها وبجبا وقلبك سرورا بناجاته ملنفا عاطي فاعلم انه مله متلك وتكليخ الدوالافنة عرف من الله الناجاة وعرا نحادة العرادة

بهرالاطرقيال بخشصري مشايعين م

من زگوشر حدّ دانسال الحرّ د فرانوان میلاد شده ای هم

فالماسط والمستنانالا فيطاف

فالسط افرات المداواء

ألب فيترجه وهن درجالمقربن وفرة جل مزاد بكون الآل تتجا فالقل كافيه فاالدج وبنان كون معلى كالخالسة الثانية فالقرب لسانه وبان ينبع القليك يتعد القلب متقصل تعة المان كل جيل لأفقارا لكاذا فلت بسراق التخ القرالق فانبدالتك لابقة القرآءة لكادراته موفاف وانهفناه افالاس كلما بالقافة المادمنا بالنسرموالمتي واكانت النهوبات فلاجري كانالحاته فاذا فلتاآث الرصيم فاحفظ طبلنا نواع لطغه لينضح لادرحته فيغبث بدرجا وكثم استنفئ فليلنا لتقطيم والخرف بقولك مالك يعرا لدين الماالفظة فلا تدلامك كالدوارا الخف فلعول يوم الجزآء والحساب الذي مومالكه تم من الأخلاص بقوال الماك ضدوا باك نستين وتحقق آقه ما يتنت طاعنك الآياءاند واقالت الم ادوفقات الطاعة واستخدمك لعادته وحالنا مادلناجاته ولورنان الذفيق لكنت مزالطرد أيتم الشيطا فالتيب اللين تم لفا فرفت عزالته ويض بقراك وعزالتي وعزاطها والحاجة الحالاعانة سطلقا فقين سؤالك ولاطلا الإطاعة وقل من المراط المستقيم الذي بوقياً المجارك ويفقي البرضاتك وزد. شرح تفضلا واكما واسفنهد بالذينا فاض بمند المداية مزالبيين والمتين فالقالمين دفالذين غضب عليم مزالكفار والزاينين مزاليس والضاري وا فاذا ملوشا لفاعة كذلك فعشيه المتكون من فاللقام ضم فعا اضرائي مترافقاً بينى دبن عيدى نضنين ضنالون خالعيه بتمالل أَلَيْ يَدِرَبُ النَالِينَ فنعلا فه حدث عبد واشي على وعين ولد سعة الله لروي الحيث فلول مريس

فاناعتف تابنا عنج وتصف الرسالة لأنهاك فادرا لله فراداد الشماع للأسا العجبة والأوضاع الغربة والأسرار الدفيقة والحكم الأبنقة ولير المعصرة منه عزم ح اللبان باللفشة سانيا وتعتر الستفيدينها كتروه فايزوا براريز فيبا وترهيأ وضاووعنا ووعدا وذكرابنيآنه وهته المعبرة لك من العفايد فاذا علت اعرفه أتته اليده الضيع فاعلاته عدقك ومتهدله في طبلت عن الفحسا للنعلي ناجا كما مع الله وحق لرسمانة لمزبيب بجنة واحدة تركما وال استعادتك بالقدمة مثل والميته وسيله م القدم كابخرد فرالناعوة بالقس الشطان الجيم فان مصد سبع ا وعدة لبغن سأد فقال عردسك بذلك الحصر الحصير ومثابت في كانه الذاك بنعه والاستار المكان فاذاك من يتبع التهما المرام على الشيطان وسكاد الرجن فلا فينه عرامول فليغزن فولد بالعزم على لتفوذ بحصل تقدم عن سرالشيطان وحصنه لالله الإانساذ فهااضيه بنيتام لاالدالاالقه حبنى والمغضية مزلا بعبود لرسووات والما القلة المدمواء فعرفي ميدانا لشيطان لا في صراحة ومن عابق محابد الديستعلاق شكرانن وتدبر فاللزا المتعلن عن فسرما تذا فاطرا ذكل الشفال عرفه منا فرآوتك نعى وسواس فافتحكة اللسان خيره فسودة واللقص وسابناكا تروالنا فيالغا ثلثة اضارفهم زجرك لسانها وكايتلة قلدالما ومناس الخاسين اللأطير فكفاح سبحانه وقد وتعرب بقواء افلاسدة وزالغ إن ارعل طوب قفالما ودعا بنيدم بعوادل لمزاكما بزلية تملاندر عادمتم والسانه وظهرتيم الأسان فيمع وفيمت كانة بمعدم في وعلى وحراص المين ومنهم واستوط الكما ولا معدال

درمالار درسة بونها درمالانها ای در خونها دامول از مردا ام کرد استمل متر مرکل هل درساس

The state of the s

w

كأذة فيه المناجاة مع الرتب بلاواسطة فاظكهف فترأكثاب زلك ومنشور ولانتاك في يجيالان وفاهيه مكيفة شالمعدد فانتكاره يزلا أيداليا والتناوي ويركة خلفه تذبان مسيد من المرابط والمناس والمناس والمنال والمنال والمنالة واحددان فق من قامتك حروفه فاخامة عدد. ألخام المنع فاذا وصلت الدفية وعلى قلبك ذكركبريآء القدم وعظمته وخساسة كل ماسواه وثلاثبه فانض بيناك اروقل أته سنجراني دفعان بعوفا لقهن عفابه وشماستة بنيه ثم نستأنف لالأو تواضعا برطا واجتمد في ترقيق طلبك وعديد خشوعك وللمقشع في الدوع يركل ل والشاعات وعلق الكميل وتستعينهل نعكم وذلك في قليك بلسانك فنستج ربك وتنزي وتشد لد العطية و وانه اعظم مركل عظيم بقوالت سبحان دني العظيم وبجك وككرد ذال عل إسائك وللبات لتوكُّذ التَّكَّار وفقرت فيذ آلك مالتَّذِيَّار وكلَّما الدُّنِيِّ مَنْ وارْدُوتَ مَضَّوعا رُوتُ عَلَا رضة ثم ترتفع من دكوعك داجيااته واح ذلك وتفاكدا لرِّما في على بغوال مع الله لمنظمة المحاجا الله لزحد وشكر تمرزه فذاك والشكرالتقاض للزيد فتقول المداله والمالم وفية النفاية الخضيع ومزيدا لتفالا فاماعت ذلك بالحفيقة وهدقال المادقة والإيكم عبد مكوما على لحقيقة الكان في الفاحر بن ربه واظلَد في فللال كبريات وكساء كسن امنيا والرقع اول والنود تان فناد بمعولا فالمعط الثاني وفالكمع ادب فالنود قرب ونزلاجين الاد لابعط القربط لكريع خاضع العبليد ستذال وجلت سلطان خافضا بالليا يحالمه خفضائن عن فالما يعن منا أمّا الركسين وحكى ربيع ترفي الماليات الالغفي كعنواحة فاذاهوا ميغرقر وفالآسبق الخلص وقطبها واسترف كدعك

حطسوية كراية الد كجادله وعظت فناهيك به غنية فكيف بانجى من والمفلة أين ويعين ووعن ويون برازولغة كالأورسال وأغيار معن ووعده ووليا واخارانيآته وذكرت واسانفلكل واصحى فالمحاح الوعد والخضخاك والغزير فألأروالنى والانقاظ فألمعظة والشكوة تذكران والاعتبارة إلي الأنبيآء وتفصل فطبغة فرآءة القرآن لاجتماره فاالحر لكنا تذكر جلبت فأخ الفصل والجلرفغم معاف لغان فيلف عجد فورالعل وصفآه القليد ورجات ولله والضلن مفتاح القلوب فيانتكشف اسرادالككما فففا خالقرآن وعوابع خوافك والنسبيات مُراع المبئة فالعرآة زبادة على التمرية ترا ولاجرج فاق ذاك التأتل وبذق ونفآنه فرآية الرحة والعذاك الرعده النمية والتمية والتغطيرة الله مالغال الذادادة وتلككت تلف النيادة وظايف المراة الخراة ولالقادق منفرا القرآن والمخضع لدوار بقطيه والمنشرخ ا ووجلا في من فقد اسهان بعظر شازاته وضرجه رانابينا ففار فالغلان يخاج الحاثة اشيآء قليظة وبدن فانغ وموضع خال فاذاختع ته قليه ورسنه السيطان الجيم فاللهم فاذا والقان فاستعد بالقه والشيطان الجيم واذا نغزغ نعسد من الأسباب يحرف للفرآء فلاي عارض بغيريد نودالق وقوابده واذااغة بجلساطاليا واعتلى فالخلق بسانات لمهلت الأولين استامز وحه وسن بالله ووجد طلاوته عاطبات الشعباد والضالحيز عظم لطفهم وبفاما خضاصه لعميق لكراماته وعالع اشاراته فاداشه كأساهنا المن يخ يغم التح على الدال المالا ولاعلى المنافق وقا بالوش على الما عدوما

ي المرادة الان من المرادة الم



الإرادة المرادة

المائدة المائدة

وتفم اللوام الغببة اذاوقع على جمه قال الصادق مساخم والمفسرا ترجقيقة التجو والوكان فإلعرة واطاة ومأافل خلارته فحشاخ النالحال تشعيالنادع نشدغاظ كا عااصًا لله المساجعة بن السر العاجل وراحة المجل والجديد فالله ابدا فراحس نغزه فالنود ولاقرباليه الماماساة ادبه وضبع رسه معلق على بسواه فهاك فالجديج ومتواضع فدول لطل تدخلق من زاب تطأه الحلق وانة انتذال سنطفة كأامد حكن ولتكن وقلجلاق وسف التجوسي القربال عالقل الترات فزقب منه بعدى فين الارتى فالظامرانه لايستوى حال التي دالا بالتارق فتعتم الاشيآء والاجاب وزكل تاء الميون كذالنا والباطن فزكان قلد شلفا فعالج بنى دوزا قد فرق بي من الناكش ميد من حقيقة ما الداف دو في مادة قال الله اجلالة لجاءة البين عجف وقال سولالقه فالالقالم الملاط فالمعارفة ف مد الاخلام لطاعق لجى وابنداء مضاقا لا توليت تعقيده وسياسته ويبن بغيره فويزا استزين بغث مكترساسه في بيانا لخامين السّاج السَّاحثُ أذاجلت التشك بعرمنه الأضال التعقة والأسرارالعيقة المشغله على وظا الجسية والانعمال العظية فاستقراليف التاروالفية والحياد العطان يكونات مأسلف منك عيروان عليجه ولاعقله ليغيث وشطيه ولا مكتبا في واناليلي فاجول بالمنعفرات فوايدها الآان يتا تكانا لقربت ويقبل عللنا لذا تصريف دارج اليسأالأس واصلالتين واستسك بكلة التجد وحوزات الذي وين كاذاسنا ان اركن حصل في بيك مين واشعار بالوصاية واحضر بسوله المكروبية

استرآه ظي واغط من القيام عن الأجن وفرالعلب وساول ليطا وخاميه ومكايده فان القريخ عاد بقل تعاضعم له ويعدي الماصول المقاضع والخفيج والخشج بفته الملاع فظت على انصراك وللتبيد ومواعظه واللففيع ون درجات الخنفوع داعل مرات الاستكانة واحوالرات ماستعاب القرب اليات موطيق الفاسحته ومعاطف كرمه كانية على لكتاب الكريم فاس لبنية اناجيد ووعدا فالك بانيق فاذاادو التجد فاستحفظ القدر زبادة على احد الذاكري وكس داخاليا وانت قائم ثم المركك التبرد ومكن المزاعضاتك وهوالوجه من اذلا شياء وهوالمراب فاناكنان الابتداينها عائلا فتجدول لأزخ فافعل فأنه اجل النشوع والماطل ألذ والمضوع وعذا موالترقه معالشهة مزالتي على ايكلد الادسون وبليس والترقيق النها واهلما الذيرا غزاء إورها وكزاال نغرفها واطها فااليها فاسلنهم ألى لمالك احج ماكانوا البها واذا وضعت نفسك سضع الذأ فاعلمانك وضعها موضعها وديز الغرج الماصله فانك مزالتراب خلقت واليدوددت تم تجزع سائن اخرى فاحضرفها الت بنقلالك سها اليها تمخ وحل سها شكر التودكا ذكن اتفاح لك بقوار مشاعلة تأكدو فيراكرونها غرجكم تارة اخرى وعددة التحرة عاجليك عظيرا لقدم وعلق وقال سيحان مقالاعلى والآن بالتكرار فافالن الهامن صيفة المنز فيالعلب فادارة ظبان وظه فالت ظيم وقع قائل في معتدرتك فان معت تتسام الحالف عف الذل ال التكرة البطرفانغ داسك مكراصاً ثلاحاجتك وستعقران فذبك فم المالقاض بالتكراد وعلال لتجدثان اكذاك فزيادته يزيل لقرب وبتكراد فياكذالتواخ المحية

ماسورة وكافراص كوام دالص فراد لا المرابعة الرابعة المرابعة المراب

William Commence

123956 123951

رنظ

Territoria

الماسقدالة منزالة ورحته الشاسلة ورأف العاملة فاسترآله بذاك عما صالك وانكانه يدا مزوجات التبول سفا مزاج القهالوص لوانك اما لقررنافق بالتلارح مزنقتم مزالفه وروابق عهمالن طباناه مم تعضده اعتمال بسادرا فاذا فعلم ذاك فعداديم فطيغة المشادم واستحشم تناته مرتبيا الكرار واصل الشادم بزالفية الخاصة وميالانسرالمقدس اسآء اسع والمنوصاط الأول فامريط إفتان الفيارة الخاق إذناقه النفال الشام والخان مذا القرم النفام عدود قال معوالشاهم في مركاصلوة الثماناي منادعام الله وسنة بنية صرخاشعات فليدخال سُ بَلَّهِ الْوَيْدَا وَرَآءَ مِنْ عَنَا لِكُونَ وَالسَّادَمِ المَهِنَ اسَّاءَ الفَامِ اودعه خلقه ليستملُّوا فالمالكولانانات والانسآمة وضعين اجتمعها بنيم وصة معاشيم وافادوك تضع المسلام سوضعه وتؤدى مغاه فاتزالته والبسل سلندينك وعفلك وقل الالا تدنيل الماص وليساح عظتانا لأبريهم وغلهم وقوحتهم سان بسن معاطيتك معم تم صليقك تم عددك فالدادب ارمنه مزجوا لأوتساليه فالاجعلامل ومزكاينع السلام مراضعه هذه فأد والدم وكانكاذبا في المرانافشاء فالجالة تقدة ألف والذالبت بالقل على مادمف اك فاختما الخنقع والخضع والخف غرسقا بالرة دخية المرمأن واستشعر على وفية الأمار و من الطاعة وفيم المن وغي الماك ون والدرمالا سيرك الماكا قالًا صلَّهان مردَّه ثُمَّ استَشْمَهُ لِلنَّالِمِيآهِ سَلَّمَ عَيْثِ الصَّلَّةُ والْحَرْضِ مَا لَا لَعْ بَضِي مِنَّا فاداهك دلك بعيت انتكون مزالنا شعين الذيزم عاصل تهم عافظون والذيز محل دآغون واعرف فلنعل فلاالمعف فعلدما تعييماكذاك بنبغان تعج وترجيط

بالكر داشيه بالعبرة في السّالة وعلّ وعلى المعتداعة الفراعة كالمالمة تعضابها التاسيس كأنبأ اسعاده فانها الطالب الماساس الفاضل المواضل مرتعبا لإجابته صالك لصلوا لك عشران صلامه اذا فت محقيقه صلا لك عليالتحاو وصل مها دامة اللحسا بعادقال القادق التشد شاءعل تقدم فكزع مالدة التترخاصا فالنعل المانعداس الفراد والمعرى وصل عقل من صفاء صدق سرك والمد عبادارك انقبه ببلله ولسامك وجارحك وانخفز عيع ديمك لربويت اك وهلهان فواص الخلوبين طيريس كالخطة الاستديه وشيت وهدها جروزه فاسان شن في ملك الإبادية وارادية فالعربعل وزلك نجليّ مايشاً، وغيار ماكان له المنزيجيًّا وفال فأيتكن كلنبساذ الاشكرابالقل والمعدى وصل معلى المنسفة من فأند خلقك فتربطال كون المادنه وستيته لاصالانها والمادنه وستيت فاستعاللهودية فالمقاجك وبالعبادة فإدآة اوان وغامك المتلة طرني منه وفاصل وطاعة بطاعة وشيادته وإنفالا يغيثك بركات مفردوته فترعن فالينا والمرابلاستيغاراك والثفاحة فيك اناتبت بالحابث الأمروال فالشان والأداس وتعلم المرتبة عناف عرجل أفا والتسل واذا فضنه النشه فاحفضا بخفق ستعالم بالمتلا فكرالقين وقال لتلام طبات ابتا التتي وحات وركاته المآخوالت لم المستحت م احترى بالك التحصوية في ابنيآء الله وائته م والعنظاك واللائكة المقرب الحصولاعالك وقل السالارعب ومعدات وبركا شركا فلال بجينة الخطاب منفيح ضور خاطب ومناك فتكون مزالما أثبزا للاميز عكيفة مرافظا

لملكت فالالنقص قالما قدم من شغله فكرع عن سئلت اعطيت افضل ما اعط السائلين فالالمدة والرمعة الستن فاستجال وسيتالها متلأنا ستجات اخالط عند دعوته اعطد واجل ما يريد مندا لفيد ولوكان الحتة وهم الايدولكن ليعمل ذالا الا العالم فالحرب العاد في الفارون صفى أله وخواصة التى وعركا في مطيعة اللهاء وانعقت الثق مزالقآل فيفنوان تدريبن فالف الغزرية وطه وتمشال مرومة كالبنغ لكل قارى وماورد في فرآء الفرآن والحشَّ عليه بخبج ذكر عن مضع الرِّسا الظُّنْكُ مه وظالَّتُه النَّصادهوا مولاً وأرصنها للل عران حديث النَّف قبل فالمن عالم الله باعي خذالكاب بقن اى بحد واجهاه واخن المبدان ترد عنداً نه عنف جيم والمسورصة أنشا فالتبردموطور ورأة مضوالقل فالأخسان فلايتنكر فالملك ولكنه يقتم على ماع الغرآن ومؤليتني والمقس مالتلاق التبتر فاللق سيمأ افاويد برونالق آنام والموسا ففالما افلاست ونالق آن ولوكان وعنع برات الواث بداختلا فأكثيا وغاله وتزالق آن زئيلا لافالتنظ مكن المننان من متراكبان وقال واخترف مبادة الافعة فها ولاحترافية أة الانتدام الذالم كالتلا المتراكة الترا فليردد فاللوذريغ فامريسول تسميلة يرده قوامع ان تدفيهم فاتهم عبادك فأنه المدفانك استالمة بزالحك القالث التغم وعوافل توضح مزكلاية ماليتوها والقرا يشقل على كرصفات القدام واضاله واحال نبياته والكنَّة بن المدواح ال الدُّكَّت ووَكَّر وندابن وذكرالجنة والناروالعدوالوجيد فبتاتل مافهن الأسآء والمسنآ كشنت المخزن المارماد فقطا الدالد فاي وكن العناق فالمان سعرة شادان والمال فالمرازة

مايغتاك بنغران تحت وتبتله في عادا قلبك فانصلن الغاطين مع المبر الليين سالاه حران فزارت وبغناكم نفرة اذلان الاالانال الأمران الجزع المسايخ طاحة معقف النكله بالاشتغال بالقعيب فاللك والمهاء وبالغ فالمخلام والانقطاع الأبتال الماسة فمعفرة ذبك دخول عاك والمؤطام كالرحة فاذا لعضل مردم جديم والرحة واسعة والجود فابض والحرقا الروخلاصة وظايف الذعآء عقيد المسلخ وغين ماقاله كانا المادق واحفظ اذب المتعاه وانطرين تعودكف تدعو والمتعر وجثني عظمنان مركبريآنه دعان بعليات على ما فيضيرك واطلاعه على رك وما تكريف من الحق والباطل واعض طرق في الله وهلاكات كيلد تدعوا تسبش فيه ملاكك فانت قطن أفيد غاتك فالاستخصر ويع الانسان الشرعاء والخروكانالانسان عجلا ونفكم اذاتيك ولماذات العالمة واستعابرالكل مال المؤونية وبالمجد فشاهمة الرب وتراياك جيادنسلم الموريكما كاحواد باطها الماس فان انات بثرط النعآة فلا تنظر الأجابة يعلم المرواخف لمعلى مدعل من عادة التعالية المعلم الم الطربالفاقة واناانطرا لمجرواعل أقدلوله بكن امنااته بالدعآء لكنااذا اخلصنا التعافيل علينا بالأجابة فكف وفاخ ذفال لمزاني شرايط الدهآء سئل سولا تقص عزاسه إنفظ فقالكل سمنراساء الفداعظم وفع فلبان عن كلماسواه وادعه باي استثنت ولعرف الحقيقة لله اسدونا سيلهما سالها معالمها وفالالنتي اناسلاب الليماء س فلك فاذا ابت باذكت لك من شرايط المعاة واخلوت سرك لوجه فاحتر باجديك الماان عجل للتباسالتاد ينخلك مامواعظم مدوامان بيض غل مزالبكة ماان لهارسله لك

And the state of t

TOWN THE WAY

من المالية المنافظة المنافظة

Amale and place and a series of the series o

يتظكريه واذاقتها أة المقسودات التران علاط فآله ذكفاء العيكابي الذيكة البدلية دم ومر يغتضاه فالحكم مذا الفراع اماناس قبل رسامهرد سندا فالمسلمات ونقف عليها فالخلوات دخذها فالكالما بالنزاكشا الشادئر الثاثر وهوان سأثرظ باثارة للزيج لخيادف الأيات فكون له بحكي فمرحال وومر بصفيه عنها يوجه نف في كل الدالي الحدة الغ فهامن خوف ا وخزنا ورجاء اوغيز فيستعد لك وبغفل يحسل التاثر والحشة ومهاترت معضة كانتالخشة الملك فالعطف فأ النقيق غالب على المعارفين ملايري فكوالمفغ والرحة الاسقونا بشهط بتصر العارف في كمقابره وافي لغفادلن تامياس دعلصالحا شراحتيه فاته قرنا لمغفع بين الشريط وكذلك فولهم والمصراق لأضا فلغ خرال آغرالني وذكر فيما ارحة شرط وعبث فاخصف رشها واحداجاما للشرايط فقال واقدحنات قريب فالمسترافكافالات جاسالكُولَ لَسْ إليا وَالزَّالِين السَّاوة أن صِيعِينَ الأيَّة المثلَّة فعندالرصِّ السَّال من شبة الله م وعنالوعدا بترفيعا بالله وعندة كرالله واسآله بتطأطأ عضعا لجلاله دعناه كمالكفار فحالفهما بتعطيكا لقاحة والولد يقنصونه وينكثرا حِآء من إلى المالم ويكرات ويترب عايتها الطالن وعدة كرابت بنعث بالطنه للهاد منة كراتنار تزعد فرايعه فرقانها ولما فالرسول القضر لابرسعودا قراطي تغقت سورة المعة فلما بلغت فكف ذاشنا مزكل مذبشيد وحشنا بلع والوزالة المتعناه تنافل بزالتع فاللصائلان وذلك كشنع إذ النافالة لتلاكلة والقران انا يرادلهذه الأحوال واستجلابها المالقليط لعلها فالدسول تصواق فاالترأ

ضك بالقرآن قال تسع فللوكا والجويداد الكلّما بق انفدالجوف لان تنديكمات دويل دورسيم ريسية خنام الدرية احقل على المشت الأوقرت سيعرض بأمن فنسط اعتد الكّمار فن الإيم معافيا لقرآن في للاوته وساعه ولوفياد في المرات وخلية قوامه اوكيّات الذين طبع أهيل ملعب وفالد افلايتدم وذالنزان ارعل فلوب اقتالها الرابع الفناع زمواخ النه فأن الناس نعان والغان لاساري أسافا أأشيان كالموم جدي عن عاساً الما وللاأن الشياطين بوري فالمارية فالمتلظروا الكلكرت وسافا لقرآن وسأ مهداللكون والجيالماغ ساالات تالجية المروف اخاجان مادجا والشي بمائ في بالنفطة العني في لما تالم المنطقة المنافقة المناف فلايزال علمه على زديدالحروف عيل ألهم أنه أرغرج مزعزج فيكون أأسله مقصى أعل المروض ينصفه المعان واعظ ومكن الشطان منكان طبعام لوما اللبيريهما المن الدنيا مرية طاع فازة النسب لظلة القليط لضما على اراة نين جلة ان بخاري وعواعظ جاب الفليد بعب الأكثرون وكلَّ أكانت الشَّهوات الرُّركاء على كافالبعده فأساط لله اعظد ولذال فالص الذيفا والاخترة متاك بغدر مايته مناحية بعده فالاويالخام انخضرتف بكاخطاب المرآن فامادفع ادوعدادوعد انه من المقسود وكذالنان مع تصولا في إدالا بنيآء عاليم علم الم عرد النف خريم واناالمقصودا يحتار والمنتقدان كأخطاب خامر فالغرآن فالمراد والخصيرفاق القرارد الخطابات الشجة داردة ايالتاعني اسمياجان ومكلما توروه وعدور والماليز ولذاك ارة الكافة بشكرفة الكافعال واذكروا فية السعك وسالزا على من الكاجاك

المرابع المراب

المستوالية المراكبية المستوالية المراكبية The state of the s

يها الدفين والصديبين ويتشوقا لحازلج عماهيم واذا للاايات التت والدّر للتقين شدنف مناك وفلدا تعالخ خفا واشفاقا والعندالية اشالا المؤنين وسيدالومين فالخظة التيصف فهاالمقين معلماذا ترواباية فهاتخ بي اصغوا اليماسامع ملويم وظنوا ان وفي جدفياذا نه الحاض ومن لانف يسوده فالقرآوة كانذلك سبي قبه ومن شاعد نفسه بيرالي المرجوب بنف فين بذة سوطايف المرآءة واسرارها وفقناات لتلق الأشرار والحضا مساده الأبرار وأفا المهنا المقارفا سجيجية الشكرشكرالة سجانه طهندا لأنفار واحضرا فالمدلد بالك والادية عندك فجيع احالك وقل كراكرا الامام ما يكنك خالزيدة معذلك مقدخ إيب عليك مزالقي ودفاية ساعه لاعزاد فالقصير الاستغفار تزكل فكشرا للمعتدارز فنا العل ماكشف لنامز الاسراروالايات وزدنا فيصاوع فانايكون لناسلما النبل لك الكرتعا وونقنا على رك المتي القونية وثبتنا مداسا على قارات وحقاتيا لقين بمقلك وجدك لعيم الك استالهما بالكيم العصل التاشي للتا دهي مناالمقار بالطلة الصلى اونقت كالمان جماة علية دويقد والتنا الكال والهنافيات القية وضابط الأول سانا في الأقال بالقليط القدم منحلة والالتعات الحامد ينوى بالفكر فيغيرة فلزالضل وانكافا فاخرويا فاته تردفا وكأث الشيطان فازالطلون مع والمؤجب للبترا أناموا لأجبال وكالمغران المالحات فيه كانبه على ديق له وامّا لان من ملاتك ما اقبلت طريقلك ويدخل في المنسم فاعاة الغفهاء مالكرومات كعاضة المخبثين والغام والمتحقد والبصاقو فالمشيض

مالتلفت عليدة لوبه ولات عليه جلودكم فاذا اضلفتم فلستم تقرفنه وقالات ح الذين ذكرانه وجلت قلويم وافاتلت عليهمليا تدناه تهمايا كاوالا فالمؤنة فتحريك المسأثث وروعان رجلاجآء المالنبق مليعلمه القرآن فانتحال فلد فزيعل شالفن خيايره ويزيعل مقال وتشراي فقال كيفي ففا وانف فقال سولاتهم الفرا العراق نق واتا الثاني باللسان للمرج عل العل غييران بكونا الراد بقوارم ومن اعز ع فالحد لرميثة ضنكا وغش بورالقيمة اعتى لابة وأغاحظ اللسان بعيم الحروف الترتيل يتفل المقل تضب المعان وخط القلب الأشاط والتاثر الأنزجار والأيم والتيابع المرة وعلى وبيه قل دعقله الل لقبلة الحقيقية فينم الكلام من السر المنزاف ودرجات ثلف ادناها ان بقد العدى أنه يقراعلى تدموا تغاين بدير دموناظراليه وستمع فيكونه الدعنه فأالقند النؤال والضغ والأبهال والناية ان يشد عليه كانتها عاطيه بالطافروناجيه بانفاره واصانه وهوفي تقام الحآء والتظم لنزاته والإصفاء والفهم خوالناك أنها وروني الكلام المتكلود فالكلمات ألقفا فلابطر الرقاب ولالا فلا المالفلّ بالأخار ترجشه ومع عليه بل يقع المعتبط المتنكل دوقف فكن عليدوق في شاهن وعن دراسالمة بن وعناا فرجع فرين عنالمادق بعل لمنجل لله الملقة كلار ولكهم لايمون وقال مفروقد سألن عن الدخف فالملاح في منتاعل فأرا أفاق فيل لمرو ذلك فقال التاردد من الأية على المحتممة اللكم بها فلي جمعانية ملبهراا الراد والرادوان يروم ولدوقة فالمباتف النفس الرضا والتركية كاذا لاايات الوعدور المالحين منف من عزد وصلامت ارتب

A STATE OF THE STA

قال در احدثری ای و دکست بصرا قال کذکراشک آبات فسنسها و کذکرالیوم مسیر

المنافية الم

ولد فرنان مرم للاً. ويه الدفتر كان مع جمع إلى وقد وال على الماء مع وقيول والداد بالمهم في الاكتراك العادة النالر الأخط وان قينسن والأوجر و خاص لا كاف معيد وقيل زلت في جنب في نام قال فالدار ولا تسع الى اعلى موليد فاذا الحد عارس في هنال وقالة الإعترام وكرف وعدم القوال في الفرك الترك عن وادا الترك الأحد عالى المراسك في

The Wall of the Wa

الال والرافاتة من علايرات وكله الله الدومة وفي قال الله عنه على الما بجرلقاة به فلعلعلاصالها كاجتل بسادة ويواسا قالالولايل شامزالفاك به والما المالية المال المنهان المالية المالية المالية المالية المالية المالية تم فالماس ميدار فرافاه والاأرابيات بطرابة ليزاد ماس ميدار أفات الأيارحة يظمله شراوالار فالك يطوله وعالاته فدرالع معيرمين اذاعبتكم كثرتكم وكرذاك فمعض الانكاد وفاله وهديسونا فم يستوضعا وهوايم للج العبطلعل على جه وقال البتي أشهككات تعطاع وموي تبع وإعاب الروبند وفال الصاديء مزدخله العيصاك وعنهم العير يرجات سأان نبين العبد سووعلم فيراء منابعي ويلنه بسرصا وعدم فالاقعال عابدا فغال كفصلانانا شلى بالعن صلاته واناسندكنا وكما ابكى قالكيف بكآؤل فالأبكي فيقرى دس وفي له العالم فا أن محكك وانت خاكف خدر فه كانك وانت مرك الله الايميد بن عالم وعناصهاعليماالتلام فالخطالب بعلان مظلميهاعاب والاحزفاس فرجاس والناسق مذيق والعابدة استى وذللناته ينخل لميدالمابد سنة بيادته بالماجا فيكث فكرة فيغاك وبكرن فكن الناسق في المنتق وليت ويستغفر له من عبل ماصع الليافة وفالالني وفالاسقر لهاود بادادد شراكنين واخداله متين فالداددكيفات المنبان واننا الصنعين فال ادادد شرالمنبين افا قرالت واعتف الناف المقابة فالأنجيوا باعاله مفاقه ليرجد بتعب بالحسات المعال وأعلان الرياك مزين وآء محفردياء غلط فالحفل زرد بعلر نسع النياد معوام تمان بنوصل بالحصر

مانفات كرف صادة الاحبال وساجة لحدثهم وأماسا فبالضمة صابطها سافا كلافالا واستكثارا لطاعة دبيخل فالخول الريابافسام وفالشاف لعيدا كلدرى كأبنها ستيفا وذكراف الهاواحكامه الجزج عنصع الرسالة لكنا تذكرالم وأعلم أن الجيدع فالم فالكتاب السنة كشيخ عضالح والاتسر في المصلين الذيم عن ملاتم المية المناخ بآؤه ومنعونا لماعون وقالمانتي انالنا رفاهاها معجون سراهل لربافيتل فكيف تع التارفال وخ التارالي مناون لعا وعند صفال المراكزي العمة بنادى بادا بالعافر بإغاد وباغاد وبالخاس فيسل وبطلا ولدولا فالمتلاح من كستمل باعاده وقدمه أنا لقد بقول الماعني الاعتياء عن الشرك من علما فاشرك في عمري لدفانالا اجل لا يا كان الصالي وعده من الله قد مكل والتا المعلى المالية أتاطك زيدع يع القيمة بعلج القران ورجل المخ بسيل تقد ورجل أيرالل الفيق السير المقارعال اعلنان ماانزلت على سول فيقل المارت فيقل ماعلت فيقل يارت ت من الله الله المال المال المال الله كذب ومع الملك من كذب ومع السم امّا اردتيان بقال فلان تارى فقد قبل لك ورثق بصاطلال بقيامة الرادس عليات قبل العانفتاج الماحد فيعل بلطارت فيعقل فاذاعلت فبالتيتك فالكنتاصل المعرفية فقال تعكنت وتعزل للدكة كذبت ويعزل سحانه بالدوث ان يقال فلانحاء وتعاجل ويؤق الذي فتانع سيلاقه فعلاته ماصلت فالتتك متالقن بقل ارتبالهاد في بيال نقالت في التوني المالك المالك المالك المالة المالكة المالة المال جي دشاع فعد في لا تم قال رسول القصاد وكالمنظو القديم ما تجسّم وعزالقا

Tolaher B

The Min

The same of

End in All Views

وكأيكنا فأكونفض فاعرطيه منضر فهذاعيز التلبير بالملقدة بصعالفة استقامني عن واستنارقك فانتشرف والضروب كوراه القارع بدوامًا فعل الاوا فعن النفاق التلبيض بالديورالعية بتلبيه وبباق على لذاء مزيف ماليزي تشفاءه واذا والملفظة وثالثنا وموادق كما قبل لآان يتبعالم ولذلك واته سكرة من الشيطان وصلم انتخالفته بغالفان والشاعدة للنيحض إذبآء وصلماذ الاخادمة ان تكرتصلانه فالخان شلصلاتة اللا ويستع يزنف ومزمرته أزيش لشاهدة خلعة تنشعا فابداعل عادته فيتسافل فالخلق ويستنصلاته طالوجه الذي يرتضها فالللأ مصالين فيالملأكذلك للمسآز المذكورة ومذاابه مزالريآء الفالفكانة حسن صلامة فالخان المستض اللؤ فالركري فلف عيها فالتفاتة في الحلق والملة الالحاق بالأخلاص أن كجود شاعدة السايراصلاته وشا الحلق واخت واحت فكانة ض اجعه للغير ليستضح بافثان العثلق بزالتاس م يستي زيف انكون فيمورة الملائين وتطن إن ذلك بزول بان يستوي صلانة فألخلة ومهات بأنعالة فك وأكليتف الالخار كالإسقة الالجاوات والسام فالخاذ واللا وهذا شخص شغول المدوالخار فالخاذ والمافجيها وهذا مزالكا بالخفية والهذا المؤاك فالهديث النوي كيكل باذالب ستيكونا لنام صديمنزلة الإباعضائل ورابها وموادق الذيظوليداتنا مصوفي للته فبعر إلتيطان عزان بقول له اختع كأجله مذفأة متع فساغة المصنى لذلك فيقول له الشيطان تفكر فيعطم القد وجلاله ومزانت واقضين بلهد واستى ان منظراته المقليك وانت فافرحه فيحضر بدالت قل ويجع جوارحه ويطر ان دالت عمالا وموعيرا لكروالخواع فانحنقهه لوكان الظره المجلالات وعطب لكاشفت الخطرة للاز

اوبياح اوالهنام فان يطراليه بمين لفق كيمن فالخاصة والحلطان بعقديه ذالن الترتب الماقة م وكلاما منسدالهل للاول ساقط عن درجة الحث وللأعبّ ارطاقنا هوالانزال تقام فالعبادة المنق فانعتم انة بتكالشيك وهذا موافق لالخنق علياتة الناشاطاك التبح ماتدفات فاشتم المقصود مناليره والبحث فالمعللة فقيع ويآء لأن ذلك باطلخ نف ولا من الملب العارفين والما الكارم عنا ما المتعالم نان منالعبادة خالصالة مدلايريد بعنيو تمهم في ماينا في المحلام على مدالتوب الطيف الذى ينبغ التنب عليرق شله فاالقام وعوبا يتعلق بعضاجل بعضاخفي ويعاان القبلن سلاعل الأملام الحفوط لطاعة والأقبال علامة فيا وعوفال وفطراتاس لبه الحاص يعظومل داخلاد ينطراليه لأظرفيقول لراكشيطان زه صلالت حساحتى بطراليات هذا ميزالوقار والفلاح ولايردريك ولايفا بك فقشع حابعه ونسكن اطراعه ويستصلا ومناه والرآء الطارى الفاح الذفلاء في المستدن من الرسين لك فالجلة من والله ومنافئ لأخلاص وتآنها أن كون فعاصم حن الأخة واخذ سهاجذه فصاد لايطيع الشيطان ولابلتت اليه ويسترفي الاندكاكان فياتيه فيم الخيريق التسليع وتقلك وسطوراليك وبالقفلرة رغك وشاسق لمنفرك فبكون الدفواب عالمدانا سنتعلك الوندأناسات فاسترعاك فعياء بتبدي في الخشود من العبادة فتكون شرابيين اختاى مك وعام العيث الشوران من سنة حسنة فلاجما واجرن بعلها اللوثية دمن الكيدة اعظم مل لأوليدادة وولد خلع صاسل بندي الأولى وهوايد عيز الراء وطل الأخلام فامران كان رعالحني ومسزالهادة مراكار يقولونس وكم فارتعي المنسدقان

الله في المرادة الموادة

is lidelly Enjoy

16:31:30:31

Unik Pissey

- 669

The state of the s

مراد مراد المراد المرا

100 m

The state of the state of

رون والمان المان ا

فيه فقدانقت منعضعة وسننجوا سبعير على ادوي عنم طبير الفضل التنسط ملاليس بوزه مفا معرالمادق منعلصة سراكبت لدسرا فاذا افتعاعب وكني فاظافرها ثانية عبت وكبت رباء فالهام كلقها الثامة وبذية ما اعظمها حد نفس ما حظك وضاع بعالكمهاك وليتك سلت من بعنها فإنا لمرآ في لايسلم كا فلع فين وعيده وما كقوس عدم تعلق عزيز صبغ في الأخرة باذات الماسد كالواراد بداك تنشيط السابع دغيسه فضل لخرج وثونه بف فلحرج فيداذا إمكن تنشطه بدنه والأكاناول وملا منتن الم مراكاة به فالابلوان والعالما والحرا والمفدوقة واداسالك ملفت البلة اوصت فيريث للك انكنت فعلته فعل بدرن فالله ذلك ولانقل فأع كدب ومزهنا مآءانضك الصدق حرالبتاسي والأجوار بصلن الله ل زادة على في اصله ومرا زفينا سوابركن ذلك كأروضع الحظرفي لياصرا ذفا أينقظ مراعاة العلب ويكا بكون الأظهار منطنة الربآء ومخطرة كذال الأحقاء فانفيداي الشبطان سراخل منا يائم بترك العلخوفا مزازيكين مرائياله وهذا مزجلة خدابيد وفى زائا لعل كذلك تحيسل لانتعف الافعى ترك العل والما يبدل لك المقصد الرياد عن عدي عن تسيطات العلا وتزميدك فيه فاذا تركته فقلعصلت فضه وشالك فخةلك شالمن طراليه سيخط فياثاب وقال لخصام التزاب وفقهات تنقية بالغة فبترك اصل لعل يقل اخآ افاستغلت برلىغلم خلاصاصافيا فيترانا لعل تراصله دعنانام المفخ بالمللمين فغاية العقد فقد مصل أمنت وارحه والتب مك فاصاد العلوا تاسيلك أن فتقليم عاك بالأدوية النافعة ومحصيل وركك ومتهاان بأي بتك العلاية لألك

المحاطرة وانحاذ لانختر حضوره الجالة حضور مغرم وعادته الأمن مزجان الأفد ان مكون هذا مآبالقد فإلخلق كاللغدفي لللذر كبكرة حضوالفي والشيث حضورالخاطركا كالمكن ف البهي سيافادام بفرق إحاله بن مشاهدة الأنسان وشاهدة بعية فيجلحالج عن المحادم مدة والباطن الشراء الخفي والريا وهذا الشراء خفر في على براه مريد سيب الغلة فالليلة القالماء علالصفي القاء كادرد بالخري ليسام خالشيطان الامن في نفس ومد بتوفية القدام ومدايته والافالشيطان رادزر المنتمرن لعبادة السع لاينعل فالمخطة حق عاصد على الما ال في كلُّه وكرَّ من الحركات حقَّ في كما لغين و فس الشَّارب وطيب بوالعِمة ولبراليّ اجالفاخ فانفن سنرفيا فالتخفومة لكن للتفري اخلُّخف لأرتباك الخلق بالمخطالة وانفها على من المداخل فالمنقط ولمناقب كما وافضل عبادة سنة من عامل وادريب العالد المصريد فالوافات العادة حق بالمرعد الاطاليل فأنه ماخل أسطان هل لكيرين العلماء اعظر بن ما خله على الجمالة وخاسها ان كالدين علائخاه والحفرواتية الصالحة لكزم خراه بعدالفاع سهاحه اظهاره العصالية بفوألأ الحفقة للراخيعة والشيطان اته ماكل العبادة الخالصة وملكها الله في وإلى المناصين فلايقد ونبا فابقية والمانفم الى احتلامها مزائ الإخراخ وعاجل فيدث مدونظم من الدادة من الغرادات من العالمين كالعندي العالمية أخر ومعل في من الذين فالله تعالى عنهم قلهل نبشكم الاحزيرا مالاالذين ضل معيهم فالحيق النائبا وهريسوفا تم يجسن وقدرووان رملا فالالتقيم مستالهم إرسوالته فقالاص ماصف افطرت وروى ان معود اند مع رجلا بقول وأسالبارجة البقرة فالذلا يخطه بالوكت باقياعل فال

الم المنافعة المنافعة

000

ألفاه مرجل الكيسل والمعن من الطاعات نظر الربابيدة ونفيدك من السرود الطاعة وزياً

الأبتأج باطلاع النارطيك بعل لعبادة بالجهدة نلع مادة الفساد وجارة النشيطان علن واعل وامّا سرورك بالظاعر فانّ منه محدوا ومنه منه وما فالحرق انبكون من صلاف واحتكاخفآه الطأعة والاخلاص سبحانه ولمست ستكثأ لعلك وافاسهوك فجان فحك العل واخوان من ويقية المطالب والنا علين ولرسلغ المتروسقا لع الخرج وَفَرَى وا فاحصل طَلَّا النامول فلمعصل زفال وانامرت الملامم طراالانات سعانه موالدنا لملهمل والمدلي للجيل كرماعليان وتغضلا وعزة لك والمذبور إفايغ جه إستكثارا ودكونا اليظين التاسطيرلتيام نزلتك عندج لبمدحلة وبغرس ابغضآ وحاجات ويذابلون بالاكدام وعزلك فانة ربآء محف بحط للعل واصله حب المذين ونسيا فالمنحن وقلة الفنكر فباعينا لله فنسأ القسزضيله الابعالمنا إعاله بالمخابعين ويسترنكا ينابسني أنة جمادكم وأتآ فهواستغظام العل والانتاج به والاذلال وانبرقالعام أنف خارجة بسبه عرامات ومناس اعطراله لكات بإجوالنا عل العل وكغة السنا شاليكنة السيّات ومزي فيع الله الياسفاللسكات كانعتم فالاخبار ولذلك فالعدي بابعاش المحاديب كيزم لج تعاطفا الريح وكمرتها بنافسد العجيدوى سعدنه البطف منالقادق فالعليك الجدة ولاعجن عن قد القديم المواقعة والماسة المنتبعة المنتبعة المنتبعة والمنالة والمنالة واغات العبادات وعزنع لقده على لعاسان مزالخلق والأوقار والألطاف التنفير يفرخ الخلق للالادر الباد فيهذا المقام معراصل التج عود الذب وافل ابطرف مزاعال زادم ودت رد ساير على وثالم جدود ها التي على بكنامات منه المالية والصحير فلا بكادب الم

بلخفاط النامان بتولوا الدرآق فيصونانة به ومذا يضم ماقيله مآرحق مركماليد المن العلفوفا من فحدالة وآن عن الراء ولواحية لمديتم وخوفه من فيم فالدوام قالمالة مآث ادفالهااند علص اليفرف بينان برك العلي فانزان بقال تران ويزان العل في احزان بقال أنه فا فل غفر با برانا العل شيع خلك وفيه مع ذالناس آءة الطرب وكافا تعرفق انبطن بم ذلك ثم كيف تطمع ان خلص من الشيطان بدلك برك العل وقل خِدفانّه لا يخلِّك إِن بالمِنول المنافن نعل النّام أنك تكت العل بقال آل علم النَّه على النُّعِنَ الفِيزِلان وَاللَّهِ مِلْ وَأَمَا خلاصات مع ذلك كلَّه انْ لمَرْم طَلِك معزية آفَا سَالُما ا وض الثلاث كرامته ونسترب والنعلى العل والبالي طن طباع الميآء سرالته مه اددعات تنسانالانشتبدل بحداقه حدالخلونين وعويطلع علقلبان واواطلع الخلق على لمات انك ترميعه ملقول بإل درس على ترب في لعل ما من ربّات وعق برلف له فال ومناان تقل لدائل العلك العلاق الناس لمنخرا وشديه واحتالعباد الماته والمات الأحفيآء الذولذا شدوالربرها واذاعف بزلناس البيادة لربكن التحط رهنا أأل وهذه ايفرسن بحابله ومأعليانا ذاخلمت لله ان مقرف او ترسل والماعليات واعلمات والملاح مرك وكبف فحق على المناس لفاكنت صالحا وعديد بقول عليك احفاق وعلى لهماره وبقولهن اصلى مرزيه اصليالله علاينية وأباك ان يعقب اللعيز عندة لك وعلى لذاكن لا يرك العراللك فاخف لعل فالقسيظم وطيك وامااذاا لهمة فيمكز انتقع فالرآء ومذاالتلبد ويراترا كأن اخفال كي فظم عليك بن النَّاس وعبية العالم جل الناس وماعليان فاكان مضَّا فعام ان ظهراه بخفي للانفران الم إرض الناس اذا تقرفاك فا بالناز تملك و قابو المتحادم وصعة

الكارك والكارك والكارك

وليرخ للنالداداكا الحدة اوالدار والحدة واعتب الشفير كا تنالداد فداعد اليا يرتث عمر نيسرب مرضل و وبالجلة فالخطوعكم والامرسيم والعفلة شاطة ويخرم والانشور فدة الانتورة على الرَّجلِ سَوَّن منة اوسعون ما قبل المنه صلى واحدٌ وقال الصَّادق الماديِّي الذى كانجفظ فى فقد الصلي كماب عيزود على الصادق ع إن يج ضير يحق وان سكرات ماله دوله فاجيله فجيع ذلان مين حليمت ركعتين ماآقيح بالرجل كم مين عليه ستيانة اوسيون منة لاجسر انتهم صلق واست بحدودها وقالا النبي كمن قادى العرآن ولعرا لمعنه وكمنها يملين وسامه الاالجوع والعطف فيذلك مزالا بأدالمالة على معني ودقة الخط فإحضاره فاوشبه ومانقتم فالمفترة مزلا ثرما ميز علي صفافا ماسلف نالدة آء المعيز عل فالح فإلطاب الثالث وأنكا ذالنا في تقبل الفيدات فالعد النافع فيايتا فالاخلاص والقكر فضرة الرياوما بغنت بسبب سصلاح القلك الجوم والقت عنده فإلحاله زالتوقيق وفحا كاخزة سالمنزاة عنداهم وسايتم ولدينا العقاب العظيم الشديد والخزى الظامح بث بنادى على ومو الأشاد والعباديا فاجريا غادريا مآلح سا استسيراذا اشتريت بطاعة الديوع فالتنيا داقت قلوب العباد واستريت بطاغات وتعبت المالعباد بالتنف الماته م وتزيت العرابة ين عناله م وتقرت اليم المعله عناقدهم وتحله المهم بالذرعنالقام وطلت بضاهم بالقهل لحظ القام استاكا فاحدامن عليك مزالقه فهانفنكم للغيد فهذا الزي دفابل الجصاله مزالعياد والترزي فاللي عايفيته منافض وبالجبط طيمس فالفاعال ما فالعلالوا مدرعاكان يتريج بدسيرا المانيان المخلوفا فافد والواخلا اكفة التيات فيترخ به بعدانكان مجعافهما

وظافت وحدود لا بلغها اعالتا ولايقور بالنفلتنا وقدة العلق اعلى عباداته الثالث لابصيرها نسي الأرنف المنون عده فلايزال فالمأقلها وستزيدا لهافكونوا كالتابيتين فلكم والمانين الماسكم قضوامن التنيا تعريض الراحل الموجعا في النازل فكف يعج لكنا جل واويدة فآما بحقرة العبودية ووظايف الخنه تلوك استيلة والغفلة نع لايقدي للوش المزغف وسهاه بما بغعله مزالعبادة مع حياته معلى توفيقه لهاوطل تتزاد ومطل فقذفال بوالؤسين من وتده صنة وسآءته سيشة فهنون وقاله ليس تا مرايعاً منالنافيات غلصاليوا فذالغف فأنهك منابالعض والقدالوق في الما ألخامت فهما عثان الأول وجرالخال الواق والمال معن بايد المقاة القاف لمن النافيات

صلنة واحذة كاملة شق من ضبات مقبول الله اباحا وحلَّه فا المعنه إسالعدادات فانتأ المنت نت كالعامة فانعلي إحدالة واستناده وانعل شا استغفراله فنذا ما افتق الحال كا اعلاة الخلال كان مز في العالم العلى المال بذكر بالمرفية ومن ياجيه واستشفارا لأخطارا للازمة مؤالعفلة وعدية والعليم سنا البدس ويد مذا المالايد فا ذا لتوقيق الواقع سما الجنا الآلجي السطيع فا ين الدارية والما اليه حاصلة فالخالين سيما بعد لجزآء الذي يضيع عن وصفه الحال ولا يحيط بتعرين العقل في النيال ولانطيق والمالجيال وليرف مين مرسالة وكرالا القيار بالأعال السالحة والقاعات لمقبولة الأبعة فاتهاوسيلة الماكانوار فإلك الظلمة والفجاء من النا أشدة والجوازع عقبة المتامة وكالكتبافغ الأفهن الدارالزالية وفهن الدن التركترها متعض والغفلة وبجاد ليخوبا قبالماضهاان اديية يقط الفاظ ويستدار تمط

انطائف ت

الماسلام الأربية الماسلام المربية المرادة المربية المرادة المربية الم

عطف الموقع وعطف الموقع على الموقع ال

و النوائكروايع النوالك الم

ان بعلام بني اسرآ تل عال والقلاعيان القدعيادة أذكر فبالخافا ولداخل السجودة أفراج عندلاياه اصحينالصلق الاعاماب وصايالا يعظر وبملس المحكو الفكر فكث بذلك لحملة وكانلاير ببتراكا كالعاضلاته بعذاللآ في دمنع فاقبل ولفضه فعالل فالمعالمة لنجعلن على كلَّه من على الدَّى كان بعل ضاف النائد الله تشرَّت نيَّ الحالمة وتكافَّات الرجلية بعددك بالناس فيغزلن رحماله فلانا الانا قباط الدرة مدينه القد معافلك بكايه فقال الانزاسوا وعلوا الصالحات يجعله والزجزوة المقبا فهما بأوايو اكرسك وخفع شاعليهم مع المالقام مطلع على أونيتك وخبث سربيات فاليضراك مدح الناس وانت عندان سنهوروم زاحل لناروا وشتراك مزفع الناروات عندانك مدوح تراحل لجنة وفي نع المغرب ومزاحض طبيه الاخ وهيمها الوثيد والمنازل لأثبة عناته واستغيابتلق بالخلوا باللحيق معاينه مزالكدورات والمنقصات والمثمة وابفرف الباهام قلبه وتغلق مؤرزة الرباومقاسات فلوب الخلو وافعطف واجلاه أفود على بنشج به صدد وبستائره من وحشته فان ليكف بذلا تكلّه فلينا مَلْ للشَّا اللَّهُ الْبُ المعانة لوقيالك أذهنا دجلامعه جهزفنير بباوى مأنة الفضار وهومت إجالوث بلالهبعه عاجلا طالماضا فثينه فحضر تنشر توسع شاهد اضعاف تترمع حاجته الألا ايضا فاجمعه بدلك وماعه بفلرح اصدالبرذلك بكن خساناعظما وعشا فطيعا ودليلات علضته المسة وتصورالفه والمساروضف الرأى ورقة العقل بإطرال فيدالحق وهنا الرنيا المغ منحال الرآئي فيعلد بل فيهمادة واحدة خان ما بناله العبد بعله موللنان مربعه محالة بالأضافة اليصارب العالميزاوشكن وتفا الخفنة وضم البنة الفاس الخناص من شوب الكدة

فلولتكن فالركأ فالااحاطمادة واحة لكانة للتكافيا فيمعق ضيه واذكان م ذلك ساير حسناته لمجة فقدكان بالعبده الحسنة طوالرتبة صفاهه فاندة البُيتين والمدّيّقين من من مدين مدرست ومعطفهم في بالرآي وودة الصف القال معاتب الأوليآة اندلي مجب الناروالخريّة مثالملاتا لجبادهذاح مليتعض له فحالقها متاشقت العربب ملاحظة فلوب لحقز وانصى غايةلا تدك فكالماري بالم فريق استطر بدفيق ويفريهم وسخط بعضهم ومزطليصاحة سخطافة مخطالة عليه واسخطهم ايضاعليه كادرة فالأخبار ودنت على التحرية فماق غرافه فهدمهم وايثارةم العلاجلهد وكاريد ملعهم درعاوكا اجلاد كالنعد يدرفق وفأرز وهول بورالعنية واتاالطمع باليسم فبانصاراناته حالمنز للقارسال والاعطاءان الخلق ضطرون له فيه ولادارة الآالة ومنطع في الخلق المغيل من الذَّا والحيدة والمقطالة والاصالالداد لرغله المتقوالمانة ومزاعتدها لقد وجلهته معكناه المتقارات والاخرة فكبغ يزك ماعندالة لرجآء كاذبصهم فاسد وقديعيب وقديخط فاذا اصارفك لذنة بالرت وبذات والماذمم فلريناتهم ولايزيد فهم شاماله يواضم القاعليرون الجله ولا يوفروزقه ولا يعمله من اصل الناط كانت المائية ولا ينصد الى الله ما الكافحة عندالله ولازيد مقنا الكان مقواعنا شفالبادكات يخرة ولاملكون لانتسم نعاوي ولابلكون وتأولجن ولانسر باللقق النقل النقل والغربة فلافيت بخلاف النكد والتألف اعالد تعجب الله الحالحلوة بن الفالحين والفاسفين بالكثير سرالكا فري فسراه ميظمة ويوقرونه وبليت والمكته مع ضعفه وفقن وفلة ذات من وقلة على والمرآن بطرالة المخلق التا بير مزالا الرائز المسلم وي على المنه وخش ضعه وضادتيت مع من ولا يعزز عطل ويضع تعبه وسطل معيدة

Supplied States

المذاكنة المرادوالية المراجة عا- المرادوالاطف

كاينلة الإوارع وذالغراص حق يتنع قل بعلم إلقه مرواطلاعه على ادته كانتان فيت العالم المغيرات مروموا مرستى في شاء العامدة لكن ذاصر عبد منة بالتكلف عظمت وهان فليذاك بتراصل لطاف إلقام وما بذبرعباده من حسل لترفيق فا فالقلامنيرا حتى يتروا المانسم فزالعدا لمامن ومزاته المعاية قال تدر والذير وامدا في المندينه سبلنا وانكانا لمنافئ فيرقب لالتأخر عزالعيادة وموافرية المتاخر والعيفية ودآه الأول واما العب فلنطرفي لالتوالا سالة قديما علالمادة التحادث العب تالفية والمراوالمعضاً. والرزق الذفاكله عنى قرى م فانه بحد كليزالله م ووج لريدر على منا تم خط الف علمة السال السلاليه وخلق العقل حقى القدة الملطري للحق تم ينظرني قيمة العل الدي على فلايب مقابلالغرة مزجف القدوا ما صار فيت أنادة مزاه وقرالونا والبول والافركالاجريمل طلالة اربيعين والحار عربر لهما الليل بدانيين وكذالنا صاب السناعا والرف كأعاص مع فاللب التبار فيكن قيمة ذلك دراهم معددة فان صف المنطل المقدم فعت تعيوما فالآنا يت الصارونيا جهدينها وفالخراءية العبادع القالحين مالاعين دات ولاأذن ولاخط عاقب بشراف الوراف الذي فيت درجان م احمال التو العظيم مارتا المعدة العيد سَّأَخِرِهِنَا وَالْ عِسَاءَ وَلَوْتَ لِيلِدُلُهُ هِ فَقَدَةِ قَالُهِ، فَلَاتِفَارِضُوا الْفَقْلِمِ وَفَرَا عِيرِخَيْ بأكافا بعلون فعذا الدي فيمته درهد صارتك كأجن العيمة والقلد بالوجلت فدسآمة بهاركت وخففتين بإنسا فلت فيه لااله الآالة قالاته ومزع لهالحا مزخرادا تثخ منن فاوآنك يعظونا لخينة يرزقون فينابغي البغي أذا المعاقل لزيوحفان طاريك

أقل فاستفي النالف فالراف وسألف المناوما والتروه فاصوالخ الالليزان تفوضك ظلنالكرامات المنزنية الشيفة بعذه المشربالفيتية أفاذكان لابقالت مزمذ أأشناب فافتسان المخن تبتعلنا لتها بالطل الرت ومديعطيانا لمارين اذهوما لكمساجيعا واك قلمة مؤكان بيدتوا اللنيا ضناته فأب الدنياط لاحن وقال النوص افاله بعط النا بعلالاخن ولابعط الأخرة بعلاالمنيا فاذاانت اخلصتالية وجردت المسة للأخرة حصلت النياطلان جياداناد شالدنياذ مبتصك الاخن فالوق ودمالاتنال لنياكم وانالمها فلابتقولك بالزولهنك فرسا فعقضها الأنيا والأخرة وذاك مراخلين ولغيجناا تشخيط ليتسبة الجهنا المثل مزبع بصبخ سزعين ونغسأ مزانغاسه المذي يمكنة غصياك زمز كمنوز الجنائ فيماجه على دوانق احجة اودرهم اودينا رمز صناع الدنيا ويات ذالتألكنز المايم لغرجهن ماحفاالاعير الغفلة والخران وخشة المعة والزلان وأأ ان الفنار فالذي بعال جله ويطلب ف الوعل المات تعلل جله لابتضاء واستطعليات التهما الزنين مات واستخف بك مضافا الرمق القدر واهانية وخلانة وماييله شخالصا بوجب بضا فكيف بعلا لعامل خوام الوعلم انه بطل بضاء لسخط عليه وامانه فانظرانك تعقل ويمياران اذبن حصاله سي كمتسبع وضااعظه طاك في الدنيا فطلب رضاء كمّاس خسيس بنيالناس يخط ذلذ للملك بلمع عدم مختله البرزلات دليلاعلى نبده وروآءة الرّاى وسوء النّطرونيال له ماحاجتانال مقادها الكذار وتمكنك فريفاهما الملك كذلك اقطاعة الريقاديد عاوة ضعف مقدمة المتكن من صاربة الماليز العاق من الكراسة الفصر الذ فنامرال والالطاط الدواء العلق العلق المتعان موقعة المادات اغلاما لا المادات اغلاما المعانية

38.

الدانق دالدان مرالدرم ت موسداكم

Confine in

ije

Marille Shall him

Taning of

To Jil jed Chair

الم الله المفروط الما الله والمداول الما الله والمداول الما الله والمداول الما الله والمداول الما الما الما ال

الاختاف التقيين شرفانا الراقبة فدح وتفكر النة والاحتراف الغم والازراة بنصاف والقت لعالعالك تعزيرجة القدع نعذفال سوالة صرف تنف دون تعتا أتاس استدافة فغ يورائقية ورويان عاجاءاته هرسيمن عاماحا تأخار فأغاليله فطل الماتدة مآ فليقفظ قبالطونف وفال زقباك ايت لوكانه زائ خرقف حاجتك فازالا فداليلكا فغال بابراد مرسا غلنا التواديي فياعل فسك خرين جاد تانا التي خت تم والراجدة الك الوبالعدهاأن الملك وبالوك الدنيا اذااج وعلى المدن أشاعه طعاما وكسوة اود لاهما وذلم فانية فانه بستخدمه لأجلعا صرجه الخدم انآه الليل الناريع ما فخطك موالذل والصّفارة يعور لذال طوائسه ويسع الليا إجعه لأجله وبعضم يغف المندوت يوما يعداد ويقيف عم ويعضم يعن حوايد ومما ته ومضم بكالأهوال ولج الجارلاجله ورمايدة عاق فيذل ووحد البولاخاف مهالاجله ولاشفيه والاحن بعيدة لك ويراهم يتملؤ كك حذه الخدمة الأجل المستلف الخسيسة إلغابية ومع وللديعة فهن الساك القمة ويترقون له بالفضل عليهم والمنة معان للا المنعة فالمعبقة من القام ولواداد ملكم وازينهم حبة واحة ويخلق لمرحظ واحدالربعد والذلك وصديعته فرغال كله فكرغ فيستكثر علا المقيل فيها بمخات والنقابع لمرتك المة خلقك ولرتك شيامنك واتم ماك وانع عليك الغدالياطة والطآمة فضال ودبناك ودنياك مالإبلغك فضاك ولاومان كا فالانتكا وان قدتها فقة القد لاعتمع وقد وعدت العما العل الفليد ل ما فيه من المعايد الأفات البيان العكيم المكآثء وخرج بسالكوليات فاستغطار فلايين شازالعاظل وثآيناان تتنكر فجاث النك من ثانة انتخدمه الملوك والاثراء اذا اذن فجاد خال المدايا اليد ووعد عليها بالعطاء

مقلا مزج عودانا بعالانة الفطيه فياشف فنهاد داعظون خراكه وانعناني النفع المجه لايسلم الله ولايقع منه موضع المضافيذه بعنه موقع الفيد المقصل المدوية الماكان والمحل والفراليقيض عادعاك فخضه الماعليك وبعده لعن والماعش وهل وفيقك لليسام بوطايف العبودية والميلك المنهة الألهية الاضر بالعظرفعه بإزبات شكرها كاشيراله فيغرداده وسزادح القاليه اناشكرفحة سكرى فقال بارت كأفتك حَنْ شَكِلْ وَالشَّكُومُ وَالنَّاسْتَعْطِيهِ شَكُرا فَال باداوداداع فِيناتُ وَالنَّهِ فَعَلَيْتُكُرُف ودوقا زمج الرعاظ فاللمض لخلفاء الراك لوسف شرة مزالماء عدعطشا بمكت فالنصف مكى قال ركعالوجست عناء عنعزوجا بمكت تشربها قال بالضفائخ وال فلا يقربك ملك بقت شربة مآة ففكرات كرمثناول فكل يومرشرة مآه منيث والطة منيث ونسيغها فيشافعانية وكرتنا بعينك فينا وتسعطيبا وفثتم تكياده شحالها عب يطش بدأت فناغت العبزال منحاسك واعضائك وقوال الباطنة القراد والماع وفايتها مقيهما الاالقام من عارى المعالمات وتصاريف مضك دند بوضاد لك وتعذيف بجيريا لعمف زمانك فيالفكوف خاصة لغفيت سه العجيط ففدت شناد برأس وطليمتك طبيب على ندية والميك وصلحه التخديق ليستة اواكثر المرية بذاك وعدته منعا ادقانا وكرتفا لهذه النفر المنفرة بسنين من الخدمة والحال المناب والمالية على المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ا قليلة بعبادة لونامكها وعرف عبومهاوا فالقال تثن بثئ شاؤلا سطيت زخلها ودا ومواصة القالين وان تعدة اختراته لاعتدفا فالقيطيات لاعتديعال علقديرسكة وجوار فليراص فكيغ تهال مالا يحق فاذا فابله بقيت خالياس والإجال الكافات متماركم

A Company of the state of the s

PAR

الفرالفالها وينعو الفرالفالها وينعو

وتقب بذلك وتستكش ولازى منة القطيلت فيذلك فبالبجلك نزاشيان ومااسيألص بعل صااسفهات من مراسًا عن فل عقل التعلق الأعال العبيناها الكفة السيّات الس سالكفة السنالشة المتلة وكثرة العابي سادالعلوج نشؤي الفاحد اللمست لاستكذا الماعالناولا فولندنا بتغرطينا واهالنا واشملنا بعضلك وانسك وخذبنوا ووظوينا العجاد شهك فقدماسترت وعطها غفة وجزيلا اعطيت وسيما ابليث وانتادح الأحين واكرمالأكرمين فاخلات هلاابدنيا الآصغ امنالعسنات ملنة بالعابي الثأيا وجودانادسع وأمحل فاخيق فن الغيااليك واعتد بفضاك ورحمات عليات وانت على ودل وهديتنا الخضلك وامرضا بالدعآء وضت الأحامة وانشالج إدالك ي لعتالثاني فصرميان فالتلوا التلوايية يخفرالجيه باسخفارات بدعظيم وعيداش بخراصه منهالأت وجله وقتاش بفالعباد المقهب فيه نحواد وبعده مرطرد فأن وحتم ب على لافال صالح الأعال وثلافي ما فرطستم في فيد الأف مزانهمال وجلاعة مايغ فيسطاع دمابوجيا ذاف والعزب الهرنف حضرة صلىء ومترهنا فيمكركنا بعالكريد عكرات الجسيم وختها مزين سايرالصلوان القيه الضل بالتكرالخاف فغال سبحانه بالقياللبيات والخاوي للشاق متع والخيدة فاستعالل وكلف وذواألنج فلكونه كالكشوفلين وفعن الأية الشيخة منالتنب اضالتأكيلا مابنته لدمنك خطم المعافي الميتراسطه بعن الرسالة ومزاحة دم جا التبرين المسكن بنكاهه وبته بذلاعلان الغض الاحتيها اصلق ليرص بجره الحركات السكنا فالكئ والتبيد بلفكاته بالغلص صارعظته بالبال فان مذا واشباعه صالترة كمنااصلن

وامرائ سنع إصابعات ولوكان عافرتها فعظت طيلارة والكرآ والوساء والاحتاء بافاع الهدايات الجاع لأقينه والمدايا القيت تمطآه بقال ليه باخة بقل ووَقَى بُسلَّ حَبّ تساوى درها أوجة فلغلها المحقرته وزاح اولئان أكاكا بصلا إحدا لجليلة فعثل لملات الوضع مدرت ومطراليها نطرالبتول وامرار بانفي فلعة وكراسة شلغ مأمة الغديبا لأتوكون ولك غاية الغضاة الكرر ثملون متراقعنا التقيظ بغاطره العدية واستغطع امها وتعجف وفتى فة المالئلانينال هفاجنون مضطرب العقل وسفيدسين المتوري عظيم الجسل فيالثنا الثالث الَّذِي مِن شَانِه انتَحْلِه اللَّهَاتِ والأمراء ويقرع على أنه السَّاوات والعَظَّمَة ويتولَّي حالتُه الحكمة وعبشى بن يديه الأكار والريضاء اذااذن لسرق اوفروق فالنغل طيدوالذب حتى فاح اولنك السادات والأفاضل فيضيت وجعل مقاما فحض اليريقال لمتدأت علصنا الحقيالية مناللك دعظت هلي النعة فافاخذ هذا الحقيعين على للك بناك الحداثة ويستعظمة للتعمدة القرالواصله اليه وجيباجلها ليرينيك مغرالسفه اوالجزز كخيف والهذا الدبى له سالنا لشمات والأوض وفاه ان له العالمين ووقف بعدت اللا كَمُ المَرْمِنِ الواصلة والمرسلون المذيخ عصوعه م الارت العللين وسهم النافذة فيتح رالادخ العاصلة الوالمن رؤسهم وعرس فالتمطرق فالإرضون وؤسم تفطيما تقدم ولايفرق فالقام الما اخريدتهم فافااداه القدان بمتيم مضارؤهم وفالهاسبعانان ماعيد فالتحقيم ادتات ولاعجني خِينًا صِلَّ لِللهُ عَلِيدُواللهُ فِيعِنْ وَاجْمَادِهُ فِي عِلْوَ وَبَهِ وَمَرْجِدِهِ مَلْ أَمْتُ الْمُرْجِزِجِ فَكُونَتُمْ عَنِصَدَ الاختصاطلهاية الاكارعدم دالدسترفون بالققي بإكون على نسم ومفوعليها تمالك ترجى ترفقتك لصلق وكقين عشق زالعاب وقادعاته فالثواب عليها ما المخطر فلك بشر

بافين البق الحديد ع

Augustalia Augusta Aug

ا کار کار اسا

کار لسیرا

May Can

الأصفاة الها فاعط كأخ فتح مخالعقه صحاف كون سالكت من فعمان ملا كذالمذين المنافية المستمانية والمنافية ويوم في المنافية المنافية ويما المنافية المنا التمية فنتبه كان المدكة تغن الإباب الساجد واليهم والطيس التعب المعادة

الهاما فلاتنال الملائكة بكنون الماخل الخابخ الأمام فاذاخيج طوب الفحفص فعسا لأقلام فنعت

فان ذلك عوالدج الاحقى الخطبة والخطيط النبرواسكاع الناس وغيم التوادم خلااما وفيي

الملائكة متعالي يمعن الذك وان الناف المنان والعظن على وبكوه والالجنة والمان مغابالك والالككة يستعين ومرحلك والقسجانه ناظراليك لزمل ازعآء الهية

وادلع المتكنة وتبليا الخشة وعدة الناستيزان تفاض بليا المعتر وتحفلنا الكرونسي

الساعة مجمع ذلك ليورفا فعل فالم ليكنك فالح العصر كزحسن المراقبة مجتمع العقد عسى ان أطفر بتلك

سآخالها والمعود الشواجعل الين خامة سلاسيع لأزنك مسوان كوكفات

استدماكالبقية الأسبع ومكفية الاهتمام بالجمعة دوظايتها ازانة سجمانه جعلما افضل

سقيلة ودعرتك سمرة واكثر فخ فالتاليم مزالة كروا لأستغفار ولاوة الغرآن والقلق والصرقة فان المورشهف الفضل فابغى والمحدة والمعة واسعة فأذاكا والحق السعادة وحمالالادة وزياده وتذكران فيوم الجمة ساعة لارداقة فهادعن مون فاجتهدان تعاد واعيا اوستغفرا اوذاكرا فان القام بعطى للكروق سابعط التأثل وافاسكنك الاعامة فتقط لقاسمة فجيع المدمظ ماسرات ته لخلقه ليحافظ ما يكافع ليا القداف المست ليحافظواعلها ورووا فالمايز فراغ الأرار فالخطية الحان فستها لصغرف بالنامج سأعراض

اذا وج عن العدل عدا كذا فا يتقرم الوَّجدات الله الله مر وبلاخطة جلاله الدف مواللَّك الأكروالكثر على اود فاصر تشرياته فضلامن كرن ذكا طلقا واذاكا تالأستداد الثابة الإجروط فتماريه زيادة طغرها مزالساوات والتهروا لاستعداد للقآء التدام والرقوف ا ييه فالوقة التيهق التيق التيق من العبادة واخطر باللها ن لوامك مل عظم من لوات بالمنزل فصفرته والعفدنهاطية في قصت معين اماكت شاهيله بتمامرا لأستعداد والمترثية وكيست والوقار والتطيف القلب وغرذاك فاطيق جالا لملك ومن هنامآه استخبا بالضسل يجمت والشفيفط لتكيت والتعتم وحلوا لرأس وقص الشادج الأطفاب وغيؤلك مزالسه فزجا ور عنده خالالمقدال خال بقلب قبلهاف وعلهام وتصدي تقرب وتبة خالصة كانفراخ المث فاتآه مل الدِّيبَان السَّاعِ وَالدَّى عَنْ الدَّكَ مَتَّمَا لَوْ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ الل تسادين الطيائية فغيصفتك وتطهره والنحترك وكلم الكنان تكثر الطالياتي يترتب على الرَّابِ عِلَا وَاصْرِهِ إِضَاءَ فَ قُولِ عِلَا يَسِبِ فَصَالِهِ أَوْ الْفَسِ الْمُحِبِّةِ ستة المحمة والمقية ودخها السيدايات السنة والكيسة وسولاته مروضكم المنجارتام بيتاله مرقلاعان بدخل الله الاطب الراجة وان يقديد ابغر ترويح مراء ليسترجاني عنامادرته ديقسد مدنع الرقاع الكرية عناف مساكبات الغيبة عنالمقابن اذااعتاق بالرواي الكرية فعصونا تدب نعدف لأن مقف للغية وهرقادر على لاحراز منافقية

فبالمنا لمعصية كالشازليد وبغوله ولاحشراالكين ميتون مزة وذانه فتستوا الله عدة أعجل

فأذاخض للفلق فاحتظبك فسروا فبالمغطة واستغدا تلقى لأوار والتراه على جها

نامية عزالف وطلنكر في توليدان المقلق شعر فالمنظ الموات المناقرة الترقيق

ص رفت ملا أو حدث من

الخنشوع والخضف والحفض الوجل فالنهاء مزالك الشابد ورة النؤد بعدا لفلية والساعظي والذاذ وشالماته مرجع دفيك واحسزالتية عمان يظراليك واند متكاليفن واق المائن ستى التقصيف التاب وياع منوبي فانته بسالتلوب النكس وبعالنون والاهناقالخاصة والقيل نقالة وأد والمندس فللخضار والماصلية الطرا فطسخس عنها جلالة البيت لجلالة ربت البيت واعلم انك بمزار الوافق عض المالنا الطارو الحارا الحقق واته وانكان ذجيع احاللت ملع على مرتك عيط ساطنك وظاهرك لكن الحال و فالنالوجع افقى والمراقبة فيه اتم واول والنفاة تم اصعطادهم وابرالعصر في تفطيم الملك بيزيد ولما كرسية وبزالتا تمعنه والبعيدسة وانكانهم شاملا للجيع ومحيطا بالكلّ فليزوذلك فينظن واقبالك ولتنابيب ذلك مزاع إصل واحالك ومنة كان الدّنية المنالبقاع الترجة ومثا والمسنة فياايف صناعفة وتفكر وفرسق زالابنيآ القربن والاوليآ والسالين فترى وقريم ومااوريم علم معصم وجهم مؤالسعادة المفلمة والغمة المؤلدة المحتدة على الدهود على العصورة المربع في الأعال وكالله قبال وليكن ذلك ونطائن مقدية للصل المفارنا فطفة الملق الأم الهاخاصة وترق نزهذ المدايح المهنها من يها العابح فاحضهنه شاعدته او وضعابين بيهم ما فنخلق من الأهل الافراد وزكت من الانوال وتلد علىالله صفاليد بزالجيم ليعجم التالاعال السالمة وما ناجربه مزالاعال الاحق الراعدة بيخته كيفذجت وجلنة كيف غوات وعزاقرب بحوالتراب صورته وتزيل لأوط يجيد ومأقيل له من شياد لاه، ورُمَلُ أَنَّهُ وتَضِعُ إسالِه وخلق عِن وعِلْ وانقطاع أنَّان جِنعُولُ ا وكش والمناعد بواطاة الاسباد فغات منالة فرا الزاج النده وعاسط

بفادم بعدالأيان طهانطقت به الاخبار وصح به العلمآء الأخبار وجث وتاهلان الوالجفيل مزالله واقالعلق افضل ففيها مزالهاجات واقالبوسة افضل فيرمام الفلواواق الدسطى وبندا اخشل زالخد والمنزارات الآدوالجعة اولئ المقارضكون اخترا منال الكريفي لحادج فتكون افصل لاعال وعذابيا تعلف بوجبة ماران هماريث افداوا بغ الخطرفي المتداوري لَىٰ مَذِر وَفَانِهُ عَلَجْهِم وَلَا قَوْلِهِ بِمِوالْمُرْمِ الْحَلَمُ فِي الْكُومِ الْحَلَمُ وَلَا وَوَلَا الْحَالِمُ الْمُ سورها وسورة النافقين فباليتكر بساع الحشعلها فيها دفارقال في سونة المنافقين مِدانًا في ورفعاذكما بالقِللنين استالا لمعكم إسالكم والاوكر عن ذكراته ومن بغيل فالت فا ولناسام الغامرون فكريعن الذفاية عل كمان صوافة كمون منالغلي فاسالهي فاحفر في المالث قسمة الجايز وتغزية الرحة وافاضة المواهب على قبل وروا فارب طايق فاكن م المنسورة والأبتال لخالة مونها وفالها وبعدها فيقول اعالك والعفرين تفقيل واستشعر للما الخجلة مزجرة الرة وخلافالطره فليرفال اليومعيدين لبرالجديد واماهوه ويراس والوعيدة مزالتقاش والتدود واستحق بصالح اعالدالمريد فاستقبله بااستقبلت به يوم المجترز النظآ والنظيف النظيف فاساسا لنبثأ والاجال العليط ولك والوقف بن يديمع فانضح المناجاة والخضرة لدير ذانه مع ذلك مورش في وزمان منف مقبل فيدا لأعال ويستجاب فيدالكما فلاغط فرحات فيد بالغاز لاجله ولرغول بداسيه مزالك في المتناه الروم فالتناف التيااليارة فانام يملكش عما بالقدم فيدعلى فاطلع بالملاحزة والالاست فاستحضيتها اسرالالخت وزلاداها وتكررانش والقريطلة الميتردو والخادي والجام فيلك العرصة ومفرف والاختد والتحال والعقوة والاستصال فاكثره فالمتعاة والإبتال بال

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

To Tales Tales of





Section Section

فالكتاب وكونه الخالفن فالشباب اشناله عابين بدير من المت المدّيج والمدال سين وكفكان يتردد ويشيع من مزالاموات والان فدنست معلاه ومفاصله وكفكان وفدف دلسانه وكيفكان بنحك وفلة ثرث اسنانه وكيفكان يعرب غشبه مالايمتاج آلية مشهنين ودقت ليكن بينه دين المت الأشعرادا قل معرفا فلقا برادب حق عآء المات فجأة في وفت لميسبه ففرع سمعه نلآه الجيّارة آما بلفيّة اوالنّار ولينظر في نف المه المثلّة فعقل وسكون ماقت كماقته فلينفح الالاستعاد وليشتفر كالثار الزاد فاناك بعيدة والعقبة كُوُّة والخطريث بدوالنداسة بعدالمن غيراضة فعذا التعكرواسا المعشل الأمل والأستعداد وسالم العل وعلة خارج الصلة كامر والماسلية المتناد والماست ظيشمة والما والرقبة فالمياريا والامتاريا فا ودقاء لمدالة واشالالان ولا يبرمانهما الفاليست اجبة بالأصالة ففت لحقت عثاما فالعفاد والجلالة وليمثل في انة لوعامد ملكا من لوك المن على من الخصائد على وفعله تمراى مند وسمع كيفين اخاله ط علرواجهاد واصلاحه واتقانه واستده ظهمته ومراقت لظ اللان بحروالا فضلا من وكيده بالمهد فلا بعدا يظرانه سبحا مدون نظر عبين فان والناخذ والأاتفاف وانتوذج الذك وهكذا بادخط وظبفة كآصلن يحسيها وبقوم برتسا وادبعا ولايقت طا بتياء مزال كالف بليترقى منظره المهايفتح القده عليه مزالعارف فاتنابها بالفيض فتحة وانوا والجرد عابطة سندلة واصلة الخالنفي فأنسانية علقه استعدادها وفقتا القد أيكا لنلق الأمار وادرضا فيعداد عبادة الأواد واخذ بنواصينا اليرضاء ورحت وعا بعفن وكربد ومغفزته واستعلنا ماعلناه واشكنا فيتحاب وافداناه فاق دلك سندويه

The state of the s

The state of the s

وهوصينا ونع الكيل وهينا نقطع الكلام فيهذه الرسالة حامدين فله كي آمالة وفيغ مناح ألف المعدد المفتول المعدد المفتول المناحلة المفتول المناحلة المناحلة المناحلة المناحلة المناحلة المناحلة المناحة عندة المناحة المناحة





أحساناضع فصده الرسالة سايمز الحادم على فيد وماورد فيما مزائع فالكفاش السندة والأثرودلالة العقاعل وممته كشف الرب علايحا بالغيث وانتها بالميزه المرافعية وجفاحكا لمك وخفيها الحث على التراصل القائب الملاحة وتبتها على فترة وفعراته المالين ففي بهذا وجلة زالرَّف بهذا فقل النب فيكسر النين فسكونالياً، المثناف اختابه مَعَ الرّاء الومَّة السرلة للنافتاب فلان فلا ما أما وقع في غيبة والصروا لأختياب بعال: اختيابا والاسراليت منابحب المعفاللفي واما فالاصطلاح طعانيهان أحدما شتكة متاك المناد المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافعة واحزة بالعيدالانشرهع وضدالانشاص منكاللعب للجبيب شلاا ولاستعمآه المصراليلكا فعقالتن والمعتق للكنفسانها ويكزالغ احتد متعكاحة نسبته اليه والشافا لتتبطح سأيك تستشك لغ دعواعة مذاكاة لماشيل مهده اللسان فالاشارة والمحاية وفيها والمحا لماسيانية عدم صرافية على السان وفلمآء على الشهرة ولمالنق على مون ونا العنية فعالماالة ورسوله أعلم فالذكرك اخال بالكن قبال استانكان فجانج اافل فالانكارقية مانقول فتداغبت واناركون فقدات وذكريد وحوانقا المجن فقال فيقم صاحبكة فالغايارسول القد ظناماف قالان فلتم اليرف فعد متمن وعزم العينة فألجأة المعكبين وبغة للقيري التوقد على الخصي فالكذاب الشنة وعنفرا فأطرخ تها فكأ وشاحاجها بالالحيالية ففال ولايت بعضكم بيضالف امتكان أكالحداجه سأ فكرحتن وقال لنبق كاللساع والسار ولدوره وماله وعضه وآليت يساول العضوقك جعيب ومزالت والمال والمراخ اسعادلات اغضادلاف بمضكم بمشاوكونا الأه

العلقه الذف لمقالسنة اوليآثه عاللغر والنينة والفهمة وفك نفويهم عنا لأخلا فالدنية أليم الذميمة والضلمة ع بنيُّة الصُطع المبعد ثي النَّر مية الحَلَيْت والملَّة العربة وعلى تربه الطَّامِيُّ محط ضاجه مقمة واسف عليمة وعن فايل لأخلاق معمومة ومكارسا موسي ويقك فاتا رايتا كثراه لهما العدم نيت والعلود بمفالفضل ويذك العدالة ويرشح للزاسة يُحافظون على وآوالصّلنات والدُّفُ فِالصّيام وكثيرة العيادات والعرات ويجتدون جُلَة والحرّات كالزناوش الخرو عامر القباع القاهرات تمقم والدب والذكر إما وقال وتنفكمون فجالهم معادراتهم ويندون نفوسهم يتناول أغراخا بم واللوسين ونظراتهمن للسليكا بمتعنه والمتيات ولايندونه منكواخة جادالهمات والبليمكم لمرطفاك ددنين سالماح الواضات إما الغفلة عن يحريدوما وردينه من الرعيد والنافث والمكا والروايات وهذاه والتبائخ فألاه لالنفادت وإتالان شأخاك مزالعاه في في أعرف المرا وسادله من الرياسات لخفاء مناالتوع مزالمنكر على زويون المنزلة عنده مزاهل الجمالة ولووسوم لهم اليتبطان اناشه بالخيط ذفا بالخشنات ما الطاع ولفهور فحشه عندالعامرة علم بعلديم باعند تعاط الردا لما الفاضات ولولا بعداع ترام واستضآؤا أنوا بصارته كبعدها بزالمصيت وفرقامينا وتفاو الشديا الانسة بزالعام السنان الأطلاع أتتأث علاهمو وبن ما يعلن مدال بخ العيد حدماً اعراض فا تفاجل من الدراش ف سُّرَةً الْنِي عظم الدَّنِ فِي انهُ لَهُ عمايستارته مَا الشَّا والْكِرْيَ استَفَ عليه إن شَاء اللَّهُ ا

خال

فَلْذِن الحالان فِطاعًا عَرَضَ عَمَ عَادِه وَلَا عَهِ عِنْ مُعَادِد وَعَالانَما لِيَصُومِ الكِيتِ ام سَلَّا هذااليوريك لحمه الناس إذعب فرجا الكاشا ضآخت ان بنيتيا وجع اليما فاخرم أفا فعالت كأمامة ضماعلقة مزم فيج الحالنيق فاخوفقال والذي نفر عقد سين لوعيسا بطئها لأكلتما النَّار وَفَى روابدًا تَهُ لَمَا أَمِنْ عَنْدِمَا أَوْ بِعِيدُ لِكَ وَقَالَ إِنْ وَلَا تَعَالَى لغدمات الوكاد فالزقرتا فقال وسولاته صرآق فيهافياء تافدها مراوقدح فقالأحديهما قى فَتَأْتُ مَنِ تَبِي وَدَمَ مِن لِيحِقِ لِلْمُ الْقَيْنِ وَقَالَ لِللَّهِ فِي فَيْ فَقَالَ كَذَاكَ فَقَالَ نَ قَالًا فَا قَالْنَالِ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَا قَالُونَ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا صاشا غاآ قل الله لهدا فأفطرنا على الورانة عليها جلست احديها الحالان في الما الحالان في الناس وددى دفاء فالمالح واجه فالذنيا وبالداد فاينن فغيل كله يتأكما كلت فاكله دينج وبكل ولمارج بسوالته مالبط فالزنا فالبطاعاج مناافعكا بتعف الكلية النبق مهابينة فعالافشامنها فقالا بإرساله القستشجيفة فعالهما سَاخِكا أَنْنَ مَن عَن وَقَالَ القادق العِبُ عَلْ عَلَيْ إِمَا مَا أَنْ مُلْ المَاكُ كُلَّ المَسْنات كا ماط الناد الحطي وروى الصدق باسناد الحالصادة عن المآلة عن على قال قال اربعة يؤدون اهلالتارعلمابهم مزالادي بسقان مزالحيم فخالجيم منادون بالويل لتبع بِعَلَاهُ لِإِنَّارِ بِمِهُم لِمِعْمِ اللَّهُ فَلْ الْأَنْمِةَ قُلْكُوْدُونَا عَلِمَا بِنَامُ لَلْأُوى فَجِلًّ على تابوت مزجر ونجاجزاما، ورجابيل فاددما وقيما ورجال كُول لمده فقال الما النابوت سابال لاجد فداذانا على ابناس الأدف فيعرل أن الاحدمات وفيعة أموال لم يجد لها في نف داراً والا وفاء تُم نَها ل الدَّيْ تَعْزَلهماه ما بالكنِّم د فناه الأعلى المنافق فغلان الامدكانة بالإرامار الولى وصلائم بقال الدي يسلفاه تعاودما

ومنار والمصعدالفناع أكل الانتي الكرواليز اخاة الينية اشتر والزا انالوكارف فينوب و وبتوباً فق عليه وان ما حيالنبية لانبغال حق منف الحيد و فرض ما دا الموال المراك والمائد القالمغفلة ضعدوله متكشعاع الشور فأدالغ التهاة الانيا والمعنفة فسغكه علدة تركيفا انتخافا لبابغالللك لنكاياب اضهابينا العلقب عابده اناصاحبالنية ارزيق انكاده على من البالكاس جادنال بن وعناه خال المراسم من ليداسه على والمنافذة ومعهم باظا في مناف إجرال مُعكدة فالعولة الذين يفتاروا أنا ويتعرن فأعراضم وتمال لبراخط شارسولات وحقاسع العماني فيسوف فقال باعشر تنا ولبان ولبن بقل ملابنا بالك ليز ولا متقماع مانه متاتع عدة اخيه تنبع الشعورته ومزمنها لقدعى تربعضه فحف يلته وخال سلمان بزجا بالقت رسولا فدم فعلت المنع يرام فعنوان برقالا تحقوم والمروض شيا ولوان تصيفي ولوك فإ الستقرار في اخاك ببشجهن واذا أدرفلاتفناء ومراس فالخطينا وسؤلانهم فتكرال وعظمها دفعال انَّ الذَيْعِ صِيهِ الطِينِ الرَّا اعِظْرِهِ عَالِمَ فِي الْحَلِينَةِ مِن مِن قَلْيْنِ نَدِيةً بِرَيْهِ الْجَلِ وَالْأَبِي الرباء فالرجالك وفالعابركنام وسولاته مخاقط فبرين بعنب صاحبها فعالانهالا فالمال المالك والمرود والمالك والمراد مكرجاة أوبكاكس فنرسط فرقه العداسان سيهون منعظ بهاسان فالطبق أصاله يبيسا وقال انزلى رسول القسم التأس بعيده وثالك يغطرن احديث إذن لدف اراتناش اذااسواجلارواي فيترل باوسولات ظلت ما بأفادن الانظرفادن لدوالرها والرا عقى إدبر فقال بسولاته فالنوز اعالة ظلتاسامتين وانها يستيان ان إنيابك

To filling in

(C'N7)

المتادع احقاع التقرس علهة واحد وطرعة واحدة ومي المن سيسال تعب ارجي الأداري النواج ويابته ذاك الزبالتعاون والقاصد بنيا شآوا المقيع المنستاني وذاك يتوقف على سأع وتصافيها لهنم واجتاعه والالادة والمية حقاكونا بمتازعيه واحد فطاعة مولاه وازيد الابنوالفنائ والاحقاد والحدوين وكانت الفية مؤكل مهم لأحيد شرة ليغف وستعة معلقا في مقد لاجر كانت ضمّالعقد والكلّ الشّائع وكانت معسدة كلّية ظل السّاكت الم وسركذاذ عومنا والوعيد عليا وبالقه الترفيق وصف التناعل المتاج الد في المتنبة فالفيل الفصل المخل فاصابه الماع فينان المرادساة كالمناك بالمرع وشعاد المخالة ادالتبني عليه كان ذلك شاملالما يتعلَّق بفضان في منه اصب ادخلت اوضاه اوقاله اودينه اودنياه حقة فربه ودار ودايّته وهاشارالمادق الخالت بقمار وجواليت تقبكرع فالغلق والغعل والمعاملة والمنعط المراوات مه وآليه كلكك فبالعثرف المهار والعرد والقرع والعدو القل والسواد والصفة وجع مايتم والنوصف مايكور المااكن باب بقول إوه فاستراوجيه ادخيس اواسكاف ادحايات ونودال تايكو كمفك وأبنا الخلوظان تعولانه سيئ الخلو بخيل تكرم الأستديلا لفض جبان ضعف القليفي وأما فإفعاله المقلقة بالديناكقهاك مارؤكفاب شارب خاين ظالرشاون بالمارة كك الركع فالنبود ولايحزز مثالغاسات ليرنآ بألوالديد ولايحررفف مزالفية والقرض الناس وأماصله المتعاق بالغيشاكتواك فليدل لادب شادن بالذاكل يعلاط عليهمقا كثيرالكلاركيرا الكل ففد علن فيهضه وعزة الدوآما في وركتوالنا ته والكرة طريالة ياوسخ الثياب واطرادة التلابعة على السان بالتلفظ به اتار والأرف

الالاستقادا المنقلان الاستكان كالخطاطة متعضيتها فعكرماغ كال للبك يمط الكالم ومناذانا على بناس الادى وعمل المالابودكان بالملحد الناس المناس وبشي الممية وبأساده المالتي ون شيء فية اخيد وكشف موريركان اول خطوا ووضها فيجيتم وكشف الشاعوية عاج والخلايق ومزاغتاب سلما بطل ومرونتفز فات فانمان ومركذاك مات ومن في للحرالة ومن إن عدالة عنال الدسولالة النبية اسع في خالص المعلك المعتلك فيجفد قال وفال سولا تقدم الملي المسطال عبادة مالرعيث فيتلاب ولاقه ومالليث فاللاختياب ومدعابنا بعيهن وعالية فالبن فال فيموس ماراً شعيناه وسعيت ادناه فيهن لدن عال تعمر عبل الدن عين التبيع الناحة فالذينا سواكم عناب المستعلقة والمالة المعاسمة منعه على في تعالية بريد بهاستية وهذم موته ليسقط مناعيزالنا ساخ عبس والله الع لاية المشيطان فلا بعبل الشيطان واديماته عرّوبرًا للموي ببعرلن م ان الغنابلة ا تاب فوآفن يبغلالمية وان ليتب فواقلت يغلالنار وسعافه يع تعالماري علجيفة كلب تعال لحوادنين ماانن ديج عنا فعال مسيئ مااشدَ ببا مَراسنا به كالدِّيمَة عنفية الكلفينكم علىاته لاينكرن خاوالة الاأسنه وقبل فسنبغ لمتم وبالمكلة لَنَ الْمَذَ الطِّمَّانُ فِإِلنَّاسِ اللَّذَ ٱلْمَعْ يَكُولُ لِمَاكِنَا مِنْ قَالِهِمْم اددَكَ السلفِح يِكُ العيادة في المتعدد ولا في المستلق ولكن في الكت هذا عراضا لناس واعرات المستعيد فارالفية وجلمااعظم كثرم الماح الكبية مواشقالها على لفاسدالكاية الناية للمتا المان المام في المام في المام المام المام المان المام المام

Also Also

115

EV

منح من ريد عند في الماحزة الناد ماكان يقد في المباد الكن فلاعداد فرق واشلها بتليه كلنا وعرقة الضرف كخف بالفرو عضوه ان ينم غيز طانعين بالتشبه المسالمين فذم القسم فيكون معتاباتراتيا مزكيا فنت فيج بين للاث فالحري يظن بمله العنالقالين المققين عن النبية مكذا بلعد الشطان اذا اشتارا العلم أو مزغران يقنوا الطرين فتعهم ومحط مكآئن علم ويضات عليم وليخرص ومن ذلكان مذكر كرعيانان فلا يفته له بسف الحاض بنعتل سجاناته ما اعطاحتي للخاط الالفناج بعلما يقام فيذكرالف سحانه ديستعللهمه آلة فقفة خيث وباطله ومين على تسنيك جملا مع فه الدان بقول جرى س فلان كذا اواب المنابل بقول جو المنا الصديقياكذا تاباله علينا وطيد يطرالهاة لدوالنا أوالمندافة والعمة والقطاع علخت سريته وفادصين وهويحيله لايدعانة فدتق فرلقت عظما بتقها الجتأ اذاجامها بالنب ومزآ فساما الحنث الأمعآه الالغيبة على بالغرفي أنأم التقر ليزيد تشاط المغتابي الغبة فيزيد فهافكالة يستخرج منه الغتابي الفرية فتول عجيت ماذكرته ماكنت اعلى فالمنال كالان ماكنت لعرف من فلان ذلك بريد بفراك تصدية المغتاب سيعآ الزيادة منه اللطف المسية ما فيعيد والاحمدار الباران عنهماعها فال سولانهم المستمع ماللف أين دقال على والساس الميت اصالفناب وماده والسام ع بقد المناف والإيثار كوع ومدالا تقاق المعالقة والأنتاك يعل ويجركونا السغع والسام على المنالحة بغناكية المغنان الرضاء كلب بالتضمالة المنامورة التوليني والاختلفاف والمعافال والاخرقا بالكن كأعامينها

تفيم الذريق الأخيك وتقريب ماكروسه فالشريخ القرع والعراجة كالقول والأشارة والنجآء والغز والرزوالكية والحركة وكأمايهم المقصود داخل فبالغية ساوالسان الممنى الدفائم والتلفظ بالأجله ومزذاك مادوقعن عايث الغافالت دخلت علينا امرأة طما ولت أدمات بيها يفير فقال اغتمها منظانا لاكاة بانقش تعارجا اوكاعث فينتأف الشنه فالغية لأنة اعظد في المقور والقيم وكذالفالغية بالكتابي الكتابي الكتابي الكتابي اللساين ومزة الن ذكر لفر تخصاحينا وتبعين كلامه فالكفا الكان يقرن بدشئ مزالا العربة الذكرك بالاجتاد القابة النفرة فالمترى وافاة الداب فالطاوب ترميفكة الغيره عوذال ويدلخ فتضارطها منعض الحاجة فحذلك وكيس تعقر فالرفال فمكنا ماكت المضرمين وساان بقولالانسان بعض فرمتا اليوم اوبعض فابناه حالدكنا اذكان بنم سمت عضامينا لاناله وتنهد دون عابد القيم فاما اذا إبنم معينه مازكان اذاكره مزانسان شيئا فالهابال قرار بيعلون كفا وكذا والأبيز ومتراجشا فراع المنية خبة المتشمين بالغم والعلم المرائي فانهم فيعمانا لمقصده علصنة اعلى المسلاح والتقرى ليطمح فانفنهم التعفف فالتية وفيمون المقصود فلايدون محامد وانهج عمامين فاحشيف الرياطانية وذالت المان ينكرهن المنان ونقل المدة الذفي الميتنا اجتبال التاسكة النمااه بالتكيف الكفية الغلابة اوبعل نعوه بالقن فلذالحيآه اومن والتفوت نسالاته المايعهما تزكنا للجرد المدعل شفافاعل مندانسا فبالمنه عنرمايناف ومي فأذبنينا بالغطالنعآه ومتاعل المتلاح واناضدان بيكعيه بفهر بخالكاد الشمل الغية والريا ودعوى الحلام تمالي فالروم وعنا فالدفع فيابل فاغشا ومزالنا فرقلتم

white .

الملفظ

الأصعر الوالكان

سرة الا اذا الكثف الدبعيان الم يقال أولى وبالرضل م وقر في قليك فالشيطان لميه اليك فيغيغ لذتكذم فانعاف والفياق وفدة الماهم بالقاالد بإسفاا ماءكم فاسق مبا فتسوا انصبوا وماعمالة فلاع نصدة المدرون صاحآء والتعان نطاف ت راعة الزلايم النج على المراج الاين على الاسكان التي منصرة عبد الحاملية ابرمكن فلايجهاليآة الظن بالمسادوندقال افاله مرميز المساوره وماله فأت بهظن النوع الأماييتاح به المتماوالمال فعرسعي شامعة ادبينه عادلة اوتاج يعيما مزا كالميدالفيدة اليتيناوالتي القرى ومزاوجدافه واذااتهم الميزانا والتاكات الأجاف ستقليعا يناشا المخ فللة وضعوش اتماخاه وينه فلاحتديثها وعنهم فالقالير فكالمرافض الراخيان واحسنه حق ما تيك ماييليك منه ولانفان بحل خرجت زاينك وأنت تجدُه ألدَّ وَعَلَيْ مَعْوَة ما يَعْلَ قِالْمَلْ مَنْ التِعْلِمُوفِّنَ سِوا والمالد وسُلَّ التُحْتَمِ يَعْسَلُكُ فَانْكَاتَ مَدَعَنِينَ ويُعْرِقِهِ لمنعَهُ مَعْمَلُوا مِتَعْمَلُهُ ومُرْجَعُ مراعا يَدْفِيعُنَا واكلامة والاحتام عاله والأغمار لببيد غرياكان اولا فعل مادة عقدالقل وفلاقال فالمهن دلسن وح فرجهن والظراك منداع عقرف مد مدري فعلا ولا إلواح الما فالقل فبغيره الخالف وللكراح وفالجراح بالعل عرجيه والدفي في عند خليد خاطرس على في المنزيد في العالمة ويدعد الخيرة ان ذلك يعتل السطان فيه عناك فلايلق اليك مدة التخاطرس خقة من اشتغالك بالنقاء والمراعاة وموضد ومماعهت هنودين فامن فانفعد فيالت والاعلامال الشيطان فيعمل الماغتيا طافا وعظت فلانفظه وائت سرود بالملاط تعليقت ليشط لليان بيز العظم وسط للي

الة الماامعها فذولسان مترج نفس قلة خسب شعب بالكان العرام والديرعار واساالانوندة فببلهه القن للتالا أرعزا بثاروسواخه إرفالفها وتعتادها ففكن مزجوهما متعايب الباطل وتنظك قبل الشامع شهايا لقايل وقذقتهم فالخيالشالف مابدأ عليجث فألكارت اللذين فالماصعاا قعص الرجلكا بتعص الكليا بمشاسرها الجيفة فجيع بينما مران اصعاقا الفتار والمنتزسام فالمستملا يخرج مزاغ الفية الآبان تيكرب اندفان فاضفي وان والفيار اوقطع الكادر كالدغين فارتعيله لزمه ولوقال بلسانداسكت وهويثيته ذلك مقلدتك نفاق دفاحثة احى ناية لاغرجوا لأشرما كيكه بقل وقتهدي والتنج واته قال مزأذل مندامون وعويقله عمانهن فلينع واذلدا تعيورالعقة عليوس الخلابق معالى الدراء قال قال وسول المصمن ردع عرف المنطان حقاعل الله أكرد مع جهديور المتمة وقال وقال إيغ من ردّ عز مرض إخيه بالنيب كان حقّا على النعيمة تألنار وروعالمتدق باسناده للى سولات مائه فالمن تطول على الخيد في عنه فعلى فدماعه بدالة عداله بإستاكة فالنيا والافن فانعوار ردما وفاور على الماكان الميكون من المالية الميكون المناده المالياق اله قال والمتيب المناة المؤمن فض واعانه نفوالة فالمناولات وسلينص وليدنع عند وعويتنا عايضيه وعونه خفصداته في المنيا والمخن واعلواته كالجرعل لانشان سوء العالم في المدن علام غيغ بلسانه بسافعالليركذ للتعربر عليرسوه الظن فان عدث نفسه بذلك والمُرَّ مُنْ مَنْ المتروعة المقاعة على المترودة والمالة المالة المترودة والمالة المترودة المت الصِ معنى عنه قال له نم اجتبي كثيراس القرة ان بعض القن الله طير الدان تعقد في

.Ju

CAU

وتعلعف ففاق فيتاج للاتصن لنسبهم طهالالك اعتفالترآء والنرآء فتحضيهم فالحر العيع السادى المألث ان مستشعر من السان الترسيق ماء ويطيل لمسان فيعا ويجب المستند الأيشنطيديشادة فيبادّ فبالرقب لفالت ويطعر فيتكا ليسقطا لأشادته وضله الديستاء بلكماني صادقاليكن وليدب فبريح كذبه بالضرف الأول ويستشديه وبقول مامز عادة الكلة فاق اخرَكُم بكذا وكذا مزاح إله فكان كاقلت الرامع ان ينسب الى في يدان يترفين فنكر الذى ضله وكان وحقة ان مِرَى فق وكان كالذي فعل ولايف عنوال الله عِيْرُ فَانْهُ كَانَ شَاكِكَالُهُ وَالْعَمْ الْمِهْدُ بِذَالْتَعَدُّ فَضَاءً فَيْضَارِكُ الْأَدَّ التَّفْسُةِ الباهاة وهمان رفع نفسه بتنقيص فين ونقول فلان جاهل وفسدركيك وكالضيف وغرصدان بثبت فضمن ذلك فضر أنف وبريم انة افضل منداد يحقه ان وظر التعلم فيقلع فيدلذ للت السكاء الحند وعوانة وبالجسس بثج النكا وطيره يجترنه ويكراني فيريد نعال للك النقة عنه فلاع عاس لماليه الآبالقتح فيد فيميد المسقط مآء جيد منالنا رحتى كيغاع كامر والشآء لأنه شغل عليدان بعع ثنآء الناس عليرواكا لدوعذاعوا لمسد وحوعبز العضي المقد والمسد فليكون مع العنعية الخسرة الغرب المرافق الك اللعصاليل والطاية وتزجية الوقت بالقيل فيذكر فيرم بالضمانات طيبيل لفاعاة والتعبي أأ المتزية والاستنداس تقاطله فاذواك ملهي فالمضو فيجاب فالغبة ومنشأؤ التكر واستصعاد للمزابر الناسع ومماخذ دقيق دمايق فخالخاص واحلالحندين الاللسان وموانعية مسبب استليد احلق باسكن فلان منفتى فتروماآ شايه وبذار سبالغ فيكن صادفا فالمتأمر ولمست

الاستصناد وتبغ عنه والدالوعظ وكنصيك عليمه والانشر وانتحزن كاعزن فل اذاد خلطاك نقصان وينبغ لنخط يقبلك الترك ذاك من في تعالى المان ترك بالضحة فاذالت فلت ذلك كنت فدجت بزاج الوعظ فاحرالف مسيت واجائفه علوض ومن الماسوء الفلن القب فالالقليخ يفنع الثلن وبطلب العقير فيشتنكل دموايضا منع عد قال تعقر ولاعتشارا ومافي العسجانة فهذا الأيد الواحدى الغبية وسء الظن والتجينس معلى لقسس ان كابترك مباد الله مخت سرا تله مترة مل الافلاء ومثلتاك ترقق كشف الدسالوكان سترباعنان كافاسط لعلبك ولدينات فتنرذلك داشا وبالمالنزفة الكافيان فالعلاج الدفي يعالانا والنية اعلان اعتالاتاد وكأماانا قالع بعين العاروالعل واناعلن كالعلة بمنادبها فلنعث من بدالعندة الألائم تذكر علاج كعنا للّنا ومناعل مدينا عليم الله الألاك فَقُول المِنا فَكُود مَن الأسياب الباعة على الغية عشرًا شيآة قد بَ العادق علياً متوأرا صأالعيب تنتزع بشرة انزاع شغآء غيظ وساعدة قور ومضعاب مراككشف وتهم وسي كلن وسيد وسخرة وتعبّ وتبرّر وتريّن وعن نشير السامعضلة الما الشفالينط وذللناذا وعدب فيخذبه عليه فاخاصاح منبه نشغى فكرساويه وستخالسا فالبالطيع الاكركن ديرهانع وفدوست ماسفوالغيظ عالفض فيحتعز الغض الباطن وبعيجتما وكبون سبيادا فالنكالسادى الحقد والعضب فالبراعث العظيمة على لغيبة الشاف موافعة أيك وعالمة الفقاة وساعاتم طلكك رفائم اذكا فايتنكره بلكا الفران فذعا أملا الكر فطع الجيل منتقلن ونفروا منه فيساعدهم ويؤخاك مزحس المعاشان وبطئ الرجا المتري

والمراء

فالشجيب ج مخاص ساساس

(de

المرتنا وكأهب جل بنسه معرس اعظر العيوب وينعمه انجران المعن البيدك بنية تبناه فاذكانا كيض فيضا والتناب فينبط لين المرينا والتنافيا معالجات لجية واستاللغ فسأل فعان ينطرالم للتب الباعث لمعل لغيبة ويعالجه فأن العلة بطع سببا وتلعف الأسباب الباعث الكالعنف فعاليه بان يتماه الاستنسار على لعلَّان سين عضه على بسالغية اذها في منا فاستول علينيه استحفقت منجن وقدقاله الالمنتم بالايتخلفا الاستشفاع خله بعصية الشوقال سافق تعرك الماتر وإيث فيظه وقالة من ظمر فيظا وعربة به الدينية وعاء أله يوم على فع الخلاية حق يتي شُوا قِالحرد شآء وفي بعن كشاه مع يايز آدراة كرف عين فضب الكك حيراغض فلااعقل فمراحى وأماالوافث فبانخطان القعر يغفط الأ طلبت مخطه في مغلَّ الخلافين فكيف تفع لغي ان فرق عال وغيقه ما ال فترك دمناك لضاعه إيكان كمون غفيل تقام وذلك لايوجبان ينكما لغضوب الدبتروال ينبغ إن بغنب مله اينه على فعالك ا ذاذكرو والسَّوه فالنه عضواريَّات بالحيِّر الدُّونِيِّ العيبة واتماتن بالتغر بنسبة الخيانة الإلغيجيث يستغف وأكمالغيض الجديانة في أقالقه فاختالنا لااستر الترفز المتاعلة طانت الغية معمل مطالقه ويتياك للبه المات تغلق من عنطالتا والم مخلفضات فالدِّينا التَّحَم مقلك فالمعن الحِسْر حسناك بالحقيقه وعسان أنسا وتنظره فرز النازنية مناغاية العناد وأساعنا كالمتال الكفت الحرام فغلان بإطل وانهات كذا فغلان بنو كذا وان مرجيكا والمناف فالمناف فالمناف فالمحالف المناف المن

عالمناه فالكاسه فيلك بأبكرته فصربه لمغالا فيكره فترويعت بنيا ولكندسافة شرمزميث بمها والترخ والنع مكن مزهون ذكراسه ونسبت الماكن فيتفين الشيطان على كاسمرل بطالعه والباخراس وترجه الثاء العقيق عرفاته وديف على فارقه إنسان فيظرعف وينكاسر على ربع التعمن السكر وكانالواجب نطعضبه عليه على المتعافظة وهذا ما يع فيه المؤاقر ابن فاتهم بطناء اذا لعضا داكان مدم كانعندًاكِفُكان وليس كذاك اداعف عن الدج التي جي سباب ليب فاعل الطين فحالج كقبالك انعاليب يعطى جريا سيعاعل لحائز فعان برفض لسعطاته منتناع دوسعت فالاخبار التعدمة والاجارانة يحبط حسنانة فافقا تفاق التمر الم وافتاب بكافأ اخذ مزعضه فان لوكن لحسنات نظاليه من سيأمة وهرم ذاك تغف المقتالة مروسية من بالحللية ومندوعن التي أوالمالذار فالدوياسي النبية فحسنات العدودوان رجلا فاللبض اللفتاك وبلغن أنان تفابى نقال الغ من هذا و عندة أن احكاث في سان فها الزالعيد ما وردت بالاخبار الرخطار اللغية خوفامنة لك وينعه ابقران يتنقر فيغنسه فان وجد بنهاعيا اشتغل سيغند وذكرفكم طولى لن شغل عبد عن عين الذارج مها وجده عينا فينستى إن يترك نعت ويؤعِيْن المبخانا بممانع فانتزهن فالتتزهن فالدالعيكين اذكان ذال عيايتكن واخشان وانكانا واخليها فالنه لروش الخالق فانهن منعت وترالضان فالدمل فا المعكاة يافيج العجد فعال كانفلن وجي إن فأسندوان لم بدعيا ونف مليث كان المان المان

على لانقام والاالحة على شفح ولكن على المدفي منطقان بايقل ويألك اليَّهُ ما حواكبهن بعثك فِكونج لِلانوالروم فِيزج فِنَكُون رَحُومًا وَتَعْلَى أَن سَخْفَالاً تكون مرخوما اذج واعرك ونعضت فزحي أثك وكذالتا لغضك ليمرجب الغية فاتماحب الشيطان اليانالغية ليحطا مرفضيك ونسية مهالعف القدتم بالغية وبالجلة وماديج والمتالم فية والعينة للما في الكوالقري مناجا بالإيان فن فري ما ما يجمع والما لكف عن المعالة المعكل القال فالأعنار الرصة فالنية أعلون الرض فكرساة النيهة ف معيع فيالشع لايكن التوسل ليدالابه فينع ذالنا تمالية ومتحصه عافي تأكول أتظاكم فاذمز فكرقاصا بالظلم والحيانة واخذا لزشق كان مغتاباعاصيا واساالمظلن سرجيليتآ ظه ان يَظْلُمُ إلى مُن مِعِمِن اذالهُ ظل وسَسِ القاضِ الطَّلِ الأيكن استِ عَامَ حَقًّا لأَبُّ وفلقاله مطلك لغيظ وقاله مطلك وعيرية وعقوقه النائ الاستعانة علين الساء العقمقال المنكر وردالها على في القلاح وربع الارفيه اللالقصد العنيه فان اربكن ذال مي كانع إماً الثَّالَتُ الاستفتاء كانع للنَّفي فلظَّه فإلها والج فكم فطيق إلخاله والم صفالقهض بانتقاله مافيلك في بطيطكه إن اواخق وقدرويات صفاقالت البنج الآل بجل عيم لا بطين الكين الدوله المآخة سُ عزعلهِ فقال حديد ما يكفيكِ ودَلَماتِ بالمرفي فذكرت النع فالمحادل زجها سولاته ماذكان ضعالا يتفتآ والماج تغليرا مزالوقع فالحظروالشرونصط لمستشرفا دارأت سفقها بتلبس الير مزامله فلك أنتنب الناس على معنى على المنظمة وتنبيه والمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة ال اذارأت مطابقة والخاسق يغام وخفت على مثالوقع بسب القب حالاهاف

فأنخ النام أولا يترى بركانا وكاه والدها فإلى الأدوات فت على كان والمال والم ولعافقة سنعفظ وأفرك فبفرادة وسيقاضه المااعندوساف وسجلت المع المعمين وعاجاك دفياوتك وكنت كالناه تنفرال الغيروى نف مزالج الهوافي ترويضها وأوكات المالسان وصخت بالدند وقالت الذركيس متى وقداه الدنف فكذ للنا وفواكم تضعان منجاما وطالن شله العائم لاستغريك متعلت منسلت وأما فصدات الباهاة وزليف فيأدة الغشل باد تعقع فيغراء فبنهان فوائل بالكرته اكبلت فسلك عدا فدم وانت امتا دائناس فضلك وخطر ووقا نفض اعتفاده خلت اداع فدك جك التاس فيكون بداوت ماعال لخالق بقناءا عظالحاوق وها ولوسطل التخالفالوقاعتناد الفضل لكافوالايستان خالفت فالمالف المديفيج بإعالين كالمدرة والمذالة باوكت مذا فاقت بقالت فخاشنتال معاليكن فكن السرافاله بالجعك فشال خاسا فيأتخ لغم مزالتكالين فعد نصرت مسودك فاصف فضك وأعديسال مستنك فالتسامين وعله نفسات اذلاص فبتك وضرائ وانعقه اذ تقل اليه حسقتك وانقل الياسيات ولابنتك فلنجت الخشالف جاالماقة ودماتكون سأك وفلعك سبانت المسل محسودك فنافيل واذاأراداله تشخصان طهتاناح فالمانصود وأماا لاعتزاه منه اخراء غل معالناس اخراء ننسان صناله ومعاللة كمة والجينية بالوفكات وجا وتجازان وعزياء في رغل سيات مزاسنه إن بدوله وفن الحلت لكنت اداران فعان سند سزيت به عنام والما وعرفت نقساك الما أخذ بدار أي المعتوط بالأموال أس وبسوال تخدستاه كايا فالحارال النادسته ثابات وفصاع ناء وشروط بفن القعر أيلو

أفعلى والتعي وانكان بصورة الغروعذا حرائينم والآان يتعلق فيالن غرفن في ومتعد المجيخ مودع الغناب انبحار تباعد عن معية بذلك فيلي الدائرة والمنكر السابد انكونك سروفا باسر يمرب عن عبت كالمعرج والاعق فالا ترعل بن عداد فالت فتد العلاقالة لفرورة التقريف لأته صاريبي كالكرهد صاحبه لوعله بعدان صارسته والمواق سأوكوه الدلمآة المستدون وذلك بجونالتع لم على على على عاما وكل عن الأحباف وطب إرضا النس الد بلعد مانع و ينح عنكون فيه وكفكان فاروجه عند معكا والك بعبارة أوفي فواولي اللور لواظلع العدد الذبن شت مم الحذا والتعزيط فاحشة جازدكر عنالحكا وون الشاء وض الناط وغب كالموالية فالما وموالا المحافظ الوجوا الاحزي الناسط فالماذا علم اشان من معل معسية شاهداها فاجري اطاها ذكرها فيفية المامع مالكانة لايورع والساح شياوان كالأولى تنزيه التقيط السالهن والساليغ خ منا المغراض المناكرة خصوصام احتال المسائلة المتألك المعية اوخوف اشتهارها الما الماسع الدرخنا بالخزوم في السخفاف المقل منع الغيبة ولاعدة قبل فحالفا للإنكانا سخفاقا لمقوله بغراض للقائل فالقية بالسلط فادران دعة انهاك رب وصاحاً لحرين والاولالتف على النالا انتحق الحرج مع العمالادلة وزك الاستفصال فيها وهودلسل رادة العي حفراً من الإعزاد بالحل ولا فا قال أو والعشى فن بدا من استعادًا لعن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العَالَ اللَّهِ العَالَ العَلَم العَالَ المعالِم اللَّ مقاله ومرتهبم فأعدة المتمع العنبة ومناالفورك تشي حجه ماع العبة وتلتقتم انه اطلغيمتين وبالجلة فالقرزعها مزدن وجدراج فضلعا فضلعن الاباحة اولم انتسف

فالدان تنبيه عليضقه مهاكاة الباعث للطلخ فدعل فشآه المدعة وسرابة الفسق وذال سخ الغهد والحذيقة مؤالشيطان أدملكونا لباعث الدعاف الدوالحسام على التزالة فيألدن الشيئان ذلك باطهار الشفقة على لفاق مكذاك اذارات سعادمش مكوكا وفعهفنا للك بعيب سنتنقط فالمنان تطفها المشاي فان في سكونك ضربا المشرى و في فكل ضها كن المنة بمعافل بالماة والمقتم على البين المنطوعة والدالا تذك في التنويع مانغل بالشركة اطالفنارية اطالسفره ثلابل تلكرني كلكوما يتعلق بذال الأص ولا نتفاعذه نعط المنشيرة الوقعة فلُهُ فلم الله بنك التنبع بجرد فله لا يصل الدفعة فلُو على الما ينا المرابعة انة لا بترجرا لا التمريج بعيد فلدان بعقب فالمالتين الترقيق الترقيق في من فكر الفاجرة الناس اذكروه بايد يختره الناس وفاله الفاطة بنت قبي فالما من وخطابها الماسفيط معلىك لالله واما بجمر فلابضع العماعن عاققه العاسر المج والقدول المامة المآوى ومزتم وضرالمل كتبالقبال وقعه والمالقات والمروحين وفكروا اسبام الجلح ونشط اخلاط ليضيعة فيذلك كامربان مصدفة الدحفظ اموال لسلير وصطالسنت وتأ عز الكن في كون طامله العناق والتقصيل له الأوكرما قبل الشَّاوة والزواية شدوكم لفيظ أن سُل مَنا رَا لَكُون وَجُبُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّه ان كونالغرائي متعقالة الدلتظام وجبه كالفاسة النظام بعنقه بيث لاستكف ل ينكر بذالنالعطاليف برتك فيفكر باعون البيع فالدسطاهم خالق لباساليا وحه فلاعبة له فطاع الفرج الغيث وازاستنكف وذكرة التاليب وقدج الاعتباب طلق الناسق استال ناش وفيل مولاجنة لغاس ورة بنع اصل لعديث او بعلي فأسترط

لكيا ا

200

المالعية القلية بوجري نة حكم على القليدي بتعلق باليزيكره ولي معدات كلعدف فجع بن مصتم الحسدوالف فلنكر حكم النالكام فيدوما ورد ف مؤالتي الموادك الثان بالذكر ككن دقوعه في منا العمر الشار الخراص أمّا ومدلير له عند سنام والماقلية ووآه المفالحان فيقع الكلام ضافي تفامات ثث الأول الغية فالأله هَانْسُنَاءٌ عِيدِهُمْ قَالَ عَزَامِدِذَلَكَ رَضِهِ قَالَ مِنْ الْمِعْلِلَهِ وَلَقَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الحريث وشي المنية وَلَدُ رَناو الزّناد صالة عن وقال والكرام والم فقاله مزامرة نزح وامراة لوط فغانناها فلريتناء تهامزات شيا وقبل وخلدالناريع اللأظين فيكانسا مأة لوط تخر إلضيفان واماة نوح تخريا تعجبن وقال انبح ملايثا الجنة فأمر وفيحد شاخ كالبخنة فتات والفتات هالقام وقالص احتم إلياته استكراطاتا المركم واكالقال في الفون ويولفون وأن ابغض كرالي القصال أفت المنسدن بنالاحية الباعن للبرآء العيب وقال بودرقال رسول القص مزاشا وكل بكلمة ليشينه بماميزج تشانه اقدهم فيالنا ويمرالقيمة وقالما يوالدواء فالرسوالة ابارجل شاع على جركلة وعوسها برق ليشينه بها في النياكان حقاعل الدع عربال في ا بمايع الشدفيا لنار وعندم ازان شرا اخل الجبة فالما تكلفالت سعدن خلفال الجار جليلاله وعق وجلالا بسكن فياء أماينة نقر منالك والمكن فيات مسترخز الله بتواعل عداقه ادا اصراكنا وكذا تماريق ومزا بحفالها وعراته فالالجنة محرمل المشائن النمية دعرا بعيدالقه وقال قال برالؤنين عشراركما لشاؤن بالفية الغن

بمختلات الغاضلة ويؤيد اطلاق التعق إحتقم لعقلاس أنتدون بالبيبة فالحا احتدث أعلوفال فكأن اخاك بملبكن واماسع رجاف كرة المبتدعة وزخ للنسفة والتنقيضم والتمير ماشاعم فذالت يصف الوجهب اكانه ففلاع في والمعتدفية التكل على لقاصد وكالمنظ المنتقط عن الدخلة مقصة واصلاحه والسَّا المرقَّةِ العصلَّ الزَّابِيم فِها إلى المنابع عندال ذبروله استرخاض وفدانع فزياض لماعرف المالينية تطلق عكرماب الغير ذكن ويكرجه ولايوش وعلى التبيه عليه بخاجة واشارة وغيها وعلى شالقن روعتك على والدينك وخلية مذالقريف فأداخ مزالهاضع المرية على فضى وصامودات التميد وعنقاة لالغيرالى المفران عاصله فادناهم فيلن مكنا وكناس أفتح فال بالتي احبالكتابة امبالأشارة والرزوكان والتالقاكي أماكون تعلقه فصانا وعيسا فيأتحكن مجالك ونعالا واعلمه وعكان ذلك والحالل فيتابغ فيع من معيد الفية فلاحرم حسن عمد الرسالة التنبة طالمتيمة وماورد فهام الني علا لفص فاتهاامك العاص الكبائركاستسعه واليهاكلام دواللسا يزالفني بتردين المفاصين دعها يكلم الغمه كالعام بالقد فان ذلات ما وردفيه من المحالما مرجع الحالف بوجرا وال بوحه اخراجه شراحا والغيمة كاسيأن فرفا لنقع مجندن شرقها والقبور العيدس فاق من عن عن من و وفي و من المعدد الله عن الله علام بكره كل عاصد منه الوالمعد فا فالله لايت من كأيضه بايضيه ولامن وترمعه ماييفيه بلص مديد من جلد الاعداء متعالى لذلك التحلام بحل منها طنحة فيداية ملي صائع باز دنذك ما وردف مزالة بي تالم الحيص المفة على الغريجية والفاعر المفعل وعوم كوندايض والحربات الخاصة والمعاطي يرجي

Chargeny.



TA:

من طناليه المنية وقبل أن فلانا قال فيك لكنا وكذا وفعل فيك كذا وكذا وعويد رق اضادامك لوقيماكة عدمك اوتقيع حالك ادما يجزيجها فعليدت امور الكال الكان يقه كأن المنا مفاسق وهوردود الشادة فالماقس انجاء كرفاس بنبأ فتينوا انتقيبا قرما بهالة القالى ان بهاه عن ذلك ونصعه ويقع له صلد قال قام وأمر بالمروف ادع الكراف المستقدة فاست فانه منه عندالله ويجيد بمفان يعقد المام الانطن اخيال التواعية فالدلغ المقراصيراكثرا فالظرة المثب تنخف المال الخاص إن لا بماك ما خكواك على التبيش والعين لينا من ولا عبسها أيَّ الارمولينيات الهيئالة أرعد ولاعكونية فقال فادن فلحل كالاكناف كونه فأما ومغتابا وتكون قواقيت باغت عنر وقدمعه عاقم ان رجاد الأميسواليه بجل فعال بإمناع فالماقات فانكت مادقا مكتناك وانكت كاذباعا فيناك وانتث ان نُصِلك اللَّمَاك قال مُلخ المرالونين وقل معد في ذلك عرب عدالعن فعدد والله وخلاليه بجل فنكرهنه عزيجل شأ فعالهمان شنت نظرنا فيامك فافكت كادبا فآ مناطون المباركة الماركة الماركة المناسكة والمنتقادة فالتناء فالمناكة بفيعة وانشث عفى الك فقال العفى المرالق من العرد اليه ابنا وقدوى تحكمان المنكآة ذار بعفاخانه واخرع بعنفين فقال لم لحك فعامطات فالزبارة وأتينني جنايات بغنت الحافي وشغلت فلح لغارغ والمحت نفسانا لأنب ودورا فالغرافيا المجل لمنفى المنافقات في كنا وكذا فقال الرجل ما صلت ولا علت مقال الدي المفاضرة ما ما الزهري وكان جالساله بكونالغارصادةا فالصدق اذهب بسلامة وفالالسنون فاليكنة

بينا لأحبة المشعن البراء المعايب وروعان برين استستى لبني اسآل يناضا بم قعط فادحالفه تم اليداق لااستيلاء والنوطية وفيكم فأمرَّ فعاص والمقيمة فعال وفي الت بنعوض فرجه مزيسا فقال اروا بالكوالفيمة فأكود فأما فنابا إجهم فيقاورك ان بعلااتِع حكماسيعالة فرسخ في سبع كليات فلما متع طير فالما في جُنْت للناع ألك الله خالعلا خرفه فالمتآء وماافتك منها وعزالان ومااوس منها وعزالجيان وماافي سفا وعنالنادومااحرتها وعزالزمرير ومااردت وعزالع ومااغنيت وعزاليت ومااذلة فقال كحكيد المتان فألبها ثنل زالتموات والخواوس مزلاد ضين والعليا لقائعى مذالبع والحف والحساح تزالنا روالحاجة الخالفيها فالرتنج اردم الزمرر وظالكا التعهز الحوطالغا أدادا والمن ادله والمران المنية خالي والكروا والمراز المراد المراد والمراد وا الاللمهادينه كابعول فلانكان سكوفيك بكفا فكنا فليت محضومة بدبل طارح لي أمن منالفولكا مرفيالنية وسأها بالعنوالأحركشف مايكن كشفه سواءكومه ألمفول فنداه المعقلاك المكومة الث وسواء كالاكشفط لقول المعالك أية الموالم را الأيآء وسواء المنعذل من الأعال من الأوال وسواء كالأعباد نقصانًا على المقدل عند الديك بل الفيرة اختآء التروم لنالت عايك كشفه اكلماناه الاضاف مناح الاضاف فيفيق ان يكت منه الاما وحكايته فاية لل إدونم لعية كانا الامن يناول مالعن فيات يشد بماعاً تُلتَ للشروع عليه فاما اذاراه بعقى الألف فلكُ تُمَّمة وافتاً المترفانكا ماينمه نقصانا وعيا فألحكرف كان فدجع بزالفية والمنمة والتبيال المغتل الماادادة التوء بالحكوم دواظها والمسائح كماه اوالنفيج بالحدوث والعضول وكل F/33

واالصينالن أزمنك عديث فكآ وفكة بعديد فكآ وفيدية فالنا الفلاكات وعؤة وجروقيل كتوث التدنه بطلتا لاناته والعامع صاعبه لتنغش مخلف وعلك العمة كأرضغ تخلفتي وفال ابغض فكالقاليه بوالعبرة الكلاب والستكردن والذوكنون لأخانم فيصدوه واذا لقرصه فلقوال والذينا فادعوا لالقه ورسوا كانوا بطآه واذادعوا الخالس واركانوا سراعا ورمع المندة باسناد الرعلى فالقال وسول القصري والعقية وفالعجين والعالسانه في قفاء وآخين قلامه لمتبان الراحق المعاندة وتم تقال فقا الفي كان فالنياذاوجين وذالما تين ورض بالمناء والنياة والأمناد المالياق مال فرالساجيا بكون ذارجين وذالسا بن يلحانناه شاهدا وبأولد غايبا ازاعط صدد وازا بلغاله وألأ عندة قال أمالعب عبد هرة لن يُسل وجه ويدر آخر والاسناد قال قال مله لعبدي الم ليكن لسائك فالسروالعلان السانا واصا وكذاك قلبك أق أحدرك فنسك وكف أف المنصل المان في فرواحد والسيفان في غدواحد وكد للتالاذهان واعلم أذالاندان يعترك والنائن بسور سهان فيقل كادركل واحدال الاحروم والنعيمة وزيادة فاقالمنية يقتو القال العالجان نقط وساان يواكل واحدتما ما مع يدر العاداة مع ما والدسقل يتماكلها وسأال يعلكل واحدسما بال يضروب اعلى وسهاال يُتفعل كل واحد منها فيعاداته واولى معان شخ والمدفي وجه واذاحيح منهندة والدي ينفى ننيك ادفنى والحق سما فيحسن وعبت وبن يدعي وكالمتقالك الدالل النخار على المتعا فعاطة كأوامد سمام صدقه فالجاملة فالكارات فديعادق شادين وككرصافعية لاصلال خالاف ادار تحققت الصاقة لاققت ماداة الديق كاحوالترويز الك

والالمبارئ سنوخ

وهذااشادة المان النامينين لنبغض كالوثق بسدافت وكبغ بينفر وميلا ينفأ الكناب والفية والندوالغيانة والغرل الحدوالتفاق والأضاء بزالتام والخنابة ومؤتم مع والمراقة به الدول فالاقد ويقطعن مااراته به الدول ويسدونه الاوض وقاله اتا التبيل علالة بنظلون الناس وينون فالاوض برايحق والمارسم النام المناس والمناء الناس المسترين والمام مهم وعال الميل المناس والمناس الناس المناس المناس المناس الناس المناس ا وموالماء وقباة المرارم وفاللغان الحكم لابند بأبن اف أتوسيك علالان تسكتاب لرزل سيتا اصطفاعتك للقرب والعيد واسان جماك عزالكيم والليم واحفظ اخوالك وصل قاريك واستم من جول سلع باغ بريداف ادك وبرور مناعك ولكن أخلال منافا فارقيتم وفادقك لرتفتهم ولم ينتبوك وتال بيضهم لومتح مانغتله التأم البال لتعاف لمجتج بالقتم عليك والمتعقل عداول بجلالا لأنه ارتيا بال وشمك وبالجلة فشراكة أم عظيمني ان مُوَفَّ قِبلُ عِنْهُم عِبدًا دِفَالِللَّهُ فِي ما فِيه عِلْكِ القَيمة قال بِفيت به قاشرًا وفكتُ إِيَّا مَا مَّمْ قَالَ الدِّمَة مِن الْ وَدِيلَ كُونِيلَ وَهُورِيدِ الدِّن عليك فَيْ الدِّي وَاجِلْقَ ففا متعرات حراس علما فعيان تم قال المروج الأمرائل اغتبت طيلة وترمدان مساك الماحق من فشاهم فيآه والمراة بالمرى فطن الفا نفتله فقار وقتلها فيآه العلاله وفتلوا التاريخ وَقَ النَّال بِإِللَّهِ لِنَيْنِ وَطَالُ لِأَوْلِلُواللَّالْ أَنْ أَكُ كُلَّهِ وَعِلْكُ إِنَّالَيْنَ يَعِود بينَ أَكَّ سياالتادين وبكركر كادامانها بحادث بأنافية وقل الخاه عنهن المل سعادين وا عين النقاق وهوس المعاص الكرار الشوعة على يخصص وروى عادر إنه جزالتي من كاناه وجأن قالن الخان السائان بن ادبورالقية وعدم بعدون في مادات يرم القية

रेंग्रिया

الاللانصاح الحسالة كانتصدالنا مطحا اتهماته منفضله وبعظ مامضي لقدامي رتبانلاادع على تعاوزني المغرج وفالالصادق الحاسد نضم بنسه قبلان يتراكيس ادرت محسد النف ولادع الأحسآء والمرى والرفع الحافظ يتالعهد والاصطفآء فكن محسودا ولائكر حاسما فالم بينانالحاسا بعاضيف شقل فالخليج والرفق فسور فأذابنع للسدالعاسد ومايض للمسود المسدوالمسامله بزعل القراديج وضلاته وطأ لكغرالمسدون إزادم فحسن الأبدوهاك ملكالا بني نه الناولان بة الحاسكة ترسم معقد به طبوع فيه بدو ملاسعاد في به ولاسيط الفيم لا بعير عن الاصل مان مع وكف بالحددآء بلاغة العلآء الناد كاورد فالحديث الشابق ماعلما فالحسد بينيخت الشآء الما اضادالطاعا فالرسولالله م اذالحد بأخلالم الكالما العطيط فأفي ضالله والشّجد وقدفال بعضً للعضّلة والهاستُلاث علامات بمّلّن اذا شد وينتاب افاعاب ويثمت بالمصية وحسيسك اناخة امرائغ سنعادة تزيثن وفزيه بالشيطان والساحركات فالغند كاتعتم والشال التعالية مزيز فاينابل كالدد ومصية فالعجم الد اشبه بالظلوم والحاسدنف اغ وعقلها يم وغم لازم الرابع الحرمان والخذابن فلا يخلف بمراد ولا ينصر عل عدة وقد قد للفاس غرمنصور وكيف يظفى لده وملد ، ذوال فرالله عادة وكيف يص على عدا أنه وهم عياد القد الذي فطر للهد واسبع مفه عليم سيما اذا كانت النعفة العلروالكلام في للسلط والاعتباء على القلوية وعيم عند وقوة وآلة في قاوي الخاصة وفقالهانة ولغتفهمنا فجالجث فخل واضا المؤل فحنيتة المسدوك وافساره ومأ فحقيقة انبعاث الترة الشخرية المقتى مال الغيراه الحالة المتحوطيا وزوا لماع خالتالغ

"لا المتين وصيفالمتين وعاقالها والأماآه الناد وعاقالمتين وميقالمته عُلَالًا مُنْ الْمُعْرِينِ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِم التعنى والتفاق كافده مناته سُمْل بعض الصماية انّا ندخل على مرامنا فعم المفول فادا حرصا النا فلنااذكا ذالفا ليستغيباعنا لتخلعل لأمروعي عالطة العدة للدين واختا بالأجتاع معة له اخسِّا وَالمليالِها، والمال زيادة على القديد العروري فيودولسا بن وبنا في كا تكن العيامي والمفروة والماء والمال والمال والمال والقائ فالمقل كالفت الماء المقاوان كانتاجا الخالنا تقاضهة العبر لدعليف فانا تقادات تعان قالل مالدتها والكرات وانقلها لتغفير ودوياته مرجل والشيق مقالك وطالعتين فلادطها إضاعته لدفية للت فغاليان شرالنام المذي بكرم انتاء لمشن القال الشاك المسدوس الحضل المش واكرالهام واشهاداف بعاللقل وواطفنة مقت فالامن لماصدالمداه تعليمي فكانت البلية مزفاك الأدله وفعام لتسليب بالاستعادة من فقال ومرشر حاساه احساء معان استعاد من الشيطان والساح والزار عنامها والاخياد النبوية في المنتحث المارسي المسدية كالحالف اللطاف أللف وفالع ستقينظونا لنادفيل كستقالاترأه والدم العصبية والقعاتين الكبروالتحارالخيانة وامالاستان الجمالة والعلمآء بالحسد وقال وتباليكرة الافرقبكم المسيدالنفآة واليقفة والمالفة لااقل الماعة النفح حالمة اللف والدفاض محلوميه لا يتطوفا لمنة حقى وسنا ولد ونواحق عاقا الا أنشكم بأيت ذلك كذاف الاالم وقضرها ذعنه الألعظة تصديم للدرتكا زفالي الخاصلها متحافظ المتقا الخاسة بالمال المسترون أخوا والمتعاقبة المتعاقبة المت

Ť





TAT

مناف أكثر العضل ويتم الخالم إحامل ومواشا وعليها بالداليني الالتقي ولاستلانه الولاية على المستقة وتعكانا الألذاك بافاينا الانتات والله لفديقك ابنته فانتسناذلك عليات وكعولات فهلاحسلا فالثين العلاله السمالافيا على التي ورَجل الما والمعلى الفريعل به ويُعلى النّا وقالم ورمن النالث وعلى الدّاكونية المضيحة بالذر فاله الذين ببط وللنافري باللمسقالان تكون القية فعاضا بعاقات بستعين بماعلى يذآء الخلق وأيج الفت وضاء الدين ومحذلات فلأنفر لكراحة لما وعجة والمااذال تكن منحيشا غافمترا منحشا فبالقالف ويدلع عدم عندالحالة الخا الأبة التعديدة والجديث وقدة الأسابقوا المعفق من ملكم والسابقة انا تكن عندي الغوت كالعدن بسابقال فندة مواها ويجع كأداميهما اندسقه سأبقه فيزاعته منزلة لايخل والمنتكون الناف واجتداذ كانالنا فرف واجدا اذارا يجبخله تكاذراضا بالمعصة الحرتية ومسكون سدوية كالمناف فالنضا بالندوية مزانقا الانوال وكادم الاخلاق وتداوصف الماحذاذ اكان ساحا وبالجلافو البية الشاقية لكن والنافة دققة وخطرفا من يجبط طالب لفادم القريد مدوماته اذالوع إن ينال شل للنالغة ومريكي تخلَّفه ونعضانه فلاعالة بجب نطال النفسان وانما بزلا العارينان بناله فادتره لانفالناف فاذالت فاحلالق من والناع بخار يشتى المرية الاوى ادبره الالنعة يرول التملف الرعوب منه فصفى تف خان كأت فالغلام اليه وية الماخيان بسي وانالة التنتي مسيده مسامان التنتي تنفه مزازالة ذلك مغرها عده ولي مزارياح اليتقاللات وكانكارها للألك

معيستان أكرا القرة النفية واشات الغفيدواسه وزيادته بيناعة ماللحدوالق مغلق باللسدداناك فالعلق الحاسد معناظ على لانساه معدم من من العام الظلوم وقالعل ايضالادامة موصد ووجدة ونظوم وتقيقة فان شفق الحاسد وفكن في مسللخالة الحسوفياء فكفية ووالها فنج لدالسنانة كحركة آلاساليه فخالك العظمة للترض الأحة وتغانفوا العقلاء على ألحسده عامة دولة عظمة للترض والاسباب لحزاب لعالم اذكاذا لحاستكيراما بكون عركاته وسعيه فحلاك ارماب الفضايل و الشرفط لأنوال للذن تعقد بوجوده معانة الأرض ذلا يتعلق الحسابة جري للت والغقر تم لا يقرضعيه ذلك ودنيان تزول المالة الفي واديماك موفي الك الحكات العشية العفلية والفرائية ولذالت السفة لابيضيه الانوا أماوناهام للغوة العضبية فايما فوقايمة متحكة ومحكة فكثرا مأوثرالسماية بين يدعا لأمرا ليسلطين لعلوالتاع بقددتهم على تقيذا غراضه ولقب طباعهم الحقول ولرس القراش أركم في وغلية الفن الشهرية والعضب فيه ولكن كثراما يوشحرك العاسد فيإنالة فعة الحسنة مزلمات القام المحدوسين العنابة فيرسم وزيد فتهم فلاستوجه الحاس عليم سيلانا على لنَّ ويظل من النَّاس بعون في الأرض بغير الحرَّ فيص لِقَيْمُ سِيا لِخ اللِّيْن فيصل الحرث والنسل والقدلاع تالصاد وأذأع فتاته لاحسدا لاعلفند فاداانم اللاعل خاجا بنعة فالنضاحالتان اسبهماا تكن للدالغة وتخت زوالما وهذه الحالة تشخصها والفات انلاغت نوالها ولاتك وجودها ولكنك تشتولف سأما وهنايتم فبطة ومديق باسدالنافة قاللقه وفخذاك فليتناض التنافيين وقدته فالنافة حسا الحسد

14

laston

والدى والمرب فراقه مرسش لمرفقة فالماسعة بين ابث العديث الرسكا فقالهما وعبتم انجاءكوذكرمن بمعلى واعظم لأشباب فسأد الخاس والساد وليغلقها غالبالعلماء ونظرائهم وساط لخاس مجم الهنزاحين على طلى فياحد فان كلامنها يصاحبه في كلفة تكون عناله فيالانغراد بقصود ومتصاالياب تحاسدا لقرات فالتزاح عصفا صدالريجية والأحقة فالتراح ع في للنزلة الطلوبة ماعندالاب والتلامنة لاستاد واحد ف لللل من والعالميز المرّاحين على آفة ترالمتعبّ في محسور برا دبطات كل واحد مُراة وَعَالِمُرْتُ لَ بمالالفاضه ومجع وللنال عبد الانفراد بالراسة والاختصاص بالنآة والغيج بايمنخ مَن أنَّه واصالدُم ولا نظيلِ فالله متى مع منظرك في التعلى لعالم سآء وذلك والحبَّ وتعالى تعالالتعة التيهما يشاركم فالمزلة وهفا زماءة على في قلوب احاد العلمة من طلب الجالية فى قلم الناس للترضل لى قاص وسوى الرياسة وقدكان على البهود يُعْلَق وسالة رسول وبتكرونها كاليؤمنون بدنخا فة إن شطل باستم وانصيها تامين بعدان كافراستونهما سنعلم وتديج بعضه الاساك الثهاادجيها في عضواء وبعظرف وآء الرفظير فرقليه ونفقى قرة لايقد معه على لاخفاء والجاملة بل شائحا بالجاسلة وبطالهما بالكاشغة ولايكاد يزول الآبالين وفلان يتغن للماسد سبيرا حدين والأسباب التر واصلالعداق والحسدالة واحطف وامدوالغ والعاصلاتهم ساعدن باستاسين فلذلك والحسد بكثر وبالمشال والاقران والمحن تفالغ والاقارب ويقل في ما المتعلم فاحدالا غراض المقرة مم زاشتة وصه على لماء واحد العبيت فيجيع اطراف العالم باعف فاتديسك لأبزه فيالعالروان مدرس بساهه والخصلة التي بفاخها ومعتاجيع ذالت

مقله واذتد ع تققة الحديد فاعل الدرات إبع الأدان يجب ووالالفة منه وأن لانتقالك ومنافاية الخط واطراؤاه الحيالنا فيذان بجب نعال المعة اليه لرعبة المنافرة والمالك المالية لاع والماع المالك الالمام المالك المالية بالميتولف شلافانه يمزم شلعا احت والماك لإطع التعاوف بيعاده فدالك مخة وع وسية فالعن ربة افالله فالراليد الاستحلف شله افاقا الصل الدين الما وهذا مرالم والخدو البعد البغة اللادم البه والدن وتعبيته حسرا عق الكاف فالاسار المثيرة الحدود وكثيرة جذا الاانها ترج الحديدة العدادة والتقري والتكد وتتجد فالخوص والمقاصد ومبالوات وحشالف فعلمانا أوافاكم القدها والأنا عدة فلاربداد المزدمذالا يختى إلاشال وامالانة بخاف الديكرة النعة على وملايق الممالكين دفظت المنةنف وهوالمراد بالتعزيد واناانكون فيلمدان يتكرط للحسود مستغ ذلات ليدمغ تعدده عالمراد بالسَّكِيِّ والمَّالنَّكُون المُعَدِّدُ عَلَيمَةٌ وَالْمَسْكِيمِ لِنَعْتِى رَفِيقًا بثلكالنة فعالقي الانخاف ذفات مناص ببيغت بأدير المالينات فأعرابته وأمان كين عبالماسة الترسن والملاخصان بعت والمناوي ما والكارا بعبهن والاساب الجشالف وشما الخيامادات وفاشارات سجازال الكيل بقوله ودوا ماعتشر فدعا تالغضآه سافواهم والخافانية بقواء للانزل مذا القرادعل وجل فالعرب يعلم أيكا فكالمنظ المان شحاضي وتنبعه اذاكا فعظها مكافا فدخالوا كيف يتنتم مليناغلام يتيدوكيف كالطولة وواسنا والحالزا وبمع مقاد ماانت الابشراك انق من البشري شلنا لتفاطعة بشراسلكم أنكم الالفاسطة فغير ما مناوين في برتبة الرسالة

- Sty

To the state of th

فارقت المسدية محالة اماكون ضراعليك والدتب فعالمك بالحسد سخطت بعناه القدم وكأنيت الني فتعهالعباده وعداد الدفئ قارق لكداف في كرية واستنكرت ذلك واستشع وعد خالة على وقد التوجد و تفاف من الأيان و ناصل بعاجناية على الذي و تعاضا في أنك غشنت رحلامن المؤمنين وتركت بخصيت وفارقت اوليآء القدم وابنياء ، في تهم النير لعباداتُهُ وشاركنا لميس وسائرالكغّار فيعتبم للمُن مِن البِكِّرُ، ومَذَلُا لَعُدودُمُن فالتل للحاحسنات التلكانا كالكاف المطيع ملكا بحالقيال لمار واتاكون فها فالذنباعليك بفعانك تتالر عبداك وتنذب بع كانتال في كلَّه وع اذاعدا ذا كلَّا الله لع عن لع منها عليم فلا تنال تعذب بكل فعة تراحا وسال بحرّال و تعفي الم مغرما زحما شنغيا المتلي فيوالنع كإنشب الاعدانان وكانشر اعداوال أمك تبالحنة لعدةك فتزن فالحال عناد وغك ضاولان واللغة عنالحسوسلة ولوارتك وثن بالبث والمسابلكان مقتفوالفطنة اذكنت ماقلدان عفه فالمس لماجه والمالقل وسآءته معم النغ فكود الثاثما فالتسد والعقاسات ويث الأمن فااعج بزالعافل بتم للخطاهم منغربهم بالدبل مزيعمله والم يقاسيه بملك دينه وديناه مزيزهدوى ولافاين وأساأنه لافزوط المسرد ودي ودنياء فاضح كانالقة لاتزدل منه يحسدان بأقدم القدة الدمناقبال وعة فلدية وان يدم الحاجلة من الله من فلاحلة في فعه وا تكانسا لنمة متحصل وبعية فالم العلقلاحيلة فيع نعدايم بلغيغ إن تلهم الت نفسك جيه ووقيون وشركسلة وسعهفت فكانحالك كايسل ماذسما سالكرار فاديكا اوسل لمرافرالا

فان الدّنيا مح المتي نسنة على لمرّاحين اسًا المنحنة فلاست فيها واتما سلها سل العلم فارَّبيُّ وللَّكُدُ وانبياءً وملكون الصدوس اللريجينين إذاع في النابع لأن المرفة الاضفى العادفين باللقام الواحد يقولة واحدب بعين بلجصل كثن العادفين زاء الاندفين الأفادة والاستفادة فلذلك لابكون بن علياء الدين عاسدة لأن مقسدم بحرواسم لأث ف دغرضم المنزلة عنا ته ولاضِ تاينو فيه بليزيلان تركيب مع ادا صالعلا والم المال والجاء تجاسدها لأن المالاعيان وأجسام اذاوفت فيدواحد خلت عند مدالاحرك الحاء اذمعناه ملك العلوج بمااسلة فليشخص مقطع عالم انصف مقطع الأخ اونقص لاعالة فيكون ذلك سبباللحاسة والماله لخ فاية له فلايض الميمايه فن زأي فى عقيداد واشغلف في الفكر في جلال الله وغطت صارداك الذعن من كأبعم وألي منهاسه كانزاحاب فلايكن وظيم والحديد الخالان كالأراج المامية لمتقطية بتبازادت لذنه مواسته بالالعالين المقيقة المتسكن بالطبقة كأفالة عنه وترضاما فصلفهم بزغلخ اناعلى ويسقابلين فعفاحالهم فالتهيا فباذاطن انكشاف العظاء وشاعت الجربغ العبري عاسن فالجنة أذلا ضابعة فهادلا فاخت فليائ بهاامخ وفقناالة واياك اذكت بعيرا وعرنف اعشفقاان تطلب فيمانها ف ولذة لا مكنة لعا والله ولي التي في الله في الله ومن الله والما الله والله والمعادة ع القلب أعلم اخلف و فالامراض العظيمة للقل في تعاديا مراض الغلب الإ العلم والعلايم الناخ لمض للحسده وانضل بشيئا افالحسدة بعليك فاللهذا والذين والمضرب على التا كافالذن النع بينادهاعف مناع بميج داكن عدد نفسان ومدي عدفك

يعرجان الدائية عالدوم فريخ عالما و الدين المواكل الم



1-95

والنفع به علق ا فاللّنبا والافرح

فغرج عدةك بفك وحدالماعظم مزفرحه بنعته فاذا التسمناء فتالك عدونغسات وصدة عدة لناد تعاطيت ماتفتهت به والمتناوالانون ومهة شقياع والخات والخالونة فالحالط ألمة لنقت على عدل المعدقة وخلت عظمالته وعلى ليس الذي واعدة اعدالك لأغباب احلالي لأننس فتكونهم لأناكن موس أجب فاحبانا لليولك فكنت معه وفدة خافرت الاخبارة والنبق بأقالين مناحت والكينان وتكنه الماولات أيا تعنافقه فالمت عسيك تواسالج فيالقاق بموعساك غامد بعادس احل العاوغ تنافيل تى وزاند ويَكثف خطآن ليفتفر وتعتان بعق له ما يمند عز العداد القداد الجام مندعي ظيتك اذا فالمك المحاق به تم اغتمت به فالمك الأثم وعذا للخن و منعاً ، فالحلب المخت ثلثة المستره للخركيد والكآفي المان كيت عنعالادى والحدد والبنق فانذكرت الملك عنالمنا فالثلث فندن تفلط لتسديا لميوم انتفحماك علعدقك تراطف لتأكد بالك في يتلفة اومنا مل أيث نسب العالمات في من مع معدة والجارة ليصيبها منتله فلانصيب البرجع جن عليمة النيز فيقلها مزيد عيظة الناجعيد الالري مرالأول فيرج على الاحرى بعب افيزداد فينك بنيوه ثالثة مبرج على المع فيشود ال سالم في كم حال واعدال حاديثهن ما اسابه وينعكون شدفين حال المسيخ المعالي لأنالوالمُقَرَلَه مِنا مَا يِفِيتِ ماليقِ لِمات بالمرت عالة بَلادَكُمُ العاصل للعاصلة لإينات بالموت المجونة العضافة والمالنارفاذن تعب عنه فالتباخيه فانتبق والم بدخل النارفي تله الب أن أر فاطرك انقارات من الماس اداراد ووالائقة الحسيد فالالفاه نف اذال الدر من الأدر فعة ومزالف فعد الزى وتدالات ملية

وممالة تلالنة بالمسلم كمن طالهسد وزخرو فالتنيا فكاكان علياخ فالمخزة ولملك تعزلت الغة كانت تنطع للحسود بجسبك وعناخاية الجهل فاته بكره تشتبيه افكا لفنسك فانكراخ كالخلوم نعلة يسدك فلوكان القريزول بالحدام بيق ففعليك فعة كاهل لخلافعة حتى مقالخوان لانالكذاري ونالل ينمار فاله ودنط فتمتن إمل لكنالي بنأماك ومايضل النهم وازاشتين انتهافة العيضه بحسارة ولانعلف يحديف عارة الجدل النياق فأفكل واحدى حقوالمة أوابغ ليشتى انخضه فدالخاصة ولت بلوافي فغةالقام عليك فاندارتنا فاععلى بجدغيان مزالغ والفخص عليان شكرها وكالت تكرمها واتا اللحدوينتع بدفالذين والدنيا فاخ أتماشقته فالدين فواته ظاريرك كالمياآة الفيان للسال التاب والندل الغية والمتعب ومنك سن وذكرسا وفي ملايقتهاال فانك فتعاليه سنانك تنه تلفاء بدالقمة مل امرياع الفكا خوت فالتراع والنمة فكالك اردت نطال النمة عند فلم تزليفه كا زعلت فند أذ وفقات للسنات تغلثها اليعناضغة لعنقة واضغنا لضياء شغان البثقادة والتأخف فهازاله تراغ إخالت آء الاهداء وغنم وشفادته وكريهم سنابيد فرين ولاغال اغطر التنج سزال المدوفاية المافاعا آلك الكينفا فافتة والتكون فنخ وحتم بسيهم ومل فيأتسك مامورادم وودقال فانه كالماحة لحدودقال الحاسد خناظ فالاذبك وكلت ستضاعيف المناحث وجه الكلتين ومزاجلة لك بغيغ إفلايشتر اعدافك سوتك للت أثكا بابتنا فالمد والمناه والمناه والمناعدة والمالية والمالية والمناطقة والم اعدافك باخلما متوبوا شاء الفكيلة لاناسه وداعافية فانا الكالم وتنبية

فالان وخفالعن الابه فقال وسواحه واجيزل احفا العنوقال فاهديام لاالتعن عرظلك وتصل فظعك وشطي ومك وفيخر آخلذاج الانسرف يلكات اليفية تؤدوالبقد منكافاج علاقت فلابتوالامنعفا فالدنيا وروي واستعمال لملا لمان فلا أمنا غذا للدخشال وطيقا من الرباع فالبلغي المناه المنافقة كانت عيدا فاعدن فاقتلاا قداناكا ولنعل لتلدو بباللتندان بالزفاقة على والتودد ويلاورة للدخريطي قل فادارطي كانامتذار ويودد مستقمدة له وتدينا إستينة النب فالعيدة كافرة بنجت المستدولك والمحالة والكم والانتاوليكوالاستنعاره النقآء لرعل عليقيعاله فيعمالف المعاية لليت بالصدوالمفغة وموداك ولاصقط الحق بالحقالات انعهده الناسخ فدعف عالم وتعصر الفقهآء بالترزأباج فلف فف السفط حقه سوف ومادوى فالتبي العجر استكانيكون كابيعهم كاناذا خبع منجية فالالفت ان تستفت مرضى فالنابيضاء اق لااطليطلت أقيالقيمة ولااخاص عليه الاانفيد مرارت بذاك طلالاوليت لماكيا في الكفاوات والفي المنفي وإلى الفاقية فاعلو فقل الفرق وإبان النوس للحزم والغلق العصدالاوك ومثة الابنية والرسل الكتالالت والنابدالية اتاهر منطخان المالوا موالحز سيمانه وسالحة نفوسهم مزدآه الجدلوالتعاقداللهات ودفصاله والدادوحاية أأفترة موارة الهلواناذكات مزفالت كمخطرونش يتهاال لامين رأت كالذن معت ولاخطيط فالبيش تم ما يلير والنا اعتصره من تعير لعوال أثما البعثي وسايط ساسالها المتع الأضاف وكان ذلان وتفاعل فحجتاع والتعادن

لقاله وواجية الكرانيق التراعله ورعابت الهنرايشتيه لعدق وظهاشت شايساءة الساكة والبايثاما والعملاد وبقالعلية فها تتكرالات ان بالمع الد قليط الظف تطبه تاريل وعلم الدنف ومغرعدة، وسخط ربه ومنقطيت واما الذآآة العلي فعدان يتباعد أمني فينوان بكلف نعت متبع المعتب المعتبين المعتب المتعارض عندب عالقدح وتواضراه مناجشه طالمتكرويزيه فالاضامان بعثه عاكمت فينتج من النقالة المال المالفة ومنعلع مادة السدونية القال المالة وعالم النافة ناضة جذا الالآبانة وخالكن التنع في المتعاد المروس ليسبط على الدَّوار الطُّعْجِالَّةُ النفاء والباعث علعن الخسال لمين التحية في ثوابيات وللخص وعقابه وقضنا الله الاستعالديمته والمدأأت الخاسنة كغارة الغيثة اعلما تالواعط المتناب لاستعم وبالتف فاعاصله لعزج مرحوالله سبعانه والمرتم يستقل الفنار ليعله فينبرع مظلة وبنغ إنايستيلة وهرجن ساشف نادرع ضله اذالمرآق ثلاب توليطم في تفالون وقالياطئ يكون نادما فيكرن قدة الفريعية اخرى وقدوره فيكفأ دها حدثا فالمعلما كنارة مزاعقية الاستغفار والتافقا مركات لافيه على خلاة فعضا ومال خلامة النانياق فيرليون الدوينادولاد معروف فنوت ناته فان أتكن لوسنات اخدن سيات صاحبه فيزيه على شانة ومكن ان يكون طريق الجم حل كالمستعنفا ولرعلي أ لربيلغ عنية المغتار فينبغ لم المختسار على المقاة لدوا كاستغفا كأن ف عالمت اثار للفشة وطاللفنان وفعكم ولرسلته مزاريتاه فالومولاليه فوت ادعية وحل الحالة ستأميكن التؤمل الميدم بلغه النيت وبستيت المستندال فياللين والحالة استعالا

ield .

00

山道:

.

15.

4.41

على الكراس قال من الوعدالله الحسين والمتد الصيح البدادي قال من القاص الديكم بهالها والحرشا الماقالقام رجن وعفر والدعر بطرة فالمدافات عزابآنه عزامي للق بنعل فالقال وسولاقه صالمني فالجاجية تأثيب حقالا برآه تالأ الابادآءاوالعفريغ فرلت ورج عرته ويسترعورته وعيلمرته ويتبل مدر ترويره وبليم نفيحت ويحفظظته وبرع ةنته وبيمه مهنته ويشهدميقت ويجيد يعوش فيتبل عدبته وبكافي لت دبشكرفت ويستضهة ويقط طيلت ويقفع استد وبشنع وبمقطت ويرشعفان وية سلامه وبطيت كلامه وهقائفامه وفينة الضامه فبواليه ولايعاديه وبنص فالما وخلوما فالماضرته ظالما فيزوه عظله والماضرته مطلها ظعنه هاخفيت وكالبسلة ولايخاله ويجلين الحزراب لنشد وبكن لدن الشريا القاء المال صعة رسولاته من الدام المال من محمد الفي شياف الله الغيمة فيقفيله على الله يشاكنان وبالإسناه المتعقبة الالسيدي الذي بربغة والت أبنالحة فاحدين وسينسليان بترآه قعليه فتعيان سنة احدى وتسعين صغها لدفال اخزاالقاض فزالتنا بالرضاس مبرجداته فالقم الترميق بمالحد سأعض سنادم وخبين وخسالة بالمضل قالان الشيخ لعافظ الم كروحيه طاع التحاويدا عليه يدالادماخاس فعهد خان سندنسع وثلين وضمائه فالاخرا الشيخ الزكم ابعا احديرالمسرالاذعرى فالماض الشبخ الوعظ الحسن بالمدن على المسالم المعالم فرآه عليه فافريه فالاضرا الوالمتاس تخارا اسخ والرمهم المتعق التراج فعافرا معطية الشيحشن وثلثائه فاذبه وفاللغم فالعضافينية برسع وفالعدثنا المشعطيل

بالقنل والقيلم وتكالعاف العاقل إسهالتيم فاستانة كأعاص الخزق عقيل فنعالة الأفنان وأباجه يعيمن تنبيل المتعالى والمتعالى والمتعاطي والمراف وتأكله ودياشه فلجري تف فع لحكم بأحادله طلاجناع وبالقالمل طلماد مالغ الماضي فلفالت تطافيت الأخياد والأثار العشا كالماذة والمفرين أأثابته والخاد والزعل بادم لينوالليتي ومنافع مزالكزان والمعتوق ووعاهم فالأالقطالقا طف بزيالة فالتأخيا والمعال والمتنون والمتناط والمتعالية والمتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالمة المتعالم الغاية ألخنبا كلاملها والمنكرعا بناشك الرسالة الثوج شروية ابنا لألاخت اروم الااء فخلك فليطالعه مزالكت المستقة فيدكك الخفأن المتدوق بابويه ومانا نهعا وكآ الإرادوكاب الشروعيم الركت العافيا كليتي تما الممان فانبضا بلافا والبالكمان ودوآه شافيالاد فالأبصار المستسافة للاخزاش تفاالم تعيد البرد والمرابع اليب وتواله من ونونفن المأتف شيغه المحدم للغندية مس المتريضة والمؤة والخي عزالش زسآه التبن كل للائمام العاد مزالخ أقالت عشر المذب اليع بالعالمة الشيك بمهكم به بالده للنكومعن الستدي بالدين مهدا المايع الشيئ فمالدين ولمنا الشيخ والدي ولدالشيخ الاارالنا ضالله أوتني النهب جالالتي بتيوسف بذا لمفتح والدالكة عن السَّع وسلالتين بوسف بعل المطمة عن الشَّيْخ المعتري الدَّين عمر اللَّه عن اللَّه عن اللَّه اللَّه الله الله سينال أوسيام السناع المترابط معتن عباقه نوارنهم الحلوم الأيف الغيده فزالدينا والتأرث فلنبال والعسيق البغادة مخالشيخ طبالدين اوالحسين بن الداوري والشيخ المستعمل والمنطق العلم العلم الشيخ المنافع المالغيمة

والمارية المارية

17-115

LANS

and the same of th

NO PASSO

المان ال المان ال

فاللاخرنا الشيخ الوتقيم والغريب والمال والمالحس المدر والمتراب وال القلة الغري بغداة حشاا واحقارهم ببعدالقنالها شمالاه فالعدتم أبصب اخديزا بهرازم ومسالك ترانس فالجثث اسعناس بالك الدرسالة كشاعضا ولاعاسدا ولاتعابرها وكرنوا مباداته اخانا ولاعل الداديولغا ففة لمثال المست الخاسي المسناد المعتم الى السماى فالانتظار يعيد عنبن عداله والمتفار قالما مرا الشيخ التحقيقة عدة العير السلم المراهد بتقدين وبالمالمة المستعدين والتحديلانعي فالمناء عثيات المهم المال المان المريدة المارية المرابعة المرا مزالطف فوسأاه فارله بحاجة مزجاج المنا والأخنة صفرفاك اوكركان مقاعلالله انغنام خادما يوم العتمة الحيث أتساد المعتم المالتم الماخرا على المعتم ال تصغير يختالخا ويمنداد فالمدن اعديزه ويدنروه فالمدننا عيسي مبدادة حقة اللحق والحية فالعدن وند فالقلت لمعمرة والعلما التلجعل ملكات فالبقيم ساعبة فعالماعد وصفه الفجلته فللعامية واناته مب النيآء وكات فهمكرارة وهث عنام بالراحة والرحة وكان من أفته لأت معاعليم لكيلاملغ باستهم القليم متي كالمائية فالمتر فالمين عناميه عله واليسين عزاسه على فالكان وسولاته مرايس للخراس احابه اذارآء مغيا ما لمعاعبة وكانت انادة منغط المعتبى وعداخاء ألحنيث التابع بالمسناد المنقتم الرشيخ المذهبية ومحققه حالالد ينتني يسف بالطقي والده السيد ومديا للتي يوسف الطق والاخرا

عزازعي من العزاب الأوسولات مالالشار خالسلا بالمال والاشترة مركان في حاجزات كاذا قاله فعاجة ومزفيج من كركية فيح الفعله ماكرة مزكر العيدة شرسلاستها تعبدالعتمة اليهيك الفاك والإنشاد المعتدالالسندي الدين المركالقاض شيخ الاسلام ابوالحاسن وسف فرافع برقهم بغرآء تدهليه فيالمرام عشريطا مزسنة فافعش وستمائه فالماض الفاض كانمام تخزالة بنابوا فضاسب بمباللة بمنا المنع والماعاع وكادكا والمتداوع ومستن وحمانة والالفيز الماالشيخ الامام الالفتح مقدم فبعدال فرالخط لكسه وبدآه فيطيد بمرالتبت مايع عشرة مال احدق وادمين وخمانة فالاخفيالشيخ الوالغاسم مبذا للقط والورث برعل فإحدالشراق أوكث واعطه فيصربع الأولسة شفان وادبعانة فاللضط ابنص إحدي عدالية بالحسن تطمقا لعدل فالاخرا الوالمتم ضرب احد بريحا الفقية فالماخر الألفاعة على الشي المصلى المتم والهذات واحرا ابوالفاسم مدالعن زير على زاحدال كرى قال اخرأ ابطام وينبعدان زالعاس لغام فالعنانا الالقام عدالة بتعديق النفي فالعدوي عدالا على المالتيني فالحدثنا فادم طوع ثابت فاجاف مزاوم ان سولات منال قريد زارا خالف قرية اخرى فادعه السطى يدجت ملحا فاترا اقعليه المررية فاللاد تساخل فرية كذا وكذا فالعالله عليس فعة برَّها فالا الآل أن أحيه في فالان صولاه البلناذاته م مَاحَبُ كالعبدي المديث الماسي وبالخسا المعتد المالقام في الدين السيم ومن ما الضرا الشيخ لعافظ مع أبوالمناسم فاجم عام الشيخ عم ولأشطبه وانااسع بيم الاوحاال اسع والمنين مثمال من من وضمائه بيناً

324

.

عزصين وأخيم عن مع في سَالِنَّالُ معتابا عيدات م بغيل من العرون من وريكية فلق عنكم للأم تعزج مرض ومولج الغواد ومرا لممنع والمساس مارالت ومنا شرة منا الفرن الغير السائد السائد المائد الم الاسنادالمقتم فالحدث السابع الحالف فالعامم حعد بريمند بفاه برمابيمن بزعيناته فإطار تعتب عدوناب علينطيع الأشرع عزعواته وسلمانالن والكنت عندجع بإن قل الفادقة قال فاذا بولى لعبداته الغياش ودعاف والصل كتابه نغضه فقرآه فاذااول مطرف فيستسمالة القرالج الحالات بقآء سيدي دجلني نكاس فاء ولااداني فيفسكوها فاغد وأفتاع والفآ على العلم سين ومولا في أيت ولاية الانعمان فاق ما مستدى المعتدل المتعالم ويشركم لاسترق به على الترجي المان عرَّة بلَّ والي سول ولجه في كتابه مارى ليالعل و فعاليك والتنار وابزامتع دكاب وفعزامها وبزائ واليزاسترع وبزائق وأمؤه الجاالية سرى فنسجان فيلمسني لقبعوابتك ودلالتك فاتك يجته الشعارطي واسندي بايدلا تالتنفية عليك قاكب علالة برسلمان فاجابد اوعبلاته عليهم مالة التحزاليم حاطك بصنعه ولطف بالبتنه وكلال ريعا فاته ولخالت اماميد فقفعاء لى سولك بكتابك فقرأته وفستجيع ماذكرته وسالت وزعت المع بليت بحلية الأهواد فيترني ذال وسآء في وساخرك باساء في وذال وما أن سَأَء الله من فاسم مع ولايتك فقل عمل المعنى المناف ماهم فالتأولية المحل وبيرات سآء في فالدخاراء في ما اخاف عليات من بلكا عاد تشريعين الموسوعات

النبية الملآمة النابة غابب ملاكموس عنالغق مسلط للتي شادان بجراللغي عاداله والقبيء فالشيخ المعالي الشيخ المجمعة والمسالك والقيم والمال الشيخ علاشغ المفد النمان عزالش العدالة معند العلي المان عزالي المعادة المعاد رة المار على معلى المار المارة المرابعة المرابع فالقلة ماخوالسارط للسارفالمرسيع حقوق واجبات ماسماخوا كادهو والجاف فيتع مهاشيا خرج مزولاية الله وطاعته واركن لله فيه ضعب والعجعل ماك وماجعال ياسل الاعليك شينة تاقاط التضبع لاغتظ وقعل والمال الملكافة الآباته فالايهق شان تحت لذا عب لغشك وتكن له ماتكن لنفسك وآلحق لختاف انتجبت سخطه وتنبع مضاته وتعليعهم وآلتي الثالث انقينه بنفسك ومالك ولسانك وال وبطلت وألخوا لرابع انتكون عنه ومرأته ودليله والخالخا اسلام استع وبجرع وكا وظائ للدوهي والقوات ادمان كون الدخاد ولد لاخات خادم فإجباق خادمك فغنسل فبابه ومستع طعار وبمثلغ لأشه وآلتح الستابع ان بنرفتكمه ويحيب عوته مقعه مرضته ونشلجنازته واذاعلنا ذارحاجة بتادرال ففاكما ولألجيدال ولكن شادر سيادرة فاذا فعلت ذال وصل كانتك بولاين الحديث الحاسط القاس وبالا المالة ال فالاذات الزافات الزمن كمتلع عنصنات ومجوعة عشرسيات وبرفعا ورجات ولااعلالة عال ويعدله عشر بقبات واضل واعتكاف في المحدالحام الحراث الناسع وبالأسناد عالكلين عزعل فإرامهم زجاشم المنع اليدع فالمتابع

انجر في مد الكراسانية

المالية

Merchy .

بالقة والبورالاحزمن بأت شعان وجادو جابع فقلنا علكتا بالسول الفد فقالين فقتل م ومزفضل تركرور نفكا وخلعتكم وخرفكم تطعق بعا غضا الرت وسأنبثث بعوانا المنباوي شهاعلى اسفى من المستفصل العين فعند حدثنى محد بن والما بمذالك المحديث المالكونة الأدار عباس فناشده القطالت والمكن عرالقتيل الطف فقال بنصرى منك وما وكدى من الدَّبْ الاخراف الااجران بابزه بأس بعيث المرافية من عالمية م والمن افعال المعجا والاحتاد عرضي المها فعال وقال العربة المعالية المعالية الحسن بقرار من في المؤسنة قالمان كت بعدك فيضح طاها و قدمات لفاطة قال فاذا انا يامأة قدفحت على وفيدى سياة وانااعلها فلتا نظرتنا يماطارقلي تأ متجالعا فشبتها بلنيدة بنت عامرالخي كاشتراجل فسآء ويث فقالت بإنرابطا أكماك ان منتقع في فأغب عن والمليخ الدالم عن الأرض فيكون النسابقية لعقباء سزاميات فقال لهاء مزاست وأخطبك مزاحات فقالسا فاالمن فالمعافا وواطلى متعافيه واقبلتك سحاق وانتأت اقال المتخاب منفهة دنيادينة ورامل فأت مُونابنابل التناطين الغينيِّينة ورنيتافيشل المالمَّايل تقل المافي سواى عرف منالذ بالسنجامل وماانا كالمتناط يتعدا امل والمنظ النالا ادل وعيات اسى الكنوزودودة والوال قادون وملك القيابل الدين اللف وميزا ووطلت خَزَافِهَا الطَّوَا لِي فَرَى سَوَا مَنْ عَيْرِاعَتِ مَا فِلْيَ مِنْ اللِّهِ وَعَرْوَنَا لِلَّ فَعَلَمْ عَنْدُ عَنْ مُ فدرنقت فثانك يادينا وامل العوال فأفيا فانس يرلفانه واختج فالأواكرا فنح مالذنبا ولبن عقدنية لخدمة لقار فالمات والمراك مندورة افترت الأنة للجيع المالة مذلنات ملت به ولرعادة بجان تسلان شآء الفراخرني المله المناب المنافئة المنا سلداته لترواعلاق سأشطلك بأواذانت علت به تخلَّفت ماانت يحقَّف واعلاق وغاتك منحقنا لأنها وكفنا لأدف فاوليآءاله والزفق الرقيد والتان وصرالمات تعلن فيفهنف وسنة فيعنه غض معاماة صاحبات ومن وعليك من سلد والتاقيق مغتل بانتيقهم على اوافق الحق والعدل انشاء القص أياك والتعادة واطلالماع غلا للترق مهم لمناصا ولا رالالق يوما وليلة وانت تسل مهم واولا علا ونسخطاله وصل سزل وأحد مكر خدالاهماد فان إداخ وعزا بآنه عزا يماللون واحداته قال فذاك الأيان ينب بهودي ولاحن أبدا فالماس ماس ولسرج البدول الرواعاليه العلالستى المتباطرة والتعلق المافرال على المناسق المتعلقة دشكافنانك واياه واياك المعطى وها وغلع ثوبا وتعلطوابة فيفرخات السلاك أوسفان اومتنح الااعطيت شله فهانشات ولتكنحابزك وعظايال وخلعك للقرأ والرسل الأجناد واحاب الرسائي واصاب الشط والخطاس وماادوت ان تقية في جم البتر والغماح والفنق والفنة والمخ والمشرا لكسن التي شاجها وتسل التي فنهاالالقاه عقصل والمصوار فالحكيك باغطاه اجمان كترزها ولا فتكون مناهلهذ الأيد التي فالالعد عروسل الذيريكن فالتع بالعضة والمنعني فاف سيلانه ولايستمغ بسرطراد فسلطار ضرفه فيطرن خاليه بسكن بساغظية شأأتا واعلاق معتاد ينشعن المهدئ والمؤنن المرسع النع وعلى لاحمام وسامات

مل اختر آلای

A Total

العتمة وفضر فبجر بيت وسنتزاب فابتناء مزطره القاتلان الفيشا فاللانشان يساق في مقالت ولاينتصف وعلى وعلى لايشني غيا الاينفي إنسا الأنكل فان كجروطك لغابة فتين وماحة طويانة اختافه شاقال منطحاشيا أأيتها تتخز الليلك بمقالته بغدة وعسده والشيطان ينويو وأنعش والمتلطان يغنوان ويقبع عثلة كأف بالكه وبوري ووسفا دمه وشا واباد مريد فعا فالقات بيد فعنا بالعاقة وستنفى إيعالاته عنعلقه عزالتي فالنطاجيلة نقال اعلاناته بفاعليك وبتلاشتنت النوبزاسا لزاسك سيء سونا فالزمزي والات مزاسها نافئ فتناستقبلن الحاربة بأعباقه ومنتخابه خابآته مكاليم مالقيم الدفال مالم المتناظر بعلامتي تلرف مرته فانكات سريته حسنة فاناته عربه للمراجنة وانكانت سروته دوية فقد كميده ساديه فليعبد انتقل كشراعلين ماعلين ماعان أفأ مستعلد باعبات وسنخاب فالآة وعلى عالني انه فالادفاكعان البل مؤاينه الكلة ليمنظ اطريريان بغض بهاادانان لاخلاق لعد ماعياته ومدافؤات المائه منطقه انة قالبن قال في مؤمن ما دات ميناه وسعت إذناء ما يشيئه ديسم مقة فهونالذن فالمالة مرفظ ان الذيزين اناشيع الفاحثة فيالذيزات الميعاب باعدا تسومنتن الميخا بآله مزيلهم الرقال تددى عزاجه المؤمن روابة بريديها موته وتلما وبيتة الصبخطيث حتم أتبحنح تا قال ولزباني بالميح مدابدا ومزادخ والخيية سهدا فقداد خل على العلمية المتراج المتلام شرورا ومزاد خل عل المديد وأفاة خل على سلاهم سرما ومزاد خلط صلالة مسردا فقد شرات ومن رات فيقرط

مزيدي بأخدالهم اسلطي المني زيوايتها عليهم السلام احمين واحسن شواصر وودي المات مكامد النسافالأخن وعن المرق رسول لقدم فازات علت ما نفي لل فكتاف هنائم كانتعليك فالتنف الخطاياك فادنا فالجبال واسلح البحار رجرت القدان فأنح عنا تترقيط بقدته بإعدالة أياك انخيف ومنافات الغلام عدين عرابيه عنجت على العلام الذة لحده وجسده وجيع اعضاً له حتى ورده وحدث فادع في أنه عز على عن النبي مرافة النفال من الفاض المركز المن المركز ومزفيني لايد المؤرز حاجد فعفي المداع المحاج كشرة مزاحدها المت ومزكما اخاد المؤرز منها كادالة من سنه مالحة واسترقها وحريها ولرزليخ ف في واناله ما والكريمة سلك ومزاطعه أخاء مزجع اطمدانه وطبيات الجئة ومزسفاه مزطماسقاء اللامن الفنورية ومن المعمراذا واخده الله من الولدان الخليب واسكنه مع اوليا أوالظامين ومن حلاحاه المؤس بَجَلِه حلم المعلى الله من وقالحة وباهي الملاكمة المعربين ووالقيمة ومن فرج اخاه المؤمر الراة بأضها ويشتعفن وبسته السافة بعدالته منالح بالعب وآف عناحت من المستعن من المايت نبية واخوان وأسهم به ومن إعان الفيس على الما جائراعانه الدعل ارة المقراط متك لركة الأعظام ومن فاداخا والمؤمن الى مزاه لانجاجة شداليه كتبين زوارات وكانحق عالج القائيكر زأن باعناته ومتفادعنا بآنهن على انه مع رسولاتهم وهويقوللأصابه يوما ماشالناس المديد وون مواسل بلسانه واروض تبليد فلا تقيماع أإسا المؤسين فانه مزاتع عرة مؤسرا بيع القرعرانه لا

الظامر

001<u>-</u>0

الت

ستدة البيالفقي لل تعان بالدين على المدين تعيالين صابح بن من الماليات بجاون القام عن سيّاته ووفقه لمضائد وفغ سيام المخدر الشَّسْمَ مَعْ الْحِير ستة يسع داروبن ويستعالة من المجمع الطّامع حاسلات السَّلِيَّا السَّلِيَّا السَّلِيَّا السَّلِيَّا السَّلِيَّا اعلى المنابه وجل الجنة شاه ونثن برقيدمن الرسالة الشنغة المنفة العبدالحتاج الحاتيف يورالت بعدمان العميش ومشعربع الأقل منتظان وسبعين بمالألفين النوثة على وعله ببالقلف والضارة وأنحيت اللمستمارزة بالعل مايف وتجاوزين أيختنا وخطايانا وعن ستأت أبآغاه اتهاتنا وعن ذنوب جميع اخواننا المرثنين واخواننا الوتا واصفعفا تأمرجيع احل بفنامن لفضم تخ خاليرالقديجة مختم الراثا وعزيرالطيبالطاين

الدر والمفاللة والمتنافية والمتنافية والمناف والمعتمار عبل فالتراعيم بالقد فقيه معالم والمستقيم فالعالق ولا نورا ماعليها وعرا فا قدمت الله عزد الخالفة المتريش لينه عنها والباظار واحا فاعلما فالغلاب لوكلوابش عطور التقي وأتموم يتنااه لاليت فافاستظما كانتال فالمناش اشتاع فاطفل فالمالة بمسليان فليا وصلك ابدا لفنادفته الحالنجاش فطرفيه فقال صدق والعالمشكلا الدالاتمن فاعلامه بانهنا الكالخ باطرياء مياه بمايام حائر الحديث الكالي الاسنادالالكليفي والعضاف والقرائد والقراب والمتعالية فقال إختيرا بلغن تريسن والساالستاهم واوصهم بتقية العالمينيم وانهود غيتهم كأتيم وقريم على فيدم وان بشر محمد من بتم وان بالاقا فيسيم فأن لقيا بعضم سفا سياه الأمرنا وحماسه عنااح وأمرنا وأخمد المغ سالها انالانسي منع من السسما الأيمل وانهم لينالها ولاينالها الابالوع واقاشقالنا وصن يعالمتين وصف عكا يخطأ العن الياسان والمسادعة وفياله عدم تعاديا ومناطبة بنسانه فالماد بالنفيل ويعداته فالكافار وعفي ولمفل المارة ولايتخديد كم مفاقة ضاروا والماسوا وابار والمناك فاجاد الفالخلمين ومنا والشلم الرسالة ونبتيل الماندم ومضل المهم وكرم الجسيم ويترجق وال مدعلهما فضل لصلق ان من فنا العل بالشنطة على خالكال والأيم ل خطّنا لهامنا عرّد الغال ويعلم الم طخاننا ويسلحه لناانه اتع المؤحن طكه الأكرين طائدية وتبالعالين وألفظن على تدرسه وخرطفته عد والدالطية بن الطاهر افه عاس بواضع متعقدة وأما

العتالتيد م

بدالالت زجم خزالانام طيه وعلىته القيبنالظامه يافقال التالام وخلت كمتة زاد مالقه شظام وقضآء المناسك والغلغ سراخان الدي وآدينا الى بعق ذات قار ومعين خطر بالحافاكت صفية على أن الت الشهنة وحدود هاالمشورة الميفة ومشملة على ماحة الماللادود طري وعرضا البيت والمحدوالمقام وسايولك علافظام ليكون للطالبين القاصدين كالدليل وهاديالمرال سوآء التعيل وكتحدا نقطاع العل والنجال وحصول الطالب شرفت بحض السيدالعل ألعاله الفاضل الكاسل مدوة المحققين دس المقين عيد زمانه الترهف مؤس بيتا قد الحام العالم الرباين أبير ززالها بدين من ودالذب بالبرماد برسيتهل بالمرامفالحب فالقاسا فيطاباه ثراء وجول لخناسوا الأجول الاختلاف الماقع سالعوم فيفن شغرعالجة متعليل صدورالمؤمنين واخبرله وباظهرك مزالحق واليعين فخبسا مزجن ويتحقين بالناسك بتوفيق رتب العالمين تم بعد الفراغ مؤالمناصك والخعال كنتانا فيأكثر الأيام والاحيان مرمعان مع العيد الكيدة النبطة مذاك المدال العدالة سن عاطروالقامرين مضلات العزم والأميار والأواف مرافقال من الماسة العقر فالكة العظمة المشفية وذكرت له يوما فاشآ والكالة ماخطرساكي توييالصفاع والخوراة عل النبع المذكور فيدرماع شاورة ذلك الطلبطالي ان رسالتي النيفة المناة بمفرحة الأنام في مأسيس سالة الحام كانت محقوية على الروت مع زيد خالفوايد ورأيتك المالد في الرسالة ومعظما

المدنة الذكاصل التواليب العاردري العلي التعادة والوقفاات العظام وصيلة الوصول الماعلى لتنبع والرعباده فيحكمكتنابه بالتخ والعسن البعاء وصلة الحافز بالقراب ليشدوا مناخ لمدوية كروااسماته فحايام سكوما وينفريه مناسه وتعفلا ما تعتم سم فالجوالخيات والعلق والسلام علىسيدالانا رسول المان العادم الكافة الفلايق والمرتبات ليزج بمرظلية القرك والعصانا لأفة المعضة والأيان بارشادم الضارع البخرة عسمتالك الدفية المؤيد الطايس المدتر المعاندين العصاة الوست الماسالة في واركا فالسَّوع المين باجآء بدي الميا والعوات صلى تدعل كالمرناب بدوناوات ملاملة رفتا لازمن والتمل ول الدومترته دعايم الذي واركان الشرع المتين البقيم الذاهرات الغرالكرام البرة الذين جرالوسل وم الفزع فجيع الممات والليات سياوت وصفيد النقد الضرالدين والأيان فاعامة دعرة الأسلام الغالب الوتدع كافقة الأنام بالمين القارمات وانخوبالأالية الحرام والركن والمقام المفرضطاعة الحظور معميته على ما المناع في النام والمأسات صلى تعليه وعليهم كاحفظاآ أ اللة واحكام الإيان فى كل بين واوان من قبل القرف والتنييرات لما عدل فعطالم بالمناج المساهن سيع اسم المدحكم المعظمار واناس ان لمادفتني السفال بحلد وكرمه واستانه زبارة بيد الحام في والدين

واستواعا فنواعنه ولايعصونه وسادعوا اليبت الكريم وفاد قواالأوطان وها الاؤلاد والأخوان والحبيد سزفجاج الأدمن واقطادها وثقرتها المالق بقالي فيمآث عليه وندباليه فيسترالة لمرسام قصدم ويوفعلهم متزويفهم ونسألق انبيحنا ولايوسان النالتعادات لأمية والفوضات التهربية واناهيب العاصين الطآنفين والسيشين شاالحسنين ويبهم اجعين لحد ليسلين والدالطِّتِين الطَّامِينِ صلحات الله عليه وعليه الى ومالدِّن الين رافع الين المناع مالنعوالان والألطاق الحسمدته الذى حمل سته الحرام بين جالخشتة مارعياده بالحيد لعيهناق والطيعين بناسكه والحسنة عزبينة ويعلك وهلك مزالمرون فدالمبوث علي فالرسل فالأزنية والدالمعمد فالذين من مهم جله مناصاللهنة المابعد فلتاكانادخال لتهدع الوسين التعادة العطي روى حاديثكرة فاصلا تكليني ابادخال ليهدعل الموس وانااروع طرفا ملك سلطان المحققين والمدققين الشيخ خدامين الأسترابادى واسابنده الصحي الصولة فبطأ فاع ثقة الأملام خليز بعضب الكليفي عامة مزاحابنا عنسل فندباد ومخد ترعي عزاحد فرقد ترعيب عرابي التمالى قال معتا باجعفرها السلام يقول قال سولا تقصل التعليد والدين مُؤْمِنًا فَقَدْ مَنْ وَمُرْسِرُفِ فَقَدْمُ مَا هَا وَعَجِيدًا لَّهُ مَا لِإِلَيْدَالُومًا فِي قَالَ

وبعابتهاءة كآماة كرومغه اردادش فياليدا فأماثيف بطالعتها واسازال كارتن وجعة الفاظما المرغوبة كالغرا بالنظرية مع وجازته واختصار محتويا عركت الغط وشملاط خزيل مزيغاه دالشواحد فانشيح صدرى بالالحلاع على موزخيات الانيقة واضآءت عيني البظرال فقاية وعارا تعاليليغة صة ستغيا بطارع النارى ونضيآء النها وخرجت بغيرضات الزارلعات عظمة الدخا فكتبت من الرسَّ الدِّسِ السِّيدَة الْيَ كَاتِ بِخَطْعَتْ مِنْ اللِّسَة وَكَتِ فِي أَخْرِصِ الجَيْعَظَة مامودان كابرعلة الجهدين وصاناته شالى المهدم الي ومالدن جعلنا السقة وجيع المؤسنة الطالبين من القنب بن حافوارهم وحشرنامهم وفيانه في عربة الاش قالعصين سلام الشعليم اجعين المتحكم أن لما وفيت كمتا كتاب المساح الكيالمتحد سن لماناكب من الرسالة المقابس ليكون نيين واحداثان الشيخ للبليل عادالاصلام شيخ الطاكفة وتمان ووحه لما الادسيا ماسك الجح والعبن فيضل عكويالجة شرع مزاشاة احام العن مزاليقات تممين بافعالها مزالواجبات والمندوبات والأدعية الفردريات تم اخذ في ميا اضال لمج كذلك الماع عن ساسك سفايام الشريق تم بين الزيارات الحضية فاللهنة الشهة الطب وبالجلة لريت تمالابة مندالاوبين فيموضه فبعلا ملاحظة عامهاة كالشيخ فالملاطق والمتحالع على المرات في من الرات يكون الطَّالِ على صِينَ فَطلِ ويكون عار فاسْنَكَرًا عند وصوله الى كُلِّين إلا ماكن و الماقف فكاذكانة فدراى غيرت مزجابقورا تعوالقه فماأروابه واطلعن

E. Phil

يسترما فعل فقال الرجل ابن وسول القد كانة قدستك ما معلى وتقاللي والق لفناسرانه ورموله فاظهار عن العصي أملوالية عليم والعقدالانسى الده تناه وخلالته دعل المؤمنين بالمها ومجزع الدف طعيهم صلوات السعلي الفطادمين فتأسيلكم الثثجة زييت مهابها فكتبت عن الرسالة شملة على من صلى دخامة وسميها سُفَرَحُة آلاً الم في تَأْسِيرِ بَدَيْ إِنْهِ الْخَالِم والمجالية ان عاماب الرضاء عن وعن جميع الدُونين بياء مفد والد الطيبين الله وسب سقوله الكعبة المعتلىة فادعا إهدرت وتعظيما وكيفية بأتهاا فهلة بنآه الكعبة في لأرض وبدؤالطَّها فطاوة كرصفة الكعبة الشَّوة وطراها وثي وارتفامها مزمنا رجاودا خلما وسقفها واساطيها وغلط بدارها وبابها وسلها الداخل والخارج والجروالميزاب والجرالأسود وشادروان وطافها والمقام لعَصَّلُ النَّالَثُ فَعُرَضِفَة السجدالحام وابعابه واسما ثما واساطينه ومافية القبافي عزالمحدوني رواحه وصفة نغر الكرر الخافة فصفة المكراثيفة التى كمة المعظمة سرى ماذكرشل ولدشهف سيدالمرسلين ومولدسية فسأه صلواي الشعلهما وعلامة مرفقه التربغ في الجوالب في الحدار وذكر الجبات العلى والشبيكة وما فالعلي تبويامل المالح والكلام على ترما وجعما يومرها سابع شوال عام الفارمين والملقى بزاخان الصفاوخلان الوفااذا نفروافيا ولأواخلا يساينه وينكروني الخيخ والاضان عر الخطأ والتنيان الانعصا معلى كورالخفا وكلاره وحبناات ونع الكيل العسفا أنختال

المجتمع التادم بعدل فيانا بحاف بعجد محصيك الشادم فالان لحافا ابعه جنتحا حكم منا قال بارت ومن هؤكاء الذين تجمه حنتك وتعكم دنيا قال زادخل على وسرورا ثم قالان مناكان في ملكة جبار فرام به توبينة والمالشرك فتزارجل الملالشك فاظلد وارفقه واصافه ظل حض المقل وي ال وعز قد وجلال وكان وجنتى كريات كنان وينا ولكنها عربة على مالي منزكا ولكن إنارهيبيه كالوديد ويؤق بدقه طرفيالها رظت مالجنة قال جن شاءالله وعن مدرجي عن محدر جهور قال كانا لغياشي وهورج الميهاقين عاملاعلى لأهواز وفارس فقال بعفراه لمعلا فيعبدا لله عليدالسادم ازفي ديوانالتماش على خراجا ومورس يدين بطاعتك فان رايسان تكت لالكابا قالةك اليعابوعيانة عليه السكام بسسمانة الرحم القيمرس اخاك سَرَكَ الله قال فلتا وردالكتاب عليه وهو فيجلب فاستاخل دله فقالله مناكتاب إجداله عليه السلام فقتله ووضعه عليفيت مالله مأحاجتك قالخاج عكنى ديوانك فقال له وكرهو قالعشن الاذريدم ملها طأن بادآتماعنة تم آخرته مها مآمران يتبهاله القابل ثم قال صررتك فقالهم جعلت مذاك عُمَّار له بركيج الية وغلام وأمر لد بعنت بياب فكلّ الديمال مل رُبّات بق ل نع حملتُ هاك فكلَّما مّال نع زاد، حتى فرغ ثمّ قال احل فرشَ عِنا البيت الذى كنت جالسا فيدمين دفت التكتاب وكانجا آذى باولتنيف وارفالي حائيك فالفعل وج الرجل للوعدات عليه السلام فحرثه على أجل

1/251 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1

من أشارة عجية من العصوبين صلوات القدعليم اجعين الأن ابتداء الأسامكانات ميذالعابين والزاهدي على بالمعين ميالعابدين عليما السلام وكانانها أيمام جداره بطواف عيده نعبيك ذيزالعا بدين بزئن الدين للمستح الحدالة وكمت قبل العنب وأن في كابالح من كابالكليني باب ودود أنع حدث أسير على بزلك يزعليهاالتلام الكعية الشقة وخطرب الحان الشيعة كانت تفتخرات مؤتس الكبة الشهفة بعدامهم عليه السلام كانالنبي متى الشعليه والله وبعل سلامة عليه والدكانه في فالحسين عليما السلام فاذا جآء رجل معند سلطان وتفالكمة الشهفة ينسدنا بصناالافتحار عنالشيعة ومأى بجلكن المؤسنين فالنامان تابوت الحسين على السلام وضعن باب الكب وصلّ على النبي صلى إنه عليه وآله مع جيع الانبيآء والأدليآء وقال لى بادين العابدين خذالتا وادعلالكب وادفق الحسين عليه السالام جرف الكب فلماجآء الرجل وحكم لي من الرؤية فقلت في تنسي ما زيز العاطين دفن العصوم منف المعصوم فدن اشارة بالالمضالح فعض فعلى الحدير عليما السلام اعطال النبي اله عليه واله وموتأسير لكعية الشرقة فقوى بساالنام قلبي واجتدرت اجتمادا عظيما واقول عسى بني بعدام المرتمنين باية حيلة كانت يكون واجادل مع ينف مكة للعظمة عتى دخيته بان بنيه الخاعرا باسم سلطان الرقع وباطنا بالخ فيأت وسلطان العادفين صدرالدين على اللق يسيط الزمان اطال السعادة في ما يتمنّاه ورزقه حج بينالة فيهذه السنة ايضالحي ظفي به ويكون لحطريق آل

فيسب معطالكمة العظة زيوتهما بتما كلفية بآلفا اعلم الغير وفقالية ولياى فالنادين ان خارالانها الناسع عشهن شعبضها فالعظ حسنة نشع ولدين بعنالا لفامطرت التمآء بكة العظة نادعا الله شؤاد تعظيما ودَخَل سِرْعظيم فالتحالعام واستأذ المعمالان وخلالة فحف لكعبة طهانسان مربع القآ وشير واصعين مفهرتين وإنا الذي فستالاة بطول حيث دخلتا لكعية بعد سعوطما وكانكوشة مكي للة وتحرب سوتكثينة واحالن من الناسكيديم وعتمام ادبعائة واثنتين وادجين نسعة مزجلتهم سآراطفال مع الدين طفلاني نفالسجد لأتذكان بحصفة مقفة فاصلحبار منجدانه ولمايدخل لتيل باباللجد مايتده فألخزوج مع اطفاله وببجا نقصات السيل ويؤخراناس ومايتدراحد مزخارج المبعد يسالليم حتى ينزقون نعوذ بالقدس شرور لفنسنا تم ختيادرب خعج المآء من باب رعيم وخبح الشيل وبقوالمآء حال البيت الشيف المست أي ودخلت بورالخيد فارعش بيس المشعم للذكود ورأية المطاف خاليا من الكابعين بسبا التيلالذه واليد منطك فالمآء وطف بالبيت التيف سبعة اشطط فلادعيث والحطيم الدت اناصلى مالقت كانااصلى يدلان كل واحسن عا ارجع عليه الشلام وعجراسع للعليه الشلام والمطافكان مشلياس مآة السيل فظلمت النبروص ليت كعق القواف عليه ولمانزك مؤالمنبر سقطت الكعيد الأيغة تمام عرض الشامى وطول وجه الكعبة الحالباب تقريبًا وطول ظعرها الى قريب من تخينا وكشاخ طآئف البيت القيف مزاهل لأيان فتجيت وقل فيضي بحالت

The state of the s

THE STATE OF

36

70-4

يارب

The state of the s

· malini

احتاج الالقندغرو وليلة الأحدالقان والعثرون مالقع المتكدوقع التول بأنالتي يشرعون فالتأسير يكت اناالعنكر بالتالليلة واقبل في نفتي وتسالتي اذا حضراشواف للة والقاض وشيخ الحره ووكيل السلطان والمباشع علمة مكة فيلم كأواسهم كيف كون حالي خالقا سيرياض الخاف الله والفق طاع ويناكم بالبت والحورالة بف بننم الجوالزاب والأستار بمقام ارجم بالكنالاحدسيلانها بالرة العظم فتلابالمقا منفيلة المنعجي بنويجع الشاعرك آما بالانفيز بمرتف الأخيأ بحل بوصدينه بائتة النباء والإيمار أسالتان فيلق وتساليتلالعام وقتص المان الليلة واغتسات مسراه خط الكعية ودخلت المسجد وصليت علق الليك علق الضح فأشالباش وخل ككعبة سع جاءة فليلة مزالبنا ثين وليستخ م احدمنا مل حقالك لكاناتس عانه دنيالي قيدم فسلسلة درمها سعين وطعأ نقال الباشراب ديزالعابين اقزالفاعة فرفت يدي مقرسالفاعة وبعدالقا دعاءالستى برعاء سرح الأجابة الذي دفاء ثقة الأسلام عنب بعقر الكليعي فاصل التطينة كتاب المتعآء وصهنا الله تراقات الأناق باينيك العظيم المخ الْهَجَالَاكُوكُمُ الْفُرُونِ الْكُنُونِ النُّولِ الْحِيِّ الْبُرْهَا وَالْمُ مِنْ اللَّهُ مُعَافَّدُ مَعَ فُورٍ فَيْنَ بن فَهِ وَلَوْدُ فِي فَوْدِ وَلَوْدُ عَلَيْهِ وَلَوْدُ وَقَ كُلُّ فُودٍ وَلَوْدُ عَلَيْكُمْ فَالْفُدِ وَلَادًا يَسْنُ مِهِ كُلْظُلُمْ وَتَكْمِرُ مِن كُلُّ شِيَّا وَكُلَّ شَلْمَانِ مَهِا وَكُلِّ جَارِ مَنْ إِن كلا تَقَرُّ بِدِ أَنْفُ وَلا تَفَوْرُ بِدِ مَلَاهُ وَيَأْنُ بِدِ كُلْ خَآنِفٍ وَيُطِلُ بِهِ بِيَحْ كُلِ وكآساادهيده يخالناس ويخافونه من سلطانالدفع حتى وقف عزاليا آء وادسكنهم المتصرد فسطعطينية فلما معوالصلوا يعلين وكيلامن حجة السلطان وساشرك وشعوانيم الثلثا الثاك معاديالنان منة الغطاميين فامدم بغية جاكا البيتالين فخشى واع الشوق وغلبة الرجدود خلت مهم في الشغل والسعيم النسيدن للصلح وسالت القان ميخنج سن الأدبي ذالنا لحد العظيم ومليستي علقه مؤالأجلال والتغظيم وان مرزقني مقد الشول والزغني والتناوز غاساف وسني وبعص اجلس وسط الكعبة الشيخة والموالفران فلما وآفالكيل والماشرة البناؤد والمعلة اعتقاداعظما سركة العصوفين صلوات الدعليم أجمعن وكل كادم اقول المدر تحديث الشيف بقولين سعامطاعة حتى هدمواجية البيت ألا الجزالفة قان الدي على الحرافة والخرالذيخت فأيشالفنكة بيوسون بالجامع طالجوالعنقا فالذي عالج لأمير فغكت المساشرالوقة على المجوالفوكان وقرف على لمجوالشيف بواسطة ينتبق للمستع الشهر منالدوس بالمغيله خامج المن تخط امتاح الشتعكة فتال بسد المد فطلت للغث وجلناالناوية خارصة عزيمل ترذد الععلة فانسترينا لزاوية بخسة الوايخ الخب عده اللعباصلوات القد عليم فخطر بالخاف عنه اشادة مزال العباط المسلام بالتم بحفظين الجوالات وما يخلق الذافقين ربغونه عن كالدودكرت لعض الثينين من الأشارة واخزالا مصادكا خطرب إلى والحديدة فلما في الموالديل لنيئا اسار بدراخا الثلاثة فيغايثة الأسخيكام ودخلوا فالادار بزجته العرض الشام الذى يت الميزاب قريب ف ذراع وربع واخرج االضغ والعظيمة والذي

1 1 50

رقع التخلام بزالخالفين وتخرك عرقصهم وسمستان شيرالحررتكم فالعنية بن المنافقين بالألفاش لكعبة بجتما لرفضة فلتأسق الحكاية فالتهوي اجتطا بالكرمزعلاج قدكان ماكان فقالمتا للمعلان الذي بعهم مزحديث على فالحسيف فيما الأبي ذكن نفس التأسير فعط لااتام الجدوان فاحض بعض الأوقات واجتساحت وصل العل الى وكالمروقيم التاسع من وينا وانا انقى وما ادخل عم والشَّف فذكرت لبعض اشراف بفحسن وهوشرك سلطنتم وقالي احضر الكعبة عسوتهنهمان يفعوا المجروا كمينن فالماليوم بعرآءة دعآء المبارك الشيغي فلما فرأت سبعة دغتين وصل الكفر مان لماكشفوا الجوالشيف تخياله متنزعطيم بهيان بأكار ووحل التيذيطين بكأت المدالة وموين كابراشراف فيحس ومعهم إيضاد قاللمه لأشبكن فالحاصل خالعصوبون صلوائا فة عليم الخالفيزان مرفعوا الحراف و واعطاناالة بركاتم صلوائا فاعليم نصب التأسير مناعطاقنا فانتزاد بغيرساب وكانحفاطينا ندالؤمنين ويومالقان والعشيد من دهيا ملقوا الباباليه ويماننا أشهرت ويعدد بعدا المناهد والمناهدة سقف بيتانه للحرام ويوم الخاميض وخاتاكمية ووضعت في باطن جبارها اربية من الأجار جرافنس داوية جرائسه وجرافالحطيم وجراف ولدشرقيا على بنا ويطالب طيد السّلام وهويعيد عن ناوية المجوسّلات اذرع من جية الرّكو إلّما غيناسم كذا والقدامل وجراقرب نادية الكيالياني وتيم الشامن عشريز ملأ ادخلناالالواح بزاءة النقف ومكبت بمالأعدة ويوم التاسع والعشريان سُاعِيدُ فَا كُلِ الْغُ وَتَعَدُ كُلِ خَامِيدٍ وَيَقَدَّهُ لِيظَنَّةِ الْدُ وَالْفُرُ وَيَسْتَعَرَّهِ الْفَالْ جِينَ بَشِكُمْ بِولِلْكُ فَلَا كُنُونُ الْمِنْجَ عَلَيْهِ سَبِيلُ وَعُوَّا مُلِكَ الْأَفَظُ الْأَفَكُ الْمَثْلُ الاخَلْلُ النَّيْ الْأَكْثِرُ اللَّذِي مَنْتُ مِن نَشْلُكُ وَالْتَدْيَةِ مِنْ فَلَا مُؤَكِّلًا لِلْكَ بَعِسَمَةِ وَلَمَلِ مِنْتِ وَاسْأَلُكَ الِّهِ وَبِعِ إِنْ صَٰلَتِي عَلَيْهِ وَالرَحْقِ السَّامى ودعة السلطان وقضات المعتقاعيد السالع وآمفات جرالكن الميادل الذي وأنخان قىداخل كشاس وجآء رجل زالى سين اسمه علىحسين مزامل رق بطاسين وكت في الاسام وفرث ثالث النورة بدي وغلت الميسسعيد القرال التحيير اللُّهُ تَدَيُّنِ وَوُلَهُ مُمَّلَى قَالِعُ مُنَّهِ وَتَعِلَ وَتَعِلَ وَجَهُ وحطيت والدالحرق فادية الكذالشيني الني فإسام ارميم عليه الساحم والحلقة وشرعت قالبنا وكالت سْهِى ٱللَّهُ مَا إِنَّالْهُمُ لَكَ وَالْهُدُ مَلَّا فِيُّكُ ٱللَّهُ يَهِي ٱلْكُنَّاتُ مِنْ يَهِمُ الْمُنْجِيَ وَالْوَيْنِ النَّالَ الْمُعْرِولَا فَأَوْمُ وَالَّذِينَ فِإِصَّالِهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ فِي إِلَّهُ فَا واغتمتنا لغصة وتقادر القائل تمتع إذ لحقبت بفيل قرب وحقيل السطعت وقدو عتابها بالتناب وقلقب الزوارداري وقدمت سيمات بجد نطب واشهب بكالكاف فوغ أرفر بخدق أبد فاغد لرتعل بدائب أَقِلُ لِن يَرُ بِالْفِحِيْدِ وَيَظِفُهِن رِبَامًا بِاللَّهِ مِنْ فَعَدِ مِن شَيدِ مِرارِعِد فاجدالهشية يزهاد واشغاثا للخفالة ادوحلت اجالك واختات تام جدارعرخ الشاى مزاصل المزيب للمثاذيع فلتاخذيت وذاك الأم وسنعت عينى من المتالا ساس الشِّيف عف المصد الشَّدَا مِن واسْرِ في الحَدِين

اِن ه



بالنكرم

ألكان متجميله عجه العضاه فالمالة الفاتير بالمال المالة العالم الكالغية الناة حقهمها فانوا الجحاج فاجروه فحاف ازكون فدستم بناآهما فصعلالمنبرتم نشدالنكروة الماشدا فاحبكا فالمتنابد علما اخزابه فالفتام اليتبخ فعالان كن عندا عده في معرب أي مآه الح الكعبة فاخله عندارها تم منى فأ التماج مراوة العلم الحسين فعال مدن ذلك نعشالي على فالحسين لمعال المستعمل عليه فأمَّاه فأخَيْن ملكانهن منع الله أيا والبنآة عقال له على فالحسين المهمَّا الجاج ويتالى باآدارهم والمعيل فالق فالطراق والميت كالك تعك ثنائ الناصعد النبروان المثالة المان لايقاس بتم اخدمته شيأ الآدة ، قال فتعل واعتلان مل المعترية معامد عند في الاية وورة فل الديم الما طي للسين عليها السكام فيضع الأنساس وامرع إن يجذوا فقيقت ونع لليرة و حقاته فالعوامة القياعة فال استغرا فتغرا فدماسها فغطاها بنوبه تمكي تم عظاعا بالتراسب بنف ثم وعاالفَعَلة فقال بناءكم فرضع السّافي التغفت حيطاها امربالتراب تقلت والعن فيجوفه فلذلك صادا فبعت رتعما اليه باللهج المنسق الماك فعلة ساءالكمية المذية ومرف القماف مما ونضارا وذكرط والكورة العظرة لحالها ومرضا وارتفاعها من فارجا وما ومقنها والمطينا وغلط جنارها وبإنيا وسليها الداخل والخارج والجزو والمح الأمرة والحطيم والمستجار وكسوتنا الخارجة والداخلة وشادروا بتأرق والمقام والمتب والزين مذاالفصل باحاديث المعسين صلوات المع عليهم

الذكور وكم بهزار الزعة وها الثابي ترشعهم حان بعد شعبا زالذكورا لمبارك شطا فعلالزغام ويطوا كلعبة القيهة دبوم التاسع معاشاتا فيشغل عام بأطن ألكف وارضا ويوم الانباالتاسع والعشون مذتم العل وجعة اخرالت والمنا الرتضانالذكود وخل لتلق لكفية والمدقه فاذل التأسير للاعظالب والأأشعم وضقايام وكالخفي فإصلافهان اتدافاكان سلطنة للويين الشيفن سيالف وناس يم براهل للناصيح بمون في كمة العظمة ويبط الله صيعانه وتعالى والم فهلسلة دزعها سبعين دناعا خولا يحضره كسلال للطانابضا فيآنا لأأسيس ومافقة ابتدآء مذا المتسامة آسام على فيالحسين ويالعابين عليما السكة ومواسا والعض الشأى أندى وماه المجاج بالغينية لأن اساط لعدمان الشادثة طحالما الأذل وموافقة اسم البسالة أبيل مع اسم شريف على في للحسين ويُزَلِّما عليهاالسلام وكالصعفه وفلة حلة بن مؤلاء الخالفين مع مذا يؤسس لاشآنان مناسخ أس عرات العصوب عليم السلام لأدخال السرود على مركب ينجاد يوتخا فالتابغ والقايف فيستر ببنا الخربن كان فاصلاب الرم وتنقنوا بالالعصيي عليم السادم ليساع فاطهن عنال بعيتم فى كأوان وقل اعلمات رعاآلة عكم ورسوله والمؤسون والشعب مذا الفصل الجديث ألقة المعادة والمستعلقة المستعلم المستعددة المستعدد المستعددة المستعدد المستعدد ا الكلين فكابالج نزاكاني فياب ورودتيع منعذة تزاصاب اعناحه بمحه منابنا وعدعنا وطهاب النماط مزابان ينفل قال أمعدم الجألج ككبة

Tipe-

الفالطلالة فزارتن المراق وموافئ الجرائاسة الماركن الشام ويترق عدود دراما ومود مها ديد باجادا بالقيالنان فزار زالها فالألك معزفي عنون وراعاه مغطمها ديمام اللساعد وأرام عزالاك فزالكواك الخالر فالغرف ومحترة عثرهن ذراعا وعليه البزاب واماع وفراك وفزالك العافالح أتركن العراف ومواحق وعذون وزاعادش ولسادتناعها فالمهآء فتلاثين ذراعا والسقف متأكمال فيع عشرين ذراعا وعوط كالاشاحاة غلاط فعيا القراع فأث اساطين صطغة مابن عرضها فاصانعف ثان لكزايرع ليهل الالربداستارما الباطنة فعظ والماالثان شالادوع الباقية سمكه ومؤلطه التحدر ثلثي ونداع لربط استارها الظاهر والماطي الخامان واخلما فالأولى على ضيع مشن وزاعا والماالثاني وعوالظم فهاينة عشن دواعا والماع وضاالأول وهوالفا وبخرع شردناعا واماع ضاالفاني وموالياني وموستمش دراعا والمادنا ما فالمرآ فالنتان وعذون وزاما عنرونال التعف الأوكالذعاب عل المنتان السَّعَف النَّاف الذي ليرعل معل اللَّه الما الأحدالة المَّاللَّه المَّاللَّه المُّلَّاللَّه المُّلّ مزارعام فاربية اشباد وابع السابع مفرية وفيطر الجعاد في كل قامة لوجي . عين يدلحفظ الجداد فيخت واضع وجارته مزالخارج سخرت ضفه على باءالأمتين وآما إجافظرله سعة اذرع وضف صفع بالعف ة المنعبة شقش بنشي في العملة الغلفة فالعلمان المستة سنكة ستعار العبار استطالمة وم فالعظم والغلط سوسطة وأماالتغلي كسار الحاق متعارفك والمابستان تنة الأعلم عنبن يبعهاك كميني وصاته فافل كتاب الجلكافي فياب بدفي البيت والطراف عزاج بديات عزاب عليما السادم فالأما بدف البيت فانأه سبال وتعالى المالا كمة ان جاعل الأرض طبعة ورس الله على هندة وجلًّا تحمل فيها من عنسه وفيها ويسفك الدِّما أنَّ فاعرض عنها وأسَّانَ مَنْ يَعْلِهُ ظَادُدُت مِنْ مَ نَامِلَ هُ مَلِكَامِ لِلْلَاكُدُ الْمُحِولِ إِينًا قُالِمَا ۖ السَّا يسترالقراح بانآء عرشه مضيرة لاحل التمآء يلوف به سبعية الفيطات فيكلي كايردون ويستغفرن فلبكان صطاده الحالمتمة الثنياان مرته عذاالبيت ثي المآة ولك فقيع الأم ودرية كاصبخ لك المعل الماة وعن الدخلية فالماللة عزوجل زال لجولاهم صلى للقطيعة وللغبّنة وكافالبيت درة بيضآء فرضه الملأتة الخالفة وبتحات وموعيالهفااليت يغل كليهم مبعوبالف الناوي اليه أبعاظم المدعر فبالمرام والمعيل المسال الدم بسيانا البيت على المقاحد البعيعانة على السّلام المّالة عن مع أنه على المن من عمالكم المالة المنافقة وما من والي مرفات تم دُحاما من العرفات الي من فالأرم من مرفات دع أ منهى وسفى والكجنة ومن العجدالة عليه السلام ازا ته شارك وعالى جعل الكبة عثرين ومائة رحة مناستي للطائفين طاربعين المعسلين وعشرين طي والمنحادث فيضل لكعبة للنرجة كثين فزادادها فليرج الكشاب التكيفي فأدام منفف وللمن فين اليهم الدين بحرر وتحذ والد الطافين اعسا ما اخ الله والمال ألكبة المشرفة زيدتها بما بعن جدما فيا المل من من ولعا لحلاث الص

ماجنوبالكوالالجولادية اختراطالان وديد تلت ة تدمعالات والمالستهارض منف شروعها وشيروا تغامه في المبارثلاثة اذبع وطياله الأصلى الدى فيا المدار تلثادماع بدراع علالبناس وطعرضه الذي فيه اخل لجدار والوكلات من فقة في ثلاثة تواضع وطيله الذي في الجلاد دائية من فقة للغظ الخذيث ألي م وعلطه وعض فالخلع ايشافضة واين المسالطيع فدافستا لمه فالملكب خالبان السعدالي الكن اليماني طماكس قالفارجة العظمة فاريعة ادباع وكل يبعظ حددا فاالادية وكل يع جزين وأما ديع وجماحة مندسيم تقق وجرع مند ثمانية شقق وآمايع ظهرها فشل ذلك وآماديع عرضا الشابي ففيكل جز منجزت ستشفق وأمانع عضاالهان فعي للحرب وجرثه إيضام يتنعونه وعرض الشقة ضاع وتلى دراع فيلة شققا اربع وخس شقة سالحر والفالين كته عليه الفائد الله كالله الله عسمة المالية عبن عاما عاما والقيره القطيط وملح قله ثلث الفاعها طانعته طبخ وطالغف المذاجية وابرة عليه كالمنطقة عرضه كعهزال فقة مكتوب عليه إذَّ أَوَّلُ بَيْنٍ وْفِعَ الْمِنْ أَكِّنْ وكلآية فيأذكالبي واسم الشلطان ونابع فلما وعنه الأداع والانتاآه سبكلة غام ايترجها اندادى فلربيضة سوسطة الغلظ وكذلك شرابطها التحافظها مزاملاها واستلعا والمادثيتها مناطلاها ففي مأتوف معرضة في للفالذاع الذي وصفناه فيانفتم والمادثيتها لهامزامه لما فغيطل متوسطة العلط علىظمال المدوان وعددها سبع وارجوز طفة وفي ديع الويده البرقع وعالم تر الذي على إراج عوظع وحرم اسود وعرضا لشقة طوله مزاعل للباب المأسفل وبعنما فضاحديه منضب ستاك الكراه ثلاث رتزيضة غادة وعاوده الماسيم فحة بالغضة فطع ووصل يجيب وفحهن الألهاح حاق طديدغا يتقاديعة فيالفنة الخيمن وادبعة فالتواغير البطالاستار التحدله وعتبته جرائدي المساسلها فأتأ مبعة ادراج ومورز الخش الصوري مؤيهماع الفاروالحواب بجريد الربيكر غاس وطوله وقده ارتفاع الباب فالجدار وعرضه على فلده ضعايضا والماللة غوفى عيضا الشاء فربيا مزاكرتن عليه جداد دخام بستن وله بابان المثول مزاسفله المدسطة والاخرمز إعلاء الي طها وسطها رقع ايضا ومرد يع عرد سنوي كأ وورجه نبع وعشرون درجة والماجراس بطليه الشادم فالجعاد الفعلل ستأب داين القابل مهالشاي دي، قرط جرام اسعيل شير وشير ابني ود بنام أن كادره فالاحاديث الشهفية ارتفاع جدان وناعان وضف ومن شل فالدوطوا متجدار ومتألكب الحجدان طرف الجرالمقابل لجوادا لدخ المذى فيدالذاب تعيشن ويضفح داعا وعهز معته منظرفه الحطرفه الأخرعشون دراعا وله فجرتان وعابابا سُعة كلِّ واحدٌ سماذ راعان وصف وهو مرتم كله وجدان كن الن برخام ابيق الحل واحرواخفرقطع ودصاعب وقووسط قرسا مزجا والعضحيث يزل مآءاليزا وخارة حفراء مآثلة الخالفي سندين كالحماب وعزينيا وشالعاعادي عاآ المعاوض المتوازيين الماكنين الشاى والنهي وأساسيزا بالزحة فع قطعة خشب عليه صفايح الفضة النهبة مزاوله الحاخن وطهله ارمدة اذرع وبضف عرضا تعاع وارتفاط شلخاك الاالجانك والفاود فالكن الماقي فطوله فالغارج

وببزيكا اسطعان بنديلهدي وطرفاه مغرونان فالاسطعان يتفالل يناكل ومأت علهذا اليل سبعة قناويل بسبح فالليالي وسعة دوده ماشاد ومان وراعا وسعته من الركن العراق العلى طرفه المنته الحقية ومرم مبع وثلثون وراعا وسعته مزاكركن الشام البطوف الدف قرب القام ثلاث وثلاثون وبراعا وعته مَالِكُن العَبْق الى عيط المقابل لد عندي للا في دراعا وسعة من الكن الميان عيطالغا بالدخو فلافاد ذراعا والمستعام الصيعطي التلام فيحريتهمان طوله فطع وعرضه فدد مضف فاع لاامتفاعه قد لمق فداع فيدا لا يات البقيا موضع متعارمهم الخليل طيد السلام وهورواجه لوجه البيت سأكلا عزالبيت الحجة اليمين للفاخل قليلا وفي زمانا يعيم عليه السلام كان لاصقا بالكعبة فقاله قرش ورده رسول السصل السعامة والدالوسكانه الأول فق لدعم في خلافة الىكان كمارقيق كاردى رئير الحديثين الشيخ الميري بحراسة فكتا التهذيب في زيادات المج عن عبدالله بن مون عن جعع عزاسة عليهم المسالة ضغ لل الماخ الكان الذي فيد الآن حق نظم المعدق عليد السلا وعلى بت منصفاع الحديد الما تديد درامين وثلق دراع وعرضها فدير درامين وضغ لعاباب صغيرعل وتفل حديد وعليهاكس حرير ومي تقوشة الضأت البرقع الااتفالحق تقشامنه مكوب عليجانها ان اول بيت وضع السالانة وكلاية ضافك البيضاسم السلطان ومن القية في وسطة تداخى منعيشة بالذب ويزاسا لميناشا بالتعويد ولماملال متقب في يعلى الماروات

على نعرش وخالم عيد وعارب وفناه الضغل لأبن عيط النف الخالس الذ دغيرالنف فأضمآ الحرب وليطواغ كالمعنسوج دمكتف والمتنا كاللخفوش وابتلقه ومواه الرؤيا بالتحل كسوفا الباطنة فتجيتا وتبطينها وترويرها وتنويعنا كالظامن عيرا فاليت بوثثة مزاسه لماولية ابيض واحر ولدن سااسمآء الفحاية مكتوبة عليها وكسق الأساطين والسقف شلها وأنا تنادروا فاالاصلى المسط بما فارتعا مه للثاث روعرضه نصف فداع دفي كلنياك أهية منكرة تفت وعواة السيل عدم الكعبة قبل عث رسول الله مل عليه وأله بعشرين فاعادت قيش عارضا على البنية التي عليما اليعم ولم يجاثا مزالا والليبة مايغ النفة فتركوا منجاب المجرمة البيت وأفح والكنب الشابيين عزقواعدا برجيم عليه السلام وضيعة أعرض الجداد الذي بعنا لكين أكث والشاء الذوطية وبقي زائداس شعاليكان مقفعا وعوالدي يستم شادروان وأللا اعتدفيه فاالنول لأة الشيخ المتدف مخدنه مل بالحسين بروي النسيءه الله دوى فافلكنا للج مزكتاب كاليفن الغت عزالعسة فرك عليهم مذة العيادة الشيخة مكذا وما في الجرشي من البيت ولا فألارة ظف انتهى وعلطم شادروالفاجعي سندالي مبارها ارتفاحه ذراع قدصفت طيدالواس المهاذراع وضف فصاد لأجل ذاك معدود كالمدلات عليه وباللامناك الحاسطافان منوين بالرغام وعلىده اساطين ستدين كاسدان عددها للاف والانتااسطوان وعلى واحن فية صفين وعلى الف عادل وكلاماكن 90 1

الأول بإسالتلام وفيه ثلاثه تنافذ البابيات وبالمنية ولدين الم الياب الفاك باب السهيفة وموفي الزيادة الأدلى لدايسا ثادثه مناخذ البابي البالعنوه وموفالزيادة الأولياف ولدرخل واحد الباب الخاسرا بالبجلة وموسيه وبايالماطية ولدرون الماليا التادر بايالية مدخل واحد وبجند مزجة المين بمتالفق ومتصل وسكني ولدشابيات عا الكعبة الشونة والمدس الذي جعلنى بنجيران بيته الحرام الساب السابع ابالعس وله عاخلهامه الباب الثامن ماب معمال مادة الغاينة في قصهال وله معظها مداليا بالتاسع بالمعزودة وعام الناس بتي غرفة بالدين الهملة وعرفلط لان صاحب النباية ذكره تعن بالحآء الهمله وذكر علا معامة بالحرآء فالدن حدث ميالة بالحرآة اندم وسوالة ملكالله وموداف الخزود سنكة مورضع عدراب الحناطين وذكر دسوالطابق يخله بالحسن الطرى دحه الله في كتاب قديب لحدث عكذا الحسين سعيمالة مزعيلات سنان مزاوعها ته على إسلام فالخط ارجيم على الساديكة ما يخ المحرة الالسعى ولدمد خلان الباب العاشر بابام ماني ولد مدخلان الباسالحادى شربا بالحة ولدمدخلان الباساك افتدم بابسالجا مدية وله معلان الباب الثالث عشر باب احياد وله مدخلان الباب الرابع عشر إلقيفا وله خب منافذ الباب الخاعش باب الغلة وله مع لان الباب الساديش لمب إذان ولدمدخلان الياسات بع عشر باب يرالوبين وارام المتعين

على الطرائين وبالعا اعدشيابكما ومية وواضاطيه فغل وها الرواق صفة مخرفة منجية عية وعلى طوالدة الناح وصاص بيكل اوح واوح اليك شغل بحب ستع المرادم المتفاع مناالقية ودواها ارتفاع جيدس مطلحا ستةاذرع وعرضاخة اذرع والقاللنبر خال بخرالي كل والرخام الأبيغي عدددجاته ستعشق درجة وعلجواب مخاتم مره نفرالجسد وعلودجة العليا تته عجب على مع اسطها مة على النقت النقت المقديدي منعبة وعلى الماقت منالغظة الجلالة وتحد شكة بشكل لأمالرية وعلى ويتعالسغل بالسعن على المرابع المنازخام المنظم المنظمة المناسعة والمرابعة طابوابه واسمآ فأواساطين ومانيه مزالتهاب فصح المحد وعلى واقد وصفة نعزم المكرم والصفا والروة اها المائح اللبي جلني إته وأمال في بجارالعصوب صلوات القاعليم اجمع فأناسيدالحام ايضا بعق حاب الموات بعض وهويتنع تحقيل لمتخلف المقام وحيث يوقف ودج البيق للنبر وين يكيكا فأتدمن وشروخ وطى لداديعائه ذواع وعرضه مأيين وسبعين دما عاسوى الانتظام وجددانه عالية وشرادفه بادية وفيكل دك حاركاندا الابعدية الطول ومابين جناطلعها ألذى فمقابل ومالكعية ايضا شارتين ومابن معاد الذي فيعال مضالت كالذوف الزاب يضاحنان والكعبة في وسطه كالدو وجه زيادتان خارجنان فترسيه فالأول فيطوله القابل لعضه الشامى وفها سالة حابقة والتأنية فيواسعن ولفهما أالواب فشعة عشعارا

151

المراقع المراق المراقع المراقع

وقن من مديد بنها اسال مديد بن كلّ سيلين لوح من خاس مستدين كاستدادها رنفاع هن الحزرة ذراع وتلشادراع وعرضات برقلاته اصابع ودورها عشرهن معظية الميكل مآثلة المنظر وعليها بكرات فالخشيت بالع ودين احدارها فيأ إيطرفا ماالاخران فالجدار المقابلة الدى ينتع الي طرف الطاف دعلى كتتان احيان لتعلق السكرات والما القراللة على واقاليهد مائة وعشف في لاقعال زادين احدى وللانزق ستعش فالادل وخوشن فالثابة لاالأمكنة لكل مام يزائتة الأربعة فلاحاجة الذهرها والسالصفا فولجب للي للطيادم على السادم ووجدتسمت بالصفاكا روى عز المصين صلواتاته عليهما جميزان مصفى فلعليه لأن القدتمالي قال في كتابه العزيز إِنَّ اللَّهُ اَصِكُفُولَةً ﴾ وَنُوعًا قُلُ إِنْ فِيهِ وَالْعِزَانَ عَلَالْعَالَيْرَ وعليه سِيتَ لِمُعْلَكُمْ وَقَاصِلُ الْمِثَالُ بنية ذلاثة مزالعقود التصاة العض الذكة الأولى لما ثلاث درج والفايلة مع درج وَالثَّالَةُ لما اربع درج وَالرَّاعِةُ لما درحَتِان وَاللَّروةُ الصَّاجِلُ لِيتَ لميه حكاة عليهاالسلام ووجدتهميت بالمروة ان المرأة نزلت عليه كاروى ايضام عليم السادم دعليه ايضاب وتاعل كذوه فاصل الحبل دكة واحدة ارفع مزارض بدبتين وبترالصفا والروة سوفالعطادين وغيهم ليطيه سغف ومزقيف على الصفايش في الروة وبالعكرون الصفا الحالمرة حسمائة وثلثون خطق انسان معتول القامة والمالك المستحدة وكرصفة الأماكن الشيقة غيرالشاع العظام ولدشيف سدالبش وشفع الحشرج ولدشهف سيانا

عن بابطال على السلام ولذلاثة منافذ الباب الثابن عشر ما بالعبالرجلة منافذ الباب كثاسع عشراب لجنايزوله مدخلان فجلة منافذه الشيعة وثلاثون منخلا وأاساطينه التهخ ارجة عزالجدار ضمائة اسطحانة فقط والمقابل اليماني للانة صفف وقول القابل مهاالشامي وفيد الزيادة الأولى كانتدم للاثه صغيف ليضادني معضه ادبعة وفيع ضه المتابل لوجه الكعبة للدثه صغيف في العابل فمهاايضا لذنه صغرف فجلة الخسمانة في منه الضغض الا شخ شرطالتي عنها وجة تقب ستناسطهانة والقاعل فأساالذي فصحالي سنالشا فظات قب القدة الأولى في المياس بعنى الله عند وهي بعد من البناء ولما شراديف ولماتة شابيك مدون حافا وبلمق الخموا فتة مفين قلفتها ترسماحى صارتاكالق العامدة لم تفتها الأفي المدخل وفي وسطها حض ستدير ستوسط مزالواح مضام صلَّفة بالرَّماق وفي وسطه هية للخلالماء إلى الفيَّة الشَّاينة قةالفأثن وهيمقة ايضا ولماسقة شاسك وقدناوشاالفق يحرف الز النتح في المتعليد وآله والقداعلم القيدة الشاك قد تنزم وهي تعد عالية ولما تما شبابيك حديد مزجا فاالثلا وسقنها سفيح ويلصق البهامزجته الترتقا الماب قِدْ صغين ستطيلة لما للاث شبابيك حديد دعلى طح الكبيرة رماق نخزف يؤده ينه وعليه قبة لماملال وله درج اوله عندالباب واخن على القبي وفي رأ الليج بابصغير الما برنهم ومع في وسطعن القبة الحالكين وطه العبي ذراعا وعليه خرزة مزالواح المصاملها اضلاع بنيكل ضلع منها والأحزال وخام دعاج وال

Ship so the spile

e lies

سنط مأسابيا عليها التلام والعلامة ترفقة عليه الشلام فالغار والايحة ف معن الناظرين واضد موجعة صنين فيجر فدبني في حداد دار دار تفاعد في ولاعان وكأرا وعلقناه أدسالتناهن فوالأذبع فتوسط ذواع الأدعي لأذمن والوالاحة فانكا بذاع الماللتعارف عذالينا ثين والسالم خبانة عظمة فك مالملاعمين إمل لكرمات والقامات فاصل البلد والأفاق فالشهواليوم مالعتبوالتي غليما الأنفق فيرشية النسآء بعدينها وفرين دهرها والعيد لحيرا الطشة لقا السولحيالاما خاجآء بافل التؤول دوجة سيدالرسلينام فأوالعالين جأنا أتة العمق وصلحات العالم عبن خديد ماكسري ملمات الشعليا والمنزاعندنا فبرحة رسولاته صلى تعطيه والدسيدنا عبلا وعداوطالبه مألة لهم وقرسيلالفالحين سيدضي الديندين وقبر المه العقد والدقين استادى في فالرجال والأحاديث والأحاديث الشيغة والني لله على المناه والدي طاب ثناء وسيرنا مخالا سترابادي وحميلة تعضلات وفالرفيد فيهن السنة لمانوق تن فواد والسيدا وجفر علام ومع واللبه واخره فل تزل من المزالية حيام ما ستأنه وبيب عدم خروج المشيمة والتعلى بدائد الثياب القبود فالمضع الذى يقفون ويقرأون الفاعة لخية الكبي على السّلام سال صندها دفت في واحد من العنو الشّلاثة ام السّيد كية بكرالتي التيكات مستق طا العلم الدفق وجمانه وفالعراث ا دفيتان فأدى سياله ومع الله قراني قراف تريين وتسعة الشي

مجمالتك فيدعلانة مرفقة صلوات القاعليد واله والجات فالند كه الاخمانيات وأياك اذمولدستذالشط الشفيع فالحشروموردضة عاتى منزن لدبابان وله عواب فالركزالق لى وسقط دأسه صلحات الله عليه قرساً وموحق صغيرة على في عود مرقبة صغيرة الجانب على المساكسية كنا والمنا قطع دوصل عبياما مولدا يرالمؤمنين واسام المتقين على فالبطالب عليه السادم في الكافالدف موستهور بمكة المعظمة فغلط على اردى لأن مولده الشيف نفكية النيفة ذكرابومنصوبالطري وكتاب اعلام الوروصكفا وللاسل لمؤسن عليه السلام مكة في البست للمام يهم المبعة الثالث عشرين شعرافه الأصم رجب بعدعام العندل شكرت سنة ولم بولد قط في سِسَالة خال المنوا . قط لا قبله و كابعان وعن فنسا المخصَّلة " بالجلالا لحلة ومنزلة واعلاه لرتبته والمدفاط بنتا سدرعات وزعاف وكأنت سن دسولا لقصلى القعليه والدبنزلة الأتم ودني في جرها وكانت من الما الؤساسالي لأيان وماجرت معدالى المدنة وكغنها التيم تبيصه ليدا بدعنها موا القبره توشد فى قبهالتأن مذاك من ضغطة القبره لقبنا الأقل والإية ابناكم التيمين به الرَّفاية فكانا مرالون بن عليه السَّلَّة ما شيًّا نزما شيَّة وكانا مرالون على ما تي مرتين واسا مولدسيدة نسآء العالين سؤل عذراء فاطة الزهرآء صلوات الدعليان معضة عليه شراميف فحقلة الرواق فيدمحراج فدشوض فتبة عالية متوسطة العظر على أسا علال غاس بالعاقر أن وفضلها مردي يقال لهافية الهي ومسقط لأسا عليها فيغرن مستطير لون يمين الداخل القية وهوحق صغيرة وعليد قبة اصغيرة



